

2462.385.61q Firdausi al-Shahnamah...

DATE ISSUED DATE DUE DATE ISSUED DATE DUE



\* . . \* \* .





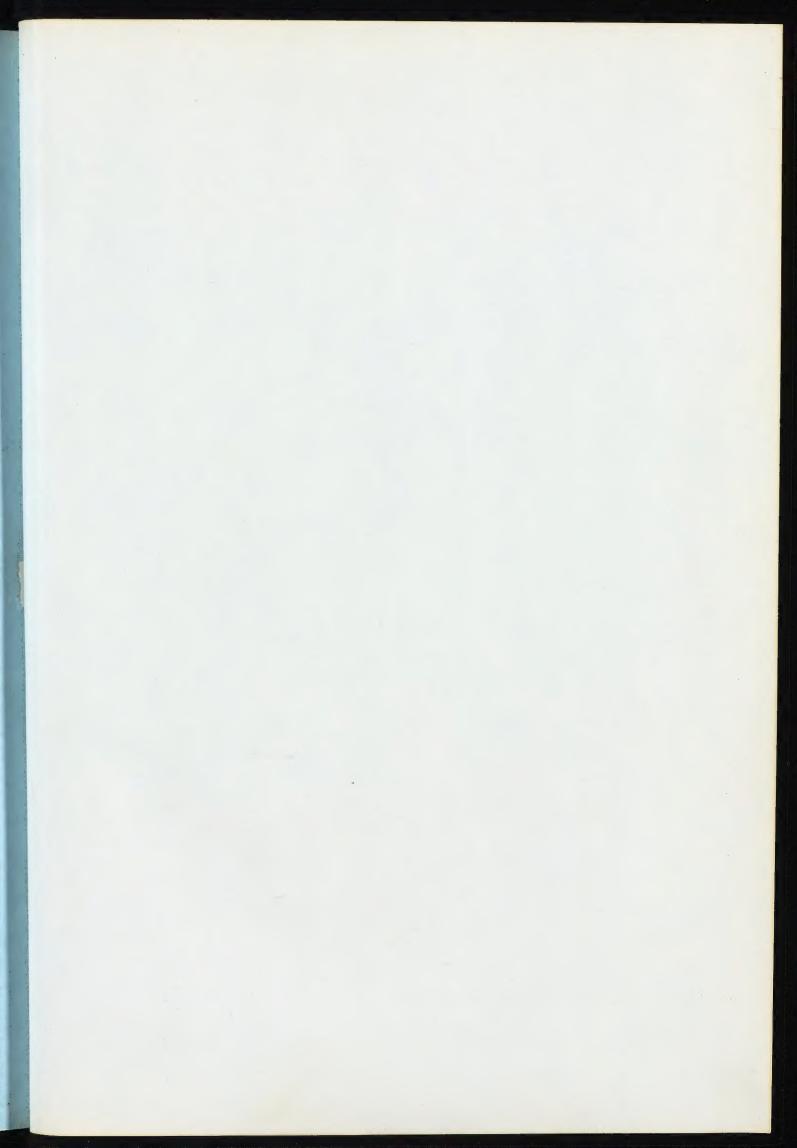

# الشاهاناها

نظمها بالفارسية أبو القاسم الفردوسي

9

قارنها بالأصل الفارسي، وأكمل ترجمتها في مواضع، وصححها وعلَّق عليها، وقدّم لها الدكتور

عبد الوهاب عن ام المدرس بالجامعة المصرية

يطلب م مكتبة الأسك بطهران

الثمن ١٠٠٠ ريال

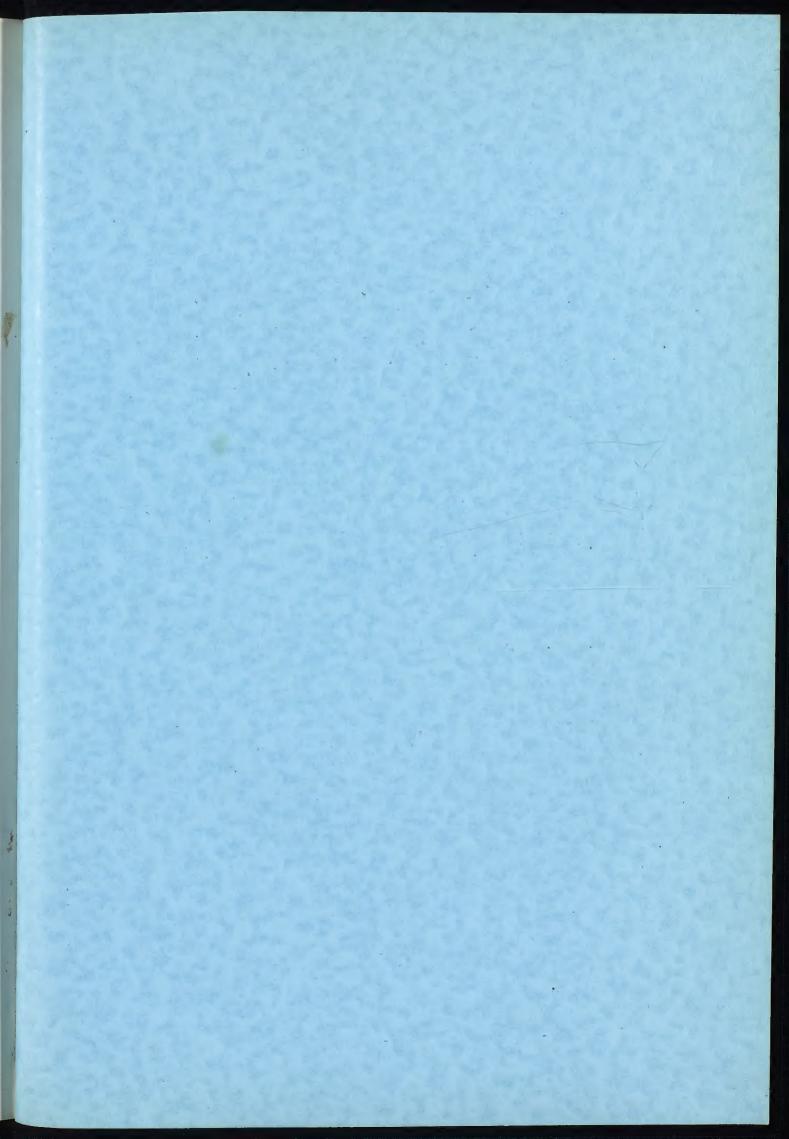

بنا های آباد کردد خراب زباران وأزتابش آفتاب پی افکندم أزنظم کاخ بلند که أز باد و باران نیابدکزند

" يختر على الدهر كل بنا، يقطر السحاب وحرّ ذُكاءُ بنيتُ من الشّعر صَرحا أغرّ يُمِلّ الرياحَ ويُعيى المطر" [من الشاهناه]

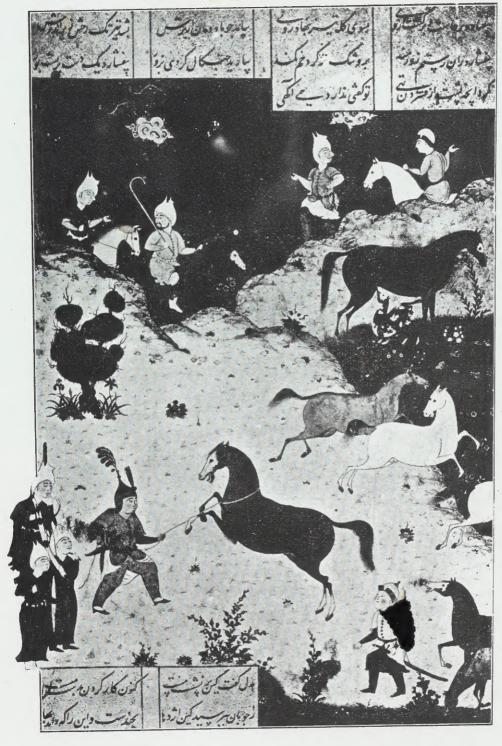

رستم يمسك فرسه (الرخش) بالوهـــق [منقولة من كتاب مارتين (Martin) ص ١٢٣ ج ٢ — عن نسخة كتبت للشاه طهماسب في القرن العاشر الهجري]

# السِّالْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

نظمها بالفارسية أبو القاسم الفردوسي

9

عبد الوهاب عزام المدرس بالجامعة المصرية

المَجْزُعُ الْأَوْلَىٰ مع المقدّمة والمدخل اعْبِدَ طَبَعُ الْمُلْوُفْنِيَ فَطْهُولَ - ١٩٧٠

2462 1385 13mm 1 161 a

.

.



# مقسارمة

كنت أسمع عن الشاهنامه كما أسمع عن القصص الكبيرة الأخرى . وكنت أمنى نفسى قواءة الكتاب، وأشتط في التأميل أحيانا فأمنيها ترجمته حين يتاح لى علم اللغة الفارسية . وكنت أتمنى درس الفارسية في حدائتي؛ أمنية نشأت في نفسى بعد أن مضيت سنين في درس التركية أو محاولة درسها . وأحسبني شرعت ألتقط بعض الألفاظ التركية من الأفواه ومن الكتب وأنا في سن الرابعة عشرة .

ثم عرفت بعد أعوام طوال ، ولا أدرى كيف ومتى ، أن الشاهنامه ترجمت الى العربية . وكنت أحسب ترجمتها من الآثار التي ندّ بها الزمان ، وطوتها ظلمات القرون . وكان هذا ظن من يعرف الشاهنامه ويعرف أنها ترجمت الى لغتنا من الأدباء حتى البستاني مترجم الالياذة . فهو يقول في مقدّمة إلياذته :

و ثم إنه لا يخفى أن الشعر إذا ترجم نثرا ذهب رونقه، وبهت رواؤه ، والظاهر أن هذا الحكم الطبق على تعريب الشاهنامه فأهملها الناس ، وإلا فما ذهبت ضياعا، وبقيت أثرا بعد عين؛ نقرأ عنها في كتب التاريخ وليس في الأدباء من روى لنا منها حديثا مذكوراً " .

۲

و بينا أقرأ في كتاب الأستاذ براوُن و تاريخ الآداب الفارسية " وكان هذا منذ ستة اعوام في أظن عرفت أن نسخة مر الترجمة العربية في مكتبة كبردج فسرت في نفسي هزة الفرح والظفر وقلت : " لقد كُفيتُ ترجمة الشاهنامه و إنها لعبء فادح " ، وصح العزم حينئذ أن أحصل الكتاب ثم أنشره .

<sup>(</sup>١) الالياذة ص ٢٧

سافرت الى لندره سنة ١٩٢٧م معترما الذهاب الى كبردج للاطلاع على الكتاب ، بعد الفراغ من العمل الذى سافرت من أجله ، فلما كان يوم ٧ ديسمبر، وهو آخر أيام العمل ، قابلت الأستاذ نكلسون في مدرسة الدراسات الشرقية ، وكان جاء اليها يومئذ لامتحاني، وجمعتنا بعد الامتحان حفلة مدرسية فقلت للأستاذ الصديق المأسوف عليه السير توماس أرنولد : إنى أريد أن أذهب الى كبردج للاطلاع على كتاب الشاهنامه المعترب ، فكلم الأستاذ نكلسون في هذا وسأله أن يسنى لى الاطلاع على الكتاب فواعدني الأستاذ أن أقابله في داره بكبردج .

ذهبت الى كبردج يوم الاثنين تاسع ديسمبر وأممت الدار المعمورة حيث شرفت بلقاء الأستاذ . ثم واعدنى اللقاء صباح الغد للذهاب الى المكتبة . فلما جئته فى الموعد سبرنا الى المكتبة العظيمة وتوغلنا فى أروقة كبيرة حافلة بالكتب حتى وقف الأستاذ على أحدعمال المكتبة فكلمه فجاء بالكتاب بعد قليل ، فوضعه الأستاذ بين يدى وسلم وانصرف ، فله الشكر مضاعفا مكررا .

تصفحت الكتاب فاذا آخره: ووهدا ما انتهى الينا من أخبار رستم . والحمد لله على التمام والكال والله تعالى أعلم الخ... فعرفت أن الكتاب ناقص، وأوجست خيفة أن يكون المترجم قد وقف عند هذا الحدّ . وقد ظن الأستاذ براون من هذه الخاتمة أن الكتاب لم يترجم كله . وسيأىي وصف هذه النسخة

مررت بباريس في طريق الى مصر فقابلت العالم الفاضل محمد بن عبد الوهاب القزويني فأخبرني أنه رأى في مكتبة براين نسخة من الكتاب وأنه عسى أن تكون نسخة أخرى في مكتبة باريس .

عدت الى القاهرة فسارعت فعرضت الأمر على <sup>90</sup> لحنة التأليف والترجمة والنشر " فاتفقنا على أخذ الأهبة لطبع الكتاب . وطلبت من مكتبة الجامعة المصرية تحصيل نسختي كبردج و برلين . وسيأتي وصفهما .

و بينما أنتظر تصوير النسختين و إرسالها عثرت بدار الكتب المصرية على نسخة من الكتاب منقولة بالتصوير عرب نسخة في مكتبة كو پريلي في الآستانة . فتصفحتها فاذا الترجمة تستوعب الشاهنامه كلها فسررت كل السرور بما علمت أن الترجمة العربية كاملة . واستعرت الكتاب وقرأته فرأيت فيه من الغلط والتحريف والسقط ما أبينه حين أصف هذه النسخة بعد.

<sup>(1)</sup> انظر فهرس المخطوطات الاسلامية بمكتبه جامعة كبردج ، لبراون .

ثم جاءت مصورات كبردج و برلين فاذا نسخة برلين كاملة متقنة ذات فهرس ، لا تقاس بها نسخة كبردج الناقصة ولا نسخة كو پريلي السقيمة . فاتخذتها أصلا وشرعت في نسخها تمهيدا للطبع .

ولى سافر الأستاذان الفاضلان أحمد أمين وعبد الحميد العبادى الى الآستانة سنة ١٩٢٨ م . ونقبا في مكاتبها عن نفائس الكتب العربية اطلعا على نسخة من الكتاب كاملة والجزء الشالث من نسخة أخرى في مكاتب وطوب قيو سراى " – وهي مكاتب السلاطين التي تم تفتح المطالعين حتى اليوم، ويرجى فتحها عما قليل بعد الفراغ من ترتيب فهارسها وكتبها – فلما رجع الأستاذان وعرفاني بما عثرا عليه أرجأت طبع الكتاب حتى أحصل على هاتين النسختين .

سافرت الى الآســـتانة صيف ١٩٢٩ م وسعيت للاطلاع على النسختين وتصويرهما فتسنى لى ماأردت باذن العالم العاضل خليل أدهم بك مدير متاحف دو طوپ قپو سراى " فله الشكر الجزيل .

اجتمع لى إذًا ثلاث نسخ كاملات: نسخ برلين، وكو پريلى، وطوپ قپو سراى (السلطان أحمد)، ونسختان ناقصتان: نسخة كمبردج التى تحتوى نحو نصف الكتاب الأوّل، ونسخة طوپ قپو سراى (قصر روان) وفيها الثلث الأخير من الكتاب.

#### ٣

وهذا وصف النسخ على ترتيب كمالمـــا وجودتها :

(١) نسخة برلين . وهي التي اتخذت أصلا . ويرمن اليها هكذا : صل .

وهي حسنة الحط متقنة . وسقطها قليل إلا في النصف الثاني حيث يكثر السقط الناشئ من ١١) تشامه النهاسين .

ومن سننها فى الرسم أنها لا ترسم الألف بعد واو الجماعة إلا فى مواضع قليلة تشبه أن تكون سهوا من الناسخ . وأن الهمزة التى بعد مد لا ترسم إلا نادرا مثل سمآ وصحرآ . والهمزة المكسورة ترسم ياء منقوطة ، والهمزة التى يليها مدّ تكتب ألفين مثل شآ ابيب ومآ ارب. ويظهر أنها ترسم الهمزة بحسب حركتها فى مثل هيأة وجاؤوا وملجاؤنا ، وملجاء . ولا تطرد فيها قاعدة لرسم الهمزة اضطرادا تاما .

كتبت هـذه النسخة سنة ٧٥٥ ه عن نسخة المؤلف - كما يرى القارئ في نهاية الكتاب - في معن معن معن عنده الأوراق لا الصفحات . فآخر رقم فيها ٢٢٧ . وتسطيرها ٢٧ . وقدكتب

<sup>(</sup>١) أي تشابه نهايتي جملتين . وذلك يؤدي أحيانا الى ترك الناسخ نهاية الأولى الى نهاية الثانية .

في الحاشية العليا من الصفحة العاشرة: " النابي من معرب شاه ناماه " وعلى الصفحة العشرين: " الثالث من معرب شاه ناماه " وهكذا كل عشر صفحات. وعلى حواشي بعض الصفحات: "بلغت المقابلة بالأصل المكتوب بخط المترجم " . و في حاشية الصفحة الأخيرة: " بلغت المقابلة بالأصل المكتوب بخط معرّبه " .

وفي صفحة العنوان بخط يشبه خط الكتاب :

كتاب شاه ناما للفردوسي نقله — فتح الأصفهاني من لسان الفارسي الى العربي — رحمهم الله جميعا وغفر لكاتب هذه — الأحرف ونؤله مراده — وهو الحسين بن ابراهيم الخالدي سنة — (۱) — هجرية .

ويظهر أن التاريخ كتب ٨٧١ ثم أصلح فصار ٧٧١

والذي يقرأ هذه الديباجة ويقرأ الخاتمة يرى اختلاف الكاتبين والتاريخين ؛ فالكاتب في الأولى الحسين بن ابراهيم الحالدي، والتاريخ ٧٧١ ، والكاتب في الثانية يوسف بن سعيد الهروى والتاريخ سنة ٦٧٥ ، وهنا اختمالان : أن يكون الحسين بن ابراهيم كتب النسخة التي بأيدينا، ويوسف ابن سعيد كتب نسخة نقلت عنها هذه النسخة، ويكون الحسين نسخ اسم الكاتب الأول والتاريخ وجدهما .

والشانى أن يكون الحسين بن ابراهيم إنماكتب كلمات في صفحة العنوان ومن أجل هذا سمى نفسه "كاتب هذه الأحرف" ، وأرجح أن السطرين الأولين من العنوان كتبهما يوسف بن سعيد ؛ وأن "رحهم الله جميعا الخ" زادها هذا الحسين بن ابراهيم بخط قريب من الأول ، ولذلك نجد سياق العنوان مضطرا ؛ فبعد ذكر الفردوسي والأصفهاني في السطرين الأولين نجد صيغة الجمع سياق العنوان مضطرا ؛ فبعد ذكر الفردوسي والأصفهاني في السطرين الأولين نجد صيغة الجمع "رحمهم الله" ، ويؤيد هذا أن النساخ لم يتعودوا أن يكتبوا أسماءهم في صفحة العنوان بل في آخر الكتاب ، فيوسف بن سعيد اذا هو كاتب هذه النسخة سنة ٩٧٥ ه .

ويظهر أن هـذه النسخة هي التي رآهاكاتب چلبي حيثماكتب و كشف الظنون " فقـد ذكر في "ابه أن تعريب الشاهنامه انتهى سنة ٢٠٥ . وهـذا غلط كما يعرف من تاريخ المترجم والسلطان الذي ترجم له الكتاب . واتما هـذا تاريخ تسختنا . فكأن صاحب كشف الظنون ظن أن تاريخ النسخة التي بيدنا هو تاريخ تعريب الكتاب . ويؤيد هذا أن النسخة ، كما يفهم من أسماء مالكيما ،

<sup>(</sup>١) الخطوط القصيرة التي يراها القاري، تدل على نهاية السطور في الأصل .

كانت في استانبول في حياة كاتب چلبي المتوفى سنة ١٠٦٨ هـ. وسيآتى بيان هذا، وقد لفت نظرى الى هذا الفاضل العلامة محمد بن عبد الوهاب القزويني في رسالة من باريس عام ١٩٢٨ م :

وفي يمين صفحة العنوان بجانب السطر الثاني من العنوان هذه الجملة: وو الله حسبي . من كتب أبي بكر بنرستم بن أحمد الشرواني "، و بعده ، في ثمانية سطور قصيرة مائلة مشطوبة ، هذه الكلمات: ملكه من فضل الله العبد الفقير المعترف – بالذنوب والتقصير أقل عباد – الله ، وأجوجهم الى رحمة الله الحاج أحمد بن الحاج أحمد بن الحاج – على بن الحاج حسن الشهير بابن الزينبيه (؟) – الشراباتي بحلب المحروسة بسوق الصابون – ، غفر الله لمن نظر فيه وقرأ له – الفاتحة ،

وأسفل من هذا الى اليسار بخط جميـل فى خمسة سطور : وفهو \_ استصحبه العبد الآثم \_ چلبى زاده اسمـاعيل عاصم \_ جعــل الله ســبحانه التقى زاده \_ ووفــر سره و زاده \_ خلال سنة ١١٣٨،

وتحت هــذا فى أربعة سطور: وثم استصحبه العبــد الكثيب الســيد محمد منيب — جعل الله تعالى التقوى زاده — وعامله بالحسني وزيادة — آمين ".

ويهمنا هنا اسمان : أبو بكربن رستم بن أحمد الشروابي . وچلبي زاده اسماعيل عاصم .

اسماعيل عاصم هو شيخ الاسلام المؤرّخ الشاعر المتوفى سنة ١١٧٣ه و أبو بكر بن رستم مشهور باقتناء الكتب النفيسة النادرة ، توفى فى استانبول سينة ١١٣٩ ودفن فى حظيرة جامع السليانية ، و يظهر لى أنه ملك الكتاب قبل اسماعيل عاصم ثم ملكه اسماعيل عاصم سينة ١١٣٨ كما ذكر ، وأما السيد مجمد منيب فأظنه مترجم السير الكبير المتوفى فى آيدين سنة ١٢٣٨ ، والشراباتى اسم أسرة معروفة فى حلب ،

ثم الصفحة الأخيرة من الكتاب مكتوبة الى نحو نصفها فقط . وفي ظهرها أبيات عربية وفارسية كتبها أحد القراء . ثم ورقة مكتوب في صفحتها فهرس للكتاب، وفي أعلى الصفحة الأولى منها الى اليمين اسم أبى بكربن رسم ، كما في صفحة العنوان، والى اليسار اسمان كتبا قبل كتابة الفهرس: وصاحبه العبد الفقير - مصطفى عفى الله عنه - بعونه ، وتحت هذا هذه الجملة في خمسة أسطر: ثم دخل في سلك ملك الفقير - الى الغنى القدير عطاء الله الشهير - بنوعى زاده القاضى - سابقا غفر لها - في سنة ١٠٣٣ - وثمنه ١٥٠٠ .

و بعد ذلك صفحة فيها أبيات من الشاهنامه في ثلاثة أسطر.

ونوعى زاده هو أحد علماء القرن الحادي عشر الهجري ومؤلف ذيل الشقائق النعانية .

و يظهر مما تقدّم أن نوعى زاده أقدم الملاك الذين كتبوا أسماءهم على الكتّاب بعد مصطفى الذي لا نعرفه . وهذه الأسماء لا ترجع بالنسخة الى ما قبل القرن الحادى عشر .

(٢) نسخة كمبردج . وهي التي يرمن اليها بالحرف ك .

وهى نسخة ناقصة فيها من أقل الكتاب الى مقتل رستم ، مكتوبة فى ٢٩٧ صفحة . كل صفحة ٢٥ سطرا . وخطها واضح ولكنه لبس جميلا . ويرى نلدكه وريو أنها كتبت فى القرن الثامن المجرى . ومن سننها فى الرسم أنها ، كنسخة برلين ، لا ترسم الهمزة بعد الألف الممدودة فى مثل السمآ وتضع علامة على الراء والسين ، وهى مضطربة فى رسم الهمزة .

وعنوانها مكتوب فى حلية جميلة ، فى أعلاها مستطيل فيه : "كتاب امتثال أمر الملك المعظم فى أخبار ملوك العجم" . ولكن المستطيل لم يتسع لكلمة "العجم" فكتبت وحدها فى دائرة منقوشة الى اليسار .

## وفى أسفل الحلية دائرة فيها الأسطر الآتية :

وهو تعريب كتاب شاه نامه – مما ارتجزه باللسان الفارسي الأمير الكبير الأديب – الحكيم المطلع البليغ المفتن أبو منصور بن الحسن الفردوسي – رحمه الله وعفا عنه بكرمه – للسلطان الأعظم السعيد الشهيد محمود بن سبكتكين – رحمه الله تعالى وأثابه الجنه بمنه – واعتنى بسجع تعريبه الشيخ الإمام الجليل البليغ الفاضل – الفتح بن على بن محمد بن الفتح البنداري الأصبهاني – رحمه الله تعالى وتجاوز عنه بفضله .

وآخر النسخة : ووهذا ما انتهى الينا من حديث رستم ، على التمام والكمال . والله تعالى أعلم . وصلى الله على سيدنا مجد وآله وسلم . والحمد لله رب العالمين .

وفى حواشى صفحة العنوان أسماء سبعة مالكين . يظهر أن أقدمها اسمان ؛ على يسار الديباجة : وقد خل فى نو بة العبد الفقير محمد الخفاجى المصرى عفى عنه سنة ١٠٧٩ . ومحمد الخفاجى هذا أظنه أبا شهاب الدين الخفاجى المصرى الشاعر العالم المعروف المتوفى سنة ١٠٩٩ ، وفوق الديباجة فى سبعة أسطر قصيرة وقما ساقه سائق التقدير الى نو بة \_ عبد الرحمن الفقير الى رحمة ربه الخطير \_ الشهير

<sup>(</sup>١) (Cambridge, Ms. QQ. 46) (١) الحماسة الايرانية ص ٧٧، ونهرس المخطوطات الاسلامية لبراون.

بقاضى زاده بلغ فى \_ الدارين مراده \_ فى سنة خمسين بعد الألف \_ من الهجرة بقسطنطينية العظمى \_ بثمن قدره . ٩٥ عثمانى " .

ويقابل صفحة العنوان صفحة بيضاء، قبلها صفحة كتب فى أعلاها فى الوسط: وقمن كتب العبد الفقير اليه سبحانه – مجمد أمين بن صنعى عفى عنهما"، وفى زاويتها العليا اليسرى فى سطرين: وترجمه شاه نامه فردوسى بزبان عربى" وتحت هذه الجملة خمسة أسطر مائلة الى اليمين فيها: وتاريخ صلاح الدين يوسف بن – أيوب ونور الدين الشهيد يعرف – بكتاب زهر الروضتين فى أخبار – الدولتين لمولانا أبو شامه وهى – فى الخزانة المحمودية يطلب إنشاء الله" وتحت الأسطر ختم الدولتين لمولانا أبو شامه وهى – فى الخزانة المحمودية يطلب إنشاء الله" وتحت الأسطر ختم

ويقابل هذه الصفحة صفحة بيضاء . وقبل الصفحة البيضاء صفحة كتب فى زاويتها اليسرى العليا : وم مما من الله به على العبد الفقير — مصطفى بن محمد — ابن ؟

وفي أعلى الصفحة المقابلة لها الى اليمين: باره غروش

(٣) نسخة طوپ قپوسراى (كتب السلطان أحمد ــ تاريخ ٢٠٧ ــ ٢٩٩٦) . وهى المرموز اليها بالحرف طا . وهى في ٣٧٤ و رقة . وتسطيرها ٢٥، حسنة الخط مشكولة شكلا كاملا لا يخلو من الغلط والاضطراب . ومن خصائصها رسم الألف بعــد واو الفعل في مثل يدعو ، ويرجو ، ونقط الياء المتطرّفة في مثل الذي و وضع نقطة تحت الدال وثلاث تحت السين .

وفى صفحة الديباجة ثلاثة نقوش جميلة متوالية من أعلى الصحيفة الى أسفلها : مستطيل فدائرة فستطيل ، وعلى يسار المستطيل الأعلى حلية تشبه الخاتم ، وبين نقوش المستطيل الأول فى سطرين : ومناه الملك المعظم — فى ترجمة أخبار ملوك العجم " ، وفى الدائرة : و صنعه المملوك الأصغر الفتح بن على بن مجمد البندارى الأصفهانى " ،

وفى المستطيل الأسفل أربعة أسطر: ود برسم خزانة الصاحب المخدوم ـــ المعظم نجم الحق والملة والدين ـــ افتخار الملوك والسلاطين ـــ أعن الله أنصاره بمحمد وآله " .

والكتابة في المستطيل الأخير تلوح كأنها نقش فلا تقرأ إلا بتأمل . وتحت الزاوية اليسرى السفلي من المستطيل الأعلى إمضاء يشبه الطغراء تبينت فيه : "وأحمد مصطفى" أو "وأحمد مصطفى خان" .

وتحت المستطيل الأسفل ختم . وفى أعلى الصفحة بخط أحد المطالعين أو الملاك : ود كتاب تواريخ ملوك العجم بالعربية ، .

وفى الزاوية اليسرى العليا : <sup>و</sup>نظر في هذا الكتاب مجمود بن مجمد الاقصرائي الحنفي عامله الله تعالى .

وفى أسفل الصفحة بيان المكتبة فى ثلاثة أسطر: وتاريخ ـ ٢٠٧ ـ ٢٩٩٦ "ثم: وعدد الأوراق ٣٧٤".

وفى الصفحة الأولى من الكتاب، فى الزاوية العليا اليمنى خاتم فيه و الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كا لنهتدى لولا أن هدانا الله "، ثم طغراء فيه: ووقف السلطان أحمد بن مجمد خان الثالث . وفى الصفحة التي قبل صفحة العنوان الكلمات التي فى العنوان نفسه بقلم رصاص . وتحتها : هو ترجمة الشاهنامه للفردوسي الى العربية بأمر السلطان أبى الفتح عيسى بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب . ثم إمضاء و أحمد زكى باشا .

#### وفى آخرالكتاب :

وهــذا آ والكتاب . قال معرّب الكتاب رضى الله عنه فى نسخته المنقول منها هذه النسخة المباركة : وقع الفراغ من تعريب وتحريره فى عاشر شؤال سنة إحدى وعشرين وستمائة . وكان الافتتاح به فى أوائل جمادى الأولى مرب سنة عشرين وستمائة بدمشق المحروسة . والحمد لله تعالى .

نجزت في سابع المحرم سنة اثنتين وتسعين وستمائة الهلالية على يد العبد الفقير الى رحمة الله تعالى على بن أحمد الموصلي معيد المدرسة النظامية المعروف بابن الشهرستاني تغمدهم الله جميعا برحمته وغفرانه وتعمدهم بلطفه واحسانه .

والحمد لله رب العالمين وصلواته – على سيدنا مجد النبي الأمى وآله وصحبه – وسلامه وتحياته وإكرامه ».

### وتحت هذا مستطيل فيه :

و بلغت المقابلة بنسخة المعرّب المنقول منها رحمه الله تعالى — و وافق الفراغ منها آخرنهار الثاثاء سابع عشر صفر ختم — بالخير من السنة المؤرّخة ولله الحمد على نعمه و إحسانه ".

ويرى القارئ عناية الناسخ بنقل خاتمة المعترب، وبتاريخ النسخة، وتأريخ مقابلتها بنسخة المعترب عناية لا تدع مجالا للشك والبحث .

ويتبين مما تقدّم أن هذه النسخة أخذت عن نسخة المترجم بعد إحدى وسبعين سنة من تعريب الكتاب، وأنها كتبت بعد النسخة الأولى نسخة برلين بسبع عشرة سنة . فليس يبعد اذًا أن كلا الناسخين قد نقل من نسخة المعرب كما يدعيان .

ويتبين كذلك أن هـذه النسخة لم تكتب لخزانة الملك المعظم ، وأن الناسخ نقل العنوان الذي وجده على نسخة المعرب فكتب و صنعه المملوك الأصغر الخ ،

(٤) نسخة طوپ قبو سراى (قصر روان ١٦٠٨). وهى المرموز اليها بالحرف طس. مكتوبة بخط جميــل مشكول. ولكنهاكثيرة الســقط. والذى فى يدنا منها هو الجزء الثالث فقط. وهى فى ٣٧٣ صفحة. وتسطيرها ١٥، ورسمهاكرسم طا، وكأنها مأخوذة عنها.

وصفحة الديباجة تشبه ديباجة كمبردج شبها قريبا ؛ كتب فى مستطيل أعلى الديباجة : <sup>19</sup> إلحزء الثالث من امتثال أمر الملك المعظم فى أخبار ملوك العجم "سطرا واحدا ، وفى دائرة كبيرة فى بقية الديباجة صيغة العنوان الذى على نسخة كمبردج مع تغيير قليل ، فى تسعة أسطر : <sup>19</sup> وهو تعريب كتاب شاه نامه ، مما ارتجزه باللسان الفارسي – الأمير الكبير الأديب الحكيم المطلع البليغ المتقن المفنن ، أبو القاسم منصور بن الحسن الفردوسي رحمه الله تعالى – وعفا عنه بمنه وكرمه ، للسلطان الأعظم السعيد الشهيد – محمود بن سبكتكين رحمه الله تعالى ، واعتنى بسجع – تعريبه الشيخ الامام الحليل البليغ المتقن الفاضل على – ابن الفتح البنداري الأصفهاني رحمه الله تعالى – وتجاوز عنه بفضله"،

وفوق الديباجة سطر مشطوب فيه : <sup>٥٥</sup> المجلد أخير من كتاب ترجمة كتاب الفردوسي بالعربية في التواريخ"!! . وتحته : <sup>٥٠</sup> نسخ ١٥" .

والى يسار الزاوية العليا اليسرى من الديباجة الخاتم السلطانى الذى تقدّم وصفه فى الكلام عن النسخة الثالثة (طا) . وتحت الخاتم سطران : وتجلد ثالث من ترجمة شاه نامه – فردوسى بالعربية بخط نسخ " . وتحته : وسطر ١٥٠ " . وتحت ذلك : وورق ١٨٨ " و وصحيفة ٣٧٦ " .

وفى آخر الكتاب: ووهذا آخر الكتاب، قال معرّب الكتاب رحمه الله فى نسخته المنقول منها نسخة هذه النسخة المباركة: وقع الفراغ الخ العبارة التى فى آخر نسخة طا"، ثم تاريخ النسخة فى أربعة أسطر: ووافق الفراغ منه فى يوم الخيس ثانى عشرى شهر الله المحرّم سنة اثنين وسبعين وسبعائة بدمشق المحروسة، الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا عهد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله وقعم الوكيل"،

وبعد الصفحة الأخيرة أربع صفحات فيها أبيات تركية على غير نظام .

فهذه النسخة مكتوبة بعد النسخة الثالثة (طا) بثمانين سنة .

ورسم هذه النسخة يشبه رسم (طا) وهى توافقها حين تختلف النسخ بل توافقها فى الغلط والسقط فاذا نظرنا الى هذا والى الخاتمة الني نقلت فيها خاتمة المعترب فى النسختين ، ونظرنا الى أن كاتب طا يقول أن نسخته نقلت من نسخة المعترب، وكاتب هذه النسخة يقول أنها نقلت من نسخة منقولة عن نسخة المعترب، ونظرنالى أن النسختين كلتهما مكتو بتان فى دمشق رجحناأن تكون هذه النسخة (طر) منقولة من طا ، ولكن ديباجتها لا تشبه ديباجة طا التى نقلت فيها ديباجة المعترب نفسه ، بل تشبه ديباجة كما تقدم ، و (ك) ليست كا ملة فايس عندنا تاريخها ولا خاتمتها ، والجزء الذى فى يدنا من ك لا يشارك الجزء الذى عندنا من هدا النسابه لا يشارك الجزء الذى عندنا من هده النسخة ذلا نستطيع أن نبين الصلة التى بينهما إلا هذا النشابه بين الديباجتين والعنوانين ،

( o ) النسخة الخامسة نسخة كو پريلى (مكتبة كو پريلى باستانبول رقم ١٠٦٤) وهي المرموز اليها. بالحرف كو .

اجتمع فيها رداءة الخط والسقط الكثير الذي يتناول أحيانا أسطرا كثيرة ، والتحريف الشنيع ثم التصرف في عبارة المترجم للسجع أو التفصيل أو اختيار كلمة مكان أخرى ، أو التمثل بآبيات .

فمن أمثلة الزيادة ما جاء فى فصل قباذ الأول؛ فالنسخ نتفق على هذه العبارة: "إن خلصتنى من هذا الحبس اتخذتك صاحبا ووزيرا" وهذه النسخة تزيد: "وكنت لك ما عشت ناصرا وظهيرا". وفى فصل مزدك: والذي يمنع الناس عرب سلوك طريق السداد" تزيد بعدها: "فيردهم عن الاستقامة على منهج الرشاد" وأمثال دذا كثير جدا، ويقول المترجم فى بعض المواضع: "وقلت" فتضع مكانها: "قال الفتح بن على بن مجمد البندارى مترجم الكتاب".

وأما التحريف فكان يخيــل إلى وأنا أطالعها أن كاتبا كليل البصر سريع النسيان يجهل اللغــة العربية كُلَّف نسخ الكتّاب ، فهو لا يرى الكلمات على حقيقتها ، ولا يقرأ مايراه على حقيقته . ثم ينسى ما قرأه حين يكتب ، وهذه أمثلة من التحريف الشائع في كل صفحة من الكتّاب :

<sup>(</sup>۱) ص۲۹۰ کوج ۲۰ (۲) ص۲۹۳ کوج ۱۱۹۶ ج من هذا الکتاب، (۳) ص۲۹ ج ۲ کو٠

<sup>(</sup>٤) انظر ٢٤٩ و ٢٣٨ و ٢٨٤ ج ١ كو، الخ .

و كان ذا عناية بمن يكون "تحرف الى " وكان داعيا به نحن يكون" . " ووراء سترى أربع صغار" تحرف الى " وقد اشترى أربع صغار" . " واحتفال أهلها" تحرف الى " واستئصال أهلها" .
و وأن نعطيه ترمذ و واشجرد " تحرف الى " يعطيه ما يريد وأشجر " . و بيت المترجم :

جحافل قد سدّوا السكاك بعثير تلبد حتى باض فيه قشاعمه

يحرف الى :

جحافل قد شدوا الشكال بعنتر للمدحسي فاض فيم قشاعمه

وكان من سوء الحظ أنى حصلت على هذه النسخة قبل غيرها فقرأت معظمها متابسا معانيها من وراء أغلاطها .

وفى صفحة الديباجة أعلاها سطر واحد: " كتاب تاريخ مولانا شاهنامه"!!! وفى أسفلها سطر آخر: "للعلامة الفردوسي كان بالعجمي". وفى الوسط: "عربه علامة الزمان وترجمان الأوان شرف الدين الفتح بن على بن مجمد بن الفتح البنداري الأصفهاني رحمهما الله تعالى".

والى يسار الديباجة من أعلاها خاتم فيه : ° هــذا ما وقف الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبى عبد الله محمد . عرف بكو پريلي أقال الله عثارهما ، وتحت هذا رقم ١٠٦٤

وفى الصفحة الأخيرة :

وهــذا آخر الكتاب ، والحمد لله حق حمده ، وصلى الله على خير خلقه عهد وآله وصحبه وســلم تسليما كثيرا الى يوم الدين آمين آمين آمين .

وكتبه العبد الفقير الحقير الراجى عفو ربه القدير نجم الدين الأزهرى الشافعى مذهبا والشعراوى عقيدة غفر الله تعالى له ولوالديه ولمن دعا له بالرحمة آمين آمين آمين . سنة ٩٦٧

ثم صفحة بها أسطر قصيرة فيها هذه الجمل المضطربة المتناقضة :

وريقول محرر هذه الأحرف الضعيفة ومسطر هذه الكلمات الظريفة محمد بن أحمد بن محمد الشهير بسكيكو بين البرية ، الحطيب :

يوم تاريخه بالعادلية بمحروسة حلب المحمية طالعت هــذا الكتاب معتبراً بقصصه مسليا النفس بما رأيت من أخبار ما لتي الأكابر في الدهر من جوره وغصصه . وأنا يومئذ بمحروسة القسطنطينية أتجرع الغصص لأمور دنية دنياوية . وكان إتمامى لحنى ثماره بعد اقتطاف أزهاره عشية السبت رابع رمضان من شهور سنة اثنين وثمانين وتسعائة أحسن الله ختامها . وكنت قد طالعته مرة أخرى قبلها . وهو عارية عندى لشمس الفضائل و بدر الأماثل محمد چلبي الشهير نسبه الكريم بابن پير محمد افندى القاضي يوم تاريخه بمحروسة شيزر من أعمال حلب . فان قضى الله بالموت وآذن بالفوت قبل إيصاله اليه فجزى الله خيرا من ردّه عليه . قال ذلك بفمه و رقمه بقلمه العبد المذكور أعلاه بلغه ادّه مناه ، وهو يومشذ بخان پرتو باشا الواقع بوفا ميدان من محروسة إسلام بول .

ع رمضان سنة ع ٩٩ "

وبعد هذا : وقطالع ما فيه الخطيب محمد سنة . ٩٩،

وقد فهمت من هـذه الجمل المضطربة أن الرجل كتب هذه الكلمات باستانبول ووضع تحتها تاريخ ختمه الكتاب في حلب، وعني هذا التاريخ بقوله: يوم تاريخه الخ.

مقارنة النسخ الخمس إحمالا :

تبين مما تقدّم صفات كل نسخة وعلاقة بعض النسخ ببعض . والخلاصة أن نسخة برلين تخالف النسخ الأخرى في أكثر مواضع الخلاف ، وما عدا برلين تتشابه رواياتها ، وأحسب النسخ الثلاث — نسخة كبردج ونسختا طوپ قبو سراى مأخوذة بعضها من بعض أو مأخوذة من أصل واحد .

ثم النسخ كلها ماعداكو پريلي المحرّفة المضطربة متقاربة جدا، حافظ نساخها على الأصل على قدر طاقتهم، ولكنهم لم يسلموا من الغلط والسهو . والنسخ يصحح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا وأكثر خلافاتها في ألفاظ لا يختلف المعنى باختلافها .

٤

جعلت نسخة برلين أصلا للكتاب إذ رأيتها أقدم النسخ وأمجدها تاريخا، ولما يبدو من الاتقان ف كتابتها ومقابلتها بالأصل .

وأثبت اختلاف النسخ الأخرى فى الحاشية إلا أن تكون رواية أصح من رواية النسخة التى جعلتها أصلا، فأدخلها فى سياق الكتاب وأبين هذا فى الحاشية ذاكرا النسخة التى صححت منها دون النسخة التى توافق الأصل.

٥

وكنت أريد أن أقابل الترجمة كلها بأصلها الفارسي ولكن وجدت هذا متعذرا أو مستحيلا . فا كتفيت بمراجعة الأصل حين يضطرب سياق الترجمة ، أو يغمض الكلام ، وحين أجد معنى لا يشبه أن يكون من معانى الشاهنامه ، وحين أعرف أن المترجم قد اختصر أو حذف ، وقد اهتديت في هذا بعناوين الشاهنامه التي أثبتها كلها في الحواشي ، و بالفهارس المفصلة في ترجمتي ورنر ، ومول ، و بما أعرف عن الكتاب من قبل .

وقد أكلت الترجمة في مواضع كثيرة فأثبت فصولا أو نبذا حذفها المترجم كلما رأيت فائدة في إثباتها . وأثبت ما ترجمتُه في الحاشية إلا أن يكون فصلا كاملا فأثبته في متن الكتاب بين قوسين كبيرين مبينا هذا في الحاشية أيضا . وقد نظمت مما ترجمت فصولا أردت أن تكون نموذجا من شعر الشاهنامه .

#### ٦

ورأيت الكتاب في حاجة الى التعليق لشرح غامضه أو لمقارنته بالأصل الفارسي، أو لرد بعض أساطيره إلى أصلها، أو تبيين ما بين تاريخه والتواريخ الأخرى من اتفاق واختلاف . وقد استلزم هذا مراجعة كأب زردشت (الأبستاق) وكثير من المصادر العربية والفارسية والأوربية .

#### ٧

وأردت أن يطبع التعليق بحرف صغير ولكن صعوبة شكل الكلمات بهـــذا الحرف ، وإرادة التيسير للقارئ أوجبتا طبعــه بحرف كبير .

وجعلت التعليق الطويل في الحاشية الأولى معلما بهذه العلامة § والتعليقات القصيرة ، وهي شرح كلمة أو جملة أو بيان لخلاف صغير بين الترجمة والأصل، كتبت مع اختلاف النسخ في الحاشية السفلي بحرف صغير .

وأردت أن يميز القارئ بين علامات التعليقات الصغيرة وعلامات اختلاف النسخ فحعلت علامات التعليق حروفا وجعلت علامات اختلاف النسخ أرقاما ، فان كثيرا من القراء لا يبالى باختلاف النسخ على حين يعنى بقسراءة التعليقات فلو كانت العلامات تمطا واحدا لوجب على القارئ أن ينظر كل

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤٧ ج ١ الآتية ، وص ٢٩ ج ٢ الخ .

علامة فى الحاشية ليرى أهى للتعليق أم لبيان الاختلاف . على أن هذا لايكون إلا في متن الكتاب. وأما الحواشي فلها علامات متجانسة، وهي الأرقام فقط لأنه ليس فيها اختلاف نسخ .

#### ٨

كتابة الأعلام الفارسية وشكلها :

حيثًا ير القارئ في الكلمات الأجنبية هـذه الكافى ك فلفظها كالجيم في لغـة أهل القاهرة أي مثل الكاف الفارسية والتركية في مثل كُل (الورد) وكحرف G في مثل (Garde) في الفرنسية والانكليزية .

ووضعت لشكل الأعلام الأجنبية قواعد يسيرة نافعة أود أن يشيع الاصطلاح عليها وهي :

- (١) الحرف الذي يليه حرف مدّ لا يحتاج إلى شكل.
- ( ٢ ) والحرف في أوّل الكلمة إذا لم يشكل فهو مفتوح لأن الفتح أكثر الحركات وأخفها .
  - (٣) والحرف الذي ليس أوّل إذا كان ساكنا لا يشكل.
- (٤) والرابعة، وهي قاعدة لم أعتمد عليها كثيرا تخفيفا على القارئ، أن الحرف الذي يقع بعد حرف ساكن، لا يشكل إذا كان مفتوحاً . ومعنى هذا أن الحرف في أول المقطع كالحرف في أول الكلمة؛ فان لم يشكل فهو مفتوح .
  - ( o ) الهمزة تكتب تحت الألف إن كانت مكسورة، وفوقها إن كانت مفتوحة . بهذه القواعد اليسيرة الطبيعية يستغنى عن ضبط معظم الحروف . كما يتبين من هذه الأمثلة :
- أفريدون : لا يحتاج إلى شكل مّا، ولا تقرأ بهذه القواعد إلا أُفْرِيدُون ؛ الألف مفتوحة لأنها أول الحروف، والراء والدال بعدهما مدّ، والفاء غير مشكولة في الوسط فهي ساكنة.
- سِياوخش: تشكل فيها السين فقط: الياء بعدها مدّ، والواو مفتوحة لأنها في الوسط بعد ساكن أى لأنها أوّل مقطع، والخاء ساكنة لأنها في الوسط وليست بعد ساكن .
- أفراسِياب : تشكل فيه السين فقط؛ الهمزة مفتوحة لأنها أوّل الحروف ولأنها فوق الألف ، والفاء ساكنة لأنها وسط وليست بعد ساكن، والراء والياء بعدهما مدّ.
  - روذابـــه : لا تحتاج إلى شكل ولا تقرأ إلا رُوذَابه .
  - . الا بمشد . » » : عيد .

أنو شروان : تشكل فيه الشين فقط .

بهــرام : لا يحتاج إلى شكل ويقرأ بَهُــرَام .

جـودرز: « « جُودَرْز.

كشــواذ: تشكل فيه الكاف فقط ويقرأ كِشُوَاذ . وهلم جرا .

و إذا طبقت هذه القواعد فى اللغة العربية استغنينا عن شكل كثير جدا . مثلا فى قوله تعالى : (ربّ اشرح لى صدرى، و يسّر لى أمرى، واحلُل عُقدة مِن اِسانَى يفقهوا قولى) لا نحتاج إلا الى الشكلات التى يراها القارئ . وإذا راعينا اللغة والنحو استغنينا عن أكثرها كذلك .

ثم إذا تكررت الكلمة في الصفحة تضبط مرة واحدة .

٩

ورمــوز الحـاشــية كما يأتى :

صل = الأصل أى نسخة برلين التي اتخذت أصلا .

طا = نسخة طوپ قپو سراى \_ السلطان أحمد .

طر = « « « قصر روان .

كو = نسخة كو پريلي .

ط = نسخة طوپ قپو سراى \_ السلطان أحمد .

ط = خاشية الكتاب .

توضع بعد رقم من أرقام المراجع للدلالة على أن المرجع هو ما تقدّم فى الرقم السابق. ثم كامات "المتن والحاشية، والسابقة، والآتية" تدل على أن المرجع هو هذا الكتاب نفسه. وأما فهرس المراجع فينظر فى آخر الكتاب.

+ +

ولا يسعنى أن أختم هذه المقدمة دون أن أوجه الثناء والشكر الى حضرة مجمد مصطفى نديم افندى ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية، والى مساعديه ، فقد شققت عليهم، وسلكت بهم فى ترتيب الكتاب مسلكا غير مألوف فلم يدخروا جهدا فى العناية والاتقان ، وأن لراج أن تبلغ الطباعة العربية بهم وبأمثالهم الغاية المرجوة ،

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥ و ٨ و ٩ و ١ ١ و ٢ ٢ السابقة .



# فهرس مدخل الكتاب

|             |        |         |     |       | ـــه — أعداد صحف المدخل موضوعة فى الذيل . |  |
|-------------|--------|---------|-----|-------|-------------------------------------------|--|
| صحيا<br>۲۱  |        | <br>    | ••• |       | الفصل الأول – الملاحم                     |  |
|             |        |         |     |       | « الثاني ـ القصص الفارسي                  |  |
|             |        |         |     |       | « الثالث – أصول الشاهنامه                 |  |
|             |        |         |     |       | « الرابع – نظم الشاهنامه المنثورة .       |  |
| ٤١          | *** ** | <br>*** | 460 | ***   | « الخامس ــ تاريخ الفردوسي                |  |
| ٧٠          | *** ** | <br>    | *** | * # # | « السادس ــ الشاهنامه                     |  |
| <b>4</b> ** |        |         |     |       | T - 11 ( )                                |  |



## مدغل

# الفصل الأوّل - الملاحــم

١ - نشوء المسلاحم:

لكل أمة ذات أدب نصيب من القصص منظومة ومنثورة ، وإنما تختلف الأمم في الا كثار والاقلال الإجادة والتقصير ، وليس يواتي الشعر القصصي أمة إلا بعدتجاريب ووقائع تهيج حميتها وتثير فيها الاعجاب بمآثرها ، والفخر بأحسابها فتتغنى بمناقبها وأفاعيل أبطالها ، وتنسج حول الحادثات كثيرا من الحرافات يجد فيها كبرياء الأمة وخيالها مجالا أرحب من مجال الحقيقة المحدود ، فتنشأ قصص شتى منثورة ومنظومة ، وقد يتاح لهذه الحادثات الشتيتة ، والأساطير المتفرقة شاعر يؤلف أشتاتها ، ويسلكها كلها في نظام واحد فيجد الناس شعره ترجمان مشاعرهم ، وجماع أقاصيصهم الموروثة قد أعطيت من النظام والجمال مالم يعهدوه من قبل ، فيكلفون بهذه القصص و يتخذونها الموروثة قد أعطيت من النظام والجمال مالم يعهدوه من قبل ، فيكلفون بهذه القصص و يتخذونها المروثة قد أعطيت من النظام والجمال مالم يعهدوه من قبل ، فيكلفون بهذه القصص و يتخذونها المروثة قد أعطيت من النظام والحمد على الزمان حديث الحاصة والدهماء ، وذخر الآباء للأبناء ،

وللأستاذ مول مترجم الشاهنامه إلى الفرنسية كلام في نشوء الملاحم أعرض على القارئ خلاصته: إن البحث في أصل الملاحم من أشوق المباحث الأدبية وأصعبها . كل الأم لها قصص ؛ فإن أمة لا تنشأ وتشبّ دون أن تجتاز مراحل من المخاوف تتجلى فيها أعمال الأبطال ، ودون أن تنشئ رجالا يثيرون إعجابها وخيالها ، وُجدت هذه الملاحم في جزائر بحر الجنوب حكايات مسجوعة تسجل الوقائع وزمانها ، وعرفت عند الايقوسيين والاغريق الحديثين في صورة أغاني تاريخية أنشئت ذكرى لم لم ترمتفرقة من مآثر الأبطال ، وعند الجركس تراجم منظومة لبعض العظاء أنشدت رثاء لهم ثم حفظت في أسرهم وقبائلهم ، وإذا جمعت فهي تاريخ الأمة كلها ، وعند الأسبانيين والصرب تتقارب هذه الأغاني حتى لا يعوزها إلا أواصر قليلة لتصير ملاحم .

وكذلك نشأ تاريخ الأمم كلها: فالناس يقصون و يتغنون قبل أن يكتبوا . وعلى هذه القصص اعتمد المؤرّخون الأولون ، ونحن نرى طابع الملاحم فى أخبار هِرُدوت المأثورة عن العصور الأولى، لا يلجأ المؤرّخ إلى هذه القصص إلا حين يملق وتعوزه الأنباء ، ولكن القاص يجد فيها كل ما يريد فيؤلفها أثارة أدبية حافظا مادتها وصورتها جهد طاقته ، فان مكنته مواهبه من الإبانة عن مشاعر

<sup>(</sup>۱) مول مقدّمة الشاهنامه ص III وما بعدها .

الناس وحماستهم تلقف الناس قصته الجديدة، وغَنُوا بها عن الأقاصيص التي انطوت فيها . فتضيع هذه الأقاصيص حتى يتعذر على مر الزمان المقارنة بين الروايات والملاحم التي نسجت منها . ولكن تغلّب الملاحم عليها وسرعة نسخها دليل على أنها صورتها .

وكثيرا ما رأين شاعرا آخترع ملحمة لم يأخذ مادتها من أقاصيص أمته فصد عنها الجمهور وأعرض . قد أعجب الأدباء بمعانيها وعباراتها ولكن جمالها لم يغن عند العامة شيئا . ذلك هو المحك الوحيد لللاحم كلها ؛ إذا أقبل الناس على ملحمة وتلقفوها وأنشدوها في محافلهم فهي ، ولا ريب ، مؤلفة من عنعنات صحيحة وليس فيها للشاعر إلا حسن التصوير والتصرف فيا عرفه الناس من قبل.

وخير مثال لما أسميه الملحمة الصحيحة والملحمة الزائفة منظومتا هومير، ومنظومة ڤرجيــل؛ فقد أراد ڤِرجيل أن يكل من خياله نقص العنعنات التي وجدها ولكن بلاغته كلها و جمال أســـلوبه لم يجعلا الانياد (L'Énéide) كتابا وطنيا ذائعا .

وقد يعجب الانسان أرب قليلا من الأمم أنشأت ملاحم على حين كل أمة عندها عناصر الملاحم، ولكن تفسير ذلك بين: يكثر عند الأمم في بداوتها عناصرالملاحم ولكن لا يتاح لها شاعر مطبوع قدير على أن يلحم القطع المتفرّقة ويصوغها قصمة شعرية، فاذا ترعرعت آدابها فقد ينبغ فيها شاعر يدرك الأقاصيص قبل أن تنسخها الآداب الخاصة فيخلق منها ملحمة قومية، وعلى قدر تقدّم الآداب وتمكنها في نفوس الجماهير يحيى من نفوسهم الكلف بالملاحم، وتحل الآداب المدرسية والكتب محل القصاص، فتضيع الأغاني العامة ويغيض ينبوع الشعر القصصي، حتى اذا مل الناس الصنعة، كما في زماننا، والتفتوا الى الأقاصيص القديمة لا يجدون فيها من الحياة ما يؤهلها لعمل جديد.. الظ، اه

هذه آراء قيمة ، كما يرى القارئ ، ولكنى أحسبها لاتطابق آداب الأمم كلها ، فالقصص العربية الحاهلية مثلا ، لم تؤلف منها ملحمة ، ولم تضع بل حفظها التدوين ، ولا تزال في بطون الكتب كافية لتأليف قصص طويلة ، والشاهنامه مثل آخر ؛ حُفظت لها الأساطير الفارسية قرونا عديدة حتى جاء الفردوسي فنظمها ،

### ٢ – الملاحم الكبيرة:

عرفت القصص المنظومة عندكثير من الأمم القديمة والحديثة: في الآثار المصرية قطع من الشعر تدل على قصص واسع منها شعر بنتاهور ، وللعبران ملاحم حفظت التوراة بعضها ، وعند الهند (۱) يستعمل كتاب الترك كلة عنعنات في ترجة الكلة الأوربية (tradition) ، وهي مأخوذة من اصطلاح المحدثين فهم يسمون الحديث المديث الذي في سنده : عن فلان عن فلان الخ الحديث المعنن .

القدماء قصتا مها بُهارَتا و رامايَنا . ولليونان ملاحم قبسل الانياذة حتى قيل إن الإلياذة والأَذيسية وغيرهما مما عرف من ملاحم اليونان ليست الصورة الأولى ولا الثانية ولا الثانية عشرة من نوعها . وقيل إنه قد عدّ لقدماء شعراء اليونان سبعون منظومة كالالياذة والأُذيسية .

ولقدماء الجرمان والسكندناڤيين ملاحم كانت ذا خطر عندهم . وللرومان ملاحم كبيرة بدءوها بترجمة الأوذيسية ثم تتابعوا فيها حتى كان قرجيل فنظم قصته المعروفة بالانياذة (L'Énéide) . بدأ نظمها سنة ٣٠ ق م . ومات بعد تسع سنين . وقد أوصى أن تحرق مسوّدات الانياذة إذكان يعوزها نظم ثلاث سنين حتى تتم . ولأمم أور با الحديثة ملاحم كثيرة جدا منها أغانى رولان عند الفرنسيين ، وقصة هاد برند الجرمانية . ثم مهزلة دنتى الطلياني ، وفردوس مِاتُن الانكليزي ، وللفنلنديين منظومات كثيرة جمعها الياس لِنرُت سنة ١٨٣٥ م فصارت ملحمة كبيرة ، واسمها كالوالا .

وللعرب قصص في جاهليتهم و إسلامهم ولكن ليس فيها قصة يسوغ أن تسمى ملحمة ، ولو أتيح لأيام العرب الجاهلية شاعر كالفردوسي لنظم منها ملحمة رائعة ، هذا الى ما يقوله بعض الباحثين عن سفر أيوب في التوراة أن أصله عربي ،

وللفرس قصص كثيرة أعظهما الشاهنامه، وقد نسج الترك العثمانيـون على منوال القصص الفارسية فنظموا كثيرا .

والشاهنامه ليست ، كهذه القصص ، تدور على بطل واحد أو أسرة واحدة أو حرب واحدة بل هى ، كما سياتى ، تاريخ أمة من أقدم ما وعت أساطيرها حتى الفتح الاسلامى ، و يقول نلدكه عنها أنها ملحمة لا نظير لها عند أمة أخرى ، فاذا قسنا الشاهنامه بأعظم الملاحم الأخرى وأبعدها صيتا تبين الفرق بينها ، واليك الأمثلة :

(١) الالياذة والأذيسية .

محور الالياذة غضبة أخيل بطل اليونان على قومه ثم حميته لهم . وكان قد اعترلهم فى حرب طرواد نقمة على أغا ممنون زعيم اليونان الذى غصبه فتاة أسيرة . فالقصة لا نتناول، على سعتها، إلا وقائع الأيام الأخيرة من عشر السنين التى حاصر فيها اليونان مدينة طرواد . وطرواد تسمى إليون واليها نسبت القصة إذ سميت (إلياس) .

<sup>(</sup>٣٤١) دائرة المعارف الانكليزية (Epic) . (Epic) الياذة البستاني ص ٦٦٧٠٦)

<sup>(</sup>٥) انظر في إجمال القصة الياذة البستاني ص ٣٢ - ٣٤

وموضوع الأذيسية تيــه أوذيس ملك جزر ايثاكة، وداهيــة الاغريق، عشر سنين على لجة الماء اذ هاجت العواصف على سفنه راجعا من حرب طرواد .

(ف) المها بهارَته والرامايّنا.

فأما المها بهارته فهى زهاء مائة ألف بيت، وهى قصص موصّلة ، والقطب الذى تدور عليسه تنافس بنى العم من بنى بهارته ، وهم بيتاكورقا و پاندقا ؛ تنافسوا على الملك، و بعد غير شتى تحاربوا ثمانية عشر يوما على أرض مُرككشترا فى مملكة متسيا، وانتهى الجلاد بفناء بيت كورَقا ، وتنتهى القصة بزهد الأمراء الباقين أمراء باندفا، واعتزالهم العالم، ورحلتهم الى جنة إنذرا الخ ،

فهى قصة واحدة وقائعها متصلة وزمنها قصير .

وفالراماينا زهاء ثمانية وأربعين ألف بيت ، ومعظمها لشاعر واحد . وبطلها راما بنهمك أوده ، ولآه أبوه العهد فسعت أم أخيه بهراتا حتى عزم الملك على أن ينفيه أربعة عشر عاما ، فانصاع راما وعاش فى البرية وأبى أن يرجع حين دعى ليتولى الملك . ثم إن ملك الجن فى جزيرة سيلان ، واسمه را ثنا ، أحب سيتا زوج الأمير راما فخطفها ، فذهب راما لاستخلاصها ، وأعانه ملك القردة على عبور مضيق سيلان ، وكذلك ناصره أخو ملك الجن ، وانتهى القتال بأن قتل راما ملك الجن ، واستولى على مدينته ، وأجلس أخا ملك الجن على عرشها ، ثم رجع راما وزوجه سيتا ظافرين الى أوده ، وكانت بعد حوادث أخرى ، ه في هذه القصة شبه بقصة كيكاوس وملك الجن في مازندران التي في الشاهنامه . فهذه القصة ، كما يؤخذ من اسمها ، قصة رجل واحد هو الأمير راما .

(ح) الانياذة، وهي قصة ڤرجيلوس الشاعر الروماني، موضوعها متصل بموضوع الالياذة . و بطلها أنياس أحد حلفاء الطرواد : رحل في جماعة من قومه يرتاد أرضا حتى بلغ قرطاجه ثم ايطاليا حيث أكرمه الملك لاتينوس وزقجه ابنته ثم استخلفه على الملك . وكان من أعقابه، فيا يقال ، روملوس مؤسس رومية .

فوضوع هـذه القصص وغيرها من الملاحم الكبيرة حوادث متتابعة في سنين قليلة، كقصة واحدة من قصص الشاهنامه ــ كالحرب بين بني أفريدون، أو حرب كيكاوس والجن في مازندران، أوقصة سهراب ورستم، أو قصة سِياوخش بن كَيكاوُس ، ولعل ملحمة الشاعر الروماني إنيـوس التي نظم فيها حوادث روماكلها تشبه الشاهنامه في عموم موضوعها .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٠٥ وما بعدها ج ١ — الآتية · (٢) دائرالمعارف البريطانية (Epic) .

## الفصل الثاني \_ القصص الفارسي

الفرس مولعون بالإطناب في شعرهم، كلفون بالقَصص والإسهاب فيه ، يقول الشاعرالعربي:

ولا يقيم على ضميم يراد به الاذلان : عير الحيّ والوتد

هذا على الحسف مربوط برمّته وذا يشج فعلا يرثى له أحسد

لا يجد في ذلة الوتد إلا أنه يشج . ويقول الشاعر الفارسي :

دشمنات همچو ميخ خيمه ميخواهم مدام آ تن بخاك وسر بسنك و ريسمان بركردنش أى "أود أن يكون أعداؤك كوتد الخيمة أبدا: جسمه فى التراب، ورأسه للحجر، والحبل فى عنقه " . فقد أدرك ثلاثة أشياء فى مذلة الوتد . وهذا يصلح مثلا للفرق بين الأدبين الفارسى والعربى فى التفصيل والإسهاب .

ومن آيات هذا أن قصة يوسف التىقصها القرآن، وقصة ليلى والمجنون المعروفة فى الأدب العربى لم يتصدد لنظم إحداهما شاعر عربى على حين نظمهما شعواء الفرس مرارا، وافتنوا فيهما افتنانا . واقتدى بهم شعراء الترك، وأنوار سهيلى، وهو ترجمة كليلة ودمنة الى الفارسية، يبلغ زهاء أربعة أمثال الأصل العربى بما فصل فيه الوصف، وكررت العبارات .

يقول ابن الأثير في خاتمة المثل السائر في تعديد الفروق بين الكتابة والشعر:

« والثالث أن الشاعر اذا أراد أن يشرح أمورا متعدّدة ذوات معان مختلفة في شعره ، واحتاج الى الإطالة بأن ينظم مائتى بيت أو ثلاثمائة أو أكثر من ذلك فانه لا يجيد في الجميع ولا في الكثيرمنه بل يجيد في جزء قليل ، والكثير من ذلك ردىء غير مرضى " . والكاتب لا يؤتى من ذلك بل يطيل في الكتاب الواحد إطالة واسعة تبلغ عشر طبقات من القراطيس أو أكثر وتكون مشتملة على ثلاثمائة سطر أو أربعائة أو خمسمائة . وهو مجيد في ذلك كله . وهذا لا نزاع فيه لأننا رأيناه وسمعناه وقلناه .

وعلى هذا فانى وجدت العجم يفضلون العرب فى هذه النكتة المشار اليها ، فان شاعرهم يذكر كابا مصنفا من أقله إلى آخره شعرا ، وهو شرح قصص وأحوال ، ويكون مع ذلك فى غاية الفصاحة والبلاغة فى لغة القوم ، كما فعل الفردوسي فى نظم الكتاب المعروف بشاه نامه ، وهو ستون الف بيت من الشعر يشتمل على تاريخ الفرس ، وهو قرآن القوم ، وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس فى لغتهم أفصح منه ، وهذا لا يوجد فى اللغة العربية على اتساعها ، وتشعب فنونها وأغراضها ، وعلى أن لغة العجم بالنسبة إليها كقطرة من بحر » ،

وقد عرف القصص في الأدب الفارسي الحديث منذ نشأ:

(١) فأبو جعفر الرودكي أقدم شعراء الفرس العظام المتوفى سنة ٣٢٩ نظم كليلة ودمنة بالفارسية .

- ( ٢ ) والعنصرى المتوفى سنة ٤٣١، شاعر السلطان محمود الغرزنوى نظم قصة وامق وعذراء وأربع منظومات أخرى . ولا ندرى أأحَذ عن كتاب سهل بن هارون الذي سماه الوامق والعذراء أم لا . وقد نظمها في البحر المتقارب كالشاهنامه .
- (٣) وأبوعبدالله الأنصاري الشاعر الصوفي المتوفى في هراة سنة ٤٨١ كتب قصة يوسف وزليخانثرا.
  - (٤) وفخرى الجرجاني شاعر السلطان طغرل بك السلجوقي نظم قصة ويس و رامين .
- ( o ) ونظامى الكنجوى المتوفى فى حدود سنة ، ، ، نظم خمس قصص عرفت باسم خمسة نظامى منها ليني والمجنون ، واقتدى به من بعدُ بعض شعراء الفرس والترك فحرصوا على أن يكونوا أصحاب وضمسة " .
- (٣) والأميرخسرو الدهلوى المتوفى سنة ٧٥نظم خمسة منهاليلي والمجنون أيضا ، و زاد قصصا أخرى.
  - (٧) وآذری أحد شعراء السلطان شاهُرخ بن تیمورلنك، نظم یوسف وزلیخا .
- ( ٨ ) وعبد الرحمن الجامى الشاعر الصوفى الكبير المتوفى سنة ٨٩٨ نظم أكثر من ست قصص منها يوسف وزليخا وليلي والمجنون .
  - (٩) ومكتبي الشيرازي المتوفى سنة ٨٩٥ نظم قصة ليلي والمجنون .
- (١٠) وهاتفي الجامى المتوفى سنة ٩١٨، ابن أخت عبد الرحمن الجامى، نظم «مسمة» أيضا منها ليل والمجنون، وزاد قصصا أخرى .
  - (١١) ووحشى الكرماتى اليزدى المتوفى سنة ٩٩٢ نظم قصة خسرو وشيرين وغيرها .
    - (١٢) وناظم الهروى المتوفى سنة ١٠٥٨ نظم قصة يوسف وزليخا .
- (١٣) ونامى من شـعراء القرن الثانى عشر، في عهد الملك نادر شاه، نظم ليلي والمجنون، ووامق وعذراء، وخسرو وشيرين .

والصوفية من شعراء الفرس كثيرا ما يتخذون القصص وسائل لبيان طريقتهم ، وشرح ما دق من إدراكهم وإحساسهم ، فالعطاركتب منطق الطير وقصصا أخرى ، وجلال الدين الرومى مولع بضرب الأمثال من القصص ينتقل من واحدة الى أخرى حتى يوفى بالقارئ على الغاية مما يريد .

وفى هذا برهان ما فى طباع الفرس من الولوع بالقصص، وقد صار هذا سنة فيهم جرى عليها المطبوع وغير المطبوع منهم .

هذا عدا الشاهنامه والملاحم التي نظمت محاكاة لهاكما يأتى .

<sup>(</sup>١) الحلامة الايرانية ، ص ٤٣ ما ، ولباب الألباب ج ٢ ص ٣٢

# الفصل الثالث \_ اصول الشاهنامه

ر في الشاهنامه قسم تاريخي، هو تاريخ الساسانيين ، وبعض قصة دارا واسكندر المقدوني، وفيها قسم خرافي ليس فيه أثارة مما عرفه التاريخ في آثار الفرس وكتب اليونان إلا حدسا وتخينا ، ويرى القارئ في التعليقات على ملوك الپيشداديين والكيانيين في هذا الكتاب أن معظم هؤلاء الملوك يذكرون في كتاب الأبستاق محاطين بكثير من الأساطير الدينية ، ويرى القارئ كذلك أن معظم الملوك من كيومرث الى كيخسرو يذكرون في الأساطير الهندية أيضا فهم بقايا من الأساطير الهندية ويضا فهم بقايا من الأساطير الهندية ويضا فهم بقايا من الأساطير الهند والفرس على خلاف فيها ،

حفظت الأبستاق، كالتوراة، روايات أمة قديمة نسجت حول أبطال تدل أسماؤهم أنهم كانوا من قوى الحير والشرق الدين الآرى القديم الذى قام على عبادة الطبيعة ، طال الأمد على الايرانيين بعد زوال ملك الكيانيين بحروب اسكندر، والحمى من ذكرياتهم تاريخ ملوكهم القدماء في حسة القرون التي مضت بين اسكندر وأردشير مقيم الدولة الساسانية ، فلما نهض بهم أردشير، وجمعهم تحت لواء واحد، وأحيا دين زردشت كذلك، وترجمت الأبستاق الى الفهلوية — خلطوا بالبقية القليلة التي وعوها عن ملوكهم الأقدمين، و بما عرفوا من تاريخ الأشكانيين ما رواه لهم كتاب دينهم ، فانقلب الأبطال وأشباه الآلهة في الأبستاق ملوكا قدماء سيطروا على إيران، وأضيف الى هذا ما عرفه الفرس عن عداء الأشوريين والعرب والتورانيين من أساطير قديمة أو وقائع حديثة ردّوها الى عهد قديم ، وزيد على هذا وذاك ما اخترعته خيالات الجماهير، فصار هذا كله قصصا حماسية احتفظ بها الدهاقين وحدّثوا بها، وأنشدها الناس في محافلهم وأعيادهم ،

أضيف الى هذا تاريخ الساسانيين، ودون هذا كله فى كتاب سمى باستان نامه (كتاب القدماء) أوخداى نامه (كتاب الأمراء) .

<sup>(</sup>١) أعظم مصادرهذا الفصل للدكه : الحماسة الايرانية ، ومقدّمة بايسقر ، والآثار الباقية للبيروني .

<sup>(</sup>٢) مول ج ١ : مقدّمة ص ٢٠ وما بعدها .

#### ٧ - مقدّمة بايسنقر:

وخلاصة ماترويه مقدّمة بايسنقر على علاتها ، أن الساسانيين كانوا مولعين بجمع أخبار أسلافهم وترتيبها . وكان أنو شروان أكثرهم اهتاما فكان يرسل الى الأطراف لجمع الأخبار وحفظها في مكتبته . واستمر همذا في عهد الملوك بعده حتى أيام يزدجرد الأخير . فأمر الدهقان دانشور أحد أكابر المدائن أن يرتب الأخبار المجموعة ويضع لها فهرسا ويكملها ، من كيومرث الى آخر عهد پرويز (جد يزدجرد) ، فرتب الدهقان ما وجده وسأل الموابدة عما لم يجده وجمع تاريخا كاملا.

فلما غنم سعد بن أبى وقاص خزائن يزدجرد أخذ الكتاب فيا أخذ . فلما أرسل الى عمر أمر مترجما أن يخبره بما فيه ، فاستحسن القصص التي تروى عن عدل الملوك وحسن سياستهم فأمر أن يترجم الى العربية ، ولما سمع غير هذا من عقائد عبدة الشمس والنار والصابئين ، ونحرافات زال والعنقاء قال : إنه كتاب غير جدير بالقراءة لأنه شبه الدنيا ، فسئل كيف يشبه الدنيا ؟ فقال : سمعت الرسول يقول : إن الدنيا هانت على ربها فخلط حلالها وحرامها ، يعني أن هذا الكتاب خليط من جد وهن ل وحق و باطل .

قسمت الغنائم وانتهى الكتاب الى الحبش فقدم الى ملكهم مع نفائس من خزائن يزدجرد فأمر فتُرجم وسكن اليه الملك، وتداولته الأيدى فى بلاد الحبش والهند حتى كانت دولة يعقوب بن الليث الصقار فى خراسان.

استحضر يعقوب الكتاب، وأمر أبا منصور عبد الرزاق بن عبد الله فرَّخ الذي كان معتمد الملك، أن ينقل الى الفارسية ماكتبه دانشور بالفهلوية، وأن يلحق به الأحداث من بعد پرويز، فأمر أبو منصور وكيل أبيه، مسعود بن المنصور المعمري، وأربعة آخرين فترجموا الكتاب سنة ٣٦٠ه وانشرت تسخه في خراسان والعراق.

والأربعة الذين شاركوا المعمري في الكتاب هم، على كثرة التحريف في أسمائهم :

- (١) تاج بن نُحراسائي، من هراة .
- (س) یزدان داذ بن شابور، من سیستان .

<sup>(</sup>۱) مقدّمة كتبت للشاهنامه بأمر بايستقر حفيد تيمورلنك . وهي فى كثير من النسخ المخطوطة وفى طبعة مكن (Macan) وطبعة تبريز . (۲) صيغ الأسماء هنا مأخوذة من مقدّمة الشاهنامه طبع تبريز سنة ١٢٧٥ ه . ومن فلدكه : الحماسة الايرانية ص ١٢ فقلا عن مقدمة أخرى للشاهنامه غير مقدّمة بايستقر . وقد رجحت بعض الصيغ على بعض .

( ح ) ماهوی خورشید بن بهرام، من نیشابور .

( ء ) شادان بن بُرزین، من طوس .

ر ولما كان عهد السامانيين أمروا الدقيق أن ينظمه فنظم ألف بيت ثم قتل وكان السلطان محمود الغزنوى يتقيّل الساسانيين ، و يعنى بالعلوم، و يعجب بأخبار ملوك العجم ، وأراد أن يعمل عملا لم يسبق اليه فأمر بنظم الكتاب ،

ويقال إن أحد أبناء الملوك من ذرية أنو شروان، واسمه خورفيروز، هاجر من موطنه فارس، وساقته غير الزمان الى مدينة غزنى، وود أن يعلم السلطان بحاله فطاف بالقصر فقابل رجلا حسن السمت، وكان إمام السلطان، فعرض عليه حاله فتقبل أن يرفع الى السلطان أمره، ثم تسنى لخورفيروز أن يدخل على السلطان فرأى الشعراء مجتمعين، ثم رآهم أخذوا طومارا من العنصرى الشاعر وعرضوه على السلطان فاستحسنه وأكرم الشاعر وأمره بنظم الكتاب ، قال خورفيروز: أى تاب؟ قال الامام: إن السلطان مولع بالشعر، وقد جلب اليه كتاب من سجستان فيه سير بعض الملوك، وأراد الملك أن يُنظم، ومن أجل هذا ازدحم الشعراء هنا ، وقد بدهم العنصرى ، فقال : لو أسعدنى الجد لأحضرت الكتاب معى ، فأنهى قوله الى السلطان فأرسل رسول الى موطن الرجل وعشيرته فأتى ما لكتاب، فيظى خور فيروز عند السلطان ،

ويقال إن ملك كرمان سمع بتصدّى محمود لجمع الكتّاب ، وكان يخطب مودّته ، وكان فى كرمان رجل من نسل شابور ذى الأكتاف، حريص على جمع أخبار العجم ، فأرسله ملك كرمان الى السلطان محمود ، وكان بمر و رجل اسمه كرد آزاد من نسل زال ، يعرف أخبار زال وسام و رستم فحمل ما عنده الى محمود أيضا " ،

هذه خلاصة ما في مقدّمة باليسنقر . وهي، كما يرى القارئ ، مليئة بالغلط والخرافات . ولكن فيها أخبارا ينبغي ألا يغفلها الباحث :

٣ \_ نقد هذه الأخبار:

فأما جمع الساسانيبن أخبارهم وأخبار أسلافهم فالتاريخ يؤيده . فالمؤرّخ الشاعر اليوناني الكوناني أن أما جمع الساسانيبن أخبارهم وأخبار أسلافهم فالتاريخ يؤيده . فلمؤرّخ الشاعر اليوناني الكوك أنه كان عند الفرس أيام خسرو الأول سجلات يعتني بحفظها ، نتضمن أسماء الملوك الساسانيين وتاريخهم . ولا ريب أن هذه السجلات حوت أسماء الملوك قبل الساسانيين من لدن كيومرث. ولولا هذا ما اتفقت الروايات على نسق الملوك وكثير من

<sup>· 1047-077 (1)</sup> 

حوادثهم . ولم يكن الفرس إذ ذاك يفرقون بين الخرافي والتاريخي من هذه الأخبار ، كماكان الأثينيون في القرن الرام ق ، م . يصدّقون بوقائع الأمازون تصديقهم بوقائع سلاميس ومراثون ، وماكانت روايات الفرس عن القدماء اختراعا محضا بل كانت تطوّر أساطير وعنعنات قديمة ، ومن أجل ذلك نجد في الشاهنامه الاكثار في تاريخ بعض الملوك والاقلال في تاريخ بعضهم إقلالا يحل بالتناسب بين العصور ، ثم يروى الفردوسي وغيره أن هُرمن د أبا پرويز حينا خلع وسملت عيناه طلب من ابنه أن يحضره رجلا يقص عليه من أنبء الوقائع السالفة ، وآخر عالما بأخبار الملوك يقرأ عليه كتابا في أخبارهم ، وكان خاع هرمن د سنة ، ٥٥ م ،

وكتب أخرى تتضمن بعض قصص الشاهنامه كتبت بين القرن الثانى والقرن الثامن الميلادى، وفي هذا دليل على قدم هذه الأساطير؛ فقصة كُشتاسب وكتابون لها نظير في كتاب المؤرّخ اليونانى أثنيوس (Athenaus) الذي عاش في أواخرالقرن الثانى الميلادى وأوائل الثالث، والكتاب الفهلوى ودياتكار زريان فيه قصة زرير أطول مما في الشاهنامه، وقد كتب حوالى سنة ، . ه م ، والكتاب الفهلوى الآخرو كارنامك أردشير الذي كتب حوالى . ٢٠٠ م يعتبر أصلا لما في الشاهنامه والكتب العربية عن أردشير مقيم الدولة الساسانية ، و بعض أخبار رستم عرفت فياكتبه موسى القوريني الأرمني الذي كتب في القرن السابع الميلادي أو الثامن ، وأخبار رستم واسفنديار كانت معروفة عند العرب قبل الاسلام ،

على أن قصة دارا والاسكندر في الشاهنامه تلاقي ما عرفه التاريخ في القرن الرابع قبل الميلاد. وهناك أبطال في الشاهنامه مثل كودرز وابنه جيو تشبه أسماؤهم وأفعالهم أسماء بعض الأمراء الأشكانيين وأفعالهم، فارز يكن بعض ما تقصه الشاهنامه عن دارا وهؤلاء الأبطال ذكرى وعاها الفرس بالرواية الشفوية أو المكتوبة من عهد الاسكبندر أو الأشكانيين فليس بعيدا بالقياس على هذا، أن تكون أساطيركيكاوس وكيخسرو ومن قبلهما ومن بعدهما قديمة جدا أو بقايا محزفة من حقائق بعيدة العهد أفلتت من قيود التاريخ.

ر والخلاصة أن هناك دلائل تثبت قدم القصص التي في الشاهنامه، ولا يسع الباحث إلا أن يظن أن هذه القصص دوّنت قبل زوال الدولة الساسانية .

<sup>(</sup>۱) نلدكه: الحماسه الايرانية ص ۱۲ (۲) أنظرفيا يأت ص ۱۹۷ و ۱۹۸ ج ۶ والشاهنامه أوّل عهد پرويز: مول ج ۷ ص ۹ ۹ (۳) ص ۱۳ ج ۱ الآتية . (٤) ص ۳۲۷ ج ۱ الآتية . (٥) ص ٥٠ ج ۲ الآتية . (۲) الحماسة الايرانية ص ۲۰

وأما أمر يزدجرد بكتابة أخبار الملوك من كيومرت الى پرويز، كما تقدّم، فتذكره كذلك المقدّمة الأخرى التى تصدّر بها بعض مخطوطات الشاهنامه، وتزيد على دانشور رجلين آخرين: فرخان الموبذ الكبير في عهد يزدجرد، و رامين خادم الملوك ، و يقول نلدكه في تأييد هذا أن اتفاق الكتب العربية والشاهنامه ظاهر الى آخر عهد پرويز، وهذا دليل على أن المصدر الذي أخذ عنه كتب بعد هذا العهد بقليل ، وأن ما في الكتاب من عصبية للفرس ، وانتصار الملوك يشعر بأنه كتب في رعاية المُلك قبل زوال الدولة ، ثم تعظيم پرويز ولعن ابنه شيرويه الذي قتل أباه وأخوته، وفيهم شهريار أبو يزدجرد ، يؤيد أن الكتاب جمع في عهد يزدجرد ، وكأن نتو يج هذا الملك في اصطخر العتيقة المقدّسة في حماية رستم كان إيذانا بانتهاء الفوضي و إقبال عهد سعيد ، وهذا يلائم جمع تاريخ رسمي لايران ، وليس يمكن أن يكون هذا الجمع وقع بعد حرب القادسية ،

ولا ريب أن هذا الكتاب جمع باللغة الفهلوية اذ لم يكن غيرها يكتب في ذلك العصر، والظاهر أنه عرف عند الفرس باسم خداى نامه (خوتاى نامك) أى كتاب السادة ؛ فان الكتب العربية كثيرا ما "ذكر هذا الاسم في الكلام على كتب أخبار الفرس التي ترجمت الى العربية .

وأما أخذ سعد بن أبى وقاص الكتاب و إرساله الى عمر فحرافة مبينة ، وكأنها متصلة بالخرافات الأخرى التى اخترعها بعض الناس بغضا لعمر ، أريد بها أن يكون عمر قد أخذ كتابهم كما فتح بلادهم ، كما اتهموا اسكندر المقدوني أنه أحرق كتاب الأبستاق حينا فتح إيران ، ولكن الأسطورة وقفت بعمر موقفا وسطا ، فما أمر باحراق الكتاب ولا قال: إنه كذب كله ، بل جعله شبيه الدنيا يختلط حلالها بحرامها ، وهي شهادة للكتاب لا عليه ، وكأن مخترعي الأسطورة أو رواتها أرادوا ألا ينفر من الكتاب بايسنقر حفيد تيمورلنك ، الذي جمعت له مقدّمة الشاهنامه .

ونقل الكتاب الى الحبشة من عجائب الخرافات، ولكن قول الراوى بعد هذا: وتداولته الأيدى في بلاد الحبش والهند يفسر هذه الخرافة . فاتصال الأساطير الايرانية بالأساطير الهندية بين وقديما خلط اليونان ومن أخذ عنهم، بين الحبشة والهند، كما يرى في فصل اسكندر الآتي في الشاهنامه . وانظر كيف أجاب أنو شروان سيف بن ذي يزن حين قال له : غلبتنا على بلادنا الأغربة » . قال أنو شروان : أي الأغربة ؟ الحبشة أم السند .

<sup>(</sup>۱) فلدكه : الحماســة الايرانية ص ۲۳، ومقـــدّمة ترجمة الطبري ، انظر ترجمــة خدا بخش لكتاب The Iranian Influence on Moslem Literature. ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٩ حا ، الآتية . (٣) ابن هشام ج ١ ص ٢٢

#### ٤ - تاريخ الفرس القدماء، في العهد الاسلامي:

(١) في اللغة الفارسية:

استمرّ الفرس، بعد الفتح الإسلامي، على رواية تاريخهم القديم، واحتفظ به المجوس وغيرهم، وتقلبت به الأطوار حتى انتهى الى الفردوسي. يقول الاصطخرى: ووقلعة الحص بناحية أرّجان فيها مجوس وبادكزارات الفرس . وأيامهم تتدارس فيها ". ونحو ذلك في ابر حوقل. ويقول الاصطخري في موضع آخر: وو بناٌ حية سابور جبل قد صوّر فيه صورة كل ملك ، وكل مرز بان معروف للعجم، وكل مذكور من سدنة النيران وعظيم من مو بذ وغيره، وتتابع صور هؤلاء وأيامهم وقصصهم في أدراج . وقد خص بحفظ ذلك قوم سكان بموضع بناحية أرّجان يعرف بحصن الحص ". ويقول المسعودي عن "اب آئين ناماه (كتاب الرسوم): ووهو عظم في الألوف من الأو راق لا يكاد يوجد كاملا إلا عنـــد الموابذة وغيرهم من ذوى الرياسات . والمو بذ لهم في هـــذا الوقت المؤرّخ به كتابنا، وهو سنة و ٣٤٥ بأرض الجبال والعراق و يائر بلاد الأعاجم، أنماذ بن أشرهشت. و يقول في موضع آخر : و و رأيت بمدينة اصطخر من أرض فارس ، في سنة ٣٠٣ عند بعض أهل البيوتات المشرفة من الفرس، كتابا عظما يشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياساتهم لم أجدها في شيء من كتب الفرس كحداي ناماه وآئين ناماه وكهناماه وغيرها، مصور فيه ملوك فارس من آل ساسان، سبعة وعشرون ملكا منهم خمسة وعشرون رجلا وامرأتان. قد صوّر الواحد منهم يوم مات شيخاكان أو شابا، وحليته وتاجه ومخط لحيته وصورة وجهه، وأنهم ملكوا الأرض أربعائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة وشهرا وسبعة أيام ، وأنهم كانوا اذا مات ملك من ملوكهم صة روه على هيئته و رفعوه الى الخزائن كيلا يخفي على الحي منهم صفة الميت، وصورة كل ملك كان في حرب قائمًا، وكل من كان في أمر جالسا، وسيرة كل واحد منهم في خواصه وعوامه، وماحدث في ملكه من الكوائن العظيمة والأحداث الجليلة الخ " .

وقد كان عند الفرس كثير من كتب التاريخ تختلف فيها الروايات ، وعرف بحذق تواريخهم بعض الموابدة مثل بهرام بن مردانشاه مو بذكورة سابور من فارس الذي روى عنه حمزة الأصفهاني أنه قال : ود إنى جمعت نيفا وعشرين نسخة من الكتاب المسمى خداى نامه حتى أصلحت منها

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۸ (۲) ص ۱۸۹ (۳) م ۱۵۰ (۱) التنبيه والاشراف ص ۱۰۶

<sup>(</sup>٥) س ١٠٦

تواريخ ملوك الفرس من لدن كيومرت والد البشر الى آخر أيامهم بانتقال الملك عنهم الى وقد ذكره ابن النديم فيمن ترجموا من الفارسية .

وقد بقيت كتب فهلوية الى وقتنا هذا منها <sup>10</sup> يادكار زريران" و<sup>10</sup> كارنامك أردشير پاپكان" . رشم كتبت بالفارسية الحديثة شاهنامات منها شاهنامة المؤيدى . وشاهنامة أبى على البلخى التى ذكرها البيرونى فى الآثار الباقية ، والشاهنامه التى كتبت بأمر أبى منصور بن عبد الرزاق الطوسى حوالى سنة ٣٤٦ ه . وهى أصل شاهنامة الفردوسى فيا يظن .

#### (س) في اللغة العربية :

عنى العرب بنقل أخبار الفرس منذ أوّل عهدهم بالترجمة؛ يقول المسعودي في التنبيه والاشرائف الكتاب أنه كتب ثما وجد في خزائن ملوك فارس، للنصف من جمادي الآخرة سنة ١١٣، ونقل لهشام آبن عبد الملك بن مروان عن الفارسية الى العربية ". ويروى صاحب الفهرست أن جبلة بن سالم، وهوكاتب هشام، ترجم كتاب إسفنديار ورستم . وترجم ابن المقفع كتاب خُداى نامه، وليس بعيدا أن يكون هو الكتاب الذي جمع في عهد يزدجرد، وترجم كتبا أخرى منها كتاب مزدك، وكتاب التاج في أخبار أنو شروان، وكتاب آئين نامُهُ . ويقول المسعودي عن آئين نامه، وأحسبه يصف الأصل الفارسي لا ترجمتــه : ووهو عظيم في الألوف من الأوراق، لا يكاد يوجد كاملا إلا عنـــد الموابذة وغيرهم من ذوى الرياسات " . وترجم محمد بن الجهم البرمكي كتاب سير الملوك كذلك . ويظهر من كلام صاحب الفهرست أن أبان بن عبدالحميد اللاحتي نظم سيرة أردشير، وسيرة أنو شروان. ولعلي آبن عبيدة الريحاني ، وهو من أصحاب المأمون ، كتاب كَيْلهراسف الملك . وإسحاق بن يزيد نقل من الفارسية كتابا آخر في تاريخ الفرس · و يقول حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءُ: " وتواريخهم (يعني تواريخ الفرس) كلها مدخولة غير صحيحة لأنها نقات بعد مائة وخمسين سنة من لسان إلى لسان . ومن خط متشابه رقوم الأعداد الى خط متشابه رقوم العقود ، فلم يكن لى فيحكاية ما يقتضي هذا الباب ملجأ إلا الى جمع النسخ المختلفة النقل. فاتفق لى ثماني نسخ وهي: كتاب سير ملوك الفرس من نقل ابن المقفع، وكتاب سير ملوك الفرس من نقل محمد بن الجهم البرمكي،

<sup>(</sup>۱) حزة ص ۱۹ (۲) تاریخ طبرستان: الترجمة الانجلیزیة ص ۱۸ (۳) ص ۹۹ (۱) ص ۱۰۹

<sup>(</sup>o) الفهرست : ابن المقفع · ﴿ (٦) التنبيه ص١٠٤ (٧) الفهرست فصل النقلة منالفارسية (٨) ص٩

وكتاب تاريخ ملوك الفرس المستخرج من خزانة المأمون ، وكتاب سير ملوك الفرس من نقل أو جمع محمد بن بهرام بن مطيار الأصبهاني ، وكتاب تاريخ ملوك بني ساسان من نقل أو جمع هشام بن قاسم الأصبهاني ، وكتاب تاريخ ملوك بني ساسان من إصلاح بهرام بن مردانشاه مو بذكورة شابور من بلاد فارس ، فلما اجتمعت لي هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتى استوفيت منها حق هذا الباب وقد روى حمزة الأصفهاني عن موسى بن عيسى الكسروى قوله : " إنى نظرت في الكتاب المسمى خداى نامه ، وهو الكتاب الذي لما نقل من الفارسية الى العربية سمى « كتاب تاريخ ملوك الفرس » فكررت النظر في نسخ هذا الكتاب و بحثتها بحث استقصاء فوجدتها مختلفة حتى لم أظفر منها بنسختين متفقتين ، وذلك كان لاشتباه الأمركان على الناقلين لهذا الكتاب من لسان الى لسان "

ويذكر البيرونى عن البلخى الشاعر أنه صحح كتاب الشاهنامه من خمسة كتب . منها أربعة من التي ذكرها حمزة، والخامس كتاب سير الملوك لبهرام بن مهران الأصبهاني، وأنه قابل ذلك بما أورده بهرام الهروى المجوسي .

ومن هذاكله يتبين أن المترجمين إلى العربية لم يترجموا من كتاب واحد، بل وجدواكتبا عديدة في أخبار ملوك الفرس كلهم أو سير بعضهم ولوكان أمامهم كتاب واحد ما احتاجوا أن ينقلوه الى العربية ثمانى مرات ، وماكان بين التراجم هذا الاختلاف الذي يصفه حمزة الأصفهاني وتشهد به الكتب العربية ، هذا إلى اختلاف الترجمة عن الكتاب الواحد ، يؤيد هذا قول هذا المؤرخ في أول الفصل الخامس من الباب الأول : "وهو في حكاية جمل مميا في خداى نامه لم يحكها ابن المقفع ولا ابن الجهم فحئت بها في آخر هذا الباب ليجريها من يقرأها مجرى أحاديث لقان بن عاد"، وكأن ابن المقفع وابن الجهم حذفا ما لا يلائم الدين والعقل فهذه الجمل التي ذكرها حزة أساطير دينية منقولة من كتاب الأبستاق وغيره ،

وقد عرفت هذه الكتب بين قراء العربية وذاعت ولا سيما ترجمة ابن المقفع، ويدذكر الجاحظ حكاية عن الشعو بية ما يبين عرب هذا الكتاب بعض الإبانة إذ قالوا: "ومن احتاج الى العقل والأدب، والعلم بالمراتب والعبر والمثلات، والألفاظ الكريمة، والمعانى الشريفة فلينظر الى سير الملوك.". وفي كتاب عيون الأخبار وكتاب المعارف لابن قتيبة وغيرهما نبذ من كتاب ابن المقفع ه الملوك."

<sup>(</sup>۱) حزة ص ۱۵ (۲) الآثار الباقية ص ۹۹ (۳) حزة ص ۴۶

<sup>(</sup>٤) البيان والنبين ط القاهرة سنة ١٣٤٥ ج ٣ ص ٧

### الشاهنامه التي أمر بجمعها أبو منصور بن عبد الرزاق الطوسي :

ر تقدّم، فى خلاصة مقدّمة بايسنقر، أن يعقوب بن الليث الصفار حصل كتاب ملوك الفرس وأمر أبا منصور عبد الرزاق بن عبد الله بن فرَّخ الذى كان معتمد الملك أن ينقله من الفهلوية الى الفارسة سنة ٣٦٠ ه .

وينبغى قبل بحث هذا الموضوع أن نبعد اسم يعقوب بن الليث ، فذكره هنا غلط بين ، بعض العنعنات الفارسية تجعل يعقوب بطلا إذكان أقل أمير فارسى استقل عن الخلافة العباسية ، ويروى أن أقل ما عرف من الشعر الفارسى الحديث شطر بيت همهم به ابن رضيع ليعقوب بمكانة يعقوب هذه زينت لرواة مقدمة بايسنقر المليئة بالحرافات أن يقرنوا اسم يعقوب بالشاهنامه المنثورة التي كتبت في القرن الرابع ، يعقوب توفى سنة ٢٦٥ فلا يمكن أن يكون قد أمر بجع الشاهنامه التي كتبت سنة ٣٠٠ واذا أخذنا برواية النسخة التي نقل عنها مول ، وصححنا التاريخ فجعلناه ٢٦٠ فأبو منصور بن عبد الرزاق عاش في القرن الرابع ولم يدرك يعقوب ، بق أدب يقال أن هذا عبد الرزاق والى طوس المعروف ، فشاهنامة يعقوب بن الليث غير الشاهنامة التي جمعها أبو منصور بن عبد الرزاق وذكرها البيروني كما يأتي ، ومهما يُقل فبعيد أن يُعني رجل كيعقوب بن الليث بجع تاريخ عبد الفرس القديم في عهده القصير المضطرب ، ولم يخبر بهذا أحد من الثقات ، وليس يلزم المؤرخ التعويل على رواية عجيبة لتفرد بها مقدمة بايسنقر المماوء بالإغلاط والخزعبلات ، على أن المقدمة الأخرى تسمى جامع الكتاب "أبا منصور بن عبد الرزاق" أيضا ،

يقول البيرونى فى الآثار الباقية أثناء الكلام عن الملوك الأشكانيين : ووجدنا تواريخ هذا القسم الثانى فى كتاب شاهنامه المعمول لأبى منصور بن عبد الرزاق على ما أودعناه أيضا فى هذا الحدول؟...

و يقول في موضع آخر : و كما فُعل لابن عبد الرزاق الطوسي من افتعال نسب له في الشاهنامه ينتمي به الى منو شجهر ... ...

فلا ريب إذًا أن شاهنامة جمعت لرجل اسمه أبو منصور بن عبدالرزاق الطوسى . فمن أبو منصور بن هذا ؟ هو محمد بن عبد الرزاق الذي ولى خراسان من قبل السامانيين، وجعله منصور بن نوح قائد

<sup>(</sup>١) الخاسة الإيرانية ص ٢٦ (٢) الآثارص ١١٦ (٣) الآثار ص ٣٨

خراسان سنة ٢٥٦ هـ، ومات بعد هذا بقليل . وأظنه لم يدرك سنة ٣٦٠، وهو تاريخ جمع الشاهنامه في مقدّمة بايسنقر، كما تقدّم . وفي المقدّمة الأخرى أنه أمر بجمع الكتاب سنة ٣٤٦ فهذا يلائم تاريخ أبي منصور .

و يمكن أن يقال أن هذا الكتاب حوى ما فى خداى نامه وأشباهها من كتب سير الفرس، وأن معظمه نقل من كتب فارسية قديمة كتبت فى عهد الساسانيين، وأن جامعى الكتاب ومترجيه أضافوا الى ذلك كثيرامن القصص والأمثال والخطب، فما كانوا ليتركوا أثارة من سير آبائهم الأقلين، ومن ذلك، فى رأى الأستاذ نلدكه، اكثر الحكايات القصيرة التى تروى عن بهرام كور والتى لا تلفى فى الكتب العربية التى أخذت عن خداى نامه ، وكذلك أدخل فى الكتاب قصص أجنبية لم تكن فى خداى نامه كقصة اسكندر التى فى الشاهنامه ، فان تعظيم اسكندر و إدخاله فى عداد الإيرانيين حدث فى العصر الإسلامي .

ونحن نجد اليوم بعض قصص الشاهنامه في كتب فهلوية وفارسية متأخرة مثل قصة نقل الشطرنج الى إيران التي يظن أنها كتبت في العصر الإسلامي . فلا يبعد أن تكون مثل هذه القصص زيدت عند جمع الكتاب، على ما كان في خداى نامه .

والخلاصة أنهذا الكتاب، فيما يظن، جمع ما وعاه علماء المحبوس بالحديث أو الكتابة، من تاريخ الفرس القدماء .

## الفصل الرابع - نظم الشاهنامه المنثورة ١ - يقول الفردوسي في مقدّمة الشاهنامه :

و كان من آثار الغابرين كتاب مملوء بالقصص تقسمته أيدى الموابدة، وحرص كل عاقل على قطعة منه ، وكان من نسل الدهاقين بطل عاقل ذكى جواد يتحرّى آثار الأقلين، ويتبع قصص الماضين مفدعا اليه كل مو بد قد وعى أثارة من هذا الكتاب، وسألهم عن أنساب الملوك والأبطال النابهين ..... فلما سمع منهم شرع يؤلف من ذلك كتابا عظها الح ".

ليس يبعد أن يكون هذا « البطل العاقل الذكى الجواد » هو أبا منصور بن عبد الرزاق الذي ذكر آنفا . وكان جمعه الشاهنامه في حياة الفردوسي . ثم هو يمدح في المقدمة صديقا أغدق

<sup>(</sup>١) الحاسة الإيرانية ص ٢٦ (٢) الحاسة الايرانية ص ٢٧ وما بعدها . (٣) ص ٦ ج ١ ، الآتية .

عليسه من ماله حتى يفرغ لنظم الشاهنامه ، وهذا المدح تحت عنوان وو مدح أبى منصور بن مجمد " في بعض النسخ ، وفي بعضها ووأبو منصور مجمد" ، ولكنى أحسب هذا أبا منصور غير أبى منصور ابن عبدالرزاق ، وأظن ابن عبدالرزاق مات قبل أن يشرع الفردوسي في نظم الكتاب ، على أن الفردوسي لم يسمه جامع الكتاب ،

ثم الأربعة الذين ترجموا الكتاب، وقد ذكرت أسماؤهم آنفا، كانوا مجوساكما يتبين من أسمائهم، ولم يكن غير المجوس إذ ذاك يُعنى بالفهلوية و يجيد قراءتها، والفردوسي يذكر اسم واحد منهم الشادان بن بُرزين في أقل قصة كليلة ودمنة كأنه الذي حدثه بهذه القصدة، ويرى الأستاذ نلدكه أن شاهوى الذي يذكره الفردوسي راويا في مفتتح قصة وضع الشطريج قد يكون تحريف ما هوى أحد الأربعة المترجمين، وأن ما حا مرزبان هراة الذي يروى الفردوسي عنه سيرة هرمند بن أن يكون هو تاجا أحد هؤلاء الأربعة، وفي اسمه اختلاف كثير،

### ٧ ــ الدقيقي ونظم الشاهنامه :

ترعم عت الاداب الفارسية في القرن الرابع وأعان على نمائها وازدهارها الملوك السامانيون فنظم الشعر في موضوعات شتى، وأمر السامانيون بترجمة تاريخ الطبرى وتفسيره، وترجمة أخبار الفرس من الفهلوية الى الفارسية الحديثة، والسامانيون ينتسبون الى بهرام جو بين القائد الفارسي الذي ثار على كسرى پرويز .

ر شرع الدقيق الشاعر ينظم الشاهنامه فبدأ بتاريخ كشتاسپ (كشتاسپ نامه) و يقال أنه نظم امتثالاً لأمر الملك نوح بن منصور الساماني ، فهو إذا لم ينظم قبل سنة ٣٦٥

وينبغي أن نذكر هنا طرفا من أخبار هذا الشاعر:

أبو منصور محمد بن أحمد الدقيق مر . شعراء القرن الرابع الهجرى . يقول عوف في لباب الألباب أنه كان في خدمة الأمراء الحفانيين ويروى أبياتا له في مدح الأمير أبي سعيد محمد بن المظفر

<sup>(</sup>١) الشاهنامه: مول ج ٦ ص ٤٤٤ (٢) = ص ٤٠٠ (٣) ص ١٧٠ ج٢ ، الآنية .

<sup>(</sup>٤) الحاسة الايرانية ص ٢٨ (٥) يختلف في اسمه واسم أبيه ، ويرى نلدكه أن هذا الاسم الاسلامي اختراع من ينكرون أنه زردشتي .. (٦) ج ٢ ص ١١ و ١٢

ابن محتاج الحفانی (المتوفی سنة ٣٢٩) . وكذلك يروی من مدائحه فی الأمير السعيد منصور بن نوح السامانی (٣٥٠–٣٨٥) . و يقول صاحب تاريخ السامانی (٣٠٠ – ٣٨٠) . و يقول صاحب تاريخ كان معاصرا للا مير نوح بن منصور . و يؤخذ من ذلك أنه عاش الى سسنة ٣٦٥ ، و يری بعض المؤلفين أنه توفی ما بين ٣٦٧ و ٣٧٠

و يختلف الرواة فى مولده بين طوس و بلخ و بخارى وسمرقند . ولوكان طوسيا لذكر الفردوسي فى مقدّمته أنه من بلده .

وقد اغتاله أحد عبيده ليلا، و يقول الفردوسي في مقدّمة الشاهنامه :

وولكن سوء الخلق كان خدن شبابه فكان يقطع أوقاته بالبطالة وصحبة الأشرار حتى بغته الموت فتوّجه بتاجه الأسود " .

ويرى بعض الكتاب، ومنهـم الأستاذ نلدكه، أن الدقيق كان على دين زردشت ويستدلون ببيتين رويا عنه، ويقول نلدكه أن بدءه بقصة زردشت حينا شرع ينظم أخبار الفرس، وتعظيمه دين زردشت فيا نظم يؤيد ما يفهم من هذين البيتين. وهما :

دقبق چار خصلت برکزیده است بکیتی آزهیه خوبی وزشتی (۳) الله چنک می خون رنک ودین زردهشتی الب یا قروت رنک ودین زردهشتی

أى والدقيق اختار أربعة أشياء من كل الخير والشر في الدنيا: الشفة في لون الياقوت، وزمزمة العود، والخمر القانية، ودين زردهشت ".

و يرى الأستاذ براون، ورأيه أشبه بالصواب ، أنه لا ينبغى التعويل على هذين البيتين كثيرا فلعل الشاعر اختار دين زردهشت لأنه يبيح شرب الخمر لالأنه يدين به .

على أنى أخذتنى الريبة فى الدقيقى حين قرأت قوله عن نو بهار بلخ فى مفتتح ما نظمه : كه آتش پرستان بدان روزكار مر آن خانه راداشتندى چنان كه مرمكه راتازيان اين زمان

أى " الذي كان عند عباد النار في ذلك العهد كمكة عند العرب في هذا الزمان " . وشتان بين هذا و بين كلام الفردوسي عن الكعبة في قصة اسكندر .

<sup>(</sup>۱) تاریخ کزیده ص ۸۱۸ (۲) ص ۹ ج ۱ السابقة · (۳) مول ج ۱ ، XVIII

<sup>(</sup>٤) تاریخ آداب الفرس ابراون ج ۱ ص ۵۹

كان للدقيق صيت فى الشعر ذائع بين القدماء، فالعتبى يقول فى كتابه اليمينى، عن شعراء السلطان مجمود الغزنوى: وو لازدحام شعرائها (شعراء الفارسية) على بابه الرفيع بقصائدهم النى قد غبروا بها فى ديباجة الروذكى، وصنعة الخسروى والدقيق و يروى نظامى العروضى فى كتابه چهار مقاله أن العميد أسعد و زير الأمير أبى المظفر الجغانى حينا قدم اليه الفرنى الشاعر قال له : لقد جئتك بشاعر لم ير أحد مثله منذ وارت الأرض الدقيق .

ر وقد اقترن اسم الدقيق باسم الفردوسي إذكان السابق الى نظم الشاهنامه فنظم ألف بيت ثم حالت المنية دور أمنيته ، وقد أدرج الفردوسي ما نظمه الدقيقي في الشاهنامه إجابة لرجاء الدقيقي في الرقيا ،

وينبغى ألا يلتفت الى قول عوفى فى لباب الألباب أن الدقيق نظم عشرين ألف بيت وزاد الفردوسي ستين ألف، وقول صاحب تاريخ كُزيده أنه نظم ثلاثة آلاف بيت ، فهما روايتان تكذبهما الشاهنامه، ورواية ثقات المؤرّخين .

#### ۳ ـ الفردوسي والشاهنامه :

يقول الفردوسي في مقدمة الشاهنامه، عن الدقيق الشاعر « فلم ) قرئت هذه القصص على الناس أعارتها الدنيا سمعها وقلبها، وأولع بها العقلاء والحبكاء . حتى ظهر فتى فصيح اللسان ، حسن البيان، ذكى الفؤاد فقال : سأنظم هذا الكتاب ففرح الناس به أى فرح ... ثم انقلب به جده فقتله أحد عبيده ، نظم ألف بيت عن كشتاسپ وأرجاسپ ثم انتهى عمره فذهب والكتاب لم ينظم » . ثم يقول : «فلما يئس قلبي منه (الدقيق) توجهت تلقاء ملك العالم لعلى أظفر بهذا الكتاب فانظمه . سألت أناسا لا يحصيهم العد وأنا أوجس خيفة من غير الزمان، وأخشى ألا تمتد بى الحياة فأتركه لغيرى ... ... وكان في المدينة صديق لى كأنى و إياه نفس واحدة فقال : لقد هديت فاتركه لغيرى ... ... وكان في سبيل السداد . أنا كفيل بهذا الكتاب الفهلوى فلعلك لاتنام عنه ... ... فلما أحضر إلى هذا الكتاب أضاءت روحى المظلمة الجناب ... .. لمناظفرت بهذا الكتاب أتيح لى أحد الكبراء فتى من ذرية الأبطال عاقل حازم ذكى سديد الرأى ، شديد الحياء ، فصيح المنطق ، أحد الكبراء فتى من ذرية الأبطال عاقل حازم ذكى سديد الرأى ، شديد الحياء ، فصيح المنطق ، علو الحديث . قال : ما ذا أفعل ليفرغ بالك للنظم ؟ سأواسيك بما تملك يداى ، ولا أفضى الى أحد بحاجتك ، فلبثت في كنفه كالتفاحة الغضة يحاذر أن يمسنى من الرياح ضر » . ثم يذكر أن

<sup>(</sup>١) ج ١ ص ٢٥ (٢) ص ٢٣ ج ١ الآية .

هذا الصديق قتل . ويقول إنه كان نصحني فقال : « اذا يسر الله لك هذا كتاب الملوك فأهده الى المسلوك » .

فهذا برهان أن الفردوسى نظم من كتاب — كتاب أخبار ملوك الفرس الذى بدأ الدقيق نظمه قبل . والفردوسى يعلن أثناء الكتاب ، فى أوائل بعض القصص وخواتمها ، أنه نظم ما سمعه من الدهقان أو من فلان، وأنه يستقصى ما يروى له فلا يدع منه شيئا . وفيما يأتى أمثلة :

يبدأ فصل كيومرث، وهو فاتحة القصص، بقوله: « ما ذا يقول الدهقان الفصيح » ثم يقول: «كذلك قال الذي عنده كتاب الماضين، المحدث عن سير الأبطال » .

ويقول في مقدّمة قصة سياوخش :

زكفتار دهقان چنين داستان تو برخوان وبركوى أزباستان و القصة بقوله : واقرأ من قول الدهقان قصة كهذه ، وحدث عن الماضين " . ويبدأ القصة بقوله : (۲) كذلك قال الموبد " .

و في مقدّمة قصة كاموس الكاشاني يقول:

كنون رزم كامــوس پيش آوريم زدفــتر بكفتار خويش آوريم بكفتار دهقان كنون باز كرد نكر تاچه كو يدجهانديده مرد

" الآن نشرع فى حرب كاموس وننقلها من الدفتر الى كلامنا ، فارجع الان الى قول الدهقان لتنظر ما ذا يقول الرجل المجرّب " . ويقول فى آخر هذه القصة :

سر آوردم این رزم کاموس نیز درازست ونفتاد زویك پشیز کرداد استان یك سخن کربدی از دارس مراجای مأتم بدی

وختمت هذه الحرب حرب كاموس أيضا، وما سقط منها، على طولها، قطمير. ولو ضاع من هذه القصة كلمة واحدة، لقام عليها بنفسي مأنم ".

وهو يحدّث في أوّل قصة بيژن و نيژه أنه أرق ليسلة فصاح بالغلام فجاء بالشراب والرباب وشرع يستقيه ويغني ثم قال له : وو إن كنت لا تنام فأصغ إلى حتى أقرأ عليك من الكتاب

 <sup>(</sup>۱) انظرص ۱۰ ۱۱ ح ۱ – الآتية .
 (۲) انظر ۱۹ حاء ج ۱۱ الآتية .

<sup>(</sup>٣) شاهنامه: مول ج ۲ ص ۱۹۲ و ۱۹۳ (٤) مول ج ۳ ص ۲۹۸

الفهلوى قصة لتنظمها . وكان يقرأ وأنا أنظم . ولما نظمت الحكاية قلت: أرع سمعك الى اللح "

تمامى بكفتم من اين داستان بدينسان كه بشنيدم از باستان » « أتممت هذه القصة كما سمعتها عن الغابرين »

وكذلك يقول فى قصة مقتــل رستم: «كان عنــد أحمد بن سهل بمرو رجل طاعن فى السن يســمى سروا ، وكان ينتسب الى سام بن نيرم ، وكان حُفَظة الأحوال آبائه وأخبار أسلافه فحكى (٣) ، وقد اختصر البندارى فى ترجمة هذه العبارة ، والأصل الفارسي يبين أن سروا هذا كان عنده (٤) . كتاب الملوك وأن الفردوسي نظم عنه ما وجد .

وأمثال هـذا في الشاهنامه كثير ، وليس يحتاج الباحث الى دليل آخر ليعرف أن الفردوسي كان منظم قصصا مكتوبة لا يحيد عنها .

وأما ذكر الفردوسي هؤلاء الرواة كأنهم حدّثوه أو حُدّث عنهم فلا يدل على شيء أكثر من أن القصص التي أمامه أسندت في الكتاب الى هؤلاء ، ومن أجلهذا نجده يقول فيما تقدّم أنه ينقل من الدفتر ثم يقول: فارجع الآن الى قول الدهقان ، وكذلك نجده يروى عن سرو الذي كان عندأ حمد ابن سهل ، وأحمد هذا مات سنة ٧٠٠٠ هـ ، أى قبل مولد الفردوسي ،

## الفصل الخامس - تاريخ الفردوسي

أعرض على القارئ خلاصة ما روى عن الفردوس في مقدّمة بايسنقر التي ذكرت آنفا، ثم أبين جوده من زائفه، آخذا، ما استطعت، تاريخ الشاعر من كلامه، وأنا أفصّل هذه الروايات بالأعداد ثم أنقدها على ترتيبها :

(١) هو أبو القاسم منصور بن مولانا فخر الدين أحمد بن مولانا تؤيِّخ الفردوسي .

لما ولد الفردوسي رآه أبوه في المنام على سطح عال متجها تلقاء القبلة يصيح فيُسمع رجع صوته من كل جانب ، فذهب الى الشيخ نجيب الدين ، وقص عليه الرؤيا فعبرها بأن الفردوسي سيكون فصيحا يسمع صوته في أربعة أركان العالم فيتلقاه الناس بالقبول ، ولما بلغ الفردوسي سن التعلم شغل بالعلم وفاق أقرائه ، وعكف على قراءة الكتب ،

- (١) ص ٢٣٨ ج ١ الآنية . (٢) مول ج ٣ ص ٤١٠ (٣) ص ١٣٥ ج ١ الآنية .
  - (٤) مول ج ٤ ص ٧٠٠ (٥) ابن الأثير حوادث سنة ٣٠٧

وكان يحبب اليه الحلوس على جدول يرفده نهر طوس، و يأنس بالماء الحارى ، و يغتم كاما طغا السيل فحرف السّد فانقطع الماء . وكان يتمنى أن يبنى سدّ الماء بالحجارة والآجر والحديد ، ونذر أن ينفق في هذه السبيل ما يحصله من مال .

(٢) ويقال إنه سمع أن الدقيق الشاعر كان ينظم الشاهنامه وقتل ، وأن السلطان مجمودا يود أن ينظم الكتاب، وكان الفردوسي يتطلع الى نظمه و يطمح الى بلوغ أمله من بناء مجرى الماء. فصح عزمه حينئذ على الاضطلاع بالعبء الباهظ.

ولم يكن لديه كتاب الملوك كله فاستشار صديقا له اسمه مجمد لشكرى فرغبه وحرضه على ما تصدّى له ، وأخبره أن لديه الكتاب كاملا ، فذهب الشاعر يستمدّ الشيخ محمدا معشوقا أحد أولياء طوس فبشره بأنه سيبلغ ما يريد ، ووثق الفردوسي ببشارة الشيخ .

- (٣) بدأ الفردوسي فنظم حرب أفريدون والضحاك فأولع الناس بنظمه . وكان أبو منصد ور والى طوس من قبَل السلطان . فلما سمع شعر الفردوسي أعجب به وأحسن اليه وأمره بالمضي في عمله ، والتزم له بحاجاته . أمات أبو منصور فوهن الفردوسي . ومرثية أبى منصور في مقدمة الشاهنامه ، بعد ذكر مجمد لشكرى .
- (٤) أرسل السلطان بعد أبى منصور أرسلان خان واليا على طوس . وكان السلطان قد سمع بالفردوسي فأمر أرسلان خان بإشخاصه إلى غزنة ، فاعتذر الفردوسي ، واستعفى فلم يجده ذلك . ثم تذكر قصة الشيخ معشوق فعزم على الاجابة . حتى اذا بلغ هراة أتاه من غزنين خبر ساءه فتوقف هنالك ؛ ذلك أن بديع الدين صاحب ديوان الرسائل قال للعنصرى والرودكي !! أن قدوم الفردوسي واضطلاعه بنظم الكتاب يغض من شعراء السلطان .

فأرسلا الى الفردوسي أنه لا فائدة فى قدومه ، فان السلطان لا يذكره قط ، فتردّد الفردوسي ثم خاف أن تكون خدعة فتلبث أياما فى دار أبى بكر الوراق ، ثم كان بين العنصرى و بديع الدين مشاقة فقال العنصرى لصاحبه : أنت رددت الفردوسي عن غزنة ، وخشى بديع الدين مؤاخذة السلطان فأرسل الى الفردوسي أن الرسالة الأولى كانت من حسد العنصرى والرودكى ، فانكان يستطيع أن يجاريهما فى مضار البلاغة فليحضر ، فكتب فى الرسالة أبياتا يعتد فيها بنفسه و يذكر أن العنصرى والرودكى لاخطر لها عنده ، ثم سار من هراة الى غزنة .

<sup>(</sup>١) ذكر الرودكي هنا ظلط ، فالرودكي توفي سنة ٣٢٩، ولم يدرك الدولة الغزنوية .

وتروى في قدومه الى غزنة رواية أخرى : ذلك أن الفردوسي سار الى غزنة متظلما من عامل طوس. فلما بلغها نزل في بستان ليصلي . وكان السلطان قد فزق سبع قصص من كتاب تاريخ الفرس على سبعة شـعراء ليرى أيهم أجود نظا فيكل اليـه نظم الكتاب ، فاتفق أن العنصري والفرُّخي والعسجدي نزلوا في ذلك البستان وخلوا في ناحية منه. فلما رآهم الفردوسي قصد قصدهم فكرهوا أن يجلس معهم، وحسبوه زاهدا ثقيلا، وأرادوا أن يدفعوه عنهم بأية وسيلة . فاتفقوا أن ينظم كل منهم شطرا على قافية نادرة ثم يكلفوه بالشطر الرابع. فنظموا أشطرا ثلاثة في الغزل تنتهي بالكلمات ووروش، كلشن وجوشن " فأجاز الفردوسي : ومانندسنان كيودر جنك پشن " (أي مثل سنان كيو في موقعة پشن ) يشــير الى قصة مر. \_ قصص الشاهنامه ، فلما عرفوا فضله سدّوا عليه السبيل الى السلطان مجمود . وكان للسلطان نديم اسمه ماهك لتي الفردوسي" في هذا البستان وحادثه فأعجب بعلمه وفصاحته فدعاه الى داره . ثم سأله عن موطنه ومقصده فأخبره الفردوسي خبره كله . وأخبره النديم باهتمام السلطان بنظم كتاب الملوك . فسر الفردوسي وأخبره أنه شاعر ، وسأله أن ينهي أمره الى السلطان . وظل ما هك سبعة أيام لا يجــد الوسيلة الى إخبار السلطان خبر الفردوسي . فسأله الفردوسي أن يبلغه حضرة السلطان . وأخبره ماهك أن الشعراء اجتمعوا وعرضوا شعرهم على السلطان فبذَّهم العنصري ببيتين من قصة رسـتم وسهراب . فنظم الفردوسي القصة خفية ثم قال لمــا هك : إنى نظمت كتاب الملوك من قبل، وعندى قطعة منه هي أبلغ من شعر العنصري . وأعطاه القصة فأبلغها السلطان، وأخبره بكل ماعلم من أمر الفردوسي . فأمر باحضاره فسأله : أنظمت كتاب الملوك . قال الفردوسي ، بعد الدعاء للسلطان : إني رجل غريب من طوس ، فزعت الى عدل السلطان . فلما سمعت قصة كتاب الملوك نظمت هـذه الحكاية . ففرح السلطان وسأله عن طوس وأحملها . ثم سأله عمر في طوس . فقــال : طوس بن نوذر . وذكر خبر فرود بن سياوخش كما في الشاهنامه . فلما عرف السلطان أنه عالم بسير ملوك العجم أمر باحضار الشعراء السبعة وقال لهم : هذا رجل شاعر قد نظم قصة رستم وسهراب . فتحير الحاضرون من بلاغة نظمه . وخلع عليه السلطان . وقبل العنصري يدالفردوسي . ثم اقترح السلطان على الفردوسي أن يرتجــل بيتين في طرة أياز خادمه ففعل وأعجب بهما السلطان وعهد اليه أن ينظم "اب الملوك .

هيئ للشاعر مكان في قصر السلطان، وعلقت فيه آلات الحرب، وصور الأبطال وملوك إيران وتوران . ولم يؤذن لأحد أن يدخل عليه غير غلام وأياز ووكان السلطان يثني على شعره، ويقول:

(١) ص ٢٠٠٠ ج ١ الآتية .

سمعت هذه القصص مرارا ولكن نظم الفردوسي شيء آخر. وقال له : إنك صيرت مجلسنا فردوسا . ولقّبه الفردوسي .

وأمر السلطان الميمندى الوزير أن يعطيه ألف مثقال ذهب كلما نظم ألف بيت . وكان الفردوسي لاياخذ المال؛ يبغى أن يدخره لبناء سدّ طوس، كما تقدّم .

(ه) أكل الفردوسي الشاهنامه ، وسلمها إلى أياز فعرضها على السلطان فاستحسنها وأمرأن يعطى حمل فيل ذهبا ، فقال الميمندي للسلطان : إنى أخشى أن يقتله الفرح إذا مُنح هذا المقدار ، وقال آخر : حرام أن يعطى شاعر فرد ستون ألف مثقال ذهب ، حسبه مثلها فضة ، فأمر السلطان أن يعطى ، ٦ ألف مثقال فضة ، وأرسلها الميمندي مع أياز ، وكان الفردوسي إذ ذاك في الحمام ، فلما رأى الفضة قال : ما بهذا أمر السلطان ، فأخبره أياز بما كان بين السلطان والميمندي ، فغضب الفردوسي وقسم المال أثلاثا بين أياز والحمامي وفقاعي شرب من عنده شربة فُقّاع . ثم قال لأياز : أبلغ السلطان أنى ما تحملت هذا العناء للدرهم والدينار ولكن للثناء الحسن والذكر الحالد .

غضب السلطان على الميمندى وقال : عرضت عرضى لألسنة الشعراء . قال الميمندى : إن منحة السلطان تشريف كثرت أم قلت . ولو أرسلت اليه قبضة من تراب لوجب أن يقبلها و يكتحل بها . فثارت ثورة السلطان وقال : لأرمين هذا القرمطى تحت أرجل الفيلة غدا . وأجعله عظة لسئ الأدب .

خاف الفردوسي وتحير . فلمساخرج السلطان في الصباح الى المتوضأ ارتمى على قدميــه وقال : إن الحاسدين قرفوني عنــد السلطان بما أنا منه براء . وآعتــذر عما فعل بعطية السلطان . وقال : هبني واحدا من المجوس أو اليهود والنصارى الذين في مملكتك .

رضى السلطان وعاد الفردوسي الى مسكنه فأحرق بضعة آلاف بيت فى مسوداته . ثم ذهب الى المسجد الحامع وكتب على الجدار عند مجلس السلطان بيتين معناهما أن حضرة السلطان كالبحر الذي لا قرار له . قان غصت فيه فلم أظفر باللاكئ فذاك ذنبي لا ذنب البحر .

وأعطى أيازا كتابا وأوصاه أن يسلمه للسلطان بعد ٢٠ يوما ثم ودّع أيازا وخرج راجلا ليس معه من زاد السفر ومتاعه شيء . وخاف النياس أن يزودوه للسفر ولكن أيازا أرسل وراءه الزاد خفية . و بعد عشرين يوما قدم أياز الكتاب للسلطان فاذا فيه الهجاء المشهور ( فغضب السلطان وأمر بتعقبه ، وجعل . ه ألف درهم لمن يأتيه به . ولكنه فات جهد الطالبين) .

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين من المقدّمة الثانية، مول ج ١

(٢) شاع أمر الفردوسي، وألم الناس لما أصابه و بلغ الخبر تُهستان وكان واليها ناصر لك معجبا بالفردوسي فأرسل جماعة من خواصه فحاءوا به الى قهستان فأكرمه وكان الفردوسي يريد أن يهجو السلطان فاحتال ناصر حتى عدل به عن الهجاء، وأعطاه مائة ألف درهم وسكنت ثائرة الفردوسي فندم على الأبيات التي أنشأها .

ثم كتب ناصر الى السلطان يعجب من حرمان شاعر كالفردوسي بعد تحمله هذا العناء . ويبين للسلطان فقر الشاعر واحتياجه .

بلغ كتاب ناصريوم الجمعة ، وكان السلطان لم يذهب الى الجامع منذ خرج الفردوسي من غزنة الا ذلك اليــوم فقرأ على جدار المسجد البيتين اللذين كتبهما الفــردوسي ثم رجع الى قصره فاذا كتاب ناصر ، واغتنم الفرصة جماعة من مقرّبي السلطان ، المعجبين بالشاعر فندم السلطان وغضب على من أشار عليه بالذي فعل ، وعنف الميمندي وقتله ،

+ +

- (٧) هرب الفردوسي الى مازندران ، وأصلح الشاهنامه وألحق بها مديج والى مازندران ، وكان إذ ذاك من أبناء شمس المعالى قابوس بن وشمكير بن منوچهر بن شمس المعالى (؟) وابنه صهر السلطان، وهو ابن بنت مرز بان بن رستم بن شروين مؤلف مرز بان نامه ، وكان من غلاة الشيعة . فسر الوالى به و بالغ في إكرامه ، وأراد أن يمسكه عنده لولا خوف السلطان مجود ، فوصله واعتذر اليه وأمره بالرحيل ،
- ( A ) فتوجه تلقاء بغداد و بقى فيها أياما حتى لقيه بعض أصدقائه من التجار فوعده أن يبلغه حضرة الخليفة . ثم اتصل الفردوسي بالوزير ومدحه بقصيدة عربية بليغة فأعجب به الوزير وأنزله في داره، ومنّاه مكانة عند الخليفة . ثم رفع أمره الى الخليفة فأمر باحضاره وأكرمه فنظم في مدحه ألف بيت .

+ +

( ٩ ) فلما أقام ببغداد وعلم أن الخليفة والناس لم يستحسنوا كتابه فى ملوك المجوس نظم قصـة يوسف وزليخا فأعجب بها الخليفة وأهل بغداد وزادوه إكراما .

 <sup>(</sup>١) ليس فى الشاهنامه أثر من هذا المدح .
 (٢) لعله يريد فلك المعالى منوچهر بن شمس المعالى قابوس .

(١٠) تحسس السلطان مجمود حتى عرف مستقر الفردوسي فأرسل الى الخليفة يهدّه أن يطأ بغداد بالفيلة إن لم يرسل اليه القرمطي . فكتب الخليفة على ظهر كتاب مجمود : وو ألم والسلام " . تحير السلطان في رسالة الخليفة حتى فسرت له بأن الخليفة أراد أن يجيب تهديد السلطان إياه بالرمن الى سورة الفيل : ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل الخ .

(١١) ثم كان شقاق بين محمود و بعض الأمراء فأراد أن يكتب اليه مهدّدا بالحرب . فاستشار وزيره فيما يكتب اليه فكتب بيت الفردوسي :

أكر جزبكام من آيد جواب من وكرز وميدان وأفراسياب ( إن لم يأت الجواب كما أريد فأنا والدبوس والميدان وأفراسياب ) .

فقال السلطان، وتذكر الفردوسي : إن هــذا المسكين لم يظفر منا بشيء ثم أمر أب يعطى ستين ألف دينار وخلعة، ويعتذر اليه . وسمع الفردوسي بعطف مجود فسار من بغداد الى صوس .

(١٢) وكان يسير يوما في سوق طوس فسمع صبيا ينشد بيتا من هجائه :

أكر شاه را شاه بودى پدر بسر بر نهادى مرا تاج زر ( لو كان لالك أب في الملوك لوضع على رأسي تاجا من الذهب ) .

فتحسر الفردوسي وغشي عليــه فحمل الى داره فاذا هو ميت . و بينا يســـار بالشاعر الى قبره جاءت صلة السلطان مجمود .

(١٣) عرضت العطية على ابنته فلم تقبلها، وقالت أخته: إن أخى كان يود أن يبنى سدّ طوس بالحجر والحديد ليبقي ذكرا له فأنفقوا المال في هذا . ففعلوا . ويسمى هذا السدّ سدّ عائشة فترخ، وآثاره باقية . وذكر ناصر خسرو في كابه سفرنامه أنه في سنة ٣٨٨ مر بطوس فرأى رباطاكبيرا حديث البناء فسأل فقيل: إنه بنى من صلة السلطان محود للفردوسي . وقيل: إن السلطان لما علم أن الفردوسي مات، وأن وارثه لم يقبل المال أمر أن يبنى به عمارة .

(١٤) دفن الفردوسي في بستان له ، وأبي الشيخ أبو القاسم الجرجاني أن يصلي عليه بما أضاع عمره في سيرة عبدة النار ، و رأى الشيخ في منامه الجنة ، و بصر فيها بقصر عظيم فدخل فاذا سرير من الياقوت ، فسأل لمن هذا السرير ؟ فأجاب رضوان : للفردوسي ، وتبدّى الفردوسي حينئذ في لباس من سندس وتاج كالزمرد ، فسأل الشيخ : يا فردوسي من أين هذه العظمة ؟ قال : بيتين قلهما في توحيد الله ، وذكر بيتين من الشاهنامه ، فلما استيقظ الشيخ ذهب فصلي على قبر الفردوسي وأخبر الناس برؤياه ، اه ،

+ 4

هذه خلاصة مقدمة بايسنقركا في نسخة تبريز . وهي ، بغض النظر عن خرافاتها ، مضطربة بعض الاضطراب . فبعد أن تقص علينا شفاعة ناصر لك عند السلطان مجود وندم السلطان على ما فعل بالفردوسي ، وقتله الميمندي من أجل ذلك تصف لنا الشاعر مذعورا هاربا الى مازندران ثم بغداد ، وتصف مجودا منقبا عنه مهددا الخليفة من أجله ، ثم تصف موت الفردوسي حسرة حينا سمع الصبي ينشد بيتا عما قاله في هجاء السلطان بعد أن تذكر أنه رجع الى طوس عالما أن السلطان أمر له بالعطاء ، فان كان السلطان قبل شفاعة ناصر لك وقتل الوزير الميمندي من أجل الفردوسي ثم أمر بعد بأن يعطى ستين ألف دينار ففيم هرب الفردوسي وموته حسرة ؟ في ثنايا المقدمة أبيات متفرقة تساير القصة ويظهر أنها سيرة منظومة تقص عن الشاهنامه والفردوسي ومن هذه الأبيات يظهر أن الفردوسي سافر من غزنه الى مازندران لا الى قهستان ، وهذا يوافق ما في الروايات الأخرى : أن مسيره الى قهستان وشفاعة ناصر لك كانتا بعد مفارقة بغداد ، بهذا يستقيم سياق القصة بعض الاستقامة .

وفيما يلى نقد هذه الأخبار، والاستشهاد بكلام الفردوسي نفسه في تبيين سيرته ونظمه الشاهنامه وعلاقته بالسلطان محمود الغزنوي وغير ذلك .

وسأسير في النقد على نسق الأعداد، التي تقسمت الأخبار المتقدّمة .

نقد هذه الأخبار وتحقيق سبرة الفردوسي :

لا بدّ قبـــل نقد هذه الروايات أن تتحترى مولد الفردوسى حتى اذا جزمنا فيـــه برأى اهتدينا به في تحقيق كثير من أخباره :

إذا اتخذنا خاتمة الشاهنامه مبدأ البحث، كما فعل مول ونلدكه ، فالحاتمة في نسختي مول وتبريز وترجمة ورنر نتضمن هذه الأقوال: ووحينما أتى على خمس وستون سنة زدت همي ونصبي، واحتجت الى تاريخ الملوك وتأخر كوكبي "ثم وو ولما بلغت السنون إحدى وسبعين علا على الفلك شعرى ولبئت خمسا وثلاثين سنة في هذه الدار الحائلة أحمل النصب من أجل الذهب ولما ذروا نصبي مع الربح ذهبت الخمس والستون سدى والآن يقارب عمرى الثمانين وقد ذهبت كل آمالي أدراج

<sup>(</sup>١) لم يقتل السلطان الوزير الميمندي ولكن صبسه سنة ٢ ٤١٦ لأمر آخر .

 <sup>(</sup>۲) مول ج ۱ ص XLII رما بعدها .

الرياح . انتهت الآن قصة يزدجرد في يوم أرد من شهر سفندارمُذ . وختمت هذا الكتّاب الملكي حين مضي من الهجرة أربعائة عام ".

ظاهر هذا الكلام أنه زاد اهتمامه بنظم الكتاب وهو في سن خمس وستين، وأنه حينا بلغ الاحدى والسبعين كان قد أمضى خمسا وثلاثين سنة في نظم الكتاب، وأن سنه حين ختم الكتاب سنة ، . ٤ كانت تقارب الثمانين ، ولكن القارئ يعجب من ذكر هذه الأعمار المختلفة على هذا النسق في خاتمة الكتاب، ويرى في الخاتمة بعض الاضطراب ، ويتبين هذا الاضطراب والتناقض بمطالعة خاتمة الكتاب في مخطوطات مختلفة : في بعض المخطوطات أن ختم تاريخ يزدجرد، وأظن المراد ختم الشاهنامه كلها ، كان سنة ٣٨٨ ، وهذا التاريخ نفسه يذكر وحده في خاتمة الترجمية العربية في النسخ التي رأيتها كلها ، ثم خاتمة أخرى قدّم بها الكتاب إلى أحمد بن محمد بن أبي بكر الخالسجاني تبين أن ختم الكتاب كان سنة ٣٨٩ ، فهل الأعمار الثلاثة المبينة فيما تقدّم بقايا ملفقة من خواتم للكتاب مختلفة، في التواريخ الثلاثة : سنة ٣٨٩ ، فهل الأعمار الثلاثة المبينة فيما تقدّم بقايا ملفقة الأولى رأيا سديدا ؛ فان تكن سن الشاعر كانت ثمانين سنة ، ٤ فقد كانت سنه قريبامن إحدى وسبعين سنة ٣٨٩ ، وقريبا من خمس وستين سنة ٤٣٨ ، ولكن إن استقامت هذه الأعمار المختلفة في قياسها الى السنين المختلفة فليست تلتم مع أخبار أخرى يحدث بها الشاعر نفسه في شايا كتابه :

فأما سنّ الثمانين فلا تلائم ما يذكره الشاعر عن عمره في مواضع أخرى ، وقد سبق الى إدراك هـذا مول في مقدمته للشاهنامـ : ذلك بأن الشاعر يقول في فاتحة حرب كيخسرو وأفراسـياب أبياتا في مدح السلطان محمود يفهم منها أنه كان في سن ثمان وخمسين حينا ولى محمود الملك ، ومحمود تولى سنة ٣٨٧ ، فان يكن قدكان في سن ٥٨ سنه ٣٨٧ فكيف بلغ سن الثمانين سـنة أربعائة؟ ثم هو يقـول في بعض المواضع أن سنه ثلاث وسـتون ثم يتبع هـذا بمدح السلطان محمود ، ولوكانت سنه ثمانين، سنة م ، ٤ لكان في السابعة والستين عام تملك السلطان ، فكيف مدحه سلطانا وهو في سن ٣٨٣ ؟ لا يمكن اذا أن نقبل أن سنه كانت ثمانين عام ٠٠٤ إلا بتأويل : محمود ولى خواسان من قبل السامانيين عام ١٨٠٠ ، فاذا فرضنا أن هذه الولاية هي التي عناها الشاعر حين قال أنه سمع بولايته وسرّ في سن الثامنة والخمسين فعمره سنة ٠٠٤ كان زهاء أربع وسبعين ، وهذا يسوغ للشاعر

<sup>(</sup>۱) هذا یوافق ۲۰ فبرایر سنة ۱۰۱۰ م (۲) مول ج ۱ ص XXII وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) آخرقصة بهرام بهراميان و بهرام بن شابورص ٧٣ ج ٢ الآتية. مول ج ٥ ص ٤١٤ و ٤٠٠

أن يقول أنه قارب الثمانين ، فقد انتهينا اذًا الى أن سن الشاعر لم تكن ثمانين على أى فرض ، على خلاف ما ذهب اليه نلدكه ، وأن أقصى الفروض لا يزيد بها على أربع وسبعين ، وهذا يقربنا من العمر الثاني ، ويحتمل أن الأبيات التي يذكر فيها الثمانين ألحقت بالخاتمة بعد سنين من ختم الكماب ومغاضبة السلطان ، وبهذا يفهم قول الشاعر أن كل آماله ذهبت أدراج الرياح ، فما كان ليقول هذا في خاتمة يقدّم بها كمابه الى السلطان آملا في عطائه أكبر الآمال ،

ننظر فى السن الأخرى المذكورة فى الخاتمة وهى إحدى وسبعون . هل تلائم إخبار الشاعرعن نفسه وتلائم ما نعرف من أحواله؟ إن يكن الفردوسي كان فى سن ٧١، سنة ٠٠٠ فقد كان فى سن ثمان وخمسين، سنة ٣٨٧ ؛ وهى سنة تملك السلطان مجمود ، وقد صرح هو بذلك، كما تقدّم ،

و يؤيد هــذا أن الشاعر يقول أنه كد فى نظم الكتاب ٣٥ ســنة ، فان تكن سنه كانت ٧١، سنة . . ٤ ه فقد بدأ النظم وسنّه ٣٦ سنة . ولوكانت سنة ، ٨ فى السنة نفسها لكان بدؤه فى سنّ ٥٤ ؟ والأوّل أجدر بما عرف عن الشاعر من كلف بنظم تاريخ الفرس ،

هذا، فيا يظهر، أرجح الآراء وأجدرها بالثقة . فيمكن أن يقال أن الشاعر ولد سنة ٣٢٩ . وهـ ذا وهـ ذا يقارب ما يروى أنه مات سـنة ٤١١ وهو في سن الثمانين أو الثلاث والثمانين . وعلى هـذا الرأى أسير في تحقيق سيرة الفردوسي .

(۱) نتفق الروايات على أن شاعرنا لقبه الفردوسي، وكنيته أبو القاسم . ثم تختلف في اسمه بين منصور وحسن وأحمد، وفي اسم أبيه بين على وفخر الدين أحمد و إسحاق ، و بعضها يسمى جدّه فرُّخ و بعضها يسميه شرفشاه ، وليس في الشاهنامه ذكر اسمه ولا اسم أبيه ، و «الفردوسي» لقبه الشعرى كدأب شعراء الفرس ، و يقال أنه نسبة الى بستان في طوس اسمه الفردوس كان لعميد خراسان سورى بن المفيرة، وكان أبو الفردوسي خادمه ، وليس حقا أن السلطان مجودا لقبه بهذا حين أعجب بشعره فأسطورة مجود واهية كلها كما يأتى :

ولا شبك أنه طوسى" . يقول نظامى العروضى فى چهار مقاله : <sup>در</sup> من قرية اسمها باژ من ناحية طبران . وهى قرية كبيرة تخرج ألف رجل" . ويقول ياقوت عن طبران : <sup>در</sup>إحدى مدينتى طوس .

<sup>(</sup>۱) مول حد ۱ ص XLIV ، ورثر ج ۱ ص ٤٦ (٢) براون ج ۲ ص ١٣٢ و ١٣٩ نلدکه : الحماسة الايرانية ص ٣٩، چهارمقالة، تاريخ كزيده، بهارستان جامى الخ.

لأن طوس عبارة عن مدينتين أكبرهما طابران والأخرى نوقان" . ومثل ذلك ما يقوله عن نوقان : "إحدى قصبتي طوس . لأن طوس ولاية ولها مدينتان إحداهما طابران والأخرى نوقان" .

وفى بعض الروايات أن الفردوسي من شاداب · وفى دولتشاه أنه من قرية رزان قرب طوس .

ويقول العروضي أن الفردوسي كان من دهاقين طوس، وكان له شوكة عظيمة في قريت ه . وكان في غنى بما تغله ضياعه ، ويظهر من الشاهنامه أنه كان صاحب زرع ؛ فهو يشكو من البرد الذي أتلف الزرع وأهلك الغنم ولم يدع له شيئا ، وجعل الأرض كقطعة من العاج، إبان إلخراج، ويظهر فرحه في موضع آخر بأن السلطان أسقط خراج سنة ، ويؤيد هذا قول العروضي أنه دفن في حديقة له في طبران ، ولكنا نجد الشاعر يقول في المقدّمة أن ماله لم يكن كثيرا، وأن صديقا له تكفل بحاجاته ليفرغ لنظم الشاهنامه، ونجده يردد شكاته من الفقر أثناء الكتاب: يقول، وهو يمدح السلطان مجودا : أمضيت خمسا وستين سنة (وذلك عمره حينئذ) في الفقر والبؤس والنصب .

و و چنین سال بکذا شتم شصت و پنج ﴿ بدر و یشی و ژندکانی و رنج ''

و يقول دولتشاه أنه كان فقيرا وأنه فرالى غزنة من ظلم والى طوس ولبث يرتزق بانشاد الشعر حتى عرفه العنصرى فقـــدّمه الى السلطان . فان يكن الفردوسي كان دهقانا ، كما يقول العروضي ، فكلامه لا يدل على أنه كان غنيا . وليس بعيدا أن يكون بعض الرواة قد لبس الأمر ، فكلمة "دهقان" تدل على صاحب الأرض وتدل على القاص أيضا .

وأما نشأة الفردوسي وتعلمه فليس لدينا عنهما خبر ، ولكن الشاهنامه تبين أنه درس ما كان يدرسه أمثاله من أدباء ذلك العصر ، ويظهر أن تاريخ الفرس شغله منذ صباه ، ويدرك قارئ كابه أنه لم يكن واسع الاطلاع على التاريخ والجغرافيا ، وسيأتي بيان هذا في مبحث أغلاط الشاهنامه .

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) علاقته بالسلطان مجمود، ونظم الشاهنامه الخ .

محور هذه الأخبار صلة الفردوسي بالسلطان مجود ، ونظمه الشاهنامه بأمره ثم حرمانه مما أمله ، وسخطه على السلطان وهجاؤه إياه وهربه ، ومعظم هذه الأخبار خرافات ملفقة . وحسب

<sup>(</sup>۱) نلدکه ، ص ۶۰ ورز ج ۱ ص ۲۵

<sup>(</sup>٤) أول قصة الأشكانيين، مول ج ٥ ص ٢٦٦ (٥) جهار مقالة ص ٥١ هـ (٦) مول ج ٤ ص ٤

<sup>(</sup>V) بادن ج ۲ ص ۱۳۹

القارئ أن يعلم أن الفردوسي أمضي زهاء عشرين سنة في نظم الشاهنامة قبل تملك السلطان مجمود . و براهين ذلك كثيرة ؛ فهو يقول في كتابه أنه نظم خمسا وثلاثين سنة . وقد ختم كتابه سنة . . ؟ ه . فقد شرع في نظمه إذًا حوالي سنة خمس وستين وثلاثمائة وذلك اثنتان وعشرون سنة قبل وفاة سبكتكين و ولاية مجمود ، على أن مجمود الم يستقل بالملك إلا بعد سنتين من ولايته حينا زالت دولة السامانيين سنة ١٩٨٩ . والفردوسي نفسه يقول في مدائح السلطان أنه لبث عشرين سنة ينتظر ملكا كفؤا لكتابه . ويقول في موضع آخرانه انتظر كثيرا ، وفي آخرانه كان ينظم خفية لا يعلم به أحد .

ودليل آخر: أن الفردوسي شرع ينظم الكتاب بعد وفاة الدقيق وكانت وفاته حوالى سنة ٣٦٥. ينبغي إذا ألا نبالى بكل ما يروى ، فيما تقــدّم ، عن شروع الفردوسي في نظم الكتاب بأمر السلطان، وبقائه في قصره أمدا طو يلا مكبا على عمله .

وينبغي هنا أن نفرغ من هذه المسألة : متى بدأت صلة السلطان والشاعر ؟

بينت، فيما تقدّم، أن الفردوسي كان في سنّ الثامنة والخمسين حين تولى محود، والشاعر يذكر سنه في مواضع مختلفة من الكتاب، و يمدح السلطان محودا في قطع كثيرة .

وأوّل قطعة يمرّ بها قارئ الكتاب ، بعد المقدّمة ، نتضمن أبياتا يقول فيها الشاعر أن سنه خمس وستون ، وأنه لماكان في سنّ الثامنية والجمسين سمع بحادثة عظيمة يفهم القارئ أنها بملّك السلطان ولكا نجده يقول بعد ذلك في آخر فصل بهرام بهراميان وآخر فصل بهرام بن شابور أن سنه ثلاث وستون ، ويتبع هذا في فصل بهرام بن شابور بمدح مجود ، فهذا ينبئنا أنه كان ينظم لمحمود وسنه ثلاث وستون ، وايس عندنا دليل صريح بين اتصاله بمحمود في سن قبل هذه ، ولكن يستطيع الباحث أن يقول إن الفردوسي أمّل في عطاء مجود ، وعزم على أن يرسل اليه كتابه حينا فتح محمود أن يقول إن الفردوسي أمّل في عطاء مجود ، وعزم على أن يرسل اليه كتابه حينا فتح محمود أن السلطان أمر أرسلان خان والى طوس ، وكان ذلك سنة ١٨٩ ، و يؤ يد هذا ما تقدّم عن مقدّمة بايسنقر أن السلطان أمر أرسلان خان والى طوس أن يشخص البه الفردوسي و يقول ابن الأثير في حوادث سنة ١٨٩ أن السلطان ولى أرسلان الجاذب على طوس ، فأغلب الظن أن الفردوسي لم يتوجه شطر محمود إلا بعد أن جاوز الستين ،

<sup>(</sup>١) ص ٣٣٦ ج ١ – الآتية ٠ (٢) ص ٢٧٤ ج الآتية ، مول ج ٢ ص ٤٨٤

<sup>(</sup>٣) مولج ۽ ص ه - ١٣ (٤) = ج ٥ ص ١٤١٤ ، ٤٩٠

تاريخ نظم الشاهنامه :

عرفنا فيما تقدّم أن الشاعر نظم كتابه في خمس وثلاثين سنة آخرها سنة . . ٤ أو قبلها بقليل . فهل يؤخذ من الشاهنامه ما يدل على تاريخ نظم القصص المختلفة أو يبين في أى السنين نظم الشاعر معظم كتابه ؟ لا يجد القارئ ذكر السلطان مجمود بعد المقدّمة ، وقد كتبت بعد انتهاء الكتاب ، إلا في مفتح حرب كيخسرو وأفراسياب ، وذلك قرب متصف الكتاب ، ثم نتخلل الكتاب بعد هذا مدائح مجمود مسجبة وموجزة ، حتى تبلغ عند الخاتمة خمس عشرة ، والشاعر يتحدّث عن عمره في مواضع ، ففي القسم الأول الذي لا يذكر فيه اسم مجمود يذكر أن عمره ٨٥ سنة ، يذكر هذا في موضعين : في أول قصة سياوخش ، وأول القصة التي تليها ، و في آخر القصة الأولى ما يشعر أن الثانية نظمت بعدها فورا ، ولكر . في أثناء هذه التمصة ، في فاتحة بناء سياوخش قلعة كندك ، يذكر الشاعر أن سنه ٢٥ ؛ وهذا عجيب ، فاما أن تكون هذه السن غلطا من النساخ ، وإما أن يكون الفصل قد نظم بعد سنين وألحق بموضعه من القصة ، ثم لا نجد حديثا عن عمره حتى القسم الثاني الذي تكثر فيه مدائح مجمود . فيظن اذا أن الشاعر نظم هذا القسم ، أي من كيومرت الى حرب للذي تكثر فيه مدائح مجمود . فيظن اذا أن الشاعر نظم هذا القسم ، أي من كيومرت الى حرب ليخسر و وأفراسياب ، قبل استيلاء مجمود على خراسان ، وقبل أن يفكر الشاعر فيه .

وفي القسم الثاني يكثر مدح مجمود وهو مفرق في المواضع الآتية :

- (١) فاتحة حرب كيخسرو وأفراسياب ويذكر فيه أن سنه خمس وستون .
- (٢) وفى أقرل القصة التي نظمها الدقيقي وهي التي تلي القصــة السابقة، وبعدها حيث ينقــد شعر الدقيقي ويصفه بالركاكة .
  - (٣) وفى فاتحة قصة هفتخوان، وهي تلي نظم الدقيق .
- (٤) وفى قصة رستم وأخيه شغاذ . وهى كالمتصلة بما قبلها . وفى ذلك يشكو الضعف والكبر والحرمان ويسأل السلطان مالاً .
- ( o ) وفي أقل تاريخ داراب، ولا يفصله عن القصــة السابقة إلا عهد بهمن وابنته خماني، وليسا طويلين ( ١٦٧ بيتا و ٣٢٠ ) .
  - (١) مقدّمة قصة سياوخش = ومقدّمة رجوع كيخسرو الى ايران ، مولج ٢ ص ١٩٠ و ٤٣٢
- (۲) مول ج ٤ ص ٥ ١٣ (٣) = ص ٤٤٨ (٤) ع ص ٤٨٨ ص (٧)

(٦) وفي أوّل قصة اسكندر، وهي كالمتصلة بالسابقة لا يفصلهما إلا أبيات عن دارا وفي آخر قصة الاسكندر يشكو الكبر.

(٧) وفى فاتحة القصة التي تلي قصة اسكندر، وهي تاريخ الأشكانيين. وهنا يمدح مجموداً وأخاه نصراً القائد.

( ٨ ) وفى آخر عهد أردشير، وهو الذي يلي عهد الأشكانيين .

(٩) وفى آخرقصــة بهرام بهراميان وبهرام بن شابور . ويذكر فيهما أن عمره ٦٣ ســنة . وكذلك يذكر هذه السن فى آخرقصة شابور ذى الأكتاف .

(١٠) وفي آخر قصة نوشزاد بن أنو شروان أبيات قليلة في مدح السلطان يختمها رجاء الشاعر الله عليه السلطان حين يسمع كلامه .

(١١) وفى آخر قصة كليلة ودمنة فى عهــد أنو شروان بيت واحد معناه لولا رجال السوء لسرّ قلمى من السلطان مجمود .

ب روفی آخر توقیعات أنو شروان یمدح السلطان و یقول أنه أخفی نظمه زمنا طویلا ویذکر (۱۲) وفی آخر توقیعات أنو شروان ابنه هُرمزد . فتح الهند . ومثل هذا فی آخر نصیحة أنو شروان ابنه هُرمزد .

(۱۳) وفى أوّل قصة خسرو وشيرين يمدح السلطان ويقول أنه لم ينظر فى كتابه .

(١٤) ثم المدح في خاتمة الشاهنامه كما يرى القارئ في الحاشية آخر هذا الكتاب.

و يذكر الفردوسي سنه في موضعين آخرين ليس فيهما مدح السلطان : في آخر عهد قباد الأوّل يقول أنه جاوز الستين ، وفي رثاء ابنه يذكر أن سنه ٢٥ ؛ وهذا الرثاء في فصل كسرى پرويز، قبيل نهامة الكتاب .

فيظهر من هذا كله أن الشاعر نظم ما بين حرب كيخسرو، التي يُذكر فيها مجمود لأقل مرة بعد المقدمة، الى آخر الكتاب في عهد مجمود، وفي العقد السابع من عمره ·

وهو، فيما يظهر، لم ينظم الكتاب على ترتيبه الحاضر. وروايات بايستقر تدل على هذا . فقد تقدم أنه نظم أول ما نظم، حرب أفريدون والضحاك، وأنه نظم فى غزنة قصة سهراب ورستم . وبعض

(۱) مول ج ه ص ۲۲۲ (۲) ص ۱۹۱ ج ۲ (۳) مول ج ه ص ۱۹۱ ع ۹۹۰ و ۱۹۰

(٤) مول ج ٢ ص ٢٥١ (٥) = ١٨٤٠ ٩٤ (٦) ص ٢٣٨ ٢ ج ٢ الآتية ،

مول ج ٧ ص ٢٩٤ (٧) ص ٢٢٠ ، ٢ ج ٢ الآثية ، مول ج ٧ ص ١٩٠

التواريخ التي في أثناء الكتاب تدل على هـذا؛ فنحن نجد سـنة ٢٦ وهو ينظم بناء قلعة كنك وهي في ثلث الكتاب الأول، ونجـدها ٦٥ في حرب كيخسرو وأفراسـياب، ثم نجـده في عهد الساسانيين يذكر ٦٣ ، ولـنـي أظن معظم الكتاب نظم على ترتيبـه المعروف الآن، وهو الترتيب الناريخي .

ويرى مما تقدم أن الفردوسي نظم معظم كتابه بين الثامنة والخمسين والحادية والسبعين من عمره أي بين سنتي ١٩٨٧ و ٥٠٠ من الهجرة، وإن كان قد شرع في النظم قبل ذلك بعشرين سنة وهو يصرح في الخاتمة بأنه زاد كده واحتياجه الى كتاب الملوك حين بلغ الخامسة والستين . وكان الشاعر حريصا على إتمام الكتاب يخشي أن يموت قبل أن يتمه ، وقد أعرب عن هذا في المقدمة ومواضع أخرى، وأنه لا يبالى بالموت بعد ذلك . ووصف في مواضع عدة حاله بعد الستين، ومقار بة الموت بل قال أنه بعد أن جاوز ثمانيا وخمسين لا يفكر إلا في الموت ، فليس عجيبا من شاعرنا جده وكده بعد الستين من عمره لا كال الكتاب الذي اتحذه عدة لأيام الشيخوخة . ثم هو يقول ف حكاية رؤيا الدقيق في المنام أن الدقيق قال له : ما أسرع ما تنظم هذا الكتاب ، ولا ريب أنه كان سريعا في نظم بعض القصص إن لم يكن في القصص كلها ، ولو أرخ القصص كلها لأمكن أن نعرف مقدار نظمه كل سنة ، ولكنا نستطيع أن نعرف بالتواريخ القليلة التي نجدها أثناء الكتاب أنه نظم عمداً نظم غيرها في السنة نفسها ، وكذلك نعرف أنه نظم تاريخ شابور ذي الأكاف و بهسرام بن شابور نظم غيرها في السنة نفسها ، وكذلك نعرف أنه نظم تاريخ شابور ذي الأكاف و بهسرام بن شابور و بهرام بهراميان أثناء سنة ، حيناكانت سنه ثلاثا وستين ، كما تقدّم في هذا الفصل ، وهذه القصص لا تقل عن ألفي بيت .

هذا ولعل درسا آخر للشاهنامه ، والاهتداء الى مصادر أخرى لتاريخه تعين على تأريخ الكتاب تأريخ أدق وأوضى .

كيف قدّم الفردوسي كتابه الى السلطان :

لا يجوز أن نفرض أن الفردوسي أرسل الشاهنامه الى السلطان مجمود جملة واحدة . فما كان الفردوسي ليلبث أكثر من عشر سنين ينظم للسلطان و يمدحه في أثناء النظم دون أن يلفت

<sup>(</sup>۱) ص ۸ ج ۱۱ الآتية عول ج ٤ ص ٨ و ٢ ٥ ٢ و ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) مول ج ٤ ص ٨

السلطان اليه، ويتعجل بعض عطائه، فلا ريب أن الشاعر كان كلما فرغ من قصة كبيرة أوعدة قصص بعث بها الى السلطان . وبجتمل أنه سار إلى غزنة بنفسه أحيانا وان لم نجد في مدحه ما يدل على ذلك . كما يحتمل أنه قدّم بعض الكتاب الى السلطان حينا دخل طوس سنة ٣٨٩، أو في أوقات أخرى . وفي الشاهنامه ما يدل على أن الشاعر أرسل إلى السلطان بعض كتابه قبل أن يتمه ؛ فهو يقول ، أول قصة خسرو وشيرين، أن السلطان أعرض عن كتابه بسعاية المفسدين ولم ينظر فيه . وقريب من هذا ما ذكره في ختام قصة كليلة ودمنة .

ويمكن أن نفرض أن المدائح الطويلة التي تصدر بها بعض القصص كانت فواتح قطع من الكتاب أرسلها الشاعر الى السلطان . ومن ذلك مقدّمات حرب كيخسرو وأفراسياب، وقصة الدقيقي وهفتخوان واسكندر والأشكانيين .

## ختم الكتاب وسفر الفردوسي إلى غزنه :

يقول نظامى العروضى فى كتابه چهار مقالة، وهو أقدم كتاب يروى من أنباء الفردوسى، أن الشاعر كان له نساخ اسمه على الديلمى، وراوية اسمه أبو دلف، وكان عامل طوس حيى ابن قتيبة حفيًا به فأسقط عنه الخراج، ويروى العروضى أبياتا نجدها فى خاتمة الشاهنامه، تتضمن هذه الأسماء الشلائة، ولكن الفردوسي يقرن هذه الأسماء بعضها ببعض فى نسق واحد، و يعدها من كبراء المدينة. فحا أظن النساخ والراوية إلا كانا من الأدباء تطوعا لممونة الفردوسي إعجابا به، وعصبية لأدب الفرس وتاريخهم القديم، ولو كانا مأجورين ما عدهما من الكبراء وذكرهما قبل عامل طوس الذي أراحه من تكاليف الخراج،

يقول العروضى: «كتب على الديامى الشاهنامه فى سبعة مجلدات ، وأخذ الفردوسى أبا دلف وتوجه تلقاء غزنه ، وتوسل بالرئيس الكبير أحمد بن الحسن الكاتب ، وكان السلطان محمود يعرف له أياديه ، ولكن الرئيس الكبيركان له منافسون يدأبون على الايقاع به والغض من قدره ، فسأل محمود هذه الجماعة ماذا نعطى الفردوسى ؟ قالوا: خمسين ألف درهم ، بل هذا كثير ، لأنه رجل رافضى ومعتزلى » ، وروى العروضى الأبيات التي اتحذوها دليلا على اعتزاله ورفضه ، وهي مثبتة في مقدمة الشاهنامه ، «وكان السلطان محمود رجلا متعصبا فعملت فيه هذه السعاية ، وأصغى اليها ، فأرسل إلى

<sup>(</sup>۱) مول ج ۷ ص ۲۹۶، ص ۲۳۸ الآتية الجزء الثاني . (۲) مول ج ٦ ص ٥٥٦

<sup>(</sup>٣) مولج ٢ ص ٥ و ١٠٠ و ١٠٠ ع ٥ ص ١٠٠ و ٢٦٦

الفردوسي عشرين ألف درهم. فاغتم جدا وذهب إلى الحمام ثم خرج وشرب فُقّاعا، وقسم هذه الفضة بين الحمامي والفقاعي. وكان اسماعيل الوراق بين الحمامي والفقاعي. وكان اسماعيل الوراق والد الأزرق (الشاعر)، وتوارى في داره ستة أشهر حتى بلغ طلاب السلطان طوسا وعادوا .

رواية العروضي هذه تشبه أن تكون منشأ الروايات المسهبة التي قدّمتُ خلاصتها عن مقدّمة بايسنقر والعروضي، لاريب، أجدر بالثقة، وأقرب الرواة الى عهد الفردوسي، وقد زار قبره في طوس بعد قرن من وفاته، سنة ١٠٥ه ه و فكأنه يروى ما عرف عن الشاعر في بلده بعد مائة سنة من وفاته .

وأقل خلاف يعنينا بين العروضي وبين رواة بايسنقر يدور حـول الوزير الميمندي ، العروضي يجعل الميمندي وسيلة الشاعر الى السلطان، ويروى بعد أنه كان شفيع الشاعر الى السلطان بعد أن وقعت بينهما النفرة، وكذلك في دولتشاه أن الميمندي كان محسنا الى الفردوسي، ومقدّمة بايسنقر تجعل الميمندي عدق الشاعر وحاسده الذي أفسد قلب السلطان عليه ، ونتفق الروايتان على ان الميمندي لم يبلغ الشاعر ما أتمله .

والذى نعرفه من أخبار الوزير الميمندى والوزير الذى كان قبله – أبى العباس الفضل بن أحمد يمنعنا أن نقبل رواية العروضي في عطف الميمندى على الشاعر، ويرجح رواية بالمسنقر أن الميمندى سعى في حرمان الشاعر من نوال السلطان أو لم يبال به :

كان وزير محمود سنة أربعائة من الهجرة، وهي سنة ختم الشاهنامه، أبا العباس الفضل بن أحمد، والفردوسي يمدحه مع السلطان في أقل مدح يصادف قارئ الشاهنامه بعد المقدّمة، وفي أثناء هذا المدح يذكر الفردوسي أن سنه ٣٠ ؛ فهو قد مدح الفضل قبل ختم الشاهنامه ولما ختم كتابه كان الفضل لا يزال و زيرا ، فكيف توسل الشاعر بالميمندي الذي لم يمدحه دون الوزير الذي مدحه ؟ نعرف من تاريخ العتبي أن النفرة وقعت بين السلطان و و زيره حوالي سنة ١٠ ٤ إذ قل الخراج وطااب السلطان و زيره بالمال وانتهى الأمر الى أن حبسه وغرّمه مائة ألف دينار ، و بق محبوسا حتى قتله الناس في غيبة السلطان في غزوة نارذين بالهند سينة ٤٠٤ ، والميمندي إذ ذاك صاحب الحول والطول ، وقد استخلفه السلطان على أمور الدولة و إمداده بالمال في غزواته ، ثم ولاه الوزارة مكان أبي العباس ، فلا ريب أن الميمندي كان من الشامتين في الوزير، وقد قُتل الفضل وهو يعذب من أجل المال ، فلا ريب أن الميمندي ، فان كان الفردوسي بلغ غزنه بعد أن فسد الأمر بين السلطان والفضل والفه والفه

فتوسل بالميمندى فما كان أحراه ان يخيب، فالميمندى كان إذ ذاك في شغل بتزيين عمله عند السلطان والحط من الفضل ومن تقرّب اليه ، ثم الميمندى لم يكن يعنى باللغة الفارسية عناية الفضل ، يقول العنبى : ووكان الوزير أبو العباس قليل البضاعة في الصناعة ؛ لم يعتن بها في سالف الأيام، ولم يُرض بنانه بخدمة الأقلام ، فانتقلت المخاطبات مدّة أيامه من العربية الى الفارسية ، حتى كسدت سوق البيان ، و بارت بضاعة الاجادة والاحسان ، واستوت درجاة العجزة والكفاة ، والتي الفاضل البيان ، و بارت بضاعة الموازاة ، ولما سعدت الوزارة بالشيخ الجليل أسعد الله به جدود الأفاضل ، وورد بمكانه خدود الفضائل ، ورفع ألوية الكتاب ، وعمر أفنية الآداب ، فجزم على أوشحة ديوانه أن يتنكبوا و يتحاشوا الفارسية إلا عن ضرورة من جهل من يكتب اليه ، وعجزه عن فهم ما يتعرب به عليه ، فطارت توقيعاته في البلاد ولا شوارد الأمثال ، وأبيات المعاني من القصائد الطوال " .

وأحسب اضطراب أمر الفضل كان مر أسباب حرمان الشاعر ، وخلو الكتاب من ذكر الميمندى ، وإبقاء الفردوسي على اسم الفضل في كتابه يدل على أن الشاعر بلغ غزنه في عهد الفضل وتوسل به الى السلطان لا بالميمندى ، ولكن حاجة السلطان الى المال إذ ذاك ، وشدة محاسبته الوزير لم تكن ملائمة إجزال العطاء للشعراء ، والسلطان محمود كان حريصا على المال ، يقول ابن الأثير في حوادث سنة ٢٦١ عن محمود : «ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل الى أخذ الأموال بكل طريق ، فمن ذلك أنه بلغه أن إنسانا من نيسابور كثير المال عظيم الغني فأحضره الى غزنة وقال له : بلغنا أنك قرمطى ، فقال : لست بقرمطى ، ولى مال يؤخذ منه ما يراد ، وأُعقى من الاسم ، فأخذ منه مالا وكتب معه كتابا بصحة اعتقاده » .

وليس بعيدا، مع هذا، أن يكون الناس اتهموا الفردوسي بالتشيع والاعتزال كما يقول العروضي، وفي الشاهنامه أبيات كثيرة تبين عن كلف الشاعر بحب آل البيت بل في مقدّمة الكتاب يسمى عليا «الوصي» وفي بعض مدائح محمود يذكر عليا بعد الرسول، ولا يذكر غيره من الصحابة ، والأبيات التي روى العروضي أنه اتهم من أجلها بالرفض والاعتزال نجدها في مقدّمة الشاهنامه ، فايشار على بالمدح، والمغالاة في الثناء عليه كانا جديرين أن يتخذهما الحساد وسيلة الى سخط السلطان، وإن كان الشاعر قد مدح الخلفاء الأربعة في المقدّمة ، وأحسب أن السلطان لو ترك لرأيه ما آخذ الفردوسي بالإطناب في مدح آل البيت ، فابن الأثير يخبرنا أن السلطان «جدد عمارة المشهد بطوس الذي فيه

<sup>(</sup>١) كتاب اليميني ص ١٧٠ ج ٢ (٢) مول ج ٦ ص ٢٤٢ (٣) ص ٨ ج ١ الآتية .

قبر على بن موسى الرضا والرشيد ، وأحسن عمارته ، وكان أبوه سبكتكين قد أخربه ، وكان أهل طوس يؤذون من يزوره » .

وينبغى ألا ننسى رواية بايسنقر فيا تقدّم أن الشاعركان يرسل قصصه الى الأمراء والكبراء، وأنه أرسل الى فحر الدولة البويهى قصـة رستم واسفنديار فأرسل اليـه جائزة، ووعده الاكرام إن قدم اليه . فهذا، إن صح، كان سببا الى سخط السلطان وسعى المفسدين لحرمان الشاعر .

#### ما أعطاه السلطان للفردوسي :

في شايا الشاهنامه مدائع كثيرة يوصف فيها السلطان مجمود بالجود والسخاء ، وأن الذهب والتراب سيان عنده ، ويصرح الشاعر في المدائع أنه يرجونوال السلطان ، وأنه أعدّ الكتاب ليدر عليه المال في شيخوخته ، ولكا لا نقرأ للشاعر بيتا واحدا يشكر فيه السلطان على منحة ، أو يحدث فيمه بأنه ظفر بعطائه ، فأحسب اذًا أن السلطان لم يمنح الفردوسي شيئا أثناء نظم الكتاب، وأن الشاعر صبر، وادخر كل آماله فذهب بها الى غزنة بعد أن ختم كتابه ، ولا شك أن الفردوسي مقدمة الشاعر صبر، وادخر كل آماله فذهب بها الى غزنة بعد أن ختم كتابه ، ولا شك أن الفردوسي مقدمة بايسنقر ، كما تقدّم ، أنه أمر للشاعر بستين ألف دينار فأشار الميمندي أن يعطى ستين ألف مثقال من الفضة ، والعروضي يقول أعطاه عشرين ألف درهم .

وفي الهجاء المروى عن الفردوسي بيت غامض يروى في نسخة تبريز هكذا :

کف شاه محمــود عالی تبـار : نه اندر نه آمد سه اندر چهار

ومعناه فيا يظهر لى: إن فى كف الملك محمود، على النسب وتسعة فى تسعة بي تسعة بي الربعة فى ثلاثة " فهل يؤخذ من هذا البيت أنه كان يرجو دنا نير قيمتها واحد وثما نون ألف درهم فأعطاه السلطان اثنى عشر ألفا ؟ وقد تكون الإحدى والثما نون رمزا الى الخطوط الني فى الكف اليسرى . ومهما يكن فعطية السلطان كانت أقل من التي رجاها الفردوسي فخاب رجاؤه وثارت ثائرته .

نتفق الروايات على أن الشاعر قسم المال بين بعض الناس ازدراء ، وغضبا على السلطان ، وأحسب قصة الحمامي والفقاعي أوحت بها أبيات في الهجاء المنسوب الى الشاعر كما يأتي ، فهو يقول : "إن الملك فتح لى كنزه ليكافئني فما أعطاني إلا ثمن شربة فُقّاع ، استحققت من كنز الملك فقاعا فاشتريته على الطريق " ، وإنما يقول الفردوسي هذا استهزاء بمنحة السلطان ، وأظن الفردوسي أخذ ما نال من السلطان ثم خرج مغاضبا .

<sup>(</sup>۱) حوادث سنة ۲۱ غ

#### ٣ و ٧ \_ هرب الفردوسي، ومسيره الى مازندران :

يقول العروضي بعد الذي ترجمته آنفا : "فله أمن الفردوسي" توجه من هراة الى طوس ، وحمل الشاهنامه وسار إلى طبرستان ، الى الأصبهبذ شهريار الذي كان ملك طبرستان ، من آل باوند ، وهي أسرة عظيمة يتصل نسبها بيزدجرد بن شهريار ، فكتب في الديباجة مائة بيت في هجاء مجود ، وقرأها على شهريار وقال : "وسأحول هذا الكتاب من اسم مجود الى اسمك ، فان هذا الكتاب كله أخبار أجدادك ومآثرهم" ، فتلطف شهريار وأكرمه وقال : "ويا أستاذ إن مجودا قد حُمل على هذا ، ولم يعرض عليه كتابك كما ينبغي وسعى بك ، شم أنت رجل شيعي ، وكل من تولى آل النبي لم تستقم له أمور الدنيا اذ لم تستقم لهم أنفسهم ، ومجود ملكي ، فدع الشاهنامه باسمه ، وأعطني الهجاء الأغسله ، وأعطيك شيئا يسيرا ، سيدعوك مجود و يسترضيك ، ولا يضيع جهد كتاب مثل هذا" ، وفي اليوم وأعطيك شيئا يسيرا ، سيدعوك مجود و يسترضيك ، ولا يضيع جهد كتاب مثل هذا" ، وفي اليوم الشاني أرسل اليه مائة ألف درهم وقال : اشتريت كل بيت بألف درهم ، فأعطني مائة البيت هذه ، وارض عن مجود ، فأرسل الفردوسي" الأبيات فأمم (شهريار) بغسلها ، وغسل الفردوسي" مسودتها أيضا ، والحق أن شهريار قدم الى مجود يدا عظيمة وقد عرف له مجود حقه" ،

هذا يوافق في جوهره ما نقلته عن بايسنقر في تقدّم ؛ فالروايتان لتفقان على أن الفردوسي لجأ إلى أحد الامراء، وأراد أن يقدّم إليه الشاهنامه، و يحو اسم محمود و يهجوه فعدل به الأمير عما أراد تقرّ با إلى السلطان ، فلننظر أى الروايتين تلائم التكريخ : روايات بايسنقر تذكر أميرين : الأول ناصرلك والى قهستان الذي شفع للفردوسي عند السلطان حتى أرضاه عنه وعدل بالفردوسي عن هجائه كا فعل شهريار في رواية العروضي ، والثاني أمير مازندران الذي أكرم الفردوسي وأمره بالرحيل من بلاده خيفة من مجمود ، وظاهر أنهما روايتان متناقضتان ، فلو أن السلطان قبل شفاعة ناصرلك ما احتاج الشاعر أن يهرب من مازندران، وما خاف أمير مازندران من إقامته في بلاده ، نعرك إذًا قصة ناصرلك الذي لا نعرفه ونأخذ الرواية الثانية لنقرنها برواية العروضي ؛ هذه الراية تجعل أمير مازندران إذ ذاك من أبناء قابوس بن وشمكير على اضطراب في ذكر الاسم ، وتجعل ابنه صهر السلطان وابن بنت مرزبان بن رستم منهم هو استخدر بن قابوس والدكيكاوس الملقب عنصرالمعالى، مؤلف كتاب قابوس نامه ، وأن صهر السلطان مجود منهم هو كيكاوس بن اسكندر، وعمه منوچهر مؤلف كتاب قابوس نامه ، وأن صهر السلطان محود منهم هو كيكاوس بن اسكندر، وعمه منوچهر

فلك المعالى . فالذى ابنه صهر السلطان هو قابوس أو اسكندر . والذى ابنه صهر السلطان وابن بنت مرز بان هو قابوس فقط . وإذا نظرنا إلى أن الفردوسى ختم كتابه سنة . . ٤ ، وإلى أن هربه ينبغى أن يكون فى السنة نفسها أو التى تلها فأمير مازندران اذ ذاك هو قابوس بن وشمكير نفسه ، وإذا فرضنا أنه تأخرالى سنة ٣ . ٤ فالأمير منوچهر .

وأما رواية العروضي ففيها أن الشاعر ذهب الى مازندران عند شهريار. وليس في چهار مقالة التي بيدي ذكر اسم أبيه . ولكن براون في ترجمة أخبار الفردوسي عن چهار مقالة يذكر شهريار بن شرُوٰ ين . وكذلك ابن اسفنديار في تاريخ طبرستان ؛ عدّد ملوك آل باوند حتى شهريار بن شروين ثم قال : وكان شهريار معاصرا للسلطان محمود الغزنوي وقابوس بن وشمكير، ونقل رواية العروضي عن ذهاب الفردوسي الى مازندران . ومجمد بن عبــد الوهاب القزوين في حواشي چهار مقالة يقول أنه وجد في أصل الكتاب شهرزاد أو شيرزاد مكان شهريار، ويجزم بأن هذا خطأ، وأن الحاكم اذ ذاككان شهريار بن شروين بن رســـتُمْ أُلخ . ويظهر لى أن كل هذا نشأ من تشابه الأسماء في آل باوند . فالمماصر لمحمود وقابوس ليس شهريار بري شروين بل شهريار بن دارا بن رستم بن شروين (٣٥٨ – ٣٩٦) . وهو الذي عناه العروضي، فما يظهر . ولكن هذا لا ينهي المسألة . فشهريار هذا حكم الى سنة ٣٩٦، وهرب الفردوسي كان بعد سنة ٤٠٠، وحاكم مازندران اذ ذاك من آل باوند هو رستم بن شهريار (٣٩٦–٤١٩) فقد وضع العروضي شهريار مكان ابنه رستم . والذي يعنينا من هذه الروايات المختلفة أن الفردوسي ذهب الى مازندران، وليس لدينا مايدعو الى التكذيب به . وليس يعنينا كثيرا أنه قصد أميرا من آل زيار أو من آل باوند . ولا سعد أن يكون الشاعر ذهب الى الأميرين كليهما، . ومهما يكن فبنو زياركانوا في حماية مجمود، وكانوا أصهاره؛ وكان بنــو باوند أصهار بني زيار، وخاضعين لسلطان محمود أيضا . فلا غرابة أن يجهد أمير زياري أو باوندي ليعدل بالفردوسي عن هجاء محمود إن كان الفردوسي قد هجاه أو عزم على هجائه .

#### عباء السلطان:

ما يفتح أحد نسخة من الشاهنامه إلا يجدها مصدّرة بهجاء السلطان محمود، وقد صدق الشاعر الذي قال :

<sup>(</sup>۱) انظر مقدّمة قابوس نامه، براون ج ۲ ص ۲۷۷، العتبی ج ۲ ص ۱۸۶ (۳) تاریخ طبرستان ص ۲۳۸ الترجمة الانکلیزیة . (۱) چهار مقالة ص ۱۹۰ (۵) الدول الاسلامیة لخلیل أدهم ترجمه کتاب لین پول .

كنشت شوكت محمود ودرزمانه نماند 🧗 جزاين قدركه ندانست قدر فردوسي

ود ذهبت شوكة مجمود ولم يبق على الزمان إلاشيء واحد : أنه لم يقدر الفردوسي قدره " . فهل هجا الفردوسي السلطان مجمودا ؟ و إن يكن هجاه فما الذي بق لنا من هذا الهجاء ؟

يؤخذ من روايات بايسنقر والعروضي أن الشاعر عدل عما أراده من هجو مجمود، أو رضي بمحوه وإخفائه . ويقول العروضي : وقوقد بتي من الهجاء هذه الأبيات الستة ":

بمهر نبی وعلی شد کهن چو مجمودرا صدحمایت کنم وکرچند باشد پدر شهریار چو دریا کرانه ندانم همی وکرنه مرا برنشاندی بکاه ندانست نام نزرکان شنود

مرا غمره کردند کان پرسخن ا اکرمهرشان من حکایت کنم پرستار زاده نیاید بکار ازین در سخن چند رانم همی به نیکی نبدشاه را دستکاه ا چواندر تبارش بزرکی نبود

#### وترجمتها :

و القد قالوا طاعنين : إن هذا المنطيق شابَ على حب النبي وعلى . ولئن حكيت حبهم لأحمين مائة مشل مجمود . ان ابن الأمة لا يرجى خيره ولو كان أبوه ملكا . حتام أطيل الكلام في هذا، وهو كالبحر لا أعرف له قرارا ؟ لم يكن لللك مقدرة على الخير، و إلا لرفعني على العرش . ولم يكن عظيم الأصل فلم يحسن أن يستمع أسماء العظاء .

هـذا كل ما رواه العروضي، وهو أقدم الرواة . ولكنا نجد الآن في نسخ الشاهنامه هجاء مجمود يختلف من ٣٠ بيتا الى ٢٠٠؛ في نسخة مول ٩٣، وفي نسخة تبريز ٢٠٥، وفي مكن ٢٠١ الخ ويقول مرزا مجمد بن عبد الوهاب القزويني في حواشي چهار مقالة ، تعليقا على قول العروضي أن الهجاء قد ضاع ويق منه ستة أبيات : وهذا ادعاء غريب جدا ، لأنه يقتضي أن الهجاء المعروف المثبت في أول الشاهنامه ليس للفردوسي منه غير ستة أبيات على حين أن نسبة هذا الهجاء الى الفردوسي يمكن أن تعدّ من المتواترات ، ثم طرز هـذه الأشعار وأسلوبها على نمط سائر أشعار الفردوسي في الجزالة ومتانة الألفاظ ، وقوة المعاني واستحكامها " . ويقول نلدكه ، بعـد تبيين اختلاف النسخ في عدد

<sup>(</sup>١) الحاسة الإيرانية ص ٤٧ حا ٠ (٢) جهارمقاله ص ١٩١

أبيات الهجاء : وو ومهما يكن فميرزا مجمد القزوينى ناشر چهار مقالة له الحق فى الاعتراض على قول العروضي أنه لم يبق من الهجاء إلا ستة أبيات" .

هذه الأبيات الستة متفرقة في أثناء الهجاء في نسخة مكن . وفي مول وتبريز ثلاثة منها . ونحن اذا نظرنا الى الهجاء في مول وتبريز نجد بعض أبياته مثبتا في أثناء الشاهنامه ، وليس فيها هجاء ، بل نجد بعض الأبيات مثبتا في مدائح مجود ، وهي أبيات يذكر فيها الشاعر نفسه وكتابه الحالد ، وما يرجوه من السلطان ، ونجد أبياتا منه في مقدّمة الشاهنامه كالأبيات التي يذكر فيها حبه آل البيت ، ويسب فيها مبغض على . فلاشك أن هذه الأبيات ليست كلها من هجاء الفردوسي إن كان الفردوسي قد هجا . وأحسب رواية العروضي أن الهجاء كان مائة بيت دعا بعض الناس أن يبلغوه مائة . وهو بقرب من المائة في أكثر النسخ الموثوق بها . فليست مطابقة قول العروضي دليلا على الصحة بل على الحائة ،

وأنا أرتاب في أن الفردوسي هجا مجمودا لأن الرجل كان يعرف سطوة السلطان ، ولأننا لا نجد في مقدّمة قصة يوسف و زليخا التي أعرب فيها عن ندمه بما أضاع عمرد في نظم الأساطير، وقصص الملوك القدماء، والتي هي أجدر مكان باعراب الفردوسي عن خيبة أمله في السلطان لل نجد في هذه المقدّمة بيتا واحدا عن السلطان مجمود، ولا عن تحسر الشاعر على مافاته من ثمرة كتابه ، إلا أن يكون هذا البيت :

نكويم دكرداستان ملوك دلم سيرشد زآسيتان ملوك «لا أقص من بعد قصص الملوك ، فقد مل قلى عتبات الملوك » .

وهو إن كان تعريضا بمحمود لا يعرب عن هجاء رجل محنق ، فالذى منع الشاعر أن يقول كلمة عن محمود فى مقدّمة كتابه الثانى الذى كتبه وهو فى غير مملكته ــ منعـه ، فيما أظن ، أن يهجوه من قبـل ، وإن صدقت رواية العروضى فقــد ضاع الهجاء فكيف بقيت هذه الأبيات كلها ؟ وآية الاضطراب فى روايات الهجاء الاختلاف الكبير فى عدد أبياته كما تقدم .

وما أظن الشاعر هرب من محمود . و إنماكان ذهابه الى مازندران وغيرها التماسا لما فاته في الشرق . ولما أراد الرجوع الى بلاده رجع غيرهائب أحدا .

<sup>(</sup>۱) الأبيات ٧ - ١١ ص X C ج ١ والأبيات ٢٦ - ٢٩ ص ١٠ ج ٤ مول .

بل يمكن أن يقال: إن السلطان ماحسب أنه أساء الى الشاعر، ولا علم أنه أتى أمرا نكرا بحرمانه الفردوسي، وأن الناس تحدثوا به حتى صار ذكر الشاهنامه سبة للسلطان ولكنه أعطى عطاء ظنه وافيا بمكافأة شاعر ، ومن آيات ذلك ما رواه ابن الأثير في حوادث سنة ٢٠٤ أن مجد الدولة البويهي استنجد السلطان مجودا حين فسد عليه جنده فسير اليه جيشا وأمرهم بالقبض عليه وخلها وصل العسكر الى الرى ركب مجد الدولة يلتقيهم فقبضوا عليه وعلى أبي دلف ولده ، فلما انتهى الخبر الى يمين الدولة (محمود) بالقبض عليه سار الى الرى فوصلها في ربيع الآخر، وأخذ من الأموال ألف ألف دينار، ومن الجواهر ما قيمته محسائة ألف دينار، ومن الثياب ستة آلاف ثوب، ومن الآلات وغيرها ما لا يحصى ، وأحضر مجد الدولة وقال له : أما قرأت كتاب شاهنامه وهو تاريخ الفرس، وتاريخ الطبرى وهو تاريخ المسلمين؟ قال بلى! قال: ماحالك حال من قرأها . أما لعبت بالشطريم؟ قال بلى! قال : فه حل رأيت شاها يدخل على شاه ؟ قال لا ، قال : فما حملك على أن سلمت نفسك الى من قرأقوى منك ؟ ثم سيره الى خراسان مقبوضا " ،

فلوكان ذكر الشاهنامه سبة للسلطان ما سأل عنها خصمه .

#### ۸ و ۱۰ ﴿ الفردوسي ببغداد

وأما حديث الفردوسي ببغداد فحديث خرافة ، ليس عجيبا أن يكون الشاعر ذهب الى بغداد ، ولكن لا ريب أفه لم ينظم شعرا عربيا قط ، فمدحه و زير الخليفة بقصيدة عربية بليغة ، ومدحه الخليفة بألف بيت من الشعر العربي كذب صريح ، وكذلك نظمه قصة يوسف و زليخا بأمر الخليفة أو إزضاء له ، واستحسان الخليفة وأهل بغداد هذه القصة ، فليس في مقدّمة يوسف و زليخا ذكر الخليفة صريحا أو كناية ، ولا فيه ذكر بغداد أو أهلها ، بل يصرح أنه نظم الكتاب لأمير العراق ، كما يأتى ، وكذلك تحسس السلطان أخبار الفردوسي ، وتهديده الخليفة من أجله ، ورد الخليفة ، كل هذا أساطير بعيدة من الحقيقة ؛ فما كان مجود ليهتم بأمر الفردوسي هذا الاهتمام ، ولو أهمه أمره ما استباح ، وهو السلطان الستى المتشد ، أن يهدد الخليفة بأن يطأ بغداد بالفيلة إن لم يرسل اليه القرمطي (الفردوسي) ، هذه أحاديث اخترعها الذين أرادوا أن يخلقوا للفردوسي قصة كقصص الشاهنامه ،

#### (٩) يوسف وزليخا:

يقول الشاعر في مقدّمة القصة إن شاعرين نظاها من قبل : أبو المؤيد البلخي ثم البختياري الذي نظمها لأمير العراق . وذلك أن البختياري قصد حضرة الأمير بالأهواز يوم النيروز ، ودخل

في زمرة الشعراء المادحين في ذلك اليوم . وبعد أيام جلس الأمير يستمع ترتيل سورة يوسف ، فود أن تنظم السورة بلفظ فارسي فصيح نظا يغني عن التفسير . و بينما الأمير يفكر في هدا اذ أقبل البعنتياري فأسرع الأمير الى دعائه ، واقترح عليه أن ينظم القصة . فقبل الأرض والتزم أن ينظمها . ودأب في عمله مكلفا نفسه كل نصب . يقول الفردوسي : وسمعت القصة كلها وعرفت جودها ورديئها . وكنت أتحدث عنها يوما عند و الأجل تاج الزمان ، فلك الوفاء والرفعة ، الموفق ورديئها . وكنت أتحدث عنها يوما عند و الأجل تاج الزمان ، فلك الوفاء والرفعة ، الموفق فاستمع لحديثي ثم نظر الى وقال : أريد أن تبادر الى نظمها مرة أخرى نظا لا يستطيع أن يعيبه شاعر . فإن وفقت في نظمها و واتتك الاجادة في ألفاظها ومعانيها حملتها الى أمير العراق فتقرأ عنده فتكون وسيلة الى تعريفه مكانتك في الشعر فيلتفت اليك ، فقات له : سأمتثل الأمر وأنظم القصة حتى اذا وسيلة الى تعريفه مكانتك في الشعر فيلتفت اليك ، فقات له : سأمتثل الأمر وأنظم القصة حتى اذا صادفت قبولا من الملك جذب بضبعي وسعدت بخدمته ، الخ " .

فالشاعر يحدّثنا أن نظم القصة اقترَّح عليه، وأنه لم ينظمها، كما يقال، تكفيرا عن نظم الشاهنامه، ولكن الشاعر، وقد تصدّى لنظم قصة قرآنية في شيخوخته، بعد أن أمضى عمره في نظم سير الملوك وأساطير الأبطال ثم لم يظفر بما يعزيه عن عمره الفائت وكده خمسا وثلاثين سنة — اتخذ نظمها تو بة مما اقترف إذ أضاع عمره في نظم الأساطير، والشاعر يعرب هنا عن أسفه وندمه، مبينا الفرق بين أساطير الملوك وقصص الأنبياء التي أوحاها الله الى نبيه؛ يقول: «نظمت في كل باب، وسمع قولى كل إنسان، فإن أكن قد وجدت في هذا الذة فما بذرت إلا بذر النصب والآثام، وقد ندمت على ما بذرت، وختمت على قلبي ولساني، فلن أنطق من بعد بأحاديث الكذب، ولن أبذر الآثام بعد أن اشتعل رأسي شيبا، لقد انقبض قلبي من أفريدون البطل، ماذا يعنيني من أنه استولى على عمرش الضحاك؟ ومللت من ملك كيقباد، وذهب تحت كيكاوس أدراج الرياح، ولست أدرى عرش الضحاك؟ ومللت من ملك كيقباد، وذهب تحت كيكاوس أدراج الرياح، ولست أدرى ما الذي بكون غير العذاب من كيخسرو وحرب أفراسياب؟ إن العقل ليستخر من الكلف بمثل هذا، مأ الذي بكون غير العذاب من كيخسرو وحرب أفراسياب؟ إن العقل ليستخر من الكلف بمثل هذا، وأصبت الغم، فإن أضيع نصف حياتي لأمالاً العالم باسم رستم »؟ إلى أن يقول: «أضعت العمر وأصبت الغم، فإن يعتم لى البقاء أياما فلن أسلك إلا سبيل الصدق، لا أقص من بعد قصص الملوك، لقد انقبض صدرى من عتبات الملوك ... إن هذه القصص كذب صراح ، لا يقوم ما ثنان منها لقد انقبض عليك قصة، ولكنها ليست من كلام القدماء بل من كلام رب الصادقين الخ».

فهذا كان رأى الشاعر حين نظم قصة يوسف و زليخا . وشتان بين هذا و بين إعجابه بنفسه ، واغتباطه بذكره الخالد ، حين كان ينظم الشاهنامه . ولعل الشيخوخة اليائسة ، والأمل الخائب أوحيا إليه هذا .

لا يذكر الفردوسي اسم الأمير الذي نظم من أجله الكتاب ولكنه يسميه "أمير العسراق" . فن كان أمير العراق حينئذ ؟

أمير العراق العربي ما بين سنتي ٣٧٩ و ٥٠٤ كان بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي ، وأمير العراق العجمي ما بين سنتي ٣٨٧ و ٢٤٠ كان مجد الدولة أبا طالب رستم ، حفيد ركن الدولة بن بويه ، وكان معروفا بالعكوف على مطالعة الكتب ، فأى العراقين عنى الفردوسي حين قال : ووأميز العراق ؟ أظنه العراق العربي ، لأنه يقول في مقدّمة يوسف وزليخا عن البختياري الشاعر الذي نظم القصة من قبل – أنه مدح الأمير يوم النوروز في الأهواز ، فأغلب الظن أن أمير العراق الذي كتبت له القصة هو بهاء الدولة الذي ذكر آنفا ،

#### ١١ و ١٣ ــ رضاء السلطان عن الفردوسي :

قدّمت فى الكلام عرب روايات مقدّمة بايسنقر أن شفاعة ناصراك للفردوسى ، ورضاء السلطان عنه يناقض هربه بعد إلى مازندران والعراق ، وقلت : إن هذا التناقض يزول فى رواية أخرى تجعل شفاعة ناصراك بعد ذهاب الفردوسي إلى العراق، وقبيل رجوعه إلى وطنه .

والعروضي يقول في هذا: وسمعت سنة ١٥٥ في نيسابور من الأمير المعزّى أنه سمع من الأمير عبد الرازق بطوس أن مجودا كان في الهند مرة ، و بينا هو عائد منها إلى غزنة عرض له ثائر في قلعة حصينة ، وكان منزل مجود في اليوم الشاني عند باب هذه القلعة ، فأرسل إليه رسولا أن ائت غدا، وقدّم الطاعة، واخدم حضرتنا، والبس التشريف، وارجع ، فلما كان الغد ركب مجود ، و بينها الرئيس الكبير (الميمندي) يسمير عن يمينه إذ عاد الرسول وأقبل شطر السلطان ، فقال السلطان للرئيس الكبير: ماذا يكون الجواب ؟ فأنشد الرئيس بيت الفردوسي :

أكر بحر بكام من آيد جواب من وكرز وميدان وأفراسياب " أريد فأنا والجرز والميدان وأفراسياب"

قال محمود : لمن هذا البيت الذي تنبعث الشجاعة منه ؟ قال : للسكين أبي القاسم الفردوسي الذي احتمل العناء خمسا وعشرين سنة وأتم مثل هذا الكتاب، وما جني أية ثمرة ، قال محمود : أحسنت بما ذكرتني، فقد آسفني أن يحرم عطائي هذا الرجل الحر ، ذكرني في غزنة لأرسل اليه شيئا، فلما جاء الرئيس غزنة ذكر مجودا ، فقال السلطان : مر لأبي القاسم الفردوسي بستين ألف دينار، يعطاها نيلجا، وتحمل على الابل السلطانية، ويعتذر اليه ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير حوادث سنة ٢٠

ومضت سنون والرئيس في شغل بهذا ، ثم أنجز الأمر وحمّل الابل ، وحمل النيلج الى طبران .
وبينما الابل تدخل من باب رودباركانت جنازة الفردوسي تخرج من باب رزان ... ... ويقولون :
إن الفردوسي خلّف بنتا عظيمة النفس أرادوا أن يسلموا اليها هبة السلطان فأبت ، وقالت : لاحاجة بي اليها ، فكتب صاحب البريد الى السلطان ، فأمر أن يعطى المال الى الشيخ أبي بكر بن اسحاق الكرامي ليعمر به رباط چاهه في حدود طوس ، على طريق مرو ونيسابور ، فلما بلغ الأمر طوسا امتثلوه ، وبناء رباط چاهه من هذا المال " .

رواية ابن اسفنديار، مؤلف تاريخ طبرستان الذي نقل هذه القطعة عن چهار مقالة، تذكر أنها كانت ستين ألف درهم لا دينار، وأنه حين جمعت الدراهم أرسلت على الابل الى طوس . ومثل هذا في رواية بايسنقر المتقدمة ، وأحسب رواية العروضي أصل الروايات الأخرى ، وتتفق الروايات على أن الهبة جاءت بعد موت الشاعر، وأن و رثته لم يقبلوها، وأنه بني بها بنية \_ سد، أو رباط .

ليس بعيدا أن يكون السلطان أعجب بأبيات من الشاهنامه أو ببيت كا روى العروضى، ولا يبعد كذلك أن السلطان رأى صبيت الفردوسى يذيع، والشاهنامه تقرأ في كل مكان، ومدحه مكرر في صفحاتها، وأشار عليه و زير أو غيره أن يحسن الى الشاعر والى نفسه بهبة تكافئ كتابا كالشاهنامه، ولكن ليس عندنا ما يثبته ، وكل ما يروى في هذا أشبه بالخرافات ، فرواية العروضى، وهي أقدم الروايات وأصلها فيما أحسب، تقول: إن السلطان أمر أن يحمل الى الشاعر من النيلج ماقيمته ، ٢ ألف دينار، وأن الوزير لبث سنين مشغولا بهذا الخ ، وليس يعقل أن تكون هبة السلطان من هذا النوع، ولا أن يحتاج الوزير الى سنين حتى يهيئها و يرسلها ، ولو كان هذا، وهو عجيب، ما أبت قبوله بنت الفردوسي أو أخته ، وأكبر الظن أن السلطان جاءه من غنائم الهند أو جزيتها مقدار كبير من النيلج فأمر بارساله الى المدن الكبيرة ليباع ، فأرسل بعضه أو كله الى طوس ، وكان ذلك عقب وفاة الفردوسي ، ثم أمر السلطان أن يبني سد الماء أو رباط من ثمن النيلج ، فنشأت الخرافة ، وحمل النيلج صلة للشاعر جاءت بعد وفاته ، ولما لم يعط شيء لورثة الفردوسي قيسل إنهم أبوا أن يأخذوا الخ ، ويجوز أن البناء على مر الزمن سمى باسم الفردوسي، أو باسم آخر جعمل اسما لاحدى يأخذوا الخ ، ويجوز أن البناء على مر الزمن سمى باسم الفردوسي، أو باسم آخر جعمل اسما لاحدى قرابات الفردوسي، كما تقدّم عن بالمسنقر أن سدّ طوس يسمى سدّ عائشة فرّخ ، وأنها أخت الفردوسي . قرابات الفردوسي ، كما تقدّم عن بالمسنقر أن سدّ طوس يسمى سدّ عائشة فرّخ ، وأنها أخت الفردوسي .

<sup>(</sup>۱) جهارمقالة ص ٥٠ و ٥١ (٢) براون ج ٢ ص ١٣٧

وأما الرواية عن ناصر خسرو فى كتاب سفر نامه ، أنه مر بطوس سنه ٤٣٨ فرأى رباطا كبيرا حديث البناء فسأل فقيل له : إنه بنى من صلة السلطان للفردوسي، فلا نجدها فى سفرنامه ، والمعروف من أخبار ناصر خسرو أنه لم يذهب الى طوس ، وأنه فى سنة ٤٣٨ كان فى جهات الرى وسار منها صوب الغرب والجنوب، ولم يعاود خراسان إلا سنة ٤٤٤

#### ١٢ و ١٤ ــ وفاة الفردوسي :

يقول دولتشاه: إن الفردوسي توفى سنة ٤١١، ويروى غيره أن وفاته كانت سنة ٤١٦؛ وقد تقدّم أن الشاعر ولد حوالى سنة ٣٢٩، فقد توفى اذا بعد الثمّانين. وهذا يلائم ما يروى فى خاتمة الشاهنامه، وفى الهجاء المنسوب اليه – أنه كان يناهن الثمّانين قبل ذهابه الى العراق.

وقد تقدّم ما ترويه مقدّمة بايسنقر عن الشيخ أبى القاسم الجرجانى أنه أبى أن يصلى عليه حتى رأى فى المنام ما غيّر ظنه بالفردوسى . ويقول نظامى العروضى : "وكان فى طبران واعظ فتعصب وقال : لا أجيز أن يدفن فى مقبرة المسلمين إذ كان رافضيا ، وأصر على ذلك ، وكان للفردوسى بستان داخل باب المدينة فدفن فيه ، وقبره باق اليوم وقد زرته سنة ، ١٥ " ويقول ابن اسفنديار إن هـذا البستان كان يسمى " باغ فردوس " أى حديقة الفردوس ، ويقول دولتشاه أن قبره كان أيامه (القرن الثامن) معروفا بزوره المعجبون به ، وأنه كان بجانب المقبرة العباسية .

وقد زار سيكس ساحة القبر وصورها في كتابه تاريخ ايران . ولا يتبين في الصورة إلا أحجار منثورة في العراء على مقربة من شجيرات .

وفى مجلة ايرانشهر (العدد العاشر من السنة الثالثة ، المنشور ٣ ربيع الأوّل لسنة ١٣٤٤ هـ ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٥ م) أخبار عن تأليف جمعية لتشييد قبر الفردوسي ، وصورة جميلة فحمة للقبر الذي يراد إنشاؤه .

#### ذرية الفردوسي :

لا نعرف من أولاد الفردوسي إلا ابنا رثاه في الشاهنامه، مات في سن السابعة والشلاثين بينما كان الأب في سن خمس وستين، وإلا بنتا ذكرت في روايات بايســنقر والعروضي كما تقدّم . ولا نعرف من أخبار أسرته شيئا و راء ذلك .

<sup>(</sup>۱) نلدکه ص ۵۰ (۲) نلدکه ص ۱۱ (۳) براون ج ۲ ص ۱۳۸ ما ۰ (٤) ج ۲ ص ۲۰

<sup>(</sup>٥) ص ٢٢٠ ج ٢ - الآتية ٠

#### هل كان الفردوسي يعرف الفهلوية والعربية ؟

برتَهٔا فحرف الى پهلو وقيل فى النسبة اليه پهلوى ، و يوافقه ما فى الكتب العربية ؛ فقد أطلق جغرافيو العرب كلمة فهله على إقليم فى وسط ايران وغربيها يشتمل على أصفهان والرى وهمذان ونهاوند وقسم من آذر بيجان ، كما يقول البيرونى عن بعض الأعياد : ووقد بني هذا الرسم بأصفهان والرى وهمذان وسائر بلدان فهله " و يقول ياقوت أن فهلو أو فهله اسم يقع على خمسة بلدان : أصهان والرى وهمذان وماه نهاوند وآذر بيجان ، و يتقل عن حمزة الأصبهانى فى كتاب التنبيه : وفاما الفهلوية فكان يجرى باكلام الملوك فى مجالسهم ، وهى لغة منسو بة الى فهله " .

وكامة <sup>10</sup> يهلوى "غير محدودة المعنى فى الآداب الفارسية . فالفردوسى يسمى لغة أبطاله القدماء يهلوية ، وكذلك يقول البيرونى عن كيومرث أول ملوك الشاهنامه أنه كان يلقب كرشاه لأنه كان فى الجبال، و <sup>10</sup> كر "هو الجبل بالفهلوية ، ويقول القزوينى : إن الفهلوية كانت لغة جهات مختلفة فى الجبال، و وفى الأدب الفارسى الحديث قطع شعرية لها لهجة خاصة تسمى الفهلويات .

والذي يعنينا هو استعال الفردوسي هذه الكلمة : هو يعني بها اللغة القديمة . ويفرّق بينها و بين الفارسية أو الدرية ؛ فهو في فصل طهمورث يعدّد اللغات التي علمها الجن هذا الملك فيذكر ومهلوي ومراه الفارسي والمراه والمراه والمراه ومنة يقول : إن الكتاب كتب في عهد أنو شروان ، ولم يكن إذ ذاك خط إلا الفهاوية ، و بتي في الفهلوية حتى عصر المنصور العباسي فترجم الى العربية ، ثم ترجم الى الفارسية بأمر الملك الساماني نصر بن نوح .

هلكان الفردوسي يعرف الفهلوية ؟ ينبغي قبل إجابة هذا السؤال أن نتذكر أن الفرق بين الفارسية والفهلوية يكاد ينحصر في الخط ، فاذا تُكلم بالفهلوية أوكتبت بالحروف العربية فهم الفارسي المسلم معظمها ، والخط الفهلوي معقد ، ويندر أن يكون أحد من المسلمين عني بدرسه إلا أن يكون من علماء اللغات .

يقول نلدكه أن الفردوسي لم يعرف الفهلوية قط . ولا أدرى علام بني رأيه هذا . ولكن قارىء الشاهنامه يحس أن الشاعركان له إلمام بالفهلوية على الأقل: يشرح الفردوسي في أثناء

<sup>(</sup>۱) براون ج ۱ ص ۸۰ والآثار الباقية ص ٢٢٩ (٢) الآثار الباقية ص ١٢ (٣) مول ج ١ ص ٤٦

<sup>(</sup>٤ و ٥) ص ١٥٤ج ١ وما يعدها . (٢) مقدّمة الط ي لنادكه .

الشاهنامه كلمات فهلوية ؛ يقول فى تفسير و پيوراسب ، وهو لقب الضحاك، أن پيور فى الحساب الفارسي معناه وده هزار (عشرة آلاف) باللغة الدرية (الفارسية):

کی سے ور اُزیہلوانی شمار بود درزبان دری دہ هزار

ويقول عن دجلة: إنها تسمى بالفهلوية أروند ، فان كنت لا تعرف الفهلوية فسمها دجلة بالعربيــة .

أكر پهلوانى ندانى زبار بيت المقدس يسمى بالفهلوية كنه در هوخت أنخ .

ثم هو يقول في المقدمة أن صاحبه الذي حرضه على نظم الشاهنامه قال له أنت فصيح وشاب ، ونتكلم الپهلوانية :

كشاده زبان وجوانيت هست سخنكفتر پهلوانيت هست

وقد فسر مول وورنر الجملة الأخيرة بأنه قدير على وصف أعمال الأبطال (پهلوان) . وليس لهما على هــذا دليل . ثم للفردوسي شــعر رواه صاحب لباب الألباب يصرح فيــه بأنه قرأ كثيرا من الفهلوية والعربية :

بسى رنج ديدم بسى كفته خواندم ﴿ رَكِفْتَارَ تَازَى وَأَزَيْهِ الْوَانِيُ وَ وَكُفْتَارَ تَازَى وَأَزَيْهِ الْوَانِيةُ \* . وَكُمْ قَرْأَتُ مِنَ الْعَرِبِيةَ وَالْهِلُوانِية \* .

وهنا تعرض للباحث مسألة أخرى :

الفردوسي يسمى الكتاب الذي نظم عنه الكتاب الفهلوى : يقول في المقدمة على لسان صديقه الذي تقدّم ذكره الآن : "قدكتبت الكتاب الفهلوى، وسآتيك به لعلك لاتنام عنه" .

تبشــتم من اين نامة پهلوى ﴿ به پيش توآرم محكر نغنوى

و يقول فى أوّل قصة بيژن ومنيژه أنه أرق ليلة فصاح بغلامه فهياً له مجلس الشراب ثم قال له:

"إن كنت لا تنام فأصغ الى حتى أقرأ عليك من الكتاب الفهلوى قصة لتنظمها". وكان يقرأ وهو

ينظم الح . فهل نظم الفردوسي من كتاب فهلوى ؟

<sup>(</sup>۱) مولج ۱ ص ۹۶ (۲) = ص ۹۲ (۲) لبابج ۲ ص ۳۳ (۳) مولج ۱ ص ۲۰

<sup>(</sup>١) ص ٢٣٨ ج ١ الآية .

أظن الفردوسي، حين يصف الكتاب الذي نقل عنه بأنه فهلوي، لا يعني إلا أنه كتاب الملوك القدماء والأبطال. وفي الهند، وإيران حتى اليوم يوصف كل ما يتعلق بأعمال الأبطال القدماء وأقوالهم (١) بأنه فهلوى . وقد تقدم أن أبا منصور بن عبد الرزاق أمر بترجمة الكتاب القديم من الفهلوية إلى الفارسية، وأن هذا الكتاب هو أصل الشاهنامه .

ومهما يكن فالمصادر التي نظم عنها الفردوسي فارسية حديثة .

وأما معرفة الشاعر بالعربيسة فتظهر من البيت المتقدّم ومن بعض كلامه فى مقدّمة يوسـف وزليخا . والظن بأدباء عصره أنهم كانوا يعرفون العربية قراءة على الأقل .

### الفصل السادس \_ الشاهنامه

١ – عدد أبياتها:

يقول الفردوسي في فاتحة قصة شيرين ، في عهد كسرى پرويز، قبيل آخر الكتاب : إن أبيات الكتاب تكون ستين ألفًا ، وكذلك في الهجاء المنسوب اليه .

وهذا هو الذائع بين الفرس، وقد ذكره ابن الأثير فى خاتمة المثل السائر. ويمكن أن يقال : إن الشاعر سؤغ لنفسه أن يقول : ود ٣٠ ألفا " بعد أن جاوز فى النظم . ٥ ألفا ، تعظيما لكتابه . فالكتاب بين خمسين ألفا وستين .

ونسخ الشاهنامه، وهي كثيرة جدا، تختلف في العدد اختلافا كبيرا. ولا ريب أن بعض النسخ أدخل فيها قطع من قصص أخرى نظمت بعد الشاهنامه على مثالها وفي حوادث متصلة بحوادثها. وقد ألحق ببعض الطبعات أبيات ميزت من متن الكتاب إذ تبين للنقاد أنها ليست منه. وفي طبعة تبريز زهاء ١٧٠٠ بيت ميزت عن المتن لذلك .

<sup>(</sup>۱) بروان ج ۲ ص ۷۹ (۲) فرهنگ شعوری: يهلوی . (۳) ج ۲ ص ۲۳۸ حا - الآية .

واذا نظرنا الى مقدّمة طبعة تبريز، مثلا، وهى تُعتبر إعادة طبعة مكن، وجدنا المخطوطات التى واذا نظرنا الى مقدّمة طبعة تبريز، مثلا، وهي تُعتبر إعادة طبعة مكن، وجدنا المخطوطات التى صحح عليها تختلف عدد أبيات، وهذا تعداد ثمانية منها: ١٢٤٣، ٥٠١٠٠، ١٩٧٥، ٥٠٠٠، ٥٠٠٠، وقد تكلم نلدكه عن ٤٠ نسخة مخطوطة أكبرها تحتوى ٢١٢٦، وهى في المتحف البريطاني، وأكثرها يشتمل على ما بين ٤٨ ألفا الى ٥٠ ألف . وأصغرها نسخة تحتوى ٣٩٨٥١

ولو أنى أنشر الأصل الفارسي لكان هنا مجال للنقد والمقارنة فسيح . وقد قارن أعداد الأبيات في نسخ كثيرة ، واختلاف النسخ في قصص معينة ، واختلاف الروايات في الأبيات نلدكه ، فليرجع اليه .

۲ – مكانتها عند الفرس وغيرهم :

وللكتاب عنــد الفرس مكانة عظيمة؛ هو سجل تاريخهــم، وأناشيد مجدهم، وديوان لغتهم، ينشدونه في المحافل، ويهيم به العالم والجاهل. وقد سماه ابن الأثير قرآن القوم كما سبق.

و يقول سيكس: وقد استمعت الى أبيات منها ينشدها بدوى غاضب لايستطيع أن يقرأ ولا أن يكتب فعرفت كيف يبذل الفارسي روحه في مثل هذه المواقف .

ولا ريب أن لموضوع الكتاب ، ولعصبية الفرس أثرا فى ولوع القوم به كما أن لجمال الشعر وحسن التصوير، وروعة الأسلوب، وجلجلة الوزن أثرا ، ولست أجد المجال متسعا هنا للكلام عن شعر الشاهنامه ، فانما هى مقدّمة لترجمة عربية منثورة لا يتجلى فيها روعة الشعر وتصوير الواقعات ، وحسبى أن أنقل نبذتين عن أستاذين كان كلاهما حجة فى الأدب الفارسى : نلدكه و براون ، وسيرى القارئ أن براون كان أول من استطاع أن يجهر بعيب الشاهنامه :

يقول نلدكه: إن الفردوسي شاعر مطبوع يستولى على فكر القارئ، و يحيي القصة التافهة بانطاق الممثلين أمامنا، بل كثيرا ما تضيع الحركات في جلال الأفوال . وهو يفصل الحادثات فيبين أحسن ابانة عن حادثة لم يكتب عنها في الأصل الذي نظم عنه أكثر من أنها وقعت ، ويبيح لنفسه أن يخلق حادثات فيسخيرة ليتم الوصف ، وهو يعرف كيف يحيي أبطاله ، بل يخرج أحيانا البطل في صورة جديدة غير التي عرفته بها الروايات ، وماأقدره على تبيان ماوراء أعمال الأبطال من أسباب، وأفكار ، والوصف النفساني رائع جدا ، ونغمة البطولة مسموعة في الكتاب كله ، وعظمة الزمان القديم ، وأبهته ، وفرحه وترحه ، وجلاده مصورة في أسلوب معيجب ، حتى ايسمع الانسان صليل

<sup>(</sup>۱) نلدکه ص ۹ . ۱ وما بعدها · (۲) ملخص من الحاسة الایرانیة ص ۸ ۱ وما بعدها ·

السيوف وصدى المآدب . هو لايبلغ في التفصيل مبلغ هومير، ولا يستطيع أن يجمل حادثة في كلمات قليلة مثله . ولكنه، مع هذا، يمضى قدما الى غايته حين يصف الوقائع و إن يكن في الخطب والرسائل مكتارا ككل فارسى .

مشاهد الحرب تستقبل القارئ في كل مكان . ولكن هناك ميادين للحب، والعواطف الدقيقة؛ هناك قصص عظيمة في الحب كقصة زال، وروذابه، وبيژن ومنيژه . وهي أجمل أقسام الكتاب .

والشاعر في هذا ، بل في كتابه كله ، يملك القارئ ببساطة الوصف ، وعاطفة الأمومة والأبؤة والقرابة واضحة في الكتاب كذلك ، ولكن يصحبها التعطش للدماء ثأرا للأقارب؛ فقصة الانتقام لسياوخش، مثلا ، تملأ صفحات من الكتاب كثيرة جدا ، وهذا التعطش للثأر يتمكن حتى نجد الرجل العاقل كودرز يشرب دم أطيب الأعداء نفسا: پيران الخ .

ويتجلى فى الكتابكذلك ندب حظوظ الانسان فى هذا العالم الحائل، والاعتبار بغير الزمان. اه اعجاب نلدكه بالشاهنامه يشاركه فيه أدباء الشرق والغرب، فيما أعلم، إلا الأستاذ براون:

يقول: يجمع نقاد الشرق والغرب على الإعجاب بالشاهنامه. فأنا أتهيب كثيرا أن أصارحهم أنى لم أستطع مشاركتهم إعجابهم وعندى أن الشاهنامه لا يجوز أن توضع لحظة واحدة في مستوى المعلقات العربية ، ولا أن تقاس في جمالها وعاطفتها بما يتحلي في المنظومات الرائعة الفارسية المنظومات الخلقية والغرامية والوجدانية . حق أنه لانسوغ المجادلة في أمور الذوق ولاسما في الأدب، وجائز أن يكون عجزى عن إعظام الكتاب قصورا في طبعي عن تقدير الشعر القصصي كله ، ولكني على ذلك أستطيع أن أقول: إنى أجد في الشاهنامه عيوبا معينة محققة ؛ اذا أغضينا عن طولها الذي اقتضاه موضوعها ، وعن الاطراد الممل في الوزن الذي تشارك فيه الملاحم الأخرى ، فهناك تشبيهات مكررة مملة : كل بطل فيها أسد مفترس ، أو تمساح ، "دفيل هائج ، واذا كر" مسرعا فهو دخان أو نقع أو ريح .

إن جمال الأسلوب الأدبى يضيع بالترجمة ، ولكن جمال المعانى، وروعة الفكر يستطاع حفظهما ، كما حفظت معانى الخيام فى ترجمة فترجرلد ، ولكن الشاهنامه ، في ظنى ، تمتنع على كل ترجمة معجبة ، لأن جلجلة ألفاظها ، وروعة و زنها اللذين لا يستطيع إنكارهما من استمع لهما فى محافل ايران تضيعان بالترجمة فتبق المعانى التى وراءها عارية ، أنا لا أزعم أنى ناظم مجيد، ولكنى نظمت كثيرا من ترجمة

<sup>(</sup>١) ج ١ ص ٢٣٨ الآتية .

الشعر العربي والفارسي في هذا الكتاب . وأحسب أن قليلا من قراء الانكليزية يضع ما ترجمته من الشاهنامه في مستوى ما ترجمته من المنظومات الأخرى . اه

يعترف الأستاذ براون في مواضع من كتابه أن ذوق أهل اللغة في تقدير آدابهم مقدم على أذواق غيرهم، ويعترف بأن الفرس منذ نظمت الشاهنامه حتى اليوم لا يعدلون بالفردوسي شاعرا آخر .

وأذكر أنى كلمت العلامة محمد بن عبد الوهاب القزويني في باريس سنة ١٩٢٨م عن رأى بروان في الشاهنامه فأنكره أشد الانكار .

وأما أنا فعهدى بالأدب الفارسى أحدث من أن أدلى برأى قاطع فى موضوع كهذا . ولكن على ذلك أستطيع أن أقول : إنى أجد فى الشاهنامه ما يصدق قول نلدكه و بعض قول براون ؛ فالشاعر فيّاض يحمل القارئ من معمعة الى أخرى معجبا مرناعا . وهو يطيل و يسهب حين يحسب القارئ ان ليس للقول مجال . ولكن العيوب المعينة التي ذكرها براون لا مراء فيها . وأما حكمه على الكتّاب كله فحدير بالرد .

## س \_ موضوع الشاهنامه :

الشاهنامه تجمع معظم ماوعى الفرس من أساطيرهم وتاريخهم من أقدم عهودهم حتى الفتح الاسلامى وهي مرتبة ترتيبا تاريخيا : تذكر الأسرة فتبدأ بأول ملوكها تبين تاريخيه ، وماكان في عهده من الحادثات ثم تذكر الملك الثانى وهلم جرا . وبهذا تخالف الملاحم الأخرى ، كما تقدّم .

ويستمر القصص فيها ٣٨٧٤ سنة يحكم فيها أربع دول :

(١) الدول البيشدادية . وملوكها .١ ومدّنهم ٢٤٤١؛ وهذا هوالعهد الخرافي الحالص، تختلط فيها أساطير الهند وايران. ويلتبس فيها الآلهة بالملوك . وفي مآثرهم ذكرى الحضارة الفارسية الأولى . وكانت دار ملكهم طبرستان واصطخر. و يجدالقارئ تفصيل هذا في التعليق على فصولهم أثناء الكتاب.

(٣) الدولة الكيانية . وملوكها ١٠ مدتهم ٧٣٧ سـ منة . وهي في ملوكها ووقائعها موصولة بالدولة التي قبلها ، الى عهد لهراسپ ، ومع لهراسپ تنقطع الصلة بالأساطير الهندية و يبدأ عهد أظنه مجالا للبحث التاريخي ؛ نجد فيه كشتاسب و زردُشت ثم عدة ملوك ينتهون بدارا ووقائعه مع اسكندر . ومن المؤلفين القدماء والمحدثين من يرى في بعض الملوك الكيانيين ملوكا من الدولة الأكينية التي حكمت إيران من سنة . ٥٥ ق م ، حين استقل كورش بالملك الى فتح اسكندر المقدوني .

<sup>(</sup>۱) انظرالحاشية ص ۱۳ – ۳۱ و ۳۷ – ۶۱ و ۵۰ – ۵۸ و ۷۹ – ۵۸ و ۹۱ – ۹۹

فالبيرونى مثلا يجعل كورش هو كيخسرو، وبهمن هو أرتكزكس (اخشويرش) و يخلط بين أسماء الكيانيين والأكينيين تارة، وبين الكيانيين وملوك بابل تارة أخرى .

وفى مروج الذهب وصبح الأعشى أن كورش هو بهمن أو والى العراق من قبل بهمن ، وقديما ظُن أن قبر دارا في سوسه هو قبر كيخسرو ،

والسير وليم جونس فى القرن الثامن عشر الميلادى، وتبعه آخرون، كان يرى، كما رأى البيرونى، أن كورش هو كيخسرو، و يحاول التوحيد بين الكيانين والأكمينين. ومؤرخو الفرس والترك فى هذا العصر يسمون كورش كيخسرو، وقمبيز كيكاوس، الخ.

وأرى أن هناك شبها بين أساطير الكيانيين وتاريح الأكينيين (هخامنشي)، وليس يعاب على باحث أن يحاول تمحيص المسألة . ولكن ليس هـــذا مكانها . وقد بينت بعض هذا في التعليق على فصول الكيانيين في الكتاب .

وآخرهــذه اللدولة اسكندر المقدوني الذي اغتصبته الأساطير فزعمتــه آبن داراب، وأخا دارا الأخير، وجعلت أمه بنت فيلفوس (فيليب) ملك الروم .

- (٣) الدولة الأشكانية . ومدّتهم ٢٠٠ سنة ، ولا يذكر الفردوسي منهم إلا أسماء قليلة ولا تعنى بهم الأساطير الفارسية بل تعدّهم أجانب لم يؤثروا أثرا في آداب الفرس . وغير الشاهنامه من كتب التاريخ الفارسي يعدّ منهم زهاء ٣٠ ملكا . وهذه دولة تاريخية لم يكشف التاريخ بعد عن أصلها أكانت ايرانية أم تورانية ، وآثارهم وصورهم تدل على اصطباغ حضارتهم بالصبغة اليونانية .
- (٤) الدولة الساسانية. ومدّتها فىالشاهنامه ٥٠١ سنة، وعدد ملوكها ٢٩. وهىدولة موصولة النسب والمآثر بالدولة الكيانية، وتعد محيية المجد الفارسي والدين الزردشتي بعد كارثة اسكندر .

وهى دولة تاريخية ، ونسق ملوكها فى الشاهنامه ، وأعمالهم تاريخية إلا قليلا من القصص ، ولكن الشاهنامه وغيرها من الكتب الفارسية والعربية تخطئ فى مدّتهم ، وقد بين المسعودى سبب الخطأ ، وبيان هذا فى التعليقات على فصول الساسانيين ، فقد حاولت أن أقيس تاريخهم فى الشاهنامه عا يعرف من تاريخهم عند اليونان والرومان والعرب ، جهد الطاقة والوقت .

<sup>(</sup>۱) الآثار الباقية ص ۱۱۱ و ۸۸ (۲) مروج الذهب ص ۱۶۳ ج ۱ (۳) براون ج ۱ ص ۵ ه

<sup>(</sup>٤) أنظر الحاشية ص ٩٩ - ١٠٩ و١٩٩ - ١٠٠ و ٢٠٠ - ٢٠٠ و ٣٢٣ - ١٣٣ و ٣٦٩ - ٢٧٥

و ۳۷۹ - ۳۸ (٥) انظر الحاشية ؛ ص ۳۳ - ۳۷

يتخال أخبار هؤلاء الملوك قصص كثيرة ممتعة بعضها متصل بنسق الحوادث إذا فصسل منها اختل سياق القصص، و بعضها مستقل لا يحتاج اليه في ربط الحادثاث بعضها ببعض ، والى هذا خُطب الملوك والقواد، و وصاياهم ، والفردوسي لا يمل الاطالة فيها ، ثم الشاعر يظهر في أثناء الكتاب، ولا سيما في أوائل الفصول وأواخرها، معجبا بشعره، أو ذا كرا الراوى الذي روى القصة، أو شاكما النصب والشيخوخة، أو مادحا السلطان محمودا ، أو واعظا مذكرا بغير الزمان، وتقلب الحظوظ ، وهو لا يكاد يترك فرصة للاعتبار والوعظ .

#### ع \_ أشخاص الشاهنامه:

(١) الملوك لهم المكانة الأولى فى تصريف الأمور، ولهم الأمر النافذ والطاعة المخلصة . وهم ميزون حتى فى خلفتهم ، فالملوك الكيانيون كان فى أجسامهم شامة يُعرفون بها . وبها عرف فرود بن سياوخش حينا مر الجيش الايرانى بمعقله فى طريقة الىحرب التورانيين، وعرف كيخسرو حينا ذهب كيو يفتش عنه فى أرجاء توران ليرجع به الى وطنه .

و يصحب الملوك المجد الآلهى (فتر ايزدى) أو شعاع السعادة الآلهية، كما يسميه الثعالبي في الغور. ولما فتر أردشير من قصر أردوان آخر الملوك الأشكانيين، ليقيم الدولة الساسانية تبعه همذا المجد في صورة أيل.

وقد يخبر الملك بالغيب كما أخبر منوچهر ابنه نوذر باغارة التورانيين ، وأخبر سياوخش أمه بأنه سيقتل . وقد يوحى الى الملك كما نزل الملك سُروش على كيومرت، وعلى كيخسرو . وقد ارتفع كيخسرو الى السهاء حيا .

واذا استقام الملك استقامت الأمور، ونعمت الرعية، وأخصبت الأرض، و ومهما كان الملك ظالما كان محروما من الخيرات، مدفوعا من الحسنات، ومتى كان ظالما انقطع التناسل بين الوحوش والطيور، وقلت الألبان في الأخلاف والضروع، ونشت المياه في المنابع والعيون، ولم تسمح نوافج المسك بالأرج، ولا مثمرات الأشجار بالثمر ". وقد نزل بهرام كور متنكرا في بيت فلاح، وعزم أن يزيد في الخراج فقامت امرأة الفلاح الى بقرة لتحلبها وتهيئ للضيف طعاما فلم تجد لبنا فأخبرت زوجها أن قلب الملك تغير وقالت: و أما تعلم أن الملك إذا صار ظالما جفت الألبان في الضروع، ولم يأرج المسك في النوافج، وشاع الزنا والربا في الخلق، وصارت

<sup>(</sup>١) ص١٩٢، ٢٠٦ ج ١ الآتية . (٢) ص ٤١ ج ٢ الآتية . (٣) ص ١٦٥ ج ١ الآتية .

القلوب قاسية كالحجر الصلد، وعاثت الذئاب ، وضريت بالإنس ، وتخوّف ذو و العقول من ذوى الغواية والحهل ، ولولا حدث وحدث لما تغيير ابن هذه البقرة الحلوبة ، فلما سمع بهرام ذلك ندم على ما أضمر وتاب عما عزم عليه فعاد اللبن الى ضرع البقرة .

ولكن الملوك على علو قدرهم ليسوا معصومين؛ فقد صل جمشيد، وكان طيش نوذر سببا في هزيمة الجيش الإيراني واستيلاء التورانيين على إيران ، وكان كيكاوس نزقا أحمق ، عرض نفسه وملكه للهلكة مرارا ، والملوك ليسوا أعظم من أن يو بخوا على مثل هذه الأفعال ، كا و بخ كودرز كيكاوس حينا حاول أن يطير الى السهاء فسقط، وحينا أغضب رستم . وقد سخط الناس على نوذر فأرادوا أن يخلعوه وعرضوا المملكة على سام ، ووبح سام كيخسرو حينا زهد واحتجب عن الناس على وتمنى الحلاص من الدنيا .

وليس عظيما أن يقوم الملك للسلام على البطل أو القائد أو يخرج لاستقباله كما خرج كيخسرو لاستقبال رستم حينما خلص بيژن من سجن أفراسياب ، وكثيرا ماينادم الملك أمراءه وقواده و يحتفى بهم ، وقد نادم الملك منوچهر الشاب زال بن سام، ومازحه، وأمر الفرسان أن يركبوا احتفاء به، فالملوك معظمون مقدسون، ولكنهم ليسوا بمعزل من الناس، ولا بنجوة من الحادثات .

### (س) الأبطال:

للأبطال المكانة الثانية في السلم، والمكانة الأولى في الحرب، و بعضهم من نسل الملوك مثل طوس أبن نوذر، واسفنديار بن كُشتاسب، و بعضهم من أسر أخرى، وأعظم الأبطال أسرتا قارن وسام، عرفت الأسرة الأولى منذ أفريدون و بقيت تنشئ القواد والمحاربين والأبطال حتى آخر عهد كيخسرو، وشيخهم كودرز، ومن أبنائه كيو، و بيژن، وبهرام، وعرفت الأسرة الثانية منذ أفريدون أيضا، و بيق لأبطالها الثلاثة: سام وزال ورستم الذي هو بطل أبطال الشاهنامه، المكانة الأولى بين أبطال إيران الى آخر عهد كيخسرو، ثم تغيرت الأحوال و بيق زال ورستم في معزل بزابلستان موطنهما حتى كانت الفتنة بين رستم وكشتاسب، وقت ل رستم اسفنديار بطل الأبطال زمن الكيانيين من بعد كيخسرو، ثم اغتيل رستم بحيلة أخيه وصهره، واسفنديار هو بطل دين زردشت وأعظم بطل في عصره، وأعظم أبطال الساسانيين الملك بهرام كور والقائد بهرام چو بين و

<sup>(</sup>۱)  $\omega \vee \wedge + \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$  (۲)  $\omega \wedge \gamma = \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$  (۲)  $\omega \vee \wedge \gamma = \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$  (۲)  $\omega \vee \wedge \gamma = \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$  (۲)  $\omega \vee \wedge \gamma = \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$  (۲)  $\omega \vee \wedge \gamma = \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$  (۲)  $\omega \vee \wedge \gamma = \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$  (۲)  $\omega \vee \wedge \gamma = \gamma | \vec{V} |_{\bar{u}}$ 

وكان في عهد الكيانيين جماعة عرفوا باسم <sup>وو</sup> الأبطال السبعة " . وكأنهم ذكرى الأسرالسبعة التي كان لها الشرف في دولة الأكينيين . والأبطال الذين يذكرون كثيرا في عهد كيخسرو، وهو آخر عهد البطولة ، اثنا عشر .

ولا ريب أن بين أبطال الكيانيين جماعة من أمراء زمن الأشكانيين ردتهم الأساطيرالى الزمن القديم، كما أرجعت حوادث متأخرة الى زمن متقدم، فأسماء كودرز، وكيو، وبيرن، وبهرام معروفة فى العهد الأشكانى، على اختلاف فى الصيغ: كودرزيسمى كوترزس، وكيو يسمى كيو بِتراس، كما تحوّل اسم مِهردايس الأشكانى الى ميلاد أحد أبطال الكيابيين، واسم فرايس الى فرهاد.

وكما نجد أيام البيشداديين والكيانيين والساسانيين قارن وأسرته ، نجد في تاريخ الأشكانيين أسرة نابهة جدا تحل هذا الاسم .

### (ج) المــوابدة:

والموابذة لهم شأن عظيم في عهد الساسانيين ولكن الشاهنامه نتوسع جدا في معنى «موبذ» ؛ فهو مستشار الملوك والأمراء، ومعبر الأحلام ؛ عبر رؤيا أفراسياب ، وغيره وهو العالم بالتاريخ والأنساب الذي أخبر زالا أن من نسل أفريدون رجلا في جبال ألبرز اسمه كيقباد ، بل نجد الموبذ طبيبا يشق خاصرة أم رستم ليخرج الجنين ، ونجده يتولى تجهيز الملك يزدجرد الأثيم حين مات فيشق صدره وخاصرته وبطنه ، ونجد الموبذ يفرغ النفط على الحطب لإشعال النار في قضية سياوخش ، وقد أرسل أربعة موابذة الى الحيرة ليعلموا بهرام حيور الكتابة والتاريخ والفروسية والصيد واللعب بالكرة ،

# القضاء، والقدر، والسحر، والأحلام، والتنجيم .

حوادث الشاهنامه تسير في تصرف قضاء قاهر لا حيلة فيه . والفردوسي يعرب عرب في هذا في مواضع كثيرة . فالفلك مسيطر جبار لا مناص من حكمه :

أزين برشده تيزچنـك أزدها بمردى ودانش كه يابد رها ؟ بباشدهمي بود ني بيكمان نجويد أزو مرد دانا زمان

ومن يستطيع النجاة بالشجاعة والمعرفة من هــذا التنين المحلّق، حديد المخالب؟ إن المقدّركائن (٧) لا ريب . لا يحاول الرجل العاقل تأخيره .

<sup>(</sup>ه) س ٧٩ ج ٢ و ١٧١ ج ١ الآتية · (٢) ص ٥٥ ج ٢ الآتية · (٧) مول ج ٢ ص ٩٠ ٠

وكان أفراسياب يعلم أنه سيولد بينه وبين ملك إيران ولد يقتله فأراد آلا يزوج ابنته من سياوخش بن كيكاوس ، ثم كان الزواج وولد كيخسرو فهم بقتله فصرفه عنه پيران حتى نجز المقدور فقتل أفراسياب بيد كيخسرو بعد خطوب عظيمة ، وكذلك كان سياوخش يعلم أن أفراسياب سيقتله ، و پرويز يعلم أن ابنه قباد سيقتله ، وأن زوال ملك الساسانيين سيكون على يد يزدجرد حفيده ، فاولوا محاولات خائبة ثم نفذ عليهم القضاء ، وانظر ما تكهن به رستم قائد الفرس في القادسية ،

والأحلام والتنجيم تكشف من أسرار القضاء المقبل وعما خفى من الواقعات الراهنة . فسام عرف بالرؤيا أن ابنسه زالا حى على بعض الجبال، وأفراسياب رأى أن كيخسرو هزمه وضربه ضربة قاتلة ، وكودرز رأى أن كيخسرو فى بلاد توران فأرسل جيوا فأحضره، وطوس يعرف بالرؤيا قدوم جيش إيران . وأمثال هذا كثير .

وقل أن يقضى فى أمر دون استنباء النجوم عن عاقبته؛ سام يسأل المنجمين عن عاقبة زواج البه ببنت مهراب ملك كابل ، وكذلك يسألهم الملك منوچهر ، وكيكاوس حين خفى عليه أمر ابنه سياوخش وزوجه سوذابه سأل المنجمين ، وكودرز ينتظر للقتال ساعة سعد فى حرب يازده رخ ، وكيخسرو وأفراسياب فى موقعة آمل يعدّان الحرب ثم ينتظران أنباء النجوم ، وكشتاسب يتعرّف طالع ابنه اسفنديار ، وقيصر الروم يسأل المنجمين عن إنجاده پرويزحين استعان به .

وأما السحرففي قصة هفتخوان الأولى والثانية حديث رستم واسفنديار مع الساحرتين و بيان ما نستطيعه السحرة من العجائب . وكان في بيت كيكاوس ساحرة واطأت سوذابه على الكيد لسياوخش . والتورانيون يهزمون الأيرانيين بالسحر .

### ٣ – الأمم في الشاهنامه :

الأمم التي تذكر كثيراً في الشاهنامه ، عدا الإيرانيين ، هم التورانيـون ، والروم والهنـد والصبن والعرب . وهي الأمم المجاورة إيران والقريبة منها .

وملوك التورانيين والروم أقارب ملوك إيران ؛ كلهم من ذرية أفريدون ؛ ملوك إيران من نسل ايرج، وملوك توران من نسل تور، وملوك الروم من نسل سلم . هـذا الى صهر بينهـم فى عصور مختلفـة ، كترقج سياوخش بن كيكاوس فرنكيس بنت أفراسياب، فى الزمن القـديم ، وتزقج

أنو شروان بنت الخاقان فى العهد الساسانى . وكتروج كشتاسپ بن لهراسپ كتابون بنت ملك الروم فى عصر الكيانيين ، وتزوج كسرى پرويز مريم بنت قيصر فى العهد الساسانى .

وأما الهند فليسوا أقرباء ولكنهم ليسوا أعداء . وقد كانت مصاهرة بين بهرام كور الساساني وملك الهند .

والصينيون يذكرون في التجارة، والوقائع بينهم و بين الإيرانيين نادرة، ولكنهم يلبسون بالتورانيين كثيرا كما يأتى ، وأما العرب فأجانب أعداء يمثلهم الضحاك أحد الأرواح الشريرة الثلاثة التي دمرت إيران، ولكن لهم، مع هذا، صلات صهر ومودة، وهذا يتجلى، في العهد القديم، في تزوّج ثلاثة أبناء أفريدون بثلاث بنات لملك اليمن ، زواج يجعل الدم العربي في ذرّية ايرج وسلم وتور أى في ملوك أيران وتوران والروم ، وكذلك تزوّج زال بن سام من بنت مهراب ملك كابل العربي الأصل جعل العرب أخوال رستم بطل الأبطال ، ثم في العهد الساساني نجد المودة بين الإيرانيين وملوك الحيرة ،

وفي الصفحات الآتية تفصيل هذا بعض التفصيل :

### (١) الإيرانيون:

الايرانيون لهم المكانة الأولى بين الأمم، وهم أحسن دينا، وأعظم حضارة، وأشجع أبطالا؛ بطلهم رستم لا ثانى له بين الأمم، وكيو بنكودرز غلب وحده جيشا تورانيا وخلص كيخسرو وأمه من توران . وكشتاسب في بلاد الروم قتــل التنين والذئب اللذين ملاً ا بلاد الروم فزعا . وجهرام كور في الهند قتل التنين، وصرع أكبر المصارعين . وهلم جرا .

وكذلك علماء إيران يحلون المعضلات التي يسألهم عنها الروم والهند و يُعجزون هؤلاء العلماء اذا سألوهم . كما كان بين رسول الروم وعلماء إيران في حضرة بهرام كور، وبين رسول الروم أيضا وبزرجمهر في حضرة أنو شروان ، وقد فهم بزر جمهر الشطريج بفطنته ، ووضع النرد فعجز الهند عن فهمه ، ولما ذهب رسل كسرى پرويز الى القسطنطينية ، وأراهم الروم بعض التماثيل العجيبة التي يخيل الى الرائى أنها ذات حياة عرف كنهها خواد بن برزين وقال : إنها كصناعة الهند، ثم كلم قيصر عن دين الهند، وفضّل دين الفرس، وعاب دين المسيح، وظهر بعلمه على قيصر ،

والخلاصة أن الشاهنامه تضع الايرانيين فوق الأمم الأخرى ، ولكنها تنصف غير الايرانيين في مواضع كثيرة ، فهي تعترف بانهزام الايرانيين أمام التورانيين في مواقع ، وأمام العرب في هاماو ران (حمير) .

<sup>(</sup>١) ص ٩٦ و ١٥٨ ج ٢ الآتية . (٢) ص ١١١ ج ٢ الآتية .

ويرى القارئ الفرق بين العصور القديمة التي تغلب في قصصها الحرافات التي تخترعها خيالات الأمة إجابة لكبريائها وزهوها ، وبين العصر الساساني الذي تغلب فيه الحقائق التاريخية . ففي العصر الثاني نجد تاريخا يحدث بما للايرانيين وما عليهم .

وحديث الايرانيين قصص الشاهنامه كلها فلا يمكن ولا يفيد التوسع فيه هنا .

#### (ب) التورانيون:

جلاد الايرانيين والتورانيين أعظم وقائع الشاهنامه، وأطولها، ومظهر البطولة فيها. لذلك أرى أن أفصل الكلام هنا قليلا، وأن أقدّم كلمة تبين بعض ما يعرفه التاريخ من صلات الأ.تين :

أمم الشمال الهمجية كانت ، منذ أقدم الأزمنة، وبالاعلى إقليم إيران المتحضر، وكان دفعهم من أعظم ما يعنى به ملوك إيران في العصوركلها .

أول غارة يسجلها التاريخ غارة جماعة يسميهم هو مير وهردوت الكِتَّر يين ، وتسميهم التوراة كومٍ، والآثار الأسورية كِمتا . كانوا، فيا يظهر ، نازلين على نهر الدنستر وبحر أزوف فاضطرتهم إلى الرحيل قبائل أخرى من جنسهم يسميهم الأشوريون تومندا" ، فاجتاز والمحر دربند، وزلوا شمالى نهر أرس ، ثم حاولوا الاغارة على أشور سنة ٢٧٧ ق ، م ، فردهم الأشوريون فتحولوا إلى آسيا الصغرى ،

ثم جاء على آثارهم جماعة أخرى تسمى سكا فاجتازوا نهر أرس وجاسوا أرض الميد واتخذوا دار ملكهم إكبتانا (همذان) . ويظهر أنهم هم الذين عرفوا فى التاريخ باسم الدولة الميدية . وهى الدولة التى ثار عليها كورش أمير علام فأسقطها وأقام الدولة الايرانية الأولى .

ويقال أن كورش مدّ فتوحه إلى سيحون، وأقام على حدود بلاده قلاعا لجمايتها من غارات أمم الشيال ويروى مؤرّخو اليونان أنه هلك فى حرب الاسكيت . وفى هردوت قصة كورش وتومِريس ملكة المستحيتا . ثم خلفه دارا فاجتاز الدانوب سنة ١٥٥ ق . م ليقتص من الاسكيت بغاراتهم .

ثم قامت دولة الأشكانيين فى القرن الثالث ق . م . وهم تورانيون ، فيما يظن . وسيطروا على ايران الى القرن الشالث الميلادى حين قامت الدولة الساسانية . وقد سالت عليهــم هجات إخوانهم التورانيين من الشال أيضا . وكان نشاط التورانيين عظيما فى القرن الثانى ق . م .

<sup>(</sup>۱) ورزج ۱ ص ۱۷ (۲) = ص ۱۸

وكانت حدود المملكة الأشكانية كلها من هندكوش الى بحر قزوين مجال غاراتهم . وقد قبل في حربهم ملكان متتابعان من الأشكانيين . حتى هزمهم ميثر داتيس الثانى فيمموا الشرق، واستقزوا شرق إيران في الأرض التي سميت منذ ذلك الزمن باسم إحدى قبائلهم وسكستان أى أرض سكا (سجستان أو سيستان) حوالى سنة . ١ ق . م . ثم انتشروا في شمال الهند الغربى .

وكان الألان أو اللان على نهر ڤلجا فى القــرن الأوّل الميلادى فدفعهم الهون فساروا الى ميديا وأرسينية ، ونزل بعضهم فى القوقاز . وكانت لهم وقائع فى هذه الجهات فى القرن الثانى .

والهون الذين دفعوا اللان أمامهم كانوا مدفوءين أمام قبيل آخر . وقد نزلت جماعة منهم في واحات سمرقند والسغد ، وتحضروا على من الزمان ، وهم الذين سموا الهون البيض ؛ وقد حاربهم الساسانيون وسموهم الهياطلة ، وبهذا الاسم يعرفون في الكتب العربية ،

وفى منتصف القرن السادس الميلادى عرف اسم النزك (توكيو) فى التاريخ وامتد سلطانهم على أواسط آسيا ، وغلبوا الهياطلة وغيرهم من الأمم التورانية ، وقد انقسموا إلى شرقيين وغربيين . وكان للغربيين صلات بالصين و إيران والروم ، وكانوا وسطاء لنقل التجارة والحضارة والدين بين الأمم التي تجاورهم ، وحروبهم مع أنو شروان معروفة ،

وفى العصر الاسلامى ، وليس هــذا من موضوع الكتاب ، قامت منهــم الدولة الغزنوية التى قدمت اليها الشاهنامه ، ودولة الســلاجقة ، ثم دالتا و رجعت إيران تقاسى غارات الترك فى الشمال ولا سيما الأزبك ، والترك العثمانيون فى الغرب لم يقصروا فى الاحتفاظ بميراث أجدادهم من عداوة الايرانيين.

هذه الوقائع التي سجلها التاريخ ، كانت لا ريب ، أصل ما تقصه الشاهنامه من التناحر الطويل بين إيران وتوران .

زاع ايران وتوران يتخلل عصرين من تاريخ الشاهنامه ينقطع بينهما ذكر التورانيين زهاء ثمانية قرون ونصف يدخل فيها الفترة الطويلة بين غارة اسكندر وقيام الدولة الساسانية . وهي فترة لا تتال من الشاهنامه عناية ما ، اذكانت فترة صغار واضمحلال .

العصر الأول من عصرى النزاع يمتد من أواخر عهد أفريدون سادس الملوك البيشدادية الى عهد كُشتاسب خامس الملوك الكيانية . وذلك قواب ثمانمائة عام . وفيه من الملوك البيشدادية

<sup>(</sup>۱) ودرج ۱ ص ۱۹ (۲) ص ۱۹۱ ج ۲ الآتية (۲) = ص ۱۳۹ و ۱۶۰ م ۱۳۰۰

أفريدون ومنوچهر وزوّبن طهاسب ، ومن الكيانية كيقباذ وكيكاوس وكيخسرو ولهراسب وحكشتاسب ، وهذا العصر طوران : طور الثار وهو أكثرهما وقائع وأطولها مدّة ، وطور الحرب الدينية وهو قصير المدّة لا يعدو عهد كشتاسب ، وملوك توران في الطور الأوّل پشنك وابنه أفراسياب وفي الطور الثاني أرجاسب ،

وبطل الإيرانيين في الطور الأول سام بن نريمان ثم ابنه زال ثم حفيده رستم ، و بطل التو رانيين أفراسياب ، وأعظم قوّاد إيران طوس وكوذرز وأبناؤه وقارن ، واعظم قوّاد توران پيران و بارمان وهومان .

وبطل الإيرانيين في الطور الثاني اسفنديار بن الملك كشتاسب.

وأما العصر الثانى فيتخلل ما بين بهرام جور من الساسانيين الى آخرهذه الدولة . ومدّته تقارب مائة وخمسين سنة ، ويذكر فيه من ملوك إيران بهرام جور وحفيده هرمن وكسرى أنوشروان وابنه هرمن ، ويذكر ملوك الترك باسم الخاقان؛ لا يذكر باسمه إلا ساوه شاه وابنه برموذه ، وليس في هذا العصر بطولة ظاهرة إلا أن يكون بهرام چو بين قائد الفرس أيام هرمن بن أنو شروان .

وتفصيل هذا فيما يأتى :

العصر الأوّل ــ الطور الأوّل:

أفريدون الذى هزم الضحاك وأسره فأراح الناس منه وتمكن فى الأرض خمسائة عام كان له أبناء ثلاثة : سلم وتور و إيرج ، وقد قسم الأرض بينهم فجعل لسلم، وهو الأكبر، أرض الروم والمغرب وما تا حمهما ، ولتور بلاد الصين والترك وما يضاف اليهما ، ولا يرج، وهو الأصغر، ممالك العراق مع أرض بابل الى آخر الهند وجعله ولى عهده .

توجه سلم وطور الى مماكتيهما ثم أخذت سلما الغيرة والعزة فكتب الى تور أن أفريدون ظلمنا وزحزحنا الى الأطراف، واختص إيرج بولاية العهد، وأنى أجمع الى كبر السن خلالا تجعلنى أجدر بالملك، فان كان لا بد أن أنحى عنه فأنت أحق به وأهله ، ثم تواعدا مكانا فتقابلا وبث كل ما فى نفسه ، ثم أرسلا الى أفريدون أبيهما يعلمانه رأيهما فى قسمته ، ويذكران ما يطلبان لأنفسهما فاهتاج الملك ولكن إيرج استأذنه أن يسير الى أخويه ليرضيهما ويتخلى لها عن ولاية العهد ثم سار اليهما فلقياه محتفلين، ورجعا به الى مضاربهما فقام إيرج يعتذر ويسترضى حتى استل الضغينة من أخويه ،ولكن الناس أعجبوا بايرج إعجابا وتحدثوا أنه أجدر بما رشحه له أبوه فثارت حفيظة سلم

وأتمر مع تور على قتل ايرج. فذهبا الى سرادقه وتحدثا عرب ظلم أبيهما، وتمادى تور فى الطعن على أبيه، و إيرج يتلطف فلا يزيده إلا غضبا حتى أخذ كرسياكان يجلس عليه، و رمى به إيرج فشجه ثم تقدّم فشق صدره بخنجره . فكان هذا ، كدم هابيل ، أول دم بين أبناء أفريدون. وكم سالت من بعدُ بينهم دماء .

يلغ أفريدون نبأ إيرج فذهب به الحزن كل مذهب حتى كف بصره ولبث يرتقب أن ينتقم الابنه المظلوم . وقد ترك إيرج أمة حسلي ولدت من بعد بنتا . فلما كبرت زوجها جدها أفريدون من ابن أخيه بشنج فكان بينهما ابن سماه منوچهر ، ورباه حتى شب فأعد له جيشا لينتقم من سلم وتور . ويبلغهما الخبر فيرسلان الى أبيهما يستغفران . ويصرهو على الانتقام . ثم يسير منوچهر بجيشه فيقتل سلما وتورا ، ويرجع فيتخل له جده عن عرش إيران .

مات منوچهر بعد أن حكم مائة وعشرين سنة وخلفه ابنه نوذر فاختلت أمور إيران وطمع فيها بشنك ملك الترك فجمع ملاً ه وقال: هذا حين ننتقم لتور ، فاذا جاء الربيع فدقخوا بخيلكم دهستان وجرجان وسيروا الى آمل فان في هذه البلاد قتل تور ،

يزحف أفراسياب بجيشه وقت الربيع ، وزال بطل إيران في زابلستان مشغول بموت أبيه ، فيوجه أفراسياب جيشا الى زابلستان و يقصد هو دهستان في أربعائة ألف ، وتقع الوقائع فيهزم الايرانيور ويرسل الملك نوذر حُرمه وذخائره الى فارس في خفارة ولديه طوس وكستهم فيبعث أفراسياب و راءهم فيضطر قارن قائد إيران أن يترك الجيش و يتعقب التورانيين الذين يتعقبون ابنى الملك ومن معهما ، وتدور الدائرة على جيش إيران و يأسر أفراسياب نوذر الملك ، ولكن يتاح الظفر للايرانيين على جيشي أفراسياب في زابلستان وطريق فارس فيغضب أفراسياب ويقتل الملك الأسير، ثم يُسير الأساري الى مدينة سارى مع أخيه إغريرث، ويقصد هو الرى فيتبوأ عرش إيران حينا ، وبقتل نوذر يزيد في حساب الثار بين الأمتين ملك آخر، وتستحكم العداوة التي توقد نار الحرب من حين الى حين .

ثم يزيد دم آخر حين تصل القصة الرحم بين بنى ايرج و بنى تور، بتزويج سياوخش بن كيكاوس من منت أفراسياب، لتقطعها حين يَقتل أفراسيابُ سياوخش فى توران ، ويؤذن هذا بأشد أطوار التناحر بين الأمتين فى عهد الملك كيخسرو بن سياوخش وابن بنت أفراسياب ، تكون الوقائع سجالا حتى تنتهى بموقعة ويازده رخ" التى قتــ فيها القائد التورانى العظيم يبران، ومعظم أبطاله ، ثم يتولى

الحرب كيخسرو نفسه ويهزم جدّه مرة بعد أخرى ثم يتعقبه سائرا الى ختن ثم بلاد التيز ومكران . ثم يركب بحرا تقطعه السفن في ستة أشهر ثم يخلص الى البر فاذا قوم لغتهم تقارب لغة مكران ونظامهم كنظام الصين ، ويسير مائة فرسخ الى قلعة كنت . وكان أفراسياب قد هرب حين بلغه أن كيخسرو قد عبر بحركياك . رجع الملك لم يظفر بطلبته فعبر البحر في سبعة أشهر وسار الى مكران فالصين فسياوخش كرد فجنة كنت حيث أقام سنة ثم ولى كستهم من كجغار الى حدود الصين ، وأمره بالحد في طلب أفراسياب . ثم قفل الى ايران مارا على السخد فبخارى فبلخ حيث رتب جيشا وترك قائدا ثم واصل السير الى الطالقان فمرو الروز فنيسابور فالرى فبغداد . لم يرض كيخسرو أن يقفل غير ظافر بأفراسياب . وقد فعل كل ما يستطيع فلم يلحقه ، فلم يبق إلا الالتجاء الى الله أن يظفرهما بعدوهما ، و بينها هما هنالك سمع بعض النساك صوت رجل في غار يندب حظه فريبكي على يظفرهما بعدوهما ، و بينها هما هنالك سمع بعض النساك صوت رجل في غار يندب حظه فريبكي على سالف مجده فعرف أنه أفراسياب طلبة الملك ، فيمسكه و يأتى به الى الملك فيقتله غير سامع لضراعته ولا مبق على رحمه ، و بهذا ينتهى ذلك الطور م . الحلاد الطويل الذي يقترن في كل وقعاته بذكر أفراسياب .

#### الطور الثاني :

خلف كيخسرو فمراسب ثم تنسك وترك الملك لابنه كشتاسب. وفي عهد كشتاسب هذا يظهر زردشت فيعود التناحربين ايران وتوران ولكن باسم الدين، والحرب في هذا الطوربين كشتاسب وأرجاسب ملك الترك المقيم بمدينة روئين دِرْ. وهي القصة التي بدأ نظمها الدقيقي الشاعر ونظم منها ألف بيت ثم أتمها الفردوسي وأدخلها في الشاهنامه، ويؤخذ من القصة أن الايرانيين غلبوا بعد ما رأينا من ظفرهم، فان كشتاسب يقول لزردشت إنه لا يحسن في ديننا أن نذل لملك الترك ونؤدي الجزية، فيقابل فعلهم ملك الصين (أرجاسب) بتسفيه رأيهم في ترك دينهم القديم ويدعوهم الى نذ الدين الجديد مهددا بالحرب، ثم يتحاربون عند بلخ ويهزم التورانيون بعد أن قتل من الايرانيين ثلاثون ألفا منهم ثلاث وستون ومائة وألف من الكبراء، وجرح مائتان وأربعة آلاف.

انصرف الملك الى زابلستان وحبس ابنه إسفنديار. فلما رأى أربحاسب غفلة الإيرانيين واشتغالهم بأنفسهم هجم على بلخ وهى خلو من الجند، وبها لهراسب الملك الناسك، فقتلوا لهراسب وأسروا بنتى كشتاسب، وخربوا بيوت النار، وحرّقوا كتب الزند.

جاء كشتاسب فى جيشه ونازل التورانيين فى جهات بلخ و باميان فوقعت الدبرة على الايرانيين واعتصموا ببعض الجبال وأحاط بهم العدو فأرسل الملك الى ابنه اسفنديار المحبوس يستنجده و يعده الملك إن نفس عن قومه هذا الكرب الشديد ، فجاء آسفنديار وهنم التورانيين وسار الى مقر الملك مدينة روئين دِرُ فاجتاز سبع عقبات من ظلمات و بحار وغيرها - كالعقبات السبع التى اقتحمها رستم في سيره الى مازندران من قبل ، ثم يدخل المدينة دخول جذيمة الأبرش مدينة الزباء و يصيح فى أصحابه في قيتلون أرجاسب و يهزمون جنده .

هذه آخر المواقع فى العصر الأول ؛ لانسمع بعدها بالتورانيين الى أن يدال من الكيانيين لاسكندر المقدونى . والفترة بين الكيانية والساسانية على طولها لا تشغل كثيرا من القصص الايرانى ولا ذكر فيها للتورانيين . ثم لا يذكرون فى عهد الساسانية قبل أيام الملك بهرام جور . ومعنى هذا أن الشاهنامه سكتت عن التورانيين زهاء ثلاثين وثما نمائة سنة .

وأما العصر الثانى فيبدأ أيام بهرام كور (٢٠٠ - ٤٣٨ م) اذ يغير خاقان الترك على إيران . ثم نتمادى الوقائع فى عهد الملوك من بعده الى كسرى أنو شروان (٣١٥ - ٥٧٨ م) الذى بنى سدّا غربى بحر قزوين ليصدّ غارات التورانيين (الخزر) على بلاده . ثم صاهر الخاقان فتزوّج ابنته ، وتخلى له الخاقان عرب سمرقند والسغد والشاش ، ثم تعود الحرب أيام ابنه هرمن د فيحطم البطل بهرام چو بين جيش توران و يقتل ملكهم الخ .

وآخر حديث عن التورانيين في الشاهنامه ما كان بين يزدجرد الثالث والخاقان إبان الفتح الاسلامي.

# (ج) السروم:

ملوكهم من أبناء سلم بن أفريدون . وهي نسبة ظاهرة في الكتاب حتى في العهد الساساني التاريخي . فقد أوصى هُر مزد ابنه پرويز، حينما ثار عليه بهرام چو بين، أن يستنجد ملك الروم لأنه من أبناء أفريدون . وصلاتهم بالإيرانيين في الشاهنامه قليلة قبل الساسانيين . ومنها قصة كشتاسب في القسطنطينية (التي لا تذكر باسمها) وتزوّجه كتايون بنت ملك الروم .

وأما العهد الساساني فتسجل فيمه ذكرى الوقائع العظيمة المتمادية بين دولة الروم الشرقية

<sup>(</sup>۱) س ۸۰ و ۲ ه ج ۲ الآتية . (۲) = ص ۱۳۹ وما بعدها . (۳) = ص ۱۳۹ وما بعدها : المتن والحاشية . (٤) ص ۲۰۱ ج ۲ ، الآتية . (٥) ص ۲۱ ه وما بعدها ، وص ۲۱ ه و ۲ هما ع ج ۱ - الآتية .

وأما الرومان فكان جلادهم مع الدولة الأشكانية . وهذه لا خطر لها في الشاهنامه . ومن أجل ذلك ضاعت ذكرى الرومان كذلك .

وليس عن اليونان خبر إلا حروب اسكندر وسيرته ، وعجيب أن تضيع ذكرى حروب دارا وخلفه ـــ الحروب التي شنها الفرس على بلاد اليونان ، وكان لها فى التاريخ أثر بليغ ، وصدى تجاوبت به الأجيال بعد الأجيال .

#### ( د ) الهناد :

الهند فى الشاهنامه، كما فى الكتب العربية، تشمل إقليم كابل و زابل من أفغانستان الحالية. فنى قصة زال و بنت مهراب يقال عن زال <sup>(1)</sup>بن ملك الهند<sup>3</sup>، وهو من زابلستان. ومنوچهر يولى ساما السند والهند ، و إنماكانت ولايته فى جهات سجستان و زابل ، والهند الحقيقية تذكر فى سيرة اسكندر وحروبه، وفى ذهاب بهرام كور اليها ومصاهرة ملكها.

ولا نجد عداوة بين الهند والايرانيين، إلا اختلاف الدين، ولكنه يذكر في كلمات متسامحة ، ونحن نعرف أن البوذية انتشرت في الهند وما صاقبها من الغرب منذ دخل فيها الملك الهندي أسوكا سنة ٢٥٠ م، وأنها تمكنت في كابلستان الى عهد العباسيين، وفي الأبستاق وصف كابل بأنها ذات الظلال الشريرة، والوثنية ، وأثر هذا بين في الشاهنامه : ففي قصة زال و بنت مهراب يأبي زال أن يجيب دعوة مهراب لأن الكابليين عباد أصنام، وتقول امرأة مهراب لسام : وو إن كان قصد الملك لبلاده (مهراب) من أجل الدين فان إلاهنا و إلاهكم واحد لا خلاف بين الطائفتين فيه غير أن قبلتنا التماثيل والأصنام، وقبلتكم الشمس والنيران ، وحينا غاضب كشتاسب أباه وأراد أن يذهب الى الهند قال له أخوه : وو إذا دخلت الى بلاد الهند احتجت الى خدمة ملكها الذي يعبد إلاهك، وليس على دينك .

وقد غفل رواة الشاهنامه عن الصلات القديمة بين الايرانيين والهند ــ هذه الصلات التي تظهر ف كثير من الأساطير التي في الكتاب نفسه .

<sup>(</sup>١) انظر معجم يا فوت : كابل ، زابل . (٢) ص ٥٩ ، ٦١ ج ١ ، الآتية .

<sup>(</sup>٣) ص ٩٨ ج ٢ ٤ الآتية . (٤) و رزج ١ ص ١٥ (٥) ص ٩٦ ع ٢ ١ الآتية

<sup>(</sup>۲) = س ۲۱۰

#### ( ه ) الصين :

والصين في الشاهنامه، وفي الكتب العربية، تقال على تركستان أيضا ، يقول عبد الرحمن الباهلي :
و إن لن قب بن قب بن قب بن قب بن قب وقب بسين استان يا لك من قبر
فأما الذي في الصين عمت فتوحه وهذا الذي يستى به سبل القطر

يذكر قبرقتيبة بن مسلم الباهلي في تركستان ، وقبر سليان بن ربيعـــة وراء نهر بلنجو في جهة الباب والأبواب .

ومن أجل هذا نجد الشاهنامه تسمى خاقان الترك خاقان الصين .

والصين الحقيقية تذكر أحيانا بما يجلب منها من الحرير وغيره، وفى قصة اسكندر ومواضع أخرى. وإذا استثنينا تركستان فصلات ايران بالصين قليلة جدا فى الشاهنامه وإن يكن التاريخ يحدث بسفارات بين الصين والساسانيين.

#### (و) العـرب:

هم فى الشاهنامه يمثلون الساميين كلهم ؛ ففى أخبارهم ذكرى الدول السامية القديمة ، وذكرى ماكان بين الفرس والعرب من بعد الى عصر الاسلام .

في الكتب العسربية والفارسية كثير من لبس تاريخ الإيرانيين وأساطيرهم بأساطير الساميين وتاريخهم ، كالذي يروى في نسب آدم وأبنائه ، ونسب كيومرت أبي البشر عند الفرس ، وأبنائه ، وكما يرى من الشبه بين نوح وأولاده ، وأفريدون وأبنائه ، وكما يروى أن ابراهيم هوزردشت ، وأن الأبستاق هي صحف ابراهيم ، وأن صخرا الجني الذي سرق خاتم سليان هو الضحاك المحبوس في نهاوند ، وأمثال هذا كثير في الكتب العربية كالطبرى ، وكتاب البلدان للهمذاني ، ومروج الذهب والكتب الفارسية كفارس نامه ، وهذه روايات نشأت بعد الإسلام فيما أظن ،

وانما يعنينا ما فى الشاهنامه؛ فيها قصة حزن أفريدون على ابنه منوچهر وذهاب بصره، كقصة يعقوب ، وفيها نسل الايرانيين والتورانيين والروم من أبناء أفريدون الثلاثة كما نسلت الأمم من أبناء نوح ، وفيها محاولة كيكاوس الطيران الى السهاء كما سخرت الريح لسليمان ، وقد أضل الشياطين كيكاوس ليخلصوا من عذابه حين سخرهم فى البناء فزينوا له صعود السهاء كما تمنى الشياطين الخلاص من تسخير سلمان ،

 <sup>(</sup>١) البلدان ص ۲۸۷ . (۲) انظر حواشي فصول البيشدا دبين والكيانيين من هذا الكتاب .

وأما العرب فقد ورثوا فى الضحاك عداوة الإيرانيين والساميين ، العداوة التى بقيت ذكرى للحادثات القديمة بين الأمتين، والتى سجل بعضها تاريخ الأشوريين، و يظن أن حدود إيران الغربية كلها كانت عرضة لغارات الساميين أيام الأشوريين، وقد حارب هنالك سلمناصرالثانى (٨٥٨ – ٨٦٣ ق م) وملوك بعده الى أسر حدون الأول (٦٨١ – ٦٦٨ ق م) الذى حاول فتح ايران ، ولم تخف وطأة الأشوريين على ايران إلا بعد سقوط بينوى (٦٠٠ ق م) .

فهذه الحادثات ، وماكان بعدها من العرب وغيرهم من الأمم المصاقبة ايران من الغرب تركت أثرا فى أساطير ايران . وكان منها أسطورة الضحاك :

وهو ابن ملك عربى اسمه مرداس ، أغراه ابليس بقتل أبيه فقتله واستبد بالأمر وعظم شأنه ، ثم استنجد به الايرانيون ليدفع عنهم عتق جمشيد ، فاستولى على ايران وحكم ، ، ، ، سنة يسوم الناس ألوانا من العداب ، ويقتل منهم كل يوم رجلين يطعم بدماغهما الحيتين النابتتين على كتفيه ، والأبستاق تجعل مستقر الضحاك بورى ، وهي بابل ، والشاهنامه جعلت مستقره بيت المقدس ، وفي هذا دليل على أنه ذكرى الساميين لا العرب وحدهم .

على أن نسبة الضحاك الى العرب أدت الى نتيجة بينة فى الكتاب . ولكن لا يبين اهتمام الرواة بها كثيرا، وإشادتهم بها : ذلك أن مهراب ملك كابل يُجعل من نسل الضحاك، و بنته روذابه تسمى المخدّرة العربية . وروذابه هى أم رستم بطل الأبطال . فالعرب أخوال رستم .

ومثل هذا تزويج أبناء أفريدون الثلاثة من ثلاث بنات لملك اليمن سرو . فقد جعل العرب أخوال بنى أفريدون جميعا . وهم ملوك ايران وتوران والروم . ولكن قصص الشاهنامه تذكر هذا الزواج ثم تغفل نتائجه فلا تذكرها مرة واحدة .

ومن الحوادث العظيمة بين الايرانيين والعرب غزوكيكاوس بلاد اليمن ووقوعه في أسر ملكها، وتسمى اليمن في هذه القصة وهما ماوران وقد بينت في التعليق عليها أنها وحمير . وهي الوقعة التي يفخر بها أبو نواس في قصيدته القحطانية المعروفة :

وقاظ قابوس في سلاسلنا سنين سبعا وقت لحاسبها

وكان من آثار هــذه الغزوة أن تزوّج كيكاوس بنت ملك اليمن سوذابه . ولسوذابه أثر سيء على زوجها، وسيرة خبيثة في قصة سياوخش. وقد اضطر هذا الى أن يغاضب أباه و يلجأ الى العدو

<sup>(</sup>١) ص ٢٥ رما بعدها ، رحا . ج ١ - الآتية : (٢) ص ٢٧ حا ، ج ١ الآتية .

الألد أفراسياب ملك توران ، فرارا من مكائدها ، وقد انتهى أمرها بأن قتلها رستم انتقاما لربيبه سياوخش الذى قتل فى أرض توران ، وآخر ذكر للعرب فى العهد الذى قبل الساسانيين حرب داراب وشعيب بن قتيب الذى صمد لحرب الفرس فى مائة ألف من أولى النجدة فهزمهم داراب ووأطاعه سائر ملوك العرب، والتزموا أداء الحراج اليه ، فنفذ داراب الى بلادهم من يأخذ منهم خراج السنة الحاضية مع خراج السنة الحاضرة " ،

وفى العهد الساساني نجد صلات العرب والايرانيين أقرب الى التاريخ بل بعضها تاريخى صحيح. ومنها إغارة الملك الغساني واستيلاؤه على مدينة طيسفون (المدائن) في عهد سابور ذى الأكتاف ( ٣٠٠ – ٣٧٠ م). وفي هذه القصة بقايا محزفة من حرب أذينة ملك تدمر وسابور الأول ابن أردشير، ومن قصة ملك الحضر وسابور بن أردشير أيضاً.

ثم نجــد المودّة بين أمراء الحيرة وملوك الفرس منذ عهد يزدكرد الأثيم ( ٣٩٩–٤٢٠ م ) وابنه بهرام كور؛ يرسل يزدكرد ابنه الى الحيرة فينشأ على الفروسية هنالك. ثم يموت الملك فيختار الفرس للملك رجلا غيربهرام. فيأبى بهرام والمنذر بن النعان، والنعان ابنه، فيكرهون الفرس على الرجوع عما عن موا عليه و ينتهى النزاع بتملك بهرام.

ثم يذكر العرب فى أمور غير ذات خطر، حتى تذكر وقعة القادسية ، وهنا يرى القارئ سخط القصة على العرب ، وتحقيرهم، والمبالغة فى وصف فقرهم ، وهمجيتهم ، ويرى رستم القائد المنجم يصف إلعهد المقبل بآثامه ومصائبه ، وفى هذا يتجلى ما ورثته العنعنات الفارسية عن وقائع الفتح الاسلامى من النفور والبغضاء ، ويكفى أن أثبت بيتين مما قيل على لسان رستم ،

زشیر شتر خوردن وسوسمار میمنبرابیمائی رسیداست کار که تاج کیانرا کند آرزو میمنبر تفویاد برچرخ کردون تفو

و وقد بلغ الأمر بالعربي من شرب لبن الابل، وأكل الضباب، الى الطموح الى تاج الكانيين. فأف لك يافلك السهاء! " .

ولا نجـد في الشاهنامه أثرا من الأساطير التي اخترعت في العهــد الاسلامي للتقريب بين العرب والفرس، وخلط أساطيرهم القديمة بعضها ببعض ؛ كالذي قيل من أن الفرس أبناء إسحاق فهم أبناء

<sup>(</sup>۱) قصة سياوخش ص ١٥٥ وما بعدها ج١٠ الآتية ٠ (٢) = ص ٣٨ (٣) ص ١٥ ج ٢٠ الاتية ٠ (٤) ص ٧٩ج ٢٢ الآتية ٠

عم العرب الاسماعيليين وأقرب اليهم من القحطانيين : ويروى الطبرى والمسعودى شمعرا في هذا منها أبيات منسو بة لحرير :

وأبناء إسحاق الليوث اذا ارتدوا حمائل موت لا بسين السنورا اذا انتسبوا عدّوا الصبهبذ منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا وكان كتاب فيهم ونبوة وكانوا باصطخر الملوك وتسترا فيجمعنا والغرأبناء سارة أب لا نبالى بعده من تأخوا أبدونا خليل الله والله ربنا رضينا بما أعطى الاله وقدرا

وكذلك افتخر بعض الشعراء من الفرس بانتسابهم الى اسحاق، وفضّل أمهم سارة على هاجر: قل لبني هاجر: ما بنت لكم(؟) ما هذه الكبرياء والعظمة الخ

وكما روى أن الفـرس كانت تأتى مكة وتطوف بالبيت تعظيا لجـدها إبراهيم وأن آخر من حج منهم ساسان جد أردشير بن بابك، وأن بئر زمزم سميت بزمزمتهم عليها :

زمزمت الفـرس على زمزم وذاك من سالفها الأقـدم ألخ

لا نجد فى الشاهنامة أثرا من هذا التقريب الإسلامى. وهذا برهان أن الكتّاب احتفظ بالعنعنات القديمة . ولم يشُبها بما اخترع بعد الاسلام إلا قليلا .

٧ - القصة، واتصال حوادثها، وأغلاطها:

ومن ذلك أننا نرى، في آخر فصل منوچهر، ساما جدّ رستم يخبر ابنه زالا أنه يحس دنو أجله فلا ينسى الراوى أن يخبرنا بموت سام في أوّل فصل نوذر. ونقرأ في قصة سياوخش عن تزوّجه من جريرة بنت پيران قائد التورانيين فلا يفوت القاص أن يخبرنا بأنه ولد من هذا الزواج ابن، في الفصل الذي يقص فيه عن زيارة كرسيوز أخى أفراسياب لسيا وخش في المدينة الجديدة التي بناها، مع أن السياق لا يجعل القارئ ينتظر خبرا من هذا القبيل . ثم لا ينسى أن يخبرنا بقتل هذا الابن على يد الايرانيين أنفسهم وهم ذاهبون لحرب التورانيين في مكان لا ينتظر القارئ أن يصادف فيه ابن

<sup>(</sup>۱) الطبرى ص ١٩٥ ج ١ ٠ (٢) مروج الذهب ج ١ ص ١٥٠ ، ١٥ (٣) ص ٧٨ ٤ ٨ ج ١ الآتية

سياوخش . وقد وصف كيكاوس بالحمق فما زال حمقه يتجلى في تاريخه كله . وكذلك صداقة كستهم و بيژن يذكرها الشاعر مرة فلا ينسى بعيد أن يجعل أحدهما ينجد الاخروقت الشدة حينا هنم الايرانيون أيام كيخسرو ، وحينها انتدب كستهم لمطاردة اثنين من شجعان توران بعيد موقعة يازده رخ . وحينها أراد كيكاوس أن يعهد الى من يخلفه تعصب كودرز لكيخسرو ، على فريبرز ابن كيكاوس . فنجد أثر هذا الخلاف حينها هنم الايرانيون ، وهرب فريبرز بالعلم فأم كودرز حفيده بيژن أن يأخذ العلم من فريبرز قهرا ، ومثل هذا كثير .

ولكن القارئ يجد فى مواضع قليلة خلاف هــذا ؛ يجد ما يدل على نسيان الشاعر أو الراوى، أو ما يدل على أن روايتين عن واقعة واحدة جعلتا واقعتين يشــعر القارئ حين يقرأ الثانية أنه يعيد قراءة الأولى .

و يظهر هذا التكرار فىذهاب طوس بالايرانيين لحرب التورانيين، وانهزام طوس وغضب الملك عليه وحبسه ، ثم ذهابه قائدا مرة أخرى ليلق هزيمة كالهزيمة الأولى ، الراوى أظهر أنهما قصتان عنتلفتان إذ ذكر رضاء الملك على القائد وإرساله ليغسل الهزيمة الأولى ، ولكن حوادث الحربين تشعر القارئ أنهما حرب واحدة ، وقريب من هذا قصة هفتخوان المروية عن إسفنديار، فهى، لا محالة محاكاة لقصة هفتخوان المروية عن رستم ،

ومن الغفلة أن الشاعر يقص أن بنى كودرز قتل منهم سبعون فى وقعة بين ايران وتوران أيام كيخسرو ثم يقص فى أخبار بيرن ومنيره، وهى قصة عشق، أن بنى كودرز لم يصابوا قط بمثل ما أصيبوا به من وقوع بيرن فى أسر التورانيين ، ولا شك أن أسر رجل أهون من قتل سبعين، وهذا دليل على أن قصة العشق هذه قصة مفردة جمعت الى قصص الشاهنامه ولم يحكم وصلها بها، ومن ذلك أن الشاعر يذكر فى أول قصة سياوخش أن أمه بنت كرسيوز أخى أفراسياب أو من قرابته ، ثم يجعل كرسيوز من بعد ألد حساد سياوخش والساعى فى دمه دون أن يذكر هذه القرابة طول القصة ، ومما يقطع على القارئ قراءته أن يقرأ وصف المغارة المظلمة التي فيها ملك الجن ثم يقرأ أن رستم رأى هذا الملك وتبين صورته القبيخة فى ظلام الغاد، وأن ملك مازندران لم يسمع ثم يقرأ أن رستم رأى هذا الملك وتبين صورته القبيخة فى ظلام الغاد، وأن ملك مازندران لم يسمع ثم أصاب ملك الجن على يدرستم ، و بما فعله الايرانيون فى بلاده إلا من كتاب أرسله اليه كيكاوس على

<sup>(</sup>۱) ۱۷۶ ط، ۲۰۰۰ الآنیة (۲) = ۱۲۲ (۲) = ۱۲۱۰ (۶) ص ۱۱۲۵ (۲) ۲۱۲۰ (۲) ۲۱۲۰ (۲) ج ۱۱ الآنیة (۵) = ۱۲۰ (۲) ۲۱۲۰ (۲) = ۱۲۲۰ (۲) ۲۲۰ (۲) ۲۲۰ (۲)

حين أن كيكاوس كان محبوسا فى ظلمات مازندان ؛ حبسه ملك الجن بتحريض ملك مازندرار نفسه فلا يعقل أن يخلص الملك وجيشه من الأسر، ويفعل رستم أفاعيله فى البلاد والملك فى غفلة من هذا .

ومن غفلات الراوى أو جامع القصص أن بعض الأبطال يموتون ثم يظهرون في القصص من بعد . فكلباد التوراني قتله قارن أيام كيقباد ثم ظهر في لعب الكرة في قصة سياوخش . وكهرم التوراني قتل في موقعة يازده رخ ثم ظهر في حرب أرجاسب وكشتاسب . وبارمان قتله قارن ثم وجدناه في حوادث أخرى . وألوا حامل رح رستم قتله كاموس الكاشاني ثم ظهر في حرب رستم واسفنديار . وكذلك قارن واغريرث قتلا ثم ظهرا . ولكن يمكن أن يقال في بعض هذه الأسماء إنها أشخاص آخرين .

#### أغلاط القصية .

يجد القارئ في الشاهنامه ، غير الزلات القصصية التي قدمت أمثلة منها، أغلاطا تاريخيــة وجغرافية لا سبيل للجادلة فيها :

وحسب القارئ أن يقرأ قصة طواف كيكاوس في مملكته، وذهابه الى هاماوران، وقصة تعقب كيخسرو أفراسياب ليرى خلطا عجيبا في الجغرافيا .

وفى قصة ذهاب رستم الى ما زندران يسأل رستم الأسير أولاذ عن المسافة بينه و بين كيكاوس الملك الذي كان محبوسا في الظلمات فيقول أولاذ: " إن بينك و بين الموضع الذي حبس فيه كيكاوس مائة فرسخ ، ومن عنده الى مستقر ملك الجن مائة فرسخ أخرى "، ويعلم القارئ أن مازندران لا تتسع لهذه المسافات .

ثم العربي الغساني الذي حاربه سابور ينهزم أمامه الى قلعة باليمن فيحاصره فيها سابور. وقد بينت أنها قصة ملك الحضر المروية في الكتب العربية ، وقصة أذينة ملك تدمر ، وأشنع من هذا أن المنذر أخذ بهرام كور ليربيه فحمله الى اليمن ، ولست أظن الفردوسي يجهل الجغرافيا الى هذا الحد ، وأحسب مثل هذا الغلط الأخير تحريفا من النساخ ،

<sup>(</sup>۱) مول جه ص ٥٠ (٢) ص ١١٩ - ٢٩٠٤ الآتية . (٣) = ص١١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٤، طاع ص ٧٥ ج ٢ ة الآتية.

ومن الأغلاط التاريخية أن أفريدون نقش زندواستا على جدران مدينة كُندُز التي سميت من بعد بيكند . وكتاب زندواستا جاء به زردشت الذي بعث أيام كُشتاسپ، بعد أفريدون بقرون عدة . وكذلك تعبد كيخسرو بقراءة هذا الكتاب . ومثل هذا ذكر المسيحية والصليب في حروب اسكندر ودارا، وجعل رسول الروم الى بهرام كور تلميذ أفلاطون .

#### أثر الشاهنامه في القصص الفارسي:

تبين من تاريخ الشاهنامه أنها حوت أساطير الفرس وتاريخهم على ما كانا عليه فى القرن الرابع الهجرى ، ويؤيد هذا كتاب "غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم" الذى ألفه الثعالبي فى القرن الرابع وقدمه الى الأمير نصر أخى السلطان مجمود الغزنوى الذى قدّمت اليه الشاهنامه ، هذا الكتاب أقرب الكتب الى الشاهنامه فى موضوعه وترتيبه ، وفى هذا دليل على أن الشاهنامه تضمنت معظم ما كان معروفا فى ذلك العصر ،

وقد صارت الشاهنامه، منذ نظمت وشاعت بين الناس، عمدة التاريخ الفارسي القديم، ووسيلة الى نشره وبثه بين الخاصة والدهماء بما أنشدت قصصها في المحافل، وكلف بها الفرس في كل جيل. ولكنها لم تستوعب الروايات الفارسية كلها؛ فهناك قصص فارسية في كتب أقدم من الشاهنامه كالطبري والأخبار الطوال لم تذكر فيها .

فلما كلف الناس بالقصص المنظوم، وسارت الشاهنامه وناظمها مثلا بين الفرس حاول بعض الشعراء أن يعارضوا الكتاب أو يقاربوه فرجعوا الى الروايات القديمة ينظمون منها ما لم تحوه الشاهنامه، ويتوسعون فيا حوته ليأتوا بجديد يلفت الناس اليهم ، فنظموا قصصا تدور حول أبطال الشاهنامه أو ذوى قرابتهم بعضها يكل نقصا في سياق الكتاب، ويصل ما انقطع من نسقه، وبعضها لا يحتاج اليه سياق الحوادث ،

ومحاكاة الشاهنامه بادية فى وزن هذه القصص وقافيتها وفى موضوعات بعض القصص التى تبدو للقارئ صورة أخرى من قصص الشاهنامه مكقصتى جهانكير أخى سهراب، وبرذو بن سهراب، فهما تشبهان قصة سهراب التى فى الكتاب كما يظهر مما يأتى ، بل بعض هذه القصص نتحدى الشاهنامه وتغض من أبطالها لترفع فوقهم أبطالا آخرين تقص من أنبأتهم ، كقصة كرشاسب نامه ،

<sup>(1)</sup> مول ج ٤ ص ٢٢٠ (٢) ص ٩٥ ج ٢ الآتية ٠

وأكثر المؤلفين لا يذكرون أسماءهم ولا يعرف شيء عنهم إلا حدسا .

وقد بدأت محاكاة الشاهنامه، فيما يظهر، بعد نصف قرن من ختمها. فقصة كرشاس نامه نظمت، كما يقول ناظمها، بين سنتي ٤٥٦ و ٤٥٨ هـ، و يظهر أن القصص الأخرى نظمت في القرن الخامس أيضا ، وقد ظهر في القرن السادس ضرب آخر من القصص أعظم موضوعاته العشق ، وأكثر قصصه لا يستمد التاريخ الفارسي القديم ، ووزنها يخالف وزن الشاهنامه ، وقد عددت معظمها في فصل القصص الفارسي المتقدّم ، وفارط هذا الضرب من القصص الشاعر الكبير نظامي الحكنجوي المتوفى في حدود سنة ، ٩ ه ، أخذ هذا النوع المكانة الأولى في القصص الفارسي منذ القرن السادس ولكن محاكاة الشاهنامه لم تنقطع ، فقد نظمت بعد قصص منها كتاب شاهنشاه نامه الذي نظمت فيه سيرة فتح على شاه في القرن الثالث عشر الهجري .

وفيما يلى بيان موجز عن القصص التي حاكت الشاهنامه :

#### ١ - كرشاسپ نامه:

بطلها كرشاسب أبو أسرة سام . وهي أكثر هذه القصص شيوعا وأقدمها فيما يظهر . نظمت بين سنتي ٢٥٦ و ٤٥٨ ه . ويقول ناظمها في المقدّمة أن بعض الكبراء قال له إن الفردوسي بلديك حاز صيتا رفيعا، واقترح عليه أن يجاريه في نظم بعض التواريخ القديمة ، ثم يذكر أن أمامه كتابا فيها سير وعبر وأنه ينظم عنه ، ثم يعدد هزائم رستم بطل أبطال الشاهنامه ، ويفضّل عليه جدّه كوشاسب الذي فعل في الهند والصين والروم ما لم يستطعه رستم . ثم يتناول أسرة رستم من أقليتها فيذكر جمشيد الى كرشاسب بطل قصته فيفيض في تبيين مآثره .

و يقول المؤلف إنّ قصته سبعة آلاف بيت . وكثيرا ما يخلط النساخ أبياتا من هـذه القصة بالشاهنامــه .

#### ٢ - سام نامه:

بطلها سام جدّ رستم و يبدؤها الناظم بأبيات من الشاهنامه فى أوّل عهدالملك منوسيهر يقول فيها سام إنه سيطوّف فى أقطار الأرض ليقه وأعداء الملك ، وتنتقل الشاهنامه بعدها الى مولد زال ابن سام ولا تقص عن طواف سام فى الأرض ، فيذكر ناظم سام نامه وقائع سام فى الصين والمغرب

<sup>(</sup>١) لم أظفر يمحلوطات هذه القصص في مصر فاعتمدت على مقدّمة مول للترجمة الفرنسية للشاهنامه .

و بلاد الصقالبة . ثم يصل قصته بالشاهنامه عند مولد زال . فغرض المؤلف أن يسدّ هذا النقص الذي بدا له في قصة الفردوسي .

وفي هذه القصة زهاء ستة آلاف بيت .

#### ٣ – جهانڪرنامه:

بطلها جهانكير بن رستم وأخو سهراب ، تقص عن موت سهراب ثم تحدّث عن بطلها حديثا كحديث قصة سهراب في الشاهنامه ، فجهانكير ينشأ بعيدا عن أبيه رستم ثم يأتى من قبل أفراسياب لحرب الإيرانيين ، ويقاتل أباه رستم وهو لا يعرفه ، ثم يتعارفان و ينحاز جهانكر الى قوم أبيه ويقاتل مع الملك كيكاوس في أقطار كثيرة ، ثم يقتله جنّى في الصيد .

و في هذه القصة نحو ثلاثة آلاف بيت . ويذكر مؤلفها أنه من هراة.. ولا يعرف اسمه .

# ٤ – فرامُرز نامــه:

وهى قصة صغيرة عن فرامرز بن رستم، تصف حربه دفاعا عن ملك الهند الذى كارب تابعا للايرانيين واستنجد الملك كيكاوس ليرد عنه عدوه ، وتنتهى القصة بدخول ملك الهند نوشاد و جماعته فى دين الفرس .

وفى القصة نحو ثمانمائة بيت .

# ه - بانوگشاسب نامه:

وهى قصة فذّة بطلها امرأة هى بانوكُشاسپ بنت رستم وامرأة كيو بن كودرز . تزوجته بعد تزاحم الأبطال عليها . وقد غضبت مرة على زوجها فربطته وسجنته حتى جاء أبوها رستم نفلصه . ولها وقائع فى البطولة تضعها فى عداد الأبطال العظاء .

وفي القصة نحو خمسة آلاف بيت .

#### ۳ – برزو نامـــه :

بطلها برزو بن سهراب وحفيد رستم . وهي تحوى مآثر آل سام التي أغفلتها الشاهنامه . وتبتدئ بأبيات من الشاهنامه في قصة سهراب ثم تشرع في الحديث عن برزو . وتجعله كسهراب وجهانكير ؛ يرتى بعيدا من أبيله ثم يحاربه غير عارف به . ثم يأسره الايرانيون فيعرف نسبه

ويبق فى قومه الايرانيين . وقد تجنب صاحب هــذه القصة كصاحب قصة جهانكير أن ينهى قصته بالمنتهى الفاجع الذى ختمت به قصة سهراب .

وفى القصة نحو ثلاثين ألف بيت . وناظمها يزعم أنه ينقل قصته عن كتاب قديم .

#### ٧ - بهمن نامـه:

بطلها الملك بهمن بن اسفنديار . يرى القارئ فى الشاهنامه أن رستم قتل اسفنديار الذى أكره على محاربته . فهذه القصة فى معظم حوادثها تصف انتقام بهمن لأبيه من أسرة رستم ، ومطاردة أبطالها فى الهند وغيرها ثم نبش مقابرهم فى سيستان .

وأبياتهـا نحو خمســة آلاف . وقد كتبت للسلطان مجود بن ملكشاه الســلجوق الذي ملك سنة ٤٩٨ ه .

يتبين من هذا البيان الوجيز أن ستا من هذه القصص تدور حول أبطال من أسرة رستم ، وأن القصة السابعة معظم حوادثها متصل بهذه الأسرة . ولو عرف شيء عن أصحاب هذه القصص لأمكن أن يعرف أكان لتعصب أهل إيران الشرقية لأسرة الأبطال الزابلية -أسرة رستم أثر فى الا تخار من هذه القصص . والقصة السابعة كتبت لإعظام الملوك الكيانيين ، والحط من أسرة رستم ، والانتقام لاسفنديار بطل الدين الزردشتي . وقد رأينا في أثناء الشاهنامه وفي التعليق عليها كيف قابلت القصة رستم باسفنديار ثم تذبذبت في تفضيل أحدهما على الآخر .

# 

ترجم الشاهنامه الى العربية قوام الدين الفتح بن على بن محمد البندارى الأصفهانى، واسمه ولقبه يذكران مرارا في أثناء الترجمة ، ولا سيما نسخة كو پر بلى التى قدّمت الكلام عنها ، ولا نعرف من تاريخه الا نبذا متفرّقة فى ترجمة الشاهنامه ومقدّمتها، ونتفا تذكر عرضا فى بعض الكتب .

<sup>(</sup>١) يراون ج ٢ ص ١٦٦ ، ٢٠٤ ، ٢٧٤ الله دائرة المعارف الاسلامية : البنداري .

و يؤخذ من أقواله فى أثناء الترجمة أنه نشأ فى أصفهان وتربى بها، وأنه قدم الشام ولحق بالملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبى بكربن أيوب، وأنه لم يتخذ الشام دار إقامة بل كان يترقب الرجوع الى بلده بعد الحظوة بمكافأة السلطان على ترجمة الشاهنامه:

فهو فى أثناء ترجمة أخبار قباذ ينقل عن حمزة الأصفهانى أن قباذ تزوّج بنت دهقان من قرية اسمها أردستان على ثلاث مراجل من أصبهان . ونجد بعد هذا النقل هذه الجملة : « قال الفتح ابن على : وحدّثنى بهذه الحكاية عن مشايخ أهل هذه الضيعة شيخى تاج الدين محفوظ بن الطيب الطرفى . وكان، رحمه الله، ينتهى نسبه الى هذا الدهقان، وكان يباهى بذلك بين الأقران الخيّن .

وهذا يدل على أنه تعلم فى أصفهان ونواحيها ، وفى ترجمة قصة ذهاب كيو بن كودرز الأصفهانى الى تركستان مفتشا عن كيخسرو يقول : وومكث كذلك يدور فى بلاد توران راجيا للوقوع على أثر كيخسرو حتى أتت عليه سبع سنين لم يضع فيها ساعة سلاحه، ولا أراح يوما فرسه ، ولا يأكل غير لحوم الوحش ، ولا يلبس غير جلودها ، يسير بين الجبال والشعاب بعيدا عن الأحباب والأصحاب عليفا للوجوم أسيرا للهموم ، وكأنما تكلم على لسانه مترجم الكتاب الفتح بن على حيث باح بشكوى الاغتراب حين شطت داره ، وامتدت أسيفاره حيث قال فى كلمة له (كتبها إلى والده أبى الحسن البندارى رحمه الله بأصبان) ،

نزيع لا يرى يوما قسرارا تغرب يركب الخطط الغارا ويوما عند ذئب القاع جارا كأن لديه للأيام ثارا وها هو يوسع الكل انكسارا حكت أظفاره الأسل الحرارا يشق به على الفلك الصدارا فيا صاح استمع أبثنك شكوى بعيد الدار من أعلام جى فيوما بين وحش الريف ضيفا تكافحه خطوب الدهر حتى وتغروه بجيش بعد جيش بصولة نافض عن لبدتيه وسطوة رابض في ظهل بأس

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة في نسخة كو يريلي فقط ، كو يريلي ص ٢٩١ ج ٢ (دارالكتب

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من نسخة كو پر يلي ٠

 <sup>(</sup>۱) ص ۱۱۷ج ۲ الآنية ٠
 المصرية ۱٤۹۳ تاريخ) ٠

وكما عاود جيو بلديَّ هذا العبد أصبهان، بعد أن طالت سفرته، وتمادت غربته، مقرون السعى بالنجاح، فائزًا فوز المعلَّى من القداح، فكذلك هو يرجو أن يثنى عنانه و يعاود أوطانه، صاعد الجد، وارى الزند بسعادة مولانا السلطان الملك المعظم الخ<sup>(ا)</sup>.

وقد ترجم للعظم كتاب الشاهنامه ما بين جمادى الأولى سنة ٢٧٠ وشقال سنة ٢٢١ فى مدينة دمشق، ويظهر أنه جاء الى الشام سنة ٢٠٠ ، فهو يقول فى المقدّمة أنه لما قدم حضرة السلطان أهدى اليه كتاب الشاهنامه فأمره بترجمته وفتصدّى المملوك لما ندب له امتثالا للأوامر العالية ، ولا ندرى كم أقام بالشام بعد هذا التاريخ ، ولكن السلطان الملك المعظم توفى سنة ٢٢٤ ، فيحتمل أنه رجع الى بلده عقب وفاة السلطان إن لم يكن رجع قبلها ،

والبندارى أديب شاعر ، كما يتبين لقارئ هذ الكتاب ، ثم هو فقيه ؛ يدل على ذلك تلقيبه بالفقيه الأجل فى أثناء الكتاب ، وهو مؤرخ ؛ اختصر تاريخ السلاجقة الذى ترجمه عماد الدين الأصفهانى عن الفارسية ، ألفه الوزير أنو شروان بن خالد ، وزير السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوق ، ووزير المسترشد بالقه المتوفى سنة ٢٣٥ ، وهو الوزير الذى قدّمت اليه مقامات الحريرى ، وقد طبع كتاب البندارى فى ليدن والقاهرة ، ويقال أنه اختصر كتابا آخر لعاد الدين نفسه اسمه البرق الشامى ،

#### ٢ \_ الترجمـــة :

اذا أخذنا نسخة من نسخ الترجمة لنقيسها بالأصل فنسخة (طا) فيها زها . • ١٨٥ سطر، ومعدّل كامات السطر عشرة . فاذا فرضنا أن كل سطر منثور يترجم بيتين من الشعر دون إجحاف بالمعنى ففى ترجمة البندارى . • ٣٧٠ ألف بيت من الشاهنامه وقد تقدّم أن الكتّاب بين خمسين ألفا وستين فاذا فرضناه خمسة وخمسين ألفا فقد اختصر المترجم زهاء ثلث الكتّاب .

وذلك أنه أراد أن ينقل الى قراء العربية حوادث الشاهنامه مجملة مجرّدة من أوصاف الشاعر المسهبة، ومما يتصل بها من تفصيل دقيق :

وفيما يلى بيان تصرف المترجم في الكمَّاب موجزاً :

<sup>(</sup>١) ص١٩١ - ١٩٢ ج ١ -- الآتية ، (٢) ص ١٠ السابقة ، (٣) ص ٣ ج ١ -- الآتية ،

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ١٩٢، ١٩٧، ٢١٦، ٢١٨، ٢١١ الخير - الآتية . (٥) كوص ٢٩٤ج ٢ .

 <sup>(</sup>٦) براون ج٢ ص ١٦٦ ٤٧٢ (٧) دائرة المعارف الاسلامية : البنداري .

(١) يحذف المترجم بعض الفصول الصغيرة كما حذف فصل تجريب أفريدون أولاده، ومحاولة ملك اليمن سَعر أبناء أفريدون، وحذف، في قصة منوچهر، قتل رستم الفيل الأبيض، وذهابه إلى الجبل الأبيض، وحذف في قصة كاموس الكاشال مقاتلة رستم وجنكش، وحذف من قصة اسفنديار ورستم نصح زال ابنه رستم، وهكذا، ويستطيع القارئ أن يتبع الفصول المحذوفة بالرجوع الى عنوانات الشاهنامه التي ألحقتها بفصول الكتاب، وميزت فيها ما حذفه المترجم بوضعه بين قوسين،

(ب) و يحدف بعض حوادث الفصول ، كما حذف ما كان بين رستم والتركمان حينما ذهب الإحضار كيقباد مر جبل ألبرز، وحذف بيان أن زوج كيوهى بنت رستم، وأنها ذهبت إلى أبها حينما شار زوجها الى توران باحثا عن كيخسرو . وقد بينت في التعليقات بعض المحذوفات من هذا الضرب .

(ح) ويحذف أكثر مقدمات الفصول التي يتكلم فيها الشاعر عن نفسه، أو يعظ ويبين العبر من تقلب الأحداث، وقد بينت بعض هذا في موضعه، كما حذف مقدمة قصة سهراب التي يتكلم فيها الشاعر عن موت الشبان والحكة فيه، ومقدمة قصة سياوخش التي يتكلم فيها الفردوسي عن الشعر والكلام البليغ .

( s ) وحذف مدائح السلطان مجمود . وقد أثبتُ بعضها بنصه، واختصرت بعضها، ونبهت الى بعضها في التعليق .

(هـ) واختصر الرسائل الطويلة، والخطب، والوصايا . وهذا مطرد في الكتاب .

(ُ و ) واختصر كذلك الأوصاف في الحروب، والأسفار، والمآدب، ووصف آلات الحرب أو الخيل، أو الوحوش الخ ، فهو يقول بعد وصف الذئب الذي قتله كُشتاسب ببلاد الروم: «في أوصاف كثيرة ذكرها صاحب الكتاب» ويقول في الحرب بين أرجاسب وكشتاسب: وفزيم الدقيق أن الأمر جرى على ما ذكره جاماسب الحكيم على التفصيل الذي سبقت الاشارة اليه فلم نطول نحن باعادته " .

(ن) وينقل عن كتب أخرى كالطبرى وحمزة الاصفهانى والمسعودى لبيان رواية غير التي الله عن كتب أخرى كالطبرى وحمزة الاصفهانى والمسعودى لبيان رواية غير التي الله عن الطبرى انتساب الملك بهمن الى بنيامين ، وكما الفردوسي أو ذكر حادثة تركها . كما نقل عن الطبرى انتساب الملك بهمن الى بنيامين ، وكما

<sup>(</sup>۱) ص اعطاع ج الآتية . (۲) = ص ١٥ ط . (٣)

<sup>(3) = 0</sup> (۲) من ۱۹۱ (۵) من ۱۹۱ (۲) (7) = 6 (۲) من ۱۹۱ (۷) (7) = 6

روى قصة ملك الحضر في عهد سابور بن أردشير، ونقل عن غير صاحب الكتّاب ماكان بين هرمن ابن نرسى ورعيته . ومثل هذا كثير .

والمترجم أمين في هذا كل الأمانة؛ لا يذكركلمة واحدة من غير الكتاب إلا نبَّه الى ذلك .

(ع) و يكذّب ببعض الأساطير أثناء الترجمة . كما قال في قصة زالو بنت مهراب عن الفردوسي : «فزعم «قال» والعهدة عليه : فدلت قرونها وأشارت إلى أن يتعلق بها ويصعد» . وكثيرا ما يقول : «فزعم صاحب الكتاب» .

(ط) ويغير الكلمات غير المألوفة أو التي لا تلائم الدين كما حذف كلمة «أهرمن» في الكتاب كله، ووضع مكانها كلمة « إبليس » أو «جني» • وكذلك حذف بعض ما وصف به المسيّح مما لا يلائم العقيدة الاسلامية في حرب رام بن برزين ونوشزاد الثائر على أبيه كسرى أنو شروان، وفي سفارة حرّاد بن برزين في القسطنطينية أثناء كلامه عن المجوسية والمسيحية .

#### لغــة الترجمــة:

يقول المترجم في المقدمة: « لأن هذه الحضرة – لا زالت بسطة جلالها محمية من دواعي الانقباض، ومعاقد دولتها محروسة عن يد الانتقاض – مجتمع قروم الفصاحة ومعرس فحول البلاغة ... ... فكيف يضم دهمته الكالحة الى غررهم اللائحة، وحجولهم الواضحة، من يرتضخ لكنة أعجمية تنبو عنها الطباع، وتمجها الأسماع .» ثم يقول: «فلذلك ما أقدم المملوك على نقل الكتاب غير نازل في عبارته الى حضيض الإسفاف، ولا صاعد الى ذروة التكلف والاعتساف، متنكبا عن تلفيق الأسجاع التي تستهجنها القرائح الصافية، والأذهان الزاكية » .

وقد صدق . فأسلوبه غير متكلف، وبيانه في جملته، ليس مُسِفا ولا عاليا . إلا جملا يتبين فيها القارئ أثرا من العجمة في كتابه كما كان يرتضخ لكنة أعجمية في منطقه . وأدع للقارئ إدراك العبارات الركيكة، والجمل النابية عن الأساليب الفصيحة، كما أدع له تقدير بلاغته في نظمه ونثره .

<sup>(</sup>١) ص ٥٨ و ١٢ ج ٢ الآتية . (٢) ص ٢٦ ج ١ الآتية . (٣) ١٢٩ ج ٢ الآتية .

<sup>(</sup>٤) ص ١٤ عج ١ الآتية .

قيمة هذه الترجمــة:

و بعد فقد ترجم كتاب الشاهنامه الى لغات كثيرة ، وهذه هى الترجمة العربية الفذة ، وقد يسرها المترجم للقارئ وأوجزها فقرب له حوادث الكتاب، ومكنه من استيعابه فى زمن قصير، وإن فوت عليه جمال الشعر وتفصيل الحادثات ، وأحسب أن القارئ العربى ، بهذه الترجمة، أقدر على الإحاطة بقصص الشاهنامه من القارىء الفارسى ، فهى كافية من يريد الالمام بالملحمة الفارسية الكبيرة، وهى وسيلة الى درس الأصل الفارسي لمن يريد ، وقد ربحت بها الله العربية قصصا جديدة وأسلوبا فى القصص طريفا ،

ثم لهذه الترجمة خطر آخر . فقد ترجمت في أوائل القرن السابع الهجرى، ولست أعرف نسخة من الشاهنامه تبلغ هذا القرر قدما . فيمكن الاستعانة بها على نقد الكتاب الفارسي ، وتحكيمُها بين النسخ المختلفة التي نتفاوت أبياتها من أربعين ألفا إلى ستين، كما تقدّم . وعسى أن تكون فاتحة لدرس واسع، وبحث مستفيض في الشاهنامه، والقصصي الفارسي، والآداب الفارسية كلها .

نسال الله أن يهدينا للتي هي أقوم، و يعصمنا من خدعة النفس، وضلال الرأى، وافتراء القول. وهو حسبنا ونعم الوكيل م

عبد الوهاب عزام

شعبان سينة ١٣٥٠ ه٠



الشاهناها

البيشداديون والكيانيـون



# فهرس الحيزء الأول

| مفحة       |      |     |       |     |     |       |             |                |      |       |       |        |          |         |       |        |                   |                 |         |         |     |
|------------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|----------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|-------|--------|-------------------|-----------------|---------|---------|-----|
| 1          | . ** | *** | •••   |     |     | ***   | •••         | •••            | •••  | 100   | ***   | ***    | •••      |         |       | ***    | * * *             | ***             | المترجم | مة ا    | مقآ |
| ٥          | ***  | *** | •••   | *** |     | ***   | ***         | ***            | •••  | •••   | •••   |        | •••      | ***     | •••   | •••    | 4+4               | 194             | لمؤلف   | امة ا   | مقا |
|            |      |     |       |     |     | 4 .4  | الم         | , A.,          | 11   |       | .14   | - SI 1 | l        |         |       | 211    |                   |                 |         |         |     |
|            |      |     |       |     |     | بور   | ) pub   644 | Marian de<br>M | ١    |       | ر ب   | الأز   | <b>,</b> |         |       | الكلم  |                   |                 |         |         |     |
| 14         | ***  | ••• |       |     | *** | ***   |             | • • •          | ***  | ***   | 4 4 5 | 400    | ****     |         |       | * 1 *  | • • •             | رث              | جيوم    |         | ١   |
| ۱۷         | ***  | *** | •••   |     |     | •••   |             | •••            | •••  | ***   | •••   | *11    | 101      | * 0 =   | ***   | ***    | *14               | 2               | أوشها   | _       | ۲   |
| 14         | •••  | ••• | •••   |     | *** | * > * | ••          | 1 > 1          | ***  | ***   | ***   | ***    |          |         | * * * |        |                   | ررث             | طهمو    | purpose | ٣   |
| 71         | •••  | *** | •••   | *** | ••• | •••   | ***         | ***            | ***  | ***   |       | 488    | •••      | ***     | ***   | ***    | ***               | يذ              |         |         | ٤   |
| 40         | ***  | ••• | ***   |     | *** | ***   | ***         | ***            |      | ***   | ***   | •••    | ***      | ***     | ***   | ***    | ***               | اك              | الضم    | _       | ٥   |
| <b>*</b> V | •••  | ••• | ***   | ••• | *** | 114   | ***         |                | ***  |       | ***   | ***    | 1 0 0    | ***     | > 4 u | ***    | •••               | ون              | أفريد   | _       | ٦   |
| ۰۰         | •••  | *** | •••   | *** | *** |       | ***         | 400            | ***  | ***   |       | ***    | ***      | ***     | ***   | ***    | • • •             | <del>پ</del> سر | منوج    | _       | ٧   |
| oY.        | ***  | *** | * # # |     | *** | ***   | ***         | 4.55           | ***  | ***   | ***   |        | ***      |         |       | أمره   | بتداء             | زال وا          | ولادة   |         |     |
| 04         | ***  | *** | •••   | ••• | ••• | ***   | ***         | ***            | * *  | ***   |       | 2 8 4  | ***      | •••     | راب   | ت مهر  | ، و بذ            | دستان           | قصسة    |         |     |
| 77"        | •••  |     | 100   |     | ••• | ***   | •••         | •••            |      | * * * | * * * |        | بيها     | ها وأ   | ند أم | ابه ع  | ارود              | فحال            | انكشا   |         |     |
| 77         | •••  |     | ***   |     | • • | ***   | •••         |                |      |       |       | سام    | ، الى،   | دخت     | سين   | شبه    | ، زو <del>.</del> | مهراد           | إرسال   |         |     |
| ٧٠         | •••  | *** | •••   | ••• | *** |       | •••         | •••            |      |       |       |        |          | ***     | ويمثل | رة من  | ن حض              | زال ال          | وصول    |         |     |
| ۷۱         | ***  | ••• | ***   | *** | ••• | •••   | •••         | ***            | ***  |       |       | وابها  | ف ج      | ا ذ کر  | ل وما | شها زا | سئىل ت            | ، التي ،        | المائز  |         |     |
| ٧٤         | ***  | ••• | •••   | ••• | ••• | ***   | + + 4       | • • •          | 4.64 |       | س     | ل للمر | ل کایا   | بها الم | نهوض  | ه ، و  | لى أبيا           | زال ا           | رجوع    |         |     |
| ۷٥         | •••  | *** | •••   | 104 | *** | ***   |             | ***            |      |       | ***   | ***    |          |         | ***   | ىتان   | ڻ د ،             | رستم إ          | ولادة   |         |     |
| ٧٨         | •••  | ••• | ***   | ••• | *** | •••   | •••         | 124            | ***  | ***   | •••   |        |          | ***     | ***   | ***    | - دار             | س منو           | T نر أ  |         |     |

# فهرس الجزء الأول

| Todo  | ن يَدُ إِنْ مِنْ الْمُعْلِِّينَ مِنْ فَي عَمِينَ فَي عَمِينَ فَي عَمِينَ فَي عَمِينَ فَي عَمِينَ فَي |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٧٩    | — نو بة نوذر والوقائع التي جرت في عهده                                                               |    |
| ۸۲    | اطلاع بشتك على وفاة منوجهروما حدث بعد ذلك                                                            |    |
| ۸۷    | أسر أفراسياب نوذر                                                                                    |    |
| ۸٩    | سلطنة أفرسياب فى ممالك إيران وما جرى فى نوبته <sub>.</sub>                                           |    |
| 9.1   | نے نو بة زق ن طهماسب وما جری فی عهدہ                                                                 | 4  |
| 47    | _ كرشاسپ                                                                                             | 1. |
|       | القسم الثاني ما الكيانيون                                                                            |    |
|       | · ·                                                                                                  |    |
| 99    | ــ نوبة كيفباذ وما جرى في عهده                                                                       | 11 |
| 1 - £ | — نوبة كيكاوس وما جرى في عهده                                                                        | 11 |
| ۱٠٨   | مسير كيكاوس الى بلاد مازندان                                                                         |    |
| 11.   | مسير رستم الى مازندان                                                                                |    |
| 110   | ما جرى بين كيكاوس وملك مازندان من المـكاتبات وما أفضى اليه الأمر                                     |    |
| 114   | مسير الملك كيكاوس الى هاما و ران                                                                     |    |
| 172   | ما جری بین وستم وملك هاما و ران                                                                      |    |
| 170   | الخبرعن خلاص كيكاوس من معتقله وما جرى بعد ذلك                                                        |    |
| 179   | ﴿ خروج رستم للصيد إلى متصيد كان لأفراسياب والواقعة التي جرت بينهما فيه                               |    |
| 171   | قصة سهراب                                                                                            |    |
| 144   | ٠٠ كتاب كيكاوس الى رستم وما يتصل به مين                                                              |    |
| ١٤٧   | [سماع أم سهراب بقتله]                                                                                |    |
| 10.   | ولادة سياوخش بن كيكاوس وابتداء أمره                                                                  | •  |
| 100   | عشق سوذابه زوجة كيكاوس لسياوخش المذكوروقصتهما                                                        |    |
| 177   | الخبر عن قصد أفراسياب لايران، وانتداب سياوخش لقتاله                                                  |    |
| 174   | الرؤيا التي رَآها أفراسياب في ليلته هذه                                                              |    |
| 177   | مقدم کرسیوز علی سیاوخش                                                                               |    |
| ۱٦٨   | رسالة كيكاوس الى سياوخش                                                                              |    |
| ۱۷۲   | مسير سياوخس الى بلاد تركستان                                                                         |    |
| ۱۸۰   | سير أفراسياب لقتال سياوخش وماجري عليه من ذلك                                                         |    |
| ۱۸٤   | ولادة كيخسرو                                                                                         |    |
| 144   | الخبرعن اطلاع كيكاوس على قتل ابنه سياوخش وماجرى بعد ذلك                                              |    |

# فهرس ألجزء الأوّل

| صفيحة |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4   | استيلاء رستم على بلاد الترك وسلطنته بها                                                         |
| 191   | رؤ يا جوذرذ و إنفاذه جيوا الى بلاد تركستان لطلب كيخسرو وتخليصه له                               |
| 147   | مقدم كيخسرو الى إيران واحتفال أهلها له واستبشارهم به وما يتصل بذلك                              |
| 144   | ١١ — نو بة الملك كيخسرو وما جرى في أيامه من الوقائع. وكانت مدّة ملكهستين سنة                    |
| 7.0   | إنفاذ كيخسرو طوسا الى قتال أفراسياب، ووقعة فروذ بن سياوخش                                       |
| 711   | تبييت بران للايرانيين وكبسه إياهم                                                               |
| 717   | ما جرى على الأيرانيين من الكسرة الثانية ما جرى على الأيرانيين من الكسرة الثانية                 |
| 710   | وقعة كاموس الكشاني و                                                                            |
| 714   | اطلاع الملك كيخسرو على حال الايرانيين                                                           |
| 714   | ذكر رؤيا رآها طوس                                                                               |
| 941   | ما دېره أفراسياب عند اطلاعه على ما جرى على أصحابه                                               |
| 740   | قصة رستم مع أكوان الجني                                                                         |
| ۲۳۸   | قصة بيزن ومنزه                                                                                  |
| Y0.   | الوقعة المعروفة بيازده رح                                                                       |
| 704   | مکاتبهٔ جرت بین جوذرز و بیران                                                                   |
| 777   | مبارزة الاصهبذين من الفريقين مبارزة الاصهبذين من الفريقين                                       |
| 774   | مبارزة جوذرز و بیران وقتل جوذرزله                                                               |
| 475   | اطلاع فرشيد ولهاك على مقتل بيران وما جرى عليهما بعد ذلك                                         |
| 777   | وصول الملك كيخسرو واتصاله بعسا كره وما جرى بعد ذلك                                              |
| 779   | وقائع الملك كيخسرو وشرح فتوحه ومقاماته التي شهدها بنفسه(في هذا الفصل مدح الملك المعظم)          |
| 204   | [مدح السلطان محمود]                                                                             |
| 774   | رسالة أفراسياب الى كيخسرو على لسان شيذه ومبار زتهما وقتل شيذة وانهزام أفراسياب                  |
| 777   | عبور الملك كيخسرو الى ماورا، جيحوده وما تيسر له من الفتوح بعد ذلك                               |
|       | إنفاذ الملك كيخسرو جيوا بالأسارى والغنائم الى خدمة كيكاوس ودخوله الى الصين و بلاد مكران وركو به |
| 79.   | البحرخلف أفراسياب البحرخلف أفراسياب                                                             |
| 744   | انصراف الملك كيخسر من بلاد توران وعوده الى أيران وما تعقب ذلك من ظفره بأفراسياب                 |
| 744   | وفاة الملك كيكاوس                                                                               |
| 799   | انقضاء مدّة الملك كيخسرو وخاتمة أصء                                                             |
| 4.4   | ذكر ايصائه إلى حددرز وكفية قسمة المالك على الأكام وعهده إلى لهراسب إلى آخرام م                  |

# فهرس ألجزء الأؤل

| مفحة       |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.٨        | ١٤ – نو بة لهراسب وما جرى فى عهده . وكانت مدّة ملكه مائة وعشرين سنة               |
| 411        | سير كشتاسب الى بلاد الرمام وما جرى عليه                                           |
| 417        | قصة كشناس مع أهرن                                                                 |
| **18       | ما جرى بين الياس ملك الحزر و بين قيصر                                             |
| <b>44.</b> | مراسلة قيصر لهراسب بذلك (طلب الخراج)                                              |
| 444        | واقعة الفردوسي ناظم الكتاب أخبر بها في هذا الموضع (في هذا الفصل مدح الملك المعظم) |
| 444        | ١٥ – نوبة كشتاسب بن لهراسب وكانت مدّة ملكه مائة وعشرين سنة                        |
| 444        | قبض كشتاسب على ولده اسفنديار وحبسه إياه                                           |
|            | مقتل لهراسب من كلام الفردوسي                                                      |
| 721        | وقائع هفتخوان وما يتعلق بها من فتح روئين دزوفنل أرجاسب 🖟                          |
| 401        | سر ما جرى بين رستم واسفنديار وما أفضى اليه حالهما                                 |
| 770        | مقتل رستم                                                                         |
| 779        | ١٦ ـــ نو بة بهمن بن اسفنديار . وكانت مدّة ملكه ستين سنة                          |
| ٣٧٣        | ١٧ — نو بة هُماى جهرازاذ بنت بهمن بن اسفنديار . وكانت مدّة ملكها ثلاثين سنة       |
| 444        | ۱۸ — نو بة داراب بن بهمن بن اسفنديار . وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة              |
| ۳۸۲        | ١٩ ــ نو بة دارا بن داراب . وكانت مدة ملكه أربع عشرة سنة                          |

# بن أغن وأعن رب أغن وأعن

الحمد لله الذي تعطف رداء الكبرياء، واتصف بقيومية الملك في الأرض والساء . تنكص على أعقابها دون إدراك مبادى جلاله ثواقب الأعهام ، ولتعثر في أذيال الحيرة في مضامير كاله سسوابق الأوهام ، الجبار الذي خفضت الملوك لعظمته طوامح الأحداق، وطاطات الصناديد لعزته سوالف الأعناق ، القهار الذي ترتد لدى أمره هواجم السيول في صبب البطحاء ، وتنزوى لهيبته متضايقة أرجاء البسيطة الفيحاء ، سرادةات آلائه ممتدة الأطناب على الدوام ، لا يقوضها تناسخ الليالي والأيام ، فسبحانه من سلطان لا تقلخل هضبات اعتلائه ، ولا تتزلزل قواعد كبريائه ، مالك الملك يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، خلق السبع الشداد، وشعن أطباقها بأرصاد النجوم ، وأشرع دون حماها في نحور الشياطين أسنة الرجوم ، وخلق الأرض مهادا للدهماء ، وقراشا للعمالم المعرض درجات ، ولم يزل يستخلف في كل قرن من القرون الماضية ، وكل أمة من الأمم السالفة ، رعاية للأمور ، وسياسة للجمهور ، من ينتخبه من خلقه ، ويختصه بإلهامه ، فيبسط يده في ممالكه ، ويجعله للأمور ، واستخدم له أشياعه وأنصاره ، وابتعث فيهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بالدلالات ودياره ، واستخدم له أشياعه وأنصاره ، وابتعث فيهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بالدلالات والصاط المستقم ، و يدلوهم على مافيه صلاحهم ونجاتهم ، وبه يطيب عياهم وماتهم الى المنهج القوم ، والصراط المستقم ، ويدلوهم على مافيه صلاحهم ونجاتهم ، وبه يطيب عياهم وماتهم ، حتى انتهت والصراط المستقم ، ويدلوهم على مافيه صلاحهم ونجاتهم ، وبه يطيب عياهم وماتهم ، حتى انتهت

(1)

 <sup>(</sup>١) ك طا: وبه نستمين . (٢) ك طا: فيمومة . (٣) كو: دلاخل .

 <sup>(</sup>٥) کو : ثواقب . (٦) کو : الله . (٧) کو : الله . (٨) طا : ينحلحل .

<sup>(</sup>٩) كو : الطباق .

(17)

نوبة الرسالة الى سيدنا مجد النبي العاقب ، المختص بأفضل المناقب ، الفارع هضبات المآثر ، الناشر رايات المفاخر ، سليل الذبيجين ونجل العواتك ، الذي استخرجه من أشرف العناصر وأكرم المحاتد ، وغذاه بلبان التنزيل ، وأيده بعصمة الوحى الجليل ؛ فنسخ جميع الشرائع بشريعته الطاهرة ، و رفع سائر الملل بملته الزاهرة ، ولم تزل تباشير صبح جلالته طالعة ، وأشعة شمس رسالته لامعة ، حتى ملأت طلاع البسيطة باهرة الأنوار ، وطبقت أكاف العالم ساطعة الآثار ، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الدين ، ومفاتيح اليقين ، ودراري أفلاك السيادة ، وجراثيم أشجار السيعادة ، صلاة تكون أمدادها بآماد الأبد معقودة ، وظلالها على أرواحهم المطهرة ممدودة .

ثم إنا نحمد الله الذي شيد مباني الشريعة ، ومهد قواعد الاسلام ، بمكان مولانا السلطان الملك المعظم شرف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين ملك الملوك والسلاطين أبي الفتح عيسي بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، حين ذلل له نواصي العباد، وملكه سرة العالم وصفوة البالاد ، وقضي لأوليائه بالعز الأقمس، والطرف الأشوس ، وحكم لأعدائه بالذل اللازم، والمعطس الراغم ، وأيد عزائمه بأمداد الفتح المبين، وشيع ألويته بجنود النصر والتمكين ، فهو بأمر الله قائم آناء الليل وأطراف النهار ، ملظ بالمرابطة والحاهدة في ثغور الاسلام ، متجرد كالسيف الجراز في حز مفاصل الشرك ، متبلج كالصباح الباهر في رفع ظلام نحل الإفك ، لم يسمع براية للكفر مرفوعة الا بادرها بالتنكيس والتعفير في تراب الإنعاس والتحقير ، ولم يحس بنار موقدة للظلم إلا أطال عليها باع الإطفاء، وسلط عليها يد الإنعاد ، هذا مع ماخصصه الله به من الفضائل الباهرة، والعلوم عليها باع الإطفاء، وسلط عليها يد الإنعاد ، هذا مع ماخصصه الله به من الفضائل الباهرة، والعلوم الزاهرة ، التي تبحر في فنونها وأنواعها، وتملك أعنتها رافعا منارها كالنار على يفاعها ، فهو ابن جلاها وطلاع ثناياها ، والمستبد من أقسامها بمرباعها وصفاياها . حتى صارت أيامه مواسم تجلب اليها بضائع العملوم والآداب من كل مرمى سحيق ، وتضرب اليها أ كباد المطي من كل في عيق . وضائع العملوم والآداب من كل مرمى سحيق ، وتضرب اليها أ كباد المطي من كل في عيق . وخدود أعاديه بقتر الإدبار مربدة ، ما كان الخير معقودا بنواصي الخيال ، وتعاقب شقراء النهار وحدود أعاديه بقتر الإدبار مربدة ، ما كان الخير معقودا بنواصي الخير ، وتعاقب شقراء النهار ودهماء الليل .

<sup>(</sup>۱) كو: الظاهرة . (۲) كو: تلاع . (۳) كو: « ملك ملوك العرب والعجم » بدل « ملك الملوك والسلاطين » . (۵) طا: الله تعالى .

نعم ولما جذبت السعادة بضبعي، وطمحت بطوفي، ووطئت بساط مملكته الفسيحة، وأدنيت من سدّته العالية مكتحلا بترابها الذي هو ذرور أعين الإقبال، وعبير مفرق الحلال، وتشرفت بالمثول في حضرة مالك الرق - خلد الله سلطانه - منخرطا في سلك زمرة الإخلاص، ومنضما الى جملة المنادين بصدق الدعاء في تلك العراص، قدّمت برسم الخدمة لخزانة آدابه \_ لا زالت معمورة ببقائه \_ الكتاب الموسوم بشاه نامه الذي عني بنظمه الأمير الحكيم أبو القسم منصور بن الحسن الفردوسي الطوسي، مطرزا ديباجته بذكر السلطان السعيد أبي القسم محمود بن سبكتكين – رضي الله عنه ــ ذاكرًا فيــه ملوك الفرس وتواريخ أيامهم، وشارحًا فيه مقاماتهم المأثورة، ووقائعهم المشهورة، مع وصف سيرهم الحميدة، وخلالهم السديدة، في إفاضة العدل والإحسان، وإشاعة الأمن والأمان، وصرف العناية الى عمارة العالم، و إسباغ ظلال الرأفة والرحمة على كافة الأنام. فوقع من همته العالية موقع القبول . لكنه رأىالكتاب مع ماتضمنته أطباقه من عجائب تصاريف الأدوار، وبدائع تأثيرات الأطوار، والحكم التي تنفتح بها عيون البصائر، والعبرالتي لتقوى بها أعضاد التجارب، قد استبدت العجم بفـوائده، وتوشحوا بقلائده، وتخصصوا باستماع حكاياته وأقاصيصه، واســتأثروا بالاستمتاع بحكمه وأعاجيبه . فاشرأبت همته الجؤالة في سماء المكارم وعزمته الوقادة في انتهاز فرص المآثر الى أن تعمم فوائده، وتكثر منافعه وعوائده . فأمر مملوكه وضيعته الفتح بن على بن مجمد بن الفتح البنداري الأصبهاني أن يترجمه فيحل حكاياته المنظومة وينزع عن معاطفها أطار اللغات العجمية، ويفيض عليها فضفاض وشائع الألفاظ العربية، ويكسوها رونق اللسان الذي هو أشرف الألسن، المنزل به أفضل الكتب، والمتناطق به خير البشر وخلصان الأمم، والمتخاطب به أهل السعادة وترجف أحشاء يراعه ولسانه . لأن هذه الحضرة - لا زالت بسطة جلالها محمية من دواعي الانقباض، ومعاقد دولتها محروسة عن يد الانتقاض \_ مجتمع قروم البراعة ومعرّس فحول الصناعة، الذين اذا هـــدرت شقاشق أقلامهم ، وجاشت بحار خواطرهم وأفهامهم، تلفعت فصحاء العرب بجلابيب الحياء، وتسربلوا لباس الخجل منقمعين بين القبائل والأحياء، فكيف يضم دهمتـــه

<sup>(</sup>١) ص: معما · (٢) طا: محمد (لا) ·

الكالحة الى غررهم اللامحة، وحجولهم الواضحة، من يرتضخ لكنة عجمية، تنبو عنها الطباع، وتمجها الأسماع ؟ وكيف يستطيع ابن اللبون صولة البزل القناعيس، وأنى يبغم الخشف الغرير عند زئير الأسد وسط الحيس؟ لكنه أمل من أنوار السعادة السلطانية التى اذا التفتت بعين العناية الى الهباءة الخافية كستها بهور الشمس البازغة ، وتوقع من العواطف الشاملة التى اذا اشتملت على القذاة الخاسئة أطالت باعها على مناكب الجبال الشامخة — أن يكسو معاطف هذه الترجمة خلع الارتضاء، وينوه بذكرها بحسن الإصغاء ، ويورد صفحات صحائفها بأنوار القبول والإقبال، ويعديها شرف الكمال وبهاء الجلال ، فلذلك ما أقدم المملوك على نقل الكمال بغير نازل في عبارته الى حضيض الإستفاف ، ولا صاعد الى ذروة التكلف والاعتساف ، متنكما عن تلفيت الأسجاع التى تستهجنها القرائح الصافية والأذهان الزاكية ، مستعينا بالله عن وجل ومبتهلا اليه أن يمدّه بالتوفيق و يؤيده بالتسديد ، وهو على ذلك قدير و بالإجابة جدير .

<sup>(</sup>١) ك: يغذبها .

# فاتحة الكتاب

# بن أنه الحمز الحب

باسم رب الروح والعقل الذي لا مجال للفكر فوق علائه، رب الاسم والمكان، المقيت ومرسل المداة بنعائه، رب كيوان والفلك الدقار، ومنير الشمس والزهرة والقمر السيار، المتعالى عن الأسماء والسمات والأوهام، الحالق في السماء عوالى الاجرام، لا تدركه الأبصار فلا تجهد عينيك، ولا يحده الاسم والمكان فماذا يجدى الفكر عليك؟ إن يعد الروح والعقل هذه الجواهر، فكلاهما في الطريق اليه حائر، و إن تخير الفكر الكلام فقصاراه أن يصف ما يراه، لا سبيل الى الثناء عليه في حقيقته، وانما واجبك أن تشمر لعبادته، هو للعقل والروح قائد، فكيف يحيط به الفكر الجاهد؟ لن تدركه برأيك هذا وعدتك، وإن شققت على روحك وعقلك، حسبك أن تقرّ بوجود الديان، وأن تكف عن هذا الهذيان، وأن تعبده وتستهديه، وتطيع أوامره ونواهيه، من عرف فقد قدر، وبالمعرفة يشب القلب اذا هتر، ليس للكلام وراء هذا الحجاب مجال، وسعى الفكر لإدراكه خيال محال،

#### مقال في مدح العقــل

هنا أيها العاقل يتسع فى وصف العقبل مجال الواصفين، فحدث بما تعرف واشرح صدور السامعين . العقل أحسن نعم الله عليك، فير أعمالك أن لتحدث بما يسدى اليك ، العقل يهديك ويشرح صدرك ، ويأخذ بيدك فى الدارين فيسددك ، منه لذتك وألمك، وربحك وخسارتك ، واذا حرم العقبل النور حرم العاقل كل سرور . كذلك قال الكيس العاقل الذى يتزود من نصائحه العالم : ومن لم يجعل العقل إمامه، كانت أعماله آلامه ، وهو مجنون عند العقلاء، وغريب بين الأقرباء " ، بالعقل تسعد كل حين ، ومن حرم العقبل فهو فى الإسار رهين ، العقل عين الروح حين

<sup>(</sup>۱) مقدّمة نظمها الفردوسي لكتابه وحذفها المترجم فترجمتها وأثبتها هنا . وقد حرصت على أن تكون الترجمة صورة الأصل مقتر با على قدرالطاقة من الأسلوب العربي . (۲) هكذا في الأصل . وقد ترجمتها و رز (warner) «رب كل مسمى وكل ما حل في مكان» . وترجمها مول (mohl) «رب المجد والعالم» . (۳) أنظر المقدّمة في تهمة الفردوسيّ بالاعتزال .

تنظر ، فكيف بدونه تورد في الحياة وتصدر؟ العقل فاعلم أول الخلق ، وهو المهيمن على الروح بالحق ، فاحمد العقل بلسانك وأذنك وعينيك ، فهو سبيل الخير والشر اليك ، من ذا الذي يوفي الروح والعقل الثناء ؟ وان أنا أثنيت فرن يستطيع الإصغاء ؟ ما جدوى الكلام ولا انسان أيها الحكيم ؟ أقصر وخبرنا كيف كان الخلق القديم : أنت صنع خالق العالم ، تعرف ما خفي وما على ، اجعل العقل مشيرك على الدهور ، وتجنب به سفاسف الأمور ، وثبتع في كل مكان أقوال العلماء ، ثم طوف الآفاق و بثها للخاصة والدهما ، وإذا سقط اليك حديث من العرفان ، فلا تنم عنه ساعة من الزمان ، وإذا أبصرت «فرعا» من البيال ، فاعلم أن «جذر» المعرفة لا يناله أنسان .

#### مقــال في خلق العــالم

لا بد أن تعرف بادئ بدء أصل الجواهر: قد خلق الله شيئا من غير شيء لتتجلى قدرته ، ثم خلق منه أربعة عناصر لم يمسه نصب ولم يحتج إلى زمن ، بدأ بالنار المضيئة العالمية العالمية عناصر لم يمسه نصب ولم يحتج إلى زمن ، بدأ بالنار المضيئة العالمية العالمية الماء والهواء وسطا بينها و بين التراب المظلم ، اضطرمت النار فظهر اليبس من حرها، وفئأت الحرارة فكان البرد، ومن البرد نشأت الرطوبة ، فلما خلقت عناصر هذا العالم الفاني عمل بعضها في بعض فظهرت الأنواع كلها : ظهرت هذه القبة سريعة الدوران تبدى كل يوم من عجائبها ، ووكلت السبعة بالأثنى عشر ، وأخذ كل مكانه المقدر ، و بدت القسمة والعطاء فأعطى ( الخالق ) كما يجدر بالعالم ، وخلقت الأفلاك طباقا، وتحرّكت حين اتسقت ، وظهرت الأرض وبحارها وأوديتها و رباها كالمصباح المضيء ، وارتفعت الجبال، وسالت المياه، ونما النبات ، ولم تقدّر الرفعة لهذه الأرض كالمصباح المضيء ، ودارت الشمس حول الأرض ، ونبت العشب وأنواع الشيجر، وقدّر لها النار، وهبط الماء ، ودارت الشمس حول الأرض ، ونبت العشب وأنواع الشيجر، وقدّر لها أن تنهو صاعدة ليس في طبعها إلا النمق ؛ لا تستطيع أن تنتشر على الأرض كالحيوان ، ثم ظهر الحيوان أن تمو صاعدة ليس في طبعها إلا النمق ؛ لا تستطيع أن تنتشر على الأرض كالحيوان ، ثم ظهر الحيوان فسيطر على النبات كله، ودأب يطلب الطعام والسلامة والنوم ، يتمتع بهذه الحياة، ليس له لسان فسيطر على النبات كله، ودأب يطلب الطعام والسلامة والنوم ، يتمتع بهذه الحياة، ليس له لسان

<sup>(</sup>۱) و يحتمل « فهمى » . (۲) يحتمل أن يكون المعنى «وتلمس طريقك بأقوال العلماء ، وطوف الآفاق وحدّث كل انسان » . (۳) فى الأصل أن المعرفة لا تبلغ الجذر يعنى أنها لا تنتهى . (٤) سبعة الكواكب السيارة والاثنى عشر برجا . يقول المعرّى فى اللزوميات جسد من أربع تلحظها سبعة راتبة فى اثنى عشر . (٥) فى الأصل درو بخشش ودادآمد پد يد . به بخشيد داننده راجون سزيد . ترجها ورنر (warner) « مقدّرة الخير والشر ومعطبة دوبخشش ودادآمد پد يد . انقراءة » ولا أدرى من أى أصل ترجها ، وترجها مول (molıl) «وظهر الحظ والقضاء ومنحا السعادة لمن يفهمهما » .

ناطق ولا عقل مفكر، وانما همه أن يربى جسمه بما وجد، لا يعرف الخير ولا الشر فى العواقب، ولا يكلفه الخالق عبادة . إنه العالم القادر العادل فما أخفى فضلا . ذلك ولا يعلم أحد عقبى العالم سرا أو علانية .

#### مقال في خلق الانسان

ثم ظهر الانسان فكان مفتاحا لهذه الأغلاق . خلق عالى الرأس غير ذى عوج كأنه سرو سامق ، ذا منطق حسن وعقل يصرف الأمور ، من قدا بالحكمة والرأى السديد والذكاء فخضعت لأمره البهائم . فكر قليلا ! كيف يكون الانسان ذا معنى واحد ؟ كأنك تظن الانسان هذه الصورة الحقيرة ولا تعرف فيه أثرا و راء هذا! إنك أنشئت من العالمين فكنت وسطا بينهما . أنت الأول في الحلق وان جئت آخرا . فلا تستهتر باللهو واللعب ، وقد سمعت من بعض العلماء غير هذا ، وماذا نعرف نحن من أسرار خالق العالم ؟

انظر فى عاقبة أمرك: ووان تنازع فى نفسك أمران فاختر أحسنهما ، ورض نفسك على المشاق فحدير حمل المشاق فى سبيل العلم ، وإن ترد السلامة من كل شروأن تنجو بنفسك من حبالة البلاء، وأن تخلص من السوء فى الدارين، وأن يرضى الخالق أعمالك، و فتأمل هذا الفلك الدوار الذى هو مصدر الداء والدواء ، ذلك الفلك الذى لا يبليه تعاقب الزمان ، ولا ينال منه التعب والنصب، ولا تعييه الحركة ولا يمسه كما يمسنا العطب ، فمنه الزيادة والكثرة، وعنده يظهر الخيروالشر ،

#### مقال في خلق الشمس

الفلك من ياقوت أحمر ليس من الهواء والماء والتراب والدخان . وقد تبدي في زينته ونوره كبستان يوم النوروز . يجرى فيه جوهر يملا الصدو رسرورا ، يمد النهار بالضياء ، يرفع رأسه المضيء كل صباح من المشرق كأنه ترس من ذهب ، فيكسو الأرض أثوا با من النور ، ويبدل العالم من ظلامه ضياء . فاذا مال للغروب بدت رأس الليل المظلم في الشرق ، هكذا دواليك لا يدرك أحدهما الآخر ، وذلك أقوم نظام . أيها الذي هو شمس كل حين ما بالك لا تشرق على قط ؟

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في نسخة تبريز في هـــذا الموضع . (٢) يكثر في شعر الفرس ذكر الدياء وأقدارها وقد أفتنوا في نعتها وأكثروا من أسمائها ، ولعل هذا أثر الدين الآرى القديم . (٣) هذا البيت الأخير في النسخ التي بيدى وفي التراجم ولست أدرى من يخاطب به .

#### مقال في خلق القمر

مصباح أعد لليل المظلم – احذر ما استطعت أن تضل فى ظلمات الشر – يختفى يومين وليلتين كأن الدوران قد أبلاه ، ثم يتراءى محقوقفا مصفرًا كالإنسان ولهه العشق ، ولا يكاد البصر يدركه من بعيد حتى يحتجب ، وفى الليلة التالية يزداد ظهورا فيزيدك نورا ، حتى يكل فى أسبوعين فيعود سيرته الأولى ؛ يزيد نحولا على من الأيام، واقترابا من الشمس المنبيرة ، كذلك أعطاه الخالق خلقه، فطرة لا يزايلها ما بق ،

## مدح النبي صلى الله عليه وسلم

لا ريب أن في العلم والدين نجاتك، فتحر ما استطعت سبيل النجاة ، وان ترد ألا يمرض قلبك، وألا نتمادى في سكرتك ، فاهتد بقول الرسول الى سبيل الرشاد ، وطهر من الأرجاس قلبك بهدا الماء ، قال صاحب التنزيل والوحى ، ورب الأمر والنهى : " ان الشمس لم تطلع على خير من أبي بكر بعد الرسل الكرام " ، وقد أظهر الاسلام عمر ، وصير العالم بحنات الربيع ، والمختار بعد هذين عثمان الحيى التق ، والرابع على زوج البتول ، الذي أحسر للثناء عليه الرسول ، إذ قال : " وحق انه لقول الرسول ، أشهد بهذا كأنما تسمعه الآن أذناى ، وقدك على والآخرون الذين اشتد بهم أزر الدين ، ولقد كان الأصحاب أقمارا اذكان الشمس سيد المرسلين ، إنما الطريقة المثلى ألا تفرق بينهم أجمعين ،

إنى عبد أهل بيت النبي، ومادح تراب قدم الوصى ، لست أبانى ما يقول الاخرون، وليس لى فى القول مذهب غير هذا ، إن الحكيم يرى هذه الدنيا بحرا ثارت بموجه ربح عاصف، فيه سبعون سفينة قد نشرت شرعها ، بينهن سفينة كالعروس، مجلوة فى زينتها كعين الديك ، وفيها مجد وعلى وأهل بيت النبي والوصى ، والعاقل حين يبصر على بعد هذا البحر الذى لا يدرك غوره، ولا يرى شاطئه، يوقن أنه سيموج فلا ينجو من الغرق أحد، فيقول فى نفسه ان غرقت مع النبي والوصى فقد ظفرت بصاحبين وفين ، وكان لى نصيرا صاحب اللواء والتاج والسرير ، صاحب الأنهار من الخمر والشهد، والينابيع من اللبن والماء المعين ، فان كنت ترجو الدار الآخرة فتبوأ مكانك عند النبي والوصى ، فان أصابك من هذا شر فإثمه على ، ذلك مذهبي وطريقتي ، عليه ولدت وعليه أموت، وما أنا إلا تراب قدم حيدر ، اذا ابتغي قلبك الإثم فهو عدوك وان يعادى عليا إلا زنبم أعد

<sup>(</sup>١) مدح الخلفاء الثلاثة غير مذكور في ترجمة ورنر (Warner) (٢) حيدر على بن أبي طالب .

الخالق له عذاب الجحيم . ومر فلم ممن يسر بغض على ؟ حذار أن نتخذ الدنيا لعبا وأن تنقلب عن الرفقة الميامين . ان السعادة تواتيك حين تصحب الذين سعدوا . حتام أرسل القول في هذا الباب ولست أعرف للقول منتهى ؟

# مقال في جمع "شاهنامه"

لم يذر المتقدّمون لمتأخر ما يقول ، فقصاراى أن أعيد بعض الحديث ، مهما أقل فقد قيل من قبل ، ما تركت ثمرة فى حديقة المعرفة ، ولكن إن تقعد بى همتى دون أن أتبوأ مكانا على الشجرة الفينانة فمن يأو الى دوحة عظيمة لا يعدم فى ظلالها مأوى ، ولعلى أنال مكانا فى أفنان هذا السرو المظل حين أترك ذكرا على الدهر بهذا الكتاب و كتاب عظاء الملوك " ، لا تحسبنه حديث كذب و خرافة ، ولا تحسبن الزمان يسير على نسق واحد ، ان العاقل ينتفع بما فيه كله ولو حسبه رمن ا وتمثيلا ،

كان من آثار الغابرين كتاب مملوء بالقصص ، تقسمته أيدى الموابدة ، وحرص كل عاقل على قيامة منه ، وكان من نسل الدهاقين بطل عاقل ذكى جواد ، يتحرّى آثار الأقلين ، ويتنبع قصص الماضين ، فدعا اليه كل مو بذ حنكته السنين ، قد وعى أثارة من هذا الكتاب ، وسألهم عن أنساب الملوك والأبطال النابهين ، وكيف صرفوا أمور العالم من قبل ثم خلق لنا صاغرين ؟ وكيف مهد لهم الجدد فملئوا الأيام بمآثرهم ؟ فقص عليه هؤلاء الكبراء قصص الملوك ، وأخبروه عن غير الزمان ، فلما سمع منهم شرع يؤلف من ذلك كتابا عظيا ، فترك ذكرا ذائعا في الآخرين ، وأثنى عليه الأركابر والأصاغر أجمعين ،

#### قصة الدقيق الشاعر

فلما قرئت هـذه القصص على الناس أعارتها الدنيا سمعها وقلبها، وأولع بها العقلاء والحكاء ؛ حتى ظهر فتى فصيح اللسان، حسن البيان، ذكل الفؤاد ، فقال سأنظم هذا الكتاب ففرح الناس به أى فرح ، ولكن سدوء الحلق كان خدن شبابه ، فكان يقطع أوقاته بالبطالة وصحبة الأشرار، حتى بغته الموت فتوجه بتاجه الأسود ، لقد سلط الحلق الدميم على الروح الجميل، وما نعم يوما بالحياة ، ثم انقلب به جدّه فقتله أحد عبيده ، نظم ألف بيت عن كُشتاسب وأرجاسب ثم انتهى عمره فذهب والكتاب لم ينظم ، وكذلك أفل نجمه السعيد ، اغفر اللهم ذنبه ، وارفع يوم الحشر درجته ،

<sup>(</sup>۱) جمع مو بذ وهو القيم على الدين · أنظر المقدّمة · (۲) جمع دهقان ، وهو معرّب دهڪان أعني صاحب مزرعة ، أنظر المقدّمة · (۳) و يحدّمل أن يكون المعنى خلفوه لنا حقيرا · (٤) هذه الجملة في نسخة تبريز وليست في ترجمة ورنر ولامول · (٥) في الأصل : نام بخته اليقظان · وهي عبارة فارسية شائعة ·

# مقال في بدء الكتاب

فلما يئس قلبي منه (الدقيق) توجه تلقاء ملك العالم لعلى أظفر بهذا الكتاب فأنظمه وساءلت أناسا لا يحصيهم العدّ وأنا أوجس خيفة من غير الزمان ، وأخشى ألا تمتد بى الحياة فأتركه لغيرى ، ثم مالى لم يكن ذا وفاء ولا أجد من يشترى منى هذا العناء وكان الزمان يرجف بالطعن والضراب، والعالم ضيق الحجال على الطلاب وغبرت على هذا برهة أكتم منيتى في نفسي ، ولا أرى من أفضى اليه بذات صدرى وماذا في العالم خير من الكلام البديع الذي يهوى اليه فؤاد الرفيع والوضيع ؟ لولا الكلم الطيب من رب العالمين ، ماكان هادينا سيد المرسلين وكان في المدينة صديق لى كأنى ولا الكلم الطيب من رب العالمين ، ماكان هادينا سيد المرسلين وكان في المدينة صديق لى كأنى وإياه نفس واحدة و فقال : والقد هديت للرشاد، وسارت قدمك في سبيل السداد و أنا كفيل بهذا وإياه نفس واحدة و فقال : والقد هديت للرشاد، وسارت قدمك في سبيل السداد و أنا كفيل بهذا الكتاب الفهلوى فلعلك لا تسام عنه و فأنت فصيح اللسان غض العمر جدير أن تقص من أنباء الأبطال و فاقصص كتاب الملوك كرة أخرى و وابغ المكانة عند العظاء بهذه الذكرى " و فلما أحضر الى هذا الكتاب، أضاءت روحى المظلمة الجناب .

# فی مـــدح أبی منصور محمـــد

فلما ظفرت بهدا الكتاب أتيح لى أحد الكبراء: فتى من ذرية الأبطال، عاقل حازم ذكى سديد الرأى، شديد الحياء، فصيح المنطق، حلو الحديث، قال: ما ذا أفعل ليفرغ بالك للنظم؟ سأواسيك بما تملك بداى، ولا أفضى الى أحد بحاجتك، فلبثت فى كنفه كالتفاحة الغضة يحاذر أن يمسنى من الرياح ضر، وسموت من التراب الى كيوان بسعى هذا الفاضل الخير النابه، الذى يستوى فى يده الذهب والفضة والتراب، وقد أصاب فيه المجد أحسن زينة ورواء، جواد وفي يحتقر الدنيا وما فيها، فواحسرتا أن يفتقد مثل هذا الرجل النابه كما يفتقد فى الحديقة السرو الباسق، لست أجد أثرا منه حيا أو ميتا، اغتالته أيدى التماسيح السفاكة الدماء، فوا أسفا على هذه الطعة الملوكية، لقد انقبض قلبى وملكه الياس، ورجفت روحى كالقصبة فى مهب الربح.

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان ليس في نسخة تبريز . (۲) العبارة مهمة ولست أدرى من يريد . (۳) يكثر في الشاه . التعبير بظلام القلب والروح ونورهما وكأنه من آثار دين زردشت . (٤) أنظر المقدّمة . (٥) السرو عند الفرس مثال حسن القد واستقامته وطوله .

أذكر نصيحة منه تعدل بى الى سواء الطريق . قال لى إذا يسر الله لك هذا كتاب الملوك فاهده الى الملوك . قد اطمأن قلبى الى قوله وآنشرح صدرى لرأيه . فقدّمت هذا الكتاب لملك الملوك الأصيد، رب التاج ورب التخت، ملك العالم المظفر السعيد .

# في مدح السلطان محمدود

ما عرف الناس مثل هذا الملك مد حلق الله العالم . لقد لاح تاجه على العرش فازدانت الأرض كأنها قطعة من العاج وضاءة . كلا لا تجعل الشمس المضيئة مثلا له ، فأبو القاسم الملك المظفر قد وضع على تاج الشمس عرشه ، فأشرقت الأرض من المشرق الى المغرب، وفتحت كنوزها لمجده ، وقد طلع نجى به وكان غاربا ، وفاض معين الفكر وكان ناضبا ، وقد علمت أن وقت القول قد حان ، وأن قد تجدد بعد أن بلى الزمان ،

رقدت ليلة وقلبي بملك الأرض مشغول، وفي بالثناء عليه معسول . وكان قلبي نور الليل البهيم ، قد انطبقت الشفتان وهو مفتوح سليم . فرأت روحي المنيرة في المنام أن شمعة لألاءة ظهرت من الماء، فانجابت الظلماء، وصارت الأرض بضوئها كالياقوتة الصفراء . و برزت الصحراء كالديباج . ونصب عرش من الفيروزج لملك كالقمر يزينه التاج . اصطف الجند ميلين عن يمينه، وسبعائة فيل هائل عن يساره . ووقف أمامه و (زير تق يرشده إلى الدين والعدل . فشدهني جلال الملك وهول هذا الجيش وهذه الأفيال . ولما سلاء عيني ذلك الوجه الملكي سألت هؤلاء الكبراء : أفلك وقمر منيرأم تاج وسرير ؟ ونجوم ما أمامه أم جنود ؟ قال قائل : "هذا ملك الروم والهند، وما بين قنوج الى بحر السند . كل من في ايران وتوران له عبيد، يحيون بأمره و رأيه السديد . قسد زين الأرض بعدله ، السند . كل من في ايران وتوران له عبيد، يحيون بأمره و رأيه السديد . قسد زين الأرض بعدله ، فقي له أن يضع التاج على رأسه . ملك العالم «محمود » ذو العزة القعساء الذي جمع بين الذئب والحل على موارد الماء . وأجمعت على إعظامه الملوك من كشمير الى بحر الصين . وأول ما ينطق به الطفل الرضيع «محمود » ذلك الاسم الرفيع . فأشد كذلك بذكره فأت مبين ، تطلب به الذكر الخلال في الآخر بن . لا يستطيع أحد أن يخالف أمره ، أو يفوت قهره ".

فلم استيقظت وثبت من مرقدى غير حافل بظلام الليــل، فأثنيت على هذا الملك الجليــل. وأعوزنى من المــال نثار، فنثرت روحى بدل الدرهم والدينار. وقات لنفسى : وهذه رؤيا لها تعبيرها على الأيام، فان صيته ذائع في الأنام" فسلام على من يثنى على هــذا الجدّ السعيد، وإلحاتم والتــاج

<sup>(</sup>١) محمود بن سبكتكين الغزنوى (أنظر المقدّمة) . (٢) في الأصل دستور (أنظر المقدّمة) .

المجيد . لقد صارت الدنيا بجلاله بحنات الربيع ، فهواؤها سحاب وأرضها من الأزهار في ترصيع . نزل الغيث في حينه من السهاء ، فأضحت الأرض بحنة إرم الغناء . كل خير في إيران فقد أفاضته يده ، وحيثما رأيت انسانا فهدو مؤيده . هو سماء مغيثة في المآدب ، وفي الهيجاء تنيز حديد المخالب . تتمثل في جسمه صواة الفيل ، وفي روحه علم جبريل ، وفي كفه مطر الربيع ، وفي قلب نهر النيل . يذل عداته لسطوته ، كما يذل الدينار في همته ، لا يغزه السلطان والنشب ، ولا يضيق صدره بالحرب والنصب ، وكل من ربتهم نعمته من الأحرار ، أو عبيده الأخيار ، قد أخلصوا له القلوب، وشمروا في طاعته لقراع الحطوب ، أملاك على الأمصار ، غلدة أسماؤهم في الأسفار ، وأقل أولئك أخوه الصغير ، الذي ليس له في الرجولة نظير ، من يخلص العبودية «لنصر ،» يعش سعيدا في ظل ملك العصر ، ومن نماه « ناصر الدين » الى العلياء ، يضع عرشه على مفرق إلحوزاء ، هو رب الفضل والشجاعة والرأى المتين ، وقرة عين الكبراء أجمعين ، ثم أمير طوس الباسل ، الذي يهزأ في الهيجاء بالأسد الصائل ، والذي يهب كل ما يصيب من الزمان ، ولا يبغي إلا الحمد على الأيام . والذي يهدى الخلق الى الديان ، ويجهد ليسلم الملك من الحدثان . لا أخلى الله العالم من الملك وتاجه ، والذي يحدى الخلق الى الديان ، ويجهد ليسلم الملك من الحدثان . لا أخلى الله العالم من الملك وتاجه ، والذي يمدى الزمن ، من الزمن ،

الآن أرجع الى فاتحة العمل ــ الى كتاب الملوك العظام .

<sup>(</sup>۱) فى الشعر الفارسى يكثر الجمع بين المأدبة (بزم) والهيجاء (رزم) وأحسب ذلك من تقارب اللفظين. (۲) نصر أخو السلطان محمود . (۳) ناصر الدين سبكتكين والد محمود .

# ١ – ذكر جيومرت وشرح نبذ من أحواله

قال صاحب الكتاب أوّل من ملك العالم جيومرت . وكان قد سخر الله له جميع الجن والانس، وخصمه من عنايته بمزيد القوّة والشهامة، وروعة الجلالة وبهماء المنظر . وهو أوّل من لبس جلود السباع . وكان كل يوم يحضر الحن والانس ببابه ويصطفون صفوفا على رسم الخدمة له .

# ١ \_ القسم الأول السيدادية

لقب للأسرة الأولى من ملوك الشاهنامه . وأوّل من لقب به ثانيهم وو هُوشَنك " ويلقب في الأبستاق و يَردهاته "أي و ييشداد ".

وهم أقول من تعرفهم الأساطير الفارسية . ويتبين في أسمائهم وقصصهم بقايا الأساطير الآرية ، وآثار الدين الهندي والدين الأيراني القديم. وفي الڤيدا والأبستاق كثير من أسمأتهم ومآثرهم علىخلاف فيها. وهم في الشاهنامه عشرة ملوك أسقط المترجم عاشرهم ووكرشاسب ". ومدّة ملكهم فيها إحدى وأر بعون وأربعائة وألف سنة ، تستغرق واحدا وأربعين وخمسة آلاف بيت .

وهذا نسبهم ونسقهم كما في الشاهنامه .

الملوك اليعشدادية

١- ڪيومرت

و سيامك

۲- هُوشَنْڪ

ه - الفقال ه - بخمشید (اجسال عدد) ۱ - آنسردون

(۱) یعرّب فیشدادیة (طبری ، ج ۱ ص ۸۶ ط القاهرة) ، و پیش معناه أمام أو أوّل . وداد معناه العدل . فبیشدادی اذا معناه صاحب العدل أزالقانون الأوّل. والياء في آخر الكلمة للنسبة. ﴿ ﴿ ﴾ فارس نامه وطبري وأفستا ٢ ج ٢ ص ٥٨ (٣) أنظر المقدّمة لتفصيل الكلام على هذه الطبقة - القم الأول الپيشـــداديون



ورزقه الله تعالى ابناكان يسمى سِيامك يرى الدنيا بعينه، ويربيه بين سحره ونحره . فلما ترعرع واستكمل أسباب السلطنة ظهر له عدة من الجن يرصده بالغوائل قاصدا إهلاكه . فأرسل الله تعالى

# = کیومرت

وهو فى الأبستاق و كيا "أو وكيامريّن" وهو الانسان الأوّل، أوّل من عبد أهُرَمزدا والذي نسلت منه الأمم الآرية ، و نعبد روح كيامريّن أوّل من أصغى لفكر أهرمزدا وتعليمه الذي صوّر منه أهرمزدا أصل الأمم الآرية — بذر الأمم الآرية ".

وفى بُندَهِش ، أن هرمزد خلق شيئين هما أصل الانسان وأصل الحيوان والنبات ، وذانك كيومرت والثور الأوّل ، عاشا سعيدين في ملك هرمزد ثلاثة آلاف سنة ، ثم ظهر أهرمن فقتلهما ؛ بدأ بالثور و بعد ثلاثين سنة قتل كيومرت إل و ينبغى أن نذكر هنا أن مدّة ملك كيومرت في الشاهنامه ثلاثون سنة ) ، نتج من الثور حين موته أصل الحيوان والنبات ، ومن كيومرت حين موته الزوجان الأولان : ومشيا ومشيانه ومعنى مشيا رجل (مثل آدم) ، فنسلا كان منه سيامك (ابن كيومرت في الشاهنامه) .

وتفصيل هذا في " الآثار الباقية " في روايتين :

خلاصة الأولى أن الله أعجب بالعالم فتولد من هذه الفكرة أهر من . ثم تحير في أهر من فعرق جبينه ومسح ذلك ورمى به فكان كيومرت وأرسله الى أهر من فقهره و ركبه وطاف به في العالم. ثم سأل أهر من حكيومرت ما أبغص الأشياء اليه وأفظعها؟ فأجابه أنه يخاف من جهنم خوفا شديدا . فلما بلغ به جهنم جمح واحتال حتى رماه ثم علاه وسأله من أين بيدأ أكله؟ فقال كيومرت وهو يعلم أن أهر من سيخالف قوله : ابدأ بالرجلين لأتمتع بالنظر الى العالم فبدأ أهر من بالرأس . فلما بلغ الصلب قطرت منه قطرتا نطفة على الأرض فنبت منها ريباستان تولد منهما "ميشي" و "مميها مجوس خوارزم "مرد" و "مرد" و "مردانه".

وخلاصة الرواية الثانية ــ وهي منةولة من الشاهنامه التي كتبها البلخي الشاعر بعــد أن صحح أخباره من ست مؤلفات ــ أذ كيومرت مكث في الجنة ثلاثة آلاف سنة هي آلاف الحمل ـــ

<sup>(</sup>۱) یست ۲۶ زندافستا لدر مستر ( Darmesteter) ج ۲ ص ۲۰۰ و ۳۵۰ (۲) کتاب فهلوی دینی ومعنی بندهش <sup>۱</sup> الحلق الأوّل''. (۳) أنظر أفستا ۲۰ ج ۱ — ۷۱۲ وترجمة و رنر (Warner) ج ۱ — ۱۱۷ – ۱۱۷ وترجمة و رنر (Leipzig) ج ۱ — ۷۱۷ (٤) ص ۹۹ ط . لیبزك (Leipzig).

ملكا الى أبيه فأخبره بذلك ، فلما أحس سِيامك بذلك اغتاظ واستشاط واحتشد لمحاربة عدوه الجني، ولبس جلد النمر، وأصحر للقابلة والملاقاة ، فلما قرب منه أنشب الجني في صدره مخالبه، وشق عن مقر

والثور والجوزاء . ثم هبط الى الأرض وعاش آمنا مطمئنا ثلاثة آلاف أخرى - آلاف السرطان والأسد والسنبلة . وكان يعيش فى الجبال وقد رزق جمالا لم يره حيوان إلا بهت وغشى عليه . ثم ظهر الشر مع أهرمن وكان له ابن يسمى خزورة فتعرض لحكيومرت فقتله حكيومرت . فنظلم أهرمن الى الله وأراد الله أن يقاصه به حفظا للعهود التى بينهما . فأرى كيومرت عواقب الدني والقيامة حتى اشتاق للوت ثم قتله فقطرت من صلبه قطرتان فى جبل دامداذ باصطخر ونبت منهما شجرتا ريبساس ظهر عليهما الأعضاء فى أقل الشهر التاسع وتمت فى آخره و تأنستا وهما و ميشى " وودميشانه". ولبثا خمسين سنة ناعمين مستغنين عن الطعام والشراب ، ثم ظهر لها أهرمن فى صورة شيخ فحملهما على تساول فواكه الأشجار ، فأكلا و وقعا فى الشرور والبلايا ، وظهر فيهما الحرص حتى أكلا ولدهما ، ثم ألق الله فى قلوبهما رأفة ، ثم ولدا ستة أبطن ، وكان السابع وسيامك " وثوراوك"، وقد تزاوجا فولد لهما أوشهنج ،

وفي الإشراف والتنبيه للسعودي دميشا" و دميشاني" و دمهلا" و دمهلينه".

وكيومرت عند جمهور مؤرّخى الفرس كآدم عند الساميين ، وبعضهم ينميه الى نوح أو آدم .
ولا يحتلف الفرس أنه أول انسان ملك على الناس ، ويلقب وحيكل شاه " ومعناه ملك الطيين أو الملك العظيم ، ويلقب كذلك و كرشاه " أى ملك الحبل ، ويقال أنه أول من تكلم الفارسية ، وأنه هو ايران الذي ينسب اليه الايرانيون ، وأن مقر ملكه كان اصطخر أو دباوند ، وينسب اليه وأنه مدائن اصطخر و بلخ ودماوند وفيروزان ، وقد عاش ألف سنة ملك منها أربعين أو ثلاثين ، و سناء مدائن اصطخر و بلخ ودماوند وفيروزان ، وقد عاش ألف سنة ملك منها أربعين أو ثلاثين .

المقالة الثالثة ص ۲ ه و ۱۶ و ه ۱۵ و ۱۶ ۲ ۶ وفارس نامه ص ۲۸ 💎 (۱۰) فارس نامه ص ۹ والتنبيه ض ۸۵ 💮

روحه ترائبه، وجد له فى الأرض قتيلا، فلم يغن عنه ملكه ولا ملك أبيه فتيلا. فلما علم جيومرت بذلك خرعن سرير الملك متململا يتقلب فى التراب، يضرب صدره، وينتف شعره، ويفجر ينابيع الدماء من محاجره، ويصعد نيران الزفير عن حناجره، وقامت القيامة على الخلق فانثالوا على حضرته للعزاء وعقد المأتم، فبق على تلك الحالة من الجزع حتى انقضت سنة كالملة ، فجاء الملك وعزاه وأمره أن يقصر من جزعه، ويتأهب للانتقام والطلب بثار ابنه ،

وكان للقتول ابن يسمى أوشهَنج يتفرّس فيه مخايل الملك . فدعاه وجعله ولى عهده ، وأوصى اليه فى جميع أموره، وولاه زعامة جيشه . ونهض نحو العدق فأظفره الله تعالى به، ومكنه منه، حتى أدرك النار المنيم بسفك دمه، والاقتصاص منه لقرّة عينه . وحين استشفى جيومرت أشفى على الموت فاخترم بعد استيفاء ثلاثين سنة من ملكه . ولكل أمد محدود وأجل معلوم، ولا يبتى إلا ملك الواحد القيوم .

... ومدة ملكه في الشاهنامه ثلاثون سنة تستغرق أربعة وسبعين بيتا مقسمة الى هذه الفصول ... ملك كيومرت أوّل ملوك العجم ثلاثون سنة .

قتل سيامك بيد الشيطان .

ذهاب هوشنڪ وكيومرت لحرب الشيطان الأسود .

ويبدأ الفردوسي الكلام عن كيومرت بقوله: ماذا يقص الدهقان الفصيح عمن كان أوّل طالب تاج العظمة في الناس، والذي وضع على رأسه التاج؟ ليس لأحد بذلك علم إلا أن يروى ولد عن والده ماسمع من أنباء صاحب الصيت الذائع، الذي بذ الأماجد . كذلك قال الذي عنده كاب الماضين، المحدّث عن سير الأبطال: الخ.

وقد حذف المترجم في هذا الفصل وفي سائر الكتاب « أهرمن » واستبدل به « جني » .

وحذف اسم « سروش » وهو الملك الذي كان ينزل بالوحى والذي عزى كيومرت عن قتل ابنه، وأمره بالتأهب للثار . ثم الجني الذي قتل سيامك وصف في الشاهنامه بأنه ابن « أهرمن » . وكذلك أغفل المترجم اجتماع الوحش على باب كيومرت حينا قتل ابنه .

<sup>(</sup>١) انظر المقدّمة في بحث الترجمة .

# ٧ - ذكر أوشهنج ووصف بعض أحواله وماجرى في عهده

قال صاحب الكتاب: ثم ملك أوشهنج وتسنم سرير الملكة تبهر من أسرة وجهه علامات الشهامة والصرامة، وآثار المهابة والجلالة ، وكان ذا رأى رصين ، وعقل رزين ، وهو أقل من استخرج النار والحديد من الحجر ، وكان سبب إخراجه النار أنه رأى يوما في بعض مخارم الجبال حية نتوقد حدقته في محجره كحذوة نار تشتعل في غار و يتنفس فيكاد يذيب أفلاذ الحرة الرجلاء بأنفاسه ، وكأنه ينفخ عن كير، ويحرق الأرم عن تغيظ وزفير ، فأخذ حجرا ورماه به فأخطأه ، ووقع المجر على أغف الجبل فتشعشع منه شعلة نار أعجبته ، فأفلت الحية ، وظهر هذا السر اللطيف المودع في صميم تلك الصيخرة الصهاء ، فخر لله تعالى ساجدا يشكره على ما وهب له من تلك النعمة ، وحباه من تلك الكرامة ، فاتخذ النار قبلة ، وذلك مبدأ تعظيم النار عند الفرس ، وقال هذه لطيفة إلمية ، وأنوار وحانية ، فلا بد من تعظيم شأنها وتفخيم قدرها ، فلما جنه الليل أمر فأشعلت نار ملأت طلاع الأرض بالأشعة ، حتى خيلت للألحاظ أن الشمس غير غاربة ، وان أضواء الهار الساطع غير غائبة ، وأثبا الليلة عيدا يعرف بالسذق ، فبق من ذلك الزمان آثارها بين الأنام ، يتوارثها من ملوك فاتخذ تلك الليلة عيدا يعرف بالسذق ، فبق من ذلك الزمان آثارها بين الأنام ، يتوارثها من ملوك فاتخذ تلك الليلة عيدا يعرف بالسذق ، فبق من ذلك الزمان آثارها بين الأنام ، يتوارثها من ملوك

#### ٧ - أوشهنك

هو في الشاهنامه أوشهنك . و يكتب في بعض الكتب هوشهنك وهوشَنك . و يعرّب بإبدال (٥) الكاف جما .

وهو فىالأبستاق «هوشيّنكها» ال «پَردهانه» أى الپيشدادى، وهو أوّل من لقب «پيشداد».

وهو فى الشاهنامه ابن سيامك بن كيومرت، وفى المصادر القديمة أن سيامك وآمرأته نشاك ولدا فرقاك وفرواكين ، وولد هذان خمسة عشر زوجين ركب تسعة منهم الثور «سرسوك» فعبر بهم البحر الى الأقاليم الستة فأقاموا هناك ، و بقى الستة الآخرون وفيهم هوشنك وزوجه كوزهك فعمر الأقليم الوسط الذى فيمه إيران ، وفى فارس نامه : أن فى نسب أوشهنك ثلاث روايات : أصحها أنه هوشك بن فرواك بن سيامك بن ميشى بن كيومرت ، وأن من المؤرّخين من يقول عليه أصحها أنه هوشك بن فرواك بن سيامك بن ميشى بن كيومرت ، وأن من المؤرّخين من يقول عليه المناه المناه

<sup>(</sup>١) ك: أوشهنك . (٢) ك طا : مبدا. . (٣) طا : فاتحذت . (٤) ك: السدق .

<sup>(</sup>c) فارس نامه . طبری ج ۱ ص ۸۵ (۷) فارس نامه . طبری ج ۱ ص ۸۶

<sup>(</sup>۸) .ووتر که ج ۱ ص ۱۲۲

الفرس كابر عن كابر، وغابر عن غابر. ثم انه اتخذ آلات الحديد من الفوس والمناشير وغيرها ، وأخذ في شق الحداول الى الصحارى، وبذر البذور فيها، وتميتها بالمياه . فسهل الله تعالى له ذلك حتى حد الحدود، ونثر الحبوب، وزرع الزروع، وأقام بالخلق على طريق لاحب للعايش واكتساب الأقوات . واتخذ من جميع البهائم كل نوع يصلح للعمل من البقر والحمر وغيرهم في وسخرها الله له فاستعمل كل جنس فيا يصلح له ، واستلان جلود الثعالب والسنجاب والقاقم والسمور ، فلم يزل يشتغل بالاصطياد منها، ويأمر بسلخ جلودها لللابس والمفارش ، فانعمر في عهده العالم، واستراحت الخلائق بميامن عدله في ظل الأمن والأمان، وخفض العيش وطيب الزمان ، فلما بلغ غاية الكال حان له حين الارتجال ، فلم ينشب أن سُل عليه سيف الفناء شعوب، ولم يقدر أن يفل حدّه عنه القبائل والشعوب ، فات حميد الأثر، مرضى السير ، وكانت مدّة ملكه أربعين سنة .

الله أبو «خنوخ» وخنوخ هو إدريس، وفي الطبرى أن بعض نسابة الفرس يقول: ووإن هوشنك هو مهلائيسل، وأن أباه فرواك هوقينان أبو مهلائيسل، وأن سيامك هو أنوش أبو قينان، وأن مشا هو شيث أبو أنوش، وأن جيومرت هو آدم، ويقال إن هوشنك هو إيران وفي الآثار الباقية أنه جعل لنفسه الملك والقيام بسياسة العالم وذلك هو الدهوقذية، وجعل الدهقنة لأخيه و يكرد " وآحتفل الناس بهذه القسمة، وبقيت ذكراها في عيد و روزتير "، ويقال أنه وأخاه و يكرد من الأنبياء، وقد بويع بالملك في اصطخر، وفي مروج الذهب أنه كان ينزل الهند.

و ينسب اليه بناء الكوفة لأول من وتُستر ودامغان ، ومسلة عين شمس . وزاد في عمارة السوس واصطلخر .

وتاريخه في الشاهنامه ستة وأربعون بيتا، فيها هذه الأقسام: مُلك هوشنك أربعين سنة - سَن عيد السذق (سده).

<sup>(</sup>۱) طا: وغيرها . (۲) طا: سلت . (۳) طبرى ، ج ١ ص ٧٧ و ١٨ و ٥٨ و وانظر المقدّمة في اختلاط الأساطير السامية والايرانية . (٤) نزهة القلوب ص ١٩ (٥) ص ٢٢٠ و ١٦١ و ١٦١ و ١٦١ و ١٦١ و ١٦١ و ١٦١ و ١٩٠١ و ١٦١ و ١٩٠١ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و

## ٣ - ذكر طهمورت وما جرى في عهده

قال صاحب الكتاب ثم و رث مكان أوشهنج ابنسه طهمورت . فسلك منهج أسيه في تمهيد قواعد العدل ، و إحياء محامد السير ، و إخراج دقائق الصناعات ، بجودة الذكاء ، وفحامة الرأى ، وهو أق ل من أمر بجز الأصواف وغزلها ، واتخاذ البسط منها . وكذلك هو أقل من علق الشعير ، وفي زمانه ظهر تعليم الحوارح الصيد ، مشمل الباز والشاهين وغيرهما من ذوات المناسر والمخالب . وكذلك هو أقل من اتخد الفهود وكلّبها لما أعجبه لونها وذكاؤها ووثوبها . فسخرها الله تعالى له

#### ٣ - طَهمــورَت

ويقال طَهمورَث بالثاء ، وفي مروج الذهب : طخمورث ، ويلقب ''زيناوَند'' أي البَّكِيُّ البَّكِيُّ وَيُعْبَدُ'' أي البَّكِيّ و '' ديوْ بَند '' أي مقيد الشياطين .

وهو في الأبستاق وطحا أُر پا" وذكر فيما بعدها من الكتب باسم طهموراف.

وهو ابن هوشنك في الشاهنامه ، ولكن كتبا أخرى تجعل بينه وبين هوشمنك ثلاثة آباء أو أربعة على خلاف في أسمائهم ، وفي رواية أنه أخويما (جمشيد) ، وقد سخر له أهرمن حصانا فركبه حتى خدع أهرمن زوج طهمورت فأفشت اليه سرّ قوة زوجها فقهره وابتلعه حتى مجله يما فلفون والحضارة التي اختفت باختفائه ،

وفى الأبستاق عن طهمورت نصوص منها: " نقرب للجد الملكي الرائع ، صنع أُهُرَمَزدا ، القهار على الفعال ، الذي يملك الصحة والعقل والسعادة ، والذي هو أقدر الحلق على الإهلاك ، والذي تجسد في " طخا أرّ يا " الكي حينها حكم أقاليم الأرض السبعة على الجن والإنس . . . والظالمين ، والأعمى والأصم ؛ حين قهر الجن والإنس . . . و ركب أنكرمينيو ممسوخا فرسا ، حول الأرض من طرف الى طرف ثلاثين عاماً " .

وقد بق هـذا على مر الزمان فى أساطير الفرس ، فالثعالبي يقول بعـد ذكر طهمورث : ووقد صوّرته الفرس فى كتبها وقصورها ومصانعها را كما ابليس ، وتمثل بعض الشعراء فى بعض من ركب الفيل من الملوك :

<sup>(</sup>۱) الآثار الباقية ص ۱۰۳ (۲) فارس نامه وغيرها . (۳) أفستا، ج ۲ ص ۲۰۲: حاشية (۱) . (٤) أفستا يست زمياد، ج ۲ — ص ۲۹۲ -- أنظر بقية الأسطورة في الطبرى، ج ۱ ص ۸۲

وكان له وزير (١) موصوف بحسن السيرة وسداد الطريقة فلم يزل يرشده الى معالى الأمور، ومكارم الأخلاق، وبث المعدلة بين كافة الرعية، وملاحظة أحوالهم بنظر الرأفة والرحمة ، ثم أنه سجن (١٠) عفريتا من الجن فاجتمعت الجن كلهم على مخالفته، وخلع ربقة طاعته، واحتشدوا لمحاربته ، فلما أحس بذلك ناجزهم الحرب فنصر عليهم، وأوثق بعضهم بالرقى والسحر، واستذل البعض تحت وطأة القهر ، فطلبوا الأمان، وقالوا ان كففت عنا يد القتل، ووطأت لنا جانب العفو أطلعناك على سرمن الرموز التي لا بد الملوك منها ، فآمنهم على ذلك فعلم وه الحط والكتابة على ثلاثين نوعا من

يا ليث ملك أصبحت \* له المعالى خيسا ورا كبا من فيله \* مستشرفا نفيسا كانه طهمورث \* لما امتطى إبليسا لا زلت للدين وللمد \* نيا معا أنيساً "

ولعل بديع الزمان الهمذاني أشار الى هذا حين قال في مدح السلطان مجمود الغزنوى :

اذا مأ ركب الفيــل \* لحرب أو لميدان

رأت عيناك سلطانا \* على كاهل شيطان

رأت عيناك سلطانا \* على كاهل شيطان

ويقال أن طهمو رث هو أبو فارس الذي ينسب اليه الفرس .

وقد ملك طهمورث بعد هوشنك. وفي الشاهنامه أنه ملك ثلاثين سنة ، وفي بُندَهِش أربعين . ويقال انه أقل من ركب الخيل ووضع الأحمال على الدواب، وأن في عهده ظهرت عبادة الأوثان . وذلك أن وباء عظيما اجتاح الناس فصوروا من هلكوا ثم عبدوا الصور . وينسب اليه أنه بني مكتبة لحفظ الكتب من الأحداث في مدينة أصفهان حينما أنذر بالطوفان قبل حدوثه باحدى وثلاثين ومائتي سنة . وأنه بني المدائن وسماها كرداباد ثم أنمها جمشيد وسماها طيسفون، وبني إصفهان وقم، وفراهان، وبشاور، وكازرون، ونيسابور، وآمل، وسمنان، وكُهُندز (قلعة) =

(٦) فارس نامه . (٧) الآثار الباقية ص ٢٤

<sup>(1)</sup> اسمه شيداسب في الشاهنامه . (ب) الذي في الشاهنامه أنه سحر أهرمن وسلسله ثم اتخذ له سرجا وركبه وطاف به حول الأرض فثارت العفاريت . (۱) أنظر الغررص به (۲) يتيمة الدهر : (بديع الزمان) . (۳) كتاب البلدان ص ١٩٥ (٤) أفستا ، ج ٢ ص ٢٥٢ حاشية (۱) . (٥) فارس نامه .

الألسنة المختلفة ، من الرومية والعربية والفهلوية وغيرها من أنواع الألسنة ، وذلك مبدأ ظهور الحط بين الحلق ، ثم انه هجم عليمه الموت وئل عرشه، وجعل تراب الأرض فرشه ، وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة .

## ع ـ ذكر جَمشيذ ونوبة ملكه وما جرى في عهده

هو جمشيذ بن طهمورت وشيذ في لغتهم هي الشمس وانما سمى بذلك لأنه كان موصوفا بالجمال الرائق والحسن الكامل وقال: فلما مات طهمورت جلس ابنه جمشيذ على سرير أبيه وعقد على رأسه تاج السلطنة وشد على خصره منطقة الملك ونفذ أحره في جميع الحافقين، وأذعن لطاعت جميع الثقلين وكان متوفرا على عمارة العالم وتفقد أحوال الرعية بإفاضة العدل والإحسان ويسط لهم ظلال الرحمة ويرفرف عليهم بجناح الرأفة وفاقل شئ اشتغل به في نو بة ملكه إعداد آلات الحرب وفانه هو الذي أعد السيوف الفواصل، والرماح العواسل، وألان الحديد، ونسج الدروع

= مرو، واثنين مثله فى فارس، و زاد فى عمارة اصطخر، وأتم بلخ التى بدأ عمارتها كيومرت ، و بنى سابور فى فارس . وجدّد عمارة بابل .

وقصته في الشاهنامه . ٥ بيتا تحت عنوان واحد : ملك طهمورث مقيد الشياطين ٣٠ سنة .

#### ٤ - جمش\_يذ

جمشيذ كلمة مختصرة من " يما خشَيتا " . أى "يما الملك" فلفظ " شــيذ " لقب، ومعناه " المتلألئ " . ولذلك يذكر جمشيذ في بعض الكتب العربية كالطبرى باسم جم الشيذ .

ويقال أيضا <sup>وو</sup>جمشيدون" (١) . وذكر فى الأبســـتاق باسم <sup>ود</sup> يمــا " . وهو فى الشاهنامه ابن طهمورث . وفى غيرها أخوه أو ابن أخيه .

وف ووجم "هذا أو وميا" تلتق أساطير إيرانية وهندية وسامية ، ففي الأبستاق أن زرَّشترا (زردشت) سأل أهر من دا: من أقل انسان كلمته وعلمته الدين؟ فأجاب أن ذلك وميما" الأبيض =

خداش أزانرو مسعود كردوكر خواهد . هر آنچه خواهد بكند چوكرد جمشيدون(فرهنڪ شعوری) .

(١) ك طا : قواصل . العوامل . ﴿ ﴿ ﴾ فارس نامه ص ٢٩ — ٦٣ — ١٤٥ — ويزهة القلوب

ص ۳۷ - ۶۸ - ۷۷ - ۹۹ - ۱۲۵ الخ، وطری، ج ۱ ص ۸۹ (۳) فارس نامه، طبری.

<sup>(</sup>۱) يقول قطران أرموى :

<sup>(</sup>٤) أفستا، ج ١ ص ١٠ - ٢٠

الفضفاضة، والحواشن الرائعة، والتجافيف السابغة، الى غير ذلك من أنواع الأسلحة ، فلم يزل على ذلك حتى بلغ قصارى أمنيته، ونهاية أمله في تحصيل تلك العدد، والاستظهار بها لليوم والغد، ثم ألهمه الله اتخاذ الملابس فاستعمل ثياب الكتان والإبريسم، وعلم الناس كيف يغزل الغزل وينسج، فبق على ذلك مدة حتى انتشر جميع تلك الصناعات في أقطار الأرض، وتوفر الناس على المكاسب والاشتغال بأمور المعاش ، ثم أمر الجن بنحت الأحجار، وتخير الأطيان، وضرب اللين الكار، وكان كل حين

ر تونی

= الراعى الصالح ، وأنه عرض عليه رسالته فقال إنه ليس أهلا لها . فأمره بتعمير العالم وحكمه وحراسته . فامتثل وقال سأنمى العالم ، ولن يكون في عهدى ريح باردة ولا حارة ، ولا مرض ولا موت ، ومر على حكمه ثلاثمائة شتاء وضاقت الأرض بالناس والبهائم ، فأنذره أهرامزدا فطبع ويما على الأرض بخاتمه وضربها بخنجره وسألها أن لتسع فزادت ثلت سعتها الأولى ، فمضى ستمائة شتاء في حكم ويما وضاقت الأرض ففعل ويما مافعل قبل فزادت ثلثين ، فمضى تسعائة شتاء في حكم ويما شماقت وزادت بفعل ويما ثلاثة أثلاث ،

جمع أهرامندا الملائكة في أيرينا فيُصكو، وجمع وديما "أخيار الناس الى المكان نفسه، وأنذراً هُرا وديما " باقتراب الأشتية القارسة التي يتراكم فيها البرد فيهرب الوحش في السهل والجبل الى أمكنة تحت الأرض ، فاذا ذاب الثلج لا يرى على الأرض أثر شاة ، وأمره أن يصنع لنفسه ومؤوا " وبين له طوله وعرضه وتخطيطه ، وأمره بأن يجمع الى هذا البناء من خيار الرجال، والنساء، ومن أحسن الحيوان، وأعظم الأشجار — اثنين من كل نوع ، وأخبره أنه لن يكون هناك ذو عاهة، ولا مريض ولا حاسد ولا كذاب الخ ، وعلمه كيف يبني البناء وكيف ينزل فيه الناس وغيرهم ، ثم يسأل زرتشرا عن النور في هذه البنية فيجيب أهرا: هناك أنوار مخلوقة وأخرى غير مخلوقة (طبيعية ومصنوعة)، ولم يفتقد هناك إلا مرأى النجوم والشمس والقمر، والسنة تمرّكانها يوم ،

ويولد لكل زوجين ولدان ذكر وأنثى كل أربعين عاما ، وكذلك البهائم ، ويعيش الناس سعداء في بناء "يميا" ، وفي مواضع أخرى من الأبستاق ما يدل على أن " يميا " ملك الأقطار كلها وقهر الحن وأذلم ، وأن حكمه كان سعادة ونعيا كاملا لا آفة تصيب الأبدان أو الأموال ، ولا حرولا برد ولا هرم ولا موت .

<sup>(</sup>۱) هي ايران فڪ ، وهي الأرض المقدّسة في دين زردشت ، التي ولد فيها زردشت و بدأ فيه دعوته : أفستا ، ج ۱ ص ۲ ، حاشية ۳ (۲) أفستا ، ج ۲ ص ۲ ۱۱ و ۲ ۰ ۲

(1)

يستحدث بناء ويستجد مدينة و يؤثر أثرا حتى طالت على ذلك المدة . ثم نتيع المعادن فاستخرج منها بدقائق فطنته الذهب والفضة والياقوت والفيروزج وسائر الأعلاق النفيسة من أصناف الجواهر، فرصع بها المناطق، ووشح منها الأسورة والعصائب، واقتنى منها الذخائر، وكنز الكنوز وملا الخزائن . ثم أخرج أنواع الطيب من مستودعاتها كالمسك والكافور والعنبر . ثم صعد أنواد الورد والأزاهير حتى حصل منها أمواها تتنفس عن روائح تقفع الخياشيم، وتنعش الأرواح والنفوس . وأظهر علوم الصناعة الطبية وتصرف في أفانينها، وتقلب في أساليبها، ووقف على أسرارها الغامضة، ودقائقها الخفية ، وتعرف خواص الأدوية فشاعت هدده الصناعة بين الناس من ذلك الزمان . ثم تفكر في اتخاذ المراكب و إجرائها على وجه الماء، طأئرة بأجنحة الهواء . فعمل السفن وأطلقها في مضامير البحار كرواكض الخيول ، وهواجم السيول ، فلم يزل يتنقل من إقليم الى إقليم ، ومن في مضامير البحار كرواكض الخيول ، وهواجم السيول ، فلم يزل يتنقل من إقليم الى إقليم ، ومن صوب الى صوب، حتى جاس جميع أطراف البروالبحر ، ثم عمل تختا مرصعا بألوان الجواهم، ورتب له حملة من الحن ، فكان يجلس عليه و يرفعونه في الهواء و يتعلونه الى حيثما أراد من المالك ، وكان ذلك أول يوم من السنة وقت حلول الشمس في برج الحمل فسمى ذلك اليوم بالنيروز ، فحلس في مجلس الأنس للطرب يحيا بريحان السرور، وتدار عليهم أقداح الراح في رياض الحبور، فبق النوروز و غيلسة مشهورة عند الفرس يعظمون شعارها ، ويتبعون آثارها ،

= ولكن جمشيد طغى وشرع يستروح الى الكذب والباطل ، ففارقه المجد الملكى؛ رئى ذاهبا عنــه في صــورة طائر . فزلزل ملكه وأذله أعداؤه ، وأول من خرج عليــه أخوه أســفور ( سپتورا ) . وستاتى بعض أخباره في الفصل الآتى .

وكذلك نجد عند الهندفي " الثيدا " أسطورة يما ومنو : وهما توأمان أبوهما ثقسقات المتلألئ أي الشمس ، والمتلألئ هو معنى شيد بالفارسية في مثل جمشيد وخورشيد (الشمس )، ومنو هو المشرع للآريين ، و " يما " إله ، وهو أقل بشر عظيم اجتاز الى عالم الآخرة فهو ملك الموتى . وله كلبان أسمران لكل أربعة أعين الخيذهبان كل يوم ليشما الموتى و يحشراهم الى ملكهما ، وكذلك نجد في الأبستاق الأمر بإحضار كلب موصوف الى جانب الميت يطرد عنه الشيطان. فانظر كيف =

<sup>(</sup>١) أصل: بناءا . (٢) لئة طا: والأصل تنفم . (٣) أصل: حيث ما . (٤) طا: نوروز .

<sup>(</sup>o) أصل : يحيى · (٦) أفستا ، ج ٢ ص ٢٩٣ (٧) فارس نامه وأفستا ، ج ٢ ص ٢٩٧

<sup>(</sup>٨) أنظر تاريخ الآداب الفارسية لبراون، ج ١ ص ١١٤؟ وانظر تاريخ الفرس لسيكس، ج ١ ص ١٠٣

نعم فاستكل جمشيذ جميع أسباب السلطنة، وأطاعه جميع الخلائق، وبقى على ذلك ثلثائة سنة لا يمس جانبه محمدور، ولا يطرق بابه مكروه، ولا يغشى ألم وساده، ولا يعترى وجع فؤاده، قد وطأت الدنيا له أكافها، وأدرت عليه أخلافها ، فنسى المنون، وظن الظنون، وباض الشيطان في رأسه وفرخ، ولوى جيده عن طاعة ملاك الرقاب، متعرضا بغمط نعمه لقاصمة العقاب ، فأنكر عليه العلماء والحكماء، وارتجت بذلك الأرض والسماء ، فأدركته غيرة القهارية فأطارت واقعمه، وهاجت وادعه، وأقلعته بعمد السكون، وأذعرته غب الركون ، وسيأتى تمام ذكره وهلاكه على يد الضحاك بعد إن شاء الله تعالى .

= تشابه مايروى عن نوح وسليان وما يروى عن جمشيد، وكيف اشتركت الڤيدا والأبستاق في بعض السطورة يما .

ثم تقسيم جمشيد الناس أصنافا فى الشاهنامه يشبه فى الأبستاق تقسيم زردشت الناس الى رجال الدين والمحاربين والزراع ، وكان زردشت أول كاهن وأول جندى وأول زارع وجعل أبناءه الثلاثة على رأس هذه الطبقات .

ويقال إن جمشيد أتم بناء المدائن وسماها طيسفون، وبنى أصفهان، ونميسو ز فى العراق العجمى وشيد قصره بها . ويقول القزوينى أن أطلاله بقيت الى زمانه . وبنى همذان ونيشابور فى فارس المعاملة واصطخر، واليه تنسب أعظم نيران الفرس . وهى آذرنُحره التى كانت بخوار زم ونقلها أنو شروان الى الكاريان . فلما ملك العرب خافت المجوس عليها فنقلوا بعضها الى فسأ .

وقصة جمشيد في الشاهنامه ٢١٦ بيتا فيها هذه العناوين :

(۱) ملك جمشيد سبعائة سنة . (۲) قصة الضحاك مع أبيه . (۳) إبليس في زى طباخ . (٤) هلاك جمشيد .

<sup>(</sup>١) أنظر المقدّمة في علاقة الايرانيين والساميين والهند في الشاهنامه . (٢) أفستا ، ج ٢ ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) نزهة القاقوب للفزويني وفارس نامه 🐇 🧜 (٤) البلدان ص ٢٤٦

#### o - ذكر ظهـور الضحاك

قال صاحب الكتاب كان في ذلك الزمان أمير كبير يسمى بمرداس ، وكان ملك العرب ، ويوصف بصلاح السيرة ، وسداد الطريقية ، وكانت له أموال كثيرة من الخيسل العراب والإبل والبقير والغنم ، وكان له ابن يسمى بيوراسب ، ويلقب بالضحاك ، وبيور في اغتهم معناه عشرة آلاف، واسب هو الفرس ، وكان له من الخيل المسرجة بسروج الذهب والفضة ، المرصعة بأنواع الحواهم الفاخرة ما لا يحيط به الحصر والعد ، وكان مشغوفا باللهو والطرب، والصيد والطرد ، فظهر له إبليس في زى شاب صبيح ، وعرض عليه نفسه ليخدمه ، فاتصل به ، وكان يظهر كل يوم في الخدمة آثارا مرضية ، ويبدى في المناصحة والمخالصة أفعالا حميدة ، فكان يورد عن رأيه ، ويصدر عن أمره ، فخلا به يوما وقال له إنى ناصح لك ، ومشير عليك برأى إن قبلته ملكت رقاب العرب ، واستنبت لك أسباب الأمر والنهى ، وانتظمت لك أحوال المملكة ، فقال الضحاك إنا خبرنا رأيك ، وجربنا عقلك فما رأيناك إلا جاريا على سنن الصواب ، وطريقة السداد ، و إنك أثبت علينا بصدق خلوصك ، ونصوع طويتك في موالاة أيامنا ، ومشايعة دولتنا حقوقا كثيرة ، وكل ما تشير به عاينا بضمة ، يتضمن مصالح أمورنا، ومناجح أوطارنا ، وما خالفناك فيا أشرت به مدة مقامك في هذه الحضرة ،

#### ه ـ الضنحاك

يذكر فى الأبستاق باسم ''أزى دهاكه'' وفى الكتب الفارسية والعربية باسم أزدهَاق أو أژدهاق. وذلك أصل كلمة 'وضحّاك' التي تذكر فى الشاهنامه وغيرها . ويلقب 'وپيوراسب'' ويقول الفردوسي أنها كلمة مركبة من 'وپيور'' ومعناها عشرة آلاف ومن ''اسب' أى الفرس، وتعرّب 'بيوراسف''.

وأصل "أزى دهاكه" روح شريرة فى الأساطير الآرية . وفى الأبستاق نجده شيطانا يمنع ماء السحاب أن ينزل الى الأرض . ثم نجده ملكا جبارا ظالما يتمثل فيه الشركله .

سأل زرَّتُسَترا "أردقي سورا أناهِتا" روح الماء: كيف أعبدك وكيف أقرب اليك لينزلك ومن الله المرض، ولا يسوقك الى السماء، وليبعد عنك هذا الثعبان (أزى) فلا يؤذيك بسمومه". وفي موضع آخر: "قرّب اليها (الى أنا هِتا) "أزى دهاكه" ذو الأفواه الشلائة في أرض "بورى" مائة حصان، وألف ثور، وعشرة آلاف حمل، تضرع اليها قائلا اكفلي لى هذه النعمة أيتها الطيبة، =

<sup>(</sup>۱) أفستا ، ج ٢ ص ٧٤

فهات ما فى ضميرك ، وفاوضنا فيما بدا لك . فقال لا يمكن إفشاء هـ ذا السر إلا بعد الاستظهار من الأمير بأ يمان مغلظة ، ومواثيق مبرمة ، وعهود مؤكدة على أنه إن لم يقبل الرأى ، ولم يصغ للنصيحة ، جعلها دُبر أذنه ، ثم يضرب عنها صفحا ، ويطوى دونها كشحا ، ويسترها فى أحشاء الكتمان ، وخلا به و يطويها فى تضاعيف النسيان ، فوافقه على ذلك ، وحالفه على ما أراد ، وأخلى له المكان ، وخلا به الناصح الفاضح ، وزخرف لديه أباطيله ، ومق عليه أكاذيبه ، ومهد له مقدّمة كانت نتيجتها أن يستبد بالإمارة ، وتولى أمور الخاصة والعامة ، وأن ذلك لا يمكن الا بقتل أبيه ، والاستراحة من تكاليف الباهظة ، وأحكامه الفادحة ، وأنه إن فعل ذلك ملك مقاليد الخزائن ، وتمكن من خبايا الذخائر ، فلما سمع ذلك صعب عليه ، وأكبر أن يجازى أباه ومن رباه بإراقة دمه ، وقطع رحمه ، فلم يزل فلما سمع ذلك صعب عليه ، وأكبر أن يجازى أباه ومن رباه بإراقة دمه ، وقطع رحمه ، فقال تدبر فلما شم واحتل فى قتله ،

= الخيرى <sup>وو</sup>أردڤى سورا أنا هتا" لعـلى أخلى الأقاليم السبعة من الناس". ثم يقرّب اليها <sup>وو</sup>ثرَّتَونا" (أفريدون) لينتصر على <sup>وو</sup>أزى دهاكه، ذى الأفواه الثلاثة، والرءوس الثلاثة، والأعين الستة، الذى له ألف حاسة... كارثة العالم، أقوى در وك الذى خلقه أنكرا مَينِيوما وسلطه على العالم المادّى ليدمر عالم الخير".

وو بورى "المذكورة هنا هي بابل ، فالضحاك تمثال العداوة بين الايرانيسين والأشوريين ثم الكلدانيين ، و يوافق هذا ما يذكر في الكتب العربية من أن الضحاك كان من ملوك الكلدانيين النبط ، وما في نزهة الأمم من أن بابل كانت دار ملك نمرود والضحاك و بني فيها الضحاك قلعة ، ومن المؤرّخين من يقول أن نمرود هو الضحاك ، والطبرى يرد هذا و ينكر أن يكون للنبط ملك ، و يروى عن "دذوى العلم بأخبار الماضين، والمعرفة بأمور السالفين" أن نمرود كان واليا من قبل الضحاك .

ثم ينقلب الضحاك عربيا في الشاهنامه وينسب الى اليمن - كما يرى القارئ - و يجعل مستقره بيت المقذس؛ ولعلهذا بقية محترفة من تاريخ قورش مع ملك بابل واليهود ، وتداول جمهور المؤترخين من العرب والفرس هـذه الأسطورة وساقوا نسبه في العرب ، ووضع بعض مؤلفي الفرس بين آباء الضحاك وتاجا وهو أبوالعرب، ومنهم من يقول (تاز) بدل (تاج) و يدعى أنه من أجلهذا سميت =

<sup>(</sup>۱) روح شريرة وهي الكذب: دروغ كو في الفارسية الحديثة ، (۲) أهر من ، (۳) أفستا كا ج ۲ من ١٤٩ من ، (۳) ج ١ من ١٤٩ من ٢٠ - ٢٢ (٤) التنبيه والأشراف ص ٨٨ (٥) المقالة الثالثة ص ٣٧ من ٢٠ التنبيه والأشراف ص ٨٨ (٥)

وكان لللك بستان اتخذه لخلواته . فيه حوض تنصب اليه الأمواه . وكان كل ليسلة يدخل البستان و يتطهر من ذلك الحوض و يشتغل طول الليل بعبادة الله تعالى . فحفر الملعون في طريقه بئرا وغطاها بحشيش، فقام الملك من الليل ودخل البستان على عادته المعهودة، وتوجه نحو الحوض على ذلك الطريق فتردى في قعر الحفيرة . فلما رأى العدة ذلك بادر اليه وطمها بالتراب ، وسواها بالأرض . فاستولى الضحاك على ملك العرب، وأطاعه جميع الأمراء، وأخذ أمره في الاعتلاء .

= اللغة العربية ووتازى "وسمى العرب ووتا زيان" باللسان الفارسي وكأن بعض الرواة حاول أن يفسر اختلاف الروايتين في نسبة الضحاك الى العرب أو الى الفرس فقال ان جمشيد زوّج أخته من بعض أشراف أهل بيته وملّكه انيمن فولد الضحاك هناك وولاه جمشبد النمن وقد جعل بعض العرب الضحاك من تبابعة اليمن ، فافتخر به أبو نواس في قصيدته المعروفة التي فخر فيها بقحطان على نزار :

فنحن أرباب ناعــط م ولناصنعاء والمسك في محاربها وكاذ سا الضحاك يعبده م الخابل والطير في مساربها

وقد أشار أبو تمام الى قصته مع أفريدون غير متعرَّض لنسبه اذ قال يمدح الأفشين بعد هن يمة بابك:

ما نال ما قد نال فرعون ولا \* هامان فى الدنيا ولا قارون بلكانكالضحاك فى سطواته \* بالعالمين وأنت أفر بدون

ويقول المسعودي في مروج الذهب : وقد ذكرته شعراء العرب ممن تقدّم وتأخر .

وقصة تقييد الضحاك في مغارة على جبل دماوند تذكر القارئ بقصة وو پرومتوس " البطل اليوناني الذي نفاه هرقل الى القوقاز ، وقد بقيت هده الخرافة على مر الزمن حتى روى فيها الرواة أحاديث عجيبة أنقل منها هذه الرواية الغريبة عن كتاب البلدان للهمذاني : ووقال مجد بن ابراهيم : كنت مقيا بطبرستان في خدمة موسى بن حفص الطبري في أيام المأمون اذ ورد عليه قائد من قواد المأمون يأمره بالشخوص مع موسى بن حفص الى موضع البيوراسف بقرية الحدّادة فلم المجادة والوقوف على أمره ، وتعريف صحة الحبر ، قال فوافينا قرية الحدّادة فلما قربنا من الحبل الذي فيه البيوراسف اذا نحن بذئبة في عظم البغل ، وطيور أمثال النعام في خلق الفصلان ، واذا قلة الحبل مغشاة بالثلج ودود عظام كأنها جذوع تنحط عن هذا الثلج الى القرار فتعدو عليها تلك الطيور فتبتد الى قلة الحبل ولم نعرفه ، فبينا نحن كذلك اذا شيخ قد أتانا فسألنا عما قدمنا له ، =

<sup>(</sup>۱) فارس نامه . (۲) طبری ه ج ۱ ص ۱۰۰ (۳) طبری . (۶) ص ۲۷۶ و ما بعدها .

ثم تبدّى له إبليس بعد ذلك فى زى شاب رشيق يخلب الفلوب بلطفه، و يسحر العيون بحسنه، وجاء الى باب داره، وعرض نفسه عليه ، وقال : أنا صانع حاذق أطبخ ألوان الأطعمة، وأحسى خدمة الملوك ، فقبله وقلده المطبخ الخاص ، فلم يزل بيدع فى اتخاذ ألوان الأطعمة، ويخترع كل يوم شيئا لا يشبه الآخر، وكان أكلهم فى أول الأمر، من نوع واحد ، فلما رأى الملك ذلك أعجبه، واستصفاه، ومال اليه كل الميل ، فطالت مدّته فى خدمته ، والقيام بفرائض طاعته ، وأخذ بجامع قلب الملك حتى صار بحيث لا يصبر عنه ساعة ، فدخل عليه يوما فقال له اقترح على حاجة أقضيها لك فان من الواجب مراعاة مثلك، والإحسان اليك ، فأطلق لسانه بالدعاء لالك ، وقال مالى حاجة غير بقائك، ودوام ملكك، وثبات دولتك ، فان كان ولا بر من سـؤال فأرجو أن يمكنني الملك حتى أقبل منكبيه، وأتشرف بذلك ، فأذن له فيه ، فتقدّم وقبل منكبيه، وساخ في الأرض، واستتر عن العيورن له فأخرج الله تعالى من كل واحد من منكبيه حية سوداء فهاله ذلك وأزعجه ، وأحضر العيورن له فأخرج الله تعالى من كل واحد من منكبيه حية سوداء فهاله ذلك وأزعجه ، وأحضر

= فعرفناه الخبر . وإذا على الجبل حوانيت كثيرة فيها قوم من الحدّادين حول تلك القلعة عليهم نوائب يضربون مطارقهم على سنداناتهم ساعة بعد ساعة ، و يتكلمون بكلام يهجسون به موزون عندضر بهم لا يفترون لحظة . فسألنا الشيخ عن هذه الحوانيت فقال هؤلاء الحدّادون طلسم على البيوراسف لئلا ينحل من وثاقه ، وإنه لدائبا يلحس وثاقه وسلاسله ، فإذا ضربت هذه المطارق عادت الى ماكانت عليه من الغلظ . فإن أحببتم الوقوف عليه وعلى هذا الحيوان المحبوس أريتكم برهان ذلك . فقال له القائد : ما جئت لغير هذا الذى وصفت . فاخرج لهم الشيخ سلما غروزا من الصرم وسكك حديد . وجمع شبان القرية حتى صعد منهم من صعد ذلك السلم من قرار القلة الى مقدار مائة ذراع في الجبل . ثم أرانا من الناحية الشرقية في القلة عند مطلع الشمس جو بة عظيمة وعليها أسكفة ذراع في الجبل . ثم أرانا من الناحية الشرقية في القلة عند مطلع الشمس جو بة عظيمة وعليها أسكفة وفوق الأسكفة كتابة تحبر أن على القلة سبعة أبواب من حديد مصاريع على كل مصراع أربعة فلا يعرض خلق لفتح شيء منها فيهجم من هذا الحيوان على الإقايم آفة لا مدفع لكم منها ولا يعدوها فلا يعرض خلق لفتح شيء منها فيهجم من هذا الحيوان على الإقايم آفة لا مدفع لكم منها ولا حيلة لكم في صرفها " . وفقال موسي بن حفص : و يحكم ! فيوان منداً الاف سنين يبق بغير قوت ؟ فقال لكم في صرفها " . وفقال القديم الذي تغذى به مطسلم في جوفه ، فهو يتغلغل في صدره ، ويرتفع الى طواته الشيخ : طعامه القديم الذي تغذى به مطسلم في جوفه ، فهو يتغلغل في صدره ، ويرتفع الى طواته حتى يمتل منه و منه من إخراجه ، فذلك غذاؤه ، فانصرفوا ولم يحدثوا شيئا . وكتب بخبره الى =

<sup>(</sup>١) ك، طا: « بعد ذلك إبليس» . (٢) الصرم: الجلد .

الأطباء والحكماء فأمروه بقطعهما . فلما قطعتا نبتتا في الحال مثل الأقل . ففرق أصحابه في الأطراف في طلب الأطباء حتى جمعوا منهم خلقا كثيرا . فعجزوا عن معالجة فلك الداء، وحسم ماهته - فجاء الميس في زى طبيب الى باب الملك فأدخل عليه، وقال هذا قضاء أجراه ألله عليك . لا بد من تربية

المامون ، فكتب ألا يموض له... "وفي البلذان أيضا: ووعن القاسم بن سليان قال : أيجد وهوز وحطى وكامن وسعفص وقرشت كانوا ملوكا جبابرة ، ففكر قرشت يوما فقال تبارك الله أحسر الخالقين فخلقه أردها فله سبعة رءوس وهو بدنباوند محبوس ، وزعم بمض المحدثين أن المحبوس بدنباوند صخر الجني الذي أخذ خاتم سليان بن داود ، فلما رد الله جل وعن على سليان ملكه حبسه في جبل دنباوند " .

وأعجب من هذا ما رواه بعض المؤلفين من أن سكان بلدة دماوند على السفح الجنوبي من جبل دماوند يحتفلون بعيد يسمونه ومعيد كردى وحياء لذكرى موت الضحاك، وأن قرب البلدة مصطبة عظيمة يقال إن طبل الضحاك كان يضرب عليها عند الصباح.

فانظر كيف تقلبت على من الزمر... وشاعت أسطورة الضحاك . وهو فى كل الأطوار ثعبان أو قرين ثعبان . ويقول بعض المؤلفين أن عبادة الثعبان التي يظن أن أصلها تورانية كانت مقترنة بتقريب القرابين البشرية . وفي نقش رستم يرى أرمزد على فرس يقدّم التاج لأردشير بابكان أول الساسانيين وتحت قدميه أردوان آخر ملوك البارثيين يحيط برأسه مجهانان .

ثم الضحاك لم يقتل على يد أفريدون بل قيمه ، وسيأتى الكلام عرب قتله فى أسمطورة (٧) (٢٠) العجيبة .

ومن المسائل المهمة التي أهملها المترجم: أن الضحاك أوّل من أكل اللحم وكان الناس يقتاتون بالنبات ، وهذا ينسب الى نمرود أيضا ، وقصة أرمايل وكرمايل اللذين كانا يكلفان بقتل النكس لإطعام حيتى الضحاك فكانا ينقذان كل يوم رجلا حتى اجتمع مائتان فأعطياهم من الضأن والمعرف فكثروا ونسلوا وكان منهم الكرد ،

<sup>(</sup>۱) طا ﴿ والأمراء (۲) طا : الله تعالى • (۳) أردها : تنين • (٤) بلدان ص ٢٧٤ وما بعدها • (٥) ورنر، ج ١ ص ١٤٢ نقلا عن «رحلة ثانية في فارس» لمر بير (Morier) (٦) أنظر (Warner) ج ١ ص ١٤٣ (٧) أنظر مقدّنة فصل كرشاسب الآتي •

كلتى الحيتين و إطعامهما حتى يستريح الملك ولا يصلح طعامهما إلا من أدمغة الناس فانه ان فعل ذلك يقل اضطرابهما ولا نتأذى بهما وكان مراد الملعون أن يبسط الملك يده في قتل خلق الله تعالى وسفك دمائهم . فكان يحرّضه على ذلك حتى قبل مقالته ، واستباح دماء الحلق على ما سيأتى ذكره .

## ذكر هلاك جمشيذ وانتهاء أمره

قال ثم إن الملوك لما رأوا أن جمشيذ مرق عن الدين ، وأطلق يده في الظهم خرجوا عليه وخلعوا ربقة طاعته ، واستبدكل واحد منهم برأيه ومذكه ، فكثرت الملوك ، وكثر الفساد ، وعم الهرج والمرج والمرج متى اجتمع ملوك الفرس الى باب الضحاك ، وأذعنوا له بالطاعة ، فقدم أرضهم ، وجلس على تخت السلطنة ، ووضع على رأسه تاج الملك ، وجمع عساكر البر والبحر ، ونهض يحو جمشيذ قاصدا قصده ، فلم يطق الثبات قدامه ، فولاه ظهره وهرب الى أرض الهند ، ولم ير له أثر مدة مائة سنة ، و بعد ذلك ظهر وخرج من تلك البلاد فلما سمع به الضحاك طار اليه بجناح الركض ، وانقض عليه ، وجعل الأرض عليه ككفة حابل ثم أخذه وأمر به فنشر بالمنشار فانتهت أوبته بعد سبعائة سنة ، وانقرضت أيامه وملك مكانه الضحاك ، وكذلك سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا .

# ذكر الضحاك وما جرى من الوقائع في عهده وكانت مدّة ملكه ألف سنة

قال صاحب الكتاب ثم ملك الصُحاك ، وعم ملكه طلاع الأرض شرقا وغربا ، و برا و بحرا . (٥) وكان ظلوما غشوما ، محيت في زمانه آثار العدل والإنصاف ، وطالت على الحلق منه أيدى الحنف

<sup>=</sup> ثم قصة الضحاك في الشاهنامه ٢٤٥ بيتا مقسمة الى العناوين الآتية :

<sup>(</sup>۱) حكم الضحاك ألف سنة . (۲) رؤية الضحاك فريدون في المنام . (۳) ولادة فريدون . (٤) سؤال فريدون أمه عن نسبه . (٥) قصة الضحاك وكاوه الحداد . (٦) ذهاب فريدون لحرب الضحاك . (٧) رؤية فريدون ابنتي جمشيد . (٨) قصة فريدون مع وكيل الضحاك . (٩) تقييد فريدون الضحاك .

<sup>(</sup>۱) فى الشاه : أنّ جمشيذ اختفى مائة سنة ، ثم ظهر على بحر الصين فأمسكه الضحاك . ي (۲) كو : «فما خلص عن نخالب قهره وقبض عليه» بدل « ثم أخّذه » . (٣) كو : تزيد «وقد قال بعض الحكاء اذا أراد الملك أن يدوم سلطانه وتثبت قواعد ملكه وأركاته فليجتهد فى عبودية الخالق » ثم فانقرضت نو بة جم وانقرطت أيامه وملك مكانه الخ . (٤) كو : ذكر نو بة الضحاك ومدّة ملكه ومآل أمره . (٥) ك : حيف ، كو : الظلم .

والإجحاف . وكان كل ليــلة يأمر برجلين يقتلان ويستخرج دماغهما طعمة للحيتين . حتى غير على ذلك ألف سنة . فضجت الخلائق ، وارتجت لفظاظة أمره المشارق والمغارث . وكان نائمًا في طارمه ليلة من الليالي، فرأى رؤيا هائلة (١)تدل على زوال ملكه، وقرب أجله فأصبح مهموما قد نعاه اليه شؤم فعله ، وقبح عمله ، فجمع العلماء والمنجمين والكهنة والسيحرة وقد أخذه من ذلك المُقم المقعــد . فقال لهم إنى سائلُكُم عن أحوال المملكة على ما أدركتموه من أحُكَّام النجوم، وألتي أَلَىٰ أَنفُسُكُم مِن أسرار الملكوت . فسكتوا ولم يستطيعوا أن يردّوا جوابا ، أو يحييروا خطابا . فأحضرهم في اليوم الشاني واستنطقهم في السر والإعلان، وذكر لهم ما رآه من المنام، وألح عليهم في السؤال عن ملكه، وما بقي من مدّته؛ ومن يرثه التاج والتخت ومتى يكون زوال دولته فما أجابوا عن شيء مما سألهم بغير السكوت ، وعلموا أن مدّته شارفت الانقضاء، ودولته قد ناهزت الانتهاء، وأنهم لو أطلعوه على ذلك لبطش بهم، ومزقهم كل ممزق، وأوسعهم عقوبة ونكالاً . فأحضرهم في اليوم الثالث وأعاد عليهم الســؤال فأطرقوا واجمين، ترتعد فرائصهم، وتضطرب أفئدتهم . وكان فى جملة الحُكَّاءُ حكيم(س)طاعن في السنّ. قد مارس العلوم، وعرف الأحكام، وعبد الله تعالى فأوَّرْتُهُ علما كاملا وأدبا بارعا . فقام وقبّل الأرض، وقال ما ولد مولود إلا للفناء، ولا بقاء إلا لرب العزة والكبريَّاء . فاستعد للأُمْلُ فإنه قد حضر أوكاد . وسيجُرى الله في الانتقام،من الظالمين الميعاد . واعلم أن زوال ملكك يكون على يد ملك اسمه أفريدون . وهو لم يولد بعد . وأنه اذا وضعته أمه قتل أبوه على يدك . ثم أنه اذا ترعرع ونشأ طلب بثأر أبيه، وانتقم منك . فيكون هو وارث الملك بعــدك ، وصاحب تاجك وتختك . فلما سمع الضحاك ذلك خر من السرير صعقا . ولما أفاق عاد . الى مكانه، وبث الرسل فى أطراف البلاد فى طلب أفريدون، وتتنع آ ثارُه، طلبا للفتك به .

<sup>(</sup>١) خلاصة الرؤيا التي فى الشاه : أنه رأى ثلاثة رجال من نسل الملوك ظهروا فجأة يتوسطهم أصغرهم • وتقدّم الأصغر فى زى الملوك وضرب الضحاك بجرز على رأسه ثم ربطه ونثر عليه التراب ٤ وقاده ذليلا على أعين الناس الى جبال دماوند •

<sup>(</sup>ب) اسم سمه فی الشاه : زیرك ومعناه (ذكی) .

<sup>(</sup>۱) كو: ز «النايتين على منكبيه ولم يزل ذلك دأبه» • (۲) ك ؟ كو: عبر • (۳) ك: فظاعة •

<sup>(</sup>٤) ك: المغارب والمشارق . (٥) كو: ايوانه . (٦) كو: نعى . (٧) كو: المعبين .

<sup>(</sup>٨) كو: المتجمين ٠ . (٩) كو: استخبركم ﴿ (١٠) ك: أحوال ٠

<sup>(</sup>١٢) كو: ثم. (١٣) كو: وقص عليهم. (١٤) كو: ومن يتولى التابخ والتخت من بعده .

<sup>(</sup>١٥) كو: زوال أمرد وانها، عمره. (١٦) كو: وعاقبهم بأشد عقو بة . • (١٧) ك عا: العلماء . كو:

الحاضرين . (١٨) كو: فأورثه ذلك . (١٩) كو: للرحيل قد قرب أو كاد . (٢٠) ك ، كوطا:

سينجز - وهذه الجملة ايست في الشاه . (٢١) طا : أفريَّذُونَ بالمعجمة .

(1)

و ولد أفر بدون في تلك السنة . ولما وضعته أمه نظرت اليه فرأت في وجهه مخايل السعادة واضحة، وأمارات الملك فيه لائحة . فكانت تربيه أحسن تربية، وتؤدُّيه أحسن تأديب وهو ينمو نمو الهلال ، متسم بلا يفضفاض الجمال . فاتفق أن أباه أخذ وقتل في جملة من قتــل بأمر الضحاك . ففزعت أمه عليه ، وأوجست في نفسها خيفة من الملك وشره . وكانت تسمى مانك وهي موصوفة بالْعَقَلُ . فحملت أفريدون وهربت به الى بعض المروج التي ترعى فيهــا البقر والغنم . وكان راعى المواشى في ذلك المرج رجلا صالحًا . فسلمت ابنها اليه، وقالت هذا صبى يتم، ولا آمن عليمه من شرهذا الْمُلُّكُ . واني آويت به الي ظل أمانك حتى تكفله وتربيه الى أن يراهق. وتغذوه بلبن هذه البقرة(١). وكانت بقرة خلقها الله على أون يسر الناظرين، ويعجب الخلائق أجمعين . فكفله الراعى واتخذه ولدا ، ولم يزل يغذوه بلبن تلك البقرة ويشفق عليه، و يميل اليه. فحاءت أمه بعد ثلاث سنين الى ذلك المرج، واعتذرت الى الشيخ الصالح، وقالتُ له ان شرهذا الظالم قد تفاقم، ولا آمن على هذا الصبي من بأسهُ. وقد عزمت على أن أحمله إلى بلاد الهند، وآوى به بعض الجبال()، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويريح من هذه الدولة . فأخذت أفريدون وتوجهت نحو بلاد الهُندُ. فبلغ الخبرالي الضحاك، وجاء الى ذلك المرج، وقتل الراعى، ونهب المواشي، وأحرق أيضا دار أفريدون وقصر أبيــه . ثم ان أمه مانك لمــا قربت من أرض الهنــد صعدت الى جبل عُظْمُ . وكان عليــه راهب يعبد الله فسلمت عليه، وأجهشت بالبكاء اليه . وأطلعته على أنها أرملة قتل زوجها الضحاك. وما لها من الدنيا غير هذا الولد . وقد خرجت به من بلد الظلم هار بة اليــه، وأن الضحاك يرصــده بالغوائل ، ويطلبه بين سمع الأرض وبصرها . وقد فترق أصحابه في طُلْبه . وقالت أنى قد تمسكت بذيل أمانك، وجئت به اليك . وأرجو أن تحنو عليه بعاطفتك ، وتتخذه ولدا يكون قوة لظهرك ، وقترة لعينــك . فان له شأنا عظما ، وخطبا جســما . ولا يكون زوال ملك الضحاك إلا على يده . وسيظهر ذلك في أقرب مدّة. فتفرس الراهب فيه ذلك وقُبلُهُ . ولم يزل يربيه و يعلمه مكارم الأحلاق ويهديه الى مناهج الخيرات الى أن نشأ وترعرع .

<sup>(</sup>١) اسمها پرمایه (الجمیلة) وفی و رنر : برمایه . وفی فرهنک شعوری برمایه و یقال أیضا برمایون .

<sup>(</sup>ب) في الشاه : جبال البرز .

<sup>(</sup>۱) کو . فلما ﴿ (۲) فی الشاه . فرانك ــ مول ، ج ۱ ص ۷۸ ﴿ (٣) كو . مخصوصة بالعقل الوافر .

 <sup>(</sup>٤) ك : شرالملك · (٥) ك كو طا : الله تعالى · (٦) ك : ف لون · (٧) كو ، ك طا :

قالت أن . (٨) كو، ك طا: با تقته . (٩) كو، طا، ك: الى بعض . (١٠) كو، طا، ك:

نحو الهند . (١١) كو: عظيم هناك . (١٢) كو . طا : لديه . (١٣) كو: قد قتل زوجها في محنة

الضحاك . (١٤) كو: في طلبه وطلبها . (١٥) كو: وقبــله أحسن قبول .



الضحاك يقتــل البقـــرة التي غذى أفريدون بلبنهــ الضحاك يقتــل البقـــرة التي غذى أفريدون بلبنهــا [منقولة من كناب مارتين (Martin) ص ٢٦١ ج ٢ – عن نسخة كنبت الشاه طهماسب في القرن العاشر الهجري]



فلما راهق انقض من حالق ذلك الجب لكالعقاب الحاطف وجاء الى أمه كالقمر الزاهر (٢) واستخبرها عن أحواله وآبائه وأجداده و فأعلمته أن أباه كان يسمى أبتين من الفرس ينتسب الى طهمورَث الملك وأن الضحاك قد قده وأطعم دماغه الحيتين النابتين على كاهليه وسردت عليه حكايته من أقل خروجها الى المرج وتربيتها إياه بابن البقرة الى أن حملته الى أرض الهند هار بة به و فلما سمع ذلك منها النهب غيظا، واستشاط غضبا وفاطرق مليا ثم تنفس الصعداء وفض ختام سره وقال لا بد من إعمال السيف في هذه القضية وصب أسواط القهر على هذا الظالم، وسيجرى بيني و بينه يوم تنفصم فيه متون الصفاح، ولتقصد أصلاب الرماح وقالت له أمه خفض عليك ولا تنظر الى الدنيا بعين شبابك، ولا تختر بقوة بأسك وفان كل من سكر من جام الغرور في مقتبل العمر و ريعان الشبيبة لا يفيق إلا عن ندامة والحازم من خمر الرأى وأتقن التدبير، وشاور في أموره الصغير والكبير و فكفكفت من غلوائه ، وخفضت من طغيانه .

قال وكان الضحاك لا يفتر لسانه عن ذكر أفريدون ، وقد وقع في قلبه من الذعر منه ما سلبه الرقاد، وحرمه القسرار ، وكان يتجلد، وبكل شيء كالغريق يتعلق ، فأمر يوما أن ينادى في المملكة بجع كل مو بذكان موصوفا بكال العلم، ورزانة الحلم، وثقوب الرأى، ووفور العقل ، فلما جمعهم قال لهم إن و رائي عدوًا لا يخفي ظهوره عليكم ، وإن الملك الحازم لا يكون غافلا عن عدوه وإن كان صغيرا، فإن شره عن قريب يصير مستطيرا ، وإني عزمت على أن أجمع عساكر الجن والانس، وأنهض في طلب هدذا العدو ، فلعل السعادة تظفرني به ، وتكنني منه ، فأمرهم أن يكتبوا محضرا ينطق بأن الملك لم يزل مثارا على بث المعدله بين الرعبة ، كافا يد الظلم عن العالم، لا يقدم إلا على ما فيه مصالح الحلائق ومناجح أوطارهم فبيناهم في ذلك المحفل يكتبون شهاداتهم في ذلك المحضر إذ فحتهم صياح عظيم ملا الإسماع من باب الإيوان ، فسأل الضحاك عن ذلك فقالوا منظلم مستغيث ، فأمر به فأدخل عليه ، ولما مثل بين يديه شدبك أصابعه على أم رأسه ، و رفع صوته بالبكاء والعويل ، فأدخل عليه ، ولما مثل بين يديه شدبك أصابعه على أم رأسه ، و رفع صوته بالبكاء والعويل ، فأدخل عليه ، ولما مثل بين يديه شدبك أصابعه على أم رأسه ، و رفع صوته بالبكاء والعويل ، فالمائيات كمنحصرة في هذه الحطة ، و بالأمس قتل ولدى ، وقرة عيني لإطعام دماغه للميتين، ولم يبق نكايتك منحصرة في هذه الحطة ، و بالأمس قتل ولدى ، وقرة عيني لإطعام دماغه للميتين، ولم يبق نكايتك منحصرة في هذه الخراد اليوم ، فكيف انتهت النو بة إلى من بين جميع الحلق في هده المذة الدة الودى وقد أخذ اليوم ، فكيف انتهت النو بة إلى من بين جميع الحلق في هده المدة المنه المنه المنه المدة النوبة المعام دماغه المه المدة الدة المنه المنه المنه المحصرة المنه المنه

<sup>(</sup>۱) كو: وطلغ على أمه · (۲) كو: فاستخبر · (۳) ك طا: آبتين · (٤) ك طا: أهل الفرس · · (۵) كو: أوطارهم ومناظم أحوالهم · · (۵) كو: أوطارهم ومناظم أحوالهم · · (۵)

<sup>(</sup>٩) ك كو: قبينًا ٠ (١٠) كوك طا: لكن نكايتك ٠ (١١) ك، كوطا: قتلوا ٠ (١٢) ك ، كو ٠

طاً : الحيتين • (١٣) لنهُ كو ، طا : أخذوه •

القربية ؟ فأمر الملك برد ولده عليه ، واستعطافه بالإحسان اليه . ثم قدم ذلك المحضر اليه ، فأمن أن يكتب شهادة فيه . فلما قرأه و رأى خطوط العلماء والزهاد والعباد مثبتة فيه أقبل على الحاضرين ، وقال ياعلماء السوء ، ويا أعداء الحق ، ويأهل النار أتشهدون بالزو ر لهذا الظالم الفاجر؟ ومزق المحضر ، ورماه في وجوه القوم ، و رفع صوته ، وخرج من الإيوان يستغيث و يصيح ، وتبعه من أو باش البلد والمظلومين خلق كثير . وكان هذا الرجل يسمى جاوه وكان حدّادا فحاء الى الدكان وأخذ قطعة جلد يغطى بها الحدّاد قدمه عند تطريق الحديدة المحاة ، و رفعه على رأس عصا شبه العلم ، فاجتمع تحت رايته خلق كثير ، وسواد عظيم ، ونادوا بشعار أفريدون ، نعم فلما أخبر الضحاك بذلك قال : لما دخل على هذا المنظلم رأيت كأن جبلا من الحديد حال بيني و بينه ، وقد أوجست في نفسي منه خيفة قلقلت أحشائي ، وشغلت خاطري ، وما أرى ذلك إلا من علامات زوال ملكي ، وانقلاب حالى . ولعل شمس دولتي قد آذنت بالغروب ، ووجه حظي علته يد الشحوب .

قال فخرج جاوه بمن معه من المنادين بطاعة أفريدون يطلبون مقرّه، ويتبعون أثره ، فلما قرب من أفريدون في ذلك الجم الغفير والعدد الكبير تهلل وجهه فرحا و بشرته السعادة أن تباشير صبح دولته همت بالطلوع ، وتيمن بتلك الراية المنصورة ، وكانت تسمى درفش جاويان وكان ملوك الفرس يتوارثونها ويتيمنون بها ، و رصعوا ذلك الجلد باللآئي واليواقيت ، وعلقوا عليه علائق الديباج والحرير ، وصارت تلك الراية آية بين ملوك الفرس كأنما أنزلت في شأنها آيات الظفر والفتح ، فما رفعت في معركة الا والسعادة ترفرف عليها بالأجنحة ، والإقبال يضرب تحت ظلالها بالجران ، وسيأتي ذكرها في مواضعها من الكتاب .

قال ثم إن أفريدون جاء بعد مدّة من الزمان الى أمه كالليث الكاشر، والعقاب الكاسر. وقال المحمة صاعدة، والعزيمة مصممة على النهوض الى مخيم هذا الثعبان الانتقام، وكف عاديته عن سائر الأنام. وكان له رفيقان من أولاد المرازبة مخصوصان برزانة الرأى، ورصانة العقل ، فشاورهما في أمر القتال، وأمرهما بإحضار الحدّادين لاتخاذ عدّة اخترعها بعقله، واستحدثها بفكره ، فأوا بأحذق الصناع وأذكاهم في صنعة آلات الحرب، فنقش على الأرض صورة بقرة وأمره أن يعمل باحذق الصناع وأذكاهم في صنعة آلات الحرب، فنقش على الأرض صورة بقرة وأمره أن يعمل

<sup>(</sup>۱) ك كو، طا: وأمر. (۲) ك كو، طا: شهادته. (۳) ك، كو. طا: ياأهل. (۱) ك كو، طا: ياأهل. (۱) ك كو، ظا: ياأهل. (۱) ك كو فرفعه. (۷) كو: ز: ويقال كابيان. (۸) طا: وكانت. (۹) ك ، طا: وقد رصعوها بالدرائخ. (۱۰) ك: في موضعه.

<sup>(</sup>۱۱) کو، طا: صادقة - (۱۲) ك: فحاآ - (۱۳) كو: ثور،

على مثالها جرزا من الحديد . فعمله وجاء به الى حضرته ، فهزه بتلك الأعضاد الشديدة ونهض فيمن معمه من بهم الرجال، وأبناء القتال. يقطعون المراحل كالرياح العواصف، وخلايا السفين بالنسواصف . ولم يزل يصل التأويب بالإساد، ويجمع بين الإغوار والإنجاد . حتى خم على شاطئ دجلة الزوراء فتقدّم الى الملاحين بإحضار المراكب والزواريق للعبور . فامتنعوا وقالوا لابد من جواز من الملك. فاحتدم غيظا وأمر العسكر بالعبور على حوارك الخيول. وتقدِّمهم كالفحل القطير، وسيل العرم، حتى عبر . ولم يزل يط ير على قوادم الركض الى أن قرب من بيت المقــدس . فرأى قصرا منيعا، وطارما مشيدا، و إيوانا عاليا كادت شرفاته تناطح الجوزاء، وتمس السماء. فعلم أنها للضحاك. فنادى بالعسكر وأمرهم بالهجوم على تلك القصور قبــل احتشاد مستحفظيها والموكلين بهــا للدافعــة والمانعة. فلم يحس القوم إلا بالملك الهام، مطلا عليهم كالغام، وجحافل محيطة بالمدينة إحاطة الأطواق بالأعناق. فتوغل تلك الديار، وتوقل القلاع، وقصــد الإيوان الرفيع، والقصر المنيع. فدخله قسرا وأطل على سرير السلطنة قهرا، وأدرج كل من فيها من العفاريت الذين وكلوا بحفظها وحفظ خزائنها تحت وطأة البأس . وملك كل ما فيها من الذخائر والجواهر. وأحضر حظايا الضحاك وأقمار سجفه، وشموس حجبـ . وكانت فيهن شقيَّقَتَان لجمشيذ قــد أخذهما الضحاك عنــد استيلائه على الملك . فلما وقعت أعينهما على أفريدون حركتهما العروق النهوازع ، وتفجرت من محاجرهما الدموع الهوامع. فاستخبرهما عن الضحاك، وذا كرهما سوء آثاره وقبح أفعاله . فأعلمته أنه توجه نحو بلاد الهند(١) في عساكره، وجماهير جحافله السفك دمائهم، واستباحة ذخائرهم وأموالهم، على عادته الذميمة، وسيرته القبيحة .

قال فبينا الملك أفريدون على تحت الضحاك بين حظاياه وجواريه إذ دخل و زير (ب) الضحاك عليه. فلما رآه خرساجدا بين يديه. ولما رفع رأسه أطلق لسانه بالدعاء الاستدامة دولته العلياء. فقبله أفريدون ، واستدناه الى بساطه، واستخبره عن أحوال صاحبه، وما قاساه الناس من فعله الفظيع، وظلمه الشنيع. ففتح عليه خزائن الأسرار، وسرد عليه جميع الأخبار. فخرج على غرة من القوم وتشذر

<sup>( 1 )</sup> فىالشاه : ليتعلم فن السحر ولأنه لا يستطيع القرار لما أخبره به بعض المنجمين ، ولأن الحيتين يقلقانه الخ

<sup>(</sup>ت). اسم الوزير في الشاه : كندراف وهو بمن تشرك فيهم الأساطير الهندية والايرانيسة • فهو في فيدا "كندهافا" الحارس الإلهي للشراب المقدّس "سوما" وهو في أبستاق "كندروا" : شيطان كان قتله من أعظم مآثر البطل الآرى القديم "كندرشاسب" انظر أفسنا : ج ٢ ص ٣٣٠ ورنر : ج ١ ص ١٤٣

<sup>(</sup>١) كو ٠ ز : والمرافق المفتولة واستحسنه . (٢) كـ كو ٠ طاءً: في العسكر . . . من بنات ٠

<sup>(</sup>٤) ك طا: الغلباء . (٥) كو ؛ ثم أنه خرج واعرورى حجرة عربية الخ .

جواداكالريح المرسلة وطار الى حضرة الضحاك . فلما وصل الى مخيمه استأذن فدخل عليه . فأنكر قدومه . فأخره بصدورة الحال، وأعلمه أن أفريدون هجم على إيوانه فتوغله، وقتل حشمه وخوله، واستبد بتلك الذخائر والرغائب، واستمتع بالحظايا الخرد الكواعب، وأطاعه أهل المدينة، وصفت له المملكة بلا منازع ولا مدافع .

فلما سمع الضحاك ذلك احترق تغيظا، وتنفس مستشيطا، وأمر فنودى في عسكره بالارتحال، ونهض متوجها نحو بيت المقدس كالسيل المتلاطم، والليسل المتراكم . فلم يحس القوم إلا بطلائع الخَيْلُ متتابعين، وسرعان الجيش متواصلين، تقــدم مواكب تسدّ السكاك بالعجاج، وتموج كالبحر المتدافع الأمواج . وأمامهم الضحاك كالتنين الصائل، والأفعوان الهائل. فلما قربوا من سور المدينة قام أهلها في وجوههم، ودفعوا في نحورهم، وأمطروا عليهم عن اليمين والشمال شآبيب النبال، ينادون بشعار أفريدون، و بظل أمانه يستعيذون . فأُخْذُه الداء العضال لاستعصائهم وممالأتهم عدَّةٍه عليه . وبات يتلوى حنقا، ويتقلقل أرقا، ويحترق بنار الغيرة، غريقاً بين أمواج الحيرة . حيث رأى بعينيه تلك الخرائد الأبكار، والعرائس الأتراب، في طارمه المنضد بالوشائع والدبابيج، وعلى سريره المرصع بالجواهر واليواقيت، بين يدى عدَّة، أفريدون وهو الهادم مبانى ملكه، والمنكس راية دولته. فحملته الحمية الجاهلية على أن خرج مدججا شاكى السلاح لا يعرف، وأخذ وهقا في طول ستين ذراعا، . فعاء الى عقر قصره وعلق الوهق على بعض الشرفات ، وتوقل حتى صعد القصر على غفلة من الحراس . واطلع من أعلى الإيوان على أفريدون قاعدا على بعض الأرائك مع إحدى زوجتيه . فلما رأى ذلك علق الوهق، وانحط كالقضاء من السماء، والتُقاب من العقاب، و في يده حربة كشواظ من نارفلما رآه أفريدون أهوى بيده الى الجرز فرفعه، ثم صبه مثل الصاعقة على رأسه، فتشظت البيضة عليه، وهم أفريدون بقطع وريديه . فَشَـل مَلَك(١) بين ديه وقال إن الله عد أنسأ فى أجل هذا الثعبان، وأمر بتعذيبه طوال الزمان . فشُدّ وثاقه، وضيق عليه خناقه . فاذا وصلت الى جبل دُنباَوَند (ٮ) فاحبسه فيه . فأخذ سيرا من جلد الأســد مريرا قو يا، وجُمَّع به أطرافه في عقــدة لا يذكر عاقدها

<sup>(1)</sup> هو سروش فى الشاهنامه - (ب) الذى فى الشاه أن الملك أمره بأن يحمله حتى يجد جبلين متقار بين فير بطه هناك - فلما بلغ أفر يدون "شير خوان" عمد الى الجبـــل وأراد أن يلتى الضحاك على رأسه ، فحاءه سروش وأمره بالمسير به الى جبل "دماوند "الخ

<sup>(</sup>١) ك: بطلائع القوم · (٢) كو: فأخذ الضحاك · (٣) من هنا الىحرب مو چهر وتوروسلم ، ساقط من نسخة كو · (٤) ك طا: الله تعالى · (٥) ك طا: فجمع ·

الحل، وغادره تحت تخته طريحا يطيف به الحذلان ، وسكى عليه الكفران ، قال فأمر أفريدون فنودى من أعلى ذلك الإيوان بصوت يطن به الخافقان : ألا إن جناح الشرقد كسر ، وموقد ناره أسر . فيا أسود النزال ، ويا فرسان النضال ، ردوا الى المراكز الرماح ، وحطوا عن العواتق الصفاح ، وبادروا الى مخيم سلطان الزمان ، واستعيدوا بظل العدل والأمان . فأحمدت الحروب نارها ، وحطت أو زارها ، وانثالت قواد الضحاك وأمراؤه على جناب أفريدون مطاوعين ومبايعين . ففتح الخزائن ، وأرته الرغائب ، وفرق فيهم الرغائب ، وأفاض عليهم الحلم والمواهب ، قال ثم رتب أفريدون نوابه بالمدينة ، وأمرهم ببسط ظلال الرأفة على كافة الرعية ، وعزم على النهوض فخرج في مواكب النصر ، وحجافل الظفر ، وأمر بالضحاك فأخرج على قتب عار ، بين شنار وعار ، عبرة للناظرين ، وموعظة للظالمين ، فلم يزل يخيم ويقوض ، ويحل ويرحل ، حتى قرب من دُنباوند وهي من نواحى الرى فسار في مخارم شعاب ، حتى حصل بين جبلين متناطحين ، فوجد هنالك مغارة محشوة بالظلمات ترى في النهار الشامس ، كالليل الدامس ، فدعا بمسامير الحديد ، وقيد الضحاك ، وأودعه تلك فهو يعذب فيها الى يوم القيامة بسوء عمله ، وقبح أثره ،

# ٣ - ذكر نوبة أفريدون، وماجرى في عهده من الوقائع

قال صاحب الكتاب: ثم انتهت نو به الملك الى أفريدون . فاعتصب بالتاج وتجلى على سرير الملك أقل يوم من ماه مِهر. فاتخذ مجلسا عظيا حضرته الخاصة والعامة، يهنونه بالملك الجديد، ويدعون لأيامه بالتأبيد والتخليد، ويشكرون الله على ما أفاض عليهم من ملابس عدله، وأزلّ اليهم من عوارف

# ۲ \_ أفريدون

بطل تشترك فيه أساطير إيران والهندكذلك . وهوهرقل الإيرانيين الذي غلب "أزى دهاكه" وقيده على جبل دماوند، كما تقدّم .

دماوند الذي قيد عليه الضماك : أقستاج ١ ص ٩ حاشية ٢

<sup>(</sup>١) ك : واص . (٢) ك طا : تعالى . (٧) و يقال فريدون بحذف الألف . وفي الآثار الباقية أن لقبه (٥) ك : تلك المفارة . (٦) ك طا : تعالى . (٧) و يقال فريدون بحذف الألف . وفي الآثار الباقية أن لقبه (١) ك : تلك المفارة . (٨) ج ١ ص ٩ (٩) يقول بعض شراح الأبستاق إنها طبرستان أو الديلم . و يقول آخرهي جبل

فضله . ثم أمر فبسطوا سماطا عظيا يعجب الحاضرين ، ويروع الناظرين بالآلات الرائقة من الأوانى المخروطة من قطع البلخش فضلا عرب الذهبيات المكللة باللآلئ ، والفضيات الموشحة بالجواهر، فلما رفع السماط جلس للشراب فأحضروا البكراين المحسنات ، والجوارى المسمعات ، والمحوا على رأسه روقة الغلمان بمناطق الذهب المرصعة باليواقيت الحمر، واللآلئ الزهر ، فتشمرت

= حينًا فارق جمشــيد المرة الثانية أخذه ثرئتونا وارث قبيــلة أثوِيا الباسلة الذي كان أعظم مظفر في الناس بعد زرَّتُشترا .

ثم نجد أفريدون في الأبستاق طبيبا . وكانت الأمراض تعزى إلى سموم الثعبان ، فليس عجيب أن يكون هازم الثعبان طبيبا . وهو في الطب يشبه ثريتا أول طبيب الذي أنزل اليه أهرا مزدا عشرة آلاف من الأعشاب الشافية كانت نابتة حول شجرة الخلد (هوم) البيضاء . وقد نجد في الكتب الفارسية والعربية المتأخرة أن أفريدون أول من نظر في الطب وأول من استخرج الأدوية من النبات وأول من رق المرضي .

وأسطورة أفريدون فى الأبستاق تشبه أسطورة فى الڤيدا الهندية ، وأكبر الظن أنهما تمتان الى أصل واحد : يذكر فى الڤيدا تريّتا أپتيا الذى أعطته الآلهة موهبة شفاء المرضى ، ويذكر بطل اسمه تريّتانا قتـل ماردا ، وينسب الى أحدهما ما ينسب الى الآخر ، مثل ثرئيّونا وثريت فى الأبستاق ، وهو أبتين أو أثفيب وأبتيا الذى يلقب به تريّتا فى الڤيدا هو أثوِيا اسم قبيلة ثرئتونا فى الأبستاق ، وهو أبتين أو أثفيب الذى هو اسم أبى أفريدون فى الشاهنامه وغيرها من الكتب المتأخرة ،

ويختلف النسابون في نسب أفريدون، ويرى ابن البلخي أن سبب الاختلاف أن أولاد جمشيد هربوا بعد الذي أصاب أباهم على يد الضحاك، وعاشوا بين رعاة البقر والغنم ألف سنة \_ زمان ملك الضحاك، ويذكر بين أفريدون وجمشيد أحد عشر أباكلهم يلقب أثفيان ، وكلهم إلا آخرهم يسمى باسم يدل على بقرة وصفتها مثل و اسپيدكاو "أى البقرة البيضاء، ويقول إن اثفيان لقب مثل و كي "التي توصل بأسماء الملوك الكيانين مثل كيخسرو وكيكاوس، و إنهم سموا بهده الإسماء المدالة على البقر إذ كانوا رعاة، و إنه من أجل هذا اتخذ أفريدون المقمعة، وهي سلاح الرعاة، وصور طرفها كرأس بقرة، و إنه حينا خرج على جمشيد ركب بقرة حتى استتب له الأمن، =

<sup>(</sup>۱) أفستاج ١ ص ٢٢٦ و ٢٤٦ (٢) صبح الأعشى ، ج ١ ص ٢٠٠ وفارس نامه ص ٣٦

<sup>(</sup>۳) فارس نامه ص ۱۲ و ۲۳

السقاة لادارة الأقداح، واستجلاب الأفراح، بسلاف الراح، فصار المجلس يفتر كالفردوس نضارة، ويتملل كرياض الجناس غضارة، ثم أمر بضرب الدنانير و إفراغها على الحاضرين على اختلاف المقادير، فصار ذلك اليوم غرة في جبهة الزمان، وهو اليوم المعروف بعيد و المهرجان، و

= وفى مجمل التواريخ أن أفريدون هو ابن أبتين أو أتفيال بن همايون بن جمشيد وأن أمه فرانَك أو فررَنَك بنت طهُور ملك جزيرة بَسلا في بحر مجدين .

وفى الشاهنامه أن أفريدون ربى بلبن البقرة العجيبة <sup>وو</sup> پُرمايه " .

وفى تاريخ طبرستان لابن اسفنديار أن أفريدون ولد فى طبرستان بقرية وركه فى حضيض جبل دماوند، وإلى هذه القرية لجأت أم أفريدون وخدمها حين تفرقت أسرة جمشيد فرقا من الضحاك، فلما ولد أفريدون هاجروا إلى قرية جلاب، ولما بلغ السابعة من سنه كان يرسن الأبقار فى أنوفها ويركبها فكأن شمسا ثانية تطلع من و الثور " (يعنى برج الثور)، وكان الصبيان يحتمون به ويهتدون برأيه، ثم هاجروا إلى قرية ما وجكوه، ولحق بهم أهل "أميد واركوه" ووكوه قارن" الذين صنعوا للأمير الصغير المقمعة المشهورة التي رأسها كرأس البقرة، ثم تكاثر أتباعه فأغار على العراق، فلما بلغ إصفهان اتبعه كاوه الحداد حتى أسر الضحاك وقيده في مغارة على جبل دماوند لا تزال معروفة، فلما استقر له الأمر في الأقاليم السبعة سكن تميشه حيث ترى اليوم آثار قصوره في مكان اسمه بانصران الخ.

فانظر كيف ترتبط أسطورة أفريدون بالبقر فى رواياتها كلها . وكذلك أساطير أعياد الفرس التي تقترن بذكرى أفريدون .

+ +

وأفريدون هو نوح الإيرانيين كما يتبين من قصته وقصة أبنائه الثلاثة ، وقد قسم نوح الأرض أن أبنائه كما قسمها أفريدون .

وأسماء أبناء أفريدون فى الأبستاق: سيرما وتور و أيريو . واللام والراء فى الفهلوية تلتبس إحداهما بالأحرى فليس بعيدا أن يحول سيرما الى سلم . وقد ذكره الطبرى باسم ومسرم". والبيرونى باسم وشرم ".

<sup>(1)</sup> أَنْ طَا : يُصِبِ . (٢) أَنْظَرُ مُولُ (mohl) ج ١ ص ٧٩ (٣) ص ١٥ و وا بعدها . (٤) الآثار الباقية ص ٢١٦ (٥) نزهة ص ١٩

قال فوردت البشائر على أمه مانك بأن ذاك الهـــلال صار بدرا كاملا، وتلك المخايل فيـــه صرن شمائلا، وأن ابنها طاول الأفلاك، وقطّر على أرض المهانة الضحاك. وأخرس أصداء أبيه بإدراك الثار المنيم، وأنطق ألسنة المحامد بفضله العميم، وطوله الجسيم . فخرت ساجدة لله تعفر خدّها في التراب،

+

وقد ذكر في الشـعر العربي أفريدون وأبناؤه وقسم الملك بينهم . وتقدّم بعض هـذا في فصل الضحاك . ومنه قول بديع الزمان الهمذاني في مدح السلطان مجمود الغزنوي .

أأفريدون في التاج أم الاسكندر الثاني ؟ وقول بعض الشعراء:

وقسمنا ملحكنا في دهرنا قسمة اللحم على ظهر وضم بغملنا الشام والروم إلى مغرب الشمس إلى الغطريف سلم ولطوج جعل السترك له فبلاد الترك يحويها ابن عم ولإيران جعلنا عندوة فارس الملك، وفرزنا بالنعم

+ +

وفى عهد فريدون يتسع القصص في الشاهنامه، ويبدأ الجلاد الشديد بين الإيرانيين والتورانيين، ومن الحوادت التي حذفها المترجم أن أخوى فريدون: كيانوش و پُرمايه ائتمرا على قتله، فأخبره الملك سُروش، وعلّمه كيف يردكيدهما بالسحر، فلما ذهب أفريدون لحرب الضحاك نزل في حضيض جبل ألبرز فنام، فدحرج أخواه صخرة من قمة الجبل، فاستيقظ والصخرة لتدهدي إليه فوقفها بالسحر، وهي قصة جديرة بالعناية لكثرة ما يذكر في الشاهنامه وغيرها من العداء بين الإخوة في هذا العهد الخرافي، فاسيتور أخو جمشيدكان عونا للضحاك على أخيه وهو الذي نشره بالمنشار، كما تذكر الإبستاق، والقتال بين أبناء أفريدون وذريتهم معروف، ثم رستم بطل الأبطال لا يقتل إلا يمكدة أخيه شغاد، كما يجيء.

ثم قصة أفريدون في الشاهنامه واحد وخمسون ومائة وألف بيت مقسسة إلى هسده الفصول ، وما بين الأقواس محذوف من الترجمة .

<sup>(</sup>١) ك طا : تعالى · (٢) يتيمة الدهر : ترجمة بديع الزمان · (٣) البلدان ص ٣٧، والآثارالباقية ص ٤٠٤، ومروج الذهب، ونزهة الأم ص ١٩ على خلاف قليل فى الرواية ·

وتفض مر أجفانها عقود اللؤلؤ المذاب . ثم أمرت بنثر الجواهر على الواردين بتلك البشائر ، و إفاضة الصدقات على الفقراء والمساكين شكرا لله تعالى على ما خصص به قرّة عينها وثمرة قلبها . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

قال ثم عزم أفريدون على الرحيل فسار في عساكره، وطاف في المشارق والمغارب يمهد أساس العدل، ويهدم قواعد الظلم . حتى عمر جميع الأرض بحسن السياسة، ووفور الرحمة والرأفة .

قال فرزق بعد أن بلغ خمسين سنة من عمره ثلاثة أشبال من بنتي جمشيذ (أ) فرباهم بين سحره ونحره حتى ترعرعوا وراهقوا البلوغ ، وكان له في المملكة رجل(ب) موسوم بالعقل الكامل، والرأى الثاقب ، فدعاه وتقدّم اليه بأن يطوف في البلاد مفتشا عن أخوات ثلاث من البيوت الكار، والقبائل الشريفة، يصلحن للاتصال بهؤلاء الأشبال ، فتجزد لذلك وطاف في جميع الأقطارينقب ويبحث حتى علم بأن سروا ملك اليمن قد رزق ثلاث بنات مقابلات موصوفات بالجمال الكامل، والعقل الوافر ، فسار حتى قدم ايمن فتلق الملك مورده بالإعظام والإجلال، وأنزله في طارم (ج) رفيع مشيد، وأدر عليه الأنزال، ووفر عليه الوظائف ، ثم استحضره بعد ثلاثة أيام واستخبره عما وراءه، مشيد، وأدر عليه الأنزال، ووفر عليه الوظائف ، ثم استحضره بعد ثلاثة أيام واستخبره عما وراءه،

(۱) ملك فريدون ٥٠٠ سـنة ، جلوس فريدون على التخت ، (٢) إرسال فريدون جندل إلى اليمن ، (٣) إجابة ملك اليمن ، (٥) (محاولة اليمن أن يسحر أبناء فريدون ، (٦) تجريب فريدون أبناءه ) ، (٧) تقسيم فريدون العالم بين أبنائه ، (٨) حسد سسلم إيرج ، (٩) رسالة سسلم وتور الى فريدون ، (١٠) إجابة فريدون ابنيه ، (١١) ذهاب إيرج الى أخويه ، (١٢) قتل إيرج بيد أخويه ، (١٣) علم فريدون بقتل إيرج ، (١٤) ولادة بنت إيرج ، (١٥) ولادة منوچهر ، (١٦) سماع سلم وتور فريدون ، (١٦) بمناع سلم وتور فريدون ، (١٦) إرسال الابنين رسالة إلى فريدون ، (١٨) إجابة فريدون ، (١٦) إرسال الابنين رسالة إلى فريدون ، (١٨) إجابة فريدون ، (٢١) أور بيد فريدون منوچهر على جيش تور ، (٢١) قتل توربيد منوچهر ، (٢٢) كتاب الفتح من منوچهر إلى فريدون ، (٣٣) استيلاء قارن على قامة الألانيين ، (٣٤) (هيوم كاكوى حفيد الضحاك) ، (٢٥) هرب سلم وقتله بيد منوچهر ، (٢٦) إرسال ر١٣) موت فريدون ،

<sup>(</sup>١) هما شهر نازو أرتواز اللتان خلصهما من الضحاك . وفى الشاه أن الأولى أم تور وسلم، والثانية أم إيرج . وهذا يفسر\_\_\_ بعض أسباب الخلاف بين إيرج وأخويه . (ب) اسمه جندل فى الشاه . (ج) قبة . (١) ك طا : وقصر مشيد . (٢) ك : واستحضره (٣) ك : ثم استخبره .

فأعلمه أن أفريدون أرسلُه الى حضرته خاطبا لمخدراته الثلاث لأشباله الثلاثة، وأنه راغب في التحام أواصر الشجن من الجانبين . فلما سمع الرسالة قام وقبل الأرض على رسم الخُدْمة ، وأطلق لسانه بالثناء والدعاء، وردّ الرسول الى محيمه، واستمهله ثلاثة أيام حتى يُفكّر في الأمر . فخلا بوزرائه وأركان دولته، وشاورهم في تلقي سؤال أفريدون بالإسعاف، أو مقابلتـــه بالمنع والتشمر للخلاف. فمن مشير بالامتناع حما لمادة أطاع الأغيار عن مداخلته في مملكته ، وآمي بالانقياد إصلاحا لذات البين ، وايعتضد البعض بالبعض من الجانبين . فكانت آراؤهم لتفق مرة وتختلف أخرى حتى استقرت على أن الإذعان لهـذا الملك أولى من مخالفته، والملاينة معـه أعود من مخاشنته . فأحضر الرسـول وأوسعه تطوّلاً و إكرامًا، وتفضلاً و إنعامًا . ثم افتتح الكلام بالدعاء لللك و بدوام أيامه الزاهرة، ودولته القاهرة. ثم قال: الأوامر العالية ممتثلة، والرغبة في المواصلة الميمونة صادقة. والكن المأمول أن ينعم الملك و يجشم أشباله النهوض الى هذه الخطة تحت رايات السعادة ، وظلال السيادة ، حتى تكتحل بروائهم العين ، وينشرح بلقائهم الصدر . ثم تأتلف الأقمار بالشموس بالطائر الميمون ، والطالع المسعود . فاذا حصل الاتحاد والامتزاج ردّوا الأعنة في مواكب الجلال ، وعاودوا الحضرة تحت ظلال الإقبال . فرجع الرسول على هــذه الجملة الى أفريدون . فلما مثل بين يديه قبل الأرض وعرض عليه ما شاهده من صورة الحال، وأخبره بصدق رغبة صاحب اليمن في المصاهرة. فأحضر أبناءه وأمرهم بالنهوض الى اليمن فجهزهم اليها توخيا لرضاه . ولما وصلوا تلقاهم بأتم إكرام، وقابلهم بأحسن إنعام، وأبلغ إعظام. وانتظمت بينهم أسباب الاتصال على جملة الامتزاج والاتشاج(١). وأقالهوا هنالك مدّة من الزمان . ثم سرحهم بعد حصول الاستثناس والائتلاف الى حضرة أفريدون.

فلما قدموا عليه (س) ورأى ثلاثة أقمار كالمتهم السعود بأنوار الكمال، وكساهم العلو رفارف الجمال قسم الدنيا بينهم ثلاثة أقسام ، وعين لكل واحد صوبا معلوما، ليستقل على مقتضى أحكام السلطنة في أرضه بالحل والعقد، والإبرام والنقض ، فعين لسلم، وهو أكبر أولاده، أرض الروم و بلاد للغرب وما تاخمها من تلك المالك، ولتور بلاد الصين والترك وسائر ماينضاف اليها من تلك الولايات،

<sup>(1)</sup> فى الشاه أن ملك البمن أراد أن يهلك أولاد أفريدون فأنزلهم ليلا فى بستان ثم أهب عليهم بالسَّحور يحا باردة الولكنهم تيقظوا وأبطلوا السحر . وأنه أعطى بناقه كارها . (س) فى الشاه أن أفريدون امتحن أولاده حين قد وا من اليمن فتمثل لهم شينا ها ثلا يثير الغبار وينفث النار ، فحاف الأكبر وفرّ منه ، فعمد الى الأوسط فأخرج هذا قوسه ، فتركه الى الأصغر فلم ينزعج وأمره بالانصراف وهدّده . ثم رجع أفريدون الى صورته ، وأخبر أولاده بما فعل ، ووصف الأول بالحزم ، وسماه سلما الشجاعة والنانى بالشجاعة والتهور ، وسمى امرأة سلم وأردى . وأمرأة تور "المحافظة والنودة ، وسماه والمراة على المرأة سلم وأردك منهى . وأمرأة تور المحافظة والنودة ، وسماه والمحافظة والنودة ، وسمى المرأة سلم والمراة سلم والمحافظة والنودة ، وسماه والمحافظة والنودة ، وسماه والمحافظة والنودة ، وسماه والمحافظة والنودة ، وسمى المرأة سلم والمحافظة والنودة ، وسماه والمحافظة والنودة ، وسماه وسماه وسماه والمحافظة والنودة ، وسماه وسماه والمحافظة والنودة ، وسماه وسماه وسماه وسماه والمحافظة والنودة ، وسماه وسماه وسماه وسماه وسماه وسماه وسماه والمحافظة والنودة ، وسماه ولماه وسماه والمحافظة والمحافظة والنودة وسماه و

<sup>(</sup>١) ك طا: أنفذه . (٢) ك طا: يتفكر .

ولإِيَرج وهو أصغرهم ممالك العراق مع أرض بابل الى آخر بلاد الهند، وهي واسطة قلادة الملكة ، ومستقر سرير السلطنة. وجعله ولى عهده، ووهب له الإكليل الرائع، والتخت الباهر، والجرز الهائل.

فتوجه كلا الأخوين الى ممــالكـهما في عساكر كالجبال المــائرة والبحار الزاخرة ، حتى استقرا على سُرَيْرِ ملكهما ومبوأ عزهما . فمضت على ذلك مدة مر. الزمان تترقى أمورهما، ولتصاعد جدودهما، الى أن بلغت رتبة الكمال، فآذنت بالزوال . ودب بين الاخوة عقارب الشحناء تجتــذ العروق الشواجر، وتقطع الأرحام والأواصر. وأوّل ذلك أن سلما عظم عليه إيثار أبيه أخاه الصغير عليه، وتخصيصه إياه بولاية العهد. فكتب الى توريقول: إن الملك قد ظلمنا في هذه القسمة. فإنه زحزح كل واحد منا الى طرف من نواحي الأرض ، وفضل علينا إيرج مع صغر سنه ، وخور عنان عقله . ويذكر أنه لا يخفي على العالمين أنه مع كبر السن أطول الأخوة باعا ، وأرحبهم ذراعا، وأروعهم سيفا وسنانا، وأثقبهم زنادا وأنداهم بنانا . وأنه إن لم يكن هو أهلا لولاية العهد، ووراثة التاج والتخت فالصواب أن يفوِّضُها الى تور . فان خلائق الأرض قاطبة، شارقة وغاربة اتفقوا على استحقاقه لذلك بمكارمه الباهرة، ومساعيه الزاهرة . وذكر أن الرضا بذلك سبة تبق آثارها على وجوه الدهم لا يرحضها عنهـا يد الشهور والأعوام . فالرأى أن نجتمع ونتعاقد ثم نرسل الى حضرة الملك ونعرفه إنكارنا عليه ذلك ، فلعله يستدرك الأمر، ويحسم الشر بتغيير هذه القسمة ، و بتنزيل كل واحد من الأولاد محـله على مقتضى الاستحقاق، قبـل توارى قمره المُحتُّوم المحـاق. فوردت هذه الرسالة من أخيــه على صدر موغر، ، وقلب بالغيظ مستعر ، فردّ اليه الحواب، مقابلا رأيه بالاستصواب . وتواعدا على الاجتماع ومناضلة الآراء . فنهض أحدهما من الروم والآخر من الترك، والتقيا في بعض أطراف الملكة (1) فأطلع كل واحد منهما الآخر على مستودع ضميره، ومخزون سره . فتعاهدا على الترافد والتظاهر ، والتناصر والنَّظَافُو . ثم أنهضا بعض الدهاة من أعيان الدولتين رسولًا إلى أفريدون، وحملاه رسائل توغر الصدور، وتشر الحقود . وأمراه أن ينهي اليذلك الملك البالخ، والطود الشامخ أن الله تعالى لما ملكه نواصي العباد، وأورثه الأداني والأفاصي من البلاد أمره ببسط العدل والإنصاف، والتنكب عن الحيف والإجحاف. وهو قد قابل نعمه بالكفران، وأوامره بالعصيان ، في تقسيط هذه المملكة . حيث قسط المالك على مقتضى هوى النفس ، ورجح جانب الصغير على الكبير، من غير اختصاصه بمزية الشرف، ولا تميزه بمزيد فضيلة . و إنما الصواب

<sup>(</sup>١) في الغرر: أنهما اجتمعا في أذر بيجان، ص ع ع

أن يبعده الى بعض أطراف الممالك كما أبعد الآخرين ، ويباشر أمور السلطنة بنفسه ، ثم يتدبر بعد ذلك فى ترتيب ولاية العهد لمن هو أحرى بها وأجدر . و إن أبى ذلك فإنا سنجعمل بلاده مرابط الجحافل ، ومراكز القنا والقنابل، فنأخذ الأمر قسرا، ونملك التاج والتخت قهرا .

فنهض الرسول ولم يزل يطوى أطراف السباسب، ويمسح أكناف المهامه ، حتى قرب مرب سرادق الملك . فرأى من المهابة ما ملأ عينه وراع قلبه . وأخبر الملك بقدومه فأمر بإحضاره . فلما مثل بين يديه استخبره أوّلا عن قرّتي عينه، وفلذتي كبده، واستقامة أمور مملكتهما،وانتظام أحوال دولتهما . فأعلمه أنها على جملة تسرقلوب الأولياء، وتسخن عيون الأعداء . ثم سأله بعد المؤانسة والملاطفة عما يُحلُّه من الرسالة . فحرَّ الرسول ساجدا ثم رفع رأسه وقال : أيها الملك إنى عبد مأمور، ومعى رسالة ناطقة بلسان الحفيظة، تنطف دما، وتعقب صاحبها ندما . ولا بدّ مر\_ إذن الملك ف إبلاغها الى المسامع العالية ، فأذن له حتى بلغه ما حمل من تلك الرسالة . فلما سمع ذلك أطرق ساعة ثم تنفس عن زفير قطع أحشاءه، ومزق أكباده، وعض على يديه حتى ضرّج بنانه . وعلم أن طلائع الشرطالعــة، ونواجم الفتن لامعة . فأجاب عن تلك الرسالات بإبراق و إرعاد، و إعذار و إنذار . وأشار على الرسول بالرجوع . فعلم إيرج بصورة الحال وحضر بين يدى الملك وقال : إن اختـــلاف الكلمة يورث زوال الملك وتشتت الأمر . والرأى أن أركب اليهما ، وأدخل عليهما ، وأخمد نائرة هذه الفتنة ، وأتفادى مستعفيا عن السلطنة، وأسلم الأمر اليهما، وأوفر المملكة عليهما، وأستعطف جانبهما قبل أن يطرحا قناع الحياء، ويهتكا سترالحشمة فيتفاقم الأمر ويعضل الداء، ولايمكن التلاف والتدارك . فكحل القضاء عين بصيرة أفريدون بميل الحيرة، وأنساه أن الملك عقم، وأن داء الحسد قديم . فأذن له في ذلك فنهض في خف من العدد، وجماعة من خواص العسكر متوجها نحو أخويه . للزيارة، وتطفية النائرة . فلما قرب منهما وأخبرا بقدومه لاصلاح ذات البين، وإزالة الوحشة من الجانبين، ركا في مواكبهما للاستقبال، وتلقيا موارده بالإجلال والإعظام . وأمرا بتنضيد الجواهر على الأطباق برسم النثار . فلما تدانت أشواط النواظر، وأحس كل واحد منهــم بوجه الآخر ترجل إيرج إعظاما لقدرهما، و إ كبارا لمحلهما . فتلاقوا وتعانقوا ورجعوا الى مضاربهم ، وجلسوا للأنس والطرب، يتراضعون صفو المدام، ويتلاطفون بجلو الكلام. حتى قدحت في عقولهم الأقداح، وتمكنت من نفوسهم الراح . قام إيرج معتذرا عن ذنب لم يقترفه، ومستغفرا عن جرم لم يجترحه .

<sup>(</sup>١) ك طا: محمله . (٢) ك: كبده . (٣) طا: يده . (٤) ك: تضرج .

<sup>(</sup>٥) ك : شتات ٠ (٦) ك : انقاد ٠

## إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتــذر

ولم يزل بهما حتى استعطفهما، وألان عريكتهما، ونزع الغل من صدورهما ، وصفت بينهم شريعة الحال عن كدر التنافس والتحاسد ، ولبثوا كذلك حينا .

ثم إن أهل تلك المالك لمــا طلع عليهم إيرج رأوا منه ملكا قد ملاً عين الزمان بصباحة وجهه، ورجاحة عقله، مع ما اختص به من السجايا المعسولة، والشائل المشمُولة. فتفاوضُوا في ذكره، وما حباه الله تعالى من مكارم الشيم ، ولطائف الكرم . فكان لا يجتمع اثنان من أركان تلك الدولة وأعيانها ألا وكان ذكره سبحة لسانهما ، وراحة أرواحهما، ونزهة قلوبهما وأسماعهما. فبلغ ذلك الى سلم فتحرُّك ذلك الحقد الدفين، والحسد القديم . وخلا بتور وأعلمه إفبال قلوب جميع العسكر عليه. وميل أهوائهم اليه، وأنهم لا يشتغلون إلا بذكر أخلاقه ، و وصف سيره ، واستصواب رأى أبيك في ترشيحه للسلطنة . فحملهما فساد ضميرهما، ودغل قلوبهما، على الغدر به، وقطع رحمه . فلم أصبحا من الغد ركبا الى مخيمه. فلما رآهما من بعيد استقبلهما متلطفا، وتلقاهما متملقا. فدخلوا السرادق وأخلوا المكان ، وقعدوا يتفاوضون في أمور المملكة. فأفضى بهم الكلام الى ذكر أبيهم وظلمه إياهما في إزاحتهما عن صميم الملكة الى بعض الأطراف . فرفع تور صوته بتسفيه أبيـــه في ذلك ، وأخذ إيرج يتلطف و يتملق في الإجابة ، و يذكر أنه قد خرج من تلك المملكة كراهة استيحاشهما ، وتوخيا لرضاهما، فانجر الحدث حتى وثب تور من مكانه كالنــار الموقدة، وأخذ كرسيا من ذهب كان تحته و رماه به. فتضرع اليه بالبكاء، وأجهش لديه بالعويل، وطلب الأمان. فاستمرّت به القسوة وأخرج خنجرا كان معه فهتك به حجاب قلبه، ونقب خزانة روحه، وفجعه بشبابه الناضر، وشطاطه الناعم. ولم يرع لله تعالى حرمة، ولأُ واقب لأبيه إلَّا ولا ذمة، وغرقه كالشمس وقت الشفق في نجيع دمائه، ولم يبق على حشاشته وذمائه :

ظلت سيوف بنى أبيـ م تنوشه لله أرحام هناك تشــقق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق

قال ثم أمر برأسه فرفع، وحشى المسك والكافور، ولف فى ثوب حرير، وأودع تابوتا معمولا من ألواح الذهب، ونفذه الى أبيه .

<sup>(</sup>١) ك: تعالى به ، والتصحيح من ك (١) ك: إلا كان ، (٣) في الأصل: استصواب أبيه ، والتصحيح من ك (٤) كان ، ما راقب ،

نعم وكان أفريدون ينتظر طلوع رايات ولده، ويعدّ الليالي والأيام دون أو بته . فلما قرب الوقت الذي عينوه لقدومه أمر العساكر بالركوب لاستقباله ، وكانوا كل صبيحة يركبون و يترقبون طلوع الهلال الزاهر، ويطمحون نحو الطريق بالنواظر ، فطلع راكب على جمل يشق الأرض و يثير النقع، وبين يديه صندوق مغشى بالديباج والحرير، فلما قرب من موكب السلطان شق جيبه، ورفع بالعويل والنحيب صوته، ونعي اليه ولده الذي انتظر مقدمه ، فلما سمع ذلك خر من مركوبه اليالأرض، وحثا التراب على مفرق كان يأنف من المسك السحيق، والعنبر الفتيق، ورفع صوته بالزبين والشهيق، يقبض أثناء الحشاكمدا باحدى يديه ، ويمسح بالأخرى سيل الدماء عن عينيه ، ولم يبق أحد من يقبض أثناء الحشاك الدولة إلا وهو حاف حاسر بين يديه ، فرفعوا ذلك التابوت وأدخلوه الإيوان، وأمن بهدم دار إيرج، وإحراق بستانه ، وجلس للعزاء على عادة الفرس ، و بكي حتى نبت العشب واليه من فيض دموعه ، ثم كف بصره ، وكان لا يزال يتضرع الى الله تعالى وينتهل اليه و يسأله والينتم له من الفاتكين بولده السافكين لدمه .

(1)

وكانت له جارية خلف الستر حاملة من إيرج . فولدت بنتا فكان يربيها حتى ترعرعت فزوجها من ابن أخيه بتسنج . فولدت منوجهر . فلما أخبر بذلك أفريدون سُرى عنه بعض همومه وسر به . فكان يربيه أحسن تربية ويعلمه آداب الملوك أحسن تعليم . فرد الله تعالى عليه بصره . فلما رأى وجه منوجهر بشرته أسار يروجهه ، ونخايل سعادته ، ببلوغ الأوطار ، وإدراك النار . فترعرع الشاب في أقرب زمان وأسرع أوان . حتى كان يطاول الأرماح برشاقة قده ، ويضارع الآساد بقوة بأسه . فأمر أفريدون بإفاضة الأموال عليه ، وتمكينه من الخزائن العتيقة ، والجواهر الدفينة ، واجتمع عليه فأمر أفريدون بإفاضة الأموال عليه ، وتمكينه من الخزائن العتيقة ، والجواهر الدفينة ، واحتمع عليه بندلك ، وقامت القيامة على سلم وأخيه . فأخذا في ضرب الآراء ، واستمالة الأهواء ، والتشمر ليوم اللقاء . بذلك ، وقامت القيامة على سلم وأخيه . فأخذا في ضرب الآراء ، واستمالة الأهواء ، والتشمر ليوم اللقاء . المختوم . فلما وصل الرسول أمر بإحضار العساكر والجحافل ، وجلس في صدر الإيوان ، وأقعد منوجهر المحتوم ، فلما وصل الرسول أمر بإحضار العساكر والجحافل ، وجلس في صدر الإيوان ، وأقعد منوجهر على سرير من العاج ، واصطفت على رأسه الأمراء والقواد . فخرج سابور من السرادق وأخذ بيد الرسول وأدخله عليه . فلما رآه خرساجدا يعفر خده في التراب . ثم وفع رأسه ، وافتتح كلامه الرسول وأدخله عليه . فلما رآه خرساجدا يعفر خده في التراب . ثم وفع رأسه ، وافتتح كلامه بالاعتذار والاستغفار الصاحبيه حتى أدى الرسالة . فأجابه أفريدون بوعيد يتضعضع دونه الحبال

<sup>(</sup>١) لئه طا : فكانوا - (٢) ك طا : فأمر - ﴿ (٣) ك طا : والسافكين - (٤) ك : تعالى بصره .

<sup>(</sup>a) ك: الرماح · (٦) طا: يصارع · (٧) طا: فلس · (٨) ك: بكلام ·

الشوامخ، وتغيض عنده البحار الزواخر. وذكر أنه على عزيمة الانتقام، وطاب الثار، وتجهيز الجحافل تحت رايات منوجهر الى بلادهما ، وانتزاع تلك المالك عن أيديهما . فعاد الرسول طائرا بجناح الاستعجال حتى وصل الى المغرب . فرأى سرادقات سلم وأخيه مضرو بة، وعساكرهما مجموعة . فدخل عليهما في خيمة من الديباج، ورآهما مجتمعين على تدبير الأمر وتنجمر الرأى. فطفقا يستخبران عن منوجهر وعن الأمراء المرتبين معه ، والأجناد المجتمعين عنده . فتقدّم الرسول وافتتح كلامه مخبرا عما رآه في تلك الحضرة ؛ فقال : قدمت نقربت من سرادق مضروب كُفَّبَةَ خضراء،وأدخلت على ملك يُشْقُ مرائر الأسود بهيبته ، يلتهب على رأسه تاج من الياقوت ، متجليا على سرير من الذهب ، يبص منه كافور شيب على صفحات وجه لتوقد تحت بشرته نيران الحفيظة ، ويترقرق من ظاهر أديمه ماء الأريحية . وكان على يُمينُه منوجِهر كالنخل الباسق يكاد يبهر الشمس بروائه وبهاء منظره . وقد امه قارن، وهو صاحب حربه ، كالهزير الهصور . وعلى يساره وزيره ملك انيمن كالذكاء المجسم ، والدهاء المصور . وعلى رأسه سام (١) بننريمان حامل سيفه، وهو كالسحاب المبرق الموعد . وعلى بابه شيرويَّه وسابور كالثعبان الصائل والغضنفر الهـــائل . وأما الفيلة والخيل فعلى عدد الرمال، وكأمشـــال الجبال . اذا زحفوا غادروا الجبال سهولا ، والسهول جبالا . وإذا ساروا حوَّلُوا النَّهَارُ ظلامًا ، والظلام نهاراً . فلما سمعًا من الرســول ماجاء به من الأخبار الهائلة أخذهما المقيم المقعد . فأجالا أفكارهما فيما فحمَّهما من الأمر المهم، والخطب المدلهم. فأمرا العساكر بالتأهب للحرب، والاستعداد للطعن والضرب. فنهضا في خيول يضيق عنها الفضاء، وفيول تغص بها البيداء .

فوصل الخبر بذلك الى أفريدون فأمر منوجهر بالبروز بعساكره، وتعبية مقانبه ومناسره، فصر بت سرادقاته على ظاهر دار الملك، وأقام ثمانية أيام حتى اجتمعت العساكر، وتلاحقت الجحافل فرج أفريدون فودعه ، وأوصاه بالأخد بالحوم فيما يورد و يصدر، ويأتى ويذر ، وجهره تحت رايات النصر، وأعلام الظفر ، حتى قرب من أرض العدة ، فلما تدانى الفريقان، وتراءى الجمعان، تناوشوا الحرب من طلوع الشمس، وداموا على ذلك سحابة نهارهم الى وقت الغروب ، فلما غربت الشمس رجع كلا الفريقين الى مضار بهم ، وكان هذا دأبهم ثلاثة أيام ، وكانت آثار الفشل والضعف تظهر كل يوم في عساكر الترك ، فلما رأى تور ذلك رأى أن يصدم عساكر منوجهر

<sup>(</sup>١) هو جد رستم . ولأسرته مكانة عظيمة في قصص الشاه ( انظر مقدّمة الفصل الآئي) .

<sup>(</sup>١) طا: عن يدهما . (٢) ك طا: كقبة الخضراء . (٣) ك: تشق ... لهيبته . (٤) في النسخ كالها "فيساره" والتصحيح عن الشاه . (٥) كو: وترتيب ميامنه ومياسره . (٦) له ، كو، طا: عسكر .

صدمة واحدة ، فييتهم تحت رواق الليل ، ويباغتهم بصواعق الطعن والضرب ، فبلغ الحبر الى منوجهر فكن له فى بعض الطرق ، وأمر عسكره بالتأهب للدافعة ، والتيقظ للكافحة ، فلها جنّ الليل ركب تور فى ثلاثين ألفا ، فلها قرب من معسكر منوجهر رأى صفوفا كالجبال ، وأعلاما تخفق برياح النصر والإقبال ، فاضطر الى المناجرة والمبادرة ، فلم يحس إلا بمنوجهر قد طلع عليه من ورائه ، فى بُهم رجاله ، وأعيان أبطاله ، فأحاطت به السيوف والرماح ، تأخذه يمنية ويسرة ، فعل يعض على يديه ندامة وحسرة ، وتطاعن هو ومنوجهر ففت فى عضده الخذلان عودفع فى نحره الكفران ، وساعدت السعادة منوجهر فطعنه طعنة اختطفه بها عن ظهر قرسه ، ثم جدّ له فى الأرض وترجل عليه واحتز رأسه ، فدب الخور فى عسكره ، ولم تغرب الشمس إلا على شفق من دماء الأبطال ، تسيل بها واحتز رأسه ، فدب الخور فى عسكره ، ولم تغرب الشمس إلا على شفق من دماء الأبطال ، تسيل بها وأدرك نهمته ، ويأبى الله إلا أن ينتقم من الظالمين ، ويقطع عارم تلك الجبال ، فشفى بذلك غلته ، وأدرك نهمته ، ويأبى الله إلا أن ينتقم من الظالمين ، ويقطع دا برأسه على رمحه اليه ، فلما بلغ الحبر اليه تحركت منه العروق النوازع ، فتفجرت بالدماء منه المدامع ، من جيث إن قلوب الآباء ترق على الأولاد ، وقد تذهب الشدائد بالأحقاد ، وكان هيرا وقول الشاعر : ويثل القوب الآباء ترق على الأولاد ، وقد تذهب الشدائد بالأحقاد ، وكان هيرا وقول الشاعر :

فان أك قد بردت بهم غليلي \* فسلم أقطع به الإساني

قال : وجاء الخبر بذلك الى أخيه سلم فانكسر ظهره ، ووهى أمره . وكان وراءه فى البحر على بعض الجزائر قلعة § حصينة أعدّها ملاذا لنفسه إن اضطر الى الفرار . (١) وكان قد أمر بتعبيسة

§ اسم هذه القلعة في الشاه ألانان دِرْ ، أي قلعة اللان . و و ألان " قبيل من البدو يقال أنهم خليط من الايرانيين والتورانيين و يذكرون في الكتب العربية باسم اللان ، ومساكنهم غربي بحر الخزر ، وفي هذه الجهة جبل ألان ، وفي كردستان مدينة اسمها ألاني ، والجزيرة المذكورة هنا ينبغي أن تكون في بحر الخزر .

ويذكر اللان في الكتب الأوربية باسم (Alan) أو (Alain) وقد عرفوا منذ القرن التاسع الميلادي في اللغة الروسية باسم (As) أو (Jasy) وفي لغة جرجيا باسم (Ossi) .

<sup>(</sup>۱) کو: علی الرخ · (۲) کو: من «وکان هجیراه» الی آخرالییت (لا) · (۳) ك: مهم ·

<sup>(</sup>٤) بلدان ص ٢٩٧ ، ونزهة القلوب ص ١٠٧ و ١٧١ و ٣٣٦ وغيرها ، ودائرة المعارف البريطانية .

المراكب على الساحل للاستظهار . فعلم بذلك منوجهر وأشار على قارَن بالاحتيال على مستحفظ تلك القلعة لأخذها . فركب في جنح الليل مع طائفة من نخب الأجناد، وجماعة من أعيان القوّاد . ولم قرب من الساحل أمر العسكر بالنزول ، وأظهر أنه من أصحاب سَـــلم . فركب على بعض المواكب وعبر الى القلعة، وقال للحراس: جئت في أمر مهم من حضرة الملك . وكان معه عمل ععلم علامة بينه وبين أصحابه ، فمكن من الدخول فصعد . ولما وقعت عينه على أمير القلعة علاه بالسيف فأطار برأسه الى الأرض . ونصب ذلك العلم على بعض شرفات القلعة . فلما رآه أصحابه ركبوا تلك المراكب في هجمة واحدة، وعبروا الى القلعــة فدخلوها وانتهبوا جميع ما فيها، وأخذوا في تخريبها ، فلم تغرب الشمس إلا وقد عفا أثرها، ولم يبق منها إلا خبرها . ورجعوا إلى الساحل، وأحرقوا جميع المراكب، وعادوا الى معسكر منوجهر فاستعدوا لمحاربة سلم ومناجزته . فماكانت إلا ركضة واحدة تزلزلت دونها الأقدام، وتضعضعت لها من الصفوف الأركان، حتى حرب سلم طائرا بقوادم الانهزام الى الساحل ليعبر على المراكب، ويتحصن بالقلعة . فلما قرب من البحر لم يصادف إلا مركب الحمام . وذلك أن منوجهر انقض في أثره كالشهاب المرســل على العفاريت، ولمــا قرب منه أهوى بصمصامه الى كاهله وعاتقـه ، ففرّق بين هامه وجسده . وتفرّقت عساكر الترك بين المخارم والشــعاب لا يلتفت بعضهم على بعض، ورفع الباقون أصواتهـم بالإعوال والإرنان وطلب الأمان . فآمنهـم منوجهر، وأحسن اليهم، وأبق عليهم . فوضعت الحروب أوزارها، وخمدت نيرانها .

فرتب الفيول وحلاها بالجواهر واليواقيت والوشائع والدبابيج ، وأوقرها بأحمال الذهب والجواهر والنفائس والرغائب . ثم كرّ هو راجعا الى أفريدون منصور الأعلام . را كما صهوة النجاح بعـــد أن كان صعب المرام . حتى قرب من طبرستان وهو دار الملك ومستقر سرير السلطنة . فركب أفريدون لاستقباله في مواكبه و رجاله . فلما طلعت راياته ترجل منوجهر، وجعــل يقبل الأرض حتى قرب من الملك ، فأقر عينه منه بذاك المنظر البهي والقالب الشاهنشهي ، فانكب عليه أفريدون يقبله، ويمسح بيده غرته ووجهه . وأمر بتفريق تلك الغنائم على العساكر شكرا لله تعالى على ما خوّله . وتواصلت البشائر والتهاني في تلك الأيام، ونثرت الجواهر على تلك الأعلام . ثم إن أفريدون لما قضي الله حوائجه، وأنجح مقاصده ومآربه ، ورأى أنه قد طعن في السن سمَّم الحياة

<sup>(</sup>٤) ك: فأخذوها . (ه) کو: (٣) كو: والى. (٢) طا : وقع -・追: 台(1) (٨) كو: فأكب وسائر النفائس . (٦) له : كر راجعا . (v) ك: وهي ·

فكان يسأل الله تعالى أن يخلصه من دار الفناء ، ويحوّله الى دار البقاء . فلما قرب وفاته أوصى الى منوجهر (١) وأعطاه التخت، وعصب بيده على رأسه التاج ، وأمره بأن يفرغ وسعه ويبذل جهده في إفاضة العدل والاحسان ، وإشاعة الأمن والأمان وأوصى الى الملوك والأمراء بمتابعته ومشايعته ، والإذعان لطاعته ، وأخذ المواثيق عليهم بذلك ، فانتقل الى جوار الله الكريم مشكورا محمودا ، وكانت مدة ملكه خمسهائة سنة (ب) .

# ٧ – ذكر نوبة منوجهر وما جرى في عهده

قال صاحب الكتاب : لما مات أفريدون استقر منوجهر على سرير الملك فتسارع الناس الى طاعته، وأصفقوا على بيعته، وتناهبوا شكر الله تعالى على ما قيضه لهم من ميامن أيامه ، ومحاسن سيره . وأخلصوا الدعاء بثبات دولته (ج) ودوام مدّته فكان يحذو حدو جدّه فى عمارة العالم، ويتقيل

#### ٧ – مِنوچهــــر

يسمى فى الأبستاق <sup>وو</sup> مَنوش كيتهَر ، و يسمى كذلك مانوش كيهر ومِنو كِلهر واسمه فى الكتب العربية مَنوشجِهر ومنوشِهر .

ومعنى منوچهر <sup>10</sup>سليل مانو<sup>11</sup>, ومانو أخو يما الذى ذكر فى مقدّمة فصل جمشيد. وفى الكتب المتأخرة أن مانوش اسم الجبل الذى فترت اليه أم منوچهر وهى حامل به فوضعته هناك ، وأنه لهذا سمى مانوش چهر ثم حرّف الى منوچهر ، ويقال انه سمى منوچهر لجماله و <sup>12</sup> منو الجنة و <sup>13</sup> الجنة و <sup>13</sup> وجهر <sup>14</sup> فى الفارسية الحديثة ، و يقول الثعالمي فى الغرر إن أفريدون قال حين رآه : <sup>13</sup> منوچهر أى يشبه صورتى ، والفردوسي يقول إن أفريدون حين رأى حفيده <sup>13</sup> مناچهر أى <sup>13</sup> وجه متهلل سمى منوچهر ، ولم يبين الفردوسي معناه .

<sup>(1)</sup> في الشاه أن أفريدون أوصى سام بن تريمان بمنوجهر (انظر سام في مقدمة الفصل الآبي). (ب) في الشاه أن منوجهر بني لفريدون قبراً من الذهب واللازورد، ووضعوا فيه سريراً من العاج = وعلقوا فوقه التاج . ثم تقدّم الياس لوداع أفريدون، دأبهم في ذلك للعهد . ثم سدّوا باب التربة . (ج) حذف المترجم ، خطبة منوجهر و إجابة سام التي تبين أن ساما كان أكبر وجل في ذلك العهد .

<sup>(</sup>۱) کو: وکانت الی آخراافصل (لا) ۰ (۲) کو، ز: ''من الوقائع ۰ وکانت مدّة ملکه مایة وعشرین سنة وهو السابع من ملوك الفرس'' . (۳) طا ۱ ك: ذكر المسعودی فی تاریخه أنه قد قبل أن موسی بن عمران و یوشع بن نون کانا فی أیام منوجهر هذا . واقله أعلم . (٤) أفستا ۲۰ ج ۳ ص ۲۲۲ و ۷۸۷ حاشیة ۶ وه ۹ حاشیة ۲ و ۱ ۱ حاشیة ۷ و رنر (Warner) ج ۱ ص ۳۳۸ (۵) الآثار الباقیة ص ۲۰ و الإشراف ص ۸۸ والطبری . (۱) ورنر (Warner) ج ۱ ص ۳۷۸ (۷) فرهنگ شموری : (منوچهر) . (۸) الشاهنامه : فصل ولادة منوچهروالغرر ص ۲ ه

أثره فى بث المعدلة وتحريض الخلائق على عبادة الله تعالى والتنكب عن معاصيه ، واتباع أوامره ونواهيه . وكان هو أمامن ملوك الفرس . وفى نو بته ولد زال الملقب بدستان الذى طن العالم بصيته ، واستفاضت الأخبار عن رجوليته ، وضربت الأمثال به و بابنه فى الآفاق ، وأصفق الخلائق على رجوليتهما بالاتفاق .

# ويلقب " المصطفى " كما فى الآثار الباقية .

وهو فى الشاهنامه ابن بنت إيرج بن أفريدون وأبوه بشنك ابن أخى أفريدون . وبعض الكتب العربية والفارسية تجعل بينه وبين إيرج عشرة بطون أو تسعة . ولا نعدم من ينسبه الى إسحاق بن ابراهيم يجعله ابن حفيده . ونسبة الفرس الى إسحاق معروفة فى الكتب العربية . ويروى لحرير وغيره فيها شعر . وكذلك يروى أن منوچهركان فى زمن موسى وأن الخضر من أولاده .

ومن مآثره غرس البساتين وتسويرها، وحفر الخنادق، وصنع آلات الحرب، وحفر نهر الفرات وروافده، وتجديد عمارة مدينة الرى، وسن نظام الدهقانية .

ومن الحادثات العظيمة التي تغفلها الشاهنامه وترويها كتب أخرى في هذا الموضع أو في غيره الحرب بين منوچهر وأفراسياب ملك الترك واصطلاحهما على جعل نهر جيحون حدّا بين مملكتيهما وخلاصة القصة، على رواية الآثار الباقية: أن أفراسياب هزم منوچهر وحاصره في طبرستان ثم اصطلحا على أن يكون الحدّ بين المملكتين غلوة سهم يرمى من طبرستان الى الشرق، فحاء ملك اسمه السيقندارمذ وأمر باتخاذ قوس ونشابة على مقدار مثله، ثم أحضر أرش ليرمى السهم ، فأشهد أرش الناس أنه برىء من العلل، وأخبرهم أن جسمه سيتمزع لشدّة الرميسة ، ثم رمى فاختطفت الربيح النشابة من جبل الرويان في طبرستان الى أقصى خراسان ، ووقع السهم على نهر بلخ وأصاب شجرة جوز كبيرة لم يكن لها نظير ، ويقال أن السهم سار ألف فرسخ ، وفي روايات أخرى أن السهم طار من الفجر الى الظهر أو الى المغرب وسقط عند مرو، وقيل على نهر جيحون، وقد بقيت ذكرى =

<sup>(</sup>۱) کو: من «واتباع» الی «وفی نو بته» . ساقط . (۲) ص ۱۰۶ . (۳) فارس نامه ص ۱۲ والطبری: منوشهر . (٤) الطبری ، ج۱ س ۱۹ و ۱۰ و الأشراف ص ۱۰۹ و الآثار الباقية (انظر المقدّمة في علاقة الفرس والعرب ) . (۵) الطبری وفارس نامه والأشراف ص ۲۰۰ (۲) فارس نامه ونزهة ص ۶۱ و ۳۰ و والعرب ) . (۷) يرويها الثعالي في الصلح بين أفرسياب وزوّ بن طهماسب الآنی ذکره ۱ انظر الغرر ۱۳۳ . (۸) ص ۲۲۰ و به ۱۰ و انظر الغرر للثعالي ص ۱۳۳ (۹) و يقال إيرش وأديش . وفي الطبری ارششياطين وهوفي الفهلوية : أويس شيڤاتير (ائي أديس ذي السهم السريع) أفستاً ، ج ۲ ص ۹۵

## ذكر ولادة زال وابتداء أمره (١)

قال كان سام بن نريمان بهلوان العالم فى عهد منوجهر، وكان يبتهل الى الله تعالى و يسأله أن يرزقه ولدا يكون قوة لظهره، وقرة لعينه ، وكانت له جارية فحملت منه ، فلما أخبر بذلك شكر الله تعالى، ولم يزل يعدّ الليالى والأيام، منتظرا طلوع صبح ما ارتجى، وحصول ما أراد وابتغى ، فولدت ولدا ذكرا كأنه القمر إضاءة غير أن شعره كان أبيض يشتعل شيبا كرءوس المشايخ الطاعنين فى الأسنان،

هذه الرمية في عيد وو روزتير " ( يوم السهم ) في الثالث عشر من شهرماه . وهي إحدى الرميات التي يفخر بها الفرس . (والثانية ) رمية وهريزقائد الفرس في اليمن التي قتلت أمير الحبش هناك . (والثالثة) رمية بهرام كور التي قتلت ملك الترك .

## اسرة سام بن نريمان

يذكر في هذا الفصل جماعة من أبطال الإيرانيين . أقطم في الشاهنامه سام بن نريمان ، ومن أجل هذا سميتها و أسرة سام ، ولهذه الأسرة المكانة الأولى في أساطير الشاهنامه من لدن منوجهر الى كشتاسب، وذلك زهاء سبعة قرون، وموطنها زابلستان : الاقليم الشرقي من إيران القديمة، وقد نالت من عناية شعراء الفرس وقصاصهم في العهد الاسلامي أوفر نصيب ، فنظم في سير أبطالها ما لا يقل عن مائة ألف بيت، وقد بلغ من مكانتهم أن سمّى الفرس قوس قزح قوس سام أوقوس رستم ، و ينتهى نسبهم في الشاهنامه الى كرشاسب، وفي و كرشاسب نامه "يذكر أبو كرشاسب واسمه إثرت ، وهو ثريّتا المذكور في الأبستاق والذي تقدّم ذكره في فصل أفريدون .

وأعظم أبطال هذه الأسرة رستم . وهو ابن زال (دستان) بن سام بن نريمان بن كرشاسب . ولرستم ثلاثة أبناء : سهراب ، وجهانكير ، وفرامُرز ، و بنتان : بانوكُشاسب أعظم بطلات إيران ، وزر بانو ، ولرستم أحفاد أعظمهم برزو الذي نظمت في سيرته و برزوناه ، " ، ولا تعرف الشاهنامه من هؤلاء إلا كرشاسب و نريمان وسام و زال ورُستَّم وسُهراب و بانو كشاسب . =

<sup>(</sup> أ ) يذكركثيرا في الشاهنامه وغيرها باسم "'زال زر'' أى زال الكبير. وفي الغرر : أن معناه الشيخ الكبير بلغة أهل سجستان وزا بلستان . أنظر الغرر، ص ٧٠

<sup>(</sup>۱) أنظر أفستا، ج ۲ ص ۹۰ حاشية ۲ (نقلا عن تاريخ ميرخوند) ص ۱۱۶ وتاريخ طبرستان ص ۱۸ – ۱۸ والطبرى ص ۲۹۲ – اطبريل (Brill) . وفارس نامه . (۲) أنظر المقدّمة (القصص الفارسي) .

فبشر سام بذلك . فلما رآه على تلك الهيئة استقبحه ، ونفر عنه طبعه ، ورفع رأسه الى السهاء وجعل يدعو الله تعالى و يبتهل الهيه ، ويظن أنه لمعاصيه وذنوبه ابتلاه الله في ولده بتلك الهيئة القبيحة . وأمر به فأخرج إلى جبل ألبرز، وهو جبل عظيم من جبال الهند . وأصعد به الى ذلك الجبل، وترك في بعض شعفاته وحيدا . وكان على رأس الجبل معشش العنقاء . وكات تطير في طلب

= وهذه سلسلة نسبهم كما يؤخذ من الشاهنامه وغيرها:

کرشاسب سنام زال (دستان) رُسُتم زَوَارَه شَغَاد سُهُراب فَوامُرْز جِمانْکیر بانوکشاسپ زَرْبانو سُهُراب فَوامُرْز جِمانْکیر بانوکشاسپ زَرْبانو بَهُراب مِام پَشَن

ويلتبس كوشاسب ونريحان وسام بعضهم ببعض في الأساطير القديمة ، وذلك أننا نجد في الأبستاق : "نعبد الأرواح الطيبة القوية الخيرة ، أرواح المؤس التي تحرس جثة كرساسيه بنساما حامل المقمعة "، وفي موضع آخر " نعبد روح كرساسيه المقدس الساما حامل المقمعة " ، فكرساسيه هو ابن ساما ، ويلقب كذلك ساما أي المنتسب الى ساما ، وقد تقدّم أن ساما لقب ثريتا ، ويلقب كرساسيه " نرمانو " أيضا ، فكأن هذه الأسماء والألقاب التبست وعدّت أسماء أناس مختلفة ، فكرساسيه صار ثلاثة : كرشاسب ونريمان وسام ، ثم قيل سام بن نريمان بن كرشاسب ويؤيد هذا أن كرساسيه يوصف في الأبستاق بأنه حامل المقمعة ، وهذا أبين أوصاف سام في الشاهنامه ، والمقمعة ميراث تحرص عليه أسرة سام فقد ورثه زال عن أبيه ثم أعطاه لابنه رستم حين رشحه لقيادة الجند

<sup>(</sup>۱) ك طا: تعالى . (۲) ك طا: حتى أخرج . (۳) كو: متصل بأرض الهند . (٤) أنظر مول (١) كو المتعاد . (٤) أنظر مول (١) كو المتعاد المتعاد . (١) أنظر مول (١٥ كه (الحماسة الايرانية) (١٩ كه (الحماسة الايرانية) (١٩ كه (١٩ كه (١٠ كالمتعاد المترجمة الانكليزية ص ١٦ وما بعدها . (٥) أنظر أفستا ، ج ١ ص ١٩٥ و ٢٢٣ (٢) انظر مقدمة فصل أفريدون - (٧) ورز (Warner) ج ١ ص ١٧٧

الرزق لأفراخها ، فرأت ذلك الصبي في مشـل ذلك الموضع ، فألقى الله تعالى في قلبها محبة منه فجاءته ورفرفت بجناحها عليــه ، ثم حملته وحلقت به الى رأس الجبـل ، ووضعته بين أفراخها . فكانت تربيه مع أولادها حتى طالت عليــه المدّة في قلة ذلك الجبل ، وترعرع بين أفراخ العنقاء . وكانت القوافل تعبر تحت ذلك الجبــل فوقعت أبصارهم على مولود إنسى بين أفراخ العنقاء في شعفة الجبــل

= فى عهد الملك نوذر — كما يأتى — ودليل آخر: أن كرساسيه يفخر بقتل تبين فظيع، وأنه الذى يقتل أزى دهاكه (التنين) بعد . ونحن نجد فى الشاهنامه وغيرها أن قتل تنين نهركشف من أعظم مآثر سام، فهذا يرجح أن كرساسيه وساما رجل واحد .

ولا يذكر زال ورستم فى الأبستاق . ويظن سبيجل أنهماكانا معروفين حين ألفت الأبسـتاق ولكن رجال الدين كرهوا ذكرهما . ويقول نولدكه: لوكان الأمركذلك لذكرا في عداد الأشرار . ولعل انتسابهما الى زابلستان البعيدة عن موطن الأبستاق جعلهما مجهولين فيها .

وأما الشاهنامه فلا تعنى كثيرابكرشاسب ونريمان، وسام يذكر في عهد منوچهر و يموت في عهد خلفه نوذر، ورستم يبقى الى أيام كشتاسب فيعيش زهاء أربعائة سنة، و يبقى زال بعدموت ابنه رستم.

ورسم أبعدهم صبتا وأبقاهم ذكرا . ومآثره مل القصص الف رسى ، واسمه مرد في الشعر القديم والحديث . و يفضل آباءه بمآثره العظيمة التي في الشاهنامه ، ومنها تخليص الملك كيكاؤس من أسر ملك هاماوران — كما يأتي — وقد جزاه الملك بأن حرره من العبودية ، وفي فارس نامه التحرير الذي كتب لرستم : باسم الخالق العدل المقيت . هذا تحرير كيكاوس بن كيقباد لرستم بن دستان ، أني حررتك من العبودية ، ومنحتك مملكة سيستان وزاولستان ، فلا تقرّ بالعبودية لأحد ، وأحسن رعاية هذه الولاية التي ملكك عليها ، واجلس على تخت مذهب ، وضع على رأسك قلنسوة مذهبة بدل التاج حين تكون في ولايتك . حتى يعلم الناس كيف تحلو ثمرة الحدمة والوفاء ، وكيف نعرف حق عبيدنا الأوفياء .

وقد عرف رسم في الآداب العربية منذ الجاهلية . ففي سيرة بن هشام أن النضر بن الحارث كان قد قدم الحيرة، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحاديث رستم واسفَنديار. فكان اذا جلس =

<sup>(</sup>۱) ك، كو طا : وكانت · (۲) ورنر (Warner ) ج ١ ص ١٧٢ (٣) أنظر تاريخ طبرستان ص ٤١

<sup>(</sup>٤) نولدكه : (الحماسة الإيرانية) ص ١٦ وما بعدها . (٥) أصل اسمه روتيستَهم ، وحرف المرستَم أورستُم بفتح التاء وضها . وقد عرف هذه الصيغة في القرن السابع الميلادي . و بقيت آثار الصيغة الأولى في «روستم» و «رستهم» اللتين تذكران في الشاهنامه

أحيانا وفي غيرها (نولدكه ص ٢٠) . (٦) ص ٤٣ (٧) ص ٢٧٢ ط القاهرة سنة ١٣٢٩ هـ .

فقضوا العجب من ذلك وتحدّثوا به . حتى بلغ الخبر إلى سام . ورأى هو أيضا فى منامه ليلة كأن رسولاً أعلى منامه ليلة كأن رسولاً أعلى فرس كالبرق الخاطف فأعلمه أن ولده على بعض الجبال فانتبه وأحضر الحكاء والمعبرين وسألهم عن حال رؤياه . فعبروها على أن الله تعالى لما رأى جفاءك على ولدك حين أبعدته ونفيته وطرحته على بعض الجبال وحيدا فريدا تعطف برحمته عليه فرباه ووقاه، وهو حى يرزق . فتوجه

= رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا خلفه فى مجلسه . ثم قال: أنا والله يامعشر قريش أحسن حديثا منه ، فهلم إلى فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ، ثم يحدثهم عن ملوك فارس و رستم واسفنديار ، ونجد طاهر بن الحسين قائد المأمون ينسب الى رستم بن دستان الشديد ، وقد أشار الى رستم بعض الشعراء كقول البحترى فى وصف فرس :

وافى الضلوع يشــ ت عقد حزامه يوم اللقــاء على مُعنم مخــول أخـــواله للرستمين بفــارس وجـــدوده للتبعين بموكل

وقد بقیت ذکری رستم فی آثار وأساطیر وأغانی متداولة فی ایران وغیرها ؛ ففی سجستان آثار یزم الناس أنها کانت مربط فوس رستم وقد أخبر بهذا المؤرخون القدماء وفاهدانی یقول أن آثار هذا المربط فی الترنین من أعمال سجستان و یقول یاقوت فی مدینة روست . وفی وادی شوشان حیث یجری نهر قارون قلعتان: قلعة رستم وقلعة دختر أی قلعة البنت یتحدّث الناس عنهما أحادیث مقرونة بذكری رشتم و یروی کذلك أن رستم بنی مدینتی کابل وغزنه ، كما بنی أحد أمراء جدّه نریمان مدینة همراه و ویقال أن أهل کشمیر یغنون فی أعراسهم أغنیة یزعون أن أم رستم تغنت بها حین ذهب انها الی مازندران لإنجاد الملك کیكاوس و یروی فی کشمیرکدلك قصة عجیبة عن رستم وعلی بن أبی طالب خلاصتها أن الرسول علیه السلام قال لعلی یوما وقد أعجبه غناؤه فی الحرب: لقد قاتلت قتال رستم و فتشوف علی الی معرفة رستم فدعا الرسول — وعلی لا یعلم — أن یبعث الله رستم ، ثم تلاقی واحد منهما القهقری حتی یجتاز الآخر و ولکن رستم رفع علیا وفرسه و وضعهما خلقه ومضی کل واحد منهما القهقری حتی یجتاز الآخر و ولکن رستم رفع علیا وفرسه و وضعهما خلقه ومضی کل فی طریقه و فلمی الیه علی الرسول صلوات الله علیه أخبره بما رأی ، ثم مر علی بعد أیام قلیلة برستم فی طریقه و فلمی الیه علی وستم ولی بعد و فله فرسه و کانت علی مقربة منه و فلم یستطیع علی حملها إلا بجهد و فقال فی نفسه ماعسی أن تکون قوة الفرس = علی مقربة منه و فلم یستطیع علی حملها إلا بجهد و فقال فی نفسه ماعسی أن تکون قوة الفرس =

<sup>(</sup>۱) ك طا : جاءه . (۲) الاشراف ص ۳٤٧ (۳) انظر كتاب البلدان ص ۲۰۸ ومعجم البلدان (۳) معجم البلدان (۱۰۸ ومعجم البلدان (۱۰۸ ومعجم البلدان) . (۶ و ه) (Asiatic . Papers) ص ۱۰ و ۱۰۸ و

الى الجبل وتضرع الى الله وتب اليه فانه يردّ عليك ولدك ، ففعل ذلك واقبل الى تلك الجبال يدور في عارمها وشعابها وحيدا ، ويبكى و يتضرع الى الله ويسأله أن يرد عليه ابنه ، قال: فألهم الله العنقاء أنه إنما يدور في هذه المخارم والشعاب لطلب ولده ذلك ، فحلقت نحوه، وكانت سمته وودستان أنه إنما يدور في هذه الجبال محترق القلب، منسكب الدمع عليك ، وقد ربيتك



= وفارسه ؟ فلما أخبر على الرسول بما رأى قال الرسول : ذاك رستم ، دعوت الله أن يبعثه لتراه ، (٢) ولامه على أن لم يرد تحيته وقال: لو أحسنت لقاءه لسألت الله أن يطيل حياته ولكان لك في حربك عضداً ،

#### العنقاء:

يرى القارئ في هذا الفصل مافعلت العنقاء بزال بن سام ، وسيرى بعدُ كيف تعين رستم في حرب السفند ألا ، والعنقاء ترجمة و سيرغ " في الشاهنامه ، وهو أحد الطير الخرافية التي يكثر ذكرها في الأساطير الايرانية الدينية والتاريخية ، وكلمة سيرغ تجانس (سه مرغ) أى ثلاثة طيور ووسي مرغ" أى ثلاثين طائرا ، وقد استعان فريد الدين العطار بهذا الجناس الأخير في كتابه ومنطق الطير" فأبدع أيما إبداع ، ويرجح أن اللفظ مركب من وسيه مرغ " أو متوهم فيه هذا التركيب ، فإنه يذكر في بندهش أن نوعين من الطير لهالبن ترضع به فراخها : في بُندهش باسم الرخم ذي ثلاث الطبائع ، وفي بندهش أن نوعين من الطير لهالبن ترضع به فراخها : الرخم والحفاش الذي يطير بالليل ، فالحفاش مخلوق من أجناس ثلاثة : الكلب والطير ، وفأرة المسك لأنه يطير، وله أسنان كثيرة كالكلب ، ويتخذ جحرا كفارة المسك .

وقد تطوّرت به الأساطير أطوارا وذكر بأسماء مختلفة . ففي الأبستاق يذكر باسم سئينا .

ومسكن السيمرغ على الشجرة التي تتى كل البذور وهي في المحيط الواسع على مقربة من شجرة الحلد . تجتمع عليها البذور التي أنتجتها النباتات كلها طول السينة . وإذا طار السيمرغ نبت ألف عسلوج في هذه الشجرة وإذا وقع كسر هذه العساليج ونثر بذورها . فيأتى طائرا آخراسمه ووچمرش ويعشش في قسة جبل ألبرز ويحمى إيران من غارات الأعداء . فيلتقط البذور و يحملها الى الماء الذي يأخذه يَشتَر (ملك المطر) فيقع البذر مواقع المطر في الأرجاء كلها .

<sup>(</sup>۱) كا : يبكى · (۲) (Asi. Papers :) (۲) أظرفصل كُشتاسب الآتي ·

<sup>(</sup>٤) ورز (Warner) ج ١ ص ٢٥٢

مثل أفراخى، وأنت أعن على من روحى. وأرى لك أن أحملك بين جناحى الى أبيك، فانك ستصير ملكا من الملوك، ويعظم شأنك بين الخلق. وأنا أعطيك من جناحى ريشة . فاذا حزبك أمر مهم فأحرقها فإنى سأحضر للوقت وأقضى حاجتك . فحملته وحلقت به ثم رفرفرت حوالى سام، ووضعته بين يديه. فرأى شخصا قد أفرغ فى قالب الجمال، رشيق القد كالغصن المائل، صبيح الوجه كالبدر

وقد صار السيمرغ بعد مثال الحكمة العلميا . وقد اتخذه بعض الصوفية رمن اللحق تعالى .

وللطير في دين الايرانيين وأساطيرهم مكانة . فالطائر كرسينا الذي يقرأ الأبستاق بلغة الطير قد أدخل الدين الى البناء الذي أوى اليه جمشيد — كما تقدّم — ودو هُما "عندهم طائر اذا وقع ظله على إنسان صار ملكا. وفي الأبستاق أوصاف عجيبة للطائر ڤارِنعَنا . والسهم الذي رمى به أرش فطار من الفجر الى المغرب قد ريش بريش عقاب .

ثم تأثير ريشة العنقاء لها أصل في الأبستاق . فهناك يسأل زَرَّتُشترا أهرا مَنداكيف يرد عن نفسه لعنة أعدائه، ويبطل سحوهم. فيجيبه أن خذ ريشة من قارِنغَنا وادلك بها جسدك، ورد اللعنة الى أعدائك. ويعلمه أهرا من دا أن الذي يحمل عظمة من عظام هذا الطائر القوى لا يقهره أحد، ومن يحمل ريشة منه يرعد لهيبته الناس جميعا الخ، وسيرى القارئ فيا يأتي أثر ريشة العنقاء في حرب رستم واسفنديار.

واعتبر هذا بما فى القاموس المحيط ( مادة : رخم ) من فوائد مرارة الرخم ولحمـــه وزبله ، وأن وضع ريشة من أيمنها بين رجلي المرأة يسهل ولادها .

ثم عهد منوچهر فى الشاهنامه ألفان وثلاثون بيتا فيها الأقسام الآتية . وما بين القوسين محذوف من الترجمة :

الكامل. فخر ساجدا لله تعالى يعفر وجهه في التراب، و يشكره على ماأكرمه به من ردٍّ ولده وقرة عينه عليه . وعاهد الله تعالى وأشهده على نفسه ألا يوحش بعــد ذلك قلبه ٤ ولا يضيق صدره . وأطلق لسانه بالثناء على العنقاء لحسن صنيعها مع ولده . ثم انجدر به من ذلك الجبل كالليث المشبل. وكساه قباء فكان ملأه رونقا وبهاء وعزا وسناء . فلما رأى العسكر ساما قد أسهل مع ابنه دســتان رفعوا أصواتهم بالبشارات، وكاد الطرب يسلب عقولهم، وأقبلوا راجعين الى المدينة بالدبادب والبشائر . فاستفاضت بذلك الأخسار حتى بلغ الحبر الى حضرة منوجهر . فأنفذ ابنه نوذَر الى سام للتهنئة بما يسر الله له من رجوع ولده اليــه . وأمره بالركوب مع دســتان الى الحضرة في أسرع زماري ، وأقرب أوان . فلمـا وصل نوذر الى سأم خرج مبادرا وخيم بظاهر البــلد فنجز أموره ، ورتب أسبابه، ونهض مع دستان متوجها نحو الحضرة ، فلم يزل يصل السير بالسرى حتى وصل إلى مستقرّ سرير السلطنة . فخرج منوجهر لاستقباله في مواكب جنوده ، تحت أعلامه وبنوده . فلمـــا رأى سام دِرَفْشه الميمون، ولواءه المنصور ترجل إجلالا، وقبل الأرض إعظاما وإكباراً . فأوسعه الملك برا و إلطافا، وأمره بالركوب. فسارا الى دار المملكة، وجلس على سرير الذهب، وأجلسه عن يمينه، وأجلس قارن عن يساره . وأمر الحاجب الكبير بإحضار دستان. فخرج وأخذ بيد دستان وأدخله على الملك مشهدود الخصر بمنطقة مرصعة باليواقيت، معصوب الرأس بإكليل من الذهب، على كاهله جرز كقطعة من الجبل . وكأنه يحكي بذلك الرأس الأبيض والوجه الأزهر، تحت إكليل الذهب الاحمر، صورة القمر بعمد التسع والخمس، متوّجا بعين الشمس. فملاً عين الملك بشكله وشمائله، وما لاح فيه من أمارات العز ومخايله ، ففرح بلقائه وشكر الله تعالى على مارزقه من الاكتحال بوجهه، والاستظهار به ليومه وغده، وقر به من بساطه ومسح عينه ووجهه بيده . ثم أقبل على سام واستخبره عن أحواله وكيفية استنزاله من معشش العنقاء وشعفات تلك الجبال . فسرد لديه حكايته

<sup>= (</sup>٢٤) أمتحان المو بدان زالا. (٢٥) إجابة زال المو بدان. (٢٦) زال يظهر مزاياه أمام منوچهر. (٢٧) جواب منوچهـ رالى سام . (٢٨) وصول زال الى سام . (٢٩) مقال فى مولد رستم . (٣٧) مجىء سام لرؤية رستم . [ (٣١) قتل رستم الفيـل الأبيض . (٣٢) ذهاب رستم الى الحبـل الأبيض . (٣٣) كتاب الفتح من رسـتم الى زال . (٣٤) كتاب زال الى سام ] . (٣٥) نصح منوچهر أولاده .

<sup>(</sup>١) ك طا : وينهب قلوبهم ٠ (٣) كو : كان أوّل نظره في الكتاب وآخره الى الركاب فركب وخرج ٠

<sup>(</sup>٣) طا: بذاك.

من أول ميسلاده الى يومه ذلك . فلم سمع الملك ذلك أمر بإحضار المنجمين وسايلهم عن طالع دستان وما قدر الله له من المقامات ، وكتب على يده من الوقائع . فنظروا فى ذلك وتدبروا ثم جاءوا الى الملك مبشرين بسعادة طالعه ، ويمن نقيبته . فسر الملك بذلك وأمر لهم بم ل عظيم . ثم قال السام : هذا وديعتي عندك ، وهو على أعز من إحدى عينى . وشرط عليه أن يعلمه بمكارم الأخلاق السام : هذا وديعتي عندك ، وهو على أعز من إحدى عينى . وشرط عليه أن يعلمه بمكارم الأخلاق وآداب الملوك ومراسمهم فى حالتي الحل والترحال ، والسلم والقتال . ثم أمر له بخلعة راقت العيون وشرحت الصدور ، من الدبابيج المنسوجة بالذهب والمرصعة بالجواهر الثمينة ، بأطباق من اليواقيت ووقع له بجيع ممالك الهنول العتاق ، وجماعة من روقة الغلمان الرشاق . وعقد له لواء عظيا ، ووقع له بجيع ممالك الهند والسند وما والاهما من الممالك . فتوجه الى تلك الولايات فى مواكب العز والإقبال ، وكواكب المجد والحلال . فاستفر بها على سرير الملك ينهى و يأمر حتى استنهضه الملك فى بعض المهمات السانحة ، وهو استخلاص مملكة مازندران التي استونى عليها بعض العتاة المعاندين ، والعداة المارفين . فدعا باب دستان واستنابه فى مملكته ، وأمر أركان دولته وأعيان حضرته ، والعداة المارفين . فدعا باب دستان واستنابه فى مملكته ، وأمر الوزراء والنصحاء ومن ندبهم لمنادمته ومجالسته من الكفاة الأذ كياء ، والعلماء الأتقياء ، بتحريضه على مكارم السير ، وتأديبه بمحاسن الشيم . ثم أذن من الكفاة الأذ كياء ، والعلماء الأتقياء ، بتحريضه على مكارم السير ، وتأديبه بمحاسن الشيم . ثم أذن أرض مازدران لما ندب له من استخلاص تلك المالك وقتال من استولى عليها من المخالفين المعاندين . أرض مازدران لما ندب له من استخلاص تلك المالك وقتال من استولى عليها من الخالفين المعاندين . أرض مازدران الما ندب له من استخلاص تلك المالك وقتال من استولى عليها من الخالفين المعاندين .

#### قصة دستان وبنت مِهراب

قال فقعد دستان مقعد أبيه ينهى و يأمر ، ويورد و يصدر . ثم إنه نهض متصيدا الى قرب أراضى كابل . وكان لتلك البلاد ملك يسمى مهراب ، فلما سمع بقرب دستان منه ركب الى حضرته للخدمة ، واستصحب من طرائف الحواهر ونفائس ما يليق أن يتحف به مشله من الملوك ، فقبله دستان أحسن قبول ، وقابله بأتم إحسان و إكرام ، وكان مهراب ذا صورة عجيبة تستوقف الألحاظ وتستتبع الأحداق ، من شطاط قامة ، وحسن وجه ، ولين معطف ، وأبهة جلالة ، وطراوة منظر ، وعذو بة منطق ، فلما قام من حضرة دستان وخرج أقبل على أصحابه وندمائه ، وقال ما أحسن هذا الشاب ، و إنه قد ملا قلمي بحاسنه وشمائله ، وكأنه ما ولد قط مثله ، فلم يزل يكرر هذا الكلام ونحوه الشاب . و إنه قد ملا قلمي بحاسنه وشمائله ، وكأنه ما ولد قط مثله ، فلم يزل يكرر هذا الكلام ونحوه

<sup>(</sup>١) ك، كو، طا: مكارم. (٢) أصل: " اللديباج " والتصحيح من ك كو، طا. (٣) ك: وباطباق.

<sup>(</sup>٤) كا: واستقر · (٥) في الأصل : حيث ما · (٦) كو : و(لا) ·

حتى قال له يعض النسدماء إن له وراء حجابه بنتا كالشمس الطالعة . وقد خلقت من طينة الجمال، وأفرغت في قالب الكمال .

بيضاء تسحب من قيام فرعها ﴿ وتغيب فيه وهو وحف أسحم فكأنها فيسم نهار ساطع ﴿ وَكَأَنَّهُ لِيسَلُّ عَلَيْهَا مُظْلِّمُ

فاستهام بها دســتان ، وشغفه حبها حتى ملك الغرام عنان قلبــه ، واستلبه زمام عقله . وجعل يتجلد ويخفى ما يجن و يضــمر . فأبت لواعج همومه إلا الاشــتعال، وسوابق عبراته إلا الانهمال . نعم ولما أصبح مهراب جاء الى باب سرادقه للخدمة . فبادر الحجاب ورفعوا دونه الحجب حتى دخل على دستان . فتهلل في وجهه، وتلقاه بأريحيته، ولاطفه في الكلام، وأمر برفع حوائجه، ووعده بإنجاح مطالبه، و إنجاز مآر به . فقال مهـراب : إن حاجتي أن يتجشم الملك حضور منزلي لينوّره بإشراق طلعته مشرتفا عبده بذلك . فقال : أما هذا فلا سبيل اليه بدون أمر الملك سام . واعتذر اليه، وخلع عليه . وردّه الى داره على جملة تسر قلوب مواليه، وتسيخن عيون أعاديه . فلما عاد مهراب الى داره سايلته زوجته عن دستان وصورته وشكله وحاله بمحضر من ابنته ، وكانت تســمي روذابه (١) فطفق مهراب يصفه ويذكر ما أعطاه ألله مر. \_ الصورة الجميلة والشمائل المعسولة ، والمنظر البهي"، والرواء الأنيق. وقال: غير أن رأسه أبيض كالكافور، يرف شعره واردا على عارضيه كأوراق الأقحوان ، على شقائق النعان. فكأنه لايصلح لحمرة وجهه، غير بياض شعره ، ولا لبياض شمره غير حمرة خده . فحلت روذابه تسمع ذلك بمجامع قلبها حتى أثرت تلك الصفة فيها فتغير وجهها، واصفر لونها . وما أحسن ما قال بعض الحكماء: لا تصفوا محاسن الرجال، لربات الحجال. فانها تعلق بقلوبهن، وتأخذ من نفوسهن، وتفتح عليها مكامن الشيطان، فلا يكون للعقل بمقابلتهـــا يدان . فعشقته روذابه ، وحالفتها الأشجان حتى ملك الهوى عنان اختيارها، و فجعها منومها وقرارها. ولما عادت الى بيتها ضاقت ذرعا عرب كتمان سرها . وكان لهنا خمس جوار يخدمنها و يحضنها مختصات بهـا . فأفضت اليهن بمكنون سرها ، ومخزون أمرها . وأخبرتهن بمــا تقاســيه من لواعج الحزن، ولوافح الحب. فأنكرن ذلك عليها، وأطلقن ألساتهن بالتو بيخ والتعنيف، وأخذن يخوَّفنهـــا سطوة مهراب ، ويذكرن لها شدة غيرته على الحرم . فخنقتها العبرات ، وتصعدت من صدرها الزفرات . ثم أقبلت عليهن وقالت قد فني مني الاصطبار، وخرج من يدي الاختيار .



<sup>(</sup>١) فى الغرر: "روذاوذ".

<sup>(</sup>۱) كو، طا: و(لا) · (۲) كو · طا، ك: تعالى · (۳) ك: إلا · (٤) ك: والتعنيف لها · كو : إبتو بيخها وتعنيفها ·

لَمْ يُبِقَ لَى الشوقَ لا صبرا ولا جلدا فليصبر في علك الخَـــلدا

فصارت لا تستأنس إلا بوصفه ، ولا تستريح إلا الى ذكره . فلما أبصرن ذلك طفقن يعللن قلبها ويُقلَن : إنا سنتذَّبر في شأنك وسنجمع بينه و بينك . وكان معسكر دستان قريبا من قصرها . فلبسن وشائع الحلل ، وتبرجن للألحاظ والمقـل . وأخذت كل واحدة منهنّ على يدها طبقا من ذهب، وصرن الى بستان قريب منه على شط نهر، وجعلن يجتنين الورد والياسمين وأنواع الرياحين، وينضدن ما يجتنينه على الأطباق . وذلك بمرأى من دستان . فأبصرهن من تحت السرادق وسايل عنهن . فقيل وصائف خرجن من قصر مهراب الى هذا البستان، يجتنين الورد والريحان . فدعا بالقوس والنشاب وقام يتمشى بين تلك الرياض، ومعــه جمــاعة من صــغار الغلمـــان الحصارية (أ) فلما قرب من الماء أزعج طيرا و رماه بنشابة فوقع الطير الى ذلك الجانب مر. \_ المهاء، بين أشجار الورد والياسمين، عند الجواري المذكورات. فأمر بعض الغلمان بالعبور الى ذلك الجانب وأخذ الهند، وهو كما ترين يروق العيون جمالا، و يملا ُ القلوب كمالا ، وطالت مسارتهما ، فضحكت الحارية وقالت للغـــلام : إن وراءًا في الححاب ســـيدة كالقمر ليلة التمام . وأخذت تصف صاحبتها له وهو يصغى الى ذلك. ثم رجع بالطير الى صاحبه فسايله عن الجارية وعما حاورته فيه. فسرد عليه ما جرى ينهما . فسر بذلك حتى تورّدت صفحات وجنته، وتهللت أسار يرجبهته . ثم رد الغلام الى الجارية وأمرها ألا تبرح من البستان إلا بإذن الملك . ودعا الخازن وأمره فأحضر قطعا من الجواهر النفيسة فأنفذها على بدذلك الغلام الى الحارية، وأمرها أن تحمُّلها الى صاحبتها، وبأن لا تبرح من مكانها حتى ... يحملها رسالة اليها . فقالت الحارية : إن كان لللك رسالة فلا يسمعنها غيرى . فان السر اذا جاوز أثنين لا سبق مكتوِّما ، وكان بالإذاعة تمينا . فتجشيم الملك النهوض الى البستان، وخلا بتلك الجارية و باح الها يمكنون سرد، وأخبرها بما انطوى عليه قلبه من حب صاحبتها . ثم رجعت الوصائف الخمس الى القصر، وبشرت تلك الحارية سيدتها بأن قلب الملك هائم بها، وأن وجده بها فوق وجدها به . وقدّمن الجواهر التي أنف ذها بين يديها . ففرحت بذلك وسرى عنها بعض همومها . ثم تردّدت

<sup>(</sup>١) في الشاه . ومعه عبد .

<sup>(</sup>١) ك طا: الجلد . (٢) ك كو، طا: وتستروح . (٣) ، كو، ك طا: ويقلن لهـا . (٤) ك: سندبر .

<sup>(</sup>ه) كو · طأ ، ك : هو · (٦) طا : كأنها القمر · (٧) ك طأ : جملها · (٨) ك ، كو ،

طا : الاثنيز

الجارية بين المتعاشقين حتى تواعدا على الاجتماع ، فلما جنّ الليل جاء دستان و وقف عند أصل القصر ، وأشرفت عليه روذابه من بعض شرفاته مقال ، والعهدة عليه : فسدلت قرونها وأشارت الى أن يتعلق بها و يصعد ، فامتنع من ذلك وقبل تلك الضفائر المسكة ، وعلق الوهق ، وصعد في أسرع من رجع الطرف ، فاجتمعت الشمس والقمر ، وطال بينهما الحديث والسمر ، و باتا يتشاكيان حرّ الاشتياق ، و يتفاوضان ذكر الفراق ، في مجلس فرش بالديباج والحرير ، ونضد بالمسك والعبير . فكاناكما قال الشاعى :

بتنا ضجيعين في ثوبي هوى وتتى يلفنا الشوق من فرع الى قدم وبيننا عفة بايعتها بيدى على الوفاء بها والرعى للذم وأكتم الصبح عنها وهي غافلة حتى تكلم عصفور على علم

فلما نفحت نسايم السحر، وتشعشعت تباشير الصبح، وغردت سواجع الأطيار، في عذبات الغصون والأشجار، قام دستان فودعها فتعانقا وتحالفا على ألا يقرب كل واحد منهما غير صاحبه حتى يجمع الله بينهما بالنكاح. فافترقا على ذلك وجاء الى مخيمه. فلما طلعت الشمس جمع الوزراء والأمراء، وشاورهم، وأعلمهم بأنه يريد أن يتزوج بابنة مهراب . فقالوا إنه من أولاد الضحاك . ولا يخفى عليك ما بين البيتين من العداوة والشحناء . ولا يرضى أبوك سام ولا الملك منوجهر، بأن يجرى بينكما امتراج واتشاج . وإن سمعا بميلك الى هذه المصاهرة احتدما غيظا، وصعب استرضاؤهما، ونعـــذر استعطافهما . فلما سمع ذلك أطرق محزونا مكتئبا . ثم أقب ل عليهم وقال : لا بد من إعمال الفكر في ذلك بما يفضي الى حصول هذا المقصود . فأشاروا عليه بأن يكتب الى أبيه ويتضرع اليــه، ويعرض ما بلي به من العشق عليه . فلعله يرق قلبه ويتشفع الى الملك ويتوسل اليه بذرائع عبوديته، وشوافع خدمته، ويسأله إذنه في مصاهرته تلك . فاستصوب هـذا الرأى فأحضر الكاتب وأمر،ه أن يضمخ كافور القرطاس بمســك الأنفاس ، ويكتب الى حضرة ذاك الهز برالهصور كتابا يفتتحه بالثناء على الله خالق الأمم، وبارئ النسم . ثم يثتى بالدعاء بثبات دوحة الجلال، وجرثومة الإقبال ، ليث الحفاظ، وغيث النوال، مفخر السيوف والأرماح، وفاجع الأشباح بالأرواح. ثم يثلُثُ بما بلي به قرّة عينه، وفلذة كبده من شغفه بالمخدّرة العربيــة . ثم يذُّكُّرُه العهود التي أبرمها يوم استنزاله مر معشش العنقاء في إيثار ما يعود بطيب قلبه ، ويقضي بخفض عيشه . ثم يستأذنه ، بعد الإطناب والإسهاب في معنى خلوص عبوديته، ونصوع طاعته، في المصاهرة المذكورة، والمواصلة

<sup>(</sup>١) كو: الوهق في بعض الشرفات . (٢) . كو: جاء دستان . (٣) ك كوطا : يذكر ما بلي .

<sup>(</sup>٤) ك: يذكر.

المطلوبة . فكتب على تلك الجملة كتابا وختمه بالمسك ، وطبر به راكا الى مازندران الى حضرة سُام . فلمــا وصل الرسول أخبر سام بمقــدمه فقربه من بساطه، فأوصل اليه الكتاب بعد تقبيــل التراب ، و إقامة شرائط الخــدمة . ففض ختــامه وقرأه ، فأخذه الوجوم ، وتناوشته الهمــوم . ثم أخذ يفكر في السبيل الموصل الى ما خامر قلب ابنه من مواصلة آل الضحاك ومصاهرتهم. ورأى أن ذلك مما لا يرتضيه الملك منوجهـر . فأحضر المنجمين والحكماء وشاورهم فيما هجس في ضمـير ولده من ذلك، وأنه كيف يجوّز الحزم التغافل والتغابي عن الحقود الدفينة، والحسائك القــديمة . وقال لهم : تدبروا في ذلك الأمر، واستدلوا بطالعيهما على ما فيه مر. الخير والشر، واستعينوا على ذلك ببصيرة العقل وقوّة الفهم، واستشفوا سـتر العواقب، وطالعوا مرآة الغيب بالآراء الثواقب. ثم أعلمونى نتيجة ذلك . وأذن لهم فقاموا والتجءوا الى الزيجات والتقاويم ، وتشمروا للنظر الســـديد والرأى القويم . حتى وقفوا على الأمر المكنون، والسر المخزون . ثم جاءوا الى باب الملك مبشرين بسعادات دلت المخايل على ظهورها، وآذنت تباشيرها بطلوعها . وأخبروه أن أنتُهُ أجرى قلم التقدير في اللوح المحفوظ باقتران السعدين ، واجتماع النيرين بتواصل البيتين ، وأنه يولد بينهما ولد يمـــلاً الدنيا مهابة وقهرا، وشهامة وفخرا، ويرفع تاج السلطان، الى أوج الكيوان . ويطهر بساط الأرض عُنْ أهل البغي والطغيان، وتشتعل به نار ملوك الفرس حتى تمدّ باعها الى ذروة السماك، ويضرب لهم رواق المجد على مفرق الأفلاك . فلما سمع سام ذلك من المنجمين أخذته أريحية الطرب ، وتمشت في رأسه نشوة الفرح . فأفاض على أعطافهم الحلع الرائقة وأجزل لهم الأعطية والمنح الوافرة . ثم دعا رســول ولده دستان وأمره بالرجوع إليه . وردّ أليه ، أنا نتوصــل الى قضاء حوائجك ، ونســعي في إنجاح مطالبك . ونهضُ الى حضرة السلطان لاستئذانه في إنشاء هـذه المصاهرة ، وتنجيز هذه المواصلة . وأمر بأن بنادي في العسكر بالرحيل والتوجه الى مستقر سرير الملك، بعد ماكفاه الله تعالى ما اهتم به من العدَّو، وأنعم عليه بالظفر والنصر والنجاح والفوز .

ذكر انكشاف حال روذابه عند أمها وأبيها واطلاعهما على ذلك قال : فرجع الرسول الى حضرة دستان ، وأعلمه أن أباه تقبل له بإنجاح المأمول ، وإطلاب المقصود ، فدعا بعجوز كانت تتردّد بينه وبين روذابه ، وأنفذها اليها وأصحبها

<sup>(</sup>١) ك طا: الى حضرة سام الى ما زندران ٠ (٢) ك كوطا: تعالى ٠ (٣) ك: كيوان ٠

 <sup>(</sup>٤) ك : من . (٥) ك كوطا : وأفاض . (٦) كو : وأمره بالانصراف وكان من جوابه اننا الخ .

<sup>(</sup>٧) ك : عليه ، (٨) ك كوطا : وننهض ، (٩) ك كوطا : من أمر ، (١٠) كو : عند والديها وما يعقب ذلك من أمرها ، (١١) ك : بأن (١٢) ك ، طلاب ،

الرسالة التي عاد بها الرسول من عند أبيه . فدخلت عليها و بشرتها بذلك. فتخايلت من الفرح وتهالمت من المرح، فأمرُتْ لها بخلعة مر. القصب منسوجة بالذهب . فلما خرجت من عندها رأتها « سين دُختُ » أم روذابه ، فاسترابت بها ، وأمرت بالقبض عليهــا ، واستكشافها عما وراءها . ففزعت العجوز وتعلقت بأذيال الأكاذيب، وتمسكت بأهداب المخاريق . فما وقع ماذكرته عندها حينئذ على الخبيثة الف اجرة ، وأغلقت جميع الأبواب ، وطفقت تلطم الورد بالعناب ، وتفض من والتوبيخ على طرحها قناع الحياء، وتدرّعها ملابس الفحشاء . وتؤاخذها بإلباس العجوز الشوهاء ، ملابس الخريدة العذراء . فما أجابتها إلا بالإطراق ورمى الأرض بالأحداق . فلما طالت مطالبتها لها باظهار حالها و إعلان سرها تنفست الصعداء، وأسبلت من محاجرها الدماء، وفضت ختام سرها وذكرت لها شغفها بابن الملك ، واجتماعهما في تلك الليــلة، وما جرى بينهما من المعاهــدة والمحالفة على الازدواج والامتزاج والأخذ فيما يفضي اليه من السمعي البليغ والجهد الأكيد . وأخبرتها بأنه قد كتب في المعنى الى أبيــه سام ، وأنه رد اليه في جواب كتابه أني أنهض الى حضرة الملك منوجهر وأستأذنه في ذلك توخيا لمسا يرتضيه ، وانقيادا لمسا يبتغيه ، فلما سمعت ذلك سبن دخت خفضت من غلوائها قليلا، وكفكفت من طغيانها حتى عاد حدّه كليلا لميلها الى مصاهرة ابن الملك والاتصال به رغبة فيه لمكانه وعلق شأنه . ثم اعتذرت الى تلك العجوز وطيبت قلبها ، وأمرتها بإسبال الستر على ما جرى من الإساءة . ودخلت الى قصر مهراب واضطجعت في موضعها تتفكر في الحادث الكارث، وتتفكر في عاقبة الأمر ووخامته .

فدخل مهراب فرآها نائمـة على غير العـادة المعهودة، منزعجة قد تورّست صفحات خدها بردع الألم، وتردّدت في محاجرها عبرات الهم والحزن ، فاستخبرها عن حالها فما أجابت إلا بما نبت عنه مسامعه، واستبعدته ألمعيته ، فألح عليها في إظهار ما انطوى عليه سرها، وبث ما استجنه ضميرها ، واستمرت على المدانعة عن إطلاعه على حقيقة الحال ، والإفصاح عنها بصدق المقال ، فلم يزل يعيد عليها السؤال حتى شرحت لديه الحال ، فلما وقف على ذلك مهراب تضرمت نيران غيرته ، ووثب كالليث المحرج الى السيف متوجها نحو البيت ، فنهضت زوجته وتعلقت به ، ثم قالت : إنى

<sup>(</sup>١) كو: فأمرت ٠ (٢) ك طا: شين دخت ٠ (٣) ك: النرجستين ٠ كو:

وتنخوف من عاقبته ووخامته ٠ (٥) له كو طا : فاستمرت .

أعرض عليك رأيا فان كان من الصواب قريبا قبلته وإلا مضيت على غلوائك ، ومقتضى رأيك ، فتوقف ساعة ، فقالت : إن هذا الأمر قد شاع وإن دستان قد كتب بذلك الى أبيه سام ، ورجع الرسول اليه مخبرا بأنه نهض من مازندران متوجها الىحضرة السلطان ليستأذنه فى الخطبة اليك ، وسردت عليه جميع ما جرى من المراسلات والمكاتبات ، فلم سمع مهراب ذلك خفض قليلا ، ومال الى جريان الانصال بين الدولتين ، اعتضادا للبعض بالبعض من الجانبين ،

قال فاطلع منوجهر على الحال وأنهى اليــه أن ابن سام يريد الاتصال ببنت مهراب، وأن أباه متابع على ذلك، ومصمم على النهوض الى حضرته لاستئذانه. فاحتدم غيظا واستشاط غضبا، وجمع و زراءه وقوّاده، وفاوضهم في ذلك . وقال : أخاف أن يكون تحت هذا الرماد جمر يثور منه دخان . وقد علمتم أن أفريدون كم تجرّع غصص المكاره حتى استأصل شأفة الضّحاك . وإذا حصل بين ان سام و بنت مهراب التي هي شعبة من الدوحة الضحاكية تزاوج أمكن أن يحصل بينهما ولديكون له صغو الى أمه ، فتحدّثه نفســـه بإحياء بعض سنن البيت ، فيتفاقم الأمر ويعضل الداء . والحزم ألا يفتح له طريق الى هذا ، ولا يمكن من السؤال في ذلك المعنى . فاستصوبوا رأيه وأثنوا عليه . فلمــا قدم سام استقبله على العادة المعهودة، وتلقاه بالإعظام والإجلال، والبر والإكرام، وأنزله على جملة الاحترام ، فلما كان من الغــد جاء برسم الحدمة الى باب الملك فرفع دويه الحجب، وتلقاه الملك بالبشر والتهلل، وسايله عما قاساه من محاربة شياطين مازَندَران ومكافحة أسود كرتساران (١) وما لاقاه من مقاتلتهم ومعاركتهم . فأخبره بمـا جرى له من أوَّل نهوضه الى أن فتح الله عليــه تلك البلاد . وذكر له ما تيسر من قتل ملكهم(ب) الذي كان من أولاد سلم بن أفريدون. وأعلمه أنه قد صفت له تلك الملكة وانضمت الى جملة ممالكه. فلما أنهى حديثه أثنى الملك عليه وشكر سعيه . ثم دعاباً لات مجلس الأنس، واشتغلوا بالقصف والطرب، وتعاطوا أقداح اللهو والفرح. حتى استباحت عقولهم الكئوس، وثقلت من فضلات الراح الروس. استأذن حينئذ سام للقيام، و رجع الى مضطجعه . فلمــا أصبح ركب الى خدمة الملك ليعرض بذكر ولده زال، و يســتأذن له في معنى الاتصال ببنت مهراب . فلما دخل على منوجهر رآه كالمغتاظ محتدما كالنار . فافتتح وقال لسام : إنا تدبرنا في أمر

<sup>(</sup>۱) اسم قبیلة فی نواحی مازندران و یظهر أنه جمع «کرکسار» ومعناه شبیه النسر ، أو «کرکس سر» أی الذی رأسه کرأس النسر ، و بین الری وقم وکاشان جبل اسمه کرکسکوه أی جبل السر ، وهو جبل وعر أجرد کان مأوی للصوص ، (انظر معجم البلدان وقاموس الأعلام) ، (س) اسمه فی الشاه ، کرکوی ،

<sup>(</sup>١) ك طا : متابع له . (٢) كو : وحسم مادة الشر · (٣) كو : فاستأذن ·

مهراب وأنه شعبة من تلك الحرثومة الخبيثة ولا بدّ من قلعها واستئصالهـــا . وقد اقتضت آراؤنا أن تنهض لكفاية أمره، واستصفاء مملكته، واستضافتها الى ما في يدك من ممالك الهند. فلما رأى سام أن الملك قد سدّ عليه طريق ملتمسه كف لسان سؤاله، وسارع الى الانقياد، وتشمر لما جُرْد فقبل الأرض فخرج متوجها نحو ممالك الهند . فتناهى الخبر بذلك الى زال ومهـراًب ، وقامت القُيَامَةُ على مهراب وأصحابه ويتسوا من الحياة . وضاقت الأرض على زال لأنه كان السبب في إيقاد نائرة الفتنة. وتوقد من الغيظ متنمرا كالثعبان الصائل. حتى قال يوما: إن مهراب نسيبي وهو معتضد جسمدى ، واستقر هذا الصمصام في يدى . ثم جاء الخبر بمقدم أبيه فخرج للاستقبال في مواكبه . فلما طلعت رايات أبيه ترجل للخدمة، يتلقى الأرض بيـــده، ويلثم التراب بفيه . فأركبه أبوه وعانقه ومسح بيده غرته . فسار تحت أعلامه حتى نزل في إيوانه . فخلا به في الوقت وأخذ يبث اليُّه شكوي الحال، وما قاساه مدّة مفارقته من الأشواق اليه، ثم ما أصابه من رسيس الوجد وحرقة الغرام. وأذكره معاهدته إياه على مواتاته فيما يطلب ويقترح، ومعاونته فيما يعرض من مآر به ويسنح، وتنكبه عما يعود بضيق صدره، ويقضى بشغل قلبه . وكأنك الآن لم تقدم من مازندران إلا على ما يوغر صدرى، و يوحشقلبي، و يفجع بروحي شخصي . لما أنت عليه مصمم من محاربة مهراب، وتخريب دياره، وانتهاب خُزْائُنُه ورغائبه. فان كان الأمر على هذه الجملة فهأنا واقف بين يديك، مسلم زمام قيادي اليك. غَذْ رأسي أوَّلا ثم خض في محاربة مهراب ثانيا . فرق عند ذلك من سام قلبه، ولانت صفاته ، وطفق يعلل قلب ابنه بالأماني . وقال له إني أنفذك الى خدمة الملك، وأكتب اليه كتابا أستعطفه وأسأله الإنعام عليك بما يفضي الى إنجاح مآر بك ، وقضاء حوائجك . فاستحضر الكاتب وأمره أن يكتب مفتتحا مجمد الله خالق النجم والشجر ، ومنور الشمس والقمر، المتصف بالقدم، المسلط على الوجود يد العدم . ومثنيًا بالثناء على الملك الجليل ناعش التــاج والتخت، ومالك الشرق والغرب . ثم ُقَالَ إنه لا يَخْفَى على آرائه العالية أنى قد طعنت في السن وتلفعت برداء الشيب، وضعف كاهلى عن حمل أثقال السلاح، ووهت منتي عن إعمال السيف عند الكفاح. ثم أخذ يُدل في كتابه بحرمانه السالفة، وحقوقه الثابتة، ومقاماته المشهورة، ووتائعه المذكورة، ونكاياته في أعادي دولته، ومخالفي

<sup>(</sup>۱) كو: جود أه · (۲) ك ؛ مهراب (لا) · (۳) ص القيمة · (٤) ك طا : يعتضد ·

<sup>(</sup>٥) ك ط : اليه (٧) . (٦) كو: وقال كأنك . (٧) ك: مصم عليه . (٨) ك، كوطا .

وفي الأصل: خزائته . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَ عَلَا ؛ له . كو : فيه .

(D)

كامته، ويصف مالاقاه في محاربة سعالى مازندران، وعفاريت كركساران (١) ويذكر أنه جعل ولده دستان ولى عهده في عبودية الملك وكفاية الميحدث من مهم يحتاج فيه الى قوة باس، وشدة مراس، وأنه قد نفذه الى حضرة الملك حتى يكتحل بالطلعة الميمونة و يمثل فى زمرة العبيد و وبعد ذلك لا يخفى على ألمعية الملك أنه و إن كان بقوة أعضاده يدفع فى نحور الآساد، ويضعضع أركان الأطواد، فهو ربيب الطير، ومن أجل ذلك هو رقيق القلب ، وكأنه قد رأى بنت مهراب فملكت قلبه، وسلبته عقله ، فهو أسسير فى يد الغرام ، منفجر الدمع مثل الغام ، نومه غرار، ودموعه غزار ، وقد وفد الى حضرة الملك ملتجئا الى عاطفته ، ومستعيدا بظل رأفته ، راجيا أن ينعم عليه بالإذن فيما يروم ، وختم الكتاب بالدعاء والثناء ، ودعا بدستان ودفع اليه الكتاب ، وأمره أن يتوجه الى خدمة الملك منوجهر على ما سيأتى منوجهر فركب يطوى الأرض كالبرق الخاطف ، حتى وصل إلى مستقر الملك منوجهر على ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

# ذكر إرسال مهراب زوجته سين دُختُ والسبب في ذلك

قال ولما شاع فى بلاد كابل أن منوجهر أمر ساما بالنهوض اليها لتخريبها واستصفاء حصونها وقلاعها، واستفاضت به الأخبار اهتاج مهراب وطار واقعه، وأقضت مضاجعه فالتهب مستشيطا، ودعا بزوجته سين دخت، وشكا اليها ما ابتلى به من شؤم بنتها وقبح فعلها، وأنه بسببها قد ظهر الشر الكامن، وتحرّك العرق الساكن، وأوعد بقتلها مع بنتها متوسلا بذلك الى استعطاف الملك منوجهر واسترضائه فلعله يكف عن غلوائه، ويمسك عن محاربته، وانتزاع مملكته من يده، فالتجأت الى اعالم الحيلة، وإجالة الفكر فيها يقضى لها بالنجاة من تلك المصيبة فنهضت خائفة ترجف أحشاؤها، وباتت بليلة أنقد، تأبى من عجات الخوف أن تغفو وترقد، فلما أصبحت دخلت على زوجها وقالت إن هذا الأمر لا بد من تلافيه، ومقتضى الحزم التشمر فيه، فإنه ما عن أمر إلا هان، ولا تصعب ريض إلا استقاد ولان ، وكذلك ظلام الليل وان أرخى سدوله ، وسحب على النواظر ذيوله ، فلا بد من انفراجه بطلوع الصبح وابتلاجه ، والرأى أن أنهض رسولا إلى سام، وأستل هذا الحسام، وأستمين عريكته ، وأطفئ هذه النائرة ، وأشكن الفتن النائرة ، وأذا خاطرت أنا بالروح

<sup>(</sup>١) أعظم مآثره التي تذكرها الشاه في هذا المقام فنله تنين نهر كشف . كما ذكر في مقدّمة هذا الفصل .

<sup>(</sup>١) طا: الملك (لا) . (٢) كو: لعلى أطفى .

<sup>(</sup>a) ك: هذه الثائرة · (٦) كطا: فاذا ·

فلا بدّ لك من المساعدة بالمال ، فاستصوب مهراب رأيها ورضى لها بالبروز، وسلمت اليها مفاتيح الكنوز . وأطلق يدها في جميع تلك الرغائب ، والذخائر والحرائب . فقالت لا آمن، اذا غبت، على روذابه من بائقة غضبك، وبادرة سطوتك . ولا يمكن خروجي إلا بعد الاستظهار منك بعقود محكمة ، ومواثيق مبرمة، على كف عاديتك عنها . ففعل ذلك . ثم تشمرت للنفود في ذلك وفتحت أبواب الخزائن، وأخرجت ثلاثين ألف دينار برسم النثار، وعشرة من الخيول المذكورة، وثلاثين رأسا غيرها من العراب الجياد، وخمسين وصيفا كالأقمار الطالعة، مشدودي الأوساط بمناطق الجواهر الرائعة، وستين وصيفة كأنهن ضرائر الحور العين ، على يدكل واحدة جام مملوء من المسك الفتيق ، والعنبر السحيق ، وأربعين رزمة من الوشائع الرومية والدبابيج التسترية، ومائة قطعة من السيوف الهندية، والصوارم المشرفية، ومائة ناقة حمر الأوبار هدل الشفاه قوالص الأشمفار، ومائة بغلة كأركان الجبال برسم الأحمال، وتاجا من الذهب محلى بزهر الجواهر ، كالشمس المنقطة بالنجوم الزواهر ، وتختا يشبه الفلك الدوّار ركبُتُ فيه يواقيت تخطف الأبصار ، وأربعة من الفيلة الحائلة التي تضرب وسط الحروب بالأسداد، وتزاحم مناكب الأطواد . قال : فلمــا أعدُّنْتُ اســتعدَّت وركبت منطلقة نحو حضرة سام فلم يحس بها أحد حتى حلت بفنائه . فسألت الحجاب أن يعلموا ساما بوصول رسول من عند ملك كابل . فلما أخبر سام بذلك أمر أن ترفع دونها الحجب . فدخلت وقبلت الأرض، ومثلت بين بديه . وكانت قد أمرت أن تصف الهدايا صفوفا و بأن يقدم الواحد منها بعد الواحد بين يدى سام. ففعل ذلك وأعجبته تلك التحف بكثرتها، وجميل هيئتها . وجعل يتعجب من إنفاد مهراب إياها على يدى امرأة ويقول في نفسه : إن قبلت هذه التحف وعلم بذلك منوجهـــر لم آمن عواقب سخطه . وإن لم أقبلها وسمع بذلك دستان تنمر فطار واقعه، وهاج وادعه . فوقع له أن يسلموا تلك الهدايا والتحف إلى خازن ابنه دستان . فلما رأت العقيلة الكابلية أن ساما أمر بقبول مستصحباتها تهللت فرحا. وكانت معها ثلاث وصائف على يدكل واحدة طبق مشحون من الياقوت والزبرُجُدُ فأمرتُهُن فنثرنها تحت قدم ســـام . ثم أخلى المجلس لأداء الرسالة . فتقدّمت نحو بساطه ، وأطلقت لسانها بالثناء . وقالت أيها الملك : إنه لا نتعلم مكارم الشيم إلا من أخلاقك ، ولا يهتدى الى طريق المحاسن والمآثر إلا بإشراق أنوارك . وأنت الذي يفرج برأيك رتاج كل أمر ، ويغلق

<sup>(</sup>۱) كو: سلم · (۲) ك طا: إنى · ﴿ (٣) ك: قدركبت ، (٤) ك كو طا: واستعدّت ، (٥) ك: حضرة (٧) · (٦) ك: فأعجبته · (٧) كو: البلخش ، (٨) في الأصل: أمرهن والتصحيح من ك، كو، طا ، (٩) كو ، يفتح .

بعدلك باب كل شر . ولا يخفي عليك أن البرىء لا يؤاخذ بذنب المجرم، وأن المحسن لا يقابل بجزاء المسيء المذنب . و إذا أساء الضحاك الذي ذاق و بال ظلمه، واستوخم عاقبة فعله فأنَّى تجوّز المعدلة الفائضة ، والرحمة الشاملة أن يعاقب لإساءته مهراب الذي هو غرس نعمتك، وتراب قدمك، ولم يسلك منذ تصدي لسلطنة كابل غير طريق طاعتك ، ومنهج عبوديتك . نعم وإن كان قصد الملك لبلاده من أجل الدين فإن إلهنا و إلهكم واحد، لاخلاف بين الطائفتين فيه . غير أن قبلتنا التمــاثيل والأصنام، وقبلتكم الشمس والنيران. وعلى الجملة فأنت تعلم أن سفك الدُّمَاءُ لايستحسن، وأن مؤاخذة غير المجــرم عند الملوك تستهجن . فلمــا سمع سأم ذلك أقبل عليها وسايلها عن حالهــا أهي زوجة مهراب أم مستخدمة له ؟ ثم سايلها عن حال روذابه وصفتها وعن مبدأ السبب في همان ولده بهما . فقالت إذا وثقت من الملك بمعاهدته إياها على ألا يرصد لهما ولا ألصاحبها بالغوائل ، ولا بقصدهما قصد العدة المخاتل، أطلعته بصدق المقال على جميع الأحوال. فصفق سيده على يدها؛ وحالفها على ذلك . فقامت سين دخت وقبلتُ الأرض، وقالت أما أنا فاني، مع انتسابي الى الدوحة الضحاكية، صاحبة مهراب و والدة روذابه التي ملكت بجمالها وكمالها قلب ابنك دستان . ونحن كلنا عبيــد حضرتك، والمنخرطون في سلك خدمك . نسأل الله تعــالي دوام ملكك وثبات دولتك . و إنما باشرت بنفسي هذه الرسالة لأعرف رأيك في أهل كابل . فان كنا نحن من المجرمين ، أو لا نليق بالملك في تلك الأرضين جريت فينا على مقتضي رأيك . فسيفك محكم في رقابنا . ولا ينبغي على ذلك أن لتعرّض بمكروه لأهل كابل الذين لم يجترحوا ذنبا، ولم يقترفوا جرما . فلما علم سام صدق مقالتها، ونصوع طويتها في الطاعة أقبل عليها وقال إن المعاهدة بيننا قد سبقت آنفا . ولست عن مقتضاها أحيد، ولو قطع مني الوريد. فاسرحوا آمنين في مراتع عيشكم، واطمئنوا وادعين في ظلال أمنكم . فاني مظاهر ولدي على هذه المصاهرة والمواصلة . وإن كنتم من أهل بيت آخرفإنكم من أهــل الملك ، ومن أصحاب التاج والتخت، وولاة الأمر والنهي . ولكن جرت عادة الأيام بتقلب الأحوال . والعاقل يعسلم أن لأدوار الدول أطوار، وأن في مسالك الحظوظ أنجادا وأغوارا . فن ناقص ينمو نمو الهلال، وكامل ينقص كالقمر بعد الكال، ومصير الكل الى الزوال. وإني قد كتبت الى الملك منوجهر كتاب تضرع وابتهال، ونفذته الى حضرته على يدى ولدى زال. وقــد حلق نحوه طائرًا بقوادم العجلة ، حتى كأنه حين ركب لم تحوه دفتا سرجه ، ولم تمسس التراب حوافر خيــله .

<sup>(</sup>١) كو: ز « في جميع الملل » . (٢) ك كو: ذلك سام . (٣) ك كو: سألها . (٤) ك: إن .

<sup>(</sup>٥) ك طا: فقبلت -

وسيردّ الملك، إن شاء الله ، عنانه منع على بانجاح أمله ، وقضاء وطره . فرأت سين دخت حينتذ مباسم سام عن الرضا متبسمة ، وأسار يرجبينه بالارتياح متهللة . فطيرت فارسا الى مهراب مبشرا بما حصل من استرضاء سام، ورجوعه الى خطة الموافقة، ومخبراً بمـا في نفسه من المساعدة على المصاهرة . ثم جاءت صباح اليوم الثاني الى سام واستأذنته في الرجوع الى دار ملكها ، ومقرّ عزها ، للاشتغال بإعداد أسباب العرس الميمون . فأذن لهما في المعاودة . وأمر لهما بخلعة تليق بمكانتها وجلالتها . ووهب لهــا جميع ما كان له في بلادكابل من الدور والقصور والخيـــل والنّعم ، الى غير ذلك من أنواع النِعم. وتصافقا ثانيا متقبلا روذابه لولده دستان، قولا يصدّقه الوفاء، ووصلا يشايعه البنون والرفاء . وقال لها : لن تراعوا بعد يومكم هذا . فودعها وسرحها راجعة وأنفذ في خدمتها أميرا كبيرا في مائتي فارس، يصحبها الى أن تطأ عرصة مملكتها، وتعود الى معرَّس دولتها .

### ذكر وصول زال الى حضرة منوجهر

قال فِحاء الخبر الى منوجهر بوصول زال فاستقبله أعيان القوّاد ، وأمراء الأجناد ، ولما قرب من السرادق رفعت دونه الستور حتى دخل . فلمــا وقعت عينه على الملك قبل الأرض ، ووضــع جبهته على التراب، على رسمهم في الخدمة . و بقي كذلك ساعة. فأشار الى من رفع رأسه من الأرض وقتربه الى التخت فلاطفه في خطابه، وسايله عن حاله، وما تحمله من وعثاء السفر في حله وترحاله. فقال كل تعب يفضي الى لقائك فهو راحة وسرور،وكل عناء يقع في الطريق اليك فهو مسرة وحبور. فتناول منه الكتاب فتبسم لما قــرأه مستبشرا متهللا . ثم أقبل عليه وقال حمات قلبك هما طويلا ، وألزمت نفسك عناء عظما . ولكن العزم بسبب هذا الكتاب الذي كتبه ذلك الشيخ الكبير، و إن كان صدري بما فيه يضيق، ألا تسدّدون مرادك الطريق. وسأقضى لك جميع حوائجك، وأحقق جميع مآربك . ومدّوا السماط . فلما طعموا ورفع مالوا الى مجلس الأنس والطرب، وتعاطوا كئوس الرحيق . ولمـا ثمل دستان نهض فأركب الى مخيمه . ولمـا أصبح عاود الحدمة فأثنى عليه الملك حين شاهده، وحين ثني عنانه وفارقه . قال : فأمر بجمع العلماء والحكماء ومن تبحر من المنجمين، وأمرهم بالبحث في طالع زال، والتنقيب عن سر الفلك في أمره، وعما يؤول اليه حاله في مصاهرته تلك . فلبثوا ثلاثة أيام يعملون دقائق النظر، وثواقب الفكر، في تطلب علم ما وارته ستور الغيب، ثم جاءوا الى باب منوجهر وقالوا أيها الملك : إنه قد ظهر لنا على مقتضى الأحكام السياوية، وأسرار الأجرام العلوية أن يولد بين ابن سام و بنت مهراب ولد كبير القدر، رحيب الصدر، طويل النجاد، طلاع (١) ك : عنانه الى . (٢) كو : ظلال . (٣) ك طا : على عين . (٤) ك : من ابن .

الأنجاد، ويكون غمر الرداء، واسع العطاء، مخصوصا بشدة القوة، وضخامة الجثة، وطول المدة . تكاد هيبته تمنع العقاب الكاسر أن يطير حواليه، والأسود السود أن تزأر بين يديه ، اذا لمعت بوارق سيفه في اللقاء تدفقت شآبيب الدماء . يشد وسطه في هذه المماك خدمة الأملاك، ويرفع قواعد مجدهم على ذرى الأفلاك ، فلما سمع الملك ذلك أمرهم بإخفاء السر، ودعا بزال ليجرب عقله وفهمه بمسايلته عن مسائل غامضة، وإشارات خفية ، فأحضر كل مو بذكان بحضرته وعقد مجلسا عظيا، وأحضر زالا فأمرهم أن يباحثوه ويسايلوه :

#### المسائل التي سئل عنها زال وما ذكر في جوابها

قال فتصدّى مو بد وسأله عن اثبتى عشرة شجرة جذب بأضباعها السموق، ومـد من أعضادها البسوق . قد تشعب من كل واحدة ثلاثون غصنا لا يرى الفرس فيها زيادة ولا نقصا . وسأله آخر عن فرسين : أحدهما أشقركالنار (۱) والآخر أدهم كالقار . لا يزالان يتراكضان، يتعافبان ولا يتسابقان . وسأله آخر عن ثلاثين فارسا يعرضون على السلطان ، اذا عبروا نقص منهم واحد، واذا رجعوا فلا ناقص ولا زائد . وسأله آخر عن روضة معشبة يرف نباتها في رونق الغضارة ، وتروق العيون بالمهجة والنضارة ، ثم ينحى عليها ذو منجل يُنزل بساحتها مكروه الحطب ، ويجع في حصدها بيز اليابس والرطب ، وسأله آخروقال : شجرتان من بواسق الأشجار، ابتنان في البحر الزخار، على كل واحدة منهما و رلطائر يصبح على إحداهما و عميى على الأخرى ، اذا طار من هذه تساقطت أوراقها، واذا وقع على الأخرى راق العيون إيراقها . فتكون الأولى ناضرة على الدوام ، والثانية ذابلة مدى الأيام (ب) وسأله آخر عن بلدة طيبة حصينة في ذروة جبل ، تركها الناس وعمدوا الى أرض شبت القتاد ، فأرسوا وسأله آخر عن بلدة طيبة حصينة في ذروة جبل ، تركها الناس وعمدوا الى أرض شبت القتاد ، فأرسوا خسفت بهم أرضهم ، وقامت عليهم القيامة ، وحالفنهم الحسرة والندامة ، فقيل لزال : إن أبرزت هذه المنوز ، وأوضحت هذه الرموز كنت العالم الخبير ، وأثرت من التراب العبير (ج) فاطرق ساعة ثم رفع خسفت بهم أرضهم ، وقامت عليهم القيامة ، وحالفنهم الحسرة والندامة ، فقيل لزال : إن أبرزت هذه رأسه وأعاد تلك المسائل ، ثم قال : أما الشجرات الاثنتا عشرة فهى عدة الشهور مع الأيام ، على تعاقب الأره منة والأعوام ، وأما الفرسان فهما الملوان يتعاقبان ولا يتسابقان ، وأما أعداد الفرسان ،

(١) ك: فقال - (٢) ك، كو: نابتسان -



<sup>(</sup>۱) فى الشاهنامه: أحدهما كبحر من القار، والآخركالبلور الأبيض المتلائليّ. (س) عبارة الترجمة غير مستقيمة . والذي يقتضيه السياق ما فى الشاهنامه: وتكون أبدا إحداهما ناضرة الأخرى ذابلة - يعنى أن تداول النضرة والذبول بينهما دائم لا أن إحداهما ذابلة أبدا، والأخرى ناضرة أبدا - ﴿ (ح) ترجمة للعبارة الفارسية : "زخاك سيه مشك ساراكني".

وما يظهر فيها من النقصان، فذاك إشارة الى نقصان الشهر وأنه تارة يكون تسعا وعشرين، وتارة ثلاثين ، وأما الشجرتان اللتان عليهما معشش الطائر فإن العالم من وقت حلول الشمس فى برج الحمل الى أن تبلغ الى الميزان يتبرج كالخريدة المعطار، فى حلى الرياحين وحلل الأزهار ، ومن حين حلولها العقرب الى أن تحسل الحوت يقبع بين أسحاق الحداد، وأطار السواد ، فالشجرتان كايتان عن عضدى الفلك الدوّار، والطائر عبارة عن الشمس الباهرة الأنوار، وأما البلدة الطيبة فهى دار القرار، ومنزل الأبرار ، والأرض التي آثروها عليها فهى الدنيا قرارة الأكدار، ومعرس الأخطار ، تناهبك مدارج الأنفاس، وتضرب فى انصرام عمرك الأخماس فى الأسداس ، بينا أنت الى نعيمها راكن، وفي ظلالها وادع ساكن، إذ تزلزلت من تحتك، وأمطرت مكارهها من فوقك، فسمعت الأفلاك تنشدك فى ذاك :

#### لا أنت أنت ولا الديار ديار 🐰 خفّ الهوى وتولت الأوطار

إن هذا الإنسان، وإن طاول الكوان، فليس يصحبه منها غير ستره تحت حفرة وأن اكتسب فيها الذكر الجيل، أحرز هناك الأجر الجزيل، وإن زرع العدل والإحسان، حصد الروح والريحان. ثم إن صاحب المنجل كاية عن الأجل يحصدنا كحصد النبات، فيأتى على البنين والنبنات، سواء في مكوهه الشيب والشبان، والفروع والأغصان، قال: فلما رأى منوجهر استخراجه لتلك الرموز الحفيسة والأسرار المبهمة تهلل مستبشرا وارتاح مبتهجا، وجلس في مجلس عظيم قد فرش بالديباج والحرير، وطيب بالمسك والعبير، ودعا ببدستان وسائر القواد، وتعاطوا كئوس الرحيق، فلم تورّدت وجناتهم، وتمشت في مفاصلهم نشواتهم، قاموا متى يلين الى مضاريهم، ولما أصبح زال عاود الحدمة واستأذن الملك في عوده الى أبيه، وذكر أنه قد برّحت به اليه الأشواق، واستنفد صبره الفراق، فقال له الملك تلبث عندنا هذا اليوم، فازحه وقال إن الذي يزعجك حب ابنة مهراب، والنار تأبى إلا الالتهاب، فأمن العسكر فلبسوا السلاح، وجردوا الصفاح، واعتقلوا الرماح، و برزوا الى المدان، يتلاعبون بالسيف والسنان، و يتساجلون في الضراب والطعان، قد نصبوا الأغراض، وتعاطوا التوتير والإنباض، فسح زال معاطف قوسه وأطلق نشابة نحوشجرة عظيمة كانت بين يديه فرقت منها، ثم أتبعها بأخرى راكضا فرسه فنفذت فيها كثل الأولى، ثم اصطف العسكر من يعديه فرقت منها، ثم أتبعها بأخرى راكضا فرسه فنفذت فيها كثل الأولى، ثم اصطف العسكر من يديه فرقت منها، ثم أتبعها بأخرى راكضا فرسه فنفذت فيها كثل الأولى، ثم اصطف العسكر من يديه فرقت منها، ثم أتبعها بأخرى راكضا فرسه فنفذت فيها كثل الأولى، ثم اصطف العسكر من الجانبين و زحف بعضهم الى بعض يواترون بين طعن وضرب، وكان زال مطلا عايهم ينظر اليهم، ينظر اليهم،

 <sup>(</sup>١) طا: فانه .
 (٢) کو: أسجاف .
 (٣) ك: كيوان .
 (٤) كا: الاشارات .

<sup>(</sup>ه) ك : راكبا · (٦) أصل : فيه · والتصحيح من ك ·

فرأى فيهم فارسا يغلب الأقران، ولا يتهيب السيف والسينان. فصيمًا صمده، وقصد قصده. وأنشب في معاقد منطقته مخالبه وقطَّره عفيرا . فرفع النياس صياحهم ، وقالوا ما من فارس مقدام تعرّض هـذا الغضنفرله إلا وأمه تاكلة . وهيهات أن تلد الضراغم مثــله أو يلاُّقُي الملاحم والوقائع شكله . فليهن ساما أن يخلفه هــذا البطل الحسور والليث الهصــور . وأثني عليه منوجهر في جميع الأمراء والقوّاد . ورجع الى الإيوان فخلع عليه خلعة تليق بمثله مضافة الى التاج والتخت والسوار والطوق الى غير ذلك من الثياب الرفيعة، والخيول العتيقة، والغلمان الرشيقة . وأمر بأن يكتب جواب كتاب سام ، ويعلم فيه أنه قرّ عين الملك بطلعة زال ولقــائه وانشرح صدره بمحاسن آدامه . وأنه تقـــدّم بإنجاح جميع مطالبـــه وقضاء مآربه و فخرج زال بالطائر الميمون ، والطالع المسعود . وقدَّم فارسا الى حضرة أبيــه ليعلمه بإقباله منصرفا من حضرة الملك منوجهر، ويبشره بمــا قابله من الإنسام والإعظام ، وأفاض عليمه من المنن الجسام . فلمما بلغ الخبر بذلك الى سام دبت في معاطف دواعي الطرب حتى كأنما عاد شبابه النضير بعــد أن جلله القتير . فأرسل فارسا الي مهراب ليعلمه بالحال ويبشره بمـــا أنعم به الملك منوجهر، ويعلمـــه بأنه منتظر قدوم ولده، وأنه اذا وصل بادرنا الى فنائك، واستسعدنا بلقائك، فلما بلغ الخبر بذلك الى مهراب كاد يخلع روحه على البشير ويطير من الفرح والسرور . ودعًا بزوجته سين دخت وشكر سعيها وقال: إنك قد أعلقت يدك بشجرة من شجرات المجد، واتصلت بجرثومة من جراثيم الملك . فتأهبي للأضياف الكرام، وأعدى أسباب الإكرام والإعظام . وسلم اليها مفاتيح الخزائن، وأطلق يدها في تلك الدفائن . فقامت ودخلت على بنتها رودًابه ؛ و بشرتها بعلو جدّها وسعادة طالعها . فدعت لها بطول البقاء، ودوام المجد والسناء . وقالت: سأجعل تراب قدمك على مفرق رأسي إكليلا، وأتخذ من رأيك الى جميع السعادات هاديا ودليلا . قال : فأقبلت سين دُخت تزين الدور، وتنجد القصور . فزينت مجلسا مذهبا وفرشت فيه بساطا منسوجا من الذهب موشحا باللؤلؤ والزبرجد . ونصبت تخت من العقيان محروط القوائم من حجر البهرمان . ثم حلت الخريدة العزراء ، وجلتها على ذلك التخت كأنها الشمس في كبد السماء ، موشحــة بقلائد الجوزاء . وســدلت دونها الحجب وأرخت السجف . ثم أمرت فزينوا جميع البــلد بموشيات المطارف، ومستحسنات الرفارف . وجللوا ظهور الفيــلة بالحرير والدبيــاج، ووضعوا على كواهلها أسرة العاج لتركبها القيان المحسنات ، والجواري المسمعات . واشرأبوا لاستقبال الملكين ، وطلوع النيرين، مترصدين للانتظار ، طامحين نحو الطريق بالأبصار .

<sup>(</sup>١) ك : فأصمد . (٢) ك طا : تلاقي . (٣) ك : فرتبت .

# ذكر رجوع زال الى أبيه ونهوضهما الى كابل للعرس

قال فانصرف زال من حضرة الملك منوجهر يسـوق مستعجلا كالطـير في الهواء، والسفينة على وجه الماء . فلم يشعر به أحد حتى طلع على أبيــه . فلما رآه وثب اليه فمانقه ، ثم أهوى زال يقبل الأرض . وعاد ســـام الى تخته فتسنمه . وطفق ابنه يحكى لديه ما أنعم به الملك عليه، وأسدى من عوارفه اليه . وحكى له أبوه قدوم سين دُخت عليه في طلب المصالحة والمسالمة ، ومسارعته الى تحقيق مطالبها، ومبادرته الى محالفتها ومصافقتها، ومواعدته العزم على النهوض الى كابل لاجتماع القمرين، واقتران السعدين . فلما سمع دستان ذلك تورّدت بشرته ، وتهللت أسرّته من فرط الفرح والسرور . فبيناهم في ذلك اذ وصل رســول من كابل يذكر أن مهراب ينتظر قدوم ســـام ودستان . و ينزقُب تجشهما النهوض اليه . فأمر سمام بالرحبل وقدم را كبا الى مهراب يعلمه بوصول دستان من حصرة والطبول على مناكب الفيول، وركوب العساكر في موشعبات الملابس، ونشر عذبات الريات والأعلام، وخروج القيان والمغاني بالمزاهر والمعازف . فال : فلما طاعت رايات سام ترجل مهراب إعظاما لقدره وإجلالا لمحله . فعانقه سام وجعل يسأله ملاطفا و يساره مفاكها ، ومهراب يهابله بالساء والدعاء . فركب يسايره ، ودستان يسمير قذامه كالهلال ليلة العيد يشار اليه بالأصابع ، وبرمي نحوه بالنواظر . حتى انتهوا الى كابل فرأوا الأرض تطن بحقق الطبول ونقرات السرور . واستقبلهم . هل البلد راكبين قد ضمخوا أعراف الخيول بالمسك الأذفر، وخلَّقوا سبائبها بالزعفران والعنبر . وخرجت سين دخت ومعها ثلثمائة وصيفة كدراري الشهب، على يدكل واحدة جام من الذهب نضدت عليه قطع الياقوت وحبات اللآلئ . فلما رأت ساما وولده أمرتهنّ فنثرين تلك الجواهر تحت سنابك الخيل . وكثر نثر الدراهم والدنانير يمنــة ويسرة حتى خيــل للرائين أن السماء تمطر على تلك المواكب زهر الكواكب . وقال سام في خلال ذلك لسين دخت : ألم يأن أن تقرّ ألحاظنا بالخريدة العربية، وتكتحل أحداقنا بالعقيلة الكابلية ؟ فأجابت ضاحكة وقالت : إن أحببت أن ترى الشمس المنيرة فأين التحفة والهــدية ؟ فلاطفها سام وقال : كل ما أملكه من صامت وناطق نشــار لقدمك وفداء لخدمك . فنزلوا ورفعت دونهــم الأستار والكلل حتى دخلوا الايوان المــذهب، والمجلس المنجد . فرأى سام روذابه فوق تلك المنصة متجلية كالشمس البازغة . فبهت لرونق جمالها وقضي العجب من حسنها وكالهـا . وأمر مهراب فتقــدّم وعقدوا العقد على عادتهم المـألوفة وسنتهم المعهودة .



<sup>(</sup>١) ك طا: ويرتقب . (٢) ك طا: نعرات . (٣) ك: المنضد المنجد .

ثم أخذوا بيد زال وأقعدوه لجنب صاحبته، ونثروا على سريرهما المنتجد أطباق الياقوت والزبرجد .
وكأنت تلك الليلة من الليالى الزهر، ومن حسنات الدهر . وكأنها التي عناها مترجم الكتاب بقوله :
فيا ليسلة فيها السماء تبرجت \* سرورا كخود فرعها فاحم جئل
وقد جلت الاكليل جبهتها لنا \* بكف خضيب والهلال لها حجل
وقد أشعلت زهر النجوم أمامها \* مشاعل منها أشرق الحزن والسهل
زفاف به السعد ان في فلك العلى \* قداجتمعا، لا فض بينهما الشمل

قال فجاءوا بنسخة تفصيل الجهاز للعرض، فأفصحت بذكر نفائس لم ترمثلها عين ولا سمعت بها أذن . وأقاموا بكابل ثلاثة أسابيع لا يفيقون من نشوات الأفراح، ولا يقصرون عن معاطاة الأكواب والأقداح . ثم عزم سام على الارتحال خارجا نحو سجستان . فتوجه اليها وأمر زال بإعداد العهاريات وتهيئة المهود والهوادج ، واتبعه مستصحبا صاحبته ومهراب وزوجته ، وارتحلوا مرسجستان جميعا قاصدين قصد نيم روز فقدموها . وأقام سام بضيافتهم ثلاثة أيام . ثم استأذن مهراب ورحل راجعا الى كابل خطة ملكه ومقر عنه . وأقامت سين دخت عند ابنتها . وأما سام فانه جعل تلك الممالك برسم ابنه دستان . وأقعده على سرير ملكه ، وأقامه مقام نفسه ، وترحل عنها نحو كركساران ونواحي مازندران ليتخذها دارا ويتبؤأها قرارا .

### ذكر ولادة رستم بن دستان

قال: فلم يمض إلا قليل حتى حملت روذابه وتناوش شخصها النحول، ومس ورد وجنتيها الذبول. وكانت أمها سين دخت تسايلها عما تقاسيه من الحبل ووصبه، وتعانيه من الوحم ونصبه، فكانت تخبرها بما تجدد من الآلام و يزعجها من الأوجاع، وكانت لا تنام بالليل ولا تهدأ بالنهار، كأن جلدها حشى با خندل والحديد أو بالصرفان الشديد، فلما انتهت مدة حملها، ودنت ساعة وضعها غشى عليها فشهقت سين دُخت وخمشت خدها، ونتفت شعرها، ودب في وصائفها الأنين والنحيب، وشملهن البكاء والعويل، وأعلم بالحال زال فحاء بقلب محترق، ودمع مندفق، فبيناهم كذلك متلدين بين اليأس والأمل، مترددين بين الرجاء والوجل إذ ذكر زال ريشة العنقاء التي أعطتها إياه على ما سبق ذكره، فبشر بذلك سين دخت، ودعا يجمر فأحرق بعضها فاذا بالسماء كأنها قد تغيمت، و بالآفاق كأنها أظلمت، و بالعنقاء سين دخت، ودعا يجمر فأحرق بعضها فاذا بالسماء كأنها قد تغيمت، و بالآفاق كأنها أظلمت، و بالعنقاء

<sup>(</sup>١) ك طا: فكانت . (٢) كو: الأبيات(لا) . (٣) ك: وعزم . (٤) ك: الأبيال .

قد أقبلت بالطائر المبمون كسحابة شآييها قصب المرجان، أو روضة شقائقها من العقيان. ولما دنت خرّ زال ساجدا يقبل الأرض ويذرى الدمع . فنادته العنقاء وبشرته بسلامة صاحبته ، وأنكرت عليه الجزع، وقالت حاش لعيون الأسود أن تنضح برشاش المدامع، ومعاذا لمناكب الأطواد أن تتزلزل بالرياح الزعازع . إنه سيصحر من أجمة هذه اللبؤة شبل أغلب، تقبل سود الأسود مواطئ قدميه، ولا يجنرئ السحاب المكفهر أن يمرّ عليه . 'تشقق جلود النمور دون غرار هيبته ، وتستل بأنيابهـــا مخالبها مخافة سطوته . ثم قالت تأخذ بإذن الله تعالى حديدة حادة (١) وتدفعها الى آس حاذق أحذ مد القميص (ب) ويعل الحاملة بأرطال من سلاف العقارحتي يملك السكر عنان حواسها ، ثم يشق الحكيم بتلك الحــديدة خاصرتهــا ويستخرج منهــا الولد . ثم يخيط الشق و يرتق الفتق . ثم يؤخذ حشيشة كذا وكذا، وتدق بلبن ومسك، وتجفف في الظل وتسحق . ثم تذر على موضع الشق . وتمرّ عليه ريشة من جناحي الميمون . فهنالك يسهل جميع الحزون . ولا تستهوان ذلك، وأطلق لسانك بشكر الله تعماني حيث آتاك شجرة ناضرة تثمر لك كل يوم ثمرة يانعمة . ثم نزعت ريشة من جناحها ورمت بها اليــه وطارت في السهاء ، وحلقت نحو تلك القلة الشهاء . فبــادر زال الى تلك الريشــة وأخذها، وأعدّ جميع ما أشارت به العنقاء من الأدوية. والخلق مجتمعون يقضون العجب من تلك الحالة . ثم جاءوا بمو بذ خفيف اليد أحذق أهل زمانه في صناعته . فستى روذا به من المدام الصرف أقداحا حتى سكرت وخرت صعقة لم تحس بشيء . فاستل تلك الحديدة وشق خاصرتها ثم استخرج منها بخفة وسرعة يد ولدا لم ير مثله قط.قد صوره الله تعالى على خلقة تعجب العيون وتروق القاوب. وبقيت أمه على حالهـا مغشيا عليها يوما وليـلة . ثم أفاقت بعد ذلك فنثروا عليها الذهب والجوهس ودعوا الله تعالى وحمدوه على ما أسدى اليهم . ثم قدّموا الطفل اليهاكأنه ابن عشر سنين . فلما رأته تبسمت ضاحكة وقالت بُرستُم أي قد خلصت . فسمى الصبي <sup>رو</sup>رُستَم " . قال : فخاطوا على فدّ ذلك الطفل العزيز تمثالا من الحرير وحشوه بوبر السمور . وصوّروا وجهه كصورة الشمس . وركبوا عليه أعضادا كأنها الثعابين . وجعلوا له أظافير كبراثن الأسود . وشغلوا إحدى يديه بالجرز مرفوعا الى كاهله، والأخرى بعنار فرس أركبوه عليه محفوفا بخدم مكنوفاً بخول وحشم . وأثاروا هجينا ونفذوا التمثال الى سام . قال : و بلغ الخبر الى مهراب فاستهز الطرب أعطافه ، وكساه السرور أفوافه . واتخــذ الناس من أول أراضي كابل الى آخر حدود زاول تلك الأيام أعيادًا ، مواسم سرور وفرح



<sup>(</sup>١) الشاهنامه : خنجر ٠ (ب) عبارة (أحذ يد القميص) زيادة من المترجم ٠

<sup>(</sup>١) كو: قضب ٠ (٢) طا: تؤخذ ٠ (٣) ك كو: رستم ٠ (٤) كــ: الغرير ٠ (٥) ف الأصل : عليها ٠ والتصحيح من طا ٠ (٦) ك ، كوطا : ومكنوفا ٠ (٧) كو : أعيادا للسرر ومواسم للفرح والحبور ٠

وحبور . يواصلون بين الصبوح والنبوق، ويفيضون سيول الرحيق في أودية العروق . لا يفيقون من قصف ، ولا ينفكون من عسف وعنف . ولما جاء المبشر بذلك التمثال الى سام ووقع بصره عليه قامت شعرات بدنه حين رُأَه على صورته وشكله . وأمر بإفاضــة الدراهم ونثرها على المبشر حتى كاد ينغمر فيها شخصه . ثم أمر بضرب البشائر وركوب العساكر للتطارد في الميدان، والتلاعب بالسيف والسنان . وأمر الكاتب أن يجيب عن كتاب زال مفتتحا كتابه بحمــ د الله عن وجل فائلا فيه لزال : إني كثيرا ما ابتهلت الى الله تعالى وتضرعت اليه أسأله أن يقرّ عيني بشبل يصحر عرب غيلك، على صورتى التي جبلني عليها. فالحمد لله على قضاء الحاجة و إنجاح الطلبة . ولا أسأله سبحانه إلا أن يطيل بقاءه، ويسهل الى معارج العلو ارتقاءه . قال: وكانت له عشر مرضعات يمتص نخب ألبانهن حتى ترعرع . ولما بلغ ثناني سنين صاركالنخل الباســق ، والكوكب الدرى في الظلام الغاسق ، يحكى في بهاء المنظر ، ورشاقة القد، وأبهة الجلالة جده ساما . وكان لا يحمله مركوب غير الفيل لضخامة جثته وعبالة أكتافه . وجاء الخبرالي سام بأنه قد ترعرع وراهق . فاشتاق الى لقائه وأقبل نحو زابلستان . فلما أحس بمقدمه زالى ركب مع مهراب، وأمر بركوب العساكر للاستقبال. وجلس عليه رستم مشرفا على الناس معصوب الرأس بالتاج مشدود الوسـط بالمنطقة ، في يده قوس ونشاب . فلما طلعت رايات سام من بعيد اصطفت العساكر سماطين . فترجل زال ومهراب والأمراء والقوّاد ووضعوا جباههـم على الأرض برسم الخدمة . ثم أطلقوا ألسـنة الإخلاص بالثناء والدعاء . وتهلل وجه سام حين وقع نظره على رســتم . وأمر فقرب منه الفيل الذي هو راكبه فرآه على تلك الهيئة. فأثنى على الله تعالى، ودعا له بالبقاء . ففتح رستم لسانه بالثناء عليه وقال : إنما أنا فرع أنتمي الى جرثومة جلالك وأتقيل شمائلك فيجميع أحوالك . ولعل الله تعالى حين صورتى علىصورتك يمدّ أعضادي بمثل قوّتك . ثم نزل عن ظهر الفيل . وأكب عليه سام يقبل رأسه وعينه ، ويعوذه بالله عن وجل. ثم توجهوا جميعا نحو كو رابَذ يتفاكهون في الطريق بصدور منشرحة وقلوب مرتاحة وأقاموا بها شهرا كاملا لا شغل لهم غير اللهو والطرب، ولا نديم لهم سوى ابن الغام وابنة العنب. وكان سام لا يقبض عنان طرفه عن رستم وشمائله ، و يقول لزال لوسايلت مائة من القرون لم تســمع بولد استخرج عن خاصرة أمه كما استخرج هــذا . وطفق يشــكر العنقاء و يحمد الله عن وجل إذ ألهمها صنيعها ذلك . فاندفع وا في شرب المدام آلي أن أفرغت الكئوس ، وشرقت بالخدريس

 <sup>(</sup>۱) ك: ويفيضون - العروق (لا) . (۲) ك كوطا : وجده . (۳) ك طا : زال بمقدمه .

النفوس ، وطفق مهراب في غمار سكره يقول : لا أبالي بعد يومى هذا بزال ، ولا أتفكر في سام ، ولا يهمني هم الملك المتوج ، أذا برزت مع رستم الى الميدان وتطاردنا مع الفرسان اضطرب لمهابتنا الخافقان ، وسأحيى دولة الضحاك ، وأضرب خيم العز على الأفلاك ، ثم عزم سام على الرحيل فارتحل وخرج في ركابه رسمة وأبوه برسم الوداع مرحلتين ، فأقبل سام على زال وأوصاه بالعدل والاحدان، وطاعة السلطان، ومتابعة الرأى والعقل ، ومخالفة النفس الأمارة بالسوء، وسلوك سبيل الحق ، والتنكب عن طريق الشر ، ثم قال له : إياك والإخلال بشيء من هذه الوصية ، واعلم أن نفسي تحدّثنى بأن مقامي ليس يطول في دار الدنيا، وكأني قد شارفت الارتحال ، ثم ودع ولديه وركب ، فشيعاه مرحلتين أخريين و رجعا ، وانطلق سام متوجها (نحو مستقره) .

### § ذكر آخر أمر منوجهر

ثم إن منوچهر لما أناف على مائة وعشرين سنة دنت وفاته، وجاءه المنجمون ونعوا اليه نفسه، وأنذروه بتقارب أجله، وانتهاء عمره . فجمع الموابذة والهرابذة والأمراء والفؤاد، ودعا بولده

المترجم هنا فصلين : الأول قتل رستم الفيل الأبيض، وذلك أنه كان لزل فيل عظيم أبيض ، فهاج ليلة وقطع سلاسله وانطلق صائلا ، فلم يجرؤ أحد على التعرّض له ، واستيقظ رستم فأخذ مقمعة جدّه سام ، وخرج الى الفيل وقمعه على رأسه فقضى عليه ثم رجع الى فراشه .

والثانى: فتح رستم الحصن الأبيض ، وذلك أن زالا حين رأى من ابنه القوة والشجاعة أخبره أن على الجبسل الأبيض قلعة شاهقة علوها أربعة فراسخ ، فيها مر للياه والأشجار وكنوز الذهب ما لا يحصى ، وأن جده نريمان ذهب اليها بأمر أفريدون فحاصرها أكثر من سنة ولم ينل منها ، ثم ألتى المحاصرون عليه حجرا فقتلوه ، وذهب اليها سام بن نريمان فحاصرها سنين ثم رجع خائبا ، وقال زال لرستم : ان الملح أندر شيء هناك ، وأشار عليه أن يذهب اليها في زى تاجر ملح ويحتال حتى يدخلها ، فدخلها رستم في نفر قليه بهذه الحيلة ، ولما جن الليل ثار في القلعة فقتل أهلها ، وعثر على كنز عظيم فكتب الى أبيه زال فأرسل اليه آلافا من الإبل فحملها رستم من الذهب والجواهر والملابس ، ثم أضرم النار في القلعة .

و يرى السير ملكولم (Sir Malcolm) أن هذا الحصن الموصوف في الشاه هو الحصن الأبيض في ولاية فارس على ستة وسبعين ميلا الى الشهال الغربي من شيراز .

<sup>(</sup>۱) طا: انی اذا . (۲) ما بین القوسین من ك ، طا . (۲) أنظر تاریخ إیران لملكولم (Malcolm) ج ۱ ص ۱۹

نوذر فوعظه ونصحه، وقال له : إن العاقل لا يغتر بالأمر وانهى، ولا يثق بهذا التاج والتخت ، فإنى قد نيفت على المسانة والعشرين أعالج الخطوب، وأمارس الحروب، ونالتنى سعادة الملك أفريدون، وتوصلت إلى أن أدركت نار إيرج وانتقمت له من سلم وتور، وطهرت العالم من العبث والفساد، وشيدت الدور والقصور، وعمرت المدن والبلاد ، وهأنا الآن كأننى لم أكن من أهل الدنيا وقاطنها ، وإلى مسلم إليك التاج والتخت كما سلمهما إلى أفريدون ، وكأنى بك قد خلعت ما تلبسه من ذلك ، فاجهد آلا يتبعك من بعدك سوى الذكر الجميل ، وستتجدد عن قليمل نبوة فيبعث الله عن وجل موسى نبيا بناحية المفروب ، فصدقه وآمن به ولا تحيدن عن طاعته ، وتنكب سبيل مخالفته (١) ، وسيخرج من الترك عسكر عظيم يملكون هذه الديار ، فعليك بالصبر فإن أمامك أمورا عظاما وخطو با صعابا ، وستلق من ابن بشنك معضلة لا تبق ولا تذر ، وذاهيمة يضيق بها عليك المورد والمصدر ، فعابا ، وستلق من ابن بشنك معضلة لا تبق ولا تذر ، وذاهيمة يضيق بها عليك المورد والمصدر ، فاذا أناخ عليك الزمان بكلكله فاستعن بسام وولده ، وآعلم أن هذا الغضن الذي تفترع الآن من دوحة زال سيدقخ بلاد الترك و يتوغل ديارهم ، و يطلب بثارك و ينتقم لك ، فلما فرغ من مقالته هذه جرت د وعه على وجهه ، و وقع البكا، والشهيق على ولده ، فتنفس منوجهر وغمض عينيمه ، وفاضت نفسه من غير مرض و لا وصب ، ومضى لسبيله حميد الأثر مرضى السير ، مشكور الورد وكانت مذه ملكه مائة وعشرين سنة ،

## ٨ – ذكر نوبة نوذر والوقائع التي جرت في عهده

قال صاحب الكتاب : لما فرغ نوذر من عزاء أبيه ومأتمه تسنم سرير الملك، وأفاض الأرزاق على العسكر خاصة وعلى سائر الخول والخدم عاتمة ، ولم يكن يهتدى الى مسالك العدل والاحسان ،

#### ٨ — نوذر

هنا يضطرب نستى الأساطير، وتخلف الروايات فى سياق الملوك . قلا يذكر نوذر بين الملوك الييشداديّين فى الطبرى والمسعودى وفارس نامه وتاريخ حمزة الأصفهانى ؛ بعضهم يذكر زو بن =

<sup>(</sup>١) الأبيات التي فيها البشارة بنبي ناقصة في بعض النسسخ ، والنسخ التي تثبتها تختلف في كلمة ''موسى'' فالنسخ التي كتبها المهلمون تثبت '' موسى '' مكان '' مو بد '' وكذلك الهارسيون تضع '' موبد '' مكان '' موبد '' وكذلك يثبت الهارسيون هنا أبياتا كثيرة فيها إخبار عن مجد صلوات الله عليه ، انظر مول(Mohl) ج ١ ص ٣٧٩ ، وورثر (Warner) ج ١ ص ٣٣٦ والشاهنامه ط تبريز ، آخر فصل منو چهر ،

<sup>(</sup>۱) ك ك كوطا: وأنى . (۲) ك كوطا: وقد . (۳) ك : فاجتهد . (٤) ك طا: سبل (٥) طا: فاجتهد . (٤) ك طا: سبل (٥) طا: فاستغث . (٦) ك : الفعل والسير . (٧) كو – ز : (وقال غير صاحب الكتّاب : ومن آثار منوجهر في الأرض نوبهار بلنخ ومدينة الري ووادى الفرات ) . (٨) لك كوطا: والله تعالى أعلم .

ولا يتوفر على تمهيد قواعد الأمن والأمان ، فلم يمض إلا قليل حتى خالف سنة أبيه ، وطوى بساط الرأفة والمعدلة ، وأطال يد الظلم على الرعية ، وصار لا يهتم إلا بجع النشب، ولا يشتغل إلا باللهسو واللعب ، وكان يخاشن الموابذة والقواد ، ويحفو الأمراء والأجناد ، فتزازات قواعد ملكه ، وتبدّد نظام شمله ، وتخربت جموعه ، وخرجت عليه جنوده ، فكتب الى سام ، وكان بسكسار مازندران ، كتابا يتضرع فيه اليه ، ويستغيث به ، ويعلمه أن السيل قد بلغ الزبى ، وأن الملك آذن بالانصرام ، وأنه إن لم يسل سيفه ويتلاف الأمر ذهب التاج والتخت ، فلم الوصل الكتاب إليه رحل متوجها في دار الملك في عساكر تمكز البر والبحر ، وتطبق الحزن والسهل ، فلما سمع بإفباله الإيرانية أقبلوا اليه مطاوعين ، وتلقاه منهم الأمراء والأكابر مبادرين ومشايعين ، وشكوا إليه سميرة الملك وسوء الله ما منهم الأمراء والأكابر مبادرين ومشايعين ، وشكوا إليه سميرة الملك وسوء الخلل ، ووعدوه بالانقياد والاتباع ، وموازرته على التقدّم بالاجتماع ، فقال : أنى يستحسن الرب تعالى وتقدّس أن يكون مثل نوذر الذى هو من هذا البيت الكريم قاعدا على سرير الملك وأنا أتعرض للتاج والتخت ؟ ومن يجترئ أن ينطق بهمذا المحال ، أو يسمع بهذا المقال ؟ ولو لم يخلف الملك منوجهر والنخ لكان من الواجب أن تجلس على التخت وتعتصب بالتاج ، وألا يكون لى في خدمتها مقر غير ابنة لكان من الواجب أن تجلس على التخت وتعتصب بالتاج ، وألا يكون لى في خدمتها مقر

= طهماسب الآتى ذكره – بعد منوچهر، ومنهم من يضع اسما مكان نوذر. وه اكدلك تختفي الصلة (٥) بين أساطير إيران وأساطير الهند فلا يمكن إرجاع نوذر الى ماقبل الأبستاق .

ونوذركذلك أقل ملك حائر من الپيشداديين . و يرى القارئ أن آبنيه طوسا وكُستَهَم لا يصلحان لخلافة أبيهما فيعدل عنهما الى زو بن طهماسب .

والأبستاق تذكر نوذر ( نُوتَرا ) والنوذريين : فني أبان يست أثناء الكلام عن " أرد في سو را أناهِ ال أسرة نوذر عبدوها وسألوها أس تمنحهم الخبل السريعة ، فصار قستاسيه النوذري صاحب أسرع الخيل في هذه الأقاليم ، وفي مواضع أخرى يذكر النوذريون أصحاب الحيل السريعة ، والتورانيون يعدون خلف " أشى قنجهى " ( آلمة الغني والسعادة ) ، ونجد أيضا أن هُتاوُسا، من أخوة كثيرة من بيت نوذر، تقرب قربانا لبعض الآلهة وتسأله أن تكون معززة محبوبة مقبولة في بيت الملك قستاسيه .

<sup>(</sup>۱) صل: يتلافى · (۲) طا: بالاجاع - (۳) ك، كوطا: على سرير الملك وتعتصب بتاج السلطنة · (۷) هو فى فارس نامه ''شهريرامان'' حفيد نوذر وفى مروج الذهب سهم بن أبان حفيد نوذر · (٥) و رنر (Warner) مقدمة فصل نوذر · (۷) ج ۲ ص ۲۰۷ و ۲۸۱ و ۲۸۱ (۷) ج ۲ ص ۲۰۷



الملك منوچهو يستشير المنجمين في تزويج زال بن سام من روداية بنت مهراب ملك كابل [منقولة من كتاب مارتين (Martin) ص ١٢٤ج ٢ – عن نسخة كنبت للشاء طهماسب في القرن العاشر الهجري]



غير تراب عتبتها. وهذا الملك، وإن مال قليلا عن منهج الصواب، وحاد عن سنن السداد فليس ضل طبع حتى يصعب صقاله ، وقد يميل الغصن الرطيب فيسرع اعتداله ، وسوف أردّه الى الطريقة المرضية، والسيرة الحميدة ، فعاودوا ما كننم عليه من الطاعة ، واسنروا ما صدر منكم بالتو بة والندامة ، فإن مخالفة الملوك نار في الآجل ، وعار في العاجل ، فلما سمعوا ذلك منه ندموا على ما بدر منهم من الخالفة ، ورجعوا الى مسلك الطواعية ، فاستنبت الأمور يمين نقيبته ، وعادت الى أحسن ما كانت عليه من قبل ، وبادرت الأمراء والفواد الى خدمة الملك نوذر، وأهووا الى الأرض وسألوه العفو والصفح ، ثم إن ساما لما أصلح الفاسد ، ولم الشعب استأذن الملك في عوده الى مستقره ، فسمح له بالإذن ، وأفاض عليه خلعة رائقة تشتمل على التاج والتخت والخاتم والطوق مشفوعة بالخيل العتاق والغلمان الرشاق ، فعاد الى مقر عن ، ومبوأ مجلك الإذلال والقهو ، على ما سيأتى لوذر الى أن كشرت له عن أنياب الشر، وأناخت عليه بكلكل الإذلال والقهو ، على ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وأما طوس فيذكر في الأبستاق باسم طُسا و يوصف بأنه محارب مقدام: وو سألها بركة قائلا المنحيني هذه أيتها الطيبة الخيري و أردثي سورا أناهتا العلى أقهر الشجعان أبناء فائسكا في حصن خَشَرْ سساكا الذي يبدو رفيعا على كنفا المقدس الشامخ ولعلى أحطم من التورانيين خمسيناتهم ومئاتهم، مئاتهم وآلافهم، آلافهم وعشرات آلافهم، عشرات آلافهم وعشرات عشرات آلافهم، و يذكر آخر من أبناء نوذر اسمه قستورا . يقرب الى أردقي أيضا على شاطئ نهر ويسألها أن تمنحه طريقا يبسا، بما حطم من عباد الشيطان عداد شعر رأسه ، فاسرعت إليه الإلهة وفرقت له النهر فاجتاز ، فيظن أن ابن نوذر هذا هو الذي يذكر في الشاهنامه باسم كُستَهم .

و فى هـذا الفصل من الشاهنامه تعود الحرب بين أبناء أفريدون : ملك الايرانيين نوذر بن منوچهر سبط إيرج بن أفريدون ، وملك التورانيين پشَنڪ الذى ينتهى نسبه الى تور أو طوج ابن أفريدون ، وبطل التورانيين فى هـذه الوقائع والتى تليها حتى آخر عهد كيكاوس هو أفراسياب ابن پشَنڪ ، وذلك زهاء مائتين وسبعين عاما فى تاريخ الشاهنامه ، ويقول بعض المؤرخين أن أفراسياب ملك ٠٠٠ سنة ، و بعضهم أنه ملك قرابة ٠٠٠ سنة ،

<sup>(</sup>۱) ك ك كوطا: نقيبــة سام · (۲) كو: ز (فعفا عنهم وغفــر لهم وأقال عثرتهم) · (۳) كو: له النوائب · (٤) ج ٢ ص ٢٦ و ٢٠ حاشية ١٠ النوائب · (٤) أفستا ، ج ٢ ص ٢٦ حاشية ١٠ الغرر ص ١٣٧

## ذكر اطلاع بشنك (١) على وفاة منوجهر وما حدث بعد ذلك

قال : وسارت الركبان بالخبر الى توران بموت منوجهر وتزلزل قواعد الملك فى تلك المملكة بسوء تدبير ابنه نوذر، وضعف رأيه، وخور عقله ، فلما سنع بذلك بشنك ملك الترك طمع فى الإيرانية، والاستيلاء على ملكهم ، فأحضر أمراءه وقواده وأعيان دولته وخواصه ، مشل اخواست (ب) وكرسيوز و بارمان وكلباذ (ح) ، ودعا بزعيم عسكره وقائد جيشه ويسه ، وأحضر ابنه أفراسياب، وكان بهلوان دولته ، فأجرى ذكر آبائه وأعمامه كتور وسلم، وذكر ما جرى عليهم من الإيرانية مرب القتل والفتك ، وقال إن هذا يوم الانتقام ، فلا بد من توغل تلك الديار لإدراك الثار ، فتضرم أفراسياب وأخذته الحمية ، وقال : أنا أتقلد هذا الأمر ، فأمر بشنك العساكر بالاجتماع والاستعداد ، فأتاه ابنه أغريرث واجما متفكرا وقال : أيها الملك ، لا تشرع في هذا الأمر إلا عن حزم ، واعلم أن منوجهر وإن مات فان بهلوان عسكره هو سام بن نريمان ومعه قارَن وكشتاسب الى غيرهما من هؤلاء الأمراء الكبار ، وأسود النضال ، وفرسان القتال ، وأنت تعلم ما جرى

= وأفراسياب هـذا عند الايرانيين أحد الأرواح الشريرة الشـلائة التي أصابت إيران بأعظم الكوارث والآخران الضحاك الذي تقدّم ذكره ، واسكندر المقدوني الذي يسـمونه " اللعين " . ولأفراسياب أخ خير اسمه أغريرت يرى القارئ في هذا الفصل ما أسداه الى الايرانيين ، وأخ آخر شرير إسمه كرسيوز سيأتي ذكره ،

ويقوم بجانب أفراسياب أسرة من الأبطال مكانها فى توران كمكان أسرة سام المتقدّم ذكرها فى إيران ، وهى أسرة ويسه أخى بشنك ، وأعظمها وخيرها ببران ، كما يتبين من الفصول الآتية ، وأفراسياب وأغريرَث وأسرة ويسه يذكرون فى الأساطير الدينية :

ففى الأبستاق أن فرنك سينا (أفراسياب) التورانى السفاح قرب الى بعض الآلهة (أردڤى سورا أناهِمًا) فى مغارة تحت الأرض، بمائة حصان وألف ثور وعشرة آلاف حمل، سائلا أن تؤيده حتى يظفر بالمجد الذي يموج فى وسط بحر و ڤورُ — كشا "والذى هو للأمة الإيرانية الخ. ولكن =

<sup>(</sup>۱) فى الشاهنامه پشنه بالباء الثقيسلة والكاف الفارسية ، ويعرب أحيانا بالجيم '' بشنج '' وأخرى بالكاف كا هنا ، وقد تحوّل الباء فا، فقسد ذكر فى فارس نامه '' فاشن '' ، (ب) اخواست غير مذكور فى الشاه ، يذكر مكانه أغرير ، (ب) بفتح الكاف كا فى فرهنك شعورى وترجمة مول ، وفى و رثر بضم الكاف ،

<sup>(</sup>١) طا: ذلك .

على تور وسلم من سام وسطواته ، ولا يخفى عليك أن شم(١) بن تور و إن كان يزاحم بأعضاده الأطواد ، ويجدل بقوة بأسه الآساد فإنه تغافل عن إيقاد هذه النار والسعى فى إدراك ذلك الثار ، والرأى ألا تحرّك العرق الساكن ، ولا تشير الجمر الخامد ، فقال بشنك : كل ولد ينام عن ثأر أبيه وجدّه ، ولم يشد وسطه للانتقام لها فلا بد أن يكون نسبه مدخولا ، وهأنا أنفذ أفراسياب إلى إيران وليس لك بد من الرواح معه ، فإذا طاب الهواء ، وانحسر الشتاء ، واخضرت الأودية والشعاب فيموا على الصحراء ، وجروا العساكر الى الفضاء ، وسيروا الى آمل ، ودوخوا بحوافر خيلكم دهستان وجرجان (ب) ، فإن فى هذه الخطة حارب منوجهر تورا وظفر به ، فالقوهم أنتم فى ذلك الموضع ، وأثيروا فى الساء العجاج ، وأفيضوا من دمائهم الفجاج ، واجهدوا أن تساعدكم السعادة فتظفركم وقارن وكشتاسب ، فإنكم إن نصرتم عليها فقد أدركتم المأمول وشفيتم الغليل ،

قال فلما أقبل فصل الربيع وتيسرت المراعى فى الصحارى أقبل أفراسياب ، طالعا من الشرق فى عساكر الترك والصين ، ولما قرب من جيحون بلغ الخبر بذلك الى نوذر ، فتوجه نحو دهستان

= دعاءه لم يستجب ، وفي موضع آخر تصف الأبستاق كيف حاول فرنكرسيّنا (أفراسياب) ثلاث مرات أن يظفر بجد الابرانيين في البحر ، وكاما أخفق أو عد بإهلاك الحرث وتدنيس المياه .

وأغريرث يذكر في الأبستاق باسم و أغريراً ويعدّ من الأبرار: و نعبد روح و أغريراً المقدس نصف الانسان، و تفسير و نصف الانسان، في كتاب بنده م حيث يقال أن أغريرث حي خالد في أرض سوكة ستان، واسمه هناك كو يتشاه (ملك الثيران). ونصفه الأسفل ثور والأعلى إنسان، وهو مقيم أبدا على شاطئ البحر دائبا في العبادة، يصب الماء المقدس الى البحر من فيه وكأن منشأ هذه الخرافة أنه توراني خير، فلم يستحسن كتاب الأبستاق وغيرها عدّه خيرا كاملا فجعلوه نصف إنسان طيب، ويرى القارئ في هذا الفصل سبب قتل أفراسياب أخاه أغريرث، وفي بندهش أن أفراسياب قتله لأنه أطلق منوچهر وجيشه وهم أسارى في جبل پد شخوار، والأبستاق تجعل الحرب بين كيخسرو وأفراسياب، كما سيأتي، لأجل الانتقام لسياوخش وأغريرث.



<sup>(</sup>١) فى الشاه زادشم ملك الترك . وزادشم (بفتح الشين) اسم أبى پشَنك . (س) تعرب كركان بالكاف الفارسية كما فى الشاه .

<sup>(</sup>۱) فی الأصل " کان" بغیر شرط والتصحیح من لئه طا . (۲) ج ۲ ص ۲۶ (۳) ج ۲ ص ۳۰۰ (۱) افستا ، ج ۲ ص ۱۱۶ (۶) افستا ، ج ۲ ص ۱۱۶ نقلا عن بندهش ومینوخرد . (۲) افستا ، ج ۲ ص ۱۱۶ خسرو الآتی .

فى مائة ألف وأربعين ألف فارس ، وقدم بين يديه قارن صاحب جيشه ، وتبعه بنفسه ، فلم وصل الى دهستان ضرب سرادق نوذر على ظاهر البلد بين يدى الحصار، ودخل أفراسياب أرض إيران فبلغه الخبر بموت سام بن نريمان ، واشتغال ابنه زال بعزائه ، فضرح بذلك وأنهض شماساس وخريران (۱) فى ثلثين ألفا من نخب الأتراك الى زاولستان للقاء زال ومقاتلته ، واهتبال غرته ، وقصد بنفسه دهستان فى أربعائة ألف فارس ، وحين وصل اليها ضرب سرادقه قبالة سرادق نوذر ، وكان بين العسكرين مسافة فرسخين ، وكتب الى أبيه يخبره بقلة عدد الإيرانية ، و بموت سام ، وأنه انتهز الفرصة ونقذ العسكر الى زاولستان ، وكأنا بهم قد استولوا على أقطارها ، وجاسوا خلال ديارها ، وختم الكتاب وطير به راكا الى أبيه بشنك ، ولما طلع النهار جاءت طلائع أفراسياب الى باب دهستان ، وكان عيمهم رجل من سعالى الأتراك يسمى بارمان ، ثم رجع الى أفراسياب وأخبره بجيع أحوال نوذر ، عيهم رجل من سعالى الأتراك يسمى بارمان ، ثم رجع الى أفراسياب وأخبره بجيع أحوال نوذر ، فقال : أيها الملك ما هذا الإنظار فى الضرب وقد أمكن الهام سطوة العضب ؟ وإن أذنت لى دنوت من ذلك الجع وطلبت المبارزة فأربهم نكاية باسى ، وأذيقهم شدة مراسى ، فأذن له فركب كالليث

= والأخ الثانى من أخوى أفراسياب كرسيوز . وسيأتى ذكره فى الفصول الآتية . وفى الأبستاق أن كيخسرو قيّد فرَنكرسيّنا وكرستَقزدا (كرسيوز) للانتقام لسياوَخش وأغريرت .

ينقطع ذكر أسرة پشنك في الشاهنامه بعد انتهاء الحرب بين الايرانيين والتورانيين بقتل أفراسياب. وبهذا ينتهى طور من أطوار الحرب في الشاهنامه ، وفي فارس نامه طرف من أخبار هذه الأسرة بعد قتل أفراسياب ،

وسألوها بركة قائلين: امنحينا هذه أيتها الطيبة الخيرى أردڤى سورا أناهِتا! العلنا نقهر المحارب المقدام تُسا. ولعانا نحطم من الايرانيين خمسيناتهم ومئاتهم الخ...
ولكن الآلهة لم تستجب دعاءهم.

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخ الترجمة التي عندى . وفي الشاه نسخة مول : خَرَّوان . وفي نسخة تبريز : خوزوان بتقديم الرا، . وفي كتاب الغور (ص ۱۲۱) خزوزان ، بزايين وضبطها مترجمه ( زوتنبرج Notenberg ) خزوزان باسكان الزاي الأولى وفتح الواو . الغور (ص ۱۲۱) خزوزان ، بزايين وضبطها مترجمه ( زوتنبرج Notenberg ) خزوزان باسكان الزاي الأولى وفتح الواو . (۱) طاك : فأن . (۳) أفستا ، ج ۲ ص ۳۰۶ من (۱) أنظر المفدّمة في حرب

اران وتوران . (٥) ص ٤٧ (٦) ج ٢ ص ٨٨

الغضبان، ودنا ودعا الى المبارزة . فنظر قارن الى فرسان الخيسل وآساد الحيش، وقال من يبرز الى هذا الأسد المقدام ؟ فما أجابه من بينهم أحد سوى أخيه قُباذ، وكان شيخا طاعنا فى السن فغضب قارن وتلهب وجهه، وقال : إنك قد بلغت من السن الى غاية توجب عليك أن تكف يدك عن القتال، وتقصر عن الكفاح، ومع ذلك فأنت خاصة الملك، وصاحب رأيه ، فلو أصبت فى هذه المبارزة وضرجت شيبتك بالدم لانكسرت قلوب العسكر، ووقع فيهم الفشل، ودب فيهم الخور ، فلم ينجع فيه ذلك ، و برز كالفحل القطم، وناوش بارمان المقاتلة من أقل النهار الى وقت الزوال ، يتضار بان و يتطاعنان ، فوقعت الدبرة على قباذ، وأصابته فى رأسه ضربة أذرته عن الفرس منكوسا ، فلما رأى قارن ذلك زحف بعسكره أجمع فالتق الجمعان، واستمر البأس بينهم الى أن غربت الشمس فعطف قارن عنانه الى دهستان ، وأتى حضرة الملك ، وشرح لديه حال الحرب وما جرى فيها من قتل فعطف قارن عنانه الى دهستان ، وأتى حضرة الملك ، وشرح لديه حال الحرب وما جرى فيها من قتل قباذ وغيره ، فعزاه الملك وانكسر لذلك ، فباتوا تلك الليلة ، ولما أصبحوا ثار كلا الفريقين قباد فضاء المعركة ، فتناوشوا الحرب من أول النهار الى وقت الغروب ضربا بالصفاح وطعنا بالرماح ، حتى تلاطحت أمواج الدماء ، وتضايقت بجثث القتلى ساحة الغبراء ، فزحف نوذر بنفسه من القلب حتى تلاطحت أمواج الدماء ، وتضايقت بجثث القتلى ساحة الغبراء ، فزحف نوذر بنفسه من القلب حتى تلاطحت أمواج الدماء ، وتضايقت بحثث القتلى ساحة الغبراء ، فزحف نوذر بنفسه من القلب

= وقارَن ــ الذى ذكر لأوّل مرة فى فصل أفريدون ويذكر فى هــذا الفصل وما بعــده الى آخر عهد كيخسرو ــ يســمى فى الشاهنامه قارنِ كاوه أى قارن بن كاوه . ويقول الثعالمي إنه ابن كاوه الحدّاد الذى ثار على الضحاك .

وكشواذ الذى يذكر فى هــذا الفصل أبو أسرة من أبطال إيران تلى أسرة سام المتقدّم ذكرها . وسأتكلّم عنها فى مقدّمة فصل كيقُباذ الآتى . ثم أسماء أخرى لاتستحق التقديم لها هنا .

ثم قصة نوذر في الشاهنامه ستمائة وأحد عشر بيتا تقسمها هذه العناوين :

(۱) جلوس نوذر على العرش . (۲) سماع پشند بوت منوچهر . (۳) مجىء أفراسياب الى أرض إيران . (٤) حرب بارمان وقباد وقتل قباد . (٥) حرب أفراسياب ونوذر مرة أخرى . (٦) حرب نوذر وأفراسياب المرة الثالثة . (٧) أسر أفراسياب نوذر . (٨) عثور ويسه على ابنه مقتولا . (٩) سرية شماساس وخزروان الى زابلستان . (١٠) إنجاد زال مهراب . (١١) قتل نوذر بيد أفراسياب . (١٢) علم زال بموت نوذر . (١٣) قتل أغريرث بيد أخيه .

<sup>(</sup>۱) ك، كو، طا: حتى وقعت، (۲) ككو: أردته، ۱۰ (۳) كا: هلما التق. (٤) انظر الغرر، ص ۳۸ و ۵۳ و ۵۳

مع عساكره وجموعه، وتنازعوا الحرب مع الأتراك حتى التفت الرماح بالرماح . وكانت تلك الزحفة على غير مقتضى الحرزم لما فيها من نزق لا يليق بحال الملوك في مشل ذلك الموقف. وعظمت النكايات على الايرانية، وظهرت مبادئ الغلبة للتورانية . فرجع كل واحد من الفريقين الى مضاربهم بعد غروب الشمس . ولما هجم الليـل دعا نوذر بولديه طوس وكُستَهَم ففض عليهما ختـام سره، وذكرُ أَمَا كَانَ أَبُوهُ أَخْبُرُهُ بِهُ عَنْدُ مُوتُهُ مِنْ غَلْبَةُ التَّرْكُ إِيَّاهُ • وأمرهما أن يتوجها الى صوب فارس ، وينطلقا على طريق إصبهان يستصحبان الحرم والنساء وما قدرا عليــه من الخزائن ، ويصيران الى جبل راوه (١) من جبال ألبرز . وقال لعله ينجو من آلٌ أفريدون انتــان . فانى لم أسمع بمثل هـــذا العسكرالذي خرج الآن من النرك، وأعلم أنه لا قبل لنا بهم . وأمرهما بالرحيل على وجه لا يحس به العسكر لئلا تضعف قلوبهم . ثم ودعهما و بكي حتى اخضلت محاسنه بالدموع . قال : ثم أقام الفريقان كلاهما يومين مستريحين من غير حرب وقتال . فلما كان وقت تبلج الإصباح من اليوم الثالث اضطربت الآفاق بخفق الطبول ، وصهيل الخيول . فاضطر نوذر الى الدفاع واللقاء . وكان أفراسياب قد بات ليلتــه تلك يعبي مقانبــه ، ويرتب مياسره وميامنه . فبرزوا الى الفضاء كالبحار المتلاطمة والسيول المتراكمة. وجعل نوذر يعيىصفوفه: فجعل قارَن معه فى القلب وتليان (س) في الميسرة وسابور في الميمنة . فتدانت الصفوف وتزاحفُتُ الجموع ولم يزل القتال بينهم الى أن زالت الشمس مؤذنة بزوال دولة الايرانية ، فوقعت كسرة عظيمة على الميمنة حتى تزلزلت أقدامهم ونبابهم مقامهم. و بتي سابور في خف من أصحابه واقفا لا يبرح ، ويرد تلك الحملات الى أن قتل في موقفه ذلك . فانكشفوا وأحجم نوذر فردّ عنانه الى دهستان ، وتحصن بالبــلد . فبقى كذلك أياما يقاتل من وراء الحصار . ثم إنّ أفراسياب نفذكُر وخان بن ويسه على طريق البرية الى فارس في طلب نساء الايرانية وذراريهم وخزائنهــم وأموالهم . ولمــا بلغ الخبر بذلك الى قارن تضرمت نيران غيرته وجاء الى نوذر وأعلمــه بذلك ، وقال الرأى أن أنهض وراءهم فأفل حدّهم ، وأذب عن الحريم ، وليستقر الملك في هذا الحصار . فإن عنده الخزائن والأموال والعساكر . فلم يستصوب نوذر ذلك، وقال لا بد لهذا الجمع من مرتب . وقد نفذنا طوسا وكستهم (ج) لكفاية هذا . وقد سبقاك الى فارس فلا حاجة الى

<sup>(</sup>أ) راوه بالرا. في نسخ الترجمة التي عندي. وفي الشاهنامه بالزاي . انفارمول (Mohl) ج ١ ص ٤٠٤ و تبريز (فصل نوذر) . (ب) تليان ذكر في الشاهنامه في عهد أفريدون المنتقدّم باسم «شاه تليان» وكان أحد المحاربين في صفوف منو پدهر حين حارب سلما و تورا . (ج) هو في الشاه بالكاف الفارسية . وقد ضبطه في فرهنك شعوري وترجمة مول بفتح الها ، ولكن مقتضى وزن الشعر في الشاه تسكينها أحيانا .

 <sup>(</sup>۱) ك: وذكر لها . (۲) أصل: اال . (۳) ك: واعلما . (غ) ك: وتزاحت .

نهوضك . ثم مد السماط فلما طعموا وقاموا رجع قارن الى منزله وهو لا يستصوب المقام . فركب (١) فى عسكر عظيم وخرج من الحصار . وكان بارمان من أصحاب أفراسياب آخذا بمخنق الطريق فى جمع عظيم . فتلاقيا وتقاتلا طول الليل ، وانكشفت تلك الوقعة عن قتل بارمان قاتل قُباذ . فتفرّقت جموعه وانهزم أصحابه . ومضى قارن لسبيله نحو فارس .

### ذكر أسر أفراسياب لنوذر

قال : فلما سمع نوذر بخروج قارن من الحصار اتخذ الليل جملا وركب في أثره كالريح المرسلة يطلب النجاة من مخالب القضاء المبرم . فانتهى الخبر الى أفراسياب فركب في عسكره ، وطار خلفه بجناح الركض كالثعبان الصائل حتى لحقه . فتناوشوا الحرب من أول الليل الى طلوع الشمس . وقبض بالآخرة على نوذر، وضمه الأسرمع ألف ومائتين من أعيان الايرانية و وجوه قوادهم المذكورين. فتنكست تلك الأعلام، وتشتت ذلك الحيش اللهام. وكذا عادة الأيام؛ ما مدّت أطناب خيرها على أحد إلا قوضتها ، ولا أبرمت حبال العز لملك إلا نقضتها . ثم فرق أفراسياب طائفة من عسكره في طلب قارن . فلما علم بمصيره الى فارس أقبل على ويسه وقال: وطن نفسك على أن ولدك هالك فانه لا يطيق مقاومة قارن، وانهض نحوه فلعلك تلحقه . فركب ويسه قائد جيوش الترك في عسكر عظم وجمع كبير راكضا خلف قارن . فرأى قبل وصوله اليه ابنه كروخان طريحا في الطريق مضرجا بالدم العبيط، مع جماعة من أمراء الأتراك مجدلين في ذلك الفضاء . و بلغ الخبر الى قارن بقصد ويسه إياه فنفذ الحرم والضبن الى نيم روز ، وركب فى عسكره . فلما خرج من نواحى فارس طلعت من يسار طريقه طلائع الخيل فاذا بأعلام ويسه قائد جيوش الترك خافقة . فاصطف الفريقان و زحف بعضهم الى بعض، وجرت بينهم ملحمة عظيمة . فانهزم ويسه وقتل من أصحابه خلق عظم . فرجع الى أفراسياب ناكصا على عقبيه، يعض من الغيظ والنــدامة على يديه . قال : ولمــا ترجه شماساس وخزيران من عنــد أفراسياب نحو زاوُلستان في عساكرهما ساروا على طريق سجستان حتى وصلوا الى هيرَمند. وكان زال قد رحل منها الى كورابذ لعزاء أبيه سام. ولم يبق في تلك المدينةغير مهراب. فنفذ رسولًا إلى شماساس وانتمى إلى عبودية أفراسياب، وذكر أنه من بيت الضحاكو إنما انصل بابن سام مخافة زوال الملك. وقال: إن هذه المدينة دار ملكي ومقر عزى. ولما توفي سام وخرج زال من هذه



<sup>( † )</sup> فى الشاه أن كرا، الجيش اجتمعوا فى منزل قارن وتشــاو روا وأجمعوا على إرســال جيش الى فارس فسار قارن . فلم تكن محالفة قارن الملك إلا با تفاق القرّاد -

<sup>(</sup>۱) طا: کذی . (۲) طا: کثیر .

البلاد فرحت بذلك . وليس بيني و بينه بعد هذا اليوم إلا السيف . ولا أمكنه من أن يطأ هـــذه الأرض، و إني أرجو الآن أن تمهلوني ريثها أنفذ رسولا الى خدمة تخت الملك أفراسياب، وأعرض عليه خلوص طويتي في صدق عبوديته، وأبعث نثارا الى حضرته، ثم اتبع أمره حتى لو أشار بالمبادرة الى خدمة التحت لسلمت اليكم هــذه الممالك ونهضت على رأسي مبادرا الى حضرته، ووقفت ماثلا يبق منها عين ولا أثر . قال : فلما وصل الرسول الى زال ، ورأى رسوخ قدم مهراب في موافقته ، وعلم صدق عزيمته على مساعدته عاود تلك البلاد كالنبل الصارد في رجال أحرجتهم الحفيظة وأزهقتهم الحمية . فلما اجتمع بمهراب أثنى عليه ، وشكر سعيه ، وحرضه على ملاقاة العدة . وقال : سأخرج هذه الليلة على هؤلاء الأثراك ليعلموا بمقدمي . فخرج في جنح الليل . فاما قرب من معسكر الأثراك رمى بثلاثة أسهم الى وسط خيامهم . فوقع فيهم الاضطراب ، وعلت منهم الأصوات . فلما أصبحوا نظروا الى تلك السهام فعلموا بقدوم زال، وفطنوا لحيسلة مهراب. وأمر زال فبرزت عساكره من المدينة، وخيموا بظاهر البلد، وتأهبوا للدافعة والمانعة ، ورفعت الكوسات على كواهل الفيول . واشتعلت الأسود على حوارك الخيول . فازدلف الفريقان، والتتي الجمعان . وأقبل خزيران كالهزير الكاسر على زال فعلاه بعمود كان في يده فمزق على أكتافه جواشنه . فتقدّمت الفرسان الزاولية . وثني زال عنانه، ولبس خفتانا (١) آخر، وأقبل على خزيران رافعا على كاهــله جُرزا (ب)كقطعة جبل فلم يكن سوى أن ضربه ضربة واحدة خرمنهـا صريعا لليدين وللفم، معفرا في التراب مضرجا بالدم . ولما فرغ من خريران جال في العسكر يطلب شماساس فلم يظهر لمبارزته . فوقع تحت ظلام العجاج على كلباذ أحد أعيان التورانية . فرفع على رأســـه الجرز ففر من بين يديه . فأخذ القوس ورماه بنشابة سمرته على سرجه . فلما رأى شماساس ذلك ولى هار با ونكب عن المحار بة جانبا ، وطار بقوادم العجل، يحفزه سائق الخوف والوجل، متوجها نحو أفر اسياب في جماعة أفلتوا من مخالب المنون. وحين توسـط البرية صادف قارَن راجعًا من محاربة ويسه دامي الأظافر خضيب البواتر. فعرفهم وعلم أنهم منهزمون من زاولستان فأمر بضرب الطبول وسل السيوف، وصدمهم صدمة لم ينج منها

<sup>(</sup>۱) الخفتان لباس من القطن يلبس فى الحرب تحت الدرع أو فوقها (قفطان) . (س) الجرز : معرّب كرز بالكاف الفارسية وهو المقمعة .

 <sup>(</sup>۱) طا: أخرجيهم الحفيظة وأرهفتهم الخ.
 (۲) أرهقتهم .

<sup>(</sup>٤) صل: أظفار. وطا: أظافر.

(1)

غير شماساس في نفر قليل . فبلغ الخبر الى أفراسياب بقتل خزيران وكلباذ، وانهزام شماساس على تلك الهيئة الفظيمة، والكسرة الشنيعة . فتسعرت أحشاؤه حنفا ، وتقطعت كبده غيظا وحسرة ، وقال : كيف أبيق نوذر حيا وقد قتل أعيار \_ أمرائي ووجوه قوّادي ؟ فأمر بإحضاره . فبادر جمــاعة الى الخيمة التي كان فيها محبوسا وأخرجوا ذلك الملك المتوج حاسرا حافيا يرسف في أصفاده وقيوده . فضرب رقبتــه وأهوى برأسه الكريم الى الأرض . فكادت السياء هنالك تبكى دما، وهمت الأرض أن تنشق همـا وحزا . وخلت ممـالك إيران عن صاحب التخت والتاج ، وأقبلت الفتن متلاطمة الأمواج. قال صاحب الكتاب: فياصاحب العقل والإنصاف انزع أردية الحرص عن الأكتاف. وقس على هذه الأحوال أحوالك ، فكم رأى التاج والتخت أمثالك . واعلم أنك وان أسرجت لك الأفلاك، وتطأطأ لعزك السهاك، ودعيت ملاك الرقاب لم نتوسد بالآخرة غير التراب. قال: ثم جاءوا بالأسرى الى أفراسياب يجرّرون اليه . فخروا ساجدين بين يديه ، وأطلقوا ألسنتهم بطلب الأمان . فِحاء أغريرت فرققه عليهم ، وتشفع اليه في أمرهم ، وقال : إن قتل هؤلاء الأسود صبرا يكون عارا يبقى أثره الى الأبد. ثم على الجملة قتل الأسرى غير مرضى عند الملوك. والأحرى أن تؤمنهم على أرواحهم، ثم تسلمهم كذلك في القيود الى حتى أسجنهم، وأوكل بهم المستحفظين والحراس، وأنفدهم الى مدينة سارى، وأجعل محبسهم بها . فوهب لأغريرث دماءهم ، وحفظ عليهم ذماءهم . وأمر بهم فحملوا الى مدينــة سارى في الجوامع والأغلال . ولمــا فرغ أفراسياب من ذلك رحل من دهستان متوجها الى الرى .

ذكر سلطنة أفراسياب في ممالك إيران وما جرى في نوبته

قال : ثم اعتصب أفراسياب بتاج الملك ، وفتح أبواب الخزائن ، وفرق الأموال على الأجناد والعساكر، واستقر على سرير الملك ، ووصل الخبر الى طوس وأخيه كستهم بأن أفراسياب قتل نوذر ، فقطعوا الشعور، وخمشوا الخدود ، ووضع الأمراء على رءوسهم التراب، ومنقوا جيوبهم، وتوجهوا الى زاولستان قاصدين و زالا " يندبون الملك نوذر ، وكأنهم بلسان حالهم يقولون :

ياصارم المجــد الذي ملئت مضاربه فلولا يا كوكب الاحسان أع مجلك الدجى عنا أفولا ياغارب النعــم العظا مغدوت معمودا جزيلا لهفى على ماض قضى ألا نرى منه بديلا وزوال ملك لم نكر. يوما نقــدر أن يزولا

<sup>(</sup>١) ك ، طا: قال صاحب الكتاب .

فقال دستان عند ذلك : حياء لسيقي عن مضاجعة القراب بعدهذا المصاب . ومعاذا أن يكون مثواي غيرصهوات الجياد، وأن أقيل إلا في ظلال الرماح. ثم استعدوا للانتقام، و برزوا من ذلك المقام. وتناهي الخبر بذلك الى الأمراء المأسورين فأخذهم المقيم المقعد، وأيسوا من الحياة . فأرسلوا الى أغريرث رسالة شنون عليه بحفظ الذمام، ويشكرونه على ما أسدى اليهم من الإنعام. وقالوا: من المعلوم أن زال بن سام مستقر على سرير الملك بزاولستان في جميع أمراء الإيرانية مثل برزين وقارن وكشواذ وخرّاد، وأنهسم لا يدعون ممالكهم في يدى أفراسياب ، ولا بدّ لهم من الاجتماع والاحتشاد في طلب المعاودة الى مساكنهم ومواطنهم . ومهما فعلوا ذلك وعلم به أفراسياب احتدم نار غضبه ، وحمله ذلك على أن يأمر بضرب رقابنا و إراقة دمائك . فإن رأيت أن تمن علينا معاشر الأساري بالإطلاق ، وتســترق رقابنا بالإعتاق فعلت . فقال أغريرث : أما إطلاقكم على هذا الوجه فلا سبيل اليه . فإن فيه إظهار معاداة أفراسياب والخروج عليه . ولكن اذا توجه زال في عساكر إيران وقر بوا من مدينة ساري اختيار مني ، ولا يلحقني بذلك تبعــة عند أفراسياب . فلما بلغهم ذلك من قوله خرّوا على الأرض ساجدين يشكرون الله تعالى و يحمدونه ، و يثنون على أغريرث و يمدحونه . فنفذوا را كبا الى زاولستان لإنهاء هذه الحال الى زال . وأمروه بالاستعجال والمسارعة الى إيصال هذه الرسالة حتى ينتهز الفرصة في خلاصهم . فلما وصل الرسول أمر بإحضار الأمراء والقوّاد، وأخبرهم بالحال . وقال : من يتكفل بهذا المهم الخطير والأمر العظيم ؟ فقام كشواد وقال : أنا أتولى هذا الأمر . فخرج في عسكر عظيم مر أعيان فرسان الايرانية، وتوجه راكضا الى مدينــة سارى . فسمع بوصولهم أغريرث فترك الأسارى كلهم في تلك المدينة، وركب في جميع عساكره متوجها الى الريّ الى أفراسياب. فنزل كشواذ على سارى وأخذها وأخرج جميع الأسارى . فساروا عائدين الى زاولستان . وبلغ الخسير بذلك الى زال فسربه وأمر بإفاضة الأموال على الفقراء والمساكين شكرًا لله تعالى على ذلك . ولما قربوا استقبلهم زال . وجدَّدوا للسلك نوذر عزاء حثوا فيه الأثربة على رءوسهم ، ومزقوا أثوابهم على نفوسهم . ثم أعدّ زال لكل واحد منهـــم منزلا ينزله، وأفاض عليهم خلعا فاخرة وأموالا وافرة . قال : ولما فرأغريرث من آمل، وبلغ الري، واجتمع بأفراسياب أنكر عليه فعله الذي فعل، وكان قد بلغه، فتنمر له وطفق يعنفه و يو بخه . وآخر ذلك أن سل عليه السيف وقدّه بنصفين . فانتهى الخبر بذلك الى زال فأجمع على قصده . وجمع الجموع،وحشد الجيوش،وتوجه نحو فارس في جحافل

 <sup>(</sup>١) ك كو ، طا : منأن .
 (٢) ل ال : اظهار (لا) .
 (٣) ك : فستخلصون . وطا : فتتخلصون .

جرارة . ولما علم بذلك أفراسياب نهض فى جموعه الى خوار (١) الرى . ودنا زال منه فكانت طلائع العسكرين لنلاقى والقتال يجرى بينهما سحابة كل يوم مقدار أسبوعين . ثم ان زالا بات ليلة يتفكر فى أمر الملك . فلما أصبح قال: لابد لهذا الجمع العظيم من ملك يتسنم سرير الملك ، ويعتصب بتاج السلطنة حتى ينظر فى الأمور، ويكون موئلا للجمهور ، وطوس وأخوه كلاهما لا يصلحان لذلك ، فنظروا فى المنتسين الى شجرة أفريدون فلم يجدوا فيهم من يصلح لذلك غير زق بن طهماسب ، وكان فا قدر وجلالة وشهامة وصرامة ، فنفذ قارن و جماعة من الأمراء فى عسكر مجر ليستقدموه و يتوجوه ،

### ه خرک نوبة زو بن طهماسب وماجری فی عهده

قال: فلما قدموا على زوّ أخبروه بأن زال بن سام وعساكر إيران كالهم انفقوا على تقديمه ولتو يجه، فأجاب وقدم فجلس على السرير واعتصب بالتاج ، وكان كبير السن قد أناف على ثمانين سنة ، فساس الرعيسة وأجرى الأمور على قانون العدل وطريقة السداد ، وكف أيدى الظلمة وقلم أظفار الجورة ، ووقع في ذلك العهد قحط عظيم عن فيه الطعام حتى كان يقابل بالدراهم ، وأمسكت السماء عنهم ، وصوّح النبات ، وعدمت الأقوات ، وبقيت عساكر الفريقين ثمانية أشهر متقاتلين ومنقابلين على حالة واحدة ، فأضعفتهم الأزمة واستغاثوا وقالوا إن الله تعالى قد أبلانا بهذا البلاء والغلاء بشوم فعلنا في أرضه ، وسوء صنيعنا بخلقه ، فترددت الرسل بين الفريقين ، فاصطلحوا

#### ۹ - زق بن طهماسپ

لم يكن في ابنى نوذر من يصلح لخلافته ، فاختار الايرانيون زوّبن طهماسب ويقول الفردوسى: لم يكن طوس وكستهم ابنا نوذر متحليين بالمجد (فر) الإلهى و يعبر الثعالبي عن هذا بقوله : « لخلوهما من شمعاع السعادة الإلهية » وعلى أنه يؤخذ من كتاب بُنْدَهِش أن زوّا هو ابن نوذر الله ابن طهماسي .

وهو فى الأبستاق أُزَقَه بن طوماسيه : وتعبد روح أزقه المقدّس ابن طوماسيه " وتختلف الروايات فى اسمه بين زو وزاب و زاغ و راسب ، وفى اسم أبيه بين طهماسب وطهماسهان (٥) وسوماسب، و ينتهى نسب طهماسه الى نوذر المتقدّم ذكره، وعجيب أن يجعل المؤرّخون بينهما =

<sup>( 1 )</sup> اسم مكان . و يلفظ «خار» .

<sup>(</sup>۱) كو : .و ييشروه بنيله ماكان يطلبه و يرجوه ٠ (٢) الغرر، ص ١٣١ (٣ و ٤) أفستا، ج٢ ص ٢٢ و٩٠٠

<sup>(</sup>٥) أنظر تاريخ حمزة ، ص ١٣ و ٢٦ والغرد، ص ١٣٠ والطبرى، ج ١ ص ٢٣٥

وتهادنوا ، واتفقوا على أن يقسموا بينهم الأرض (۱) ، فاستقرت الحال على أن يكون من حد رُوزابد، وشير الى منتهى أقصى الصين وانكتن لأفراسياب والتورانية، ومن هذا الجانب لزق والايرانية ، فتعاقدوا على ذلك ، وتعاهدوا على أن لا يتجاوز كل واحد منهما حدّه المحدود ، فرجع كلا الفريقين إلى ممالكهم ، وأخذ زق على طريق فارس، وعاد زال الى زاولستان ، ففتح الله على الحلق أبواب السهاء وأدر عليهم شآبيب الأنداء ، حتى أخصبت المرابع ، واعشوشبت المرابع ، واستقر زق على سريره بفارس واجتمع عليه الايرانية ، وبنى على سيرة العدل والإحسان، وقاعدة الأمن والأمان، يقيم الميل و يزيل الأود على وتيرة مرضية وشاكلة حميدة الى أن مضى لسبيله بعد خمس سنين من ملكه ، فانتكست أمور الايرانية واختلت أحوالهم ،

#### [۱۰] - كرشاسب

و وكان لنوزر ولد تقربه عينه اسمه كرشاسپ . فجلس على العرش، ولبس تاج الملك، فملأ العالم أبهة وجلالا . و بلغ الترك أن زقا مات وأرب عرش إيران شغر . فصاح أفراسياب فرحا ، وأقبل بجيوشه حتى بلغ خوار ( خار ) الرئ ] .

سه خمسة آباء أوْبَمُ نية على حين أن زوّ اخلف نوذر بعد اثنى عشر عاما حكم فيها أفراسياب ، ونوذر مات وهو ابن خمس وثمانين سنة ، ويروى أن كرشاسب الآتى ذكره كان شريكا له فى الحكم ، مات وهو ابن خمس وثمانين سنة ، ويروى الزاب فى العراق ، وهو أوّل من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وأصاف الأطعمة ،

وقصته فى الشاهنامه ثمانية وأربعون بيتا تحت عنوان واحد .

#### ۱۰ - ڪرشاسب

تختلف الروایات هنا کما اختلفت فی نوذر ، فبعض المؤلفین لا یذکر کرشاسب و بعضهم یذکره و زیرا أو شریکا لزو بن طهماسپ الذی تقدّم ذکره :

<sup>(</sup>١) في هذا الصلح يروى الثعالمي رمية السهم التي ذكرت في مقدّمة فصل منو چهر ٠

<sup>(</sup>۱) ك عا: الى أن ينتهى الى . (۲) ك عا: تعالى . (۳) ك : سيرة . (٤) فارس نامه ص ١٠٥ والطبرى ع ا ص ٢٣٥ (٥) أنظر مقدمة الفصل الآتى . (٦) فارس نامه والطبرى ونزهة القلوب ص ١٢٠ الخ . (٧) طبرى : ج ١ ، ص ٢٣٦ وفارس ٣٩

وكان أفراسياب لما ارتحل من خوار الرى وعبر جيحون قسم الهالك (١) . وكان أبوه بشنك متغيرا عليه ومغتاظا من جهة إقدامه على قتل أخيه أغريث . وكان لايجيب عن كتبه اليه ، ولا يمكن رسله من الدخول عليه ، وكانت رسله تبق على بابه سنة كاملة لا يسمع طم كلاما ، ولا يرفع بهم رأسا . وكان يقول على سبيل التعنيف مخاطبا لابنه في غيبته : لو كان الجد لك معاضدا ومساعدا لبق لك أخوك عضدا وساعدا ، أتفر عن ربيب طير (س) ثم تنحى على أخيك بكل ضير؟ فمن الآن لاسبيل لك الى الحضور بين يدى ، ولا طريق الى أن أنظر اليك أو تنظر الى ، قال : فمضى على ذلك مدة من الزمان وتناهى الحبر بموت [ كرشاسي بن ] زو الى بشنك فأرسل الى ولده أفراسياب يأمره بأن يعبر جيحون ، ويعاود ثانيا قصد ممالك إيران ، ويهتبل غرة أهلها وفرصة خلو عرصتها ، فمع عسكراً تربح به الأرض ، ويتضايق دون كثرته البر والبحر ، وعبر بهم جيحون ، فلما بلغ الايرانية ذلك وقع فيهم الاضطراب وجفلوا إلى زاولستان ، وأقبلوا على زال يو بخونه و يعنفونه ، وقالوا إنك منذ جلست موضع أبيك سام ، وصرت بهلوان الدولة لم يطب عيش الناس يوما واحدا

= فى فارس نامه أنه كان صديق زقر أو شريكه أو ابنه أو حفيده ، وفى الإشراف والتنبيه أن زقرا ملك ثلاث سنين وكرشاسب ملك ثلاثا ، وفى الغرر للثقالبي أن زابا (زق) كان منفردا بالعمارة وكرشاسب منفردا بالحرب ، ويقول حمزة الأصفهائي : ووفى أيام مملكة زقر ملك كرشاسب " ، ويقول الطبرى : ووكان له (لزق) كرشاسب بن أثرط موازرا له على ملكه ، ويقول بعضهم كان زقر وكرشاسب مشتركين فى الملك ، والمعروف من أمرهما أن الملك كان لزقر بن طهماسب وأن كرشاسب عظيم الشأن فى أهل فارس غير أنه لم يملك " ،

و يمكن تبين هذا الاضطراب فى الشاهنامه نفسها . فهى تصف فى أبيات قليلة تملك كرشاسب ، ثم تقول إن افراسياب ، حينا بلغه موت زق عاود الإغارة على إيران وجاء الى الرى ، وكان أبوه پَشَمْ عَلَى الرَى الرَّا الله ولا يجيب كتبه ، وهنا تختلف بَشَمْ عَلَى الله ولا يجيب كتبه ، وهنا تختلف النسخ ، ففى بعضها أن پشَمْنك بقى على هذه الحال حتى مات كرشاسب فأرسل الى أفراسياب يأمى ه أن ينتهز الفرصة فى إيران ، وفى بعض النسخ يذكر البيت الدال على موت كرشاسب بعد على عاموت كرشاسب بعد

<sup>(</sup>۱) قوله : ''وكان أفراسيا ب''الى '' المالك'' غير موافق للشاهنامه كما يرى القارئ من السطور التي ترجمتها في مفتنح هذا لفصل . (ب) يعني فرارد من زال الذي ربته العنقاء كما تقدم في فصل منوچهر .

<sup>(</sup>١) ص ٣٩ (١) ص ٩٠ (٣) ص ١٣١ (٤) تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبيا. ص ٢٦

<sup>(</sup>٥) ج ١ ص ٢٣٦

[حينا مات زوّ خلفه آبنه فقصرت يد الأشرار عن الفساد، والآن ذهب الملك كرشاسب العظيم فسارت المملكة والحيش بلا ملك ] والآن قد نجم ناجم الشر فاستعد للائم ، فقال لهم زال : إنى منذ شددت وسطى بمنطقة البأس لم ير الناس مثلى فارسا مطلاً على صهوات الخيل ، وما وضعت رجلى في مستنقع حرب ، ومعرس طعن وضرب إلا وصارت أعنة الفرسان أثفارا ، وصدور الشجعان أدبارا ، والآن قد انحنى شطاطى القويم ، واستشن من ظاهر إهابى الأديم ، ونفض الشيب على عباره ، وألبسنى شعاره ، وضعف كاهلى عن حمل السلاح ، وتقاعدت همتى عن هن الرماح ، وقد أدرك ولدى رستم وأصبح كالنخل الباسق ، وسأستنهضه في هذا الأمر الفادح ، فسر الايرانيون بذلك واشتد ولدى رستم وأصبح كالنخل الباسق ، وسأستنهضه في هذا الأمر الفادح . فسر الايرانيون بذلك واشتد أزرهم ، وجاء رستم أباه متعرضا لأمره ، فقال : إن بين يديك أمرا باهظا وخطبا فادما يهجر من أجله النوم والقرار ، وأنت بعد رطيب العود ، جدير بالدعة والقعود ، فكيف أرمى بك في أنياب المحلف الفاغرة ، فقال رستم عند ذلك : كيف يليق بهذه المنون الفاغرة ، وأعرضك لمحال الترف والدلال ؟ وسوف ترانى اذا اشتجرت الرماح ، وتصافحت الصفاح وفي يدى قطعة سحاب يتفجر من خلالها الدم ، وتسعر صواعقها وتتضرم ، أفلق هامات الصفاح وفي يدى قطعة سحاب يتفجر من خلالها الدم ، وتسعر صواعقها وتتضرم ، أفلق هامات

= رسالة پشنك الى ابنه . ومعنى هذا أنه أمر أفراسياب بانتهاز الفرصة بعد موت زق . فعلى الرواية الأولى بيدق پشنك ساخطا على ابنه قسع سنين بعد إغارته على إيران حتى يموت كرشاسب فيأمره بسوق الحيش لحرب الايرانيين . فلماذا لم يأمر پشنك ابنه بالحرب بعد موت زق وقد أغار ابنه على إيران ؟ ومقتضى الرواية الثانية أن الأب والابن اتفقا على غزو إيران بعد موت زق ، والنسخ متفقة على أن وقائع الحرب لم تبدا اللابعد موت كرشاسب . ففيم مضت تسع السنين التى ملك فيها هذا الملك ؟ تجيب النسخ التى تروى هذه الرواية بتغيير بيت من أبيات القصة تغييرا يدل على أن تعبئسة الحيش استمرت تسع سنين ، وهذا يحالف نسق القصص في الشاهنامه الى تطوى الزمان والمكان للتعجيل بالوقائع ، على أن النسخ كلها متفقة على أن ملك الترك أمر ابنه أفراسياب بالتعبئة وعبور جيحون ، فأفراسياب اذا كان في بلاد الترك وراء جيحون ، وقد عرفنا من قبل أنه أغار على إيران حتى قارب الرى ، فكيف كانت عاقبة هذه الإغارة ؟ هذا خلل آخر في السياق ، إلا أن يقال إيران حتى قارب الرى ، فكيف كانت عاقبة هذه الإغارة ؟ هذا خلل آخر في السياق ، إلا أن يقال غيل الى القارئ أنهما إغارتان .

 <sup>(</sup>١) ك كو، طا: منتى.
 (٢) كو: السرو.

الأبطال، وأهجم بها على هجمة الآجال . وما أريد الآن إلا حصانا كالبحر المـــائج والفيل الهائج وأريد جرزا ــــكأنه الذي عناه مترجم الكتاب بقوله :

وأرعن عن ثغر الغضنفر كاشرا \* شتم المحيا فيه صولة جبار كصاعقة أو واجهت ركن يذبل \* تشظى كرمل في البطائح منهار

= على أنه سيذكر فى فصل كيقباد ما يدل على أن أفراسياب لم يلق أباه بعد قتل أخيه إلا بعد انهزامه أمام رستم وكيقباد ، وهذا يستقيم فى الرواية التى تجعل غارة أفراسياب وأمر أبيه إياه بالغزو بعد موت زولا على الرواية التى تجعل غارة أفراسياب بعد موت زو وأمر أبيه بالتعبئة بعد موت كرشاسب .

ومهما تختلف الكتب فى أمر الملك كرشاسب ففى الأساطير القديمة بطل من أعظم أبطال إلى الله المحمل الضحاك ، إيران اسمه كرساسيه هو منبع أساطيركثيرة ، وقد تقدّم الإلماع اليه فى مقدّمة فصل الضحاك ، وفي الكلام على أسرة سام فى مقدّمة فصل منوچهر ، وأجمل هنا مآثره وسيرته العجيبة :

فى الأبستاق : وفه بد روح كرساسيه الساما المقدس حامل المقمعة ذى الضفائر ، وفى موضع آخر أن المجد الإلهى حينا فارق جمشيد المرة الثالثة أخذه كرساسيه الجرىء أشد الرجال بعد زرتُشترا الخ ، ويعد من مآثره فى الأبستاق قتمل الثعبان سرقرا الذى كان يبتلع الحيمل والناس ، الثعبان الأصفر الذى يفيض السم الأصفر غزيرا فوقه ، والذى كان كرساسيه يطبخ طعامه فوقه فى قدر عند

<sup>(</sup>١) كو، ز: من قصيدة سلطانية . (٢) ك: إن . (٣) أى المتنسب الى سام .

قال: فلما سمع زال مقالة رستم هذه تمايل من الطرب بين أفوافه، وتمشت نشوة السرور في أعطافه، وأمر أن تعرض الحيل عليه (۱) . فعلوا يمرّون بها على رستم ، فكان اذا وقع نظره على فرس قوى جره اليه بأعرافه، وغمز ظهره بكفه ، فيلصق بالأرض من شدّة قوته ، فلم يجد فرسا يسلم من ذلك حتى جاءوا بخيل كثيرة من كابل ، فمروا بها عليه فرأى فى جملتها حجرة شهباء ضامرة كأنها لبؤة ، وخلفها مهر جذع فى قدّ الأم ، طامح الطرف، مطهم الحلق، مله لم الكفل ، ضافى الذنب، صافى اللون، فى أوصاف كثيرة ذكرها .

فرمى بالوهق فى عنقه § واستجره اليه ، وغمز ظهره بكفه ، فثبت ولم يتحرك . فسر بذلك وأسرجه وألجمه وآسترضاه لنفسه مركو با ، وكان يسمى رخشا . وسر زال بذلك أيضا وأمر العساكر

[ § فى الشاه . أن رستم أراد أن يرمى الوهق على المهر فقال له الراعى : لا تأخذ فرس غيرك . فقال رستم : لمن الفرس ؟ إن خذيه ليس عليهما سمة . قال الراعى : دع السمة فقد كثر القيل والقال في هـذا المهر . ونحن نسميه « رخشا » . وهو — كما ترى — مُدّنّر في صفاء الماء وحدة النار . ولسنا نعرف له صاحبا ولكنا نسميه رخش رستم . وقد أركب منذ ثلاث سنين ، ولكن أمه تدفع عنه الناس دفع الأسد . ولا ندرى أى سر في هذا .

فرمى رستم الوهق فأقبلت أمه كالفيل الهائج . فزجرها رستم وضربها فوقعت على الأرض . ثم غمز ظهر المهر فلم يلن لغمزته . فسأل ماثمن الحصان ؟ فأجاب الراعى : إن كنت رستم فخذه واذهب فخلص إيران . فإنما ثمنه بلاد ايران . ]

= من النحاس وقت الظهيرة، فأحس حر النار فقام على أرجله ووثب من تحت القدر وكفأ الماء . وكذلك قتل كندروا ذى العقب الذهبي الذي كان يصول فاتحا براثنه ليدمر عالم الخير . وكان يعيش في البحر والوادى وعلى الجبل، ورأسه يناطح السهاء . ويبتلع اثنى عشر رجلا جملة واحدة .

قاتله كرساسيه تسعة أيام وليال حتى أخرجه من قعر البحر وحطم رأسه بالمقمعة . فلم سقط على الأرض فسدت بسقطته أقطار كثيرة وكذلك قتل أبناء بثانا التسعة قطاع الطريق الذين بلغوا من بسطة الجسم أنهم كانوا اذا مشوا حسب الناس أن تحتهم الكواكب والقمر، وأن الشمس تطلع ==

<sup>(1)</sup> فى الشاه : وأمر أن يحضر له مقمعة سام التي تتوارثها الأسرة ثم عرض عليه الخيل الخ .

<sup>(</sup>۱) گذا فی النسخ کلها . والصواب ارتضاه . و و رزر (Warner) ج ۱ ص ۱۷۲

بالحروج ، فبرز في جمع ضاق بهم الأرض ولم يأت عليهم العدّ والحصر ، وفصل من زابلستان في فصل الربيغ ، وبلغ خبره أفراسياب فسار في عساكره وساقهم حتى وصل الى الرى ، فنزل في مرج كشير الماء والقصب ، ووصل عساكر إيران منظاهرين على طريق البرية ، فتقارب الفريقان حتى كان بعد ما بينهما مقدار فرسخين ، فدعا زال بأركان الدولة وأعيان الأمراء والموابذة ، وقال لهم : إنى قد حشدت هذا الجمع الكثير والحم الغفير ، ولا بد من ملك يتولى تدبيرهم ، ويسوس صغيرهم وكبيرهم ، فإنه لما جلس زوعلى سرير الملك استتبت الأمور وانتظمت ، وهكذا الآن لا بد من ملك يشمل الكل أمره ونهيه ، ويحوط الجملة رأيه وعقله ، فأشار الموبذ عليه بكيقباذ ، وكان منتسبا إلى شجرة أفريدون ، فأنفذ زال آبنه رستم الى جبل ألبرز في جماعة من أعيان الأمراء وفرسان القواد (١) ، وسأر

في الصباح أسفل منهم، ومياه البحار تبلغ ركبهم الى مآثر أخرى تعدّها الأبستاق وغيرها؛ منها قتل الطائر كمك الذي ظلل الأرض، ومنع المطرحتي جفت الأنهار .

وكان كرساسيه أعطى الخلود على الأرض ولكن أحد خلائق أهرمن أضله فآزدرى عبادة النار ومال الى الوثنية . فألق في النار الى أن شفع فيه زردُشت عند هرمُن د فدعاه فجاء يتضرع متوسلا بمآثره التى تفدّم ذكرها، و بأنه سيقتل الضحاك آخر الزمان، لا يستطيع غيره أن يقتله ، فيعفو عنه هرمن د و يدخله الجنة .

ولعل أعظم مآثر كرساسيه أنه سيقتل الضحاك . وقد تقدّم أن أفريدون قيد الضحاك على جبل دماوَند ولم يقتله . وأرجأتُ الكلام عن عاقبة الضحاك الى هذا الموضع :

كرساسيه نائم فى وادى يشـين جنوبى كابل . ويحرسه هناك المجـد الإلهى وأرواح الأتقياء . حتى اذا اجتمعت قوى الشر لتحارب قوى الخير الحــار بة الأخيرة دعا أهـرمن الضحاك من جبــل دماوند ، فيخلص من قيوده و يصول فيبلع ثلث البشر والبقر والغنم وغيرها من مخلوقات أرمُنُد. =

<sup>(</sup>١) لم تذكر الشاه أن أحدا ذهب مع رستم . وقصة ذهاب رستم الى كيقياد ومصادفته إياه في طائفة من الفرسان بين الأشجار والمياه وقد نصب له تخت ، وتبشيره بالملك ، وقص كيقياد رؤياد على رستم ، والذهاب معه إلى حيث الأمراء والجيش – من طراقف قصص الشاه .

<sup>(</sup>۱) ك : فسار ، (۲) أفستا ، ج ٢ ص ١٩٥ حاشية ٤ (٣) = ٢٩٦ حاشية ٠

وطوى تلك المنازل البعيدة، والمراحل المتقاذفة فى أسبوعين حتى أتى كيقباذ وبشره بالملك ، وأقبل معه ودخل المعسكرليلا . ومكثوا أسبوعا يتشاو رون و يخضورن الآراء حتى ترتبت الأمور وانتظمت الأحوال .

= و بفسد الماء والنار والنبات و يعيث في الأرض، فتبكى النار والماء والنبات أمام هُرمُن د وتدعو أن يبعث أفريدون ليقتل الضحاك . وتقول النار أنها لن تحمى، والماء أنه لن يفيض . فيأمر هرمن د سُروش وملكا آخر ليوقظا كرساسيه . فيناديانه ثلاث مرات ، و يستيقظ بالنداء الرابع . ويصمد للضحاك، ويضربه على رأسه بالمقمعة المعروفة فيقتله ، ويزول الشر والإثم والفقر ويبدأ عهد السعادة الدائمة .

ثم موطن هذه الأساطير، وهو كابلستان، يوافق ما ذكر آنفا عن الصلة بين أسرة رسّتم و بين كرشاسپ، و يفسر جنوح كرساسپه الى عبادة الأصنام، فإقليم كابل وما حوله كان أقرب الى الحضارة الهندية .

واذا نظرنا الى تشابه الاسمين اسم الملك كرشاسپ واسم البطل كرساسپه، وعرفنا أن فى دينكرد يذكر بعد الملك كيقباد الآيى ذكره ملك اسمه كرساسپ يظن أنه هو البطل العظيم صاحب المآثر التي أسلفنا ذكرها فأكبر الظن أن الملك كرشاسپ الذى تجعله الشاهناه ه آخر الپيشدادبين هو البطل كرساسپه ، ومن أجل هذا ذكرت طرفا من أخبار البطل كرساسپه فى مقدّمة فصل الملك كرشاسپ .

ثم قصة كرشاسب في الشاهنامه ٢٧٣ بيتا مقسمة الى هذه الأقسام:

(۱) ملك كرشاسب تسع سنين · (۲) إمساك رستم رخشا · (۳) زال يقود الجيش الى أفراسياب · (٤) إحضار رستم كيقباد من جبل ألبُرز ·

<sup>(</sup>۱) أفستا عج ٢ ص ٦٢ حاشية . و رنر (Warner) ج1 ص ١٧٣ الايرانين والهند .

القسم الثانى الكيانيّـون



# ۱۱ ــ ذکر نوبة کیقباذ وما جری فی عهده

قال صاحب الكتاب: ثم نصبوا تختا وتسنمه كيقياذ معتصبا بالتاج واصطف حواليه الأمراء والقواد يهنئونه وينثرون النثارات عليه و فسايلهم عن أفراسياب وحاله وركب في اليوم الشاني للقتال وارتجت الآفاق بخفق الكوسات وتدجج رستم مظاهرا بين لبوس الحرب، وتصدّى كالليث الكاشر للطعن والضرب واصطف الإيرانيون وتعبوا للحرب ميامن ومياسر، ومقانب ومناسر وفقف مهراب في أحد الجانبين، ووقف كردهم في الجانب الآخر، ووقف قارن مع كشواذ في القلب، ووقف وراءهم الملك كيقباذ مع زال يخفق على رأسه درفشه الميمون، ولواؤه المنصور و فصارت الأرض كأنها تمور، والجبال كأنها تسير وركض قارن وبرز من الصف كالهزير الصائل، وجعل يحمل على الميمنة تارة وعلى الميسرة أخرى و فلما رأى رستم تعطفه في جولانه، ومطاردته لأقرائه أتى عمل على الميمنة تارة وعلى الميسرة أخرى و فلما رأى رستم تعطفه في جولانه، ومطاردته لأقرائه أتى حامل عليه وآخذ له و فقال له أبوه : لا تخض اليوم هذه الغمرة، وكن على حذرمنه و فانه لا طاقة لك بمقاومة الثعبان الثائر و ثم قال : إن شعاره هو السواد وله راية سوداء وعليه خفتان أسود، وعلى المدينة الشعبان الثائر و ثم قال : إن شعاره هو السواد وله راية سوداء وعليه خفتان أسود، وعلى

## القسم الثاني المسلوك الكيانيــون

طائفة من ملوك الشاهنامه تبتدئ أسماؤهم بكلمة "كى" ويظن أنها لقب معناه " ملك" ويقول المسعودي معناه " العزيز " ، وجاءت في كتاب الثيدا بلفظ " كثي " ومعناه فيها كاهن لا سيما الكاهن الذي يوحى اليه -مين يشرب شراب " سومه " المقدّس ، وكذلك جاءت كلمة " كثمى " في الابستاق بمعنى زنديق ، وجاءت كذلك اسما لإنسان بعينه ولقبا لجماعة تنتمى اليه ، بينهم بعض من ذكرتهم الشاهنامه باسم الكيانيين .

ولا يجد قارئ الشاهنامه ما يفصل بين البيشداديين والكيانيين فصلا ناما . فسياق القصة لم يتغير بالانتقال من هؤلاء الى هؤلاء . وكبار الأبطال والقادة الذين يحاربون فى جيش قباد أوّل الكيانيين هم بقية أبطال العهدالأوّل. والفارق الذي تضعه الشاهنامه بين العهدين أن كرشاسب



<sup>(</sup>۱) كو، ز: ''وهو أوّل من ملك من الطبقة الثانية من ملوك الفرس وهم الكيانية وكانت مدّة ملكة مائة سنة ''-(۲) ك كو: من العاج. (۳) ورثر (Warner) ج1 : الكيانيين، وأقستا = ج1 ص ٢٦ و ٢١٣ و ٢١٥ و ٢١٨ و ٢١٨ و

رأسه مغفر عليه علاقة سوداء . فقال رستم : لا بأس عليك فإن الله معاضدى ، والجد مساعدى . ثم حمل و برز الى فضاء المعركة . فرآه أفراسياب فتعجب من شكله وقالبه ، وتشمره . وسأل عنه فأخبر بأنه ابن دستان بن سام . فقصد أفراسياب وتدانيا و توافقا . فوشب عليه رستم ، وأخذ بمعاقد منطقته ، واقتلعه من سرجه فانقطعت سيور منطقته ، ووقع إلى الأرض . فأحاطت به فرسان أصحابه وحموه منه . فبلغ الخبر بذلك الى كيقباذ فحمل بصفوفه المرصوصة عليهم حملة ضعضعت أركانهم ، وأدحضت أقدامهم ، فنتحوهم الأكناف ، وولوا منهزمين ، وتفرقوا طرائق قددا أجمعين . وقتل ألف ومائة وستون من أعيان التورانية ووجوه قوادهم ، ورتوت أمرائهم ، ونكص أفراسياب في فله الى دامغان ومنها الى جيحون . ثم عبر وتوجه نحو أبيه بشنك . فلما مثل بين يديه سرد عليه جميع أحوال الوقعة ، ووصف قوة الإيرانية وقعة شبات التورانية بين أيديهم ، وقال : الصواب أن نغتنم السلامة منهم ، وننفد الرسل إليهم جانحين الى السلم ، ثم طفق يعتذر الى أبيه من سبق السيف العذل في قتل إغريرث أخيه ، ويسأله العفو والصفح ، ففعل ونفذ أحد دهاة حضرته وكفاة دولته رسولا الى كيقباذ ، وكتب إليه كتايا افتتحه بحمد الله والثناء عليه ، ثم أثنى دهاة حضرته وكفاة دولته رسولا الى كيقباذ ، وكتب إليه كتايا افتتحه بحمد الله والثناء عليه ، ثم أثنى

= عاشر الپيشداديين مات عن غير خلف صالح لذلك وقد أغار التو رانيون على إيران ، فجمع زال زعيم الأبطال الجيش وسار للحرب ، ثم رأى أن الأمر لا يستقيم بغير ملك يجمع كلمتهم ، فأعلمه المو بذ أن في جبال ألبرز رجلا من ذرية أفريدون جديرا بالملك اسمه كيقباد ، وقد تقدّم أن أفريدون أحد الملوك الپيشداديين ، فأرسل زال ابنه رستم لإحضار كيقباد ، فلما جاء با يعه الملا من الجيش وصمدوا لحرب العدق ، فليس في الأمر إذا إلا أن واحدا من ذرية الپيشداديين و رث عرشهم ، وقد تقدّم أن نوذر بن منوچهر قُتل وليس في أبنائه أهل لللك ، فأحضر زال زوّ بن طهماسب فكان ملكا ، وليس بين الحادثين فرق ، فيما يظهر ، إلا أن الشاهنامه والكتب الأخرى عدّت كيقباد أقل أسرة من الملوك عرفت باسم الكانيين ، وأكثر الكتب يجعل كيقباد من سل نوذر — كما يأتي ،

سيجد القارئ اختـ لافاكبيرا بين طائفة من الكيانيين وأخرى – اختـ لافا هو أجدر أن يكون فاصلا بين عهدين. فبعد كيخسرو ثالث الكيانيين نتغير أسباب الحرب، وميادينها، وأبطالها، في إيران وتو راني، ويبـدأ عهد جديد بولاية كشتاسب الذي عهد اليه كيخسرو فأنكر عليه الايرانيدون وأبوا أن يبايعوا رجلا لا يعرفون له في الملوك نسبا، ولا يرون له عليهم فضلا، حتى أخبرهم =

 <sup>(</sup>١) كو: تصاولا ٠ (٢) ك عا : وبلغ ٠

على أفريدون وذكر أنه كان جرثومة الجلال، ومتشعب أغصان المجد والإقبال، وذكر فيسه أب تورا و إن كان ظلم إيرج فإن منوجهر انتقم له وأدرك ثاره، وقد كان أفريدون قبل ذلك قد قسم المالك قسمة عادلة، والأحرى بنا أن نتبعه ونقتدى به فى ذلك ولا نحيد عن مقتضاه، فيكون جيحون حاجزا بين المملكتين و يكون ما وراءه للتو رانية كما كان فى عهد إيرج، وما هو من جانبه الآخر للإيرانية، ومقتضى العقل أن نتراضى بهده القسمة، ولا نتعنى فى محاولة غيرها، فإن اقتضى رأى الملك كيقباذ أن يغمد سيف الخلاف، وتحسم مادة الشر، و يصالحنا على ذلك حتى يأمن العالم وتنقطع الفتن فعل، فلما وصل الرسول الى كيقباذ وقرأ الكتاب قال: إنكم تعلمون أنا لم نسارع قط إلى الشربادئين، ولم نور زناد الحرب لا فى هذا الزمان ولا قبله ظالمين، أما فى عهد أفريدون فقد كان تور بادئا بقتل إيرج، وأما الآن فلا يخفى أن أفراسياب هجم هذه البلاد، وفعل ما فعل بنوذر، وأقدم على قتل أخيه أغريرث، ثم إنكم إن ندمتم على ما قدمتم من سوء الصنيع ومستهجن الفعال، وجنحتم الى السلم والمكافة رعاية لمصلحة الكافة أغضينا عما سلف، وتجاوزنا عما فرط، ووافقنا كم وغلى أن يكون ما وراء النهر لكم وما دونه لنا، وكتبوا بذلك عهدا، وأبرموا أمره عقدا، فأتى رستم على أن يكون ما وراء النهر لكم وما دونه لنا، وكتبوا بذلك عهدا، وأبرموا أمره عقدا. فأتى رستم على أن يكون ما وراء النهر لكم وما دونه لنا، وكتبوا بذلك عهدا، وأبرموا أمره عقدا. فأتى رستم

\_ كيخسرو \_ وهو في حال جعلت الايرانيين يظنون به الجنون \_ أن لهراسپ هــذا من ذرية هوشن≥ ثاني الملوك الييشداديين .

ويُذكركى فى الأبستاق بلفظكڤى . ويظهر أنه اسم رجل بعينــه . ففيها : " تعبــد روح المقدّسكڤى" . المقدّسكڤى" وو نعبد روح كرستا بنكڤى" . وتذكر فيها أسماء أخرى يأتى بعضها فى الفصول الآتيــة .

و ينبغى التنبيه الى أنَّ الأبستاق ـــ فى زمياد يست الذى يسميه درمِستِتر شاهنامه مختصرة ـــ لَم تلقّب بلقب كفى إلا طائفة أقلم كيقباد وآخرهم كيخسرو . والملك لهُراسپ الذى خلف كيخسرو لم يلقب بهذا . وفى هذا تفريق بين الفئتين : كيخسرو ومن قبله ولهراسپ ومن بعده .

وتصف الأبستاق تجسد المجد الإلهى فى الكيانيين، وما يكون فى عهدهم من السعادة والرغد، واقتدارهم على محو التورانيين. وتجعل موطنهم عند بحيرة كاستا على نهر هئيتُمنت حيث جبل أشدهو الذى تحيط به المياه السائلة من الجبال. والبحيرة المذكورة بحيرة زره فى سيستان. والنهر نهر ==

<sup>(</sup>١) ك كو: هجم على ٠

<sup>(</sup>۲) أفسنا عج م ص ۱۱۰ و ۱۲ و ۱۲ د ۱۸

الملك كيقباذ وأنكرعليه الصلح ، وقال : هلاكان ذلك منهم قبل هذه الوقعة! والآن فالرأى أن نجوس ديارهم ، ونستبيح أموالهم ودماءهم ، فقال الملك : إنا لم نر أحمد مغبة من العدل ، ولا أحسن عاقبة من الإنصاف ، فاذ طلب بشنك مصالحتنا وموادعتنا فحقيق بنا أن نجيبه الى ما طلب ، وقد تقدّمنا بأن يكتب لك عهد على ممالك زابلسنان الى بحر السند ، فانهض اليها وتسنم سرير الملك بها ، وسلم بلاد كابل الى مهراب ، وخلع عليه خلعة عظيمة مشتملة على التاج والمنطقة وغير ذلك من الملابس الفاخرة ، وولاه ذلك الإقليم ، وذكر دستان وأثنى عليه وقال إنه بقيه الملوك الماضين ، وأمر فأعدوا تاجا من الذهب ومنطقة مرصعة بالجواهر ، وأحضروا خمسة من الفيلة العظام ، وأوقروها بالذهب والفضة ، وأمر بحمل الكل اليه ، وأمر لجميع الملوك والأمراء مثل قارن وكشواذ و برزين وخراذ بنفائس الخلع ، وطرائف التحف ، على اختلاف مراتبهم ، ثم سار في جحافله الى بلاد فارس ، وكانت اصطخر دار الملك في ذلك العهد ، فصار اليها وألق بها عصا التسيار ، فقصده الحلائق من

هم مند، والجبل جبل أشى دارنا أى الجبل الذى يمنح الفهم، وهو فى سيستان كذلك. فوطن الكيانيين اذا شرقى ايران ، ولكن الشاهنامه تجعل موطن كيقباد جبل ألبرُز، وقد تقدّم عن أفريدون، أن أمه أخذته من الراعى وقالت أريد أن أفر به الى الهند، وأحمله الى جبل ألبرز ، فليس بعيدا أن يكون الفردوسي أو من قبله تخيل ألبرز في الشرق ، على أنه ، في أساطير إيران، جبل محيط بالأرض، والحكتب الأخرى تجعل مقامهم في الشرق، بلخ وما حولها ، والشاهنامه تجعل حاضرة أوائلهم الصليطخر ،

ثم بعض سمير الكيانيين في الشاهنامه يوافق التاريخ الحق، وبعضها يقاربه، وبعضها خرافة. فهم وسط بين أساطير الهيشداديين وتاريخ الساسانيين في الشاهنامه وغيرها.

وأعظم أبطال هـذا العهد أسرة سام التي أسلفنا ذكرها ، وأسرة أخرى يأتى ذكرها هي أسرة كوذرذ بن كشواذ ، ومن هاتين الأسرتين وغيرهما عصبة تعرف باسم والأبطال السبعة "سيجدها القارئ في ثنايا الفصول الآتية ، ولكن هؤلاء الأبطال جميعا يختفون أو يتركون الميدان في العصر الثانى من عصرى الكانيين - عصر لهراسپ وخلف ، وأعظم أبطال هـذا العصر اسفنديار ابن الملك من عصرى الكانيين - عصر لهراسپ وخلف ، عونة العنقاء ،

<sup>(</sup>١) أفستا كا ج ٢ ص ٢٠٢ و ٢٠٢ و ٢٨ ٢٨ ﴿ (٢) ص ٣١ متن . ﴿ ٣) مروج الذهب وفارس نامه .

<sup>(</sup>٤) انظر المقدمة : الكياليين والأكينيين . (٥) انظر المقدمة : أبطال الشاهنامه .

جميع الأقطار . وتوفر على تمهيد قواعد الأمن والأمان ، وتشييد مبانى العدل والاحسان . فطاب ميش الناس فى زمانه ، وأقاموا فى ظلال النعم وادعين آمنين . وكان له أربع بنين كيكاوُس وكى آرِش

= ثم ملوك الكيانيين تسعة نتفق عليهم الكتب إلا الجدول الذى يقول البيروني، في الآثار الباقية أنه نقله عن أهل المغرب، و يخلط فيه الكيانيين وملوك بابل و يَذكر في سياق الكيانيين بعض الأسماء المعروفة في تاريخ الأكينيين ، وهذا نسبهم مأخوذا من الشاهنامه :

۱- کیفگباد « سنس افریدوند »
۲- کیکاؤس کی پشین کی آرش کی آرمین سیاو ش ۱ اُماسره نورانهٔ سه ذربه کوسیون »
فرود ۱ اُمه مربره بنت پراند »

ورود ۱ اُمه مربره بنت پراند »

« کیفنسترو ۱ اُمه فرنسکیس بنا فراسابه ه

ع - گراسپ « سدن بشنک »

ه - گشتاسپ = کنا بوده بنت نیمدار در درگیر

ستة اولاد آخوی اسفندیا د

۱۰ - به آمن 
۱۰ - به آمن « آبوها »

۱۰ - اسکند د « آمناهی بنت ک به دراب 
۱۰ - اسکند د « آمناهی بنت ک به دارا ب

۱۱ - كيفُباد

هو أول الكيانيين . ولا تذكر الشاهنامه في نسبه إلا أنه من ذرية أفريدون . وكتب أخرى (٢) (٢) تجعل نوذر جدّه الثالث . وفي بُندَهِش أنه نُبذ بعد ولادته فعثر عليه أزاڤ ( زاب أو زق) وتبناه . واسمه في الأبستاق كثمي كفاته .

<sup>(</sup>۱) ك، طا : ظل النعيم · (۲) فارس نامه ص ١٤ والآثار الباقيــة ص ١٠٤ والطبرى ، ج١ ص ٢٣٦ (٣ و ٤) أقســتا ، ج٢ ص ٢٢٢ حا ٣

وكى نشين وكى أرشِش (١) . فلما أتى عليه مائة سنة مر. ملكه تبدّت له طلائع المنون ، فدعا بأكبر أولاده : كيكاوس ، وسلم اليه التاج والتخت واستخلفه ، وأمره باكتساب محامد السمير والتحلى بمكارم الشم ثم مضى لسبيله .

### ١٢ – ذكر نوبة كيكاؤس وما جرى في عهده

قال صاحب الكتاب: ثم قام كيكاوس بالملك بعد أبيه ، واعتصب بتاج السلطنة ، فصادف الدنيا عامرة ، وأموال الخزائن وافرة ، ووجوه الخلائق بدولته مسفرة ، وصدورهم بحسن سيرته منشرحة . فلم يبق أحد من أصحاب الأطراف إلا وقد ألتى زمام الانقياد اليه ، وتضاءل مذعنا بالطاعة بين يديه .

قال : وجلس يوما على سريره وحوله الإيرانية فأتاه الحاجب وقال له : إن على الباب رجلا يقول إنه مغنّ حاذق من أهـــل مازندران . وهو يلتمس الحضور بين يدى الملك . فأمر بإدخاله عليـــه .

= والشاهنامه تجعل مقامه اصطخر . وفي نزهة القلوب أنه اتخذ إصفهان دار ملكه . ومما يؤثر عنه بناء مدينة قواديان في خراسان على جيحون ، وتقديره المسافات بالفراسخ والأميال .

وفى الطبرَى أن زوج كيقُباد، أم أبنائه الأربعة الآتى ذكرهم، تركية. وهكذا تصل القصة نسب الايرانيين والتورانيين في الحين بعد الحين ثم تقطع وشائج الأرحام بحدّ السيف في المعارك الطاحنة.

#### ٧٧ - كيكاؤس

الواو في كاوس ممدودة ، وقد تهمز ، ويسمى في الكتب العربية كيقاوُس ، ويعرب قابوس ، وهو الملك الثاني من الكيّانيين ، وهو ابن كيقُباد في الشاهنامه ، وفي كتب أخرى أنه حفيده أو ابن أخيه ، ولقبه وربه برب ،

و يذكر في الأساطير الدينية الهندية والايرانية . وتختلط أساطيره بالأساطير السامية؛ فهو في الڤيدا و يذكر في أشّنا " أي أُشنا بن كڤي . وقد تقدّم ذكر كڤي في الفصل السابق. و ينسب اليه في الڤيدا =

- (۱) فی الشاه : کی اُرمین ، بدل کی اُرشش . وفی الطبری : کی اُفنه ، کی کاوس ، کی اُرش ، کیبه اُرش ، کیفاشین ، کیبیه . وفی الأبستاق : اُن الأربعة بنو اُ بیقینغو بن کیقباد ، وهم : أُسَدَهَن ، اُرشَن ، پِسَنه ، پیارش ، اُفستا ، ج ۲ ص ۲۲۲ (۱) کو ، ز : ° و یقال اُنه کان ولد ز ق . ودفن فی اُرض فارس وکان فی زمن سلیان " . (۲) طا : له (لا) .
- (۳) ص ۲۸ (٤) نزهة ص ۱۵۳ (۵) أنظر المقدّمة : ایران وتوران . (۲) الآثار، ص ۱۰۶ والطبری، ج ۱ ص ۲۹۲، وفارس نامه ص ۱۶ (۷) الآثار، ص ۱۱۶

فدخل وأجلس في صف المغنين وأمر بالغناء ، فأخرج عودا وسواه ، وجس أو تاره ، وأخذ يغني على طريقة أهل مازندران ، ويصف في غنائه طيب هواء بلاده ورياضها المونقة ، وأنه لا يكون بها شتاء ولا صيف ، بل هي أبدا في مثل هواء الربيع واعتداله ، ولا تزال صحاريها متبرجة بين الحلى والحلل من الرياحين والأزهار والشقائق والنوار ، وأنها بحنان الحلد فيها الحرائد الآنسات كأنهن الشموس الطالعات ، فلما قرع ذلك سمع الملك ارتاح الى تلك البلاد ، واشتاقت نفسه اليها ، وتشوف الى تملكها والاستيلاء عليها ، فأقبل على أصحابه وقال : إنا قد اشتغلنا باللهو واللعب ، وألقينا قيادنا الى يد القصف والطرب ، وقبيح بالفارس البطل الإكباب على البطالة والكسل ، وأنا الآن أطول الملوك باعا ، وأرحبهم ذراعا ، وأعظمهم مهابة وجلالة ، وأكاهم قوة و بسالة ، فالواجب أن أكون أوسعهم مملكة وأبسطهم ولاية ، فاصفرت وجوه أصحابه حين سمعوا مقالته ، وارتعدت أن من مضى من الملوك كانوا لا يتيمنون بحار بة أهل مازندران ، و يتشاءمون من ذلك ، ولم يتجاسروا على مواجهة الملك بذلك ، لكن قالوا: الأمر أمر السلطان ، وتحن كلنا لمراسمه من ذلك ، ولم يتجاسروا على مواجهة الملك بذلك ، لكن قالوا: الأمر أمر السلطان ، وتحن كلنا لمراسمه من ذلك ، ولم يتجاسروا على مواجهة الملك بذلك ، لكن قالوا: الأمر أمر السلطان ، وتحن كلنا لمراسمه من ذلك ، ولم يتجاسروا على مواجهة الملك بذلك ، لكن قالوا: الأمر أمر السلطان ، وتحن كلنا لمراسمه من ذلك . ولم يتجاسروا على مواجهة الملك بذلك ، لكن قالوا: الأمر أمر السلطان ، وتحن كلنا لمراسمه من ذلك . ولم يتجاسروا على مواجهة الملك بذلك ، لكن قالوا المناسمة عليه المناسمة ولله ولم يتجاسروا على مواجهة الملك بذلك ، لكن قالوا المناس المناس المناسمة ولمناسمة والمناسمة ولمناسمة ولمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة ولمناسمة ولمنا

= أنه جعل ''أكن النار الكاهن الأعظم بين البشر، وأنه كان قائد البقرالسياوية (السُحُب) (هِ) الله المرعى، وأنه صنع المقمعة التي قتل بها الإلّه إندرا الشيطانَ ڤرِتره .

وهو في الأبستاق كثبي أُسا: "و قرّب اليها ( الله الماء) العظيم الحكيم كثبي أُسا قربانا ... ... وسألها نعمة قائلا: امنحيني هذه أيتها الطيبة الخيري "أردقي سورا أناهِتا"! لعلي أصير ملك الأقطار كلها: بلاد الجن والانس الخ"، فاستجابت له الالحمة، وفيها عن طائر مقدّس أنه يحمل مراكب الملوك، وأنه حمل مركبة "كثبي أُسا"، وفي هذا إشارة الى قصة محاولة الصعود الى السهاء وستأتى في هذا الفصل وفي كتاب دينكرد خلاصة أعمال كيكاوس، وفيه أنه كان له ثور عبيب يرجع الى حكمه فيما يشجر بين الايرانيين والتورانيين من خلاف على الحدود، وكانت أحكامه أكثرها على التورانيين، فخدعوا كيكاوس وأغروه فقتل الثور،

وفى الطبرى أن الحن كانت تسخر له بأمر سليان بن داود. وفي بعض روايات الآثار الباقية أن (^) ككاوس هو بختنصر .

(YY)

<sup>(</sup>۱) ك : فأص . (۲) ك : يد (لا) . (۳) كوز : « ولا بد لنا من قصد بلاد مازندران والمسير اليها والاستيلاء عايها » . (٤) ك ، طا : ولكن . (٥) انظر : ورثر (Warner) ج ٢ ص ٢٥ انظر : ورثر (٣٠٠٠) ج ٢ ص ٢٥ أفستا ، ج ٢ ص ٣٥ و ٢٤١ • (٧) ورثر (٣٠٠٠) ج ٢ ص ٢٦ نقلا عن « نصوص فهلوية » لوست (٣٠) أفستا ، ج ٢ ص ٣٥ و ٢١١) ص ٣١ ج ٥ (٨) الطبرى ، ج ١ ص ٢٦٤ والآثار ، ص ١١١

ممتثلون، ولأوامره مطيعون . وقاموا من عنده واجتمعوا وتذاكروا ما علق بقلبه من قصد تلك البلاد، وذكروا أن جمشيذ مع جلالة قدره ، وفخامة شأنه حين أطاعته الجن والإنس والوحش والطير لم يخطر بقلبه ذكر تلك البلاد، ولم يتعرّض لها يمكروه مدّة عمرة ، وكذلك أفريدون؛ أضرب عنها ولم يتعرّض لها أصلا ، ثم أطرقوا واجمين ، وسكتوا متفكرين . فقال لهم طوس : الرأى أن نرسل إلى ذال بن سام، ونعلمه بذلك، ونجشمه النهوض الى هاهنا . فلعله يقدم فيثني الملك عن هذا الرأى ، فطيروا راكبا بذلك اليه واستقدموه الى دار الملك واستعجلوه ، فلما وصل الرسول اليه وقرأ الكتاب، ووقف على الحال استعضل الأمر واستعظمه ، وركب في الحال مبادرا الى بلاد فارس ، ولما وصل الخبر الى أمراء إيران بطلوع رايات دستان بن سام ركبوا للاستقبال ، وتلقوه فارس ، ولما وصل الخبر الى أمراء إيران بطلوع رايات دستان بن سام ركبوا وأقبلوا الى حضرة الملك ، وجعلوا يشكونه اليه في الطريق، و يعيبون عليه ما عن عايه من قصد مازندران ، ومحار بة جنها وسعاليها ، و يذكرون أنهم لا يستجيز ون ترك النصيحة و يخافون أن تزل به القدم، فيقع في بلية لاينفع وسعاليها ، و يذكرون أنهم لا يستجيز ون ترك النصيحة و يخافون أن تزل به القدم، فيقع في بلية لاينفع بعدها الندم ، ثم لما قربوا من باب الملك تقدر زال فدخل فتبعه سائر الملوك والامراء . فحين بعدها الندم ، ثم لما قربوا من باب الملك تقدر زال فدخل فتبعه سائر الملوك والامراء . فحين

#### مازندران

مازندران وطبرستان اسمان لاقليم واحد يقع بين جبال ألبرز و بحر قزوين من الجنوب والشمال ، وبين جرجان وجيلان من الشرق والغرب ، وجبال ألبُرز شامخة يتجاوز بعضها خمسة آلاف متر علوا ، وسفوحها الشمالية مغطاة بالغابات الكثيفة الى عاق ألفي متر ، وتكثر فيها أنواع الفاكهة ، و يتعلق الكرم البرى بالأشجار، و يمتد من شجرة الى أخرى ناسجا عُرُشا طبيعية .

<sup>=</sup> ومن الاثار المنسوبة اليه تل عقرَقوف في العراق، وسمرقند، وأبهر، وستوريق في العراق العجمي. وفي عهد كيكاوس يتشعب القصص، وتدخل فيه أمم أخرى، وميادين جديدة . كما يرى القارئ في ثنايا هذا الفصل.

ثم سيرة كيكاوس في الشاهنامه ٧٤٤٦ بيت . وأعظم أقسامها :

<sup>(</sup>۱) حرب مازندران . (۲) وحرب هاماوران . (۳) وقصة سهراب . (٤) وقصة سياوخش . وفي كل قسم من هذه عناوين كثيرة سأذكرها في مواضعها .

<sup>(</sup>۱) ك: أعرضوا · (٢) ك ، كو ، طا : وتبعه .

<sup>(</sup>٣) نزهة : ص ٣٩ و ٥٥ ، وفارس نامه ص ٤٤ ، وأوراق أسيوية ص ١٥١ الخ .

شاهد الملك متربعا (۱) على سريره الباهر، مطرقا كالهزير الصاخب تكلم مفتتحا بالدعاء والثناء عليه و شاهد الملك : إنا رأينا قبلك الملوك، و بلغتنا أخبار الملوك فلم يبلغنا أن أحدا منهم تعرّض لبسلاد مازندران و لكونها مأوى الشياطين، ومواطن السحرة، ولا سبيل الى فتحها بالسيف والسنان، ولا بكنوز الفضة والعقيان و ولعل الأصوب أن يرجع الملك عن هذا العزم و يضرب عنه صفحا، ويطوى دونه كشحا و فقال له الملك : إنه لا غناء بنا عن رأيك الصائب وفكرك الثاقب ولكن لا يخفى أنا أكثر رجالا، وأوفر مالا ممن ذكرت من الملوك الذين لم يتجاسروا على قصد مازندران وليس لما بد من قصدها والتغلب عليها وكأنك وقد بلغك تملكنا أقطارها، وتوغلنا ديارها و فكن أنت وولدك رستم جلسي ممالكا متيقظين في حاستها وحياطتها والله تعالى ناصرنا وممكن من عدونا وأنت وولدك رستم جلسي ممالكا متيقظين في حاستها وحياطتها والله تعالى ناصرنا وممكن من عدونا وأند لم نكلفك التجشم لمعاضدتنا ومعاونتنا فار تشيرن علينا بالتثبط عن أمرنا قال : فلما سمع زال مقالة الملك هذه علم أنه تائه في غوايته ومترد في مهاوى عمايته وقال له : أنت الملك ونحن العبيد الناصحون الك ولا بد لنا من امتثال أوامرك واتباع مراسمك وسواء كنت على حق أو على باطل ، غير أنا أشرنا الك ولا بد لنا من امتثال أوامرك واتباع مراسمك وسواء كنت على حق أو على باطل ، غير أنا أشرنا

= وهواء مازندران رطب ومطرها غزير . وهواؤها وخم لكثرة مستنقعاتها قرب الساحل . يقول ياقوت : وهواء مازندران رطب ومطرها غزير . وهواؤها وخم لكثرة اللها محيفة وحمة ، قليلة الارتفاع ، كثيرة الحلاف والنزاع ، وهذا يصاب أهلها بالحمى والرثية وأمراض العين . وهواء البطائح يبيض أجسامهم ولذلك سموا — فيما يقال — الحن البيض . وهم على هذا أقوياء شجعان . وهم خير الجند الايراني . ويقول ياقوت : ووإن أهل تلك الحبال كثيرو الحروب وأكثر أسلحتهم بل كلها الأطبار حتى إنك قل أن ترى صعلوكا أو غنيا إلا وبيده الطبر صغيرهم وكبيرهم ".

وفيها كثير من السباع مثل النمر والفهد والدب والذئب .

والطريق من إيران الى مازندران شعاب قليلة وعرة ضيقة عالية . فالطريق السائرة الى مازندران شرق طهران على مسيرة سبعين ميلا منها ليست إلا شعبا سعته أذرع قليلة ، يسيل الماء على جوانبه ، وينفسح أحيانا عن أودية ومغارات ، وكان متصيد ملوك إيران الى عهد قريب ، وهناك طريق أخرى قرب فيروزكوه وأخرى من استراباد .

<sup>(</sup>أ) فى الشاهنامه « جالسا » وقــدجرى المترجم على المعهود فى الكتّابة العربية . ولست ترى فى الصــور الفارسية الملوك أوغيرهم متربعين . بل يجلسون جلسة تشيه جلسة المتشهد فى الصلاة .

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طا: الحاصر · (٢) ك: أخبارهم · (٣) ك ، كو ، طا: ولم · (٤) ك: و(لا) ·

<sup>(</sup>٥) ك ، كو ، طا : حلمى . (٦) كو : أم وهو الصحيح لغة . (٧) ورفر (Warner) ج ٢ ص ٢٧

 $<sup>\</sup>wedge \wedge = (\wedge)$ 

30 m 17 c P7

عليك بما علمنا، وأظهرنا عندك من النصيحة ما أضمرنا . والآن فلا زلت بك القدم، ولا اعتراك فيما هممت به الندم. ثم ودعه وخرج. ولحقه الملوك والأمراء مثل بهرام وطوس وجرد رزوجيو. واعتذروا اليه مما ناله لأجلهم من وعثاء سفره. فودعوه وأخذ زال على طريق سجِستان راجعا الى بلاد زابلستان.

## ذكر مسير كيكاوس الى بلاد مازندران

قال: فأمر الملك كيكاوس جوذرز وطوسا بأن يجرّا العساكر الى مازىدران ، ثم سار اليها بعد أن استخلف ميلاذ في أرض إيران وسلم اليه الخاتم والتخت ، وقال له : إن نبغ لك عدة فاخترط سيف الانتقام، وكن معتضدا برستم وأبيه ، ثم توجه في جموعه يطوى المهامه والقفار حتى وصل الى موضع يأوى إليه الشياطين ، فنزل فيه وأمر جيوبن جوذرز ، وكان أحد الفرسان ، بأن يركب في نخب الأجناد، وأسودها الأنجاد، ومن يستصلح لفتح البلاد ، وعهد اليه بقتل كل من يراه من أهل تلك الديار، وألا يبق على أحد منهم ، فشد عليه منطقته وسار حتى نزل على باب مدينة مازندران وجعل يقتل كل من يرى منهم من صغير وكبير، ويشن عليهم الغارات و يحرق الديار و ينهب

= ومن أجل هذا امتنعت مازندران على الفاتحين ، ولم تخضع كلها لسلطان الخلفاء إلا بعد زهاء مائتى سنة من فتح إيران ، وقد لتى المسلمون فى جبالها ودروبها شدائد ، وقد سار اليها مصقلة بن هبيرة بأمر معاوية و ومعه عشرون ألف رجل فأوغل فى البلد يسبى ويقتل ، فلما تجاوز المضيق والعقاب أخذها عليه وعلى جيشه العدة عند انصرافه للخروج ، ودهدهوا عليه الحجارة والصخور من الجبال فهلك أكثر الجيش ، وهلك مصقلة ".

وكأنه من أجل هذا سمى أهلها جنا فى الشاهنامه وفى الكتب الدينية من قبل، ففى الأبستاق يوصف الملك سُروشا بأنه يحارب كل يوم وكل ليلة جن مازندران ، ويذكر الملك هوشَنك مقتر با الى بعض الآلهة سائلا أن يؤيد حتى يحطم ثلثى شياطين مازندران ، ولا تزال كلمة جنى (ديو ) لقبا بين كبراء البلاد، ويظهر من و دينكرد "أنهم كانوا يسكنون الكهوف، وكانوا ذوى عادات قذرة ،

قد يجد القارئ في طبيعة مازندران ومضايقها وغاباتها وطباع أهلها ما يفسر بعض الأساطير التي في هذا الفصل؛ فحبس كيكاوس وجيشه في الظلمات، وإمطار الحجارة عليهم من السهاء يشبه =

<sup>(</sup>۱) ك : ممما · (۲) ك : وتبعه · (۳) ك : وجيو(لا) · (٤) ك الله الوي · (٥) طا : يجد · (١) ك : مما · (٢) ك ورنر(Warner) ياقوت : طبرستان · والبلدان ص ٣٠٧ (٧) أفستا ، ج٢ ص ١٦١ و ٢٥١ (٨) ورنر(٣٠٠)

الأموال ، فرأى المدينة كأنها جنة الفردوس رونقا ونضارة و بهجة وطلاوة ؛ فيها من الوصائف الحسان ، وملاح الغلمان ، والدخائر والأموال ما لا يضبطه ضابط ولا يحصره حاصر ، ولما وقف الملك كيكاوس على ذلك استطاب المكان ، وقال : لقد صدق من قال : إن بلاد مازندران تضاهى الجنان ، فأمسكوا عن الغارة بعد أسبوع ، وانتهى الخبر الى ملكهم بدخول عساكر إيران الى ممالكه وإفسادهم فيها ، فأطرق واجما وحار في أمره ، وكان عنده جنى موصوف بالدهاء والذكاء ، يسمى سنجه ، فأمره ، بأن يطير مبادرا إلى ملك الجن الذي كان يسمى سبيذ ديو (1) و يعلمه بصنيع كيكاوس ذلك ، و بأن يقول له : إنك إن توانيت عن إغاثتنا لم يبق من هذه المالك عين ولا أثر ، فوصل سنجه الى ملك الجن وشرح لديه الحال وأدى الرسالة ، فقال قل لملك مازندران : لا بأس عليك ، فها أنا مقبل كالليل البهيم اليم ، ومورد هجمة المنون عليهم ، فلما دخل الليل قصدهم سبيذ ديو في جنوده ، وأطبق عليهم كأنها بحر من القار (ب) فأصبح الإيرانيون وكأنهم لم يصبحوا لاستمرار ذلك الظلام الدجوجية عليهم ، نصار بعضهم لا يرى البعض ، وأظلمت عين الملك كيكاوس فكان لا يبصر شيئا ، وكذلك عليهم ، نصار بعضهم لا يرى البعض ، وأظلمت عين الملك كيكاوس فكان لا يبصر شيئا ، وكذلك عليهم ، نصار بعضهم لا يرى البعض ، وأظلمت عين الملك كيكاوس فكان لا يبصر شيئا ، وكذلك

== ما أصاب القائد المسلم مصقلة بن هبيرة والطريق التي سلكها رستم تشبه أن تكون أحد الشعاب المخيفة التي تؤدّى الى مازندران مخترقة جبال ألبرز وكذلك قتل الجني الأبيض في الكهف ، يحتمل أن يكون خرافة نشأت من مقاتلة جماعة لاجئين الى غار ، وهلم جرا ،

ثم قصة حرب مازندران في الشاهنامه لتقسمها الفصول الآتية :

- (۱) قصد كاوس مازندران . (۲) نصح زال كاوس . (۳) ذهاب كاوس الى مازندران . (۲) رسالة كاوس الى زال و رستم . (٥) سبعة الخطوب التي لقيها رستم الأول : عراك رخش الأول : عراك المان من المنان المان المان
- والأســـد. (٦) الثانى : مصادفة رستم ينبوعا . (٧) الشالث : حرب رستم والتنين .
- (A) الرابع : قتــل رستم امرأة ساحرة · (٩) الخــامس : وقوع أولاد في أسر رستم ·
- (١٠) السادس: حرب رستم وأ. رُنك الجني . (١١) السابع: قتل رستم الجني الأبيض .
- (١٢) رسالة كاوس الى ملك مازندران . (١٣) مجيء رستم الى ملك مازندران برسالة .
  - (١٤) حرب كاوس وملك مازندران . (١٥) رجوع كاوس الى إيران وتسريح رستم .

<sup>( 1 )</sup> سبيد ديو أي العفريت الأبيض . (ب) في الشاه : وأمطر عليهم من السهاء حجارة ونصالا فتفرّقوا الخ -

<sup>(</sup>١) في الأصل : فأمسكوا عن الغارة - و بعد أسبوع انتهى الخبر الخ - وقد غيرت العبارة اتباعا للشاه وللنسخ كـ كو ، طا -

أكثر عسكره . ثم بسطت الحن فيهم يد الأسر والنهب حتى استواوا على جميع خزائنهم (١). وتركهم سبيد ديو في ظلماتهم، ووكل بهم اثني عشر ألفا من الشياطين ، وسلم تلك الخزائن والأموال والخيل استأسرناهم، وتركناهم محبوسين حيث لا يرون قمرا ولا شمساً، وكأنمــا صارت الأرض عليهم رمسا . ولم نقتل منهم أحدا ليعرفوا مقدارهم، وليعتبر بهم من وراءهم فلا يتجاوزوا ديارهم . ففصل أرزنك الى حضرة الملك بالأساري والغنائم والأموال والذخائر. قال: فنفذكيكاوس نذيراً الى زابلستان ليعلم دستان بمــا جرى عليه، ويخبره أنه اذا ذكر موعظته ونصيحته تصاعدت زفراته، وتبادرت عبراته، وأنه راج أن يغيثه ، ويشد لخلاصه وسطه . قال : فلما أتى الرسول دستان وأخبره بذلك كاد أن يتمزق غيظا وينفطر أسفا، فأقبل على ولده رستم وقال : لقد انقطع الوصال بين السيوف وأغمادها، ولم يبق ركون الى نوم ولا قرار حيث وقع الملك كيكاوس بين أشداف الثعابين، وعتم الإيرانية ما عم من مكائد أولئك الشياطين . فأسرج رخشك، وجرد سيفك، وأغث الصريح. فأنت الفارس الذي إن حارب البحار صارت دماء، و إن كافح الجبال عادت فضاء . وليس ينبغي أن يطمع معك في الحيوة أرزنك وذاك الجني ولا ملك مازندران . فانهض اليهـم ودق رقابهم بالجوز الثقيل، والسيف الصـقيل. وقدّامك طريقان : أحدهما أبعد شـقة وأطول مسافة وهو الذي سلكه كيكاوس . والآخر أكبر معرة وأوعر حرة وهو مسيرة أربعة عشر يوما . وهو مشحون بالشياطين والسباع والسراحين . فاسلك هــذا الطريق فان الله معك . وسيقطعه رخشك و يطويه لك ، وسأقوم بعدك آناء الليــل ساحداً لله تعماني ومبتهلا أسأله أن يقرّ عيني بعودك ولقائك ، ويمنّ على بطول بقائك . فقال رستم سأشد وسطى للانتقام وأجعل نفسي فداء الملك المهام، وأكسر طلسهات أولئك السحرة، ولا أبقي من أهل تلك الديار إنسيا ولا جنيا . ثم إنه لبس السلاح وركب كأنه فيل على فرس . فشيعه أبوه دستان الى وادى روذابه ثم ودغه مترددا في أمره بين اليأس والطمع .

### ذكر مسير رستم هذا

قال : ففصل رستم عن حدود نيم روز يسير في كل يوم مسيرة يومين، يحسب الليل نهارا، ولا يعرف نوما ولا قراراً . قال : فاشتهت نفسه الطعام يوما فعرضت بين يديه صحراء مملوءة بأسراب اليعافير . فركض رخشه خلف عير منها ورمى بالوهق في حلقه فبطحه ، وأخرج نشابة ،

<sup>( 1 )</sup> حذف تقريع الشيطان الأبيض لالك كيكاوس على إقدامه على حرب مازندران .

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طأ : بحلها . (٢) طأ : أعلمه بأنا .

وقدح بنصلها نارا ، وشوى العير . ثم أتى على لحمه أجمع . وخلع لحام فرسه وأرسله يرعى في أجمة كانت بين يديه . ثم نام تحت قصب هناك . فلما مضت طائفة من الليل خرج سبع فرأى رستم متمدّدا كأنه ركن جبل ، و رأى رخشــه كأنه ثعبان . فأقبل نحو للفرس ليفترسه فوثب الفرس وضرب بيديه على أم رأسه ففلق هامتـه، ومنق جلده ، وتركه طريحا كخباء مقوض . فلما انتبه رستم رأى ذلك فعلم أنه من صنيع رخشه. فأقبل عليه ومسح بيده غرّته، وقال : لو انتبهت لكفيتك هـذه المقاتلة . ثم لمـا طلعت الشمس قام وغمز ظهره وأسرجه وذُكْرَ الله تعـالى وركبــه . وكان يسير فعرض دونه طريق قاتم الأرجاء فسلكه . فلما قام قائم الظهيرة ، واشتدّ الحرّ عطش هو وفرسه فغلبه الأمرحتي ترجل وجعل يمشي كأنه سكران . ثم رفع رأسه الى السهاء، وبسط يده بالدعاء، وزاد به الأمر حتى وقع على رمضاء ذلك الفضاء يلهث من العطش . فبينا هو على ذلك إذ سنحت له غزالة فقام وأخذ السيف وتبع أثرها . فما سار إلا قليلا حتى وقع على عين حرارة . فكرع فيهـــا وشرب وعادت نفسه اليه . فخرّ في ذلك المكان ساجدا لله تعالى ثم أقبل على الغزالة يدعو لها و يقول: لا زلت يا غزالة الريف تفيئين الى الظل الوريف ، وتكرعين في الزلال الممين ، ولتقلبين بين الورد والياسمين . وأيما قوس راءك إنباضه فلا زالت متقطعــة أوتاره . فانك سددت رمتي ، وشفيت غلتي . قال : ثم نحى السرج عن رخشه و رحض حواركه وأكتافه . ثم توجه يطلب الصيد فاصطاد حمار وحش، وأوقد نارا وألقاه عليها حتى نضج، فتناول لحمه . ثم رجع الى العين وشرب من مائها . وجنه الليل فتمدّد ونام، والفرس يسرح في مرعاه . فلما توسط الليل جاء ثعبان هائل كان يأوى الى ذلك الموضع . فلما رآه الفرس عاد نحو رســتم وأخذ يضرب بحوافره الأرض حتى انتبه . فقام ونظر يمينا وشمالا فلم يرشيئا . فزجر الفرس وطرده وعاد الى نومه. فلم ينشب أن عاد الفرس يضرب الأرض حتى إنها تشقق تحت سنابكه . فانتبه وقام وجعل ينظر أمامه ووراءه فلا يرى شيئا. فطرد الفرس بجفوة وعنف ونام . فيا استغرق في النوم حتى أتاه راكضا جريا . فقام فرأى ثعبانا يتنفس فيحرق جميع ما حوله من الحشيش . وأخذ السيف وأقبل نحوه فتعلق أحدهما بالآخر وطال بينهما القتال . وكاد الثعبان يغلب رستم . فلما رأى رخشه ذلك حمل على الثعبان فعضه عضة انتزع بها كتفه (١) ، وشق جلده . فانقلب الثعبان ، واستعلى عليه رستم فألقمه السيف . فخر صريعا وجعل دمه يجرى جريان السيل. فلما رأى ذلك دعا الله عن وجل وشكره. وجاء الى العين فاغتسل منها ،

<sup>(</sup>١) لا يستغرب القارئ ذكر « الكنف » هنا · فالثعبان هنا تنين خرافى · ولذلك ذكرت فى الشاء محاورة بينه و بين رستم قبل المعركة ·

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طا : فذكر ، (٢) ك : فأخذ ،

وأسرج الرخش و ركبه . و ركب متن الطريق سائرا نحو مقصده . فلما زالت الشمس وصل الى أرض شجراء معشبة نتدفق مياهها على الرضراض، ونتسبسب أنهارها بين الرياض . فوجد عندها جاما من الرحيق مجمرا كذوب العقيق ، وغزالا مشويا ، وأرغفة وملحا . وكان المكان للسحرة ، فطلع رستم وقد جلسوا على طعامهم . فلما رأوه تركوه وفروا . فقعد وأكل من طعامهم حتى شبع . ورأى هنالك عودا فأخذه وجعل يضرب به و يغنى بما ترجمته نظا :

نصيبي من الأطراب قلّ وإنماً نداماي ما بين الحروب الضراغم رحيسق دماء الكاشحين أريقها وأقداحها وقت الصبوح الجماجم

فسمعت امرأة ساحرة غناءه . فترينت له وتبرجت وجلست اليه تسايله عن حاله ، وتستخبره عن حله وترحاله . ثم إن رستم ذكر الله تعالى فتغمير وجه الساحرة واسود . فلحظ ذلك منهما رستم فرمي بالحبل في حلقها، وأوثقها فباتت في القيد عجوزا شوهاء . فاخترط السيف وقدها بنصفين . وركب وسار في طريقه حتى وصل الى طريق مظلم قد تراكم ظلماؤه، وتدانت أرضه وسماؤه . حتى ليس يرى فيهشمس ولاقمر، ولانجم ولاشجر. فأرخى عنان فرسه، وخاض لحة تلك الظلمة، وسار يخبط خبط عشواء حتى خرج الى الضوء . فرأى أرضا مخصبة مخضرة الأرجاء والأكاف النقلع لحام فرسه وأرسله يرغى في قصيل هناك . فألتي مغفره ، وخلع خفتانه لابتلاله بالعرق ، و بسطه في الشمس، واتكأ يستريح . فجاء ناطور تلك الصحراء، وصاح على رستم، وضرب بعصاكانت معه على رجله . وأمره أن يمسك فرسه عن الزرع. فقام وأخذ بأذنيه واقتلعهما من أصولهما . وكان ملك تلك الناحية يسمى أولاذ . وكان قد خرج الى الصيد في ذلك اليوم . فحمل الناطور أذنيه يعدو هاربا الى أولاذ ، وقص عليه القصة . فثني عنانه وأقبل فيمن معه من أصحابه نحو رستم . فلما رآه رستم من بعيد ألحم رخشه، وعلاه، وانتضى صمصامه، وأنحى نحوه . فلما تقار با ناداه أولاذ وقال: من أنت؟ ومن أين أقبلت ؟ وكيف تجاسرت أن تطأ هذه العرصة ؟ فقال له رستم : أنا الذي او نقش اسمى على الأرضُ لأنبتت سيوفا وأسنة . و إن مر ذكرى بسمعك آنقطع نفسك، و جمد في قلبك د.ك. وإن كل أم تلد مثلك فلست أسميها إلا نائحــة ثكلي . أتعترض بين يدى في أصحابك ، وتوعدني ببأسك، وتدل بقوة مراسك ؟ ثم حمل عليهم ووقع فيهم كما يقع الأسد الهائج بين قطيع الغنم . فتساقطت رءوس أصحاب أولاذ تساقط و رق الشجر أيام الخريف إلا من تفرّق منهم بين الأودية والشعاب . وهرب أولاذ فركض رستم خلفه حتى إذا دنا منه رمي بالوهتي في حلقه ، وقبض

 <sup>(</sup>١) طا: فانماً .
 (٢) كو: معشبة الأكناف .



عراك الرخش (فرس رسمة) والأسمد [منقولة من كتاب مارتين (Martin) ص ١٢٩ ج ٢ – عن نسخة كتبت الشاه طهماسب في القرن العاشر الهجرى وقد حذف نصف الصفحة الأعلى المشتمل على الأبيات]



عليه، وشدّ وثاقه، وطرحه مقيدًا بين يديه . فقال له إن صدقت فيا أسايلك عنه، ودللتني علىمستقر وقسبيذ ديو" يعني ملك الجن، وعلى مواطن كولاذ، وبيذ وتقدّمت بين يدى"، وأوصلتني الى الموضع الذي حبس فيه كيكاوس وليتك بلاد مازندران، وسلمت اليك ممالكها أجمع . فقال: إن أعطيتني الأمان على روحى، وعاهدتني على ذلك أطلعتك طلع هذه الأحوال، وأفضيت إليك بعجرهاو بجرها، ودللتك على المواضع التي سايلتني عنها . ففعل ذلك رستم . فقــال له : إن بينك وبين الموضع الذي حبس فيــه كيكاوس مائة فرسخ . ومن عنده الى مستقر ملك الحن مائة فرسخ أخرى . وفيه جبال شامخة وأودية غائرة . فقــال : دلني أؤلا على موضع كيكاوس . فتقدّمه وسار لايستريح ليـــلا ولا نهارا حتى وصل الى جبل أسفروز حيث كان معسكر كيكاوس، وحيث أحيط به وقبض عليه. فلما انتصف الليـل سمع صياحًا عظمًا ولغطا كثيرًا، ورأى نيرانا موقدة ، وشموعًا مشتعلة . فسأيله عن ذلك الموضع . فقال : إن هـ ذا باب مدينة مازندران . وعليها قوّاد ملك الجن في عسا كرهم، مثل كولاذ، وأرزنك، وبيذ. وهم لا ينامون ثلثي الليل. قال: فنام رستم. فلما طلعت الشمس شدّ وثاق أولاذ ، وربطه بشجرة من تلك الأشجار ، ولبس سلاحه وقصد أرزّنك . فلما قرب من عسكره صاح صيحة ارتجت لهـــا الأرض . فوثب أرزنك الحنيّ وخرج من خيمته . فحمل عليه رستم ، وأنشب براثنه في عنقه، واقتلع رأسه، وحلق به فوقع مضرجاً بدمه بين أصحابه . فلما رأت الجن ذلك خافوا وتفرّقوا بعــد أن وضع رستم فيهم السيف وقتــل منهم خلقا كثيراً . ثم لمــا زالت الشمس ثنى عنانه وعاد الى سفح جبــل أسفروز . فحل أولاذ وسايله عن الموضع الذي حبس فيه كيكاوس . فتقدّمه راجلا يدله على الطريق حتى دخل المدينة . فصمل رخشه كصوت الرعد فسمع كيكاوس صوته ، وعرف بذلك قــدوم رستم ، فبشر بذلك أصحابه ، فدخل رستم في الحال عليه، وخر ساجدا بين يديه . فعانقه كيكاوس وأكرمه، وسايله عن أبيه دستان، ثم عما قاساه من التعب والمشقة في طريقه ذلك . ثم قال له : اهتبل غرة سبيذ ديو واهجم عليه قبل أن ينتهي اليه الخبر بقتل أرزنك فيحشد جنوده، ويجمع جيوشه فلا تطيق مقاومته. و إن قدامك في الطريق اليه سبع جبال شواهق، وعلى كل مرصد خلق من عساكره وجنوده . فإذا جاوزت الكل انتهيت الى مغارة عميقة هائلة مظلمة قد حفت مراصدها بالشياطين . وقعر هذه المغارة مستقر سرير سبيذ ديو . ولعل السعادة تظفرك به فتقتله وتشق خاصرته وتخرج كبده . فان الطبيب ذكر لى أنى إذا اكتحات بدم كبده ردّ الله بصرى . فتأهب رسـتم لذلك وركب ومعــه أولاذ يتقدّمه ويدله

<sup>(</sup>١) ك ك كو: أسألك . (٢) ك: على بصرى .

على الطريق . فتجاوز الحبـال السبعة ، ووصل الى قرب المغــارة . فأقبل على أولاذ وقال : لقد صدقتني في جميع ما استخبرتك عنه ، فالآن دلني على هذا الجني ، فقال: إن الجن إذا حميت الشمس ناموا فلا يبقى على باب المغارة إلا قليل من الحراس فتهجم عليه فى ذلك الوقت وتأخذه . قال: فلبث قليلا حتى ارتفعت الشمس . ولما كان وقت الضحى شدّ وثاق أولاذ وربطه ببعض الأشجار ، وركب وتقحم غمرات أرصاد الشياطين يضرب رقابهم يمينا وشمالا حتى وصل الى باب المغارة فوجدها محشوة بالظلمات . فاقتحمها برخشمه فحجبت الظلمة نظره . فمسح بالماء عينه ، وهبط في المغارة يطلب مستقر سريره حتى وصل اليه . فرأى وجها كالليل البهيم يتلهب كالجحيم ، وشعرا أبيض قد تشعث على رأسه . فلما رأى رستم وثب اليه فرفع رستم سيفه وضربه ضربة طير بها رجله . فتعلق مع جرحه برستم يتقارعان ويتقاتلان . فغلبه رستم ورماه الى الأرض قتيلا، وسل خنجرا من وسطه وشق عن خاصرته، واستخرج كبده . قال : فامتلأت تلك المغارة بدمه ، وانسد الطريق لعظم قالبه وجثته . وخرج رستم مظفرا منصورا وجاء إلى أولاذ ، وحل رباطه ودفع اليه كبد الجني. وقدّمه بين يديه وهو يسير وراءه . فقال له أولاذ : أيها الأسد المقدام إنك قد سخرت عالمًا من العوالم بسيفك، وأدركت ماشئت ببأسك . وقد وعدتني بشيء يتقاضاه رجائي . ولا يليق بمثلك نقض العهد و إخلاف الوعد. فائك المتوفر على رعاية الذمم والمنتمى الى شجرة الوفاء والكرم . فقال : سأسلم اليك جميع ممالك مازندران. ولكن بقي أن أملك ناصية ملكها وأفني أصحابه وأبدّد جمعه. ثم لا أحيد عما عاهدتك عليه إلا أن أموت فيواريني التراب . قال : فلما عاد رستم الى حضرة الملك كيكاوس . قال : أبشر أيها الملك بهلاك عدوك . فاني قد قتلته واستخرجت من خاصرته كبده . فشكره الملك وأثني عليــه وعلى من نَجَله . ثم اكتحل الملك بقطرات من دم الكُبُد فعاد بصره . وجيء بتخت من العاج وتاج من الذهب، فاعتصب وجلس على التخت ، ولبث مع رستم وسائر الملوك والأمراء مثل طوس وفوى برز وجوذَرز وجيوْ وبهرام وبُحرجين أسبوعا يتراضعُونَ السرور والطرب . ثم ركبوا في اليوم الثامن أجمعين، واستلوا أسيافهم، وانتشروا في مدينة مازندران، ووقعوا فيها وقوع النار فيالقصباء؛ يحرقون الديار، ويقتلون الرجال، وينهبون الأموال. ثم قال كيكاوس لعسكره: لقد مكتا منهسم يد الانتقام وجزيناهم بسوء صنيعهم صاعا بصاع . والآن نكف عنهم يد القتل ، ونرد عنهم عادية النهب، ونرسل الى ملكهم ونوقظه من سنة غفلته، ونخوّفه وخامة عاقبة غرته . فوافقه رستم على ذلك .

<sup>(</sup>١) ك: تفرج -

<sup>(</sup>٢) ك عطا: تلك الكبد.

<sup>(</sup>٣) كو: يتراضعون درّالسرور ٠

ذكر ما جرى بين كيكاوس وملك مازندران من المكاتبات وما أفضى اليه الأمر قَالَ : فدعا بالكاتب وأمره فكتب بالمسك على الحوير الأبيض كتابا صدّره بالجمد لله والثناء عليه، وذكر فيه طرفا من المواعظ والنصائح . وأعقب ذلك بأمره إياه بالمبادرة الى حضرته، وقبول الخراج والجزية، وأنه إن تقاعد عن ذلك لم ير إلا ما حل بالجنيِّ من التنكيل والقتل والأسر والنهب. وملاً الكتاب إعذارا و إنذارا . ودعا رجلا من أصحابه يسمى فرهاد ، وكان من وجوه الملوك وأعيانهم ، وأمره محل الكتاب الى ملك مازندران . فقبل الأرض وتناول الكتاب وركب حتى أنى على مدينة بقال لأهلها دُوال باي (١) وكانت هذه المدينة مستقرّ سرير الملك. فلما أخبر بقدوم الرسول أمر أسود رجاله وأبطال عسكره بالركوب لاستقباله . وقال : لاتتركوا اليوم شيئا من آداب فروسيتكم ودلائل رجوليتكم إلا أظهرتموه . فتلقوه كذلك بوجوه مقطبة وشفاه مهذلة، وقبض واحد منهم على يد الرسول، على الهيئة التي اعتادوها في إظهار الفوّة والإدلال بالشدّة ، وعصرها فما تغير وجهــه ولا اصفر لونه . فجاءوا به الى خدمة الملك . فلما دخل عليه سأله عن الملك كيكاوس أولا ثم عما لقي من مشاق السفر ثانيا . فوضع الكتاب بين يدى الكاتب . فلمــا وقف الملك على الحال وما فيــه امتلاً قليه غيظا، وانكسر ظهره بقتل ملك الحن وأمرائه . فقال قل لكيكاوس: إنى أرفع منك شأنا وأعن سلطانا . وإن حوالي ألوف ألوف من العساكر الذين حيث توجهوا لم يبقوا حجرا ولا مدرا. و إن على بابى ألفا ومائتين من الفيلة التي ليس على بابك منها فيـــل واحد . وسأهجم بهـــا عليك وأثل عرشك . فلما سمع فرهاد كلامه ، ورأى خشونته وطغيانه اجتهد في تحصيل جواب الكتاب، وانصرف راجعا الى صاحبه . ولما وصل الى حضرته أفضى اليه بجميع ما رآه وسمعه . فقال عند ذلك رستم: من الواجب أن أكون أناالرسول اليه وأستصحب منك اليه كتابا كالسيف القاطع ورسالة كالسحاب الراعد . أُوْذَى الرسالة في ناديه، وأفيض بهــا سيول الدماء في واديه . فاستصوب الملك هذا الرأى وأمر الكاتب أن يجيب ملك مازندران عن كتابه ، و يكتب أن مثل هذا الخطاب يستهجن من ذوى الألباب. ففرّغ دماغك من الفضول، وبادر الى حضرتنا واقفا على قدم ألمثول، وأنك إن خالفت هــذا المثال ملأت الأرض بالجيوش وجررتهم الى حربك . ولعــل روح ملك الجن تبشر النسور والذئاب بأشلائك . ولما ختم الكتاب استعدّ رستم وسار حتى قرب من ملك مازندران .

<sup>( † )</sup> فى الشاه : الى مدينة فيها « نرم پاى » . وكل انسان هناك له رجلان من الجلد فلذلك سموا بهذا الاسم . فقد وضع المترجم «دوال پاى» ومعناه ذو الرجل الجلدية — .كان «نرم پاى» أى لين الرجل . وفى الشاه : أوّل هذا الفصل ما يدل على أن «نرم پاى» اسم قبيلة من قبائل مازندران .

<sup>(</sup>١) ك ، طا : وأودى .

فأخبر بأن رسولا جاء كالهز بر الغضبان . فأمر قواد الجن ونخب فرسانهم وأنجاد شجعانهم باستقباله وتلقيه . ولما وقعت عين رستم عليهـم قلع شجرة كانت بين يديه و رفعها كما يرفع المزراق . فقضوا العجب من ذلك . ولما قرب منهم رماها . فتلاقوا وتسايلوا . ثم جاء واحد من فرسانهم وقبض على يد رستم . فتبسم رستم وعصريده حتى تغير اونه ونخب قلبه . وأخبر الملك بذلك فدعا بجني يسمى كلاهور، وكان أقوى عسكره وأشدّهم، وكانكالنمر فى خلقه لا يشتهى غير الهراش والحرب، فأمره باستقبال الرسول و إظهار رجوليته له . فركب وتلتي رستم وسايله مسايلة المتنمر . ثم مدّ يده الى يد رسنم فعصرها حتى صارت في لون النيل . ففتل رستم يده وعصرها حتى تساقطت أظفاره . فعاد ودخل على الملك وأراه يده، ولم يقــدر أن يخفي ما يجد من الألم . وقال : السلم خير لك من الحرب . فلا تضيق على نفســك مسالك الطريق الرحب . فإنك لا تطيق مكاشرة كيكاوس ومقاومته . فإن لان لك فالأولى أن ترضى بقبول الخراج والجزية وتقسمها على أهل مازندران صغيرهم وكبيرهم . ووصل رستم في تلك الحالة ودخل على الملك كالليث الثائر . فأجلســـه الملك في موضع يليق به، وسايله عن كيكاوس وعسكره، وذاكره في عناء سفره . ثم قال : أأنت رستم ذو البراثن الشديدة والأعضاد القوية؟ فقال : إنه السميد وأنا الغلام . وكيف يقاس بالصبح الظلام؟ ودفع اليه الكتاب، وبلغه الرسالة . فقرأً هُمُ أقبل على رستم وقال: ما هذه المخاطبة الشنيعة والمطالبة الفظيعة؟ قل لكيكاوس: إن كنت والك إيران وأنت اجرأ من ليث خفان فأنا ملك مازندران المعتصب بتاج سلطنتها والمستقر على سرير مملكتها . وليس من رسم الأكابر أن يستنهض مشلى الى خدمتك . فتفكر في نفســك ، ولا لتعرّض للاستيلاء على أسرّة الملوك . فانه ارتفاع يورث الانخفاض . فارجع الى مملكتك ، ولا تحدّث بغير ذلك نفســك . فاني اذا زحفت في عساكري نحوك لم تعرف رأسك من ذنبك . و إني اذا واجهتك في أزق الحرب حسمت مادة حدّتك بالصارم العضب . فنظر رستم الى الملك وأصحابه ، ولم يوافقه ذاك الخطاب العنيف. فاضطرم غضبه، ولم يقبل منه لا خلعة ولا ذهبا . وركب وعاود حضرة كيكاوس تغلى مراجل بأسه، وتشتعل نائرة غيظه . فذكر له ما سمعــه من الرسالات الموغرة أحقر في عيني من التراب . قال : ولما خرج رستم تأهب ملك السحرة صاحب مازندران للقتال، وأمر فضرب سرادقه على ظاهر المدينة . و برزت عساكره وساروا فارتفع من مسيرهم عجاج كسف عين الشمس، وصار لا يرى برولا بحر، ولا يبين حزن ولا سهل. وكأن الأرض تئن تحت مناسم

(Ť)

<sup>(</sup>١) ك ٤ طا : وأمره ٠ (٢) ك : وأداء الجزية ٠ (٣) ك : فقرأ الكتاب ٠

الفيول، وتضطرب تحت وقع سنابك الخيول. وساق عساكره كذلك ولم يتلبث فواق ناقة. فانتهى الخبر الى كيكاوس بدنة عساكر الجلُّ . فأمر رستم أولا بالتأهب والتشمير، وأمر طوسا وجوذر ز بإعداد العدد، وتعبئة العساكر . فضر بوا سراذق الملك كيكاوس في الصحراء . وجعلوا طوسا في الميمنة، وجوَّدرز في الميسرة، ووقف الملك في القلب . وبرز رستم قدام العسكر. فتقدّم فارس من أصحاب ملك مازندران يسمى جو بان (١) وكأنما يخرق الأرض بشدّة بأسه، ومر على صفوف الإيرانية كأنمـا يشقق السهل والجبـل بزفيره وتغيظه . وجعل يطلب المبارزة فلم يجبــه أحد منهم . فأشرع رستم رمحه واستأذن كيكاوس فبارزه ، وطال بينهما القتال، وتمكن منه رستم فدار من خلفه ووضع سنانه بين كتفيه فأخرجه من نحره، و رفعه على رمحه كالطير على السفود، ثم رماه مضرجا بالدم صريعاً لليدين والفم . فتعجب أسود مازندران من ذلك، وانكسرت ظهورهم ، وأرعبت قلوبهم . فأمر ملك مازندران عساكره أجمعين بأن يشدّوا عليهم شدّ الليوث، ويقاتلوهم قتال النمور . فارتفعت من الحانبين أصوات الكوسات والطبول، وأظلمت الآفاق بالقساطل، وارتجت الأرض بالجحافل، وأضاءت السيوف في سماء العثير إضاءة البرق في السحاب المكدر، وصارت الأرض كبحر مر القار تتراكض سوابح الخيول فيها كالسفن . فبقوا كذلك في القتال على حالة واحدة مدّة أسبوع . فلما كان اليوم الثامن ألتي الملك كيكاوس مغفره، ووضع خدّه على التراب وعفره، وجعل يسأل الله تعالى أن ينصره .ثم لبس المغفر وحضر المعركة فارتفعت أصوات الكوسات، وتزاحفت الصفوف، وتكافحت الجوع،وجعلت سيول الدماء لتدفق بينالأودية والشعاب من أول الدحر (ب) الى مغيب الشفق . واجتمع في المعترك من جثث القتــلي ما يضاهي الهضاب العالية . فتوجه رستم نحو ملك والضرب في جموعه ورجاله وخيوله وأفياله . فلما وقع بصره على رمح رستم ارتعدت فرائصه واضطرب قلبـه . فألق رستم رمحـه، وتناول الجرز، وذكر الله تعـالى، وخاض غمـار الملحمة فوهت قوى السحرة فتخاذلوا وتواكلوا، وأسرع فيهم القتل حتى طبق الأرض جثث القتلي وخراطم الفيلة . ثم أخذ رستم رمحــه فطعن الملك في خاصرته طعنة رمتــه الى الأرض . فسحر أعين الناس وصاركانه قطعة جبل . فوقف الإيرانيون ينظرون اليــه . ثم نزل اليــه فرسانهم فمــا رأوا سوى صخرة صماء لا يطاق قلبها وتحريكيها . فترجل رستم وتناوله بأصابعه، وكانت كبراثن السباع، فرفعه على كاهله،

<sup>(</sup>أ) فى الشاه : جو يا . (ب) ترجم المترجم كلمة شبكير بالسحر، وهو صحيح . ولكن الـكلمة تطلق ُعلى الصبح أيضا . وهو أقرب الى سياق القصة .

<sup>(</sup>١) ك: لم يلبث ٠ (٢) ك: الملك كيكاوس ٠ ي ك: الفشل ٠

وسار والخيلق وراءه يقضون العجب من حاله ، وينثرون عليه الجوهر والذهب . حتى انتهى اني باب سرادق الملك كيكاوس . فألقاه وقال له : إن لم تخرج عن هذا السحر ، ولم تخلع هذه الصورة فلقتك بالمعاول، وقطعتك قطعاً . فامسا سمع ذلك بان مدحجًا فى السلاح كأنه قطعة سحاب . فضحك رستم وأخذ بيده وأتى به الى حضرة الملك كيكاوس . فلما رآه الملك أمر رجلا من أصحابه كان يسمى دَرْخُمْ أن يقتــله (١) ويمثل به . ثم نفذ انى معسكره من يجمع الغنائم و يحصى الجواهر وَالذَّخَائرُ . فَنَصْدُوهَا فِي تَلْكُ الصَّحْرَاءُ بَعْضُهَا فَوْنِ الْبَعْضِي حَتَّى صَارِتَ كَأَنْهَا الْجِبَالِ . فركب وسار اليها في عساكره، وفرّقها عليهم جميعا . وأمر بقتل المردة من الجن المأسورين فقتلوهم . ثم أتى مكان العبادة واعتكف فيه ، وجعل يناجى ربه ويشكره على ما وهب له من الفتح المبسين والنصر العزيز . وأقام كذَّلك أسبوعا من الزمان . ثم خرج في اليوم الشامن وفتح أبواب الخزائن ، وفترق الأموال على المحتاجين خاصة وعلى سائر الخلق عامة . ثم في الأسبوع الثالث لما انتظمت الأحوال واستنبت الأمور جلس مع أصحابه في مجلس الأنس يتعاطون كؤوس الشمول متنقلين باللهو واللعب . فمكث على هذا أسبوعا آخر من الزمان . قال : فقال رستم لكيكاوس : إن أولاذ هو مفتاح هذه الفتوح فإنه كان الهادي لى والدليل بين يدى . وهو يتسوقع تفويض سزندران اليه . وقت. وعدته أنا بذلك. فرجائى أن يخلع عليه، ويعقد له اللواء، وتكتب له عهدا بأنه ما عاش في هذه المالك ينتماد له الصمير والكبير ويطيعمه المرءوس والرئيس . فدعا أكابر مازندران رسايهم عن سميرة أولاذ وطريقته ، واستخبرهم عن سريرته وعلانيته ، وسلم اليه ذلك الإقليم ، وثني عناله عائداً إلى بلاد فارس ، ولما انتهى الى ممالك إيران فرح بموده الايرانيون وزينوا البسلاد، وأظهروا الأطراب والأفراح. فجلس الملك كيكاوس على تخته. و بادر الى خدمته الملوك والأمراء. ففتح الخزائن ووضع ديوان الأرزاق، ورتب لها كتابا وعمالًا . ثم وصل رستم وجلس في خدمة الملك كيكاوس . فأمر أن تعدُّ له خلعة رائقة ، وتخت من الفيروزج ، وتاج مرصع بالجواهر، وثياب منسوجة من الذهب ، وطوق وسوار ، ومائة من روقة الغلمان بمناطق الذهب، ومائة من الوصائف الصباح في وشائع الحلى والحلل، ومائة فرس بلجم الذهب، ومائة ناقة من الجمال السود بأزمة الذهب محملة بالديباج الخسرواني والثياب الرومية ، ومائة بدرة من الذهب ، وجام مخروط من البائنوت الله بالمسلك الأذفر ، وجام

<sup>(</sup>١) في الشاء : أنه أمر دَرْخيم (بكسر الدال) أن يقتله • ومعنى درّسيم سبيء الطبع • و يدّال لمجلاد أبضا • وأشراد أن الملك أمر الجلاء بقتله • ولكن المترجم ظن أن « درّخيم » أسم رسل بعيته فترجم الجلمة كما ترى .

<sup>(</sup>١) طا: درخيم ٠ (١) ك: إن ٠

(TT)

آخر من الفيروزج مملوء بالماورد، ومنشور من الحرير مكتوب بالمسك السحيق بتقليده ممالك نيم روز . وقدّم جميع ذلك بين يدى رستم . وأثنى الملك عليه ودعا له ، فأهوى الى الأرض فقبلها وخرج فنادى فى عسكره بالرحيسل، وانصرف متوجها نحو ممالكه . وأقام كيكاوس على سريره ينهى ويأمر. وطاب عيش الناس، وعمهم الأمن والأمان، والعدل والاحسان . وأخصبت الأرض وصار العالم كأنه بعض الجنان المتهالة بالروح والريحان .

### ذكر مسير الملك كيكاوس الى هاماوران §

قال : ثم عرض لللك كيكاوس حركة ففارق سرير الملك وخرج من ممالك ايران قاصدا بلاد انترك والصين . فعطف الى نواحى مكران ، ومنها الى بحر زره الى أن وصل الى نواحى البربر(١) طالبا للتغاب

#### § هاماوران

يؤخذ من الشاهنامه أن الملك كيكاوس سار من سيستان حين بلغه أن ثائراً من العرب خرج في مصر والشام . وآثر ركوب البحر لبعد الشقة في البر فسار حتى توسط ثلاث ممالك : مصر عن يساره، و بربر عن يمينه وأمامه هاماو ران ودونها البحر .

ظن بعض الكتاب من أن الثورة ثارت في مصر والشام أن هاماو ران هي سورية، والكن ليس هنا مجال للظن، ففي فارس نامه والطبرى والمسعودي أرنب كاوس أسر في بلاد اليمن ، وذكر ذلك أبو نواس في قصيدته التي يفخر فيها بقحطان على نزار :

وقاظ قابوس في سلاسلنا سنين سبعا وفت لحاسبها

بل يذكرون اسم ملك اليمن الذي حاربه قابوس، وهو ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش. و يقول المسعودي: هو شمر بن أفريقش. و يقول الثعالبي في الغرر: إن هاماوران هي حمير. و يروى في سبب ذهاب كاوس اليها ما ترويه الشاهنامه سببا لذهاب كاوس الى مازندران. وفي نارس نامه أنه ذهب لتأديب ذي الأذعار لعدوان كان منه.

ثم وصف الشاهنامه المتقدّم يوافق بلاد اليمر. و بر برالتي تذكر هنا هي بربرة على الساحل الغربي من خليج عدن . وهذا لا يزيل الخلط في جغرافيا الشاهنامه في هذا الفصل . =

<sup>( 1 )</sup> البرير هنا غير اللبرير الآتية . وينبغي أن تكون بعض الجهات في أفغانستان أو تركستان .

<sup>(</sup>۱) ك : عاد الورد . (۲) ك : وقبلها . (۳) ك : يأمر ويتهي .

<sup>(</sup>٤) فارس نامه ص ٤٤، والطبري ص ٢٦٤ ج ١، ومروج الذهب ص ١٤١ ج ١ (٥) الغرو : ص ١٥٥

عليها فانعه ملك البربر، واستعد لحربه، ولقيه في عسكر عظيم وجمع يخيل الهواء لكثرة رواحهم كأنه بعض الآجام ، وانسدلت ذيول القتام انسدال جنح الظلام حتى لم يكد أن يرى الناظريده، والفارس عنانه ، فتقد موا فوجا بعد فوج الى المصاع والقراع، وأقبلوا كالأمواج المتلاطمة للدفاع ، فلما رأى ذلك جوذر زرفع عموده وحمل في ألف فارس من الآساد المذكورين والأنجاد المشمهورين على صفوف البربر، فشق قلبهم وبدد شملهم ، وكان الملك كيكاوس وراءه يضرب يمينا وشمالا ، ويطردهم كالخضنفر يسوق آجالا ، فتنزقت جموع البربر وأضحوا كأن لم يكن منهم فارس ولا رامح ، فريط من كان في مدينتهم من المشايخ والكهول وأطلقوا ألسنتهم بطلب الأمان مستعيدين بعفو السلطان، وجعلوا يعتذرون اليه، ويتضرعون بين يديه، ويبذلون له الطاعة ملتزمين أداء الخراج والحزية ، فقبل الملك منهم ذلك، وفارق تلك الناحية، وسار حتى وصل الى نواحى المغرب وجانب جبل قاف، يتلق الناس في كل ذلك مواكبه مطيعين خاضعين ، فلما رأى سلوكهم سبيل الطاعة جبل قاف، يتلق الناس في كل ذلك مواكبه مطيعين خاضعين ، فلما رأى سلوكهم سبيل الطاعة

= وليس بعيد أن تكون هذه الغزوة البحرية بقية محرّفة من مسير دارا الأوّل في البيحر من الهند الى إيران أو مسير الكندر المقدوني، ممزوجة ببقايا محرّفة من أعمال الفرس في بلاد اليمن .

ومما يجدر بالعناية اختلاف مؤرّخى الفرس والعرب فى نهاية هــذه الحرب . فالأوّلون \_ كما في الشاهنامه \_ يروون أن رســتم قهر ملك اليمن، وأطلق كاوس قسرا . والآخرون يقواون. : إن الصلح كان بين رستم وملك اليمن على أن يطلق كاوس، ثم لا يتعرّض لليمن مرة أخرى .

ثم هـذه القصة ذكرت في بعض نسخ الشاهنامه بعد هـذا العنوان: " أعمال كاوس بأرض البر بر وقصص أخرى: حرب هاماو ران". وفي بعض النسخ "طواف كاوس في العالم، ومحاربته ملوك هاماو ران ومصر والبربر". وفي أثناء القصة هذه العناوين: "

(۱) خطبة كاوس سودابه بنت ملك هاماوران . (۲) أسر ملك هاماوران كاوس . (۳) إغارة أفراسياب على بلاد إيران . (٤) رسالة رسم الى ملك هاماوران . (٥) محاربة رستم ثلاثة الملوك، وتخليص كاوس من الأسر . (٦) رسالة كاوس الى قيصر الروم وأفراسياب . (٧) تعمير كاوس العالم .

وقد ذكر المترجم بعد قصة هاماوران بغير فصل، قصة أخرى لها فى الشاهنامه عنوانان. (١) إضلال إبليس كاوس، وصعود كاوس الى السماء. (٢) إرجاع رستم كاوس.

<sup>(</sup>۱) ك: لم يكديرى (۲) أنظر المقدّمة . (۳) فارس نامه ص ٤٢ والطبرى ج ١ ص ٢٦٤

وتوسلهم الى إرادته بالخضوع والضراعة صرف عنهم عنانه، وأقبل في عساكره الى زابلستان قاصدا ضيافة رستم بن دستان. وأقام فيها شهرا من الزمان يشتغل يوما باللهو والطرب و يوما بالصيد والطرد. قال : ثم لم يمض إلا قليل حتى امتدت يد التزلزل الى قواعد ذلك العلم الفرد، ونبت القتاد على أرجاء حديقة الورد ، وعاد جناح دولتــه مهيضا . و إن وراء كل يفاع حضيضا . وإذا استوت الشمس جنحت للزوال ولا بد من النقصان بعد الكال (١) وذلك أنه خرج رجل من العرب أصيل يسمى دُر بيس (ك) من نواحي الشام ومصر، و رفع راية وخلع ربقة الطاعة لكيكاوس، وأعرض عن خدمته، وادَّعي الأمر لنفسه . فلما بلغ كيكاوس أنه ظهر له شريك ينازعه في السلطنة أمر بضرب الكوسات ، وارتحل عن نيم روز . فحاشت السيوف في أغمادها ، واستعدّت الجيوش والعساكر ثم ركب البحر في جميع عساكره . و إنما حاد عن طريق البر لبعده . فإنه كان مسافة ألف فرسخ . فسار في البحر حتى وصل الى مدينة من يسارها مصر، ومن يمينها البربر، وقدَّامها البحر (ح) . وكانت هذه المدينة تسمى هاماوران . في كل صوب منها عسكر عظيم . فحين بالغهم إقبال كيكاوس وخروجه عن البحر اجتمعوا وصاروا يدا واحدة فبلغوا عددا طبقواً الأرض حتى أثاروا السباع عن أخياسها ، والظباء عن كناسها، وكادوا يضيقون مجال العقبان في جو السهاء، ومسبح الحيتان في قعر الماء. وأقبل كذلك كيكاوس بجنوده وجموعه فخيل أن طلاع الأرض مطبق بالجواشن والدروع، وأن السماء لكثرة الأسنة تنثر أجرام النجوم . فتراحف الفريقان، و برز جُرجين وفرهاذ وطوس من أحد جناحي عسكر كَيْكَاوُس، و برز شيذوش وجيوْ وفولاذ (٥) من الجناح الآخر فأشرعوا الأسنة ، وأرخوا الأعنــة ، وطفقوا يقارعون بالدبابيس الحاطمة والعمد القاصمة . وتقدّم كيكاوس من القلب الى المعترك فاحمر البأس وحمى الوطيس . فلما رأى ملك هاماوران قوة الايرانية ألتي السلاح وطلب الأمان، وتقبل خراجا ثقيلاً، والتزم أن ينفذ الى الملك كيكاوس أسلحته وخيله وتاجه وتخته ، على أن يخلي كيكاوس

<sup>(</sup> ١ ) في حاشية الأصل في هذا الموضع : وما أحسن قول ابن نباتة في هذا المعني :

فطلاب الغايات لا تقصدوه \* أوّل النقص آخر الإزدياد

<sup>(</sup>ب) لا يذكر امم الثائر في الشاهنامه .

<sup>(</sup>ح) فىالشاه: «حتى توسط ثلاث ممالك، فكانت مصر على يساره و بر بر على يمينه، وأمامه هاماو ران» - ثم فى نسخة مول وترجمة ورنر: «والبحر فى الوسط الى الجهة التى يقصدها » · وفى نسخة تبريز «وطريقه» بدل «والبحر» ·

<sup>(</sup>د) في نسخ الشاه التي بيدي : بهرام، ڪرڪين، طوس . ثم فرهاد، شيذوش، جيو .

<sup>(</sup>١) ك، طا: أصيل من العرب ٠ (٢) ك: طبق ٠

سنه و من ملاده ولا يطأها بخيله . فقيل الملك ذلك منه وصالحه . فذكر ذاكر في حضرته أن له خلف السترينتا أحسن قدا من السرو، ذات شعر كالمسك، تظهر كأنها جنة زاهرة، وتبدو كأنها شمس باهرة . وقبل له: إنها تصلح أن تكون قرينة لالك . فمالت الها نفس كيكاوس . فأمر رجلا كافيا من أعيان حضرته أن يمضي الى ملك هاماوران، ويخطب اليه النته، ويقول له : إن أكابر الملوك برغبون في مصاهرتنا ويتوسلون الى مواصلتا . وكل من لا يلتجئ الى ظلال دولتنا من الملوك فلن يمكنه الاستقرار على سر برالملك . وأنا الآن مربد مواصلتك من أجل أنه بلغني أن وراء ستورك بنتا تليق بتختنا ، لطهارة أصلها وتحليها بالخلال الحميدة والأخلاق المرضية . وعلى الجملة من وجد ختنا مثل ابن قباذ فقد اعتصم بخير ملجأ وملاذ . قال فمضى السفير الى حضرة ملك هاماو ران . فلما دخل عليه افتتح الكلام وأقرأه من الملك السلام، وأدّى ما تحمله من الرسالة. فأطرق متفكرًا ووَّال فيما بُينَهُ وبين نفسه : إن كيكاوس و إن كان ملك البر والبحر فما لى على وجه الأرض غير هذه البذت . وهي أعن على من روحى . وُإِنْ امتنعت لم أطق مقاومته ومنازعته . ثم أقبل على الرسول وقال إن الملك يريد أن يأخذ مني شيئين ما لهما ثالث ؛ فإني بالمال قوى الظهر، وبهذه المخذرة منشرح الصدر. وما يبقى على بعد هذين شيء . ولكن لا أخالف أمره، وسأنفذ ما يريد الى خدمة تخته . فدعا باينته (١) وكانت تسمى سوذابه، وذكر لها حال كيكاوس . ثم قال لها : إنه قد نفذ إلى رسولا، وكتب الى كتابا يخطبك فيه ، ويريد أن ينغص بذلك عيشي ، ويسلبني نومي وقراري . فماذا ترين وما رأيك في هذا الأمر ؟ فقالت له إن كان ولا بد فاعلم أنك لاترى خيرا منه ختنا. فلا تحرجن صدرك بالهم، ولا تقابل هذا السرور بالغم. فلما رأى ميلها الى ذلك اشتغل بتجهيزها ورتب ثلثمائة وصيفة وأربعين عمارية ، وألف بغمل، وألف فرُسْ وجمل مجملة ديباجا وذهبا وأنفذها الى حضرة الملك كيكاوس . فبهت حين رآها لما شاهد من كمالها و جمالها . ثم إن ملك هاماو ران تمكن منه الهم لما جرى عليه من كيكاوس فشرع في الاحتيال عليــه، وأرسل اليه بعــد أسبوع مضى من تجهيزه البنَّه يستضيفه ويقول له : إن رأى الملك أن يشرف عبده ، ويصــير الى هاماوران، وينوّرها بجال طلعته . وهو في ذلك يضمر خلاف ما يظهر، ويريد أن يزيل احتكام الغير عليه و يعود اليه الحكم في بلده وولده. ففطنت ابنته سوذابه لحيلة أبيها وقالت لزوجها كيكاوس : ليس مر. الرأى مصيرك اليه . فإنهم يريدون أن يتمكنوا منك بهـذا الطريق فتصـير المأدبة مندبة . فلم يصغ الى قولهـا وأجاب دعوة

<sup>(</sup>١) فى الغرر: أن اسمها سعدى وتسمى بالفارسية سوذانه • انظر ص ١٥٨

<sup>(</sup>١) ك عا: في نفسه ٠ (٢) في الأصل فان المتنعث والتصحيح من ك عا ٠٠ (٣) ك : وألف جل ٠

<sup>(</sup>٤) ك: ابنته اليه . (٥) ك: أحكام .

أبيها، قال : وكانت لأبيها مدينــة تسمى شاهه . وهي أحسن بلاد، وأطيب ممالكه . وكانت دار ملكه . فأمن أن تزين وتزخوف لمقدم كيكاوس . فلما دخلها ترجل له ملك هاماوران في جميع أمرائه وقواده، ونثرُت عليه اللاكي والجواهر . قال : ودخل القصر وجلس على تخت من الذهب نصب له فيــه . وقد استطاب المدينــة فيقي هناك شهرا وملك هاماوران يجـــــــ في خدمته ، حتى وثق به الايرانيون واطمأنوا اليه . وكانت بينه و ببن البربر مواطأة . وذلك أنه استدعاهم قبل ذلك وخمر الفدر والمكر . فبيناهم نيسلة كذلك إذا هم بأصوات الكوسات والبوقات ، وبعساكر البربر قد هجمت عليهم بغتة فقبضوا على كيكاوس، ومر. أصحابه على جوذرز وجيوو طوس. وكانت لملك هاماوران في قلة جبل قلعة حصينة تسامى الهواء، وتصافح السهاء . فنفذ كيكاوس وأصحابه الى تلك القلعة وسجنهم بها، ووكل بهم مائة ألف (١) من أعيان الشجعان وأسود الفرسان . وأمر فنهبت خيم كيكاوس وأخذ جميع ما فيها من الأموال والذخائر، وفرّق على عسكره . ثم نفذ عمارية مجللة مع فوجين من المخذرات وذوات (ب) الحدر ليحملن سوذابه ويردُّدنها الى مستقرها من بيته . فلما قدمن عليها ورأتهن لطمت ومزقت ما عليها من الثياب الخسروانيــة ، وجعلت تبكي وتقول : هلا أخذوه وقت الحرب إذ هو يمزق قلوبهم بالطعن والضرب! ولست أريد فراقه وإن كان تراب اللحد مسكنه وقراره . فأنهوا مقالتها الى أبيها . فتقدّم بإنفاذها الى القلعــة و إيداعها مع زوجها في بيت واحد . قال : فاستفاضت الأخبار بغدر ملك هاماو ران، وقبضــه على كيكاوس، وخلو تخت السلطنة عن سلطان . وانتهى الخبر بذلك الى أفراسياب فتوجه في عسكر عظيم الى إيران ، واستولى عليها، وتفرّق الايرانيون، وتبدّد شملهم . ثم إن الفتنة ثارت بين أفراسياب والعرب فقاتلهم ثلاثة أشهر حتى طارت رءوس كثيرة بسبب التــاج والتيخت . ثم كانت الغلبــة لأفراسياب فتمكن من بلاد إيران ﴿ وانتجأ

وهي الحادثة الوحيدة التي يؤيد فيها أفراسياب المجدُ الإلهى ، الذي هو منحة الايرانيين الإلمية ، فيُخرج العرب من ايران ، وفي الأبستاق : وذلك المجد الذي حمله فر كرسيان التوراني حينها قتل الحميث زينكون، وفي بندهم في وكان جني اسمه زينكو في عينه من مجاء من أرض العرب ليحكم إيران شهر، وكان يقتل من نظر اليه بعينه الشريرة ، فدعا الايرانيون فرسياف الى بلادهم فقتل زينكو هذا ".

<sup>(</sup> أ ) في الشاه : ألف فقط . (ب) كذلك في نسخ الترجمة . وفي الشاه « فوجين من المحجبات» .

<sup>(</sup>١) ك : قر . (٢) ك : ينهب . (٣) ك ، طا : الخدور (٤) ك ، طا : يمريدة ،

<sup>(</sup>ه) أنستاء ج ٢ ص ٢٠٧ (١) برنر(Warner) ج ٢ ص ٨١

أكثر الايرانيين الى زابلستان، واستغاثوا بصاحبها رستم بندستان، وقالوا: إنك ملاذنا في كل مكروه، وملجؤنا عند كل محذور. وإنا وإن فقد الكيكاوس فانا نتلهف على خراب تلك البلاد ومصيرها مطمع النمور والآساد. وقد كانت مستقر الملوك والسلاطين فصارت منقلب الذئاب والثعابين ، فبكى رستم عند ذلك وأذرى دموعه، وقال: إنى مع عسكرى على عزيمة الانتقام الملك كيكاوس ، وقد تأهبنا لذلك ، فاذا فرغت من أمر كيكاوس تشمرت لاستخلاص ممالك إيران من مخالب الترك ، ونفيتهم عنها واسترجعتها منهم .

## ذکر ماجری بین رستم وملك هاماوران

قال : ولما أتى الخبر رستم بن دستان بما جرى على كيكاوس أرسل اليه رسولا، و رسولا آخر الى ملك هاماوران، وكتب اليه كتابا مشحونا بالإنذار والوعيد، ويقول فيه : إنك خرجت كمينا على ملك إيران ، وجعلت مصاهرته طريقا الى نقض ماكان بينك و بينه من المواثيق والأيمان . والآن إن أطلقته فقــد خلصت من ناب الثعبان . و إن أصررت على اعتقاله فاستعدّ للقتال . فلمـــا أتاه الرسول وقرأ الكتاب، ووقف على الرسالة كان جوابه أن قال : ولعــل كيكاوس لا يعُذ بعــد هذا خطاه على الأرض. وأما أنا فقبل عليك في عساكري للقاء والقتال، ولست أنسـج معك إلا على هذا المنوال . فعاد الرسول الى رستم بمقالة ملك هاماوران فاستعد . وحاد عن طريق البرلبعده وسار بالعساكر الى البحر فقطع البحر بالسفن والزواريق في جنوده وعساكره الى حدود هاماو ران فخرجوا وبسطوا أيديهم في القتل والنهب، ولم يسلكوا معهم سوى سبل الحرب. فوقع الاضطراب والهيج في تلك البلاد، وأسرع القتل في أهل ذلك السواد . فاضطر ملك هاماوران الى اللقاء ولم يبق له زمان تلبث وتمكث . فخرج في عساكره فاستحال عليُّه النهار ليــــلا مظلما ، و رأى من كل جانب جيشـــا عرمرما . فرفع عند ذلك رستم جرزه ، وثور رخشه ، و باشر الحرب بنفسه . فلما رأوا قوة أعضاده وشدة جلاده وطراده طارت من الوجل قلوبهم، وتفزقت جموعهم . فانهزم الملك ودخل هاماو ران، وقعد مع صاحب رأيه يستشيره . ثم نفذ رسولا الى صاحب مصر، ورسولا آخرالى صاحب البربر وكتب الى كل واحد منهما كتابا يتضرع فيه اليه و يقول: إن بلادنا من بلادكم قريبة، ونحن مشتركون في الخير والشر، ومتقاسمون للفرح والترح ، فإن أنتم عاونتموني على رستم وعاضدتموني لم يكن علينا منه

<sup>(</sup>١) ك: ق.

<sup>(</sup>٢) ك ، طا : النهار عليه ،

(T)

بأس . وإن أعرضتم عن ذلك فإنه سوف يتخطانا اليكم ، وتطول يده عليكم . فلما أتاهما الكتاب وعلما بجيء رستم في عساكره الى تلك البلاد انزعجا وأقبلا في جنودهما وعساكرهما الى ملك هاماوران . فاجتمعوا و برزوا للقاء في جمع مطبق للفضاء . فأرسل عند ذلك رستم الى كيكاوس يقول له في السر : قد اجتمع ثلاقة ملوك في عساكر ثلاثة أقاليم . وإلى إن لقيتهم لم أدع منهم إلا قليلا . لكني أخاف أن يلحقك في ذلك شر . وإذا مسك محذور فما أصنع بممالك البربر ؟ فأجابه كيكاوس وقال : لا تفكر في ذلك ولا تهتم به ، واستعد لحربهم ، ولا تدع منهم على وجه الأرض أحدا . فعبي رستم من الغد عساكره . وتزاحف الجمعان فحث رستم أصحابه على القتال ، وقال : لوكانوا في ألف ونحن في مائة لم يكن علينا بأس . فإن الكثرة لاتفني في الحرب شيئا . وقامت الحرب على ساق حتى سالت الأودية بالدماء وتدحرجت الرءوس كالأكر في الصحراء . فحزك رستم رخشه ، وعاف قتل رعاع العسكر ، وصمد لأحد الملوك الثلاثة فرمي بالوهق في حلقه ، واختطفه عن سرجه ، و رماه قتل رعاع العسكر ، وسمد لأحد المملوك الثلاثة فرمي بالوهق في حلقه ، واختطفه عن سرجه ، و رماه المي الأرض . فبادر اليه بهرام و ربط يديه ، واستؤسر معه ستون أميرا . وقبض أيضا على ملك البربر وعلى أر بعرين من قواده ، فطلب حينئذ ملك هاماوران الأمان على أن يطلق كيكاوس وسائر من معه من الأكابر والملوك . واستقر الأمر بينهم على ذلك وتراضوا به .

ذكر الخبر عن خلاص كيكاوس من معتقله وما جرى بعد ذلك

قال: ولما أطلق ملك هاماوران كيكاوس وأصحابه حمل اليه رستم ما أفاء الله عليه من أموال أولئك الملوك الثلاثة وذخائرهم وأسلحتهم . فجلس كيكاوس على تخته ونفذ الى سوذابه تختا مرصعا بالجواهر مجللا بالوشائع على فرس بلجام ذهب عليه إكاف (أ) أعواده من المندل الرطب ، مزين بالوان الجواهر، وأمرها بالمصير اليه، ثم برز في العساكر وخيم على ظاهر البلد وعددهم يزيد على ثلثمائة ألف فارس ، واجتمع عليه مائة ألف من هاماوران ومصر، وانضم اليه أيضا جمع عظيم من عساكر البربر، ثم أرسل الى قيصر ملك الروم يأمره أن يسير في آساد رجاله وأعيان قواده الى إيران لمقاتلة

<sup>( 1 )</sup> الصواب : سرج ، وليس في الشاه : ''إكاف '' في هذا الموضع ، وفي ترجمة و رنر (Warner ) أن الهودج من العود الرطب ، ولفظ الشاه يحتمل هذا وذاك .

<sup>(</sup>١) كَ: وقال له . (٢) لك: فاستقر · (٣) لك، طا: تعالى ·

أفراسياب، حتى يتلاحق هو به ، فلما وقف قيصر على الرسالة ؟ وعلم بصنيع رستم ببلاد مصر والبربر وملوكها نفذ فارسا جريّا الى كيكاوس، وكتب اليه كتابا مشحونا بما يرضيه من الكلام ، وقال فيه : إنا عبيد الملك نذعن لطاعته، ونبادر الى امتثال أواص، وكنا لما قصد أفراسياب ممالك الملك قد انزعجنا لذلك، وطارت عقولنا فبادرنا الى لقائه وقتاله، وجرت بيننا وقعة قتل منا ومنهم فيها خلق كثير ، والآن حين جاءتنا البشرى بانتظام أحوال الدولة الشاهنشهية وعلو راياتها المنصورة تأهبنا في عساكرنا منظرين وصول الخسبر بانفصال الملك من تلك الجهة لنشرع الأسسنة في نحور أعدائه، ونبادر الى نصرته وفلما وصل الرسول بكتابه الى كيكاوس ووقف عليه ارتضى كلامه، واستحسن جوابه ، فكتب حينئذ الى أفراسياب يأ من وبالخروج عن ممالك إيران ويقول له : لانتمد طو رك وارجع القهقرى وراءك ، فإن ممالك توران كافية لك ، فكف يدك عن الفضول ، والأليق بك أن تحفظ روحك وتسلك سبيل الخدمة ، ألا تعلم أن العالم تحت حكنا ، وإيران مأوانا وسرير ملكنا ؟ والنمر و إن كان شديد الباس فلا يبلغ قدره أن يتوغل على السباع في الأخياس ، قال : فلما وقف أفراسياب على كتابه اغتاظ وهاج ، وأجابه عن كتابه يعيب عليه ماكتب به إليه ، وقال : لوكنت مستحقا لملك إيران وتوران لم تقصد بلاد مازندران ، وهانا قد جئت مسارعا الى القتال رافعا رايات الإقبال ، فعبي عند ذلك لم تقصد بلاد مازندران ، وهانا قد جئت مسارعا الى القتال رافعا رايات الإقبال ، فعبي عند ذلك كيكاوس عسكره وأقبل مسرعا ، وفعل أفراسياب مثل ذلك ، وقال : ليس يستحق ملك إيران وتو ران

§ ليس فى ترجمة ورنر (Warner) ذكر قيصر الروم بل يبدأ الفصل بعنوان و إرسال كاوس رسالة الى أفراسياب " فيقول و لما علم العرب بما صنع رستم بمصر والبربر وملكهما أرسلوا فارسا الى كاوس وكتبوا كتابا الح .

وفى نسخة مول (Mohl) عنوان الفصــل : ود إرسال كاوس الى قيصر الروم وأفراســياب " وأول الفصل خمسة أبيات عن الرسالة الى قيصر. ثم : ودلما سارت الأخبار بما صنع رستم فى هاماو ران وسمع فرسان الصحراء أرسلوا فارسا الى كاوس وكتبوا كتابا الخ" .

وفى نسخة تبريز فى الفصل عنوانان: الأوّل: و قاب كاوس الى ملك الروم وتلقى جوابه ". والثانى و كتاب كاوس الى أفراسياب " ولكن سياق الكلام لايدل على أن كاوس تلقى كتابا من قيصر بل يوافق مافى النسختين المذكورتين.

ومقتضى هــذا أن قول المترجم هنا <sup>90</sup> فلما وقف قيصر على الرسالة وعلم بصنيع رستم الخ لايوافق ما فى الشاه . فالكتاب المذكور هنا ليس من قيصر بل من العرب أو فرسان الصحراء . غيرى، فإنى أنتى الى أفريدون وتور، وأستحق ذلك بالإرث أولا وبالقوة والتغلب ثانيا ، وإنى قد قاتلت العرب وهزمتهم وانتزعت تلك الممالك من أيديهم ، فوصل كيكاوس من ناحية البربر، وتلقاه أفراسياب ، فقامت الحرب بينهم على ساق ، فأسرع القتل في عساكر أفراسياب حتى أتى على أكثرهم ، فانهزم الباقون الى عسكر خوزستان ، وركب منها أفراسياب في الفل من أصحابه وعاد الى توران مهيضا مفلولا ، ورجع كيكاوس الى بلاد فارس فحد رسم السلطنة ، ومهد قواعد العدل والاحسان ، وبسط ظلال الأمن والأمان ، فنفذ الى كل صوب واحدا من أمرائه ، ورتب في كل واحدة من مدن خراسان الأربع ، وهي مرو ونيسابور وبلخ وهران ، عسكرا ، فزالت الفتن ، وطابت الدنيا ، وأطاعه الحن والإنس ، وأذعن له الملوك أرباب التخوت والتيجان في جميع الأقاليم ، وكان يرى كل ذلك من الرجولية رستم بن دستان و بسالته ، فولاه بهلوانية العالم ، ثم إنه استسخر الحن في العارة حتى بلغ منهم المجهود، فأمرهم بنقر الحبال ونحت الأحجار ، وبنوا له موضعين واسعين في جبل ألبرذ ونحت واغيما من الأحجار أوارئ الدواب ، وعملوا لها سوارى من الرخام ، وسمروها بالفولاذ ، وأمرهم أيضا فعملوا له من الزجاج المرصع بالزبرجد مجلسين برسم الأكل والنوم ، وعملوا بيتين من وأمرهم أيضا فعملوا له من الزجاج المرصع بالزبرجد مجلسين برسم الأكل والنوم ، وعملوا بيتين من الفضة برسم السلاح ، وقصرا من الذهب عاليا في طول مائة وعشرين ذراعا § وكان موضع هذه الفضة برسم السلاح ، وقصرا من الذهب عاليا في طول مائة وعشرين ذراعا § وكان موضع هذه

ف دنيكرد: أن كيكاوس بنى سبع دور على جبل ألبرز؛ واحدة من الذهب، واثنتان من الفضة، واثنتان من البلور .

وفى الطبرى: أنه أمر الشياطين فبنوا له مدينة طولها ثما نمائة فرسخ ، وأمرهم فضربوا عليها سورا من صفر، وسورا من شبه، وسورا من نحاس، وسورا من فخار، وسورا من فضة ، وسورا من ذهب ، وكانت الشياطين تنقلها ما بيز السهاء والأرض، وما فيها من الدواب والخزائن ، والأموال والناس .

وهذا يشبه أساطير سليمان بن داود ، و يقول الطبرى : فزعم بعض أهل العلم بأخبار المتقدّمين أن الشياطين الذين كانوا سخروا له إنما كانوا يطيعونه عن أمر سليمان بن داود إياهم بطاعته " . و يقول الثعالي : " و بنى ببابل الصرح الرفيع المشتمل على بيوت الحجــر والحديد والصفر والنحاس والفضة والذهب " .

<sup>(</sup>۱) ك، طا: فاستحق · (۲) ور ر (Warner) ج ٢ ص ٨١ (٣) الطبرى، ج ١ ص ٢٦٤ · (١) الفرر: ص ١٦٥)

الأبنية معتدل الهواء لا يظهر أثر صيف فيه ولا شتاء . وكان جميع فصوله في طيبة فصل الربيع . ولا يزال الورد يتفتق في رياضه، والأزاهير تتهلل في جناته . واستراح الخلق في تلك الأيام من العناء والتعنب إلا الحن . فانهم كانوا يقاسون من المشقة والعناء جهد البلاء . قال : فجلس إبليس يوما حبث يخفي على كيكاوس، وجمع الجن فقال لهم : إنكم صرتم من يدكيكاوس في تعب عظيم و بلاء شديد . وأريد منكم واحدا خفيف اليد عارفا بدقائق الحيل ليضل كيكاوس ويصدّه عن سبيل الحق. فلم يتجاسر أحد منهم على مجاوبته عن ذلك خوفًا من كيكاوس سوى واحد منهم. فانه قال: أنا أقوم بهذا الأمر. فتصور بصورة غلام فصيح يصلح لخدمة الملوك، ولزم باب كيكاوس حتى خرج يوما للصيد. فداً منه وقبل الأرض بين يديه، وناوله باقة ورد، وقال: إنك بهذه السلطنة والحلالة تستحق أن تكون السهاء تحتك والفلك تختك . وما زال هذا الشيطان يستدرجه ويغويه حتى تمكن من دماغه ، ومناه الصحود الى السماء (١) . وقام ذاك بنفسه حتى نفذ الى أوكار العقبان فاخذ منها أفراخا وجعلوها في بيوت، وربوها حتى ترعرعت، وصارت في قوّة أشبال الأســود . فأمر فصنعوا تختا من العود القَهاريّ، وسمروه بمسامير من الذهب ، ونصبوا في زوايا التخت وجوانبه الأربعـــة أربع حراب ، وعلقوا على كل واحدة فخذ حمل . نم جاءوا بأربعــة من تلك العقبان ، وربطُواْ على أجنحتها ذك التخت. وركبه كيكاوس . فلما رأت العقبان اللحم هششن إليــه وآرتفعن يطلبنه طائرات في جو الهواء حنى بلغن أعنان السماء . ثم أدركهن الضعف حين ابتـــل بنضح العرق قوادمهنّ ، فانقلبن متنكسًات ، فوقعن في بعض الآجام من أرض آمل (ب) . وكيكاوس سالم لم يعطب . وكان قسد سبق في قضاء الله تعالى أن يخرج من ظهره سياوش § فانسأله في أجله . قال : فلمــــا استقرّ على الأرض قعد حزينا يقرع سن الندم. ثم انتهى الخبر بسلامته الى رستم وطوس وجيوٌ فصاروا إليه . ولما حصلواً لديه أقبل عليــه جوذرز يعنفه، وقال له : إن المارستان أولى بك من شارستان (ح)

<sup>§</sup> فى دينگرد: أن نيريُوسَنك رسول أرمُن دتهيا لقتل كاوس فناداه روح كيخسرو: لا ينبغى لك أن تقتله يا نيريُوسَنك ، فإنك إن قتلت هذا الرجل لا يكن بعدُ من يدمر بلاد توران ، فسيولد لهذا الرجل من يسمى سياوخش ، وسأولد لسياوخش أنا و خُسروى " لعلى ألجئ ملك توران الى الفوار ثم أقتل أبطال جيشه أجمعين .

<sup>(1)</sup> انظر الاشارة الى هذا في أفستا، ج ٢ ص ٢٤١ (ب) في الغسرر: أن كاوس سيقط بسراف.

<sup>(</sup>حـ) مارستان : دارالمرضى . وشارستان أو شهرستان : المدينة الكبيرة .

<sup>(</sup>۱) ك: ورفعوا ، (۲) ك: منكسات ، (۳) ك: وانتهى ، (٤) ترجمة ورثر (Warner) ج ٢ ص ٨١ منفلاعن " نصوص فهلوية " لوست (West) ج ٤ ص ٨١ سـ ٢٢٣ سـ ٢٢ من ٨١ منفلاعن "

مالك تعرض كل حين سريرك ومملكتك لأعدائك متبعا رأيك الفائل؟ وقد ألقيت بيدك الى التهلكة مرارا ثلاثا وأنجاك الله تعالى منها . في أيقظك ذلك ، ولا اتعظت . وأقل ذلك قصدك بلاد مازندران وما لاقيت فيها من الشدائد . ثم تهجمك على ضيافة عدقك وما تم عليك من ذلك . ثم إنه لم يسلم أحد غير الله من منازعتك . ولما فرغت من أهل الأرض قصدت نحو السهاء ، فانظر كم وقعت ثم سلمت ، وأشفيت على الهلكة ثم نجوت . فكن سالكا لسبيل الملوك الماضين ، واقتد بهم في عبودية مالك السهاوات والأرضين ، ولا تعتصم إلا به ، ولا تعقل إلا عليه ، فاعترف عند ذلك كيكاوس على نفسه ، وصدق مقالته ، ثم ركب العارية وهو حليف أسف وقرين ندم ، فحلا في مكان معتكفا أر بعين يوما ، يعفر خده في التراب بين يدى الله عن وجل ، ويبكي ويستغفر، ويسأله أن يتوب عليه ، و بقي منكس الرأس في المعتكف لا يخرج من فرط الحياء حتى مضي على ذلك زمان ، فلما علم أن الله تعالى قد تاب عليه خرج وجلس على تخت الملكة ، فأقبل الى خدمته ملوك الاقاليم طائعين ومذعنين ، وعادت الأيام الى ماكانت عليه في الأقل ، واستراح الناس في كنف العدل وظل الأمن وادعين ساكنين ،

## ذكر خروج رستم للصيد الى متصيد كان لأفراسياب والوقعة التي جرت بينهما فيه (١)

قال صاحب الكتاب: سمعت أن رستم بن دستان عمل دعوة لللوك والأمراء في موضع يسمى بردوند (ب) وكان في هذا المكان قصور عالية وعنده بيت النار الذي عمله برزين (م) فاجتمع في هذه الدعوة من الملوك والقواد طوس وجوذرز وبهرام وبحربين وجيو وكُستَهم وزنكه وخرّاد وبرزين وكُوازه مع كل واحد منهم من الفرسان المقاتلة جمع عظيم ، فاستراحوا زمانا الى المناضلة والمعاقرة والملاعبة بالصوالجة والأكر من مكاره الحرب وشدائدها ، فاتفق أن جيوبن جوذرز قال يوما لرستم : إن رأيت نركب للصيد، ونستصحب الفهود والجوارح، ونصير الى متصيد أفراسياب فنصطاد في صحراء توران اصطيادا يبق في العالم ذكره أبد الدهم ، فوافق ذلك رأى رستم فتواعدوا على ذلك وركبوا

<sup>(1)</sup> عنوان هذا الفصل فى بعض نسخ الشاه: "حرب الأبطال السبعة" وفى بعضها: "خروج رستم والأبطال السبعة الى متصبد أفراسياب" . (ب) فى الشاه نوند و ونصها: بجائى بحانام أوبد "نوند" أى فى مكان كان اسمه "نوند" وأحسب المترجم قرأ: بجائى بحانام أو "برنوند" أو "بردوند" . (ح) فى الشاه: "حيث تضى اليوم ناوبر زين ". وهى إحدى نيران المجوس المشهور .

<sup>(</sup>۱) ك: على ٠ (٢) ك: أن تركب ٠

من ليلتهم مدلحين في العساكر، واستصحبوا الفهود والبزاة . وساروا حتى وصلوا الى وادى الشهد . وكان هناك متصيد أفراسياب . ومن أحد جانبيه الماء ومن جانبه الآخر مدينة سرخس وباديتها (١) وكان في ذلك الموضع صيدكثير فأكبوا على الطرد والصيد حتى أخلوا المكان من السباع ، وأخافوا الطيور في الهواء . فأقاموا على ذلك أسبوعا لا يفترون عن اللهو واللعب . فلماكان اليوم الثامن نبههم رستم على رأى رآه، وقال لهم: ماأشك أن الخبر قد انتهى الى أفراسياب بتوغلنا هذه المواضع. فلا بدُّ من طليعة تكون أمامنا وتحفظ الطريق . حتى اذا أحسُّ بعسكر أفراسياب أخبرتنا وأنذرتنا كيلا ينتهز الخصم منا فرصة . فتجرّد لذلك منهم كُرازه، واشتغل الباقون بما هم فيه من الصيد واللهو غير مفكرين في عدوهم . قال : وانتهى الخبر الى أفراسياب بحصولهم في ذلك المتصيد ، فدعا أمراء جيشــه وقوّاد عسكره، وفاوضهم في أمر رســتم والقوّاد السبعة الذين معه . وقال : لا بدّ لنا من أن نركض اليهم ونهجم عليهـم . فإنا اذا قبضنا على أولئـك الملوك السبعة ضاق الأمر على كيكاوس . وانتخب من عسكرُه ثلاثين ألفا من رجال الحرب، وأمرهم ألاً يفتروا عرب الركض وركب فيهم فأخذوا طريق البرية في أهبة القتال . وأراد سدّ الطريق على رستم وأصحابه، وقطعه عليهم لئلا يفلت منهم أحد . فلم قربوا رأى كرازه الذي كان طليعتهم غبارا عظيما . فعملم بأنهم عسكر أفراسياب، فعطف عنانه الى مجتمع أصحابه، وأنذرهم بجيء أفراسياب. وكان رستم حينئذ يشرب مع الأمراء. فقال له : ماهذا الفزع من عسكر أفراسياب ؟ إنهم لو زادوا على مائة ألف ولم يكن في هذا الموضع غير واحد منا لكسرهم وهزمهم . فكيف وقد اجتمع هاهنا هؤلاء السباع السبعة الذين لا يثبت بين أيديهم أحد؟ ثم أمر السقاة بادارة الكؤوس . ووضع على كفه بلبلة مر. السلاف البابلي ، وسمى كيكاوُس ، وقبل الأرض وشربها على اسمه . فقام الأمراء وقالوا ليس هذا وقت الشرب . وقال له حِيو : الرأى أن أركب وأتلقاهم، وأحفظ رأس القنطرة ، وأمانعهم ساعة حتى يلبس عساكرنا السلاح و يستعدّوا . فركب راكضا . ولما وصل الى القنطرة رأى أفراسياب وعسكره قد قطعوا الماء الى هذا الجانب . فلبس رستم والأمراء أسلحتهم ، وثاروا في وجوههم أمثال النمور . وخاض جيو غمرة الحرب كأنه ليث أضل طريقه · ولما رأى أفراسياب رستم امتلاً منـــه رعبا °فتوقف ولم يقدم ، وجعل يسير و راء عسكره ناظرا في الرأى والتـ دبير . فقتل خلق كثير من أصحابه، وظهر

<sup>(</sup> أ ) الذي في الشاه : أن الجبل في جانب منه والنهر في جانب آخر. وفي جهة أخرى مدينة سرخس والبادية . والنهر المذكور هنا ينبغي أن يكون نهرتجن (بفتعهين) الذي يتشعب من نهر هراة و يجرى الى الشهال مارا بمدينة سرخس .

<sup>(</sup>١) ك كو، طا: الجانب. ﴿ (٢) ك كو: أحست . (٣) في الأصل: أن لا .

<sup>(</sup>٤) ك كو، طا: أرادرا (٥) ك كو: طا: ظهرت.

عليهم آثار الدبرة . فقال عند ذلك لصاحب جيشه فيران، وهو عماد أمر، ومتولى حله وعقده : ما لنا في مقام الرأى والتدبير أمثال الآساد، وأراكم الآرب في معترك الحرب وملتحم القتال أمثال الثعالب ؟ فتقـدّم أنت وابذل جهدك، واستعمل جدّك، ولك ممالك إيران . فتقـدّم عند ذلك فيران وزحف في عشرة آلاف من الآساد المذكورين، وقصد رستم وثار اليه كأنه النار. فاستشاط رستم لما رآه، وجاش كالبحر اللجيُّ ووقع في أصحابه يضرب يمينا وشمالًا حتى قتل أكثرهم . ففال أفراسياب: إن دام هذا الحال الى المغرب لم يبق أحد من التورانية . فاستحضر رجلا من أصحابه وأصلاهم نار الحرب ، وقصد أخا لرستم يسمى زواره، وهو يحسبه رستم ، فاشتدّ بينهما القتال وتطاعنا حتى تقصفت رماحهما ؛ ثم استل كل واحد منهما سيفه فتضار با حتى انكسرت أسيافهما . ثم تضار با بالجرز فغلب ألكوس زواره بضرية ألقاه بها عن ظهر فرسه ، فلمـــا رأى رستم ما جرى على أخيه صاح على ألكوس صيحة عظيمة بلغت منه حتى ارتخت يده، وكل سيفه . ثم إنه أقبل على رستم فتعلق أحدهما بالاخر فطعنه رستم في صدره طعنة اختطفه بها عن سرجه و رماهالي الأرض. وعند ذلك سل الأمراء السبعة أسيافهم، وجدوا في القتال حتى كسروهم، وولوا مدبرين والأمراء في أقفيتهــم . وركض رســتم خلف أفراســياب ايأخذه فلم يفلت منه إلا بُحُرَ يعــة الذقن . وعاد الى توران خائبًا مفلولاً، ورجع الايرانيون مظفرين منصورين الى متصيدهم الذي كانوا فيه . وكتبوا الى حضرةالملك كيكاوس بما جرى لهم في صيدهم وحربهم . و زعموا أنه لم يقتل منهم أحد ولم يجر عليهم بأس سوى أرب زواره وقع من الفرس ثم ركب سالماً . وأفاموا بعمد الوقعة أسبوعين في موضعهم ذلك ثم ركبوا عائدين الى خدمة الملك كيكاوس سالمين غانمين .

#### قصـة سـهراب

قالصاحب الكتاب (١): نقل عن عالمهم العارف بتواريخ أيامهم أن رسم بن دستان أصبح ذات يوم مهموما حزينا، فعزم على الصيد، وشدّ عليه منطقته، وملاء من النشاب تركشه (١) وسارحتي

(F)

<sup>( † )</sup> حذف المترجم هنا فاتحة الفصل التي تكلم فيها الفردوسي عن موت الشبان " و بين أن الموت عدل . وأنه سر لاسبيل الى معرفته . ثم أوصى بالرضا والتسليم . ( ) تركش : أصله فى الفارسية تيركش . أى وعاء السهم : كنانة . وقد يعرب : تركاش وتلكش . و يجمع على تراكيش . وجاء فى الشعر قول الحاجرى :

جعلت فدا الظبي الذي جاء لحظه \* الى سائر العشاق يحميل تركشا يقول غيره • ظبي من الرك أغنته لواحظه \* عما حوته من النب ل التراكيش

انظر فرهنڪ شعوري وشفاء الغليل ، وصبح الأنث حام ٣٠٩ . (١) صل : كتب والتصحيح من ك ، كو .

وصل الى حدود توران، فرأى البرية مملوءة باليعافير. فتهلل وجهه واستبشر، وحرّك رخشه ورمي عدّة منها . ثم أوقد نارا ، وقام شجرة كالسُفُود ، وعلق عليها واحدا منها فشواه وأكله حتى أتى على آخره . واستابق ونام، وأرسل فرســه برعي في روضة كانت هناك فاذا نسبعة أو ثمانيــة من التورانية عابرين على الطريق . فرأوا أثر حوافر الفرس ، فتبعوا الأثر الى وإد هناك، فرأوا فرسا يرعى وليس عنده أحد، فأحاطوا به حتى أمسكوه. وقادوه الى بلد لهم هناك يسمى سِمنجان. فانتبه رستم فطلب الفرس ليركبه فلم يره . فاهتم لفقده ونهض مسرعاً وجعل يدور في طلبه حتى وقع الى تلك المدينة . 3﴾ وأُخبر ملكُ هذه المدينة بجيء رستم بن دستان، وأن فرسه قد ضاع منه في متصيده . فاستقبله الملك وأمراؤه . وحين اجتمع به استخبره عن أمره، واستفظع الحال واستعظمه، وطيب لهلبه . وقال: 46 – ولم يكن عليــه لحام ولا عذار . ولقد لتبعت أثره فوجدته قد انتهى الى هـــذه المدينة . فان طلبته ورددته على التزمت بذلك المنة منك، و إلا ضربت رَقَابًا كثيرة بسبب ذلك . فقــال له صاحب سمنجان : من يتجاسر على أن يمسك فرسك؟ فكن ضيفنا اليوم، و لا تحتــد . فان الأمر لا يكون إلا كما تريد . فتبيت هذه الليلة طيب القلب، مقبلاً على الطرب وملقيا عنك أسباب الهم والتعب، ثم إن فرسـك لا تخفى آثار حوافره . فسر رستم بكلامه ، ورأى موافقته على ما دعاه اليــه . فصار الى داره . وسُرّ ملك سمنجان بإجابتــه له . فأنزله في قصره ووقف بين يديه، وأحضر لديه الأمراء والأكابر من أهل بلده . وحضرت السقاة الصباح والمغانى الملاح ، وأنْدُفع في الشرب . فلما ثمل وغلبه النوم أدخلوه الى موضع أعدّوه لمنامه . فنام وعند رأسه المسك وماء الورد . فلما مضت طائفة من الليل سمع حسا فاذا بباب المكان الذي هو فيه قد فتح ووصيفة قد دخلت و بيدها شمعة من العنبر فوضعتها عند رأسه، واذا بامرأة قد خرجت من وراء الستركأنها فلقة قمر، متبرجة بين الحليّ والحلل، من روح . فلما رآها رستم بهت لما شاهده من حسنها وجمالها فقال لهما من أنت؟ وما اسمك؟ وما الذي أخرجك في ظلام هذا الليل؟ فقالت أنا ابنة ملك سمنجان . وما لي فوق الأرض شبيه ، ولا رأى أحد وجهى ولا سمع أحد حسى . وقــد بلغتني على لسارت السمر أحوالك وأحاديث رجوليتك وشجاعتك . وذكرتُ ما اختص به رستم من الحلال الشريفة والأخلاق الحميدة . وقالت: وقد شغفني حبك . وكنت طالبة للاجتماع بك . وقد قدّر الله تعالى مصيرك الى هاهنا . وعرضت

<sup>(</sup>١) كو: واتخذها سفودا . (٢) ك كو، طا: وطلب . (٣) طا: ضربت رقاب .

<sup>(</sup>٤) طا: فاندفع .

نفسها عليه وقالت : أريد أن يرزقني الله تعالى منك ولدا يكون مثلك في قوّتك ونجدتك . وأنا ضامنة أن أدوّخ سمنجان لك، وأرد فرسك عليك . فعقد عليها رستم برضاها و بات معها تلك الليلة . فلما آذنت الشمس بالطلوع أعطاها خرزة كانت مشدودة على عضده ، وقال لهـا : إن رزقت أنثى فاربطيها في قرونها ، وإن رزقت ابناً فشدِّيها على عضده ، وسيكون مثل سام بن نريمان يستنزل العقاب من الهواء، ويسامى الشمس في كبد السياء . قال : وطلع النهار وجاء الملك وخدمه ، واستخبره عن نومه ومبيته، و بشره بوجدان فرسه. فتهلل وجه رستم من الفرح والسرور، وقام ومسح ظهر الرخش وأسرجه وألجمه . وركب وخرج مسرورا منشرح الصدر من جهة ملك سمنجان حتى عاد الى أرض إيران . وكان لا يزال يحمده ويشكره . قال : ثم لما أتت على ابنة الملك تسعة أشهر ولدت ابنا كالقمر ليلة البدركأنه رستم بر\_\_ دستان أو سام بن نريمان . فســمته أمه سُهراب . وكان يشب في شهر مايشب غيره في سينة ، ولما بلغ ثلاث سينين لم يكن هناك أحد يقاومه في قوته وشجاعته . فِحاء الى أمه وقال : مالى أطول من أفراني قدا ، وأوسعهم صدرا، وأشدِّهم بأسا ؟ ومن أبي وجدى وما اسمهما ؟ فقالت أنت ابن رسمتم من شجرة دستان بن سام وأبيرم . وما استعلاؤك إلا لأن ذلك البيت أصلك . ومنه خلق الله العالم ما ظهر فارس مثل أبيك . فقال عنه ذلك سهراب، مدلا بالانتساب الى ذلك البيت العظيم والأصل الكريم عولاً جمعن عساكر عظيمة من الترك، ولأزعجن كيكاوس عن سرير ملكه ، وأقلع آثار عقب طوس من إيران ، وأنقــل التاج والتخت الى رستم ، وأعطف من أرض إيران الى بلاد توران ، وأنتزعها من يد أفراسياب . ومهـما كان رستم لى أبا ١١٤٠ وكنت له ابنا فــلا ينبغي أن يبقي على وجه الأوض صاحب تاج آخر . ومهما كان الشــمس والقمر مشرقين فلن تظهر الكواكب للعين (١) . قال فاجتمعت العساكر بعد ذلك على سهراب من كل جانب لجمعه بين الاصاله والبسالة Xفانتهي الخبر الى أفراسياب بأن سهراب قد ألقي السفينة في المساء، وتصدَّى لا كتساب المجد والساء، وأنه مع صغر سنه، مولع بالسيف ومغرم بالضراب والطعان، وأنه على عزم القتال اكيكاوس، وأنه لا يبالى بأحد، وقد اجتمع عليه عسكر عظيم . فلما وقف على ذلك أفراسياب ضحك وسر بذلك . فجهز اليه من أمرائه لمعاضدته هومان و بارمان في اثني عشر ألفا التخبهم من عسكره، وأوصاهما في السر بأن يحتالا على سهراب ويحولا بينه و بين أن يعرف أباه رستم عند الملاقاة . وقال : لعله اذا التحم القتال أنْ يُقتل ذلك الفارس المقدام على يدى هذا الشجاع الجسور،



<sup>(</sup>١) حذف المترجم هنا اختيار سهراب حصانا لنفسه • وقد فعل هنا مَا فعل أبوه رستم فى اختيار رخش كما تقدم ولم يجد فرسا يحمله إلا مهرا من نسل رخش •

<sup>(</sup>١) كو: ابن نيرم · (٢) كو: والسنان ، (٣) كه، كو، طا: أن (لا) ·

فيسهل علينا عنه ذلك الاستيلاء على ممالك إيران . وإذا ثم قتل رستم على يدى أبنه سهراب دبرنا عليه، قال: فمضى الأميران الى سهراب ومعهما هدايا أفراسياب اليه من للتاج والتخت والخيل والبغال. وكتب اليه كتابا يقول فيه : إنك إذا أخذت أرض إيران استراح الخلق وسكتت الفتن ، وليست المسافة بين المملكتين بعيدة . وماسمنجان وإيران وتوران إلا خطـة واحدة . فاجلس على التخت، وإني ممدَّك بما تريد من العساكر ، وليُّش في أرض توران لهذين الأميرين ثالث ، وقد نفذتهما اليك ليقيها على رسم الضيافة عندك، وإذا نهضت للقتال كانا في خدمتك وضيقا الأرض على عدوّك. قال: فلما وصل الكتاب والخلعة الى سهراب سار بالعساكر متوجها الى إيران . فانتهى الى قلعة تسمى سبيذدز . وكانت معقل الايرانيين . والمستحفظ بها رجل شجاع يسمى هجير . وكانت له أخت (١) موصوفة بالفروسية والشجاعة، مذكورة بالحرأة والبسالة . فلما قرب سهراب من القلعة ، ورأى س هجير عسكره نزل من القلعة ، وركب وسارع الى القتال ، فتطاعن هو وسهراب ، فطعنه سهراب بسنان رمحه فلم يعمل شيئًا . ثم قلب رمحــه وطعنه بزجه فأنقاه مُنَّ ظهر الفرس . وترجل عليه ليحتز رأسه فطلب الأمان من سهراب فآمنه على روحه . وبلغ الخبر الى القاعة بمــا جرى على هجير فلبست المرأة السلاح، ووارت قرونها تحت الزرد، ووضعت البيضة على رأسها، ونزلتُ مَن القلعة مثل الأسد على فرس كالربح المرسلة ، وهي تقول أين آساد الرجال وأبنــا القتال ؟ فلما رآها سهراب تبسم فلبس خَفتانه وأفبل للقتال، فرشقته المرأة بالنشاب، فاحتد و رفع المجن، وركض اليها. فتنكبت قوسها وأشرعت الرمح نحو سهراب . فسل سيفه وقطع رمحها . فولت هاربة من بين يديه فركض سهراب في أثرها . فلمــا قرب منها ألقت البيضة عن رأسها فانسدلت قرونها، و بان وجهها مستنيرا كالشمس . فعلم سهراب أن الفارس ليس من الرجال ، وأنه من بنات الحجال . فقضى العجب من ذلك . ثم حل الوهق من سموط سرجه، فرماه اليها وحلقه عليها، واستأسرها، وقال : لا تطلبي مني الخلاص، فانه قلم أ وقع مثلك في الحبالة . فلم حصلت في قبضته احتالت عليه ، وقالت: إن العسكر من الحانبين قسد رأوا ما جرى بيننا من المبارزة والقتال . وسيعيبون عليك كونك تفرغ وسعك وتبذل جهدك في مقاتلة امرأة . والأولى بنا إخفاء الأمر، وأنا اسلم القلعة . فلما رأى سهراب حسنها وجمالها شغف بها واغتر بكلامها . ثم قال لها : لا تحيدي عن هذا الرأى فإنك قد 

<sup>(</sup>١) اسمها في الشاه : كرد آ فريد ( بضم الكاف وفتح الفاء ) -

<sup>(</sup>١) كو: وماسمنجان و إيران إلا تكحلة واحدة . (٢) ك: نجير . (٣) ك: عن .. (٤) ك، طا: عن .

<sup>(</sup>٥) ك ، كو ، طا : يقع . (٦) ك : القلعة اليك .

فعطفت عنانها، وسهراب معها، عائدة الى القلعة . فلما حصلت وراء الباب أغلقوه في وجه سهراب. فأشرفت من السور ورأت سهراب على ظهر الفرس فقالت : يا ملك الترك والصين ! لم تعبت وتعنيت؟ فارجـع القهقري و راءك . ثم قالت على سبيل السـخرية : إن الأتراك لا يطمعون في مزاوجة الايرانية . وفتَّك وما رزقتك . فلا تحزن نفسك على ما فاتك . وأراك لست من نســـل الأتراك لما أرى عليك من روعة الأكابروأبهــة الملوك . وإنك وانكنت لا تلقي أحدا يساويك في شدة بأسك وقوة أعضادك فإنه اذا تناهى الخبر الى الملك كيكاوس بخروجك نهض اليك مع رستم فلا تجد طاقة بمقاوِمتهما . والأصوب لك أن ترجع وراءك الى توران، وتحفظ روحك . ولا تركن الى شدّة شوكتك فان الثور اذا سمن فانما يأكل من جنبه (١) . وربما يُبحث الحائن عن حتفه بظلفه. فلما سمع سهراب مقالتها صعب عليه وغاظه ذلك . وكان تحت القلعة موضع عليه اعتمادها وبه قوامها ، فأمر بتخريبه . وهجم الليل وحال بينه و بين أخذ القلعة . فرجع الى معسكره . وكتب كردَهَم أحد من في القلعة الى الملك كيكاوس يقول له : إنه قد خرج عسكر عظيم من الترك يقدمهم ملك لا يزيد سنه على أسبوعين (ب) . يطاول السروقده ، ويبهر الشمس في الجوزاء وجهه . اذ انتضى السيف المهند من خلل لم يبال ببحر ولا جبل . وقد تلقاه الفارس الشجاع هجير فما كان أسرع من رجع الطرف أن اختطفه من سرجه ، وأوثقه في أسره ، وقد رأيت من فرسان الأثراك كثيرا، ولم أر مثله فارسا جسوراً . وإنه ادا أرخى في مأقط الحرب العنان فليس يشبُّه غير سام بن نريمان . وإنه إن توانى الملك في أمره ولم يستعدّ لحربه تفاقم أمره ، واستعضل خطبه . وختم الكتّاب وأنفذه الى الحضرة . قال : ولما طلع النهار ركب سهراب في عساكر توران . فلما انتهى الى باب القلعة صادفها خالية من المقاتلين قد هرب منهاجميع من كان فيها منهم (ح) . فأذعن له من بق فيها بالطاعة ، وسلموا القلعة اليه . قال : ولما وصل الكتاب الى كيكاوس اهتم لذلك فجلس وأحضر أركان دولته وأكابر حضرته مثل طوس وجوذرز وجِيو وكشواذ وغيرهم من الملوك والأمراء، وقرأ عليهم الكتاب فقضوا العجب مما فيه . ثم سارهم وقال: إن هذا أمر يطول علينًا . وسايلهم عن الرأى والتدبير . فاتفقوا جميعًا على انفاذ جيو الى بلاد زابل لاستنهاض رستم واستدعائه .

<sup>(</sup>۱) هذه الجلة ترجمة هذه العبارة في الشاه: " خورد كاونادان زبهلوى خويش" ومعناه: تأكل البقرة الحمقاء من جنبها . (ب) في الشاه: لا تزيد سنواته على سبعتين ، فراد المترجم أسوعان من السنين . (ح) في الشاه: لم يجد فيها أحدا من الكبراء .

<sup>(</sup>١) ك : يحث . را (٢) طا : يشبه .

# ذكر كتاب كيكاوس الى رستم وما يتصل به

قال : فأمر بإحضار الكاتب، و بأن يكتب الى رستم . فكتب كتابا صدّره بالثناء عليه، وقال فيه لا زلت ملجأ وملاذا، ولا كان غيرك في العالم مستجارا. ثم قال فيه: إن الأكابر اجتمعوا بحضرتنا لما ورد به كتاب كزَدَهم، فاتفقوا على إنفاذ الكتاب اليك على يد جِيو. فاذا وقفت على الكتاب فسر الينا في عساكر زابلستان، واستعدّ لمحاربة فارس توران. فليس أحد غيرك يصلح لملاقاته على ماحكاه كزدهم من حاله . ثم أقبل كيكاوس على جيو، وأمره بالاستعجال والمبادرة، وبألا يتلبث عند رستم، بل إن وصل صباحاً رجع مساء، وان وصل مساء رجع صباحاً . وأوعن اليـه في حث رستم على المبادرة، وإعلامه بأن الحال لا يحتمل التأخير. قأخذ جيو الكتاب وركب وسار حتى وصل ألى زابلستان . واستقبله رسمة، فلما قرب منه ترجل له جيو، فنزل رستم أيضًا . ثم سأله عن الملك كيكاوس وبلاده . ثم ركبًا وذهب به رستم الى إيوانه فسلم اليه جيو الكتاب، وأدّى ما تحمله من الرسالة . فلما قرأ رسم الكتاب قضى العجب من الحال المذكور ، ومن ظهور فارس من التورانية يشبه ساما . ثم قال : إن لي ابنا من ابنة ملك سمنجان وهو بعُدُ لم يتأهل لمغامسة الحروب، لكنه عن قريب يبلغ الى ذلك . وقد نفذت الى أمه جواهر وأسوالا ، وأتاني الخبر عنه بما يرجى بلوغه درجة الملوك . وها نحن ننهض بعسد يوم الى حضرة الملك، ونُرى فرسان إيران الطريق فيما دفعوا اليـــه . وقال : امل سعادة جد الملك غير متيقظة فانه ليس هذا الأمر من الصعوبة على الصفة التي تذكرون. واشتغلوا بالشرب حتى ثملوا . ولمــاكان الغــد زين المجلس، واصطبحوا . وكذلك فعلوا في اليــوم الثالث غير مفكرين في طلبة الملك كيكاوس وما أمرهم به . فلما كان اليوم الرابع قال جيو لرستم: إن كيكاوس سريع الغضب شرس الحلق . وليس يوافقه ما نحن فيه ، فإنه قد اشتغل قلبه بهذا المهم حتى هُجْرَ من أجله النوم وزأيل القرار . فقال له رستم: لا يهمنك ذلك فإنه لم يبق على وجه الأرض من ينازعنا في الملك . ثم أمر بإسراج فرسه المعروف بالرخش ، وضرب الكوسات ، و إعمال البوقات . وسار بالعساكر الى حضرة كيكاوس . فلما مثلوا بين يديه أطرح الحياء، وصاح على جيو، وقال : من يكون رستم حتى يتوانى في امتثال أمرى، ويعرض صفحا عنى ؟ خذه الساعة واصلبه، ولا تراجعني في أمره . فتحير جيو ، وتوقف . فاحتد كيكاوس وقال لطوس : خذهما واصلبهما معا . وقام من وهي مخلسه مضطرما كالنار الموقدة . فأخذ طوس بيد رستم ليخرجه حتى تسكن ثائرة غضب الملك .

(TA)

<sup>(</sup>١) ك: وصل زابلستان . (٢) طا: فاستقبله . (٣) ك: فنزل له . (٤) طا: لما يتأهل .

<sup>(</sup>ه) ك ك طا: من الغد. (٦) ك: لقد هجر. (٧) ك: و زال عته القرار.

فاحتدّ رستم وقال لكيكاوس : خفض عليك، ودع عنك هذه الحدّة ، فكل واحدمن أمورك أنحس من الآخر. وايس تليق بك الشهريارية والملك. وليكن صليك لسهراب، وإهانتك لعدوّك إن قدرت. ودفع طوسا ورماه الى الأرض، وخرج غضبان، وركب رخشه، وقال: أنا الواهب للتاج، ومقدّم آ القوم . فلماذا يحرد على كيكاوس ؟ ومن كيكاوس ؟ ومن طوس حتى يمدّ يده الى ؟ وأقبل على الإيرانيين ، وقال : دبروا أموركم ، واحفظوا أرواحكم فان سهراب قد جاء و إنه لا يخلي منكم صغيرا ولا كبيرا. وهأنا رائح والأايري وجهى أحد بعد هذا في أرض إيران. فاهتم من هناك من الأمراء والقواد لما سمعوا من رستم على رءوس الأشهاد . فالنجأوا الى جوذَرز ، وقالوا له : أنت الذي بلطُّفهُ يَجبر · الكسير، وبرأيه يسهل العسير. فادخل على هذا الملك المجنون، فانه لا يسمع غيركلامك، فلعلك تستعطفه لرستم . فدخل جوذَرز مسرعا على كيكاوس، وقال : أى شيء عمل رستم حتى يخاطب بمــا اضطربت به الملكة ؟ وليس يعدّ من العقلاء من يكون له فارس مثل رستم فيطرده بالحفاء . فندم كيكاوس على ما بدر منه، واعترف على نفسه، وصدِّق جوذر ز فيها قال. وقال: لا بدِّ لللك أن يكون وافر العقل متنكما عن الحدّة والجهل، وقال له : اركب الآن مع الأكابر والأمراء خلف رستم وردُّوه، فركب جوذرز، وسار فيجميع أمراء الحضرة حتى لحقوم. فاجتمعوا عليه، وأطلقوا ألسنتهم بالثناء، ١٥٠٠ ودعوا له بالبقاء. وقالوا: إنك تعلم أن كيكاوس خفيف الرأس لا يستقيم كلامه عند الحدّة والغضب، يُ وأنه يحتد ثم يندم من ساعته فيرجع الى أحسن ماكان عليه قبل غضبه، واذا ضاق صدرك من الملك فأى جرم لسائر الايرانية ؟ والآن قد ندم كيكاوس على ما سبق منه حتى كاد أن يعض على يديه . فأجابهم رستم وقال: مالى حاجة الى كيكاوس. فان تختى السرج، وتاجى البيضة، ولباسي الجوشن، ومركوبي الموت . وسواء عندى كيكاوس والتراب. وقد مللته وسئَّته . ولست أفزع منه أبدا، ولا أخاف غير الله أحداً . فقال له جوذرز : إن أهل المملكة وفرسان العسكر يحلون هذا على محمل آخر . فيقولون : إنما فعل رستم هذا لخوف دخله من هذا العدة . وقد تناجوا بشيء منهذا القبيل . وقال : إن كل شيء جرى فلا جانى له سوى سهراب ، فلا تخالف الملك ولا توله ظهرك، ولا تمح برجوعك صيتك الذي طبق الآفاق. واعلم أن العدة قدأخذ بالمخنق، ولم يبق في الأمر متسع. فلا تنكس تخت السلطنة، ولا تعفر تاجها . فلم يزل جوذرز يستعطف رستم و يسترضيه حتى لانت عريكته ، وقرّت بعسد الهدير شقشقته . فثني عنانه عائدا الى حضرة الملك . ولما دخل عليه تلقاه وأخذ يعتذر اليه قائلا : إن الله تعالى خلقني شرس الأخلاق، شكس الطباع. وليس ينبت الشجر إلا كما غرس. وقد امتلاً-(١) ك 6 طائة الواهب التاج . (٢) ك أ: قد جاء ولا يخلى . (٣) ك: بلفظه . (٤) ك: وردّه . (٥) طا: كل ما .

قلبي من هذا العدق، وجاش صدري بهجومه، فدعوتك لتكفيني شره . فلما أبطيت جرى ما صدر مني من الاحتداد . فقال رستم: العالمك، وكلنا عبيدك وخدمك . وما جئت إلا امتثالا لأوامرك، واقتفاء لمراسمك . فقال كيكاوس : اليوم عمر وغدا أمر . فهلم نطيب العيش ثم نرتب الجيش . فأمر فزين برسم الأنس مجلس شاهنشهي يتهلل إيوانه تهلل الربيعالناضر، وتطنّ أرجاؤه بأصوات العيدان والمزاهر . واصطفت حواليهم روقة الأقمار ، وأديرت عليهم كئوس العقار . وأقاموا على ذلك الى نصف الليــل . فلما كان من الغــد أمر كيكاوس فشدّت الكوسات على مناكب الفيلة ، وفتحت الخزائن، وأفيضت الأرزاق على العبيد والحــدم . و برزوا وهم زهاء مائة ألف مدجج . فساروا حتى وصلوا الى قرب قلعة سبيذ . فصاح من كان على مرقبها منذَّر بن بالعسكر . ولما علم سهراب بذلك صعد الى سور القلعة، وشاهد العسكر وجعل يريهم بإصبعه هومان أحد أمرائه . فلما رآهم هومان طار قلب شعاعا، ووجم من الخــوف حتى كان لا يستطيع خطابا ولا حوارا . فقال له سهراب : لا يهمنك ما ترى . فانه ليس فيهم من يقف قدامي، ويثبت دون عصفة حسامي . وأنما هو سواد عظيم وسلاح كثير . ولأجعلن، بسعادة الملك أفراسياب، صحراء المعركة كالبحر المتلاظم من دمائهم. ونزل عن القلعة غير مفكر بهم . وطلب منساقيه جام خمر فشر به، وأمرفأخرجت سرادقاته فضربت في الصحراء قدام القلعة . فحللت الأرض بالخيم وامتلائت بالخيــل والحشم . ولمــا غابت الشمس عن العيون وأغطش الليل جاء رستم كيكاوش واستأذنه أنَّ يدخل معسكر الترك على سبيل التجسس. فأذن له فلبس قباء تركيا، ومضى حتى قرب من الحصار، فسمع لغط الأتراك وصياحهم على الشرب، ورأى سهراب كالسرو جالسا على تخته و بين يديه أمراؤه وقوّاده: مثل زند وهومان و بارمان، وحواليه مائة من فرسان الأتراك، وتُقدّام تخته خسون وصيفة يرقصن بالدستبّند(١). فوقف سنظر اليهم من البعد ويتأملهم وأحوالهم. فقام زند من عند سهراب، وخرج لحاجة. فرأى رجلا يطاول السرو قدا وطولا. ولم يكن قد رأى مثله في عسكرهم. فاستنكره وقال له بحدّة وانتهار : اظهر للضوء حتى نراك . فوكره رستم بيــده وكرة مات منها (<sup>()</sup> . ثم إن سهراب تفقد زندا بعد ساعة فأخبر بما جرى عليه . فوثب وأتى مصرع زند، ووقف عليـه متعجبا مما جرى ، ودعا بالأمراء والفرسان ، وأمرهم أن يتحارسوا



<sup>(</sup>۱) الدستبند ضرب من الأساور، ورقصة يمسك فيها بعض الراقصيين بأيدى بعض، ويضربون الأرض بأرجلهم ويدورون، والذى في الشاه أن الحوارى كنّ أمامه بالدستبند ففهم المترجم أنهن كن يرقصن هذه الرقصة. (ب) في الشاه: أن رُده هذا خال سهراب، وأن أم سهراب سألته أن يذهب مع ابنها ليريه أباه رستم، فقتل رُنده كان لابد منه لتتم فصول القصة، (۱) ك اطا: فلا جعلن ، (۲) ك الحاكموس ، (۳) ك اطا: في أن ،

<sup>(</sup>٤) ك ، طا : بد ذلك ،

ولا يناموا ، فقال : إن ساعدنى خالق الخلق أخذت غدا بثار هذا القتيل ، ثم عاد الى مكانه ، ولما رجع رستم من معسكر الترك كان جيو تلك الليلة على اليزك (١) ، فلما رآه من البعد استل سيفه ، وجاء يقصده ، فعرف رستم وكلمه ، فعرف جيو صوبة فترجل له ، وسايله عن خروجه ، فقص عليه القصة ، وحكى له قتله لزند التركى ، ثم جاء الى حضرة كيكاوس ، وحكى له صنيعه وما جرى ، و با توا ينظرون في تربيب أمر القتال ، فلما طلعت الشمس من الغد لبس سهراب لبوس الحرب ، وركب فأقبل ، وآختار نشزا من الأرض فعلاه ، وأشرف على عساكر إيران ، واستحضر هجير الأسير، وقال : إنى مسايلك عن رجال عسكر إيران فلا تحيدن عن الصدق في مقالتك ، فإن ذلك ينجيك من حبالتك ، وإذا صدقتني خلعت عليك ، وأفضت كنوز النعم عليك ، وإن لم تصدقني بقيت على حالك أمدا مأسورا ،

فقال هير: إنى أصدقك في كل ما تسألني عنه ، وكيف لا أصدق في كلامى بين يديك ، وأحيد عن الصواب لديك؟ فقال له : أخبرنى عن صاحب سرادق الديباج الملقن الذي فيه خيمة من جلود النمور، وقدّامه راية تلويح كالشمس المشرقة ، على رأسها هلال مر. الذهب لها غلاف بنفسجى ، وقدّامه مائة من الفيلة الهظام، ومهد فيروزجى ، وموضع ذلك من العسكر في القلب ، فقال : هو كيكاوس ملك إيران ، فهو الذي يكون على بابه الفيلة والأسد ، ثم قال له سهراب : وأرى في الميمنة فرسانا كثيرة وفيلة وسرادقا أسود يحيط به العسكر، وقدّامه راية منصوبة على صورة فيل ، وعلى بابه فرسان في أرجلهم مداسات ذهبية . فقال : ذاك لطوس بن نوذر ، ثم قال : ولمن ذلك السرادق الأحر الذي حواليه الفرسان ، وقدّامه راية عليها صورة أسد من الذهب قد ركب نيه جوهر يلوح ، ووراءها عسكر عظيم أصحاب رماح وجواشن ، فقال : ذاك لجوذرز بن كشواذ ، ثم قال : وأرى سرادقا أخضر، عنده جيش أرعن لجب ، وعليهم رجل طويل القامة يكاد وهو قاعد يطاول القيام ، وهو يحيش كل ساعة ، وعده فرس على قدره قد علق من سموط سرجه وهق يكاد يمس الأرض ، وبين يديه فيول كثيرة ، ورجال عليهم الجواش ، ولا أرى رجلا في قد هذا الرجل ، ولا فرسا في قد وسه ، وقدّامه راية تشبه الثعبان ، على رأسها صورة أسد من الذهب ، فن هذا الرجل ، ولا فرسا فقال هير : ما أعرفه ، و لا أعرف ، ولا أعرفه ، و فن هذا الرجل وما اسمه ؟ فقال هير : ما أعرفه ، و لا أعرفه ، و لا أعرفه ، و لا أعرفه ، و المنا من الذهب ، فن هذا الرجل وما اسمه ؟ فقال هير : ما أعرفه ، و لا أعرفه ، و لا أعرفه ، و لا أعرفه ، و المنا من الذهب ، فن هذا الرجل وما اسمه ؟ فقال هير : ما أعرفه ، و لا أعرفه ، و لا أعرفه ، و المنا من الذهب ، فن القلعة ، و بلغني أنه جاء أمير كير

<sup>(1)</sup> اليزك ربيئة الجيش الذي يرقب الدو .

 <sup>(</sup>١) ك : ترتيب (لا) . (۲) ك، كو، طا : فأشرف . (٣) ك، طا : ولها .

<sup>(</sup>٤) كو : عليها صورة فيل · (٥) في الاصل "حواليه من الفرسان" والتصحيح من ك، كو ، طا ·

من الصين، وأنضم الى عسكر الملك كيكاوس. فيشبه أن يكون هـــذا الرجل ذاك. فأغتم عند ذلك حين لم يقف على أثر من أبيــه رستم . وقد كانت أمّه أخبرته من صــفة أبيه رستم وأحواله بمــا قد شاهده . لكن لم يحصل له ما يثق به قلبه . فأراد أن يتعرف من هجير فعساه يعثر من لسانه على ما يسكن إليه قلبه . وقد حال بينه و بين ذلك ما كان مكتو با على رأسه من القضاء المحتوم، والأمر المقدور . ثم سايله عن صاحب سرادق آخر وراية أخرى على رأسها صورة ذئب مر\_ الذهب . فقــال : هو جيو بن جوذَرز الذي لهُو أعلى قومه قدرا ، وأرحبهم صــدرا . ثم قال : إني أرى من شرقي العسكر سرادقا أبيض من الديباج الرومي، وقدّامه خيالة كثيرة مصطفة ، ومعهم رجالة كثيرة أصحاب تُرسُهُ ورماح ـــ فى أوصاف ذكرها المؤلف ــ فقال : ذاك لفرى بُرز بن الملك كيكاوس . ثم سايله عن سرادق آخر فقال : ذاك لرجل يسمى جُراز، وهو شجاع بطل . وكان سهراب يتطلب في سؤاله أن يقع على علامة أبيه. وهجير يكاتمه ذلك ويخفيه لما يأتي ذكره. ثم عاود سهراب السؤال ك في نفسه من السيد الذي كان مشوقا اليه، ومرفرفا بجناح قلبه عليه . فسايله ثانيا عن السرادق الذي كان في نفس الأمر سرادق أبيه رستم . وقال : قل لي لمن ذلك السرادق الأخضر ؟ ومن ذلك الرجل الطويل الذي هو عنده؟ فقال له عند ذلك هجير : إنى لست أعرف هــذا الرجل . فكيف أخبرك عنه ؟ فقال له سهراب : مالك قد ذكرت الكل ولم تذكر رستم؟ وكيف يحفي بين هذا العسكر من هو بهلوان العالم؟ وقد أخبرت أنت أنه مقدم العسكر، وحافظ حوزة الملك . فقال له هجير: لعله عاد الى زابلستان . فإن هذا فصل الربيع ، وأيام الشرب . فقال سهراب : ما هذا الكلام؟ وإذا كان الملك قد حضر الحرب بنفسه فكيف يقعد عنه رستم وهو نظام أمره، ومعتمد حله وعقده، وبهلوان جيشه؟ و بعد فلست أتجاوز بك خطة واحدة . وهي إما أن تصدقني الخبر عن رستم ولك على ذلك كنوز وأموال أعطيك إياها أولا تفعل فأقطع رأسك، وأريق دمك . فقال هجير : من سئم ملكه، ومل تاجه وتخته تعرّض لمحاربة رستم الذي يتنكب الفيل الهائج عن مصاولته، ويحجم الليث الكاشر عن مكافحته . فقال له سهراب : لقد شتى جوذَر ز حيث يدعوك ولدا وهُذُه جرأتك و رأيك وعقلك . وأين رأيت الرجال في مقام الطعن والضرب ؟ وأين سمعت وقع سـنابك الحيل في معترك الحرب ؟ حتى تصف رستم بما وصفت . وإنما تخشى النار حيث لاتكون البحار، ويطلوع طلائع الشمس تنتكس رايات الظلام ، قال : وكان هجير يقول في نفسه إني لو عرقت هذا التركي الشديد الباس

<sup>(</sup>۱) کو، فاغتم سهراب . (۲) ك، کو، طا : هو . (۳) ك : أترسة . (٤) في الأصل " كان يسمى " والتصحيح من ك، كو، طا . (٥) صل : وهذا جرأتك .

رستم لم يقصد إلا قصده . وأخشى أن ينكسر رسمتم بين يديه أو يقتله فلا يبقى في جميع إيران من يثبت له . فيبتزكيكاوس تاجه، ويسلبه تخته . والموت على الحفاظ خير من شماتة الأعداء . وإن قتلني لم يســود النهار، ولم تقم القيامة . وإذا لم يســلم جوذر زمع السبعين المذكورين من أولاده فلا سلمت ولا بقيت، وإذا قلع السرو الباسق من البستان فلا نبتت شقائق النعان. واحتد على سهراب وقال : مالك تكثر السؤال عرب رستم ؟ كأنك تطمع في جانبه والأولى بك ألا تطلب ملاقاته . فإنك لا تطيق مقاومته . فأعرض عنه سهراب حين سمع كلامه الخشن ، وجاء ولبس خفتانه ، ١١٥١ و وضع على رأســـه خُوذة تركية، وجاش الدم في عروقه من الحــــــّــــة . فركب فرسه، وأخذ رمحه، وأقبل الى المعترك كالفيل الهائج ، وركض نحو سرادق كيكاوس فقوضه برمحه . وتفرّق عنه من كان هناك من العسكر تفرّق اليعافير لصولة الضيغم الهصور . ولم يقــدر أحد من شجعان ذلك العسكر على مقاومته . فعظم ذلك على كيكاوس فأنفذ طوسا الى رســتم ليخبره بصنيع سهراب ، ويستنهضه اليه ويستعجله . فمضى اليه طوس، وذكر له ذلك . فقال رستم : كل الملوك الذين رأيتهم كان لى منهم يومان : يوم راحة و يوم تعب ، سوى كيكاوس فإنه ليس لى من أيامه نصيب غير التعب والعناء . ثم أمر بإسراج رخشه، وأمر عسكره بالركوب. وجعل جُرجين يقول له : عجل، وهو يشد حزام فرسه و يرتعد، وطوس يشهد عايه معاقد جوشنه . وكل واحد منهما يستعجل الآخر . ولمها سوى عليه ســــلاحه وشد عليه منطقتـــه ركب وأوصى أخاه زواره بألا يبرح مكانه، و يحفظ ما و راءه . فأقبل الى الحرب، وحملوا لواءه معه . فلما رأى سهراب وشدّة أعضاده، وعظم صدره كأنه سام بن نريمان قضى العجب . ثم قال السهراب : هلم حتى نتنحى الى مكان خارج من الجمعين . فأجاب سهراب مسرعا، وقال: نخرج الى موضع خال فنتبارز، ولا يكن معك أحد، ثم قال لرستم: كيف تقدر أن تقاومني أو تقف قدّامي وأنت و إن كنت طويل القامة، شديد الأعضاء، قوى الأكناف فإن مر السنين قد أثر فيك . فالتفت رستم اليه ، ونظر الى قدّه وشمائله ، وسرجه وركابه ، وقال : رفقا يافتي رفقا . فكم من وقعة شهدتها مع المشيب ، وكم جحفل أرديتهم في الحــروب . وكم من جني هلك على يدى . ولم أنكسر قط في حرب . و إن عشت فسوف تعرفني . فقال له سهراب : إني سائلك فاصدقني ؛ إني أظنك رستم، وأحسبك من شجرة سام بن نيرم . فقال: ليس كذلك. فإن رستم هوالبهلوان وأنا الغلام. فقنط عند ذلك سهراب ، وخاب رجاؤه ، وأظلم نهاره ، وتعجب من قول أمه وما أخبرته به من صفة أبيه . ثم تناوشا الحرب وتطاعنا حتى انتثرت كعوب رماحهما . فاستلكل واحد منهما سيفه

<sup>(</sup>١) ك : والأولى أنك ﴿ ﴿ (٢) صل : وركب ٠

وتضار با وكأن النار تمطر من سيوفهما . ولم يزالا حتى تكسرت سيوقهما . فمدا أيديهما الى عموديهما ، ورفعاهما وجعلا يتضاربان ويتقارعان حتى تمزقت الأدراع الموضونة على أكتافهما، وتقطعت التجافيف على خيلهما . فضعفا ووقفت دوابهما ، و بقيا من العرق غريقين ، ومن العطش محترقين . فوقف الأب من جانب والابن من جانب آخرينظر أحدهما الى الآخر. فيأعجبا كيف انسدت دونهما أبواب التعارف، ولم لتحرك بينهما عروق التناسب ؟ والإبل مع غلظ أكبادها لتعطف على أولادها ، والطيور في جوّ السماء والحيتان في قعر المــاء لا تنكرن أولادها وأفراخها والانسان من فرط حرصه يخفي عايـــه فلذة كبده ، ويستنكر قرّة عينه ، ولا ينزع الى ولده ! وقال رستم : لم أر قط قتالا بمــــذه الصفة . ولقد استراحا ساعة . ثم عادا الى القتال، ورشق أحدهما الآخر فما ضر واحدا منهما شيء لمظاهرتهما بين الدروع والجواشن . فمدّ كل واحد منهما يده الى معقد منطقة صاحبــه، وجعل رستم الذي لو مدّ يده الى الجبل لاقتلع من حجارته يحتال، وهو آخذ بمعاقد سهراب، أن يحركه من ظهر فرسه . وسهراب كأنه لا خبر عنــده من ذلك . ثم إن سهراب أخرج جرزه من حلقة سرجه ، و رفعه وأهوى به الى أ كَتَاف رسمة ، فتألم منه رسمة ، فضحك سهراب وقال : أيها الفارس كيف تثبت لصدمات الشجعان ؟ وإن الشيخ وإن كان عظيم القدّ شديد البأس فمستقبح منه عمل الشبان . ثم إن كل واحد منهما أدركه الضجر ولتاركا . فركض رستم صائلا على صف عسكر توران ، وفعل سهراب كفعله فحمل على صف عسكر إيران . فتفرّقت لحملته الفرسان . فالتفت رستم وتوهم أن مدّة كيكاوس قد همت بالانقضاء على يد سهراب . فرجع وصاح عليــه صيحة . وقال : أيها المسعر السفاك، إنه لم يتعرَّض بُكُ ولا بدأ بقتالك أحد من الايرانيين حتى نتوسطهم ، وتعيث فيهم كما يعيث الذئب في قطيع الغنم . فقال سهراب : وهكذا عسكر توران لم يبدءوك ، ثم إنك حملت عليهم . فبك اقتديت ، وعلى منوالك نسجت ، فقال له رستم : قد أظلم الأفق ، وهجم الليل فليرجع كل واحد منا الى معسكره ثم نعود اذا أصبحنا . فرجعا فحكى سهراب لهومان ما جرى بينه و بين رستم. وكذلك رستم حكى لجيو ما جرى له في يومه . ثم ركب رستم الى خدمة الملك كيكاوس . فلما دخل عليــ أجلسه بجنبه ، واستخبره عما جرى له . فحمل رستم يحكي له عن سهراب، ويذكر أنه قد أفرغ وسعه، وبذل جهده فى أن يغلبه فلم يقدر عليه. وقال غذا احتال عليه بالمصارعة والله أعلم بالمنصور منا . ثم خرج من عنده،

<sup>(</sup>٢) كو: مع مرصه ٠ (٢) ك : رستم في نفسه ٠

<sup>(</sup>١) ك ، طا : أفراخها وأولادها .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل «قال» والتصحيح من ك:

<sup>(</sup>٤) ك كو: لك .

وعاد الى مخيمه . فتلقاه أخوه زواره، واستخبره عن حاله في يومه . فأمره بإحضار الطعام أولا . فطعم وأقبل عليه، وقال: إياك والتواني، وعليك بالتيقظ، وانظر فاذا رأيتني غدا قد ركبت باكرا الى المعترك لملاقاة هـــذا التركى فاجمع عسكرى ، ومن بحل تختى ولوائي، ومداسي الذهبي ، وقف قدّام سرادق وقت طلوع الشمس . فإنى إن رزقت الظفر لم ألبث ساعة وعدت اليكم عاجلا . وإن كان الأمِر على خلافُ ذلك فلا تجزع على" ولا تغتم لذلك ، وإياكم أن تبقوا في هذا الموقف ساعة واحدة ، وأن تطمعوا في لقائهم وقتالهم، ولكن عجلوا وارجعوا منطلقين الى زابلستان، وبادروا نحو دستان، وسلَّ قلب أمى فليس يدوم أحد في هذه الدار، ولا بدّ من التحوّل الى دار القرار . ولو زاد على الألف أيام عمرك فالى الموت مصير أمرك . وقد خلقنا الوت شبانا وشيبا ، ولن يبقى الجديدان خلقا ولا قشيباً . ثم تُوصى دستان ألا يخالف الملك، ولا يفارق طاعته، ولا يتواني فيها يأمر به من قتال من يريد. فلما كان ألغُذ ابس رستم سلاحه، وركب رخشه، وأقبل الى المعركة ﴿ ولبس سهراب من ذلك الجانب أيضا سلاحه ، وركب وحضر ذلك المكان . فلما رأى رســتم ضحك اليه ، وسايله عن مبيته حتى كأنهما بانا معا . وقال له في جملة ما قال : كيف أمسيت وكيف أصبحت ؟ وماذا في قلبك من أمر قتالنا؟ فإني أرى أن نخلع الجوشن، ونطرح السيف، ونكف عن القتال، ونجلس ونشرب، ونتعاهد بالله ألا يعاود أحدنا قتال صاحبه . فإن قلني يميل كل الميل اليك، و إن وجهى ليغمره الحياء منك . فقال له رستم : إنك إن كنت من الشبان فلست من الصبيان، ولا ممن ينخدع بالحيلة والمحكر . وقد حلبت الدهر أشطره، ولا بدُّ لنا من بذل الجهد . ولا يكون منتهي الأمر وآنم إلا ما أراد الله . فترجلا وشد كل واحد منهما فرسه بحجر، وتشبث كل واحد منهما بصاحبه

§ حذف المترجم هنا قطعة خلاصتها أن سهراب بات فى معسكره يشرب على عزف المزاهر ، وأنه وقال لهومان : إن هـذا الأسد ( رسـتم ) له قدّ لا يقصر عن قدّى ، وقلب لا يبالى الحرب ، وإنه ليشبهنى فى صـدره وكتفيه ، وعضديه ، وكلما نظرت الى رجله فى الركاب خفق قلبى بحبه ، وخجل وجهى منه ، وإنى لأجد فيه الأمارات التى وصفتها أمى ، وأحسبه رسـتم الذى ية ا فى الأبطال أكفاؤه ، ولا ينبغى أن أحارب أبى ،

فقال هومان : قد رأيت رسم كثيرا في المعارك، وهذا الحصان يشبه رخشه ولكن ليس له حافره ولا أثره .



<sup>(</sup>١) ك : لواى ويحتى ٠ (٢) ك علا : بخلاف ٠ (٣) ك علا : أو أن

يتصارعان كأنهما أسدان يتصاولان، أو جبلان يتناطحان، ثم إن سهراب صرع رستم، و بطحه وجلس على صدره كالأسد اذا افترس فريسة فحثم عليها وافترشها، واستل خنجرا، وأراد أن يحتر رأسه، فلما رأى ذلك رستم احتال عليه وقال: ليس هذا من شأن المصارعة عندنا، بل كل من ساجل شجاعا بالمصارعة فليس يبسط يده الى قتله فى الصرعة الأولى، بل حتى يصرعه ثانيا فحينئذ له ذلك، فاغتر سهراب بكلامه، وقام عنسه، وخلى سبيله، وجاء الى صحراء كانت بين يديه فيها غزلان كثيرة فاشتغل باصطيادها غير مفكر فى رستم ولا محتفل به، فركض اليه صاحبه هومان واستخبره عما جرى بينه و بين رستم، فأخبره بأنه صرعه ثم أطلقه لمن قاله له، فقال: أيها الشاب الشجاع إنك قد اقتنصت هزيرا هصورا ثم خليت سبيله، فكأنك قد مللت الحياة وسمّت نفسك، وسترى ما يحدث عليك منه، ثم قطع رجاءه منه، وعاد الى معسكره مهموما وهو يقول: من استصغر عدقه، و إن كان أسيرا، فسيرى اليسير عسيرا،

قال: ولما تخلص رستم من يده قصد ماء جاريا هناك فشرب منه واغتسل وسجد يسأل الله تعالى أن ينصره على عدقه، وهو لا يعرف ما في ضمن ذلك وما ينساق اليه ، (۱) ثم عاد الى مكان المصارعة مصفر الوجه، وجل القلب ، وأقبل سهراب يركض فرسه، وفي عضده وهق، وبيده قوس ، فلما رأى رستم ناداه وقال له : أيها المفلت من مخالب الضرغام! مالك قد أبطأت وتقاعست عن الإقدام ؟ (ب) وترجلا وشدا فرسيهما ، وتشمرا ثانيا للصارعة ، وكلما غضبت على المرء السعادة لانت في مساءته المجارة ، (ح) فصار سهراب بتلك الأعضاد القوية والمرافق الشديدة كأن القضاء قد قيده، والشقاء قد صفده ، فألقاه رستم على الأرض، وجلس عليه، وسل خنجره مسرعا وشق به نحره ، فتنفس سهراب وقال: أنا الذي جنيت هذا الشرعلى نفسي حين أريتك هذا الباب ، ثم قال: إن أمي أخبرتني بصفة أبي، وحد ثني عن علامته ، وما كان خروجي إلا لألقاه، وأبصر وجهه ، وهأنا قد حضرني الموت قبل أن أراه، وبحسرته أموت ، وأنت فلو صرت حوتا في قعر الماء أو حُلت كويكا في جو السهاء لم تفلت من أبي ، وليأخذن بثاري منك اذا بلغه مصرغي هدذا ، ويوشك أن

<sup>(</sup>۱) فى الشاه: أن الله كان منح رستم قوّة تشقق الحجارة تحت قدميه حين يمشى . فسأل الله أن ينقص من قوّته ليستطيع السير فى الشاه: « أيها المفلت فى الطريق . فلما كر به أمر سهراب سأل الله أن يرد ما نقص من قوّته فاستجاب له . (ب) فى الشاه: « أيها المفلت من مخالي لماذا عدت الى مازلتي؟ » وهذا أقرب الى سياق القصة . (ح) فى الشاه: « كلما غضب الحظ المشقوم صار الحجر الصلب كالشمع » .

<sup>(</sup>١) ك كو، طا: بل (لا) · (٢) ك: قد (لا) · (٣) في حاشية الأصل في هذا الموضع: وائل بعضها يقتّسل بعضا \* لا يفل الحديد إلا الحديدا

يبلغه ذلك ولو على لسان واحد من هذا الجمع الكبير . قال : فلما سمع رستم مقالته هذه أشه نهاره ، وغشى عليه . ثم لما أفاق أقبل عليه برنين وحنين ، وقال له : أخبرني عما معك من علامات رستم – لاعاش ولا عد من نفره – فقال عنه ذلك : إن كنت أنت رستم فإنما قتلتني بسوء خلقك ، وكم تعرفت اليك ، وتملقت لك ، فما تحرك عرقك ولا لان قلبك ، فحل الآن معاقد جوشني ، وعربذني ، فإن اليك ، حين ودعتني شدت على عضدى خرزة ، وقالت : هذه تذكرة من أبيك ، ولعلك تحتاج اليها ، ففعل ذلك رستم ، فلما رأى تلك الخرزة رستم في عضده شق جيبه ، وأخذ يضرب صدره ، و ينتف شعره ، ويندب ولده ، فقال سهراب : قتلت نفسك بيدك ، وقد وقع المحذور ، ومضى المقدور ، وليس ينفعك هذا الجزع

قال : ولما زالت الشمس على الإيرانيين ولم يروا أثرا من رستم ركب جماعة من فرسانهم في طلبه . فرأوا في الصحراء فرسين ليس معهما أحد . فحسبوا أن رستم قتل فأسرعوا الى كيكاوس، وقالوا: خلت المملكة عن رستم . فاضـطرب الايرانيون وضجوا وأخذوا في البكاء والرنين . وأمر كيكاوس بإعمال البوقات، وضرب الكوسات . واستحضر طوسا . وقال لهم : طيروا هجينا حتى نؤتى بخبر سهراب . فإن كان رستم قد قتل فقد انقطع رجاؤنا من ايران لإعوازنا من يقاتل بعده هذا العدو . وليس من الصواب أن نتوقف في مثل هذه الحالة ، والأصوب أن نهجم عليهم ، ونجعل الأمر حملة واحدة . قال : فلما سمع سهراب صياح الايرانيين وضِّجتهم قال لرستم : قد تغير الحال الآن بعسكر الترك بسبب ما جرى على . فاجهد كل الجهد في أن تصرف كيكاؤس عن قتالهم . فإنهم من أجلي تجشموا المجيء إلى هذه الديار . وكم أمنية كانت لهم معذوقة بأيامي، وكم حاجة كانواً يرتجون نجاحها فيحياتي. وقد خاب رجاؤهم، وأخفقت ظنونهم . فلا ينبغي أن ينالهم في عودهم وانصرافهم محذور . فانشر عليهم جناح الأمان، وانظر اليهم بعين الرعاية والإحسان . فركب رستم وأقبل الى عسكر الايرانيين ودموعه جارية، وأنفاســـه متصعدة، محترُقُ القلب على ولده، وقد قتله بيده . فلما رآه الايرانيوان ترجلوا وسجدوا شكر الله تعالى على رجوعه سالما . فلما شاهدوه ممزق الثياب مستعيض الرأس عن التاج بالتراب سايلوه عما به . فأخبرهم بحاله العجيبة ، وقال لهم : إنه لم يبق لى الآن قلب ولا جسد ولا عقــل ولا جلد . فلا تقاتلوا الأتراك فقدكفاهم ما جرى عليهم على يدى من الشر. وحضر أخوه زواره وقد شق على نفســه ثياً به . فأرسله الى هومان وقال : قد أغمد سيف القتال، وصرت أنت الآن حافظ عسكر الترك، وهذا زواره قد أمرناه بأن يصحبك حتى تبلغ أنت ومن معك الى حافةالنهو.

 <sup>(</sup>١) ك: يدى.
 (٢) ك: محرق.
 (١) ك: يدى.

949 ثم رجع رستم الى مصرع ابنه ومعــه الأكابر والأمراء، فاستل خنجرا وهم بقتل نفســه لفرط ما أصابه من الجزع . فتعلقوا به وهم يضجون و يبكون . وقال له جوذَرز : لو قلبت الأرض ظهرا لبطن، وأصبت نفسك بكل مكروه لم ينفعك ذلك شيئا . وسُهراب إن كان الله قد أنسأ في أجله فسيعافى وتبقيان معا . وان تكن الأخرى فهوّن عليك ، وإنظر من ذا الذي قضي له بالبقاء في دار الفناء . وكلنا قنص المنون . غير أنا لاندرى متى يخرج علينا من الكمين . فقال عند ذلك لجوذرز : تحمل عنى رسالة الى الملك؛ امض اليه، وأبلغه ما بليت به في ولدى، وقل : إن كنت ترعى حقوق خدمتي ، ولا تنسي نصحي وطاعتي فأنفذ الى من خزانتك شربة من الدواء الذي يشفي الجرحي، مع جام من الشراب. فلعل سهراب يجد عليه الشفاء بسعادتك، و يصير أحد العبيد الماثلين في خدمتك. فركب جوذرز وجاء الى الملك، وأبلغه رسالة رستم ، فقال له الملك: ألم تسمع قوله في ذلك اليوم (١) : من كيكاوس؟ و إن كان هو الملك فُمَنَّ طوس؟ وامتنع من إسعافه بمــا طلب (ب) . ورُجُّع جوذَرز الى رستم، وقال: إن خلق الملك السبيُّ شجرة مثمرة بالحفاء والخصومة . والأولى أن تركب بنفسك اليه ليقضى حاجتك. فأمن رستم فبسطوا على جانب ذاك الوادى فرشا و بسُطا ، وحملوا سهراب وتوموه عليه. وركب متوجها نحو سرادق الملك . ولما توسط الطريق لحقه الحمر بموت سهراب فخر من الفرس، وحثا التراب على رأسه، وجعل يبكى عليه ويندب ويقول: من الذي أصيب بمثل ما به أصبت، ومن الذي فع بمثل ما به فعت ؟ قتلت ولدى حين شاب رأسي وانقضى عمرى ، ثم أمر بحمل سهراب الى مخيمه، و بإحراق سرداقه وخيمه وتخته وأسلحته وغير ذلك . ثم جاءه الملك كيكاوس و جميع الأكابر والأمراء، وجلسوا معه على التراب وأخذوا يعزونه ويسلونه . وكان من قول كيكاُوس له : إن مصير تكون منيته على يدك . فقال له رستم عند ذلك : إن سهراب قد مضى . و بق صاحبه هومان نازلا في هذه الصحراء، ومعة جماعة من أمراء الترك وأكابرالصين . فلا يكن في قلبك عليهم شيء . وزواره

<sup>(</sup>١) يعنى يوم غضب كيكاوس على رستم وأمر بصلبه فخرج رستم الى زايلستان مغاضبا ، كما تقدم في أثنــا. هذا الفصل .

<sup>(</sup>ت) يعجب القارئ من فعل كاوس هذا ، ولكن فى الشاه بقية الكلام ، فكاوس يقول : أنا لا أضمر شرا لرستم ، ولكن أخشى أن تزيد سطوته بحياة سهراب ، وقد سمعت من رستم ما سمعت ، وسمعت عن سهراب ، شراً من ذلك ؛ فقد قال : سأقتل الايرانييز وأصلب كاوس الخ .

<sup>(</sup>١) ك كو، طا: المكمن · (٢) صل، ك: تنس · (٣) صل: ومن · والتصحيح من ك، طا ·

<sup>(</sup>٤) ك: فرجع . (٥) ك، طا: من ذا الذي .

يسير معهم بإذن الملك حتى يصلوا مأمنهم. فقال له كيكاوس : إنهم و إن خربوا ممالك إيران وكثرت إساءتهم الى ققد زال ما في قلبي عليهم بسبب ما جرى عليك وتألمي لتألمك .

ثم ركب كيكاوس راجعا في عسكره الى بلاد إيران ، وأقام رسم هناك حتى رجع أخوه زواره وأخبره بانصراف عسكر نوران ، ثم رجع إلى زابلستان ، ولما سمع به أبوه دستان تلقاه في جميع أهل سجيستان ، وحين وقعت عينه على تابوت سهراب نزل ، وكان وستم يمشى بين يديه با كيا ممزق الثياب فلما رآه الأكابر بتلك الصفة حلوا مناطقهم ومنقوا أثوابهم ، ودخلوا بالتابوت الى ايوان رستم ، ووضعوه بين أيديهم ، ففتح رستم رأس النابوت ، ونحى عن سهراب أكفانه حتى رأى الحاضرون قده وقالبه ، وشاهدوه كالأسد نائما في الصندوق ، ثم أطبقوا عليه التابوت وأوثقوه ، ودفنوه وبنوا عليم تربة من حوافر الخيل (۱) ، وقال رستم : إنى أعلم أنى لو حشوت قبره بالمسك ، و بنيت تربت ه من الذهب والفضة فالى الفناء مصيره ولا يبقي شيء من ذلك على مم الدهور وكر العصور تربت ه من الذهب والفضة فالى الفناء مصيره ولا يبقي شيء من ذلك على مم الدهور وكر العصور

### § [سماع أم سهراب بقتله

وتوران دوت بهذا الخبر:

لَمُلُكُ سَمَنجان جاءوا سراعا
وأخبرت الأم أن البطل في أخبرت الأم أن البطل قل في أخفارها
تأن وتجأر جهد الحدزين تأليف أصابعها بالشعر وتذرى على الحدد دمع الدم تعض على الكف في يأسها تقصول: بن وروحى! ترى

بمصرع سُهرابها المنتظر وقعد عليه الثياب التياعا بسيف أبيه أتاه الأجل فسلاحت تلائل و أبشارها وينتابها الغشى في كل حين فتجرت من أصلهن الطرر وتحكبو وتنهض في المائم وتذرو التراب على رأسها أرض طواك الثرى؟

<sup>(</sup>١) كَذَا في بعض نسخ الشاه • وفي بعضها : تربة مثل حافر الفرس •

<sup>(</sup>١) كو : فارس . (٣) صل : فلما رآه بتلك الصفة ، والتصحيح من لـُهُ، طا . (٣) كـ : بالذهب .

<sup>(\$)</sup> حذف المترجم الفصل الأخير من قصة مهراب — الفصل الذي يصف حزن أنه وتولهها حينا جاءها نعيه ، وترجمته نظل جاهدا أن تكون الترجم الأرجم البيت بالبيت على بعد ما بين اللغتين ، و يرى القارئ فيه مثالا من شعر الشاهنامه ، معانيه وأوزانه وقوافيه ،

عن ابنى ورُسـتَمَ أبغى الخــبر وطؤفت في الأرض شرقا وغربا فأسرعت نحوى تحث الخُطى يحطم في صدرك الخنجرا ووجهــك والوفــرة السائلة؟ يمزقم بالظَّمى رسمةً! وضمك صدرى الدجى والنهار وبُدِّلتَــه ڪفنا باليا؟ يقاسمني الغــم يوم الحــزن؟ ومن ذا أبث الجوى والوجيبا؟ وعينين ــ في الترب بعد القصورُ! فلاقيته الحدث المجدبا وأضواك تحت الرغام الأجل ويمنحه صــدرك المســفرا ـــ أمارا من الأم أصــغَرتَه! لماذا جحدت ؟ ولم تُكذّب وحز الهمـــوم وحر الزفـــيرُ فأصبحت في العالمين السمر! و بلُّغتُ مما تروم الوطـــر ومن ق صدرك طعنَ العدا

منحت الطهريق طماح البصر حسبتك جاوزت سهلا وصعبا وجئت أباك وحسم اللَّسقي وما خلت أن الأب المســعرا ألم يرحم القامــة الهائــلة وذاك الشطاط \_ أما يرحم؟ \_ رعيتك حتى كسيت الشـــوارا فكيف اكتسيت دما قانيا مَن اليوم يؤنس صدرى؟ ومن ومن ذا، مكانك، أدعو مجيبا؟ فواهًا لحسم ووجه منسير أليثُ الحفاظ! نشدت الأبا وفاجأك الأس دون الأمسل ألا - قبل أن يصلت الخنجرا أريت أباك فذكرته عقدات عليك أمار الأب تركت لأمك ذل الأسير فهلا صحبتُ ك يوم السفر إذًا راءني رسمة فادكر وما أشرع الرمح يـــوم الردى

فأجرت من الناس دمعا سكو با كأن بها دمها قد جمد وتذكى على الابن أحزانها

تقول وتنمش جسما جميلا وتلطم بالكف خدا أسيلا أطالت بكاء ابنها والنحيب وخرت على الأرض جمرا خمسد وعادت ترجّع تمحنانها

دم القلب في دمعها ينسجم فناحت على تاجه والسرُر 🦿 تقول : أيا غصن ملك كسر! وجاءت الى طرفه الطائر ﴿ الى زينـــة الزمن النــاضر فلزت الى رأسه صدرها 🎆 يرى الناس في عجب أمرها تقبل جهته جهدها وتحنو لحافره خدها وجاءت لحلته في كمسد تعانقها كابنها المفتقسد دم الحفن في الترب كالعندم 🥻 تَقَلَّب فــوق الثرى والدم وجاءت الى السيف والمقمعة 🚽 حليفيه في حومة المعمعــــة الى القوس والسمهري الطويل تصك بها رأسها المستلب تغل به جيدها لا تــعي تُهيب بليث الوغى المطعنَ تجـــز السبيبة من طـــرفه

وجاءت الى درعه والشليل وبالترس جاءت ولجم الذهب ووهق ثمانين بالأذرع وبالخوذ جاءت وبالجوشن وثارت تجرد من ســيفه

وسؤت ذرى تختـــه والترابا وتذروعليــه تراب الحدادأ 🦠 وكان الى الحرب منها المسير تضرجها بالعقيدق المذاب

ونال المساكين ذخر الغيني نضارا وخيلا وكل القني وغلقت القصــر بابا فبابا تجلــــل أبوابه بالســـوادُ وعطلت الدار مغنى السرور وجللها الحزن زرق الثياب

وُمدت لهــا سنة في العمــر 📗 لنوح الليالي وندب النهُـــر وأسلمت الروح مما بها فطارت تحر لسهرابها

<sup>(</sup>١) الشليل: غلالة تلبس تحت الدرع.

\* \* \*

بأهبل المقابر لا تكلفن فعجل وأعدد ليوم الرحيل توقب توقب خايتها وارقب فتام مفتاحه تطلب؟ فلا تضع العمر في ذا الكبد بذلك رب الفضاء قضي فان التمتدع فيها عال

كذا قال بَهرام رب اللسن: فان الحياة متاع قليــُل لك النوبة اليوم بعد الأب هو السرعيت به الأحقُب هو الباب لم يفتتحه أحد ولكن حكم القضاء مضى فلا يعلق القلب دار الزوال

\* \*

عن القصـــة الآن أصرف عزمي ﴿ حديث سِياوَخش، من بعد همي ]

ذكر ولادة سِياوَخش بن كيكاوُس وابتداء أمره §

قال صاحب الكتاب : حكى أن طوس بن نوذر وجيو بن جوذرز ركبا يوما في جماعة من الفرسان متصيدين فانتهوا الى غيضة فيها صيد كثير، فاقتحموها بالفهود والجوارح من جوانبها كلها،

### § س\_\_\_ياوَخش

يسمى سياوخش وسياوش، ويذكر بهما فى الشاهنامه . واسمه فى الأبستاق سياوَشرانه أو سياوَشرانه أو سياوَشان، أى دم أو سياوَشان، أن دم سياوش، نبت اسمه بالعربية دم الأخوين .

وقد ذكرته الأبستاق في عداد الصدّيقين : " نعبد روح الملك المقدس سياوَشرانه " . وذكر في عداد الملوك الكيانيين باسم كڤي سياوَشران . وذكر في مواضع أخرى ثأركيخسرو له من أفراسياب . وضرب في موضع آخر مثلا للجال والبراءة من العيب .

<sup>(</sup>۱) أقستاً ، وفرهنك شعورى ، والقاموس المحيط . ﴿ ﴿ ﴾ أقستاج ، ٢ ص ٢٢٢ و ٣٠٣ و ١١٤ و١١٥

アアフ · 一 (で)

فأصابوا صيداكثيرا ، وقد كان ذلك المكان قريبا من منازل الترك وخركاهاتهم ، فعرضت لها بين أيديهما غيضة أخرى قريبة من حدود توران ، فركضا اليها للاصطياد فيها ، وجيو يسير قدام طوس ، ومعه جماعة من غلمانه ، فصادفا فيها جارية حسناء من أجمل البشر ، فابتدراها مستبشرين بهسا ، فقال لها جيو : من أنت ؟ وكيف حصلت في هذه الغيضة ؟ وما الذي جاء بك اليها ؟ فقالت فيها أجابته به : إن أبي جاء البارحة سكران ، ولما وقعت عينه على سدل خنجره وأراد أن يقتلني ، فليت بيتي وخرجت هاربة منه ، وقصت عليه قصة حالها ، وقالت فيها أخبرت به من حديثها أنها من وترب ولا دليل ؟ فقالت كنت راكبة فأبدع بي ، وبقيت وذهب مركو بي ، وكانت معي جواهم مركوب ولا دليل ؟ فقالت كنت راكبة فأبدع بي ، وبقيت وذهب مركو بي ، وكانت معي جواهم شفيسة وذهب كثير، وكنت متوجة بتاج من الذهب ، وذكرت أن جميع ذلك أخذ منها في موضع أشارت اليه ، وأنهم ضربوها بسيف مصفح ، قالت : وإن أبي اذا صحا من سكره سينفذ مسرعا فرسانه ورائي ؟ وتبادر أمي أيضا فتلحقني ، ولا يخلوني أن أتجاو زهذا المكان ، فشغف بها جيو وطوس وملكت قلوبهما وتنازعا فيها ، وقال طوس : أنا وجدتها فتكون لى ، وقال جيو : دع هذا الكلام وملكت قلوبهما وتنازعا فيها ، وقال طوس : أنا وجدتها فتكون لى ، وقال جيو : دع هذا الكلام

= تصف الشاهنامه بناء سياوخش مدينتي كنج دِژ، وسياوخش كِرد، ولا تبين مكانيهما بيانا كافيا، ولكن يستطاع تبيين هذا بمراجعة كتب أخرى :

يقول البيروني عن أهل خوارزم: وو فكانوا يؤرخون بأقل عمارتها . وقد كانت قبل الاسكندر بتسمائة وثمانين سنة . ثم أخذوا بعد ذلك بتورّد سياوخش بن كيكاوس إياها، وتملّك كيخسرو ونسله بها حين نقل اليها وسمير أمره على ملك البرك . وكان ذلك بعد عمارتها باثنتين وتسعين سنة . ثم اقتدوا بالفرس في التأريخ بالقائم من ذرية كيخسرو المسمى (؟) بالشاهية بها . حتى ملك آفريغ ، وكان أحدهم، وكان يتطير به كما تشاءمت الفرس بيزدجرد الأثيم . وملك ابنه بعده ، و بني قصره على طهر الفير في سنة ستمائة وست عشرة للاسكندر فأرخوا به و بأولاده . وكان هذا الفير قلعة على طرف مدينة خوارزم مبنية من طين وابن، ثلا بة حصون بعضها في بعض متوالية في العلو ، وفوق جميعها قصور الملوك كمثل غمدان بايمن ... .. وكان يرى هدذا الفير من مقدار عشرة أميال فأكثر . فحطمه جيحون وهدمه وذهب به قطاعاكل عام حتى لم يبق منه شيء في سسنة ألف وثلاثمائة وخمس للاسكندر ...

<sup>(</sup>١) الخركاه : الخيمة العظيمة . (٢) لفظ "بسيف" ساقط من الأصل . والتصحيح من طا .

<sup>(</sup>٣) الآثار الباقية ص ٣٥

فإنك تعلم أنى ركضت في طلب الصيد وكنت أمامك فأنا الذي وجدتها . فطال بينهما الكلام حتى اختصما، وأفضى بهما الخصام الى العرم على قتل الجارية حسما لمادة الشر . فتوسط بينهما بعض الفرسان، وقال : الرأى أن تحسل الجارية الى حضرة الملك كيكاوس ليرى فيها رأيه ، ويخص بها من يرى منكما . فتراضيا بذلك، وأقبلا بها الى خدمة الملك كيكاوس . ولما رأى الجارية صحك وعض على شفته كالمتعجب . وقال كيف تصاد الأقمار ذوات النهود بالبزاة والفهود ؟ وقال للإصبهمندين : قد كفيما التعب والمؤونة ، وإن مثل هذا الصيد لا يليق إلا بالملك . فأخذ الجارية واستأثر بها، وأمر بها فأدخلت الى دار النساء، وأجلست على تخت، وزينت بالديباج الأصفر، ووشحت بالياقوت والفيروزج . ودخل عليها الملك فوجدها درة غير مثقو بة ، و ياقوتة غير ممسوسة فحرى بينهما ما جرى ولم ينشب أن حملت الجارية .

ولما ولدت بُشر بانها وضعت ولداكأنه قمر أو صنم حسنا وجمالاً . فأظهروا السرور به ، وسماه أبوه سياوَخش . فنظر الملك في طالعه فرأى أموره مضطربة . فاغتم لذلك والتجأ الى الله

= فاذا قرنا هذا الى ما يقول الفردويني عن مكان كنك دِرُ و بنائها وجدنا شبها بين البناءين . ثم كنت تذكر في الأبستاق باسم كنغا العالى المقدّس - كما تقدّم في فصل نوذر - و يقول درمستتر أن كنغا مدينة بناها سياوخش في أرض خوارزم . فيؤخذ من هذا أن كنت التي وصفها الفردوسي هي حصن الفيرالذي ذكره البيروني ، وأن الفردوسي ومن أخذ عنهم كانوا يتخيلون حصن الفير حين يصفون مدينة كنت . ويؤخذ من رواية البيروني المتقدّمة أن الحصن بقي يكافح غارات نهر جيحون الى زمن الفردوسي .

وتذكر مدينة كنك أيضا في الأبستاق مقاما لخورشيدكيهَر المحارب من أبناء زرَدُشت، ولهشـوَتنو ابن الملك فِشـتاسب صاحب زردُشت. و پشو تنو أحد السبعة الخالدين في رأى الزردشتلين .

وسياتى ذكر المدينة نفسها مقاما لأفراسياب في الوقائع الآتية بينه و بين كيــُخُسرَو .

وأما سِـياوَخش كِرد فيظهر أنهـاكانت على جيحون قرب بلخ . وسيأتى بيان هـذا . ثم ينسب الى سياوخش أيضا بناء مدينة سمرقند بعد أبيه كيكاوش . (T)

<sup>(</sup>۱) صل : استأثرها . والتصحيح من ك ، طا . (۲) ك ، كو ، طا : بشر الملك . (۳) أفستا ، ج ٢ ص ٢٧ حاشية . (٤) = ص ٢٠٤ حاشية ، ٣٢٩ حاشية . (٥) أوراق أسيوية ص ١٥١

عن وجل، وفقض أموره اليه ، ثم مضى على ذلك زمان، وقدم رستم، وقال لللك : إن لك عبيدا كثيرة، ولكن لا يكون أحد منهم أشفق على سياوخش منى ، وسأله أن يُكفّله إياه ، فسلمه اليه ليربيه ، فحمله رستم الى زابلستان، وعلمه الفروسية والرماية و جميع آداب الملوك فى الحرب، والصيد والطسرد، وقيادة العساكر، والتكلم على الناس فى المحافل ، وتعب فى ترشيحه وتربيته وتأدببه تعبا كثيرا، لكن أثمر تعبه ذلك أن صار سياوخش، لما تجمع فيه من آداب الملوك، وأخلاق السلاطين، كأنه لا نظير له فى العالم .

ولما ترعرع الشاب، وطال قدّه، واشتدت أعضاده، وصار يصطاد الأسود بين الغياض والآجام قال لرستم : إنى أريد المصير الى خدمة الملك كيكاوُس حتى يرانى ويرى ما تحليت به من آدابك ، وتزينت به من أخلاقك ، فأعد له رستم ما يليق بمثله من أولاد الملوك، من الخيل والبغال ونفائس الأموال، وأعطاه خاتما وتختا وتاجا ومنطقة ومن غير ذلك من الملابس والمفارش ما يناسب ذلك ، وسرّحه على هذه الجملة بعد أن شيعه ، وكان أهل كل مملكة يمر بهم ينثرون الذهب والجوهس

= وقصة سياوخش الى أن ولد ابنـه كيخسرو ونرعرع وأقام مع أمه فى مدينة أبيه (سِـياوُش كَــرد) ٢٧٧٠ بيتا يتكلم الشاعر بعــدها عن رجوع كيخسرو الى ايران . والقصــة فى الشاهنامه لتضمن هذه العناوين : --

(۱) فاتحة القصة ، (۲) حكاية أم سياوش ، (۳) ولادة سياوش ، (٤) رجوع سياوش ، (٤) بجيئه الى سياوش من زابلستان ، (٥) وفاة أم سياوش ، (٦) عشق سيودابه إياه ، (٧) مجيئه الى دار النساء مرة أخرى ، (٩) حَدع سودابه كاوس ، (١٠) احتيال سودابه والمرأة الساحرة ، (١١) سؤال كاوس عن أمر الجنينين ، (١٢) امتحان سياوش بالنار ، (١٣) شفاعة سياوش عند أبيه ليعفو عن سيودابه ، (١٤) سماع كاوس بجيء أفواسياب ، (١٥) سياوش يقود الجيش ، (١٦) كتاب سياوش بالفتح الى كاوس ، (١٧) جواب كاوس ، (١٨) رؤيا أفراسياب وفزعه ، (١٩) سؤال أفراسياب الموبذين عن تأويل الرؤيا ، (٢٠) تشاور أفراسياب والملائ ، (٢١) مجيء كرسيوز الى سياوش ، (٢٢) مصالحة سياوش وأفراسياب ، (٢٣) إرسال سياوش رستم الى كاوس ، (٢٢) أداء رستم الرسالة الى سياوش ، (٢٢) إرسال كاوس رستم الى سيستان ، (٢٦) إجابة كاوس رسالة سياوش ، (٢٧) مشاورة سياوش بهرام وزنكه ، (٢٨) ذهاب زنكه الى أفراسياب ، (٢٩) كتاب عوالتصحيح من ك ، طا ،

تحت حوافر خيله، و يعقدون لمقدمه الآذينات(١) وهي القباب التي تنصب وتعقد في أفراح الملوك. ولما بلغ الخبركيكاوس بمقدمه أمر طوسا وجيوا فركبا في العساكر والفيلة لاستقباله، فتلقوه ودخلوا به الى دار الملك ، واصطفت له في طريقه من كل جانب ثاثائة وصيفة بأيديهن المجامر ، ونثرت عليه نثارات تكاثر زهر الكواكب، في تلك المواكب، وحين دخل على أبيه و رآه جالسا على تخت من العاج، معتصبا بتاج من الياقوت أهوى الى الأرض ساجدا ، وبعي يناجى الأرض ساعة ، ثم رفع رأسه واستدناه فعانقه ، وسايله عن رستم ، وأقعده بجنبه على ذلك التخت ، وجعل ينتهل الى الله تعالى و يتضرع اليه، و يشكره على أياديه في ولده ، ثم أمر الإيرانيين بالتشمير في خدمته ، وأخذوا معه في اللهو واللعب، والقصف والطرب أسبوعا كاملا ، ثم أمر ففتحت أبواب الخزائن، وأفيضت عليه الأموال والكنوز والذخائر ، وأعطاه كل شيء يليق بالملوك من الخيل والسلاح وغيرهما ما خلا التاج فانه لم يكن مستحقه حينئذ لصغر سنه ، وأقام شبع سنين يربيه ،ثم أعطاه التاج في السنة الثامنة ، وكتب له المنشور على بعض المائك ، على عادة الملوك السالفة .

المحال ا

<sup>(</sup>١) الذي في نسخ الشاء التي بيدي أن الناس زينوا البلاد • وكلمة آذينات هنا جمع " آذين " وهي في الفارسية الزينة •

#### ذكر عشق سوذابه زوجة كيكاوس لسياوخش المذكور وقصتهما (١)

قال : ولما رأت سوذابه محاسن سياوخش، وكالجاله عشقته حتى خرج من يدها زمام اختيارها، وفحت بنومها وقرارها . فأرسلت الى سياوخش تلتمس منه الدخول الى دار أبيه ، والحضور لزيارة ذوات قرابته. فقال سياوخش في جوابها: إنه لاسبيل الى ذلك. ولست ممن ينخدع بمكرك واحتيالك. فدخلت سوذابه على كيكاوس، وأطلقت لسانها بالدعاء له والثناء عليه، وقالت: أيها الملك لا تمنع سياوخش عن الدخول الى ما وراء الجاب، فإن أخواته قد اشتقن الى لقائه ، ولا صبر لهن عن الاكتحال بجاله . و إنه اذا دخل ألينًا حملناه على رءوسنا ، ونثرنا تحت قدمه أرواحنا ونفوسنا . فدعا كيكاوس بولده سياوخش، وقال : إن لك وراء السترأخوات يشتقن اليك، وسوذابه لك مثل أمك . فإن الأجانب اذا سَمْعُوا بذكرك هشوا الى لقائك . فكيف من كان دمه ممتزجاً بدمك ورحمه متصلة برحمك ؟ فادخل عليهن وفرحهن بذلك . فلما قال له أبوه هذه المقالة تعجب من كلامه، وأفكر في نفسه ساعة. ثم قُالَ، بعــد أن علم أنه إذا دخل حجرة النســاء بلي من سوذابه بكل بلية : إن الملك أهَّلني للتــاج والتخت، وعقد لى على إقليم من الأقاليم فينبغي أن يجمع لى الموابذة والأكابر الذين حنكتهم التجارب ونجذتهم النوائب حتى أتعلم منهم مطاردة الأقران في حالتي الكفاح والطُّعان، وآخذ عنهم مراسم الملوك حالة الجلوس للنياس على تخت السلطنة، وآيين القعود في مجلس الأنس والخلوة . وإذا كان كذلك في أصنع في حجرة النساء ؟ وماذا يعلمنني من محاسن الآداب ؟ فسر الملك لما أشعر به من كلامه من الرأى والعقل، واستحسن ذلك منه، وقال له : ولكن لا يدخلن قلبك من ذلك شيء، وادخل إلى أخواتك وسوذابه التي هي بمنزلة أمك . فقال سياوخش عند ذلك : أبكر غدا إلى خدمة الملك، ثم أمتثل ما يأمر به . وخدم وخرج .

قال: وكان على باب حجرة النساء رجل موصوف بالعقل الكامل، والرأى الثاقب يسمى هرزُنَّذُ وهو يتولى حجبة النساء. وكانت بيده مفاتيح حجراتهن. فدعاه كيكاوس، وقال: إذا اطلعت الشمس غدا فانطلق إلى خدمة سياوخش، وانظر ما يقوله، وأشر على سوذابه أن تنثر عند دخوله النثارات، وكذلك أشر على أخواته وسائر الجوارى بنثر الزَبرجد والعقيان، والمسك والزعفران، قال: وك

<sup>( † )</sup> حذف المترجم هنا فصلا قصيراً ، يقص فيه الفردوسي عن موت أم سياوخش و زنه عليها ٠

<sup>(</sup>١) ك كو ، طا : علينا . (٢) ك : ولده . (٣) صل ، طا : سمعن . (٤) ك : وقال .

<sup>(</sup>a) كو: حالة . (٦) آيين في الفارسية: الآداب المتواضع عليها . (٧) كو: لما أشعر به كلامه .

<sup>(</sup>A) في الشاه: هيربد . (٩) ك، طا: بأن .

أصبح سياوخش ركب إلى خدمة الملك ، ودخل عليه وسجد له فأكرمه الملك ، وجعل يسارّه . فلما فرغ من محادثته دعا بهرز بَذ، وأشار إلى سياوخش بأن ينهض معه إلى دار النساء . فقام وهو يرتعد خوفا مما يعرفه من كيدهن ومكرهن . ثم تجاوز السبتر فتلقته الوصائف ينثرن الذهب والمسك والزبرجد والعنبر تحت قدمه . ورأى أرض المكان مفروشة بالديباج ، وسماءه مزينة باللؤلؤ الشاهي . ورأى وصائف بأيديهن أقداح العقيان، وقيانا مكللات بأكاليل الزبرجد والمرجان. وكأن تلك الساحة جنة من الجنان محتوية على الحوريات الملاح ، والوصائف الصباح . ولما توسط الإيوان رأى تختا من الذهب مرصعاً بالفيروزج والزبرجد ، وعليه سوذابه معتصبة بالتــاج كأنها الشمس الطالعة ، وعلى رأسها وصائف قد اصطففن كأنهر . \_ أشجار سرو على حافات حديقة ورد . ولمــا وقعت عينها على سياوخش نزلت من التخت فاستقبلته ، ثم خدمتــه وعانقته وأخذت تقبــل عينه وتشم خدّه زمانا طويلاً . وجعلت تدءو له وتثني عليــه . فعلم سياوخش أن ذلك ليس كمحبــة الأمهات والأولَاد ، وأنها على غير طريقة الســداد . فانصرف عنها ودخل حجرة أخواته فأ كرمنه وأجاسنه على تخت من الذهب. ومكث عندهن ساعة ثم خرج وجاء إلى أبيه. فسايله عما رآه فقال: إن الله عن وجل لم يمنعك شيئًا من المحاسن، وجعلك أكثر من الملوك السالفة روعة وجلالًا، وأوفرهم كنوزا وأموالًا • فسر الملك بمـا قال . وأمر فزن المجلس، وقعدوا يشربون على أصوات القيان، وأغاريد المسمعات الحسان . ولما ثمل كيكاوس قام ودخل إلى دار النساء، وسايل سوذابه عن سياوخش وما تفترست فيـه ، فأثنت عليه ، ووصفته بخلاله الحميدة، وسـبره المرضية . وذكرت له أنها راغبة في تزويجه إحدى بناتها (١) دون بنات أعمامه . فوافق ذلك رأى الملك .

ولما كان من الغد جاء سياوخش إلى خدمة أبيه فسارّه في شئ . ثم قال له بعد المسارّة : إنى أثمنى على الله عن وجل أن يكون لك ولد تسر به كما أسر أنا بك . وقد فهمت من كلام الموابذة وأصحاب النجوم أنه سيخرج من ظهرك ملك يطبق الشرق والغرب صيته ، ويملأ الحزن والسهل ذكره . فاختر واحدة من بنات عميك كى بشين وكى آرش ، ومحدراتهما وغيرهن من ربات الحجال . فقال : أنا عبدك ، ومن أشرت بها على امتثلت أمرك ، ولم أخالف رأيك ، ولا ينبغى أن تسمع سوذابه من ذلك بشئ فإنها لا ترضى به ، ولست أريد أن يكون لى معها كلام ، ولا اليها دخول ،

<sup>(</sup>أ) لايعجبن القارئ من اقتراح سواذبه تزويج سياوخش من إحدى بناتها أى إحدى أخواته . فالأمر مباح بل مستحسن في شريعة المحبوس .

 <sup>(</sup>١) ك طا : على ٠ (٢) ك ك طا : للا ولاد ٠ (٣) ك ك طا : على منهن ٠

فتبسم الملك عند ذلك وهو لا يشعر بما انطوى عليـه التبن من المـاء ، وتضمره سوذابه من الداء . وقال : لا بأس عليك فإن الأمر موكول إلى اختيارك ، ولا يكون حديثها معك إلا عن صفاء المحبة وخلوص الشفقة ، قال : فخرج سياوخش وهو وجل من مكر سوذابه ، وعلم أن إشارة أبيه عليـه بالترويج صادرة عن سوذابه مكرا وخبثا .

ثم إنها جلست من الغد على تختها، واعتصبت بتاجها، وأمرت المخدّرات أن يعرزن من كلُّلهن متزينات في حليهن وحللهن . وأمرت هرزَ بذ الموكل بحفظهن بالمصير الى سياوخش واستدعائه . فحضر ودخل فقامت له وأجاســـته على تخت الذهب ، وقعدت الى جانبــه . ثم قالت له : انظر الى هذه الشموس الطالعة والأقمار الزاهرة ، وأعلمني بمن يقع اختيارك عليها منهن . فتأملهن زمانا ثم انصرفن الى حجرهن، وكل واحدة ترجوه وتحسبه فى بختها . ثم قالت له سوذابه : مالك لا تعرب عن مقصودك ومرامك، وتخبرنى بمن وافقك منهن ؟ فلم يجبُّها سياوخش وسكت متحيرا في أمره ، وقال في نفسه : لأن أندب على نفسي وأبكي عليهـا خير من أن أتزوّج من بنت العدّق. وغير خاف ما صنع أبوها دربيس(١) ملك هاماوران بأكابر إيران . وسوذابه من بناته وهي، لا محالة ، لاتريد بنا الخير، ولا تضمر لنا إلا الشر. ولما رأت سوذايه سياوخش ساكنا لا يجيها أماطت عن وجهها نقاب القصب ، وقالتُ : من كانت الشمس في حجره فلا عجب ألا يرفع بغيرها طرفا . تشير بذلك الى نفسها . وقالت : إن قبلت مني ما أقول ، وعاهدتني على ذلك زوّجتك من بناتي بنتا تقوم بخدمتك كما تقوم الأمة . حتى إذا فارق الملك هـذه الدنيا تكون أنت القـائم على، والكافل بأمرى، والذائد للشرعني . وهأنا بين يديك، وكل ما تريد مني فأنت ممكن منه . ثم اطّرحت قناع الخفر، وأخذت برأس سياوخش وقبلت وجهــه ، فتورّست وجناته وجلاً بعد أن تورّدت خجلا، واستعاذ بالله من الشيطان، وقال في نفسه : كيف أدنو من السم القاتل، وأقابل بغير الوفاء إحسان الوالد ؟ وأخاف إن جابهتها بالرد ، وخاشنتها في القول، أن تحتــال على بســحرها فتفسد قلب الملك على" . فالأولى أن ألاينها ، وأجانب مخاشنتها . فقال لها : إنك ، مع ما خصصت به من الجمال الرائع والحسن البارع ، است تصلحين لغير الملك . وأما أنا فتكفيني ابنتيك . وأعاهدك على ألا أعدل

<sup>(</sup>١) ك ، طا : بالترتج . (٢) ك ، كو ، طا : واحدة منهن . (٣) ك : يجبها شيثا وسكت .

<sup>(</sup>٤) ك طا: قالت له .

الى غيرها . فصممى على هــذا عزمك ، وخاطبي الملك فيــه . وأما ما ذكرت من ميلك الى" فانك يا ملكة النساء! عندي بمنزلة الأم ، فينبغي ألا يخرج هذا الكلام من تحت الستر ، ولا يطلع أحد على هذا السر . قال : فَلَمَّا دخل عليها كيكاوس بشَّرته بوقوع اختيار سياوخش على ابنتها . فسر الملك بدَّلك ، وأمر ففتح أبواب الكنوز والذخائر، وأعدَّ لسياوخش من كل جنس منها كثيرًا، وأضاف الى ذلك الطوق والتاج والخاتم والسوار، في جملة ما يصلح للملوك . ففرحت سوذابه بذلك، وتزينت من الغد، وجلست على التخت، ودعت سياوخش . وقالت له : إن الملك قد أعد لك ما لم تسمع به أذن ، ولم تقع عليه عين . ثم باحت بسرها ، وصرحت في مراودتُه عن نفسه ، وقالت : إني لم أزل عاشقة لك منـــذ رأيتك . حتى لقد أظلم على الهار، وفارقني النوم والقرار . وقـــد مضى ى على ذلك سبع سنين . فإن أنت طاوعتني على ما أريد منك أضعفت لك هذه الكتوز والأموال. وإن أبيت سعيت في تغيير رأى الملك فيك ، وصرف قلب عنك ، وانتزاع الملك من يدك . فقال لها سياوخش: حاشا لله أن أذري في طاعة النفس روحي في الهواء، وأجانب سبيل الرجولية والذكاء، وأقابل صنيع الأب بغير الوفاء . وأنت زوجة الملك، وشمس العشيرة، ولا يليق بك التعرُّض لهذه التهمة والربية . فاغتمت عند ذلك واغتاظت فشقت ثيابها ، وخمشت وجهها ، وصاحت صيحة طن بهـ الايوان ، وسمعها الملك في مكانه . فنزل عن تختـه ، وأتاها فتلقته وهي تبكي . وقالت : إن سياوخش راودني، وقال: لا أريد سواك من النساء. ولما أبيت قابلني بهــذا الجفاء، فمزَّق ثيابي، وألتى التــاج من رأسي . فأطرق الملك ، واشتد غضبه، وقال : إن صح هذا عنه فالواجب أن يقطع رأسـه . ثم أمر بإخراج جميـع من كان في الايوان. . وجلس وحده ودعا بسياوخس وسوذابه . ثم أقبل على سياوخس وقال : إنى سائلك فاصدقني في مقالك ، وأخبرني بالصحة عن حالك . فقص عليــ القصة كما جرب . فتصدّت سوذابه لمعارضته ، وكذبته ، وقالت : إنما عرضت عليه ما أشار اليه الملك في قضية الازدواج، وذكرتُ له ما أعدُ له من الكنوز والأموال والذخائر والحواهر، وقلت له: إني أضعفها لك من عندي إن تزوّجت بابنتي. فأبي، وقال: ما لي حاجة في المال، ولا في ننتك، ولست أر بد سواك . ومدّ بده إلى ،وتعلق بي حتى مزق ثيابي على . وأنا حاملة من الملك، وأخاف أن أسقط الحمل لما نالني منه . فأفكرُ الملك، وقال في نفسه : ليس هذا مقام العجلة والمعاجلة بالعقو بة . والواجب التثبت في هذا الأمر،، و إلحام النفس بشكيمة العقل

<sup>(</sup>١) كو: من خلف ٠ (٢) ك ، كو: ولما ٠٠ (٣) ك ، كو: بفتح ٠ (٤) ك ، طا: كنزا ٠

<sup>(</sup>ه) طا: عن رأسى · (٦) ك: ما أعده · (٧) ك: فأنكر الملك ذلك وقال · (٨) ك، كو: في مثل هذا الأمر ·

حتى يتبين المصلح من المفسد ، والبرىء من المجرم ، فأخذ يشم يد سياوخش وأعضاده وثيابه ، فلم يجدها قد عبقت بأثر الطيب الذى كان على سوذابه وثيابها ، فاهتم عند ذلك ، وقال : ينبغى أن تقتل هذه المرأة، ويمثل بها ، ثم ذكر أباها ملك هاماوران، وتنحقف ما ينشأ من الفتن بسبب هلاكها ، فأمسك عن قتلها ، لذلك ولأمور أخر : أقلها أنه ذكر أيام اعتقاله في قلعة هاماوران ، وما ثبت لهذه المرأة فيها عليه من حقوق الخدمة ، والثاني أن حبهاكان آخذا بجامع عقله ، ومتمكنا من سويداء قلبه ، والثالث أنه كان له منها أولاد صغار ، واستصعب تربيتهم بعدها ، وعلم براءة ساحة سياوخش ، وطهارة ذيله ، فقال له : لا بأس عليك ، وأسبل الستر على هذا الأمر حتى لا ينشر بين الخلق ،

ولما علمت سوذابه أن كلامها لم يقع من الملك موضع القبول التجأت الى إعمال الحيلة . فدعت امرأة ساحرة كانت في دارها ، وهي حاملة ، وقالت لها : إني أفضى اليك بسر فاحلني لي على أنك لاتبو حين به لأحد ، فاقترحت علما حينئذ أن تسقط ما في بطنها لتجعله ذريعة إلى إثبات صدقها عنـــد الملك ، واستبقاء لمــاء وجهها لديه . فوافقتهــا المرأة على ذلك . فشربت تلك الليلة دواء فأسقطت به سقطين على أقبح ما يكون من الصور، حتى كأنهما من أولاد الحرب. . فدعت بطشت من الذهب ، وطرحتهما فيمه ، وأمرت الساحرة بالاختفاء ، واضطجعت في فراشها ، ورفعت صياحها بالرنين والأنين حتى اجتمع عليهـا جميع من كان هناك من الحرائر والإماء . وسمع الملك صياحها في مكانه فاستيقظ فزعا ، وسأل عن الحال فأخبر بحال سوذابه ، ولما أصبح جاء اليها وشاهدها على حالتها تلك ، ورأى السقطين في طشت الذهب ، فبكت وقالت : الآن قــد برح الخفاء ، وكشف الأمر . وقد أخبرتك بمــا أصابني من يد آبنك فلم تصدّقني ، وملت الى قوله . فاغتم الملك عند ذلك، وشك في الأمر ، وأفكر في نفسه ، وقال: كيف السبيل الى الكشف عن جلية الحال ؟ ولا يمكن الترافل في هذه القضية . ثم جلس على التخت، وأحضر المنجمين، والوزراء، وأصحاب الرأى والمشورة. وشرع يحدّثهم عن ملك هاماوران، وعن حال ابنته سوذابه . وأتبع ذلك بحديث السقطين، وأمر بإحضار الطشت حتى شاهدوهما. وأمرهم بالبحث والكشف عن حالمها . فامتثلوا ذلك ونظروا في زيجاتهم واصطُرلاً باتهم . ولما كان بعد أسبوع أتوا الملك، وقالوا: إنهما لم يخرجا عن ظهر الملك، ولا نزلا من رحم سوذابه . ثم ذكروا علامة الساحرة

<sup>(</sup>١) صل : قلبه . والتصحيح من كو . (٢) صل : تربيتها . والتصحيح من ك . (٣) كو : فأسيل .

 <sup>(</sup>٤) كو : موقع . (٥) ك ، كو ، طا : السحارة . (٢) ك : ستى يشاهدوهما .

التى أسقطتهما ، وقاموا ، فسكت الملك على ذلك ، ولما كان بعد أسبوع استغاثت سوذابه عند الملك ، وطلبت بدم السقطين ، وأمر الملك الحرس بتطلب الساحرة ، ونتبعها في البلد ، فنقبوا حتى عثروا عليها ، وجاءوا بها الى الملك ، فسايلها عن الحال جامعا بين الإعذار والإنذار ، فلم يكن عندها سوى الإصرار على الإنكار ، فأمر بأن تخرج الى ظاهر البلد ، ويشدد عليها فان استمرت على ما كانت عليه من الإنكار نشرت نصفين بالمنشار ، فلما أخرجوها وهدوها عن ضت ببعض ما جرى خوفا من القتل ، فأخبر الملك بذلك فسكت عليه ، وأحضر سوذابه ، وذكر لها كلام المنجمين في أمر السقطين ، وأنهما من تلك المرأة الساحرة ، فقالت : إن المنجمين يفزعون من سياوخش ورسم ، فلا يتجاسرون أن يقولوا سوى ذلك ، وهل يقول المنجم الا، يوافق هوى رسم ؟ وأخذت تبكى وتقول : إن رضيت بهذا وسكت عليه فإنى مفوضة أمرى الى الله عن وجل ، ومؤخرة المطالبة بدمهما الى يوم وفاوضهم في القضية ، فقال أحدهم : إن أردت أن ينكشف الغطاء عن وجه هذا الخطب الفادح وفاوضهم في القضية ، فقال أحدهم : إن أردت أن ينكشف الغطاء عن وجه هذا الخطب الفادح الموذابه ، وقال لها : إن النار تفصل بينك و بين سياوخش ، فقالت : إنى ، صادقة ، وسقوط الحنين يدل على ذلك ، فعلى سياوخش الدلالة على براءة ساحته ، فرضي سياوخش بذلك ،

§ فى الأبستاق (الحكاثا): − « أيها الروح الطيب أهُرامن دا! أنت تقضى بالنار بين الخصوم أيهم أتبق وأطهر . وكثير ممن يرونها يؤمنون بقانونك » .

وفى أيام شابور الثانى قدّم آدَر باد نفسه للحنة ليفحم مجادليه، فصب النحاس المذاب على صدره (٤) ولم يمسه ضر .

واعتبر هذا بما يرويه ابن هشام وغيره عن النار التي كان يحتكم اليها أهل اليمن، والتي احتكم اليها الحبران اليهوديان حينها قدما مع تبع أسعد أبى كرب ودعوا الناس الى اليهودية . فلما حاكمهما القوم الى النار دخلها الحبران فلم تحرقهما .

ولا يزال الأعراب في مضر وغيرها يحتكمون الى نار يسمونها البشعة .

 <sup>(</sup>۱) ك ، طا : الحراس . (۲) ك ، طا : الفادح (لا) . (٣) أفسنا ، مقدّمة XLVII

 $<sup>\</sup>cdot$  XLVI = (۵) ابن هشام، ج ۱ ص ۲۵  $\cdot$ 

 $(\tilde{i})$ 

وأمرالملك وزيره فأمر الساربان فأنفذمن الإبل مائة عيرفحملت حطباكثيرا فكوموه في الصحراء على هيئة جبلين عظيمين . فأمر الملك المو بذ فأفرغ القطر المذاب (١) على تلك الأحطاب . وجاءوا بمائتي وقاد، فطرحوا النار فيهما حتى التهبت ، وخيلت أن الأرض مملوءة بالنمار ، والحق مشحون بالأنوار . فماج الناس واجتمعوا عليها متوجعين على سياوخش يبكون على شــبابه الناضر ، وجــاله الباهر . فجاء سياوخش را كما على فرس أدهم ، وعلى رأسه بيضة من الذهب، وقد لبس ثياب. اليماض منثورا علمها الكافور، كما يعمل بالحنوط في الكفن. ولما قرب من أبيه ترجل وقبل الأرض، فنظر الى وجهه وقد غمره الحياء فقال له : لا بأس عليك فإنى إن كنت بريئًا فسوف ترانى وقد خرجت سالماً . و إن كنت مذنبا فلن يَحفظني الله . وسوف أعبر بقوّة الله تعالى على هــــذه النار . فاضطرب النياس حينئذ وضحوا بالبكاء والنحيب . وصعدت سوذابه الي إيوانها تنظر متى يحترق سياوخش . فركض سياوخش فرسه، وخاض تلك النار المستعرة ، وداسها بحوافر فرسه حتى قطعها وخرج منها سالماً لم يصبه شئ. فصاح الناس عند ذلك، واستبشروا . فعظم ذلك على سوذابه حتى جعلت تنتف شعرها وتخمش خدّها . وأقبل سياوخش الى أبيه . فلمـــا دنا منه نزل اليـــه وعانقه ، واعتــــذر اليه ، وأخذ يثني عليـــه و يصــفه بنقاء الجيب وطهارة الذيل . واجتمعا في مجلس الأنس على الشرب والطرب الى تمام ثلاثة أيام . ثم جلس على تخته،ودعا بسوذابه،وخاطبها بالوعيدوأنواع التهديد . ثم أمر بالآخرة بصلبها. فبادروا الى إخراجها من سترها على جملة الخزى والهوان. فضجت الإماء من وراء الستوريبكين عليها . فرق الملك عند ذلك لهـــا واصفر لونه ، لكنه أخفى ذلك ولم ينطق به . فعلم سياوخش أنه سيلحقه الندم على ذلك من فعله ، وتفرّس ميله الى العفوعنها والإغضاء عن خطيئتها . فوثب قائمًا وتشفع اليــه ، واستوهبها منه . فقبل شفاعتــه فيها ، وعفا عنها وردُّها الى حجابها . قال : ثم بعــد زمان مضى على ذلك تزايد شعف كيكاوس بها حتى صار لا يصـــبر سأعة عن لقائها . وعاودت المكر والحيلة في إفساد قلب الملك على ولده جريا منها على مقتضي فساد طينتها ودخل نحلتها . وسيأتي ما أفضى اليه حالها من بعد إن شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup> في الشاه : النفط الأسود . وهو أقرب الى المقصود .

<sup>(</sup>١) كو : يعير ٠ (٢) ك 6 طا : الله عن وجل ٠ (٣) ك : على سطح إيوانها ٠

 <sup>(</sup>٤) ك علما : المستعرة .
 (٥) صل ٤ ك : خيله .

<sup>(</sup>٧) ك: ساعة (٧) ·

## ذكر الخبر عن قصد أفراسياب لإيران ، وانتداب سِياوَخش لقتاله

قال: ثم بلغ كيكاوس أن أفراسياب جمع واحتشد، وتجهز واستعد مصمها على قصد مماك إيران. فأخذه من ذلك المقيم المقعد، فجمع من كان بحضرته من الأمراء والقواد، وشاورهم فى الأمر، وذكر أفراسياب، وقال: كأنّ الله تعالى لم يخلقه مر العناصر الأربعة بل خمر طينته من جنس وراء طينة الانسان، وكم حلف لنا بالأيمان المغلظة والمواثيق المبرمة ثم نكث عن كثب تلك الايمان والعهود! فلا بدلى فى هدذه النوبة من مناهضته بنفسى لحسم شره وكف عاديته، وإن لم أبادره بذلك هجم علينا كالسهم الصارد فخرب هذه الديار، ونهب هذه البلاد، فقال له الموابذة: إنك أيها الملك قد أسلمت ملكك للهلكة مرتين بما تتعاطاه من الحدة والعجلة، والأصوب ألا تفارق مكانك، ولا تباشر الحرب بنفسك، وتجرد لذلك من ترتضيه من أصحابك ممن يقوم مقامك، ويسدّ مكانك، ولا تباشر الحرب بنفسك، وتجرد لذلك من ترتضيه من أصحابك ممن يقوم مقامك، ويسدّ مكانك، وقال عند ذلك: ما أرى في هذه الحضرة من يقاوم أفراسياب، و يقدر على مدافعته وممانعته ، فسمع ذلك سياوخش فرأى أن يكون هو المتولى لذلك، وأن يسال الملك تقليده أمره فعساه أن يتخلص بسببه عمى يقاسيه من حيل سوذابه ومكايدتها و يحصل له مع ذلك صيت عظيم، وذكر رفيع، عما يسهل الله على يده من كفاية شر أفراسياب، ودفع معرته ،

فلما أصبح جاء الى خدمة أبيه، وسأله أن يوليه ذلك، وهو لا يشعر بما جرى به قلم التقدير في اللوح المحفوظ، وما قضى عليه من الملك في ديار الترك . فوافق ذلك رأى الملك فأجابه اليه، ومكنه من الأموال والذخائر، وأطلق يده في الكنوز والدفائن، ودعا برستم، وضمه اليه ، وأمره بالنهوض معه ، فامتثل وأعد واستعد ، فضر بت الكوسات والطبول، وخرج سياوخش في جيوش تكاثر الرمال، وفيول تطاول الجبال ، ونزل على ظاهر البلد فخرج معه كيكاؤس وشيعه مرحلتين، ثم عانقه وودعه، وكان الله عز وجل قدجعل ذلك آخر عهده بولده، وكم من سفرة أسفرت عن حسرة، ومسير أفضى الى أمر عسير، ثم عاد كيكاوس الى مستقره، وسار سياوخش، ومعه رستم، حتى وصل الى زابلستان، وأقام شهرا في ضيافة دستان ، ثم قاد جحافله، وساق عساكره، بعد أن انضم اليه جمع كثير من عساكر الهند وزابل، حتى وصل الى هراة ، فاستجاش منها رجالة كشيرة، وضمهم الى زنكه بن شاوران، وهو أحد الإصبهبذين من أصحابه ، فسار الى طالقان ومرو الروذ، ورحل منها الى بلخ ، وقد قاربها من جهة أفراسياب أخوه كرسيور وسيبهرم و بارمان في جمع كثير كانوا

<sup>(</sup>١) كو: وعاهدنا بالمواثيق ٠ (٢) طا ، ك ، كو: ومكايدها ٠ (٣) ك: من الذخائر والأموال ٠

<sup>(</sup>٤) ك ، طا : قال ثم . (٥) ك : الطائقان .

مقدّمة عسا كر الترك ، فبلغهم الخبر بوصول عساكر إيران فأثاروا هجينا الى أفراسياب، وأعلموه بجى، عسكر عظيم من إيران مقدّمهم سياوخش، وبهلوانهم (۱) رستم، واستعجلوه فى اللحاق بهم ، فلم يصبر سياوخش، وساركالريح العاصف، والليث القاصف، واضطرهم الى القتال ، فالتقوا على باب مدينة بلخ، وتناوشوا الحرب يومين متواليين ، ولماكان اليوم الثالث أهبّ الله تعالى لسياوخش ديح الظفر والنصر، فانهزمت الأتراك وولوا مدبرين، وآبتدروا الى عبورجيحون فارّين ، فدخل سياوخش الى بلخ وكتب الى أبيه بما قيض الله له من الفتح، وشرح له فى كتابه جميع ماجرى، وأخبره أن كرسيوز وأصحابه انهزموا وعبروا الماء، وساروا نحو ترمذ، وأن أفراسياب نازل فى السغد، واستأذنه فى عبور جيحون لقتاله ،

فلما وصل الكتاب الى كيكاوس كاد يطير فرحا وسرورا، وسجد لله تعالى وشكره على مايسره له من النصر العزيز والفتح القريب ، وأجابه عن كتابه وقال له فى جملة ماكتب : إذ ظفرت وملكت عنان النصر فعليك بالتثبت والتؤدة ، وإياك أن تعجل فيتمكن التبدّد والانتشار من شملك ، ويظهر الفشل فى خيلك ورَجْلك ، وكن على حذر من أفراسياب فإن الرجل صاحب مكر وحيلة و بأس ونجدة ، وأوصاه بالحزم والتيقظ فى كتابه ، ثم ختمه ونفذه اليه ،

فلما وصل الكتاب الى سياوخش تلقاه بالتبجيل والإعظام، وقبل الأرض لمورده ولما قرأه ابتهج وآستبشر، وأقام حيث كان من بلخ امتثالا لأمر أبيه قال: فحاء كرسيوز الى أفراسياب وأخبره بالوقعة وما جرى فيها، وأنهم أحجموا عن سياوخش لكثرة عدده وعدده فلما أخبره بذلك استشاط ونظر اليه نظرة كادت تزهق روحه، وصاح عليه، وأمر بإخراجه من عنده ودعا بأكابر حضرته وأعيان أصحابه، وجلس في مجلس الأنس، واندفع معهم في الشرب الى أن غربت الشمس، واستولى عليهم السكر، فنام أفراسياب وتفرق من كان عنده .

ذكر الرؤيا التي رآها أفراسياب في ليلته هذه

قال : ولما خالط الكرى أجفان أفراسياب، وخاض غمرة النوم، وتصرم قطع من الليل ارتعد على فراشه ارتعاد من أخذته حمى نافضة . فصاح وهو نائم صيحه عظيمة . فوثب من كان حوله من الإماء والوصائف . وبلغ الحبر أخاه كرسيوز فجاء عجللا ، ورآه على الأرض متمزغا في التراب،

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طا : عسكر . (٢) ك ، كو ، طا : وأن . (٣) ك . خاط . (٤) ك : حواليه .



<sup>(</sup>١) البهلوان : البطل وقائد الجيش .

فاعتنقه وضمه الى صدره، وسايله عما أصابه . فقال لاتسألني عن شيء، واصبر على ساعة حتى ترجع نفسي الى" . فلما سرى عنه بعد ساعة عاد الى تخته وجلس عليه ، ووضعت الشموع بيز\_ يديه ، وهو يرتعد، كما كان، كأنه قصبة في مهب ريح عاصف . فعاود أخوه سؤاله عما نزل به فقال: رأت في المنام برّية مغبرة مملوءة بالأفاعي والحيات، مشحونة الجوّ بالعقبان. ثم رأيت الأرض يابسة مقشعرة حتى كأن السماء لم ترشها قط بقطرة ماء . ورأيت سرادق مضروبا في ناحيــة من تلك الأرض وقد أحدقت به جنود كثيرة . فبينا أنا كذلك إذ ثارت ريح نكباء زعزع فنكست رايتي، ورمت سرادقي . ثم رأيت في كل جانب مر. \_ تلك الأرض أنهارا تتدفق بالدماء . ورأيت ألفا أو أكثر من أصحابي قد ضربت رقابهم . ورأيت عسكرا عظيا في أسلحتهم خرجوا من نواحي إيران ومع كل واحد منهم رأس ، وعلى رأس رمحه رأس آخر ، فركض الى منهـــم نحو مائه ألف مدججين ، فأثاروني من تختي ومكانى، وأزعجوني من مستقرى ، وكتفوا يدى . فعلت ألتفت يمينا وشمالا فلا أرى أحدا أعرفه من أصحابي . ثم حملوني الى كيكاوُس فرأيته جالسا على تخت رفيع وكأن سنه غير زائد عن أسبوعين (١) ثم لما رآني مقيدا بين يديه تزأر زئيرا عظما كالسحاب المرعد . ثم ضريني و وسطني بنصفين . فصحت من الوجع والألم فانتبهت مذعورا كما رأيتني . فقال له كرسيوز : إن هذا المنام لايدل لك إلا على الفرح والسرور، وحصول المطالب والمقاصد، وانتكاس راية عدوّك، وتزلزل قواعد ملك. . فلا يهتمن الملك بسببه . ثم جمع أفراسياب الموابذة والمعبرين والعلماء والمنجمين، وقال: إني أفضي اليكم بسر من أسراري . فليكن مطوياً في تضاعيف كتمانكم ، بعيدا قصياً عن مدارج أنفاسكم ، و إن أفشاه أحد منكم فرّقت بين أرواحكم وأجسادكم . ثم لاطفهم وآنسهم ، وأجزل عطاءهم، وأخبرهم بما رآه في المنام . فقال له مو بذ منهم ، وكان أفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا : أيها الملك إنها رؤيا هائلة ، ولا أتجاسر أن أعبرها لك حتى تعطيني الأمان . فأمنه ، فقال : إن حارب الملك سياوخش اغبرت الآفاق ، واختبط العالم، ولم يسلم أحد من الترك و إن كان الظفر للُلُكُ و إن قتل سياوخش . فإنه يتألب عند ذلك الإيرانيون للانتقام وطلب الثار، فلا ينجو منهم الملك ولو صار طيرا في جوّالسماء أو حوتًا في قعر المُــاء (ك) . فاهتم عند ذلك أفراسياب ، وغلاه الوجوم ، واعتورته الهموم . فدعا

<sup>(</sup>۱) قى الشاه : أن كاوس كان جالسا على التخت ، و بجانبه صبى وجهه كالقمر لاتنجاوز سنينه سبعتين . أى لا ينجاو زعمره أربع عشرة سنة . (ب) فى الغرر : أن المعبرين قالوا : « إنه يدل على هلاك الترك ، إما على يد سياؤش و إما من أجله » انظر ص ١٩١

<sup>(</sup>۱) ك ، كو ، طا : ولا أرى . (۲) كو : لللك وقتل سياوخش .

بأخيه كرسيوز وأخبره بالحال . ثم قال : الأصوب أن أقرع باب الصلح مع سياوخش ، وألاطف بالحمول والأموال، وأفرج له عن بعض البلاد . فلعل الله يصرف عنى شرما رأيت .

ولما أصبح من الغد حضرت الأكابر والأمراء ، على رسمهم في الخدمـة . فجلس في مجلسه وجمعهم بين يديه ثم قال لهم : كأن الله عن وجل لم يجعل حظى من الملك غير الحـروب وعنائها . وكم من ملك رفيع الذكر عظيم القدر قد قتاتُ ! وكم من بلد مربع وقصر منبع خربت ! ومهماكان الملك ظالماكان محروما من الخيرات مدفوعا عن الحسـنات . ومتى كان ظالما انقطع التناسل بين الوحوش والطيور، وقلت الألبان في الأخلاف والضروع، ونشّت المياه في المنابع والعيون، ولم تسميح نوافج المسك بالأرج ، ولا مثمرات الأشجار بالثمر . وقــد مللت الحروب ، وكرهت الشرور . والرأى أن نراجع البابنا وعقولنا ، ونديل الراحة مر . عنائنا وهمومنا ، وقد ملكني الله تعالى من الأرض صفوتها، وأعطاني منها سهمين، وجعل الملوك تحت أمرى وفي طاعتي. حتى يؤدّون إلى" في كل سنة أموالا وافرة ، و إتاوات ثقيلة . ثم قال : و إن وافقتمونى على هذا الرأى أرسلت الى رستم ليتوسط بيني وبين سياوخش ، ويُزاب صدع الخلاف بالمعاهدة ، وأيَّلُم شعث الحال بالموادعة ، فاستصو بوا رأيه وكلامه وتراضوا بذلك. فأشأر على أخيه كرسيوز بالإعداد والاستعداد للسير، فأرسله في مائتي فارس الى سياوخش وأصحبه من الهدايا والتحف خيولا كثيرة، وسيوفا هُندُوانية، وتاجا مرصعا باللآليءُ الشاهية ، ومائة حمل من المفارش الصينية ، ومائتين مر. \_ الغلمان والوصائف ، وأمره أن يقول لسياوخش : إنا لم نتوجه نحو هذه الديار لمحاربة ولا منازعة ، وإنما صرنا الى السغد وهي من ممالكنا القديمة. وقد أنفذت الآن كرسيوز اليك حتى يحسم مادة الخلاف، ويستأصل شأفة الفتن، ويعلمك أنا قد رضينا بقسمة المالك على ما قسمه الملك أفريدون بين أولاده الكبار . فعسى أن يستريح العالم من الهرج والمرج ، ونستريح نحن من الكد والجهد . وتكاتب بذلك الملك كيكاوس ، وتعرضه على رأيه . فلعله تلين عريكته وتسمح بهذا الصلح قَرونت ه رعاية لمصلحة الخلائق ، وطلبا لسكون نابض الفتنة في المغارب والمشارق. قال : وأصحبه جملة من الهدايا والتحف من الأجناس المذكورة برسم رستم. ثم سرحه. ولما وصل الى شاطئ جيحون أنفذ من اختاره من أصحابه الى الملك سياوخش فقطع الماء ووصل في يوم واحد الى بلخ ، فحضر باب الملك ، وأنهى بوصول كرسيوز رسولا .

<sup>(</sup>١) كـ، طائة قال لهم . (٢و٣) ك: نرأب ونلم . (٤) صل: أشاروا . والتصحيح من ك، طا ، كو .

<sup>(</sup>ه) ك: وأرسله · (٦) ك، كو، طا : وأنهى اليه ·

## ذكر مقدم كرسيوز على سياوخش

قال : ولما اننهي كرسيوز الى باب سياوخش رفعت الحجب دونه فدخل رقبل الأرض . فقام له سياوخش وأكرمه ، وأقعده عند تخته ، وسايله عن أفراسياب . ثم قدّم تلك الحمول والتحف فوقعت منه موقع القبول . ثم أصغى اليه حتى أدّى الرسألة ، فقال له (١) تستريح أسبوعا ثم نجيب عن رسالتك . فإنه لا بد من إعمال الفكر في هـذا الأمر ، ومشاورة أصحاب الرأى والعقل . ثم أمر بإنزاله في دار مزخرفة، وأدر عليــه الأنزال، ورتب له الخوانسلارية (ب) والخدم. ثم خلا رستم بسياوخش وأخذا يتفكران في السبب الذي أوجب صدور تلك الرسالة عن أفراسياب. فساء ظن رستم واستنكر مجيء كرسيُوز بنفسه رسـولا . فبث طلائع العسـكر في نواحي الملكة جريا على مقتضي الحزم، وأخذا بالحيطة في الأمر . ثم قال سياوخش لرستم : لا بد من امتحان أفراسياب فإني أخاف أنه يضرب الطبل تحت الكساء (ج)، ويسر الحسوتُحنُّ الارتفاء فليلتمس منه أن ينفذ الينا مائة نفس الملك كيكاوُس ليجتهد في انتزاع السخيمة من قلبه ، واقتلاع مادة الخلاف من رأسه . فعسى أن يقع الاتفاق على الصلح، ويستحكم عقده . فاستصوب رستم رأيه وقال : لا ينبغي أن تكون مسالمته إلا على هذا الشرط. وحضر كرسيوز من الغد حضرة سياوخش، فأكرمه ولاطفه، ثم قال له: إنى تفكرت البارحة في أمرك، فاستقرت آراؤنا أن نختار السلم والموادعة، ونطهر قلوبنا من التحاقد والمباغضة . فإن رأيت نفذتَ الى أفراسياب وقلت له : إن كنت لا تخفى تحت الشهد سما ذُعافا ولا تضمر تحت موادعتك مكرا وخلافا فنفذ الينا مائة نفس ممن يعرفهم رستم ممن تأشب بهم غابك، وتداخلت أنسابهم وأنسابك . ليكونوا رهائن عندنا ولنستدل بذلك على صدقك فيما دعوتن اليه . وأفرج لنا أيضا عن بلاد هي بيدك الآن من ممالك إيران، فسلمها الينا وانتزح منها الى ممالك توران. فهذا يلتُمالأمر، وينشعب الصدع، وأنفذُ عند ذلك الى الملك كيكاوس عسى أن يصرف العساكر عن لقائكم، ويسترجعها عن فتالكم . فنفذ كرسيوز في الحال شخصا الى أفراسياب، وأمره أن يعلمه بوصوله الى حضرة سياوخش وأدائه الرسالة، وإجابته الى ما التمس على الشرط المذكور .

<sup>(</sup>۱) في الشاه أن القائل رستم . (ب) خوانسلار مركب من «خوان » أي الميائدة ، و « سالار » أي المتولى . و يلفظ : خانسلار . (ج) هذا مثل فارسي معناه إظهار الانسان غير ما يُسر .

<sup>(</sup>١) صل: رستم . والتصحيح من طا . (٢) طا: في الارتفاء . (٣) ك: ذوى رأيه .

<sup>(</sup>٤) ك : الى حضرة الملك كيكاوس أمينا ناصحا . (٥) طا : على أن نختار . (٦) ك ك كو، طا : مع موادعتك .

فلما أنهى ذلك الى أفراسياب عظم عليه ، وقال فى نفسه: إن نفذت مائة نفس ممن ذكرهم رستم وهت مُنتى وضعفت قرّى ، وإن لم أنفد تصوّرت عند سياوخش بصورة الكاذب، ولم يصدّقنى فيا دعوته اليه ، ثم قال : الأولى أن أجيبهم الى ماطلبوا ، وأسعفهم بما افترحوا ، لعل ذلك يصرف عنى شر ما رأيت ، واتباع العقل أولى من اقتفاء الجهل ، فعذ مائة من قرائبه على الوصف الذى وصف رستم ، ونفدهم الى بلخ ، وارتحل عن السُغد، وأخلاها لسياوخش مع بخارى وسمرقند والشاش واسفيجاب وما ينضاف اليها ، وسارحتى نزل على ما يسمى كنك (١) ، ولما بلغ الخبر رستم بإخلائه البلد قال لسياوخش : رجوع كرسيوز الآن أصوب وأولى ، فعلع عليمه خلعة تليق به وسرّحه ، فعاد الى أخيه أفراسياب ،

ثم جلس سياوخش معتصبا بالتاج، وشاور بعض أصحاب الرأى في دهاة حضرته ، وقال: أريد من يذهب الى الملك كيكاوس ويكلمه في مصالحة أفراسياب ، فقال رستم: من ذا الذي يتجاسر على أن يتكلم في هـذا المعنى بين يدى كيكاوس ؟ فإنه بعـدُ على حاله التى كان عليها من الحدة والطيش والنزق والبطش ، غير أنى لو صرت اليه وخاطبته في ذلك لرجوت استنزاله من غلوائه ، فسر بذلك سياوخش، وجلس معه يفاوضه و يشاو ره ، ثم دعا بكاتبه وأصره فكتب الى كيكاوس كتابا يقول فيه بعد الثناء على الله تعالى، والدعاء لكيكاس : إنى وصلت الى بايخ ، مسرورا، ودخلتها مظفرا منصورا، ولما علم أفراسياب بمكانى تكدر في إنائه صفو الزلال، وأحس بالداء العضال، فأرسل أخاه يلتمس من الملك الأمان، وتزحزح عما كان استولى عليه من البلاد المضافة الى ممالك إيران مجتزيا بما كان لهم في سالف الزمان من نواحى توران، على أن لا يقرب بعد هذا من حدود إيران، ولا يدوس ترابها ، وقد نفد إلى مائة نفس نص عابهم رستم من أقر بائه رهائن ، فإن رأى الملك أن يحيبه الى ما سأل فعل ، فركب رستم وسار الى حضرة الملك كيكاوس ،

وأما كرسيور فإنه لما وصل الى أخيه أفراسياب ذكر ما جرى عند سياوخش، ووصف له ما اختص به من روعة الشكل، وبهاء المنظر، وأبهة السلطنة . فتبسم أفراسياب وقال: الاحتيال خير من الاغتيال . إنى لما فزعت من ذلك المنام ونظرت في عاقبة الأمر التجات الى بذل الرغائب ، وسمحت بإخراج الذخائر حتى أدركت ما طلبت، وبلغت ما قصدت، وصار الأمركا أردت .

(٤) کو: ذکرکتاب سیاوحش

<sup>(</sup> أ ) فى الغرر : « بهشت كنك » - أى جنة كنك -

<sup>(</sup>۱) ك: قرابته . (۲) طا: من دهاه . (۳) ك: عن .

الى كيكاوس على يد رستم فى معنى الصلح قال : (٥) صل، ك : اسفند يار . وهو غلظ .

(19)

وأما رستم فإنه لما وصل الى حضرة كيكاوس ودخل عليه عانقه، وسايله عن حال ولده، وعن السبب الذي أوجب قدومه عليــه . فافتتح رستم بالحديث عن سياوخش، ثم دفع اليه كتابه . ولما وقف عليــه اصفر لونه وقال لرستم : أحسب أن سياوخش شاب غر لم تصبه المكاره، ولم تعضه النوائب . ألست أنت الْجُذَيل المحكك والعُذَيقُ الْمُرجَّب، ومن يتعلم الملوك منه الآداب؟ أنسيت ما عمــل معنا أفراسياب، وما تقدّم له من الاساءات حتى لقد سلبنا القرار، وابتزنا الراحة والأمن؟ ولكن الغلط كان منى حيث لم أنهض لقتاله ، وقبلت قول من ردّنى عن لقائه . و إنه لمّنا أشرفتم على الظفر به خدعكم بالهــدايا والتحف حتى صدّ كم عن قصــده . ومن أين يبالى هو بمــائه نفس يسلمهم اليكم من أراذل الأتراك الذين لا يعرفون أسماء آبائهم، ولا يُعرف مصارف انتمائهم؟ وسواء عنده هؤلاء الرهائن وهذا الماء الجاري في النهر . فان أنتم لم تهتدوا بعقولكم إلى سبيل صلاحكم فهأنا لا أملَّ الحرب، ولا أسأمه . وسأبعثُ وآمره بأن يوقد نارا عظيمة، ويحرق بها جميع تلك الهدايا، ويقيد الرهائن وينف ذهم إلى حتى أقتلهم . وآمره أن ينهض غير متلبث ويهجم على أفراسياب في مخيِّمه، ويضع فيهم السيف، ويوسعهم القتل والأسر . فطفق رستم يذكره ما سـبق من أمره لسياوخش بدخول بلخ وثباته بها ، وألا يبادى العدة بالحرب، وينظر ما يحدث و يكون . وقال : إن أفراسياب ابتدأه بطلب الصلح فلم يستجز سِياوخش مقابلته بالحرب . وليس يحسن في الأحدوثة أيها الملك أن ينتشرعن سياوخش أنه أخفر الذمة ، وغدر بالرهائن . فاستشاط كيكاوس من رستم عند ذلك، وقال: إنه ليخطر ببالي أنك أشرت على سياوخش جذا الرأى إيثارا منك للدعة، وركونا الى الرفاهية غير متفكر فيما يعود بحفظ أبهة التخت ، ورفعة التاج . فالزم الآر. أنت مكانك حتى ينهض طوس بهـــذا الأمر . و إن كان سياوخش يخلع ربقــة طاعتي، ولا يمتثل أمرى فإن طوسا يتسلم منه العساكر، ويرجع هو على أعقابه مع خواصه وأصحابه . فاحتد عند ذلك رستم وقام وخرج غضبان . فأمر الملك طوسا أنَّ يستعدُّ للسير، و يجرُّ العساكر لقتال أفراسياب .

# ذكر رسالة كيكاوُس الى سِياوَخش

قال: فدعا كيكاوس بكاتبه، وأجلسه بين يديه، وأمره أن يكتب كتابا الى سياوخش ينطق فيه بلسان الموجدة والغضب ، فكتب الكاتب، بعد أن حمد الله تعالى، يخاطب سياوخش بما معناه: (٤) أيها الشاب! إن ثقل مرادى على قلبك ، ودارت سنة الصهباء في رأسك فتذكر صنيع هـذا العدق

<sup>(</sup>١) ك صل : مجرب . (٢) كو : سأبعث الى سياوخش ، (٣) ك، طا : بأن .

<sup>(</sup>٤) كو : سنة الصبي . وهو موافق للشاه .

في إيران وممالكها، ثم تشمر لمحاربته، ولا ترق ماء وجهك بالتقصير، ولا تنخدعن بأكاذيبه وأباطيله، فطالما مرت بى خُدَعه وحِيه ثم لم أحفل بها، ولم أنحدع لشيء منها، ولم يكن قد جرى بيني و بينك للصلح ذكر ، فقد أعرضت اذًا عما ألقيته البك سكونا منك الى مخالطة الغلمان الصباح، (١) وركونا الى اللعب والمزاح، وهربا من معاناة الحرب والكفاح ، فاذا أتاك طوس فأنفذ إلى في الحال الأتراك الرهائن، وتأهب لحرب عدوك ، وإن كنت تحنو على أفراسياب، وتكوه أن تنسب الى نقض العهد فسلم العسكر الى طوس، وأقبل الينا، فلست من رجال الحفاظ وأبناء القتال ، قال : ثم أثاروا هينا يحل الكتاب الى سياوخش ،

ولما وصل الكتاب وقرأه ضاق صدره، وا متلاً بالهم قلبه ، فدعا بالرسول، واستخبره عما جرى ، في له جميع ما دار بين كيكاوس و رستم ، وأخبره بإنفاده لطوس مكان رستم ، فوجم سياوخش لما كزنه من تذكر أبيه عليه ، وما يخشى من عاقبة ذلك ، وقال فى نفسه : كيف أنفذ مائة نفس من أولاد الأمراء الكبار وأقارب مثل هذا الملك الى كيكاوس مع علمى بأنه اذا وقعت عينه عليهم من أولاد الأمراء الكبار وأقارب مثل هذا الله غدا ؟ ثم إنى إن قاتلت أفراسياب بعد ما سبق منى من المواثيق والأيمان ذكرت فى الآفاق بنقض العهد، ووصفت بالجهالة والغدر ، وإن سلمت من المواثيق والأيمان ذكرت فى الآفاق بنقض العهد، وصفت بالجهالة والغدر ، وإن سلمت عرضة لما ترصدنى به سوذابه من الفوائل، وتقصدنى به من المكاره ، فأحضر زنكه بن شاوران، وحال عما كان لى عليه من ذلك الحزق ، وكان ذلك من آثار خديعة سوذابه ومنكرها حتى صار مما وحال عما كان لى عليه من ذلك الحزق ، وكان ذلك من آثار خديعة سوذابه وأفراسياب والجلائهم عن تلك الماك المبال للتخلص من شرها ومكها ، ثم ذكر ما عاناه من محاربة عسكر أفراسياب وإجلائهم عن تلك الماك المبالد، وأنه لم يصالحه إلا بعد إشارة الموابذة أصحاب الرأى بذلك فيه ، ثم أمر زنكه بن شاوران بأن يستصحب الرهائن والتحف، ويصير الى أفراسياب ويردها عليه، وينهى اليه ماجرى عليه بسبب ذلك . وقال لهرام بن جُوذَر ز : إنى مسلم اليك هذه العساكر، وخارج الى بعض عليه بسبب ذلك . وقال لهرام بن جُوذَر ز : إنى مسلم اليك هذه العساكر، وخارج الى بعض عليه بسبب ذلك . وقال لهرام بن جُوذَر ز : إنى مسلم اليك هذه العساكر، وخارج الى بعض

<sup>( )</sup> الذي في الشاه «تلهـــو» مع ذوات (أو ذوى) الوجوه الجيلة · فكلمة «خوبرويان» المستعملة في هذا الصـــدد لا تدل على أكثر من هذا · بل المتبادرمنها النساء ·

<sup>(</sup>١) كه كو، طا: بالتقصير في أمره . (٢) ك، كو، طا: وصل اليه . (٣) ك: حزبه .

 <sup>(</sup>٤) ك، طا: تنكرها .

الأطراف ناجيا بنفسى من نكاية كيكاوس ، فاذا قدم طوس فسلم العسكر اليه ، فاهتم بهرام لذلك ، وبكى زنكه بن شاوران، ولعن تراب هاماوران ، وقال بهرام : ليس هذا من الرأى، وليس لك بد من أبيك ، فاكتب اليه كتابا تسأله فيه أن يرد عليك رستم ، فان أمرك بعد ذلك بقتال فامتشل أمره ، ولا تطول عليك كلاما هو في نفسه قصير ، ولا تعجل فإنك بالتثبت والتؤدة جدير ، ولا غضاضة عليك في الضراعة الى أبيك ، والتطامن له ، فاعتذر اليه ونفذ الرهائن فانه لم يأمرك في كتابه بغير قتال أفراسياب وأصحابه ، وإلى الآن لم يجر شيء لا يمكن تلافيه ، فتشمر لما أمرك به حتى نتشمر له ، ونبذل الجهد فيه، ونضيق الأرض على العدة ، ولا تؤذين قلبك، ولا تضيقن صدرك ، ولا تكدرن عاينا ما صفا من أيامك بعد أن طاولت الأفران وظفرت بمرامك ، ولا تبك عليك عين التاج والتخت، ولا تفجع بالشجر الخسرواني حديقة الملك ، فلم يصغ الى كلام ناصحيه عليك عين التاج والتخت، ولا تفجع بالشجر الخسرواني حديقة الملك ، فلم يصغ الى كلام ناصحيه وأحمل الرهائن الى أفراسياب ، فقال عند ذلك زنكه بن شاوران : نحن عبيدك المخلصون نفديك بأرواحنا ونفوسنا ، ولا مخالفك الى الممات ، فقال له : فاذهب الى أفراسياب ، وأدكر له ما نالنا بسبه وسبب انقيادنا لموافقت ، وأعلمه أنى لم أنقض عهده و إن كان قد خرج من يدى من أجله بسبه وسبب انقيادنا لموافقت ، وأعلمه أنى لم أنقض عهده و إن كان قد خرج من يدى من أجله تأجى وشختى ، وسمله أن يفتح لى طريقا حتى أعبر على بلاده ، وأطلب طرفا من الأرض أسكنه تأجى وشختى ، وسمله أن يفتح لى طريقا حتى أعبر على بلاده ، وأطلب طرفا من الأرض أسكنه لا تخلص من كيكاوس ، وأسترج من سوء خلقه ، وفساد طبعه ،

فسار زنكه بن شاو ران في مائة فارس، واستصحب الرهائن ، ولما دخل بلاد توران استقبله بعض عظائها ، وسارحتی دخل علی أفراسیاب ، فلما رآه وثب الیه واعتنقه وأكرمه ، وأجلسه علی تخته ، فسلم الیه كتاب سیاوخش ، فلما وقف علیه اهتم لذلك وتحیر ، ثم أمر بإنزاله فی موضع یلیق عثله ، واستحضر بیران قائد جیشه ، وبهلوان عسكره ، والمتولی لحمله وعقده ، فحلا به وذكره سوء خلق كیكاوس ، وحكی له ما أجاب به سیاوخش من الكلام الحشن الصادر عن الحفیظة والغضب ، وذكر له قدوم زنكه بن شاوران ، وما التمسمه سیاوخش ، واستشاره فی ذلك فقال بیران : رأیك أصوب ، وفكرك أثقب ، والذی عندی أن كل من یكون من ملوك الأرض فی هذا الزمان موصوفا بالفضل والإحسان فینبغی ألا یدخر عن سیاوخش شیئا ، فانی سمعت أنه من أعلی الملوك قدرا ، وأوفرهم عقلا ، وله الشرف بنفسه وأصله ، وقد استكل أسباب السیادة والسعادة ، ولو لم یكن فیمه سوی عقلا ، وله الشرف بنفسه وأصله ، وقد استكل أسباب السیادة والسعادة ، ولو لم یكن فیمه سوی أنه احتزر عن قتل الذین عنده من أكابر هذه الحضرة ، وتنمر علی أبیمه بذلك حتی أخرجه الأمر

<sup>(4)</sup> ك كر، طا : بقتال أفراسياب . (٢) ك طا : ونفذ اليه . (٣) ك : بعد ما .

الى ترك التاج والتخت لكفاه ذلك شرفا. وإنما فعل ذلك كله رعامة لذمامك، ومحافظة على الوفاء لك. فانَ رأى الملك أجاب عن كتابه بالإلطاف والاستعطاف، وتلقى أمله بالإسعاف، ومكنه من هذا الإقلم، وزوَّجه بإحدى كرأتمه . فاعله يستوطن هذه الديار، ويستقرّ في هذه انملكة . ولو لم يفعل ذلك ورجع إلى أبيه كان الملك مشكورا على ما أسدى اليه من الجميل. فقال أفراسياب: إن كلامك غير حائد عن سنن السداد غير أنه من ربى شبل الأسد الهصور أنحى عليه، إذا طلع نابه، بالمحذور. فقال فيران : ولكن سياوخش لمن لم يرض من أبيه بالغدر، ولم يغض على مادعاه اليه من الشر فلن يتجنب طريق الوفاء ، ولا يقابل صنيع من يحسن اليه بالحفاء . ثم إن كيكاوس قد طعن في السن، ولا بدله من الموت . ولا يخفى أن سياوخش وارث أرضه، ومالك تاجه وتختـه . فإذا كان تحت يدك كنت ملك الجانبين، وصاحب الدولتين . فوافق ذلك رأيه فدعا بكاتبه وأمره فكتب إلى سياوخش كتابا حمد الله تعــالى فيه وأثنى عليه . ثم أتبع ذلك بالدعاء لسياوخش ، وتقريظه بحسن العهــد ، ولزوم الوفاء، ومجانبة إخفار الذمام . ثم قال : قد وقفت على ماتحمَّله زنكه بن شاوران من الرسالة فضقت ذرءا بما صدر عن كيكاوس . وهذه المالك لك وبحكمك . فإن أردت الشهر يأريَّة فهي بين يديك . وإن أردت الأموال والذخائر فإن مقاليدها ملقاة اليـك ، وجميع أهل هـذه المملكه يسـجدون لك ويقب لون التراب لديك . وأنا بالأشواق إلى لقائك، وأنت عنـــدى بمنزلة الولد، وأنا لك كالوالد . بل والد يكون لك كالعبد في خدمتك . وما أشرت اليــه من عبورك علينًا صائرًا الى إقلم آخر فهذا شئ نُعيّر به ، وقد أغناك الله عنه . فإن هذه المالك والكنوز والذخائر مسلمة اليُّك . فتقم في أرضنا ما أحببت، وترجع، إذا صالحت أباك، اليــه إذا أردت، كما اشتهيت. وقد جعلت لله على أن أبذل جهدى في خدمتك ، وأفرغ وسعى في مناصحتك ، ولا أهيم بالإساءة اليـك . ثم ختم الكتاب، ودفعه الى زنكه بن شاوران، وخام عليه، وسترحه الى سياوخش .

فلما وصل اليه، وقرأ الكتاب، ووقف على ما فيه سره من وجه وساءه من آخر حين اضطر الى مصادقة العدق الكاشح، ويستنبط الماء من السعير اللافح، قال: ثم كتب الى كيكاوس كتاب شكاية أبنه فيه نفثات صدره، وأطلعه على حرازات قابه، وذكر ما قاساه من مكايد سوذابه ومكرها، وما ابتلى به من سببها من ورود النار التي سبق ذكرها، وقال: ثم انى آثرت مغامسة الحرب والموت، والدخول الى فم الثعبان حتى ملكت عنان الظفر، وملأت العالم بالأمن والعدل، واستراح الحلق

<sup>(</sup>١) ك كو ، طا : انه قيل . (٢) الشهريارية : الملك . (٣) ك : سائرا . (٤) ك : مسلمة لك .

<sup>(</sup>٥) ك، طا: ولا يستنبط . كو: ولأن يستنبط .

فى المملكتين بحسم مادة الشر، وإصلاح ذات البين، فلم يرض الملك ذلك، فحل جميع ما عقدت، ونكث ما أبرمت، وكأنه كان قد كره لقائى، وستم مقاربتى له، فوافقتُه على ما أراد من ذلك، فلا زال هو ممتعا بالسرور والفرح فقد متعت أنا بالهموم والترح، وخضت غمرة الخطوب، والله أعلم على هو مكتوب على ومنساق إلى م مسلم التاج والتخت والحيل والخول والخزائن وغيرها الى بهرام بن جوذرذ، وقال: إذا قدم طوس فسلمها اليه، واختار من عسكره ثلثمائة من المشهورين للذكورين، وما احتاج اليه من الجواهر والذهب والفضة وغير ذلك، واستصحب مائة فرس بآلات الذهب، ومائة وصيف ووصيفة بمناطق الذهب، والأكاليل المرصعة باللؤلؤ والزبرجد، ثم دعا بأعيان عسكره وأكابر حضرته، وقال: إنه قد وصل بيران من حضرة أفراسياب رسولا، وقد عبر الماء، وأنا خارج لاستقباله، فالزموا مكانكم وولواً بهرام وجوهكم، ولا تعدلوا عن رأيه، فسجدوا له ورجعوا مذعنين لأمره، وخاضعين لحكه،

#### ذكر مسير سياوخش الى بلاد تركستان

قال: فركب سياوخش، وعبر جيحون حزين القلب غزير الدمع ، وسار حتى وصل الى ترمذ وقد أعدّوا له الأنزال والتحف والهدايا والمبارّ في كل منزل منها الى الشاش ، فسار حتى نزل بقفجاق ، وأقام بها أسبوعا (١) فاستقبله بيران في جملة من أقار به وأصحابه ، وقدّم اليه أر بعة أفيال بتخوت الذهب والفيروزج ، ومائة فرس بعدة الذهب ، ولما بدا علمه ابتدره سياوخش وعانقه ، وسايله عن أفراسياب ، فلاطفه بيران وطفق يشكر الله تعالى على ما قيض له من لقائه ، ثم قال : إن أولادى وقرابتى كلهم عبيدك ومماليكك ، لا يعدلون عن أمرك ، وأنا لو قبلتني لشددت وسطى ، مع شيخوختي وكبرستي ، في العبودية لك ، ووقفت ماثلا بين يديك ، ثم انصرفا معا وأرجاء تلك المدينة تطن بأصوات المعازف والمزاهر لقدوم سياوخش ، فبينا هو كذلك إذ تذكر أرض زابلستان أيام مقامه بها في ضيافة رستم بن دستان ، وذكر رياضها المسكة ، وجناتها المزخوفة ، فنثر عقد الدموع ، وشب نار الحزن بين الضلوع ، وأخفى ذلك من بيران ، ففطن له ولاطفه حتى طاب قلبه ، ثم قال ليبران : إن عاهد تني وقت بك ، وعلمت أنك لا تخفر الذقه ؛ فإن كنت تستصوب مق مي عند ليبران : إن عاهد تني وقت بك ، وعلمت أنك لا تخفر الذقه ؛ فإن كنت تستصوب مق عند

<sup>(</sup>١) ك كو، طا: ثلثماية فارس . (٢) ك، طا: وغيرها . (٣) ك، طا: حضر .

<sup>(</sup>٤) ك، طا: نحو بهرام · (٥) صل: غجفاج ·

(1)

أفراساب فأخبرني بذلك حتى لا يلحقني ندم في قدومي عليه . وإن كان الأمر بخلاف ذلك فأعلمني أيضًا حتى أتجاوز هذه الديار الى غيرها، ودلني على إقلم آخر ألحأ اليه، وأتحصن فيه . فقال له بيران : بعد أن فارقت أرض إيران فلا تعــدل عن أفواسياب . فإنه و إن انتشر في الآفاق ذكره بالسوء فهو في الباطن على خلاف ذلك . وهو رجل متألَّه صاحب رأى وعقل، ولا يقدم على أذية أحد بغير جم. وأنا قريبه، وصاحب رأيه، وبهلوان جيشه . وفي هـذه البلاد مائة ألف فارس كلهم تحت حكمي وفي ربقه طاعتي . ولي اثنا عشر ألفا من أقاربي مهما دعت الحاجة اليهم اجتمعوا إلى واحتفوا بي وأنا بهم في غناء عن أفراسياب. وقد جعلتهم كلهم فداء لك إن عزمت على الإقامة في هذه الديار. وقد ضمنت لله تعالى ألا تصاب بمكروه إلا أن يظهر منك معاداة أو تصدر منك جريمة يتوجه بذلك عليك مجازاة . فانقاد سياوخش لكلامه، وركن اليه، واعتمد عليه حتى صار بيران والدا وهو ولدا . وارتحلا وسارا حتى وصلا الى مستقر أفراسياب مر. مدينة كنك . فَشَدّ وسطه عاجلا، وخرج في استقباله راجلاً . فلما رآه سياوخش ترجل له ، ويادر اليه فتعانقا ، وطفق كل واحد منهما يقبل وجه صاحبه . ثم أخذ أفراسيابُ بيده، ودخل به انى إيوانه ، وأجلسه معه على تخته ، وأخذ ينظر اليه، ويجيل طرفه في محاسنه وشمائله، ويقول لبريان: إني لأعجب من كيكاوس كيف يصبر عن مثل هذا الولد . فإني منذ وقعت عيني عليه لا أستطيع أن أنظر إلا اليــه . وقد بـت لجماله وكماله. ثم أمر أن يفرش له إيوان اختاره من أجله ، بالمفارش المنسوجة بالذهب ، وينصب فيه تخت من الذهب مغشى بالديباج الصيني . وأشار بمصيره اليه للاستراحة . ثم لما مدّوا الساط حضر ، وقعدا يتفاوضان ويتلاطفان . ثم لما فرغوا من الطعام جلسوا للشرب الى أن غربت الشمس . فقام ساوخش وعاد الى إيوانه . وأمر أفراسياب ابنه شـيذه بأن يبكر في صبيحة الغد مع أقاربه وأكابر حضرته الى خدمة سياوخش، ويقوموا بشرائط خدمته، ويحملوا اليه هدايا وتحفا ونثارات. ففعلوا ذلك . ونفذ أيضا الله من جهته تحفا كثيرة وهدايا جليلة . فمضى على ذلك أسبوع .

ثم ساله دخول الميدان ، وملاعبته إياه بالكرة والصو لجان ، فأجابه الى ذلك (١) ، وكان قد الجتمع جميع أمراء توران في ذلك الميدان ، فأظهر في يومه ذلك من الآداب الشهنشاهية والحركات السلطانية في المراماة والمناضلة واللعب بالكرة ما أعجب الحاضرين ، وآنق الناظرين ، فسر بذلك

<sup>(</sup>١) لم بيين المترجم هنا أن سياوخش امتنع عن ملاعبة أفراسياب إجلالا له وتأدّبا حتى أقسم عليه برأس الملك كاوس .

<sup>(</sup>١) كو: فشد أفراسياب .

أفراسياب، وأظهر به الفرح والسرور، وعاد به الى مجلسه، وقعد معه على الطعام . وهيأ له فى ذلك اليوم خلعة رائقه وأموالا وافرة وتحفا كثيرة، وأمر بحمل الكل الى إيوانه الموسوم به .

قال : وأخذ حب سياوخش بمجامع قلب أفراسياب حتى كان لا يصبر عنيه ساعة، وحتى كان يسلى به ويفرح بلقائه، وصار له بذلك شغل شاغل عن ابنه جهن وأخيه كرسيوز وغيرهما . فحعل لا يلتفت اليهم، ويؤثر سياوخش في السر والحلوة عليهم، حتى مضت على ذلك سنة كاملة ، فاتفق أن ييران اجتمع يوما بسياوخش، وتجاذبا أطراف الأحاديث فقال له بيران : كأنى أراك في هذه البلاد على أوفاز، ولا تركن اليها إلا ركون مجتاز ، وإن أفراسياب من فرط حنوه عليك ومحبته لك كأنه لا يرى الدنيا إلا بعينك، ولا يحب الحياة إلا لأجلك ، وأنت اليوم ملك إيران وتوران ، وخلف الملوك في هذا الزمان ، فوطن نفسك على الاستقرار في هذه الديار ، ثم إنك رجل وحيد لا أخ لك ولا أخت ولا زوجة ولا ولد ، فاطلب صاحبة تصلح لك ، ولا تهم بأمر إيران ، فإن تلك المالك بعد موت كيكاوس لا تكون إلا لك ، واعلم أن وراء ستور الملك ثرث بنات كالأقار الطالعة وكذلك وراء حجاب أخيه كرسيوز ثلاث أخر قد جمعن بين الأصالة والنجابة ، و و راء سترى أيضا أربع صفار هُن إماء لك ، ولكن الأصوب لك ألا تعدل عن أفراسياب § وله بنت تدعى فرى كيس هى أكبر أو لاده ، وأجمل نساء زمانها ، وهى موصوفة بالحلال المرضية والحصال الحميدة ، فإن خطبتها الى أبيها و وصلها بك ازداد قدرك ، وترقت منزلتك . فان رسمت كنت أنا المكلم لأفراسياب في ذلك ،

§ فى الشاه : أن بيران قال لسياوخش، بعد أن ذكر له بناته : إن جريرة كبراهن، وليس لها فى الجمال ضريب ، فإن رأيت كانت أمتك وخادمك ، فشكره سياوخش وقال : جريرة أحب إلى "
تسربها نفسى ، وتقربها عينى ، وقد قلدتنى منة لا أستطيع إيفاءها ما حييت ، ثم تزقرج سياوخش جريرة بنت بيران ، وبعد حين عرض بيران على سياوخش أن يتزقرج فرنكيس بنت أفراسياب ليزداد مكانة فى توران ، ثم خطبها الى أفراسياب – الى آخر ما ذكره المترجم هنا ، وسيجد القارئ فى فصل كيخسرو الآتى ذكر وفرود" بن سياوخش من جريرة بنت بيران ، ولا أدرى لماذا حذف المترجم هنا زواج جريرة وهو محتاج اليه فى سياق القصة من بعد ، ولعل هذا سهو فى القراءة كان من المترجم هنا لأمرين؛ فحطبة جريرة وخطبة فرنكيس كلاهما تنتهى بتشمر بيران لإعداد العدة للزفاف، وتفويضه الأمريل لامرأته كلشهر لتتولى تجهيز العروس ،

<sup>(</sup>١) ك، طا : ذات يوم . (٢) كلمة "مجتاز" ليست في الأصل . والاستدراك من ك ؛

<sup>(</sup>٣) ك، كو، طا: لك إماء . (٤) في الشاه : فرنكيس وفي الغرركسيفرى . (٥) ك: وان

والقائم بأمر هـذه الوصلة . فقال سياوخش : اذا لم يكن لى بدّ من هجران ديار ايران ، ولا بق لى. سبيل الى النظر الى وجه الملك-كيكاوس ورستم الذى هو رباني، وبهرام وزنكه بن شاوّران فاشرع في هذا الأمر ، وتول أنت تدبيره . فقام بيران ودخل على أفراسياب، ووقف على رأسه . فقال أفراسياب : ألك حاجة حتى أطلت المقام اليوم ؟ فقال له عند ذلك : أرسلني سياوخش اليـك في رسالة، وأريد عرضها عليك . ثم أخبره بالأمر، وخطب اليــه فرى كيس لسياوخش . فتغير من ذلك أفراسـياب، وقال : إنه قال لى رجل عاقل : أيها المر بى لشــبل الضرغام! لا نتعب فإنه يعود عليك بالإرغام . إنك لتعنى وتربيه ، ثم تحرم ما تأمله فيه . وأيضا فإن بعض المنجمين كان قد أخبرني بأنْ زوال ملك توران يكون على يد حافد لى . وفي هذا ما يفهم منه ذلك فإن من يولد ما بين هاتين الشجرتين يملك جميع الأرض، ولا يبقى أحدا من أهل توران. ومالى أغرس بيــدى شجرة تكون أو رافها صابا وعلقا، وحملها ذعاما مسما؟ فقال له بيران : أيها الملك! لا تهتمن ، ولا تحفل بقول المنجمين . فإن من يولد من صلب سياوخش لا يكون إلا مثله متحليا بالسكون والعقل . وسيتفرع من هائيُّن الشجرتين غصن يطاول الكيُواْن و يجمع بين ملك إيران وتوران . ولعله يأمن به الإقلمان وأهلهــما . و إن كان الله قد قدّر شيئا غير ذلك فالكائن لا محاله سيكون . ولم يزل به حتى أجاب الى ذلك ، وقال : قد فقضت الأمر الى رأيك فافعل فيه ما تريد ، فسجد له بيران وشكره ، و رجع الى سياوخش، وذكر له ما جرى بينه و بين أفراسياب . وجلسا يشربان الى أن ثملا . ورجع يران الى منزله .

ولما أصبح ركب الى قصر سياوخش فدخل عليه، وقال: أعد أسباب الضيافة لأبسة الملك أفراسياب، فإن رسمت شددت وسطى وقمت بذلك كما يجب، فقال له سياوخش: الأمر لك، ومالى أحد سواك فافعل كما رأيت، فانصرف بيران نحو منزله، وسلم مفتاح خزانته الى زوجته كل شهر، وكانت ذات رأى وعقل، فاختارت له ألف ثوب منسوج بالذهب، وأخرجت له أطباقا من الزبرجد، وجامات من الفيروزج، وملائها بنوافج المسك والعود الرطب، مع إكليلين مرصعين بالحواهر الشاهية، وسوارين وقرطين وطوق، ومن المفارش ستين حملا، الى غير ذلك من النفائس والغرائب، مع ثائمائة وصيف بقلانس الذهب، ومائتي وصيفة على يدكل واحدة جام من الذهب عملوء من المسك والزعفران، ثم جاءت مع أخواتها في مائة نفس من قرابتها بعارات الذهب المجالة

<sup>(</sup>١) ك كو: أن . (٢) صل: هذين والتصحيح من ك . (٣) ك : كيوان . (٤) ك ، كو : خزائنه .

<sup>(</sup>٥) طا: بعماريات.

بالديباج، ومعها عشرة آلاف دينار برسم النثار، ودخلت على فرى كيس، وقبلت الأرض بين يديها، وقالت : قد ازدوجت الشمس والقمر ، فلتنهض الملكة الى قصر الملك ، فرجعت بها الى إيوان سياوخش ، فقامت فى ذلك العرس سوق اللهو واللعب فى تلك الحطة سبعة أيام ، ونفذ بعد ذلك اليه أفراسياب هدايا كثيرة من الدينار والدرهم، والخيل والنعم، والملبوس والمفروش ، وكتب له منشو را من ذلك الحد الى الصين ،

وأذن له أفراسياب بعد سنة كاملة أن يسير الى تلك الديار ، فرحل وسار بزوجته فرى كيس ، وصحبه بيران وارتحل معه وصاروا الى خُتَن ، وكانت مملكة بيران ، وأقاموا هنالك أياما ثم قدم رسول أفراسياب على بيران يستنهضه الى بعض الممالك ، ويأمره بجر العداكر اليه ، فامتثل ذلك بيران وفارقه § وانتقل سياوخش الى موضع آخر أشار عليه به أفراسياب ، فبني مدينة جعل عرضها وطوطا فرسخين ، وأحدث فيها قصورا عالية ، و بنى فيها أبنية مرتفعة ، وزخرف المدينة حتى صارت كبعض الجنان ، وعمل إيوانا عظيا ، وأمر فصق روا فى أحد جانبيه صورة كيكاوس قاعدا على تخته ، و بين يديه رستم وجوذرز وغيرهم من الأكابر ، وعلى الجانب الآخر أفراسياب وكرسيوز و بيران ، وعمل في أحد تناب الآخر أفراسياب وكرسيوز و بيران ،

§ فى الشاه: أن سياوخش سار من خُتَن الى مملكته التى أعطاه أفراسياب، واختار مكانا بين الماء والحبل، وبنى مدينة عظيمة سماها كنح دِرْ أى قلعة كنح – وقد أطنب الفردوسي فى وصفها وافتتح قصتها بموعظة بليغة فى تقلب الأحداث، ثم سأل سياوخش المنجمين فأخبروه بما قدر له من المصائب، وأخبرهو بيران، ثم جاء رسول من أفراسياب يأمر بيران بسوق الحيش الى حدود الهند، وجاء رسول آخر الى سياوخش يعرض عليه الذهاب الى مكان آخر الى آخر ما ذكره المترجم عن بناء مدينة سياوش حكرد،

وأظن المترجم اقتصر على حديث إحدى المدينتين إيجازا . وسياوخش كرد ذكرها المستوفى في نزهة القلوب، بعد سمرقند ولم يبين موقعها . ويقول ياقوت : ووخش بلدة من نواحى بلنخ من خُتَّلان . وهي كورة متصلة بُختَّل حتى تجعلان كورة واحدة . وهي على نهر جيحون . وهي كورة واسعة الخيرات طيبة الهواء . وبها منازل الملوك ونعم واسعة " .

ويقول : وووخشمان قرية على فرسخين من بلخ ".

<sup>(</sup>١) ك ك طا: بحرالصين - (٢) صل: قدم أفراسياب. وفي ك، كو، طا: ورد رسول أفراسياب.

<sup>(</sup>٣) طا، ك: فبنى فيه . (٤) ك: رستم و زال وجوذر ز . (٥) طا: وصوروا على الجانب .

 <sup>(</sup>٦) ك: حميع جواب . (٧) اسمها في الغرر: سياوناباذ .

قال: ولما رجع بيران من الجهة التي كان توجه اليها استفزه الشوق الى سياوخش فلم يتمالك أن جاء الى تلك المدينة . فاستقبله سياوخش فترجل كل واحد منهما للآخر وتعانقا وركما وطافا بتلك المدينة . ولما أبصر بيران تلك القصور العالية والميادين الفسيحة والبساتين الأنيقة أثنى على سياوخش، ودعا له بطول البقاء ودوام العز والسناء . ثم لما انتهى الى الإيوان انفتل الى قصر فرى كيس فاستقبلته ، وأمرت فنثرت عليه نثارات كثيرة ، وخرج من عندها وجاس هو وسياوخش في مجلس الأنس واندفعوا في الشرب واللعب والطرب ، وأقاموا على ذلك أسبوعا . ثم قدم لسياوخش برسم عُراضة القادم تحفا كثيرة وهدايا جليلة .

م فارقهم وسار الى حضرة أفراسياب ، فلما دخل عليه أخبره بخبره فى الجهة التى سيره اليها وانتهى بهما الحديث الى ذكر سياوخش ، وسأله الملك عن حاله وحال المدينة التى أنشأها ، وقصورها التى بناها فأخبره پيران بما رآه من حالها ، ووصفها له ، ثم ذكر قصر فرى كيس وأماكنها الرفيعة ومساكنها المنيعة ، وأتبع ذلك بالدعاء لهم وتمتع البعض بالبعض ، ففرح أفراسياب بما حدثه به حين أثمر غصن رجائه ، وترعرع غرس أمله ،

ثم حكى لأخيه كرسيوز ما حكاه له بيران، وقال له : قد وطن سياوخش نفسه على الإقامة بتو ران، وصار لا يخطر بقلبه ذكر إيران، ثم أمره بالمصير الى سياوخش مستصحبا له ولفرى كيس الهدايا والتحف، وأمره بأن يوفيه حقوق الخدمة، و يلحظه بعين العظمة فتوجه اليه في ألف فارس ، فلما بلغه الخبر بقدومه ركب لاستقباله في جنوده و رجاله ، وصار به الى الإيوان (١) ودخل به من الغد على فرى كيس، فتلقته بالنثارات الكثيرة والخدم الوفيرة ، فلما رأى كرسيوز جلالة سياوخش، و أملة قدره اعتوره الحسد فجاش قلبه ودماغه حتى اصفر لونه، وتغيرت حاله ، وقال في نفسه : وفي سنة يصير سياوخش هكذا صاحب تاج وتخت، ومالك أمر ونهى بحيث لا يلتفت إلى أحد ؟ في سنة يصير سياوخش محكذا صاحب تاج وتخت، ومالك أمر ونهى بحيث لا يلتفت إلى أحد ؟ كرسيوز على أحدهما، وجلس سياوخش على الآخر ، ورجاء بالمغاني الحسنات، والجوارى المسمعات، وباتوا ليلتهم على جملة الأنس والسرور، والطرب والحبور، ولما أصبحوا ركب سياوخش وباتوا ليلتهم على جملة الأنس والسرور، والصوبان، ثم عدلا الى المطاعنة والمناضلة ، وكانت الى الميدان ، وجاء كرسيوز فلعبا ساعة بالكرة والصوبان، ثم عدلا الى المطاعنة والمناضلة ، وكانت

<sup>(</sup>۱) فى الشاه هنا أن رســولا جاء الى سياوخش حينتذ يبشره بغلام من جريرة بنت بيران، سماه جدّه ° فرود ° ، وأن كرسيوز قال حين سمع هذا : ° قد صار بيران قرين الملك ° .

<sup>(</sup>١) كو: بعضهم بيعض ، (٢) ك: اليه (لا) · (٣) ك، كو: طا: وجاءوا ·

غلبة سياوخش ظاهرة في الكل وزائدة للغيظ والعداوة في قلب كرسيوز . فقال له أيها الملك ! مالك في توران و لا إيران نظير يساجلك في آدابك، و يجاريك في طعانك وضرابك . فهلم نتماسك بمناطقنا لننظر أينا يقتلع صاحبه من مقعده . فامتنع من ذلك سياوخش وقال : أنا لك مطيع في كل ما تشير به على آلا في هذه القضية . فان أردت ذلك وكان لا بد لك منه فاختر من رجالك واحدا موصوفا بالققة والشجاعة حتى أمتثل أمرك، وأتبع رأيك . فضحك عند ذلك كرسيوز، واستحسن كلامه وأقبل على أصحابه، وقال : من يتقدّم لمبارزة سياوخش ، فأجابه رجل من أصحابه يسمى كروزره (١) وقال أنا القمن بمبارزته فتصدّى هو لذلك وفارس آخر . فأخذ سياوخش بمنطقة أحدهما ، وآختطفه من السرج، ورماه إلى الأرض، وأقبل على الآخر واختطفه من سرجه ، وصار في يده كالحشف الضعيف في برائن الأسد الغريف . وجاء به الى كرسيوز فنزل ، وهو يضحك ، وجلس الى جنبه على تخت من الذهب كانوا نصبوه له في الميدان ، ثم رجعوا وجلسوا أسبوعا آخر على اللهو والشرب .

ثم إرف كرسيوز ودّعه وفارقه بأصحابه راجع الى حضرة أخيه أفراسياب ، ولم توسطوا الطريق تجاذبوا أطراف الحديث فيا جرى يوم الميدان مع سياوخش ، وكرسيوز مغتاظ مما أصاب صاحبيه على يد سياوخش من الخزى والهوان ، حين تصدّيا لمقاواته فى الميدان ، فلما قدموا على أفراسياب استخبرهم عن أحوال سياوخش فقال له كرسيوز : أيها الملك ! إنه قد تغير عماكان عليه ، وقد تكررت الرسل اليه من أبيه كيكاوس فى السر ، وكذلك تأتيه الرسائل من أطراف الروم والصين ، وهو لا يشرب الآن إلا على اسم كيكاوس ، وقد اجتمعت الآن عليه عساكر كثيرة ، وهو لا شك قاصدك عن قريب ، وقال : لو لم يطلع تور على الشر من إبرج لم يكن يفتك به فى الزمان الغابر ، وكيف تقدر أن تجمع بين إقليمين أحدهما كالنار والآخر كالماء بهذه المزاوجة ؟ ورأيت الأصوب عرض هذه الحال عليك ، ولم أستجز إخفاها عنك ، فاضطرب قلب أفراسياب من كلامه ، واهتم من أجله ، ولم يزل كرسيوز يتردّد اليه بالأكاذيب الموهة ، والأباطيل المزخرفة فى تقبيح صورة سياوخش عنده متمحلا عليه بما لا أصل له حتى غبر على ذلك زمان ، فاستحضره يوما وخلا به ، سياوخش عديث سياوخش ، ثم أمره بأن يمضى اليه ، ويبلغه سيلامه ، ويصف الى لقائه وخاض معه فى حديث سياوخش ، ثم أمره بأن يمضى اليه ، ويبلغه سيلامه ، ويصف الى لقائه أشواقه ، ويستقدمه مع فرىكيس ، فسار كرسيوز حتى اذا قرب من مستقرة أرسل اليه يقسم عليه أشواقه ، ويستقدمه مع فرىكيس ، فسار كرسيوز حتى اذا قرب من مستقرة أرسل اليه يقسم عليه

<sup>(1)</sup> اسمه في الشاه: كروى زره (بكسراليا-والزاي والرا-الثانية)أي كروين زره.

<sup>(</sup>١) صل: ولا بدلك منه · (٢) ك: فأقبل · (٣) ك، كو، طا: يسمى دمور ·

<sup>(</sup>٤) ك: عكوفا على اللهو . (٥) ك: عظيمة . (٦) ك: هذا .

بنعمة أفراسياب، وحياة كيكاوس ألا يتجشم الخروج الى استقباله وتلقيه، ولا يجاوز تخته . فوصل الرسول الى سياوخش وأدى اليه رسالته ، فاستشعر واهتم وغمر قلبه الفكر في غائلة ذلك الكلام . فلما وصل كرسيوز بادر وخرج مرب الايوان حتى التقاه . فبلغه رسالة أفراسياب . فارتاح لها وأظهر السرور بها ، وقابل الأمر بالامتثال والانقياد . وقال : هأنا لا أحيد عن طاعته ، وأشد عنانى بعنانك حتى نعاود حضرته معا ، ولكن نستريح ثلاثة أيام في هذا الايوان الذهبي ثم نعزم .

فلما سمع كرسيوزكلام سياوخش ضاق صدره ، وقال : إن جاء معى مبادرا كما قال افتضحت عند أفراسياب، ولم ينجع فيه ماقلته، وصاركلامى عنده هباء منثورا ، فلا بدّ أن أحتال وألوى عنانه عن المضى الى أفراسياب ، قال : فسكت ساعة ولم يجبه بشىء ، ثم تباكى و جرت دموعه حتى علاه الشميق ، فرق له سياوخش ، وقال أله : أيها الأخ ما الذى أصابك ؟ وماذا حدث ؟ إن يكن قد تغير رأى الملك عليك فأخبرنى حتى أمضى الى حضرته ، وأصلح بينه و بينك ، وأزيل الوحشة ، وإن يكن قد ظهر لك عدق فهأنا كالأسد بين يديك ؛ حرب لمن حار بك ، سلم لمن سالمك ، فقال كرسيوز: يكن قد تغير رأيه فى حقك ، وليس يضمر لك إلا السوء ، وهو الذى قتل أخاه إغريرث ، فكن منه على حذر ، ولا تركن اليه ، وأنت تعلم محبتى ونصحى لك ، ولذلك لم أستجز إخفاء ذلك عنك ، ولست أرى من الصواب أن تمضى اليه ، فتعرض نفسك للهلاك ، والرأى أن تكتب جواب كتابه ، ولنتمسك فى تأخرك ببعض المعاذير ، فانى أنوب عنك وأسعى فى إطفاء نائرته ، ودفع معرته عنك ، وان مناح قلبه لك أعلمتك ذلك حتى ترد عليه ، و إن يكن غير ذلك أخبرتك حتى تدبر أمرك ، وتخرج من بعض الأطراف الى موضع تأمن فيسه على روحك ، فقال سياوخش : است أمرك ، وتخرج من بعض الأطراف الى موضع تأمن فيسه على روحك ، فقال سياوخش : است بعادل عن رأيك فافعل ما ترى ، واشفع الى الملك فعساه يعود الى ماكان عليه ،

فاستحضر الكاتب، وكتب اليه كتابا يدعو له فيه، و ينني عليه، و يعتذر اليه في تأخره عنه، ويذكر أنه عرض لصاحبته فرى كيس عارض منعه عن المبادرة الى حضرته، ولعل ذلك العارص يزول عن قريب فيسارع للامتثال لأمره، والمثول في خدمته، وختم الكتاب، ودفعه الى كرسيوز فركب من وقته يركض عجلا لا يستريح ليلا ولا نهارا حتى وصل الى أخيه أفراسياب في ثلاثة أيام،

<sup>(</sup>١) ك : لاستقباله ٠ (٢) ك، طا : وأدَّى الرسالة ٠ (٣) ك، طا : وقال في نفسه ٠

<sup>(</sup>٤) ك كو : له (٧) · (٥) ك : الأسد · (٦) صل : منك · والتصحيح من ك ·

<sup>(</sup>y) ك، كو، طا: الى الامتثال .

فسايله عن حاله ، وعن السبب في استعجاله ، فقال : إنى لم أستصوب التمكث لمي شاهدت من صورة الحال ، أعلم أن سياوخس لم يلتفت إلى ثلاثة أيام ، ولم يستقبلني ، ولمي دخلت عليه أقعدني على ركبتي دون تخته ، ولم يقرأ كتابك ، ولا أصغى الى رسالتك ، وقد تواصل اليه الكتب من ايران ، واجتمعت عليه عساكر كثيرة من الروم والصين ، فإن أخذت معه في طريق التأني والتؤدة تفاقم شره وأعضل داؤه فيصعب تداركه وتلافيه ،

ذكر مسير أفراسياب لقتل سياوخش، وما جرى عليه من ذلك

قال : ولما سمع أفراسياب كلام أخيه تجدّد حقده القديم، وثار داؤه الدفين، ولم يجبه من فرط الغضب بشيء، وأمر عسكره بالرحيل، وخرج من دار ملكه بمدينة كنك عازما على الفتك بسياوخش.

نعم ولما فارق كرسيوز سياوخش جاءته زوجته فرى كيس، وقالت: مالك قد تغير لونك واصفر وجهك ؟ فقال: إنه قد تكدر مائى بتوران، فإن كان الأمر على ما يقول كرسيوز فلا مكان لى من هذه الدائرة سوى المركز، فاضطربت فرى كيس، واشتعلت النار في جوانحها، وأذرت دمعها، ونتفت شعرها، ودقت صدرها، وقالت: أيها الملك فما تصنع ؟ و بمن تستجير ؟ فأما ايران فلا سبيل لك الى الرجوع اليها، وليس لك إلا العزيمة على المصير الى الروم، وطفقت تبكى وتلعن أفراسياب، فبتي سياوخش معها ثلاث ليال حليفي رئين و بكاء، فبينا سياوخش عندها في الليلة الرابعة اذ انزعج واضطرب وشهق، فسايلته عن حاله فقال: رأيت في المنام بحرا من الماء، وجبلا من النار، قدّامهما أفراسياب، ولما وقعت عينه على قطب، واضطرم غيظا، فهاني ذلك، وخفت من النار، قدّامهما أفراسياب، ولما وقعت عينه على قطب، واضطرم غيظا، فهاني ذلك، وخفت منا حتى كان مني ما رأيت. فقالت: لا تهتمن لذلك فهو خيرلك وشر لأعدائك، قال: فاستدى سياوخش عند ذلك أصحابه، وقعد على باب إيوانه ساعة، وفترق الطلائع حوالي المدينية، فلها كان عند كرسيوز يخبره بأنه كلم أفراسياب في حقه فلم يرد عليه جوابا، وها هو قد جاء كالنار الموقدة، فد بعد كرسيوز يخبره بأنه كلم أفراسياب في حقه فلم يرد عليه جوابا، وها هو قد جاء كالنار الموقدة، فد بي من خاص روحك، ولم يفطن سياوخش لمكايد كرسيوز المحتال، وظنه صادق المقال، فقالت أمرك، وخلص روحك، ولم يفطن سياوخش لمكايد كرسيوز المحتال، وظنه صادق المقال، فقالت أمرك، وخلص روحك، ولم يفطن سياوخش لمكايد كرسيوز المحتال، وظنه صادق المقال، فقالت في هذه الأرض على نفسك، فقال لها: ما رأيته في المنام واقم، وحياتي قد نفدت، و وفاتي قد دنت، في هذه الأرض على نفسك، فقال لها: ما رأيته في المنام واقم، وحياتي قد نفدت، و وفاتي قد دنت،

<sup>(</sup> o ) ك: فيينا م (٦) ك: أيها الملك (لا) ·

وكذا عادة الدهر؛ يضع ما يرفع، ويهدم ما يبنى ويشيد . ولا بدّ من الموت و إن مرت على المرء الشهور والأعوام، وامتدّت به الليالى والأيام . و زعم صاحب الكتاب أنه قال لها : إنك حاملة من خمسة أشهر . وستقومين عن ملك مشهور . فسميه كيخسرو، واسكنى اليه، وتسلى به عنى . وأما أنا فسوف تقطع رأسى بغير جرم، و يراق دمى بلا ذنب . فأغادر على التراب طريحا بلا تابوت ولا كفن، غريبا نازحا عن الأهل والوطن . ثم يأتيك حرس أفراسياب ، ويخرجونك حافية حاسرة . فيجىء بيران فيستوهبك من أبيك، فيشفعه فيك، و يؤمنك على نفسك، و يسلمك اليه ، فيحملك الى قصره فتلدين مؤنس قلبك، و يثر غصن أملك ، و يأتى من أرض إيران رجل يحتال فى أمرك ، و يحملك فتلدين مؤسل قلبك، و يأتى بعساكر إيران الى مع ولدك الى إيران، فيتسنم سرير الملك، و ينتشر ذكره فى الشرق والغرب، و يأتى بعساكر إيران الى هذه الديار للانتقام لى والطلب بثأرى . و يجوس رستم خلالها بحوافر رخشه، و يزارلها ببأسه و بطشه . ولا يزال فيها السيف .

ثم ودع فرى كيس، وقال: أنا على الذهاب ، فوطنى نفسك على ما ذكرت لك، ولا تطمعى بعد هذا فى الراحة والدعة ، ثم خرج من الايوان حليفا للإعوال والإرنان (١) ومضى نحو روابط خيوله العراب، فقرب منه فرسه الأدهم الذي يسمى بهزاد ، فضم رأسه اليه ، وساره فى أذنه ، ونعى اليه نفسه، وعزّاه، وأمره بالتوحش وألا ينقاد لأحد بعده، ولا يمكن من ظهره غير كيخسرو حين بأتى طالبا لثاره ، ثم عرقب خيوله المشهورة ، و ركب مع أصحابه الإيرانيين آخذا فى طريق إيراني

فلما سار مقدار نصف فرسخ لحقه أفراسياب في عسكره فرأى سياوخش لابسا درعه ، وأصحابه يحذون حذوه في ذلك ، فقال في نفسه: إن كرسيوز قد صدقني فيما أخبرني به عن حال سياوخش ، فاصطف الايرانيون، وتأهيوا للقتال، وقالوا: قد أيسنا من أر واحنا فلا بدّ أن نبسلي عذرا، ونثبت في مستنقع القتال حتى نقتل، فمنعهم سياوخش وقال: إن كان قد قدّر قتلي على أيدى هؤلاء الأشرار فلن ينفع الحذر من القدر، وما هذا بيوم قتال، وانما هو يوم تفويض واستسلام، فتعرض لأفراسياب

<sup>(</sup> أ ) في الشاه: "بكي والنحب وخرج مر الايوان مغموماً شاحباً" فالإعوال والإرنان في قول المترجم كانا قبل خروجه الى الناس . وليس يعقل أن يخرج أمير كهذا على الناس با كيا يكا. الأطفال .

<sup>(</sup>١) في الغرر: كيخسره ٠ (٢) ك: ثم إنه يسلمك ٠ (٣) لك، تو، طا: مرابط ٠

<sup>(</sup>٤) ك عا : كان يسمى . (٥) كو : فزيم صاحب الكتاب انه ضم الخ ، (٦) ك كو ، طا : عساكره ،

<sup>(</sup>٧) طا: أنا قد أيسنا .

وقال: أيها الملك العاقل! ماذا حدث وأوجب مجيئك في أهبة الحرب؟ وكيف تقدم على قتلي بغير جرم وذنب فتثير نائم الفتن، وتشمل العالم بالمحن ؟ فعارضه كرسيوز المنافق، وقال : كيف يسمع منك هذا الكلام وقد استقبلت الملك في صورة المنابذ، وأهبة المحارب. فأمر أفراسياب عسكره بوضع السيف فبهم، يعني أصحاب سياوخش، فاشتعلت بينهم نار الحرب في ذلك الفضاء، وتواردوا حياض الموت تواردالإبل الهيم مشارع الماء. وكان الايرانيون زهاء ألف فارس فقتلوا خلقا كثيرا من الأتراك حتى صار الأمر إمراً ، وغمرتهم أمواج الفناء غمراً . وجرح سياوخش في عدّة مواضع من بدنه ، وفارق ظهر فرسه ، وقاتل ساعة راجلا . ثم أسروه وأناه المعروف بكرو زِرِه، فشدّ يديه، ووضع غلا على عنقه. فساروا بالشاب الغرُّير راجلاً ، ولم يراقبوا الله فيه آجلا ولا عاجلاً ، وتوجهوا نحو مدينته التي بناها . فأمر به أفراسياب أن يعدلوا به عن الطريق الى سفح بعض الجبال، و يقطعوا هناك رأسه . فاجتمع عليه عند ذلك عسكره يقولون: أيها الملك! بأى جرم تقتل من يبكي عليه التاج والتخت، وينقلب بقتله الشرق والغرب ؟ وكان كرسيوز يستعجله ويحرّضه علىالفراغ منه . وكان في العسكر أخ لبيران يسمى بيلسم موصوف بالعقل والذكاء، فقال لأفراسياب: أيها الملك إن العجلة من الشيطان، و إن الندامة داء الأرواح والأبدان . مر ل استعمل الرفق ، وجانب الخـرق لن تزل به قـدم ، ولا يعـتريه ندم. وليس من الصواب أن تبادر بقتل من هـو تحت قدرتك ، وفي رق سطوتك . فالزَّأَيْ أن تتركه تحت القـــد والأسر حتى تسكن نائرة سخطك ، وتأمن غائلة غضبك ، ثم ترى فيه رأيك . وعلى الجملة فايس من المصلحة أن تقتل ملكا يكون رستم قـــد رباه ، ويكون كيكاوس أباه ، فيهيُّجا لطلب ثاره ، ويجتهدا لنيل أوتاره. ومن ذا الذي يقدر أن يثبت لفرسان ايران وأمرائهم المذكورين وآسادهم المشهورين، اذا سلوا سيف الانتقام، وتقحموا غمرات الموت الزؤام؟ مثل جوذر ز وجُرجين وطوس وفرهاذو ورستم بن دستان ، وفرى بُرز بن كيكاوس . ولعل بيران يقدم فتسمع من كلامه ما عساه يصرفك عن هـ ذا الرأى . فقال عنـ د ذلك كرسيوز : أيها الملك لا تصغ الى كلام الشبان ، ولا تغتر بمقالهم ، وامض لما رأيت . وإن لم تفعل ، واستبقيت سياوخش فارقتك ونجوت بنفسي الى زاوية من زوايا الأرض آمن فيها على نفسي. فانك إن آمنته خفنا معرته، ولم نأمن مغبته. وتقدّم دمور، وتُكُو وقالاً : أيها الملك! مالك تتردّد في قتل عدوّك، ولا تقبل قول أخيك وتعلم أنه لا رأس لايران سوى هذا الذي حصل في يدك؟ ولو لم نتعرّض له في الابتداء لكان الصواب أن تستبقيه .

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طا : عند ذلك أفراسياب . (٢) طا : العزيز . (٣) ك ، طا : ذليلا راجلا .

 <sup>(</sup>٤) طا: والرأى · (٥) صل: فهيجان ، ويجتهدان · (٦) ك ، كو ، طأ: ولو أنك لم .

وأما الآن بعد أن جرى ما جرى، وأفنيت أصحابه أجمعين، وأصبته في نفسه فالأولى أن تفرغ منه. فقال لها أفراسـياب : إنى لم أر منه ذنبا يوجب قتله، ولكن أخاف، على ما يقول المنجم، شره . و إطلاقه الآنأضر على من قتله . • مع أن قتله داء أجتره إلى و فبينا هو في ذلك اذ جاءته ابنته فرى كيسن مضرجة الوجنات بنجيع العبرات. فأجهشت اليه بالبكاء والعويل، وقالت: أيها الملك! إن سياوخش هاجر من أجلك أباه، وترك مر \_ رباه، وفارق دياره، وباعد أشياعه وأنصاره، واتخذك ملاذا ومفزعاً . فما الذي صيرك بإراقة دمه مولعا ؟ أما تعلم أن من يقتـــل أرباب التيجان لا يمتع بتاجه وتخته إلا قليلاً من الزمان ؟ فلا تجعل نفسك عرضة لسوء المقال، بقول كرسسيوز المحتال . فيدعى عليــك طول عمرك، ويختم لك بالنار في آخر أمرك . ولقد بلغك ما أصاب الضحاك بسبب ظلمـــه وسفكه الدماء، على يدى أفريذون، وما أصاب تورا وسلما بظلمهما، على يدى منوجهر . أما تعلم أن كيكاوس قاعد على تخته، ورستم قابض على قائم سيفه ؟ فما بالك تظلم نفسك، ولا تراجع رأيك • ﴿ فَيْ وعَمَلُك؟ فَنظرت عند ذلك الى وجه صاحبها سياوخش وحاله، فطارت نفسها شَعاعا، وكادت نيران زفراتها تنشر شعاعا ، وصاحت بالويل والحرب . فاحترق عليهــا قلب أبيها ، لكنه تجلد واستولت عليه القسوة فأمر بها فحبست في بيت مظلم . والتفت كرسيوز الى صاحبه كُرُو، فعمد الى سياوخِشْ، وجعل يسـوقه بالإهانة والإِذلال وأخو بيران يمشى خلفه باكيا . فالتفت اليــه وودعه ، وقال : اقرّ بيران عنى السلام، وقل له ما كان ظني بك أن تخفر الذمام. قال: فعدلوا به عن الطريق الى الصحراء، فأضجعه كرو زره على التراب، وذبحه بخنجر تناوله من كرسيوز في طشت من الذهب. قال صاحب الكتاب : و أنهم لما سكبوا دمه نبت منه النبت للعروف الذي يسميه العجم بخون سِياوُشان . وهو الذي يسمى في بلاد العرب دم الأخوين . وهو الى الآن يجلب الى أطراف البلاد من ذلك المكارف .

قال: ولما فرغ أفراسياب من أمره ألق عليه النوم، وغمرته غمراته حتى نام نومة عبّود أوكاد ، وهبت إعصار ثار منها عجاج أظلمت منه الآفاق حتى كان أحدهم لا يرى فيه صاحبه ، ثم إن فرى كيس لما علمت بأن سياوخش قد قتل قطعت قرونها وخمشت خدودها ، ورفعت صوتها فرى كيس لما علمت بأن سياوخش أباها أفراسياب رافعة صوتها بلعنه حتى سمعه ، فأمر أن تبرز من بالبكاء والعويل، وأخذت تلعن أباها أفراسياب رافعة صوتها بلعنه حتى سمعه ، فأمر أن تبرز من المجاب، وتبطح وتضرب بالعصى حتى تسقط ما في بطنها ، فمشى بيلسم الى أخويه لهاك وفرشيذ ،

<sup>(</sup>۱) ك كو، طا: وأخذ بأذنه وجعل يسوقه • (۲) ك، وانهم (لا) • (٣) كلمة «أفراسياب» ليست في الأصل • والزيادة من ك، كو، طا .

وقال: الرأى أن تركب الى بيران ونعلمه الحال. فركبوا وأغذوا السير حتى وصلو الى بيران فى أقرب أوان، وأخبروه بما جرى على سياوخش، فغشى عليسه، وخرمن تخته، ولما أفاق مرق ثيابه، وبكى. فقال له بيلسم: وإنه يريد أن يزداد داء على داء، وينكأ قرحا على قرح. وذلك أنه أمر بإخراج فرى كيس من خدرها، وضربها حتى تسقط ما فى بطنها. فركب بيران من فوره، وطرد حتى وصل الى باب أفراسياب بعد يومين، فصادف فرى كيس فى أيدى الحرس وقد سلوا الخناجر عليها يريدون قتلها، والقيامة بسبب ذلك على الحلق قائمة، وهم يضجون ويبكون، فلما وقعت عين فرى كيس على بيران أجهشت اليه فسقط بيران من فرسه، ومربق ثيابه، وأمر الحرس بالكف غمها والإمساك عن قتلها ساعة حتى يخاطب أفراسياب فى أمرها. فبادر اليه حتى دخل عليه فقال بأيها الملك! ماذا الذى صدر منك وفى أى شىء قتلت سياوخش؟ وطفق يعنفه و يو بخه حتى انتهى الى حديث فرى كيس وقال: إن كان غرض الملك فى قتلها ألا يظهر منها ولد ينسب الى سياوخش فانى أحملها الى منزلى، فاذا وضعت حملت اليك ما وضعت، فترى فيه رأيك، فوهمها أفراسياب له، فرج وخلعها من أيدى له لحرس، وحملها معه الى خُتَن ، فدخل بها الى إيوانه، وأمر زوجته كي شهر بأن تقوم على رأسها، وتخدمها كا تخدم الأمة لمولاتها.

# ذكر ولادة كيخُسرَو

قال: وبينها بيران نائم في بعض الليالي اذ رأى في نومه شمعة قد أشعلت من نور الشمس، وسياوخش عندها وبيده سيف مسلول وهو يقول: ارفع رأسك من النوم، وانظر الى ما يصير اليه حال الدنيا، فهذا العيد المبارك قد حضر، والليلة ليلة ضيافة كيخسرو، ففزع بيران واستيقظ، وقال لزوجته كُل شهر: قومي وادخلي على فرى كيس، وانظرى، فقد رأيت مناما عجيبا، وقص عليها رؤياه، فقامت ودخلت عليها فصادفتها قد وضعت و بشرت بيران بما رأت، ودعته الى الدخول عليها والنظر الى ولدها الذي لم ير مشله، فقام، ولما أبصره امتلاً سرورا، ونثر عليه نثارات كثيرة، وبهت لما شاهد من حسن قده، وكال خلقه، فعمل يبكي على سياوخش، ويدعو على أفراسياب، ثم حرج وقال: لا أمكن الملك من هذا الصبي و إن نالني بكل مكروه، وقصدني بكل محذور،

<sup>(</sup>١) طا: أخوه بيلسم . (٢) ك كو، طا: وذاك . (٣) ك، كو، طا: ما هذا .

<sup>(</sup>٤) طا: ينتسب .

3

قال: ولما أصبح بكر سائرا الى حضرة أفراسياب ، فلما وصل دخل ، وانتظر خلو المجلس وتفرق القوم ، ثم دنا من التخت وقال: أيها الملك! قد زيد فى عدد عبيدك عبد كأنه صورة العقل ، لا يشبهه أحد على بسيط الأرض ، يشرق من مهده إشراق الهلال الزاهر ، ولو عاش تو ر لقرت به عينه ، وكأنه أفريذون قدّا ورواء وشكلا وبهاء ، فسر بذلك أفراسياب حتى كأن الله انتزع ما كان في قلبه من العداوة والبغضاء ، وتنفس متلهفا على سياوخش ، وقارعا سن الدم على ما سبق منه اليه ، وقال لبيران : إنى قد بلغني عن هذا القادم الجديد عجائب كثيرة ، وقد ذكروا أنه يظهر من نسل تو روكة باذ ملك يستولى على جميع ممالك نوران وايران ، وأرى أنه هذا المولود ، والمقدور لا محاله كائن ، ولا يؤثر فيه هم وفكر ، والآن فلا ترب هذا المولود بين ظهراني الناس ، ولكن سلمه الى بعض الرعاة ليربيه فى الجبال ، حتى لا يفطن لمسا بيني و بينه من القرابة ، ولا يعلم ماوقع بيني و بين أبيه عن العداوة .

فخرج بيران ممتلئًا فرحاً وسرورا حيث جرى الأمر على وفق مراده . فطفق يحمد الله تعالى على ذلك و يشكره . ثم استدعى رعاة كانوا يرعون النعم في جبل هناك، وسلم الصبي اليهم . وقال : ليكن هــذا عندكم بمنزلة أرواحكم من الأشــباح، مصونا من كل شيء حتى من الريح والتراب . فتسلموه ونشأ بينهــم . فلما أتت عليه ســبع سنين من عمره تحرّك منه العرق الشاهَنشاهي ، وسمــا به الطبع الخُسَرُواني، فعمد الى عود فاتخذ منه قوسا، وعمل لها وترا من أمعاء الغنم، وأخذ نشابا بلا ريش ولا نصل، وجعل يتبع الصيد في الصحراء ويتصيد . وكان ذلك دأبه حتى استكل من العمر عشر سنين فصار يصطاد الخنازير والذئاب والنمور والسباع . وكان لا يعجبه غير ذلك . فحافُ الرعاة عليه وجاءوا الى بيران يشتكون، وقالوا: إنه كان في الأوّل يصطاد الغزلان واليعافير فصار يصطاد الذئاب والخنازير. وهو الآن لا يتبع في صيده إلا الأُسد والسراحين. و إنا نخاف عليه من ذلك ونخشي أن يصيبه مكروه فنتعرّض لسخطك . فضحك بيران عند ذلك، واستفزه الشــوق اليه، فركب الى الحبــل الذي هو فيه ، فأتوه به . فلما وقعت عينه على بيران بادر وقبل يده . فنظر بيران في وجهه فرقّ له واعتنقه وضمه الى صدره ساعة . فقال له كيخسرو : أيها الملك! كيف تعانق ابن راع يرعى الغنم، ولا تعافه؟ ودعا له . فازداد بيران له حبا حتى كاد يحترق قلبه عليــه فقال : يا أيمن الأولاد، و ياسلالة الملوك الأمجاد! ما أنت مرى أولاد الرعاة بل أنت سيد السادات ، فاستحضر له الثياب الخسرانية، والمراكب السلطانية فأركبه ورجع به الى إيوانه، وجعله في حجره يربيه ويكفله . حتى مضبت على ذلك سنون .

<sup>(</sup>١) ك ، كو : فلما أصبح . (٢) ك ، كو : قد انتزع . (٣) طا : خافت . (٤) ك : بادره .

فبينا هو ذات ليلة قاعد في إيوانه إذ أرسل اليه أفراسياب مدعوه الى حضرته ، فلما حصل عنده أخذ معه في أنواع من الحديث ثم قال : كيف يليق أن يكون سبط أفريذون راعيا بين الرعاة؟ فانظر فان كان لا يذكر شيئا مما جرى من قبل فلا ينبغي أن يترك على حاله بين الرعاة في رءوس الجبال . ومهما صدر منه ما نكره قتلناه واسترحنا منه . فقال بيران : أيهـــا الملك! إنه صبيّ صغير لاحس عنه ولا عقل له ، ولا خبر عنه من الأحوال التي مضت ، وكأنه شهبه المجنون . فأمر بإحضاره . فامتنع بيران . ثم استحلفه على ألا يصيبه بمكروه فحلف له على ذلك . فرجع بيران الى إيوانه ، وأحضر كيخسرو ، وقال له : اذا دخلت على الملك ففرغ من العقسل دماغك ، وأخل من الأدب نفسك . فاذا سألك عن شيء فلا تجبه إلا عن ضدّه وتجان عنده، وعد نفسك أجنبية من كل معقول حتى تخلص منه . ثم خرج به حتى قدم على أفراسياب . فلما رآه تعجب منه وجعـــل يتأمل قدّه وقالبه وشكله وشمائله ، فتغير لونه . فبق ساعة ينظر اليه ثم قال : أيهـــــا الراعى الحديد! كيف ينقضي عليك الليل والنهار؟ ولماذا تدور خلف الغنم؟ فقال : ليس عندنا صيد ولا نشاب ولا قوس . ثم سايله عن معلَّمه، وفاوضه في الخير والشر وتصاريف الدهر فقال : أينمــا كان النمر منق قلب الرجل الجرىء . ثم سايله عن أبيه وأمه وعن إيران وتوران فقــال : الكلب لا يغلب الأسد . فضحك أفراسياب، وأقبل على بيران، وقال : كأنه لا قلب له، فإني اذا سألته عن الرأس أجابني عن الذنب . وكأنه لا يقع منه محذور . وطالب الثار لا تكون هذه صفته . فسلمه الى أمه، وسرحهما الى مدينة سياوخش كرد، ولا تمكن أحدا يعلمه الشر من أين يدور حواليه . فخرج بيران مسرور القلب بسلامة كيخسرو الى إيوانه ، وطفق يحمد الله ويشكره على ما جرى في ذلك المجلس . ثم أطلق له مر. خزائنه جملة من الذهب والفضمة والخيل والأسماحة والمفارش والملابس، وسرحه الى مدينة سياوخش كرد . فدخل المدينة مع أمه فرى كيس ، فاجتمع عليهما الناس يبكون على سياوخش، ويشكرون الله تعالى إذ أخرج من تلك الجرثومة الكريمة غصنا نضيرا، وجعل خَلَف ذلك القمر هلالا منيرا .

هذا منتهى الخبرعن مقتل سياوخش وما اتصل به . والآن نشرع فى ذكر نهوض الايرانيــة لطلب الثار، وتخليصهم لكيخسرو عن تلك الديار، وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) طا: قال له ، (٢) ك ، كو ، طا : من أن يدور ، (٣) ك ، كو : تعالى ،

# ذكر الخبر عن اطلاع كيكاوُس على قتل ابنه سياوَخش، وما جرى بعد ذلك

قال: ثم انتهى الخبرالى كيكاوس بمقتل ابنه سياوخش فنزل عن التخت وجلس على الأرض، وشق عليه الثياب، و وضع على رأسه التراب، وحضرته الإصبّهبذية والأمراء حفاة فى ثياب السواد وزى الحداد، تسيل أحداقهم بسيول الدموع، وتتضرم زفراتهم بين أحناء الضلوع، وانتهى الخبر بذلك الى رستم بن دستان وأبيه ، فأما رستم فغشى عليه وخرصعقا، وأما أبوه فانه جعل ينتف شعره، ويضرب نحره، كأنه فجع بالروح، وصار كالغرق بين دمعه المسفوح، فقعد فى المأتم أسبوعا، فلم كان اليوم الثامن ركب رستم فى عساكره، وسار الى حضرة كيكاوس فدخل عليه حافيا قد نثر التراب على رأسه، ومن ق الثياب على بدنه، وقال: أيها الملك! قد حصدت ما زرعه سوء تدبيرك، واجتنيت ما أثمرته شراسة خلقك، وإن عشق سوذابه قد أزال تاج العقل من رأسك، ومكن سكر واجتنيت ما أثمرته شراسة خلقك، وإن عشق سوذابه قد أزال تاج العقل من رأسك، ومكن سكر وينوح على فضائله، ويحلف ليطلبن بثاره، ولينتقمن له من أعدائه (ولحظ كيكاوس عند ذلك وينوح على فضائله، ويحلف ليطلبن بثاره، ولينتقمن له من أعدائه (ولحظ كيكاوس عند ذلك من تختها، وجوها بقرونه) حتى أخرجها من خدرها فوسطها فى الطريق بنصفين، وأقبل كالأسد من تحتها، وجوها بقرونها حتى أخرجها من خدرها فوسطها فى الطريق بنصفين، وأقبل كالأسد من جلس على باب الايوان، واجتمع عليه أهل إيران، وقعدوا معه للعزاء يبكون الغضبان حتى جلس على باب الايوان، واجتمع عليه أهل إيران، وقعدوا معه للعزاء يبكون ويضجون الى تمام أسبوع.

ثم أمر بضرب الكوسات والبوقات . فضر جوذرز وطوس وفرهاد وشيدوش في جميع الإصبَهبذين والقواد والأمراء والأجناد ، وحضر فرى بُرز بن كيكاوس ، فلما اجتمعوا تكلم عليهم رستم وقال لهم : لا تستصغروا هذا الأمر ، وتشمروا للطلب بئار سياوخش فانى قد وطنت نفسى على أن أتوغل بلاد أفراسياب، وأجعل نفسى وقفا على الحرب حتى آخذ بئار سياوخش أو أقتل كا قتل ، فوافقوه على ذلك ، وجمعوا العساكر وتأهبوا للسير ، فاختار رستم اثنى عشر ألف فارس، وضهم الى ابنه فرامرز، وجعلهم مقدّمة للعساكر ، فتقدّم أمامهم حتى وصل الى اسفيجاب ، وكان عليها من جهة أفراسياب ملك يسمى ورازاذ ، وكان من أعيان ملوك الترك ، فلما سمع بهم ركب

 <sup>(</sup>۱) ك : من دمعه .
 (۲) كو : فقعدا .
 (۳) ك كو : عن رأسك .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من ك ، كو ، طا . (a) ك ، كو ، طا : فاجتمع · (٦) ك ، صل : اثنا عشر ·

فى ثلاثين ألف فارس من أصحابه ، وتلقى فرامرز وسايله عن اسمه ، وقال : كيف تجاسرت أن تطأ هـذه الأرض ؟ فأبرق وأرعد وهدد وأوعد ، وقال : أنا فرامرز بن رُستم ، وها هو ورائى يتلظى كالنار متشموا للانتقام ودرك الثار ، فتصاف العسكران عند ذلك ، وقامت الحرب على ساق فقتل فرامرز ورازاذ ، وانهزم عسكره ، فكان أول قتيل اعتد به فى ثار سياوخش ، ثم أمر بياحراق مدينة اسفيجاب ونهما ففعلوا ذلك ، وتناهى الحبر الى أفراسياب فأخذه المقيم المقعد ، فأعد واستعد ، وجمع العساكر، وقدم ابنه سرجه في عشرة آلاف فارس ، فسار طليمة لهم ، واستقبل فرامرز ، فلما التي الفريقان جرى بينهم قتال عظيم ، فبارز سرجه فرامرز كالريح العاصف ، والعقاب الحاطف ، لا طاقة له بفرامرز عطف عن اله وتأخر ، فأتبعه فرامرز كالريح العاصف ، والعقاب الحاطف ، فاستلب سَرَجه من سَرْجه ، وقبض عليه أسبرا، وعاد به الى معسكره ، و بدت في تلك الحالة أعلام سرجه ، (فلما رآه أبوه سر به و بلقائه وارتاح لما رأى من آثار بلائه ، ونظر الى الشاب المأسور فرآه سرجه ، (فلما رآه أبوه سر به و بلقائه وارتاح لما رأى من آثار بلائه ، ونظر الى الشاب المأسور فرآه الرقيق كالكافور المغروز بالمسك السحيق ، فأمر بقتله ، فرق له طوس ، وراجع رستم فى أمره ، فأبي وأشار أن يؤخذ به الى الصحراء ، ويضجع على التراب ، ويذبح في طست ، حسب ما فعلوه فأبي وأشار أن يؤخذ به الى الصحراء ، ويضجع على التراب ، ويذبح في طست ، حسب ما فعلوه بسياوخش حذو النعل بالنعل ، ففعل به ذلك ،

وبلغ الحبر بقتله الى أفراسياب فمزق ثوبه وبكى ، ثم أمر عسكره بالحد والتشمير، وحرضهم على الثبات والصدق فى لقاء الايرانيين ، فأصموا مسامع الأرض بأصوات الطبول، وتشذر وا صهوات الخيول، وتقدّموا كجبال الحديد، كأنما يشققون الأرض بالإرعاد والوعيد ، فسمع بذلك رستم فتلقاه بصفوفه المرصوفة و جموعه الموصوفة يخفق عليهم لواؤه المنصور، ودرفش كابيان الميمون ، فاحر البأس وحمى الوطيس ، فقال بيلسم أخو بيران عند ملتحم الفتال لأفراسياب : أنا أبارز اليوم رستم، ولا أبالى بأسه و بطشه، وآتيك بأسه و رخشه ، فقال : إن فعلت ذلك زقرجتك ابنتى، وملكك تلثى ممالك توران ، فانتهره أخوه بيران، وقال : لا نتعرض للهلاك، وأخذ يمنعه من ذلك ، فلم يقبل من أخيه ، وخاض غمرة الموت فصاح بالايرانيين، وقال : أين رستم الذي تزعمون أنه كالثعبان عند الضراب والطعان؟ فلما سمع ذلك جيو استشاط متنمرا، وانتزع الحرز من حلقة سرجه، و برز اليه،



<sup>(</sup>١) اسمه في الشاه : سُرخه ٠ (٢) ك : الفارس (الا) ٠ (٣) ما بين القوسين من ك ، كو ، طا ٠

 <sup>(</sup>٤) ك، كو: المرصوصة ٠ (٥) ك: رجموعه المرصوفة الموصوفة ٠

وقال: إن رستم يأنف من مبارزة تركى مثلك . فثاركل واحد مهما الى صاحبه فطعن جيوا طعنة أزالت قدميه عن ركابيه . فتصدى له فراخرز وضرب رمحه بسيفه فقطه . وجعلا يتقاتلان ويتصاولان . فنظر رستم اليهما من بعيد فأمر العساكر ألا يتحركوا من موقفهم . وأشرع رمحه و وركض رخشه ، وأقبل على بيلسم نطعنه طعنة اختطفه بها من ظهر الفرس ، وجدله قتيلا ، فانكسر قلب أفراسياب عند ذلك ثم اقتحم بنفسه غمرة الحرب . فتلاطمت الصفوف ، وتشاجرت الرماح والسيوف ، ونتابعت الحملات على طوس في الميمنة حتى تزلزل قدمه ، وأحجم عسكره ، وانكشف معمه ، ثم أقبل أفراسياب على رستم في القلب يتابع الحملات عليه ، فطعن رستم في خاصرته طعنة كادت أن تأتى عليه غير أنه لم ينف نسان رمحه فيه لمكان منطقته ، فثار عند ذلك رستم وشد عليه وطعنه طعنة أذرته عن ظهر فرسه ، وهم رستم أن يأخذه بمعاقد منطقته ، فلحقه هومان أحد أمراء الترك ، فضرب رستم فيا بين كتفيه بعمود كان معه ، فنجا أفراسياب ، و ركب فرسا آخر ، فسر أصحابه عند ذلك بسلامته ، ووضعوا الرماح على أكافهم ، وولوا هار بين ، فأتبعهم رستم ثلات فراسخ محمد على خبره ،

#### ذكر استيلاء رستم على بلاد الترك وسلطنته بها

قال : فركب في جميع من كان معه من الايرانيين ، وسارحتى انتهى الى بحر الصين ، وجلس على تخت أفراسياب، واستولى على خزائنه وأمواله وكنوزه وذخائره ، فأعطى طوسا تختا من العاج، وكتب له منشورا على ممالك الشاش، وأوصى اليه بالاحسان الى من دخل تحت الطاعة من الرعية، ووضع السيف فيمن يظهر من الأعداء ، ونفذ الى جوذرز تخت امن الذهب مع طوق وقرطين ، وعقد له على اسفيجاب والسّغد ، ونفذ الى فرى برز بن كيكاوس جملة من الجواهر والنفائس، وقال له : أنت أخو سياوخش فشد وسطك لطلب الثار، ولاتركن الى السكون والقرار ، قال : واستفاضت الأخبار في جميع ممالك توران بجلوس رستم على سرير الملك، وقيامه مقام أفراسياب ، فاشالوا على حضرته بالهدايا والتحف ، فتلقاهم بعاطفة الأمان وشملهم بالعدل والاحسان ،

<sup>(</sup>١) ك علماً : ليأنف . (٢) ك : فبادر . (٣) صل : جرد رمحه . والتصحيح من ك ، كو ، طا .

<sup>(</sup>٤) ك عا عن ظهر . (٥) ك طا : الأرماح . (٦) ك كو : أردته . (٧) كو :

ولماكان من الغد ركب رستم الخ . ﴿ ( ٨ ) ك كو، طا : ذخائره وأمواله وكنوزه وخرائنه .

ثم أقبل على الصيد والطرد . ومكث على هذه الصفة في تلك الديار سنين عدّة . فقال له أخوه زواره ذات يوم : إنا لم نقصد هذه البلاد إلا للا خذ بالثأر . فما بالنا لا نضع فيهم السيف، ونسلط عليهم يد الأسر والنهب؟ فحرَّك من أخيــه قلبا ساكنا، ونفرَّ منه طيرا واقعا، ووافقه على هذا الرأى. فشـنوا الغارات على أهل تلك انمـالك ، وسلطوا عليها أيدى الفساد والإبادة حتى محوا منهــا آثار العارة . وما تركوا من حدود توران الى حدود الروم وسقلاب مدينـــة إلا أحرقوها، ولا ضيعة إلا خربوها ونهبوها ، وقتلوا كل من وجدوا فيها من الكهول والشبان ، وسبوا من عداهم من النساء والصبيان فضج من بقي من أهل تلك الديار، وقصــدوا رستم، وقالوا : إنا برآء من أفراسياب، ولسنا نريده أمدا . ولا نعرف أين توجه . وأنت بعد أن تمكننت من هذه الديار وأهلها فانظر بعين الرأفة والرحمه الينا ، وكف يد الفتل والنهب عنا . فأقصر عنه ذلك عنهم ، و رحل وساق عساكره حتى نزل في بلد سماه من تلك البلاد . وجمع عنده الأمراء والقوّاد والإصبهبذية، وقال : إن كيكاوُس قاعد وحده على النخت ، وليس على بابه أحد من الأصراء والأكابر . ولا نأمن مكر أفراسياب ، وأن يخرج من بعض الأطراف ويقصده فلا يجد من يدفعه ، ويقع محذور لا يطاق . ونحن فقد أدركنا ثأرنا، والرأى أن نعاود حضرة ذلك الملك الكبير. فاستصو بوا ما رآه. فأمر بجمع السبايا وضبطها. فبلغ عدد من كان مُنهُم من قرأتُب أفراسياب اثنيُّ عشر ألفا ، فضلا عمن صاروا جزر الرماح والسيوف وطعم الوحوش والطيور . وأوقروا الفيلة بنفائس الجواهر ونوافج المسك ، وانصرفوا راجعين . فلما وصلوا الى نيم روز تلقاهم دستان ، وأقام رستم هنــاك . ورحل طوس وجوذَرز وسائر الإصبهبذيه والأمراء والقوّاد طالبين حضرة كيكاوس فوصلوها سالمين غانمين .



قال: ولما رجع الإيرانيون وخات منهم بلاد الترك ظهر أفراسياب من أقصى المشرق فصادف قصوره رمادا تذر وه الرياح، ومساكنه معطلة تأوى إليها الوحوش والسباع. فحمع من أصحابه وأهل مملكته، ممن أفلتوا من مخالب المنون، جماعات مجمعة وأوشابا مختلفة. فاستأنف الأمر، وجعل يستعد ويحتشد الى أن كثف سواده، وكثرت عدده وعتاده، وحرضهم على الاهتهام للانتقام، وقال: لا تنكسرن قلوبكم باستيلائهم على ديارنا هذه المرة، فإنى سوف أجزيهم كيل الصاع بالصاع، وانتقم منهم بمتر الكفاح وصدق المصاع، فكان يعيث في أطراف ممالك إيران، ويفسد فيها على عادته الذميمة وسيرته القبيحة، على ما سيأتي إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ك كر، طا: مكنت ، (٢) ك: معهم ، (٣) ك: قرابة ، (٤) ك، صل: اثنا عشر،

<sup>. (</sup>ه) طا: أوياشا . (٦) ك، نو: واستأنف .

## ذكر رؤيا جوذرز وإنفاذه جيوا الى بلاد تركستان لطلب كيخُسرَو، وتخليصه له

قال: وكان جوذرز بن كشواذ ذات ليلة نائمًا إذ رأى في منامه سحابا كثير الماء ، في أعنان السهاء . وفيه ملك يناديه ويقول له: أرعني سمعه با علم أن في بلاد توران ملكا مذكور الاسم يسمى كيخسرو . وهو ابن سياوخش، ينتمى من جهة أبيه الى كيقباذ ، ومن جهة أتمه الى تور بن أفريذون ، وأنه اذا قدم إيران نال كل ما أراد ، وشد وسطه لطلب ثار أبيه ، ثم لا يفتر حتى يملك بلاد الترك عنه وغلابا ، فتصير من وطأته خرابا يبابا ، ولا يخلص إليه غير جيو من أهه إيران وأكابرها ، فانتبه جوذرز مسرور القلب منشرح الصدر .

ولما أصبح جلس على تخته، ودعا بولده جيو، فقرظه ومدحه، وقص عليه رؤياه، وحرضه على المسير الى بلاد الترك لطلب وارث الملك، فتلتى جيو أمر أبيه بالسمع والطاعة، ولما كان الغد شدّ عليه سلاحه، وركب فرسا، فدخل على أبيه، وقال: يا بهلوان العالم! يكفيني هذا الوهق وهذا الفرس، فانه لا يمحكن الدخول الى تلك الديار بأكثر منهما، وهأنا قد عزمت، وسوف أعود، بسمادتك، بقلب مسرور وسعى مشكور، وخرج وهو يبكى ويتوجع، ومضى حتى دخل بلاد الترك، فتوغلها وحيدا كالعلم الفرد، والأسد الورد، وكان كلما رأى واحدا من أهلها خاطبه بالتركية، وسايله عن كيخُسرو، فان قال « لا أعرفه » طير رأسه، ووارى بالتراب شخصه حتى لا يعلم أحد خبره، ثم مضى لشأنه، ومكث كذلك يدور في بلاد توران راجيا للوقوع على أثر كيخُسرو حتى أتت عليه مضى لشأنه، ومكث كذلك يدور في بلاد توران راجيا للوقوع على أثر كيخُسرو حتى أتت عليه ولا يلبس غير جلودها، يسمير بين الجبال والشعاب بعيمدا عن الأحباب والأصحاب، حليفا للوجوم أسيرا للهموم، وكأنما تكلم على لسانه مترجم الكتاب الفتح بن على، حيث باح بشكوى الاغتراب عين شطت داره، وآمتذت أسفاره، حيث قال في كلمة له:

فياصاح استمع أبثثك شكوى لا نريسع لا يرى يوما قسرارا بعيد الدار من أعلام جى تغرب ركب الخطط الغارا فيوما بين وحش الريف ضيفا للله ويوما عند ذئب القاع جارا

<sup>(</sup>١) ك: وتحصيله له ٠ (٢) لئه، طا: من الغد ٠ (٣) له، طا: هأنذا ٠ (٤) ك، طا: أثر من ٠

 <sup>(</sup>٥) کو : کتبا الی والده أبی الحسن البنداری رحمه الله بأصبان ٠
 (٦) ك : أنبيك ٠

كأن لديه للأيام ثارا وها هو يوسع الكل انكسارا حكت أظفاره الأسل الحرارا بشق به على الفلك الصدارا

تكافحه خطوب الدهر حتى وتغزوه بجيش بعد جيش بصولة نافض عرب لبدتيه وسطوة رابض في ظل بأس

وكما عاد جيو بلدى هــذا العبد إصبهانَ، بعــد أن طالت سفرته، وتمــادت غربته، مقرون السعى بالنجاح، فائزا بالمعلّى من القــداح فكذلك هو يرجو أن يثنى عنانه، و يعاود أوطانه، صاعد الجحد، وارى الزند، بسـعادة مولانا السلطان الملك المعظم، ســيد ملوك العرب والعجم — لا زال متعا بالبقاء، متلفعا بملابس المجد والسناء آمين .

نعم فانتهى جيو ذات يوم الى مرج كثير النبات معشب الجنبات، فلع لجام فرسه، وأرسله يرعى، وقعــد متفكرا في حاله وما يعانيه من وعثاء سفره ، وقال في نفســه : كأن كيخُسرُو لم يولد، و إن كان قد ولد فقــد مات وفات . فبينا هو كذلك متحيرا والياس آخذ بمخنق أمله ، والندم قارع سن عمسله إذ تراءى له من البعيد شخص كالقمر الطالع والسرو الباسق، بيده جام من الرحيق، و في رأسه طاقات من نوار الأرض وأزاهيرها، يترقرق في وجهه ماء السعادة وتلوح فيه آثار السيادة، كأنه معتصِب بتاج السلطنة وقاعد على تخت المملكة . فقال جيو في نفسه : يشبه أن يكون هــذا مقصودي ومن أنا باذل في طلبه مجهودي . ثم إنه لما وقعت عينه على جيو أقبل اليه وهو يضحك . فتلقاه جيو، وقال : أيها المُلكُ الشهريار الكبير! ما أشك أنك كيخسرو بن سِياوخش . فقال : وأنا ما أشك أيضا أنك جيو بن جوذرز . فقال : أيها الملك! من أخبرك عن جوذرز؟ ومن أين تعرف جيوا؟ فقال : أخبرتني بذلك أمي عن أبي سياوخش ، فانه حين أوصى اليها أخبرها بأنك تقدم من نواحي إيران، وتستصحبني اليها . فقال جيو : أيهــا الملك! وما الذي معك من علامة الكيانيــة؟ فكشف عن جسمه، وأراه شامة سوداء في عضده كنقطة من المسك على عمود من الكافور . وتلك علامة صُحْةُ النسب واتصاله بكيقباذ . فلمـــا رآها أكب عليهـــا يقبــله ويبكى . ثم سايله عن إيران وعن الملك كيكاوس وعن جوذرز وعن رسمتم بن دسمتان . وخرجا معا من ذلك المرج . وطفق كيخسرو يسايل جيوا عن حاله ومًا تحمله في مدّة سبع سنين من سفره، وعن مطعمه ومشربه. فأخبره عن منام جوذر ز وخروجه بسبب ذلك، وأخبره بضعف كيكاوس بالكبر، وانكساره عقتل

 <sup>(</sup>١) ك > كو ، طا : الملك (لا) . (٢) ك : صحة (لا) . (٣) صل : و بمما مله . والتصحيح من طا .

ساوخش . وعرِّفه خراب ممالك إيران، وما ظهمو فها من العبث والفساد . فأثر ذلك في قليمه حتى ظهر على وجهه . فقال له : أما أنت فقــد تعنيت عناء شــديدا ، وتعبا كبيرا . وستجنى ثمرة ذلك، وتلقى جزاءه . فركب فرس جيو وهو يمشى بين يديه راجلا، وفي يده سيف مسلول يطير به رأس كل من لقي . وانتهيا ألى سياوخش كرد فدخلاها ، وأخبرا فرى كيس بالحــال . واجتمعوا يتشاورون فصمموا العزم على الهرب. وقالت فرى كيس: إن لم نبادر على الفور فائتنا الفرصــة، وضاق بنا الأمر، واطلع أفراسياب على الحال، فلا يبقى منا أحدا . وأخرجت سرج فرس سياوخش المسمى بهزاد الذي أوصاه بالتوحش، كما سبق . وأشارت عليمه أن يخرج هو وجيو به الى مرج قريب ذكرت أرب ذلك الفرس يرعى فيه ، وأنه اذا رأى هـذا السرج عرفه ووقف . فأمرت كيخسرو أن يسمى اليه عند ذلك، ويمسح غرته ويلاطفه، ويسرجه ويلجمه، ثم يركبه . فصار الى ذلك المرج، وجرى الأمر على ما ذكرت، وعاد بالفرس الىأمه . ففتحت باب كُنز لسياوخش مملوء بالجواهر والنفائس، والأسلحة والعدد . وقالت لجيو : ارفع من هــذا الكنز ما اشتهيت من الجواهر والنفائس . فاختار جيو درعا كانت لسياوخش . وحملوا من ذلك ما استطاعوا . وأوثقوا باب الكنز ، ثم ركب كيخسرو وأمه فرى كيس وجيو، وخرجوا من المدينـــة ، وأخذوا في طريق إيران يسوقون كالريح العاصف والبرق الخاطف . فلم ينكتم أمرهم على أهل المدينــة ساعة واحدة فأنهوا الحال الى بيران ، فاهتم من أجل ذلك واضطرب ، وأركب أمراءه : بولاذ وكلباذ ونستيهن في ثلثيائة فارس من أعيان العسكر، وأمرهم بالركض في آثار القوم والقبض عليهم . فركبوا يطردون خيلهم، ويقصون أثرهم حتى قربوا منهم . فرآهم جيو من بعيد فركب وخلي صاحبيه، وكانا نائمين، وتلقاهم غير مفكر فيهم، فوقع فيهم كما يقع الأسد الضارى في قطيع من الغنم، فجرى بينه و بينهم مقتلة عظيمة، وقتــل أكثرهم، فرجعوا خائبين، وعاد جيو الى مكانه سالما ، وحدَّث بما جرى كيخسرو وأمه، فحمداه ودعوا له . ثم ركبوا وعدلوا عن الجادة الى طريق غامض، وساروا طردا وركضا .

قال : ولما رجع أمراء بيران اليه استخبرهم عن حالهم وعن الهاربين الذين ساروا في طلبهم ، فشرع كلباذ يحكى ما جرى عليهم . فخضب بيران وصاح عليهم ، وجعل يعض على يديه ، فركب في طلبهم في ألف فارس ، وحرضهم على الحدّ، وقال : لو حصل كيخسرو وجيو في إيران لصارت نساؤها كالأسود، ثم لا يتركون من ديارنا نجا ولا شجرا، ولا يبقون لها عينا ولا أثرا ، وسار في أثرهم،

<sup>(</sup>١) ك : مدينة سيارخش ٠ (٢) كو : فرنكيس ٠ (٣) ك ، كو ، طا : كنزكان ٠

<sup>(</sup>٤) ك: قطيع الغنم . (٥) صل: كان . والتصحيح من كو = ك .

ولم يزل يطرد و يسوق حتى وصل الى واد عميق كثير الماء، فتفرّق العسكر في طلب المخاض . وقد كان جيو مع صاحبيه قد عبروا في تلك الساعة، ونام هو وكيخسرو، وقعدت فرى كيس على الرصد تحفظ الطريق . فلما رأت أن الطلب قد أدركهم أيقظت النائمين . فقام جيو ولبس الدرع . وقال له كيخسرو: لا بدأن أركب معك، ونقاتل القوم جميعاً . فمنعه جيو وأشار عليه بأن يصعد مع أمه الى جبل هناك يشرفان منه على العسكر . وقال : ليس في إيران مر . يصلح لللك غيرك . فلا يلبغي أن تعرض نفسك للحذور . وأما أنا فإن قتلت فلا بن ثمانية وسبعون ابناكل واحد منهــم مثلي، ويقع خلفا عني. ثم ركب وتلقاهم الى شط النهر. فلما رآه بيران من ذلك الحانب صاح عليه، وجعل نشتمه، وقال: أتحسب أنك تدخل وحدك هذه المالك ثم تنجو بنفسك . ولوكنت من الحديد فلست إلا رجلا واحدا . وستحيط بك الفرسان فيمزقون هذه الدرع عليك شققا، ويفرقون أوصالك فرقاً، فقال له جيو: أيها الفارس المقدام! إن كنت رجلا واحدا وأنت في ألف فاعبر هذا الماء ، وانظركيف تكون العاقبة . فغضُبُ وخاض الماء حتى قطعه . فاحتال عليه جيو، بعد أن قاتله ساعة ، فولاه ظهـره وهـرب مستجراً له حتى بعــده عن أصحابه . ثم كر فتقاتلا قتالا عظما ، فولى منه بيران منهزما، فاتبعه، وحل وهقا كان معه وحلقه عليه، فأوثقه ورماه الى الأرض واستأسره، وقيد يديه و رجليه، وطرحه الى الترأثُ في تلك الصحراء. وأخذ سلاحه فلبسه، وركب فرسه ، وأخذ رمحه ، ورجع عائدا الى شط النهر، فمبر الماء وهم يظنون أنه بيران . فلما خرج اليهم سل سيفه وقاتلهم حتى هزمهم وقتل منهم خلقاكثيرا . ثم رجع وعبر الماء، وجاء الى بيران، وأراد أن يقطع رأســه فجرّه على التراب مقيدا الى أن انتهى به الى كيخسرو وأمه ، وقال : اغتر سياوخش بقول هذا الخبيث حتى توغل تلك الديار، وأصابه ما أصابه . فلا بد من قتله . فطرح عند ذلك بيران نفسه بين يدى كيُّخسَّرو ، وقبل الأرض ، وقال : أيها الملك ! ليس بخاف عليك ما انطويت عليه من خلوص عبوديتك وصدق موالاتك ، وما تحملته في دُف عاديه أفراسياب عنك . فالآن جزائی علی ذلك تخلیصی من ید هــذا الثعبان . وكان جیو یراقب کیخُسرَو وینتظــر ما یأمره به . فبكت فرى كيس، وذكرت لجيو ما عمل بيران في حقها من حسن الدفاع عنها حين هم أفراسياب بقتلها . وتشفعت اليــه في بابه . فقال لها جيو : إنى حلفت بالأيمان المغلظة أنى اذا ظفــرت به خضبت الأرض بدمـ . فقال كيُخسَرو: تجرح أذنه بالخنجر حتى يقطر على الأرض دمـ ،

<sup>(</sup>١) كو ، ك : فان لأبي ثمانية وسبعين . (١) ك ، كو ، طا : فغضب بيران . (٣) ك ، طا : وأسره .

<sup>(</sup>٤) كو ، ك ، طا : على التراب . (٥) ك : خلاصي ،

ولا تحنث في يمينك ، ففعل جيو ذلك ، ثم تشفع بكية خُسرَو اليه في أن يرد فرسه عليه ، فقال: لا أرده عليك إلا بعد أن أشد يديك وأعقد عليها عقدا ، وتحلف ألا يحلها أحد غير زوجتك كُلشهر ، فحلف له على ذلك ، فربط يديه ، وأركبه فرسه ، وخلى سبيله ، فرجع وعبر الماء عائدا نحو مدينته وأصحابه ،

وكان أفراسياب قد اطلع على الحال، وركب في عسكركثيف، وطار بجناح الركض في الأثر، فلهما وصل الى الموضع الذي قاتل فيه جيو كلباذ وأصحابه رأى ذلك الفضاء مفروشا بجثث القتلى ، فقال : من دخل هذه البلاد، وقدر على كيخسرو، وخلص اليه ؟ وطفق يشتم بيران، ويفيل رأيه ويسفه عقله حين منعه من قتل كيخسرو وقتل أمه ، فقال سبمرم : إنه كان جيو بن جوذر زليس معه أحد ، وطلع في الحال عسكر بيران راجعين، فظن أفراسياب أنه قد ظفر بجيو، فتلقاه مسرعا ، فلما دنا رآه مخضوب الوجه بالدم، مربوط البدين مكتفا، قد أثخنه الضرب ، فاستخبره أفراسياب عن حاله فحكي له ما جرى عليه ، فاغتاظ أفراسياب من ذلك، وصاح على بيران، وأمر بإبعاده، ومضى لوجهه جادا في الطلب، وحث هومان ومن معه على السير الحثيث، وقال : هذا من آثار صحة كلام الأقرابي حيث قالوا : إنه يظهر من نسل كيقباذ وتور ملك يخرب جميع بلاد توران ، بعد علكه لها واستيلائه عليها ،

قال صاحب الكتاب: وأما جيو فانه وصل مع من معمة الى شاطىء جيحون ، فالتمس من كان هناك مرصدا لأخذ الباج على المراكب أن يعبرهم في بعض السفن ، فامتنع عليمه ، وقال : لا أعبركم إلا بواحد من أربع ؛ إما أن تعطيم درعك أو هذا الفرس ، يعنى بهوزاذ ، أو هذه الجارية ، يعنى فرى كيس، أو الغلام، يعنى كيخسرو ، وأصر على ذلك ، وكان جيو خائف من لحاق الطلب به ، فقال لكيخسرو: إن كنت ولد سياوخش فخض هذا الماء واقطعه الى ذلك الجانب كما فعمل من قبل أفريذون حين عبر على دجلة الزوراء ، فقال كيخسرو : المرأى ما تقول ، فنزل وسجد لله تعالى ، وتضرع اليم ، وقال : أنت الحافظ في البروالبحر ، وأنت المستعان في السراء والضراء ، ثم ركب الأدهم ، واعترض به الماء ، (س) و وافقمه جيو وفرى كيس فقطعوا في السراء والضراء ، ثم ركب الأدهم ، واعترض به الماء ، (س) و وافقمه جيو وفرى كيس فقطعوا



<sup>(</sup>١) الباج معرب بار وهو بالفارسية الجزية ، والمسكس . (س) هذا يذكرنا بما فعل البطل جلال الدين خوارزمشاه حين حاربه المغول على ضفاف السند، فلما غلب على أمره ، بعد أن قاتل قتال الأبطال، أقحم فرسه ضفة النهر من مكان عال، وقطع النهر على ظهر الحصان والمغول معجبون به متعجبون من أحره .

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طا : فلا تحنث . (٢) كو : تشفع بيران . (٣) كو : كان (لا) . (٤) ك : المركب .

تلك الأمواج المتلاطمة حتى خرجوا من ذلك الجانب سالمين ، فاغتسل كيخسرو، وسجد شكرا لله تعالى على سلامته ، فقضى الملاحون العجب مما رأوا منهم ، وجعلوا يتفاوضون الحديث فيه فيا بينهسم ، فبينا هم كذلك إذ وصل أفراسياب فرعق على صاحب الرصد ، وقال : كيف كان عبور هذا الجني على هذا الماء؟ فقال : أيها الملك إن أبى كان صاحب الباج على هذا الماء، ولما مات خافقه أنا ، فلم نشاهد أحدا خاض هذا الماء فقطعه الى دلك الجانب ، لا سيما في فصل الربيع عند تزايد الماء ، واشتداد الهواء ، وقد عبر هؤلاء الثلاثة خائضين ، وكأن الهواء حملهم ، والى ذلك الجانب أوصلهم ، فاستحضر السفن والمراكب، وعزم على العبور ، فمنعه هومان ، وقال : لا تعجل ، واعلم أنك إن عبرت بهذا العسكر الى أرض ايران فانما تلق نفسك في أفواه الثعابين ، ولهوات الأسود ، والدنيا من هاهنا الى أقصى المشرق لك وتحت حكمك ، فاشتغل بحفظها ، ولا تشغل سرك بسبب أهل ايران ، فانه لا ضير عليك منهم ، فرجع عند ذلك خائبا خاسرا يعض على يده ، ويكاد ينفطر من غيظه ،

ذكر مقدم كيخسرو إلى إيران، واحتفال أهلها له واستبشارهم به وما يتصل بذلك قال: ولما وصل كيخسرو وجيو الى خراسان طير جيوالرسل الى الأطراف بقدوم كيخسرو، فاختار فارسا وأمره أن يسير الى أصبهان، ويبشر أباه جوذرز بن كشواذ بطلوع صبح ما ارتجاه، وحصول مقصوده ومناه . فلما أتاه الرسول، وناوله الكتاب، وأدى اليه الرسالة وثب قائما، ووضعه على رأسه، وتثر عليه الجواهم، وطيّر الحست الى كيكاوس يخبره بذلك . وانثالت الإصبهبذية والأمراء الى أصبهان من كل صوب لتلقى كيخسرو واستقباله ، فأمر جوذرز بتزيين قصره الكبير، وفرشه الديباج والحرير، ووضع فيه تختا من الذهب مرصعا بالجواهم ، وأعد لكيخسرو كل ما يحتاج اليه من تاج وتخت وسوار وطوق، الى غير ذلك من الخيل والبغال ونحوها ، وزينوا البلد وعقد والآذينات من تاج وتخت وسوار وطوق، الى غير ذلك من الخيل والبغال ونحوها ، وزينوا البلد وعقد والآذينات ترجلوا وسجدوا له ، ولما وقعت عين جوذرز عليه تنفس الصعداء وتبادرت عبراته، ثم بعمد إقامة مراسم الخدمة عزاه عرب أبيه سياوخش، ودعاله بطول البقاء ودوام المجد والسناء ، ثم عطف على ولده جيو، وقبل ما بين عينيه، وشكر سعيه ، وساروا في خدمة كيخسرو حتى دخل أصبهان ، وزل في القصر الذي أعد له ، وأقام أسبوعا ثم خرج مع جوذرز وغيره من الأكابر والأمراء ممن كان ونوجهوا نحو اصطخر ، فلما قربوا منها تلقاهم الإصبهبذية والأكابر بالخيول المجللة بالديباج هناك ، وتوجهوا نحو اصطخر ، فلما قربوا منها تلقاهم الإصبهبذية والأكابر بالخيول المجللة بالديباج هناك ، وتوجهوا نحو اصطخر ، فلما قربوا منها تلقاهم الإصبهبذية والأكابر بالخيول المجللة بالديباج ما ، دعق أفراساب ، والتصحيح من ك ، ك ، طا ، (۲) ك ، طا ، ك ، بالديباج ، (۳) طا ، مه ،

قد ضحت أعرافها بالمسك والزعفران، وعلقت عليها قلائد الياقوت والمرجان . فدخلها وأرجاء المدينة تطن بضرب البشائر، وأصوات القيان على أصوات المعازف والمزاهر . وكار الناس يخاطبونه بما عبر عنه الشاعر وقال :

طلوع هلداه الينا المغيب ويوم تمرق عنه الخطوب اليه تميج النفوس الصدور وفيه تهنى العيون القلوب قدمت قدوم رقاق السحاب م تخط والربع ربع جديب وما ضحك الدهر إلا إليك م مذ بان في حاجبيه القطوب

قال : ولما دخل كيخسرو على كيكاوس قام ونزل له عن تخته واعتنقه وقبل وجهه . فسجد له كيخسرو وقبل الأرض بن يديه . ثم سايله عن حاله وما قاساه في حالتي حلم وترحاله . فأخذ يخبره عرب جميع ما جرى عليه، ثم ذكر جيوا وأطنب في مدحه، وشكره ووصفه بحسن البلاء وصدق المناصحة . ثم قام وخرج إلى قصركان لكشواذ أبي جوذرز قُدُّ هيئ وزين له . فحضر على بابه جميع الإصبهبذية والأمراء، وسلموا عليه بالسلطنة، ووفوا له مرأسم الطاعة والخدمة . ولم يأب ذلك غير طوس بن نوذر، وهو صاحب الكوس والمداس الذهبي، وحافظ الدرفش الجاوياني، فكان يتعصب لفري بُرز بن كيـكاوس ، فغضب جوذرز من ذلك واحتد، وأرسل اليـه جيو وأمره أن يقول له : إن جميع الأكابر خضعوا لكيخسرو وأذعنوا له . فما بالك لا تدخل تحت ربقة الطاعة، ونتقاعد عن الخسدمة؟ فبادر إلى خدمة ملك ما وطئ إيران أكرم منه عنصرا، ولا أنفس جوهرا، ولا أيمر. قدما ومقدما . ومهما لم توافق على ذلك فليس بيني وبينك غير السيف . فلما أتاه جيو وأدّى الرسالة قال: اعلم أنني أنتمي الى الملك المبارك منوجهر. وليس على باب كيكاوس، بعد رستم ابن دستان ، أجل قدرا ولا أفخم شأنا مني . وأنا لا أرضى بأن يكون الملك لكيخسرو مع وجود فرى بُرزبن كيكاوس، واستعداده للملك واستحقاقه للسلطنة بالحسب الظاهر والنسب الزاهر. وكيف يجوز أن يكون الحافد وارث التاج والتخت مع وجود الابن؟ ونحن لا نرضي ملكا من نسل أفراسياب وشَجْرة بَشَنج. وأنَّى يجوّز العقل استرعاء الذئب على قطيع الغنم. وهذا أمر شنيع لا أوافقكم عليه. فرجع جيو الى أبيه بجوابه فغضب والتهب . وكان له ثمانية وسبعون ابنا فركبوا في اثني عشر ألفا، وخرجوا لمحاربة طوس. وركب طوس في أصحابه و رجاله وخيوله وأفياله. فلما اصطف الفريقان راجع طوس

<sup>(</sup>١) طَا : أوتار ٠ (٢) صل : الخطوب ٠ ك : الشجوب ٠ طـا الشحوب ٠ (٣) كـ : وقد ٠

<sup>(</sup>٤) ك كو، طا: بمراسم.

نفسه، وقال: إن جرى بيننا حرب لم يحل من قتل، وتداعى ذلك الى فتن لا يؤسى جرحها و لا يجبر وهنها أبد الدهر . فنقد الى كيكاوس بأن يتدارك الأمر ويتلافى الحلل . فأرسل كيكاوس الى جوذرز يستكفه و يستدعيه الى الحضور بين يديه . فحضر جوذرز، وحضر طوس، وتكلم كل واحد منهما يما في نفسه . فقال : لا سبيل إلى أن أوثر بالملك منهما إلا من كان الفاتح لقلعة بهمن التي هى بنواحى أردبيل من بلاد آذر بيجان ، فايقصداها وليحاصراها . فمن أجرى الله فتحها على يده فهو صاحب التألج والمخصوص بالسلطنة والملك . فركب طوس في عساكره ، وسار بين يدى فرى بُزر الى تلك القلعة . وكانت قلعة حصينة شرفاتها في أعنان السهاء، ولا طريق اليها من شيء من نواحيها، تحرسها الشياطين . فلما وصلوا اليها ركب طوس وطاف حوالى القلعة . فلما دنا منها التهبت الأرض التهاب النيار فصارت الأسلحة كالحدائد الحجاة تذوب تحتها أبدان الكاة . فلما لم يجد اليها سبيلا ، وعجزوا عنها رجعوا القهقرى بعد أن أقاموا أسبوعا . فلما يلغ ذلك جوذرز استعد وسار مع كيخسرو حتى عنها وبحوا القاهة . فكتب كيخسرو كابا الى سكانها من الشياطين ، وهددهم وأوعدهم ، وأمرهم بالإفراج عنها والخروج منها . وأمر فر بطوا الكتاب على رأس رمح ، ودفعه الى جيو ، وأمره أن يحمل ذلك عنها والخروج منها . وأمر فر بطوا الكتاب على رأس رمح ، ودفعه الى جيو ، وأمره أن يحمل ذلك الرح وينصبه في حائط القلعة على اسم الله تعالى و يرجع ، ففعل جيو ذلك . فلما انصرف غاب ذلك الرعاب فثار غبار عظيم من القلعة ، ورجف سورها رجفة عظيمة سمع لها صوت كصوت السحاب الراعد . فثار منها عجاج أسود أظلمت به الآفاق . فركب كيخسرو عند ذلك ، وأم العسكر أن يرشقوا الكتاب فثار منها عجاج أسود أظلمت به الآفاق . فركب كيخسرو عند ذلك ، وأم العسكر أن يرشقوا الرعاد . فثار منها عجاج أسود أظلمت به الأفاق . فركب كيخسرو عند ذلك ، وأم العسكر أن يرشقوا الرعاد . فئار المسكر أن يرشقوا

آذر بيجان كثيرة الجبال أرضها بركانية كثيرة الزلازل وقد خربت الزلازل كثيرا من مدائنها
 وقـــراها .

وكانت – كما يقول ياقوت – «بلاد فتنة وحروب ماخلت قط منها فلذلك أكثر مدنها خراب وقراها يباب» .

وكأنه لكثرة نيرانها الطبيعية اتخذ الفرس القدماء فيها بيوتا للنار عظيمة . ومن أجل هذا شاع بين المؤلفين أن اسمها محرّف من «آذر بايكان» أو «آذرآبادكان» أى حافظ النار .

(ه) ثم مدينة أردبيل يطل عليها جبل عظيم اسمه سبلان يبقى الثلج عليه صيفا وشتاء .

وفي هذا ما يفسر بعض التفسير قصة قلعة بهمن .

<sup>(</sup>١) لئه : ويتداعى . (٢) كه : التاج والتخت . (٣) كه ، كو ، طا : من جوانبها .

 <sup>(</sup>٤) ك : على حائط · (٥) معجم البلدان لياقوت ، وقاموس الأعلام ، ودائرة المعارف الاسلامية ·

القلعة بالنشاب، ففعلوا حتى صار جقها كالجراد المنتشر لكثرة ما رموا، فهلك من الجن خلق عظيم، أنجلي ذلك الظلام والغبار، فصعد كيخسرو مع جوذرز إلى القلعة وأخذوها، و بنى فيها للنار بيتا عظها وقبة عالية ومبانى رفيعة، وأسكنها الموابذة والهرابذة وأصحاب النجوم وأرباب العلوم، ثم رجع بعد أن أقام بها سنة كاملة ، ولما قرب من أصبهان تلقته الإصبهبذية والأكابر وسائر الأمراء، ثم تلقاه عمه فرى بُرز بن كيكاوس، وآستصحب الكوس والمداس الذهبي والدرفش الجاوياني، وقبل الأرض بين يديه، وقال: يسلم الملك هذه المراتب إلى من يختار من العبيد والحدم، وأخذ يعتذر عما سبق منه ، فقبل الملك عذره وأكرمه، وقال: إن هذه مرتبة لا تليق بأحد سواك» ، فردها عليسه ، فتوجه سائرا إلى فارس إلى خدمة كيكاوس ، فلما وصل تلقاه كيكاوس منشرح الصدر مسرورا ، ولما دخل دار الملك أخذ كيكاوس بيده ، وأجلسه على تخت الملك ، وأمر الحازن فحاء مالتاج الكياني فقبله ، ووضعه بيده على رأسه ، ثم لما أقعده في موضعه من سرير الملك تحوّل من التخت إلى الكرسي ، وأمر فنثروا عليه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت ، فأقبلت الأمراء والأكابر ، وحيوه بتعيه الملوك ، فهذا مبدأ سلطنة كيخسرو ، وسيأتي ذكر آثاره ووقائعه من بعد إن شاء الله تعالى .

# ۱۳ ـ ذكر نوبة ملك الملك كيخسرو وما جرى فى أيامه من الوقائع وكانت مدّة ملكه ستين سنة §

قال : ولما تسنم كيخسرو سرير الجلالة ، واعتصب بتاج السلطنة بسط على الناس ظل العدل والإحسان، واستأصل شأفة الظلم والعدوان، وتبادرت الناس سراعا الى طاعته، وتصافقوا على مشايعة

#### ۱۳۶ - كيخسرو

هو ثالث الملوك الكيانيين، والثالث عشر من ملوك الشاهنامه، وهو بقية من المقدّسين فىالدين الآرى القسديم، وهو آخر الملوك الذين تشترك فيهم أساطير الأبستاق الايرانية والقيدا الهندية؛ هو فى القيدا سُشراوس، وفى الأبستاق كثى هُسروه،

ويذكر في الأبستاق كثيرا، ويشاد بسجاياه ومآثره:

<sup>(</sup>١) ك، كو، طا: كأنه مملوء بالجراد المنتشر. (٢) ك، كو": كثير. ﴿ (٣) ك، كو: وأبقاه.

<sup>(</sup>٤) ك، وتوجه . (٥) صل: فلما تلقاه . والتصحيح من ك، كو . (٦) ك، كو، طا: تحوّل هو .

دولته . فعمر كل حراب ، وفترج عن كل مكروب ، ودرّت بيمنه بعد الانقطاع بركات السماء ، ودارت رحى الأفلاك بديم الأنداء ، وتحلى عطف البسيطة بوشائع الأزهار بعد ما كان عاطلا ، ودب ماء النضارة في عروق الأشجار وكنّ ذوابلا ، فكان يروق القلوب ، ويعجب العيون ، ويزهر على التخت كمشيذ وأفريدون .

ولما جلس على التخت فترق الرسل إلى أطراف البلاد . فلما وصل إلى نيم روز الرسولُ المنفذ البها ركب رستم وابنه فرامرز وأبوه دستان في جميع أكابركابل، وأقبلوا في الجم الغفير والعدد الكثير نحو الحضرة . فأنتهى الحبر بجميتهم إليه فسر بقدوم رستم فام طوسا وجوذرز وجيوا بالحروج للاستقبال وتلقيه بالإعظام والإجلال . فاستقبلوه على مسيرة يومين ثم رجعوا في خدمته إلى حضرة الملك . فلما وقعت عين كيخسرو على رستم نزل عن التخت، وأغرورقت بالماء عيناه حين رأى من كفل أباه ورباه ، فوضع رستم جبهته على الأرض . فأثنى على رستم ، ثم ضم رأس دستان الى صدره وعانقه وأكرمه ، وأجلسهما على مراتبهما عنده ، ثم أخذ رستم معه في الحديث، وجعل يدعو له بالبقاء ودوام المجد والعلاء حتى مدّوا السماط ، ولما طعموا قاموا ، ثم لما كان من الغد ركب الملك برسم

فيها — «نعبد روح الملك المقدّس هُسرَوه ». وفيها أن هسروه المقدام الذي جمع الأمم الآرية أمة واحدة قرّب لبعض الأرواح قربانا وراء بحيرة كالكسته العميقة ذات الماء الملح ، ودعاه أن يؤيده حتى يصير الملك المطاع في البلاد كلها ، بلاد الشياطين و بلاد الإنس، الخ ، وأنه قررب الى روح آخر وسأله أن يرعاه حتى يقتل السفاح التوراني فرنكرسيان (أفراسياب) وراء بحيرة كائكسته ينتقم لأبيه سياوخش ولأغريرث (أخى أفراسياب) ، وفي فصل آخر أن المجد الملكي الرائع تجسد في كثى هُسروه لأجل الشطاط والقوة والنصر والعلاء القاهر، ولأجل طاعة الشرع والاعتزاز به ، ولأجل استفصال أعدائه بضربة واحدة ، ولأجل العافية ، ونسل تني طيب حكيم يرأس المحافل ، ولم لك مجيد وحياة طويلة ، فصار الملك هسروه سيد الشعب ، ولم يستطع أن يمرّ خلال الغابة ذلك السفاح الذي كان يجاده على صهوة الفرس ، وعلا السيد هسروه على الناس جميعا ، وقيد فرنكرسيان وكرسوزده (أفراسياب وأخاه كرسيوز) لينتقم لأبيه ولأغريرث ، وفي الأبستاق كذلك أن هسروه بريً من المرض والموت ،

<sup>(</sup>١) صل : فرج كل . والتصحيح من كو ، ك ، طا . 🕺 (٢) ك ، طا : بركات السما. بعسد الانقطاع .

<sup>(</sup>٣) ك: يزهو . (٤) أفسنا، ج ٢ ص ٢٢٧ (٥) = ص ١٦٥ (١) = ص ١١٥ و ٢٧٨

 $rrv = (\Lambda)$  rrv = (V)

الصيد ومعه الملوك والإصبهبذية، وجعل خروجه ذلك لمطالعة المملكة فطاف في جميع بلاد إيران ، فكان اذا من ببيلة خراب أمن بإعادته الى العارة وإفراغ الأموال عليه من الخزانة ، فلم يمرّ بمدينية إلا وضع فيها تحته وأقام بها يطالع أحوالها ويزبل اختلالها ، فاذا فرغ منها تحوّل لمدينية أخرى حتى أتى على الكل ، ولما أتى نواحى آذر يجان دخل بيت النار الذى هناك فزاره ، ثم عادوا الى بلاد فارس الى حضرة كيكاوس ، وأقاموا عنده مشتغلين بأسباب اللهو ودواعى الطرب ، ثم إن كيكاوس فارس ذات يوم مع كيخسرو ورستم ودستان وجاذبهم أطراف الأحاديث من كل نوع حتى أفاضوا في حديث أفراسياب، وما صنع بسياوخش، وذكر كيكاوس آثار نكاياته في ممالك إيران من القتل والنهب وتخريب البلاد ، والسعى فيها بالفساد ، ثم أقبل على كيخسرو وقال : أنت اليوم أعلى الملوك قدرا ، وأثقبهم زندا ، وأعلاهم جدا ، وأنا آخذ عليك العهد على أن تكون حربا لأفراسياب تقاتله وتطلب بثأر أبيك منه ، ولا تميل إليه لموضع قرابة أمك منه ، ولا تتخدع له بما يبذل من الرغائب ويسمح به من الخزائن والذخائر ، فالفه كيخسرو على ذلك ، وكتبوا كتاب اليمين باللسان الفهلوى ، وأثبتوا فيه شهادة رستم ودستان ومن حضر من أكابر الأمراء وأعيان الحضرة ، وسلم كيكاوس الكتاب وأثبتوا فيه شهادة رستم ودستان ومن حضر من أكابر الأمراء وأعيان الحضرة ، وسلم كيكاوس الكتاب وأثبتوا فيه شهادة رستم ودستان ومن حضر من أكابر الأمراء وأعيان الحضرة ، وسلم كيكاوس الكتاب

= ويسميه الطبرى كيخسرونه . وفى الآثار الباقية أن كيخسرو هو كورش وأنه يلقب همايون . ويذكر فى الأبستاق بحيرة اسمها بحيرة هسروه تقرّب اليها القرابين ، وهي على خمسين فرسخا من بحرة كائكَسته ( أُرْهَ) .

ثم قصة ولاد كيخسرو فى توران، وتربيته بين الرعاة خوفا عليه من جدّه لأمه أفراسياب، وإشفاق جدّه من زوال ملكه على يده، وقتل الجسد بيد حافده فى النهاية ــ تشبه كل الشبه ما يرويه هردوت عن ولادة كورش وماكان بينه وبين جدّه لأمه استياجس ملك ميديا . وقد تقدّم أن البيرونى بزيم أن كيخسرو هو كورش ومؤرخو الفرس والترك فى هذا العصر يوافقون البيرونى .

ومما يعزى الى كيخسرو أنه سنّ للفـرس الاغتسال فى عيد تيرماه ومن آثاره - بزعمهـم - نار ماجُشنَسف و بيت للنار يسمى ديركوشيد بين العراق وفارس، ومدينـة أردبيل ومدينـة بكن في الصيرن ،

<sup>(</sup>۱) ك ، كو، طا : تحول الى . (۲) ك ، كو : أطراف الحديث . (٣) ك ، كو : وقال أت ، طا : وقال أت ، طا : وقال أن . وقال أن . وقال وأنت ، صل : قال (لا) (٤) الطبرى ، ج ١ ص ٢٦٣ ، والبيرونى ، ص ٤ • ١ و ١١١١ (٥) أفستا ، وقال وأنت ، ص ٧ و ه ١ و ٣٠٠ واشية . (٧) الآثار الباقية ص ٧٠١ و ١٩٩ و ٢٤٣ و ٢٤٣ و ٢٢٩ و ٢٢٣ و ٢٢٩ و ٢٤٣ و ٢٢٩ و ٢٢٣ و ٢٢٩ و ٢٢٣ و ٢٢٩ و ٢٤٣ و ٢٢٩ و ٢٢ و ٢٢٩ و ٢٢ و ٢٢٩ و ٢٢٩ و ٢٢٩ و ٢٢٩ و ٢٢٩ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٢ و ٢

الى رستم . ثم مدّوا السماط وطعموا . ثم اشتغلوا بالشرب واستماع الغناء أسبوعا من الزمان . و بعد ذلك اغتسل الملك كيخسرو ودخل متعبدا لهم وجعل طول ليله يتضرع الى الله تعالى ويبتهل و يعفر خدّه فى التراب و يستنصره على أفراسياب و يستعين به عليه . فقطع ليلته تلك بالسجود لله تعالى والدعاء . ولما أصبح جلس على تخته ، وأصطف على رأسه جميع الملوك والأمراء فأقبل عليهم وقال : يا وجوه الدولة ويا أعيان الحضرة ويامعاشر الفرسان وأصحاب السيف والسنان ! اعلموا أنى قد طفت جميع ممالك إيران فما وجدت أحدا مسرورا ، ولا رأيت بلدا معمورا ، ورأيت الناس قد حالفوا الهم والاكتئاب لما أصابهم من نكايات أفراسياب ، وقد وترنى قبل الناس بأعظم الفجائع ورمانى بأنفذ سهام الرزايا والمصائب ، وقد صممت العزيمة على الطلب بثار الأب ، فان كنتم أعوانى الحبين وأنصارى المخلصين ، وعاونتمونى مشمرين ، وبذلتم وسعكم فى ذلك جادين ومجتهدين أدركت المقصود ، و باغت المأمول ، وكل دم يراق بيننا فأفراسياب متقلده ، وكل من يقتل منكم فالجنة

= وعهد كيخسرو أطول عهود الشاهنامه ، يستغرق أكثر من خمس الكتاب وهو سبعة أقسام : خمسة منها تقص من أنباء الحرب المستمرة بين إيران وتوران، واثنان فيهما قصتان منفصلتان ولكنهما تنتهيان بحرب بين الأمتين أيضا :

(۱) إرسال الجيش يقوده طوس إلى حرب أفراسياب . و يتخلل هذا الفصل فاجعة فرود أخى كيخسرو التي يراها القارئ فيما يأتى . وآنتهى هذا الفصل بهزيمة الايرانيين .

(٢ و٣) حرب كاموس الكشانى وخاقان الصين . وفي هــذا الطور يقود الحرب رستم وتدور الدائرة على أعداء إيران .

- (٤) حرب رستم وأكوان الجني .
- (٥) قصة منيثره بنت أفراسياب وبيژن بن جيو بن جوذرز ٠
  - (٦) حرب الاثنى عشر رُخا .
  - (٧) الحرب الكبرى بين الملكين كيخسرو وأفراسياب.

وفى هذه الوقائع يبلغ الحلاد بين الأمتين أشده . و يزاد على الثارات القديمة ثار بنى جوذرز السبعين الذى قتلوا فى المعارك الأولى. و ينهزم الايرانيون أول الأمر ثم ينتصرون ، ثم يسيّر الايرانيون أر بعة =

<sup>· () 7: 17 (1)</sup> 

مأواه ومنقلبه . فما قولكم في هذا ؟ فوضعوا جباههم على الأرض، وقالوا : أيها الملك! إن أرواحنا وأبداننا منقادة الطاعتك ، وإنما ولدنا للحرب والقتال وبذل الروح للانتقام يوم النزال ، فلما سمع ذلك الكلام من رستم وجوذرز وطوس وغيرهم من الأمراء والأكابر توردت وجناته ، وتهللت أسرته ، ذلك الكلام من رستم وجوذرز وطوس وغيرهم من الأمراء والأكابر توردت وجناته ، ومن في جملتهم من الاصنبهذية والأمراء وأعيان الفرسان ، وآحاد المفردين وسائر من يشتمل عليهم جرائد كتاب الجيوش ، فلما فعلوا ذلك فتح أبواب الخزائن فأعطاهم العطايا الوافرة ، وخلع عليهم الخلع الرائعة ، وأمرهم بأن يستعدوا للخروج الى العدق ، ثم بعد ذلك ارتفعت أصوات الكوسات من الميدان صبيحة يوم من تلك الأيام فجاءوا بفيل على ظهره تخت منصوب من الفيروزج ، فعلاه الملك كيخسرو معتصبا بتاج من الذهب المرصع بالياقوت ، وخرج الى الصحراء وفي يده جام فيه خرزة متى حركها الملك ركب العسكر أجمعون حتى لا يبقى منهم على وجه الأرض أحد ، فوقف وأمر بالعرض ؛ فكان أول من عبر فرى برز بن كيكاوس ، وهو مقدم على مائة إصبهبذ وعشرة ، من أقارب أبيه ، فعرضوا على الملك فأتم آلة وأكل عدة ، ثم تلاه جوذرز بن كشواذ ، وهو مقدم على ثانية وسبعين إصبهبذا من أولاد أبيه رماة وأحفاده ، على مين تهم من رقود مقدم على ثائة وسبعين إصبهبذا من أولاد أبيه وماة عسكر عظيم ، ثم عرض تُستم من نزدهم ، وهو مقدم على ثلائة وسبعين إصبهبذا من أولاد أبيه رماة وأحفاده ، ثم عرض تُستم من نزدهم ، وهو مقدم على ثلائة وسبعين إصبهبذا من أولاد أبيه رماة عسكر عظيم ، ثم عرض تُستم من نزدهم ، وهو مقدم على ثلائة وسبعين إصبهبذا من أولاد أبيه رماة

= جيوش و يلاقى الحيشُ الأعظم يقوده جوذرز عيشَ توران يقوده پيران، ويبار زأحد عشر بطلا إيرانيا مثلهم من توران . فيُقتل التورانيون جميعا إلا قاتل سياوخش فيبق ليقتله كيخسرو انتقاما لأبيه . ثم يتبارز القائدان پيران وجوذرز فيقتل پيران الذى قاد حرب التورانيين فى أطوارها كلها . ولا يبقى إلا أفراسياب فيقدم كيخسرو ويلتقى الملكان فى وقائع عديدة يظفر فيها كلها كيخسرو فيهرب أفراسياب ثم يؤخذ فيقتل .

فيرى القارئ أن القصة في هذا العهد قد هُيئت للختام في أطوار مختلفة .

وسأبين في مقدمة الفصل الآتي كيف تغير ميدان القصة وأبطالها تغيرا تاما بعد كيخسرو .

وأبطال هذا الطور، بعد رستم بطل الأبطال، أسرة جوذرز ثم طوس بن الملك نوذر وفر يبرز ابن الملك كيكاوس.

<sup>(</sup>١) ك: الكلام (٧) . (٢) ك: وأعطاهم . (٣) ك، طا: الملك فيه ·

<sup>(</sup>٤) انظر المقدّمة : أبطال الشاهنامه .

الحدق، وأصحاب الدبابيس والعمد . ثم أشكس صاحب الرأى والشهامة والنجدة والبسالة في عسكر عبر شاكى السلاح . ثم تلاه بُحرازه في أصحابه وعساكره . ثم جاء من بعده زنكه بن شاوران في عساكر بغداد . وكان كلما من منهم مقدم وقف نخدم ، وأثنى الملك عليه ودعا له . وكان آخر القوم عبورا فرامرز بن رستم مقدم عساكر قشمير وكابل ونيم روز . فارتاح له الملك وبش، ووهب له جميع بلاد الهند من حد قنّوج الى حد ممالك دستان . ثم أوصاه ووعظه ونصحه لحداثة سنه . وأمره بالإحسان الى من يتولاهم ، وسلوك سبيل المعدلة معهم ، و بسط جناح الرأفة عليهم ، فترجل وقبل الأرض ومن في طريقه الى ممالكه خاصة ، وشيعه أبوه رسمة نحو فرسخين وودعه ، وعاود حضرة الملك . قال : فنزل الملك كيخسرو عن الفيل ، وركب فرسا وأقبل الى سرادق ضرب (٢) . وجاء رستم وجلس يشرب معه .

<sup>=</sup> والقسم الأقل من عهد كيخسرو ١٧٠٠ بيت فيها العناوين الآتية :

<sup>(</sup>۱) فاتحة القصة ، (۲) تحية الملك كيخسرو ، (۳) طواف كيخسرو بالجملكة ، (٤) كيخسرو يعاهد كاوس على الانتقام من أفراسياب ، (٥) إحصاء كيخسرو الأبطال ، (٢) كيخسرو الجيش ، يقسم الكنوز على الأبطال ، (٧) إرساله رستم الى الهند ، (٨) تعبئة كيخسرو الجيش ، (٩) بدء قصة فرود بن سياوش ، (١٠) ذهاب طوس إلى تركستان ، (١١) علم فرود بمقدم طوس ، (١٤) بدء قصة فرود بن سياوش ، (١٠) ذهاب فرود وتخوار رنحار) لرؤية العسكر ، (١٣) بجيء بهرام الى فرود على الجبل ، (١٤) رجوع بهرام إلى طوس ، (١٥) مقتل ريونيز بيد فرود ، (١٦) مقتل الجبل ، (١٤) رجوع بهرام إلى طوس ، (١٥) حرب كيونيز بيد فرود ، (١٦) حرب زراسب بيد فرود ، (١٦) حرب طوس وفرود ، (١٨) حرب كيونيز وفرود ، (٢١) سوق طوس الجيش بيرن وفرود ، (٢٠) مقتل فرود ، (٢١) قتل جريرة نفسها ، (٢٢) سوق طوس الجيش إلى كاسه رود (نهر كاسه) ومقتل پلاشان بيد بيرن ، (٢٣) ماقاساه الايرانيون من البرد ، (٢٤) أخذ بهرام كبوده ، (٢٥) حرب الايرانيين وتراو ، (٢٦) علم أفراسياب بمقدم طوس وجيشه ، (٢٧) تبييت پيران الايرانيين أمام التورانيين ، (٢٦) تعبل بيرام الى المعترك ييث عن سوطه ، (٢٧) مقتل بهرام الي المعترك يبحث عن سوطه ، (٣٧) مقتل بهرام الى المعترك يبحث عن سوطه ، (٣٧) مقتل بهرام الي المعترك وجوع الايرانيين إلى كيخسرو ،

<sup>(</sup>١) في الشاه: أشكش . (٢) ك ، طا: ضرب له في الصحراء .

ذكر إنفاذ كيخسرُو طوسا الى قتال أفراسياب، ووقعة فروذ بن سياوخش

قال : ولما كاذ من الغد ركب طوس في جميع من في جملته من الإصبهبذية والأمراء، وخرج الى الصحراء بالدرفش الحاوياني ، ومعــه الأكابر من ذرية الملك نوذر أصحاب الأطواق والمراتب العالية . فجاءوا كجبال مائرة وبحار سائرة حتى دنوا من سرادق الملك كيخسرو . فاستحضر الأكابر والسادات، وأمرهم بمتابعة طوس، وطاعته واتباع رأيه، والحرى تحت أمره ونهيه . ثم أقبل على طوس، وأوصاه بأن يحسن الى الرعيــة والزرّاعين وأرباب الحرف الذين لا يخشى شرهم . ثم أمره الله عند الله عن الطريق المفضى الى القلعة التي تسمى كلات . وقال له: إنه كان لسياوخش ابن من بعض بنات بيران يشبه أباه . وهو شاب يشبهني في السن والمنظر . وهو صاحب شـوكة وقوة . وهو يسكن مع أمه هـذه القلعة ومعـه عسكر عظيم . وهو كالأجنبي من الايرانيين لا يعرف منهم أحدا . فلا ينبغي أن تسلك ذلك الطريق كيلا تقع في محذور . والرأى أن تسلك طريق البرية . فقيال طوس : لا أحيد عن أمرك وعما تشير به . ثم رجع الملك مع رستم الى إيوانه . وسار طوس متوجها نحو توران مقدّما على جميع العساكر ، مالكا بأمر الملك كيخسرو لزمام الأمر ، والحل والعقد ، والإبرام والنقض . فانتهى أوائل العسكر الى موضع يتشعب منـــه الطريقان المذكوران . فوقفوا حتى يصل طوس فينظروا ما الذي يسلكه منهما فيتبعوه . فلم وَصل طوس قال لِحوذرز : الصواب ألا نسلك طريق البرية مع هذا الحرّ وقلة الماء ، ومع طوله و بعده . بل نسلك طريق جرم وكلات فإنى قد رأيت هذا الطريق، وفيه بلاد عامرة، ومياه كثيرة عذبة ، ومراع معشبة . ولم أر فيه ما يتعب سوى مصاعد ومهابط لا يخلو أكثر الطرق منهــا . فالأولى أن نعدل عن البرّية الى هذا الطريق الآخر . فوافقه جوذرز على ذلك، وساروا فيه . قال : فوصل الخبر الى صاحب كلات، وهو فروذ بن سياوخش، بمجىء عساكر ايران فضاق صدره، وأمر بجمع المواشي والدواب من الصحراء الى حريم القلعة ، والاستعداد للاَّمر . فأغلق باب القلعة وجاء الى أمه، وكانت تسمى جريرة، فأخبرها بجيء طوس في عسا كر ايران، وتخوّفه منهم . واستشارها فقالت : إن أخاك هو ملك ايران . وأنت وهو من اب واحد . وانمــا نفذ هذا العسكر للطلب شأر أبيـك . فينبغي أن تشمر عن ساق الجد، وتنحاز اليهم ، وتتوغل معهم بلاد أفواسياب فتكون أول من يطلب بثأر أبيك م فاذا قدم هـذا العسكر فأبصر من المقدم عليهم ، ثم استدعه الى ضيافتك، واخلع عليهم، وأحسن النهم . فقال : إنى لا أعرفهم، ولا بد ممن يتوسط بيني وبينهم . فقالت:

CIP)

اذا بدا غبار العسكر فخذ معك تخوار \_ وهو أحد فرسان تلك القامة \_ وخلّف عسكرك و راءك . فإن تخوار يعرف الإيرانيمين . وسايل عن بهرام بن جوذر ز وزنكه بن شاوران فإنهما كانا رفيق أبيك » . فاستصحب تخوار، وجاء الى شعفة من شعفات ذلك الحبل ووُقَفًا يشرفان على العسكر. فأخذ يسأل تخوار عن علامة كل واحد من الايرانيين ، وهو يخبره و يصف له . قال : فلما دخل طوس بين الجبلين بالخيــل والحشم والفيــلة والأعلام طمح بصرة فرأى على قلة تلك الشعفة الشهاء فارسين بشرفان على العسكر واقفين لا يبرحان من مكانهما ولا يفزعان . فقال لمن معه : من يصعد الهما ويأتيني بخبرهما ؟ فانتــدب لذلك بهرام بن جوذرز ، فتوقل الجبل . فلما قرب استخبر فروذ تخوارَ عنه . فقال : أرى أنه من الحوذرزيين . وحين دنا منهما صاح عليهما ، وقال : مِن أُنتمَا ؟ أما تسمعانَ أصوات الطبول والكوسات ؟ أما تفزعان من هذا العدد الكبير ؟ فقال له فروذ : أيها الفارس المقدام! مالك بدأتنا بالخصومة قبل أن تسمع ما يوجب ذلك؟ لا تفاتحنا بالكلام الموحش. فانك لست تفضلني بشيء من الشجاعة والبسالة والصورة والقالب. وأنا أريدسؤالك عن شيء فان أجبتني سررتني به . فقال بهرام : سل عما بدا لك . فقال له : من المقدّم على هـــذا العسكر؟ ومن فيه من السادة والأكابر؟ فقال : المقدّم طوس بن نوذر . وفيه من الأكابر جوذَرز بن كِشواذ وفلان وفلان وعدّهم عليه . فقال : ما لك لا تذكر بهرام؟ فإنى لا أرتاح من الجوذرزيين إلا له . فقال : أنا الفارس البطل . من أين تعرف بهرام ؟ فقال : إنّ أمى أخبرتني عنه ، فقالت : سل عن بهرام وزنكه بن شاوران فإنهما رضيعا سـياوخش أبيك . فقــال بهرام : أنت فروذ ثمرة ذلك الشــجر الخسرواني ؟ فقال : نعم! أنا فروذ بن سياوخش . فقال : أرنى العلامة الكيانية . فكشف له عن عضده فرأى شامة كأنها نقط عنبر تلوح على الورد الأحمر . فعلم أنه من الحرثومة الكريمة . فأثنى عليه وسجد له ثم صعد اليه . فنزل فروذ عن فرسه، وجلس معه على الحجارة . فقال : او عاد سياوخش حيا لم أفرح بلقائه كما فرحت بلقائك . و إنى لم أصعد إلى شعفة هذا الجبل إلا لأستخبر عن مقدّم العسكر وغمن معه من الأمراء فأضيفهم وأفرغ وسعى في خدمتهم، وأقرّ عيني بلقائهم. وإذا استراحوا عندى أسبوعا ، وساروا لوجهتهم سرت معهم ، وكنت أولهم باذلا جهدى وطاقتي في الأمر الذي أنا أحق به منهم ، وهو الطلب بثأر سياوخش أبي، وقاتلت أفراسياب وأصحابه قتالا يضرب به

<sup>(</sup>١) يلفظ : تخار . (٢) ك، طا : ووقفا علما . (٣) طا : ببصره . (٤) ك، طا : بالحشونة .

<sup>(</sup>٨) ك: ونزل فسجد.

المثل في الآفاق . فقال له بهرام: أنا أقوم بهذه الخدمة، وأمضى الى طوس وأستدعيه إلى ضيافتك، وأبذل في ذلك جهدى حتى لو احتجت أن أقبل يده مستشَّفُعا اليه فعلت . ولكن ينبغي أن يعلم الملك أن طوسا إنسان يستبد برأيه، ولا يسمع قول أحد، ولا ينجع فيه مقالة ناصح. وهو، علىذلك، صاحب أيد وقوة وأموال كثيرة ؛ و لا يلتفت الى الملك كيخسرَو ذلك الالتفات ، ولم يرض بخدمته حتى نابذه جوذرز وعزم على قتاله . وهو يقول : أنا آبن نوذر بن منوجهر . وأنا أحق بالملك » . ومع ذلك كله أرجو ألا يمتنع مما أشير به عليه في هذا الأمر . ومهما أجاب الى ذلك فإني سأصعد بنفسي اليك، وأستصحبك الى المعسكر. و إن يكن غير ذلك، وسلك معك سبيل العنف، وصعد اليك غيري فلا ينبغي أن تركن اليه وتمكنه من التقرّب منك . ثم أعطى بهرام بُحرزا كان معه وعليه نصاب مر لفيروزج مركب في الذهب . وقال : إذا صعد الينا طوس وحصل بيننا الائتلاف خدمتك بهدا ياكثيرة من خيل وجواهر وخلع وأسلحة»، فانصرف من عنده بهرام، وانحدر من الحبل، وجاء الى طوس وأخبره بأنه فروذ بن سياوخش، وأنه أراه العلامة الكيانية . فأغلظ له طوس وجاو به بالعنف، وقال : ألم أقل لك لا تفاوضه في شئ ولا تخاطبه إلا بالسيف والسنان ؟ ولكنك فزعت منه وجبنت عنه ، وجئت نتمسك بهذه المعاذي، . ثم أقبل على أصحابه، وقال : من يصعد الى ذَّلك الحبل فيأتيني برأس ذلك التركى ؟ فانتدب لذلك ريو الشجاع ختن طوس على ابنتـــه ، فتوقل في الحبل . فلما صعد ورآه فروذ استشاط وتميز عين لم يرجع اليه بهرام . فأخرج من تركشه نُشَّابة ورماه يها ، فأصابت رأسه فانقلب عن ظهر فرسه وخر ميتًا . فلما رأى ذلك طوس احتدم غيظا وثار فصاح بابنه زرَّسب، وكان مقدم النوذريين، وأمره بأن يصعد الينه. فتوقل وصعد. فلمسا رآه فروذ سدّد نحوه نشابة أخرى فوضعها في جوفه ، فانقلب عن ظهر فرسه و وقع ميتا. قال : فوقع الضجيج لمقتله في العسكر، وثار طوس كالأسد المحرَج حيث قتل ابنه وختنه، فركب بقلب جريح، ودمع غزير، وترقى الْحُبُل. فلما رآه تخوار قال لفروذ : إنه طوس بن نوزر، ولست تقدر على مقاومته. فارجع بنا حتى نصعد القلعة ونغلق بابها . فإنك بعد أن قتلت آبنه وختنه لم يبق لك مطمع في الصلح معه . فغضب فروذ عليه ، وقال : بعد أن اضطررت الى المنابذة فلا أبالى بطوس ولا بغيره . وكان الواجب عليك أن تقوّى قلبي ، وتعاونني عليـه ، لا أن تخوّفني وتخذّلني عنــه في مثل هذا المقام . ثم سدّد نشابة الى نحر فرسه فأثبتها فيه، فوقع الفرس، وبني طوس راجلا . فصاح عليه أهل القلعة

<sup>. (</sup>١) طا: متشفعا . (٢) الجرز: المقمعة . (٣) ك، طا ، كو: هذا الجبل.

<sup>(</sup>٤) ك، طا ، كو : تمر · (٥) كو : جفيرته · (٦) ك : وقع مينا · (٧) ك، كو : فى الجبل ·

من أعلاها ونعروا في قفاه حتى انحسدر ، ثم صعد اليه حيو بن جوذرز فقال تخوار : إنه البهلوان الذي كنف جدّك بيران حين جاء في طلب أخيك، وخلصه من بلاد توران، وخاض به نهر جيحون. وعليه الآن سلاح سياوخش فلا يؤثر فيه شئ . فارم فرسه بنشابة أخرى حتى يرجع و راءه مثلما رجع طوس . فرمي فرسه بنشابة تقطر منها ، و بقي جيو راجلا . فعاد منحدرا كفعل طوس . فلما رأي بيژن ما حل بأبيه جيوجنّ واستفزه الغضب، واستعار فرسا من كُستَهم، وأخذ من أبيه درع سياوخش ولبسها ، وتوقل في الجبل كالعقاب الغارث . فعين فروذ على فرسه و رماه بنشابة أقصدته . فترجل بيژن ، وصاح عليه ، وقال : اصبر ساعة حتى ترى قتال الأسود . فتناول المجنّ ، ورفعه على رأسه، وتوقل اليه . فلما صعد الجبل سل سيفه، وأقبل عليه . فانهزم عنه وولى نحو القلمة فتبعه حتى عرقب بسيفه فرسه . فترجل فروذ والتجأ الى القلعة فدخلها . ورجع بيژن وانحذر الى المعسكر . فلما كان من الغد ركب طوس ، ونزل فروذ في عساكره فتناوشوا الحرب من أوّل النهار إلى وقت الزوال . فقتل أكثر أصحاب فروذ، و بق هو وحده في المعركة . فالتَّفت فلم ير وراءه أحدا . فعطف عنانه، وأحجم الى الحصن . فخرج بيژن ورُهّام عليــه من الكين . فرفع الجرز على بيژن . فضرب رُهّام كتفه ضربة أبانت إحدى يديه . و بق كذلك على ظهر الفرس يقاتل و يدفع عن نفسه بيد واحدة . حتى صعد وعاد الى القلعة . فدخل إيوانه و رمى بنفسه على التخت صريعاً فـــلم ينشب أن مات . فصَّعَدُ الوصائف الى شرفات القلعة، ورمين بأنفسهن الى أســفلها . وأحرقت أمه جميع ما كان في القلعة مر. الأموال والأسسلحة ، وأخذت خنجرا ، ودخلت مرابط خيسله العراب فشقت يه خواصرهن . ثم جاءت ووضعت خدّها علىخدّ ولدها الشاب ثم شقت صدرها بخنجرها، ولحقت بابنها . ودخل الايرانيون القلعة وتملكوها ، وأخدوا في الأسر والنهب . فحماء بهرام الى إيوان فروذ فرآه طريحًا على التخت، ورأى أمه قد ألقت نفسها عليه ميتة . فقعد عند رأسهما يبكي ويتوجع . فجاء طوس وجودرز وزنكه بن شاوران، وقعدوا عند رأسه يبكون، وجعل طوس يقرع سن الندم بعد أن زلت به القدم . فقــال جوذرز: إنك قــد ضيعت بالحدّة والنزق هــذا الشاب وذّريَّه في أدراج الرياح ، وفحعت نفسك بابنك زرسب الذي كان نزهـة الألحاظ ، وراحة الأرواح . (١) صل: انحدروا . (٢) صل: ولم . والتصحيح من ك ، كو . (٣) ك طا ، كو : فصعدت . (ه) ك: فجاءت ، (٦) ك، طا: الى القلعة ، (٧) ك: ألقت عليه بنفسها ، (٤) ك عا: خيوله .



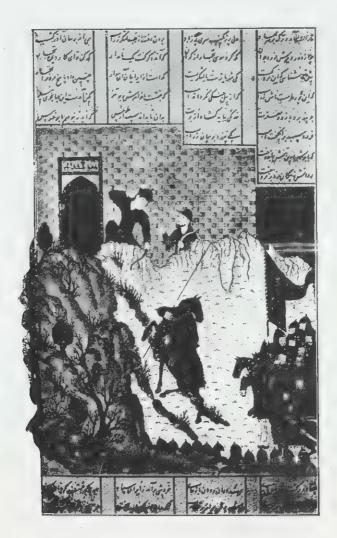

فرود بن سياوخش يرمى زرسب بن طوس فيقتله [مقولة من كتاب (النقش الفارسي) لباسيل كرى Persian Painting. Basil Gray]



ثم حنطوه وكفنوه، وعملوا له ناووسا على رأس ذلك الجبل ووضعوه فيه § ثم بعد ثلاثة أيام رحل طوس قاصدا قصد تركستان . فساق عساكره حتى وصل الى كاسروذ فعسكر هناك . فحرج من توران فارس يسمى بلاشان ليتعرف أحوال العسكر ويقف على عددهم فينهى خبرهم الى أفراسياب . فتلقاه پيژن بن جيو وقتله . و باغ الخبر أفراسياب بعبو ر الايرانيين كاسروذ فاستدعى بيران، وفاوضه وشاوره في أمر كيخسرو ؛ فيا فعله من إنفاذ العساكر طالباً بدم أبيه فقال : لابد أن نتلق الأمر بالحزم وتشمر عنساق الحد قبل أن يجل الخطب و يفدح الأمر ، وأمره بالاحتشاد وجمع العساكر . فقام بذلك بيران، وجد في الإعداد والاستعداد . قال صاحب الكتاب : ثم إن الشتاء كشر في وجوه الايرانيين نابه ، وحرش بهم كلابه ، فثارت عليهم ربح باردة تقلصت منها الشفاه ، وتشققت الوجوه والحباه ، ونشأت سحابة طبقت الدياء فنثرت عليهم ثلما عظيم ودواب كثيرة ، وقل عندهم الطعام . فيه الكهوف والهضاب فهلك منهم تحت ذلك الثلج خلق عظيم ودواب كثيرة ، وقل عندهم الطعام . فارتحلوا من منزلهم ذلك . وكان أفراسياب قد عمل في الطريق الذي هم سالكوه سدا من الحطب كجبل فارتحلوا من منزلهم ذلك . وكان أفراسياب قد عمل في الطريق الذي هم سالكوه سدا من الحطب كبل عظيم حتى ينفتح لهم الطريق بين ايران وذلك الجانب . وكان كيخسرو قد أمر جيوا بإحراق تلك الأحطاب المخليمة ، وانهارت في الأرض . المكومة حتى ينفتح لهم الطريق الى توران ، فركب جيو في ذلك البرد المفرط والهواء الشديد الى ذلك السد ، فرمى فيه النار فتمكنت منه حتى أحرقت تلك الأحطاب العظيمة ، وانهارت في الأرض . فلك السد ، فرمى فيه النار وتمكنت منه حتى أحرقت تلك الأحطاب العظيمة ، وانهارت في الأرض . فلك العسكر عبور من حر تلك النار ولفحها حتى انقضت عليهم ثلاثة أسابيع ، فعبر طوس بالعساكر فلم عكن العسكر عبور من حر تلك النار ولفحها حتى انقضت عليم ثلاثة أسابيع ، فعبر طوس بالعساكر فلم عكن العسكر عبور من حر تلك النار ولفحها حتى انقضت عليهم ثلاثة أسابيع ، فعبر طوس بالعساكر

§ يذكر القارئ أن طوسا هو ابن الملك نوذر ، وأن الايرانيين عدلوا عنه وعن أخيه كستهم بعد موت أبيهما ، واختاروا زوّبن طهماسپ ملكا عليهم ، ويذكر كذلك أن طوسا \_ كما تقدّم في هذا الفصل \_ كان يؤيد فريبرز ابن الملك كيكاوس ، ويرى أنه أحق بخلافة كيكاوس من كيخسرو حفيده ، مستنكرا أن يُعدل عن الابن الى الحفيد ، وهي حجة يحتج بها مثل طوس من حرموا وراثة أبيهم .

ففى سخط طوس ما يفسر للقارئ مخالفت أمر الملك كيخسرو وسلوكه طريق كلات التي نهاه الملك عن سلوكها ، وقد أدرك الفردوسي الملك عن سلوكها ، وإقدامه على الوقائع التي انتهت بقتل فروذ أخى الملك ، وقد أدرك الفردوسي هذا وأشار اليه في مقدّمة قصة فروذ التي حذفها المترجم ،

 <sup>(</sup>۱) کو: وادی کاس .
 (۲) ك ، طا: وعد دهم .
 (۳) ك ، طا: وفيا فعله .

<sup>(</sup>٤) ك: يجل الأمر ويفدح الخطب . (٥) ك: احترقت . (٦) انظر المتن ، ص ٩١

آخذا في طريق جيو كُرْدُ . ولما انتهى اليها نزل عليها ، وخر في صحرائها ، وفرق الطلائع حواليها . وكان صاحب جيوكرد أميرا من الأتراك يسمى ثراو . فلما بلغه الخبر بإقبال عساكر إيران نفذ فارسا من أصحابه يسمى كبوذه ليطلع على أحوالهم . فصادفه بهرام بن جوذرز ، وكان على الطليعة ، وقبض عليه، وقطع رأسه، وعلقه من سموط سرجه ، وعاد الى المعسكر . فلما أبطأ رجوع كبوذه الى ثراو علم بمقتله ، فركب في عساكره وتقدّم للقاء الايرانيين . فتلقاه جيو بن جوذرز في جماعة من الأمراء فناداه وسأله عن اسمه . ثم قال له : يا فارس الهيجاء ويا مسمعر الحرب! كيف تجاسرت على أن أقبلَتُ جِذَا العدد القليل الى حربنا ؟ فقال : أنا صاحب القاب الجرىء والبأس الشديد . و إن أصلى كان من إيران غير أنى اليسوم مرزبان (١) هــذا الإقلىم . وأنا مفــزع الأكابر وختن الملك أفراسياب. فقال له جيـو: لا تبح بهذا فإنه يضـع من قدرك، ويسفه لأجله رأيك. لأنك اذا كنت صاحب ما ذكرت من المراتب العالية فأين الجيش اللهام؟ وأين الرايات والأعلام؟ فقال : لا تنظر الى قلة هــذا العسكر، وانظر الى فتكات جرزى اذا استويت على ظهر فرسى . وإنى سأقيم اليوم بسيفي عليكم القيامة، وأوردكم موارد الخزى والندامة . فاغتاظ بيرَّن بن جيو، وأنكر على أبيسه مَفَاتَحَةُ الكلام . وأشار بمناجزيه القتال . فشار بعضهم أنى بعض، وقامت الحرب منهم على ساق . فحرى بينهم قتى ال عظيم قتل فيه أكثر أصحاب ثراو، فولى مدبرا . فانقض في أثره بيؤن كالشهاب الثاقب المرسل على الشيطان الخاطف، فطعنه طعنة كادت أن تأتى عليه، فتبعه وخطف من رأسه تاجاكان أفراسياب قد توجه به . فانتهى الى باب قلعتــه والعسكر في أثره . فنزلت اليــه زوجته، وكانت تسمى اسبنوى، وكانت أحسن نساء زمانها . فارتدفها واستفزه الخوف فخرج هار با يركض را كبا طريق توران لينجو بروحه . فما كان إلا قليل حتى وقف به فرسه . فأنزل الجارية وخلاها . وكان بيژن يطرد خلف كأنه ثعبان صائل . فلما انتهى الى الجارية ارتدفها ، وعاد بها الى المعسكر . وأخذوا تلك الناحية وخربوها . قال : فمضى ثراو على حالته تلك لا يستقرّ ليلا ولا نهارا حتى وصل الى حضرة أفراسياب، وأخبره بما جرى على أصحابه من القتــل والأسر، وعلى قلاعه وضــياعه من الإخراب والنهب. فاهتم لذلك أفراسياب واغتم. وأقبــل على بيران بن ويسه يعنفــه وينسبه الى التكاسل في جمع العساكر والأستعداد للحادث الكارث.

<sup>(1)</sup> المرزبان: والى الثغر . مركب من مرزأى الثغر، وبان أى الحافظ أو القيم .

<sup>(</sup>١) هي في الشاه : ڪرو ڪرد . (٢) هو في الشاه : تژاو . (٣) ك ، طا، كو : أسملت .

<sup>(</sup>٤) ك 6 طاء كو : مفاتحته . (٥) ك 6 كو : بينهم .

## ذكر تبييت بيران للايرانيين وكبسه إياهم

قال : فوثب بيران وخرج وطيّر رســله و بثهم فى الأطراف . فاجتمع اليــه عسكر عظيم ، فوفر عليهم أرزاقهم وعطاياهم، ورتبهم وعبَّاهم، وركض بهم ركضة واحدة في طرق غامضة ومجاهل خافية متوجها نحو جيوكرد . فالتقته الجواسيس وأصحاب الأخبار . وأعلموه بأن الايرانيين قد استولى عليهم الشرب حتى إنهــم يواصلون بين الصبوح والغبوق، لا يفيةون ساعة من النهار، وأنهم بمــا هم فيه، في شغل شاغل عن التحرز من عدوهم. والتيقظ لأمر القتال؛ لا تخرج لهم طليعة لا في الليل الدامس ولا في النهار الشامس . فاستدعى بيران أمراءه ، وقال : إنه قل ما توجد مثل هذه الفرصة . فانتهزوها وشمروا عن ساق الحدُّ ، واهتبلوا غرة القوم . فاختار منهم ثلاثين ألف فارس ، وسار بهم في كتيبة خرساء بلا صـوت ولا جلب ولا كُوس ولا جرس . فوقعوا على خيــل الايرانيين في بعض المروج فاستاقوها، وقتلوا كل منكان عليها من الجو بانية (١) والمستحفظين . وكان بين مكانهم ذاك وبين القوم سبعة فراسخ . فساروا فلما جنّ الليل هجموا عليهم في الخيم وهم سكاري نيام، سوى جيو ، فإنه كان مستيقظاً فوثب . وكان على باب خيمته فرس مجفف، فخرج وهو يقع ويقوم من أثر السكر، فعلا ذلك الفرس، وجاء الى أبيه جوذرز، وكان صاحيا، فأنذره، وجاء الى سرادق طوس فأعلمه بالحال، ورجع الى خيمة ولده بيژن فأيقظه من نومه . فأطلت عليهم سحابة نحس تجيش بأسود تصرف الأعنة، وترسل صواعق السيوف والأسنة . فما برح فيهم السيف يعمل سحابة الليل الى مطلع الفجر . فلم أضاء النهار اجتمع طوس وجوذرز وسائر من أفلت، فاصطفوا مع قلتهم صفا سخيفا، ووقفوا ساعة ثم ولوا الأدبار منهزمين، وفرّوا منخذلين، ورجعوا على أعقابهم نحو كاسَروذ، والتجأوا الى جبل هناك. وكانت سيوف الأتراك في أقفيتهم الى سفح الجبل . فأعيت دواب الترك لمكان طردهم من تلك المسافة البعيدة في تلك المدّة القريبة، فعادوا من سفح ذلك الجبل . فصعد طوس بمن أفلت معه. وأمنوا وتفقد بعضهم بعضا فعــدم أكثر الايرانيين . فأخذوا في الضجيج والعويل؛ يبكي الابن على الأب والأب على الابن . وبتي جوذرز ببكي على أولاده وأحفاده ؛ لم يبق لهم كوس ولا علم ولا خيل ولا حشم ولا سرادقات ولا خيم . ثم تحصنوا في ذلك الجبـل ، وقالوا : لا بد من إنهاء الحال الى الملك كيخسرو . فاختاروا منهم رجلا مذكورا ونفذوه اليــه . فلما وصل الرسول الى الملك كيخسرو وأخبره بما جرى على الحيش جاش صدره هما وامتلاءً قلبه غما . وقد كان موجع القلب بما جرى على

<sup>(</sup>١) الجوبان : في الفارسية الراعي، و يقال أيضا : شُبان • وقد استعمل المترجم هنا الجوبانية بمعني الرعاة • .

 <sup>(</sup>١) ك : والتيقظ لأمر القنال (لا) ٠

أخيه فروذ فزاده هذا الحبر ألما على ألم، ونكأ منه قرحا على قرح . فأطلق لسانه في طوس وجعل يلعنه . فكتب الى عمه فرى بُرز كتابا يقول فيه : إنى نفذت طوسا وأمرته ألا يسلك طريق كلات وجرم فخالف أمرى، و فعنى بأخى، ثم لما غمزيده في الحرب اختار اللهو والراحة والسكر والخلاعة حتى تم على العسكر ما تم . فاذا وقفت على كتابي هذا فانتزع منه الكوس والمداس الذهبي والدرفش الحاوياني، وتسلم أنت ذلك، وتول سالارية (١) العسكر، وسير الى طوسا، وتحرز عن الشرب واللهو، وإياك والطيش والنزق في الحرب وأشباهها . وأجعل على مقدّمتك جيو بن جوذر ز ، واستعن برأيه في كل امن ، فلما جاء الكتاب الى عمه فرى برز دعا بطوس ، و جمع مجمعا عظيا، وقرأ الكتاب عليهم، فتلق طوس الأمر بالسمع والطاعة، وسلم تلك المراتب الى فرى برز ، و ركب في أصحابه النوذريين راجعا الى حضرة الملك كيخسرو . فلما وصل دخل عليه فقبل الأرض بين يديه ، و وقف ماثلا في الخدمة فلم يلتفت اليه الملك ، وأخذ يسفه عقله ، و يفيل رأيه ، و بعد عليه مساويه . ثم قال : في الخدمة فلم يلتفت اليه الملك ، وأخذ يسفه عقله ، و يفيل رأيه ، و بعد عليه مساويه . ثم قال : وأمر بتقييده وحبسه .

### ذكر ما جرى على الايرانيين من الكسرة الثانية

قال: فلبس فرى بُرز تاج السالارية، وقعد مقعد طوس، وقام مقامه فى الأمر والنهى والحل والعقد، فلم الشعث، وضم النشر، وأعد واستعد، وأرسل الى بيران يأخذ منه موعدا للقتال. (ب) فلما كان يوم الميعاد رتب عساكره ، وعبى ميامنه ومياسره ؛ فحسل جيو على الميمنة فأشكس على الميسرة، ووقف بالدرفش الجاوياني مع مرب في جملته من الإصبَهبَذية في القلب، وأقبسل بيران في صفوفه وأشياعه وجنوده كأنهم السباع الضارية، فلما تراءى الجمعان، والتقت الفئتان أمر فرى بُرز بأن يرشقوهم رشقة واحدة بسمام تفوقها يد الحمام، ويريشها بالموت الزؤام، فتقدم جيو مع الجوذر زبين وحمل عليهم حملة قتل فيها تسعائة نفس من أقارب هومان ففلوا حدهم، ثم تابعت الأتراك الحملات على جيو وأصحابه فلم يغنوا شيئا، ثم انقلبوا الى القلب، وحملوا بأجمعهم على فرى بُرز حملة أزعجته عرب مقامه، فولى مدبرا والتجأ الى سفح الجبل، وبق جوذرز وجيو وأصحابه على فرى بُرز

<sup>(</sup>۱) السالارية : منصب السالار . وهو قائد الجيش كالسردار . (ب) الذى فى الشاه أنه أرسل اليــه يسأله المهادنة شهرا فأجابه بيران الى ما سأل .

<sup>(</sup>١) طاء كو: فاستدع به وانترغ الخ. (٢) طاء كو: وأسبابها. (٣) ك اُمورك. (٤) طا: وأشكس.

<sup>(</sup>٥) ك، طا: فثبت لهم من عسكر الرَّك لهاك وهومان ففلوا -

في المعركة . فالتفت جوذرز فلم يرالدرفش الجاوياني، فثني عنانه، وهم بالإحجام. فمنعه ولده جيو . فوقفوا فانضم اليهم زنكه بن شاوران وكُستَهم وجماعة من مقدّى الايرانيين . فتحالفوا بالايمان المغلظة على ألا يبرحوا . فثبتوا وعضوا على الصبر . فلما حمى الوطيس واحمر البأس صاح جوذرز في ملتحم القتال بحـافده بيژن، وأمره بالمضي الى فرى بُرز واسترجاعه الى المعركة، وأنه إن أبي الرجوع أخذ منه الدرفش وردّه الى القلب فعسى أن تجتمع عُليَّه العسكر، ولتقوى برؤيته قلوبهم • فلما أتاه بيژن المتنع من الرجوع ومن إنفاد العلم أيضاً. فغضب بيرن واستشاط وسل سيفه وضرب الدرفش فقطعه بنصفين، وأخذ أحد النصفين وأقبل به الى المعترك (١) . فلما رآه بيران مع بيژن أمر أصحابه بقصده واستلابه من يده . فأدركه الايرانيون وحالوا بينهم و بينه، واحتفوا بالدرفش وأحاطوا به، واستأنفوا قتالا آخر وزحفوا الى العدة . فقتل ريو بن كيكاوس، وهو أصغر بنيه، فهوى الى الأرض صريعا ﴿ ﴿ إِنَّهُا ا وتعفــر تاجه . فصاح جيو وقال : احفظوا تاجه لا يأخذوه . فبادره بهــرام بن جوذرز واختطف بسُنَّانُهُ ذلك التاج وحماه من الأتراك . ثم كثرت حملات الترك على الايرانيين ، وقتل منهم خلق عظم حتى لم يبق من ثمانية وسبعين إصبهبذا من أولاد جوذرز غير ثمانية أنفس، وقتـــل الباقون . فأحجم الايرانيوان وولوا هاربين وانحازوا الى ذلك الحبــل (ولقي كستهم بيژن راجلا قد قتل فرسه فارتدفه الى سفح الجبل). (ب) وانصرف بيران مع أصحابه الى مضاربهم بالظفر والسرور. وانصرف فرى بُرز وأصحابه بالدبرة والثبور . نعم وضاع لبهــرام بن جوذرز سوط في تلك المعركة فحملته الحمية الحاهليـــة على أن لبس ســـلاحه، وركب يريد الرجوع الى المعــركة في طلب السوط . فمنعه أبوه وتعلق به ، وخاطبه أخوه جيو في ذلك أيضا فلم يسمع منهما، وقال :كيف يجوز في طريقة أهل الحفاظ أن أترك سُوطَى الذي عليــه اسمى حتى يقع في يد بيران أو غيره من أصحابه ولست أغضى على هذه السبة ولا أتقلد هذا العار؟ فعاد الى المعترك وأخذ يدور في تلك الصحراء يطلب السوط حتى ءثر عليــه فنزل لأخذه . فسمع حصانه صهيل حجرة فعار طالبا لها فعدا خلفه على رجله حتى لحقه، بعـــد أن صارا

<sup>( † )</sup> هذا يلائم ما عرفه الفارئ في آخر فصل كيكاوس من إياء جوذر ز مبا يعة فر يبُرز وتأييده المرشح الثاني ديخسرو. فالعداوة بين جوذر ز وفر يبرز بينة . (ب) ما بين القوسين من ك ، طا ، كو . وفي الشاه أن بيژن هو الذي ارتدف كستهم. وهذه الجلة لم تأت عفوا ، فصدافة بيژن وكستهم يذكرها الشاعر مراوا في هذا الفصل .

 <sup>(</sup>١) ك : اليسمه .
 (٢) ك : العدق .
 (٣) ك كو : تاجه من العدق .

<sup>(</sup>٤) صل : ببنانه . والتصحيح من ك ، طا : كو . (٥) صل : عاد . والتصحيح من طا .

غريقين في العرق مجهودين من التعب فاستوى عليه فلم يتحرّك تحته ، ووقف لا يبرح مكانه ، فأخذه الضجر وضربه بسيف كان معه فعرقبه ورجع راجلا الى المعترك في طاب أخ له كان صادفه حيا بين الفتلي ، فأحس به بعض أصحاب اليزك فأعلم به بيران فنفذ ابنه روئين ، وأمره بأن يأسره ، فوقف بهرام يذّب عن نفسه و يقاتلهم حتى قتل منهم جماعة ، فرجع ابن بيران وجاء ثراً و أحد أمرائهم المذكورين فأحدق ومن معه به ، فقاتلهم ونتابعت الضربات من كل جانب عليه فضرب ثراوكتفه بسيف كان معه فأبان يده وخرصريعا :

ومر . يغر بالأعداء لابد أنه سيلتي بهم من مصرع الموت مصرعا

قال: فلما تأخر رجوع بهـرام الى أصحابه ركب أخوه جيو مع ابنـه بيژن و رجعا الى المعـترك في طلبـه فصادفاه صريعا مجدّلا يتغرغر بحشاشته ، فلما أحس بأخيـه جيو أفاق إفاقة ، وقال : لا يطالب بدمى غير ثراو ، فهو الذى أبان يدى ، وجدّل بهذا العراء جسـدى ، فكاد جيو أن يتمزق بحرعا ويتفطر أسفا على ذلك الأسد المقدّام والفارس الهام ، فحلف ألا يفارق السيف يمينه ، والبيضة رأسه وجبينه حتى يشفى بقتل قاتله غليله ، فركب وكن الى أن دخل الليل ، فحاء ثراو على اليزك ، فوصده حتى اذا تمكن منه ألتى عليه الوهق ، واجتره اليه ، وأسره وكتفه وجاء به الى مصرع بهرام فاحتر رأسه عنده ، وفاضت نفس بهرام بعده ، قال : ولما أصبح من اجتمع من المفلولين قعـدوا يتشاو رون فقالوا : إنه بعد أن غضبت علينا السعادة ، وقتـل منا هؤلاء السادة ، وطالت علينا يد الأتراك بالإهلاك فالمقام هاهنا علينا حرام ، والرأى أن نرجع القهقرى وراءنا ونعاود حضرة الملك كيخسرو ، ونظر ماذا يقتضيه رأيه ، ونعمل بما يخرج به أمره ، فرجعوا الى كاسروذ فاصـدين وأموالا موفورة وخرائن متروكة ففرقها على عسكره ، ونفـذ فارسا الى أفراسياب يبشره بما تيسر له من الفتح ، وركب في أثره الى حضرته ، فلما ورد عليه أكرمه وشكر سعيه ، وأنعم عليه بخلعة تشتمل من الفتح ، وأن يكون على حذر من رستم ولا يأمن شره .

<sup>(</sup>١) البرك : الحرس . (٢) طا . والشاه : تراو . (٣) صل : المقام . والتصحيح من ك .

### ذكر وقعة كاموس الكشاني §

قال: ورجع الايرانيون الى حضرة الملك كيخسرو، ودخلوا عليه خافضى الأحداق ناكسى الرءوس والأعناق ، فاغتاظ الملك عليهم وتنمر وقال: « لولا الحياء من الله لأمرت بصلب ألف منكم مع طوس الذى خالف أمرى وأفقدنى أخى ، حتى سرى شؤم فعله الى الجوذرزيين حتى حصدهم السيف » ، و بق ساعة بعد محاسن أخيه فروذ ، ويتوجع له ويبكى عليه ، ثم طردهم من عنده ، وتقدّم الى الحجاب بألا تمكنهم بعد ذلك من الدخول عليه ، فخرجوا وجاءوا الى رستم وتضرعوا اليه ، وقالوا له : «هذا الأمركان شيئا قدكتب الله علينا وجرى به سابق القضاء ، ومن كان منا يعرف

§ الظاهر أن البلد الذي ينسب اليه كاموس هو كشانية في بلاد السند . وقد يعجب القارئ أن تسمى قصة الوقائع الآتية باسم كاموس الكشاني وهدو لا يصرّف أعظم حوادثها . وذلك أن المترجم وصل قصة كاموس بقصة خاقان الصين وجعل لها عنوانا واحدا . والشاهنامه يفصلهما ويصرح الشاعر قبل الشروع في قصة الخاقان أن قصة كاموس انتهت ، وأنه سيشرع في قصص الخاقان . على أن الشاعر يقول في آخر قصة الخاقان أيضا أنه أنهى قصة كاموس ، وأحسب كلمة «كاموس » وضعت غلطا مكان «خاقان » واعل هذا دعا المترجم الى اعتبار القصتين قصة واحدة ، وسنى له هذا أن الحوادث متصلة ، وكاموس والخاقان كانا معا في جيش واحد .

ثم الوقائع التي كانت ببن طوس والتورانيبن قبل مجيء كاموس والخاقان مددا لتوران ومجيء رستم الإنجاد جيش إيران — هذه الوقائع أعظم من أن تذكر في القصة مقدّمة لحرب كاموس، فاذا ضممنا الى هذا أن هذه الوقائع تشبه الوقائع التي تقدّمت فصل «قصة كاموس» لم نبعد أن تكون حربا واحدة رويت روايتين مختلفتين ووصلت إحداهما بطائفة من الحوادث والأخرى بطائفة غيرها ونظمهما الشاعركي وجدهما وأوجه الشبه بين ما ذكر من الوقائع أن الإيرانيبن يُهزمون في الأولى والثانية وتمطر عليهم السهاء بردا و يعتصمون بالجبال، وأن أحد العدوين يبيّت الآخر فيهما وأن طوسا هو قائدهما ، و يؤكد هذا أنه يبعد أن يرسل كيخسرو طوسا لقيادة الجيش بعد أن عزله وحبسه لسوء سيرته وقتله فرود أخاكيخسرو .

فاذا فصلنا قصـة كاموس من قصة الحاقان ، ثم حذفنا من الأولى الوقائع التي يظن أنها مكررة كان عنوان « قصة كاموس » على قدر حوادثها .

<sup>(</sup>١) أ انظر معجم البلدان لياقوت .

فروذ أو يعلم نسبه من سياوخش حتى لا يتعرّض له ؟ و إنه لما قتل ابن طوس وختنه احترق قلبه فكان منه ما كان . والآن فقد وقع المحذور ، ومضى المقدور » . وسألوا رستم الشفاعة فيهم . فدخل على الملك ، وكلمه فى حقهم ، واعتذر لهم اليه حتى رضى عنهم ، ثم عاوده فى حق طوس ، وتشفع اليه فيه حتى أطلقه . فحضر بين يدى الملك مع جوذرز وغيره من الأمراء، ودعا للملك واعتذر اليه واعترف لديه بذنو به . ثم قال : « إن أمر الملك استأنفت الأمر ، ورجعت الى توران ، وأفرغت وسعى ، و بذلت مجهودى حتى أدرك الثار ، وأخرب تلك الديار » . فأعجب الملك ذلك ، وشاور رستم فيه ، وطالت مفاوضتهم فى ذلك وتراجعهم حتى استقرت آراؤهم على أن يولى طوسا سالارية العسكر، ويعود ثانيا الى قتال توران . فأطنق للعسكر أرزاقهم وخلع عليهم وأعطاهم ، واختار لخروجهم يوما مباركا ، فبرز طوس وخيم بالصحراء ، واجتمعت اليه الإصبهذية فى جموع ضاق بهم الفضاء ، ولم يأت عليهم الإحصاء ، وحرج الملك فشيعهم وجهزهم ثم رجع ، فساروا الى أن وصلوا الى وادى

<sup>=</sup> ثم قصة كاموس في الشاهنامه ١٥٩٥ بيتا لنقسمها العناوين الآتية :

<sup>(</sup>۱) فاتحة القصة . (۲) كيخسرويو بخ طوسا . (۳) عفو كيخسروعن الإيرانيسين . (٤) إرسال كيخسروطوسا الى توران . [(٥) رسالة بهران الى عسكر إيران .] (٦) إمداد أفراسياب بهران . [(٧) قتل طوس أرژنك . (٨) قتال هموهان وطوس] . (٩) قتال الإيرانيين والتورانيين مرة أخرى . [(١٠) التورانيون يسجرون جيش إيران] . (١١) ذهاب الإيرانيين الى جبل هماون . (١٣) إحاطة جيش تو ان بجبل هماون . (١٣) تعقب بهران الايرانيين الى جبل هماون . (١٤) الايرانيون يبيتون العدة . (١٥) علم كيخسرو بما الايرانيين الى جبل هماون . (١٤) الايرانيون يبيتون العدة . (١٥) علم كيخسرو بما أصاب جيشه . [(١٦) تزوّج فريبرز فرنكيس أم كيخسرو .] (١٧) طوس يرى سياوش في المنام . (١٨) إرسال أفراسياب الخاقان وكاموس لنجدة بهران . (١٩) مجيء الخاقان الى جبل هماون . (٢٠) ائتمار الايرانيين فيا بينهم . (٢١) علم كوذرز بأن رستم قادم . (٢٢) ذهاب خاقان الصين رؤية جيش إيران . (٣٣) بلوغ فريبرز جبل هماون . (٢٤) تشاور بهران وخاقان الصين . (٢٥) مقاتلة طوس وكيوكاموس . (٢٦) مجيء رستم الى الايرانيين والتورانيين والتورانيين الجيوش للقتال . (٣١) قتل كاموس ألوا . (٣٧) قتل رستم كاموس .

<sup>(</sup>١) صل : حتى (لا) . والتصحيح من ك ، كو . قافرغت . (٢) كو : قاد . (٣) . ك ، كو : فأفرغت .

<sup>(</sup>٤) ك ، طا : الحصر والاحصاء . (٥) ما بين الأقواس محذوف من الترجمة

الشهد ﴾ . فركب بيران في عساكر الزك حتى شارفهم . فلما وقف على حالهم أرسل الى أفراسياب، وسأله أن يمدّه بمن يقدر على حشده من الجيوش . فأنفذ اليه بعد عشرة أيام عسكرا عظما . فقوى به قلب بيران، واشتدّ أزره، وأقبل حتى نزل بحذاء الايرانيين. فحرت بينهم وقائع كثيرة عظيمة في أيام متوالية . وكانت آثار الدبرة تظهر في كل يوم على الايرانيين . فنفذ طوس فارسا الىالملك كيخسرو ، وأنهى اليه الحال ، وسأله أن يمدَّه برستم ومن يقدر عليه من الجنسود ، ثم إنهم ضاق بهم الأرض ۗ وكثر فيهم القتل، وظهر فيهم الفشل، (١) فقعدوا ذات يوم يتشاورون فانفقت آراؤهم على أن يرجعوا وراءهم الى جبل عظيم هناك يسمىهماون فيتحصنوا به، حتى اذا أمنوا واطمأنوا نظروا في أمورهم، ودبروا ما يرجع بمصالح أحوالهم وشؤونهم . فركبوا عند غروب الشمس قاصدين ذلك الجبل ، وقدَّموا بين أيديهــم الثقل ، وساقوا طردا وركضا حتى وصلوا الىالجبــل فنزلوا وتحصنوا به ، وقال طوس لجيو بن جوذرز : استرح ساعة وتناول شيئا ، وانظر من يخرج الى اليزك و يكون طليعـــة . فان العدَّق وراءنا لا يتأخر عن طلبنا . فركبت الطلائع وتفتُّقوا في سفح الْجُبُل وعلى فوهات الطرق . ولما أصبحوا جاءهم النذير بأن طلائع العدة قد طلعت . فركب طوس في العسكر فاصطفوا في سفح الجبل و فأتاهم هومان في جموع من الترك، واصطفوا بحذائهم، ووقف يعنف طوسا ويُعيِّرُهُ بالفرار والاعتصار بالحصار . وردّ فارسا يستعجل بيران في اللحاق به . فوصل بيران في جميع عساكره عنـــد غروب الشمس فنزلوا أمام الجبل حتى أصبحوا. ففرق بيران العساكر، ووكلهم بحفظ الطرق عليهم، وسدّ المسالك اليهم . فأحدقوا بذلك الجبـل، وقطعوا عنهم المـادة والميرة . وكانوا ينزلون ويقاتلون العدة ، والحرب بينهم سجال .

§ فى الشاه : أن طوسا حين بلغ وادى الشهدكتب الى پيران يخبره ، وأن پيران أرسل الى طوس يذكر أياديه على كيخسرو وأمه ، وحزنه على سياوخش ، ويلوم الملك كيخسرو على إرسال الجيوش لحربه . فأرسل طوس اليه يقترح أن يهجر توران الى ايران لينال إحسان الملك ، فأظهر بيران أنه سيفعل ، ثم كتب إلى أفراسياب يخبره بقدوم جيش إيران ، ويستمده ،

(١) ك: وساروا · (٢) ك: الجبل على · (٣) ك: ويعيبه · (٤) ك: الاعتضاد ·

### ذكر اطلاع الملك كيخسرو على حال الايرانيين

قال: ثم أتى الملك كيخسرو الخبر بما جرى على طوس وأصحابه ، وما انتهى اليه حالهم ، فعظم عليه ذلك ، وأخذه المقيم المقعد، وفزع على ملكه ، فنفذ جماعة من الموابذة والأكابر الى رستم يستدعيه ، فلمما حضر شرح له حال طوس وما جرى عليه وعلى الجوذرزيين ، ثم قال: إنى أفزع على هـذه الدولة المتطاولة الأيام من الزوال والانصرام ، وقد امتلا ً قلبي عليها ذعرا وأوجست في نفسي خيفة ، وما ركب التاج والتخت من الأقل إلا أنت ، و بك فاضت عليهما السعادة والبخت ، وما يخفى على العالمين وقائعك وأيامك وما فعلت بسعالى مازندران ، وشياطين كركساران ، والآرف وما يخفى على العالمين وقائعك وأيامك وما فعلت بسعالى مازندران ، وشياطين كركساران ، والآرف فقد جاء كتاب طوس ، وهو يستصرخ بك مستغيثا ، ويستنجدك مستجيرا ، وهو على شفير هار مشرف على يأس و بوار » ، وكأنما عن هذه الحالة عبر مترجم الكتاب الفتح بن على حيث قال :

أغث منه بنصرك ذا صراح خوين القلب أدمعه سجام أراه اليـوم وافي مستجيرا اليك ، وإنه وجب الذمام مريض قد قضى أو كادل تولى طبعـه علل جسام وليس سواك في الدنيا طبيب على يعالجه لينحسم السـقام فان أدركته لطفا وإلا على أطلال كاظمة السلام

فقال له رسم : لا يخفي على علم الملك أنى من اليوم الذي اعتصب كيقباذ فيه بتاج السلطنة الى هدا اليوم لم أضع المغفر عن رأسي ، ولا استراح عن أوزار الحرب ظهرى ، ولا أجممت عن مطاعنة الأعداء ومضاربتهم ساعدى ويدى ، والآن فأنت ذو الدولة الحديدة والسعادة العتيدة ، وأنا أتلق أمرك بالامتثال، وأقابل حكمك بالطاعة والانقياد » ، فأمر الملك بفتح الخزائن ، ومزق الخازن رءوس البدر والأكياس ( وأفرغ الدنائير) والدراهم على الأجناد، بعد أن سلم مفاتيحها الى رستم ، وأطلق فيها يده ، ثم قال له : ينبغي أن يسرع البهلوان جادًا كالريح العاصف ، لا يقيم فواق ناقة ولا يستريح روحة راكب ، وليستصحب مائة ألف من آساد الأجناد والفرسان الأنجاد ، وليجعل فرى برز على مقدّمته » ، فقبل رستم الأرض ، وخرج من عند الملك ، و برز الى الصحواء

<sup>(</sup>١) ك: وقال ٠ (٢) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل ٠ وهي في كو: رجا ٠ والتصحيح من طا : ومن الشاه ٠

<sup>(</sup>٣) ك : ولا - (٤) كو : « الفقيه العالم قوام الدين » بدل «الفتح بن على » · (٥) ك ، طا : اعتصب فيه

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من ك ، طا .

فأفاض على عسكره العطايا وأطلق أرزاقهم . وقدهم فرى بزر بين يديه . وأشار عليه (بأن يعجل اللحاق بطوس و بأن يمنعه من العجلة في أمره ويشير عليه) بالتثبت والمدافعة وبأن لا يناجز بيران ، ويسلك معه سبيل الخديعة والمكرحتي يلحق به فيمن معه على الأثر كالسيل المتلاطم . فسار فرى برز . وسار في أثره رستم ، وشيعه الملك فرسخين ثم عاد وهو يستنجز الله في نصره الميعاد .

#### (١) ذكر رؤيا رآها طوس

قال : ونام طوس ذات ليلة بعد أن أقض من المهم مضجعه، واستعرت بنار الغصص أضاعه. فرأى في منامه كأن شمعة مشـتعلة منبثة الأشعة قـد طلعت من ماء ، وإلى جُنبُها تخت من العاج ، وسياوخش قاعد عليه معتصبا بالتاج . فأقبسل الى طوس فضحك اليه وقال : الزم هــذا المكان . وأشرعلي الايرانيين بالثبات والصبر . فإن النصر قريب . ولا تهتم بمقتل الجوذرزيين فإرن ها هنا حديقة ورد، وهم معي فيها نشرب الرحيق، ونواصل الصبوح والغبوق » . فانتبه مسرورا ، وقص رؤياه على جوذرز ثم قال : لا أشك أن رستم يلحقنا . وما من يوم إلا وأتوقع وصوله فيسُهُ . وهو واصل » . ثم أمر بدق الكوسات على ذلك الجبـل . فركب الفرسان وتأهبوا للحرب ورفعوا علم الدرنش الميمون . وركب بيران من ذلك الجانب ، وتقدّم في عساكره . ووقف كل واحد مر. الفريقين بإزاء الآخرين . ولم يتقدّم أحد من الطائفتين لمبارزة ولا محارية . فاستعجل هومان بيران في أن يناوشهم الحرب . فقال له : لا تحتــد وتأنّ وتجنب النزق والعجلة في محاربة القوم . فإنا قد سددنا عليهم الطرق، ومنعنا عنهُم الميرة . وعن قليل يضطرون الى النزول الينا ، ويستأسرون لنا » . فاعتمدوا على ذلك ورجعوا الى مضاربهم. ولما أصبحوا طلعت الشمس من برج السرطان ووصل الى بيران رسول أفراسياب يبشره بوصول الأمداد لإنجاده متواصلين؛ منهم خاُفّانُ ملك الصين في عساكر لا تقلهم الأرض ، ومنهم بهلوان من أهل ما وراء النهر يسسمي كاموس الكشاني . وهو فارس ما تمخضت أم الشجاعة بمثله . في جمع سماهم صاحب الكتاب . وحكى أن أفراسياب ما ترك من باب اســفيجاب الى حدود الروم فارسا إلا أتى به . قال : فبشر بيران أصحابه ، وقال لهم : قد

<sup>( † )</sup> فى الشاه ، قبل هذا الفصل ، فصل ذكر فيه الشاعر تزوّج فر يبزربن كيكاوس أم الملك كيخسرو ، وكأن هذا الزواج كان لإزالة ما بين الملك وعمه من الوحشة التي كانت من تنافسها على الملك ، وكأن تولية فر يؤلّز قيادة الجيش بعد عزل طوس - كما تقدّم - كانت ممهدة لهذا .

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ك ، طا .
 (٢) ك ، طا : فيه (لا) .

<sup>(</sup>٤) ك َ علما : ومنعناهم · (٥) كو : خاقان الصين · (٢) لفظ «به» من ك َّ كو ·

فاز قد حكم وورى زندكم ، وما بقي عليكم من العناء غيرقليل ، وستضعون أو زار الحرب عن قريب . وسأفرغ غدا عن هؤلاء المخذولين الذين اعتصموا بهذا الجبل . ثم أقسم العسكر ثلاثة أقسام ؛ فقسم أسيره الى بلخ حتى يحتووا عليها . وقسم أنفذه الى بلاد زابل حتى يتملكوها . وأنهض في القسم الثالث الى بلاد ايران فأخربها وأملك تاجها وتختها وأقتل رجالها وأسبى ذراريها ونساءها . ثم أوصى هومان وأصحابه بحفظ الطرق ، والنزول على مخارم ذلك الجبـل حتى لا ينتهز الايرانيون في النجاة بأنفسهم فرصة ، ولا يهربوا ليلا . وركب بيران للقاء ملك الصير \_ وكاموس الكشاني . فرأى الخيم والسرادقات طلاع ذلك الفضاء، ورأى الرماح والأعلام متشاجرة ما بين الأرض والسماء. ودخل على الخاقان فلما وقع نظره عليه قبــل الأرض . فاعتنقه الخــاقان وأكرمه وأجلسه بين يديه ، وسايله عن عسكر ايران وعددهم وعددهم ورؤسائهم وأمرائهم . ثم عزم بيران على النهوض . فأجلسه وقال : تستريح عندنا هـُـذُه الليلة » . فبات بيران عنــده يشرب معه . قال : وأشرف طوس من الجبــل صياح اليوم المذكور على معسكر الاتراك فرآهم خافتين ساكنين ، فاهتم بسبب ذلك وفزع ، وقال : لا يخلو حالهم من أحد الأمرين: إما أن يكون قــد أتاهم خبر سوء فأصم صداهم، وإما أن يكون قد جاءهم مدد فاشتغلوا بمقدمهم عن الحرب . فإن كان هذا هو الواقع، والعياذ بالله، ولم يغثنا رستم فقد انقضت أيامنا وانصرمت أعمارنا، وسيهجمون علينا هجوم السيل، وسيدوسوننا بسنابك الخيل (قال: فقام جوذرز مِن وسط القوم وصعد الى رأس الجُبل) وأقعد الديدبان في أعلاه ينظر ويرقب. فلما كان بعــد زوال الشمس رأى الأرض من ناحية توران تموج بالرماح والأعلام، وتمور بالخيــل والفيلة . فصرخ واستغاث وسمعه جوذرز فصار وجهه كالقار من فرط الحذار فقال : الساعة أدبرت عنا السعادات والدول، وانقطع عن الحياة رجاؤنا والأمل. قد كان حولي من أولادي وأحفادي عسكر، فلم يبق منهم في الطلب بثار سياوخش عين ولا أثر . فياليت أمي لم تلدني» ووقع عليه البكاء والعويل . ثم أمر بإسراج فرسه عازما على أن يودع من بق من أولاده ، ويستسلم للهلاك . وتفرّقت الأمراء والإصبهبذية في سفح ذلك الجبل. وقعدوا حلقا علقا ، قد علتهم الهموم والكاَّبة ، يوصي بعضهم الى بعض ، ويودع أحدهم الآخر، حين انقطعت عن البقاء أطاعهم وخاب في الحياة رجاؤهم .



<sup>(</sup>۱) ك من · (۲) ك : هذه (لا) · (۲) ك : قد (لا) · (٤) ك : قد (لا) ·

<sup>(</sup>٥) ك: أتاهم · (٦) ما بين القوسين من ك، طا · (٧) اصل: كالنار ، والتصحيح من ك، عا ، كو، والشاه .

فيينا هم كذلك إذ جاءهم الديدبان يبشرهم بطلوع الرايات والأعلام وظهورها من ناحيـة ايران . فكادوا يطيرون عنـد ذلك فرحا وسرورا ، وكانوا أذل مر . الثعالب فصاروا ضراغم ونمـورا ، واشتعلت نيرانهم ، وأورقت بعد الذبول أغصانهم ، فصاح طوس بأعيان العسكر و وجوه الجيش ، وأمرهم بأر (٢) يستشعروا القوة على عدقهم ، فعمهم السرو ر والفرح ، وكثرت بينهم التهانى والبشائر في يومهم ذلك ، فأفاضوا على الديدبان الخلع ، ونثروا عليـه الذهب والفضة ، وأمر طوس بركوب اليزك لحفظ الطرق .

قال: ولما طلعت الشمس في ثالث ذلك اليوم عبى الخاقان عساكره، وقال لبيران: نستعد للحرب ونجرب الإيرانيين ونبصر طرائقهم . فقال بيران: نحن كلنا تبع لللك منقادون لأمره، فليفعل المحرب ونجرب الإيرانيين ونبصر طرائقهم . وقال بيران: نحن كلنا تبع لللك منقادون لأمره، فليفعل ما يريد . فأمر بدق الكوسات، وجاءوا بخسة من الفيلة وأسرجوها بسروج على أقدارها، مرصعة بالزبرجد، وغشوها بالديباع المذهب. وعلاها الفيالون بالأكاليل الموشحة باللؤلؤ والياقوت، والأطواق، وركب في عسكر عادت تستعل بأسلحتهم الآفاق، وتقمر بأشعتها الأحداق، وجاءوا حتى صافوا طوسا في جموعه وصفوفه . ثم قال الخاقان لبيران: ما ترى الآن ؟ فقال: أيها الملك! قد طويت مراحل بعيدة، وتعملت تعبا ومشاق كثيرة ، وقد أبصرت العدق ، والرأى أن ينصرف الملك و يستريح هو وعسكره ثلاثة أيام . ثم يجعل العسكر قسمين ؛ فيحارب العدو من أول النهار الى وقت الزوال أحد القسمين ، ويقاتلهم القسم الآخر بعد الزوال ، فانه عند ذلك يضيق عليهم الأمر فنهجم عليهم فنقتل البعض ونستأثر البعض» ، فأنكر ذلك كاموس الكشاني وقال: ما هذا التواني والتمهل؟ وما بالنك العساكر الى بلاد ايران فنتملكها قهورا ، ونخطبها قسرا ، فقال خاقان : الرأى ما رآه كاموس ، فاستعدوا الليلة ، و ينبغي أن يكون جميع العساكر وقت تبلج الإصباح حاضرين في هذا الفضاء ، فاتفقوا على هذا الرأى ، وانتقضوا من ذلك الموقف ، و باتوا ليلتهم في الإعداد والاستعداد ،

قال : فحاء الديدبان صبيحة الغــد الى جوذرز، و بشره بقرب العسكر الواصل من ناحية أيران. فركب جوذرز، وقصد قصد الغبار الذي طلع من طريقهــم . فلما خالطه رأى فرسان أهل أيران

<sup>(</sup>١) ك على كو : فعادوا · (٢) ك : أن · (٣) طا ، كو : مستعد اليوم · (٤) ك ، طا :

ونجرّب أنفسنا مع الايرانيين ٠ (٥) ك: يديباج ٠ (٦) كـ، طا، كو: والأطواق والقرطة ٠

<sup>(</sup>٧) ك، طا، كو: كادت. (٨) ك، كو: الك قد. (٩) ك: وفأسر. (١٠) كو: الخاقان.

مقبلین ، و رأى فرى برزُبْن كيكاوس قدام العسكر ﴿ فترجل له وتعانقا فعزُاهُ فرى برز عن أولاده (١) وسأيله . فبكي جوذرز وذكر له ما هم فيه من الضيق والشدّة والخوف من العدق. وشرح له كثرتهم وغلبتهم . وقال : إن جميع عساكر طوس بالنسبة اليهم كشعرة بيضاء في جلد بقرة سوداء . وكأنهم ما خلوا من بلاد الصين وسقلاب والهنــد والروم ذا روح إلا وقد أتوا به إلينــا . ثم سايله وقال : متى يصل رستم ؟ فقال : إنه لا يبطئ ، ولعله يصل الليــلة . ثم قال لجوذرز : فمــا أصنع الآن ؟ وأين أنزل بهذا العسكر؟ وأين أقصد بهم؟ فقال جوذرز : فما الذي قاله رستم لك ، و بمــاذا أشار عليك ؟ فانه لا محيد عن أمره، ولا معدل عن رأيه . فقال : إن رستم لم يأذن لي في الحرب ، وقد أمر طوسا بالصبر الى أن تطلع راياته» . ثم توجه بمن معــه من العسكر نحو الجمل الذي عليــه طوس وأصحابه . فلما رأى ديدبان التورانيــة و رباياهم العسكر الذي جاء من صوب ايران، وانضوى الى أصحاب طوس أخبروا بيران بوصول المدد من صوب ايران. فعظم ذلك عليه، وركب مذعورا الى الخاقان، وأعلمه بأن طوسا قد جاءه مدد من عساكر ايران ، وأنه بعــــد لا يعرف مقدار عددهم ولا من المقدم عليهم . فقال له كاموس : قلدك أفراسياب سالارية جيشه، وسير تحت رايتك جميع عسكره، فما الذي كان بك حتى أقمت في هذه الناحيه خمسة أشهر تدور من جانب الى جانب لا تناجز عدوك . ولا تجد في قتاله ؟ والآن حين امتلائت الأرض بالعساكر وأنجدك الخاقان والمنثور وغيرهما من ملوك الأطراف ووجوه الأمجاد والأنجاد فاصبر ولا تقلق حتى يفتح ما أغلقته مر\_ الأمر . واعلم أنه لو اجتمع جميع عساكر كابل و زابل وخرجت وحدى اليهم ما وقفوا قدامي ساعة . وقد فزغت من رستم وعسكر سجستان . وأنا فلست أفكر فيهم ، ولا أبالي بهم . »

ولماكان من الغدركبكاموس في عساكره الى فضاء المعترك، وركب طوس من الجانب الآخر فتناوشوا الحرب من أوّل النهار الى آخره ، ولما جنحت الشمس للغروب رجع كلا الفريقين الى مضاربهم .

وكان جوذرز فوق الجبل فحاءه الديدبان فى ناشئة الليل، وأعلمه بظهور جمع عظيم بين أيديهم الشموع المتقدة والمشاعل المشتعلة ، وذكر أنه لا يشك فى أنهم مواكب رسِتم قد وصل ، فركب جوذرز ونزل من الجبل ، فلما بدا له علم رستم ركض فرسه نحوه ، وحين رآى وجهة ترجل وخدم ،

<sup>(</sup>أ) أولاد كوذر زقتلوا في معركة قائدها فرى بر ز--كما تقدّم في هذا الفصل -- فما تعزية فرى برز الآن ؟ . انظر مقدّمة الفصل في الكلام عن اللبس في هذه الوقائع .

<sup>(</sup>١) ك: ابن كيكاوس (لا) ٠ (٢) ك، طا: وعزاه ٠ (٣) كو: عن حالمه ٠ (٤) في الشاه : المنشور ٠

ونزل رستم أيضا فتعانقا وانتحبا ، وجعل جوذرز يدعوله ، ويظهر السرور بمقدمه ، ويقول : إنك أنفع للايرانيين من التاج والتخت ، وخير لهم من الأم والأب ، وقد كنا قبل مجيئك كالحيتان على اليبس ، فتحمد الله على أن وصلنا بخدمتك ، وأقر أعيننا بطلعتك ، وفي نظرى اليك من القرح ما يهون على قتل الأولاد والأحفاد» ، و بلغ الحبر طوسا وجيوا وغيرهما من الملوك والأمراء ، فركبوا في جنح الليل لتلقيه ، فلما رأوه نزلوا وخدموا له ، وأجهشوا اليه بالبكاء والعويل على من قتل منهم من السادة والكبراء فبكي رستم عند ذلك ، ثم أقبل عليهم يعزيهم ويعظهم ، وساروا جميعا نحو الجبل ، ونصب سرادقه ، ونزلت عساكر نيم روز عنده ، فدخل السرادق وقعد على التخت ، وقعد جوذرز وجيو الى جانبه ، وقعد طوس من الجانب الآخر، واصطف سائر الأمراء والاصبهبذية قياما على رأسه ،

قال : وأخذوا طول ليلتهم يحدّثونه عن عساكر توران، وعن الذين أنجدوهم مثل خاقان الصين وكاموس الكشاني ومنثور وغيرهما من ملوك تلك الأقاليم، ويذكرون ماكانوا عليه من الخطر ومشارفة الهلاك قبل وصوله ، ثم حمدوا ألله على خلاصهم به من ذلك ونجاتهم بمقدمه ، ثم خرجوا من عنده .

ولما أصبحوا ارتفعت أصوات الكوسات من الجانبين، وركب الحاقان وعبى عساكره، وجعل كاموس على الميمنة وبيران على الميسرة، ووقف فى القلب، فلما رأى رستم ذلك أمر بتسوية الصفوف، فحعل جوذرز على الميمنة وفرى برز على الميسرة، وأمر طوسا بالوقوف فى القلب، وقال لهم : إن الرخش قد تعب فى هذا الطريق، فانى قد كنت أسير عليه فى كل يوم مسيرة يومين من غير أن أريحه وأجمه، وأنا أخشى عليه بسبب ذلك، فصابروا العدة هذا اليوم ودافعوهم»، ثم رجع الى الجبل حتى صعده فأشرف على عساكر الترك، فلما رأى وفور جمعهم وكثرتهم نزل و رجع الى أصحابه، وأشار عليهم بدق الكوسات والزحف على العدة، فتحرك طوس من موضعه، وزحف كل واحد من الجمعين الى الآخر، فقاتلوا فى ذلك اليوم قتالا عظيم، وكان كاموس يحرض أصحابه ويأمرهم ببذل الوسع فى القتال، فتقدّم فارس منهم يسمى اسكبوس وطلب المبارزة فتصدى له

<sup>(</sup>١) ك: وأقبل . (٢) ف كو في هذا الموضع : وكأنما عناه الرضي حيث يقول :

أخو الحرب ذاق الرائعات وذقته ونال ونالتـــه القنا والفوارس كان ملوك الأرض حول سريره بغاث وقوف والقطامى جالس اذا رمقوه فالحفون كواسر على غير داء ، والروس نواكس

 <sup>(</sup>٣) ف الشاه : منشور .
 (٤) لفظ الجلالة من كو ، وحاشية طا .

 <sup>(</sup>٦) اله، طا : فتقاتلوا .
 (٧) في الشاه: اشكبوس .

رهام (بن جوذرز فتطاعنا ساعة فهرب منه رهام) وأراد طوس أن يخرج من الصف لمبارزته . فمنعه رستم من ذلك ، وقال : الزم مكانك » . و برز اليه بنفسه وهو راجل ، و بيده قوسه ، وقد غرز في وسطه سهاما عدّة . فلما رآه اسكبوس ضحك متعجبا منه حين تصدّى لمبارزته راجلا . فسدّد رستم نشابة الى نحر فرسه قرماه بها ، فتقطر منه الفرس على جنبه ، و بقي يقاتل راجلا ، فرماه رستم بنشابة أخرى فخر صريعا لوجهه ، وانكسرت قلوب الأتراك بسبب ذلك ، و رجع كلا الفريةين بنشابة أخرى فقطعوا ليلهم في حديث الحرب متعجبين من تتل راجل لمثل ذلك الفارس ، وهم للا يدرون أنه رستم .

ولم يزالوا في تهيئة أسباب الحرب حتى أصبحوا . فدعا الخاقان بكاموس وقال : لاينبغي أن يكون قتالكم اليوم مشل قتالكم بالأمس » . وحثهم وحرضهم على الجد والاجتهاد وإفراغ الوسع والطاقة . وأما رستم فامه قال لأصحابه : إنى قد أنعلت الرخش ، وأباشر الفتأل بنفسي في هذ اليوم ، هم ظاهر بين درع وجوشن ، ولبس فوقها عدّة أخرى من جلد الببر . (١) و ركب وحرض أصحابه ، وركب الخاقان ، وعبى عساكره على تعبيته بالأمس ، وزحف الايرانيون اليهم على تعبيتهم ، فكان أول من تقدّم كاموس الكشاني في مثل هيجان الفيل القطم ، وصاح وقال : أين ذلك الراجل الذي بارز بين الصفين بالأمس ، فعلم طوس وجيو وأصحابهما أنهم لا طاقة لهم بمقاومته ، فلم يتعرض منهم أحد ، وكان في أصحاب رستم الزابليين فارس يسمى ألواذ قد أفني عمره في معالجة الحروب ، وتعلم من رستم الفروسية وطرائق القتال ، فتقدّم لمبارزته ، فاكان إلا قليلا حتى طعنه كاموس طعنة اختطفه بهما عن ظهر فرسمه ، و رماه الى الأرض قتيلا ، فلما رأى رستم ذلك اغتاظ وتمزق (٧) من تقدّم اليه وفي إحدى يديه الجرز وفي الأحرى الوهق ، فقال له كاموس : ما هذا الشهيق والتغيظ وتمزق ما هذا الجبل عنه رقبتك ، فثور كاموس فرسه ، وضرب بسيفه رقبة الرخش ضربة عظيمة فلم تؤثر فيه فستخبرك عنه رقبتك ، فثور كاموس فرسه ، وضرب بسيفه رقبة الرخش ضربة عظيمة فلم تؤثر فيه غير قطع التجفاف ، فلق رستم عند ذلك عليه الوهق ، وأعلقه في وسطه ، واجتره اليه ، وتور رخشه غير قطع التجفاف ، فلق رستم عند ذلك عليه الوهق ، وأعلقه في وسطه ، واجتره اليه ، وكنف فخذ الكشائي أسيرا ، و رماه من ظهر فرسه الى الأرض صريعا لليدين والفم ، ثم ترجل عليه وكنف فأخذ الكشائي أسيرا ، و رماه من ظهر فرسه الى الأرض صريعا لليدين والفم ، ثم ترجل عليه وكنفه فأخذ الكشائي أسيرا ، و رماه من ظهر فرسه الى الأرض صريعا لليدين والفم ، ثم ترجل عليه وكنفه في وسطه ، ورماه من ظهر فرسة الم الأورث صريب للهدين والفم ، ثم ترجل عليه وكنفه في وسطه ، ورماه من ظهر فرسه الى الأرض صريعا لليدين والفم ، ثم ترجل عليه وكنفه في فرقر ورماه من ظهر فرسه المه المؤلور الموس فيسه و ورماه الى الأورث صريب الميدين والفم ، ثم ترجل عليه وكنف

<sup>(</sup>١) في الشاه: "الدرع تحت والجوشن في الوسط وجلد البير (بير بيان) فوق" وجلد البيريُّحة عرف رستم بلبسها في الحرب.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ك ٤ طا ٤ كو . (٢) ك: مؤاطنهم . (٣) ك: لذلك الفارس . .

<sup>(</sup>٤) ك ير الحرب . (٥) كو : فوقهما . (٦) صل : الرجل ، والتصحيح من الشاء ، طأ ، كو .

<sup>(</sup>٧) ك، طا، كو: فلما رأى رستم ذلك اغتاظ وتتمر وشهق ثم .

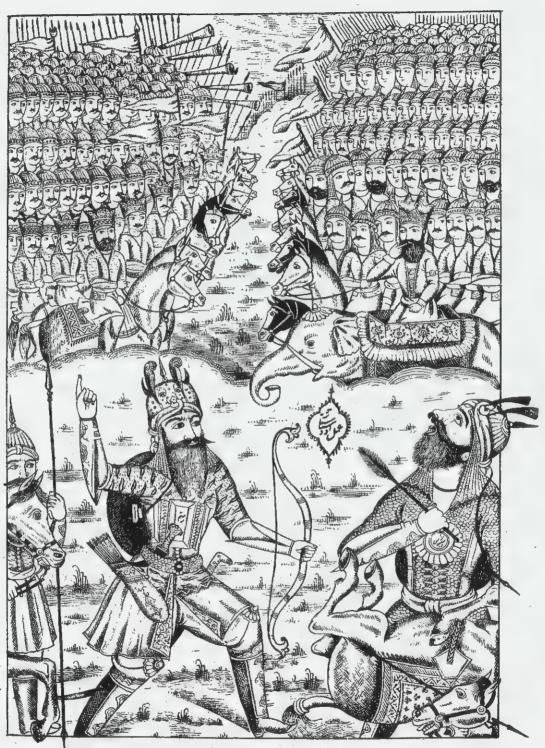

رستم يرمى اسكيوس التوراني فيقتله ، بعد أن رمى فرسه فقتله [ من الشاهنامه – طبع تبريزسنة ١٢٧٥]



وعاد به الى أصحابه، وأباحهم دمه ، فأخذته السيوف يمنـــة و يسرة حتى تناثرت أوصاله وأجزاؤه ، وتطابرت أعضاؤه وأشلاؤه في .

فأظلم النهار لمقتله في عيون الأتراك فأتوا الخاقان، وأخبروه بمقتل كاموس ، فعظم ذلك عليه عتى تغير لونه ، فدعا بهو ان وأمره يأن يخرج من الصف ويسايل عن هذا الفارس وعن اسمه وسولده ، فاف فغير لباسه ، وركب فرسا غير الذي كان عليه ، وخرج من الصف، وقرب من رستم فدحه وقرطه ووصف قوته وشوكته ، ثم سأله عن اسمه ومولده ، فقال له : ما الذي دعاك الى هذا السؤال وما مرادك منه ؟ ولماذا دنوت منى تلاينني في الكلام وتلاطفني في الخطاب ؟ فان كان الفرض طلب الصلح و إطفاء نائرة الفتنة فسلموا الينا قاتل سياوخش ومن سعى في دمه ، وقتلة الجوذرزيين مع الخزائن والخيل التي جاء بها سياوخش الى بلادكم ، فإن فعلتم ذلك صالحناكم وأمسكنا عن محاربتكم ، وإن أردت أن اسمى لك المطلوبين نأولهم كرسيوز الذي كان قادح زند الفتنة وموقد عن محاربتكم ، وإن أردت أن اسمى لك المطلوبين نأولهم كرسيوز الذي كان قادح زند الفتنة وموقد

لا تنتهى هنا قصة كاموس الكشانى فى الشاهنامه ، ويصرح الفردوسى بانتهائها وأنه سيقص بعدها نبأ خاقان الصبن ثم يبدأ القصة بعنوان «قصة رستم وخاقان الصين» . وقصة الحاقان فى الشاهنامه ١٥٢٥ بيتا فيها العناوين الآتية وما بين القوسين محذوف فى الترجمة :

(۱) علم الخاقان بمقتل كاموس. (۲) [مقاتلة چنكش ورستم]. (۳) إرسال الخاقائهومان الى رستم. (٤) ائتمار پیران وهومان والخاقان . (٥) مجیء پیران الی رستم . (٦) تشاور التو رانیین فی حرب الایرانیین . (۷) خطاب رستم عسسكره . (۸) ترتبب الجیوش الایرانیسة والتو رانیة . (۹) تو بیخ رستم پیران . (۱۰) بدء الفتال . (۱۱) قتال شنكل و رسرتم وهرب شدنكل . (۱۲) حرب رستم وساوه . (۱۳) قتل رستم كهار الكهانی . (۱۶) أسر الخاقان . (۱۵) هن بمة جیش توران . (۱۲) تقسیم رستم الفنائم . (۱۷) كتاب رستم الى كیخسرو . (۱۸) جواب كتاب رستم . (۱۹) علم أفراسیاب بما أصاب جیشه . (۲۷) حرب رستم وكافور آكل البشر . (۲۱) علم أفراسیاب بقدوم رستم . (۲۲) قتال وستم أفراسیاب الى پولاد وند . (۲۲) مقاتلة پولاد وند . (۲۲) هرب أفراسیاب من رستم و پولاد وند . (۲۲) مرب أفراسیاب من رستم . (۲۷) رجوع رستم الى الملك . (۲۷) رجوع رستم الى سیستان .

<sup>(</sup>١) ك، طا: لكم .

نارها، وكُروى زره الذي أراق دم سياوخش بيده، وسعى اليه بقدمه، ثم المنافقون من أولاد ويسه؛ وهم هومان وكلباذ ولَهاك وفرشيد ونستيهَن . فمتى أحضرتم عندى هؤلاء مقزنين في الأصفاد أغلقت باب قتالكم . وإن أبيتم أن تفعلوا أعدت عليكم الداء القديم ، وألقحت الحرب العقم . وقسد جربتموني في هذه المعركة، وشاهدتم آثار سطوتي و بأسي. فعد الى أصحابك، واحفظ ما ذكرت لك، ونفذ إلى بيران فإن قلبي يميل اليه من بينكم، من حيث إنه لم يحزن على سياوخش منكم سواه، وليس في أهــل توران صاحب رأى وتؤدة مشـله . فرجع هومان منخوب القلب مغضوض الطرف الى أخيه بيران . وقال له : قد اعتاص أمرنا ، وأعضل داؤنا . فان هذا الفارس هو رستم الزابلي . وقد دنوت منه وكامته . وهو يطلُبُ الاجتماع بك و يدعوك من بين جميع هذا العسكر. فامض اليه وانظر ما يقول . فمضى بيران إلى الخاقان بجناح مهيض وقلب كسير، وقال أيهـــا الملك : تأن في الأمر، واعلم أن حالنا غير الحال التي كنا علما من قبل. فإن هذا الفارس المقــدام الذي قتل كاموس هو رستم ابن دستان الذي يستوي عنده قتال ملء هذا الفضاء منالرجال وقتال رجل واحد . وهو الذي ربي سياوخش . وقد جاء يطلب بثاره طلب الأب الشفيق . وقد أرسل يطلبني وهأنا أمضي اليه لأسمع ما يقسول . فقال له الخاقان : امض اليسه، وجامله في الخطاب، ولاينه في المقال . فإن صالح على ما يبذُلُ له فأجبه ، والتزم له هدايا وافرة وأموالا كثيرة . وإن أراد غير ذلك فدعه وانصرف حتى نشمر عن ساعد الجدّ، ونبــذل الوسع في قتالهم ، ونضيق عليهم. ولا تبال برستم ولا تهتم . فإن معنا بكل فارس معه ثلثائة فارس . وسأ كفيك شُره .

فبرز بيران من الصف، ودنا من رستم، وقال: بلغنى أنك دعوتنى فبادرت الى خدمتك . فما حاجتك ؟ ومن أنت وما اسمك؟ فقال: أنا رستم بن دستان صرزبان زابلستان . فترجل بيران وقبل الأرض . فأقرأه رستم سلام الملك كيخسرو وأمه فرى كيس . فأخذ بيران يدعو له و يثنى عليه . ثم سايله عن أبيه زال بن سام وأخيه زواره وابنه فرامرز . وقال له بعد ذلك: إن كان لا يطول على البهلوان ، ولا يثقل عليه شكوت اليه حالنا فعل النافث المصدور ، والمحرج المهموم ، ثم شرع يحكى له حنق على سياوخش ، وإشفاقه عليه ، ثم ما بلى به من فقده و جزعه من بعده ، وحكى له قصدأ فراسياب لقتل ابنته فرى كيس ، وكيفية سعيه في تخليه بها منه ، ثم أتبع ذلك بذكر ما أبلاه به من تكليفه النهوض

<sup>(</sup>۱) كو : وهو يطلب قاتل سسيارخش ، والساعى فى دمه وقتلة الجوذرزيين ، وعدّنى فى الأوّل منهم . ولا أراه يعطف الاعليك وهو يطلب الاجتماع بك الح . (۲) طا : مال يبذل . (۳) كو : ذكر اجتماع بيران برستم وما جرى بعد ذلك ، كا فى الشاه . (٤) ك : وأخذ . (٥) كلة « يه » من ك ، طا ، كو .

بأعباء الحروب، والتصدّى لفوادح الخطوب . حتى لا يستركم من بلوى الحروب ساعة ، ولا ينفك من مقارعة الخصوم لحظة، وأنه لولا طول أذياله ، وكثرة عياله ، وانتشابه في تلك البلاد بسبب علائقهُ وأقاربه لتحوّل عنها الى غيرها ، وأن ذلك هو السبب المانع له من مخالفة أفراسياب فيما يستنهضه (فيُّهُ) من مكاره الأمور، وأن الضرورة تحمله على امتثال أوامره من تحت القرط في حالتي الرضا والسخط. ثم حلف بروح سياوخش أن الموت أحب اليه مما هو فيه من معاناة الحروب وملابسة أسبابها . وهذان (١) الجمعان المتقابلان الآن إن حق بينهما القتال ارتفع في هذه الصحراء جبل من جثث أقوام حشروا الى هذه المعركة من جميع الأطراف سفكت دماؤهم في سبب سياوخش وهم برآء من دمه ؛ لا ذُنْبُ لهم ولا جرم ينسب اليهم. والصلح خير؛ فلا تضيق فيه الأمر وهؤن الخطب، فإنك بعواقب الأمور أعلم وبالرأى والتدبير أبصر . فلما سمع رستم ذلك شكر بيران وأثنى عليه ومدحه بالعقل والسداد . ثم قال : إن الصلح لا يتم بيننا إلا بأمرين 'أأن تنفذوا قتلة سياوخش، ومن سعى فى دمه الى حضرة الملك كيخسرو . والثانى أن تقصده أنت بنفسك، وتنهض معنا الى بابه . فأفكر بيران فيما قال، وقال في نفسه هذا شئ لا سبيل اليـه . فقال لرستم : أعود وأعرض ما أشار به البهلوان على الخاقان والمنثور وغيرهما من الملوك الأكابر، وأنهى ذلك الى أفراسياب. ثم فارقه ورجع الىأصحابه، فحكى لهم ما قاله رستم. وطفق يعيب أفراسياب ويذمه بسوء فعله حين قبل نمائم أصحاب الأغراض ، وقتــل سياوخش بمقالات حسدته، فغرس بذلك شجرة للعداوة في قلوب الإيرانيين. ثم ركب الى الخاقان ليبلغه ما سمعه من رستم . فلما دخل سرادقه رأى أكابر أصحاب كاموس قد اجتمعوا عنده وهم يقولون : لسنا نرضي بهذه الهضيمة . ولا بد أن نرحض عنــا ما لحقنا من العــار ونستنجد البربر والهند وغيرهما ونشفي صدورنا، وننتقم لكاموس . فقعد بيران عند الخاقان، وحكى له ما جرى بينه وبين رستم . . ثم قال : الرأى أن نجع الموابذة والأكابر، ونتشاور في هـذا الأمر المشكل والداء المعضل . فلعلنا ننجو بأرواحنا مما دهمنا . فضاق صــدر الخاقان لمــا أخبره به بيران، وخامر ضميره الخوف، وقال : هما الرأى عندك وما التدبير ؟ و بمــاذا تأمر وتشير ؟ فداخلهما في الحديث شنكُل الهندى، وهو ملك · الهند، وكان حاضرا عنده، فقال : إن بيران فُزْع من رستم حين فعل بكاموس ما فعل» . وقوّى قلب

<sup>(</sup>١) هذا قول پيران لرستم ، كما فى الشاه . فقد غير المترجم أسلوب الكلام من الإخبار عن كلام بيران الى نقل كلام بيران نفسه .

<sup>(</sup>١) ك علا: ليس يستر يح . (٢) ك ، طا: الخطوب . (٣) ك : عياله .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من ك : طا ، كو . (٥) ك : ولا ذنب . (٦) كو : أحدهما أن .

<sup>(</sup>٧) ك، طاء كو: قد فزع ·

الخاقان وشجعه، وأبي إلا أن يصليهم نار الحرب، وزعم أنه ينفرد بكسر رستم، ويفل حدّه، ويطفى وقده، وقال : ما بالكم قد ضاقت عليكم الأرض خوفًا من هذا السجرى؟ وأخذ يصغر أمر رستم، و يحقره في أعين الحاضرين . حتى عادت اليهم نفوسهم ، وقويت قلوبهم . فقاموا من ذلك المجلس مجتمعين على اختيار القتال، وصدق اللقاء . وأما رستم فإنه جمع أكابر من معه مثل طوس وجوذر ز وأقرانهما . وسرد عليهم ما جرى بينه وبيز\_ بيران . ثم قال لهم : إن فعلوا ما أشرت به عليهم، والتمسته منهم من إنفاذ قتلة سياوخش أجمعين الى خدمة الملك كيخسرو، ووفود بيران بنفسه عليه، وتقبُّ لا الحراج الثقيل، والتزام الحمالات الكثيرة فالواجب أن نجيبهم الى الصلح، ونغمد سيف الخسلاف ، ونكف أيدينا عن سمفك الدماء . فقال جوذرز : أيها البهلوان ! لا يغرّنك بيران بأكاذبيه المموهة ، وأباطيله المزخرفة . فإن حديثه باطل، وهو عن حلية الصدق عاطل . وسوف تراه غدا عند إشراق الشمس قدام العسكريسوي الصفوف ويرتبها ، ويشرع الأسنة في صدورنا ويسددها . ولا شك أنه حين رأى صنيعك بكاموس كبشهم المغوار وقائد الفيلق الجرّار امتلأ خوفا وذعراً ، فجاء يتبصبص لديك لينفّق مخاريقه عليك . فقال عند ذلك رستم : نحن أوّلا ندخل معه في باب الصلح وحسن الظن، ولا نبتدئ بإراقة الدماء . فان عدل هو عن مقاله أريناه جزاء فعاله . ثم قال : إن الليل قد انتصف، فينبغي أن نشرب ساعة، ونروّح أرواحنا لحظة، ثم نعود إلى ما كنا عليه من الاشتغال بتدبير الحرب وأسبابه . ثم إنه قال لهم وهم يشربون: إنى سأحمل غدا ذلك الجرز الذي كان يقاتل به جدى سام بن نريمان في وقائع مازندران، فأرفعه على عُاتْتَى، وأخوض به غمرة الهمجاء، وأضعضع صفوفهم المرصوصة في أسرع من رجع الطرف ؛ ثم أستبيح سرادقات خاقان الصين ع وأسلبه تاجه وتختـه وفيلته وخيله . ثم قاموا الى أماكنهم وخيلهــم . ولمــا أصبحوا من الغد ، وآرتفع النهــار ارتفعت أصوات الكوسات مر. باب سرادق طوس ، وركبت العساكر فزحفوا إلى المعترك على تعبيتهم التي كانوا عليها بالأمس ﴿ وتقدُّم رستم من بَيْنَ يدى صفوف أصحابه كالأسد الذي أصحر من غابه . وعبي الحاقان عساكره؛ فحعل على الميمنة ملكا من ملوكهم يسمى كُندُر وعلى الميسرة أميرا آخر يسمى كهار ، ووقف في القلب بفيلته وجنوده وأعلامه وبنوده . وكان بيران قدام الصفوف فجاء الى شنكُل الهندي، وقال له : ينبغي أن تفي بوعدك ، ونتحلي بالصدق في قولك . فقال : لست براجع عن قولى . وسأبرز إلى هـذا الفارس المقدام فأغربل جسده بنوافذ السهام ، فأنتقم لكاموس منه، وأفجع الإيرانيين به . وقسم العسكر أقساما ثلاثة؛ فجعل في الميمنة ثلاثين ألفا،



<sup>(</sup>١) طا، كو: مجمعين ٠ (٢) صل: عاتقه ٠ والتصحيح من ك، كو ٠ (٣) طا: رسنم بين يدى ٠

وفي الميسرة ثلاثين ألفا وجعل مع القسم الثالث الفيلة العظام كأنها أركان رضوى أو هضاب شمام. ثم جعل يجول بين الصفين كأنه قطعة سحاب، وفي كفه سيف كأنه جِذُوة شهاب، فأعجب ذلك بيران وسُرّبه، وارتجى الظفر. ثم تقدّم ودنا من رستم وقال: قد أبلغت كلامك الى الخاقان وغيره من الملوك، فذكروا أنهم يتقبلون من الأموال والحمالات أضعاف ما في حسابك . وأما إنفاذ الجناة اليك فذلك شيء لا سبيل اليه . فإنهم أقارب أفراسياب وخواصه . والقبض عليهم على الوجه الذى أشرت اليه شيء . لا يجول في خاطر . فاغتاظ رستم عند ذلك، وخاشنه في خطابه. ثم أمر الايرانيين بالحد في القتال. فاستعروا كالنار الموقدة . وتصدّى شنكل للبارزة وقال : أين ذلك الرجل السجزى ؟ فسمع رستم صوته فأسرع نحوه، وأشرع في نحره رمحه، وطعنه طعنة أذْرَتُهُ عن ظهر فرســـه . فقام ونجا بنفسه والتجأ الى أصحابه، وقال : إن هــذا الرجل ليس بانسان " وما له في الرجولية ثان . ومن ذا الذي يطيق مقاومته، ويستطيع مدافعته ؟ فقال له الخاقان : إن كلامك الساعة لا يشبه كلامك بالغداة . فأمر عساكره أن يحملوا بجملتهم حملة واحدة على الايرانيين . فانقضت الصفوف وتلاطمت الحتوف واختلطت الأرماح والسـيوف . فحمل رستم على القلب حملة عظيمة قتل فيها خلَّق . ثم عدل الى فأهلكه . ثم انصرف نحو الميمنة فتصدّى له كهار، وبارزه فتقاتلا قتالا عظيما . ثم طعنه رستم طعنة أخرجت روحه، وخر من فرسه ميتا . فأرسل رستم الى طوس يأمره أن ينفذ اليه ألف فارس من نخب الإيرانيين. فلما حضروا حلف بحياة الملك كيخسرو أنه إن تخلف منهم واحد عنه لم يعامله إلا بالصلب والقتل. فصدم بهم الخاقان ومن معه صدمة واحدة، وحملوا عليهم حملة صادقة. فلما رأى الخاقان صعوبة الأمر عليه أرسل اليه فارسا يستكفه، ويطلب اليه الصلح. فأبي ذلك رستم، وحمل عليهم حملة ثانية شق بها صفوف الأتراك حتى وصل الى الفيل الأبيض الذي كان عليه الخاقان . فرمى بالوهق على الخاقان فأعلقه به ونكسه من ظهر الفيل . فبادره أصحاب رستم ، وكتفوه وانصرفوا به أسيرا ذليلا. فاستباحوا تلكالفيلة المجللة بالجواهر واليواقيت المغشاة بالوشائع والدبابيج. قال: ولما رأى بيران أصحابه قد تفرّقوا أيدى سبا، وصادف شعاع دولته باخ وخبا ولى هاربا . فأدبر من بيّ من الأتراك ، وتفرّقوا كعقود خانها النظام ، منهزمين لا يلوى أحد منهم على صاحبه . فرجع رستم والظفر يسير في مواكبه، والإقبال يحتف بكواكبه . وأمر أمراءه وأصحابه بأن يسجدوا شكرا لله

<sup>(</sup>١) ك ، كو: أردته . (١) ك ، طا ، كو: خلق كشر . (٣) ك ، طا ، كو: بان .

<sup>(</sup>٤) ك: عن ظهر ٠

عز وجل على ما أتاح لهم من النصر العزير والفتح المبين . ولما أصبحوا مر. ليلتهم تلك رأوا سرادقات الرُّك وخيمهم قائمة لا داعى بها ولا مجيب ، فوقع فيها الإيرانيون ينتهبونها . فقال رستم لطوس : قد كان في هـ ذا العسكر عدّة من ملوك الأقاليم وأصحاب الأطراف . وكانت معهم خزائن وأموال وافرة . والرأى ضبطها والاحتياط عليها حتى ننفذ الى الملك كيخسرو ما يصلح له منها فركب طوس وأمر العسكر فحمعوا من الذهب والفضة والجواهر والأثواب والأسلحة وغيرها أكواما كادت تضاهى الجبال الفارعة . فجاء رستم وشاهدها فقضى العجب منها . وأمر الكاتب فكتب كتاب الفتح الى الملك كيخسرو وختم الكتاب ودفعه الى فرى برز ليحمله الى ايران مع الملوك المأسورة والفيلة المغنومة، ومع ألف جمل محمل من صفايا الغنائم . فخرج فرى برز بذلك كله . وشيعه رستم وطوس وجوذر ز وجيو وودعوه . ثم إن رستم رحل في من معــه من العساكر قاصدا قصد أفراسياب فرأى مقدار مرحلتين من الأرض مسودا من قتلي العدة، مملوءاً بالأعلام المنكسة والأرماح المقصدة والأسياف المكسرة . ثم أفضوا بعــد مراحل قطعوها الى رياض معشبة وغياض متأشبة، وينابيع متفجرة ، فاستطابوا هواءها، واستعذبوا ماءها، ونزلوا فيهما . فأمر رستم بقسمة بقمايا الغنيمة على العسكر، فانتاشت أحوالهم ، وأقاموا في ذلك المنزل مستريحين مر. العناء والتعب مشتغلين باللهو واللعب والعيش والطرب. وانثالت عليهم رسل الأطراف بالهدايا والتحف والمبار واللطف. وأما فرى بُرز فإنه لما دنا من حضرة الملك كيخسرو ركب لاستقباله ، وأمر بضرب البشائر . ولما وقعت عين فرى برز عليــه ترجل وقبــل الأرض . فأكرمه الملك وسايله عرب رستم وساير المتقدُّمُين ، فنظر الى المأسورين بين يديه من أولى القوّة والبأس الشــديد، ورأى الفيلة والغنــائم . فسر بذلك وثنى عنانه ، وعدل عن الطريق ونزل ورفع التــاج عن رأسه وسجد شكرًا لله تعــالي على أن أناله ما تمناه ويسر،عليـــه النصر العزيز والفتح القريب . وجعــل يدعو لرستم ويسأل الله تعـــالى ألا يفجعه به ، ويمتعه ببقائه . ولما عاد الى إيوانه أمر بالإجابة عن كتابه . ثم أعدّ له خلعة رائقة تشتمل على التاج والتخت والطوق والسوار والمنطقة المرصعة ، الى مائة وصيف وعشرة أفراس بسروج الذهب ، الى غير ذلك من الطرائف والنفائس . وخلع أيضا على سائر أكابر العسكر . وأنفذ الجميـع على يدى فرى برز بعــد أن خلع عليه . وأمره بالعود اليهم وأن يشير على رستم بألا يفتر عن طلب أفراسياب ليلا ولا نهارا فلعله يظفر به ويحسم بأخذه مادة الشر .

<sup>(</sup>١) ك علم كو : ومملوءا . (٢) ك كو : المقدّمين .



### ذكر ما دبره أفراسياب عند اطلاعه على ما جرى على أصحابه

قال : فأتى الخبر أفراسياب بأرن رستم وصل من ايران مدد الطوس وأصحابه ، وأن الحرب تمادت بينهم وبين الخاقان أربعين يوما ولاء، وبأنه قتل كالموس وأسر الخاقان، وأفنى القتل جميع من حضر تلك الوقعة مر\_ أصحابه وأنه لم ينج منهم فارس ينتفع به في قتال . فعظم عليه ذلك ، وأخذه مابعد وما قرب . فأحضر أكابر حضرته وأعيان دولته ، وأعلمهم بالحال ، وشاورهم في أمره ، وسايلهم عن الرأى والتدبير . وقال لهم : إن بقي رستم مقدّما على عساكر ايران ، وتوغل بهم هــذه البلاد لم يبق فيها نبت ولا شجرا " ولم يترك منهم عينا ولا أثرا . فقالوا : أيها الملك ! إن كان الخاقان كسر وأسر فما أصاب من عندك مكروه، ولاحزبهم محذور. والرأى أن تشمر عن ساق الجدّ وتبذل الوسع في دفع هــذا العدق٬ ولا تجعل للخوف طريقا الى قلبك» وشجعوه وحرضوه . فاستدعى عند ذلك جميع وجوه أمرائه وأعيان فرسانه، ووصلهم وأعطاهم حتى أرضاهم . فاجتمع له عسكر عظم . وأما رستم فإنه جاءته خلع الملك كيخسرو على يدى فرى برز ، وسائرٌ ما صحبـــه من أنواع الكرامات وأجناس التحف والمبرات، ففرح بها وسر. ورحل من منزله حتى وصل الى السُّغد فأقام بها أسبوعين. ثم ارتحل منها وصادف في طريقه على مرحلة من السغد قلعة حصينة عليها ملك يسمى الكافور . وكان من عادته أكل لحوم بني آدم ، ويذبح له المراهقون من الصبيان الصباح الملاح ، و يَتْخُذُ من لحومهم أنواع الأطعمة . فسير رستمُ كُستَهم الى قتاله فى ثلاثة آلاف من الإيرانيين، فسار اليها . ونزل الكافور من قلعته ، وصافّه . فجرى بين الفئتين قتال عظم قتل فيه خلق كثير من الإيرانيين . فاستغاث كستهم برستم فأغاثه بنفسه . فلما جاء ورأى كثرة من قتل من الإيرانيين ، ورأى الكافور كالأسد الصائل لا يقف بين يديه أحد، صمد له وضربه بعامود كان معه فولى هار با الى القلعــة فدخلها ، وأغلقوا بابها ، وأقاموا يذبون عنها من وراء الســور . وكانت هذه القلعة من ناء أفريدون . وكان قد عمل عايما طلسمات تمنع من نصب الحجانيق عايما . وكانت مملوءة بالذخائر والعدد . فَنْزُلْ رستم وأمر أصحابه فأحدقوا بها يرشقونها بنوافذ السهام . وأقعدوا النقابين في أصول قواعدها ومبانيها ، فعلقوها من جميع جوانبها على الخشب . ثم رمى فيها النفط والنار فانهدت أبراج

<sup>(</sup>١) ك: كاموس الكشاني . (٢) ك، طا، كو: قد كسر . (٣) ك: اليه .

 <sup>(</sup>٤) هو في الشباه : كافور بغير الألف واللام · (٥) ك ، طا : ينخذ له ·

القلعة وتساقطت ، فتملكوها ونهبسوا ما كان فيها وقتلوا جميع مستحفظيها § ، ولما فرغ رستم من ذلك نفذ جيو بن جوذرز في عشرة آلاف من نخب الفرسان الى ديار الحُمَّن لاستباحة أموالهم وشن الخارة عليهم ، فسار اليها في ركضة واحدة ، وعاد بعد ثلاثة أيام بمغانم وسبايا كثيرة ، وأقاموا على اجتماعهم في تلك الصحراء ثم رحلوا قاصدين قصد أفراسياب ، فبلغه أن رستم قد خرّب بلاد توران ، وأنه قد قرب من دار ملكه ، فالتوى على نفسه غيظا وحنقا ، وملك الذعر عنان قلبه ، واضطرب الأمر عليه ، وقال لمر حضر : إلى قد رأيت رستم وقتاله وجربته كثيرا ، فمن يقدر على مقاومته ؟ وعهدى به على باب الرى وهو بعد طفل غرير قد أخذ بمعاقد منطقتى واختطفنى عن ظهر الفرس ، فقال له عند ذلك أصحابه : أيها الملك ! لا تجبن عن رستم ولا تفكر فيه ، فإنك عن ظهر الفرس ، فقال له عند ذلك أصحابه : أيها الملك ! لا تجبن عن رستم ولا تفكر فيه ، فإنك من رجل واحد ، واستعد للقائه في أصحابك ورجالك ، فأمرهم عند ذلك بالإعداد والاستعداد ، وأخذ في تهيئة أسباب الحرب ، ودعا برجل من أصحابه يسمى فرغار ، وكان جُذيلا محكّكا وعُذيقا وأخذ في تهيئة أسباب الحرب ، ودعا برجل من أصحابه يسمى فرغار ، وكان جُذيلا محكّكا وعُذيقا من رستم اليه بأحوالهم ، فامثل الرجل أمره ، ثم دعا أفراسياب بابنه شيذه ، وقال له : إنى خائف من رستم ، أله بأحوالهم ، فامثل الرجل أمره ، ثم دعا أفراسياب بابنه شيذه ، وقال له : إنى خائف من رستم ، وقد عزمت على أن أنفذ خرائنى وذخائرى وعددى بأجمعها الى وادى الماس ، ثم أحار بهم هذه وقد عزمت على أن أنفذ خرائنى وذخائرى وعددى بأجمعها الى وادى الماس ، ثم أحار بهم هذه

§ لما عبر اسكندر المقدوني نهر جيحون، وفتح سمرقند وجاس خلال ما وراء النهر اعترضته قلعة حصينة عالية، هنء حماتها بجيش اسكندر، وقالوا: انما ينال هذه القلعة رجال ذوو أجنحة، وجعل اسكندر جُعلا عظيا لمن يبادر الى تسلق القلعة، فسارع جماعة من الشجعان ودقوا في الصخور أوتادا من الحديد حتى أشرفوا على القلعة ومكنوا للاستيلاء عليها.

فكأن قلعة كافور الموصوفة فى الشاه هى القلعة التى فتحها اسكندر . والشاه تصف هنء حماتها بجيش الايرانيين كما هزئوا بجيش اسكندر من قبل .

وأكل لحم البشركان معروفا فى قبائل الشمال الوحشية، كما يفهم من هيرودت . فعلى أعالى نهر الدنيبركانت تقيم قبائل أندروفَكو الذين يظن أنهم من أصل فينى . وكان منهم أكلة لهوم المهشر حتى القرون الوسطى . وفى شرقى بحر قزوين أقامت قبيلة مسكاته وفى الشمال منهم جنوبى جبال أرال قبيلة إسدون، وكلتا القبيلتين كانت تأكل لحم البشر .

<sup>(</sup>١) ك ك كو: على (لا) .

الكرة وأجرب السعادة. فأن ظفرت فقد حصل الماراد، و إن كانت الأخرى أوظفر رستم لم أقمِهاهنا، وعبرتُ الى ذلك الجانب من بحر الصين، وخليت بينه و بين هذه المسالك . فاستصوب رأيه شيذه وقال: إنك لا تحتاج الى أحد يعرّفك بعواقب الأمور. وقد تقلبت بنا الأحوال وضعضعتنا الحوادث حتى استخذى بيران وهومان وغيرهما من الأكابر والملوك فاستولى عليهم الانكسار، وتمكن من قلوبهم الرعب والحذار . » ثم لما أمسوا جاءهم فرغار فعرّفهم بأحوال عساكر العدّق وكثرتهم وقوّتهم . فلما وقف على ذلك جلس مع أصحابه يجاريهم حديث المصاف . فقال له بيران : أما نحن فلا بد لنا من بذل الجهد وإفراغ الوسع دون الأهل والولد . فأمره أفراسياب بأن يقود العساكر الى وجه العدة . فخرج بيران بالفيلة والأعلام، وسار في جيشه اللهام . فشيعه أفراسـياب وجهزه ثم عاد الى إيوانه ، وخلا بأصحاب رأيه وخلصائه ، وأمر الكاتب فكتب الى جني يسمى بولاذوند كتاب استصراخ واستغاثة يذكر له فيه ما جرى على الخاقان وغيره من ملوك سقلاب والصين، ويعرفه بقصد رستم له في عساكر كالجبال السائرة والبحار الثائرة، وأنه يبذل له إن أغائه وأبجح مرامه ودفع عنه عدَّوه ، نصف تلك المالك والخزائن . وختم الكتاب ودفعه الى ابنه شــيذه ليحمله اليه . فسار شيذه كالبرق الخاطف حتى أوصل الكتاب الى بولاذ الجني ، وسرد عليه أحوال رستم . فأحضر بولاذ أصحابه ، وذكر لهم ماكتب به اليه أفراسياب . وحشد جنوده، ونزل من الجبل وعبر وعتاده وغدّته . فساءه ذلك وأهمَّه، وقال : ينبغي ألا نعجل بالحرب . فإن هـذا الرجل إن كان ذلك الرجل الذي فتح مازندرار. ، وشق خاصرة سبيذديو وقتــل كولاذ فكيف أطيق مقاومته أو أستطيع محاربته؟ ولكن أحتال عليمه يوم القتال فأحبسه في وسط العجاج، فتحرّش به رجالك فلعلنا نغابه بالحيلة . و إلا فما نقدر عليه » . فسر بذلك أفراسياب ، وقعد معه يشرب . ولما تمكن الشراب منه قال : أنا الذي نغصت الحياة على أفريذون والضحاك و جمشيذ . وسوف أقطع أوصال هذا الزابلي بالحسام المشرفي ، وأفل حدّه وأكف شره ، ثم لماكان الغمد ضربت الطبول ودقت الكوسات على باب أفراسياب فركبت العساكر واصطفت، وأشرعوا الرماح وسلوا السيوف، والجني يقدمهم بيده الوهق . فحاء رستم را كما رخشه مظاهرا بين جننه . فاصطف الجمعان وتقابلا . فحمل رستم على الميمنة وقتــل منها خلقاكثيرا . فحل بولاذ وهقه، وتعرّض لطوس فأخذه بمعاقد منطقته واختطفه عن ظهر فرسه ورماه الى الأرض. فلما رأى جيو ذلك أقبل اليه فحلق بولاذ عليه الوهق

(VP)

فأعلقه به . فابتــدر بيژن و رُهّام الجنيُّ ليأخذاه ، فثؤر فرسه ومدّ يده اليهما و رماهما الى الأرض . وأقبل نحو علم الدرَّفش الجاوياني حتى وصل اليه فوسَّطه بسيفه نصفين . فلما سمع رستم مأكل بهؤلاء الأكار الأربعة من ذلك الشيطان المارد، وأنهم ما تخلصوا من يده إلا بحشاشات قاربت الانصرام ، ومهجات شارفت الجمام ، بعد أن صارت خيولهم كالقنافذ من كثرة ما أصابها من السهام النوافذ - هاله ذلك وأرعد منه ، وتوجه مع ذلك قاصدا قصد الجني . فلما رآه كالجبل المنبع ذل كالثعلب بين يدى الأســـد الأغلب ، فضاق ذرعا بأمره فالتجأ الى الله تعـــالى ، وأخذ في قتاله . فتقاتلا زمانا ثم عدلا الى المصارعة فغلبه رستم وحمله وضرب به الأرض ، وركب وهو يظن أمه قد هلك . فلما أحس بولاذ بركوب رستم وثب وركب كالنار نحو أفراسياب حتى انتهى اليه ، ووقع على الأرض مغشيا عليــه ، وبني كذلك زمانا طويلا . ولما أناق وثب و ركب وقدّم بين يديه أصحابه و رجع بهم هار با . فقال عنسد ذلك بيران لأفراسياب : إنه لم يبق لك و راعك أحد . وقد هرب بولاذ وأصحابه . وليس وقوفك في هذا الموقف من الصواب . فخل عسكرك وأعلامك على حالهـــا، وانج بروحك مع جماعة مر. خواصك . فان قبالتنا مائة ألف فارس شاكى الســـلاح ، والساعة يحدقون بنا من جهتي السهل والحبل · » فانهزم أفراسـياب ، كما أشار عليه بيران، وتوجه نحو بحر الصين ليعبر الى ذلك الحانب . وأمر رستم عند هرب بولاذ بأصحابه ، باعتزال عوامل الرماح ، ومكافحة العدق بالعمد والصفاح. فانقضّوا عليهم كالشواهين والصقور اذا انقضت على بغاث الطيور، ووقعوا فيهم كعواصف الرياح على أسراب الجراد . فاعتصم بعضهم بالفرار ، والتجأ البعض الى ظل الأمان ، بعد أن غودر طلاع ذلك الفضاء مملوءا بأشلاء القتلي وأعضائهم وعددهم . وأمر رسمتم بالإمساك عن القتل . ثم جمع الغنائم وما انجلت عنه الوقعة من الجواهر والنفائس . ونمذ البعض الىالملك كيخسرو، وفترق الباقى على العسكر . وبث أصحابه فىطلب أفراسياب، وأمرهم باقتفاء أثره. وأقام زمانا فلما لم يعثر منه على أثر ولم يقف منه على خبر عزم على معاودة حضرة الملك كيخسرو . فارتحل من بلاد توران طالبا بلاد إيران بما أفاء الله عليه من الخيل والأسلحة وسائر الأجناس والأنواع من صنوف الأموال . فلما أنى الملك كيخسرو الخبر بقدومه استعد لاستقباله ؛ فأمر بإخراج الفيلة وتزيينها بالديباج والحرير، وتضميخها بالمسك والعبير، وركب بنفسه وخرج لاستقباله. ولما وقعت عين رستم على تاج الملك ترجل وسجد له . فعانقه الملك وصافحه ، وأخذ بيده يلاطفه طول طريقه ويسايله . وكان طوس وجوذرز وجيو وغيرهم من الأكابريسيرون وراءهما . فلما قرب الملك من

<sup>(</sup>١) ك: بما صل · (٢) ك، طا، كو: أصحابه · (٣) ك: وخرج (لا) ·

دار الملك نثرت الجواهر على موكبه ، ونثر على العسكر المسك والعنبر والذهب والفضة . فدخل الملك بهم الى إيوانه فقعدوا بين يديه ، وشرع فى الحديث مع رستم يسايله عما لا قاه من العدة وعما كابده من بولاذ الجنى فى مقاتلته ومصارعته ، وساير ما قاساه وعاناه . فاعترض جوذرز فى الحديث فطفق . يصف رستم وحسن بلائه وكمال غنائه وما تحمله من أعباء تلك الوقائع ، ثم قعدوا فى مجلس الشرب مستمتعين باستماع الغناء ، وواصلوا ذلك مدّة أسبوع ، ثم استأذن رستم فى الرجوع الى زاباستان للقاء أبيه زال بن سام ، فأمر الملك بإفاضة الحلع عليه وحمل رغائب الهدايا والتحف اليه ، ولمن خرج رستم شيعه الملك مرحلتين ثم انصرف ، وهذا منتهى القصة المنسو بة الى كاموس الكشائي ،

# ذكر قصة رستم مع أكوان الجني ؟

قال صاحب الكتاب: اسمع هذه القصة و إن كنت لاتصدّق ناقلها ولا نتاقى بالقبول قائلها . ولكن ينبغى للعاقل أن بغوص بنظر الفكر في معانيها ولا يسفه رأى راويها وحاكيها . ثم قال : حكى أن الملك كيخسروكان يوما من الأيام قاعدا على تخته في الإيوان وقد حضره الأكابر والإصبهبذية مثل رستم وطوس وجوذرز وجيو وغيرهم من أكابر تلك الحضرة وأركان الدولة . بحاء بعد مضى ساعة من النهار الى الدركاه رأس الحوبانية، وشكا أنه قد ظهر في مراعى الحيل يعفوركأنه أسد

ثم قصة أكوان فى الشاه ٢٣٧ بيتا فيها العناوين الآتية :

- (١) فاتحـة القصة . (٢) دعاء خسرو رستم لحرب أكوان الجني . (٣) طلب رستم الجني .
- (٤) رمى أكوان الجني رستم في البحر . (٥) مجيء أفراسياب لرؤية خيله ، وقـل رستم أكوان
  - الجني . (٦) رجوع رستم الى ايران .

<sup>(</sup>١) كـ ك ط ا ، كو : وطفق . (٢) ك ، طا : والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>٣) صل : فجاءه - والتصحيح من ك ، طا : ﴿ وَ ﴾ الحماسة الايرانية ص ١٨

هصور، ذهبيّ اللون كأنه خلق من نور الشهاب أو لطخ بالعسجد المذاب ، يمتـد سائلا من كاهله الى منقطع ذنبه خط أسود كالمسك السحيق، ململم الكفل كالحصان الأشكل. وقد أغرى بالحيل يمزق كواهلها ويعيث فيها ويفسد . فعلم الملك أنه ليس حمار وحش فإرن العير لا يبلغ في القؤة الى ذلك الحد . فأشار على رستم (١) بأن يتحمل الصداع في ذلك ويتجشم الاهتمام بكفاية شره ودفع معرته . وأوصاه بالتحفظ من شره . فقال رسمة : إن عبيد الملك اذا تحصنوا بسمادته لم يفزعوا من جن ولا إنس . فركب وخرج الى تلك الصحراء فمكث ثلاثة أيام يدور في مروجها ومراعيها ويطلب ذلك العير فلا يجده . ولما كان اليوم الرابع ظهر له . فلما رأى رستم عبر عليه مارًا في سرعة الريح . فثور الرخش في أثره طامعا في اصطياده وحمله حيا إلى حضرة الملك من غير أن يصيبه بجراحة . فحل الوهق وعدَّى خلفه ليرميه عليه . فاختفي عند ذلك من عين رسم . فعلم أنه ليس بوحش ووقع في قلبه أنه أكوان الجنيّ . ثم رآه قد ظهــر في آخر الصحراء . فوتّر قوســه وتوجه اليه . فلما قرب منه ورأى أنه أغرق في نزع القوس اختفي عنه . و بق يركض خلفه ثلاثة أيام بلياليهن فغلبه النوم واحتاج الى الطعام والشراب . فتبدى له روضة معشبة ذات أرض خوّارة وعين خرّارة . فنزل وخلع لجام فرسه، وحط عنه سرجه، وأرسله يرعى . وفرش اللبد على حافة الهاء واتكأ ساعة فأخذه ألنوم . فأتاه الجنيِّ ولما رآه نائما في سلاحه لم يجسر على الدنَّو منه . فقوَّر الأرض من حواليه ، ورفعه في الهواء . فاستيقظ رسـتم وندم على نومه وتركه التحرّز والتيقظ . ولمـا تحرّك وآنتبه قال له الحني : أيما أحب اليك : أن أرميك بين الحبال والصحراء أو أقذف بك في وسلط الماء ؟ فأفكر رستم ، وقال في نفسه : إن طرحني في الجبال والمواضع الوعرة تطايرت أوصالي وتقطعت أعضائي. والماء أسلم. لكن إن قلت له اقذفني في البحر يخالفني ولا يرميني إلا على الجبال وفى المخارم والشعاب . » وعلم أنه يعمل بضد ما يختاره فى ذلك. فاحتال عليه، وقال : تطرحني على الجبال وفي الغياض والآجام يرى الببر والأسد براثني و يشاهدا آثار شدّتي وقوّتي. فقال له الجني: وأنت بعدُ طالب لأن تذكر بالشدّة والشجاعة؟ لأرمينكُ في مكان لاترى فيه حيًّا ولا ميتا . فرماه في البحر.

(Vž

<sup>(</sup>١) في الشاه: أن الملك لم يجد في الحاضرين من ينتدب لقتال أكوان فأرسل الى وستم في زابلستان فجاء الخ.

<sup>(</sup>١) ك كو : وعدا · (٢) ك : عن · (٣) ك ط ، كو : حتى يرى ·

<sup>(</sup>٤) صل: ولأرمينك . والتصحيح من طا ، كو .

قال : فلما وقع في البحر قصدته التماسيح وسباع البحر ليأخذوه . فاستل بيمينه السيف وجعل يذب عن نفسه، ويسبح باليد اليسرى والرجلين حتى وصل الى الساحل . فخرج ونزع جُنَنه وسلاحه ونشرها على الأرض لتنشف. واغتسل وسجد شكرا لله تعالى حين نجاه من الخطب العظيم . ثم لبس سلاحه وعاد إلى العين التي كان قد نام عندها ، فحمل السرج واللجام واقتفي أثر الرخش حتى صادفه فأسرجه وألجمه ثم ركبه . وكان ذلك المكان الذي وقع عليه الرخش من مراعي خيل أفراسـياب . فساق منها خيلا كثيرا، وقتل من كان عليها من الجو بانية والحرس . قال : وكان أفراسياب قد خرج في ذلك اليوم ليشاهد الخيل فأعلم بذلك . فاتبع رسمتم في خف من عدده وعدّة من فيلته . فأدركه فتقاتلا قتالا عظمًا، وقتل أكثر أصحاب أفراسـياب . فانهزم وخلى أربعة أفيال فساقها رستم ورجع بها إلى المكان الذي كان قد نام فيه، على ماذكرناه . فجعل يطلب أكوان الجني وينظر يمينا وشمالا . فظهر له وقال : أما تسام من القتل والقتال ؟ أبعــد أن خلصت من التماسيح وشدائد البحر عدت تطلب القتال ؟ فحمل عليه عند ذلك و رمى عليه بالوهق فأعلقه به ، وأسره وقطع رأســه وعلقه من سموط سرجه، وكان عظما كأنه رأس فيل، وله أنياب كأنها حراب. ثم أقبل راجعا . وأنهى الى الملك كيخسرو ذلك، وقيل: إن رستم خرج لصيد حمار الوحش فعاد يصيد الانس والجن وأسراب الخيول والفيول. فتعجب من ذلك وركب وأمر العسكر بالركوب لتلقيه. فاستقبلوه بالكوسات والدبادب، واجتمعوا في الميداري يلعبون ويتطاردون . ثم دخلوا الايوان وأقب لموا على القصف والعزف يتعاطون كوس الأرجوان على الورد والريحان الى تمام أسبوعين . ثم خلع الملك عليه خلعة تشتمل على أصـُنافُ الكرامات والمبرات . فاســــاذن فى زيارة أبيـــة دستان بن سام ، وقال : ســـوف . أعود وأشدّ وسطى للطلب بثار سياوخش . فانا لا نرضى في الإنتقام له بنهب الخيول والخم وقتــل الخول والحشم من ممالك أفراسياب.» فأدن له ، فركب، بعــد أن شيعه الملك وودعه، متوجها نحو زابلستان . قال صاحب الكتاب : وإذًا فرغت منقصة أكوان فاستمع لقصة بيژن بن جيووما جي عليه وما انتهى أمره اليه .

<sup>(</sup>١) طا ، كو : اليه ، (٣) ك ، طا ، كو : جميع أصناف ، (٣) طا : الخيل ،

<sup>(</sup>١) ك : واذ فرغت .

#### ميدأ القصية §

قال : لله ليلة سودا و ذات جناح أحم كأنه طلى بالمداد أو لبس توب الحداد ، لايرى فيه بهرام ولا كيوان ولا عطارد ، وكأن النجوم فيها مثل الغيون رواقد ، قد توارى قمرها بالمحاق ، وقطعت ظلمتها أشواط الأحداق ، وقد ألقت على الأرض بالجران ، ووقف الفلك فيها عن الدوران ، لاحس فيها ولا همس ، كأن الأحياء فيها حالفوا الموت ، فاستولى على السهاد ، ونبا بى الوساد ، فصحت بالغلام وقلت : قد طال الظلام ، وشرد عن عنى المنام ، فقم وأشعل الشمعة وهي المجلس وأحضر الشراب واستنطق الجنك والرباب ، فقام والنعاس يرنق فى عينيه ، والترف يميمل بعطفيه ، وجاء بشمعة كالذهب على رأسها تاج من اللهب ، ثم جاء برحيق ، ورمان كصرر عقيق ، وسفرجل كأنه سرر حبيب ، وأترج كأنه يفوح عن مسك سحيق وعنبر فتيق ، فقعد بين يدى "ينقر الجانك و يترنم ، ويسقيني المدام ويزمزم ، ثم قال : إن كنت لا تنام فاصغ الى "حتى أقرأ عليك من الكتاب الفلهوى قصة لتنظمها ، وكان يقرأ وأنا أنظم ، ولما نظمت الحكاية قلت أرع سمعك الى "

واستمع شرح قصة خضت منها في فنورن غريبة الألوان وحديث كالدر ألفت منه بين نظم الياقوت والمرجان

إحدى قصص العشق الطويلة في الشاهنامه ، وهي ثلاث قصص . هذه ، وقصة زال وروذابة التي تقدّمت ، والثالثة قصة كُشتاسب وكتايون بنت ملك الروم ، الآثية .

و برى مول وورنر أن هذه القصة مما نظم الشاعر في صباه، ولها أدلة على هــذا سأعرض لهــا (١) في المقدمة .

وقد حذف المترجم أمرا له خطر فى القصة وهو القرابة بين بيژن ورستم ، والصهر بين أسرتى رستم وكوذرز . فبيژن ابن بنت رستم ، وامرأة رستم أم ابنه فرامرز هى أخت كيو أى بنت جوذرز وعمة بيژن ، و يكثر فى الشعر الفارسى الرمن الى حبس بيژن فى البئر .

وقصة بيژن ومنيژه . ١٣٨٧ بيت فيها العناوين الآتية :

(۱) فاتحة القصة . (۲) الارمانيون يستغيثون خسرو . (۳) ذهاب بيژن لقتل الخنازير . (٤) ڪُوڪين يغش بيژن . (٥) ذهاب بيژن لرؤية منيژه بنت أفراسياب . (٦) مجيء بيژن =

<sup>(</sup>١) أنظر المقدمة : نظم الشاه .

والحكاية أن الملك كيخسروكان ذات يوم قاعدا بين خواصه وأصحابه في مجلس الأنس إذ جاء الحاجب وذكر أن على الباب جماعة من أهل أرمان يتظلمون ، وأرمان ناحية بين مملكة إيران توران ، فأذن لهم الملك في الدخول فدخلوا ودعوا له وقالوا : أيها الملك ! إن بلدنا على رأس ممالك بوران، ونحن قوم ضعفاء ، وكانت لذا غيضة شجراء كثيرة الثمار والزروع ، وكما نعيش بما يحصل منها من الزرع والثمر ، والآن فقد ظهر فيها من ذكور الحنازير وفحولها ما أفسد معاشنا وأهلك دوابنا، وعاث في الناحية جميعها حتى أتلف أشجارها وأهلك زروعها ، فأغثنا يا صاحب التاج والتخت ومالك الأمر والنهى ! فرق عليهم الملك والنفت إلى أصحابه ، وقال : من يكفينا هذا المهم ، ويستأصل شأفة هذه الخنازير، ويحسم مادة شرها عن هؤلاء المساكين ؟ فأمر الخازن فجاء بطبق مملوء من ألوان الجواهر ، وأمن بإحضار عشرة أفراس بالات الذهب ، مقال : إن هذا لمن ينتدب لهذا الأمر ، فقال بيرن بن جيو : أنا أقوم به ، فسر الملك بذلك ، وأمره بالحروج إلى تلك الناحية ، وأمر بحرجين بن ميلاد أن يسير في صحبت ، بسبب أن بيرن لم يكن قد وطئ تلك الديار ، وهو جاهل بخارمها وطرقها وشعابها ، في صحبت ، بسبب أن بيرن لم يكن قد وطئ تلك الديار ، وهو جاهل بخارمها وطرقها وشعابها ، فركب بيرن واستصحب الفهود والبزاة وسار يصطاد في الطريق ألى تلك الغيضة ، فقعد مع بحرجين في شربان ثم قال له : تشمر حتى نتوغل الغيضة ونقتل الخنازير ، فقال له بحرجين : أنت الذي أخذت المخواهر والذهب ، والترهت هذا الأمر ، فانفرد بهذه الحرب ، فاستشاط بيرن ووثب و ترجج بسلاحه المخورة والمؤلفة و المؤلفة و المؤلف

الى خيمة منيژه (٧) منيژه تحل بيژن الى قصرها (٨) حمل كرسيوز بيژن الى أفراسياب (٩) بران يسأل أفراسياب الإبقاء على بيژن (١٠) إلقاء أفراسياب بيژن فى السجن (١١) رجوع كركين الى ايران وكدبه على بيژن (١٢) إحضار كيوكركين الى خسرو (١٣) رؤية خسرو بيژن فى الكأس الذى يرى العالم (١٤) كتابة خسرو رسالة الى رستم (١٥) كيو يحمل رسالة خسرو إلى رستم (١٦) احتفاء رستم بحكيو (١٧) مجىء رستم الى خسرو (١٨) مأدبة خسرو للا بطال (١٩) اضفاعة رستم لكركين عند الملك (٢٠) تعبئة رستم عسكرد (٢١) ذهاب رستم الى مدينية ختن عند بيران (٢١) حضور منيژه عند رستم (٢٢) علم بيژن مجىء رستم (٢٤) إخراج رستم بيژن من البتر (٢٥) رستم منيژه عند رستم (٢٧) علم بيژن مجىء رستم (٢٤) إخراج رستم بيژن من البتر (٢٥) رستم يغير ليلا على ايوان أفراسياب (٢٦) مجىء أفراسياب لحرب رستم (٢٧) انهزام أفراسياب أمام الإيرانيين (٢٨) رجوع رستم الى خسرو (٢٩) خسرو يأدب القوم .



<sup>(</sup>١) طا، كو: إلى أن وصل إلى تلك النيضة .

ودخل الغيضة . فأحدقت به الخنازير، وهي كالفيسلة الهائجة توسط بأنيامها الأشجبار، وتقطعها . فوتب واحد منها عليــه ومزق درعه . فرماه بمزراق كان معــه فأصاب دماغه وخرّ مينا كأنه خباء مقوّض . ففزع بذلك باقي الخنازير و وقع بيرْن فيها وقُتِلْ منها كثيرًا ، وقلع من أنيابهن جملة ليحملها الى الملك . فركب جرجين ودخل الغيضة خلفه حتى انتهى اليه . فلما رأى ما أبلاه في قتــُلْ تلك السباع عظم عليه صنيعه، وحسده عليه حتى حمله الحسد على قصد اغتياله . ثم إنه أخذ يستحسن فعله ويمدحه ويثني عليمه ويصفه بالقوة والشجاعة والجرأة والشهامة . ثم خرجا من الغيضة وقعدا معا يتحدّثان ويتفاكهان ، والحســد في قلب جُرجين يعمل عمــله . فقــال لبيرْن : إن على مسافة يومين من هذا المكان مروجاً ورياضًا يناصي البهاريك الأقحوان؛ ويعانق فيها النرجس الضيُّمران. ومن وصفها كيت كيت ، وجعـل يصفها ويذكر طيب هوائها وعذو بة مائهــا حتى جعلها في عينه كبعض الجنان . ثم ذكر له أن ابنة أفراسياب التي تسمى منيرة تخرج في كل سنة في فصل الربيع الى تلك الرياض مع الجواري الملاح والمغاني الصباح. فتضرب خيمها في أرجابًا، وتقوم مستمتعة بطيبها . قال : و إنى وصلت اليها مرارا مع رستَم وطوس وكُستَهم وجِيو وغيرهم من الأكابر . وكم سبينا عنها من أفمار الترك وشموسها . فإن رأيت أن نصير اليها ونسبي منها صفايا نهديها الى حضرة الملك فافعل . فأخذ قوله بقلب بيژن ومنعمه الترف وغيرة الشباب عن التفطن لمما أضمره جُرجين من الداء الدفين . وكان مع ذلك شابا مولعا بالنساء شديد الميل الى مفاكهتهن . فأجابه الى ما دعاه اليه وأقام في مكانه مشتغلا باللهو والطرب والصيد والطرد الى أن علم جرجين بوصول ابنة أفراسياب الى ذلك المكان. فأشار حينئذ عليه بالركوب. فسارا يومين فلما قربا من المكان قال بيژن لجرجين: الذهب ووضع على رأسمه تاجاكان يلبسه في مجالس الأنس، فتوجه نحو المكان كالقمر الأزهر. فلما انتهى اليه رأى شجرة سرو بقرب خيمة ابنة أفراسياب، فنزل في ظلها . فاحظته من خيمُهَا فرأت منه قمرا منيرا وشابا نضيرا وملكا كبيرا فبهتت بجاله وبهائه وكماله . فعشقته في الوقت وقالت لدايتها : اذهبي وانظري من ذلك القاعد تحت ظل تلك الشجرة ، وسليه المجبيء الى ضافتنا والنزول في خيمتنا ، وقولي : إنك بحسنك فتنت القلوب ، وملكت العيون . فجاءته المرأة وخدمت وقبلت الأرض بين يديه، وسايلته عن اسمــه وعن حاله، وبلغتــه الرسالة . فقال لها : أنا بيزن بن جيو . وقد خرجت الى هذه الناحية لصيد السباع ، فسمعتُ بحضور الملكة في هذا المكان فحضرت لأقر

<sup>(</sup>١) ك : فَعْنَل · (٢) ك : قنل (لا) · (٣) طا ، كو : قد وصلت · (٤) طا ، كر : خيمتها ·

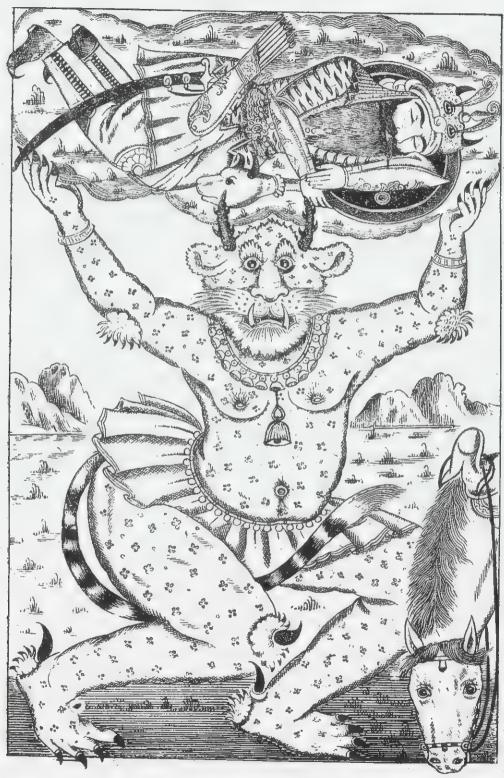

أكوان الجنيّ يحمل رسم والأرض التي هو نائم عليها [من الشاهامه—طبع تبريزسة ١٢٧٥]



عيني بلقائها . وأنت اذا جمعت بيني وبينها وهبت لك هذا التــاج والمنطقة . فرجعت الى صاحبتها وأبلغتها مقالته وأطلعتها على ما أسره اليها . فكادت تطير فرحا وسرورا ، وردّتها في الحال اليه تسأله الحضور . فقام من تحت السرو يمشي ميال الأعطاف ، ويتخايل في ملابس الأفواف . فلمسا قرب من خيمتها تلقته وعانقته وجعلت تضمه اليها وتتشممه . ثم حلت منطقته ونزعت خفه ونفضت عنه غبار الطريق وغسلت أطرافه بالمسك وماء الورد . وأحضروا الطعام ثم فرشوا المجلس بالديباج والحرير واستحضرت الملاهي والمعازف وقعدت تشرب معه . وأقام معها وهي تزداد كل يوم له حبا، الي أن انقضت مدة مقامها في تلك الصحراء وهمت بالارتحال . فأصرت بعض جواريها فطرحت في الشراب دواء مرقدًا، وسقته بيژن فنام نومة عبّود . فأمرت بحمله في مهد . وأرخيت عليه الستور، وضاجعته وارتحلت به . ووصلت السير والسرى حتى وصلت الى مدينة أبيها أفراسياب. فدخلتها ليلا، وأدخلت بيژن الى قصرها ، وأمرت فأخلى له موضع ، وجعلت على فراشه وتحته الكافور حتى انتبه وأفاق من رقدته . فأصابُ نفسه في حجر ابنة أفراسياب في بيت أبيها . فانزع من ذلك واضطرب قلبه وقطع رجاءه عن الحياة ، وعلم أن جرجين كاده ومكر به ، فأخذ يدعو الله عليه ويتظلم منه اليه . فقالت له ابنة الملك : لا تشغلن قلبك ولا تضيقن صدرك، فإن الخطوب تنوب الرجال؛ فيوما مع البيضالنواعم و يوما مع البيض الصوارم . ثم أحضرت المغاني والملاهي، وأخذت تشرب على وجهه . فاستراب البواب بعد يوم بحالها فتجسس عليها حتى تحقق حقيقة الأمر . ففزع على نفسه من أفراسياب إن لم يعلمه ذلك . فدخل عليــه وقال : إن ابنتك قد جاءت بزوج من إيران . وحكى له الحكاية . فغاظه ذلك وارتعد غضبا وقال : إن أبا البنت لمنحوس الطالع والبخت ، و إن كان صاحب التاج والتخت . واســتدعى السالار المعروف بقراخان، وقال : أشر على برأيك في هذه الخبيثة . فقال : الرأى أن تستكشف حتى تطلع على حقيقة الحال ثم ترى رأيك . فالتفت الى أخيه كرسيوز وقال : انظر مالقينا من إيران، وما نلقاه من بعد - اذهب بجاعة من فرسانك ووكلهم بباب القصر . ثم فتش القصر وأمسك من تجد وقيده واحمله الى . فمضى كرسيوز بأصحابه ، وأحدقوا بالقصر، ودخل هو ووقف على باب الحجرة التي فيهــا بنت أخيه وتسمع فلم يســمع غير نقر الأوتار من و راء الأستار ، وأصوات المسمعات، وقول اشرب وهات . فقلع الباب ودخل فرأى بيژن كالسرو الباسق حواليـــه ثلثائة وصيفة كالقمر الشارق. فلما وقع عين بيژن على كرسيوز قال في نفسه :كيف أقاتل بلا سلاح؟



<sup>(</sup>١) ك عا ، كو : من تحت السروكالسرو . (٢) ك ، وأرخت . (٣) ك طا : كو : السير بالسرى .

<sup>(</sup>٤) ك، طا،كو: فصادف.

فضرب يده الى خفه، واستل منه خنجراكان لا يفارقه، و وثب ووقف على الباب، وقال: أنا بيژن بن جيو . وأنت تعلم رجوليتي ، وتعرف أهل بيتي وعشيرتي . ولا تقدر أن تصل الى" إلا بعد أن أقتــل منكم خلقا كثيراً . فاسلك معي طريق الفتَّقة واحلف لي على أنك تحملني الى حضرة الملك وتشفع في اليه وتستوهبه دمي . فأجابه الى ذلك وحلف له . فلما أمكنه من نفسه كتفه وحمله الى حضرة أفراسياب . فأمر بأن ينصب جذع على باب إيوانه ويصلب عليه . وهو يبكي ويتضرع الى الله عن وجل. فلما خرجوا به من الإيوان إلى الميــدان وأخذوا في نصب الجــذع لصلبه طلع بيران قاصدا الى حضرة الملك . فلما دخل الميدان رأى الأتراك يلغطون ويموج بعضهم في بعض ، ورأى هناك جذءًا منصو با وعليه حبل متدل . فسأل فأعلم بالحال، فأسرع الى بيژن و وقف عليـــه ورق لشبابه الناضر وجماله الباهر، فاستخبره عن حاله وعن السبب الذي أوقعه في تلك المحنــة . فشرح له قصته من أقرلها الى آخرها . فدخل على الملك وخدم واقفا عند تخته حتى خلا المجلس فتقدّم اليمه ولاطفه في الكلام . ثم قال : أيها الملك ! لا يخفي عليك ما أصابنا بسبب دم سياوخش . ونحن الى الآن في عقابيله ، ولم نتخلص من مكروهه . فلا تضاعف العداوة والشحناء في قلوب الايرانيين بقتل بيژن بل استبقه واحبسه في قعر مظلمة لا يخرج منها الى الهات. » ولم يزل به حتى لانت عريكته، وأسمح لما أشار به قرونتـــه، وقال لأخيه كرسيوز : غله بأغلال ثقيلة وقيده بقيود وثيقة، وألقـــه في بئر مظلمة لايسقط فيها ضوء شمس ولا قمر . ثم اجترّ بالفيلة الحجر الذي استخرجه أكوان الجنيّ من بحر الصين، وسدّ به رأس البئر، واتركه فيها الى أن يموت . وإذا فرغت من ذلك فادخل على منيژه ال سؤدت وجهي بين الملوك وهتكت سترى بين الحلق، فانتهب خرائنها وأطلق أيدي أصحابك فيها، ثم جرّها وأخرجها الى الصحراء فاتركها عند مطمورة صاحبها لتلازمها ذليلة مهينة . » فبادر كرسيوز الى امتثال ما أمره به الملك، وأثقل بيژن بالأغلال والقيود والسلاسل من الرأس الى القدم، وطرحه في الجب، وغطى رأسه بذلك الحجر ، ودخل على ابنة أخيه، ونهب جميع ما عنــدها واستلبها تاجها وزينتها، وجُرُّها بقرونها • وأخرجها من المدينــة، كما أمره أخوه . فجاءت الى رأس البئر التي فيها بيژن. وكانت في الحجر ثقبة تدخل فيها اليد. فكانت تدور طول نهارها تسال عَلَى ٱلأبواب والدكاكين، وترجع بما تجمعه من الكسرالي رأس الجب، وترميها الى بيژن، وتبيت عنده على رأس الجب تبكي. ولم يزل ذلك دأبها الى أن فرج الله عنهما، على ما سيأتي ذكره .

<sup>(</sup>١) كو: فحروه وهو . (٢) ك عام كو: الد أن . (٣) طا ، كو: من تحتها بقرونها .

قال : وأما جُرجين فإنه لما أبطأ عليــه بيژن ندم على ما فعل، وعض على يديه أسفا، ومضى خلف يطُّلبه فِحْعَل يدور في تلك المروج والغياض فرأى فرســه متقطع اللجام منكُّس السرج يرعى فى بعض الأودية ، فعلم أن بيژن قد وقع فى بلية لا ينجو منها ، فرجع بالفرس قارعا سنّ الندم منكس الرأس من الهم والأسف ، وعاد الى خيمتــه . ثم ارتجع عائدا نحو إيران . وحين علم الملك كيخسرو برجوعه أطلع جيوًا على حال ولده . فتلقاه والها شبه المجنون . وحين وقع عينــه على جُرجين ورأى فَرَسَ ابنه ولم يره عليه خرّ من فرسه مغشيا عليه، وجعل يمزق ثو به وينتف شعره ويندب ولده الذي لم يكن له غيره . ثم أقبل على جُرجين يسائله عن ابنه وعن حاله ، ويسأله أين فقده ، وما الذي أصابه ، وكيف حصل على فرسه ؟ فتمحل وقال : إنا لما وصلنا الى غيضة أرمان قاتلنا الخنازير وأفنيناها وقطعنا رءوسهما ، واقتلعنا بالمسامير أنيابها . ولما فرغنا من ذلك عطفنا الأعنــة ورجعنا نصطاد في الطريق . فتصدّى لنا حمار وحش من صفته كيت وكيت \_ وأطال صاحب الكتاب نفسه في وصفه ـــ فحلَّق بيرثن عليه الوهق وأعلقه به وعدَّى الفرس خلفه، وجعل يركض معه ، فثار عجاج عظم غيبهما عن عيني . فركضت خلفه أطلبه فلم أقف له على أثر . وصادفت فرسُـــه مقطوع العنان منكوس السرج . فانخلع فؤادى من الهم والحزن ، و بقيت أدور في تلك الصحراء . فلمـــا أيست منه أقبلت راجعا . » فلما سمع مقالته علم أن كلامه غير مستقيم . فتنفس الصعداء وهم بقتله فراجع عقله وكف عنه يده فصاح عليه وشتمه وقال: ما بقي من حياتك إلا مقدار ما تدخل فيه على الملك ثم إنى قاطع رأسك بهذا الخنجر. ودخل على الملكُ وأخبره بحال ابنه وتظلم اليه من يد جُرجين. فعظم على الملك فقد بيژن حتى تغير لونه حين حدَّثه وذرفت عينه . وقال لجيو : لا يضيق صدرك فان ابنك في قيد الحياة . وكن على ثقة من نجاته وخلاصه . فإن الموابذة والعلماء أخبروني أني أقود العساكر الى توران طالبا بثار أبى سياوخش، و يكون معى بيژن يقاتل الترك بين يدى. » فسلاه بذلك. وخرج ووصل جرجين ودخل على الملك فقبل الأرضُ ثُمَّ وضع عند التحت أنياب الخنازير، ودعا له . فسايله الملك عن طريقه وعن كيفية حال بيژن . ففزع جرجين ونتعتع في كلامه، وجعل يسرد عليه ما تمحله . فصاحءليه الملك وطرده وقال: لولا خوفي من قبح الأحدوثة لأمرت بضرب رقبتك. وأمر بتقييده وحبسه ، ثم قال لجيو . سأبث الحيل في الأطراف، وأبحث عن حال بيزن . وإذا دخل شهر

 <sup>(</sup>١) ك : الفرس .
 (٢) ك ، طا ، كو : على الملك ودعا له .

<sup>(</sup>٤) ك : ووضع ٠

هرمن وفعت الجام الذي تُرى فيه الكائنات في الأقاليم السبعة، وأفتش فيه عن بيرن. فإنى إذا نظرت فيه لا يخفي على شيء فأعلمك بموضعه وحاله . » وكان هذا الجام قد وضع على شكل عجيب، وفيه صور البروج الاثنى عشر والسيارات السبع ، وكان الملك اذا نظر فيه اطلع على حوادث الوقت أجمع ، قال : ولما دخل شهر هرمن جاء جيوالى خدمة الملك ، فلبس ثياب البذلة ودخل بيت العبادة ووقف يتضرع ويبتهل ويدعوالله عن وجل ، ثم خرج الى إيوانه وأخذ الجام ينظر فيه و يطالع أحوال الأقاليم ، فلما اتهى في نظره الى إقليم كركساران رأى بيرن مقيدا بالسلاسل والأغلال محبوسا في مطمورة ، ورأى منورة على رأسها تقوم بأمره ، فالتفت الى جيو وضحك وقال : طيب قلبك فإن النك في الحياة ، وهو محبوس في بئر في أرض توران ، لكنه في ضيق وشدة ، وهو يبكى طول الليل والنهار ويتمني الموت متبرما بحالته في بئر في أرض توران ، لكنه في ضيق وشدة ، وهو يبكى طول الليل والنهار ويتمني الموت متبرما بحالته في بئر في أرض توران ، لكنه في ضيق وشدة ، فهن ينهض الآن بكشف هذا الخطب الفادح فيسعى في خلاصه و يتلافي حشاشته ؟ ثم قال : ومن يطيق ذلك سوى رستم بن دستان ؟ والرأى أن أكتب اليه كتابا أستدعيه فيه ، تحمله أنت اليه ، وإذا حضر تشاورنا في الأمر ، ونظرنا في كيفية التدبير في خلاص الشاب ، » فاستحضر الكاتب وأمره فكتب الى رستم كتابا يدعو له فيه و يمدحه و يذكر الحوذر زيين واستظهاره بمكانه وأنه المفزع والمستجار في السراء والضراء والشدة والرخاء ، ثم ذكر الجوذر زيين وما ثبت لهم في الدولة القاهرة من الحقوق المؤكدة والوسائل المهدة ، وأن الواجب الاهتام بما يرجع وما ثبت لهم في الدولة القاهرة من الحقوق المؤكدة والوسائل المهدة ، وأن الواجب الاهتام بما يرجع

§ ليس في الشهور الفارسية القديمة ما يسمى شهر هرمزد . والذي في الشاه أن كيخسر و قال لكيو : « انتظر حتى يحل شهر فروردين، حين تزدهى الشمس المعبودة، وتتبرج الحدائق في حلل الورد، وتنثر الريح الأزهار على الرءوس ... فأدعو هرمزد» . والفردوسي يفتتح الفصل الذي يقص عن اطلاع كيخسرو في الجام، بقوله : « فلما حل النور و ز » ، والنور و ز في شهر فروردين أول الشهور الفارسية ، ويوم هرمزد اسم اليوم الأول من كل شهر ، ولست أدرى كيف ترجم المترجم على هذا النسق .

وهذا الجام يذكركثيراً في الشعر الفارسي باسم جام جم أي جام جمشيد .

وفى نزهة القلوب أن فى حدود جنبدق بئر فيها حمام كثير، ولا يعرف أحد غورها. ويهبط فيها الهابط أكثر من ٥٠٠ ذراع ثم لا يستطيع المزيد الشدة البرد ، وتقول العامة أن كيخسرو وضع فى هذه البئر الكأس التي كان يرى فيها العالم .



<sup>(</sup>١) صل : اثنا عشر ٠ (٢) في الشاه : لبس قباء روميا ٠ (٣) ك : على رأسه ٠ (٤) انظر ، ص ٢٨٠

بصَالَحُ أمورهم وحفظ قلوبهم . ثم ذكر حال بيژن وما حل به في بلاد توران، وأنه ليس بخاف مَا نزل بجيو بسببه من الفجيعة والمصيبة . وقد جاءك ملتجئا اليك مستصرخا بك . فاذا قرأت كتابي هــذا فتجشم الحضور بالحضرة لننظر في هذا الأمر ونجحث عن وجه التدبير في تخليصه . فتناول جيو الكتاب وسار في جماعة من أقاربه و إخوته ، وتوجه إلى زابلستان يسمير ليله ونهاره حتى شارف حدود زابل . فأعلم دســـتان بن سام بطلوع جماعة من ناحية إيران يحثون دوابهم جادين في السير . فركب وتلقاهم، ورأى جيوا يركضأمام القوم لهفان حزينا. فقال في نفسه: إنه قد تجدّد حادث أحوج الملك إلى إنفاذ جيو الى هذه البلاد. فلما تلاقيا سايله دستان عن الملك والأكابر والأمراء فبلغه سلام الكل، ثم شكا اليه بثه وما أصيب به في ولده، و بكي . وسايله عن رستم فقال : إنه ركب للصيد، والساعة يعود . فأنزله في إيوانه ، ووفاه شرائط خدمته . ولما أحس برجوع رستم تلقاه في الطريق فترجل له وقبل الأرض وآثار اللهف والحزن على وجهه ظاهرة . فارتاع رستم لذلكفنزل له وآعتنقه. ثم سايله عن الملك وأحوال المملكة ثم عن جوذرز وطوس وكردهم وسابور و بيژن وفرهاد و جميع الأكابر والسادة . وحين أنتهى إلى ذكر (١) بيژن وقع عليه البكاء والرنين ثم قال : إن كل من سألت عنه مشمول بالصحة والعافية وهم يقرءون عليك السلام غير أنى فقدت بيژن وأصبت به مع كبر سني بعد مانال آل جوذرز من عين السوء. وقد بحثت عنه فلم أعثر له على خبر حتى دخل شهر هرمند. (ب) فإن الملك دخل بيت النار وتضرع إلى الله عن وجل في أمره ونظر في الجام فرآه فيه أسيرا في أرض توران . فلما وقف على ذلك أرسلني الى حضرتك . وهأنا قُدْ جئتك لهفان مملوء القلب بالرجاء لك، اذ لم أر أحدا أرجوه لكشف هذا الملم سواك» . وكان يتكلم وعيناه تسيلان بالدموع، وسلم الكتاب الى رستم فاغرورقت عيناه بالبكاء فقال له : لا تهتم فانى لا أحط السرج عن الرخش حتى آخذ بيد بيژن وأضعها في يدك ، بقوة الله تعالى وسعادة الملك . ثم دخل به إلى ايوانه ففتح الكتاب وقرأه ثم أقبل على جيو وقال: قد وقفت على الحال وفرحت بمقدمك على ولكن لم أكن أشتهي أن تكون على مابك من الجزع والحزن. وأنا أبذل وسعى في هذا المعنى من أجل هذا الكتاب. ثم أقاموا ثلاثة أيام . ولم كان اليوم الرابع اختار رستم مائة فارس من الأسود الزابلية ، وركب مع جيو الى حضرة الملك . فلما قربوا منها سبقه جيو إلى الملك وأعلمه بوصوله فسر وابتهج بمسارعته الى امتثال أمره،

<sup>(1)</sup> العبارة هنا ركيكة . فان المتكام رستم والباكى كيو . وعبارة الشاه : فلمما سمع اسم جيو بكى الخ.

<sup>(</sup>ب) الذى فى الشاه : أن الملك تضرع الى الله فى عيد الكيانيّين ــ هرمزد فروَردين · أى يوم هرمزد من شهر فروردين · وهو اليوم الأوّل يوم النورو ز ·

 <sup>(</sup>۱) طا کو: صلاح . (۲) ك: لهفان القلب مملوءا .

وأشار على طوس وجوذرز وفرهاد وغيرهم من الملوك والأكابر بالركوب لاستقباله وتوفية شرائط خدمته ، فتلقوه بالكوسات والأعلام والإجلال والإعظام ، فلما دخل رستم على الملك خر ساجدا فرفع رأسه ومثل بين يديه واقفا يدعو ويثني ، والملك أيضا واقف يصغى الى كلامه ، فلما فرغ أخذ بيده واستدناه وأقبل عليه يشكره ويثني عليه ، ثم سايله عن أخيه زواره وأبيه دستان وابنه فرامرز فقبل رستم الأرض وقال : مشمولون بالصحة والسلامة بسعادتك ، وطوبى لمرسي يحرى ذكره على لسان الملك ، ثم أمر باستحضار جوذرز وطوس ، وفتع باب البستان وقد هي لللك فيه مجلس يروق العيون ، وقد فرش بالزرابي الحسروانية والوشائع الأرجوانية ، ونقل اليه تخت الملك وتاجه ، ونصب في المجلس شجرة تظل عليه أصلها من الفضة وأغصانها من الذهب ، قد تهذلت منها شاريح من اللؤلؤ والياقوت ، ولها أو راق من الزبرجد ، وعليها بازات (۱) على شكل الأترج والسفرجل مجوفة محشوة بالمسك السحيق معجونا بسلاف الرحيق ، وهي مثقوبة بثقب ينتثر منها المسك والعنبراذا ضربها الهواء على رءوس الحاضر برس ، فاء الملك ولبس الساج وجلس على التخت مع رستم في ظل الشجرة ، واصطفت الوصائف والسقاة على رءوسهم الأكاليل المرصعة وعليهم الملابس المذهبة ، بالأطواق والإقراط ، كالاتمار الطالعة والشموس المشرقة ، في حجورهم المزاهر ، وفي أيديهم المعازف ، تشرق في أكفهم الأقداح وتقهقه في أوجههم الراح ،

وكأن مترجم الكتاب ألم بوصفها حيث قال في صفة مجلس مولانا السلطان الملك المعظم ملك ملوك العرب والعجم، ضاعف الله جلاله وأدام ظلاله، في كلمة طويلة منها:

واذا تبدى في مجالس أنسه كالماء فيه عذوبة وصفاء في القصر من جنات غوطة طالعا تجلى عليه القهوة الصهباء فكأنه كيخُسرو في تاجه تبدو عليه روعة وسناء وأمامه من رأيه الجام الذي بانت له في نوره الأشياء فتسلوح في إيوانه مصطفة قدامه الأملاك والأمراء كالبدر في كبد الساء وحوله زهر جلاها من سناه ضياء

<sup>(</sup>١) فى نسخ الترجمة بازات ، وأقرب معانيها أن تكون جمع بازى بمعنى لعبة ، وفى الشاه : « كل ثمرها مر... الأثرج والسفرجل ، » والثمر بالفارسية بار ، فلمل المترجم أبق الكلمة وجمعها على بارات ، وحرفها الناسخ .

<sup>(</sup>١) ك، طا، كو: بصفتها . (٦) صل: به . والتصحيح من ك، طا، كو .

فيـــه فيعبق بالأريح هـــواء فليحضرن فالجنتات سمواء

في مجلس تذكى الرحيقُ حريقًـــه ورنين أو تار و رجع كراين 🦿 تصغى اليــه الصــخرة الصاء من لم ير الفردوس غضانا ضرا



قال : فأقبل الملك على رستم، وقال : أيها البهلوان! أنت لناكالحُنة، بك نتوقى كل شر، وبك نستجير في كل خطب، ولم تبرح أنت في تعب وعناء قياما بمصالح هذه الدولة واهتماما بمناجح هــذه الملكة . وقد علمتَ حسن بلاء الجوذرزيين في طاعتنا، وبذلهم الأنفس فيما يسمنح من مهماتنا ، ولا سيما جيوًا فإنه على انفراده هو الساعي في الأمر الذي عرف واشتهر ، (١) وأنهم لم يصابوا بمثل هذه المصيبة قط ، (ب) فدير الآن هذا الأمر، وانظر كيف المخلص منه ، فإنه لا يقدر على تخليص بيژن من توران غيرك . وهـذه العساكر والأموال بين يديك، فاحتكم فيها بمـا ترى . » فحدم وستم وقال : أيها الملك! إن أمي ما ولدتني إلا لطاعتك، وتحمل المكاره فيما هو سبب راحتك . وهأنذا أشدّ وسطى في امتثال أمرك، ولا أسلك إلا سبيل خدمتك، ولو أمطر الهواء على نارا، وتحوّلت الأشفار في عيني شفارا . » فشكره عند ذلك الأمراء والأكابر ودعوا له . ثم اندفعوا فيم جلسوا له من اللهــو والطرب . قال : و بلغ جُرجين قدوم رستم فأرسل اليه يتخضع له و يتضرع، وقال : قد جرى على قلم القضاء في هذه الواقعة بالمحنة والشقاء . وأنا أضع نفسي على الناربين يدى الملك فلعلني يشملني عفوه ويسعني لطفه وحلمه . وسأله أن يتشفع فيه الى الملك حتى يصحبه الى بلاد توران ليتوسل به الى بيژنكى يقيله العثرة و يغفر له تلك الزلة. فأرسل اليه رستم يعنفه و يعيره على صنيعه، ويقول له: بعد ما أبديته من الاعتذار والاعتراف أنا أتشفع فيك الى الملك، وأسعى في خلاصك . ولكن ينبغي أن تغلم أنه إن خلص بيژن فقد خلصت، و إلا فأنا أوّل من يأخذ بثاره منــك . فدخل على الملك وسأله الإفراج عنــه، ولم يزل به حتى أجابه الى ذلك . ثم إن رستم تشمر للأمر وتجرّد له، وقال : إنه لا سبيل لنا الى خلاص بيژن بالقتل والقتال . وإنما الطريق فيه إعمال المكر والاحتيال . ودخل خزانة الملك وأخرج من الجواهر والثياب والذهب والفضة ما أوفر به مائة جمل ومائة بغل . واختار

<sup>(</sup> أ ) هو إحضار كيخسرو وأمه من بلاد توران كما تقدّم ٠

<sup>(</sup>س) تقدّم أن سبعين بطلا من أبناء جوذرز قتلوا في وقائع كيخسرو (ص ٢١٣ متن) فكيف يقال هنا أن الجوذرزيين لم يصابوا بمثل هذه المصيبة؟ انظرالمقدّمة في جمع الشاه .

<sup>(</sup>٢) كو: ورنين أوتار اذا هي زمزمت الخ

<sup>(1)</sup> صل : رحيقه . والتصحيح من ك علا .

<sup>(</sup>٣) صل : والثياب الذهب . والتصحيح من طا .

من العسكر ألف فارس من المفردين وسبعة من المقدّمين مثل جُرجين وزنكه وكُستَهم وزواره وفرهاد ورُهّام وأشكس وارتحل بهم رستم وسارحتى قرب من حدود توران و فاشار على العسكر بأن يلازموا ذلك المكان واستصحب منهم الأمراء السبعة فألقوا مناطقهم وخلعوا يلامقهم وتزيوا بزى التجار؛ فلبسوا الجوخ وملابس الصوف وأمر بتعليق الأجراس على الدواب، وسار في هيئة الفوافل حتى وصل الى مدينة بيران وأخذ جاما مرصعا بالجواهر وأهداه الى بيران مع فرسين مجللين بالديباج والحرير، فدخل عليه فأكرمه وسأله عن مقدمه وقال : قدمت الى بلدة الملك للتجارة، وقد صحبني جواهر وثياب أريد أن أبيعها في ظل جاهك، وأتعوض عنها بسعادتك بعوض أعود به ، ثم رجع من عنده ونزل في الخان وفتح دكانا ، فكان كل يوم يقوم على باب دكانه سوق يجتمع فيها الخلائق ويبايعونه و يشارونه .

فسمعت بخبره منيژة صاحبة بيژن فجاءت تعدوحتي وقفت على دكانه، ودعت له ، وقالت : أخبرني عن ايران وعن الملك وعن البهلوان، وهل بلغهم أن بيژن أسير في قعر مطمورة مظلمة؟ ففزع رستم وطردها وصاح عليها وقال : تنحى فإنى لا أعرف أحدا ممن ذكرت ولا دخلت بلادهم قط . فبكت المرأة وقالت : كيف يليق بمثلك هذا الجفاء؟ فامر رستم غلامه فقدّم اليها طعاما . وقعدت تأكل ، وجعل رستم يسايلها ويقول : مالك وللسؤال عن ملوك ايران ؟ فبكت وقالت : في قصتي طول، وأنت ملول . فحبكت له جميع ما جرى، وقصت عليه قصة بيژن، و وصفت له حاله وما هو ابنك محبوس في مكان سقفه حجر وأرضه حديد . فإن كنت تغيثه فعجّل فقد تفاقم الأمر . فأمر رستم لهــا بطعام، وأخذ دجاجة مشوية ودفن في جوفها خاتمه ، وعليه اسمه ، فدفعها اليها . فعادت بما أخذت من الطعام ملفوفا في مئزر، وجاءت الى رأس البـئر وألقته الى بيژن. فلما رأى الخاتم ورأى عليه اسم رستم استبشر فضحك حتى سمعت منه قهقهته . فسايلته عن ذلك فكتمها الحال. فجعلت تبكي ولم تزل به حتى أعلمها، وقال لها : ارجعي اليه وقولي له : أنْتُ صاحب الرخش أم لا؟ فعادت اليه وآثار الفرح عليها لا تُحمة . فلما رآها رستم علم أن بيرْن قد أفضى اليها بالسر . فأبلغته رسالة بيژن فقال لها : قولى له : إنه صاحب الرخش ، فأبشِر بالفسرج . ثم أمرها بأن تجع حطبا عند رأس البئر فاذا دخل الليــل وأظلم الجؤ أوقدت النارحتي يهتــدى رستم بضوئها الى المكان. فرجعت وعملت ما أمرها به رستم، فابس سلاحه وركب في رفقائه السبعة الأمراء، وقصدوا النار

<sup>(</sup>١) ك ع طا : أأنت .

حتى أتوها . فنزل السبعة على الحجر ليـــديروه من رأس البئر فلم يقدروا . فنزل رستم فنحَّاه وحده . ثم اطلع في البئر، وقال لبيرْن : إنى قد تحملت بسببك مشاق وكربا، وأنا أتشفع اليك في جُرجين أن تصفح عنه . وإن لم تفعل تركتك على حالك وانصرفت . فشفعه فيه وعفا عنه . فدتَّى اليه الوهق واستخرجه من البئر فنحَّى عنــه بيده القيود والسلاسل . وحملوه وصاحبته الى منزلهم الذي كانوا به نازلين . ثم حمّل الجمال والبغال و وجهها نحو الطريق مع اشكس ، ونفذ منيرُه معهم . ولبس رستم سلاحه وتدجج مظاهرًا بين جُنَّنه ، وركب معه بيژن وأصحابه الآخرون فاستلوا أسيافهم وهجموا على باب أفراسياب، وقتلوا كل من كان عليه من الحرس، وصاح البهلوان وقال: أنا رستم بن دستان، وقد أخرجت بيرُن . ورفعوا الأصوات . فهرب أفراسياب من ايوانه الذي كان فيـــه فدخلوا اليه ونهبوا ما وجدوا فيمه . ثم ركبوا وساروا خلف الجمال والأنقمال، وأغذُّوا السير طردا وركضاحتي اتصلوا بالفوارس الألف الذين أمرهم رستم بملازمة المكان الذي عينه لهم ، فأمر رستم بأن يتأهبــوا للقتال، وقال: إن أفراسياب لا شك يجمع عسكره ويتبع آثارنا . فكونوا على أهبة لئلا يهتبل مناغرة. قال : ولما أصبح أفراسياب اجتمع على بابه الأمراء والملوك، وقالوا : كيف نغضي على هـذه السبة، ونتقاعد عن هذه المكيدة التي كادنا بها الايرانيون؟ فركب أفراسياب في عسكر عظم خلفهم . فبينا رستم في منزله ومنيرة قاعدة في خيمة ضربت لهـا إذ جاءه النذير بظهور العسكر . فسيرالأحمال والأثقال في صحبة منيزة، وركب وأمر العسكر فتدججوا وركبوا . فلما قرب أفراسياب ورأى العسكر أمر أصحابه فاصطفوا؛ فوقف هومان في الميمنة، وبيران في الميسرة، ووقف شيذه وكرسيوز في القلب، وبقي هو بنفسه يدور ويرتب . فتلاقوا و جرى بينهم قتال عظيم تد رج فيه كثير من رءوس أصحاب . أفراسياب، ولتابعت عليهم حملات رسمتم حتى ولوا منهزمين وعادوا وراءهم محذولين مفلولين، بعد أن أسر منهم ألف فارس، ونهب ما كان معهم من صامت وناطق . وارتحل رستم عائدا الى حضرة الملك . ولما أتاه البشير برجوعه سالما ظافرا أمر بضرب البشائر، وركب طوس وجوذرز وجيو ، وخرجوا بالدرَفش الكبير على أحد جانبيه النمور المسلسلة وأسود السباع، وعلى الجانب الآخر الفوارس المدججة وأسود الرجال . فلما بدا لهم رســتم ترجلوا ومشوا اليه ، فنزل لهم رستم فتصافحوا وتعانقوا . ثم قال له جوذرز : أيها البهلوان! إنك قد استعبدت عشيرتنا، وملكت رقهم بصنيعك . ودعا له . ثم ركبوا جميعاً . ولما قربوا من دار الملك تلقاه الملك كيخسرو فنزل رستم وعفر له خدّه في التراب ، فاعتنقه الملك. فأخذ رستم بيد بيژن وقدّمه الى الملك، وسلمه اليه محافظة منه على ما ســـبق من

(VA)

<sup>(</sup>١) صل: عنه ، والتصحيح من ك ، كو ، طا . ﴿ ﴿ ﴾ لَتُ ، طا : فأم يهم -

وعده لجيو بذلك . فشكره الملك ودعا له وأثنى عايمه، وقال : ما أعلى حدّ الايرانيين وأرفع شأنهم وأحمى حريمهم ما دمت بهلوانهم ! وطوبى لزال إذ كان مثلك له خلفا وولدا! وأنا أعلاهم جدا وأوراهم زندا حيث أصبحت خادما لتختى وحاميا لحوزتى . ثم قال لجيو : إن أمرك لمستقيم عند الله سبحانه وتعالى حيث يسر رجوع ولدك اليك . فدعا جيو له ولرستم ثم جاسو فى ايوان الملك . فدوا السياط فطعموا ثم اشتغلوا بالشرب . ولما كان من الغد دخل عليه رستم واستأذنه فى الرجوع الى بلاده فأمر له الملك بخلعة منسوجة بالجواهر وجام مملوء من اليواقيت واللآلى ، ومائة فسرس ومائة بغل ، ومائة وصيف بالمناطق الذهبية ، ومائة وصيفة بالأكاليل المرصمة . فلبس الحلمة وقبل الأرض بين يدى الملك ، وارتحل بتلك التحف الى سجستان ، وخلع أيضا على الأكابر الذين خرجوا معه على اختلاف مقاديرهم . ثم استحضر بيژن فعمل يحدثه بما جرى عليه و يصف اكان فيه من الشدة والضيق . فرق الملك لابنة أفراسياب ، وأمر الحازن فحاء بمائة ثوب منسوج بالذهب، وعشر يدر وتاج من الذهب ، وعشا معا فى راحة وسرور ، وغبطة وحبور ، ووعظه ونصحه .

# ذكر الوقعة المعروفة بيازده رُخ §

قال صاحب الكتاب: لما انهزم ملك الرك من تلك الوقعة، يعنى وقعة فولاذ السابق ذكره (١) امتد الى الخُلَّخ ، فحلس يوما فى إيوانه وعنده أخوه كرسيوز وولده شيذه وقراخان ، فشرع يحدّثهم عما جرى له مع الايرانيين و يذكر ما أصابه منهم ، وقال : إن من عهد منوجهر لم يكن لهم يد على

§ تسمى هذه القصة فى نسخ الشاهنامه التى عندى « حرب دوازده رخ » أى حرب الاثنى عشر رخا . ويسميها المترجم « حرب يازده رخ » أى حرب الأحد عشر رخا . وعدد المبارزين يرجّح تسمية المترجم فهم أحد عشر فقط ، إلا أن تحسب مقاتلة كستهم مع لهاك وفرشيد .

و « رُخ » معناه الخد والوجه، ويطلق على بعض أحجار الشـطربج ( القلعة ) وعلى طائر خرافى كالعنقاء، وفي المعنيين الأخيرين محتمل لتسمية هذه الحرب .

وهي قصة شائعة يَكلَف بها الايرانيون لما فيها من البطولة وظفر أبطال إيران . ويتين للقارئ أن القاص مقبل على ختام هـذا الطور العظيم من حروب الشاهنامه ، فهو يقتل أبطال توران ـــ

<sup>(</sup>١) سبق ذكر بولادوند الجني في قصة الخاقان ورستم ٠

هذه البلاد ، والآن فقد استأسد النقد، واستنسر البغاث حتى بلغ بهم الأمر الى أن غزونا في عقر دارنا، ونحن إن تغاضينا عن هذا ولم نتلاف الحلل لم يبق من هذه الهمالك عين ولا أثر ، والرأى أن نستنفر أهل هذه الهمالك ، ونجع ألوف ألوف من آساد الحروب ، ونقاتلهم من كل صوب وأوب . فاستصوب قوله الحاضرون ، فأحضر الكاتب وكتب الى بنبور ملك الصين يستنجده ، وكذلك إلى سائر ملوك الأطراف ، فاجتمع عليه عسكر ضاق عنهم نطاق الحصر ، وفتح أبواب الخزائن التي كانت ملوك الترك من عهد تور بن أفريدون يجعونها ، وأخذ في تفريقها عليهم ليلا ونهادا ، فلما انتظمت أحوالهم وأعدوا واستعدوا اختار منهم خمسين ألف فارس ، وجعل عليهم ابنسه شيذه ، وجهزهم الى خوارزم ، وضم خمسين ألفا آخرين الى بيران ، ووجهه الى ايران ، وأمره ببسط اليد في القتل والنهب وألا يقرع مع أحد باب الصلح ، ولا يخاطبهم إلا بلسان السيف ، فانتهى الخبر في الله الملك كيخسرو بأن أفراسياب يريد العبور على جيحون في ثلثمائة ألف فارس قاصدين قصد ايران ، فاستحضر أعيان الحضرة وأركان الدولة مثل دستان ورستم وجوذرز وجيو وشيدوش وفرهاد ورهام وبيژن وكردهم وكُستَهم وجُرجين وزنكه بن شاوران ، وأخبرهم بذلك ، وقال : اذا استعد العدو

=حتى القائد الأكبر بيران، ويقتل قاتل سياوخش الذى كان قتله مثار هذه الحروب، ويصر على أن ينصر كل مبارز إيرانى على قرنه التورانى لتكون خاتمة مجيدة تمحو ماكان من هزيمة الايرانيدين في بعض الوقائم .

ثم حرب يازده رُخ فيها ٢٤٥٥ بيت تتقسمها هذه العناوين :

(۱) فاتحة القصة . (۲) أفراسياب يجمع عسكره . (۳) خسرو يرسل كودرز لحرب التورانيين . (٤) حيو يحل رسالة من كودرز الى پيران . (٥) مجىء كيو الى پيران في ويسه كرد . (٦) مصافة الجيشين . (٧) بيژن يذ هب الى كيو ويلح في بدء الحرب . (٨) هومان يستأذن پيران في القتال . (٩) هومان يتحدّى رُهّام . (١٠) هومان يتحدّى فرى بُرز . (١١) هومان يتحدّى كوربرز . (١٣) بيژن يسمع بما فعل هومان . (١٣) كيو يعطى درع سياوخش بيژن . (١٤) هومان يأتى لقتال بيژن . (١٥) هومان يقتل بيد بيژن . (١٩) خواب نستيمن يبيت الايرانيين فيُقتل . (١٧) كودرز يستمد خسرو . (١٨) جواب خسرو عن كتاب كودرز . (١٨) خسرو يعبي الجيش . (٢٠) پيران يكتب الى كودرز خسرو عن كتاب كودرز . (١٨) خسرو يعبي الجيش . (٢٠) پيران يكتب الى كودرز

<sup>(</sup>۱) ك، طا : و بيتونا في مقرعزنا . (۲) كو : فاستصوب قوله ذلك الأكابروالموابذة وقالوا : الرأى أن نمير جيحون ونعسكر بآمل الشبط ونواصل الركضات عليهم فشكرهم الملك على ذلك وأحضر الكاتب الخ.

فالواجب أن نستعد نحن أيضا . فأمر بدق الكوسات و إخراج الخيم والسرادةات . وركب الفيـــل وخرج وضرب بالخرزة في الجحام إشعارا إلنفير العام . فبرزت العداكر أجمعون . ونادي مناديه بألا يتخلف من يطيق أن يمسك عنانا و يحمل سيفا وسنانا . و بث الرسل الى الروم والهند والعرب وقال : من لم يحضر بعد أربعين يوما باب سرادق الملك لم ير إلا ما يكره . فانثالت عليهم العساكر من جميدم الأطراف واجتمعت جحافل ضاق بهم البر والبحر، ولم يحط بهـم العد والحصر، ممن ينطبق عليهم صفة الطائي حيث يقول:

في نصرك الأخوال والأعمام

ومقاتلين اذا انتموا لم يخزهم سفع الدءوب وجوههم فكأنهم وأبوهـــم سام، أبوهم حام تخذوا الحديد من الحديد معاقلا سكانها الأرواح والأجسام مسترسلين الى المنون كأنما بين الحتوف وبينهم أرحام آساد غبل مخدرات مالها الا الصوارم والقنا آجام

ففتح أبواب الخزائن وأطلق لهم العطايا وأدرّ عليهم الأرزاق . ثم قسم العسكر أربعة أفسام؛ فعل رستم على ثلاثين ألفا، وأمره أن يسلك طريق سجستان، ويتوغل بلاد الهند الى غزنة فيفته ما،

<sup>=</sup> آبن ِکشواذ . (۲۱) جواب کودرز لکتاب پیران . (۲۲) پیران یستصرخ أفراسیاب . (٢٣) جواب أفراسياب لكتاب بيران . (٢٤) حرب الايرانيين والتورانيين عامة . (٢٥) قتال كيو و پيران، و إعياء فرس كيو. (٢٦) كودرز و پيران يتفقان على حرب الأحد عشر رخا. (٢٧) ييران يكلم أبطاله . (٢٨) اختيار كودرز وبيران المبارزين لحرب الأحد عشر رخا . (۲۹) فريبرز يحـاربكلباد . (۳۰) كيو وكُروى . (۳۱) كرازه وسـيامك . (۳۲) فروهــل وزنگُله . (۳۲) رهام و بارمان . (۳٤) بیژن وروئین . (٣٥) هجير وسپهرم. (٣٦) زنکه بن شاوران واوخاست. (٣٧) ڪرڪين وأندر يمان. (٣٨) برته وكهرم . (٣٩) كودرز و پيران . (٤٠) رجوع كودرز الى الايرانيـين . (٤١) لهاك وفرشيدورد يبكيان پيران . (٤٢) لهاك وفرشيد يهر بان الى توران . (٤٣) كستهم يتبعهما . (٤٤) بيژن يلحق كستهم . (٤٥) كستهم يقتل لهاك وفرشيد . (٤٦) بيژن يرى كستهم في البرية . (٤٧) خسرو يبني مقبرة لپيران وغيره من رؤساء توران ويقتل كروي بن زره. (٤٨) التورانيون يستأمنون خسرو . (٤٩) رجوع بيژن وكستهم .

<sup>(</sup>١) ك: في الروم .

ويرتب ابنه فرامرز فيها، ويدخل الى بلاد أفراسياب من ذلك الجانب. وأعطى لهُراسب ممالك ألان، وأمره أن يجمع عساكرها، ويدخل من ذلك الطريق الى توران . وجعل أشكس على ثلاثين ألفا آخرين، وسيرهم تحت رايته الى خوارزم لملاقاة شيذه بن أفراسياب. وجعل على القسم الرابع جوذرز ابن كشواذ وضم إليه أعظم العساكر مع جماعة كثيرة من الاصبَهبَذية، وهم جُرجين وزنكه بن شاوران وكسثهم و زواره وفرى بُرز بن كيكاوس وفرهاد وجيو و برازه ورَهَّام ٠ وأوصى جوذرز بألا يتحامل على من لا يتصدّى لقتاله، ولا يتعرّض بمكروه لمن يبذل له السمع والطاعة، وإذا وصل الى حدود توران يستعمل الرفق والتؤدة، ويتجنب الطيش والنزق، ولا يعمل مشل ما عمل طوس في الوقعسة السابقة، وينفذ أولا الى بيران، حريا على مقتضى ما يوجبه حاله من الشفقة والحنو، من يعظه وينصحه ويخاطبه بالإعذار والإنذار . وأوصاه أيضا أن يراقب الله تعالى في جميــع أموره، ويستعمل العدل والإنصاف مع كل أحد . فقال جوذرز : أيها الملك المظفر ! لا أعدل عما تأمر به وتراه . ثم ارتفعت أصوات الكوسات من باب سرادق جوذرز، وارتحل العساكر بين أيديهم ستون فيلا . فأمر الملك ينصب أربعة تخوت من الذهب على ظهور أربعة أفيال . وأمن جوذرز بالجلوس على واحد منها . ثم سار في عساكره راكبا طريق خراسان . ولما وصل الى زيبُــُدُ من نواحى بلخ أرسل ولده جيوا الى بيران مع عشرة من أمراء إيران، في ألف فارس، وأمره أن يبلغه حنَّق الملك وعاطفته عليه، ويشير عليه بأن يغتنم السلامة، ولا يلتي بيده الى التهلكة، ويتجاوز الى مملكة الملك كيخسرو ملتجئا الى ظل أمانه وتاركا معاداة الايرانيسين ، في رسالة طويلة ذكرها صاحب الكتّاب. فإن أجاب فهو المراد، و إن أبي فليأخذ أهبته للحرب ، وليستعد للقتال . قال : فركب جيو من باب بلخ وسارحتي وصل الى وانتجرد، وكان بيران قد عبر الماء وخيم بهذه المدينة. فلما وصل اليه جيو وأدّى الرسالة أنهى ذلك الى جوذرز وقال : إن الملك قد أمرني بالقتال ، ولا يمكنني مخالفته . وأما ما ذكرت من الدخول في طاعة الملك كيخسرو فاعلم أن الموت أحب الى من ذلك. وحين انصرف جيو ساق بيران عساكره، وأقبل حتى خيم في موضع يقال له كيابد .

والى وصل جيو إلى أبيسه وأعلمه بالحال استعد ونزل من الجبسل وخيم فى الصحراء ، وجعل الجبل خلف ظهره ، ووصل بيران فى عساكر الترك فنزل قريباً منهم ، ولما أصبحوا عبى جوذرز

<sup>(</sup>۱) طا: جريا على ما يوجبه حاله . (۲) في الشاه: ربيد . (۳) في الشاه: ويسه كردأي

مدينة ويسه . وهو أبو بيران ، كما يعلم الفارئ . ﴿ ﴿ ٤ ﴾ في الشاه : كتابد .

عساكره، وكان على يمينه الجبل وعلى يساره الماء . وكان نزوله فى ذلك الموضع من علامات الظفر ويخايل السعادة . فأصر الرجالة الذين كانوا معه فاصطفوا قدّام الحيالة ، ورتب خلفهم الفرسان ) . (أصحاب الرماح ومن خلفهم الرجالة الباقين أصحاب القسى ورماة الحدق ومن خلفهم الفرسان ) . أصحاب الخناجر والسيوف، وأوقف وراء الكل الفيلة المجففة كأنها الجبل الباذخة . ونصب العلم الأكبر المسمى درفش جاويان . وكان الملك كيخسرو قد دفع هذا العلم اليه يومئذ . وزعموا أن هذا العلم لم يكن دفعه أحد من الملوك الى أحد من القواد قبل ذلك اليوم ، وإنما كانوا يجعلونه فى أيدى أولاد الملوك اذا وجهوهم فى الأمور العظام ، قال : فرتب فرى بُرز على الميمنة مع برازه وزواره ، وجعل رُهام مع كردهم وكسمَم على الميسرة ، وأص جيوا بأن يحفظ ظهر العسكر مع جُرجين وزنكه فى ألفى فارس ، ووكل بحفظ الجبل ثلثائة فارس مع علم ، ووكل بحفظ الوادى من الجانب وزنكه فى ألفى فارس ، ووكل بحفظ الحبل ديد بانا حديد النظر يراعى الطريق ليلا ونهارا . فحاء جوذرز ووقف فى موضعه فى القلب عند العلم الأكبر ، وأوقف قدّامه فرهاذ ، ووراء ظهره شيدوش ، وعلى يمنه هير، وعلى يساره كتاره ، فصاركانه فى حصن من الحديد .

فاء بيران ونظر الى تلك الصفوف المرصوصة ورأى تلك التعبية الموصوفة في مثل ذلك المكان الصعب بين الماء والجبل فعظم عليه ذلك ، إذ لم ير موضعا واسعا يتمكن فيه عساكره من الاجتماع على عدوهم والاستدارة عليهم من ورائهم ، فرجع فرتب صفوفه وعبى جموعه ؛ فحل أخاه هومان مع ثلاثين ألفا من نخب العسكر في القلب ، ورتب أخواست وأندر يمان مع ثلاثين ألفا في الميمنة ، وجعل لهاك وفرشيذ في ثلاثين ألفا على الميسرة وأصر زنكاله وكلباذ أن يحفظا ظهر العسكر في عشرة آلافي الحور فارس ، وأمر روئين أن يكن مع عشرة آلافي الحرين ، وقرق الطلائع على جانبي الجبل والماء . فرأى جوذر زمن الرأى ألا يزايل ذلك الموقف ولا بقدر خطوة ، لأنه لو تحترك من ذلك المكان لأتاهم روئين بأصحابه من وراء ظهورهم ، وكان الديدبان كلما رأى فارسا من الايرانيين فارق مكانه من الصف رفع موته فيفطن لذلك جوذر ز فينهي ، فبقوا ثلاثة أيام بلياليهن لا يتجاسر أحد من الجانبين أن يتحرك من مكانه من الصف مكانه من الصف ، أو يخرج ، وكان بيران مترصدا أن يضجر جوذر ز فيتحرك من مكانه فينهز الفرصة بعسكره ، و يدخل عليه من وراء ظهره ، فلما تصابر الفريقان هذه الأيام من غير قتال ضحر بيرن فاتى أباه بعسكره ، و يدخل عليه من وراء ظهره ، فلما تصابر الفريقان هذه الأيام من غير قتال ضحر بيرن فاتى أباه جيوا شبه المجنون يكاد يطبق السهاء على الأرض ، فقال له : مالك واقفا قد تحرت لا تناجز العدق ، جيوا شبه المجنون يكاد يطبق السهاء على الأرض ، فقال له : مالك واقفا قد تحرت لا تناجز العدق ، جيوا شبه المجنون يكاد يطبق السهاء على الأرض ، فقال له : مالك واقفا قد تحرت لا تناجز العدق ،

<sup>(</sup>١) ك على كو: أمارات . (٢) ما بين القوس من ك ، طا ، والشاه . (٣) طا ، كو: من القلب .

<sup>(</sup>٤) تلفظ: أخاست . (٥) ما بين القوسين من طا ، كو ، والشاه .

وهذه خمسة أيام قد مضت علينا واقفين؟ فالى متى نصبر ونقف؟ وقد قيل. إنه ليس بعد رستم في جميع الايرانيين بهلوان مثل جوذرز . فما باله قد أحجم هذا الإحجام ؟ ولا أشك أنه قد جبن ونخب قلبه منذ رجع من الوقعة التي قتل فيها أولاده، فصار لذلك يبطئ في اللقاء ولا يجترئ على مكاره الهيجاء. مراسك . فتقدُّمْ وناحِزهم في هذا الصحو والهواء الطيب قبل هجوم الشتاء ولتابع الأنداء و إلا فأعطني ثلاثين ألف فارس أنتخبهم من العسكر حتى أبدّد شملهم وأفرّق جمعهم . فضحك جيو من كلامـــه وسُر بما أشعر به من شهامته، ودل عليه من تسعره في الحرب وتوقده، فشكر الله تعالى حين أنع عليه بولد مثله ، فقال له : لا تنكر على جدَّك فإنه أعرف بالأمور وأبصر بعواقب الحروب . وكل من حلب الدهر أشطره، وذاق حلوه ومر، لا يحتاج الى أن يعرّف المسالك ، ويرشد الى المناهج . وهو يريد بفعله هذا أن يستجر العدَّو حتى يتمكن من ظهره و يدخل عليه أصحابه من ورائه . وأيضا فانه يراعي أحكام النجوم ويترصد أن تقع الحرب في ساعة سعد. قال: ثم جاء هومان من ذلك الجانب الى بيران وقال له : ما بالنا قد بقينا سبعة أيام تحت السلاح لا نلقي العـــدة وقد أكثب الصيد ؟ فأطلعنا على ما تقصد، وأخبرنا بما تضمر ، فإن كنت على عزم القتال فدونك فأقدم، و إن كنت هممت بالانخذال فاحجم . فإن الخلق يضحكون مما نحن فيه، وليس هذا العسكر إلا ذلك العسكر الذين قاتلناهم وقتلناهم حتى كدنا أن نفنيهم . وليس رستم بهلوانهم حتى نفكر فيه . فإن كنت نتحرّج من سفك الدماء وتتجنب عن مقابلة الأعداء فمكني من الأمر حتى أناجزهم . فقال له بيران : خفِّض عليك واعلم أن جوذرز سيد الايرانيبن وأشجعهم وأدهاهم، وهو موتور منذ فجع بأولاده الذين قتلناهم في تلك الوقعـــة، وهو ما دام في جسده عرق يتحرُّك فليس يسكن عن الحركة في طلب الثار . ثم إنه كما تراه وقف بين هذين من المضيق فنحيط بهم من ورائهم ، وعنـ د ذلك يسهل الأمر و يقرب النصر . فقال له هومان : إن من عادتك أن تحنو على وتكفّني من القتال والملاقاة، ولا أبدّ من المبارزة، و إني اذا كان الغيد ركبت وتقدّمت اليهم . فلما أصبح ركب وتقدّم الى صفوف الايرانيين فظلب المبارزة فلم يتعرّض له أحد من أمراء إيران ، وقالوا : إن البهلوان لم يأذن لنا ونحن لا تخرج من الصف إلا بأمره . فلما دار على الميمنة والميسرة ولم يتعرّض له أحد أقبل الى القلب ، وقرب من موقف جوذرز، وصاح به وقال : أيها البهلوان المقدّم ! إنى قد سمعت جميع رسالتك الى بيران على لسان ولدك جيو،

<sup>(</sup>١) ك ، كو : واقف . (٢) طا ، كو : ولا يد لى من المبارزة .

ووقفت على اقتراحك لقتالنا. في بدا لك الان حتى قعدت خلف هـذا الجبل كأنك صيد قد فزع من صولة السبع ؟ فقال جوذرز في نفسه : لو أمرت أحدا بمبارزته لم يخل من أحد أمرين : إما أن يقتل هومان فيضعف قلب بيران فيتأخر من مكانه و يتحصن بالجبل فيصعب علينا عند ذلك قتاله و يطول بنا الأمر ، أو يقتله هومان فينكسر بذلك قلوب عسكرنا ، ثم قال لهومان : أما علمت أن الأسد الضارى يأنف أن ياطخ براشه بدم الثعلب ؟ فقال هومان : هيهات هيهات ما فيكم فارس يطيق مقاومتي أو يستطيع مبارزتي . فضحك وثني عنانه منصرفا وعثر في رجوعه على جماعة من حرس الإيرانيين ، فرماهم وقتل منهم أربعة أنفس ، و رجع الى موضعه ، فعظم ذلك على جوذرز وانتهى عليه فهو أعلم ، وبالرأى والتدبير أبصر ، فركض مغتاظا وأتى جدّه واستأذنه في مبارزة هومان فأذن له ، فأخذ من أبيه سلاح سياوخش بعد ، مشاجرات ومراجعات كثيرة جرت بينهما ، فتدجج و ركب واستصحب ترجمانا يعرف لسأن الترك ، وأقبل نحو العدة ، ولما دنا منهم أمر الترجمان بأن يصيح بهومان ، و يعلمه بجيء بيژن لمقاتلته ومبارزته ، فأجابه بإيعاد و إرعاد ، وكان قد قرب الليل فقال : قد دخلت في حماية الليل وأمانه ، فانصرف الآن الى غد ، فانصرف بيژن .

فلما أصبح هومان لبس سلاحه وركب واستصحب ترجمانه وتقدّم فركب بيژن وقد ظاهر بين جُننه ، واستصحب ترجمانه ، فقال هومان : لسنا ننقاتل إلا في موضع لا يشرف علينا فيه أحد من العسكرين ، فقال له بيژن : اخترأى موضع تريد ، فركض وتبعه بيژن فأبعد حتى أتيا فضاء خاليا كأنه لم يطاه أحد ، فتعاهدا على أن من يغلب منهما لا يتعرّض لترجمان صاحبه بسوء ، ثم ترجلا وأوثق كل واحد منهما حرام فرسه وزرر عليه درعه ، ثم ركبا وأخذا القوس وتراميا حتى لم يبق معهما سهام ، ثم تطاعنا حتى تقصفت رماحهما ، واستراحا ساعة ثم تناولا الدرق وتضار با بالسيوف ، ولم يزالا يتضار بان حتى تكسرت سيوفهما ، ثم جذب كل واحد منهما عموده وتضار با حتى أثخن كل واحد منهما عموده وتضار با شدة ققتهما سيور ركابيهما ، فترجلا وسلما فرسيما الى الترجمانين وتصارعا كجبلين تناطحا وسبعين تصاولا ، فكادا يغرقان في العرق و يحترقان من العطش ، فتوافقا على أن ينصروا الى الماء و يبردا تصاولا ، فكادا يغرقان في العرق و يحترقان من العطش ، فتوافقا على أن ينصروا الى الماء و يبردا

<sup>(</sup>١) ك ، كو : وعبر . (٢) صل : لسان التركى ك : بلسان التركى . والتصحيح من طا .

 <sup>(</sup>٣) ك: وركب ٠ (٤) صل: وتقدّم ٠ والتصحيح من طا ٠ (٩) طا: فأبعدا ٠

 <sup>(</sup>٦) ك، طا، كو: سهم.
 (٧) ك: أوأسدين طا: أوسبعين ٠

غليل عطشهما . فصارا الى المنهــل وشر با فسجد بيژن وتضرع الى الله تعالى وسأله أن ينصره . ثم رجعا الى معتركهما وعادا الى المصارعة، ولم نزالًا حتى تمكن منه بيژن فضرب بيده اليسري الى رقبته وبيده اليمني الى فحذه فألقاه إلى الأرض، وأستل الخنجر وذبحه في الحال. ثم سجد شكرًا لله تعنَّالي ثم رفع رأسه وقال : قد تشفيت اسياو خش واسبعين نفسا من أعمامي . ثم علق رأسه من سموط سرجه فأعظمه الترجمانان عند ذلك فسجدا له . ثم أفكر في كيفيــة عوده الى أصحــابه ونظر فاذا ليس له طريق إلا على الأتراك . فاحتال فابس ســـلاح هومان و ركب فرُسُهْ ونصب علمه وجنّب فرس نفسه، ونكس رايته، وأقبل عائدًا . فلما رآه الأتراك ضربوا البشائر وحسبوا أن الغالب هومان . فلما دنا منهم عدل نحو أصحابه ونكس راية هومان ونصب رايتسه . ورجع ترجمان هومان نحو أصحابه فأخبرهم بالحال . قللي : وأقبل بيژن الى فريقه وأبوه متردّد بين اليأس والأمل . فلما رآه الديدبان رفع صــوته و بشر القوم بسلامته و رجوعه ظافرا . فتلقاه أبوه واعتنقه ، بعــد أن سجد شكرا لله تعالى، وأقبل به الى أبيه جونعرز وكاد أن يطير فرحا وسرورا، فأمر الخازن فجاء بخلعة ﴿ (١١) منسوجة بالذهب موشحة بالحوهر وتاج ومنطقة ، وخلعها عليه ودعا له وشكر سعيه . ولما علم بيران بقتل أخيــه ضاقت عليه الأرض بمــا رحبت وطفق يبكي غليــه فأرسل الى أخيه الآخر نستمرّ وقال له : ما أجدرك الآن أن تطلب بثار أخيك ، وتببت العدق . فاختار عشرة ألف من الفرسان الموصوفين وركبوا ليـــلا مريدون أن يكبسوا الايرانيين . فلمـــا شارفوهم وقت السحر أحس بهــم الديدبان فأنذر بهم فأمر جوذرز بيژن أن يلقاهم فى ألف فارس . ولما التقوا أمر بيژن أصحابه بأن يرشقوهم بالسهام فوقعت نشابة في فرس نستيهَن فبادره بيژن وضرب رأسه بعموده فقتله ، فوضعوا السيف في أصحابه حتى قتلوا أكثرهم . وآنهزم الباقون نأتبعوهم الى معسكر بيران . وحين وقف بيران على قتل أخيسه الآخر بكي وشق ثيابه واحتدت به الحمية فأمر بضرب الكوسات والزحف . فتلاقى الجمعان ودام بينهما القتال من طلوع الشمس الى غروبها .

ولما جن الليسل رجع كل واحد من الفريقين الى منازلهم فقال جوذرز: لا أشبك أن بيران ينفذ الى أفراسياب و يعلمه بالحال، و يستنجده ، فينبغى لى أيضا أن أنهى الحال الى الملك كيخسرو أخذا بالحزم ، فأمم الكاتب فيكتب الى الملك كيخسرو كتابا يذكر فيه إنفاده جيوا بالرسالة الى بيران وجواب بيران له، وأخبره بما جرى على هومان ونستيهن و بحسن بلاء بيرن، وذكر أن أفراسياب

<sup>(</sup>١) صل: عطشيهما . والتصحيح من ك ٤ طا ، كو . (٢) ك: الله عز وجل . (٣) ك ، طا : هومان ونصب الخ .

قد قرب من جيحون، وقال : إنه لو عبر الماء واتصل ببيران لم يمكني مقاومته إلا أن يتجشم الملك الحضور بنفســه . وإن لم يفعل ذلك فسوف يأتى الخبر حضرة الملك بمــا يعمل العبد معه . وسأله في الكتاب أن يخبره بحال رستم ولهُراسب وأشكس، وما صار اليه أمرهم فيما وجهوا له . ودعا ابنه هجير وسلّم اليه الكتاب، وأمره أن يسير به الى الملك عجلا . فركب وتوجه نحو الحضرة في جماعة من خواصه . وسَار ليلا ونهارا حتى وصل بعد سبعة أيام فسلم اليه الكتاب وأدّى الرسالة . ففرح الملك بما أتأه من خبر الظفر بهومان ونستبهن، وأمر فحشوا فاه الياقُون، ونثروا عليه الذهب حتى غمره . ثم خلع عليــه وعلى أصحامه ، وكتب الى جوذرز جواب كتابه ، وذكر فيــه أن قرب أفراسياب من جيحون ليس مُمَّنَ توهمته بل لأنه استشعر من عساكرنا الثلاثة التي نفذناها للتوغُّل عليه من أطراف مملكته . وأما ما تشوّقت اليـه من الوقوف على أحوالهم فاعلم أن رستم قد استولى على جميع ممالك قشمير وكابل وغيرهما. وأما أشكس فانه هنرم شيذه بن أفراسياب وكسره، وتغلب على خوار زم وتلك الأطراف، وأما لهراسب فقد أطاعه جميع أهل ألان الى أقصى الخزر، واستوسقت له تلك النواحى. وها نحن قد أمددناك بطوس (١) ، وسيرناه اليك في عساكره على طريق دهستان . ثم بعد ذلك نجشم مواكبنا النهوض نحوك، ونطلع عليك براياتنا وفيلتنا المنصورة . ومع ذلك فلا نتقاعد عن قتال بيران، وناجزه . وأرجو أن تظفر به وتفرغ منه قبل وصولنا . ثم ختم الكتاب بالسلام عليه عن الملك كيكاوس وعن طوس، وختمه وسلمه الى هجير ، وردّه الى أبيــه . ثم أمر طوسا بالارتحال بفيلتــه وجنوده وسلوكه على طريق دهستان الى خوارزم (ب) . ثم استعدّ الملك وأعدّ، وسار بنفسه في عشرة آلاف من الفرسان الخاصــة . قال : ولمــا وصل كتاب الملك الى جوذرز فرح به وابتهج فأحضر الأمراء والأكابر، وأمر فقرئ عليهم . ثم فرق الأسلحة والأموال عليهم، وأمرهم بالتأهب والركوب لقتال العدة . فركبوا وأخذوا مصافهم، ونظر البهم جوذرز فأعجبه ما رآه من كثرتهم وهيئتهم وقال : لم ير من عهد جمشيذ مثل هذا الجمع بهذه الزينة وهذه الهيئة . وسأيلغ بهم بقــــقة الله وسعادة الملك الى أقصى الصين •

<sup>(</sup> أ ، ب ) كودرز يقائل عند بلخ فكيف يسير طوس اليه على طريق دهستان ذاهبا الى خوارزم؟ عبارة الشاه: وسيّرنا طوساليستولى على دهستان وجرجان الخ فلم يكن طوس ذاهبا لإمداد كودرز .

<sup>(</sup>١) ك: فسار ٠ (٢) ك، طا: أتاء به ٠ (٣) ك، طا: بالياقوت ٠

<sup>(</sup>٤) ك، طا: لما توهمته · (٥) ك: لتتوغل عايه ·

## ذكر مكاتبة جرت بين جوذرز وبيران

قال : ولما بلغ ذلك بيران خاف ورعب ، والتجأ الى استعال الحيلة والخديعة ، وشاور وزيره واستورى زناد رأيه فيما يكف به حدّ جوذرز ، فأشار عليه بأن يكتب الى جوذرز كتاب استعطاف. فكتب اليه يستدرجه مفتتحا كتابه بحمد الله والثناء والاستعادة من الشيطان المارد . وذكر أنه نسأل الله تعالى في السر والعلانية أن رفع العــداوة من بين هاتين الطائفتين فقــال : وأنت أيها البهلوان ! إن أردت أن تملا الدنيا بالفتن والمحن فقد أدركت ما أردت ؛ انظركم قتلت من أصحابي، وأفنيت من رجالي . وإلى متى تقطع رءوس الأحياء في ثار ميت قدد بلي تحت التراب؟ ألم يأن لك أن ترق وتلين وتستريح من القتل والقتال ؟ أما تعلم أن من اشتعل رأسه شيبا فسفك الدماء منه أكثر عيبا ؟ وأنا أخاف إن التقي هــذان الجمعان مرة أحرى ألّا يبــقي على وجه الأرض أحد منهم فتستقر هــذه العداوة ببن الجنسين أبد الدهر، ثم الله أعلم بعاقبة الأمر و بالمخصوص بالظفر والنصر . فإن كان الحاملُ على هذه الفتن ما احتوينا عليه من البلاد الايرانيــة فأعلمني لأكتب الى الملك أفراســياب وأستأذنه في إعادة قسمة المالك الى ماكان في عهــد منوجهر؛ فيفرج لك من هــذا الحدّ الى باب السغد، وفي الحدّ الآخر نمكن رسمتم من جميع بلاد الهند الى آخر السـند، ومن الحد الثالث نسـلم الى لهُراسب جميع ممالك ألأن والخزر الى جبل قاف، وكذلك أعمل في الحدّ الذي توجه اليه أشكس. واذا فرغت من ذلك عاهدتك بالأيمان المغلظة والمواثيق المبرمة على أن نكف اليد عن تخريب البلاد وقتل العباد، وأنفذ الى الملك كيخسرو جميع مايريد من الأموال والذخائر، وأرهنه الرهائن من الأولاد والأعرة. • ولا ينبغي أن يتوهم الايرانيون أن دخولي في هذا الباب صدر عن جبن وفشل. فانه غير خاف أنى أكثر منك رجالا، وأوفر أموالا، وأشجع قلبا وأرحب صدراً . ولكن قلبي يحترق على هذا الجمع، وليس غرضي إلا حقن الدماء وحسم مادة العداوة والبغضاء خوفًا من خالق الأرض والسهاء . و إن أبيت إلا المضي في الغلواء فاختر جماعة من رءوس الايرانيين المشهورين بالشجاعة والبسالة ، وأختار أنا مثلهم من التورانيين الذين هم عندك مجرمون حتى يبارز بعضهم بعضا . ونتبارز أنا وأنت أيضا حتى يسلم برآء الفريقين من معرّة هذه الفتن. وذلك بشرط ألا يتعرّض الغالب منا لمن خلف المغلوب من عساكره . وإن لم تجب الى هـذا أيضا فافعل ما تشاء واعلم أن كل دم يسفك فأنت المتقلد



<sup>(</sup>١) طا: والثناء عليه . (٢) ك طا: والاستعادة به . (٣) صل: الخصوص: والتصحيح من ك 6 طا.

<sup>(</sup>٤) ك عا: الحامل الك · (٥) ك: لنفرج · (٦) ك: اللان ·

<sup>(</sup>٧) ك: الأولاد الأعزة · (٨) لفظ «مثلهم» من ك ، طا .

لإثمه . حتى ختم الكتاب ودعا بولده روئين، وأرسله إلى جوذرز . فلما قدم عليـــه تلقاه وأكرمه ، فسلم اليه الكتاب فقرئ عليه . فتعجب الحاضرون من كلام بيران وما تضمنه من التمويه والتصرف في وجوه الاحتيال والحديعة . فأمن بإنزاله و إقامة شرائط خدمته . وأشار عليه بأن يقيم عنده أسبوعا حتى (ينظر فما) يجيب به عن كتابه . ثم استدعى الكاتب وأمر فكتب الى بيران وافتتح الكتاب بحمد الله والثناء عليمه . ثم قال فيه : إني قرأت كتابك من أوله الى آخره ، وعلمت ما فيمه ، واطلعت على ما أدرجته في مطاويه . وبلّغني روئين رسالتك التي شافهته بها . ثم إنى ما رأيت كلامك إلا كسراب يخدع الظمآن، وما أنا ممر ينخدع بذلك . وما نقذت اليك ولدىجيوا في الأوّل إلا طلبا لحقن الدماء، وإغمادا لسيوف الفتنة . فأبيت إلا الشر . وكان من الواجب أن تدرك أولا ما أدركته آخرا حتى لا يجرى عليك ما حرى، ولكن شراسة خلقك وخبث ضميرك لا يخليانك أن تجري على قضيات العقول . وليس بمستنكر منك ذلك فإنكم جبلتم على طباع الشر من عهد تور بن أفريدون القاطع رحم أخيه إيرج . وقد ظهرت آثار تلك الطبيعة على أفراسياب من أيام نوذر بن منوجهر فإنه أباح دمه . ثم ارتكب في أيام كيقباذ من العظائم ما ارتكب، وهـــلم جرا الى أيام الملك كيكاوس التي تعاطى فيها ما عرف واشتهر من تخريب البلاد الايرانية، وقتل رجالها، واستباحة أموالها، وما ختم به آخرالأم من قتل سياوخش الذي أورث هذا الخطب العظيم» . ثم قال فيه : وأما ما ذكرت من أنه يستقبح من المشايخ سفك الدماء ويستعظم فاعلم أن الله تعالى إنما أنسأ لى فى الأجل، ومكنني من الخيل والخول حتى أنتقم منكم لسياوخش ولأولادي السبعين الذين أرقتم دماءهم . ومهما لم أسع في ذلك فأنا لله عاص ، ولأمر، مخالف . وأما ما جنحت اليسه من السلم فليس الأمر فيه الى فإنى لم أومرُ إلا بالحرب والقتال ، فإن كنت ترجو عاطفة الملك كيخسرو فنفذ اليه ولدك أو أخاك أو من ترى من الرهائن فإن الطريق الى ايران مفتوح . وما ذكرت من تسليم البـــلاد والإفراج عنها لعبيد الملك فقد أراحك الله من ذلك . ولعلك لم تقف على أن لهُراسب قد أخذ جميع ممالك الخزر وما يصاقبها من النواحي والبلاد، وأن رستم دوّخ جميع بلاد الهنــد واستأسر ملكها، ونفذه مقيدا الى حضرة الملك، وأن أشكس كسر شيذه بن أفراسياب حتى لم يفلت منه إلا بجُريَّعَة الذَّقن ، وأنه تغلب على خوارزم ودهستان وما والاهما . وأما من هذا الجانب فهأنذا آخذ بمخنقك، وقد ذقت مرارة بأسي، وشاهدت آثار صولتي . واذا تحرّكت من مكانك واجترأت على ملاقاتي أرحتك من هذه المقالات، وخلصتك

 <sup>(</sup>١) ك : ثم ختم .
 (٢) ما بين القوسين من ك ٤ كو ة طا .
 (٣) ك : وأمره .

<sup>(</sup>٤) ك ، طا: وأصر ،

من هذا الصداع بقوّة الله وسعادة الملك . ثم اعلم أنه لا سبيل الى انصراف هذه العساكر التي هي مائة ألف فارس أو يزيدون، من غير تلاق وحرب، لمجرِّد رقيتك وخديعتك . ولا طريق إلى مصالحتي ومعاهدتي . فإنك لم تعاهد أحدا إلا نقضت عهده وميثاقه . فلا غرَّ الله أحدا بمذهبك ودينك . فإنه لم يهلك سياوخش إلا اغتراره بيمينك . وأما ما ذكرت من اختيار المبارزين والاكتفاء بملاقاتهم عن تلاقى سائر العسكرين فإن الملك لم يأذن لى في ذلك ، وليس يرضاه مني . والرأى أن نقتتل قتالا عاماً ، فإن لم يظفر أحد الفريقين بالآخر عدلت حينئذ الى ماذكرت . وبعد فإنك إن كنت تريد مهذه الماطلة والمدافعة أن تستمد أفراسياب أو تصلح ما تشعث من أحوالك ، أو تداوى المجروحين من أصحابك فإنى أمهلك الى أى وقت شئت . وإنما قلت ذلك حتى لا تبقي لك حجة ، ولئـــــلا تقول غافصتني واهتبلت غرتى » . ولما تم الكتاب أحضر أصحابه فأمن الكاتب فقرأه عليهم فاستحسنوه . ودفع اليه الكتاب وقرأه عظم عليه جواب جوذرز، ولم يطلع عليه أحدا، وقال لأصحابه : إن جوذرز يأبي إلا البغي والطغيان، ومجانبة ما يقتضيه الرأى والعقل، وهو مصر على الطلب بثأر أولاده . فإذا كان هوكذلك فما بالنا نحن لا نطلب بثأر هومان ونستهين ؟ فالواجب أن نشــمر للأمر ، ونفرغ وسعنا في قتالهم ، ثم أرسل الى أفراسياب ، وأنهى اليه ما جرى بينه وبين جوذرز ، وأخبره بمقتل هومان ونستهين، وعرَّفه كثرة عساكر العدة وقوتهم وشوكتهم، وأن الخبر قد أتاه بأن الملك كيخسرو عزم على إمدادهم بنفسه . وذكر أنه إن طلعت عليــه راياته فلا طاقة له بالوقوف بين يديه إلا أن يطلع الملك أفراسياب في عساكره، ويباشر الأمر بنفسه. فأتاه جواب أفراسياب يعزيه عن أخويه، ويسليه بأن الحروب لم تزل بين الرجال سجالا ، وأنها تستصعب مرة وتسعف أخرى . فلا يهمنك ما جرى . وأما الخبر عن مقدم كيخسرو بنفسه فهو إرجاف بلا حقيقة ، وإنما نفذ طوسا على طريق دهستان . وأنا عازم على عبور جيحون والاجتماع بك . وإذا فعات ذلك لم أبق منهم عيسًا ولا أثرا ، ولم أخلُّ من بلادهم حجرا ولا مدرا . وقــد أمددتك الآن بعشرة آلاف من آساد الترك الذين كل وأحد منهم يغني غناء عشرة من الايرانيين، فإذا وصلوا اليك فلا تقعد ساعة وناجرهم . وإن تحصنوا بالجبل فدوّخه بحوافر الحيل، وإذا ظفرت فلا تبق ولا تذر منهم أحدا، واحصدهم حصدا.

قال : ولما وقف بيران على ذلك استحضر أمراءه وأصحابه، وحثهم على القتال، فتدججوا وركبوا والتقى الفريقان، ودامت الحرب بينهم من طلوع الشمس الى غروبها . وكانت وقعة عظيمة

<sup>(</sup>i) الله ، طا ، كو : ولا طريق الله · (٢) اله ، كو : وبعد فان كنت ·



قتل فيها كثير من الجانبين، وبارز فيها جيو مع بيران وكاديقتله أو يستأسره لكنه ساخت قوائم فرسه فرقت فيها كثير من الجانبين، وبارز فيها جيو مع بيران وكاديقتله أو يستأسره لكنه ساخت قوائم فرسه فوقف في مكانه . فقال له ولده بيژن : إلى سمعت الملك كيخسرو يذكر أن بيران لا يقتله إلا جوذرز فلا تصدّع نفسك وارجع » . قال : ولم يظهر لأحد العسكرين غلبة على الآخر في هذا اليوم فانصرف كل واحد منهم الى مكانهم .

ولما كان الغد ركبوا وعادوا الى المعترك فأقام جوذرز كُستَهم فى موضعه من القلب، ورتب جماعة فى الميمنة وجماعة فى الميسرة، وتقدّم لمبارزة بيران بعد أن أوصى كُستَهم أن يحفظ العسكر ويتيقظ فى ذلك وبأن يثبت إن قسله بيران، ويتأنى حتى يلحقه الملك كيخسرو، وأما بيران فإنه أقام أخويه فرشيذ ولهاك مقامه فى القلب، وأوصى اليهما بالحزم والتيقظ، وأنه إن أصيب هو ينصرفان بالعسكر ويبادران عبور جياءون . فالتي هو وجوذرز وطال بينهما الحديث .

# ذكر مبارزة الإصبَهبذين من الفريقين

قال: فاستقر الرأى بينهما على أن يختار كل واحد منهما عشرة من المبارزين، ويبعدوا عن المعركة الى موضع لا يراهم الديدبان . ففعلا ذلك وعدلا الى مكان بين تاين، أحدهما يلى الايرانيين، والآخر يلى الأتراك، وشارطا أن كل من غلب من الجماعة قرنه انحاز وصعد الى التل الذى يلى أصحابه، ويبهط منه اليهم . قال : فتبارزوا وتقاتلوا واشتغل كل واحد منهم بقرنه وجرى بينهم قتال عظيم لم يسمع بمشله، وكانت الدبرة على الأتراك ، وكان أقل المبارزين فرى بُرز بن كيكاوس وقرنه كلباذ بن ويسه ، فضر به ضربة قدّت منكبه الى خاصرته ، فوقع الى الأرض ميتا ، فنزل اليه وشده بالوهق على فرسه ، وأخذ نحو التل راجعا ، وكان الشانى جيو بن جوذرز وقرنه من الأتراك كروزيه الذى أخذ بلحية سياوخش وذبحه ؛ فحرى بينهما قتال عظيم ، ثم إن جيوا ضرب رأسه ضربة دوخته وأخذ نحو التل ، وأما المبارزان ثالث فكان برازه من الايرانيين وسيامك من التورانيين فعلبه برازه وقتله ، ونزل وشده على ظهر فرسه ، وصعد به نحو التل رافعا صوته بما تسنى له من الغلبة ، والمبارز وتتله ، ونزل وشده غروهل ، وكان أرمى أهل عسكره ، وقرنه من التورانيين فارس اسمه الرابع من الايرانيين رجل يسمى فروهل ، وكان أرمى أهل عسكره ، وقرنه من التورانيين فارس اسمه زنكله ، فرشقه فروهل فأصاب فذه بنشابة مرق من ظهر فرسه فكا به ، ووقع الى الأرض ومات ، وزنل واحتر رأسه وشدء بسموط سرجه ، وصعد الى الذل رافعا بالظفر عقيرته ، وأما الخامس وهورهام فزل واحتر رأسه وشدة ، بسموط سرجه ، وصعد الى الذل رافعا بالظفر عقيرته ، وأما الخامس وهورهام

<sup>(</sup>١) ك ، طا ، كو : خلق كثير . (٢) ك ، طا : ووقف به . (٣) لفظ «فالنق» من له ؛

ابن جوذرز فانه بارز بارمان ؛ فتراميا حتى نفذت سهامهما ، ثم تضار با وتطاعنا فأصابه رُهام بطعنة فى فخذُه أذرتُه عن ظهر فرسه ، فقام وهرب فتبعه وطعنه فى ظهره بطعنة نفذت الى كبده، فوقع . فترجل عليه وشدّه على فرسه ، ورجع به صاعدا الى التل رافعا صوته فرحا وسرورا . وأما السادس وهو بیژن بن جیو وقرنه روئین بن بیران فإنهما تصاولا حتی أصابه بیژن بعمود زهقت منـــه روحه وهو على ظهر فرسه ، فوقع الى الأرض منغصا بشبابه الناضر و جماله الزاهر ، فنزل عليه بيژن وحمله على فرسه وصعد به الى التل مُدلًّا ببأسه و رافعا صوته . وأما السابع وهو هجير بن جوذرز فإنه بارز فارسا من أقارب أفراسياب يسمى سبَهرم ، وكان من الأعيان المذكورين في عساكر الترك ؛ فتضاربا زمانا طويلا بالسيوف، ثم إن هجير ذكر الملك كيخسرو وسماه ، وحمل بسعادته عليه فأصابه بضربة وقع منها الى الأرض صريعا لليدين وللفم . فترجل وحمـــله على فرسه وصــعد راجعا . وأما الثامن وهو زنكه بن شاوران فإنه بارز أميرا منهــم يسمى أُخَواسُتُ . فتضــاربا زمانا طويلا حتى وقفت بهما دوابهما من كثرة القراع وشدّة المصاع ، وغلبهما العطش حتى استكف كل واحد منهما صاحبه ريثًا ينقع غلته بشربة ماء . فلما شربا وعادا الى القتال غلبه زنكه وقتله وربطه على فرسه ورجع به نحو التــل . وأما التاسع فهو بُحرجين بن ميلاد، وكان قرنه من التورانيــين فارس يســمى أندر يمــان؛ فراماه حتى أصابه بسهم خاط مجنّه على رأسه، وأعقبه بنشابة أخرى فخر من الفرس. فترجُلُ واحترَ رأسه وعلَّقــه مر . \_ سموط سرجه ، وركب وجنَّب فرس قتيله ، وعاد نحو أصحابه . والعاشر من الايرانيين فارس يسمى بُرنَّهُ وقرنه من التورانيين فارس يسمى كُهرم فتضار با حتى علاه برنه بسيفه فقده بنصفين فنزل وحمله على فرسه وْعَاد نحو التل.

#### ذكر مبارزة جوذرز وبيران وقتل جوذرز له

قال: فزحف البهلوانان أحدهما الى صاحبه وتقاتلا زمانا طويلا تارة بالسيوف وأخرى بالرماح، ومرة بالخناجر وأخرى بالعمد، حتى كُل كُل واحد منهما ومل ، فتراميا فأصاب جوذرز فرس بيران بنشابة خرقت التجفاف ومرقت فيه ، فانقلب على بيران فانكسرت يمنى يديه، فتقلب في التراب ثم وثب وعدا هار با نحو جبل هناك فارتق فيه وهو يرجو ألا يتبعمه جوذرز ، فنظر اليه جوذرز فأذرى دمعه ، واستشعر الخشية من تصاريف الأيام علما منه بأن الدنيا غدّارة دأبها الجفاء

<sup>(</sup>١) ك، طا، كو : أردته . (٢) يلفظ : اخاست . (٣) ك: فترجل عليه .

<sup>(</sup>١) في الشاه، كو : برته - (٥) ك ، طا : وعاد به -

وعادتها الغـــدر وقلة الوفاء ، فصاح به وقال : أيها البهلوان المذكور ! مالك تفتر بين يدى واجلا ؟. أما زعمت أنك لا ترى لنفسك مساجلا ؟ أين ذلك الفيلق الجرّار ؟ ما بالك لا يغينك منهم أحد ؟ أين عدّتك وشوكتك وأين بطشك وقوتك ؟ لقد أدبرت السعادة عنك، وانكسفت شمس أفراسياب بما حدث بك . وإذا بلغ بك الحال الى هذا فينبغي لك أن تسأل الأمان حتى أحملك حيا الى الملك كيخسرو فإنك شيخ مثلي أشيب الرأس ، وقد رق قلبي عليك، واست أريد قتلك . فقال : حاشاى من هــذا ومن أن أذل لأحد من الأنام . إنى لم أولد إلا للحام ، فلا أحب أن أموت إلا ميتة الكرام . فترجل جوذرز ، و رفع الترس فوق رأسه ، وصعد الله ، فرماه بيران بمزراق كان معــه فأصاب عضد جوذرز ، ومرق منه ، فاستشاط جوذرز عند ذلك و رماه بمزراق في ظهره فنفــذ الى كبده، ففار الدم من فحــه، ووقع الى الأرض يتغرغر بحشاشــته حتى قضى نحبه . فصعد اليه جوذرز وغرف من دمه غرفة وتشرّبها تشفيا لسياوخش ولأولاده السبعين . وهم بأن يحتررأســـه فأدركته رقة منعته من ذلك . فتركه وغرز علمه عند رأسه ليحمى وجهه عن حرالشمس، وركب وعاد الى عسكره والدم يفيض من عضده فيضا . قال : وكان الإيرانيون قد فزعوا حين أبطأ جوذرز، وتوهموا أنه قتل فجزعوا وجعلوا يبكون . فبيناهم كذلك اذ تراءى علمه من بعيـــد ، ففرحوا وضربوا البشائر. فلما قرب منهم حسبوا أن بيران أعجزه فانصرف عنه، حتى حكى لهم عند وصوله ما جرى له وجنَّته على فرسه ، و يأتى به الى المعسكر . ففعل ذلك وجاء به مربوطا على فرسه . فأثنى الإيرانيون عند ذلك على جوذرز وشكروه . ثم قال لهم : إنى لما توهمت أن أفراسياب يعبر الماء نفذت الى الملك كيخسرو وسألته اللحاق بنا، ولست أشك أنه يصل عن قريب . فخلوا هؤلاء القتلي مربوطين على ظهور الخيل حتى يصل الملك ويراهم على هذه الهيئة . فبيناهم كذلك اذ صاح الديدبان من ذروة الجبل و بشرهم بطلوع مواكب الملك كيخسرو وظهور راياته . فاستبشروا وضربوا البشائر . وسيأتى ذكر مقدمه من بعد إن شاء الله تعالى .

## ذكر اطلاع فرشيذ ولُماك على مقتل بيران وما جرى عليهما بعد ذلك

قال : بفاء ديدبان التورانيين الى فرشيذ ولهاك وأخبرهما بصعود المبارزين من عسكر إيران الى التل الذى يليهم، وأنهم ظفروا بالتورانيين وقتلوهم، وأعلمهما أيضا بطلوع عسكر عظيم مقبل من صوب إيران . قال : فصعدا الى مربأ الديدبان فشاهدا بأعينهما ما أخبرهما به من طلوع العسكر،



<sup>(</sup>١) صل : أعلمهم . والتصحيح من ك .

وتحقق عندهما قتل أخيهما بيران ومن كان معه، فوقع فيهما البكاء والعويل، واجتمع اليهما الأمراء والوجوه فقالًا لهم : إن المحذور قد وقع . وأنتم مخيرون بين ثلاث : إما أن تولوا الأدبار منهزمين ، و إما أن تستأمنوا اليهـم أذلة صاغرين ، و إما أن تقاتلوا عدوَكم مشمرين عن ساق الجد أجمعين ، وتكونوا منتظرين لوصول المدد من أفراسياب، فإن بيران كان قد أرسل اليمه واستمده ، وسيصل المدد عن قريب ». . فقــَالوا : اذا ذهب الراعى تفــرّق القطيع . وحينئذ فلا يجــدى ما تذكران، . ولا عُارْ في طلب الأمان . وبعد أن جرى ما جرى فسواء عندنا أفراسياب وهذا التراب . فإنه لوكان له شفقة علينا لأغاثنا بنفسه كما أغاث كيخسرو أصحابه » . فعلما عند ذلك أنه فشا فيهم الفشــل ، واستولى على قلوبهم الخوف والوجل، فاختارا عشرة من أعيان الفرسان، وسارا فيهم قاصدين حضرة أفراسياب، فصادفوا في طريقهم جماعة من طلائع الإيرانيين، فاعترضوهم وجرى بينهم قتال عظيم فقتل سبعة أنفس من الإيرانيين والعشرة الذين كانوا معهما من الترك، وخلصا وحدهما وأخذا في طريق توران . فرآهما الديدبان فأعلم جوذرز بأن فارس قد ركبا طريق توران يُغذَّان السير طردا وركضا . فقال جوذرز : إنهما لا يكونان إلا لهاك وفرشيذ يريدان اللحاق بأفراسياب . ومتى سلما حتى يصلا . الى توران تضررنا بذلك » . فالتفت الى أصحابه وقال : من يكسب اسما رفيعا وصيتا جليلا فيلحق بهما و يخني عليهما؟ فما أجابه غير كُستهم فإنه قال: أيها البهلوان! إنك لما خرجت الى المبارزة أقمتني مقام نفسك في العسكر فلم يحصل لي من الاسم ما حصل لغيري . فاني اذًا أنت دب لهذا الأمر. فضحك جوذرز، وسرّ بقوله ومدحه وأثنى عليه ، واستعجله ، وقال له : تأهب . ودعا له بالظفر فوثب كستهم ، ولبس درعه وركب و ودع من رأى هناك من أصحابه ، واقتفى أثرهما يطود كالريح العاصف. فبلغ ذلك بيژن بن جيو فأتى جده وأنكر عليه إنفاذه لكستهم وحده إلى فارسين مثلهما في قوتهما وشجاعتهما . فنــدم جوذرز وقال : من يرافق كستهم ويعينه عليهما ؟ فقــال بيژن : أنا ؟ ولا يتولى ذلك غيرى . فان قلبي يرق عليه وأستحى منه اذا تخلفت عنه » . فمنعه جدّه من ذلك . فأبى إلا المضيّ ، وقال : إن لم تأذن لى قطعت رأسي بهذا الخنجر » . فأذن له عند ذلك . فركب وطار بجناح الركض خلف كستهم . فلما بلغ أباه جيوا صنيعه ذلك تبعه حتى لحقه ، وثنى بالعنف عنانه، وقال : كم تعذبني وتؤذي قلى، وكم تلق بيــدك الى التهلكة ! وجعل يوبخه ويقترعه، وهو يأبي إلا الاستمرار في طريقه . وقال لأبيــه : إنه لا يليق بك أن تنسى ما ثبت له على من الحقوق،

<sup>(</sup>١) طا: ولا عار علينا . (٢) ك: وإني أستحي .

وكأنك نسيت ما أســداه إلى" من الجميل في وقعــة لاون (١) . فلا أفارقه اذا في سراء ولا ضراء . فقال له عند ذلك : وأنا أيضا آتى معك . فقال : لا كان أبدا انتداب ثلاثة منا لتركيين قد أشرفا على الموت . وحلف وأقسم عليه بحياة الملك ورأسه وحياة البهلوان أن يرجع و يدعه وشأنه . فأجابه إلى ذلك و رجع . ومضى لسبيله وانطلق . قال : وقطع الفارسان المطلوبان سبعة فراسخ في أقرب زمان ، وانتهيا الى غيضة فيها ماء، فرميا عدّة من الغزلان وشو يا من لحومها، وطعما . فنام أحدهما على حافة الماء، وقعد الآخرينظر . فوصل كستهم الى ذلك المكان ، وأحس فرســـه بحاسة الشم بفرسيهما فصهل فحاويه فرس لمُاك، فأحس بالشر، وأيقظ أخاه، وقال له: عجّل فقد لحقنا الطلب. فركبا وخرجا الى فضاء بين أيديهما فتراءى لهاكستهم ، فوقفا ساعة وتبصراه فلم يريا خلفه أحدا . فقالا : إنه رجل واحد، ولا ينبغي أن نهرب، بل نثبت له . وليس يمكن أن ينجو منا إلا أن يدركا الشقاء فيظفره بنا . ولما قرب كستهم صاح عليهما صياحا سديدا ، ورشقهما بالسهام فأصاب فرشيذ ىنشابة وقع منها إلى الأرض ومات في الحال . فلما رأى أخوه ذلك حمل عليـــه وتقاتلا قتالا عظيما ، و جرح كستهم جراحات، ثم إنه مع ما به من الجراحات، ضرب لهاك بسيفه ضربة أطارت رأسه. وانتهى بقتلهما أمر الترك، وخمــد جمرهم، وصاروا رمادا تذرُّوه الرياح. قال: وبقي كستهم على ظهر فرسمه مثخنا بالحراحات وكاد أن يتلف لكنه تماسك وساق حتى انتهى الى ماء وظلَّ فنزل وشرب من ذلك الماء، وشدّ فرسه بشجرة، و رمى بنفسه الى الأرض وجعل يتمرّغ في التراب و يسأل الله تعالى أن يحرّك له قلب بيژن بن جيو أو قلب غيره من الايرانيـين حتى يلحقه ويحمله إلى المعسكر حياً أو ميتًا ، و يحمل رءوس الفارسين إلى حضرة الملك حتى يعلم أنه لم يمت إلا عن بلاء حسن . وبقي طول ليلته يئن ويتقلب في التراب متململا من فرط الوجع . ولمــا أصبح وصل بيژن الى ذلك المكان، وأخذ يدور حوالي ذلك المرج يطلب كستهم كالناشد الضالته . فرأى فرسه منكس السرج مقطع اللجــام، فجعل ينتحب ويبكي ويندبه ، واتبع أثر الفرس فانتهى اليــه فوجده مقطع الجوشن ممزق البدن مضرجا بالدم معفرا في التراب . فنزل ونزع عنه سلاحه وقباءه، فرأى بدنه قد اصفر من نزف الدم، فوضع خدّه على تلك الجراحات وهو يبكي. فتحرّك كستهم عند ذلك، وتنفس الصعداء، وقال : أيها الحبيب الناصح ! لا تحمل على نفسك كل هــذا فإنه أشدّ على ممــا أنا فيــه . واُستر جراج رأسي بالتَرك(ب) ، واجتهد في حلى الى حضرة الملك. فإن قصارى بغيتي وغاية أمنيتي أنِ



<sup>(</sup>١) هي الوقعة التي هزم فيها الايرانيون، وقتل أولادكودرز وكان قائدها فريبرز بن كيكاوس. انظرص٣١٣ متن.

<sup>(</sup>ب) ترك : الخوذة أو القلنسوة .

<sup>(</sup>١) صل : وقلب - والتصحيح من طا •

أتزود منه بنظرة ، وأقر عيني بطلعته ولو لحظة ، واذا مت بعد ذلك مت وليس في قلبي حسرة ، فإني لم أولد إلا للوت ، ومن أدرك أمله فكأنه لم يمت ، وأيضا تجتهد فلعلك تستطيع أن تحل هذين العدوين اللذين أهلكهما الله على يدى الى المعسكر ، وإن لم تقدر فاحمل رءوسهما وعدتهما حتى تعرضها على الملك ليعلم أنى ما هلكت في غيرشيء» ، وأشار له الى الموضع الذي قتلهما فيه ، وأراه مصرعهما ، ولما فرغ من ذلك اعتقل لسانه فاضطرب بيژن على رأسه ساعة ثم وثب بيژن وجاء بفرسه ، وحل حزامه ولبه ، وأخذ لبده وفرشه تحته ، ومن أذيال قرطقه ولف خرقها على مواضع جراحاته ، وركب وأصعد فرأى فرسان الأتراك متفرقين في الطريق فأسر منهم تركيا ، وأعطاه الأمان ، وصار الى مصرع القتيلين فرأى فرسيهما واقفين عندهما ، فأمر التركي فحملهما على فرسيهما وشد دهوا رهوا رجاء الى كستهم فأركبه على فرسه وأردفه التركي يمسكه ، وأقبل به يسوقه رهوا رهوا رجاء أن يوصله الى الملك و به رمق ،

#### ذكر وصول الملك كيخسرو واتصاله بعساكره وماجرى بعد ذلك

قال : فوصل الملك كيخسرو فاستقبله الايرانيون ودعوا له وأشوا عليه ووصفوه بالفضل والعلم والقوة والشجاعة وغيرها من الفضائل. ووقف زمانا على ظهر الفرس حتى رآه جميع العسكر. ودعا لهم وأثنى عليهم وشكر سعيهم . فحاء جوذرز من بعد ومعه المبار زون العشرة الذين ذكرنا قصتهم ، فلما دنا من الملك نزل وسجد له ثم رفع رأسه ودعا وأثنى عليه، فأراه القتلى المذكورين، ونسب كل واحد منهم الى قاتله ، وجاء جيو بن جوذرز بقرنه الذي أسره وهو كرو قاتل سياوخش، فنزل الملك في الحال وكشف رأسه وجعل يشكر الله تعالى على أن ظفره به ، ويحده وهو واقف على رجله ، فشكر جوذرز وأصحابه ومدحهم، وقال : أنتم الآن شركائى في الملك والملكة ، ثم نظر الى القتلى فلما وقع عينه على بيران بكى وفاضت دموعه لما سلف له اليه من الإحسان، وتوجع لمصابه وتحرق عليه كالجمر في التهابه ، وضرب له وهو يبكى مثلا فقال : إن الشقاوة ثعبان يلتهم الأسد ، ولا ينجو بالرجولية منده أحد ، إن هذا بأطول عمره كان يعتنى بأمرى و يتحمل المشاق والمكاره من أجلى ، واضحته في وقعة أبى ، ثم ملك الشيطان قياده ، وأغواه حتى أنساه رشاده ، وكم وعظته وكان موجع القلب في وقعة أبى ، ثم ملك الشيطان قياده ، وأغواه حتى أنساه رشاده ، وكم وعظته ونصيحة ، وكنا أردنا أن نجازيه بغير هذا حنى أعددنا له

 <sup>(</sup>۱) ك : بالعلم والفضل . (۲) ك : منهم (لا) . (۳) ك : نافعت .

التاج والتخت . والان فقــد سبق السيف العذل ، و بهــذا جرى قلم التقدير في الأزل . ثم أمر فحشموا دماغه بالمسمك والكافور، وكفنوه في الديباج والحرير، ووضعوه على تخت في ناووس بنوه له . ونظر الى قاتل أبيه فرأى له وجها مشوّها وشعرا مفزعاكأنه غول . فقال : ما أدرى أى ذنب أذنب كيكاوس حتى سلط الله مثل هذا الشيطان على ولده سياوخش ؟ ثم أمر فخلعوا مفاصله ثم قطعوا رأسه ورموه الى المساء . و بقي الملك أياما فيذلك المكان يدبر أمر العسكر فخلع على الأمراء، على اختلاف مراتبهم، وأحسن اليهم على تفاوت طبقاتهم . ووهب لحوذرز ممالك أصبهان، وأعطاه بها تخت السلطنة وتاجها . وأرسل عسكر بيران الى الملك كيخسرو رسولا يذكر أنهم يطلبون الأمان ويتنصلون من إساءتهم في إقدامهم على مقاتلة جوذرز، ويذكرون أنهــم اضطروا الى ذلك وحملهم عليــه الحوف من معرّة أفراسياب على أولادهم وأهاليهم . فآمنهم الملك على أرواحهم، وقال : من أراد منكم أن يقيم في خدمتنا فليقم، ومن أراد أن يلحق بأفراسياب فليلحق . فجاءوا وحلفوا بالأيمان المغلظة أنهم لا ينزعون أيديهم عن ظاعتــه ما عاشوا . ففرّقهم في أطراف ممالكه ، ونفذكل طائفة الى ناحيـة منها ، وقسم على عسكره ما أفاء الله عليـه من المغانم . قال : ثم إن الديدبان أخبر بطلوع فارسين مع ثلاثة أفراس وعليهما ثلاث جثث . وإذا بيژن قد طلع على الهيئة التي سبق ذكرها فسجد لللك . فسايله عن حاله فأخبره بحال تُستَهم وقتله لفرشيذ ولهاك، وقال : إنأمنيته أن ينظر الى وجه الملك نظرة . فأمر بإحضاره، فأحضر، فتوجع له الملك وعظم عليه ما نزل به، وكان من الألم بحيث يتوهم أنه لم يبق فيه نفس . فلما تنسم ريح قرب الملك فكأنه أحس بأدنى إفاقة . فنظر الى الملك فأذرى دمعه ، وكان مع الملك خرزة قدورثها من الملوك السالفة من جم الى أوشهنج الى طهمورث(١). فشدها على عضد كستهم، ومسح مواضع جرحه بيده المباركة، ورتب عنده الأطباء الذين كانوا ف صحبته من بغداد الى الروم والهند وسائر البلاد . فبرأ كستهم بعد أسبوعين، فجاءوا به الى حضرة الملك ففرح بعافيته ، وحمد الله وأثنى عليه، وقال : إن الله تعالى أجرى أمورى على السداد ، وقضى لى بحصول المراد، ولم يرنّق على موارد نعمة هـذا الظفر بموت كستهم . وليس هـذا كله إلا من فضله الواسع ولطفه الشامل .

<sup>(</sup>١) نسق هذه الأسماء الثلاثة لا يوافق الناريخ المعروف \_\_ كما يفهم مما تقدّم .

<sup>(</sup>١) ك : قلم القدر . (٧) ك : نجزت قصة إلوقعة الجمروفة بوقعة يازده رخ ه

## ذكر وقائع الملك كيخسرُو وشرح فتوحه ومقاماته التي شهدها بنفسه ؟

قال مترجم الكتاب: لما انتهيت الى هذه الترجمة رأيت الفردوسي قد افتتحها بأبيات نظمها في الثناء على من عمل له كتابه، وهو السلطان أبو القسم مجود بن سبكتكين، يصف فيها مفاخره، ويأثر مآثره . فرأيت أنا مر ... تؤجت أسماء الملوك في كتابي باسمه، ونشرت معالمهم برسمه ، مولانا السلطان الملك المعظم ملك العرب والعجم، أبا الفتح عيسي بن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب، أعلى الله شأنه وخلد سلطانه، أحق بالحمد والثناء من مجود، وأحرى بالتقدّم على كل ذى طالع مسعود؟ لما فضله الله تعالى به عليه وعلى غيره من ملوك الأرض من خصوصية علمه الذي طمس صوى الضلال ، وأنار منار الاسلام، وأقام بالناس على المحجة البيضاء في أحكام الحلال والحرام، ثم لجلالة دوحته العلياء التي تهذلت من أغصانها قطوف السعادة ، وتوشجت عروقها في أرض العز وتفرعت أفنانها في سماء السيادة ، فلم يبق قطر من أقطار مماك الاسلام إلا وتظله من هذه الدوحة وتفرعت أفنانها في سماء السيادة ، فلم يبق قطر من أقطار مماك الاسلام إلا وتظله من هذه الدوحة الكريمة شعبة سرادق ظلها ممتد ظليل، والخلائق في سوابغ أفيائها وكنف رخائها ملجأ ومقيل. ثم لروعة سلطانه وخامة شانه ، وما شمل العالمين في أيامه الزاهرة من فضله و إحسانه ، وما حصل لهم من الطمأنينة في جَنبة أمنه وأمانه ، حتى إن الراكب لو سار في أطراف ممائك هذا البيت الكريم التي هي الطمأنينة في جَنبة أمنه وأمانه ، حتى إن الراكب لو سار في أطراف ممائك هذا البيت الكريم التي هي

إلى بهذا الفصل تنتهى الملاحم العديدة التي بدأت أيام أفريدون بقتل ايرج، وأرثها قتل سياوخش بعد . والنهاية ، كما يرى الفارئ، أن يظفر كيخسرو وجده كيكاوس بأفراسياب نفسه فيقتل هو وأخوه كرسيوز الذي أسر من قبل في وقائع الملك كيخسرو . وبهذا يتغير سير الوقائع في الشاهنامه ، كما يبين بعد في فصل لهراسب .

ثم هذا الفصل ٣٢٠٠ بيت فيها العناوين الآتية :

<sup>(</sup>١) ك ، طا : ملك ملوك .

مسيرة سنة أوكادت لما تنفس الصعداء ، ولم ير إلا النعيم والرخاء ؛ سياسة حبس بها خوادر الآساد في الأخياس والأجم ولا كعوانس المخدرات في الأستار والكلل ، وهيبة كادت النار ترتدع بها عن النشبث بذيل الكبريت ، وينزجر الهواء عن استباحة أرج المسك الفتيت ، وتواضعا لله تعالى في ترفع أرغم آناف الأكاسرة المماضين ، وكرما أدنى ثمار أياديه لجناتها الدانين والقاصين ، ومعدلة رفعت عن العالم اسم المظلوم والظالم ، ورأفة تزق فيها البزاة أفراخ الحائم . ثم لا خفاء على كل ذي بصر وبصيرة أن ما اختص به هذا السلطان ، خلد الله ملكه ، من فضله الزاهر ، وأصله الطاهر ، وعدله الظاهر فضائل هن قواعد السلطنة ومبانى الملك والمملكة ، ولم يرزقها مجود على ما نطقت به ألسنة التواريخ ، فلو عاش الفردوسي وأدرك أيام هذه الدولة القاهرة لود أن تكون مدائحه عليها موقوفة ، والى ذكر محاسنها مصروفة ، ولاعتذر اعتذار أبي نواس بقوله :

اذا نحرف أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني

وقد أثبتُ في هذا المكان، اقتداء بالفردوسي، قصيدة كنت نظمتها في مولانا السلطان، أعن الله أنصاره، وضاعف اقتداره، وأنشدتها في حضرته العالية في ذي الحجة سنة عشرين وستمائة.

<sup>= (10)</sup> خسرو يواقع أفراسياب المرة الثانية . (17) أفراسياب يعتصم بجنة كلك . (10) أفراسياب يستنجد فغفور الصين . (10) خسرو ينزل على جنة كلك . (17) جهن يأتى رسولا من أفراسياب الى خسرو . (٢٠) خسرو يجيب جهنا . (٢١) خسرو يحارب أفراسياب ويأخذ جنة كلك . (٢٣) خسرو يؤةن أفراسياب ويأخذ جنة كلك . (٢٣) خسرو يؤةن أسرة أفراسياب . (٢٤) خسرو يبصح الإيرانيين . (٢٥) كتاب الفتح من خسرو الى كاوس . (٢٦) خسرو يسمع بقدوم أفراسياب وجيوش فغفور . (٢٧) رسالة من أفراسياب الى خسرو . (٢٨) حرب الإيرانيين والتورانيين . (٢٩) أفراسياب يبيت الإيرانيين فيهزم . (٣٠) فغفور الصين يرسل الى خسرو . (٣١) أفراسياب يعبر البحر . (٣٢) خسرو يرسل الأسرى والمغانم وكتابا الى كاوس . (٣١) أفراسياب يعبر البحر . (٣٣) خسرو الى فغفور الصين ، وملك مكران . (٣٥) خسرو يحارب ملك مكران . فيقتسله . (٣٦) خسرو يجتاز البحر . وملك مكران . شرويبلغ كند در . (٣٨) خسرو يجتاز البحر . (٣٧) خسرويبلغ كند در الى سياوخش كرد . =

<sup>(</sup>١) صل: من قواعد . والتصحيح من ك ك طا .

وهي تشتمل على ذكر بعض سيره وطرف من مفاخره . ليقف عليه الناظر في هذا الكتَّاب ولا يستعظم ما عو مه عن الملوك الماضين والسلاطين الأولين . والقصيدة هذه :

> وتقاصرت عن فضلك الدأماء ما كان يظهر في المواء هماء بين الأنام ولم تظل سماء وإذا نطقت تبليل الفصحاء فوق الورى وتمادت الظلماء خبطت كما قد تخبط العشواء فاضت على الدنيا به الأضواء أنفاس عيسي دأبها الإحياء في راحتيـــه المنع والإعطاء بشــرا عليــه رونق وبهاء

خضعت لرفعة قدرك الجوزاء سدت الملوك جلالة فهم الربى فينا وأنت الذروة الشماء بشعاع دولتك المنيرة في الورى ظهروا وزايلهم بذاك خفء لولا بهور الشمس مشرقة السنا ما إن أقل الأرضُ مثلك مالكًا فاذا انتطقت تقلقلت أسدالشري لما دجا للجهل ايــل مطبــق حتى لو ان الشمس فيها أشرقت أدركتهم بصباح فضل ساطع ونشرتهم بعد المات وإنما كرم ولطف صورا فتمثلا

= (٣٩) خسرو يرجع الى إيران. (٤٠) خسرو يرجع الى جدّه. (٤١) أفراسياب يؤسر بيد هوم من نسل أفرىدون . (٤٢) أفراسياب يخلص من هوم . (٤٣) كاوس وخسرو يجيئان الى هوم . (٤٤) أفراسياب يؤسر مرة أخرى ويقتل هو وكرسيوز. (٤٥) كاوس وخسرو يرجعان الى ولاية فارس . (٤٦) موت كاوس . (٤٧) خسرو يضيق بالحياة . (٤٨) الملأ يسألون لماذا احتجب خسرو . (٤٩) الإيرانيون يدعون زالا ورستم . (٥٠) خسرو يرى سروش (مَلُك) في المنام . (١٥) زال يعظ خسرو . ﴿ (٥٢) خسرو يجيب زالا . (٥٣) زال يو بخ خسرو . (٥٤) جواب خسرو واعتـذار زال . (٥٥) خسرو يعـظ الايرانيين . (٥٦) خسرو يوصي الى كودرز ، (٥٧) زال يسأل خسرو منشورا لرستم ، (٥٨) خسرو يعطى كيوا منشوراً . (٥٩) منشور طوس . (٦٠) خسرو يستخلف لهراسب . (٦١) خسرو يودع جواريه . (٦٢) ذهاب خسرو الى الجبل واختفاؤه في البرد. (٦٣) البرد يهلك الأبطال . ﴿ (٦٤) علم لهُراسب باختفاء خسرو .

<sup>(</sup>١) صل: بشر - والتصحيح من طا .

ذكرت لطافته فسال الماء نظراته السراء والضراء في ڪل يوم غارة شـــعواء فلتاؤه للرملين ثــراء من كل أنمـلة يد بيضاء قد راض ريضها عليه ذكاء عن شأوه فهـــم لديه بطاء ببساطه العلماء والحكاء متطامنون كأنهم أحساء في زأرة الأسد الهصبور ثفاء حكما بها فقهوا وضاق إناء سال الجداول وهي منه ملاء أهمل البسيطة راحة وعناء أسدا وآساد العربن ظباء فهم الحراد و بأسمه النكباء برق جلتــه مزنة وطفــاء منها على أرض العيدة دماء كالماء فيه عذوبة وصفاء تبدو عليمه روعة وبهاء بانت له في نوره الأشياء فيــــه فيعبق بالأريج هــــواء تصغى البها الصحوة الصاء فليحضرن فالحنتان سواء قدامه الأمالك والأمراء

وصفت مهاته فألهبت اللظي في الطائعين وفي العصاة جميعهم للآملين على خزائن جـوده تشفى مخايل بشره غلمل المني ويرى له في بسطه باع الندى أما العلوم فهن طوع قياده جاراه فيهما السابقون فأقصروا فاذا انتدى يومالندى وأحدقت يلقون بحـرا ساكنا وهم له فاذا طما غمروا لديه كما اختــفى واذا هدا قاموا بملء صدورهم وكذا الخضم اذا طغ متلاطأ ملك له يومان يشمل فيهما فاذا بدا يونم اللقاء رأيتــــه سيان آلاف لديه وواحد صمصامه في كفه متجرّدا . إن أرعدت يوم النزال تدفقت واذا تجــلي في مجالس أنســـه فكأنه كيخســروُ في تاجـــه وأمامــه من رأيه الحــام الذي في مجلس يذكى الرحيق حريقه -بالقصر من جنات غوطة طالعا ورنيزي أوتار ورجع كراين من لم ير الفردوس غضا ناضرا فتراه في الايوان تشرق وُقَّف



كالبدر في كبد السهاء وحوله فهم الحواريون وهو بفضله متعت يا ملك المالوك بجهم فهم كأجساد وأنت حياتهم فتمل همذا العيد وابق نخلدا واذبح عداك مضحيا بهم فهم واعطف لعبد ماله متسك استغرقت خدماتكم أنفاسه جهد المقل لمكثر من أنعم

زهر جلاها من سناه ضياء عيسى ، فعاشوا ما يشاء وشاءوا بل متعوا بل ما أقام حراء لهم بملكك لا يزال بقاء يسمو بذكرك رفعة وعلاء بقر اذا ما خالفوك وشاء الا رجاؤك واليد السحاء ومدائح يعنى بها وشاء ما إن يحيط بوصفها البلغاء

## [مدح السلطان محمود

لله درّ الملك الكبير ، الذى يزهى به التاج والخاتم والسرير ، صاحب الصيت الذائع وخزائن الذهب، وحليف الدرع والسيف والنصب ، الذى تئن كنوزه من فيض العطاء، ويظل مجده وجده في علاء ، وجنده من البحر الى البحر يجول، والعالم في ظل من تاجه ظليل ، لم يبق في معادن الأرض ذهب، إلا قرأ منشور جوده فذهب ، يسلب العدة ويمنح الصديق، والله له نعم الناصر والرفيق ، هو في المآدب متلاف معطاء، وفي الهيجاء حمّال الأعباء ، وقد أثمرت به غصون العقل والدين، وسبق ظنّه العقول الى اليقين ... ... قوى حشر الجند أفواجا ، فلم تجد الربح بينهم أدراجا ، يتبع عسكره سبعائة فيل ، والله مولاه وجبريل ، يسوم الجزية كل أمير ، وكل ملك نابه وبطل كبير ، فإن لم يعطوا صاغرين الخراج ، أعطوا الممالك والكنوز والسرير والتاج ، من ذا الذى يستطيع أن يأ بق عن عهده ، أو يصدف عرب أمره ؟ «لمك أضاء به سرير العالم ، وجبل في الدرع يوم التصادم ، همده ، أو يصدف عرب أمره ؟ «لمك أضاء به سرير العالم ، وجبل في الدرع يوم التصادم ، الميجاء ، وناثر رءوس الأبطال على الغبراء ،

فراش مبسوط على الزمان، لا يطويه الحدثان، مكان السرير من ذلك البساط المهـد، مجلس والفضل بن أحمد، الذي نشرفي الملكة الطمأنينة، وأرحى الى الكبراء العقل والسكينة. ماظفرت

<sup>(</sup>١) أثبت هنا ترجمة القطمة التي حذفها المترجم · وقد حذفت قليلا منها ايجازا · وترجمتها مسجوعة لتقارب الأصل بعض المقاربة · وقد التزمت أن أترجم كل شطرين بسجعتين ·

الملوك بمثله وزيرا، حزما وجودا ودينا ورأيا منيرا . طاهر اليد فصيح اللسان، مخلص لله وللسلطان. لقد كشف عنى الغم والخزن، ذلك الوزير العادل رب الفطن .

و محمود "ملك العالم يرفعني في الدنيا عن الحاجات، ويحاني بين الكبراء رفيع الدرجات ....... عبودية أقدّمها أيها الملك، تبقى في الذكرى ما دار الفلك . كل بناء يناله الدمار، بوهج الشمس وسيل الأمطار . ولكني وطدت قصرا عظيم الخطر، يهسزأ بعصفات الريح والمطر . تمرّ على هذا الكتاب السنين، ويتلوه كل حكيم فطين . فيحمدون الملك الكبير ــ لا أخلى الله منه التاج والسرير . وتلك مآثره عليه مثنيات، وملء العالم آثاره الناطقات ... ...

ثم أعود الى كتاب الماضين ، وأوصّل القول من أنباء الصادقين ، وأقص من غير الزمان ، وحسبى معلما كر الحدثان ، وقد عرضت قصة كيخسرو العظيم ، فاستمع منى السحر المقيم ، بهذه القصمة أمطر الدرر ، وأنبت الشقائق في الحجر ، نظمت الآن هذا النظام ، إذ ملكت من قبل روح الكلام ،

إيه أيها البصير بالتجارب، ومن أحلت وأمرت له النوائب! واها لهذه القبة سريعة الدوران، التي تطلع كل يوم على القلب بجديد الأحزان، حظ واحد منها شراب وعسل، والرفاهية والدلال ونيل الأمل، وحظ آخرهم ونصب وملال، وضيق الصدر في دار الزوال، وآخر يضرب في بهماء الجدّ، يبيط تارة ويصعد، ذلك نصيبنا من الزمان وأفلاكه، وأكثر من نضرة ورده وخر أشواكه، ومن أوفي على الستين، فهو باليأس قمين، ولا يجوز السبعين غير قليل، وتلك تجارب العمر الطويل، وإن جاوزها فهو شرله، حياة جديرة بالبكاء، ويله، ولو أن شبكه الستين شبكة صائد، خلص منها الحازم الحاهد (١)، أين المفرّ من الفلك الدوّار، ومن خالق الشمس والقمر، القهار، والملك المسلط يجهد و يجدّ، وينتقم و يكثر و يعدّ، ولابد أن يرحل إلى الدار الآخرة، و يخلف سعيه في الحياة البائرة، فقد انتقم لأبيه من جدّه، اللهاء، فار بأ بنفسك من هذا العناء).

#### (ب) والآن نعود الى ترجمة الكتاب ونقل ما حكاه الفردوسي . قال :

ثم عزم الملك كيخسرو على المسير بنفسه في طلب أفراسياب، فتسنم الفيل على تخت من الفيروزج قد وضع على ظهره، وحرك الحرزة في الجام إشعارا بالفير العام . فحرم المقام على جميع الملوك في جميع الأطراف ، فنفروا وأقبلوا الى خدمته ، وكتب الى رُستم ولهراسب وأشكس يأمرهم بالمبادرة الى الحدمة فاجتمع عليه عساكر البر والبحر ، فركب وطاف في العسكر حتى علم حال كل واحد من الملوك والأمراء، ومقادير حظوظهم من العدة والعتاد ، ثم انتخب ثلاثين ألف فارس يعضون على الزّر، ويفلقون بالأسياف مفارق الحجر، وأمرهم بأن يكونوا معه في القلب لا يزايلونه مستعدين للضرب ، ورتب على أحد جانبيه طوس بن نوذر مع جماعة من أصحاب الأطراف، وجعل على الجانب الآخر أولاد الملوك الذين يتسبون الى كيقباذ، وأمر بيژن بن جيو ورُهام بن جوذرز بأن يحفظا ظهره مع جرجين بن ميلاد في عساكر الري ، ثم سلم الميمنة الى رستم ، وضم اليه جميع عساكر زابلستان مع جرجين بن ميلاد في عساكر الوية على الميسرة مع ولديه هير وفرهاد في عساكر تابلستان والحصر ، وأمر فنصبوا على ظهور الفيلة صناديق وشعنوها برماة الحسبان (ج) ووكل بحماية كل فيل والحصر ، وأمر ذنكه بن شاوران مقدم عساكر بغداد بأن يخرج جماعة من فرسان الكرخ الرماة ثاراس ، وأمر ذنكه بن شاوران مقدم عساكر بغداد بأن يخرج جماعة من فرسان الكرخ الرماة المرسان قارس ، وأمر ذنكه بن شاوران مقدم عساكر بغداد بأن يخرج جماعة من فرسان الكرخ الرماة

<sup>(</sup>١) في الفارسية كلمة شست تدل على الستين وعلى الشبكة ، فهذا زين للشاعر أن يقرن الستين بالشبكة ،

<sup>(</sup>ب) هذا كلام المترجم -

<sup>(</sup>ج) يريد المترجم بكلمة «رماة الحسبان» أنهم يرمون الظنون فلا يخطئونها • وانعيارة ليست في الشاه •

عن الجرخ ليركبوا ظهور الفيلة ، ويتقدّموا أمام الجيش ، وضم ثلاثين ألف فارس الى فرى برز بن كيكاوس مع جماعة من رماة الكرخ ، ورتبهم على اليسار ، وأمر كل واحد مهم أن يحفظ مقامه من الموقف ، وضم الى جيو بن جوذرز عساكر عظيمة ، وجمع بين زواره وقارن ورتبهما فى أصحابهما قدّام العسكر ، وفرق الطلائع ، وبث الجواسيس ، وأمر طوسا بأن يطوف على العسكر جميعهم ، ويأمرهم بكف أيديهم عن الظلم ، ويقول : إن من احتاج الى شيء من المأكول والملبوس فلا يطلبن الا من أصحاب الأرزاق المرتبين فى ديوان الملك ، ثم أوقر بالطعام عجلا كثيرة تجرّها آلاف من الجواميس أمام العسكر ، وجعلها مسبلة لكل من يحتاج الى الطعام من رجالة العسكر وغيرهم من المحتاجين .

ثم أنه لما فرغ من ذلك كله رحل وجعل يسير بهم رهوا رهوا على تؤدة وسكينة ، وأما أفراسياب فإنه كان نازلا في موضع يسمى بالفهلوية كُندُز و بالفارسية بيكند (١) وكانت هذه المدينة بما بناه أفريدون في الزمان الأول (ب) ، قال وكان في ألفي ألف فارس، وهو يريد المحاق ببيران وإمداده ، فبينا هو ذات ليلة في ذلك المكان إذ وصل فارس وقت السحر فأنهى اليه ما جرى على بيران وأصحابه ، وتلاه بعد جماعة من الجرحى المنهزمين فقصوا عليه القصة ، وسردوا له حديث ما جرى على بيران وأصحابه ، وأخو يه فرشيذ ولهاك وسائر من قتل من الأمراء والقواد ، وأعلموه بوصول كيخسرو في عساكره ، واستئمان عسكر بيران اليه ، فأظلمت الدنيا في عين أفراسياب حين سمع ذلك ، ونزل من التخت وضرب بتاجه على الأرض ، وبكي وانتحب ، وضع عسكره لما ورد عليهم من الرزء العظيم ، ثم خلا بأقار به ، وجلس يبكي ويندب قتلاه ، ثم حلف بأيمان مغلظة ألا يقرّ حتى يطلب بثأر أصحابه من كيخسرو ، وينتقم منه ، فبينا هو كذلك إذ جاءه النذير بأن الملك كيخسرو قد عن م على عبور جيحون في عساكره العظيمة الهائلة ، فجمع الأمراء والقواد وفاوضهم في معني الذي جرى على بيران وأخو يه فرشيذ ولهاك ، وحرضهم على الانتقام و إفراغ الوسع في طلب الثار ، ففتح أبواب الخزائن ، وأطلق في الأرزاق ، وأدر عليهم العطايا والصلات ، وأمر بإحضار جميع ما كان له من الخيول السائمة لهم الأرزاق ، وأدر عليهم العطايا والصلات ، وأمر بإحضار جميع ما كان له من الخيول السائمة

<sup>(</sup>١) بيكند مدينة بين بخارى ونهر جيحون ، على ٤ ١٤ م الى الجنوب الغربى من بخارى . ويعلم القارئ أن موقعة يازده رخ الماضية كانت فى نواحى بلخ . فكيف بق أفراســياب بعيدا عن جيشه فى هـــذه الحرب الطاحنة ، لاهيا فى بيكند ؟ .

<sup>(</sup>س) فىالشاه: أن أفريدون كان جعل فيها بيتا للنار، وكتب على جدرانها كتاب زندواستا بالذهب. وهذا من أغلاط الشاه. وأن كتات الزند من عهد أفريدون ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: طا أن يحفظوا • والتصحيح من ك ، كو • (٢) ك: الجرحي والمنهزمين •

في المروج والرياض ففرقها على العسكر ، ثم اختار عشرة آلاف من الفرسان وسيرهم الى بلخ ، وكان عليها من جهة الايرانييين كُستَهم بن نوذر ، واختار ئلاثين ألف فارس آخرين وأمرهم بأن يعبروا ويقفوا في وجه العدق حتى لايهتبلوا الغرة وينهزوا الفرصة فيعبروا الماء ليلا ، وجهز الى كل جانب عسكرا ، واحتال من كل نوع ، واحتاط من كل وجه ، لكن الله تعالى قضى بهلاكه حين جار واعتدى ، وأفسد في الأرض وعنا ، وقضاؤه الغالب لامرة له ، قال : وقعد ذات يوم مع وزرائه وتشاو روا فاستقرت آراؤهم على أن يعبر بنفسه جيحون ، فدعا بأكبر أولاده قراخان ، وسلم اليه نصف عسكره ، وسيره الى بخارا ليكون قريبا منه اذا عبر فيواصل إمداده بالميرة والرجال ، وركب في النصف الآخر ، حتى اذا انتهى الى شاطئ جيحون ألق آلافا من السفن والزواريق على وجه الماء فعبر بمن معه في مقدار أسبوع ، فيم على صحراء آمل الشط ، فرتب عساكره وعبي ميامنه ومياسره ، فضم الى ابنه بشنك ، وكان يلقب لحسن وجهه شبذه التي هي الشمس ، مائة ألف فارس (وأضاف الى ابن له آخر يسمى جهنا مائة ألف فارس) بفعل الأول على الميمنة والثاني على الميسرة ، ورتب مائة ألف في القلب ، وجعل أخاه كرسيوز مع أر بعين ألف فارس من فرسان الصين على الفيلة ، وجعل ابنا له آخر على ألوف من الفرسان وأمره بحفظ ظهر العسكر ، ورتب الباقين من الملوك والأمراء وجعل ابنا له آخر على ألوف من الفرسان وأمره بحفظ ظهر العسكر ، ورتب الباقين من الملوك والأمراء من أقار به وأصحابه على الساقة والجناحين ، وبث الطلائع والجواسيس .

ولما انتهى خبره الى الملك كيخسرو ركب فى جموعه وسار فى مثل البحار المائجة والجبال المائرة ، وجعدل يحل و يرحل حتى نزل قريبا من أفراسياب ، فركب يوما مع رستم وطوس وجوذر ز وجيو وجماعة من الفرسان ، وأتى قريبا من محيم جدّه فنظر الى سدواده وكثرة جحافله ، وتدبرهم وتأملهم حتى اطلع على أحوالهم ، فرجع الى معسكره وأمر فحفروا حول المعسكر خندقا وطرحوا فيها الماء ، وبق الفريقان يومين وليلتين مصطفين متقابلين لا يقدم منهم أحد على الآخر ، وكل واحد من الملكين قد استحضر المنجمين بزيجاتهم واصطر لا باتهم ينتظرون ساعة سعد للقت لل ، ولما تطاول وقوفهم على هذه الحالة جاء شيذه أباه ، وقال : أيها الملك ! إنك كنت قد اتخذت سياوخش ولدا لا نؤثر عليه أحدا ، ولم تزل تحسن اليه وترفرف بجناح الحنة عليه الى أن صح عندك أنه يريد أن يبنزك التاج والتخت فتداركت بقتله الأمر ، وهذا المشوم ابنه الذي جاء لقتالك أحسنت اليه أيضا و ربيته حتى وي حناحه واشتدت قوادمه طار من توران الى ايران ، ثم نسى ما عامله به بيران مر الحنق قوى جناحه واشتدت قوادمه طار من توران الى ايران ، ثم نسى ما عامله به بيران مر الحنق قوى جناحه واشتدت قوادمه طار من توران الى ايران ، ثم نسى ما عامله به بيران مر الحنق قوى جناحه واشتدت قوادمه طار من توران الى ايران ، ثم نسى ما عامله به بيران مر الحنق الحنق عليه المن في المناه به بيران مر الحنق المنتوب الحنق عليه المن المن من توران الى ايران ، ثم نسى ما عامله به بيران مر الحنق الحنق المنتوب الحنق المنه به بيران مر الحنق المنتوب ا

<sup>(</sup>۱) ك : في صحراء ٠ (٧) ما بين القوسين من ك ، طا ، كو ٠

<sup>(</sup>٤) ك ، كو ؛ فيه . (٥) كذا في نسخ الترجمة . وينبغي أن تكون حتى اذا .

والشفقة عليه ، ولما تمكن منه قتله القتلة الشنيعة . وها هو أقبل عامدا لقتال جدّه ليس يريد ملكه وإنما يريد نفسه وقطع رحمه بإراقه دمه ، لا جم لا تطول مدّته، وسيهجم عليه أجله ، وأنت فلا تفكن في الإيرانيين، وضع فيهم السيف ، ولا تنظر في قتالم حكم المنجمين ، فالسيف أصدق أنباء من الكتب ، و رجوم الأسنة أمضى أحكاما من السبعة الشهب ، وإن أذنت لى أمرت العساكر المرتبين معى في الميمنة فرشقوهم بالسهام الصوائب ، ودلفوا اليهم بالسيوف القواضب حتى لا يبقى منهم أحد» ، فقال له أبوه : لا تعجل ولا تطش ، فإنك تعلم ما كان يستظهر به بيران من الشهامة والصرامة والحرأة والبسالة ، ثم إنه قتل بالأمس ، وقد انكسرت قلوب عساكرنا بسبب ذلك ، فالرأى أن نصبر حتى يفتحوا أعينهم و يشاهدوا العدو من بعد أخرى بحيث تقل هيبتهم في عيونهم، وتزول الروعة من صدورهم ، ويرى الايرانيون أيضاكثرة عساكرنا ،ثم بعد ذلك نلقاهم و يبرز اليهم المبارزون منا ونقاتلهم » ، فقال أبوه : إن كان هكذا فأنا أقل المبارزين ، وسأبارز كيخسرو، ولن يسلم منى منا ونقاتلهم » ، فقال أبوه : إن كان هكذا فأنا أقل المبارزين ، وسأبارز كيخسرو، ولن يسلم منى أحد سواى .فان غيرى لا يقدر على مقاومته » ، فقال له شيذه : لا كان يوم تخرج بنفسك الى مبارزة العدة و بين يديك خسة بنين كالأسود الحواطم والسيول الهواجم ،

ذكر رسالة أفراسياب الى كيخسرو على لسان شيذه ومبارزتهما وقتل شيذه وانهزام أفراسياب

ثم إن أفراسياب حمل ابنه هذا رسالة الى كيخسرو، وأمره بأن يعيره أوّلا ويقبح عليه صنيعه، ثم يقول: إن كنت قسد جنيت في قتل سياوخش فما ذب بيران وأخويه حتى يستوجبوا ما جرى عليهم من القتل الشنيع؟ واعلم أنك مهما نسبتني الى الشر والغدر وعيرتني بهما فانما تعير نفسك ، لأنك شعبة مني وغصن من دوحتى ، فكل قتالي وهذا الأمر الى كيكاوس وجوذرز ، فان الحافد لا يحسن به أن يقاتل الحد ، واعلم أني لست أقول ما قلته مخافة منك ، فاني أكثر منك عسكرا ، وأوفر عتادا وعدة ، بل تحترجا من قتل من يكون بريّا من الفريقين ، و إن كنت تأنف من الانصراف دون لقائي ، وترى ذلك عارا فصالحني وعاهدني لا كون لك في ممالك توارن كالأب ، ويكون أولادي لك كالأخوة ، وأفرج لك عما في أيدينا مر عمالك ايران ، وأنفذ اليك ما يفوت العد والحصر من الخزائن والذخائر والحيل والأسلحة ، وفي ذلك حسم مادة هذه الفتن ، و إن كنت تأبي ذلك وتلق الى الشيطان قيادك ، وتصر على إرادة القتال فابرز الى وحدك لأبرز اليك وحدى ونتلاقى ، فان قتلتني (1) ك ، كو ، قد أقبل ، (2) صل ، خس بنين ، (3) ك ؛ وبعتل ، (3) ك ؛ قد حمل ،



فالدنيا أمامك، وعساكرى عساكرك، وأولادى أقاربك . و إن قتلتك فأمراؤك إخواني، وأصحابك أصحابي أبسط عليهم ظلال الأمان وأتلقاهم بالعطف والإحسان . و إن كرهت مبارزتي فهذا ولدي شـيذه يبارزك على الصفة المذكورة . و إن كنت لا ترى ذلك أيضا فموعدنا للقتال غدا عند تبلج الإصباح. يتبارز المبارزون من الجانبين، وبعد غد يكون القتال العام حتى نبصر لمن يكون الظفر، وعلى أى جانب يميل القدر» فاستصحب شيذه ألف فارس وأقبــل حتى اذا قرب لتى بعض أصحابه بعض طلايع الايرانيين فتقاتلوا فاستكفهم شيذه ثم صاح ببعض المتقدّمين من الطلائع وقال: بلغوا كيخسرو أنه قد وصل رجل مذكور اسمه شيذه ومعه رسالة اليه من جدّه أفراسياب . فتسارعوا الى إعلام الملك بذلك . فاستحيى الملك من مشافهته وقال : هو خالى . فأنفَذَ قارن اليه وأمره بأن وعرضه على الملك . فتبسم وقال : إن أفراسياب قد قرع سن الندم على عبور جيحون وُهُوْ يريد أن ينفلت من حبالتنا بالحيسلة والخديعة فحاء يفزعنا بكثرة جنوده و جموعه ، وأرى أن أخرج اليسه بنفسي فأبارزه» . فمنعه أصحابه من ذلك وقالوا : لا ينبغي أن يغتر الملك بكلام هذا الساحرو ينخدع لاحتياله ويُلْقُ بنفســه الى التهلكة . وأما مبارزة شيذه فإنك إن قتلته فغاية ما فيه أن ينقص فارس من الترك، و إن أصيب الملك، وحاشاه، من ذلك بمكروه فمن يسدّ مكانه من الكيانية؟ ومن يتحلى بتاج الملك ويتسنم سرير السلطنة ؟ فعند ذلك فلا يبني من ممالك إيران عين ولا أثر، ويأتى القتل والأسر على أهلها فلا يبق منهم أحد. بل الرأى أن تجيبهم الى الصلح وتقبل منهم ما يبذلون من الخزائن والأموال، وتسترد منهم البلاد التي كانت لنا». فاستصوب جميعهم هذا الرأى، وتراضوا به إلا رستم فإنه لم يوافقهم على ذلك ، وأبي أن يكون غير السيف فيصلا . فسكت الملك ساعة ثم قال : ليس مِن الرأى أن نرجع من وجهنا هذا الى إيران غير موفين بما أبرمناه من العهود والمواثيق فَي الأخذ بثار سياوخش . واذا فعلنا ذلك فبأي ناظر نبصر وجه كيكاوس ، و بأى شيء نعتذر اليه ؟ وما لكم قد ضعف قلوبكم؟ وفيم اصفرت وجوهكم بقول تركى خدّاع جاءنا يزعم أنه يطلب مبار زتنا ؟ ثم قال : إن شيذه هذا فارس شجاع قد ألبسه أبوه سلاحا من السحر والشر والحيلة والمكر ليس يطيق أحد منكم مقاومتــه ومبارزته ، ولا يؤثر سلاحكم في عدته وجنته . وليس أحد غيرى يتمكن من الوقوف قدّامــه ، ولا ينبغي أن يكون قرن حافد أفريدون غير ابن كيقباد . و إنى اذا بارزته فحمت به أباه أفراسياب كما فح هو كيكاوس بسياوخش» . ثم أمر قارن بأن يبلغ شيده جواب رسالة أبيه ، وقال

<sup>(</sup>١) طا: قال فاستصحب . (٢) صل: وقد يريد . والتصحيح من ك ٤ كو ، طا . (٣) لـ ، كو ، طا : فيلق .

<sup>(</sup>٤) ك : من الأخذ ،

له : قل له ليقول لأفراسيات إن المطال بالحرب قد طال، وما هــذا من عادة الرجال في القتال. ولا حاجة بنا الى أموال جمعتموها من الظلم والعدوان، واكتسبتموها من البغي والطغيان . على أنها مع رجالك وتختك وتاجك صائرة الى" إن ساعدتني السعادة . وأما ما ذكرت من مبارزتي لشيذه فهو غدا ضيفي عند الصباح، وسيرى آثار سـطوتي عند الكفاح. و اذا ظفرت به يكون ما أمرت به من تبارز المبارزين من الحانبين على الخصوص ثم يكون بعده القتال بين الجمعين على العموم . فامتثل قارن الأمر، و بلغ شيذه ذلك فعاد الى أبيه فبلغه جواب كيخسرو. فعظم عليه وانزعج له وتذكر المنام الذي كان قد رآه فيما مضي من الزمان، على ما سبق ذكره في موضعه، وأمر شيذه بأن يمسك عن القتال يومين وبألا ببارز كيخسرو، فلم يطعه . ولما أصبح لبس عدَّته وركب ودفع علمه الى فارس آخر ، وأقبل حتى دنا من عسكر ايران . فلما أعلم الملك كيخسرو بذلك ظاهر بين جُنَّنه وركب وذفع عِلمــه الى رُهَّام بر\_ جوذرز، وأمر عساكره بحفظ مواقفهم وملازمة مواضعهم، وركل فرسه بهزاد، و برز الى قرنه ، فتوافقا على أن يعدلا عن الطريق و ينحازا الى •كان بعيــد من الصفين ، وتحالفـــا على أن الغالب منهما لا يتعرّض لحامل راية صاحب بسوء ، وذهبا الى موضع خال في سفح جبل فتطاعنا الى أن استوى النهار ، وتقصفت رماحهما فعــدلا الى العمد وتضاربا بها زمانا طو يلا . ثم ان شیذه لما قاسی شدّة مراسه وذاق مرارة باسه وشاهد قرة بطشه دمعت عینه وخاب ظنه وعلم أن في طينة الرجل قوى إلهية وأن معه سعادة سمياوية . فداخله الرعب . وقد عطش فرسه حتى كاد يتلف ، فاحتال وقال : أيهما الملك إن الرجال كثيرا يتطاعنون ويتضاربون . وإنما أريد أنْ تترجل حتى نتصارع . فقال الملك : إنى لم أسمع أن أحدا من الملوك الكيانية قاتل راجلًا. ولكن اذا كانت نفسك تميسل الى ذلك فلا أخالفك» . فنزل بعد أن منعــه رهام ، وسلم فرسه اليه . ونزل شيذه، وتصارعاً كأنهما فيسلان يتصاولان أو جبلان يتناطحان . ثم غلبه كيخسرو وأخذه ورماه الى الأرض حتى تناثر فقار ظهره، فاستل خنجره وشق صدره ثم رق له فتنفس الصعداء . وهاد ورَكُبُ مُوجِعُ القلب ، وقال لرهام : إن هُمُذَا الفارسُ الخَفَيْفُ الرَّاسُ كَانَ خَالَى، فَأَشْفَقُوا عليه، واعملواً له ناووساً على آيين الملوك» . فبادر حامل راية شيذه الى الملك وسجد له وسأله الأمان فآمنه، . وقال ؛ بلغ الى أفراسياب ما جرى على ولده .

وكان أمراء الأتراك ينتظرون رجوع شيذه فأتاهم ناعيا له فشق أفراسياب عند ذلك الثياب، وأخذ يذرف من محاجره الدماء، وينتف لحيته البيضاء، ولماكان الغد اصطف الفريقان فخرج قارن (۱) أنظر المتن ص ١٦٣ (٢) صل: دجلا، والتصحيح من طا،

(٤) ك : فركب .

وكُستَهم من الايرانيين وخرج جهن بن أفراسـياب من ذلك الجانب فتناوشوا الحرب من أقل النهـار إلى وقت الغروب، ولم يتحوّل الملكان من موضعهما . ولمـا غابت الشمس رجع كلا الفريقين الى مضاربهم وباتوا طول ليلهم في تدبير الحرب .

ولما طلعت الشمس من اليوم الثالث، وكان طلوعها من برج الثور، التقى الجمعان جمع، وكانت وقعة لم يسمع أن مثلها كان على وجه الأرض . ثم أن الدبرة وقعت على التورانيين، وكثر فيهم القتل ولما ألقت الشمس يدها في كافر جاء كرسيوز أخاه أفراسياب فصادفه قد خاض غمرة الحرب بنفسه، فاستكفه . فانصرف بمن معه الى مخيمه، واحتال للهرب من ذلك المكان، وأمر مناديه أن يقول : إنما ننصرف لهجوم الظلام، وسترون صنيعنا بكم في غد . ولما أظلم الليل أركب عشرة آلاف من الفرسان على رسم الطليعة وقال : أذا علمتم مني بعبور الماء فبادروا العبور ورائي ، ثم ركب في أصحابه ومن بني من أولاده وخواصه وعبر جيحون ، ونتابعت خلفه بقايا العسكر ،

ولما طلع الصبح جاء البشير الى الملك كيخسرو بانهزام أفراسياب وتخليته الخيم قائمة بحالها ، والأثقال باقية في مكانها ، فحلس على التخت معتصبا بالتاج، ودخل عليه الملوك والأمراء يهنئونه بالفتح (والنصر فأمر بانهاء الحال الى كيكاوس فكتبوا اليه كتاب الفتح) وذكروا فيه ما جرى على التورانيين من القتل والأسر، وأنهم قد عبروا المهاء منهزمين، وأدبروا على إقبالهم نادمين .

وأما أفراسياب فإنه اتصل بابنه قراخان فتشاورًا. واتفقت آراؤهم على أن يرجعوا وراءهم وينزلوا من و راء الشاش في موضع حصين . حتى اذا أتاهم كيخسرو قاتلوهم على قوّة ومنعة . ففعلوا ذلك وساروا الى مدينة يقال لها كُل زرّيون فأقام بها أفراسياب ثلاثة أيام حتى استراح من وعثاء السفر وما لاقاه من المشاق والتعب . ثم رحل وسار الى أن نزل في جنة كنك § التي هي دار ملكه ومستقر تخته وأقام بها الى أن هجم عليه كيخسرو وعلى ما نذكره .

وأما كنك درر الآتى ذكرها فى هذا الفصل والتى وصفها الشاعر و راء البحر فلا تشبه كنك درر الموصوفة فى فصل سياوخش . ولعل الشاعر لفق قصتين مختلفتين بعض الاختلاف فذكر جنة كنك ثم كنك درر أى قلعة كنك .

إنقذم أن سياوخش بنى كنك دِرْأى قلعة كنك . و بظهر أنها جنة كنك .

 المذكورة في هذا الفصل ، ووصف الشاعر الثانية يقارب وصفه الأولى .

<sup>(</sup>١) مايين القوسين من كه، كو، طا . (٧) ك: فتشاوروا . (٣) ك، كو، طا: عن ،ك : قاتلو، ب

<sup>(</sup>٤) كَ : حتى نزل . (٥) انظر حاشية ص ١٥١ بـ ١٩٣

## ذكر عبور الملك كيخسرو الى ما وراء جيحون وما تيسر له من الفتوح بعد ذلك

قال : فعبركيخسرو جيحون بعساكره معكثرتها، وسار . ولم يكن يخلوكل منزل ينزله من طائفة من التورانيين يلقونه ويسألونه الأمان ويتابعونه ، ولما وصل الى السغد أطاعه أهلها، ونزل بهما وأقام فيها شهرا، ونظر في أحوال عساكره وتفقدهم، وفترق عليهم أموالاكثيرة وأعطاهم عطايا وافرة. ثم ارتحل منها مشرئبا نحو أفراسياب وقاصدا قصده، وأمر أصحابه بأن يكفوا يد العدوان عن كل من يتلقاهم بالطاعة من أهل تلك البلدان، وأن يقتلوا من يقاتلهم منها . فامتثلوا أمره، وكانوا يقصدُونُ القلاع والمدن فما كان منها يمتنع أهلها عليهم سلطوا عليهم يد الفتل والنهب، وعليها يد الخراب والهدم. وقطع مسافة مائة فرسخ وذلك دأبهم وصديعهم، حتى انتهى الى مدينة كُل زرّيون فتأهب أفراسياب عند ذلك للقائه وخرج بعساكره . و زحف اليه الملك كيخسرو بجموعه وجنوده فالتقوا وقامت آلحرب بينهم على ساق، وجرت وقعة عظيمة. فلما احمر البأس تنحى الملك ونزل، ونحى التاج عن رأسه وخر ساجدا يدعو الله تعالى ويبتهل اليه ويسأله النصر على عدقه، فثارت ريح عاصف تحثو (التراب في وجوه) التورانيين حتى ملأت عيونهم . وكان أفراسسياب اذا رأى واحدا من أصحابه قد انصرف (من المصافُ ) ضرب رقبته . ولتابعت عليهم عصفات الهواء إلى أن جنّ الليـــل وقد قتل من الترك خلق وأسرخلق . فانحازكل واحد من الفريقين ونزلوا في مضاربهم وأوقدوا النيران وجعلوا يتصايحون و يشغبون و يدقون الكوسات والطبول . قال : وكان الملك كيخسرو قد نفذ من كل زرّ يون رستم لقتال قراخان بن أفراسياب، وكستهم لقتال بعض أمرائه . فورد في هذه الليلة البشير بُخْبُر ظفر رستم وأنه لم يفلت من ذلك العسكر غير قراحان وحده . وانتهى الحبر أيضا الى أفراسـياب بمــا جرى على ولده فركب في جنح الليل وترك مضاربه وخيمه على حالها وهرب.

فلما قرب من دار ملكه شاو ر بعض و زرائه فى نزوله فأشار عليه بأن يدخل المدينة و يتحصن بها ، وقال : إن لك مثل هذه المدينة التى طولها ثمانية فراسخ فى عرض أربعة فراسخ، وهى مملوءة بالعدد والأموال والأسلحة، وعليها سور لا يقدر العقاب أن يعلوه ، يرى من شرفاتها الراجل من مسيرة عشرين فرسخا ، وفيها ذخائر كثيرة ومياه غزيرة فلا تعدل عنها ، فاستصوب رأيهم ودخلها ،

<sup>(</sup>١) ك: ويبايسونه · (٢) لفظ «يقصدون» من ك كر، طا · (٣ و ٤) مابين القوسين من ك ، فر، طا ·

<sup>(</sup>٥) ك، طا : يخبر بظفر :

وكان له فيها قصر رفيع يكاد يمس السهاء علوا ، وفيه إيوان شاهى . فحلس فيه وأذن للناس إذنا عاما بالدخول . ففتح أبواب الخزائن وفرّق على الناس أموالا ، وأمرهم بالإعداد والاستعداد ، وجعل الطلائع والحفظة على طرق البلد ، وكتب الى بغبور ملك الصين يستنجده ويستنصره ويسأله أن يمدّه بنفسه ، وإن لم يمكنه ذلك فبعساكره ، ثم نصب العرادات والمجانيق على أبراج المدينة وشحنها بالرماة وآلات الحصار ، وأمر فعملوا كفوفا محجنة من الحديد فشدّها على رءوس رماح طوال و رتب لها قوما يجترون بها من يقرب من السور ، ثم جلس يشرب غير مفكر في عدقه ،

قال : ثم وصل الملك كيخسرو في عساكره فرأى مدينة حصينة متصلة من أحد جانبيها بجبــل ليس اليه طريق ومتحصنة من الحانب الآخر بواد عميق وماء كثير . فخيم على ظاهرها فنزل رستم على الحانب الأيمن من المدينة، ونزل فرى برز بن كيكاوس على يسارها ، ونزل جوذرز على جَانَبْ من المدينة . ولمنا حنّ الليل قايت القيامة من خفق الطبول ونعرات الحرس من جميع أطراف البلد . وحين أصبح الملك كيخسرو ركب وطاف في العسكر وقال لرستم : إن أفراسياب قد فرق الرسل في الأطراف يستنجد الملوك ، وقعد متحصنا بهــذه المدينة . والرأى أن نجدّ ونجهد حتى نفرغ من أمره وأخذ بلده قبسل وصول مدده . وظلوا سحابة يومهم ذلك يجيلون الآراء ويتشاورون . ولما كان الغد فتح باب المدينــة وخرج جهن بن أفراسياب رسولا الى الملك كيخسرو . فلمــا قرب من باب سرادقه وأعلم الملك بمجيئه أمر منوشان أحد أصبهبذيته فحرج اليه وأخذ بيده ودخل به . فلما قرب من خدمة الملك حياه وسجد ثم رفع رأسه ودعا له ، وهنأه بمقدمه إلى تلك الممالك . ثم قال : إن معى رسالة من أبي فإن أذن الملك أوصلتها الى مسامعه الكريمة . فأمر الملك فنصبوا له بين يدى تخته سريرا من الذهب وجلس عليه، فقال : إن أفراسياب يقول : الحمــد لله الذي أعلى راية ولدنا الذي ينتمي بأبيــه الى كيقباذ ومن أمه الى تور ، وأدخل في طاعته ملوك الأرض أجمعــين ، وملكه نواصيهم شرقا وغربا و بعدا وقربا . ثم إنى متعجب مما أوقعني فيه الشيطان حين غير رأ بي فى ابن كيكاوس بعد حنوى وشفقتي عليه، حتى جرى ماجرى من هلاكه على يدى . وأنا من ذلك جريح القلب سليب النوم. وما أنا قتلته ولكنّ الشيطان قتله. ولُيْس ينفع الندم بعد أن زلت القدم. وأنت الآن ملك عاقل متأله . فانظر كم خرب في هذه الوقائع من البلاد ؟ وكم قتل فيها من العباد ؟ حتى



<sup>(</sup>١) ك، طا: أموالاكشرة · (٢) ك: على أبراج سور · (٣) ك، كو، طا: على جانب آخر ولما الخ ·

<sup>(</sup>١) ك كو، طا: على . (٥) ك، كو: نجتهد . (٦) صل: على ذلك . والتصحيح من كو، علما ؟ ك ب

 <sup>(</sup>٧) صل : وليس أن . والتصحيح من ك ، طا .

لم يبق في هــذه المملكة الفسيحة ضيعة معمورة ولا بلدة مسكونة . فلا تغفل عن تصاريف الزمان وبوائق الحدثان. والحظ حصولك في هذا الفضاء وسعته، وحصولنا في ضيق هذا الحصار وشدّته . ثم اعلم أنى مستقر في هــذه المدينة وهي جَنّتي ، وقد شــيدتها حتى صارت دون الحطوب جُنتي ، وهي دار ملكي ومستقرّ سرير سلطنتي ، وفيها زرعي وحصادي وعدّتي وعتادي . وأما أنت فنازل تحت السهاء في هذه الصحراء . وزمان الصيف قد انقضي . وغدا يهجم الشتاء ونتتابع الأنداء حتى تجمد الاكف على الرماح ومقابض الصفاح . و إن كنت تخال أنك تأخذ ممالك الصن ، وتطبق السهاء على الأرض، وتقبض على وتأسرني فهـذا خيال محال. فإنه اذا التقت حلقتا البطان واشـتَّد الأمر حلَّقت شهابا في أعنــان السماء ، وركبت بحركماك ، وعبرت الى القلعة المعروفة بكنك دز ، وخليت بينك وبين هذه الممالك . حتى اذا علمت أن السعادة قد أقبلت على والزمان قد اعتذر الي نزلت وحشدت جنود البروالبحر ، وانتقمت منك . وإن أنت أخرجت الخلاف من راسك ، وأقصرت عن شماسك فتحت لك أبواب الخزائن التي ضنّ بها تور على إيرج، وألقيت اليك مقاليدها، ثم كنت لك في كل حادث عونا وظهيرا " ولم أسمك إلا ملكاكبيراً . و إن لم تقبل ما ذكرت فافعل ما تشاء . قال : فلما فرغ جهن من أداء الرسالة تبسم الملك كيخسرو وقال له : قل لأفراسياب : أما شكرك على انتظام أحوال مملكتنا واتساق أسباب دولتنا فإن ذلك من فضــل الله الذي آتانا ذلك مثنى وموحدًا ، وإنا لنرجو فوق ذلك مصعدًا . ثم إنك ذو بيان سحار ولسان غر"ار ، مع أنك غير طاهر القلب ، ولا ناصح الجيب . وكل من كان يتحلى بمكارم الخلال فينبغي أن يكون الفعال منـــه أحسن من المقال . ولم يستطع أفريدون أن يصير نجما في السهاء ولا أن يعلو شــــبرا في الهواء . وأنت تزعم أنك تصير في السماء نجما ، وتطير في الجوّ سعيا ، ولست تستحي من هذا الكلام . وليس يخني على الناقد البصير والعالم الخبير هذه الأقاويل المؤهة والأكاذيب المزخرفة . ثم ذكر صنيعه بأتمه بعـــد قتل أبيه سياوخش من ضربها بالسياط طلبا لأرن تسقط وهي حامل به ، مع غير ذلك مما سبق ذكره . وذكر أيضا تسليمه الى الرعاة مع ما اتصــل به من سوء معاملته إياه ، على ما سبق شرحه . ثم قال : ولم تزل من عهد منوجهر الى هذه الغاية سيئ الظن خبيث الباطن وقد و رثتُ هذا الخبث من تور . فقتلت الملك نوذر وقتلت أخاك إغريرث . وأما حوالتك فعلك بسياوخش على تسويل الشيطان وتغريره فإن الضحاك وجمشيذ لما أيسا من الحياة تعللا أيضا بهذه العلة فلم ينفعهما ذلك

<sup>(</sup>٤) ك : قدورثت .

(ولم تنصرف عنهما بوائق الزمان باعترافهما بطاعة الشيطان) وكيف أصدق مقالك وأنا ذاكر أفعالك؟ ثم إنه ليس بيني و بينك إلا السيف . والسلام .

قال: وخلع على جهن وأعطاه تاجا مرصعا بالجواهر وأعطاه قرطين وسوارين، وردّه الى أبيه. فلما وقف أفراسياب على جواب الرسالة احتذ واحتدم وأمر العساكر بالإعداد فكانوا طول ليلتهم في أخذ الأهبة للقتال . ولما طلع الصبح دقت الكوسات والطبول فركب الملك كيخسرو وأمر رستَم وَكُستَهم وجوذَرز فركبوا من الجهات التي تليهم، فعملوا خندقا حوالي معسكرهم خوفا من البيات واهتبال الأتراك الغرة فيهم . فطاف الملك حول المدينة ، وأمر فنصبوا على كل باب من أبوابها مائتي عرَّادة ومائتي منجنيق، ووكَّل بكل واحد منها جماعة من المقاتلين ، ورتب مائتي فيل لنقل الأعواد والأخشاب = ورتب على كل باب مائتى رام من الرماة عن الجرخ . ثم إن النقابين تمكنوا من السور فعلقوا الأبراج من جوانب المدينة. وتنحى المُلكُ الى ناحية من الصحراء، ونزل وسجد لله تعالى وسأله أن ينصره و يخذل عدوه و يسمل عليه الفتح و يعجل له الظفر. ثم عاد ولبس جوشنه، وأمر الأمراء الموكلين بجوانب المدينة بصدق اللقاء و إفراغ الوسع في الكفاح. وأمر بإفراغ النفط على الأخشاب التي علق عليها الأبراج وطرح النار فيها، و بإعمال المجانيق والعرادات معا على توافق وترادف. فانهدم ركن من أركان المدينة ، وحصلت به ثلمة فبادرها رستم بأصحابه . وبلغ الخبر بذلك الى أفراسياب فأرسل الى تلك الثلمة معظم عسكره وأمدّ كيخسرو رستم بالرجالة الكثيرة ثم بالفرسان. فحرت عند ذلك وقعة عظيمة. فصعد رستم في الثلمة الى السور، ونكس راية سوداء كانت عليه من رايات أفراسياب، ونصب عليه علم الملك كيخسرو، وأسرجهن بن أفراسـياب وكرسيوز أخاه . وهما البهلونان اللذان كان جدّ التورانيين بهما صاعدا، وجمرهم واقدا . فدخل الايرانيون الى المدينة وبسطوا في أهلها يد الأسر والقتل والغارة والنهب . فارتفع بها ضجيج الرجال وصياح النساء ، وجعلت الفيلة تدوسهم بأخفافها وتخطفهم بخراطيمها وأنيابها . فصعد أفراسياب فوق قصره وأشرف على المدينة، وشاهد ما جرى فيها فنزل وبكي على مسكنه ، وودّعه وخرج من باب سرّ فيــه تحت الإيوان الى الصحراء في جماعة من أصحابه وخواصه . ومضى ولم يعرف له خبر، ولا وقف منه على أثر . ثم صعد كيخسرو في الحال الى ذلك القصر المنبع، ودخل الى الإيوان الرفيع وجلس على تخت جدّه بسعادة جدّه، ونقب عن أفراسياب ، وسأل أخاه كرسبوز وابنه جهنا عن مهربه ليغذّ في أثره فلم يخبر بشيء من



<sup>(</sup>٢) لئه ، كو ، طا : الملك كيخسرو .

<sup>(</sup>١) ما بن القوسين من ك ، كو، طا .

<sup>(</sup>٣) ك، طا: ما يجرى -

ذلك فاستدعى الموابذة والثقات، وجعلهم على حزائن أفراسياب، وأمرهم بحفظ مستودعاتها، وأوصاهم بألا يخلُّوا أحدا يقرب من أبواب حجره ، ولا أن يسمع أحد صوت أحد من حرمه ، وأنفذ من يحتاط. على خيله ، وأمر الحفظة بضبط أسبابه ومخلفاته . وأمر بألا يتعرض لأقربائه بســوء ولا يصابوا بمكروه ، فعلّ من ملك فأسجح ، وقدر فأعتق ، وأسر فأطلق . فقــال الإيرانيون بعضهم لبعض : كأن كيخسرو جاء الى ضيافة أبيه، ونزل بين أهله وذويه . فما باله لا يضع فيهم سيف الانتقام، ولا يدير عليهم كأس الحمام؟ ولا يهدم القصر والايوان، ولا يطرح في مساكن عدَّوه النيران؟ وشاع هذا الكلام فاستدعى وجوه العسكر وعقلاءهم وقال : لا يجوز استعال العنف والشدة في كل موطن . والعدل أولى بنا في طلب الشار، وحقيق بنا طلب حسن الأحدوثة عنـــد الاقتدار . فإن الذكر الجميل خير ما يخلفه المرء في هذه الدنيا الفانية . ثم أمر في السر بدخول حرم أفراسياب عليه . فدخلت عليه زوجته ، وكانت ملكة نساء توران ، ومعها بناتها الأبكاركأنهن الأقمار ، وعلى رءوسهن أكاليل الياقوت، و بأيديهن أطباق من الذهب مملوءة بالمسك والعنبر، وهن نواكس الأبصار خواضع الأعناق هيبــة له . فتقدّمت الملكة وسجدت له وأجهشت بالبكاء وانتحبت وقالت : أيهــا الملك! ارحم من لم يعود غير الترف والدلال، ولم يتقلص قط عنه ظل الشرف والحلال. ما أحسن ماكان يكون لو قدمت الى ممالك توران وأنت غير موتور ولم يكن سياوخش مقتولا، ولكن قضي الله أمراكان مفعولاً . وإن أفراسياب لم يترك للصلح موضعاً . وقد أراق بسوء صنيعه ماء وجهـ ه فليس يستطيع أن ينظر اليك . وكم نصحته فما نفع، ووعظته فما ارتدع . والله شاهد لى أنى بكيت بين يديه غير مرة من أجل سياوخش . وكذلك ولدى جهن أسيرك وقريبك . وكم قرعنا مسامعـــه بالتخويف والإنذار في معناه فتولى وأعرض حتى أرّاه مثل هــذا اليوم فقلب ملكه ظهرا لبطن ، وعكس عليه كل أمر » . ولم تزل تتضرع اليه وتخضع له وتلطف في كلامها حتى ربي لها الملك ومن حضر من الأمراء . فأتمنهن وصرفهن الى خدو رهن وأحسن اليهن . وأمر العساكر بأن يكفوا أيديهم عن القتــل والأسروالنهب ، وألا يتعرّضوا لأهل بيت أفراسياب . ثم أمر بأن يفرق عليهم جميع ما حصل من المغانم وذخائر الملوك التورانية عامة، سوى خزائن أفراسياب خاصة، فإنها كانت صفية الملك من المغنم . وانثال على حضرته أصراء الترك من جميع النواحي والأطراف باذاين السمع والطاعة ، منسلكين في سلك الخضوع والضراعة . فقبلهم وحقق آمالهم . ثم أقطع أصبهبذيته وأمراءه بلاد توران، وأعطى كل واحد منهم ناحية منها . وأقام في جنة كتك ملكا مطاعا، وأضحى ملوك تلك

<sup>(</sup>١) طا: وقد أضحى.

الأقاليم له أتباعا وأشياعا . فكتب الى كيكاوس كابا بالفتح، وأنهى اليــه ما يسر الله له من النصر، وقيض لعدَّة من الحذلان والخزى .

ولم يزل مقيماً بهذه المدينة مواصلا بين أسباب اللهو والطرب إلى أن طلعت طلائع الربيع الناضر، وتصرمت مدّة الشتاء الباسر . وكان قد فرق العيون والجواسيس في جميع الأطراف ليؤتى بخــبر أفراسياب . فِحاءُهُ الحــبر بدخوله إلى خُتَن و بلاد الصين، وأنه استنجد الخاقان وبغبور، وأنه مقبل في الِّطم والرِّم وجموع كالليــل المدلهم، فتراجع إليه من عساكره جميع من كان قد استأمن إلى الملك كيخسرو . فتجهز الملك عند ذلك للقائه ، وأخرج الطلائع ، ورتب العساكر . وأمر جوذرز ابن كشواذ وولده فرهاذ وغيرُهما بالتيقظ والتشــمر . وخرج من كنك وســار بعسا كره حتى نزل على مرحلتين من مخيم أفراسياب فأقام أسبوعا يعدّ ويستعد . ثم إن أفراسياب زحف إليه . وأتاه الخبر بذلك فصف عساكره على أحسن ترتيب وتعبيـة . ووصل أفراسياب وصف صـفوفه بإزائه . ثم أرسل الى كيخسرو رسولين برسالة تشتمل على التماس المصالحة والمسالة والإمساك عن إراقة الدماء، على أنواع من الأموال كثيرة يبذلها له . والتمس على تقدير عدم الإجابة الى ذلك أن يخرج اليه كيخسرو بنفسه فيبارزه على الصفة المعتادة فىالتبارز فى كلام طويل. فلم يجنح الملك كيخسرو الى السلم، وأبي إلا الحرب، وعزم على إجابته الى ما التمس من مبارزته بنفسه، فمنعه رستم من ذلك وقال: لوكانت الملوك تبارز بعضهم بعضا، ويقاتل أحدهم خصمه بنفســه لم يكن بهم حاجةالى جمع العساكر وجر الجحافل. فردّ اليه في الجواب أن عندنا من يصلح لمبارزتك ومقاومتك غيري وهو إما رستم بن دستان أو جيو بن جوذرز . فمن اخترت مبارزته منهما فهو بين يديك. فلما سمع أفراسياب ذلك الجواب عظم عليه، واضطر الى الحرب. فتزاحف الفريقان، والتحم القتال بينهم من أوّل النهار الىوقت الغروب، ثم رجع كل واحد من الفريقين الى مخيمهم . واستدعى الملك كيخسرو رستم وطوسا وجوذرز وجيوًا وقال : إن أفراسياب يبيتنا الليلة فاكمنوا له ، فأص رستم بأن يركب في جمع كثيف ويكن في ناحية السمل، وأمر طوسا أيضا بأن يكن فيجمع آخرفي ناحية الجبل، وأمر العسكر فحفروا فيما يلي التورانيين حفيرة وجعلوا فيها المساء، وأمر الحرس بألّا يوقدوا النيران ولا يرفعوا أصواتهم تلك الليلة . وركب ووقف بنفسه مع الفيلة والصاكر من وراء الحفيرة . فلما أظلم الليـل نفذ أفراسياب جواسيسه فرُجُعُوا وأخبروه بأنهم لم يروا للايرانيين حسا، ولم يسمعوا لهم همسا . كأنهم شربوا طول نهــارهم

(1)

 <sup>(</sup>١) ك: فا، الخبر . (٢) صل: وغيرهم . (٣) ك: له (لا) .

<sup>(</sup>٤) ك ، كو ، طا : فرجعوا اليه .

المدام حتى حالفوا ليلهم المنام . فارتاح لما سمع واستحضر رءوس الأجناد، وذكر لهم ما ابتملي به من الإيرانيين وتسلطهم عليــه ، وقال : الرأى أن نهتبل الليــلة غـرتهم وندوسهم بحوافر الخيــل ، ونبيتهم عند ركوب الصباح أعجاز الليل . فاختار منهم خمسين ألف فارس ممن نجذتهم الحروب وضرّستهم الخطوب، ووجههم لذلك . فلما قربوا من معسكر الايرانيين خرج عليهم رستم •ن أحد الجانبين، وخرج اليهم طوس من الجانب الآخر، وتلقاهم الملك بالفيلة فيمن معه . فوضعوا فيهـم السيف فلم يسمع غير صليل الصوارم فوق الجماجم ، وشهيق اللهاذم في الصدور واللهازم . حتى لم يفلت منهم من العشرة إلا واحد . فانزعج أفراسياب واضطرب، وقال لأصحابه : الرأى أن نزحف اليهم ونصدمهم صدمة واحدة فإما مُلك وإما هُلك . فارتفعت أصوات الكوسات والطبول من الحانبين، والتبي الجمعان، والتحم القتال في مسافة ثلاثة فراسخ . قال : فتلاطمت أمواج الدماء فى ذلك الفضاء . فثارت ريح عاصف لم يسمع بمثلها فكانت تحفر التراب وترميه فى وجوه التورانيين وتستلب لشدّتها البيض من رءوسهم . فعند ذلك حمل الملك كيخسرو مع رستم حملة صادقة أدرجت أكثرهم تحت القتل والأسر. فقطع أفراسياب عند ذلك رجاءه ، وثني عنانه مع ألف فارس من أقاربه وخواصـه ، وترك بقية عسكره بين أشـداق المنون . وأخذ في بعض عوادل الطرق سالكا طريق البرّية . ثم إن بقايا التورانيين لما فقدوا الراية السوداء من القلب ، وعلموا بهرب أفراسياب طلبوا الأمان من الملك كيخسرو ، ورموا الأسلحة . فعطف عليهم وآمنهم وأحسن اليهــم . ورجع الى مخيمه فاعتزل من المعسكر، وخلا بنفســه في مكان خال، ومثــل قائمــا بين يدى ربه عزوجل يحده ويدعوه ويشكره على ما أسدى اليه وأنعم به عليـه، من أوّل الليل الى أن طلعت الشــمس . ثم رجع الى المعسكر، وأمر بدفن من قتل من الايرانيين وجمع الغنائم وتفريقها على العسكر. ورجع الى مدينة كتك فُأقام بها . فجاءته رسل بغبور ملك الصين بالهدايا والتحف مستأمنا معتذرا عما صدر منه من إمداد أفراسياب، ومتنصلا عن ذلك ، فقبل الملك هداياه وآمنه وقال للرسول: قل لبغبور لا ترق ماء وجهك عندنا، ولا تمكن أفراسـياب من الاعتضاد بك والالتجاء البك . فرجع الرسول الى بغبور وبلغه ما قال، فأنفذ الى أفراسياب وقال له : تباعد عن ممالك الصين ، ولا تقربن هذا الإقليم . فخاب عند ذلك ظنه، وهام على وجهه الى أن وصل الى جبل اسبروز، ورجّع منه سائوا

<sup>(</sup>١) طا : فأقام فجاءته . (٢) ك، طا : فرجع .

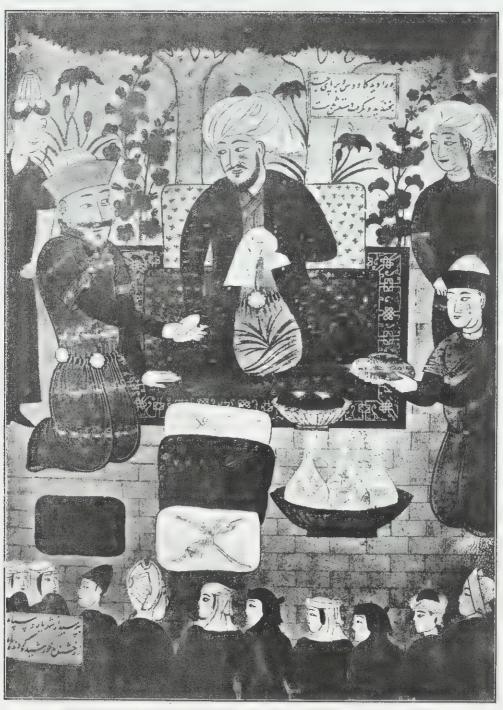

الملك كيكاوس يستقبل كيو بن كودرز، وقد أرسله كيخسرو بشيراً بانتصاره في توران ، [منقولة من كتاب مارتين رقم ٢٥ – عن نسخة من الشاهنامه كتبت السلطان مرزا على الحيلاني، في القرن الناسع الهجري]



حتى وصل الى بحر زره § فركب السفن بمن معمه وتوجه را كبا لجة البوار ، تسوق مراكبه دبور الإدبار الى أن حصل فى قلعة كلك دِز فاستلق فيها آمنا ، وأقام بها ساكنا ، وقال : إذا أحسست من طالعى بسعادة عبرت وحشدت وطلبت بثارى ، قال : ولما علم كيخسرو بذلك قال لأصحابه : إن العدة قد عبر المهاء وحصل فى مأمن ، ولا بدّ لنا مر أن نشحن بلاد الصين و بلاد مُكان بالعساكر ، ونركب البحر ونتبع أثره ونقصد قصده ، قداء الأمراء ذلك واهتموا من أجله ، وقالوا : كيف يمكن العبور بهذا العسكر العظيم على بحر لا يقطع على تقدير السلامة ، في ستة أشهر ؟ فصاركل واحد منهم يقول شيئا ، فأقبل عليهم رستم وقال : أيها السادات الأكابر! لا ينبغى أن تؤثروا الراحة فيضيع سعيكم و ينتعش العدة فيعظم الخطب ، وحثهم ووعظهم ، فقاموا فى حضرة الملك وقالوا : نحن كلنا عبيدك المخلصون ولأوام ك فى البر والبحر ممتثلون ، ففرح الملك فى حضرة الملك وقالوا : نحن كلنا عبيدك المخلصون ولأوام ك فى البر والبحر ممتثلون ، ففرح الملك وشكرهم وأثنى عليهم وأحسن اليهم ، وعزم على الرحيل ، كما سيأتى ان شاء الله تعالى ،

§ تقدّم أن جن مازاندران أسروا كيكاوس عند جبل اسبروز فهو اذا أحد جبال مازندران ومن الأنهار التي تصب في بحر قزوين نهر اسبيذروذ ، ولعل واسبروز محرّفة عن واسبيذروذ الفصل فالبحر الذي يسمى هنا بحر زره ينبغي أن يكون بحر قزوين ، وقد سماه أفراسياب في هذا الفصل بحركياك ، ويقول المسعودي عن بحر قزوين : « ومما يصب الى هذا البحر من الأنهار العظام المشهورة نهر أرتيش الأسود ونهر أرتيش الأبيض ، وهما عظيان يزيد كل واحد منهما على دجلة والفرات ، وبين مصبيهما نحو من عشرة أيام ، وعليهما مشتى ومصيف الكياكية والغزية من الترك. وهذا يرجح أن بحركياك هو بحر قزوين أو نهر يصب فيه ،

وتسميته هنا بحر زره وهم مر. القصاص؛ ظنوه اسم بحر بعينه . ووو زره و في اللغة القديمة معناه بحر .

ثم يجد القارئ في فرار أفراسياب وتعقب كيخسرو إياه خلطا جغرافيا كالذي تقدّم في طواف (ه) كيكاوس ومسيره الى اليمن ( هاماوران ) .

<sup>(</sup>١) صل: تؤثر . والتصحيح من ك ، طا . (٢) انظر المتناص ١١٣ (٣) التنبيه والاشراف ص ٦٢

<sup>(</sup>٤) المتن ص ٢٨٤ (٥) المتن ص ٢٨٤

# ذكر إنفاذ الملك كيحسرو جيوا بالأسارى والغنائم إلى خدمة كيكاوس، ودخوله الى الصين وبلاد مُكران، وركو به البحر خلف افراسياب

قال: وأمر الملك ففتحوا أبواب خزائن أفراسياب فأوقر ألف جمل من الذهب والفضة والجواهر والثياب . وأدخلوا عشرة آلاف ثور تحت العجَل وأوقروها بآلات الحرب . وأمر بإخراج مخذرات أفراسياب جميعهنّ في جنج الليـل بالعاريات والمهود الى الميـدان، وتجهيز مائة نفس من الأكابر الصَّيد من أقارب أفراسياب ومائة نفس من أكابر أهل تلك الأقاليم من الذين كانوا رهائن عنده . ثم أمر بإخراج ولده جهن وأخيه كرسيوز بقيودهما، وحملهما في المهود. وسلمهم جميعهم الى جيو بن جوذرز بن كشواذ وأمره أن يستصحب عشرة آلاف فارس ويسير بهم و بجميع ما سبق ذكره الى حضرة الملك كيكاوس . وكتب اليه كتابا ذكر فيه محاصرته لمدينة كتُك ، ومدّة الحصار ، وكيفية الأخذ، وهرب أفراسياب، وأنه على جر الجحافل الى بلاد الصبن ثم المصبر منها الى بلاد مكران ليركب منها نحوكماك و يتطلب أفراسياب حتى يظفر به . فسار جيــو على الجملة المذكور . ولمــا وصل الى حضرة كيكاوس وثب وتلقاه ومسح وجهه بيــده، وسايله عن أحوال ولده . فسرد عليسه جيوا جميع ما جرى له ثُمُ أدخل الأسارى عليه . فأمر بإدخال المخدّرات الى ما وراء الستور . وأمر بأن يرتب لجهن بن أفراسياب موضع يليق به ليجعل محبساً له . نفعلوا ذلك ورتبوا له خدما يخدمونه . وأودعوا كرسيوز مطمورة مظلمة . وفترق تلك المغانم على الفقراء والمحتاجين، وسألهم أن يدعوا لللك كيخسرو ويشكروه . ثم أمر بأن يكتب الى أطراف البلاد بفتح ممالك توران وجلوس الملك كيخسرو على سرير السلطنــة بها . ثم خلم على جيو ورده الى الملك كيخسرو بجواب كتابه . فرجم جيـو الى حضرته وهو بعد بمدينـة كنك ، ففرح بكتاب جدّه وجلس في مجلس الأنس مع الملوك والأمراء ثلاثة أيام . ولماكان اليوم الرابع فرّق السلاح على العسكر ، وخرج من المدينــة متوجها نحو الصبين ، وأقام كُستَهم بن نوذر في عسكر عظيم هناك . وسار الى أن وصل الى المدينـــة التي بناها أبوه سياوخش فدخل بســتاناكان له وجعل يتوُجْع ويبكى ( بفاء الى الموضع الذى أفرغ فيــه دم سياوخش فطفق يبُكَّيٰ ) ويتضرع الى الله تعالى ويسأله أن يمكنه من أفراسياب حتى يقتله ويفرغ دمه على الأرض على تلك الهيئة .



<sup>(</sup>١) ك : ولما حضر ٠ (٢) ك : وأدخل عليه الأسارى ٠ (٣) ك ١٠ طا : يبكى و يتوجع عليه ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من ك، كو، طا .

ثم أرسل رسلا الى الخاقان وبغبور وصاحب مكران وغيرهم من ملوك تلك الأطراف، وأمرهم أن يبذلوا له الطاعة ويتلقوا مواكبــه اذا قدم الى بلادهم ، ويهيئوا لعساكره الأنزال في المنـــازل . فقابلوا أمثلتــه بالامتثال، وتلقوا رسله بالإعظام والإجلال، وأظهروا السرور والابتهــاج بملكه وسلطانه سـوى صاحب مكران . فإنه استخف بالرسـول وقال له : قل لصاحبك إن كنت تريد أن يفتح لك الطريق فمبذول لك ذلك . وإن كان في نفسك قصد دار ملكنا ومقرّ عزنا فليس بيننا و بينك غير السيف. فلمسا رجع الرســول وأخبر الملك بذلك ساق العساكر وسار الى ختز\_. . فاستقبله الخاقان وبغبور في جميع أكابر الصمين وقد ملأوا المنازل بالأنزال والتحف، فلما استأنس بغبور استضاف الملك فأجابه ودخل الى قصره فنثر عليــه ثلاثين ألف دينـــار صيني . وأقام الملك ثلاثة أشهر هناك وبغبور وأكابر الصين قائمون بشرائط خدمته . ولم يكن يخلو يوم من أن يخدمـــه بهدية مستجدة وتحفة مستطرفة . فلما استهل الشهر الرابع ترك رستم هناك وساق العساكر قاصدا قصد مكران . فلما قرب منها نفذ اليها رسولا بالإعذار والإنذار ، فلم يجب صاحبها الى الطاعة . فقصــده وسار اليها فوجد جميع ممــالك التيز ومكران مملوءة من العساكر، فقاتلهم وقتــل صاحب مكران مع ألفي فارس ، وأسر منه ألفا ومائة وأربعين أميرا . وانهزم الباقون ، وتركوا من المغانم والخيال والأسلحة والفيلة ما يفوت العالم والحصر. فأتى الملك البلد، وبسط في أهاله يد القتل والنهب، وأحرُّهُوا الدور والقصور، وخربوا الحصون والسور، وسبوا الإناث وقتلوا الذكور، ثم اجتمعت عُبَّاد تلك المدينة ومشايخها ، واستغاثوا الى الملك وقالوا : نحن قوم ضعفاء لا جرم لنا ، ولم نزل مظلومين . فإن تعطف الملك علينا فإنما يرحم قوما مساكين . فآمنهم الملك وكف عنهــم يد القتل والأسر. وأفام سنة، واستحضر الصناع، واستعمل سفنا وزواريق كثيرة وأشار علىأشكس بأن يقيم في ذلك الإقليم، ويستقل فيه بالتدبير. وساق الجحافل وسار الى أن وصل الى ساحل البحر، فأمر بحمل طعام سنة كاملة . واعتزل هو الى موضع وسجد لله تعالى وتضرع اليه وقال : أنت مالك الثريا والثرى، والحافظ برا و بحرا . احفظني وعساكري وتاجي وتختي . وكان هذا البحر اذا سارت فيه السفينة ستة أشهر ردّتها الرياح المختلفة وألقتها الى موضع يسميه الملاحون فم الأســد ، فيتعذر خلاصها منه . فجرت سفنه ومراكبه بسعادته على هدة وسكون من الماء والهواء . وشاهدوا في البحر عجائب كثيرة كالأسود والثيران وإنس الماء بالشعور المتهدلة كالحبال متسربلين بالأصواف والأشعار لبعضهم رءوس كرءوس الجواميس ويدان من خلف ورجلان من قدّام . وآخرون رءوسهم كرءوس

<sup>(</sup>١) طا: فأحرتوا ،

التماسيح، وأبدانهم كأبدان النمور، وأرجلهم كأرجل مُمُر الوحش. فكانوا يقضون العجب، ويسبحون خالقها ويقدّسون رازقها . فقطعوا هذا البحر الهائل في سبعة أشهر . ولمــا خرج الملك الى البر رأى بلادا عامرة على ترتيب بلاد الصين وناسا لسانهم كلسان أهل مكران . فقلد تلك المالك جيواً ، وتركه فيها وسار، وأرســل الى جميع بلاد ذلك الإفلىم فكانوا يتلقونه بالسمع والطاعة ، ويلقونه بالخضوع والضراعة . فاستخبرهم عن أفراسياب فأعلموه بتحصنه بقلعــة كنك، وأن بينه وبين تلك القلعة مائة فرسخ . فسار الملك قاصدا قصده . ولما اطلع أفراسياب على عبور كيخسرو بحركماك أسرّ الخبر في نفسه ، ولم يُعلم بذلك أحدا من أصحابه . ولما جنه الليل ترك أصحابه ورجاله، واتخذ الليل جملا وهرب ممتلئ القلب هما وأسفا . فلما وصل الملك الى القلعــة المعمورة ، ورأى تلك الأراضي العامرة ، والبساتين الناضرة ، والحدائق الزاهرة ، والعيــون المتفجرة ، والأزاهير المتفتقة استطابها واستطاب ماءها وهواءها، وأقام فيها. وفرق العساكر في طلب أفراسياب فلم يقفواله على خبر ولم يعثروا منه على أثر . غير أنهم وجدوا خلقا كثيرا من أصحابه المتخلفين عنه فقتلوهم . وأقام الملك بها سسنة من الزمان مستروحا الى طيب ذلك المكان . فاجتمع عليه أمراؤه وأصحابه وقالوا: طال مقام الملك في هذه البلاد. والرأى أن نرجع الى ممالكنا أخذا بالحزم، وجريا على مقتضي الاحتياط. فان كيكاوس قد طعن في السن ، واستولى عليه الضعف ، وحضرته خالية عن الرجال والأموال ، وقد خفي حال أفراسياب عنا ، فلوحشد جمعا وقصد تلك المالك لم يكن هناك من يقاومه و يمانعه ، فتشتَّد شوكته ويعلو أمره ، ويضيع عنه ذلك سعينا في هذه المدة المديدة . فاستصوب الملك كلامهم وعزم على الرجوع. فاختار مُنْ تلك المدينة رجلا صلح للرياسة والسياسة فخلع عليه، وفقض أمور تلك المالك اليه، وأوصاه بالعدل والاحسان ومجانبة الظلم والعدوان . ثم ارتحل منها راجعا وراءه . فلمسا قرب من بلاد الساحل تلقاه جيو بن جوذرز فأكرمه الملك وأخبره بما رأى في تلك القلعة . ثم أمر بإعداد السفن والزواريق فركب البحر في عساكره ، وعبر سالمـــا الى هذا الجانب في سبعة أشهر . فلما خرج سجد لله تعالى وشكره وحمده، ثم خلع على الملاحين وأعطاهم أموالا وافرة، وسلك طريق البرية متوجها الى مكران . فلما قرب منها تلقاه أشكس في جميع أكابر المدينة بالتحف والهدايا الكثيرة . ثم اختار من أكابرمكران رجلا مترشحًا لللك متحليا بالخلال الحميدة والسيرالمرضية فخلع عليه وولاه تلك المالك. واستصحب أشكس، وأقبل الى أن قرب من بلاد الصين فاستقبله رستم بن دستان فعانقه الملك وأكرمه، وجعل يخبره بما رأى من عجائب البحر . فأقام بالصين في ضيافة رستم أسبوعا . ثم ارتحل



<sup>(</sup>١) طا: من أكابر تلك .

بعساكره حتى وصل الى مدينة سياوخش كرد فجاء الى مصب دم أبيه، وطفق يبكى ويتوجع وينثر على رأسه التراب ويضرب صدره ويلطم وجهه ، ووضع رستم خدّه على ذلك التراب أيضا، وجعل يبكى ، فقال كيخسرو وهو يبكى : أيها الشهريار! إنك قد خلفتنى فى هـذه الدنيا ولم أزل فى العناء والتعب للطلب بثارك حتى نكست راية أفراسياب، وأزعجته عن سرير ملكه، ولست أقرحتى أظفر به واقتص منه » .

ثم انصرف الى الموضع الذى كان فيه كنزسياوخش، وكانت أمه قد أخبرته به، ففتح بابه وأطلق منه أرزاق العسكر، وأعطى رستم منه مائتى بدرة، ووهب لجيو أيضا مالا كثيرا ، فأقام بهذه المدينة أسبوعين ثم ارتحل منها ، وعلم كستهم بن نوذر بمقدمه فاستقبله على الرسم، وقابله الملك بالإكرام والاحترام ، وجاء حتى نزل في جنة كنك ، وكان لا يزال ينقب عن أفراسياب ليلا ونهارا، وهو لا يقف على شيء من حاله ، فاغتسل ذات ليلة وأخذ كتاب الزند معه، وخلا بنفسه في مكان خال، ولم يزل طول ليلته ساجدا لله تعالى يبكى ويتضرع اليه سبحانه و يقول: إن هذا العبد الضعيف الموجع القلب والروح طاف الدنيا فسلك رمالها وقفارها، وقطع جبالها وبحارها طالبا لأفراسياب الذي أنت تعلم أنه سالك غير طريق السداد، وسافك بغيرالحق دماء العباد، وأنت تعلم أننى لا أقدر وأطف من قلبي نائرة عداوته وقف بي على سواء الطريق والنهج القويم ، ثم انه أقام سنة مريحا نفسه من تعلى أوزار الحرب ومتباعدا عن شواغل القلب ،

#### ذكر انصراف الملك كيخسرو من بلاد توران وعوده الى ايران وما تعقب ذلك من ظفره بأفراسياب

ثم إنه اشتاق الى لقاء كيكاوس فسلم الى كستهم بن نوذر تلك المالك من قعار الى منتهى ساحل الصين، وضم اليه عساكركثيرة، وأوصاه بالتيقظ والتحرز، وأمره بتفريق أصحاب الأخبار في أطراف بلاد مكران والصين وغيرها من البلاد، وأمرهم بالبحث عن أفراسياب، وأمر بشد العجل على أربعين ألف ثور، وأن تحمل عليها الأثقال والغنائم من الذهب والجوهر والمسك والعنبر والملابس والمفارش والأسلحة والعُدد وسائر ما يجلب من أرض مكران والصدين، الى غير ذلك من الخيل والجوارى والغلمان، فقدم كل ذلك بين يديه، وسار في عساكر تجلل وجه الأرض،

<sup>(</sup>١) ك : الضميف (٧) . (٢) ك · كو : وصل عن · (٢) طا : بحر الصين ·

وكانوا من الكثرة بحيث اذا ارتحلت الساقة من منزل نزلت المقدّمة في المنزل الآخر . ولما انتهى الى السغد أقام فيها أسبوعا . وارتحل منها الى بخارا فدخل بيت النـــار الذي بناه توربن أفريذون هناك، فأعطى الموابذة ذهبا كثيرا، ونثر على النــار جواهـر. وارتحل منها الى بلخ وأقام فيها شهرا. ثم ارتحل منها بعــد أن ترك فيها إصبهبذا وعسكرا، وكذلك فعل في البلاد الأخر المذكورة، فوجــل الى الطالقان ومرو الروز فاستقبله الأكابرينثرون على مواكب المسك والزعفران واللؤلؤ والمرجان. وأقبل منها بفيلتة وعساكره الى نيسابور فأفام بها وفرّق فيها أموالا كثيرة على فقرائها . وارتحل منها في الأسبوع الثاني متوجها الى الريّ حتى وصل اليها وأقام بها أسبوعين مستمرا على عادته في الإحسان والإنعام على الفقراء والمحتاجين . ثم أقبل منها الى بغداد، ونفذ النجابين الى كيكاوس بأرض فارس فأظهر بمقدمــه الفرح والسرور ، وأمر بضرب البشائر ونصب القباب على الطرق وتجليلها بالديباج والحرير . ثم خرج كيكاوس عنـــد مقدمه لاستقباله . ولمــا وقعت عين كيخسرو على جدّه ركض اليـ فتعانقا و بكيا من الفرح فدعا له كيكاوس وأثنى عليــ وقال له فما قال : إنه من عهد جمشيذ ثم من عهد أفريذون من بعدُ لم تر العيون صاحب تاج وتخت مثلك . فقال له كيخسرو : همل أنا الا شعبة من دوحتك ؟ وهل حصلت هــذه الفتوح إلا بسعادتك ؟ ثم إن كيكاوس أمر فنثروا عليــه الياقوت والذهب حتى غمر النثار قوائم التخت . ثم تحقلوا للطعام الى إيوان مذهب، وجمل يحدث جدّه بما جرى له في البر والبحر والحزن والسهل . ثم لما رفع الساط أحضروا الشراب واستنطقوا الجنك والرباب. وأقاموا على ذلك أسبوعا. ثم فتح كيكاوس أبواب كنوزه، ورتب الخلع الأمراء والملوك الذين كانوا في خدمة كيخسرو فأفاض على كل واحد منهم ما يليق به مرب الخلع الفاخرة والتحف الوافرة . ثم أذن لهم في الإنصراف الى بلادهم . و بعــد ذلك تفرّغ لعسكره الخاص فأطلق لهم أرزاق سنة، وأدرّ عليهم العطايا والصلات .

وخلا الملك كيخسرو ذات يوم بجده وقال له : إن هدذا الظالم قد خفى أثره بعد تحل المشاق العظيمة في طلبه، وإنه إن عاد الى كلك وأقام بها ولو ساعة واحدة ثابت اليه عساكره، وقوى أمره وعلا كعبه فنحتاج الى استثناف قتاله والنهوض الى بلاده . فقال له كيكاوس : الرأى أن أركب أنا وأنت معا ونصير الى بيت نار آذركشسب وهو بيت نار باذر بيجان في فنبتهل الى الله تعالى ونتضرع اليه فلعله يهدينا الى الموضع الذى هو فيه ، فلبسا ثياب البياض، وركبا وسارا الى ذلك المتعبد بقلوب مملوءة من الخوف والرجاء ، فلما دخلا بيت النار جعلا يبكيان و يتضرعان الى ربهما، ويسالانه، وينثران

<sup>(</sup>١) طا : فأقام . (٢) ك عا : وهل أنا .

الجواهر على الموابذة ، وأقاما أسبوءا فى بيت النار ، وزعم صاحب الكتاب أنهم لم يكونوا يعبدون النار و إنما يعبدون الله عن وجل والنار لهم كالقبلة ، قال : وأقاموا فى أذر بيجان شهرا حتى أظفرهم الله تعالى بأفراسياب .

وكان من خبره أنه لما جرى عليه ما جرى هام على وجهه يجول في البلاد وهو ممتلئ خوفا و رعباً ؟ ولم يكن يأمن على نفسه ساعة، وكان يطلب موضعاً يأمن فيه على روحه . فجاء الى برذعة . ﴿ وَكَانَ في بعض جبالها المنقطعة مغارة لم يدخلها أحد، ولم يطأها قط قدم، بعيدة عن العمرانات قرسة من البحر . وهذه المغارة تسمى هنك أفراسياب فنقــل اليها من المأكول ما يقوته ، وتوارى فمها . وكان في ذلك الزمان رجل من أولاد أفريذون عابد منقطع إلى الله تعالى يسمى هومًا ، وله في ذلك الجبل متعبد في بعض الكهوف يخلو فيه ويعبد الله عن وجل. فسمع ذات ليلة صوت نائح في جنح الليل ينوح باللسان التركى على نفسه ويندبها ويقول مخاطبا لنفسه : يا سيدا ساد الأكابر عزا وشرفا! ويا ملكا حكم على جميع الملوك نافذا في الشرق والغرب حكمه، وماضيا في الصمين والترك أمره! أين تاجك وتختك؟ وأين خيلك ورجلك؟ وأين تلك الرجولية والبسالة؟ وأين تلك الروعة والجلالة؟ كيف انتهت بك الحال الى أن تعوّضت من جميع المالك مغارة مظلمة تواريت فها هاربا من بوائق الزمان وطوارق الحدثان ؟ فلما سمع هوم العابد ذلك قال في نفسه : إن هــذا الصوت لا يكون غير صوت أفراسياب . فقام وتشمر وخلع العباء الذي كان به متخللا، وحل زنارا كان في وسطه، وتتبّع الصوت حتى دخل المغـارة فهجم على أفراسياب، وكتف يديه بزناره، وشدّ وثاقه، وأخرجه من المغارة يسوقه مهينا ذليــــلا بعد أن كان مهيبا جليـــلا . قال صاحب الكتاب : وما أجدر كل من كان صاحب ملك وجلالة أن يقضى العجب من هـ ذه الحـالة ، فلا يؤثر غير حسن الأحدوثة في الدنيا الفانية ودولها المستعارة . قال فلما رأى أفراسياب إرهاقه إياه وعنفه به قال له : أيها العامد! ماذا تريد مر . \_ رجل اختفَى في مغارة ضيقة ؟ فقال له لا ترق دماء الملوك والسادات وأنت في غني

<sup>§</sup> برذعة بلد فى أژان كان مصرا كبيرا . وعلى تسعة فراسخ منها بلدة اسمها كنجة أو جنزة . وقد تقدم أن أفراسياب هرب الى كنك در أى قلعة كنك . وقلت أنها تشبه أن تكون فى بحر قزوين . فقدوم أفراسياب الى برذعة بعد فراره من كنج يؤيد ما ظننت عن موقع كنجة أو جنزة . وهى من مدن أرّان . وأرّان فى الشيال الغربى من آذر بيجان يفصلهما نهر الرس . وهى من إرمينية .

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طا : اختفى من الخلق . (٢) معجم البلدان . (٣) المتن ص .

عن سكني الكهوف والمغارات . من ذا الذي قتل من ملوك العالم أخاه، وبارز الله بالعداوة وناواه ؟ ألست قاتل أغريرَت الناصح، وسافك دم نوذر الراجح، وقاطع رحم سياوَخش الصالح ؟ فقال : بهذا جرت على أقلام قضاء الله في الأزل. ومن المعصوم في هـذه الدنيا الغدارة من الزلل؟ فارحم عاجزا ظلم نفسه كثيرا، واعطف على من كان ملكا كبيرا فصار هكذا بين يديك أسيرا. وإن كنت لاتمن عليه بالإطلاق فحل عُليَّه قليلا من هذا الوثاق . فرق له هوم ونفِّس قليـــلا من خناقه، وأرخى يسيرا من وثاقه. وكان يسير به على ساحل البحر المعروف بخَنجَست(١). فاهتبل أفراسـياب غرة من هوم حين أحس بأنه قــد رق له وتحنن عليــه ، ورمى بنفسه في البحر واختفي من عين هــوم . واتفق أن جوذرز بن كشواذ وولده جيــوًا خرجا خلف الملك كيخسرو فوصلا إلى ذلك الساحل. فرأى جوذرز العابد بيده حبل وهو يمشي على ساحل البحر متلهفا وعلى ما فاته متأسفًا . فقال : كأن هذا صياد قد صادف أعجو بة من عجائب البحر. فصاح به وقال : مالى أراك مهموما ؟ أظهر لى أمرك، وبح إلى بسرك . فدنا منه وحكا له الحكاية فقضى جوذرز العجب من ذلك وسار إلى حضرة الملك كيخسرو وسرد عليه الحديث . فركب الملك كيخسرو وجاء مع جوذرز إلى ساحل البحر حيث كان هوم فاستخبره عمـا جرى له فأعلمه بالحال . فبقي الملك على الساحل مع العابد زمانا طويلا . ثم إن هومًا لم يزل يحتال على أفراسسياب بكل حيسلة حتى تمكن منسه في البحر، وأسره واجتزه إلى الساحل فسلمه إلى أصحاب الملك كيخسرو . ثم تغيب عرب أعينهم حتى كأنه طار مع الريح في الهواء . § فِحاء الملك مجرِّدا لِلسيف ممتلئا من الغيظ . فلم الرآه أفراسياب قال : إني رأيت هذا

إنقلت آنفا طرفا مما تذكره الأبستاق عن كيخسرو وظفره بأفراسياب و راء بحيرة أُرمِيةً ، وأنقل
 هنا نصوصا تبين عن أصل هذه الأسطورة أسطورة أفراسياب في المغارة وظفر هوم به الخ .

ود قرّب اليها (الى أردڤى سورا أناهتا) السفاح التورانيّ فرنڪرَسيان قربانا في كهفـه تحت الأرض بمائة حصان وألف ثور ، وعشرة آلاف حمل .

<sup>(1)</sup> هي بحيرة كائكَسته ؛ التي سبق ذكرها . وقد حُرف اسمها في الشاه من چيجست الىخنجست (أڤستا ، ج ٢ ص٦٦).

<sup>(</sup>١) ك ، كو ، طا : عليه (لا) ٠ . (٢) ك : عن عين ٠ . (٣) المتن ص ٢٠٠ حاشية .

<sup>(</sup>٤) أفستا عج ٢ ص ١٤ - ٢٠٠٠ المتن ص ١ - ٢ حا ٠

اليوم في المنام، والآن تحقق و إن تطاول مدى الأيام ، ثم صاح بحافده وقال : أيها الحبيث الحقود ! لا تقدم على قتل جدّك ، فقال له كيخسرو : يا سيّ الظن ، ويا مستحق التعنيف واللوم ! أما قتلت أخاك أغريرت الذي لم يسفك دما قط ؟ أما ضربت رقبة نوذر الذي كان عن الملوك خلفا ؟ أما قطعت وريدى سياوخش الذي بلغ السياء عزا وشرفا ؟ إن هذا يوم الجزاء وستسقى بالكأس التي سقيت بها هؤلاء ، فقال له : أيها الملك ! إن الكائن قد كان ، وحين الحائن قد حان ، اصبر على مقدار ما أنظر إلى وجه أمك ثم امض لأمرك ، فبادره الملك وضرب رقبته بالسيف ، فذاق و بال أمره وحاق به سوء عمله ، فلا تكن أيها العاقل لباب الشر مفتاحا ، ومن كان من الملوك مخصوصا بعناية الحق فلن يحمله الغضب على أكثر من القيد والحبس ، ومهما صار سفاكا للدماء فلا عالة من ير يوما ير به ،

= ويتبين من هذا أن كهف أفراسياب لم يكن ملجاً آوى اليه خوفا من كيخسروكما فى الشاهنامه، بل كان مقر ملك يقرّب القرابين العظيمة طمعا فى الظفر بجد الآريبن. ولذلك نجد فى الروايات القديمة أن هذا الكهف كان قصرا تحت الأرض جدرانه من الحديد، وله مائة عمود، وارتفاعه ألف قامة.

وأما هوم العابد الذي أمسك أفراسياب فتقول عنه الأبستاق: "قرب اليها هومًا قربانا ــ هؤما المنعش، الشاف، الجميل، الملكيّ ... وسألها نعمة أن امنحيني هــ ذه أيتها الخيري درقاسيه! لعلى أغل السفاح التورانيّ قرنكرسيان، ولعلى أجره مغلولا ولعلى آتى به مغلولا إلى الملك هُسروه لعلى الملك هسروه يقتله وراء بحيرة كائكسته العميقة المالحة ليثار لأبيه سياوشرانه الرجل ولأغريرته شبه الرجل ".

وتفسير هذا أن هوما اسم إله فى عبادة الطبيعة القديمة . وقد صار عند الإيرانيين القدماء اسم شراب مقدّس يقرب إلى الآلهة ، واسم الروح المسيطر عليه ، واليه يعزى إهلاك الشياطين لأنه أقوى عنصر فى القرابين التى يتوسل بها إلى إهلاكهم ، فانظر كيف صار هؤُما الذى فى الأساطير القديمة العابد هومًا فى الشاهنامه ،

ثم محاولة أفراسياب الفرار وارتماؤه في البحر الخ بقية محترفة مما في الأبستاق ، ففيها أن أفراسياب حاول مرارا أن يظفر بجد الآريبن الذي يموج في البحر ، فتجرّد من ثيابه وألتى بنفسه في الماء ولكنه رجع خائب .

<sup>(</sup>١) ك، طا: طال . (٦) ك، كو، طا: لم تقدّم . (٣) صل: الذي . والتصحيح من ك، طا .

<sup>(</sup>٤) أنستاء ج ٢ ص ١٠٤ - ٢٠١ المتن ص ٢٠١ حا٠ (٥) أنستاء ج ٢ ص ١١٤ (٦) عسم ٢٠٠٠

(1)

قال: ولما فرغ من أفراسياب أحضر كرسيوز، وأشار إلى السياف فوسطه بالسيف نصفين، ورمى بجثته على جثة أخيه، ثم انصرف من الساحل نحو بيت النار المذكور، وطفق يزمزم حول النار، ويشر الذهب على اللهب، ويشكر الله تعالى ويحده ، وأقام فيه يوما وليلة ثم أمر الخازر فلع على الموابذة والهرابذة خلعا رائقة ، وأفاض عليهم أموالا كثيرة ، وأمر أيضا بتفريق خزانة أخرى على الموابذة والهرابذة والمحتاجين ، ثم جلس على التخت ، وأمر بإنفاذ الكتب إلى مشارق الأرض ومغاربها باستئصاله لشأفة الفتنة، وجبّه لسنامها وغاربها ، ثم دخل إلى إيوان كان له عند بيت النار، وأقام فيه مع جدّه كيكاوس أربعين يوما لا يفية ان سكرا وطربا ، ولا يفتران من تفريق الأموال وأهل الحاجة فأغناهم من خزائنه ، ولم يزل ذلك دأبه حتى استقر في دار ملكه ومقر غن ه .

#### ذكر وفاة الملك كيكاوس

قال : ولما بلغ كيكاوس نهاية وطره فى إدراك ثار ولده جعل يناجى ربه ويدعوه ويحــده ويثنى عليه و يشكره . وكأنما ألم الشاعر بحاله فى ذلك حيث يقول :

ياذا المعارج كم سألتك نعمة فنحتها لى بالذّنوب الأوفر أى العوارف منك أشكر فضله؟ عجر المقل وزاد طَوْل المحكثر: أكفايتي ما قد حذرت وقوعه أم ما كفيت من الذي لم أحذر

ثم قال: إلمى! أما إذ بلغ عمرى إلى مائة وحمسين سنة، واشتعل رأسى شيبا، وعاد مسك عارضى كافورا بعد أن بلغتنى نهاية الآمال، وقيضت لى مثل كيخسرو ولدا تسنم ذروة الجلال، وجلل طلاع الأرض بالإحسان والإفضال فانقلنى الى جوارك الكريم وجنابك العزيز، » فلم يمض عليه إلا قليل من الزمان حتى قضى نحبه ولتى ربه ، فعقد الملك كيخسرو له ما تما ونزل من التخت وجلس على التراب ، وحضر عنده جميع الملوك والقواد في ملابس الحداد وثياب السواد ، وأمر ببناء قبة عظيمة عالية في السهاء وجعلها له ناووسا، وكفنوه بالثياب الديبقية والدبابيج الرومية بعد أن ذروا فيها المسك والكافور والدبق ، ووضعوه على تخت من الساج وسدّوا عليه باب التربة ، وجلس الملك أربعين يوما لعزائه ثم عاود التاج والتخت بعد انقضائه، وجلس على تخت العاج معتصبا بالتاج، واصطف على رأسه جميع الملوك والأكابر، ونثروا على تاجه أطباقا من الذهب والجواهر ، وهنوه واصطف على رأسه جميع الملوك والأكابر، ونثروا على تاجه أطباقا من الذهب والجواهر ، وهنوه

<sup>(</sup>١) ك: حرّ . (٢) صل: تخت الديباج . والتصحيح من ك ، طا ، كو . (٣) كو ، طا ، ك : عنت من العاج .

باجتماع الملك الطارد والتالد . وأقام هذا الملك على تخت السلطنة ينهى ويأمر ، ويعطى ويمنع حتى استوفى ستين سنة من ملكه . ولما استوى شمس حاله ، وتسنم ذروة كماله آذنه داعى الرحيل بارتحاله .

## ذكر انقضاء مدّة الملك كيخسرو وخاتمة أمره

قال : ثم استولى على الملك كيخسرو الفكر في حاله وتقلُّب غيرَ الدهر به، فجعل يقول في نفسه : إنى قد طفت جميع المسالك والممالك، وسخرت جميـع ملوك الشرق والغرب، ودخلت تحت حكمي ممالك البروالبحر، وقضيت أوطاري وأدركت ثاري فلا ينبغي أن يملك العجب مقادي، ويستولى على شيطان الطغيان فأصير مثل الضحاك و جمشيذ وأفراسياب وكيكاوس . فالأولى أن أبتهل إلى الله تعالى وأتضرع اليه فلعله يحوّلني الى دار القرار ؛ ومنقلني الى جوار الأخيار » . فأمر حاجب بامه ألا يمكن أحدا من الدخول عليه . فأغلق الباب، وحل الملك منطقته، وابث ثياب البياض . ودخل متعبدًا له وجعل يناجي ربه ويستودعه دينــه ونفسه، ويسأله أن يرزقه قربه . فبق أسبوعا قائمًا بين يدى ربه ليلا ونهارا يدعوه سرا وجهارا . فخرج في اليوم الثامن وقد ظهر عليه أثر الضعف من العبادة فجلس على تخته وأمر الحجاب برفع الحجاب . فدخل عليسه الملوك والأكابر خاضعين له وضارعين . وهم طوس وجوذَرز وجيو وبيژن وبُرجين ورُهّام . فلما رأوا وجه الملك سجدوا . ثم رفعوا ردوسهم ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا: أيها الملك! إنك قد ملكت الأرض وأهلكت العدوفها من ملك إلا وهو في رق حكمك، وما من مدينة إلا وهي تحت أمرك، وما ندري من أي وجهة دخل على قلبـك الفكر، وقبض مرب عنان نشاطك الهم والحزن، وهذا أوان تمتعك بالملك والمملكة وسرو رك بالعز والسلطنة؟ فإن كان قد صدر منا ما أوجب تغير خاطر الملك فليعلمنا لنسعى في إزالته ونعتذر . وإن كان له عدو كاشح فلا يخفيه عنا حتى نجتهد بأموالنا وأنفسنا في إبادته واستئصال شأفته. فقال الملك: أيها الأكابر! إنه لم يظهر لى عدَّة، ولا صدر من واحد منكم جرم . فاستمتعوا برغد عيشكم وطيب حياتكم . وأنا فإن لي الله تعالى حاجة قد عرضتها عليــه وأقمت في استنجازها أسبوعا بين يديه ، فا بتهلوا اليه وسلوه فلعله يقضيها و يستجيب دعائى فيها » . فصرفهم بهذا الكلام وأمر حاجبه ثانيا أن يغلق الباب و يسبل الحجاب ولا يفتح اليه طريقاً لأحد، سواء كان من الأقارب أو كان من الأجانب. ودخل متعبده، وخلا بنفسه يدعو الله تعالى و يتضرع اليه . فمضى عليه أسبوع آخر. وكان الملوك والأمراء يجتمعون على بابه ويضجون من طول احتجابه وامتناعه عن الظهور لأصحابه . فحلا طوس بجوذرز وخاضا في حديث الملك كيخسرو، وذكرا ما استولى عليه من الضجر والسآمة، وأخذًا يجيلان

<sup>(</sup>١) طاء فاعدا .

الآراء في ذلك فاتفقا على إنفاذ جيو إلى زابلستان ، و إعلام رستم ودستان بحال الملك واستنهاضهما الى حضرته ليكلماه ويصرفاه عما هو عليه . فسار جيو الى زابلستان، وأخبر رستم بما دهاهم من حال الملك . فاهتم رسمتم وذكر الحال لأبيــه ففرّقا الرســـل في أطراف ممالكهما وجمعا الموابذة والمنجمين ، واستصحاهم الى ايران . قال : ولما مضى على احتجاب الملك أسبوع أمر في اليوم الثامن فرنعت الحجب ، وأذن في الدخول عليه فدخل عليه الملوك والأمراء فأكرمهم وأنزل كل واحد منهم منزلته في الخدمة . فما قعد منهم واحد . وقالوا : أيها الملك الكبير ! إنا نصحاؤك وعبيدك فأعرب لناعما انطوى عليه ضميرك ، وأي جرم صدر مناحتي سدّ علينا الطريق اليـك ومنعنا من المثول بين يديك ؟ لقد طال هذا الانقباض وأظلم علينا لأجله النهار . ولأى معنى لا يبوح لنا الملك بسره ، ولا يستقدح آراءنا في أمره حتى لو اعتراه ذلك من بحر استنزفناه أو من جبل نسفناه ؟ وإن كان يحتاج في إزالته الى مال فنحن كلنا حفظة أمواله وذخائره وخزنة كنوزه و رغائبـــه . واذا علمنا بالحال أنفقنا جميعها في سبيل مراضيه حتى نفرج عن الملك ما هو فيه . فقال لهم: إنه ليس بي شيء مما تذكرون . ولكن في نفسي أمنيــة أرجو أن أباغها من الله عن وجل . وهأنا أسأله ذلك طُول الليل والنهارِ . وسأبرزها لكم عند قضائها من مضيق الكتماين إلى فضاء الإظهار . فارجعوا الآن ولا تتملوا على قلوبكم كل هذا الاضطراب والقلق » . فخرجوا وأمر بإسبال الحجب، وعاد الى عبادة الله تعالى و بقي خمسة أسابيع بين يدى الله عز وجل يبكي و يتضرع ويسأل الله تعالى أن يمكن له في جواره وينقله الى دار قراره . فغفا غفوة ذات ايلة وقت الفُجر و رأى في المنام كأن ملكا نزل عليه وقال له في أذنه : أيها الملك السعيد! انك قد أعطيت ما سألت فتجهز الى جوار الله الكريم ، ولا تقم في هـذه الدنيا الكدرة، وفرق الأموال على المحتاجين والفقراء والمساكين، واعهد الى ملك عادل يقوم مقامك مر . السلطنة، وأعلم أنه لم يبق من مقامك إلا القليل » . فانتبه الملك وهو غريق في عرقه فسجد باكيا بين يدى الله عز وجل يشكره على قضاء وطره و إنجــاز أمله . فنحّى التاج عن رأســه وخلع السوار ولبس ُثُو با جديدا وجلس على الِتخت . فوصل رستم وأبوه في خلق من الموابذة والهرابذة فاستقبله الايرانيون . ولما لتى طوس رستم أجهش اليــه بالبكاء، وذكر له ما اعترى الملك من تغيره عن الحالة المعهودة . فأفبالوا الى بابه فرفعت الحجب . ولما رأى الملك رستم وزالا بادرهما بالمصافحة والمعانقة ، وتهلل مستبشرا الى من كان معهما من الموابذة والهرابذة ، (١) ك كو كو طا : طوال ٠ (٢) ك كو كو طا : قائما بين ٠ (٣) التيست الكلمة على كاتب الأصل فكتب «الحجر» وكتب في الحاشية «كأنه السحر» • والتصحيح من كـ ، طا • وفي كو : السحر • والشاه : وقت طلوع القمر • (٤) صل : الطوق جديدا . طا ، ك : الطوق حديدا . والتصحيح من الشاء، كو .

ورتب كل واحد منهم في منزلته . فأثني عليـه زال وقال : أيهــا الملك! إنه بلغنا أنك حجبت الملوك واعتزلت وآثرت الخلوة والزويت فبادرت حضرتك بعمد أن جمعت موابذة تلك البسلاد ومنجميها لأقف على حال الملك وما انطوى عليـــه حتى أسعى فى إزالة وحشته و إعادة أنسه . فقال له الملك : أيها الشيخ الحليل! اعلم أنى مثلت بين يدى الله عن وجل خمسة أسابيع أدعوه وأتضرع اليه وأسأله أن يغفر ماسلف من ذنبي وينور قلبي وينقلني من هذه الدنيا الغزارة الى جواره الكريم قبل أن أعدل عن سنن السداد، ويزيغني الشيطان عن لَقَم الرشاد مشل من سبق من الملوك . والآن قد قضيتُ حاجتي وأجيبت دعوتي . وقد غفوت البارحة فحاءني المَلَك وقال : تجهز فقد حان الرحيل . وقد انقضت مدّتي و بلغتُ أمدى . فاهتم عند ذلك الجماعة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وتنفس زالٌ الصعداء لمــا سمع من كلامه فقال : إن هذا الرجل قد اختلط عقله وفسد رأيه . وإنى من أوَّل عمرى الى يومى هذا لم أر أحدا من الملوك تكلم بمثل هذا الكلام . وكأن الشيطان قد استحوذ عليه. وينبغي لنا ألا نرضي له بمشل ما سمعنا من كلامه » . فقالوا له : أنت لساننا فجاوبه بما تستصوبه فلعله لا يزيغ عن المنهج اللاحب ، ويعاود ماكان عليه من رسم السلطنه وآيين الملك » . فقام زال وقال: أيها الملك العادل! اسمع كلام الشيخ الطاعن في السن العالم بتصاريف الدهر، ولا تستوحش مما يخاطبك به من مر" الحق ومكروه الصدق ؛ اعلم أنك من أحد طرفيك تنتمي الى أفراسياب الذي كان لا يرى غير السحر في المنام ، ومن الطرف الآخر الى كيكاوس الذي كان معروفا بشراسة الخلق بين الأنام . وهو الذي ملك مابين الخافقين واستولى على ممالك المشرقين فأراد أن يصعد الى السهاء . وكم وعظته ونصحته فلم يقبــل من ذلك شيئا حتى فعل ما فعــل ولتي ما لتي كما عُـرف. وأما أنت فقد نهضت في مائة ألف مقاتل شاكى السلاح كالأسد الجياع عند الكفاح فصففتهم وعبيتهم في صحراء خوارزم ثم خرجت وحدك وبارزت شيذه بن أفراسياب وترجلت لمصارعته . ولو أعطى الغلبة وظفر بك لم يبق من إيران عين ولا أثر، ولم يسلم من رجالها ونسائها أحد . فخلصك الله تعالى من يده، وأظفرك به . ثم قتلت الذي كنت تخاف معرته وتخشى بائقته ... يعني أفراسياب ... فكان وقت رفاهيتُك واستمتاعك بالملك والمملكة وتفرّغك للجلوس على تخت السلطنة . فقلبت الأمر على الايرانيين بميا هو أصعب وللشر أجلب ، فطويت طريق الحق والسيداد ، وملت إلى الزيغ والفساد . والله عن وجل لا يستحسن منك ما أنت عليمه ، ولست تنتفع بما أنت فيمه . وإن استمررت على هذه الحالة وأصررت على ما أنت عايسه من الجهالة والضلالة لم يدر أحد حولك ،

<sup>(</sup>١) طا : والغلفر .

ولم يسمع في خير ولا شر قولك . هذه نصيحتي . فإن قبلت فقد أفلحت ، و إن لم تقبل سلبت التاج والتخت » . فقال الإيرانيون : إنا موافقون لهــذا الشيخ فيما يقول ٤ ولا يخفي ما تقتضيه العقول . فأطرق كيخسرو عند ذلك ساعة وجعل يتفكر في نفسه وقال : إن خاشنته في الجواب لم يكن حسنا عندُ الله ولم آمن موجدة رستم . فالأول أن ألاطفه ولا أكسر قلبه . ثم أقبل على الحاضرين وقال : قد سمعت كلام دسيتان وهأنا أحلف بخالق الزمان والمكان أني لست في طاعة الشيطان ، ولست أميـل إلا إلى طاعة الرحمن . وقد أبصرت بنور قلى المنور ذلك العـالم ، وتحصنت بعقلي عن المكاره » . فأقبل على زال وقال : وأنت فلا تحتدّ ولا تجاوز في كلامك الحدّ . أما ما زعمت من أنه لم يولد ذو عقل بتوران فإني من الشجرة الكيانية : سلالة سياوخش وحافد كيكاوس . وأنتسب من جهة الأم إلى أفراسياب حافد أفريذون . ولا عار في الانتساب اليه . واعلم أن تقريع الملوك ينشأ من البطل والفضول. و بعــد أن أدركت ثارى في أبي ، و بلغت من عدَّوي نهاية أربى فلا حاجة لي في هــذه الدنيا التي إن طال فيهـا أملي وتراخى أجلي وامتدّت فيها مدّة ملكي خشيت على نفُسي من الزيغ واتباع هوى النفس مثل من سبق من الملوك كالضحاك و جمشيذ وتور بنأ فريذون الذين سفكوا الدماء وخربوا الديار . وأما ما أنكرت من الإقدام على مبارزة شيذه فإنما باشرت بنفسي ذلك لأنى لم أر في جميع الإيرانيين من يقوم بمقاومته ويقدر على مطاولتــه . ثم إنى قد سئمت التاج والتخت والأمر والنهى ووقفت بين يدى ربى في هذه الأسابيع الخمسة، أتضرع اليه وأسأله أن يخلص روحي من هذه الأرض.المكدرة حتى استجاب الله تعمالي دعوتي وحقق أملي . وأنت تزعم أن الشيطان قد نصب لك الحبالة وأمال قلبك إلى الزيغ والضلالة . فُلا أدرى بأى المكاره والأسواء نجازى على ذلك يوم الجزاء ؟ » فأظلمت الدنيا عند ذلك في عين دستان ووثب قائمًا واعترف بذنبه واعتذر وسُأَلُهُ الصفح والعفو. فقبل الملك معذرته وأوسع ذنبه صفحا وعفوا. ثم أشار عليه بأن يبرز مع رسمتم وطوس وجوذرز وجيمو وجميع الملوك والأمراء والقواد بالسرادقات والخم ، ويخيموا في الصحراء ، ويخرُجوا معهم الألوية والأعلام فامتثلوا أمره في ذلك . ثم حرج فجلس في سرادقه على تخت من الذهب وعلى أحد جانبيــه زال ورستم وعلى الجــانب الآخر طوس وجُوْذُرز ورهام وسابور وجرجين قد طأطأوا الأعناق مطرقين . فتكلم عليهم ووعظهم ونصحهم وقال لهم : اعلموا



 <sup>(</sup>۱) ك عا : الله عز وجل . (۲) ك : نفسى فيها .

<sup>(</sup>٤) ك: العفو والصفح . (٥) صل ٤ كـ ٤ طا : بالألوية . ومقتضى السياق هنا . و في الشاه : حذف الباء .

<sup>(</sup>٣) كنه طا : جوذرز مع جيو ورهام . كو : وجيو ورهام .

أنه لا بد لنا من مفارقة دار الفناء ، فما بالنا نتحمل بسببها كل هــذا التعب والعناء ؟ فاستشعروا الخوف من خالق الأرض والسياء :

أين الأكاسرة الحب برة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من كل من ضاق الفضاء بجيشه الله حتى ثوى فحواه لحد ضيق

وكم من ملك كفر وطنى، ولوى رأسه عن طاعة ربه وعتا ، وهــل أنا الا واحد منهم ؟ ومن أجل ذلك قلعت قلبي من هذه الدار الفانية، وأعرضت نفسي عن الملك والسلطنة ، وسأفرق على الايرانيين جميع ما أملك من صامت وناطق، وأقسم أقاليم العالم بين الملوك أولى التخوت والمناطق، فإنى قد صممت عن مى على الرواح، وفرغت قلبي من عالم المساء والصباح ،

فلما سمعوا ذلك تحيروا في أمره ونسبوه الى الجنون . وبعد أسبوع جلس متبذلا لهم على التخت، وأوصى وقسم المالك وكان ذلك لأمره فذلك :

ذكر إيصائه الى جوذرز، وكيفية قسمة المالك على الأكابر، وعهده الى لُهراسب الى آخر أمره

ولم على المفارقة والارتحال فتح باب كنز من كنوزه، وسلمه ألى جوذرز بن كشواذ، وأوصى اليه بإنفاقه في عمارة الخانات والقناطر والمعابر التي خربت في عهد أفراسياب، وأن ينفق منه على الأيتام والأرامل وأهل التجمل الذين تحيفت أحوالهم السنون وهم من السؤال يستحيون، وأن يديم ذلك عليهم ولا يقطعه عنهم، وسلم اليه كنزا آخر يسمى باذاور، وكان مملوءا من الجراهر والأكاليل والحلى، وأمره أن يصرفها الى عمارة الآبار والقنى المطموسة في أقطار الممالك(1) وأمره أن يفتح باب الكنز المعروف بالعروس الذي كنزه كيكاوس في مدينة السوس، ويقسمها على رستم وأبيه وجيو، ثم سلم ثيابه وأسلحته الى رستم، وأعطى خيله ورعيله طوس بن نوذر، ووهب بستانه وعلمه بلوذرز بن كشواذ، ووهب سرادقه وخيمه ودوابه المربوطة عنده لفرى برز بن كيكاوس، وسلم الى بيژن بن جيو طوقا مرصعا وخاتمين من الياقوت مكتوبا عليهما اسمه، وقال: خذ أنت هذه تذكرة .

<sup>(</sup>أ) فى الشاه : الى عمارة المسدن الخربة ، وبيوت النمار المعطلة ، والشيوخ الذى لم يدخروا مالا لشيخوختهم ، والآبار المطمورة . (١) ك ، كو : الدنيا . (٢) كو : بذلك والسلام . (٣) طا ، كو : قال ولما عزم . (٤) ك ، طا ، كو : الحانات والمصانع . (٥) فى الشاه : مدينة طوس .

ثم قال للايرانيين: سلونى ما تريدون فقد قارب وقت انفضاض المجلس، فرفعوا أصواتهم بالبكاء والعويل لمفارقة ذلك الملك الجليل، فوثب دستان وقبل الأرض ووقف ماثلا بين يديه وقال: أنت تعلم أيها الملك صنيع رستم مع الايرانيين، وحسن بلائه فى حالتى السراء والضراء، والشدّة والرخاء، ومن ذلك نهوضه الى مازندران وقتله لملك الجن وتخليصه لكيكاوس وجوذرز وطوس، وقتله لولده سهراب فى طاعة كيكاوس ثم ما فعل فى وقعة كاموس، الى غير ذلك من مقاماته المشهورة ووقائعه المذكورة فى خدمة هذه الدولة القاهرة، فاذا يكون بعدك في في خدمة هذا البيت أكثر من أن يحيط بها الوصف أو يفصح عنها اللسان و يعرب عنها البيان، فأمم فى خدمة هذا البيت أكثر من أن يحيط بها الوصف أو يفصح عنها اللسان و يعرب عنها البيان، فأمم فى خدمة هذا البيت أكثر من أن يحيل بها الوصف أو يفصح عنها اللسان و يعرب عنها البيان، فأمم فى خدمة هذا بسالاريّة رستم، و بأن يكون هو المقدّم فى جميع العالم، وأن يكون له ممالك نيم روز بحذافيرها وسائر ما يضاف اليها و يعدّ من نواحيها، وأمر لكل واحد من الموابدة الذين استصحبهم زال بتحف فاخرة وصلات وافرة .

ثم قام جوذرز وقال : إنى من عهد منوجهر الى هذا العهد المبارك لم أحل من وسطى نطاق العبودية، ولم أقصر يوما واحدا فى الحدمة ، وكان حولى ثمانية وسبعون ولدا فلم يبق منهم غير هؤلاء الثمانية وقتل الباقون تحت الراية المنصورة ، ثم لولدى جيو من الحقوق ما يعرفه الملك ؛ من دخوله الى بلاد الترك وتقلبه سبع سنين فى أطرافها حتى فعل ما فعل، ثم ما أتفق له بعد رجوعه الى ايران من الخدم المرضية كما عرف واشتهر ، فهو يتوقع ملاحظة بعين العناية ، فقال الملك : إن أفعاله أكثر من أن تذكر ، وأمر بأن يعقد له على ممالك قُم و إصبهان ، وكتب له منشورا بذلك ، ثم قال للحاضرين : اعلموا أن جيوا تذكرتى عندكم ، و وديعتى بين أظهركم ، فلا تخالفوه فيما يأمر ، واتبعوه فيما يأتى ويذر » ، فقعد جوذرز ،

وقام طوس وقبل الأرض وقال: أيها الملك! أنا المنتمى الى أفريذون من بين هؤلاء الأكابر. ولم أزل مشدود الوسط فى خدمة الايرانيين . وذكر مقاماته و وقائعه ثم قال: فحاذا يكون لى بعد الملك؟ فدحه كيخسرو وأثنى عليه وعقد له على جميع ممالك خراسان، وأقرّه فى مرتبته من سالارية الدرفش الجاوياني والمداس الذهبي .

ولم يبق أحد غير لهُراسب فأمر الملك بيژن بن جيو بأن يحضره . فلما دخل عليه وثب قائما له وأثنى عليه . ثم نزل من التخت وأخذ التاج عن رأسه ووضعه على رأس لهراسب وأقعده فى مكانه من السرير وهناه بالسلطنة وقال : إنى قد سلمت إليك تاج الملك فلا تحرّك لسانك إلا بالعدل .

<sup>(</sup>١) ك علما : ووقعاته . (٢) صل : والى . والتصحيح من طا ، كو . (٣) ك : وما اتفق .

فإنك به تكون منصورا مسرورا. ولا تجعل للشيطان الى قلبك سبيلا إن أردت أن يكون حظك من الملك موفورا . واتبع الحق ولا تؤذ الخلق، وكن حافظا للسانك .

فصعب على الايرانيين عهده الى لَمراسب واختياره لللك دونهم . فقــام زال وأنكر عليــه ذلك في كلام من جملتــه أن قال : إن لهراسب قدم ولم يكن له إلا فرس واحد، فنقَّــذه الملك الى قتال ألان، وأعطاه السالارية والكوس والعلم . فكيف بلغ به الحال الى أن أهلته لولاية العهد، وتركت هؤلاء الأكابرالذين ينتمون الى الشجرة الخُسروانية والدوحة الكيانيــة ؟ وكيف نخاطب بالسلطنة من لا نعرف نسبه ولا حسبه ؟ (١) فكثر لغط الايرانيين ووافقوا زالًا فيما قال . فلمــا سكتوا قال الملك لزال : لا تعجل ولا تحتد . فإن من قال غير الصواب تعرَّض للعذاب . و إن الله تعمالي إذا خص أحدا بالسعادة وجعله مستحقاً للسيادة حباه بالدين والحياء، والروعة والبهاء، وجمع له بين المعدلة والأصالة، والساحة والبسالة . والله شاهد على لسانى أن هذه الخصال الحميدة والسير المرضية مجموعة في لهراسب . وهو حافد أوشَهَنج الملك الطاهر الذيل الناصح الجيب . وهو الذي يقطع دابر السحرة من وجه الأرض ، ويظهر الطريق الى الله عن وجل، ويرجع به الى الزمان شبابه الناضر . ويخلفه في ذلك بعده ولده الطاهر . فحيوه بتحية الملوك، ولا تخالفوا موعظتي الصادرة عن الشفقة : والخلوص . فإن من يخالف وصيتي كان سمعيه هباء منثورا وكان بربه كفورا ، ولن يزال مدّة حياته مرقعا مذعورا» . فندم زال على ما قال، وقام وخاطب لهراسب بالسلطنة، ودعا لللك وقال : من ذًا يعرف انتساب لهراسب الى أوشَهَمج لولا الملك؟ واعتذر اليمه وسأله الصفح والعفو . فقام عند ذلك الملوك والأكابر، وحيوه بتحية الملوك، ونثروا على تاجه الجواهر . ثم قام الملك وقال : شاعكم السلام أيها الكرام . فعانق كل واحد منهــم و ودعهم ، وهم يبكون و يضجون ، وكأنهــم بلسان حالهم يقولون:

وداعك مثل وداع الحياة ﴿ وفقــدك مثل افتقاد الديمَ عليك السلام فكم من وفاء ﴿ فقرت منك وكم من كرم

ثم ركب إلى إيوانه وودّع جواريه ونساءه ، واستحضر لهواسب وأوصاه بهنّ وأمره بمراعاتهن واحترامهنّ والقيام بكفالتهنّ ، وأن يقترهنّ فى الدار التى كنّ بها حينئذ ، وقال : عليك ألا تخجل إذا لقيتنى وسياوخش عند تحوّلك من هذه الدار إلى مستقرّ الأبرار ، فتقبل لهواسب وصيته ، ثم خرج

<sup>(</sup>١) يذكر لهراسب لأوّل مرة في الشاء في موقعة يازده رخ السابقة حين يوليه الملك كيخسرو قيادة جيش الى بلاد اللان

<sup>(</sup>١) كَ طَاءَ كُو : العَقَلَ -

وركب وطاف على الإيرانيين وعزاهم عن نفسه ووعظهم ونصحهم . ثم أمر لهراسب بالانصراف عند والعود إلى تخت الملك وقال : إياك أن تزرع فى الدنيا غير الخسير . ومتى رأيت أن نفسك قد رغبت فى الراحة ، وزهدت فى الملك والمال فاعلم أن وقتك قد انتهى فلا تغدل عن العدل والإنصاف ، وخلص نفسك عن المكاره والأسواء . فنزل لهراسب وقبل الأرض وودّعه ،

وسار الملك ، وصحبه رءوس الإيرانيين مثل دستان ورستم وجوذر ز وجيو و بيژن وكستهم وفرى بُرز وطوس ، وسار إلى أن صعد إلى جبل فأقاموا عليه أسبوعا ، وخرج في أثره نساء الإيرانيين ورجالها زهاء مائة ألف نفس يبكون و يضجون حتى طنّ بصياحهم وعويلهم السهل والجبل ، ثم بعد أسبوع أشار الملك على الأكابر والسادات بالانصراف من ذلك المكان ، وقال : إن أمامنا طريقا صعبا لا ماء فيه ولا عشب ، فانصرف دستان ورستم وجوذرز ولم ينصرف عنه الباقون ، فسار الملك وساروا معه حتى وصلوا إلى ماء فنزلوا هناك ، وقال لهم الملك : إذا طلعت الشمس غدا حان وقت المفارقة ، فباتوا ليلتهم عنه العين ، ولماكان في الثاث الأخير من الليل قام الملك ودخل العين ، ولماكان في الثاث الأخير من الليل قام الملك ودخل العين ، واغتسل ، ثم ودعهم وقال : إن الناج غدا يسة عليكم الطريق فلا تهته دون إلى الرجوع إلى

ولما طلعت الشمس ركب الملك وغاب عن أعينهم فهاموا على وجوههم فى تلك الجبال والرمال يطلبونه ويبكون عليه ، فلما لم يروا منه أثرا عادوا إلى تلك العين فنزلوا ساعة ، وقالوا : نسمتريح ثم نرتحل راجعين ، وجعلوا يتعجبون من الحالة التي شاهدوها ، ويقولون : لم نسمع قط بأن أحدا في حالة حياته ينتقل إلى جوار الله الكريم ، وبقوا على تلك الحالة يبكون ويتأسفون ثم تناولوا شيئا كان معهم وناموا ساعة ، فتغيمت السهاء ، واشتذ الهواء ، ومطروا ثلجا غابث فيه من كثرته رماحهم القائمة ، وبقوا يضطربون تحت الثلج حتى هلكوا أجمعين ؟ .

§ قصة انقباض كيخسرو واعتزاله و إصعاده فى الجبل وارتفاعه إلى السماء حيا تشبه قصة فى الحماسة الهندية العظيمة (المهابهارته) حيث يعتزم يُدهشثرا أن يعتزل الملك ، ويقتدى به إخوته ويودّعهم الرجال والنساء ثم يرجع المودّعون، ويستمرّ السائحون فى رحلتهم حتى تعترضهم صحراء عظيمة فيها يكون فى رمالها ما عدا يدهشثرا ، فيسير قد الايلتفت الى شيء ، ومر ورائه كلبه ، حتى يدخل السماء حياً .

<sup>(</sup>۱) طاء کو: من نساء . (۲) ك: ويصيحون . (۳) ورز (Warner) ج ؛ ص ۱۳۸

وأما زال ورستم وجوذر ز فانهم أقاموا ثلاثة أيام على ذلك الجبل الذى ذكرنا مفارقة الملك إياهم عليه م يبكون و ينتحبون ، ولما طلعت الشمس عن اليوم الرابع ، وانكشف الغيم وصحا الجو قالوا : قد طال مكثنا ها هنا ، وانكان الملك قد هلك فما بال من كانوا معه لم يعودوا ؟ فأقاموا أسبوعا آخر فأيسوا منهم ، وأخذوا في البكاء والعويل ، وطفق جوذرز يضرب نحره وينتف شعره ويقول : من لتي مالقيت من ذرية كيكاوس ؟ قد كان حولى من أولادى عسكر فقتل أكثرهم بسبب الطلب بثار سياوخش ، وقد أصاب هؤلاء الباقين مع هذا الآخر ما أصابهم ، وجعل ينوح عليهم ويندبهم ، فأخذ زال يعزيه ويسليه ، ثم رجعوا ،

ولما علم لهراسب بحالهم ورجوعهم جلس على تخته فدخل عليه الأكابر والأمراء . فقال : يا قواد العسكر! إنكم قد سمعتم مواعظ الملك السعيد كيخسر و و وصاياه . فمن يكن منكم بولايتي غير مسرور ولا ممتثل لأوامر الملك فإلى بكل ما أمرنى به قائم، و لجميع مراسمه ممتثل . وأنتم فلا تخالفوه أيضا ولا تخفوا من حالكم منى شيئا . فإن من نبذ وصية الملوك و راء ظهره يكون مخالفا لله في سره وجهره . فقال دستان : إن الملك قد سماك لهذا الأمر، وقبلت وصيته ولست براجع عن ذلك ولا رستم . فالآن أنت المتبوع ونحن التابعون، والآمر ونحن المطيعون . فأثنى عليه لهراسب وقال: إن الملك قد عقد لكم على نيم روز، فالآن كل ما قدرتم على أخذه واستضافته اليها فقد سلطتكم عليه . وأقبل على جوذرز وقال : ماذا تقول أيها البهلوان ؟ فقال ماذا أقول وأنا رجل وحيد ؟ فذكر أولاده وأقبل على جوذرز وقال : ماذا تقول أيها البهلوان ؟ فقال ماذا أقول وأنا رجل وحيد ؟ فذكر أولاده لدستان فيا قال وممتثل لأمر الملك كيخسرو فيا دبر واختار . أنت الملك ونحر كلنا لك أتباع وأشياع » . فأثنى على لهراسب سائر من حضر من الأمراء والقواد، وخدموه ثم انصرفوا . وانشرح صدره بما استقب له من ذلك الأمر لكنه أخر التتوج بتاج السلطنة الى يوم المهرجان اقتداء بأفريذون .

وهذا آخر الحديث عن ملك كيخسرو وسلطانه ، ونتبعه بذكر نوبة لهراسب ووقائعه ان شاء الله تعالى، بسعادة مولانا السلطان الملك المعظم، ملك ملوك العرب والعجم أبى الفتح عيسى بن السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب لا زال تاج الملك منورا ببهائه و جماله ، وسرير السلطنة مزينا بروعته وجلاله ما تعاقب الملوان وتناوب الجديدان .

<sup>(</sup>۱) کو: من ٠

## ذكر نوبة لهراسب وما جرى فى عهده . وكانت مدّة ملكه مائة وعشرين سنة §

قال صاحب الكتاب : ولما كان يوم المهرجان تسديم لهراسب سرير الملك، واعتصب بتاج السلطنة فحمد الله تعالى وأثنى عليمه ثم قال : أيها الحاضرون! استشعروا الحوف من الله المنزه القاهر الذي أحرى البحار، ونصب الجبال، ورفع السماء، وجعلنا في الأرض ذات الطول والعرض كنمال دارجة على كرة في مقعر الفلك ، ثم وعظهم ونصحهم ووعدهم من نفسه ببسط جناح الرأفة عليهم، ومد يد الإحسان إليهم ، فأثنى عليمه الحاضرون وخدموه ، وبق لهراسب على سرير الملك

§ رأى القارئ آنفا أن الملاحم المتهادية ختمت بقتل أبطال التورانيين ثم قتل أفراسياب وأخيه، وأن أبطال ايران الذين أبقتهم الحرب أهلكهم البرد حين خرجوا يشيعون كيخسرو، ما عدا زالا ورستم وجوذرز و يعيش رستم وأبوه ليعاديا الملوك لا لينصراهم كما عهدناهما فيا مضى، وهكذا تختم الفصة هذا العهد لتفتح عهدا جديدا يبدؤه الملك لهراسب وقد عرفنا أن الايرانيين لم يستحسنوا أقل الأمر اختيار لهراسب الملك قائلين أنه رجل مجهول النسب فأخبرهم كيخسرو أنه مرب نسل أوشهنج ، فهذا فارق آخريين العهدين ،

وسنرى أن باعث الحرب يتغير وميادينها . ثم يزيد ما بين العهدين من تخالف أن العهد الآتى في الشاهنامه يشتمل على ألف بيت نظمها الدقيقي قبل أن يشرع الفردوسي" في نظم الكتاب.

و يذكر لهراسب في الأبستاق باسم أُرقط أسيه ويسمى في بعض الكتب كيلهراسب، و يلقب البلخى . ونسبه في فارس نامه : لهراسب بن فنوخى من كيمَيْش بن كيفاشين بن كيابنه بن كيقباد . وفي الآثار الباقية أن كيمنش ابن كيقباد .

<sup>(</sup>۱) فى حاشية الأصل ، ك فى هذا الموضع: ذكر المسعودى فى تاريخه أن بحث نصر الذى فتح بيت المقدس و وطئ الشام وسبى بنى اسرائيل كان أحد مرازية لهراسب هذا ، والمرز ان عبارة عن صاحب ربع المملكة ، وكان قد دخل المغرب أيضا ودرّخ المبلاد ، وأهل التواريخ والقصاص يغلون فى أخباره ، وأصحاب الزيجات يجعلونه ملكا برأسه ، وليس كذلك انما هو مرزبان والله أعلم ، وقد أرّخ بطليموس صاحب المجسطى من عهد بخت نصر مرزبان المغرب ،

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ۷۸ (۳) انظر فارس نامه ص ۱۶ والطبری ج ۱ ، وحزة ص ۲۷ والآثار، ص ۱۰۶

ينهى ويأمر ويعطى ويمنع حتى تمهدت له بذكائه وعقله قواعد السلطنة ، وأشرقت بأنوار معدلته أطراف انملكة ، وفترق الرسل الى الصين والهند والى جميع أطراف الأرض فبذلوا له السمع والطاعة .

ثم سار الى بلخ و بنى بها شهرستانا ، وأنشأ بها متعبدات و بيوت نار ، وعمل فيها بيت نار خاصة يعرف بآذر برزين ، ولهذه النار فيما بينهم الذكر الرفيع والصيت الجليل ، وكان له من بنت كيكاوس ابنان كأنهما قران يتأهل كل واحد منهما للتاج والتخت والأمر والنهى ، لما فيهما من المروءة والشحاعة والحرأة والبسالة ، وكان أحدهما يسمى كُشتاسب والآخر زرير ، فاتفق أن لحراسب قعد ذات يوم في مجلس أنسه بفارس وحضر كشتاسپ ، ولما دار عليمه المكأس وتمكن منه السكر قام وقبل الأرض بين يدى أبيه ، وقال : أنت تعلم أنه بعد رستم بن دستان ليس على وجه الأرض من يساجلني في الشجاعة و يطاولني في البسالة ، وأنا أريد أن تسميني للسلطنة ، وتعهد

= ويروى أن بختنصر — وكان ابن عم لهراسب ، أو ابن كيو بن جوذر ز — كان إصهبذ العراق من قبل لهُراسب ، وأن لهراسب أول من وضع ديوان الجند وجعل للراز بة سررا وحلاهم بالأسورة ، واتخذ السرادقات .

ومن آثاره مدينة بلخ أو سورها، والأنبار التي بناها ليحبس بها الأسرى الذي أتى بهم بخت نصر (٤) من بيت المقدس .

ثم قصة لهراسب في الشاهنامه ٩١٦ بيت فيها العناوين الآتية :

(۱) بناء لهراسپ بیت نار ببلیخ . (۲) ذهاب کشتاسپ مغاضبا لهراسپ . (۳) رجوع کشتاسپ مع زریر . (٤) ذهاب کشتاسپ الی بلاد الروم . (٥) بلوغه بلاد الروم . (٦) دهقان یضیف کشتاسپ . (۷) قصة کتایون بنت قیصر . (١) إعطاء قیصر کتایون لکشتاسپ . (٩) میرین یخطب بنت قیصر الأخری . (١٠) کشتاسپ التنین ، یقتل الذئب . (١١) أهرن یخطب بنت الملك الثالثة . (١٢) قتل کشتاسپ التنین ، وإعطاء قیصر ابنته الی أهرن . (١٣) کشتاسپ یظهر مزایاه فی المیدان . (١٤) رسالة قیصر الیاس وطلب الحراج منه . (١٥) حرب کشتاسپ و إلیاس ومقتل إلیاس . قیصر الی ایس مع زریر الی ایران ، (١٧) زریریخل رسالة لهراسپ الی قیصر . (١٦) رجوع کشتاسپ مع زریر الی ایران ، وإعطاء لهراسپ ایاه تخت ایران .

<sup>(</sup>۱) كو، طا: فيها . (۲) ك، طا، كو: زرير . (۳) حمزة والأخبار الطوال ومروج المذهب والطبرى الخ . (٤) حمزة ص ٣٧ ونزهة ١٥٥

الى حسب صنيع الملك كيخسرو بك . وأكون مع ذلك متصفا بعبوديتك وملازما لخدمتك . فقال له أبوه : إنك بعد في ريعان إلحداثة وغرة الشبيبة . فدع طلب هذه المرتبة ، ولا تقل إلا ما يستحسنه العقل وية تضيه الذكاء . فعظم ذلك عليه . وكان له ثلثائة فارس فركب فيهم وقت المساء، وفارق خدمة أبيه متوجها الى حضرة ملك الهند، و زعم أنه جاءه منه كتاب يستدعيه ولما أصبح أبوه وقف على حاله ، واهتم لصنيعه ، وأحضر نصحاءه وأصحاب رأيه ، وفاوضهم في أمن ولده ، وشكا إليهم صنيعه ، وقال : ربيته حتى شب وترعرع ، ولما دنا وقت الانتفاع بمكانه بادر الفرار ونفص على العيش والقرار » . فدعا بولده الآخر زرير ونفذه في ألف فارس على طريق الهند، ونفذ كُستَهم في جمع على طريق الروم ، ونفذ برازه على طريق الصين ، وأمم كل واحد منهم بالحد في طلبه واسترجاعه قبل أن يصل إلى مهر به .

قال : فسار كشتاسب الجافى حتى وصل الى أطراف كابُل فرأى رياضا معشبة وغياضا متأشبة وأنهارا جارية وصيدا كثيرا فنزل فيها واشتغل بالشرب فى ليله ثم أدلج بالبراة والفهسود والجوارح فى طلب الصيد . فلحقة أخوه فى ذلك المكان . ولما رأى وجهه ترجل وقبل الأرض، وأجهش اليسه بالبكاء، وتعانقا ورجعا الى المخيم فقعدوا فيسه وتناوشوا أطراف الحديث ؛ فقال له أخوه المذكور : أيها الأمير الكبير! إن الموابذة والمنجمين فى أرض إيران يخبرون بسعادتك وولو جدك ، وأنك تبلغ مرتبة الملك كيخسرو ، وإذا دخلت الى بلاد الحمند احتجت الى خدمة ملكها الذى لا يعبد إلهك وليس على دينك ، فأفكر فى أمرك ، وانظر كيف يقتضى العقل هذا، وهل يحسن بمثلك أن يدخل تحت طاعة ملك الهند ؟ هذا مع أنك لك الحدي عند أبيك ، والعتبى بعد تأبيك ، ولا ندرى من أى جهة تكرهته وملاته . فقال : إن وجوهنا لا ماء لما عند أبينا ، وهو شرس الخلق ولا يميل الا الى الكاوسية ومن ينتسب الى تلك الجرثومة ، وليس لى ولا لك عنده ، مكانة ، وهو لا يرشحنا الا للعبودية والخدمة ، ولكنى أرجع من أجلك ، فإن جعل لى تاج مملكة إيران وقفت فى خدمته إلا للعبودية والخدمة ، ولكنى أرجع من أجلك ، فإن جعل لى تاج مملكة إيران وقفت فى خدمته إلى موضع لا يهتدى اليه » ، ثم رجع مع أخيه ، فلما بلع أباه رجوعه ركب لاستقباله فترجل لأبيه وقبل الأرض ، فعانقه أبوه ولاطف ودعا له ، ثم عاد به الى إيوانه ، وأقام عنده زمانا لا يصل وقبل الأرض ، فعانقه أبوه ولاطف ودعا له ، ثم عاد به الى إيوانه ، وأقام عنده زمانا لا يصل إلى مراده منه ، ويرى أكثر اعتنائه بأمن الكاوسيين ، فكان يتقلب على جمر الهموم ويتجزع مرادة وقبل الأرث ، فعانقه أبوه ولاطفه ودعا له ، ثم عاد به الى إيوانه ، وأقام عنده زمانا لا يصل

<sup>(</sup>٢) ك ، طا، كو: فتعانقا . (٣) ك، طا، كو: مع أن لك .

<sup>(</sup>١) ك: براره ٠

<sup>(</sup>٤) ك : من أى وجه .

(II)

الغصص ، فعزم على مفارقته وقال فى نفسه : إن استصحبت عسكرى علم بى وأنفذ خلفى وردّنى . فركب وحده ذات ليلة وحمل معه من الجواهر ما أراد، وتوجه قاصدا إلى بلاد الروم .

# ذكر مسير كُشتاسب إلى بلاد الروم، وما جرى عليه

قال : ولما أصبح أبوه واطلع على حاله أحضر زرير، واستدعى الموابذة ، وذكر لهم حال كشتاسب ، فقال له أحدهم : فرق العسكر في طلبه فاذا ردّوه اليك فلا تبخل عليه واعهد اليه ، فهو يستحق ذلك بما فيه من الشهامة والصرامة » ، ففرق الأكابر في طلبه فطافوا في أطراف المملكة فلم يقفوا له على خبر ولا عثروا منه على أثر فعادوا خائبين ،

وأما كشتاسب فإنه سارحتى قرب من البحر ، وكان الموكل بالسفن رجلا عاقلا يسمى هيشوية فسأله مربجا يعبر فيه ، وقال : أنا كاتب من أرض إيران ، وأريد الدخول إلى بلاد الروم ، فقال : ما أرى شمائل الكتاب ، وما أراك ، لما أشاهد عليك من البهاء والأبهة ، إلا من الملوك ، ولا سبيل لك إلى العبور إلا بأن تصدقنى عن حالك أو تعطينى بعض ما معك » ، فأرضاه بمال وهبه له وعبر ، وكانت هناك مدينة بناها سلم بن أفريدون في طول ثلاثة فراسخ ، وهي مستقر سرير قيصر ملك الروم ، فدخلها كشتاسب و بق فيها مدة مديدة حتى أنفق جميع ، اكان معه ، وضاقت يده فدخل إلى ديوان قيصر وقال لبعض الأساقفة : إلى كاتب من أرض إيران ، وسألهم أن يستكتبوه أو يستنيبوه في بعض الأعمال ، فنظروا الى اعضاده الشديدة ، وتفتسوا في شكله وقوته ، وقالوا : إن هذا أيبكي قلم الحديد من مخافته ، ويحترق القرطاس من مهابته ، ولا يصلح له إلا فرس يعلوه وسلاح يعانيه » ، ولم يقبلوه فرجع مهموما يتنفس الصعداء فصار نحو جو بان قيصر وسأله أن يستخدمه فلم يقبله أيضا ، وقال : فرجع مهموما يتنفس الصعداء فصار نحو جو بان قيصر وسأله أن يستخدمه فلم يقبله أيضا ، وقال : أنت رجل أجنبي ولا آمنك على الخيسل ، فتركه وصار إلى السار بان ، وسأله أن يقاطعه على خدمة أنت رجل أجنبي ولا تمنك على الخيسل ، فتركه وصار إلى السار بان ، وسأله أن يقاطعه على خدمة أنت رجل أجنبي ولا تمنك على الخيسل ، فتركه وصار إلى السار بان ، وسأله أن يقاطعه على خدمة أنت رجل أبه ولا تعدل عنه » ، وعزم عليه في ذلك .

فانصرف ودخل البلد وهو حزين كئيب فدخل سوق الحدّادين، وجلس على طرف دكان حدّاد يسمى بوراب فأطال القعود عنده ، فاستعرض حاجته ، فقال : إن رأيت أن تستعملنى فى تطريق الحديد فافعل ، فإنى أقوم به وأغنى غناء حسنا ، فأجابه الى ذلك ، وطرح فى النار بيضة من الحديد حتى اذا احمرت وصارت كوهج النار اجتزها ووضعها على السندان ، وأعطاه الفيطيس فلم يزد على

<sup>(</sup>١) طا: فيها عليه . (٢) كو، طا: ما أرى عليك . (٣) صل : فلم يزد أن . والتصحيح من لك، كو، طا .

ان ضربها ضربة واحدة رض بها الحديدة وفلق السندان فطارت الحديدة شماعا وتفرّقت قرقا . فطنّ السوق بحديثه ، واجتمع عليه خلق ففزع بوراب وقال : أيها الشاب ! إن السندان لا يطيق قوتك ، وأنت لا تصلح لهذا العمل ، فرمى الفيطيس وخرج من دكانه وهو جائع لا يجد مطعا ولا يرجع الى مسكن ، وقد غلبه الهم والحزن ، وقد وصف صاحب الكتاب حاله بما أعرب عنه الشاعر بقوله حيث يقول :

بلونا ما تجىء به الليالى فلا صبح يدوم ولا مساء وأنضينا المدى طربا وهما في بق النعيم ولا الشقاء اذا كان الأسى داء مقيا ففى حسن العزاء له شفاء وما ينجى من الغمرات إلا طعان أو ضراب أو رماء سيقطعك المثقف ما تمنى ويعطيك المهند ما تشاء

قال: فخرج من المدينة الى ضيعة قريبة منها كثيرة الماء والشجر . فتفيأ في صحرائها بظل شجرة ، وأطرق يفكر في حاله ويبكى . فمرّ به رجل من أهل تلك الضيعة حميد السيرة مرضى الحلق ، فرآه على تلك الحالة فاستخبره عما به ولاطفه في استعلام حاله ، واستدءاه الى ضيافته . فسأله كشتاسب عن محتده وأصله . فقال له : أى غرض لك في هذا السؤال ؟ فلم يجبه حتى أخبره بأصله وأنه من ذرية أفريذون . فنهض معه عند ذلك الى منزله . وجعل يخدمه خدمة الأخ الشفيق . و بق عنده على ذلك أشهرا من الزمان .

وكانت عادة قيصر في ذلك الزمان أنه اذا أدركت إحدى بناته وحان حين تزويجها ألا يزوّجها إلا ممن تختار وتريد ؛ فتجلس في إيوان ويجتمع إليها الأمراء والخواص والعوام ، فمن وقع عليه نظرها ورضيته لنفسها أعطته بافة ريحان ، فتروّج حينئذ منه ، وكانت الملك ثلاث بنات موصوفات بالجمال والأدب والعقل ، فدخل وقت تزويج كبراهن وكانت تسمى كايون ، فرأت في المنام أنه احتفل لها الناس على عادتهم فحضر رجل استنارت به الأرض كأنه قمر زاهر أو سرو ناضر غير أنه غريب كئيب ، فأعطته هي باقة ريحان وأعطاها هو باقة أخرى ، فانتبهت ، ولما طلعت الشمس اجتمع الناس على عادتهم فتبرجت في ستين جارية مع كل واحدة منهن باقة و رد و ريحان فتأملت في جميع الحاضرين فلم تقع عينها على أحد ترتضيه ، فانصرفوا ، ولما كان الغد قال الذي نزل عنده تُشتاسب له : ما بالك قاعدا مهموما ؟ فقم واذهب وتفرّج على اجتماع الناس لعرس بنت الملك ، فخرج معه

<sup>(</sup>١) ك: عن أصله . (٢) طا: تأملت جميع .

وصار الى إيوان قيصر، وقد اجتمعوا اجتماعهم بالأمس، فقعد كشتاسب في زاوية من المجلس، فتبرجت كتابون وطافت على الحاضرين، فلما انتهت الى كشتاسب أعطته مامعها من الورد والريحان، فارتفعت الأصوات وبادر الوزير إلى الملك وقال: إن كتابون اختارت من القوم رجلا رشيق القد صبيح الوجه قد أعطاه الله رونقا وبهاء، وكساه أبهة وجلالا، غير أنا لا نعرفه ولا نعرف أصله وعتده». فعظم ذلك على قيصر وقال: لا عاشت البنت فإنها تجلب العار والشنار، كيف أزقج بنتى من رجل خامل الذكر غير معروف بفخامة الأمر وجلالة القدر؟ والرأى أن نقطع رأس المختار والمختارة من وراء الستارة، فأنكر الأسقف عليه ذلك وقال: هذا طريق ما سلكه أحد من آبائك، فلا تسلك من وراء الستارة، فأنكر الأسقف عليه ذلك وقال: هذا طريق ما سلكه أحد من آبائك، فلا تسلك أنت فيه فإنه غير مبارك ولا مرضى عند الملوك، وصرفه عن رأيه ذلك واستقتر الأمر، على أن يزقبها إياه، فزوجها منه وقال لها: اخرجى معه ولا حلى لك عندى ولا حُلى ولا تاج ولا طوق ولا سوار، ومالك اخترت رجلا غربها مسكينا؟ فقالت له: إذا كنت قد رضيت بك مع هذه الحالة فمالك تكثر وكانت مع كتابون جواهر لها قيمة فاعطته فصا من الياقوت فباعه بستة آلاف دينار، فاشتمى منه منه با الحيابة الله الله ساحبه، وأخذا منه المالة بها لك منه منه المفارش والملابس وغير ذلك، ومال كل واحد منهما الى صاحبه، وأخذا منه المقاتهما في وكان الصيد والقنص معظم ما يشتغل به كشتاسب، فلم يكن يف رقه القوس يزجيان أوقاتهما في وكان الصيد والقنص معظم ما يشتغل به كشتاسب، فلم يكن يف رقه القوس

§ عرفت هـ ذه القصة منذ زمان الاسكندر المقدوني في رواية تخالف ما في الشاهنامه بعض المخالفة : نقل أثنوس عن چارس المتليني ، وكان چارس في حاشية الاسكندر، وكتب تاريخه في عشرة كتب لم يبق منها إلا شذرات في بعض الكتب — أن هستسپس و فرريدرس كانا أخوين جميلين جدا حتى زعم الناس أنهما ابنا أفروديت ، وكان هستسپس وهو أكبرهما ، ملك مديا ، وكان زريدرس ملكا على الأرض التى فوق البحر القزويني حتى نهـ رتنيس ، وكان وراء هذا النهر منازل قوم اسمهم المراثي ، ولهم زعيم إسمه أُمريس ، وكان له خا الزعيم بنت اسمها أُداتيس كانت أجمل نساء آسيا ، رأت أداتيس في منامها زريدرس فشغفت به حبا ورآها هو في منامه فهام بها ، ولما خطبها الى أبيها أبي أن يزوجها منه إذ لم يكن له ابن، وكان يريد أن يزوجها من بعض بطانته ، و بعد حين جمع أكابر مملكته ليحتفلوا لنزويجها دون أن يُعرف ممن تزوج ، و بينا القوم في لهوهم دعا أُمريس =

14

<sup>(</sup>١) لفظ «قال» ليس في الأصل . والتصحيح من ك > كو ، طا . (٢) صل ، ك ، ط : لم يتغير . والتصبيح من كو .

والتركش . فخرج يوما على عادته الى الصيد فرجع ومعه عدّة من أنواع الصيد . فاتفق مروره على هيشو يه المتولى للبحر الذى سبق ذكره فعرفه فتلقاه وأكرمه . فقدّم إليه كشتاسب ما معه من الصيد، وحصلت بينهما صداقة عظيمة ومودة أكيدة . وكان كل يوم إذا رجع من الصيد يحضر عنده و يقدّم له بعض ما اصطاده ، وإذ انصرف الى ضيعته قدّم بعض ما صحبه من العدد الى صاحب الدار ، وفرق الباقى على أهل الضيعة .

قال : وكان فى قواد قيصر أميركبير من بيت كبير من الوجوه المشهورين . فحطب الى قيصر بنته فقال : إنى قد تركت ما سبق لنا فى هذا من الرسم والآيين . ولست أزوج بنتى إلا ممن يفعل فعل عظيمة مذكورة ؛ فيركب الى أجمة قاسقون فإن فيها ذئبا أغبر فى ضراوة ثعبان وقوة فيل في أوصاف ذكرها صاحب الكتاب منها أنه كان له قرن في فن قتل هذا الشيطان أجبته الى ما يريد ، وصاهرته » ، فضاقت الأرض على الأمير الخاطب بما رحبت ، فرجع الى إيوانه ، وخلا بنفسه ،

= ابنته وقال: يا أداتس ابنتى انحن مجتمعون لزواجك فانظرى فمن راقك فى هذا الجمع فاملئى له كأسا فهيية وناوليه . فنظرت فى الحاضرين ثم ارتدت باكية اذ لم تر بينهم زريدرس، وكانت قد أنبأته بهذا الحفل . وكان هو معسكرا على نهر تنيس فترك جيشه مسارعا اليها ليس بصحبه إلا سائق عجلته . واجتاز النهر يطوى المسافات النائية لا يلوى على شىء حتى بلغ المدينة فترك العجلة والسائق وتقدّم الى المحفل فاذا أداتس بجانب المائدة تبكى وتملا الكأس متباطئة ترجو أن يحضر حبيبها قبل أن تملأها . فاقترب منها وقال : هأنذا كما أمرت يا أداتس ! أنا زريدرس . فالتفتت فاذا رجل باهم الطلعة كالذى كانت تراه فى منامها فناولته الكأس ، وحلها الى عربته وفرّ بها ، و بعد قليل تفقدها أبوها فقال الخدم وهم يعرفون جلية الأمر : لا نعرف أين ذهبت .

ويقول المؤرّخ: إن قصة عشقهما شائعة بين الأسيويين ، وقد اتخذوا منها صورا في معابدهم وقصورهم وكثير من الكبراء يسمون بناتهم أداتس.

ولا يخفى على القارئ أن هِستَسيِس وزريَدرِس في هذه القصة هما كشتاسب وزرير اللذان في الشاهنامه .

تم اختيار المرأة زوجها على هــذه الشاكلة كان دأب الهند القدماء . وفي كتاب المهابهارَته قصة (٢) . تشبه هذه القصة .

<sup>(</sup>١) فى الشاه : فاسقون - (٧) انظر الشاهنامه : ترجمة ورنر (Warner) ج ٤ ص ٤ ٣ وما بعدها .

وأخذ يطالع الكتب فرأى في كلام بعض علمائهم المتقدّمين أنه يأتيهم في الزمان الفلاني رجل من أهل إيران فيتيسر له ثلاثة أمور: أن يتزوّج بابنة قيصر، وأن يقتل في أرض الروم سبعين قد عظمت أذيتهم الناس . وكان الرجل قــد علم من حال كُشتاسب اتصاله بكتايون بنت قيصر ومصاحبته لهيشو يه ومصادقته له ، فركب الى هيشو يه ، وذكر له حاله ، وحكى له مارآه فى كتاب الفيلسوف . فقال له : إن هــذا الرجل الذي وصــفته لم يأتني بالأمس ، وهو يأتيني الساعة فلا تبرح . فأحضر الشراب والمغاني . ولما دارت عليهم الكأس أربع دورات ظهر لهم كشتاسب من الطريق. فركب هيشو يه مع ميرين، وهو الأمير المذكور، وتلقأه . ولما قر با منه ترجلا له وقبــل هيشو يه الأرض بين يديه . وعداوا الى جانب وأحضروا الطعام والشراب، واندفعوا في الأكل والشرب. ولما ثمل كشتاسب أقبل عليه هيشو يه وقال: إن ميرين هذا رجل عاقل عالم منجم قد نظر في كتب الفلاسفة، وهو عالم بأحوالهم . وهو مع هذه الخصال ينتسب الى سلم بن أفريذون ، وعنده صمصامة سلم التي كانت لا تفارقه . وهو فارس مقدام . وقد أراد التشرف با تصاله بقيصر فخطب اليه ابنته ، فزعم أنه لا يزوّجه إياها إلا بعد أن يقتل الذئب الذي من صفته كيت وكيت. فإن كفيته هذا المهم، وقتلت له هذا السبع كنت لك عبدا، وكان هذا الأميرلك نسيبا وحمها . فقال له كشتاسب : إن هـذا أمر هين . فهاتوا فرسا قويا، وهاتوا سيف سلم الذي وصفتموه . فركب ميرين الى منزله، وأخرج فرسا أدهم، وحمل السيف مع درع وخوذة، واستصفحب تحفا من الجواهر والثياب وغيرها . وجاء بُذَّاكُ هيشو يه . فلما جاء كشتاسب من منزله قدّم ذلك بين يديه فقبل الفرس والسيف ، ووهب البقية لهيشويه . ثم لبس الخفتان وركب الفرس، وتوجه نحو الأجمة، وأمامه ميزين وهيشويه حتى دنوا من الأجمة المذكورة. فأراه هيشو يه مريض السبع، ورجع معميرين القهقري وراءهما، وقعدا. يتلهفان على كشتاسب حيث ألق بيده الى التهلكة . وأما كشتاسب فإنه نزل عند الغيضة وسجد لله تعالى واستنصره واستعانه . ثم ركب ودخل الأجمة فزأر زأرة كاد يتمرق من هولهـــا وشدّتها مرائر السباع التي هنالك . فلما رآه الذئب همهم كالسحاب الراعد، وأقبل اليه يشقق الأرض بأظافيره . فرشقه بسهام صائبة فحرحه . فريض مما ناله من ألم الجراح واستراح ساعة ثم حمل على كشتاسب وشق بقرنه بطن فرسه . فترجل كشتاسب وعلا رأســه بسيفه ففلق هامته حتى انتهى الى زوره ، ووقع صريعًا . وخرَّ كشتاسب ساجداً لله عن وجل شكرًا على مأأولاه .ثم قلع سنين من أسنان الذئب كأنهما حربتان مؤللتان، وكرّ راجعا راجلا الى صاحبيه . وكانا قد أقاما المأتم عليه . فلما تراءى لهما

<sup>(</sup>١) ك، طا: فأحضره. (٢) ك، طا: وتلقياه. (٣) طا، كو: الى جانب الماء. (٤) ك، طا: بذلك كله . كو: بذلك كله الى . (٥) كلمة "شكراً" ليست في الأصل. وفي ك، طا: ساجدا لله تعالى شكرا على الخ.

من بعيد وثبا مبادرين اليه فعانقاه، واستخبراه عما جرى له، فأعلمها بما يسرله من قتل ذلك السبع، وأشار عليهما بدخول النيضة ليشاهدا العجب، ففعلا ورجعا اليه وقد انشرحت صدورهما بذلك، فانصرفوا وقدّم ميرين تحفا كثيرة وهدايا وافرة لكشتاسب فلم يقبل منها إلا فرسا ركبه وعاد الى منزله، وبادر ميرين الى حضرة قيصر وقال: أيها الملك! قد كفيت أمر ذلك السبع العظيم، وقد قددته من مفرقه الى زوره بنصفين، ففرح له قيصر واستبشر وأمر بأن يخرج من الأجمة على العجل الى الميدان، فلما شاهده الملك صفق بيديه فرحا وسرورا، ثم أحضر الأسقف وزوّج ميرين ابنته، وأمر بتفريق الكتب الى بطارقة الروم يخبرهم بما تسنى لميرين من كفاية شر ذلك السبع الهائل والتنين الصائل،

## قصة كشتاسب مع أهرن

قال : وكان في بلاد الروم أمير آخريسمي أهران ذا بيت في الشرف أصيل وعرق في المجد عريق ، فأرسل الى قيصر يخطب اليه ابنته التي بقيت عنده ، ويقول : أنت تعلم أنى أشرف من ميرين حسبا ، وأكرم منه نسبا ، وأطول منه باعا ، وأرحب منه ذراعا ، فأرسل إليه الملك يقول : إنه لا يخفي أنى لم أزقج ابنتي من ميرين حتى فعل بالسبع ما فعل ، فإر كنت راغبا في هذه المصاهرة فلا بدلك من مثل ما فعله ميرين ، في جبل سقيلا ثعبان قد ضيق على الخلق هذا الإقليم ، فإن قتلته وكفيت الروم شره أجبتك إلى ما سألت ، قال : فأفكر أهرن ففطن أن قتل الذئب ليس من صنيع ميرين ، وأن تلك الضربة ليست ضربته ، وقال : الرأى ، أن أركب الى هذا المحتال ، من صنيع ميرين ، وأن تلك الضربة ليست ضربته ، وقال : الرأى ، أن أركب الى هذا المحتال ، واستخبره عن الحال فعساه أن يصدقني الخبر ، فركب في موكبه وجاء أن باب إيوان ميرين ، واستأذن ودخل فتلقاه ميرين بأتم إعظام و إكرام ، ثم خلا به وقال : إنى جئتك لأستخبرك عن شيء ، ولا بت ودخل فتلقاه ميرين بأتم إعظام و إكرام ، ثم خلا به وقال : المصدق فيا يسأله ، فقال : إنى خطبت ودخل فتلقاه ميرين بأتم إعظام و إكرام ، ثم خلا به وقال : فأخبرني الآن كيف كان حرب السبع ، ودلني أن تكشف الغطاء وتصدقني عنه ، فضمن له عن نفسته الصدق فيا يسأله ، فقال : إنى خطبت على وجه الحيلة فيه ، فأطرق ميرين عند ذلك ساعة مفكرا ، وقال في نفسه : إن لم أخبره بمصدوقة الحال لم يخف الأمر عليه ، والصدق هو رأس ،ال الفتوة ، والكذب مباين لارقة ، والرأى أن أدله الحال لم يخف الأمر عليه ، والصدق هم ذا الفارس نقتله ليخفي الأمر ولا يطلع عليه أحد » .

(1.0)

<sup>(</sup>۱) ك ، طا : وفى جبل . (۲) ك ، كو ، طا : فعساه يصدقنى . (۳) صل : ثم قال . والتصحيح من ك ، كو ، طا . (٤) ك : فنقتله .

ثم استحلف أهرن على الكتمان فحلف له . فكتب الى هيشو به كتابا ، وذكر فيه أن أهرن من أولاد القياصرة ، وأنه ممن لا يخفي شرفه . وقــد خطب الى الملك ابنتــه فأجابه وشرط عليــه أن يقتل الثعبان الذي في جبل سقيلا . والآن فقد توسل بي اليك لتدبر أمره . فحمل أهرن كتابه الى هيشويه فضمن له ذلك . فأقبل كُشتاسب فتلقاه مع أهرن وخدماه . ولما نزل عرض عليه ما تجشم لأجله أهُرُن بعد أن ذكر حسبه ونسبه ورغبته في مصاهرة قيصر . فقال : استعمل حربة طولها خمسنة أذرع في كل واحد من طرفيها سنان مؤلل كأسنان الحيــة رأسه كابرة الشوك . وأحضر لى فرسا وجوشنا حتى أكفيهم أمر هذا الثعبان الهائل بإذن الله عن وجل. فعمل أهرن ما أشار به عليه ، وحمله وجاء الى هيشو يه . وجاء كشتاسب وركب وركبا معه وساروا حتى قربوا من ذلك الجبل . فوقفا وصعد كشتاسب الجبل ، وقد طلعت الشمس، فرأى تعبانا متغيظا قد فتح فاه عن مثمل الجحيم ، واجترّ اليه كشتاسب بنَّفَسه . فرماه بالنشباب، ولما قرب منه وضع الحربة ما بين فكيه . فعض عليها فدخات في حلقه فأخذ يغرغر ويقذف السم من فيه حتى كاد يغمر وجه الأرض بسمه . ثم علا رأسه، وضربه ضربة أفرغت دماغه ما بين تلك الحجارة . فترجل وقلع مُنْ شدقيه نابين طويلين، وإنصرف نعو عين هناك وأغتسل وسجد يبكى ويعفر وجهه في التراب يدعو الله تعالى ويشكره على إعانته إياه على ذلك السبع العظيم، وهذا الثعبان الهائل، ويسأله أن يجمع شمله بأبيه وأخيه . ثم ركب مخضل الوجه بدموعه ، وعاد إلى صاحبيه ففرح بذلك أهرن ، ولما عاد إلى منزله أهدى له هدايا كثيرة من التحف والثياب والجواهر وإلخيل والأسلحة . فلم يأخذ لنفسه منها غير فرس وقوس وعدّة سهام . ووهب الباق لهيشو يه . فركب أهرن الى منزله ، وانتشر الخبر في المدينة بأن أهرن قتل الثعبان . وحُمل الثعبان على العجل الى ميدان قيصر . وكان كقطعة جبل . فاجتمع النـاس ينظرون اليه، وابتهج قيصر لذلك، واتخــذ ذلك اليوم عيداً . ولمــا كان من الغد استدعى الأسقف والبطارقة والجاثليق، وسلم ابنته الى أهرن . وكان يظهر التبجح به و بالحتن الآخر الذي يسمى ميرين . وبني قصرا مشرفا على الميدان فكان يجلس فيـــه وينظر الى لعبهما في الميـــدان بالكرة والصولحان حتى مضى على ذلك زمان . فاتفق أن ابنة قيصر التي تحت كشتاسب قالت له ذات يوم : مالك لا تركب الى ميدان الملك والتنفس ساعة وتلتى عن نفسك بعض هــذا الهم والحزن ؟ فاستحضر مركو به ، وركب ودخل الميدان، ووقف ساعة ينظر الى مطاردة من هناك من الأمراء وملاعبتهم بالكرة . فاستدعى صولحانا ، وتقدّم ولاعبهم فغلب الكل غلبة فضوا منها العجب .

<sup>(</sup>١) لفظ «أهرن» من ك ، كو ، طا . (٢) لفظ «من» من كو ، ك ، طا . (٣) طا : التي هي .

ثم شرعوا في النضال والمراماة فنضلهم كشتاسب، فتعجب قيصر منه واستحضره واستدناه واستخبره عن اسمه وحاله ومولده، فقال: أنا ذاك العبد الذليل الذي طرده الملك من المدينة، وجفا ابنته حيث الختارته غربيا نازح الوطن بعيدا عن الأهل والسكن، وهو الذي قتل السبع الهائل والثعبان الصائل، وكفي الروم شرهذين الشيطانين، ثم قال: وهيشويه دلني عليهما، وأنيابهما بعد عندى في البيت، فان رأى الملك أن يسأل هيشويه عن ذلك فليفعل ليعلم أنه ليس في مصاهرتي عارولا في مواصلتي شنار، فحاء هيشويه وشهد بذلك، وأحضرهو أنياب السبعين بين يدى الملك، فغضب على أهرن وميرين، وقال: كيف كان يخفي هذا الأمر؟ ثم اعتذر الي كشتاسب واعترف بالتقصير في حقه، وقال: أين ولدى كتايون فقد ظلمتها كثيرا ؟ فحضرت في الحال بين يديه فاعتدر اليها عما سلف، ولاطفها وقال لها: هل سألت زوجك عن حاله وأصله ومحده ومولده ؟ فقالت: إني سألته كثيرا عما يقوله الملك ولكنه ليس يخبرني عن مصدوقة الحال ، ولا يطلمني على حقيقة الأمر ، ولا أشك عما يقوله الملك ولكنه ليس يخبرني عن مصدوقة الحال ، ولا يطلمني على حقيقة الأمر ، ولا أشك عما يقوله الملك ولكنه ليس يخبرني عن مصدوقة الحال ، ولا يطلمني على حقيقة الأمر ، ولا أشك على من بيت عظيم وعرق كريم ، فانصرف قيصر الى إيوانه ، ثم أتاه كشتاسب من الغد ودخل عليه فأجلسه بجنبه على تحت من الذهب ، فأحضروا له منطقة وخاتما وتاجا قيصريا ، فقبل التاج وضعه على رأسه واعتذر اليه ، وقال لأصحابه : كونوا كلكم مطيعين لفترخ زاذ — يعني كشتاسب، وكان قد تسمى عندهم بهذا الاسم وأخفي اسمه الأقل — ولا تخالفوه في قوله ولا فعله ، وكونوا أيقاظا في خدمته ،

#### ذكر ما جرى بين إلياس ملك الخزر وبين قيصر

قال: وكان إقليم الخزر أقرب الأقاليم الى بلاد الروم ، وكان ملكهم إلياس آبن الملك مهراس ، فكتب اليسه قيصر كتابا يبرق فيسه و يرعد حتى كأنه قطر بقلمه دما ، وقال : إنك قد استوليت على ممالك الخزر في هذه المدّة المديدة ، وقد انتهت الآن أيام استبدادك بها ، فنف د الينا الخراج والحمل ورهائن من أولادك ، وإلا ففرخ زاد يسير اليك ، ويدوّخ بلادك ، ويملك تختك وتاجك ، فاغتاظ إلياس حين قرأ الكتاب ، وأرسل اليسه يقول : إنا ما سمعنا قبل اليوم بكل هذه الرجولية والشجاعة في الروم ، وأست أما ترضى ، إذا لم أطلب منك الخراج ، أن تنجو منى رأسا برأس ؟ وأراك قد تهت وأعجبت بنفسك منذ استأمن اليك هذا الفارس ، وهذا الرجل الوحيد ولو كان جبل حديد فليس الا من حبالاتك وأشراكك التي نصبها الشيطان لهلاكك ، ثم لا تجشمه النهوض الى فإني لا أتأخر

<sup>(</sup>١) صل : الملك قيصر . والتصحيح من ك ، كو، طا . (٢) في نسخ الترجمة كلها : فرخ زاد بغير فاء .

<sup>(</sup>٣) ما بين الشرطتين ساقط من ك · ﴿ ﴿ ﴿ وَأُواكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ السَّامِ مَا قَطَ مَنْ كَ ·

عن المسير إليك . وبلغ جوابه هـذا الى أهرن وميرين فأرسلا الى قيصر وقالا : إن إلياس ليس كالسبع والثعبان ، فاحدر أن يخلف ظنك فرخ زاذ اذا تضرمت نار الحرب، وانتصب إلياس للطعن والضرب ، فاغتاظ قيصر من كلامهما واستحضر فرخ زاذ وقال له : اعلم أن الياس رجل شجاع مسعر يحطم الأسد ببأسه ولا يصطلى أحد بناره ، فان كنت تقدر على مطاولته وتستطيع مقاومت فأعلمنى ، و إن كان غير ذلك فأعلمنى أيضا لأرى رأيا آخر، وأصرفه بالرفق والمداراة عما عزم عليه ، فقال له : أى حاجة لك الى هذا التطويل والقال والقيل ؟ إلى اذا علوت ظهر الفرس لم أفكر فى جميع رجال الخزر ، غير أنى لا آمن المخاص قن ميرين وأهرن ، فتعاون أنت وابنك على حماية ظهرى في ملتحم القنال ، فانى بحول الله وقوته لا أبقي إلياس ولا جيشه ولا تاجه ولا تخته ،

قال: ولماكان من الغد وصل عسكر إلياس فأشار قيصر على كشتاسب بأن يبرز بعسكره من المدينة ويزحف إليهم ، فبرز بهم الى المصاف ، ولما رآه الياس ، وشاهد شدة أعضاده وعبالة صدره وكيفية كره وفره أرسل اليه فارسا ، وقصد أن يخدعه ويصرفه عن وجهه بمال يعطيه أو ولاية يجعلها له ، فأجابه كشتاسب وقال : إنك تضرب في حديد بارد ، وما أنا ممن ينخدع لك ، وتؤثر فيه رقيتك ،

ولما طلعت الشمس من الغد ركب عسكر الروم وجاء قيصر وعي الصفوف و رتبها ؛ خلف ميرين وأهرس لحفظ الأثقال وما وراء العسكر، ووقف في الميمنة ، و رتب ولده المسمى سقيل في الميسرة، وجعل كشتاسب في القلب ، فتزاحف الفريقان والتي الجمعان ، ولمارأى الياس كشتاسب قال لأصحابه : انما طلب قيصر منا الخراج لكون هذا الفارس على بابه ، قال : وتلاقي إلياس وكشتاسب فسدد اليه إلياس سهما فأخطأه ، و بادره كشتاسب فطعنه طعنة أذرته عن ظهر الفرس ، ثم مدّ يده وأخذ بأطواقه واجتره من بين فرسانه ، و ركض به الى قيصر فسلمه اليه ، ثم عاود المعترك و زحف بجوعه الى صفوف الخزر فزح حهم عن مواقفهم ، وبدد جموعهم ومن قهم كل ممزق ، بعد في أن قتل منهم مقتلة عظيمة ، ثم ترك الروميين في أقفيتهم ، وانصرف نحو قيصر فتلقاه قرير العين منشرح الصدر فشكر سعيه وقبله بين عينيه ، ثم انصرفوا الى دار الملك مظفرين منصورين ، وخدمت الروم كشتاسب بالهدايا والتحف وأنواع المبار والخدم ، ثم بعد مضى أدوار من الزمان شاور قيصر وأيك أصوب وأحكم ، فافعل ما ترى ،

<sup>(</sup>١) صل : وقال : والتصحيح من ك ، كو ، طا . (٣) ك : يده اليه . (٣) طا ، كو : ملوك الروم .

## ذكر مراسلة قيصر لهُراسبَ بذلك

قال : وكان في أصحاب قيصر رجل عاقل معروف بالشهامة والصرامة مذكور برصانة الرأى ورزانة العقل يسمى قالوس . فأرسله الى لهراسب وأمره أن يقول له : أدَّ الينا خراج ايران ليبق عليك ملكك ، وإن لم تفعل ذلك نفذت اليك فرخ زاذ فيدوّخ ديارك و يملك بلادك . فضي الرسول الى لهراسب. فلما وصل أعلم بوصوله، فجلس على تخت من العاج، واعتصب بالتاج، ومثل بين يديه الأمراء والقواد سماطين . ثم أمر بادخال الرسول . فدخل وأدّى اليـــــــ الرُّسْأَلَة فعظم عليه ذلك . ثم أمر بانزاله في موضع يليق بجلالة قسدر مرسله . وفرشوا له البسيط المنسوجة بالذهب، وقدَّمُوا له الهدايا والتحف، أو بلغوا في إكرامه و إعظامه الغاية . فلما كان الغد جاء الرســول باب إيوان الملك واستأذن فأذن له ، فدخل وخلا به لهراسب وقال : أيها الرجل العاقل ! إني مسائلُكُ عن أمر فلا تعدل عن الصدق فيه . ثم قال : إنا لم نسمع بكل هذه الرجولية في الروم قبل يومنا هــذا . وكان ملكهم أضعف الملوك . فمن أين تجدّد الآن لقيصر هذه القوّة والشوكة حتى يبلغ به الأمر الىأن صارينفذ كلحين الىإقليم ويطالبأهله بأداء الخراج وقبول الجزية ويهددهم ويخقفهم سطوة بأسه، وحتى إنه أسر إلياس ملك الخزر مع جلالة قدره وفخامة أمره ؟ فقل لى من أى جهة شميخ بأنفه ، واستعلى أمره ؟ فقال قالوس : أناكنت الرسول الى ملك الخزر، وتردّدت رسولا غير مرة الى غير واحد من الملوك، وما سألني أحد منهم عما سألني الملك عنــه . وقد أنعم الملك على بما لا أقدر معه على مخالفته فيما يشير به . ليعلم الملك أنه اتصل بقيصر رجل يصيد الأسود بيده، و يضحك على جميع الرجال بقوّته و بطشه . وقد أصبح بين الروم كالنـــار على علم » . وسرد عليـــه حكايت وقصته في قتل السبع والثعبان . فقال له لهراسب : فبمن تُشبّه هــذا الرجل ؟ فقال كأنه ولدك زرير وجها وقدا وشمائل وشكلا . فسرى عن لهُراسب وذهب عنــه بعض ما أحاط به من الهم، وأعطى الرسول بدرا من المال وعدّة من الجواري والغلمان . ثم قال : أعلم قيصر أني متأهب لقتاله ومصمم عليه . فانصرف الرسول .

وأحصر لهراسب زرير وقال له : إن هذا الرجل ليس غير أخيك كشتاسب ، فدبر الأمر ولا تبطئ ، واحمل اليه التاج والتخت ، فإنى قد وهبت له السلطنة ، وقلدته الملك ، ولا تظهر في العسكر إلا أنك خرجت لقتال قيصر » ، فبرز زرير في جميع أولاد الملوك والأمراء ، وسار يطوى المراحل حتى وصل الى حلب فيم في صحرائها فامتلأت بالخيل والرجال ، واستخلف مكانه بهرام من المراحل حتى وصل الى حلب فيم في صحرائها فامتلأت بالخيل والرجال ، واستخلف مكانه بهرام من (١) ك ، كو ، طا ، رسالة قيصر ، (٢) ك ، كو ، طا : اني سائلك .



الذرية الجوذرزية (١)، وركب في خمسة من غلمانه، ومضى الى قيصر في زي رسول. ولما دخل عليه وجدعنده قالوس وكشتاسب . فخدمه وخدم جميع من حصر من الأمراء ، ولم يلتفت الى كُشتاسب . فقال له قيصر : مالك لا تقبل على فرخ زاذ ؟ فقال : لأنه عبد أبق من الملك لهراسب جاء اليك فكينته من خدمتك ، ووطأت له كنفك . فلم يجبه كشتاسب بشئ . ثم قال له : لهراسب يقول : إن عدلت عن طريق السداد، ورغبت عن الطاعة والانقياد تركت المقام بأرض ايران وجعلت بلاد الروم مستقر سريري . ثم اعلم أن أهل إيران ليسوا كالخزر، ولا أنا كالياس الذي تسلطت على بلاده، وتمكنت منه . فقال قيصر : أنا على عزيمة اللقاء . ثم صرف الرسول وخلا بكشتاسب وقال له : لماذا سكت ولم تجبه بشيء؟ فقال : إنى خدمت لهراسب زمانا طويلا، وحانى غير خاف عليمه . ثم الأولى أن أمضى اليهم رسولا حتى أبلغ لك فيهــم ما تريد، وأبلغك ما تطلب وتروم . فقــال له قيصر : أنت أعلم . فركب وأقبل الى مخيم زرير . فلما بدا من الطريق و'زأه وجوه العسكروالأمراء تلقوه رجَّالة ، وخدموا وسجدوا واستبشروا ، وقالوا : قد انتهت دولة الأسى والأسف ، وأقبلت دولة السرور والفرح . ثم جاء زرير فترجل وقبل الأرض بين يديه ، فعانقه كشتاسب ونزل وجلس ممتعا بالشباب — وزهد في الملك وفوضــه اليك . وها هو قد نفذ اليك التاج والتخت ، ورضي من الدنيا بزاوية يعتزل فيها ويعبد الله عن وجل . ثم قدّم اليــه التاج والطوق والسوار . فلبسها وتسنم التخت واصطف بين يديه الجوذرز يون مثــل بهرام وساوه وريو (ب) ، وغيرهم من أولاد الملوك، وحبوه بتحية الملك، ودعوا له كما يدعى للسلاطين.

ثم نفذ كشتاسب الى قيصر وقال: إن مقصودك قد حصل وزرير و وجوه العسكر يتوقعون منك المجيء وحدك الى معسكرهم ليعاهدوك ويصالحوك فلما أتى الرسول قيصر ركب وأقبل الى معسكر الايرانيين فرأى كشتاسب جالسا على تخت من العاج معتصبا بتأج من الفيروزج وفقام كشتاسب وتلقاه وعانقه ولاطفه و فعلم قيصر أنه سلالة الملك لهراسب وفيل الأرض بين يديه ثم طفق يعتذر اليه و يقضى العجب مما شاهد منه و فقبل كشتاسب معذرته وعانقه وقاله له : جهز الينا صاحبتنا إلتى اختارتنا فإنها تعبت تعباكثيرا وتحملت بسببنا عناء ثقيسلا و فانصرف قيصر مطرقا من

<sup>(</sup> أ ) ليس في الشاه أن بهرام هذا من ذرية كودرز . وقد تقدّم أن بهرام بن كودرز قتل . انظر المتنّ ص ٢١٤

<sup>(</sup>ب) عبارة الشاه : لا تعين أن هؤلاء الثلاثة من نسل كودرز .

<sup>(</sup>١) طا، ك: وجاء . (٢) ك، طا: ورأته . (٣) ك، طا: حتى يعاهدوك .

<sup>(</sup>٤) لفظ «بتاج» من ك ، طا . (٥) طا : انه كشناسب سلالة الخ .

الخيل ونادما على ما سبق منه من سوء العشرة فنفذ الى كتابون كنزا من الذهب وتاجا وجواهر كثيرة وأحمالا من الثياب وألف وصيفة ، وجعل على جميع ذلك فيلسوفا ارتضاه لحفظه ، ونفذ مع ذلك الى كشتاسب أساحة وخلعا فاخرة برسم من عنده من الأمراء ، فلما وصلت كتابون الى كشتاسب ورده ، ارتحل من حلب متوجها الى بلاد إيران ، فشيعه قيصر مرخلتين ، ثم حلف عليه كشتاسب ورده ، وسار إلى إيران فتلقاه أبوه لهراسب وعانقه واعتذر اليه ، وقال : إن الله تعالى كانقد قدّر غيبتك عن هذا الإقليم الى هذه الغاية ، ثم قبل التاج ووضعه على رأسه فقال له كشتاسب : أيها الملك! لاخلت منك المماكة ولا تحلت إلا بك السلطنة ، فاعتزل لهراسب ، وتقلد كشتاسب الملك ، على ما نذكره بناء الله تعالى ،

# ذكر واقعة للفردوسي ناظم الكتاب أخبر بها في هذا الموضع

قلت: كان الدقيق الشاعر أقل من شرع فى نظم أخبار ملوك الفرس فنظم من أخبار كشتاسب ووقائعه مقدار ألف بيت ، ثم اخترمته المنية فجاء الفردوسي رحمه الله، وبدأ بأقلم فنظم ما قد نقلناه وأوردناه حتى انتهى الى هدا المكان فأو رد ما نظمه الدقيق مكتفيا به ، وذكر السبب فى ذلك فقال : رأيت فى المنام كأن على يدى جاما من المدام ، وكأن الدقيق قد بدا لى ونادانى بصوت رفيع وقال : اذا شربت الراح في لا تشرب إلا كماكان يشرب كيكاوس وعلى رسمه وآيينه من أجل أنك فى خدمة ملك يفتخر به التاج والتخت، وتبتهج منه السعادة والبخت ، وهو الشاهنشاه مجود البلاد وجالب السرور الى قلوب العباد، الذى سوف يطأ بخيله بلاد الصين، ويستولى فيها كن أسرة السلاطين ، ثم إنه ما أسرع نظمك لهذا الكتاب! و بعد أرب وصلت الى هذا المكان فلا تبخل على واكتب ما نظمته من قصة كشتاسب وأرجاسب، فإنه إن مر بمسامع هذا الشاهنشاه فلا تبخل على والدقيق بمثل ما حصل فلا العبد من السعادة بخدمة مولانا السلطان الملك المعظم ملك ملوك العرب والعجم أبى الفتح عيسى خملنا الملك العادل أبى بكرين أيوب ، وحصوله من حضرته العالية

حيث شمس الجلال تطلع منه مشرقا من ضيائه الآفاق حيث شمس العلوم ريّان يهمى فيه للفضل وابل غيداق حيث صيد الملوك مُدّوا سماطين - مشولا يعمهم إطراق

<sup>(</sup>١) صل : وآنيته. والتصحيح من ك، طا، والشاه .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل : «هذه الأبيات لمترجم الكتاب، و ك " طا، تزيد « من قصيدة سلطانية » .

هيبة دون طامح الطرف سام دخلت تحت رقه الأعناق شرف الدين مالك الأرض عيسى من حباه بفضله الخلاق ملك مُلك مُلك من سواه لدى الله م مجاز وملكه استحقاق

فهو الذي لو عاش مجمود لاحتاج الى خدمة بابه وملازمة ركابه وتعلم آدابه – لا زال خلفا عن ملوك المشارق والمغارب، قارعا هضاب المفاخر والمناقب، ممتعا بولده الملك الناصر داود الأريحي السرى أبقاه الله تعالى في سماء السيادة قمرا يستمد من أنوار شمس أبيه، واصلا تحت ظل سعادته نهاية آماله وغاية أمانيه ما أنار النيران ورفد الرافدان.

# ١٥ - ذكر نوبة كُشتاسب بن لهُراسب ، وكانت مدة ملكه مائة وعشرين سنة §

قال الدقيق : لما سلم لهراسب سرير السلطنة الى ولده كشتاسب سار الى نو بَهار بلخ ، وكانت متعبّد عُبادهم يقصدونها للجاورة ، وينقطعون فيها للعبادة ، وكانت عند الفرس بمنزله مكة الطاهرة المحروسة عند العرب ، فدخلها لهراسب وخلا بنفسه وأغلق عليه باب متعبده ولبس المسوح ولازم الخضوع والخشوع وطرح سواره وسدل شعره على عادتهم ، وقام على ذلك ثلاثين سنة ، يعبد الشمس تأسيا بجشيذ، الى أن انتهى أجله – كما يأتى ذكره ،

#### ۱۰§ - ۱۰ کشتاسپ

الخامس من الملوك الكيانيين، والخامس عشر من ملوك الشاهنامه .

ويمتاز عهده برسالة زردُشت، والحروب التي أرّثها هو وابنه اسفنديار لنشر الدين الجديد .

ويسمى فى الأبستاق دو قِستاسيه " و دوكڤى ڤستاسيه " . وينسب فى بعض المواضع الى (٣) أسرة نوذر .

ويذكر فى الكتب العربية باسم بِشتاسف و مِشتاس ، وقد ذكره بشار باسم بِشتاس : قومى اغبقينا فما صيغ الفتى حجرا لكن رهينة أحجار وأرماس دقى مشاشى فان الدهر ذو عبر أفنى قباذا، وأوهى ملك بشتاس =

<sup>(</sup>۱) كو: ووقد الفرقدان - (۲) ك: وخلع سواره - (۳) أقستا ، حـ ۲ ص ۷۷ (٤) الغرو: ص ۳۷۷

ولما تسلم كشتاسب سرير الملك واعتصب بتاج أبيه قال: إن الله تعالى إنما حبانى الملك لأنشر لواء العدل وأبسط جناح الأمن، وأطهر الأرض من كل من عاث وأفسله، وأحمى القطيع من الذئب والأسله، ولا أمد يد الأذى الى سالكي طرق الانقياد، ولا أضيق الأرض على الأحرار أهل الحير والسداد، » فأنارت الأرض بأنوار معدلته، وانعمرت برأفته ورحمته حتى صارت الدنياكا قال مترجم الكتاب في صفة عهد مولانا السلطان وما ظهر فيه من الأمن والأمان:

برأفته طاب الزمان فقد غدت تخاصر آرام الصريم ضراغمه وتربض في تحجر السراحين شاؤه و وتفرخ في وكر العقاب حمائمه

ثم إنه رزق من بنت قيصر ولدين أحدهما يسمى إسفنديار والآخر بشوتَن . واستتب له الملك ، ودخل تحت أمره جميع الملوك ، وأدوا اليه الخراج وبذلوا له الجزية . ما خلا ملك توران المسمى أرجاسب ، فإنه كان ملك الصين والمستعبد لرقاب الشياطين ، وكان بسبب ذلك يأخذ الإتاوة من أرض إيران .

ثم بعد مضى سنين مضت من ملك كشتاسب ظهر زردُشت وادعى النبوّة فقال لكشتاسب: إنى رسول الله اليك . وهو يقول لك: اقبل الدين، وتفكر في هذه السماوات والأرضين، وانظر هل

= وقد خصّص له فصل فى الأبستاق يسمى باسمه خلاصته أن الله قال لزردشت: اذهب واقرأ هـذا الكتاب أمام الملك كشتاسب لعله يؤمن . خذ مواعظى كلها واذكرها له كلمة كلمة» . فذهب زردشت وتقدّم الى الملك ودعا له و بارك عليه . ثم قرأ عليه الزندقستا وقال: تعلم سبلها ، واسلك فيها . فان رغبت فى شرعها فأواك الجنه فى السهاء . وإن أعرضت عن وصاياها فستلق الى الأرض رأسك المتوّج ؛ يغضب الله عليك ، ويحوّل سعادتك شقاء . ثم تهبط من بعد الى جهنم إن لم تستمع لهداية القادر» .

ويذكر في مواضع أخرى منها :

وو نعبد روح الملك المقــدّس فشتاسيه المقدام، الكلمة المتجسدة ... ... الذي طرد الكذب فأفسح للدين المقدّس ... .. والذي جعل نفسه عضدا وعونا لهذا قانون أهرا، لهذا قانون زرتشترا.

الذي أخذها ( الشريعة ) واقفة موثقة من أيد الهونو ، فمكن لها لتجلس في سواء الأرض عاليا حكها ، غير متقهقرة ، مقدّسة ... .. ألح .

<sup>(</sup>۱) صل : فسد. والتصحيح من طا · (۲) ك : الدنيا كلها · (۳) أفستا، ج ٢ ص ٣٢٨ نقلا عن زوتِشت نامه · (٤) = ٢٠٥

يقدر على خلق هذه الأشياء غير رب العزة والكبرياء؟ فاذا وضع لك الأمر فاقبل دين هذا الرسول وتعلم منه طريق اليقين» . فآمن به كشتاسب وجميع من كان بحضرته من الملوك والأمراء وسائر الموابذة والهرابذة . و بنى للنار بيوتا كثيرة وجعل لها قبابا رفيعة . ثم غرس على باب بيت (۱) نار بكشمير شجرة سرو، وكتب على ساقها : « إن كشتاسب قبل دين الحق وأشهد على نفسه هذا السرو » . ثم بعد مضى أدولة من الزمان استعلى السرو واستغلظ وارتفع فى السهاء فأمر كشتاسب فبنوا عليه قصرا فى طول أربعين ذراعا و فى عرض مثلها ، وجعلوا سقفه من الذهب ، وأرضه من الفضة ، وترابه من العنبر ، ورصعوا حيطانه بالجواهر واليواقيت الزواهر ، وصوروا فيه صورة بمشيذ وأفريدون ، ثم عملوا حوالى القصر سورا من حديد ، ثم اتخذ الملك كشتاسب هذا القصر عليه بالمصير إلى خدمة هذا السرو ، وباستماع مواعظ زردشت والدخول فى دينه وترك عبادة الأصنام بالمصير إلى خدمة هذا السرو ، وباستماع مواعظ زردشت والدخول فى دينه وترك عبادة الأصنام والأوثان ، فأجابه النياس إلى ذلك ودخلوا فى دينه طوعا وكرها ، ثم بعد مدة أخرى قال زردشت للكشتاسب : إنه لا يحسن فى ديننا أن نذل لملك الترك ونعطيه الجزية ، فقال : أمتشل أمرك ،

عد وفى بعض المواضع نرى زَرَّشترا يقرب قربانا الى أناهِتا لتؤيده حتى يجعل الشجاع فِشتاسيه بن أُرقَط \_ أُسيه يفكر بالشرع، ويتكلم به، ويعمل من أجله . فأعطته الإلهة ما سأل .

وفى موضع آخر أن المجد الملكى تجسد فى قِشتاسيه فصار يفكر بالشرع و يتكلم به و يعمل من أجله . (٤) وطرد الباطل فأفسح للدين الإلهى .

و يُرى فِشتاسبه (كشتاسب) في موضع آخر من الأبستاق يقرب قربانا داعيا أن ينتصر على أعدائه . و يذكر أحيانا اسم هؤلاء الأعداء ومنهم أركت – أسيه (أرجاسب) .

وأما تاريخ زردشت ودينه فأبين وأطول من أن ألم به هنا .

و يحس القارئ حين يبلغ هذا العصر من عصو ر الشاهنامه أنه قد خرج من ظلمات الأساطير الى سُدفة التاريخ حيث يجد أسماء وأفعالا وأحوالا تشبه ما يعرف فى تاريخ الأكمينيين : فالكتب العربية تذكر، فى الكلام عن كشتاسب وبهمن، اسم كيرش وداريوش، وأبين من هذا ما فى تاريخ =

<sup>(</sup>١) هي نارسهر برزين كما في الشاه . وكشمير التي تذكر هنا هي كشمَر من قرى نيسابور .

 $Y \cdot T = (1)$   $\forall A = (T)$   $\forall A = (T)$   $\forall A = (T)$ 

 $<sup>\</sup>dot{\Lambda} \dot{\Psi} = (\circ)$ 

ولا تودّى اليه بعد هذا شيئا، فاتفق أنّ بعض الشياطين سمع ما جرى بين الملك وبين زردُشت فأنهى ذلك في الحال إلى أرجاسب ملك الصين، وقال: إن كشتاسب قد مرق عن الدين، وقد خرج في أرضه شيخ طاعن في السن، وادعى أنه نبى مرسل اليه فقبل دينه واتبعه وخلع ربقة طاعتك، وعزم على النهوض لمقاتلتك، فكتب أرجاسب ملك الصين كتاباطويلا \_ أو رده الدقيق على طوله \_ ومقصوده أنه عنف كشتاسب و وبخه وسفه رأيه وعقله، وأمره بأن يترك دين زردشت و يرجع الى ماكان عليه من دين آبائه وطريقة أسلافه، وأنه إن لم يفعل ذلك نهض اليه في عساكر الصين، ودقخ بلاده وخرب دياره، ولم يبق منها حجرا ولامدرا ولا زرعا ولا شجرا، و يطم عيونها و يقطع أنهارها ويقتل رجالها و يسبى نساءها ، وختم الكتاب ونفذه على يد ساحرين من دهاة أصحابه ، فامها وصل ويقتل رجالها و يسبى نساءها ، وختم الكتاب ونفذه على يد ساحرين من دهاة أصحابه ، فامها وصل الكتاب الى كشتاسب استحضر و زيره جاماسب، واستدى الأمراء والإصبهبذية ، وأحضر زردشت، وأحضر كتابه ، ثم قرأ كتاب ملك الصين عليهم فوش أخوه زرير، وكان بهلوانه، وولده اسفنديار، وسلا أسيافهما ، وقالا : كل من لم يتبع دين الملك ولم يمتشل أمره قتلناه بأسيافنا ، وطفقا يبرقان و يرعدان ، ثم استأذن زريركشتاسب في أن يجيب عن كتاب أرجاسب ، فأذن أله وطفقا يبرقان و يرعدان ، ثم استأذن زريركشتاسب في أن يجيب عن كتاب أرجاسب ، فأذن أله السه المناه وله يمتشل أمره قتلناه بأسيافنا ، وطفقا يبرقان و يرعدان ، ثم استأذن زريركشتاسب في أن يجيب عن كتاب أرجاسب ، فأذن أله

= هردوت الذي يذكر في نسب الأكمينيين هِستَسيِس أبا لدارا . وهستسپس هو قِشتاسيه في الأبستاق، وكُشتاسي في الشاهنامه .

ويرى ورنرأن الشبه بين كشتاسب ودارا قوى: فلهراسب الذى اعتزل الملك لابنه كشتاسب ثم حارب أرجاسب فى بلخ يشبه هستسپس أبا دارا ، الذى كان حاكما على برثيا فى ملك ابنه فلما ثارت عليه الثورات أبلى فيها بلاء عظيا ، ثم الحروب الدينية أيام كشتاسب تشبه النزاع الدينى الذى كان حينما ثار سمرديس على قبيز وأيده المجوس ، وقد انتصر دارا على الثائرين ، وحرب دارا والاسكيث فى الشمال تشبه حرب إسفنديار وأرجاسب فى قصة هفت خَوان ، وهناك أدلة على أن دارا غير دينه أثناء تملكه .

ويمكن أن يزاد لتأييد هذا الرأى أن دارا تزوّج أتوسا امرأة قمبيز. وفي الأبستاق ذكر هُتَوسا التي من أسرة نوذر. وأنها قربت قربانا لتكون عزيزة مكرمة في بيت الملك قشتاسية.

<sup>(</sup>١) ك : فألتي . (٢) ك ، طا، كو : أرجاسب عند ذلك تخابا . (٣) طا : فأذن له فيه .

<sup>(</sup>٤) أنظر الطبرى ومروج الذهب في الكلام على لهراسب وكشتاسب أو وشتاسب و بهمن ، وانظــر براون (Browne)

ح ۱ ص ۹۲ (٥) ورز (Warner) ح ه ص ۱۱ (٦) أفسناء ح ٢ ص ۹۲ و ٢٥٧

فقام هو واسفنديار وجاماسب ، واعتزلوا ناحية وكتبوا جواب كتاب أرجاسب، وشحنوه بالفاظ كإبر اللهاذم تخرق حجاب الصدور، وكلمات كظبات الصرارم تقطع أغشية القلوب ، وذكروا فيه أنهم عازمون على المسير اليه لاستئصال شأفته في ألوف ألوف من رجال الحرب وأبناء الطعن والضرب ، وجاءوا بالكتاب الى خدمة كشتاسب ، فنظر فيه وكتب عليه اسمه و رمى به الى الرسولين، وقال : لولا أن قتل الرسل غير مستحسن عند الملوك ولا جائز في شريعة صاحب الزند لنكلت بكما وقطعت أيديكما وأرجلكما ، ثم ردهما بالخزى والهوان فانصرفا ،

ولما وصلا الى صاحبهما أرجاسب وقرأ جواب الكتاب عظم عليه ذلك ففرق الرسل فى أطراف ممالكه، وجمع جموعا وحشر جنودا لا تحصر ولا تحصى، وانتخب منهم ألف أمير وفرق عليهم الفيلة والأعلام . ثم قسم فيما بينهم ثلثمائة ألف فارس . ثم جعل أخاه المسمى كُهرَم على أحد جناحى العسكر، وجعل أخاله آخر يسمى أندريمان على الجناح الآخر، وعمد الى تركى آخر طاعن فى السن قد أفنى عمره فى الغشم والظلم، وتربى فى القتل والنهب، وولاه قيادة عساكره ، وجعل أميرا آخر يسمى خشاش على الطليعة، وأمر بألا يتقدمه أحد فى المسير ، ودعا بشيطان آخروأمره أن يكون يسمى خشاش على الطليعة، وأمر بألا يتقدمه أحد فى المسير ، ودعا بشيطان آخروأمره أن يكون

= وأرى أنه لا يمكن فى هذا العهد الذى لا يزال الظلام مسيطرا عليه أن نقول إن كشتاسپ هو دارا . ولكن أظن أن هناك مناسبة بين لهراسب ومن بعده من الملوك الكيانيين فى الشاهنامه و بين الاكينيين الذين يعرفهم التاريخ .

و يمتاز هذا العهدكذلك بأن في أيدينا كتابا فهلويا يساير الشاهنامه فيما تقصه ولعله أقدم سند في هذا الموضوع . ذلكم كتاب وياتكار زَريران أي وو ذكرى زريز الذي يقص من أنباء الحرب بين إيران وتوران وقتل زريرانخ .

ويرى ورنرأن حرب الدين هذه كانت حربا بين فئتين من الايرانيين . ويستدل بتشابه الأسماء وانتهائها بكلمة واسپ وهي فارسية معناها الفرس . ويمكن أن يزاد لتأبيد رأى ورنرهذا أن قصة الدقيق لاتستقيم إلا على هذا الفرض ، فما كان لملك الصين أو الترك أن يحارب كشتاسپ من أجل تركه دينه الى دين زردشت . فان الترك لم يكونوا يدينون بدين الفرس حتى ينقموا على كشتاسپ المروق منه . على أن الثعالي يحل هذا الإشكال برواية أن كشتاسپ هو الذي بدأ بدعوة أرجاسپ الى الدخول في دينه . ثم المقارنة السالفة بين هذا العهد وعهد دارا الذي كان فيه النزاع الدين بين الايرانيين أنفسهم يزيد في هذا البحث الغامض حجة أخرى .

<sup>(</sup>۱) کو: یسمی هوس دیو . وفی الشاه : هوش دیو . (۲) الغرر : ص ۲۶۳

على ساقة العسكريسير وراءهم ، فاذا رأى واحدا منهم تأخر وانصرف من العسكريضرب رقبت ه في موضعه كائنا من كان من غير أن يدعه أن يجاو ز موضع قدمه ، فأقبل بالعساكر كذلك حتى وصل الى إبران كالنار المحرقة لا تبق ولا تذر ، فأنتهى الحبر الى كشتاسب فطير الكتب الى أطراف ممالكه ، وأمرهم بالإقبال الى بابه ، فاجتمعت عليه عساكر ملائت الحزن والسهل، وغمرت البر والبحر ، ففتح أبواب الخزائن ، وأطلق لهم أر زاق سنتين ، ثم ركب فيهم وسار الى أن وصل الى بلخ ومنها الى جيحون ، ووصل أرجاسب من ذلك الجانب ، وتدانى ما بين الفريقين ، فحلس بلخ ومنها الى جيحون ، ووصل أرجاسب العالم — وكان رأس الموابذة ، وملك علمائهم ، وهو كشتاسب ذات يوم ودءا و زيره جاماسب العالم — وكان رأس الموابذة ، وملك علمائهم ، وهو المنظور اليه فى مجالسهم ومجامعهم ، العالم بأحكام النجوم المتكلم على ما يكون من الكائنات — فسأله المنظور اليه فى مجالسهم ومجامعهم ، العالم بأحكام النجوم المتكلم على ما يكون من الكائنات — فسأله رجلا جاهلا حتى لم يسألنى الملك عن هذا ، ولا يتصوّر أن أخبر مجما يكون في هذه الحرب مرب رجلا جاهلا حتى لم يسألنى الملك عن هذا ، ولا يتصوّر أن أخبر مجما يكون في هذه الحرب مرب الوقائع ، ولو أخبرت لم آمن سطوة الملك إلا أن يعاهدنى ألا يمسنى بسوء ، » فحلف له على ذلك فقال : اعلم أيها الملك أنه اذا النجم القتال واحر البأس فأول من يخوض غمرة الحرب يكون ولدك أردشير فقال : اعلم أيها الملك أنه اذا النجم القتال واحر البأس فأول من يخوض غمرة الحرب يكون ولدك أردشير

<sup>=</sup> وأما أبطال هذا العهد وعظاؤه فهم في الايرانيين :

<sup>(</sup>۱) زريرأخو الملك . وتذكره الأبستاق باسم زَيرِڤَيرى . ويعدّ من القدّيسـين ، ونجده فيها مقرّ با بعض القرابين للانتصار على كشتاسپ .

<sup>(</sup>٢) واسفنديار . ويسمى فى الأبستاق سينتو ــ داته . وليس له فيها المكانة التى تلائم مكانته فى الكتب الأخرى التى تجعله بطل دين زردشت . وهو أعظم أبناء الملك ، وبطل الأبطال فى هذا العهد . وسيرى القارئ ماكان بينه وبين رستم بطل الأبطال فى العهد الماضى . وقد نقلت عن ابن هشام فيما تقدّم أن سيرة رستم واسفنديار كانت معروفة بين العرب إبان ظهور الاسلام . ومن مآثر اسفنديار التى أغفلتها الشاهنامه بناء سدّ فى وجه الترك من وراء سمرقند عشرين فرسخا .

<sup>(</sup>٣) و بِشُوتَن أَخُو إِسْفَنديارَ الذَّى يَسْمَى فَى الأبستاق بِشُوتنو. وفيها دعاء لللك كشتاسپ بأن يبرأ من المرض والموت مثل پشوتنو. وذلك أن زردشت سقاه ضربا من اللبن فنسى الموت. وهو أحد السبعة الخالدين. وكان حاكما في كنك دز.

<sup>(</sup>١) ك الله على ان الله على ان لا . واتهى . (٢) ك على ان لا .

<sup>(</sup>٤) البلدان : ص ٢٩٠ وتاريخ حزة ص ٢٧ (٥) أفستا، ح ٢ ص ٣٢٩ والحاشية، نقلا عن زرتشت نامه و بندهش . وانظر المتن ص ١٥٢

فيغنى غناء حسنا، ويقتل خلقا كثيرا ثم يُقتل بالآخرة، ويتلوه فى ذلك ولدك الآخر المسمى شيذاسب طالبا بثار أخيه ويقتل طائفة أخرى من الترك ثم يقتل أيضا، ثم يتقدّم ولدى لطلب ثأر شيذاسب فيغتى غناء حسنا فيرى الدرفش الجابياني قد سقط فى المعترك فيرفعه ويمسكه بأسنانه عاضا عليه ويقاتل بيده، ثم يأتيه سهم غرب فيقتله، ثم يتقدّم آبن لزرير فيقتل ستين نفسا من آساد الصين، ثم يتصرف فيصيبه سهم فيقتله، ثم يخوض غمرة الحرب أخوك زرير فتجرى فى المعترك سيول الدماء، ويكون له فى العدة نكايات عظيمة ثم يكن له توراني اسمه بيذرفش فيرميه بمزراق مسموم فيهلكه، ثم تنقض الصفوف، وتشتجر الرماح والسيوف فيكثر القتل فى الطائفتين، ثم يتقدّم قاتل زرير فيلقاه ولدك اسفنديار فيقتله، ويقع فى عساكر العدق، ولا يزال يدير عليم رحى الطعن والضرب حتى يزلزل أقدامهم، ويبدد صفوفهم، ويفترق جموعهم فينهزم أرجاسب حينئذ، ويفتر الى الصين فى خف من العدد خائبا خاسرا، واعلم أيها الملك أن ما قلته كائن من غير نقصان ولا زيادة، ولما سألني الملك عن هذا البحر المظلم لم أستطع أن أخالفه ولا أخبره، ولولا ذلك لم أكشف الغطاء عن هذا الأمر، ولم أهتك الستر عن هذا السر، فر الماك صعقا عند ذلك، ثم أفاق وأخذ فى البكاء والعويل، وقال ماذا أصنع بعد هؤلاء الأعزة بالتاج والتخت؟ فقال لجاماسب: إن كان الأمر، على ما تقول أشرت

<sup>= (</sup>٤) وكُرَزم يذكر في الأبستاق باسم كفار زم . وهو أخو إسفنديار الذي أفسد بينه وبين أبيه . والشاهنامه تجعله من الأقرباء فقط .

<sup>(</sup>ه) ثم بنو كشتاسب كثيرون؛ في الأبستاق يدعو زردشت له قائلا: وو لعله يولد لك عشر بنين، ثلاثة سدنة نار، وثلاثة محاربون، وثلاثة حارثون، ولعل واحدا منهم يكون مشل جاماسي يباركك بسعادة عظيمة تزداد كل يوم وفي الشاهنامه أنه قتل من أبنائه في موقعة واحدة ثمانية وثلاثون.

<sup>(</sup>٦) ونسطور بن زرير. ويذكر في الكارِ زريران باسم بستور الذي ثأر لأبيه. ويسمى في الغرر بستور بالباء أيضا . فهو اذا المذكور في الأبستاق باسم بستقيري وينبغي أذًا أن يقرأ في الشاهنامه مستور، بالباء .

<sup>(</sup>٧) وُهُمَاى بنت كشتاسب التي تذكر في الأبستاق باسم المقدّسة هما .

عليهم بالكف عن القتال . فقال جاماسب : إن تخلف هؤلاء فمن يقدر أن يقاتل عسكر الصين ؟ ثم إن هذا أمر الله الذي لا مفتر عنه ، ولا ينجى الحذر منه . فإن الكائن لا محالة كائن، والمحذور لابد واقع . ثم وعظه ونصحه وعزاه وأمره بالصبر . فقبل مقالته، وصمم على قتال ملك الترك .

ولما أصبح ضربت الكوسات، وركبت العساكر فرتب الميامن والمياسر. وأقبل العدة في الطّم والرّم، وتراحف الفريقان والتتي الجمعان، وقامت الحرب بينهم أسبوعين على ساق - فزيم الدقيق أن الأمر جرى على ما ذكره جاماسب الحكيم، على التفصيل الذي سبقت الإشارة اليه، فلم نطوّل نحن بإعادته - قال: فانهزم أرجاسب، واتخذ الليه جملا، وتوجه الى بلاده، ولما علم من بق من جنوده بهربه رموا القسى"، ولاذوا بأطراف الأمان، فأمنهم كشتاسب بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة،

= (٨) ثم جاماسب الوزير الأكبر يذكر فى الأبستاق باسم كاماسيه بن هڤوڤه و يجعل من المحاربين أحياً نا . وقد تزوّج إحدى بنات زردشت وكتب الأبستاق وخلف زردشت على أمور الدين .

وأما أبطال التورانيين فهم الملك أرجاسب وأخوه أندريمان وكُهرم ابنه ثم بيدرفش وطرخان. ويذكر الأولان في الأبستاق باسم أركت – أسبه وثندرَمَيني؛ نجدهما يقرّبان القرابين لينتصرا على كشتاسب وزريروالآريين فلا يستجاب لها.

ولا تصف الأبستاق أرجاسب بأنه توراني كما تصف أفراسياب ، بل تسميه السفاح الهُفيُونا ، وتذكر كذلك أم هثيونا ، ويسمى هؤلاء <sup>وو</sup>الخيون "في الكتب الفهلوية وفي يا نكار زريران ، ويظن بعض المؤلفين أنهم قبائل هُينك — نو الذين يذكرون في تاريخ الصين ، أو چيونتا الذين ذكرهم أمينوس ووصف ما كان بينهم و بين الملك سابور الثاني .

وشجرة السرو التي غرسها كشتاسب أوغرسها لهزردشت تصفها الشاهنامه بأنها من الجنة. وفي بعض نسخ الكتاب أن القصر بني حول الشجرة لا فوقها .

ثم لما أصبح ركب مع وجوه أصحابه وجاء إلى المعترك يبكى على قتلاه ، وجعل يقف على واحد واحد حتى انتهى إلى أخيه زرير، فلما وقعت عينه عليه من ثيابه ، ونزل عن ظهر الفرس ، وطفق يبكى عليه ويندبه ، ثم رفعه بيده وجعله في تابوت من الذهب ، وجعل أيضا أولاده المقتولين في التوابيت ، ثم أمر فعد قوا القتلى فبلغ عدد قتلى الإيرانيين ثلاثين ألفا ، منهم ألف ومائة وثلاثة وستون نفسا من الوجوه والأكابر ، سوى من جرح منهم ، وعددهم أر بعة آلاف ومائتان وأربعون نفسا ، ثم بعد ذلك أشار كشتاسب على آبن أخيه زرير ، وكان يسمى نسطور ، أن يعود بالعساكر الى ايران ، فانصرفوا معه راجعين الى بلادهم ، ثم عاد كشتاسب الى ايران ، وزوج ابنت ه هماى من ابنه إسفنديار على الملة الفهلوية ، ثم قدم نسطور على عشرة آلاف فارس من الرجال المذكورين ، وأنفذه إلى ولاية انياش وخلّخ ، وأمره بالركض اليهم وشن الغارات عليهم ، وأقام في مستقر سريره ودار ملكه .

و يروى أن هـذه الشجرة بقيت الى زمن الخليفة المتوكل العباسى، وأنها ذكرت له وهو يبنى سامرا فتشقف لرؤيتها ولم يستطع الذهاب الى خراسان فكتب الى الوالى أن يقطعها ويجملها على العجل الى بغداد . فاجتمع الناس حول الشجرة ببكون ويضجون وعرضوا على الوالى خمسين ألف دينار فداء للشجرة فلم يقبل . فلما قطعت الشجرة أحربت كثيرا من الأبنية ومجارى الماء، وانبعثت ضروب الطير التى كانت معششة فيها صائحة تحجب النور لكثرتها . وضحت البقر والشاء وغيرها من البهائم التى كانت تأوى إليها . و بلغت نفقة نقل الشجرة إلى بغداد خمسائة ألف دينار ، وحملت أغصانها على ألف وثلاثمائة جمل ، ولما كانت الشجرة على مرحلة من الجعفرية قتل المتوكل قبل أن يراها .

وفى بعض الروايات أن زردشت أتى بشجرتى سرو من الجنة؛ غرس واحدة فى كشمر والثانية فى طوس .

وعهد كشتاسپ في الشاهنامه زهاء . . ٤٥ بيت نظم الدقيق منها زهاء . ١٠٢ . و يمتاز في هذا العهد أربعة أقسام :

١ \_ مجيء زردشت الى كشتاسپ وما تبعه من حرب إيران وتوران .

<sup>(</sup>١) ك : ولما أصبح . (٢) ك ك طا : القتل من الايرأنيين . (٣) طا : عاود كشتاسب ايران ،

<sup>(</sup>ع) ك، كو : أيتاس . (٥) ورز (Warner) هـ ه ص ٢٨ نقلا عن دبستان ،

ثم جمع عساكره كلها على ولده إسفنديار ودار في جميع الأقاليم حتى إقليم الروم والهند والين، وقطع البحر والظلمة حتى قرّر في جميع البلاد دينه، وتواترت الكتب من جميع الأطراف إلى كشتاسب بأنهم قد أطاعوا لابنه اسفنديار، ودخلوا في دينه، فنفذ كشتاسب إلى كل إقليم زندا – قات: وهو الكتاب الذي جاء به زردُشت، وذكر أبو جعفر الطبرى في كتابه عن بعضهم أن زردشت كان من أهل فلسطين، وكان خادما لبعض تلامذة أرميا النبي عليه السلام خاصا به أثيرا عنده، فانه وكذب عليه فدعا الله عن وجل عليه فبرص، فلحق ببلاد أذر بيجان، وشرع بها دين المجوسية، ثم توجه إلى عشتاسب وهو ببلخ فلها قدم عليه وشرح له دينه أعجبه فقسر الناس على الدخول فيه، وذكر أيضا عن بعضهم أن ظهور زردشت عند كشتاسب كان بعد ثلاثين سنة من ملكه وأنه أتاه بكتابه الذي

وفى القسم الأوّل العنوانات الآتية . وما بين القوسين محذوف فى الترجمة :

(۱) الفردوسي يرى الدقيق في المنام . (۲) لهراسپ يذهب الى بلخ و كُشتاسپ يجلس على العرش . (۳) ظهور زردشت وقبول كشتاسپ دينه . (٤) كشتاسپ يمنع الإتاوة عن أرجاسپ . (٥) رسالة أرجاسپ الى كشتاسپ . (٦) أرجاسپ يرسل رسولا الى كشتاسپ . (٧) زريريجيب أرجاسپ . (٨) الرسول يعود برسالة كشتاسپ . (٩) كشتاسپ يجع جيوشه . (١٠) جاماسپ يتكهن بعقبي الموقعة . (١١) كشتاسپ وأرجاسپ يصفان الحيوش . [(٢١) بدء القتال بين الايرانيين والتورانيين وقتل أردشير وشيرو يه وأرجاسپ يصفان الحيوش . [(٢١) بدء القتال بين الايرانيين والتورانيين وقتل أردشير وشيرو يه وشيدسپ . (١٣) قتل كرامي بن جاماسپ ، ونيوزار . (١٤) بيدرفش يقتل زرير أخا كشتاسپ . (١٥) إسفنديار يسمع بقتل زرير . (١٦) إسفنديار يسير لحرب أرجاسپ . (١٥) نسطور و إسفنديار يقتلان بيدرفش] . (١٨) أرجاسپ يهرب من الموقعة . (١٩) تأمين إسفنديار الترك . (٢٠) رجوع كشتاسپ الى بلخ . (٢١) كشتاسپ .

<sup>=</sup> ۲ – قصة هفتخوان .

٣ — قصة إسفنديار ورستم .

ع – رستم وشغاذ .

<sup>(</sup>۱) كو : وأعطاه الذخائر والأموال ومكنه منجيع أسباب السلطنة سوى التــاج والتخت فانه قال: لم يأن لك هذا بعد - وأمره بأن يجر العساكر ويدور في جميغ أطراف انمالك ويلزم الناس بالتدين بدينه . فسار اسفنديار الخ .

<sup>(</sup>۲) كو : بحر الظلمة .

ادعاه أنه أوحى اليه نقبله فكتب في جلد اثنى عشر ألف بقرة حفرا فى الجملود ونقشا بالذهب، وصيره كشتاسب فى موضع من اصطخر يقال له زربيشت (۱) ووكل به الهرابذة ومنع من تعليمه العامة، وحكى أبو جعفر أيضا فى موضع آخر أن كشتاسب وأباه لهراسب كانا على دين الصابئين حتى أتاهما زردُشت بما أتاهما حاد بنا الكلام ؛ قال الدقيقى : فطاف إسفنديار فى أطراف العالم حتى استوى له جميع المالك ، وأطاعه جميع الملوك ، فرجع إلى مكانه وقعد فيه واختار الراحة ودعا أخاه المسمى فرشيذ ورد، وأعطاه بلاد خُراسان وعقد له عليها ونفذه اليها .

## ذكر قبض كُشتاسب على ولده إسفَنديار وحبسه إياه

قال: وكان فى خدمة كشتاسب رجل يسمى كُرزم (س)، باقعة من البواقع ممن نجذته الحروب وحنكته الحطوب، وكانت بينه وبين إسفنديار عداوة قديمة، وكان كلما ذكر اسفنديار أطلق فيه لسانه، وقبح صورته وذكر مساوئه، فاتفق أنه كان ذات يوم جالسا عند كشتاسب فجرى حديث إسفنديار فقال: إن الولد عدة فلا ينبغي أن يرفع قدره و يفخم أمره، فإنه لا يؤمن شره عند ذلك، والأمرش إذا جاوز الحد فينبغي أن يقطع رأسه حتى يؤمن معرته، ولما سمع كشتاسب ذلك خلا به واستنطقه، فقال: إن حقوق نعمة الملك على كثيرة، ولم أستجز معها أن أخفى عنه سرا أعلمه، ثم قال له: اعلم أيها الملك أن اسفنديار يهم بك، ويريد أن يقبض عليك ويستبد بالسلطنة والتاج والتيخت، وقد اجتمعت عليه العساكر، وهو من تعرفه ولا يخفى عليك بأسه و بطشه، وقد

سيعث إسفنديار الى الأفاليم كلها فيقبل الناس دين الخير منه . (٢٢) كرزم يسعى باسفنديار . (٢٣) ذهاب جاماسپ الى إسفنديار . (٢٤) كشتاسپ يسجر إسفنديار . (٢٥) كشتاسپ يلسجر إلى الفردوسى (٢٥) كشتاسپ يذهب الى سيستان وأرجاسپ يعبئ جيوشه كرة أخرى . [(٢٦) الفردوسى يمدح السلطان مجودا وينقد الدقيق ] . (٢٧) هجوم أرجاسپ على بلخ وقتل لهراسپ . (٢٨) كشتاسپ يسمع بمقتل لهراسپ ويقود الجيش الى بلخ . (٢٩) كشتاسپ ينهزم أمام أرجاسپ . (٣٠) جاماسپ يبعث الى إسفنديار . (٣١) [إسفنديار يرى أخاه فرشيدورد] . (٢٢) إسفنديار يأتى الى الجبل حيث يعسكر كشتاسپ . (٣٣) كشتاسپ يرسل إسفنديار مرة أخرى لحرب أرجاسپ .

<sup>(1)</sup> كذا في النسخ كلها . وأظنها دزنبشت . أي حصن الكتب . ﴿ أَنْظُرُ أُورَاقَ أُسِيوِيةٌ صُ ٢٥٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>ب) هو في الغيرر : كردم .

<sup>(</sup>١) ك كو: ولا يفخم . (٢) صل: والأمرس . ك، طا: وإلأمر . كو: والبردوس ، الشا: العبد ،

أدّيت اليك ماسمعت وتحققت . والآن أنت أعلم وبالرأى والتدبير أبصر . فأخذكلامه بقلب الملك، واهتم من أجله، وترك الطعام والشراب، وأرق ليلته يفكر في أمر إسفنديار .

ولما أصبح استدعى جاماسب وأمره أن يركب الى مخيم اسفنديار، ويذكر أنه قـد عرض حاجة يحتاج فيها الى حضوره، وأن ينصرف في الحال معه من غير مكث ولبث . وكتب البــه مع جاماسب كتابا في هذا المعنى يستعجله فيه ويأمره بأن يحضر في الحال ولا يمكث طرفة عين . فحمل جاماسب الكتاب الى إسفنديار . وكان في تلك الساعة في متصيد له ، ومعه أولاده الأربعة . وهم بهمن، وآذَرافروز، ونوشاذر، ومهرنوش . فسمع صوت هاتف يقول : إن كشتاسب قد أرسل جاماسب ، فلما سمع ذلك تعجب ضاحكا ، فسايله بهمن عن ضحكه فقال له : اعلم يابني أن الساعة الحديث إذ طلع جاماسب فاستقبله إسفنديار . فنزل وناوله الكتاب، وُذْكُر أن الشيطان قد أضل أباه . وأعلمه بالحال فقال له إسفنديار: فما ترى أيها العالم؟ فقال له فيما قال: لأبد من امتثال أمر أبيك والحضور بين يديه . فانه هو الملك وأمره المطاع . فسلم عسكره الى ولده بهمن ، وأقامه مقام نفسُــُه . فلما علم الملك بوصوله جلس على التخت معتصبًا بالتاج، وأحضر الأمراء والقواد، وأمر الموابذة بالحضور . وجاءوا وجلسوا على الكراسي في مراتبهم . وجاءوا بكتابهم و وضعوه بين يدى الملك . فدخل إسفنديار وخدم وسجد ثم مثــل بين يدى أبيـــه . فقال الملك للأمراء والعلماء والموابذة والإصبَهبذية : ماذا تقولون في حق رجل يربي ولده فيحسن تربيتــه ، ولا يزال يعتني به حتى يعلمه جميع الآداب، ثم يعلى أمره و يرفع قدره حتى يجعل اليه أمور العباد والبلاد، و يفوّض اليه جميع الممالك ، ويرضى هو من سلطانه بتأنج، ويقعد هو في صورة حافظ رحل. ثم لا يقنع الولد ذَلُكُ حتى يهم بقتله و يسمى في التدبير عليه . فما قولكم في حق هذا الولد؟ وما الذي يستحق أن يجازيه به الأب؟ فقالوا أيها الملك! أي شيء أشنع وأفظع من طلب الابن مكان الأب وهو بعد في مهلة الحياة؟ فقال : هذا هو ذلك الولد . ولكني سأعاقبه عقو بة يعتبر بها أهل المملكة ، وأقيده بقيد لم يقيد به أحد . فقال إسفنديار : أيها الملك! ما عندى من هذا خبر، ولا هممت به . ولو فعلت ذلك لم أكن من أصـل طاهر . ثم أنت السلطان، وأمرك المطاع، وحكمك النافذ . وأنا بين يديك فافعل ماتشاء . فأمر الملك باحضار الحدّادين والقيود والأغلال والسلاسل . فقيد

<sup>(</sup>١) ك : وذكر له ٠ (٢) ك 6 كو 6 طا : لابد لك ٠ (٣) كو 6 طا : وركب مع جاماسب فى عدة من

خواصه وتوجه الى حضرة أبيه . (٤) كو: بناج وتخت . (٥) كـ، كو، طا: ذلك منه .

وغل وسلسل، ثم أمر بجمله على الفيل و إنفاذه الى قلعة شبدز ــ و رأيت فى بعض الكتب أنها القلعة المعروفة بكردكو ﴿ ﴿ وَ هَمُوهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَفِقَةُ بَكُودَ كُو ﴾ فحملوه اليها ، وأقاموا فى محبسه أربع سوار من الحديد، وشدّوه بالسلاسل الى تلك السوارى ، ووكلوا به جماعة من الحرس ، وركب كشتاسب وسار نحو زابلسّان وأقام فى ضيافة رستم سنتين ، وأما بهمن بن إسفنديار فانه لما علم أن جدّه حبس أباه ترك المعسكر، وركب فى أخوته الثلاثة ، وساروا نحر أبيهم إسفنديار، ولازموه يؤنسونه و يخدمونه و يعللون قلبه .

وانتهى الخبر الى أرجارسب ملك الصين بأن كشتاسب قبض على إسفنديار وحبسه ، وأنه ترك البلاد خالية وراءه ، وسار الى زابلستان وأقام بها ، وأنه ليس غير لهراسب فى مدينة بلخ مع سبعائة نفس من عبدة النار، وطائفة من السدنة والحرس ، فقال لأصحابه : انتهزوا فى إدراك الثأر، واهتبلوا غرة الايرانيين فإن كشتاسب حبس إسفنديار، وسار الى زابلستان » ، ونفذ جاسوسا الى بلخ ليقف على حقيقة الأمر ، ويرجع اليه بصحة ذلك ، فرجع اليه بصحة الأمر، وأعلم أرجاسب بذلك فهم أن يطير فرحا وسرورا ، وأطلق من الهم قلبا كان مأسورا ، هذا آخر ما نظمه الدقيق ،

### ذكر مقتل لهراسب من كلام الفردوسي (١)

[لما ظفرت بهذا الكتاب، علقت يدى بالأسباب، نظرت فاذا النظم ضعيف، وإذا كثير من الأبيات سخيف، وقد كتبتها لكي يرى الملك، ركيك الكلام كيف سبك. وقد قدّم الجوهري"

§ الذى فى الشاه : أنهم حبسوه فى قلعة كُنبدان . وفى الأبستاق ذكر جبل و سينتو – داته " وهو المذكور فى الكتب الفهلوية باسم و سيندياد " أى جبل إسفنديار ، وهو كما فى بُندهش قرب جبل ربوند ، وفى معجم البلدان أن ربوند من نواحى نيسابور ، ويؤيد هذا ما فى ورنرعن ده بيسابور ، ويؤيد هذا ما فى ورنرعن جبل سيندياد أنه قرب جبال بار إلى الشمال الغربى من نيسابور ،

وأماكردكره، فهى، كما يقول ميرخوند، فى روزبار . وهو، كما فى معجم البلدان، اسم أمكنة كثيرة منها قصبة فى بلاد الديلم . ويتمول ورنرأن كردكوه قرب قزوين وأنها صارت بعد من قلاع حسن الصباح .

وفى الغرر : أن إسفنديار سجن فى قلعة كمنذان . وأظنه تحريف كنبذان .

<sup>(1)</sup> حذف المترجم هذه انقطعة فترجمتها وأثبتها هنا ليعرف رأىالفردوسي فى الدقيق، ولما فيها عن الشاهنامه والسلطان محمود.

 <sup>(</sup>۱) طا : کرده کوه . (۲) طا : مع إخوته . (۳) کو : انتهزوا الفرصة .

<sup>(</sup>٤) أفستاء ج ٢ ص ٢٨٩ (٥و٦) ورنر (Warner) ج ه ص ٣٠ (٧) الغور: ض ٢٨٠

جوهرين، واستمع الملك الى الكلامين . إن لم يكن غير هذا الكلام فى وسعك، فدعه ولا تشق على طبعك . ماعناء الأرواح والأجسام، فى حفر معدن ليس فيه إلا الرغام؟ وان لم يمدّك الطبع بالوزن المسبوك ، فلا تمدن يدك الى كتاب الملوك . إن كظم الفم على المسغبة، خير من وضع مائدة غير معجبة . وأيت كتابا يفيض بالسير، ويتضمن الحقائق والعبر، منثورا عنى عليه الزمان، ولم ينشط لنظمه انسان . وما رأيت أحدا يتحدّث بنظمه ، فطويت القلب الفرح على غمه ، وإن تسأل عن عمره الزمان ، فقد كرّ عليه من الأعوام ألفان .

قد أحسن القائل المنطبق، بما مهد للناظم الطريق، ان كان لم ينظم إلا سطورا قلائل، واحدا من آلاف الوقائع والحافل فقد كان الدليل الخبير، الذي وضع المُلك على السرير. وقد تلقاه الأكابر بالجاه والمال، وجني عليه ذميم الحلال، ولقد كان مداح الملوك، يتوجهم بدره المسلوك، غير أنه كان واهي النظام، فلم يتجدد به دارس الكلام.

وقد استبشرت بهذا الكتاب فالا، وحملت أعباءه أعواما طوالا . ولكني لم أر أبيًا معطاء على عرش الملوك وضاء . فناءت نفسي بالعناء، ولم يكن غير الصمت دواء .

بصرت بجنة غناء، يتبوّأها السعداء . ولم أجد الى داخلها سبيلا، ولا رأيت سوى المُلك فيها إكليلا . ولم يكن بد من سبيل على قدرها ، لا تضيق بنضرتها وروائها . فلبثت عشرين عاما أدخر الكلام، وأفتش عن الجدير بكنز التؤام، أبى القاسم الملك الكريم ، الذى ازدان به تاج السلاطين ، ملك العالم مجود رب الأبهة والجود، الذى يقابله القمر وكيوان بالسجود .

قد استوى على عرش العدالة ، فمن ذا الذى رأى بين الملوك مثاله ؟ وقد توجت باسمه الكتاب، وأضاء قلى المظلم الجناب ، ما عرف العالم مثله عظيما ، مهيبا أديبا جوادا عليما . فاق الملوك أجمعين وتنزهت سيرته عن العائبين . سـواء عنده الدنيا والتراب، مقدام في الوقائع والمآدب لايهاب . في الوقائع السيف وفي المآدب الذهب، لا يضن على طالبهما ولا يرهب] .

قال: فأمر أرجاسب ابنه كُهرم بأن يتقدّمه في ألف فارس من نخب العسكر، ويركض إلى بلخ ويقتل من يجد فيها من الموابدة والهرابذة، ويحرق ما كان بها من دور كشتاسب وقصوره و إيواناته، وأن يقتل إسفنديار إن كان هناك محبوسا ، وذكر أنه لابيطئ عن اللحاق به ، و يطير بجناح الاستعجال

 <sup>(</sup>١) يعنى الدقيق الشاعر.
 (٢) يعنى الدقيق الشاعر.

<sup>(</sup>٣) ك غ وينهض .

فى أثره ، فركب وسار فى مثل عصفة الريح حتى خيم بصحراء بلخ ، فضاقت الأرض على لهراسب بما رحبت ، والتجأ الى الله تفالى وفقض أمره اليه ، وخرج وجمع من أهل السوق وأو باش البلد مقدار ألف رجل لايصلحون للحرب، ولبس خفتانه وركب، وخرج، مع ضعفه وشيخوخته، إلى قتال كهرم، وجعل يحمل عليهم يمينا وشمالا حتى نكأ فيهم نكايات عظيمة ، فلما رأى كهرم ذلك أشار على أصحابه بأن يحدقوا به فأطافوا به ورشقوه بالسهام فأصابته منها عدة أسهم، وخر من فرسه الى الأرض ، وبادروه بالسيوف وقطعوه ، وكانوا يحسبونه شابا فلما رفعوا المغفر عن رأسه رأوا كافور شيبه مغلفا بخلوق دمه ، فعرفه كهرم وقال : إنه لهراسب ، وبعد أن قتل فقد انكسر ظهر ابنه ، شيبه مغلفا بخلوق دمه ، فعرفه كهرم وقال : إنه لهراسب ، وبعد أن قتل فقد انكسر ظهر ابنه ، الزند . وكان فى بيت النار المسمى نوش آذر ثمانون هر بذا فقتلوهم وأجروا دماءهم حتى أطفأوا بها نار زدشت التى كانت فيه (1)

وكانت لكشتاسب امرأة عاقلة في بلخ ، فلما رأت هجوم العسكر على المدينة أخرجت فوسا من مرابط خيول لهرأسب، وركبته وخرجت من وسط القوم، ونجت بنفسها راكضة الى سجستان حتى وصلت الى كشتاسب فأعلمته بهجوم عسكر الصين على مدينة بلخ، و بأنهم قتلوا لهرابدة وأطفأوا النيران التي لم تكن تطفأ، وأنهم سبوا بنتيه هماى و به آفريد، بيوت النار وقتلوا الهرابذة وأطفأوا النيران التي لم تكن تطفأ، وأنهم سبوا بنتيه هماى و به آفريد، فعظم ذلك على كشتاسب وأخذه المقيم المقعد، و رمى بالتاج عرب رأسه وجعل يبكى على أبيه واستحضر الأمراء والقواد ونفد الكتب الى أطراف ممالكه، واستدعى عساكره واستعجلهم واستحمع عليه جمع عظيم فسار بهم الى باخ و باميان ، ووصل من ذلك الجانب أرجاسب بعساكر كادت تملأ ما بين الخافقين ، فصادفه كشتاسب وجعل ولده فرشيذورد على الميمنة وابن أخيسه نسطور على الميسرة، ووقف في القلب ، وأما أرجاسب فانه جعل كهرم على ميمنته وكُندُر على ميسرته ، فالتق الجمعان وتلاطم البحران ، واتصلت الحرب بينهم ثلاثة أيام ، ووقعت الدبرة على الإيرانيين فالتق الجمعان وتلاطم البحران ، واتصلت الحرب بينهم ثلاثة أيام ، ووقعت الدبرة على الإيرانيين فقتل منهم خلق عظيم وكان لكشتاسب ثمانية وثلاثون ابنا فقتلوا عن آخرهم في تلك الوقعة ، فاضطر فقتل منهم خلق عظيم وكان لكشتاسب عناية وثلاثون ابنا فقتلوا عن آخرهم في تلك الوقعة ، فاضطر عظيما عليه عيون من الماء وليس اليه طريق إلا من موضع واحد فصعد اليه بعساكره ، وأقعد طائفة عظيما عليه عيون من الماء وليس اليه طريق إلا من موضع واحد فصعد اليه بعساكره ، وأقعد طائفة

(III)

<sup>(</sup>۱) فى بعض نسخ الشاه كلاما يحتمل أن زردشت نفسه قتل فى هذه الغارة . وجرى على هذا مول و و رنر فى ترجتهما . ولكنى لا أجدكلام الشاه بينا فى هذا .

<sup>(</sup>١) ك كو، طا: الله عن وجل . (٢) صل: طافوا . والتصحيح من ك، كو، طا .

 <sup>(</sup>٣) كه كو ، طا : لهراسب أبوكشتاسب .
 (٤) ك : ورمى التاج .

منهم على ذلك الطريق بعد أن حفروا دونهم حفيرة . فجاء أرجاسب بجنوده وأحاطوا بهدذا الجبل من جميع جوانبه، وحاصروهم وضيقوا عليهم حتى فنيت أقواتهم وكانوا يذبحون خيولهم و يزجون بلحومها أوقاتهم . فاستحضر كشتاسب جاماسب ، وقال له : أخبرنى عن أسرار الفلك ، ودلنى على من يكون معاضدى ومعاونى والآخذ بيدى حتى نخبل عنى هذه الغمة ، وتنكشف عن وجه سعادتى الظلمة . فقال له جاماسب : إن كان الملك يصدقنى و يقبل قولى فليعلم أنه لايرزق الظفر على هذا العدة إلا بأن يطلق إسفنديار ، فسر كشتاسب بذلك وقال : لقد ندمت فى الساعة التى قيدوه فيها وسلسلوه ، على مابدر منى فى حقه ، و إصغائى الى قول حاسده الذى قد ذاق و بال أمره بعنى أنه قتل فى تلك الوقعة ب والآن من يقدر على المصير اليه ليطلقه من مجبسه ؟ فقال جاماسب : أنه قتل فى تلك الوقعة بالا و بلغه منى السلام واعتذر اليه عما سبق ، وقل له يبادر و يتلافى هذه الدولة و يدفع عنها هذا العدة ، و إلا زالت واضحلت ، ثم إنى أشهد الله على نفسى وأشهدك أيها المحكيم العالم ! أنه إن فعل ذلك فقضت اليه الملك ، واعتزلت منزويا فى بعض المتعبدات كا فعل طواسب .

فلبس جاماسب قباء تركيا وتريّا بزيهم ، ونزل من الجبل ليلا، وتوسط عسكر أرجاسب وانسل فيما بينهم ، وسار الى القلعة التي كان فيها اسفنديار محبوسا ، فلما وصل اليها دخل على اسفنديار وخدم وقبل الأرض، وبلّغه سلام أبيه وأدى اليه رسالته ، وأخبره بقتل لهراسب وإحراق بيوت النار وهدمها ، وقتل الموابدة فيها وإطفاء النار الموقودة بها ، وسبى أختيه من مدينتهما ، ثم أعلمه بما جرى على أبيه كشتاسب في الوقعة التي جرت بينه وبين أرجاسب، و بمقتل إخوته النمانية والثلاثين، ثم انهزام كشتاسب وتحصنه بالجبل وإحداق عسكر العدق به وما هو فيه من الضيق والشدّة ، فامتنع من الخروج وقال : إنهم لم يذكر وني في الرخاء والوفاهية فلا أذكرهم في حالة البؤس ، وحسبي هذا القيد الخروج وقال : إنهم لم يذكر وني في الرخاء والوفاهية فلا أذكرهم في حالة البؤس ، وحسبي هذا القيد شاهدا عند الله عن وجل على ظلم كشتاسب لى ، فحرت بينهما مفاوضات ومناظرات ، ثم قال له : أما ترق لأخيك فرشيدورد الذي لم يزل كان وقيذ القلب من أجلك متأسفا على فراقك، وقد منقوه في هدذه الوقعة كل ممزق ؟ فأثر فيه هذا القول وقال : هلا أعلمتني بهذا من قبل ! وغشي عليه ، ثم في المناق بكي عليه ساعة ، وأمر جاماسب باحضار الحدّادين ليفكوا عنه أغلاله وقوده ، فحضروا لما أفاق بكي عليه ساعة ، وأمر جاماسب باحضار الحدّادين ليفكوا عنه أغلاله وقوده ، فحضروا

<sup>(</sup>۱) صل : أقواتهم · والتصحيح من ك ، كو ، طا ، . (۲) ك : هذه الظلمة ، (۳) ك ، كو ، طا : الموابذة والهوابذة ، (۵) صل : بينه وأرجاسب . والتصحيح من ك ، كو ، قال له جاماسب .

وطفقوا يبردونها بالمبارد . فضجر من ذلك وجاش فقطعها بيده ووثب كالسبع المحرج . ثم لما أصبح دخل الحمّام وخرج ، واستحضر سلاحه وعدّته وفرسه ، وركب مع ابنين له : أحدهما بهمن والآخر آذرافروز ، وتقدّمهم جاماسب يدلهم على الطريق ، فلما أصحر نزل وسجد ودعا الله عن وجل ثم نذر أؤلا أن يطلب بثأر لهراسب ولا يذكر شيئا مما عامله به أبوه من الحبس والقيد وأن يراعى قلبه ، وأن يبنى مائة بيت نار في البلاد ومائة خان في الصحارى المسبعة والطرق الخالية ، ثم ركب وسارحتى وصل الى معسكر الأثراك ، فعبر عليهم بالليل حتى صعد الى الجبل نحو أبيه ، بعد أن قتل من طلائعهم خلقا كثيرا ، فلما دخل عليه قبل الأرض بين يديه وسجد ، فوثب أبوه اليه وعائقه واعتذر اليه عما سبق منه ، وأخذ يلعن كُرزم الذي أفسد قلبه عليه ، ثم قال : يابني لا تذكر ما سلف ولا نتوان في الطلب بالثأر ، فإني قد نذرت لله عن وجل أنى إن رزقت الظفر بهذا العدو فقضت اليك التاج والتخت ، واعترلت في ناحية من الأرض ، وانزويت منقطعا الى الله عز وجل ، فقال له إسفنديار : إن رضاك عني هو الناج والتخت ، و بذلك تتم لى السعادة والبخت ، و إن أمس بما فيه قد عبر ، والماضي قد عفا ودثر ، و بعد هذا إذا سللت سيغي وانحدرت من هذا الجبل لم أبق من رجال العدق أحدا ، ولم أترك من بلادهم عينا ولا أثرا ،

وعلم الإيرانيون بوصول إسفنديار فأقبلوا بالليل الى سرادق كُشتاسب، ودخلوا عليه فامتكوا لمجيئه فرحا وسرو را . وكأنهم كانوا أمواتا فصادفوا بمقدمة نشورا . فحرضهم إسفنديار وحثهم على الصدق في القتال والتشمر للانتقام . فنشطوا للقاء بنيات صادقة وقلوب بإدراك الظفر واثقة . وباتوا طول ليلهم يعدون ويستعدون (١) .

قال: وانتهى الخبر الى أرجاسب باتصال إسفنديار بأبيه ، واختراقه عسكره فى جنح الليل، ونكاياته فى طلائعه فعظم ذلك عليه حتى أظلم عليه النهار، وخانه الصبر والقرار، وعزم على الانصراف الى بلاده ، والاكتفاء بما حصل له ،ن الاسم فى قتل لهراسب وكسر كشتاسب ، وصم على ذلك حتى سلم جميع ما نهبه من بلخ وما حصل له من المغانم فى تلك الوقعة الى كُهرَم حتى يتقدّم به ويسير هو وراءه ، فجاءه رجل من أمراء الصين وقوادها يسمى تُركسار فقى الى : أيها الملك ! كيف يجوز

<sup>( 1 )</sup> ما أشبه قدوم إسفنديار على الايرائيين وهم محصورون على الجبل بقدوم رستم عليهم وهم محصورون على جبل هماون. وفي هذه وأشباهها يحس القارئ أن القصة تريد أن تلحق إسفنديار بطل الدين برستم ، انظر المتن ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۱) طا: فعانقه · (۲) ك: غبر · (۳) صل: صاروا · والتصحيح من ك ، طا · (٤) ك كو ، طا: أظلم في عينه ·

الانحياز عن قوم كسرناهم ونهبناهم ؟ فلا تخمل ذكرك بانصرافك عنهم ، و إن كان قد دخل قلبك شيء من أجل حضور إسفنديار فأنا غدا بين الصفين قرنه ، وسأبار زه وأقتله ، فلما سمع أرجاسب هذا منه عاد قلبه اليه وسكن جأشه، وقال : إن فعلت ذلك فلك الحكم على بلاد توران الى بحر الصين ، وأجعل اليك قيادة العساكر، ولا أخرج من أمرك ، ووعده ومنّاه وحرضه ثم جعله على عسكره ، وباتوا ليلتهم تلك في تعبئة واستعداد .

ولما طلعت الشمس نزل إسفنديار من الجبل بعساكره فوقف تسطور في الميمنة، ووقف صفوفه ورتب جنــوده؛ فوقف گُهرَم في ميمنته ، ووقف ملك جكل المسمى قامًا (أ) في ميسرته . ولما رأى أرجاسب إسفنديار صعد الى رابيـة مشرفة بنظر منها الى المصاف ، وأمر ساربانه بأن يحضر جُمَّازَات كثيرة حتى إنه إذا أحس بتوجه غلبة على أصحابه ركبها في خواصه وأقار به وجنَّبوا الحيل واستقبلوا بها طريق الصين . وأما إسفنديار فإنه برز الى ما بين الصفين كفيل ها بج فحمل على القلب وقتل منهم في حملة واحدة ثلثمائة نفس ، ثم عدل نحو الميمنة فقتل منهم مائة وستين فارسا ، وفرَّكُهُرَم من بين يديه • ثم رجع الى الميسرة وقتل مائة وخمسة وستين فارسا • فلما رأى أرجاسب ذلك التفت الى تُحرَكسار وتقاضاه إنجاز ما وعده . فبرز من الصف وأخرج نشابة نصلها فولاذ ، وسدّدها نحو إسفنديار فوقعت من جوشنه في موضع ثغرة صدره فتطامن على سرجه يريهم أن النشابة قد خلصت اليه . فسلّ كركسار عند ذلك صمصامه وأسرع اليه يريد قتله . فاستوى في سرجه وتطامن ورماه بوهق أنشبه فيه، وأسره ورماه على وجهه الى الأرض. ثم جره في التراب وسلمه الى بعض أصحابه ليحمله الى حضرة كشتاسب ، وأوصى بألا يعاجل بالقتل . ثم زحف بجميع عساكره الى العدق فهزمهم . وفتر أرجاسب وخواصــه وأمراؤه على تلك الجمازات، وتوجهوا نحو خُلَّخ . وترك جنوده بين أشداق المنون . فأمر إسفنديار أصحابه فوضعوا فيهم السيف حتى امتلاً ما هناك من الفضاء بأشلاء القتلي وجثثهم. فهرب من أمكنه الهرب، واستأمن الباقون الي إسفنديار، وتضرعوا اليه و بكوا. فكف عنهــم ، وانصرف الى أبيه غريقا في دماء القتلي وقد لزقت يده على قائمة السيف . فصبوا عليها اللبن الحليب حتى خلصت من مقبض السيف. ثم خلعوا عنه خفتانه ونزعوا منه السهام التي أصابته • ثم اغتسل ولبس ثياب بذلة وعمد هو وأبوه الى متعبد ، وأقاما فيه أسبوعا يشكران ربهما سبحانه وتعالى على ما أزلّ اليهما من تلك النعمة .

(١) ليس في نسخ الشاء والتراجم التي بيدي تسمية هذا الملك .



<sup>(</sup>١) صل: في جوشته . والتصحيح من ك ، كو، طا . (٢) ك: فتطامن اسفنديار يربهم .

ثم خرج إسفنديار في اليوم الثامن وجاءوه بكركسار فقال: أيها الملك! إن أبقيتني كنت لك عبدا ناصحا أرشدك الى مصالح الأمور ، وأدلك على روئين دِز التي هي دار ملك أرجاسب ومستقر تخته ومدفن دفائنه وذخائره ، فأمر بأن يرد مقيدا الى محبسه ، ورجع الى المعترك وأمر بتفريق ماحصل من الغنائم على عسكره ، ثم رجع نحو أبيه فسأله أن يقصد قصد أرجاسب و يدخل بلاد الترك و يطلب بثأر إخوته و يخلص أخواته المسبيات من بلخ ، ووعده بأنه اذا فعل ذلك يقلده الملك و يعتزل ، كما سبق به الوعد ، فامنثل إسفنديار أمره وأعدو استعد وحشد واحتشد، وسار قاصدا بلاد توران فكانت الحرب المعروفة بهفت خوان ، وهذه قصتها نذ كرها إن شاء الله تعالى :

# ذكر وقائع هفتخُوان وما يتعلق بها من فتح روئين دِز، وقتل أرجاسب ؟

قال: فسار (١) إسفنديار من بلخ قاصدا قصد توران . فانتهى فى مسيره الى مكان يتشعب منه طريقان فنزل عنده وأمر بمد السماط . ثم قعد للشراب وأمر بإحضار كُركسار الأسير . ولما حضر أمر فتابعوا عليه أربعة أقداح من الراح ثم قال له : إن صدقتني شما أسايلك عنه من أحوال ممالك توران وطرقها المفضية اليها آمنتك على نفسك وأصحابك وأولادك ، وإذا رزقت الظفر جذبت بضبعك ، ورفعت من قدرك ، وملكم بلاد توران ، و إن كذبتني لم يخف كذبك على وقتلتك ومثلت بك . فقال : إنك لا تسمع مني غير الصحيح ، فرفع جاما من الشراب فشر به على اسم كشتاسب

§ هفت خوان معناه «سبع موائد» . وأظن «خوان» محرّف عن خان ومعناه المنزل . فهى اذًا هفت خان ، كما في الغرر، أى سبعة منازل . يحس القارئ أن هـذه القصة قصة هفتخوان انما وضعت محاكاة لقصة رستم المسهاة بهذا الاسم . فكلا البطلين يعدل عن الطريق البعيدة الى طريق قصيرة مملوءة بالمخاوف فيلتي سبعة خطوب منها قتل سبع وتنين وامرأة ساحرة . وكلاهما يشرب الخمر ويغني على المزهر قبل أن يلتي الساحرة . وكلاهما يستدل أسيرا يهديه الطريق و إن كان رستم يستدل الأسير بعد اجتياز العقبات السبع . ثم تخليص إسفنديار أختيه من الأسر وقتله أرجاسب يقابل تخليص رستم كيكاوس وقتله سبيذديو ، واحتيال إسفنديار لدخول حصن أرجاسب لا نظير له في قصة هفتخوان رستم واكن يشبه ما فعله رستم في فتح الجبل الأبيض . وفي قصة بيژن ومنيژه .

<sup>(1)</sup> حذف المترجم أبياتا فى مدح السلطان محمود . وهى مدح عام لا يستفيد منه المؤرخ شيئا غيرقول الشاعر أنه ينظم بتأييد السلطان محمود .

<sup>(</sup>۱) تلفظ هفتخان ۰ (۲) المتن ص ۱۱۰ (۳) ص ۷۸ حاشیة ۰

ثم أقبل عليه وقال: أعلمني الآن عن روئين دِز ، وأخبرني في أى المواضع هي ، وأخبرني عن الطرق المفضية اليها والسهل والوعر منها ، وعن كبية أهلها وكيفية وضعها ، فقال : إن مر ها هنا الى هذه القلعة طرقا ثلاثة : أحدها يقطع في ثلاثة أشهر وفيه المنازل العامرة والبلاد الآهلة ، والثالث والثاني يقطع في شهرين وفيه مراع معشبة ومياه عذبة ولكن ليس فيه عمارة ولا قرى ، والثالث يقطع في أسبوع ، ولكن هذا الطريق مملوء بالذئاب والسباع والثعابين التي لا ينجو من معرتها أحد ، ثم مع هذا في هذا الطريق امرأة ساحرة خطبها أعظم ونكايتها أفظع من الجميع ، وهذا كله مع ما فيه من مكاره البرية والعنقاء والبرد والزمهرير ، ثم يفضي الى القلمة وهي قلعة رأسها في عنان السهاء، وأسها في قدر الماء ، وهي مملوءة بالعتاد والعدة محتفة بواد عميق كثير الماء بحيث اذا أراد أرجاسب الجروج منها لم يمكنه ذلك إلا على السفن ، ثم إنه لو أقام فيها مائة سنة لم يحتج الى شيء ثم قال : لا طريق لن سوى الطريق المختصر ، فقال كركسار : إنه لم يسلك هذا الطريق قط ثم قال : لا طريق لن سوى الطريق في اليوم الأقل ؟ فقال يتصدى لك ذئبان ذكر وأثني كأنهما فيلان في اذا الذي نلقاه في هذا الطريق في اليوم الأقل ؟ فقال يتصدى لك ذئبان ذكر وأثني كأنهما فيلان

و هذه القصة الى منتهاها من بقية قصة رستم مما لا يقبله العقل ولا يصدّقه الرأى ولكنى أوثر الا يخلوكتابى هـذا منها مع شهرتها وتداول الناس إياها ، وميلهم اليها ، واستطابة الملوك عجائبها واستكثارهم فى الصحف والأبنية من تصاويرها ، ومع اتصالها بما تقدّم من قصص الكتاب، وحاجته الى سياقتها ...

<sup>=</sup> ويظهر أن القاص يريد أن يفضل إسفنديار على رستم فهو يقتحم به أهوالا أفظع مما اقتحم رستم. وقد يكون في قتــل إسفنديار العنقاء ما يشــعر بغرض القاص في تصو ير البطلين عدوين متنافسين . فآثر العنقاء على أسرة زال معروفة مما تقدّم .

وقد تقدّم التنبيه إلى التشابه بين إنقاذ إسفنديار أباه وجيشه محصورين على الجبل وإنقاذ رستم الإيرانيين على جبل هماون .

وسيرى القارئ بعدُ النقاء البطاين في الحرب وظفر رستم على قرنه بحيلة العنقاء .

وقد مهد الثعالبي في الغرر لهذه القصة بقولة :

<sup>(</sup>۱) طا کر : مملودة . (۲) ص ۴ و وما بعدها . (۳) ص ۲۲۲

قوة وشكلا . ولها قرون كقرون الأوعال يكادان ينقضان بهـما مبانى الجبال . أضراسهما عظيمة وأكتافهما غليظة وأوساطهما دقيقة .» ثم أمر بأن يردّ كركسار الى موضع الحبس فخركاه نصبت له ثم اندفع فى شربه مع ندمائه وأصحابه .

ولما أصبح من الغد ركب سالكا للطريق المذكور المسمى هفتخوان فى جموعه وجنوده ولما قرب من المنزل خلف وراءه العسكر وأمر أخاه بشوتن بأن يسير بهم وراءه على سكون وتؤدة وتقدد مهم وسار فاعترضه الذئبان كأنهما غمامتان . فأخذ القوس ورشقهما بالسهام حتى أثخنهما بالجراح ثم بادرهما فمزقهما بالسيف كل ممزق . ثم ترجل وعمد الى ماء هناك واغتسل . ثم استقبل الشمس وجعل يتمتزغ فى التراب و يعرض عجزه على الله تعالى و يتضرع اليه و يشكره على ما من به عليه من كفاية معرة السبعين . ثم وصل بشوتن بالعساكر فرأى إسفنديار فى الصلاة فقضى العجب على شاهد ، واجتمعت الأكابر والأمراء وأثنوا ودعوا له ، ثم نصبت الخيم ومدوا السماط فأمم إسقنديار باحضار كركسار، بحاء يرسف فى قيوده ، فأمر فسقوه ثلاثة أقداح من الشراب الصرف، ثم سأله وقال : ماذا نرى غدا فى المنزل ؟ فقال : يتعترض لك أسدان هصوران اذا تغيظا وجاشا فى الغاب كادا يحرقان فى الحق منيع العقاب ، فنبسم إسفنديار وقال : ستعلم غدا صنيع هذا الأسد ، فناك الأسد .

ولما أن جنّ الليل وأظلم أمر بالرحيل ، فرحلوا وتقدّمهم هو ، وترك العسكر مع أخيه كما فعل بالأمس ، وسار الى أن ارتفع النهار فاعترضه فى طريقه سبعان كأنهما ناران تلتمبان ، فبادر إسفنديار

<sup>=</sup> وقصة هفت خوان في الشاهنامه لتضمن العناوين الآتية :

<sup>(</sup>۱) مدح السلطان محود (۲) المنزل الأوّل: إسفنديار يقتل ذئبين (۳) المنزل الثانى: إسفنديار يقتل أسدين (٤) المنزل الثالث: إسفنديار يقتل تنينا (٥) المنزل الرابع: يقتل ساحة (٢) المنزل الله الله المنزل الله الله الله الله الله المنزل السادس: يحتاز الثلج (٨) المنزل السامع: يعبر النهر و يقتل كركسار (٩) يذهب الى روئين دِرُ القلعة النحاسية) في زى تاجر (١٠) أختا إسفنديار يعرفانه (١١) بشوتن يهجم على روئين دِرْ (١٢) إسفنديار يقتل أرجاسي (١٢) إسفنديار يقتل كُهرم (١٤) إسفنديار يحب الى حكشتاسي فيجيبه (١٥) إسفنديار يرجع الى حكشتاسي .

<sup>(</sup>١) كلمة «تلتهبان» من ك، طا، كو.

أحدهما بالسيف فشق من مفرق رأسه الى زوره بنصفين . وارتاع الآخر لذلك وصال عليه فتلقاه بالسيف وألحقه بصاحبه ، وعدل ونزل وطفق يدعو الله تعالى ويشكره . فلحقه أخوه وتلاحق الأمراء والقواد فنزلوا ونصبوا الخيم ، وقعد إسفنديار واستحضر الأسير وعامله معاملته بالأمس ، فلما طابت نفسه قال له : أيها الشق ! ماذا نلقي غدا في المنزل الذي بين أيدينا ؟ فقال ما أدرى كيف يكون حالك غدا ؟ إن أمامك ثعبانا يستخرج بنفسه الحوت من البحر، و يستنزل العقاب من الجو ، عيناه كالنار المشتعلة ، وكأن بين فكيه حفرة من حفر الجحيم ، وكأن مابين منكبيه ركن جبل عظيم ، ولو قبلت مني أيها الشهر يار لرجعت عن هذا الطريق ، ولم تلق بيدك الى النهلكة ، عظيم ، ولو قبلت مني أيها الشهر يار لرجعت عن هذا الطريق ، ولم تلق بيدك الى النهلكة ، فقال له ياسي الظن ! ساجرك بهذه الحالة حتى ترى العجب وتعلم أن هذا الثعبان لا ينجو من فقال له ياسي الظن ! ساجرك بهذه الحالة على أطرافها نصولا محددة ، ثم أمر فعملوا له صندوقا سيفى ، فأمر النجارين فعملوا له عجلة ورتبوا في أطرافها نصولا محددة ، ثم أمر فعملوا له صندوقا لينظر كيف مشيهما بها ، فحراها وجريا بها كالرعد والبرق .

ولماكان الغدد دقت الكوسات وارتحلوا . فحعل عليهم أخاه وتركهم وراءه ، وتقدّم بالعجلة والصندوق . فلما سمع الثعبان جعجعتها انحط من رأس الجبل منحدرا . فتوارى إسفنديار في الصندوق . فلما أسهل فغرفاه وابتلع الفرسين مع الصندوق والعجلة . فنشبت النصول المركبة فيها في حنكه وفكه فبق لا يستطيع ابتلاعها ولا قذفها . فغرغر وأفرغ من فحه السم بحرا أخضر . فأنسل إسفنديار من الصندوق بيده السيف مسلولا فعلا دماغه بالسيف حتى شققه ، وسطع من نارسمه دخان في الهواء فهلك ، وخر إسفنديار صعقا من روائح السم ، فوصل بعد ساعة أخوه وأصحابه فرأوه مغشيا عليه . ثم أفاق وقام كأنه وسنان أو سكران فخلع خفتانه لما أصابه من السم ، ولبس ثو با آخر ، وطفق يبتهل إلى الله تعالى ويدعوه و يشكره على السسلامة والظفر ، ثم خيموا على حافة نهر هناك ، واستحضر كركسار وسأله عما يراه من غده في المنزل الذي بين يديه ، فقال : اذا نزلت غدا تأتيك امرأة ساحرة تريك البر بحرا والبحر بوا ، وقد رأت عساكر كثيرة في بالت بها ولا أفكرت فيها ، فقال إسفنديار : سأقتلها غدا وأقصم بقتلها ظهور السحرة أجمعين ،

ثم لماكان الغد سار وخلف أخاه على العسكر . واستصحب مِن هرا وظرف شراب وقدح فهب ، وسارحتى وصل إلى أرض شجراء فيها عيورن جارية وأزهار زاهرة ، وحدائق بأحداق

<sup>(</sup>١) ك : فارتاع · (٧) كلية " بين " من طا .

النرجس ناظرة . فاستظل بظل شجرة ، وملاً جامه من الشراب وحطه بين يديه ، وأخذ المزهر فض أوتاره وغني بما يقرب معناه من قول مترجم الكتاب :

يا طيب لذتنا بالأمس في نعم بين المدام وبين الناى والعود في حجر سحارة الألحاظ فاتنة كناعم من غصون البان أملود يا ليتها حضرتني اليدوم تطربني نفسي الفداء لها من غادة رود

فلمس سمعت الساحرة صوته استبشرت وفرحت وقالت : قد ظفرت بصيد ، ثم تصورت في صورة حورية بيضاء ذات مقلة كحلاء وقامة ميلاء ، وتبرجت وحضرت لديه ، فأظهر الفرح بها وسقاها قدحا من ذلك الشراب ، وكان معه سلسلة يزعم أن زردشث أتى بها أباه من الجنة ، فألقاها على الساحرة وخنقها بها ، فاستحالت في الحال في صورة سبع عظيم ، فقال لها إسفنديار : لا تنفعك الآن معى حيلة ، ولا أهابك ولو صرت جبلا ، فاظهرى في صورتك التي أنت عليها ، فتبدت عجوزا شوهاء شمطاء ، متقلصة المشافر ، غولية المعارى والمحاسر ، فعلاها بالسيف وطير رأسها ، فوصل يشوتن وأصحابه وخيموا في تلك الغيضة ، وأمر إسسفنديار باحضار الأسير فسقوه ثلاثة أقداح من الشراب الخسرواني ، ولما طابت نفسه قال له إسفنديار : انظر أيها الشقى ! الى رأس السا رة معلقا على تاك الشجرة ، وأخبرني عن المنزل الآخر وما يعترضنا فيه ، فقال : إن الأمر فيه أصعب معلقا على تاك الشجرة ، وأخرى عن المنزل الآخر وما يعترضنا فيه ، فقال : إن الأمر فيه أصعب وأعظم ، فكن فيه أيقظ وأحزم ، إن أمامك غدا جبلا شاهقا عليه طائر يعرف بالعنقاء ، وكأنه جبل فرخان متشابهان يُسفان اذا أسقت ، ويحلقان اذا حلقت ، والأولى بك أن ترجع ولا نتعرض لشرها ، فرخان متشابهان يُسفان اذا أسقت ، ويحلقان اذا حلقت ، والأولى بك أن ترجع ولا نتعرض لشرها ، فرخان متشابهان يُسفان اذا أسقت ، ويحلقان اذا حلقت ، والأولى بك أن ترجع ولا نتعرض لشرها ، فقال إسفنديار : سأخيط جناحها بالنشاب ، وأقطع رأسها بالسيف ،

ثم لما أن رأى الليل قد اعتكر ارتحل بالعسكر وسار طول الليل حتى طلعت الشمس وارتفعت وصارت كتاج على قمة الجبل . فحلف العسكر وراءه واستصحب العجلة والصندوق . فرأتها العنقاء فانقضت عليها كأنها سحابة سوداء تغطى عين الشمس وتحجب ضوءها . فوقعت على العجلة لتنشب فيها محالبها وتحلق بها ، على عادتها في الصيد . فدخلت تلك النصول في أجنحتها ورجليها . فضعفت قواها وسقطت الى الأرض تضطرب ، وانسل إسفنديار من الصندوق ووضع فيها السيف ومن قها .



<sup>(</sup>١) عبارة الشاه ؛ كأنه جبل طائر .

<sup>(</sup>١) له: ساحرة الألفاظ . (٢) كو : والصندوق على الهيئة المذكورة السابقة . وسارفصادف جبلا رأسه في أعنان المهاء . فوقف في سفحه بالفرس والعجلة والصندوق فرأتها العنقاء الخ .

ثم سجد شكرا لله تعالى . فوصل أخوه بالعسكر وأصحابه وأولاده خيموا و بسطوا فرش الديباج و بُسُط الحرير . وجلس إسفنديار واستحضر أسيره بفاء مصفر اللون لما رأى من نكايات إسفنديار فى تلك السباع ، فقال له إسفنديار : أخبرنى أيها الخبيث ! عما نرى فى المنزل الآخر ، فقال : غدا تقع فى خطب لا ينجيك منه سيف ولا سنان ؛ يمطر عليك من الثلج ما يغمر الرمح فتبق مع هـذا الحجفل الحوّار تحت الثلج عاجزين ، ويهب هواء بارد شديد يكاد يمزق بزمهريره لحاء الشجر، ويخد النار فى قلب الحجر ، ومع ذلك فليس بعجب من سعادتك أن تسلم منه كما سلمت من غيره ، ثم إنك تفضى بعد ذلك الى برية فى نحو ثلاثين فرسخا تلتهب من حر الشمس ، رملها مائر مايدب فيها نملة ولا يدرج فيها طائر، ولا توجد فيها قطرة ماء ولاطاقة حشيش ، فاذا قطعت و راء هذه الأرض أربعين فرسخا فيها طائر، ولا توجد فيها قطرة ماء ولاطاقة حشيش ، فاذا قطعت و راء هذه الأرض أربعين فرسخا فيها طائر، ولا توجد فيها قطرة ماء ولاطاقة حشيش ، فاذا قطعت و راء هذه الأرض أربعين فرسخا فينئذ تبدو لك القلعة ، ووصفها بمعنى قول أبى فواس (۱) حيث يقول :

لنا جبل يحتله من نجيره منبع يرد الطرف وهوكليـل رسا أصله تحت الثرى وسما به الى النجم فرع لا ينـال طويل

فضج الايرانيون حين سمعوا ذلك وقالوا: أيها الملك! لا تدر حول البسلاء ما استطعت . وكلام تُركسار إن صح فنحن لم نأت هذا الموضع إلا للاستسلام للهلاك والموت . والرأى أن نعدل من هذا الطريق الى طريق آخر . فغضب إسفنديار وقال: إن كنتم قد سمّتم وملاتم فارجعوا وراءكم فانى لا أحتاج اليكم في هذا الأمر . ويكفيني أخى وولدى عونا في هذا الخطب . فلما رأوا مغره اعتذروا اليه وقالوا: نحن عبيدك ونصحاؤك ، وأرواحنا ونفوسنا فداؤك . وما قلنا ما قلناه إلا طلبا لسلامتك وجريا على مقتضى النصيحة لك . فقبل معذرتهم .

ثم لما تبلج الصبح ارتحلوا وساروا الى آخر النهار ، فنزل في منزل هواؤه كهواء الربيع صافى الجو مُصحى السهاء فنصبوا فيهما الحيم ونزلوا ، فبيناهم كذلك اذ أظلم الجو واشتدت الريح ونشأت سحابة أبرقت وأرعدت وأطبقت عليهم ثلاثة أيام بلياليهن تهيم الثلج هيلا حتى امتلائت الأودية ، فصاح إسفنديار بأخيه يشوتن وقال : قد اشتد علينا الأمر وليس ينفعنا الآن رجولية ولا قون ، والرأى أن نلجأ الى من لا ملجأ منه إلا اليه ، فإنه الكاشف للضر والقادر عليه ، فاجتمعوا ورفعوا أيديهم وتضرعوا الى الله تعالى مبتهلين ودعوه دعوة الصادقين ، فسكن الهواء وانجلت السهاء ، فأقاموا هنالك ثلاثة أيام ،

<sup>(</sup>١) الأبيات السموءل . وفي حاشية الأصل ، ك ، طا : الأبيات السموءل وهي من أشعار الحاسة ،

<sup>(</sup>١) ك : أن تنجو منه وتسلم كما . (٢) ك هـ، طا، فنزلوا و

ولما طلعت الشمس من اليوم الرابع أمر بحمل الأزواد والاستظهار بالطعام والشراب. وارتحل بهم وسار الى أن عبر نصف الليل فسمع صوت البكركي فاستدعى الأسير وقال : أما قلت أنه لا ماء إسفنديار وسار فأفضى الى بحر لا قعرله ولا ساحل . فتقدّم الساربان بالجمل الذي كان يقدم القطار وخاض الْمُــاء ليعبر فغرق الجمل. فأدركه إسفنديار فأخذ بأفخاذه واجتره واستخرجه. فوقف ووقف الجميع فاستحضر كركسار وسأله عن المخاض، وأمره بأن يتقدّم في العبور، فقال : كيف يمكنني ذلك مع ما في رجلي من أثقال الحديد؟ فأمر برفع قيوده عنه . فأخذ بزمام الجمل وخاض الماء وعبر، وتبعه العسكر حتى حصلوا من ذلك الحانب فخيموا ونزلوا للظعام والشراب . فأحضر كركسار وقال : اذا أخذت مدينة أرجاسب فقتلته وقتلت أولاده وسبيت ذراريه ونساءه كيف يقع ذلك منك ؟ أيسرك أم يسوؤك ؟ فضاق صدره وسفه على إسفنديار وشتمه . فعلاه بالسيف وقتــله ورماه الى البحر . فركب وحده . وكان بينـــه وبين المدينة عشرة فراسخ . وسار وصعد الى بعض الجبال فرأى القلعة فاستعظم أمرها واستعضل داءها فأطرق ملياً يقرع سن الندم على تقحمه في تلك المهالك الصعبة، وتورطه في تلك المسالك الوعرة، حين رأى حصانة حصارها، ووثاقة أسوارها، وكثرة رجالها، وفسحة مجالها . فنظر فرأى تركيين معهما كلاب للصيد في سفح ذلك الجبل . فانحط عليهما وأسرهما ، وجاء جما الى مخيمــه واستخبرهما عن أحوال القلعــة والطرق المفضية اليها وعدد من فيهــا من المقاتلة • فأخبراه عن أرجاسب وجميع أحواله ، وذكرا له أن فهما ثلاثين ألف فارس، وأن فيها من الذخائر ما لا ينفسد في عشر سنين، وفيها الحبوب مدخرة في سنابلها . فضاق إسفنديار ذرعا بما سمع منهما فقتلهما . ثم خلا بأخيه وقال له : إن هذه المدينة لا تفتح بالمحاصرة والمقاتلة . ولا بدّ في ذلك من إعمال الحيالة ، والالتجاء إلى المكر والخديعة . فكن متيقظا ، وفترق طلائعك ، وأقعــد على بعض المراصد ديدبانا . فاذا أخبرك بأنه رأى بالنهار دخانا متراكما ، وبالليل نارا عالية على القلعة ،اعلم أن ذلك من صنيعي فاركب وأقبل الى القلعة بخيلك ورجلك . ثم استدعى الساربان وأمر بإحضار مائة راحلة فأوقر عشرة منهـا بالذهب، وخمسة بالجوهر، وخمسة بالثياب. وأحضر مائة وســـتين صندوقا، وأقعد (١) في كل صندوق رجلا موسوما بالشجاعة والحرأة من ر- اله بعدده وسلاحه. وحملها على ثمانين راحلة . ثم غير زيه ، وجعل على الجمال عشرين رجلا من شجعان أصحابه وأقامهــم مقام الجمالين ، وتزيوا بزيهم . ثم ذهب بهم الى القلعة . فلما قرب منها استقبله الناس وأهل الأسواق ،

<sup>(</sup>١) يشبه هذا ما فعله قصير لينتقم من الزباء ملكة الجزيرة الخ. •

<sup>(</sup>١) ك، طاء الوحوش والسياع -

واستبشروا بمقدمهم ، وحسبوهم عير تجارة ، وسألوه عما معه من الأقمشة والأمتعة ، فقال : لست أخبركم بشيء ما لم أدخل على الملك وأخبره بحالى ، فينئذ أعاملكم وأبايعكم ، فحط الحمول تحت القاعة ، وأخذ طاسا مملوءا من اللؤلؤ الشاهى وفرسا وعشرة أثواب ديباج ، وصعد ، فأدخل على الملك فدم وقدم تلك التحف وقال : أيها الملك ! إنى رجل تاجر ، وكان أبى مملوكا تركيا ، وأمى من الأحرار (١) وقد صحبتني أحمال من كل نوع من الجواهر والمفارش والملابس ، وقد قصدت بابك حتى أبيع وأبتاع بجاهك وتحت ظلك ، وقد تركت الأحمال تحت الفاعة ، ( وأتوقع من الملك أن يأذن في إصعادها الى هذه القلعة) ، فقال : اشرح صدرك وطب نفسا ، وأمر بأن يعطى دارا في القلعة ودكانا أمام الدار حتى ينزل فيها ويبيع ويشترى كما يربد ويشتهى ، فاء الحمالون وحملوا الصناديق ولا حمال وصعدوا بها الى القلعة ، فسأل واحد وقال لبعض الحمالين : أى شيء في هذه الصناديق ؟ فقال له الحمال : ما ندرى غير أنا قد حملنا أرواحنا على أكنافنا ، » وحط أحماله في تلك الدار .

قال : فحمل إسفنديار تخوتا من ثياب الوشي، ودخل على أرجاسب وقال : إن مع العبد أشياء تصلح للخزانة من الأطواق والمناطق والأسورة والقلائد وغيرها ، فليحضر الوكيل وليأخذ ما يريد ، وقدم الثياب بين يديه فأكرمه الملك وأحسن اليه وأمر الحجاب ألا يمنعوه من الدخول عليه مهما أراد ، ثم استخبره عن اسمه فقال : اسمى خُرّد ، فسايله عن أحوال إيران وإسفنديار فقال : فارقت تلك البلاد من خمسة أشهر وكل من الناس يتحدّث على حسب هواه ؛ فطائفة يقولون : إن وسفنديار يسلك طريق هفتخوان ، إنه وقع بين إسفنديار وبين أبيه ، وجماعة يقولون : إن إسفنديار يسلك طريق هفتخوان ، واستبعد ذلك ، فضحك أرجاسب وقال : إن النسور لا تستطيع أن تطير في هزاء هفتخوان ، واستبعد ذلك ، ثم إن إسفنديار قام وخرج وفتح الدكان، واجتمع عليه أهل المدينة ، ونفقت سوقه وطفق يبيع ويشترى الى آخر النهار ، فلما خلا وجهه رأى أختيه حافيتين حاسرتين على كتف كل واحدة منهما جرة وهما خارجتان لنقل الماء ، فوقفتا على دكان إسفنديار نغطى وجهه عنهما بطرف كمه ، فقالت بحداهما : أيها الساربان ! من أين أقبلت؟ وما الذي عندلك من خبر إسفنديار وكشتاسب؟ فان كان عندك خبر فأخبرنا به ، فانا من بنات الملك كشتاسب، وقد وقعا في الأسر، وحملنا الى هده مات فواراه التراب — قلت وهذه حالة عبرت عنها ابنة النعان بن المنذر حيث قالت ; القلعة ، ونحن كما توى وهذه حالة عبرت عنها ابنة النعان بن المنذر حيث قالت ;



<sup>(</sup>١) في الشاه : ﴿ أَبِي تَرَكَى وأَمِي مِن الأَحْرَارِ ﴾ فالمراد بالأحرار منا الفرس .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ك ۽ طا .

بينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سـوقة نتنصّف فأف لدني لا يـدوم نعيمها تقلّب تارات بنا وتصـرّف

قال : فصاح عليهما إسفنديار، وطردهما . فعرفته إحداهما بصوته، وهي هُماي، لكنها سترت وكتمت طلبا للستر عليـه . وَجَعلت تبكي وتذرف الدموع . فعلم إسفنديار بأنهــا قد عرفته فنحي طرف الكم عن وجهه و بكي ساعة . ثم قال لها : اصبرا على ما تقاسيانه من الشدّة والبلاء أياما أخر . وصرفهما من عنده . ثم أغلق دكانه وجاء باب أرجاسب فدخل وقال : أيها الملك! إنا لما توسطنا البحر في متوجهنا الى هاهنا عصف علينا الهواء، وهاج علينا البحر وأشرفنا على الموت . فنذرت أنى إن سلمت عملت دعوة عظيمة . وأرجو أن يشرف الملك عبده ، ويحضر مع الأمراء والحواص . فأجابه الملك الى ملتمسه، وقال لأكابر أمرائه وأصحابه : احضروا غدا عند نُحرّاد . فقال أيها الملك! إن منزلي يضيق . فأَصعدُ الســور وأوقد النــار، على ما يقتضي حال هذا الشهر (١) المبارك، وأفرح الأمراء والحاضرين بالمنادمة على الشراب . فقال : الأمر اليك فافعل ما اشتهيت . فوثب مسرورا وأتى منزله وأمر بإصعاد الأحطاب الى السور . فرقوا اليه حطبا كثيراً . وذبح خيلا وغنما وأوقد النار حتى ارتفع الدخان واســـتوى الطعام . فحضر الملك والأمراء فطعموا وجاسوا للشراب . ولمــا جن الليل وثملوا انصرفوا فأشعل إسفنديار بقية الأحطاب، واستنار الجو بضوء النار. وحين رأى الديدبان الموكل من جهة أصحاب إسفنديار ارتفاع الدخان بالنهار، واستضاءة النار بالليل سـعي الى بشوتَن أخى إسفنديار، وأخبره بالحال. فأمر بدق الكوش إشعارا بالرحيل. فساروا يسوقون نحو القلعة. فأعلم أرجاسب بان عسكرا عظما قد قدم من إيران . فنادى في المدينة بالنفير . فركب تُهرم بن أرجاسب في المقاتلة وخرج بهم . فصافوا الايرانيين فرأى كهرم بشوتن أخا إسفنديار في القلب فحسبه إسفنديار. فالتقت الفئتان فَقَتل نوشاذر بن إسفنديار طرخان أحد أمراء أرجاسب أو أولاده (ب فانهزم كهرم موليا الى القلعة، وأخبر أباه بمكان إسفنديار وكونه صاحب الجيش القادم. ووصف له شكله وهيئته وعدَّته . فاهتم لذلك ، وأمر جميع العسكر بالخروج من القلعة وبصــدق القتال وبدل الوسع في الدفاع . فخرجوا عن أخرهم حتى خلت القلعة من المقاتله .

<sup>(</sup>١) في الشاه : أنه شهر تير ، وهو الشهر الرابع من السنة الفارسية القدعة وهو يوافق شهر يوثيه و يوليه ،

<sup>(</sup>ب) هذه العبارة : «أحد أمراه أرجاسب أو أولاده » ليست في الشاه .

<sup>(</sup>٤) ك: الكوسات ·

فلما دخل الليل وأظلم الجوّ أخرج إسفنديار رجاله من الصناديق، وأطعمهم وسقاهم ثم قال رقسمهم ثلاثة أقسام: فوكل البعض بباب القلعة، ورتب البعض في وسطها، وهجم بالباقين على باب أرجاسب (١) و وضع السيف في الحرس ومن كان على الباب . فلما أحس أرجاسب بذلك قام وهو سكران(ب) ولبس سلاحه، وقام في وجه إسفنديار، وتضار با وتصادما فأصابت أرجاسب جراحات أثخنته فسقط وقتل . وارتفع الصراخ عليه من قصره . ثم وكل إسفنديار بداره وحرمه بعض خدمه . وعدل الى مرابط خيله وأخرج خيولا عربيـة فركبوها . وترك في القلعـة جماعة يحفظون بابها . وأمرهم أن يرفعوا في آخر الليل أصواتهم وينُادُوا بشعار إسهفنديار . ثم خرج من القلعــة الى عسكره وأصحــابه وهم نزول بقرب القلعة . وسمع كهرم أصوات الايرانيين ولغطهم من القلعة فاهتم وأحضر أخاه أندريمان، وتفاوضا في موجب تلك الأصوات . فلمـــا رأوا الصياح في الازدياد انصرفوا راجعين نحو القلعة ليخرجوا العدَّق عن وسط دارهم في الأوَّل . فلما وصلوا الى باب القلعة لحقهم إسفنديار بجنوده ورمى بعض من كان من أصحابه في القلعة برأس أرجاسب من أعلاها . فانكسرت قلوبهـم، وانقصمت ظهورهم، واستسلموا للوت ، وصــلوا نار الحرب حتى امتلاً ت الأرض بجثث القتلي وأشلائهم وسالت الأودية والشعاب بدمائهم . وأسر إسفندياركهرم فولوا هاربين . ونجا من لم يحضرأجله وسبق به فرسه . واستأمن الباقون . فلم يؤمنهم إسفنديار . وكان سفاكا للدماء، فوضع فيهم السيف حتى حصدهم حصدا .

ثم خيموا دون القلعــة ونزلت العساكر واشتغلوا بالأكل والشرب واللهو واللعب والعيش . ثم أمر بنصب خشبتين عند باب القلعة فصلب عليهما كُهوم وأندريمان ابني أرجاسب . وعند ذلك انقضت دولتهم وتقضت أيامهم واتحت آثارهم . وكذلك سنة الله في الذين خلوا من قبل . ولن تجد لسنة الله تبــديلا . ثم فرق إسفنديار أمراءه وأصحابه في أطراف توران ، وأطلق أيديهم في القتــل والأسر والنهب . ثم كتب الى كشتاسب كتاب الفتح ، وذكر فيــه ما يسره الله تعــالى له من الظفر والنصر وأخذه بثأر كُهراسب، واقتصاصــه لمن قتــل من أولاد كشتاسب . وطير النجُب والهجن بالكتاب الى إيران ، وأقام منتظوا ما يأمر به أبوه ، فلم يمض إلا قليــل حتى و رد جواب كتابه من بالكتاب الى إيران ، وأقام منتظوا ما يأمر به أبوه ، فلم يمض إلا قليــل حتى و رد جواب كتابه من

<sup>(</sup> أ ) في الشاه : أنه حين بلغ قصر أرجاسب صاح . فخرجت أخناه فأمرهما أن تسيرا الى دكانه حتى تنجلي الموقعة .

<sup>(-)</sup> ليس في الشاه أنه كان سكران بل كان نائمًا . وكلا الأمرين عجيب في هذه الحال .

<sup>(</sup>١) صل، طا: ينادون. (٢) طا: الأصوات الأجنبية .

حضرة أبيه ، وفيه ، بعد حمد إلله ، أنه قد طال شوقنا اليك ولا صبر لنا عنك ، وقد قضى الله وطوك وحقق أملك ، فأقبل إلينا مظفرا منصورا ، واقدم علينا منشرح الصدر مسرورا ، فلما ورد عليه الكتاب تجهز وفرق جميع المغانم وما حصل من الذخائر من خزائن أقارب أرجاسب وأمرائه على العسكر حتى أغناهم ، وزادهم في ذلك على مناهم ، ولم يبق غير خزانة أرجاسب خاصة فإنه تركها برسم الملك كشتاسب ، فأوقر منها مائة حمل من الجوهر ، ومائة من الأكاليل والحلى والحلل ، وألفا من المفارش والمطارح ، وثلثمائة من الحامات الصينية المدهونة والمخروطة ، واختار وصائف كأنهن الأقمار ، وأرسلهن في العاريات في صحبة بنتي كشتاسب ، ومن جملتهن أخنا أرجاسب و بنتاه و زوجته ، ثم أمر ، بعد تفريغ القلعة ، بتخريبها وهدمها ففعلوا ذلك ،

ثم انصرف راجعًا فى طريق هفتخوان . ولما قارب بلاد ايران تلقاه أولاده الثلاثة وأمراء أبيه . ثم تلقاه أبوه كشتاسب واتخذوا يوم الاجتماع عيدا وكاداو يطيرون فرحا وسرورًا . واجتمعوا فى مجلس الأنس والطرب ، وجعل الأب يشرب على اسم الولد، والولد على اسم الأب .

وهذا آخر قصة هفتخوان والحمد لله رب العالمين .

### 🗴 ذكر ما جرى بين رستم و إسفنديار وما أفضى اليه حالها 🔞

قال : وانصرف إسفنديار من مجلس أبيه ذلك الى ايوانه وهو واجم مهموم . فنام عند أمه كتابون ابنة ملك الروم . فلما انتصف الليل استيقظ وطلب جام شراب فأحضر فشرب . وجلس مع أمه وشكا اليها أباه ، وذكر أنه وعده أنه اذا أخذ بثار فحراسب، واستخلص المسبيات من أخواته أن يوليه الأمر ، ويسلم اليه التاج والتخت ، وأنه قد وفي بذلك ، ويريد أن يدخل عليه من الغد

§ قد رأينا فيا تقدّم محاولة القصة منافسة رستم باسفنديار، ومعارضة مآثره بمآثره وفى هذه القطعة يتجلى حرص القصة على إنصاف البطلين جهد الطاقة مؤثرة إسفنديار حين لا يكون بد من تفضيل أحد البطلين على الآخر: كلا البطلين يريد خيرا بصاحبه، ولكن وراءهما كشتاسب قد أصر على أن يُحل رستم إليه مقيدا، ويأبى إسفنديار التق البار إلا أن يمتثل أمر أبيه على كره ورستم بطل الأبطال في العهد الماضي يأبي كل الإباء أن يرى في الأغلال و فلا مناص اذًا من الحرب ولا بدأن يعاقب كشتاسب بما فعل بابنه إسفنديار، وأن يُجعل إسفنديار بطل الدين شهيدا، ولا بد

<sup>(</sup>١) طا: وأوقر . (٢) ك، طا: راجعا آخذا . (٣) في الأصل فرحا وفرحا . والتصحيح من ك، طا .

اذا أصبح، ويذكره قوله، ويستنجزه وعده، وقال: لا أرضى منه بدون ذلك و إن أعطانى جميع المالك، وعلمت أمه أن أباه لا يفعل ذلك فنهته عنه وقالت: ما تصنع بالتاج والتخت؟ ألا ترى أن جميع المالك تحت حكك، وجميع الخزائر في قبضتك، وأمور السلطنة مفقضة إلى رأيك وتدبيرك؟ وهل بق لكشتاسب غير تاج أنت المتقج به معنى، وتخت أنت الجالس عليه حكما؟ وسيصير ذلك إليك أبضا، وأى شئ أحسن من أن يكون الولد ماثلا كالأسد بين يدى والده يحمى حريمه ويصون عرينه؟ فغلظ كلامها على إسفنديار، وكرهه وقال: ما أصدق ما قيل: لا تفش إلى النساء سرك ولا تطعهن فانك لا تجد فيهن ذات رأى .

ثم إنه لازم أباه على المعاقرة والمنادمة فأحس كشتاسب بما فى نفسه فأحضر جاماسب العالم وجميع الكهنة الذين كانوا من أصحاب لهراسب . فحضر وا بالكتب والزيجات ، واستخبرهم كشتاسب عن طالع إسفنديار وعن مدّة عمره وعن حسن سيرته ، وأنه هل يلبس التاج و يمتع بالملك أم لا ؟ وأنه هل يموت على فراشه أو يقتل ؟ فنظر جاماسب فى زيجاته القديمة ثم اغرو رقت عيناه بالدموع ، وقطّب ما بين عينيه ، فقال له كشتاسب : أخبرنى بالحال عاجلا فقد أمررت عيشى بهذا العلم ، فأخبره بأن إسفنديار يقتل فى زابلستان فى حرب تكون بينه و بين ولد دستان ، فقال : لو أعطيته فأخبره بأن إسفنديار يقتل فى زابلستان فى حرب تكون بينه و بين ولد دستان ، فقال : لو أعطيته

= مع هذا أن تحفظ له بطولته وغلبته و فتجهد القصة أن نظفر إسفنديار برستم ، ثم تلجأ إلى حيلة العنقاء لفتل إسفنديار ويبكى رستم على إسفنديار بعد أن رماه الرمية المصمية ، ويقول إسفنديار لرستم : لم تقتلنى أنت و إنما قتلنى كشتاسب حين أكرهنى على قتالك ، فيصطلح البطلان فى الساعة الآخرة ، ويعهد المقتول إلى القاتل بتربية ابنه بهمن فيعود رستم إلى تربية أبناء الملوك كما ربى سياوخش من قبل . ثم يرى القارئ فى الفصل الذى يلى هذا أن رستم يؤخذ بجنايته على إسفنديار فيموت ميتة فظيعة .

ولا ريب أن القارئ يحسّ سعة الخيال والاحتيال البليغ للخلاص من هذا المأزق الذي التقى فيه البطلان وجها لوجه . ولكن جمال القصة وروعتها إنما يدركهما قارئ الشاهنامه نفسها .

ثم قصة إسفنديار ورستم في الشاهنامه لتقسمها هذه العناوين :

(۱) إسفنديار يطمع في الملك ، وأبوه يستشير المنجمين . (۲) إسفندريار يطلب الملك من أبيه . (۳) جواب كشتاسب. (٤) كتابون تنصح إسفنديار . (٥) إسفنديار يقود جيشا إلى زابلستان . (٢) إسفنديار يبعث بهمن الى رستم . (٧) بهمن يجيء إلى زال . =

<sup>(</sup>١) ك ما : إذا صبح من القد .

ALD I

تاج السلطنة وسلمت اليه تخت الملكة لازم مكانه وأمن مما تذكره من صروف الزمان وطارق الحدثان وفقال جاماسب : إن الكائن سيكون ، وسواء اذا حقت المنون الحركة والسكون ، ثم إن القدر المحتوم أسبل على قلب كشتاسب حجاب الغفلة حتى أنفذ إسفنديار الى زابل لقتال رستم ، وذلك أنه جلس ذات يوم فى إيوانه ، وحضرت الموابذة والأمراء والأكابر وأركان الدولة ودخل إسفنديار وخدم ووقف فى مقامه من الحدمة فدعا لأبيه ، وأخذ يعدد مقاماته و وقائعه وما سبق له من الحروب ، وما ناله من جلائل الحطوب ، وما ابتلى به من الحبس على تلك الهيئية الفظيعة والصورة الشنيعة ، ولما فرغ من تعداد ذلك استنجز أباه ما وعده ، وسأله الوفاء بما أطمعه فيه ، وقال : إني لأستحى من الأكابر اذا قالوا : أين كنوزك وأين جنودك ؟ فأى حجة بقيت لك وهل بق سبب نخبى به ؟ فقال أبوه : لا معدل عرب الصدق ، وقد وفيت بأكثر مما التزمته ، ولم تترك لى على وجه الأرض عدوا إلا أفنيته ، ومالك فى الأرض قرن غير ابن دستان الجاهل الذى استبد ببلاد زابل وغرزة وبست ، وأخل بالخدمة والطاعة بعد أن كان كالعبد فى خدمة كيكاوس ، وبعده فى خدمة كيخوس ، وبعده فى خدمة كيخوس ، وملكى تليد متقدم ، ولا أجد فى تو ران ولا إيران من يساجلني و يقاومنى » ، فلا بد من أن تنهض الى سجستان لتأتى به أسيرا مع ولده وأخيه ، وإذا فعلت ذلك فوحق واهب الحول والقوق ، ومنور الشمس والقمر إنى المأسل عذر، ولا أعتل بعلة ، وأقلدك الأمر وأسلم اليك الملك ، فقال إسفنديار : أيها الملك !

(٣٠) رستم يرجع بهمن الى أيران .

<sup>=(</sup>۱) بهمن يبلغ الرسالة إلى رستم ، (۱) رستم يحيب إسفنديار ، (۱۰) بهمن يرجع ، (۱۱) لقاء رستم وإسفنديار ، (۱۲) إسفنديار لا يحيب رستم الى ضيافته ، (۱۳) إسفنديار يعتذر من قعوده عن ضيافة رستم ، (۱۶) إسفنديار يعيب نسب رستم ، (۱۵) رستم يرد كلام إسفنديار ويذكر حسبه ومآثره ، (۱۲) إسفنديار يفخر بأجداده ، (۱۷) رستم يفخر بشجاعته ، (۱۸) رستم يشرب الحمر مع إسفنديار ، (۱۹) رستم يرجع الى قصره ، [(۲۰) زال ينصح رستم ] ، (۲۱) رستم يحارب إسفنديار ، (۲۲) زواره وفرامرز يقتلان ابنى إسفنديار ، (۲۳) رستم يهرب الى الجبل ، (۲۶) رستم يشاور أهله ، (۲۵) العنقاء تتجد رستم ، (۲۳) رستم يعود لقتال إسفنديار ، (۲۷) رستم يصيب إسفنديار في عينه بسهم ، (۲۲) إسفنديار يوصى الى رستم ، (۲۷) بشوتن يحل نعش إسفنديار الى كشتاسب ، (۲۸)

<sup>(</sup>١) ك، طا : الملك كيخسرو · (٢) طا : لا بد لك ·

هذا منك ترك للرسم القديم، وعدول عن الطريق المستقيم . واللائق بك أن تنازع أصحاب الأقاليم، وتطلب ملك صاحب الروم أو صاحب الصين لا أن نتعرض لمنازعة شيخ كان كيكاوس يسميه صياد الأسود ووهاب تخت الملوك وصاحب الرخش . وليس ممن نبغ في هذا الزمان بل هو بهلوان كبير ورث السيادة كابرا عن كابر، ومعه عهد الملك كيخسرو . فان كان عهد الملوك لا يعوّل عليه فلا يعوّل على عهدك أيضا . ثم قال كشتاسب : إن أردت السلطنة فحذ طريق سجستان وافعل مه أمرتك به . فغضب إسفنديار وقال : ما بك قصد رستم ولا دستان ، ولكنك تريد إبعاد إسفنديار لأن نفسك فغضب إسفنديار وقال : ما بك قصد رستم ولا دستان ، ولكنك تريد إبعاد إسفنديار لأن نفسك أعترل فيها ، وأكون مع ذلك عبدا مطيعا لك ممتثلا لأمرك . فقال له أبوه : لا تحد وخذ العسكر وامض . وهذه الأموال والخيل والأسلمة بين يديك فخذ منها ما اشتهيت . ولا نتوان في الأمر ، فوج ودخل الى إيوانه فأته أمه وهي تبكي وقالت : قد أخبرني بهمن بأنك تريد الخروج الى زابلستان لقتال رستم بن دستان ، فلا تتعرّض له ولا تلق بيدك الى التهلكة ، فانه الرجل الذي لا يصطلي بناره ، ولا يجاري في مضاره ، فقال لها : إنه كما ذكرت ، ولكن كيف أخالف أمر الملك كشتاسب ؟

فركب في عساكره وتوجه نحو زابلستان، وسارحتى وصل الى طريق يتشعب منه طريقان: أحدهما يفضى الى زابلستان، والشانى الى قلعمة جُنبُذان، فبرك الجمل المتقدّم من جمال الأنقال ولزق بالأرض، وجعل الساربان يضرب على رأسه وهو لا يتحدّك ولا يثور، فتطير إسفنديار من ذلك، وأحمر بأن يقطع رأسه مكانه ففعلوا به ذلك، ثم سار إسفنديار وهو مهتم حتى وصل الى هيرمَند فيم بها، وأرسل ولده بهمن الى رستم، وأمره أن يقول له: من علت في الأرض درجته، وترقت في الحلالة مرتبته فالواجب عليه أن يحمد الله عن وجل على ما أنعم به عليه من ذلك حتى يزيده من فضله ويمتمه بما أولاه، ومن عرف الدنيا وخبرها دارى الملوك، وتجنب مخاشنتهم، ومن زرع شيئا حصد زرعه، ومن سمع منه قول سمع مثله، وقد تعاقبت عليك الأزمان والعصور، وأفنيت عمرك في خدمة الملوك، فلو نظرت بعين العقل لعلمت أن الأليق بك غير ما أنت عليه، ولم تحصل من أسلافنا وأجدادنا على هذه الجلالة والسيادة إلا من حيث إنك كنت تفرغ وسعك في طاعتهم، وتبذل جهدك في خدمتهم، ولما تقلد لهراسب صرت حلس بيتك، وأعرضت عن في طاعتهم، وبدا تولى ولده كشتاسب جريت على ذلك السنن، ولم ترفع به رأساحتى لم تكتب اليه خدمته ، ولما تولى ولده كشتاسب جريت على ذلك السنن ، ولم ترفع به رأساحتى لم تكتب اليه

<sup>(</sup>١) صل : وأكون عبدا مطيعا . والتصحيح من ك ، طا . (٢) ك ، طا : في الأرض (لا) .

<sup>(</sup>٣) صل: الحالة . والتصحيح من طا .

الى هـذه الغاية ولا كتابا واحدا ، ولا يخفى أنه لم يتستم سرير الملك من عهد أوشهنج الى هـذا العهد ملك مشله فى حسن سيرته وسـداد طريقته ، وقد تيسرله من الفتوح ما لم يتيسر لغيره حتى دخل تحت حكمه جميع ممالك المشرق والمغرب، وصار العالم ككرة شمع فى يده ؛ فما من ملك إلا وقد أدّى اليه الحزية، وما من مدينة إلا وحمل اليه خراجها ، وقد ضاق صدره مما تعامله به من إخلالك بخدمته وقلة احتفالك بجنبه ، وركونك الى الاعتزال والخمول ، وما أنت ممن ينساه الملوك أو انتفافل عنسه ، ولا ممن يغتفر له تقاعده عنها ، وقد اغتاظ ذات يوم من صنيعك فحلف أنه لا بد أن ترى فى سرادته مقيدا مكبلا ، وما جئت إلا لهذا الأمر ، فاحذر عاقبة سخطه وغضبه ، فاجتمعوا جميعا أنت وأبوك وولدك وأخوك على النشاور فى الأمر ، وعلى النظر فى وجه الرأى ، ولا تخربوا بيوتكم أنت وأبوك و ولدك وأخوك على التشاور فى الأمر ، وعلى النظر فى وجه الرأى ، ولا تخربوا بيوتكم أحسن ما كان عليه معك ،

فسار بهمن متحملا هذه الرسالة ، فلما تجاوز هرمند أخبر زال بقدومه فركب ، ووصل في الحال بهمن ولم يكن يعرف دستان ، فلما رآه قال : أيها الدهقان ! أين سيد القوم رستم بن دستان ؟ فهذا إسفنديار قد قدم وخيم على حافة النهر ، فقال له دستان : انزل واسترح فان رستم وأخاه في متصيد لها في جماعة من الفرسان ، فقال بهمن : إن إسفنديار لم يأذن لنا في هذا ، ولكن ابعث معنا من يدلنا على المكان الذي هو فيه ، فسأله دستان عرب اسمه ، فقال : أنا بهمن بن اسفنديار ، حافد الملك كشتاسب ، فترجل دستان له وخدمه ، فترجل بهمن أيضا ، وسايله وحادثه ثم نفذ معه فارساحتي يدله على موضع رستم ، فتوجه نحوه فلما رآه رستم مقبلا من بعيد ركب مع أخيه واستقبله فترجل له بهمن وخدمه ، فسأله رستم عن اسمه فأعلمه فاعتنقه ولاطفه وسايله ، وذهب به الى غيمه ، فاما جلسوا بلغه بهمن سلام الملك ، وأعلمه بوصول إسفنديار ونزوله على نهر هرمند ، قال : ومعى رسالة من إسفنديار أعرضها إن أذنت ، فقال رستم : قد تعب ابن الملك وجاء هرمند ، قال : ومعى رسالة من إسفنديار أعرضها إن أذنت ، فقال رستم : قد تعب ابن الملك وجاء من مكان بعيد ، فنأكل أؤلا ماحضر من الطعام ثم الأمر اليك ، والعالم بحكك » ، فبسطوا السفرة ، وكان بعيد ، فنأكل أؤلا ماحضر من الطعام ثم الأمر اليك ، والعالم بحكك » ، فبسطوا السفرة ، وكان من أحضر حمارا وحش وضع أحدهما بين يدى بهمن والآخر بين يدى رستم ، وكان رستم ، فاكل كل مرة وحده حمار وحش ، فنظر الى أكل بهمن فتبسم وقال : كيف سلكت طريق مفتخوان بهذا الأكل ؟ فقال بهمن ء من كان من

<sup>(</sup>١) صل : ولا يتغافل . والتصحيح من ك ، طا . (٢) ك ، طا : واجتمعوا . (٣) ك ، طا :

رجه الرأى فى ذلك . (٤) ك : حتى (لا) . (٥) طا : هيرمند .

شجــرة الملك لا يكون كثير الأكل ولاكثير الكلام . و ينبغي أن يكون الأكل قليلا والحدّكثيرا . فضحك رستم وقال : أبت الرجوليــة إلا ظهورا . وملأ جاما من الشراب فشربه، وملأ جاما آخر ناوله بهمن فتوقف ولم يجسر على شربه . فأخذ زواره الجام من يده وشرب بعض ما فيه ثم ردّه اليه فشرب . وأخذ يقضى العجب من رستم وشربه وأكله وقدّه وشكله . ثم ركب رستم و بهمن يسيّران فأدّى اليــه بهمن رسالة إسفنديار . فامتلأ دماغه فكرا وأطرق ثم رفع رأسه وقال : أبلغ إسفنديار سلامي وخدمتي، وقل له : إني كنت أتمني على الله تعالى أن أرى وجهك ، وأجتمع بك، وأشاهد هيبتك وأبهتـك، وأنادمك وأعاقرك . والآن فقــد حقق الله تعــالى هذه الأمنيــة . وأنا صائر الى خدمتك، ومستمع شفاها منك رسالة الملك كُشتاسب . وسأحمل معي عهود الملوك من عهد كيقباذ الى عهد كيخسرو حتى تنظر فيها وتنظر في أمرى ؛ فإن كان جزاء ما عاملت به الملوك من الأفعال الجميله ، وما تحملته لهم من الأعباء الثقيلة في الدولة القُباذية وما بعدها، القيد والحبس فقيد رجليّ و يديّ بالحبال والأصفاد . و إن لم تبد مني جناية توجب ذلك فلا تقابلني بكلام يوغر صدري ويوحش قلبي، ولا تقــل قولا لم يقــله قط أحد، ولا نتعنّ بحبس الريح في القفص، ولا تلج معي فان اللجاج دأ بي وديدني، ولم يرأحد رجلي في القيد، وإفعل معي ما يليق فعله بالسلاطين، وطهر قلبك بفضيلة الرجولية من دنس الداء الدفين ، واشرح صدرك ، واعبر الماء الينا . وكن ضيفنا حتى أصبر لك عبدا كما كنت لكيقباذ من قبل . وإذا فعلت ذلك وأقمت في هذه البلاد شهرين تستريح فيهما أنت الرجوع لم أفارقك وأسير في خدمة ركابك حتى نصير معا الى حضرة الملك كشتاسب فاعتذر اليــه ، وأستسلُّ ما في قلبه من سخيمة، وأقبل رأسنه ويده ورجله، وأتلطف حتى يقبل معذرتي . ثم قال لهمن : احفظ ما قلته لك، وأدّه الى إسفنديار .

فانصرف راجعا الى أبيه . و يق رسم فى مرضعه واستحضر أحاه زواره ، وولده فرامرز ، وأرسلهما الى أبيه دستان ، وأمرهما أن يقولا له : إن إسفنديار قد وصل ، فانصبوا له فى الأواوين التخوت الذهبية ، وابسطوا المفارش الحسروانية ، وافعلوا ما فعلتم فى ضيافة الملك كيكاوس بل أكثر وأحسن ، وأعدوا الأطمعة ، وهأنا ذاهب اليه داعيا له مستضيفا ، فإن رأيتُ فى رأسه خيرا لم أبخل عليه بشيء من الكنوز والذخائر والجواهر والخيل والأسلحة وان ردنى ولم يجب دعوتى ما يكون يومى معه بالنير المضىء ، ثم لا يخفى أن الغلبة لمن تكون ، فقال له زواره : لا تشغل سرك ما يكون يومى معه بالنير المضىء ، ثم لا يخفى أن الغلبة لمن تكون ، فقال له زواره : لا تشغل سرك



<sup>(</sup>١) ك : ولا كثير الكلام (لا) .

بهـذا . فانه لا يختار مكاشرتك ومخاصمتك . ولست أرى فى الأرض شهريارا مشـله سماحة و بسالة وشهامة وحزامة . والعاقل لا يصـدر منه الشر» . فتوجه زواره نحو زال، وتوجه رستم نحو هـرمند فوقف على شاطئ النهر ينتظر مجىء بهمن اليه .

وأما بهمن فانه لما دخل على أبيمه وقف ماثلا فسأله وقال : ما الذي ردّ عليك ذلك البهلوان الشجاع؟ فجلس بين يديه ، وأورد ما سمع مر. حوابه ، قال : وها هو قد جاء الى شاطئ النهر بلا جوشن ولا عدّة ولا سلاح» . و وصف بهمن ما شاهد من شهامته ومهابته وقوته وشـــدته . فصاح إسفنديار عليمه، ولم يعجبه وصفه لرستم بمحضر ممن حضر من القوم . وأمر بإسراج فرس له أدهم ثم ركب واستصحب مائة فارس وسار حتى وصل الى شاطئ النهر . فصهل الأدهم من هــذا الحانب وصهل الرخش من ذلك الحانب . فاض رستم الماء وعبر الى إسفنديار فترجل له وخدم ودعا وأثنى ثم قال : إنى طالماكنت أتمنى على الله تعالى أن أرى الشهريار قادما على حتى أجالسه وأفاوضــه . وأستشهد الله ، ولا يستشهده كاذبا إلا من يكون بحبــل الغواية جاذبا ، أنى لو رأيت سياوخش لم أسر برؤيته سروري برؤيتك.ولست تشبه إلا ذلك الملك المتوج ـ يعني سياوخش ـ فطوبي لكُشتاسب إذ رزق ولدا مثلك، وطوبي لأهل إيران إذ يخدمون تاجك وتختك، وتبالمن تجاسر على قتالك. فنزل إسفنديار واعتنقه ودعا له وأثنى عليه وقال: أحمد الله حين أقر عيني بطلعتك، وكحل ناظري برؤيتك . فاستضافه رستم وسأله إجابة دعوته وإكرامه بمنادمته ومعاشرته . فقال : لست أخرج عما حدّه لي الملك، ولا أخالف ما اقتضاه أمره سرا وجهرا . وإنه لم يأمرني بالمكث في زابل، ولا بقتال أهل كابل . والمرجو منك أن تفعل ما يستحلي في العاقبة ثمره، ولا مخالف حكم الملك وأمره . فانه مهما رآك وقد أُدخلت عليــه مقيدا قرع سن الندم وتعثر في ذيل الخجل ، ولم تبق في القيد الى الليــل . ولاشك أنه لا يجيء منه شرولا ينالك منه مكروه وضــير . فقال رستم : قد سأات الله مثل هذا اليوم لأفرح بلقائك وأسر برؤيتك، والآن فقد حفت عين السوء وأن ينتهن الشيطان فرصـة ويغرّك بتاجك وتختك . ثم إنك اذا امتنعت من إجابي ولم تحضر دعوتي جرّ ذلك على عارا يبق أثره مدى الدهر . وإذا أخرجت الحلف من رأسك واجتهدت في إصلاح ذات البين أطعتك في جميع ما تشير به على" ولم أخالفك في شيء غير القيد . فانه أمر فظيع وحالة شنيعة لا أرى علمما ما عشت .

ثم إن إسفنديار وعده بالمصير الى داره ، و إجابته الى ضيافته ، فركب رستم وانصرف راجعا، وأمر بترتيب الأطعمة وتهيئة أسباب الضيافة. وجعل ينتظر حضوره فأبطأ حتى فات وقت الحضور.

فغضب رستم واغتاظ وأمر أخاه بأن يمدّ الساط، ويحضر أصحابه ويقدّم اليهم ما أعدّوه لإسفنديار. وركب متوجها الى معسكره، وعبر اليه الماء ودخل عليه فشكا من تأخره عنه وقال له: إنك تعظمت و رفعت قدرك عن المصير إلى ، وكأنك تستصغرني في شجاعتي وتستخف بي في رأيي وأدبي ، فاعلم وتحقق أنى رســـتم المنتمي إلى سام بن نَيرم . وكم من أسد اختطفتــه عن ظهر فرسه بهذا الوهق ؟ مثل كاموس الكُشاني ، وخاقان الصين الى غيرهما من القروم الصــعاب . وأنا حافظ ملوك إيران ومعينهم على أعدائهــم أجمعين . وأراك بتملق اليــك وتواضعي لك قد ظننت الظنون وتوهمت أن فعلى ذلك عن ضراعة وعجز واستكانة وخوف. وأنا أكره قتالك لما أرى فيك من الأبهة والحلالة، ولا أريد أن يتلف شهريار مثلك . وقد توليت بهلوانية العالم زمانا طويلا ، وما رآنى أحد خاضعا لأحد ذليلاً . وقد طهرت وجه الأرض من كل ضـة ، وتحلت في ممـارسة الحروب كل عب. . والحمد لله إذ لم أمت حتى رأيت لى قرنا يتصدّى لقتلي والانتقام مني » . فتبسم عند ذلك إسفنديار وقال : يا ابن سام بن نيرم ! أرى صدرك قد ضاق بتأخرى عن ضيافتك. ولم يؤخرني عنها إلا الحق الشديد والطريق البعيــد . وكان في نيتي أن أحضر من الغد باكرا، وأعتذر من تقصــيري ، وأقرّ عيني برؤية دستان بر\_ سام، وأشرب معكم يوما . فتجشمتَ وتعنيت . فخفض الآن عليـك واسكن ، وتناول الكأس ، واترك هـذه الحدّة والطيش . فمكن له ليجلس عن يسـاره فقال : لا أقعد إلا حيث اشتهيت . ثم لما استوى بهم المجلس قال له إسفنديار : إني سمعت من الموابذة أن دســـتان الخبيث الجوهر إنمــا نتجته الجنّ فأخفته النساء عن سام لقبح صورته وسماجة شكله . ثم إن ساما لما علم به أمر بإخراجه الى البحر لتأكله دواب البحر . فانقضت عليه العنقاء و رفعته الى وكرها، وطرحته عنــد أفراخها . وكان يطعم من فضلات جيف ترفعها الى أن ترعرع وكبر . فحملته الى باب سجستان فقبله سام واستلحقه لجهله وحقه وجنونه ولأنه لم يرزق ولدا . فحمله ذلك على قبوله وإلحاقه بنسبه ليسـتظهر به . ثم إن أكابر أسلافنا ونصحاء أجدادنا اعتنوا به ورفعوا منــه وجذبوا بضبعه حتى سمق قدره وطال باعه . فولد له رستم الذي طاول الكيوان وقهر الأقران، ولم تزل مرتبته ترتقي حتى بلغ به الأمر الى مخالفة السلطان والخروج عن طاعة الرحن». فقال له رســتم : ما أراك إلا وقد اخترت الزيغ واتبعت الشيطان . فلا تقل إلا ما يليق بالملوك . وهم لا يعدلون فيما يقولون عن سنن الصــدق ومنهج الحق . و إن أباك أعلم بدستان، ويعرف أنه بهلوان كبير القـــدر غزير العــلم ، وأن ساما هو ابن نيرم ، وأن نيرم ولد أوشهنج ثالث ملوك العالم .

٠ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ويعلم أن أمي آبنة مهراب ملك الهند الذي كان الضحاك خامس آبائه ، ومن له أصل مثل هـذا الأصل ، وهو الأصل الذي لا ينكر شرفه ذو عقل . وأما شرفي في نفسي فحميع الأكابر يُعلمون إلى" في الآداب، ومحتاجون الى تعلمها مني . ومعى عهد كيكاوس ومنشوره الذي لم يبق لأحد على" حجة، وعهد كيخسرو الذي لم يكن له في الملوك مثــل. وكم من ملك ظالم قتلت! وكم من موقف حرج وقفت ! وهذا عمري وقد أناف على ثلثمائة سنة ولم أزل بهلوان العالم . ومنذ شددت منطقة الخدمة استراحت الملوك وكفيتهم العناء والتعب . ثم إنى لم أقل ما قلت إلا لأنك و إن كنت عظم القدر شديد البأس فأنت حديث السن قريب العهد ، ولأنك لا ترى في العالم غير نفسك ، ولست . طلعا على الأسرار الخفية . هـذا وبعد أن أطلنا الكلام فأحضر أيها الساقي المدام ، وحث الأقداح وروّح الأرواح » . فتبسم إسفنديار وقال : قــد أسمعتني وقائعك وأخبار مقاماتك . فاسمع الأوثان ، وغطيت بدمائهم الأرض . ثم ذكر وقائعه وما سبق شرحه من تقطيعه السلاسل والجوامع عند إرادتهم إطلاقه من الحبس ، وما جرى له في محاربة أرجاسب وكسره إياه وسلوكه طريق هفتخوان و إيقاعه به ، وأنه صادف أهل بلاد توران يعبدور. الأصنام فأبادها وسدنتها وعبادها، وأوقد فيها نار زردُشت التي يزعم أنه جاء بها من الجنة (١) في مجمر وأظهر بتلك البلاد دينه ولم يترك بها عدوًا . ثم قال: وأنا ابن كُشتاسب بن لهُراسب ابن أروند الذي كان في مملكته صاحب تاج وتخت . وهو ابن كي بشين بن كيقباذ وهلم جرا الى أن يصل طرف النسب بأفريذون الذي هو متشعب أغصان الكيانية ، وجرثومة الشجرة الحسروانية . وأمى هي ابنة ملك الروم المتصل نسبه بسلم بن أفريذون . وأنت تعمل أنك وأسلافك عبيد أسلافي وخدمهم ، وأنك ما استفدت هـــده السلطنة إلا بخدمتهم، وما اكتسبت هذه المناقب إلا بطاعتهم، و إن كنت الأنُّ خالعاً ربقة الطاعة. ثم قال إسفنديار : الحديث ذو شجون يجرّ بعضه بعضا، وأنت عطشان أيها البهلوان فاشرب شربة . هم مدّ إسفنديار يده اليه ممازحا وأخذ بيده وقال له : قد صدق من قال : إن أعضادك كأفخاذ الهزير وصدرك كصدر الثعبان، ووسطك كوسط النمر . وعصريده في أثناء الحديث حتى كادت أظافيره تقطر دما . فلم يتغير وجه رستم ، وجعل يضحك ويقول : طو بى اكمثناسب اذ رزق مثلك . ثم عصر يده حتى توردت وجناته، وكادت أنامله لتحلب بالدم أيضا . فضحك إسفنديار وقال : أيها الفارس المقدام! اليوم خمر وغدا أمر . خذ الجام فانك تنساه غدا، واشربه فلن ترى بعده عيشة رغدا .

<sup>(</sup>١) في الثياء : « التي أتى بها من الجنة في مجمر » وكلة يزعم من المترجم .

<sup>(</sup>١) ك ي: عمرى قد . (٢) كلمة الآن من ك عطا .

OFD

و إنى سوف أختطفك رمحي من ظهر فرسك اذا بارزتك غدا، ولا تبق حينئذ طالبا نزالا ولا نضالاً أبدا. ثم أحملك مقيدا مكلا الى خدمة الملك فأشفع فيك اليه، وأبسط عذرك لديه حتى أطلقك فتعود الى الراحة من بعد العناء، والى الرخاء بعد الشقاء» . فقال له : ستمل هذه الحرب . فانك بعدُ مارأيت شدائد القتال، ولا حضرت وقائع الرجال. وسوف أحملك عن ظهر فرسك غدا وأحملك الى الى إيواني فأجلسك على التخت، وأتوجك بالتاج الذي أعطانيه كيُّعباذ، وأفتح لك أبواب الخزائن خصري بين بديك منطقة الخدمة مثلما فعلت في خدمة الملوك الماضين. وإذا صرت أنت الملك وأنا البهلوان لم يبق لنا عدة في جميع الأرضين». فقال إسفنديار : قد انتصف النهار وقد غلبنا الجوع فها توا الطعام. ثم حكى صاحب الكتاب شيئا منصفة أكلهما وشيربهما ، وأن رستم تملق له بعد أن ثمل وعاود استدعاءه الى ضيافته، وأن إسفنديار امتنع من إجابته، وقال له : ارجع الى إيوانك فاستعد للقتال. فانصرف رستم بعد أن أعذر وأنذر ووعظ ونصح \_ في كلام طويل أورده صاحب الكتاب \_ قال : فاجتمع بشوتَن بأخيه إسفنديار، ونصحه أيضا وقال : الرأى أن تركب غدا الى إيوان رستم، وتداريه وتجنح الى السلم ، ولا تلق بيدك معه الى التهاكمة . قال : كيف أخالف أمر كشتاسب، وأخرج عن طاعته ؟ وهو لم يأمرني إلا بتقييده محمولا الى حضرته . ومهما لم أف بذلك ضاع سعيي في الدنيا والآخرة، وكان ذلك عصيانًا مني لزردُشت حين أمر بطاعة الملك، وذكر أن مخالفته توجب النار» . فسكت عنه أخوه .

وأما رستم فانه لما عاد الى منزله طلب من أخيه زواره أن يحضره سلاحه وعتاده ، وأمره بالركوب غدا مع العسكر ، ولما أصبح ظاهر بين جُنّنه ، وركب وأقبل نحو نهر هيرمند ، وركب اسفنديار من ذلك الجانب في عسا روي وجاء حتى لتى رستم ، فعدلا الى موضع خال ليتبارزا منفردين ، وأمر كل واحد منهما أصحابه بالإمساك عن الحرب ، وثبات كل في مكانه ، وتعاهدا على هذه الجملة ، ثم زحف كل واحد الى صاحبه ، وتطاعنا بالرماح زمانا طو يلاحتى تقصفت رماحهما ، فاستلا السيوف وتضار با زمانا حتى تكسرت ، ثم تضار با بالعمد والدبا بيس وتقارعا حتى تشظت البيض على رءوسهما ، ثم انفرد كل واحد منهما عن صاحبه بعد أن أجهدا وتشققت عنهما الجواشن ، وتمزقت على خيلهما التجافيف ، ولما أبطأ رستم على أصحابه خاف أخوه زواره عليه فزحف وأقبل

<sup>(</sup>١) ك علما : وأفرقها ٠ (٢) صل : تلقى • والتصحيح من طا • (٣) طا : حيث أمر •

<sup>(</sup>٤) «في عساكره» من ك 6 طا .

الى عسكر الايرانيين فسفه عليهم ، فاغتاظ نوشاذَر بن إسفنديار وقال : أيها السجزى الجاهل! والمهنديار ما أمرنا بالقتال ، فإن ابترأتم به رأيتم صنيع الرجال ، فبدأ الزابليون وأوقدوا نار الحرب ، فقتل زواره نوشاذر ، وقتل فرامرز بن رستم أخاه مهرنوش ، فبادر بهمن الى أبيه وأخبره بمقتل ابنيه ، وأن الزابليين هم الذين بدءوا بالقتال ، فصاح إسفنديار برستم وقال : أيها الخائن العادر! أما عاهدتنا على ألا يجرى بين العسكرين قتال ؟ وقد قتل اثنان من أصحابك اثنين من أبنائى ، أما تستحيى من الله تعالى ثم منى ؟ فحلف له رستم أن ذلك لم يصدر عن أمره ولا عن رأيه ، وأنه يقبض في ساعت على ولده وأخيه ، وينفذهما مقيدين الى حضرته ، قال : ثم تراميا فرمى اسفنديار رستم بنشابة نصلها من الألماس فخلصت اليه، وكانت سهام رستم لا تخلص الى إسفنديار، وهرب الى جبل كان هناك ، وولى الرخش يعدو نحو إيوان رستم ،

فلما رأى إسفنديار رستم يرقى فى الحب والدم يسيل منه قال له: أعطنى يدك حتى أحملك مقيدا الى حضرة الملك، وأستوهبك منه وأتشفع فيك ، فمكر به رستم وأظهر إجابته الى ذلك حتى أمهله إسفنديار وأعطاه الأمان الى الغد ، فنزل رستم من الحب وهو مثخن بالحراح فعبر الماء ومضى الى منزله ، ورجع إسفنديار الى معسكره فوضع بين يديه رأسى ولديه فأخذ يذرى عليهما دموع الحزع ويندبهما وينوح عليهما ، ثم أمر بوضع كل واحد منهما فى تابوت من الذهب ، ونفذهما الى أبيه كشتاسب ، وأرسل اليه رسولا ، وأمره أن يقول له على سبيل التعنيف والتو بيخ : إن هذه نتيجة رأيك فى قتال رستم ، وهذا أقل الأمر ، والله أعلم بما يكون من بعد ،

وأما رستم فانه لما دخل إيوانه طرح نفسه متململا مما به، وأحدق به أبوه زال وأمه روذابه وأخوه وولده يبكون عليه ، والرخش عنده واقف ناكس الرأس، و به مائة من الجراح ، فقال زال : إلى سأدبر أمرك، وأستعين بالعنقاء على معالجتك » ، فاستصحب ثلاثة أنفس بثلاثة مجامر، وأخذ معه ريش العنقاء التي ذكرنا قصتها في خبره على ما سلف في الجزء الأول من الكتاب ، فصعد الى جبل هناك، وأوقد النار في بعض تلك الحجامر وأحرق بها بعض تلك الريشة (١) فلما انتصف الليل اذا هو بهدة من الحق واذا بالعنقاء قد نزلت اليه ، فسايلته عن حاله فأخبرها بحال ولده رسمتم وما به

<sup>(</sup>١) لم تذكر تلك الريشة من قبل ، والمذكور في عبارة المترجم «ريش العنقاء» وعبارة الشاه : أن زالا صعد على الجبل فأخرج ريشة وأشعل النــار وأحرق قطعة من تلك الريشة .

<sup>(</sup>١) صل : انتصف النهار . والتصحيح من ك ، طأ . وعبارة الشاه : فلما مضى هن يع من الليل .

من الجراحات التي أصابته من إسفنديار، وأخبرها أيضا بأن الرخش أصابته سهام تكسرت فيه وتغلغلت في جسمه ، فأمرته العنقاء باحضار رستم و رخشه ، فنفذ زال اليه حتى صعد مع فرسه الى الجبل ، فلما رأته العنقاء رفوفت عليه تعطفا وتحننا فأدخلت منقارها في جراحاته ، وأخرجت منها نصالا أربعة ، ثم مسحتها بجناحها فالتأمت ، وأعطته ريشة وأمرته أن يبلها باللبن ويمسحها بها ويشدها فانها تبرأ ، وصنعت مثل ذلك بالرخش واستخرجت منه بمنقارها ستة نصال ، فوجد في الحال خفة ، وانتفض وحمح ، فتهلل رستم فرحا بسلامة الرخش ، ثم قالت لرستم : لأى معنى تعرّضت لقتال إسسفنديار وهو رجل مذكور وشجاع بطل ، وقاتله لا يرى الخير بعده ، وتبطل سعادته ، وتحالفه شقاوته ، وتقصر وهو رجل مذكور وشباع عبل ، وقاتله لا يرى الخير بعده ، وتبطل سعادته ، وتحالفه شقاوته ، وتقصر مدته ، ويلقى العناء بقية عمره ، ويذوق العذاب بعد موته ؟ فإن رضيت بهذه الحالة فاركب وأبصر العجب ، فركب رستم وسار الى ساحل البحر ، فأسفّت العنقاء على شجرة من الطرفاء فقالت له : اقطع من هذه الشجرة قضيبا مستقيا يكون أحد طرفيه أغلظ من الآخر ، فان فيه يكون هلاك إسفنديار ، ثم قومه بالنار ، وركب عليه نصلا عتيقا ، واجعل له قُذذا ، ثم اذا جاء إسفنديار يطلب قتالك فتضرع اليه وابك بن يديه فلعلك تصرفه عن قتالك بالمقال الحلو ، فاذا لم يفعل فوتر قوسك ، وسدد نحو عينه هذا السهم ، بعد أن يكون قد نقعته في سلاف الخر ، فانه يصيب عينه ، و يكون في ذلك حينه ، وأرشدته على الطريق حتى عاد الى إيوانه ، ثم ودعت زالا ، وصلقت في جو الساء ، في ذلك حينه ، وأرشدته على الطريق حتى عاد الى إيوانه ، ثم ودعت زالا ، وصلقت في جو الساء ،

ولما رجع رستم فعل ما أمرته به العنقاء، وركب الرخش مصبحا، وتنكب القوس مدججا، وأقبل نحو إسفنديار ، فبلغ الخبر إسفنديار بأن رستم قد عاد الى القتال ، فقال ما حسبت أنه يقدر أن يصل الى إيوانه ، ورجوعه الآن ليس إلا برقى دستان الساحر ، فاستحضر جننه وعدته ، وركب نحوه ، فلما تقاربا قال له إسفنديار : أيها السجزى ! كأنك قد نسيت صنيعى بك بالأمس ، وكان ظنى أنك تكون اليوم مجولا الى الرمس ، ولم تبرأ إلا برقية أبيك وسحره ، وسأسد عليك اليوم سبيل حيلته ومكره ، فأجعل بدنك كالفربال بصاردات النبال ، وأتركك بحالة لا ينفعك معها رقية أبيك زال ، ققال رستم : إنى ما جئت اليوم للقتال ، و إنما جئت لأتضرع اليك عساك تجنح الى السلم ، وتطفئ من قلبك نار الحقد ،

قال: وجعل يتضرع اليمه ويسأله الكف عن المحاربة ويستنزله عن غلوائه في المباينة . فما زاده ذلك إلا غلوًا فى غوايت، واستمرارا على جهالته ، فلما علم رستم إصراره وإدلاله بمبا أوتى من الشدة والبسالة أخذ القوس، ورماه بالنشابة التي سبق ذكرها فأصابت حدقته فانقلب عن ظهر الأدهم

<sup>(</sup>١) طا: مثل ذلك أيضا .

مضرجا بالدم وغشي عليه . ثم أفاق واستوى قاعدا وأخذ برأس النشابة وانتزعها بيده . فحاءه أخوه بشوتن وولده بهمن راجلين . فلما وجداه على تلك الحالة شقا الثياب، ووضعًا على رءوسهما التراب، وضماه الى صدورهما ، وجعلا يمسحان الدم عن وجهه ، وطفق بشوتَن يندبه وينوح على مآثره ومفاخره ، ويتلهف على محاسنه ومكارمه، ويلعن التاج والتخت، ويدعو على صاحبهما كشتاسب حيث عرض ولده للهلاك بسـبب ضنته بهما عليـه . فقال له : لا تكثر الحزع فانه لم يكن نصيبي من الملك غير ما ترى ، وإن الموت غاية كل حى . وقد اجتهدت فى أمر الدين وتعبت فى نصره تعبا طويلا حتى شميدت بنيانه و رفعت أركانه . ثم كبابي طرف الأمل ، واخترمني محتوم الأجل . ولعملي أحصد ما زرعت في دار القرار ومنزل الأبرار . فانظر الى هذا العود الذي بيــدى، واعلم أن ابن دســتان ما قتلني به بالرجولية بل بحيلة دســتان ودلالة العنقاء . وكان رستم واقفا منه بمرأى ومسمع فقال : ما قتلك إلا الشـيطان حين ملك عليك قيادك ومنعك رشادك . فقال : قد وقع المحذور فادن مني وتقبل وصبتي . فترجل رســـتم ودنا منه متوجعا . وكان الخبرقد انتهى الى زال وزواره وفرامَـرز . فحضروا رجالة وجعلوا يبكون بضجيج ونحيب . وقال زال لرستم : جزعى عليك الآن أكثر من جزعى على إسـفنديار . فقد بلغني عن عالم الصين وسائر المنجمين أن من يقتل إ ـفنديار يقتل ولا تطول مدَّته، وتحق في الدارين شقوته.قال : فقال إسفنديار لرستم : قنلي لم يكن بريك ولا بحيلة العنقاء. ولم يقتلني ســوى كشتاسب حيث أكرهني على قتالك . وكان الله قدكتب على ذلك . والآن فهذا ولدى وقرة عيني بهمن . فتسلمه مني، وتقبله قبولا حسنا، واحمله معك الى زابلستان ، و ر به تربية الوالد لولده » . فصفق رستم يده على يده وقال : أمتثل أمرك وأر بيه وأؤدبه وأسعى له حتى يملك التاج والتخت .

ثم أقبل إسفنديار على أخيه وقال له: اذا فأضّت نفسى فارجع الى الوالد بالعسكر، وقل له: قد أدركت وطرك، ونلت أملك حين أو ردتنى موردا صفوه كدر، وما لوارده صدر . فلك الآن الناج، ولى المم والحزّن . ولك التخت، ولى التابوت والكفن . وسنجتمع غدا عند الله ونحتكم .

ولما قضى مقالته تنفس نفسا شديدا خرجت معه روحه . فأحدق به الزابليون والايرانيون جميعا يبكون عليه . ثم أحضروا له تابوتا من الحديد، وكفنوه بالديباج والحرير، وضمخوه بالمسك والعبير، ووضعوه فيه . وأحضر رستم أربعين جملا برسم تابوته ليعاقب بينها في حمله . وقرنوا بين جملين منها، ووضعوا التابوت عليهما . واحتف به أصحابه وساروا وعليهم ثياب السواد وملابس

<sup>(</sup>١) ك ط : فاظت .

الحداد . ويقاد بين يديه فرسه الأدهم مقطوع العرف والذنب، منكس السرج ، معلقا عليه عموده وخنجره وجوشنه ومغفره . فانصرف أخوه بشوتَن على هـذه الجملة الى حضرة كشتاسب . وأقام ولده بهمن بزابل فى كفالة رستم .

ولما بلغ الخبر كشتاسب منق ثيابه، ورمى بالتاج عن رأسه . ولما قرب بشوتن ووصل تلقته أمه وأخواته يندبنه و ينحن عليه و ينتفن الشعور، و يلطمن بين يديه الخدود :

رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فردٌ شعورهن السود بيضا ﴿ وردٌ خدودهنّ البيض سودا

قال: فدخل بشوتن على كشتاسب فى خدمه ولا سجد له على العادة، وقرب ، ن التخت وقال رافعا صوته: الآن انقصم ظهرك ووهى أمرك . وستجد جزاء فعلك ، وتذوق و بال ظلمك حين أسلمت ولدك للوت متمسكا بهـذا التاج والتخت ، ثم أقبل على جاءاسب ولعنه وعلمه، وسفه رأيه وعقله ، ثم أدى الى كشتاسب ما قال له إسفنديار ، وأخبره بوصيته الى رستم بتربيـة ولده بهمن ، و إقامته بزابلستان ، وأقيمت المآتم على إسفنديار وتمادت حتى استمرت الندبة والنياحة عليه فى تلك الديار سنين .

و بق بهمن بزابل يربيه رستم و يعلمه الآداب الملوكية والمراسم الكيانية حتى برع فيها ، ثم كتب بعد ذلك الى كشتاسب كتابا استشهد فيه الله على أنه استكف إسفنديار غير مرة عن قتاله ، ووعظه ونصحه ، وسمح له بجيع ما يملكه من صامت وناطق وما حوت يده من التيجان والمناطق ، واستشهد على ذلك بشوتن أخا إسفنديار ، وذكر أنه واقف على الحال ، ولكن جرى قلم التقدير بما جرى عليه ، وقضى القضاء بما سبق اليه ، وليس لأمر الله دافع ولا لحكه مانع ، وقد ربيت هذا الشهريار الذى هو عندى ، وأدبته وهذبته ، والملك إن حلف لى وبسط عذرى واغتفر سيئاتى فانا بين يديه بالبدن والوح ، وبما أملكه من الأموال والكنوز ، ولما وصل الكتاب الى كشتاسب حضر يشوتن وشهد عنده بصدق رستم فيا قال ، فعفا الملك عنه وتجاوز عما بدر منه ، وأجابه عن كتابه محيلا فيه ما جرى على إسفنديار ، على غير الزمان وتضاريفه ، وقال فيه : إن بشوتن صدّقك في مقالك ، وقد عفونا على بلاد الهند وقتوج ، وإن استزدت زدناك ،

<sup>(</sup>١) ك : التدبير .

(TI)

قال : ثم إن بهمن ترعرع وكبر حتى فاق الملوك أبهة وجلالة ، فأشار جاماسب على كشتاسب باستدهائه وجعله ولي عهده ، لما أدركه من طالعه أن السلطنة ستصير اليه من بعده ، فاستصوب الملك ذلك ، وكتب الى رستم كتابا يأمره فيه بتجهيز بهمن و إنفاذه الى حضرته ، وكتب الى بهمن كتابا آخر يأمره فيه بالمبادرة ، فاعد له رستم ما يحتاج اليه أولاد الملوك و يليق بهم ، وجهزه الى حضرة كشتاسب ، فلما وصل اليه سر بلقائه ، وأظهر الاعتداد بقربه ، وسماه أردشير فعرف به ، وامتحنه فوجده فارساكيا شهما ذكيا فهما عالما فطنا عابدا لربه سبحانه وتعالى ، وكان طويل النجاد طويل اليد ؛ اذا انتصب قائما وأرسل يديه تجاوزت أصابعه ركبتيه بمقدار قبضة ، وكان لايفارقه ولا يصبر عنه ساعة ، ولا يطيق البعد عنه لحظة ،

#### ذكر مقتمل رستم §

قال صاحب الكتاب : كان عند أحمد بن سهل بن ماهان بمرو رجل كبير طاعن في السن يسمى سروا ، وكان ينتسب الى سام بن نيرم ، وكان حُفظة لأحوال آبائه وأخبار أسلافه فحكي أنه كان لزال بن سام جارية مغنية فحبلت منه فولدت ابنا بهي المنظر مهيب الرواء كأنه سام بن نيرم ، فسربه أبوه واعتده لظهره قوة ومن تصاريف دهره جنة ، فاستحضر الموابذة والعلماء والمنجمين فحضروا بكتبهم وزيجاتهم فنظروا في طالع المولود فوقفوا على سرالفلك في طالعه وماكتب من هلاك أخيه على يده ، فحعل بعضهم ينظر الى بعض ، ثم قالوا لزال : أيها البهلوان الجليل ! لانتظر الى هذا المولود بعين المحبة فإنه اذا بلغ مبلغ الرجال أهلك نسل سام بن نيرم ، و بدّد شمل هذه العشيرة ، وملا أرض

#### عذف المترجم هنا أبياتا في مدح السلطان مجود، يعنينا منها هذه الشذرات:

"إن بقيت في هذه الدار الحائلة ، وهداني العقل والحكة ، أنهيت هذا كتاب الماضين ، وتركت لى ذكرا في الآخرين ، باسم مجمود ملك العالم الكبير ، أبي القاسم فخر التاج والسرير ... أخذ الضعف بعيني وأذني ، وأنحى الفقر والكبر على ، وكذلك قيدني الحظ الجائر ، ويلي من السنين الكرة والحدّ العاثر ، أرتل الحمد ليل نهار ، لملك الأرض العادل المختار ، وأرى الناس معى حامدين ، إلا لئيم النجار سيئ الدين ، فهو منذ استوى على العرش الأغر ، أغلق باب العداء وغل يد الشر ... ... أسجل له ذكرا على الزمان ، لا يزول ما بقي إنسان ، بهذا كتاب الملوك السالفين ، وسجل الأكابر والأبطال الغابرين ، وانى لمرتقب بتخليد ذكراه ، أن أنال الدينار من عطاياه ، حتى يبقى لى بعد الموت أثر ، من كنز ملك الملوك الأكبر " .

سجستان شرا وفتنة، ونغص على كل أحد عيشــه . ولا تطول مع ذلك مدَّته. وتدركه على القــرب شقوته . فعظم ذلك على زال وتنفس الصعداء . والتجأ الى الله تعالى وفوض أمره اليه ، واعتصم بحسن الظن فيــه ، وسماه شغاذ . وكان يربيه حتى شب فنفذه الى ملك كابل فترعرع عنده وصاركالنخل الباسق والليث الباسسل. فتفرّس فيه ملك كابل استعداده للتقدّم لما رأى فيه من الأبهة والجلالة فزوجه ابنتــه اعتضادا بمكانه واستظهارا به . وكان رستم يأخذكل سنة مر. أهلكابل ملء مسك ثور ذهبا . وكان ظن صاحب كابل أنه اذا صاهر شفاذ ترك رستم ذلك الرسم . فلم كان وقتأداء الخراج طالبه رستم على الرسم المعلوم، وأجحف بأهل كابلحتى أدُّوا الإتاوة المعهودة. فعظم ذلك على شـخاذ فأسرته في نفسـه ، وخلا بصهره وقال : اذا كان هـذا الأخ لا يحترمني ولا يُستحى منى فايس على مراعاته ، وهو وأجنبي آخر سيان عندى ، والرأى أن نحتال عليه ونمكر به حتى نتمكن منه ، فأخذا يتفكران في وجوه الحيل وأسباب المكر، ونسيا قول القائل : من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاً ، وإن من يريوما ير به . وقعدا ليلة يفكران في ذلك من أقِلها الى أن بزغت الشمس. فقال له شغاذ : الرأى أن تعمل دعوة عظيمة يحضر فيها جميع أكابركابل، وتجلس للشراب بين المعازف والمزاهر، عثم تشتمني على رءوس الأشهاد، وتأمر بإخراجي ذليلا مهانا حتى أجعل ذلك سبيلا الى الخروج الى زابل وأشكوك الى رستم ، وأذ كرك عنـــده بفساد السريرة ودخل الطوية ، وأحمله على قصدك وانتزاع الملكة من يدك . وأما أنت فاعمد الى متصيد في طريقه ، واحفر فيه جبابا على قدر رستم ورخشه، واغرز في قعر تلك الجباب نصولا محدّدة وحرابًا مؤللة ثم غط رءوسها . و إياك أن يطلع على بعض هذا السر أحد . فتوافقًا على هذا الرأى . ثم إن ملك كابل جلس يوما للشراب واستحضر جميع أمرائه وأكابر مملكته، وحضر شغاذ . فلما دارتُ الكؤوس، وطابت النفوس أخذ شغاذ يفتخر بأبيه ويتبجح بأخيه . فصاح به الملك وقال : أقصر عن هذا الكلام فلست من شجرة

وقصة رستم وشغاذ في الشاهنامه فيها العنوانات الآتية :

<sup>(</sup>۱) الفاتحة وفيها مدح السلطان محمود. (۲) رستم يذهب الى كابل من أجل أخيه شغاذ . (۳) حفر ملك كابل آبارا فى المتصيد ، وسقوط رستم و زواره فيها . (٤) رستم يقتسل شغاذ ويموت . (٥) سماع زال بموت رستم و زواره ، وإحضار فرامرز تابوت أبيه ، ووضعه فى القبر . (٢) فرامرز يقود جيشا ليثار لأبيه ويقتل ملك كابل . (٧) روذابه لتولّه حزنا على رستم . (٨) حكشتاسب يستخلف بهمن ثم يموت .

<sup>(</sup>١) ك : وهو والأجنى سيان ٠ (٢) ك : من حفر لأخيه قليبا أوقعه الله فيه قريبا ٠

دستان بن سام . و إن رستم ليستنكف من أخوتك، وكذلك دستان يأنف بنوتك . وأطال النفس في هذا النوع من الأذى ، فاغتاظ شغاذ وحرج من المجلس متوجها الى زابل ، فلما اجتمع بأخيه سايله وقال : كيف حالك مع الكابلي ؟ فقال : إنه كان قبل هــذا يراعى جانبي ويحترمني . والآن فقد تغير عما كان عليه حتى جفانى على رءوس الملاء ، وفعل وصنع ". وأغرى رستم به وحمله على قصده . فسار في جيش نحو كابل . فلما قرب منها أرسل شغاذ الى صهره يأمره باستقبال رستم والتنصل اليه عما قرف به . فتلق رستم ولما دنا منه رمى من رأسه شارة هندية كانت عليه، ونزع خفيه، وهوى بوجهه الى الأرض بين يديه، وسعى في ركابه حافيا حاسرا، وجعل يستقيله العثرة التي صدرت منه في حالة السكر ، فعفا عنه رستم ، ثم نزل في بعض نواحي كابل عند ماء وخضرة وأرض طيبة . فقدّم اليــه ملك كابل أنواع الأطعمة ، وأحضره الشراب والمغانى . ثم قال لرستم : إن لنا هاهنا متصيدا مملوءا يعافير وغزلانا . فإن نشطت نهضنا اليه . فوقع ذلك من رستم موقع الارتضاء، وحبب ذلك اليه محتوم القضاء . فتهلل وجهه وارتاح للصيد فأمر بإسراج الرخش . وشدّ عليه عدّته وركب ومعــه أخواه زواره وشغاذ وجماعة مر. الخواص . فساروا حتى وصلوا الى ذلك المرج الذي حفر فيه الحفائر. فجعل الرخش يشم التراب ويرتاع، وينزوي بعضه الى بعض ويثب، وبيحث الأرض بجوافره . فضجر منــه رستم وضربه بالسوط ضربة وثب منها فوقع به فى حفيرة مر. \_ تلك الحفائر فتمزق بطنه وخاصرته بما فيها من الحراب والنصول • وأصابت رسمتم أيضا فأسرعت في صدره وسائر جسده . ووقع زواره في حفيرة أخرى . فاجتهد رستم وتحامل حتى خرج من تلك الحفيرة و رمي بنفسه على شفيرها ممزق الصدر مثخنا بالجراحات . فنظر في وجه أخيه شغاذ فعلم أن ذلك من فعله وخبثه . فقال له : أيها الخبيث! ستندم على ما جررته على نفسك . فقال : إن تصاريف الزمان قد انتقمت منك لكثرة ماكنت تدل به من قتل الناس وسفك الدماء . وقد انتهى الآن أمرك وتصرم شرك . ثم تصدّى له ملك كابل فقال له على وجه الاستهزاء : أيها البهلوان ! ما هــذا الذي أصابك في هذا المتصيد؟ أما نجمع لك الأطباء ليعالجوك فلعلك تبرأ وتصح . فقال له رستم : أيها الخبيث الحتال! أما أنا فقد انتهى زماني أسوة من مضى من الملوك السالهة مثل جمشيذ الى سياوَخش، وأنت فلا تبقى بعدى إلا قليـــلا ، وسترد من غدرك موردا وبيلا . ثم قال لأخيـــه شغاذ : بعد أن أفضيت الى هذه الحالة ، وصرت بهـذه الصفة فأحضرني قوسي مع نشابتين لأذود بها السباع عن نفسي إلى أن تخرج روحي . فتناول شغاذ قوسه و وترها ، ومدّها مــدة ثم حطها بين يديه مع نشابتين . فتناولها رستم ففزع منه شغاذ فتترس بشجرة دُلب كانت هناك مجوّفة قد أتت عليها

<sup>(</sup>١) ك: بعد أن أخذ منه الشراب -

السنون . فرمى رستم الشجرة بإحدى النشابتين فنفذت فيها وخلصت الى شغاذ وخاطته مع الشجرة فتاوه آهة خرجت معها روحه . ففرح رستم وحمد الله على ما يسر له من إدراك ثأره بيده وقبل موته . ثم خرجت في الحال روحه . ومات زواره أيضا في الحفيرة التي وقع فيها . ولم يسلم ممن كان هناك من الزابليين غير فارس ركص الى زابل وأخبر دستان بما أصاب ولده رستم . فقامت القيامة عليه وعلى جميع عشيرته ، وشملهم الصياح والعويل . فنفذ فرامرز بن رستم في عسكر كثيف لنقل رستم من مصرعه الى زابل . فلما وصلوا الى ذاك الشجر الحسرواني حلوا عنه المنطقة الكيانية فخيطوا جراحاته وغسلوه ، ووضعوه في تابوت من الساج . واستخرجوا زواره مر . مصرعه أيضا ، وحنطوه وكفنوه . ثم استخرجوا الرخش وخيطوا جراحاته وكفنوه في الديباج ، وعلوا له تابوتا و وضعوه فيه ، وحملوه على فيل عظيم . وتوجهوا بالجميع نحو زابل والخلائق تضج ، والأرض ترتج لوقع ذلك الرزء العظيم والحطب الهائل الجسيم ، فعملوا نه في بستانه ناو وسا عظيا ، ووضعوا تابوته فيه على تخت من الذهب ، والخطب الهائل الجسيم ، فعملوا نه في بستانه ناو وسا عظيا ، ووضعوا تابوته فيه على تخت من الذهب ، والخطب الهائل الجسيم ، فعملوا نه في بستانه ناو وسا عظيا ، ووضعوا تابوته فيه على تخت من الذهب ، والحارها غير عويل النوادب ونحيب النوائح .

ثم إن فرامرز فتح باب بعض كنوز أبيه ، وأعطى العسكر وأرضاهم ، وتوجه بهم للطلب بنأر أبيه رستم . فتلقاه ملك كابل وقامت الحرب بينهم على ساق ، ولما وقعت عين فرامرز عليه في القلب حلى عليه في أصحابه الزابليين الموتورين فأخذه أسيرا وعاد به الى معسكره ، و وضع السيف في أصحابه حتى أتى على أكثرهم جرحا وقتلا ، وقبض على أربعين نفسا مر ... أقارب ملك كابل ، ثم جاء به الى ذلك المتصيد وسابخ من جلدة ظهره مثل وترفعلقه به منكسا في بعض تلك الحفائر ، وأحرق أقار به هناك ، وعمد الى الشجرة التي تستربها شغاذ فوضع فيها النار فأحرقها واحترقت جثة شغاذ معها أيضا ، ثم وضع السيف في أهل كابل حتى لم يبق منهم أحد ، ثم انصرف وعاد الى مملكته وجلس في عزاء أبيه ، وتمادى المائم على أهل سجستان الى تمام سنة كاملة ، ولم يزالوا فيها في ثياب الحداد وملابس السواد ، وعظم الرزء على روذابه أم رستم حتى نذرت ألا تقرب الطعام والشراب حتى تلحق بد ، فأمسكت عن المطعم والمشرب أسبوعا فأظلمت عينها وضعفت، وزال عقلها ، جواريها بينها وبين ذلك ، فعملوها الى إيوانها وأحضروها الطعام فطعمت ، وأقلعت عما عزمت عليه، وسلمت و رضيت بقضاء الله ، وفؤقت ما كان لها من الخبايا والدفائن على الفقراء والمساكين ، عليه، وسلمت و رضيت بقضاء الله أن يجعل الجنة مأواه ودار الخلد مثواه .

<sup>(</sup>١) صل ؛ اليه ، والتصحيح من طا .



رستم يسقط فى حفرة مملوءة نصالاً ، و يرمى أخاه شغاذ أحد المؤتمرين عليه فيسمره فى شجرة بالسهم [٧٩] لمنقولة من (الكتاب الاسلامى The Islamie Book) لسير توماس أرذياد والأستاذ أدلف كرهمان رتم ٧٩]



١٦ - ذكر نوبة بهمن بن إسفنديار، وكانت مدّة ملكه ستين سنة ؟

قال: ولما دنا وقت وفاة كُشتاسب أحضر جاماسب العالم وقال له: لم يطب عيشي منذ قبل إسفنديار ولا يوما واحدا، وقد رأيت تفويض الأمر الى ولده بهمن، ويكون عمه بِشوتن دستوره وصاحب سره، فعليكم بالسمع والطاعة، ثم أحضر بهمن وسلم اليه مفاتيح الكنوز ومقاليد الخزائن وتنفس الصعداء وقال: قد وليت السلطنة مائة وعشرين سنة، وقد شارفت الأجل وتصرم عمرى، فقسلم التاج والتخت وعليك بالعدل والإحسان، وملازمة سبل السداد، ومصاحبة أهل العقل والرشاد، فلما فرغ من وصيته خرجت روحه، فدفنوه وعقدوا له الماتم على عادتهم، ثم جلس بهمن على سرير الملك واعتصب بتاج السلطنة قائما مقام كشتاسب،

قلت: قال غير صاحب الكتاب: كانت أم بهـمن تنتسب الى بنيامين بن يعقوب بن إسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكانت زوجته أم ولده ساسان تنتسب الى سليمان بن داود عليهما السلام، وتفسير بهمن بالعربية « الحسن النية »، وكان متواضعا تخرج كتبه: من أردشير عبد الله وخادم الله السائس لأموركم، ويقال أنه غزا الرومية الداخلة في ألف ألف مقاتل، وكان فيما قالوا من أعظم ملوك الفرس شأنا وأفضلهم تدبيرا، ومن آناره الباقية القرية المعروفة بهمينيا من الزاب الأعلى، والأبلة، وكان سماها حين بناها بهمن أردشير،

### 

السادس عشر من ملوك الشاهنامه، والسادس من الملوك الكيانيين .

وأصل بهمن في الأبستاق " ڤهو – مانو " أي " الفكر الطيب " . وهو أحد القوى الست (أمِشَسْهِنتا) التي تلي إله الخير أهُرامزدا . ويسمى اليوم الثاني من كل شهر من الشهور الفارسية باسم نهمن لأنه الملك المسيطر عليه . وفي الأبستاق فصل مسمى باسمه . وله في أدعية الشلائين يوما (سي روزه) دعاء أقله :

"نقرّب الى ڤهو ــ مانو، الأمشسينتا، نقرّب الى السلام الودود النفّس، والذي هو أقوى على الإهلاك من المخلوقات الأخرى كلها " .

وفى عهد بهمن يزيد التشابه بين ملوك الشاهنامه والأكمينيين الذين يعرفهم التاريخ ، فالتشابه بين بهمن أردشير و بين الملك الخامس من الأكمينيين الذي يسميه اليونان أرتكز ركس (Artaxerxes) =

<sup>(</sup>۱) كلة «بهمن» من طا . (۲) أفستا ، ج ٢ ص ١٣

قال الفردوسى: ثم إن بهمن لما تمكن من الملك فترق على عساكره أموالا وافرة وأباحهم ذخائر كثيرة . ثم جلس ذات يوم فى محفل عام ، واستحضر جميع وجوه أصحابه وأمرائه وقواده، وقال لم : إنه لا يخفى عنكم حال إسفن ديار وما عمل به رستم وأبوه الساحر ، وابنه فرامرز متصف بعداوتنا فى السر والعلن ، وأنا ممتلئ القلب من الهم والحزن ، ومالى هم إلا بإدراك ثار أبى و إخوتى الذين قتلوا بزابل ، وكل ولد كان من الماء الطاهر سلك مسلك أفريذون حين اقتص من الضحاك بجشيذ، ومنوجهر حين اقتص من الضحاك وفرامرز حين اقتص من ملك كابل لرستم ، والآن أنا أولى الناس بالانتقام لاسفنديار الذى لم ير فارس مثله فى الأرض ، فحاذا ترون وماذا تقولون ؟ فرفعوا أصواتهم وقالوا : نحن عبيدك المخلصون ، وقلوبنا مملوءة بجبتك ، ونفوسنا مجبولة على طاعتك ، وأنت أعلم بالرأى والتدبير ، فافعل ما ترى فنحن لك تبع ، فلما سمع منهم ذلك الجواب ازداد حقده توهجا، وأمرهم بقصد سجستان ، فاستعدوا فنحن لك تبع ، فلما سمع منهم ذلك الجواب ازداد حقده توهجا، وأمرهم بقصد سجستان ، فاستعدوا فنحن لك تبع ، فلما سمع منهم ذلك الجواب ازداد حقده توهجا، وأمرهم بقصد سجستان وأعلمه أنه قد فنحن الناب لثار أبيه و إخوته ، فرد اليه فى الجواب : إن الملك أعلم بحال إسفنديار وما جرى بينه جا طالبا لثار أبيه و إخوته ، فرد اليه فى الحواب : إن الملك أعلم بحال إسفنديار وما جرى بينه جاء طالبا لثار أبيه و إخوته ، فرد اليه فى الحواب : إن الملك أعلم بحال إسفنديار وما جرى بينه

= أبين وأقوى مما بين كُشتاسپ وداراً. ويرى مؤلف باستان نامه، ويوافقه مول (Mohl)، أن بهمن أردشير هو أرتكر ركس و يقول نُلدكه (Noldeke) أن الإيرانيين سمعوا بارتكر ركس من بعض المؤلفين السريان الذي كان ينقل عن مؤرّني اليونان، فادعوا أنه بهمن وكان الأول يلقب عند اليونان "طويل اليد" فترجموها ولقبوا بها الثاني فقالوا "دراز دست".

و يؤيد قول الأستاذ نلدكه أن البيروني يلقب بهمن بكلسة مقروشر ، وهي الكلمة اليونانية . ويفسرها بطويل اليد . ولا يلقبه بالكلمة الفارسية .

ويرجح أن بهمن هو أرتكز ركس المسائل الآثية :

(١) اتفاق الاسم واللقب في الفارسية واليونانية ، فأردشير هو باللغة القديمة أرتخشيرشا وقد حرفها اليونان الى (Artaxerxes) ، ودرازدست هو معنى (Longmanus) التي لقب بها هذا الملك عند مؤرّني الغرب ترجمةً للكلمة اليونانية ، والكتب العربية كذلك تلقبه طويل اليد أو الباع ، وتفسره بنفوذ أمره و بعد مغازيه .

<sup>(</sup>١) طا: أهم ، (٢) أنظر ص ٢٢٦ حاشية ، (٣) الحماسة الايرانية ص ٢٢

<sup>(</sup>٤) انظر الطبرى، ج ٢ ص ٣، البيروني ص ٣٧، وحمزة ص ٢٨

وبين ماعرف في التاريخ من قتمل ارتبانوس قائد حرس إكرركس إياه ، وتوليته أرتكرركس مكان أسه، ثم يطث هذا نارتبانوس ، كما قتل رستمُ إسفنديارَ و ربى الله بهمن حتى ولى الملك ثم بطش

وكانت عليهم دبور الأدبار، فتبع بهمن الريح الثائرة، وحمل بأصحابه على صفوف فرامرز، ووضعوا فيهم السيف فولوا الأدبار فلم يبق منهم غير فرامرز، فإنه ثبت في مستنقع الموت مع عدّة من أسود رجاله وما زال يضرب بالسيف حتى أسر، فحمل إلى بهمن فأمر به فصلب وهو حى ثم رشسقوه بالسهام حتى مات .

قال: ثم إن بِشُوتِن عم بهمن أتاه، وهو موجع القلب من قتل فرامرز وما جرى على دستان ابن سام، فقال: إنك قد أدركت تأر أبيك، و بلغت فى ذلك غاية أمانيك. فأقل من هـذا النهب الذريع والقتل الشنيع، واستشعر الخوف من الله عن وجل، وانظر الى تصاريف الزمان وما صنعت بإسفنديار حين قصد زابل، و برستم بن دستان حين يم كابل، ولا تؤذ أحدا ينتسب الى أصل كريم، و ينتمى الى بيت قـديم، و إن دستان بن سام بن نريمان إن دعا الله عن وجل عليمك، وردّ الحكم فيما بينك و بينه اليه لأثر فيك و إن كنت قوى الطالع عالى النجم صاعد الجهد، ثم إن هـذا الناج لم يصل اليك إرثا عن أبيمك وجدك، و إنما حصل لك بسبب رستم الذى

= على أن فى الكتب العربية أن بهمن هوكورش أو أنه الذى أمركورش برد الاسرائيليين الى بيت المقدس، الى غير هذا من الخلط واللبس . ويقول المسعودى فى الاشراف : والاسرائيليون يزعمون أن بهمن يسمى بالختهم فى كتب أخبارهم كورش . وفى الطبرى ومروج الذهب والأخبار الطوال وغيرها أن أم بهمن من نسل طالوت وزوجه من ذرية سليان . وهذا مثال من اللبس بين أساطير الفرس والساميين .

ثم أولاد بهمن، كما فى فارس نامه والطبرى، هم ساسان ودارا وتُحماى وفرنك وبهمن دوخت . ومن آثاره، فيما زعموا، مدينة آباد أردشير وهى همينيا، وبهمن أردشــير وهى الأبلة، وعمارة هراة وهمدان وعسكر مكرم .

ثم أخبار بهمن موجرة في الشاهنامه ، كما يرى القارئ ، ولكن سيرته نظمت مطولة جدا في كتاب من كتب الحماسة التي نظمت بعد الشاهنامه اسمه بهمن نامه .

وقصته فى الشاه ١٦٧ بيت فيها العناوين الآتية :

(١) انتقام بهمن لإسفَنديار . (٢) بهمن يكبل زالا . (٣) بهمن يقاتل فرامرز ويقتله .

(٤) بهمن يطلق زالا ويعود الى إيران . (٥) بهمن يتزوّح ابنته هُماى ويجعلها ولية العهد .

<sup>(</sup>۱) طا: فكانت · (۲) طا: من · (۳) ص ٢٠٠ (٤) أنظر الطبرى وفارس نامه وأوراق أسيوية ·

قرره بالسيف على كيقباذ ومن بعده من الملوك ، فانف الشر من قلبك، وأطلق هذا الشيخ الكبير من حبسك » ، فأدرك بهمن الندم ، وأطلق دستان وأمر العسكر بالإمساك عن القتل والنهب ، ثم رجع عائدا الى إيران ، وأقام في مستقر ملكه ينهى ويأمر ، ويعطى ويمنع ، وكان له ابن شجاع يسمى ساسان ، و بنت تسمى هُماى ذات رأى وعقل ، وكانت تلقب جهر آزاذ ، فبنى بها أبوها بمقتضى الملة الفهلوية ، وكان يحبها لفرط حسنها وجمالها ، فحملت منه وضعفت ونحفت ، فعظم ذلك على المهن حتى أمرضه ، وازداد مرضه فاستحضر ابنته هماى ، واستدعى الأكابر والأعيان ، وقال : إلى قد فقضت الأمر الى ابنتى هماى ، وعهدت اليها حتى تكون هى بعدى صاحبة التاج والتخت ، والأمر والنهى الى أن تلد فيصير ذلك لولدها ذكراكان أو أنثى ، فرضوا بذلك ،

ثم إن ولده ساسان لما رأى ذلك عظم عليه، وحار فى أمره وما كمه الهم فترك أباه وهرب وصاد الى نيسابور فتزقج بها بعض بنات أكابرها . وكان يكتم أمره ولا يعرّف أحدا بنسبه . فحمات منه زوجته وولدت ابنا فسهاه ساسان أيضا ، ثم مات هو بعد زءان يسير ، فترعرع ولده ساسان وكبر فلم يصادف عنده ما يزجى به وقته فأحوجه الفقر الى أن صار راعيا لصاحب المدينة يرعى بين تلك الجبال والشعاب ، فيقال هو جدّ الساسانية ، وسيأتى تمام خبره من بعد ،

۱۷ ه خرک نوبة هُمای جِهرازاذ بنت بهمن بن إسفندیار وکانت مدّة مُلکها ثلاثین سنة

قال صاحب الكتاب: وبعد بهمن جلست ابنته هماى على سرير الملك واعتصبت بالتاج، ووعدت الخلق بالعدل والإحسان، وقالت: بارك الله لنا فى الملك، وجعل أفعالنا أفعال خير، ولا أرى أحدا منا سوءا .

### ۱۷ ۹ - همای

السابعة فى الملوك الكيانيين ، والسابعة عشرة من ملوك الشاهنامه ، وقد تقةم فى فصل كُشتاسپ ذكر هماى ابنته التى تزوجت أخاها إسفنديار ، وتسمى هماى وخمانى وتلقب جهرازاذ. وفى مروج الذهب أن ذلك اسم أمها .

ثم فى قصـة هماى الملكة ﴿ كَمَا رأى و رنزر ﴿ شبه بأسطورة تؤثر ع ﴿ سَمَيراميس ، رواها كَتَسِيا الذَّى كَانَ طبيباً عند ملوك الفرس بين سنتى ٣٩٨ و ٤١٧ ق ٠ م ٠

<sup>(</sup>۱) صل : بهمن امفند یار . والتصحیح من طا . (۲) (Warner) ج ، ص ۲۹۳

ثم إنها ولدت ابنا فأخفته من الناس، وأظهرت أن ولدها مات بعد أنوضعته، مضَنَّة بالسلطنة. واستأثرت بالملك والأمر والنهى، وجندت الجنود، وأطاعها الملوك وأصحاب الأطراف رغبـة. ورهبة، ولم يكن لها شغل إلا نشر العدل، وملاحظة أحوال الرعية، ومعاملتهم بالحسني والرأفة.

قال: وكان ولدها كأنه كشتاسب في صورته ، فلما أنت عليه ثمانية أشهر أص فصدنعوا له صدندوقا و بطنوه بالديباج والحرير ، ووضعوا فيه جملة من اللاكئ والجواهر والذهب ، ووضعوا الصبي فيه ، وشدوا على عضده جوهرا نفيسا له قيمة ، وأطبقوه عليه وأوثقوا رأسه ، وأص به فألق في الفرات في أقل الليل فكان طول الليل يمر في مثل حال السفينة ترفعه الأمواج وتخفضه ، فلما طلع النهار وقع الى ساقية ضديقة كان يأتيها كل يوم قصار يغسل فيها الثياب ، فجاء القصار على عادته فوجد ذلك الصدندوق فأخذه وفتح رأسه فرأى طفلا كالقمر منوما بين الذهب والجوهر ، فسر به و رد رأس الصندوق وغطاه بثيابه ، وكان قد مات له ابن في تلك الأيام ، وهو موجع القلب بسببه ، فغسل الثياب ، وعجل وحملها مبلولة مع الصندوق ، وعاد مسرعا الى بيته فبشر زوجته وقال : عوضك الله من ولدك خيرا منه مع أموال وافرة وجواهر فاخرة ، فكشفت المرأة رأس الصندوق فبهت لما رأت من حسنه و جماله فأخذته فضمته الى صدرها وألقمته ثديها ، فسهاه القصار داراب

يرى ورنران فى قصتى هُماى وسميراميس تشابها: فى كلتا القصتين طفل يرمى ثم يعثر عليه . وملكة تخلف زوجها على العررش ثم تخليه لابنها ، وكلتا الملكتين مولعة بتشييد الأبنية العظيمة ، ثم يروى المسعودى أن أم هماى كانت يهودية أى سورية ، هذه أوجه الشبه التي رآها ورنر ، وأنا أزيد عليها أن وهماى "عند الفرس اسم طائر اذا وقع ظله على إنسان صار ملكا ، فهذا يقابل انقلاب الملكة حمامة فى قصة سميراميس ، ثم حمزة الأصفهانى يقول أنهماى اسمها شميران ، والقزوين عليه التعليم المها شميران ، والقزوين عليه الملكة عمامة فى قصة سميراميس ، ثم حمزة الأصفهانى يقول أنهماى اسمها شميران ، والقزوين عليه المها شميران ، والقروين عليه المها شميران ، والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها و المها شميران ، والقروين عليه والمها و المها والمها والمها

<sup>=</sup> وقد أو جزها ديودور . وخلاصتها أن أم سميراميس ألقتها في الجبال حين ولدتها فغذتها الحمائم . ثم عثر عليها بعد سنة رعاة ملك أشور . فأخذها رئيس الرعاة سمّاس وتبناها وسماها سميراميس ، فلما كبرت رآها أُنِّس والى سورية من قبل الأشوريين فأحبها وتزوّجها وولدت له ابنين . ثم أحبها ملك أشور بنوس فانتحر زوجها وتزوّجها الملك وولدت له ننياس . فلما مات الملك خلفته على العرش وامتد سلطانها . و بنت مدينة بابل ومصانع أخرى ، ولما بلغت الثانية والستين من عمرها ، بعد اثنتين وأربعين سنة من ملكها ، ولت ابنها مكانها وانتحرت هي أو انقلبت حمامة ولحقت بسرب من الحمام .

<sup>(</sup>١) طا : جميع الملوك .

لأنه وجده في الماء (١)، وقام بتر بيته . ثم إنه قال ذات يوم لزوجته : إن بقيت هذه الجواهر عندنا هكذا مكتومة فسواء هي والتراب والرأى أن نهاجر الى مدينة لا يعرفنا فيها أحد فنتمكن من الانتفاع بهذه الجواهر . فارتحل بزوجته ولقيطه وأداته ، وصار الى بلدة أخرى . فكان يبيع من تلك الجواهر وينفق على نفسه وعلى الصبي . فترعرع وشب ، وكان يخرج و يلعب مع الصبيان و يصارعهم فيغلب الكل . فضجر القصار من يده ، الكل وضيحر القصار من يده ، وحمله الكارة وألزمه القصارة . وكان كل يوم يهرب من يده ، ويبطل عليه شغله ، و يدور خلفه في طلبه فيصادفه وهو في الصحراء و بيده القوس والنشاب فيجفوه و يصبح عليه ، و يأخذ منه قوسه ، فقال له ذات يوم : يا أبي ! قد علمتني كتاب الزند فسلمني الى من يعلمني طرفا من الأدب . فاني اذا فرغت من ذلك اشتغلت بصناعتك ولم أخرج من طاعتك ، فسلمه الى بعض المؤدّبين فتعلم الأدب حتى برع فيه ، فقال له ذات يوم : اعلم أنه لا تجيء مني القيصارة ولا حمل الكارة فسلمني الى من يعلمني الفروسية فاني لا أصلح لفيرها ، فاختار القصار رجلا بصيرا بآداب الفروسية وأنواعها فسلمه اليه ، فمكث عنده زمانا طويلا حتى تعلم منه جميع آداب بصيرا بآداب الفروسية وصار بحيث اذا جال في الميدان فاق جميع الأقران ، فحلا يوما بالقصار وقال : إني نخبرك بأمركنت أخفيه عنك ؛ اعلم أني لست أجد في طبعي وقلبي ميلا ونزوعا اليك ، وليس بيننا مشابمة بأمركنت أخفيه عنك ؛ اعلم أني لست أجد في طبعي وقلبي ميلا ونزوعا اليك ، وليس بيننا مشابمة بأمركنت أخفيه عنك ؛ اعلم أني لست أجد في طبعي وقلبي ميلا ونزوعا اليك ، وليس بيننا مشابمة بأمركنت أخفيه عنك ؛ اعلم أني لست أجد في طبعي وقلبي ميلا ونزوعا اليك ، وليس بيننا مشابمة بأمركنت أخفيه عنك ؛ اعلم أني لست أجد في طبعي وقلبي ميلا ونزوعا اليك ، وليس بيننا مشابمة بأمركنت أخفيه عنك ؛ اعلم أني لست أجد في طبعي وقلبي ميلا ونزوعا اليك ، وليس بينا مشابمة بأمركنت أخلي المراء المناء ا

= يقول أنها كانت تسمى سمره، وفي شميران وسمره شبه بسميراميس، ثم الشاه تجعل حكم هماى قبل اسكندر بستة وخمسين عاما ، وذلك قريب جدا من العهد الذي عاش فيه كتسيا في بلاد الفرس ، ومن آثار هماى ، فيما زعموا ، ثلاثة إيوانات : أحدها وسط مدينة اصطخر والثاني على المدرجة التي يسلك فيها من اصطخر الى خراسان ، والثالث على طريق دارا بجرد على فرسخين من اصطخر . ويقول حمزة أن هذه المصانع تسمى بالفارسية هن ارستون (ألف عمود) وأن باصفهان رستاقا يسمى تيمره من آثار هماى ، وفي فارس نامه أنها بنت جربادقان .

ثم قصة هماى في الشاهنامه ٣٢٠ بيت فيها هذه العناوين :

(۱) همای تترك ابنها فی صندوق بنهر الفرات ، (۲) تربیة القصار داراب ، (۳) سؤال داراب امرأة الفصار عن نسبه ، ومحار بته الروم ، (٤) رشنواد یعرف أمر داراب ، (٥) حرب داراب وجیش الروم ، (٦) همای تعرف ابنها ، (۷) همای تجلس داراب علی العرش ،

<sup>( 1 )</sup> معنى «درآب» بالفارسية «في الماه» .

<sup>(</sup>ب) كذَّلَكُ في نسخ الترجمة . وفي الشَّاهنامه : من فعله .

<sup>(</sup>١) حزه ص ٢٨ ونزهة ص ٦٨ ﴿ ﴿ (٢) الأخبار الطول ص ٢٩ والطبري وحمزة ٠

وانى آنف من الانتساب اليك والقعود على الدكان بين يديك . فاصدقنى عن حقيقة حالى معمك . فصاح عليمه القصار وسمفهه فيما قال . وقال : إن كنت تجمد في قلبك من الانتساب إلى شكا فسايل أمك حتى تخبرك من نجلك . فسكت على ذلك . ثم إن القصار خرج ذات يوم فى شغله . فأغلق البهاب على زوجته وسل عليها السيف وأوعدها وتهدّدها وقال لها : اصدقيني عن حالى ، وأخبريني عن أصلى ، و بالسبب الذي أصارني الى بيت هذا القصار . فخافت وسألته الأمان وأخبرته بالحال وحدّثته بحديثه وحديث الصندوق والجوهر والذهب ، فأطرق مليا مفكرا ثم قال لها : وهل بق من ثمن تلك الجواهر شيء أشترى به مركو با ؟ فأعطته قدرا من الذهب فأشترى فرسا وعدة رثة رخيصة .

وكان لتلك الناحية مرزبان فقصده واتصل بخدمته ، واتفق أن عسكر الروم غزوا تلك الناحية فلكوها ونهبوها وقتلوا المرزبان الذي كان عليها ، فأنهى ذلك الى هُماى ملكة العالم فجردت لقسال الروم إصبهبذا يسمى رشتواذ، وكان ذا شرف صميم و بيت فى الإصبهبذية قديم ، وضم إليه العساكر ، وقصده داراب واتصل بخدمته ، وأثبت كاتب الجيش اسمه فى جريدته ، ثم إن الملكة هماى أمرت رشتواذ بعرض الجيوش ، وركبت وخرجت بنفسها ، فعل الجيش يمر بها فوجا فوجا ، فعبر داراب رافعا على كاهله عمودا بهلوانيا وكأنه قد ملا الميدان أبهة و بهاء و رونقا وسناء ، فنظرت الملكة الى قده الكيانى وشكله الحسروانى فتحلب ثديها لبنا ، فقالت : من أين هذا الفارس ؟ ولست أشك أنه من أصل كريم و بيت قديم ، وما هو إلا فارس بطل إلا أن عدته لا تليق به ،

قال: فسار الإصبهبذ قاصدا قصد الروم ، فأظلتهم السهاء ذات يوم بسحابة وطفاء ذات برق ورعد ووابل وودق، فنصبوا الحيم ومدّوا السرادق، وجعل المطريتدفق كأفواه القرب، والحيل تسوخ في الوحل الى الركب ، فآوى كل منهم الى خيمة أو فازة أوخركاه، غير داراب فإنه لم يكن له مأوى يأوى إليه ، فرأى هناك طاق بناء قد طال عليه الأبد يريد أن ينقض فألتجأ إليه ونزل تحته وهو مبتل الثياب حليف على البراب قانعا بالمنزل الحراب، و ربط فرسه عنده والمطريفيض فيضا ، فعبر الاصبهبذ على ذلك الحائط فسمع هاتفا يقول : أيها الطاق المستهدم اثبت مكانك فإن تحتك ملكا كبيرا نجله أردشير ، ولا تخف من المطر، وأحفظ ما نقول لك ، وهتف بهذا ثلاث من ات ، فتعجب الإصبهبذ من ذلك ، ونفذ بعض أصحابه حتى يأتيه بخبر الذى نزل تحت الطاق ، فاء ورأى شابا ذا رواء ومنظر قد آبت ل ثو به وفرسه ، وهو محدد على التراب ، فأخبر

<sup>(</sup>١) طا: من الذي تجلك . (٢) في الشاه: رشنواذ بالنون . (٣) طا: ضمت .

الاصبهاذ بذلك فأمر باحضاره . فعادوا إليه وأيقظوه وأعاموه بطلب الإصبهبذ له . فقام وركب . فلمُنْ استوى على ظهر فرسه وقع الطاق . فجاءوا به الى سرادق الإصبهبذ فأكرمه وتلقاه . وأخلوا له خركاهة وأوقدوا له بالمندل الرطب نارا وأوسعوه إعظاما وإكبارا . ولما أصبحوا من الغد وعزم وسأله عن أصله ومولده فأخبره داراب بقصة القصار ومبدأ أمره معه على ما سمعــه من صرضعته . فنفذ الإصبهبذ في الحال فارسا لإحضار القصار وصاحبته مع الجوهرة التي كانت مشدودة على عضد داراب إذ هو في الصندوق. قال : فِعل رشتواذ داراب مقدّم طليعته ، وركب ومضى في طريقه فغافصهم طلائع الروم وآلتقوا وجرت بينهم وقعة عظيمة . فقتل داراب منهم خلقا كثيرا وهزمهم وركب أكافهم، وتبعهم يضرب أعناقهم الى قرب معسكر العدق ورجع الى الإصبهبذ مظفرا فشكره وأثنى عليه ودعا له وقال: لا خلت عساكر الملكة منك ، ولا زالت مشدودة الأزربك . ولما دخل الليل أخذ الإصبهبذ في تهيئة أسباب الحرب، وداموا طول ليلهم في الإعداد والاستعداد للقاء العدق من الغد. ولما اصطبحوا اصطف الجمعان، وتقدّم داراب الصفوف، ووقع في جيوش الزوم كالذئب الغارث في سائمة الغنم ، والليث الثائر في سائبة النعم . فقلب القلب وفرّق شمل الميمنة والميسرة ومعه الآساد الايرانيــة يقدمهم وهم خلفه بالعمد الحاطمة والدبابيس القاصمة . فغلبت الروم ونكصوا على أعقابهـم ، وصواعق السيوف تنحط على رقابهم . فقتــل داراب منهم أربعين جاثليقا . وثني عنامه وبيده صليبهم (١) . ولما أتى الإصبهبذ شكره وشكر سعيه، وحكه في جميع الغنائم ليستصفي لنفسه ما يريد، ويفترق على الجيش ما يريد . ثم ركب الإصبهبذ وتوغل بعساكره بلاد الروم فجاسوا خلالها ودوّخوا أقطارها . حتى اضطر قيصر الى التزام الخراج فصالحهم على مال حمل اليهم وهـ دايا كثيرة . أحضرها لديهم. فقفل الإصبهبذ ومعه داراب آخذين في طريقهم الأوّل. فلما وصلا الىمكان الطاق المذكور صادفا القصار وزوجتــه مقبلين ومعهما الجوهرة . فاستخبرهما الإصبهبذ عن حال داراب فسردا عليه خبره من أوّل يوم وجُدّ الصندوق الى أن انتهى . فبشرهما بالخير و وعدهما بالغني والأمان من الفقر . ثم كتب الإصبهبذ كتاب الفتح الى الملكة ، وذكر فيسه أحوال داراب وما شاهـــد من



<sup>(1)</sup> هذا بعض أغلاط الشاه • فان هــذه المواقع كانت قبل المسيح • ولا ريب أن ما ترويه الشاه عن الفرس والروم في هذا الطور مشوب بماكان بين الأمتين أيام الساساليين •

 <sup>(</sup>١) طا: ولما . (٢) طا: خركاها . (٣) صل: أوقد . والتصحيح من طا .

<sup>(</sup>٤) صل : فضرب ، والتصحيح من طا . (٥) طا : وجدا .

عجائب حاله ، وما سمع من الهـــاتف بالطاق المنهار، ثم ما حدَّثه به القصار و زوجته . و وصف آثار نكاياته في العدوق غزوته تلك . وختم الكتاب ونفذه مع تلك الجوهرة الى الملكة . فلما أتاها الكتاب ووقفت على ما فيه و رأت الجوهرة فاضت عينها بالدموع ، واستعرت نار الشفقة منها بين الضلوع ، وعلمت أن ذلك الشاب الذي أخذ بقلبها يوم العرض لم يكن إلا ولدها . فحمدت الله تعالى وشكرته حين ردّ عليها ولدها وقرة عينها ففرقت كنزا من الكنوز على الفقراء والمساكين وسائر الناس أجمعين، ونفذت جملة الى بيوت النار ومن بها من الهرابذة والموابذة . ثم وصل الإصبهبذ بعد عشرة أيام ومعه داراب والأمراء والأكابر. فأخرت الإذن لهم في الدخول إليها متدار أسبوع. فأمرت أن يعمل لداراب تخت من الذهب، وكرسيان من الفيروزج واللازورد، وتاج مرصع بالجواهر الشاهية ، وطوق وسواران ، وثوب منسوج بالذهب والجوهر . وأمرت المنجمين باختيار يوم مبارك للإذن . ثم إنها أذنت فلما دخل داراب تلقته ومعها جام مملوء من الياقوت ، وجام مملوء من الزبرجد فنثرتهما عليه، وضمته الى صدرها، وقبلت عينه، ومسحت بيدها وجهه، وأخذت بيده وأجلسته على التخت . ثم جاءت بالتاج الكياني وقبلته ووضعته على رأسه ، وبشرت النياس بسلطنته . واعترفت له بالإساءة إليه ، وقالت : سكر الشباب ، وحب الأموال ، وموت الوالد، وعدم ذي رأى في الملكة يرجع اليه \_ أمور اجتمعت فحملتني على ماسبق مني اليك . وجعلت تعتذر اليــه وتستقيله العثرة . فرضي عنهــا داراب . فاستحضرت موبذ الموبذان وجميع الأكابر والأمراء فحكت لهم ما سبق منها الى داراب بائحة بذلك على رءوس الملأ . وأخبرتهـم بندامتها على ذلك. ثم قالت: اعلموا أنه لم يبق لبهمن ولد غير هذا، وهو وارث الملك، وصاحب التاج والتخت. فاتبعوا أمره، وتلقوا بالسمع والطاعة حكمه» . فتقبلوا ذلك وسروا بسلطنته، ونثروا عليه الجواهر حتى كاد ينغمر فيها . فطابت القلوب، وانشرحت الصدور، ونتابعت التهاني والبشائر. فدخل القصار فيمن دخل يملى داراب فهناه بالملك الجــديد والطالع السعيد . فأمر بإحضار عشر بدر من الذهب، وجام مملوء من الجواهر، وتخوت من أنواع الثياب، ووهب له الجميع . وقال : أيها القصار! اجهد كل الجهد فلعلك تجد في الماء صندوقاً آخر يحتوي على طفل مثـل داراب» . وانتهت عند ذلك غصة القصار، وأغناه فيض الدرهم والدينار عن مقاساة الماء والنار.

<sup>(</sup>١) كو، طا: اساءتها.

### ۱۸ - ذکر نوبة داراب بن بهمن بن إسفنديار . وكانت مدّة ملكه اثنتي عشرة سنة §

قال صاحب الكتاب: لما جلس داراب على تخت السلطنة ، واحنفل مجلسه بالأكابر والأمراء والأعيان قال: إنا لم نرزق هذه الدولة بسعى ولا جهد بل الله تعالى تفضل بها علينا عفوا ، ولم يرأحد أعجب من أمرنا أمرا ، فلا نؤدى شكر هذه النعمة إلا بالعدل والإحسان وما يخلد لنا الذكر الجميل الى آخر الزمان ، والله تعالى يجعل قلوب الرعية بنا مسرورة وصدورهم بأيامنا مشروحة ،

قال: فدخلت الملوك تحت طاعته ، وحملت الإتاوات من الهند والروم وغيرهما من الأقاليم الى حضرته ، ثم إنه ركب ذات يوم إلى الصحراء ليشاهد الخيول السوائم في المروج والرياض فصعد في الطريق إلى جبل عال فرأى تحت الجبل بحرا عظيا ، فأمر بإحضار المهندسين من بلاد الروم والهند ، وأمرهم أن يشقوا من تلك البحيرة نهرا فامتثلوا أمره ، ثم أمر ببناء مدينة كبيرة على ذلك النهر وسماها داراب كرد ، وهي معروفة بدارابجرد من بلاد فارس ، و بني بها بيت نار ، وأسكن المدينة أصحاب الحرف والصناعات ،

### ۱۸ - داراب ۱

الثامن من الملوك الكيانيين، والثامن عشر من ملوك الشاهناه، وقد بينت في فصل بهمن أردشير المشابهة بينه وبين الملك أرتخشيرشا أو أرتكز ركس الأول الملقب بطويل اليد، فإن صدق الحسبان وكان بهمن الشاهنامه هو أرتكز ركس التاريخ أمكن تشديه داراب الذي تجعمله الشاهنامه أبادارا الأخير، بدارا الثاني الذي ولى من سنة ٤٢٤ الى ٤٠٤ ق ، م ، والذي يلقب «أخوس» ، وأوجه الشبه بينهما ما يأتي :

- (۱) داراب هو ابن بهمن فی الشاهنامه ، ودارا هو ابن أرتکزرکس فی التاریخ ، وقد حسبنا من قبل أن بهمن هو أرتکزرکس ،
- (۲) كلاهما ولى بعد أخيه الذى ولى بعد أبيه : داراب بعد أخته هماى التى وليت بعد أبيها بهمن، ودارا بعد أخيه اكرركس الثانى الذى تولى بعد أبيه أرتكرركس الأقول .
- (٣) داراب ولى وأخته (أو أمه) حية ، ودارا غصب الملك من أخ له اسمه سُغديانوس وقتله . =

(TA)

ولما استقر على سريره بث الجنود في جميع أطراف المالك، واستسخر جميع الملوك. ثم إنه خرج عليه رجل من العرب يسمى شعيب بن قتيب فحمع مائة ألف فارس من أولى النجدة والباس، وأبناء الرماح والصفاح . فنهض اليهم داراب في عدد كثير فالتقوا واتصل الحرب بينهم ثلاثة أيام ، ولما كان اليوم الرابع انهزمت العرب وقتل شعيب ، فأطاعه سائر ملوك العرب والنزموا أداء الخراج اليه . فنفذ داراب الى بلادهم من يأخذ منهم خراج السنة الماضية مع خراج السنة الحاضرة ، وسار من ذلك المعترك بجوعه وجنوده متوجها نحو بلاد الروم ، وكان ملكهم يسمى قيلقوس فنهض اليه من عمورية في أكابر حضرته وأركان دولته مع عسكر عظيم فالتقوا وجرت بينهم فنهض اليه من على على اليوم الرابع هرب قيلقوس وأصحابه وتركوا جميع ما كان معهم من الخيل والإسلحة والعتاد والعدة، ومضوا ورماح الإيرانيين في أدبارهم حتى دخل فيمن سلم الى عمورية وتعصن بها (۱) ، وأرسل الى داراب بعض دهاة حضرته مع صندوقين من الجواهر الشاهية وتحف ومباز ومماليك وجوار يسأله أن يجيبه الى الصلح و يجنح معه الى السلم ، و يقول : لما قصد وتحف ومباز ومماليك وجوار يسأله أن يجيبه الى الصلح و يجنح معه الى السلم ، و يقول : لما قصد وتمالى وتوغل بلادى وعزم على أخذ عمورية التي هي دار ملكي ومقدر عزى لم أجد بدا من ملاقاته وممانعته ، و بعد أن جرى ما جرى فليفعل الملك الآن ما يليق بكرمه وحسبه ونسبه ، قال : ملاقاته وممانعته ، و بعد أن جرى ما جرى فليفعل الملك الآن ما يليق بكرمه وحسبه ونسبه ، قال :

= (٤) داراب ثامن الكيانيين، ودارا ثامن الأكمينيين إذا عددنا سغديانوس المقتول.

وكذلك يقول مول (Mohl) أن داراب هو داريوس أُخوس . وإن صح هذا فقد حذفت الشاهنامه بين داراب ( الذي هو دارا لاثاني ) وبين دارا الأخير ملكين : هما أرتكز ركس الثاني وأرتكز ركس الثاني ، أي حذفت كل من سمى أردشير بعد أردشير الأول أعنى بهمن أردشير ، وليس يبعد أن يلتبس الأمر على الرواة في هذه القصص الملوءة بالخرافات ،

ثم داراب لا يذكر في الأبستاق فيتم الانفصال بين الكتاب المقدّس و بين الشاهنامه في هذا العهد. وقصة داراب في الشاهنامه ١٣٥ بيت لتقسمها العناوين الآتية :

(۱) بناء داراب مدينة دارا بجرد . (۲) داراب يهزم جند شعيب . (۳) محاربة داراب فيلقوس، وتزوّج ابنته . (٤) إرجاع داراب ناهيد (بنت فيلقوس، وولادتها الإسكندر .

<sup>(</sup> أ ) المعروف فى التاريخ أن المقـــدونيين حاولوا الاستيلاء على آسيا الصغرى أيام فيليب فلم يستطيعوا . ثم ارتدوا حين جامع نعى فيليب . (سيكس Sykes ج ١ ص ٢٤٥) .

<sup>(</sup>۱) صل : فارس أولى النجدة · وكو : من قبائل العرب أولى اللح · (٢) كلمة «كثير » من كو ، طا ·

<sup>(</sup>٣) قيلقوس بالقاف في نسخ الترجمة . وفي الشاه : فيلقوس بالفاء . ﴿ ٤) صل : ويسأله . والتصحيح من كو ؟ طا .

فاستحضر داراب عند ذلك أعيان حضرته وأرباب دولته، وعرض عليهم رسالة صاحب الروم، واستشارهم في الأمر، فقالوا: إن الملك أعلم وهو بالرأى والتسديير أبصر، وإن وراء ستارة هذا الملك بنتا في غاية الحسن كأنها الشمس الطالعة، ذات قد كالسرو الباسق، وشعر كالميل الغاسق، وثغر كاللؤلؤ المتناسق، فإن رأى الملك خطبها اليه»، فأحضر الرسول وأمره بأن يقول لقيصر: إن كنت تريد إلا ينهتك ستر الحشمة من وجه حالك فزقجني ابنتك ناهيد التي هي وراء سترك، وجهزها إلى مع ما تقرر من الخراج، فرجع الرسول بهذا الجواب الى قيصر فسر بما التمسه من المصاهرة، وترددت السفراء بينهما في تقرير الخراج وكميته، فاستقر الأمر على أن يؤدي الى داراب كل سنة مائة ألف بيضة وزن كل بيضة أربعون مثقالا من الذهب الأحمر، فقسمها قيصر على جميع أمراء الروم، ثم أمر جميع فلاسفة بلده أن يستمدوا للتأهب للخروج في صحبة ابنته، ثم خرجت في مهدها محفوفا بالأساقفة يقدمهم سكو با وهو أعلمهم وأزهدهم، وخلف المهد ستون جارية بالأكاليل والشنوف، على يدكل واحدة منهن جام من الذهب مملوء من الحوهر، مع عشرة أحمال من الديباج الرومى من الروم، فلما وصلت العروس وسلمها سكو با الى صاحبها داراب ثني عنانه وعاد الى بلاد فارس، من الروم، فلما وصلت العروس وسلمها سكو با الى صاحبها داراب ثني عنانه وعاد الى بلاد فارس،

قال: فاتفق أن ابنة قيصر كانت ذات ليلة مضطجعة مع داراب في الفراش فتنفست فشم من نكهتها رائحة كريهة فنفرت نفسه منها واهتم بسبب ذلك . فجاءوا بالحكاء والأطباء فعالجوا تلك العلة منها بدواء يسمى الاسكندر في بلاد الروم فشفيت وطابت نكهتها ، غير أن تلك النفرة استمرت على قلب داراب ، وكان لا يميل اليها ولا يقرب منها ، وبلغ به الأمر الى ردها الى أبيها ، فانصرفت مهمومة حزينة وقد احتوت على حمل منه ولم تطلع عليه أحدا ، فلما تم لها تسعة أشهر ولدت ابنا فسمته أمه الاسكندر تيمنا باسم الدواء الذي وجدت عليه الشفاء ، فلم يظهر ملك الروم أنه ولد داراب ، وأظهر أنه ولده ، ثم إنه شب وترعرع فكان تظهر عليه الشهائل الخسروانية ، وتسمع من منطقه المعانى البهلوانية ، وكان قيصر يحبه و يؤثره على ولده الى أن كبر ولبس وجهه طوق الشهامة (۱) ، وطال منه نجاد الصرامة ، فعله قيلقوس ولى عهده والقائم مقامه من بعده ، وعلمه جميع الآداب الملوكية حتى صار لا يصلح إلا للسلطنة والجلوس على سرير الماكة ،

<sup>(</sup> أ ) هذه الجملة من إنشاء المترجم ، وليست ترجمة عبارة فارسية .

<sup>(</sup>۱) طا:عن (۲) صل: وكميتها والتصحيح من طا ( (۳) طا: كل سنة الى داراب ( (٤) كو، طا: على ارماء . (٥) طا: سكو با الذي صحبها الى داراب . (٦) طا: الى أن ردّها . (٧) طا: لم تطلع .

سره بي د سخندر ال طلب الصلح. (٨) قتل دارا بيد وزرائه.

زرنوش . وبنى بأرض الجزيرة مدينة أخرى واسعة وسماها دارنو . وهى التى تسمى اليوم دارا ، على ما قاله غير صاحب الكتاب .

قال : ومات في عهده قيلفوس صاحب الروم فاضطربت بموته أمور بلاده حتى قعد الاسكندر مقعد جدّه من السلطنة فأصلح الفاســد ولم الشعث . وكان في ذلك العهــد في بلاد الروم الحكم سطاطاايس ذو الذكر الشهير . فدخل على الاسكندر (أ) . وقال : أيها الملك! إن هــذا التخت قد رأى مثلك كثيرا، ولا يدوم مع من تسنمه إلا قليلا . وأجهل من تحت السهاء من لا يقبل مواعظ العلماء . وإنا من النراب خلقنا وله ولدنا . وعجز بنا أن نميل اليه ونحرص عليه . فإن أحسنت بقى ذكرك ودام ملكك . وإن أسأت لم تحصــد غير ما زرعت . وعن قريب تفارق التاج والتخت . وليس يأخذ بيد الملوك إلا الإحسان و بالاسادة يحرم الخير الانسان . فاستحسن الاسكندر كلامه ، واستغزر فضله . فصار لا يصدر إلا عن رأيه، ويبالغ في إكرامه حتى يجلسه معه على تخته . فجاءه رسول دارا لطلب الاتاوة المعينة المذكورة فعظم ذلك على الاسكندر، واستشاط من الغضب مستعرا كاللهب وقال للرسول: أخبر صاحبـك بموت الطائر الذي كان يبيض بيض الذهب . وقل له إنه قد مات و إن حظك قد فات. فارتاع الرسول لجوابه وانصرف مختفيا الى صاحبه . فجمع الاسكندر جيوشه وفرّق عليهم ذخائر جدّه وكنوزه . وأعدّ واستعد، وخرج يخفق على رأسه لواء أخضر . فجاء الى مصر ونزل عليها فاتصل الحرب بينه و بين صاحبها أسبوعا فغلب الاسكندر واستأمن اليه أكابر أهــل مصر وانضموا اليه . فارتحل بهم من مصر قاصــدا قصد إيران . فانتهى الخبر بذلك الى دارا فَرَج مر ِ اصطخر في جنود قد سدُّوا بالرماح طريق الهبوب على الرياح . وسار حتى نزل على الفرات. . ووصل الاسكندر وخيم بإزائه بحيث لم يكن بين العسكرين أكثر من فرسخين . فتنكر الاسكندر وركب في زي رسول واستصحب عشرة من خواصمه يعرفون لسان الايرانيين . وكلُّ حُول قُلْب . وقصد بذلك أن يقف على حال عدوه عيانا . فأتى مخم دارا فأنهى اليه أن رسولا من صاحب الروم قد وصل فأذن له . فدخل وقبل الأرض ومثل قائمًا ودعاً له وقال : إن الاسكندر يقول : إني لم أقصد قتال الملك ولا منازعته في ملكه ، وإن غرضي أن أجوب البلاد، وأجول في أقطارها وأشاهــد عجائبها . ولم أضمر غير الحسني . فان كنت تضن بتراب أرضك أن أدوســه وتمانعني بخيــلك ورجلك غير.طلع على ما في ضميري ومصمها على قتالى فأنا موافقــك على ما تختار. فاختر يوما لللاقاة . فلست بالمتنكب عن مقاتلة الملوك وان كانوا في العدد الكبير والجم الغفير . قال :

<sup>(</sup>١) يـ وى التاريخ أن فيليب دعا أرسطو لتعليم اسكندر حينًا بلغت سنه أربع عشرة سنة ٠

فلمسا وقف دارا على عقله ورأيه وشهامته وذكائه ورآهكأنه داراب أبوه قاعدا على تختــه في تاجه وطوقه قال له : ما اسمك؟ والى من تنتسب؟ فقد أعجبتني بمــا أرى فيك من الشمائل الكيانيـــة . وما أظنك إلا الملك الاسكندر (١) . وكأنك لم تخلق إلا للتخت، ولست تصلح إلا للتاج والطوق . فقال :كيف يقدم على هذا مثل ذلك الملك مع ماخص به من الدهاء والعقل ؟ و إنما هذه الرسالة هو الذي حملنيهاكما تحملت . فأمر به الملك فأنزل في موضع يليق به . ثم لما مدّوا السماط استدعاه فحضر. ولما رفع السماط جلس للشراب فأخذت السقاة في إدارة الأقداح الذهبية ، فكانت النوبة كلما انتهت فأعلم الساق الملك بصنيعه . فقال : سله عن السبب فيما صنع . فلما انتهى اليه قال له : أيها الشهريار! لم تحط هذه الجامات في حجرك ؟ فقال : هكذا رسم ملوك الروم أن الرسل اذا شربوا عندهم كانت الظروف لهم . فإن كان رسم ايران على خلاف ذلك فردّها الى خزانة الملك . فضحك الملك لمقالته ، وأمر بإحضار جام مملوء من الجواهر الشاهية فوضعه في يده . قال : فاتفق أنه حضر المجلس رجل كان دارا قد أنفذه الى الروم لطلب الخراج فبطش به الاسكندر . فلما نظر الى الاسكندر عرفه فدنا من الملك وأطاعه على الحال وقال: إن هذا هو الاسكندر الذي مضيت اليــه أطالبه بالخراج فأهانني فخرجت من عنده وهربت . وإنه لإدلاله بقوّته أقدم على هذه الحركة ليعاين أحوال الملك ويقف على كمية العسكر . فأكثر دارا عنــد ذلك النظر الى الاسكندر . فأحس بذلك وتصبر الى أن قرب وقت الغروب فاهتب ل غرة الملك ، وقام الى الدهليز وخرج فركب في أصحابه ونجوا بأنفسهم طردا وركضا . قال: فالتفت الملك إلى مكانه فلم يجده فنفذ إلى خيمته فما وجد فيها. فأركب في طلبه ألف فارس فاتبعوا أثره ففاتهم ولم يدركوه وانصرفوا بعد أن شارفوا طلائع الروم . وعادوا وقد فاتهم الملك اليقظان وطرف سعادتهم ناعس وسنان (ب) .

قال : ولما طلعت الشمس ركب دارا وعبر الفرات في جيشه أجمع . فصافّه الاسكندر في جنوده يقدمهم فيول كشم الهضاب ودكن السحاب ، فالتقوا ودارت رحى الحرب بينهم أسبوعا . ولماكان اليوم الثامن ثارت دبور الإدبار فلطمت وجوه الايرانيين بعجاج أغطش نهارهم ، وأعمى أبصارهم .

<sup>(</sup>١) فى النسخة السريانية من قصة اسكندرأن رسل دارا الى اسكندر الذين طلبوا منه آلجزية، كما تقدّم، صوّروا اسكندر وقدّ،وا الصورة لدارا حينا رجعوا . (و رنر (Warner) ج ٣ ص ٣٠) والشاه تذكر هذا فى قصة قيذافه الآتية .

<sup>(</sup>ب) فى الروا يات الأخرى اليونانية والسريانية أن الاسكندر عبر فى فرارد نهرا متجمدا ذاب ثلجه بعد أن بلغ الاسكندر الشاطئ، وغرق حصانه ، ولم يستطع الفرس إدراكه لذلك ،

<sup>(</sup>۱). طا ، كو : فوضعوه .

فغلبت الروم بعد أن كانت مغلّبة ، وانهزم الايرانيون . فتبعهم الاسكندر في عساكره الى شاطئ الفرات فقتل منهم خلقاكثيرا . وانصرف الى مخيمه وقد شرع أمر الروم فى الاعتلاء وأخذت نار الفرس فى الانطفاء . ولكلّ أجل معلوم، ولا يدوم إلا ملك الواحد القيوم .

قال: ففرّق دارا رسله في أقطار بلاده ، وطيركتبه الى أطراف ممالكه ، وحشد وحشر خلقا عظيا ، واستأنف الأمر فعاد بعد انقضاء شهر وعبر الفرات ، ونهض اليه الاسكندر فالتقوا واتصل الحرب بينهم ثلاثه أيام ، فقتل من الايرانيين خلق ، وكانت الدبرة عليهم ، فدارت على دارا دائرة السوء فولاهم ظهره ، وركب الاسكندر كالريح العاصف أثره ، وأمر بأن ينادى نداء الأمان في المنهزمين ، وأوعن باستمالتهم أجمعين ، فاستظل الإيرانيون عند ذلك بظل أمانه ، وتمسكوا بعصم إحسانه ، فأقام الاسكندر بعد هذه الوقعة في مكانه ذلك أربعة أشهر ، وفرّق ما غنم من الإيرانيين على عساكره ،

وسار دارا حتى وصل الى جهرم، فاستقبله أكابر الفرس متوجعين لما أصابه فمضى الى اصطخر، وكتب الى أصحاب الأطراف والى الأمراء والأعيان يستحضرهم فحضروا فجمعهم فى إيوانه، وقال: إن ملوك الروم كانوا من قبل صيدا فى أيدينا وأضحوا الآن يصيدوننا، وإنهم كانوا أذل من الثعالب فصار واكالنمور، وكانوا أعجز من البغاث فعادوا كالصقور، وقد رضوا من قبل أن يتركوا فى أطار الخمول ضارعين فصار وا الآن جبابرة فى ملابس القهر رافلين، فإن تعاضدتم متواز رين وتظافرتم متظاهرين كفينا شرهم ونفينا ضرهم، وكانت عينه فى أشاء خطابه تدمع، وقلبه يكاد يتصدع، فوشب الحاضرون وقالوا: إنا ملاقو عدقنا وباذلون جهدنا فى الدفاع عن أنفسنا وأهالينا، ونصابر العدق، ويشد كل منا ذيله بذيل صاحبه (۱)، فأمر دارا بتفريق الأموال والخيل والأسلحة عليهم واستعداده، فأقبل الى فارس فاستقبله دارا فى عساكر كثيرة لا يحويهم الحصر لكنهم قلوا حين خانتهم السعادة وفاتهم النصر، فالتقوا وجرت بينهم وقعة أخرى عظيمة فانهزم دارا أيضا وهرب خانتهم السعادة وفاتهم النصر، فالتقوا وجرت بينهم وقعة أخرى عظيمة فانهزم دارا أيضا وهرب الى كرمان (ب)، وأقبل الاسكندرحتى استولى على اصطخر التى كانت مستقرة ومستقر الملوك الماضين قبله، فأمر، فنادى مناديه: ألا من لاذ بعصمة الأمان، وآثر الطاعة على العصيان أو طأناه الماضين قبله، فأمر فنادى مناديه: ألا من لاذ بعصمة الأمان، وآثر الطاعة على العصيان أو طأناه الماضين قبله، فأمر فنادى مناديه: ألا من لاذ بعصمة الأمان، وآثر الطاعة على العصيان أو طأناه

<sup>(</sup> أ ) ترجمة العبارة الفارسية : ببنديم دامن يك اندردكر .

<sup>(</sup>ب) المعروف في التاريخ أن دارا بعد موقعة إربل فرّ الى همذان .

<sup>(</sup>١) طا: كل واحد منا .

بساط النعم، وآمناه من مخاوف النقم، وأسونا كَلْمه، ورقعنا خرقه. ومن لم يقابل أمرنا بالامتثال عركناه عرك الرحى للثفال.

وأما دارا فانه لما وصل الى كرمان افتقد من أصحابه مقدار الثلثين . وجمع من حضره من وزرائه وقال لهم : ماذا ترون، وبماذا تعالجون هذا الداء العضال ؟ فقالوا : أيها الملك! اتسع الآن خرقنا على الراقع، وغمرتنا أمواج الدواهي والبواقع . وصارت نساؤنا وأولادنا في أسر الاسكندر وتحت يده. واحتوى أيضًا على مخدّرات الملك وكنوزه وكنوز آبائه الماضيين وذخائر أسلافه الأكرمين. وقد عليه لا حاكما . فاكتب اليه في هذا المعنى كتابا تدفع به الشر عنك في العاجل الى أن يفرج الله في الآجل. ولا يمتنعن الملك من مخاطبته بذلك، ولا يضيقن به جنانه، فإن من يذكر النار لا يحترق لسانه . فكتب اليه كتابا مشحونا بالخضوع والضراعة والطواعية والاستكانة . فسأله فيه أن يكف حدّ بأسه عنه و يجنح معه الى السلم، ويعده فيه أنه إن ردّ اليه مخدّراته وحرائره سلم اليه دفائن كُشتاسب وذخائره، ولا يخرج بعد ذلك عن طاعته ، ولا يعدل عما يعود بمظاهرته ومعاضدته . فلما وصل الى الاسكندر كتابه كان من جوابه له أن قال : إن مخدرات الملك مستقرات بأصبهان . ومعاذ الله أن يتعرّض لهنّ أحد، أو يمتد الى ذخائرهنّ منا يد . وأنت إن نشطت الى الرجوع الى إيران فليس لك من ذلك مانع ولا دافع، والمالك كلها لك وبحكمك ، ونحن مطيعون لأمرك ، فلما وصل الحسواب الى دارا قضى العجب من تصاريف الزمان ودوائر الحدثان، وقال: أصعب مر. القتل عندي أن أشد في خدمة الرومي وسطى . وإذا آل الأمر إلى ذلك فالموت ولا هذا الصوت ، والقبر ولا هذا الصبر. واذا طا البحر زاخر العباب فلا موقع عنده لقطر السحاب.

ثم انه لما عجز عن جميع وجوه الحيل كتب الى فور ملك الهند كتابا يذكر فيه مادهاه من البائقة التي لم تبق له باقية ، والداهية التي صارت مُتنه لها واهية ، ويسأله أن ينجده على أن يحمل اليه من الجواهر ما يملأ كنوزه و يغني جنوده (١) ، فبلغ ذلك الى الاسكندر فركب وطار بجناح الركض الى كرمان ، فصافه دارا بمن كان معه من أصحابه فانتفضوا في أسرع من رجع الطرف ولمع البرق ، واستأمن الى الإسكندر أكثرهم ، وهرب دارا في ثلثائة فارس ،

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الأصل، طا . وأظنها : يسأله .

وكان معه دستوران § لا يفارقانه ليلا ولا نهارا و يصحبانه سرا وجهارا، يسمى أحدهما ماهيار والآخر جانوشيار ، فقال أحدهما لصاحبه : إن هذا الشتى لن يرى بعد هذا التاج والتخت ، والرأى أن نغتاله ونتوسل بقتله الى الاسكندر ، فإنه يرفع بقدرنا، وينقو بذكرنا، و يولينا بعض الاقاليم ، فتوافق الغادران على ذلك ، فلما جنّ الليل بينا دارا يسير بينهما إذ ضربه جانوشيار بمزراق فأنفذه فيه فانقلب عرب ظهر الفرس صريعا ، فتركاه على حاله وأقبلا الى الاسكندر، وهو على الائر، فقالا له : أيها الملك! إنا قتلنا عدوك مغافصة ، فليهنك التاج والتخت ، فقال : إن كنتما صادقين فأوقفاني على مصرعه ، فسارا بين يديه الى أن أوقفاه على دارا ، فتزل اليه الاسكندر، وأمر بأخذهما والاحتياط عليهما في حفظهما ، فرفع رأس دارا ووضعه في حجره، ومسح وجهه بيده، وبكى حتى تساقطت عبراته على خدّه، و رفع التاج عن رأسه، وحل أز رار جوشنه، وأخذ يلاطفه و يقول : أيها الملك! إن استطعت فقم واقعد في المهد، وإن قدرت فاركب الفرس فإني أجمع عليك أطباء الروم والهند حتى يعالجوك ، وإذا شفيت سلمت اليك التاج والتخت وأفوض هذه الممالك اليك ، واذا شفيت سلمت اليك التاج والتخت وأفوض هذه الممالك اليك ، واديم عليك دارا ذلك منه دعا له وأمنى عليه وأديم واحد، وسأصلب الفانكين بك المغتالين لك ، فلما سمع دارا ذلك منه دعا له وأمنى عليه هاد وأمنى عليه هاد وأمنى عليه هاد وأمنى عليه هاد وأمنى عليه وأحد ، وسأصلب الفانكين بك المغتالين لك ، فلما سمع دارا ذلك منه دعا له وأمنى عليه هاد وأمنى عليه هاد وأمنى عليه هاد وأمنى عليه وأحد ، وسأصله الفانكين بك المغتالين لك ، فلما سمع دارا ذلك منه دعا له وأمنى عليه هاد وأمنى عليه هاد وأمنى عليه وأحد ، وسأصله عليه وأحد ، وسأصله والمنتون بعله وأمنه والمناه ويقول المناه والمنه والمناه والمنا

§ سار الاسكندر، بعد أن فتح بابل وسوسه واصطخر الى همدان . فلما قاربها سمع أن دارا فر الى شعاب قزوين . فأقام أياما ثم سار في نخبة من جنده يقتفي دارا وكان يرجو أن يدركه في الرى . فلما بلغها سمع أن دارا جاو زها سميا الشرق . فاستراح الاسكندر خمسة أيام ثم استأنف السير مشرقا على الطريق المعروفة طريق البريد اليوم بين طهران ومشهد التي تسير من همذان الى بلخ . فلما بلغ مسعاب قزوين سمع أن بسوس سترب بلخ ابن عم دارا ، وسترب سيستان ، وقائد الفرسان ائتمر وا غلى الملك فأسروه . فأسرع متعقبا الحيش الفارسي ، وبلغه على الطريق أن الجيش الفارسي كله استحسن أسر الملك ، وأن المرتزقة اليونان اعتزلوا سائر الحيش واعتصموا بالجبال حين عجزوا عن نصرة الملك . فلما شارف الاسكندر الحيش الفارسي أمر بسوس أن يُقتل دارا ثم هرب ، فألفي الاسكندر عربة عليها جثة دارا تغطيها الحروح ، ملقاة في نهر ، وذلك في يوليه سنة . ٣٣

<sup>(</sup>۱) اسمه فی الشاه : جانوسیار · ﴿ (٢) صل َ: بهما ، والتصحیح من طا · ﴿ (٣) كلمة ﴿ الیك » من طا ·

<sup>(</sup>٤) صل : مأطلب . والتصميح من طا ، (٥) شماب قروين التي يذكرها أويان (Arrian) يرى بعض

المثر رفين أنها شعب مردره ( ورثر حـ ؟ حـ ؟ ٢ ، سيكس (Sykes) حـ ١ ص ٢٩٢ ) ،

<sup>(</sup>٢) درز (Warner) م ه ص ۲۹ م سيكس (Sykes) م ١ ص ١ ٢٩ دما مدها ،

ووصف له ما أوتيه من جلالة القدر وفخامة الأمر وعلو الشان و روعة السلطان وكيف تقلب به الزمان حتى صاركما يراه ذليلا و بأيدى عبيده قتيلا . ثم أوصى الى الاسكندر بتقوى الله والاحسان الى الخلق عامّة والى أولاده ونسائه وأقار به خاصة . وسأله أن يتزوّج با بنته المسهاة روشَنك ﴿ وقال : لعلك ترزق منها ولدا يجدّد اسم إسفنديار، و يزين بدين زردشت الديار، و يحافظ على خدمة النيران و إقامة مراسم النوروز والمهرجان . حتى لا تنمحى آثار كُشتاسب ولا يزول رسم لهراسب . فتقبل الاسكندر وصيته ، ووعده أن يقرن بالاسعاف مسألته ، فأخذ دارا بيده ثم وضعها على فيه ثم ودعه وخرجت روحه ، فبكى الاسكندر ونثر على تاجه التراب وشق على نفسه الثياب ، فعمل له ناو وسا على مقتضى دينهسم وشريعتهم ، ونصبوا فيها تختا من الذهب ، وكفنوه فى الوشى والحرير ، وغمروه بالمسك والكافور، ووضعوه فى تابوت من الذهب ، ثم حملوه والاسكندر يمشى بين يديه راجلا

= والروايات الفارسية تجعل مقتل دارا قرب دامغان على مائتى ميل الى الشرق من الرى . وهذا يوافق روايات اليونان و إن كانت لا تسمى المكان . فأما نبرزانس قائد الفرسان فاستسلم للاسكندر فعفا عنه . وأما بسوس سترب بلخ وصاحبه برسانيس سترب سيستان فذهباكل الى ولايته . وقد ادعى سترب بلخ الملك وسمى نفسه أرتخشيرشا (أرتكزركس) . ثم كان عاقبتهما أن أسرهما الاسكندر وقتلهما .

وهذا يبين أن سترب بلخ وهو ابر عم الملك أراد بقتله أن يخلوله الجولا أن يتقرب به الى الاسكندر، وأن الاسكندر لم يقتلها قصاصا لدارا ، فقد عفا عن قائد الفرسان وهو وسسترب سيستان قتلا بأيديهما دارا ، وأدع للقارئ المقارنة بين ميتة دارا آخر الأكينيين وميتة يزدجرد الثالث آخر الساسانيين ، فبينهما مشابهات كثيرة ،

§ تجمع الزوايات على أن دارا والاسكندر اتفقا على أن يتزوج الشانى ابنة الأول. وهذا غير صحيح فان الاسكندر لم يدرك دارا حيا . والذى يعرفه التاريخ أن الاسكندر فتح حصنا حصينا في جهات سمرقند كان لأحد الأمراء البلخيين أكسيريس . ثم تزوج رُكسنا ابنة هذا الأمير . وأظنها روشنك المذكورة في الشاهنامه . وقد تزوج الاسكندر بعد رجوعه من الهند ابنة لدارا اسمها برسين أو ستاتيرا ، في مدينة سوسه سنة أربع وعشرين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>١) صل : دين . والتصحيح من طا . ﴿ ﴿ ﴾ طا : منه وصيت ﴿

(1)

فى جميع أكابرالروم والفرس حفاة حسرا الى أن أدخلوه الى ناووسسه ووضعوه على سريره (١) · ثم سدّوا بابه · ثم أمر الاسكندر بنصب جذعين عند الناووس ، وصلب اللذين غدرا به حيين · وأمر برجمهما فرجما عبرة لمن نظر وموعظة لمن اعتبر ·

فلما رأى الايرانيون حسن سيرة الاسكندر وما دارى به دارا في حياته، وغامله به بعد مماته تسارعوا الى طاعته وتصافقوا على الرضى بسلطنته، وأطلقوا الإلسنة بالثناء عليه، و رفعوا الأيدى بالدعاء له ، قال : فقدم من كرمان الى إصفهان بعض أصحاب الاسكندر فبلغ سلامه الى مخدرات دارا وأصحابه، واعلمهم بما جرى عليه، وأخبرهم بما فعل الاسكندر معه من المراعاة والمداراة وما أوصى به اليه، وأن الاسكندر حلف بالأيمان المغلظة أنه لم يضمر له سوء الذي جرى عليه ولم يرصده له ولكن من بيته نبغ عدقه ، فوعدهم الرسول عن لسان الاسكندر ومناهم وسلاهم وعزاهم، وأخبرهم بأن الاسكندر قد أصبح داراهم ، ثم ركب من كرمان متوجها نحو اصطخر معتصبا بتاج الشرف والفخر ، والله مالك الملك ، يؤتى الملك من يشاء، وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء وهو الحكم الحبير ،

وهذا آخر الخبر عن أحوال الطبقة الكيانية والحمد لله رب العالمين .

+ +

وكان تمام طبع هذا الجزء بمطبعة دار الكتب المصرية في يوم الثلاثاء ٢٧ شوّال سنة ١٣٤٩ ( ١٧ مارس ســنة ١٩٣١ )

مجل ثليم ملاحظ المطبعة بدار الكنب المصرية

<sup>(1)</sup> دفن الاسكندردارا في أصطخر.

<sup>(</sup>۱) كلمة « به » من طا :



# 

ترجمها ندرا الفتح بن على البندارى

نظمها بالفارسية أبو القاسم الفردوسي

9

قارنها بالأصل الفارسي"، وأكمل ترجمتها في مواضع، وصححها وعلّق عليها، وقدّم لها الدكتور

عبد الوهاب عزام المدرس بالجامعة المصرية

المنافرة التاليق

مع فهرس المراجع، ومعجم الكلمات الفارسية والفهرس الهجائي العام

يطلب مرجكت الأسك بطهران



الجزيج الما الما الما الما الما الما الموائف والساسانيون



### فهرس الجرزء الثاني

| ١   | ٧ _ الخبر عن سلطان الاسكندر بمالك إيران . وكانت مدة ذلك أربع عشرة سنة              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | سيرالاسكندرالي قنوج وماجري بينه و بين ملكها                                        |
| 1.  | وصول الاسكندر الى بيت الله الحرام                                                  |
| 3.1 | عبور الاسكندر الى ديار مصروما جرى بيته و بين قيذافة ملكة الأندلس                   |
| 17  | تطواف الاسكندر في أقطار العالم وما رأى فيها من العجائب                             |
| ۲۷  | وفاة الاسكندر                                                                      |
| 79  | [شكاةالفردوسي من الشيخوخة والدهر]                                                  |
|     | القسم الثالث _ ملوك الطوائف                                                        |
| mm  | ذكر ملوك الطوائف (وفي هذا الفصل مدح الملك المعظم) وفي هذا الفصل مدح الملك المعظم)  |
| 144 | ذكر الساسانية ومبدأ أمر أردشير                                                     |
| ٤٣  | الخير عن دودة هفتواذ                                                               |
|     | القسم الرابع ــ الساسانيون                                                         |
| ٤٩  | ٢١ _ نو بة أردشير بابكان . وكانت مدّة ملكه اثنتين وأر بعين سنة                     |
| ۳۰  | قصة سابوربن أردشير مع ابنة مهرك بن نوشزاذ المذكورة                                 |
| oź  | ثبة من سرأردشير ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                              |
| ٧٥  | ٧٧ _ نو ية سابور بن أردشير وكانت مدّة ملكه ثلاثين سنة                              |
| ۲٠  | wy ملك هرمن بن سابور بن أردشير . ولم يملك سوى سنة وأربعة أشهو                      |
| ١٠  | ع ٢ _ ملك بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير . وكانت مدّة ملكه ثلاث سنين وثلاثه أشهر |
| 11  | ٧٥ ـــ ثم ملك بهرام بن بهرام بن هرمن بن سابور بن أردشير تسع عشرة سنة               |
|     | ٢٧ - ثم ملك بهرام بن بهرام بن بهرام بن عرمن بن سابور بن أردشير . وكان ملك          |
| Ŋ"  | أربعة أشهر                                                                         |

| مشعة  |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77    | ۲۷ - ثم ملك نرسى بن هرمز بن سابور بن أردشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
|       | ۲۸ – ثم ملك هرمن بن نرسي بن هرمن بن سابور بن أردشير . وكانت مدّة ملكه                            |
| 77    | تسع سنين أيضا                                                                                    |
|       | ٢٩ – نوبة سابور بن هرمن بن نرسي . وهو سابور ذو الأكاف . وكانت مدّة ملكه                          |
| 74.   | ث نين سينة                                                                                       |
|       | ٣٠ – ذكر نوبة أردشير أخى سابور ذى الأكتاف، الملقب بالمحسن . وكانت مدّة ولايته                    |
| ٧٢    | عشر سنين                                                                                         |
| ٧٢    | ٣١ – ثم ملك سابور بن سابور ذى الأكتاف                                                            |
| ٧٣    | ٣٢ – ثم ملك ابنه بهرام بن سابور بن سابور                                                         |
| ٧٣    | ٣٣ – نو بة يزدجرد بن سابور بن سابور ذي الأكتاف . وكانت مدّة ملكه سبعين سنة                       |
| ٨٠    | ٣٤ – نوبة بهرام بن يزدجرد ، المعروف ببهرام جور . وكانت مدّة ملكه ستين سنة                        |
| ۸ź    | حكاية آخرى                                                                                       |
| ٨٥    | حكاية أخرى                                                                                       |
| ۸٦    | حکایة أخرى                                                                                       |
| ۸۸    | حكاية أخرى لبهرام مع برزين الحوهري                                                               |
| ۸٩    | حكاية أخرى له فى وصف خروجه الى منصيده فى صحراء جز                                                |
| 47    | قصة قيصر الروم وخاقان الصين مع بهرام                                                             |
| 4٨    | قصة شنكل الهندى مع بهرام جوروما انتهنى اليه أمرهما                                               |
| 1.7   | ۳۵ — نو بهٔ یزدجرد بن بهرام جور ، وکانت مدّة ملکه ثمـانی عشرة سنة                                |
| 1 - 1 |                                                                                                  |
| ۱۰۷   | ٣٦ - ثم ملك هرمن بن يزدجرد بن بهوام جور . وكانت ولايته سنة واحدة                                 |
| 1.4   |                                                                                                  |
| 111   | ۳۸ — نو به بلاش بن فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور ، وکانت مدّة ملکه أربع سنین                      |
| 117   | ٣٩ - نو بة قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور . وكانت مدّة ملكه أربعين سنة                     |
| 114   | ذكر خروج مزدك في عهد قباذ                                                                        |
|       | <ul> <li>• ٤٠ نو بة كسرى أنو شروان • وهوكسرى بن قباذ بن فيروزبن يزدجرد بن بهرام جور .</li> </ul> |
| 171   | وكانت مدّة ملكه أربعا وستين سنة                                                                  |

(ج)

|   | 1771 | ذكر رثريا رآها أنو شروان كآنت السبب في اتصال بزرجهر حكيم فارس به                |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | 147  | قصة مهبوذ الوزير، وماجري عليه وعلى ولديه                                        |
|   | 174  | ذکر ما جری بین آنو شروان والخاقان                                               |
|   | 124  | ذكر وصول وسول ملك الهند الى أنوشروان ، وماجرى بينهما من التهادى بالشطرنج والنرد |
|   | 101  | ذكر السبب في وضع الشطرنج                                                        |
|   | 108  | ذكر نقل كليلة ودمنة الى خرانة كسرى أنو شروان                                    |
|   | 107  | ذكر تقلب الزمان على يزرجهو، وغضب أنو شروان عليه                                 |
|   | 109  | ذكر نبذ من توقیعات أنو شروان                                                    |
|   | 177  | خروج کسری أنو شروان الی قتال الروم وقصة الخفاف                                  |
|   | 170  | عهـــد أنو شروان الى ولده هرمزد، وتدبيره مع يزرجههر فى ذلك                      |
|   | 14.  | ٤١ — نوبة هرمن د بن كسرى أنو شروان . وكانت مدّة ملكه اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر  |
| ŕ | 177  | خروج ساوه شاه ملك الترك ، ووقعة بهرام جو بين معه                                |
|   | YAY  | ذکر ما جری بین بهـــرام جو بین و بین پرموذه بن ساوه شاه                         |
|   |      | ٤٢ ــ نو بة كسرى برويز بن هرمن بن كسرى أنوِ شروان . وكانت مدّة ملكه ثمانيك      |
|   | 117  | وثلاثين سينة                                                                    |
|   | 717  | ذكر الواقعة التي جرت بين برو يز و بين جو بين                                    |
|   | 771  | [ بكاء الفردوس على ولده ]                                                       |
|   | 777  | ذكر اتصال جو بين بالخاقان، وماجري في بلاده الى آخرامره                          |
|   | 747  | قصة شيرين مع كسرى برويز، وحكاية بهريذ المطرب                                    |
|   | 779  | طاق الديس الذي أعاده برويز                                                      |
|   | 754  | بناء برویز ایوان کسری                                                           |
|   | 720  | ذكر الخبرعن عظم سلطان برويز، وانتظام أســبابه وما تعقب ذلك من زوال ملكه         |
|   |      | ۴۷ ـــ نو به قباذ بن برویز بن هرمن بن کسری . وهو الملقب شیرویه . وکانت ولایته   |
|   | 701  | سبعة أشهر                                                                       |
|   |      | عع ـــ ثم ملكوا أردشير بن شيرويه بن برو پز . وكانت مدّة ولايته ســنة واحدة      |

وع - ثم ملكوا فرائين فلم يبق سوى شهر وثمانية أيام . ولم يكن هذا الرجل من بيت الملك ٢٥٩

| البة<br>177 | ٤٦ ـــ ثم ملكوا بوران بنت كسرى أبرويز . وكانت ولايتها ستة أشهر             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 777         | ٤٧ – ثم ملكوا آزرم دخت بنت كسرى أبرو يزأيضا . وكانت ولايتها أربعة أشهر     |
| 777         | ٤٨ – ثم ملك فترخ زاذ . وكانت ولايته شهرا                                   |
|             | ٤٤ - نوبة يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز . وهو آخر ملوك العجم . وكانت مدة |
| ۲٦٣         | ولايته عشرين سنة                                                           |



## ٢٠ ـ ذكر الخبر عن سلطان الاسكندر بمالك إيران وكانت مدة ذلك أربع عشرة سنة §

قال : (1) لما جلس الاسكندر على سرير السلطنة وعظ من حضر، ونصح وقال : إن أبوابنا مفتوحة للتظلمين ، ولو أتونا فى جنح الظلام لكنا بأيديهم آخذين ، واذ تؤجنا الله بتاج السيادة وفتح لنا أبواب السعادة فحق علينا أن نحسن الى الرعيمة برا وبحرا وحزنا وسهلا ، وقد أعفيناهم عن خراج خمس سينين ، ولا نتعرض إلا لمن يدعى مشاركتنا فى الملك أوكان من المارقين ، وسنغنى بأيادينا جميع الفقراء، ولا نمذ بأيدينا الى ما فى أيدى الأغنياء ،

ثم استحضر الكاتب فكتب الى إصمان الى زوجة دارا كتابا يعزيها فيه، وشحنه بأنواع من التلطف والتعطف، وقال فيــه أن دارا زوجه ابنته روشَنَك. وشمادات الحاضرين بذلك ناطقة.

#### ٠٧ - الاسكندر ١

يستمد الفردوسي في هذا الفصل وفصلي داراب ودارا السابقين، الروايات اليونانية . وسيرة الاسكندر التاريخية والخرافية معروفة في المشرق والمغرب، لا أجد حاجة الى بيانها هنا ،

ولا يتسع المجال لقياس ما في الشاهنامه منها بما في الكتب الأخرى العربية واليونانية وغيرها .

لما رحل الإسكندر لغزو الملكة الفارسية، والانسياح في المشرق استصحب طائفة من العلماء بين مؤرّخ وجغرافي ونباتي وغير ذلك ، فأنتجت رحلته طائفة من الكتب، في بعضها ضرب من المبالغة والتوهم ، و رأى الجند في هذه المغازى البعيدة، من البلاد والأمم والمرائي المختلفة والحوادث ما بهرهم ، ثم رجعوا الى ديارهم يغلون في وصف مارأوا، و يتزيدون في القول، ليروا الناس أنهم اقتحموا من المهالك و رأوا من العجائب ما لم يره أحد ، ثم أضافت العصور الى القصة قصصا =

<sup>(</sup>١) حذف المترجم هنا أبيانا في مدح السلطان محمود ليس فيها فائدة تاريخية •

بغهزوها وأرسِلوها في مهدها الى اصطخر في صحبة مو بذ إصبهان وأكابر ايران . وكتب في هذا المعنى كتابا آخر الى روشَبَك . ونفذ الكتاب على يدى فيلسوف . فلما وصل أكرمته زوجة دارا فأحسنت اليه . وأحضرت الكاتب وأمرته أن يكتب جواب كتابه . فكتب كتابا يشتمل على ذكر توجعها على صاحبها وتسليها بمكان الاسكندر بعده ، وأنها تسأل الله تعالى إدامة ملكه . وقالت : قد بلغنا ما عاملت به الملك وظهر منك من الشفقة والعاطفة ، وما أقمت من مراسم عزائه ، وصنعته من الاقتصاص له من أعدائه ، وأنت الآن لنا بمنزلة ذلك الملك الدارج ، فلا زلت ممتعا بشرف المراتب ورفعة المعارج ، مخلد الذكر على تعاقب الأيام وترادف الشهور والأعوام ، وأما ما ذكرت من حال روشَنك فانا قد سررنا بهذه المصاهرة المباركة ، فالله تعالى يقرنها بالخيرات والسعادات ، وهي أمتك ونحن جواريك مصرّفات تحت أو امرك ونواهيك » و وردوا الفيلسوف بجواب الكتاب ، فلما عاد الى الاسكندر أخبره بجلالة قدر روشنك وفامة شأنها ، وما شاهد في دارها من البهاء والأبهة والرواء والروعة ، فأعبه ذلك ، ثم نفذ الى عمورية واستقدم أمه ، فلما قدمت عليه أرسلها الى إصبهان ، وأصبها تاجا وسدوارا وطوقا مع أحمال من الثياب وغيرها ، وثلاثين ألف دين رسم

= وزادت كل أمة شيئا من أخبارها وأساطيرها . فصار الاسكندر بين الأمم بطل الوقائع و بطل الأساطير .

وفى مصرالتى فتحها الاسكندر وورثها بطليموس أحد قواده ، فى الاسكندرية التى بناها ودفن فيها – ألفت أخبار الاسكندر وجمعت أشتاتها، واتخذت صورة قصة طويلة مفصلة . ويظهر أنها ألفت فى القرن الثالث الميلادى .

ومؤلف القصة مجهول ، ولكنها تنسب في بعض النسخ الى المؤرّخ كلِستِنيس أحد أقرباء أرسطو ، الذي صحب الاسكندر في غزواته .

وقد ترجمت القصة الى اللاتينية والأرمنية وغيرهما . ثم ترجمت فى القرن السابع الميلادى الى الفهلوية ثم ترجمت منها الى السريانية . والترجمة السريانية موجودة ومنها استدل الأستاذ نُلدكه على أن ترجمة فهلوية كانت، ونقلت السريانية عنها .

وقد ألفت في القرن الخامس الميلادي قصة للاسكندر فيها صبغة نصرانية ، ونظمها بعد قليل الشاعر السرياني يعقوب السروجي المتوفى عام ٥٢١ م. وقد عرفت هذه القصة بين العرب بعدُ

<sup>(</sup>۱) طا: وأحسنت . (۲) ورثر، ج ۲ ص ۱۳ (۲) = ص ۱۶ وما بعدها .

النثار، وثلثمائية من الجوارى الروميات، وصحبها عشرة من علماء الفلاسفة ليترجموا بين يديها، فلما قربت من إصبهان استقبلها أعيان المدينة وأكابرها وعلماؤها وأماثلها، وتلقتها زوجة دارا فدخلت بها وأنزلتها في إيوانها، ثم هيأت جهاز ابنتها وفيه من الذهبيات والفضيات والملابس والمفارش أحمال محملة مع ما انضم الى ذلك من الخيل والأسلحة، ورتبت أربعين مهدا لمن يصحب مهدها من النساء من الحرائر والإماء، قال: وأعدت لها خاصة مهدا على رأسه مظلة مرصعة، فحرجت مع أم الاسكندر متوجهة الى اصطخر، فلما وصلت ورآها الاسكندر تعجب من جمالها وكالها وحسن سمتها وحيائها، ولما تمت له هذه الوصلة وطنت ملوك إيران وأكابرها النفوس على طاعته وملازمة الإخلاص في خدمته، فعمر من تلك الممالك ما خرب من بلادها، وغمر بالعدل والإحسان أهل رباعها وديارها — قلت: ومن آثار عمارة الاسكندر في ممالك إيران مدينة بإصبهان يقال لها جي سنيت على مثال الحية وثلاث مدائن بخراسان منهن مدينة هراة ومدينة هرو، ومدينة سمرقند،

قال: ولما استنبت أموره بإيران عزم على قصد ملك من ملوك الهند يسمى كَيدا، وجرّ العساكر اليه، وسار الى أن وصل الى مدينته التى تسمى ميلاب ، فنزل عليها وكتب اليه كتابا يأمره فيسه بالخروج الى خدمته، والدخول تحت طاعته ، فلما وصل اليه الرسول و وقف على الكتاب أكم

= وكانت منشأ ما فى الكتب العربية من أساطير الاسكندر أو ذى الفرنين ، وفى الشاهنامه صورة منها .

وقد تغير رأى الفرس في الاسكندر على من القرون: كان يسمى الاسكندر اللعين الذي دمن المملكة وأحرق كتب زردشت، فصار الاسكندر ذا القرنين الموحد العابد، الفارسي ابن الملك داراب وأخا دارا ، وبذلك صالحوا الاسكندر وغسلوا عن تاريخهم عار الهزيمة أمامه ، كما ادعاه المصريون وجعلوه ابن الملك نخت نيف آخر الفراعنة الذي هزمه أرتخشير أخوس الملك الفارسي سنة ٣٤٣ ق م ، وقصة ذهابه الى مقدونية وسحره أليمبياس امن أة فيليب ، وتزيينه لها ولزوجها أن تلد ولدا من الإله أمون ذي القرنين ، وتمثله هو في صورة هذا الإله الخ ، قصة عجيبة معروفة ،

ثم قصة الاسكندر في الشاهنامه ١٩٥٥ بيت فيها العناوين الاتية :

(۱) فاتحة القصة ، وقد حذف منها المترجم مدح السلطان محمود ، (۲) كتاب الاسكندر الى دلاراى أم روشَنَك (دلاراى زوج دارا) ، (۳) جواب دلاراى الى الاسكندر ، (٤) إرسال =

<sup>(</sup>١) صل: وتلقته . والتصحيح من طا . (٢) طا : اليلنة . (٣) صل : قصد ملوك الهند . والتصحيح من طا .

الرسول وأجلسه بجنبه وأحسن اليه ، وكان قد رأى رؤيا فقصها على معبر من البراهمة فأشار عليه في تعبيرها بطاعة الاسكندر وترك مخالفته ، فكتب جواب كتابه ، وذكر فيه أن له أربعة أشياء لا يملكها أحد غيره ، ولا مثل له في جميع العالم ، قال : وإن أمر الملك نفذتها اليه ثم حضرت بنفسي بين يديه ، فبعث الاسكندر اليه يسأله عن الأشياء الأربعة ، فقال : أحدها بنت و راء سترى ليس لها نظير في الحسن والجمال وكال الآداب ، والثاني جام اذا ملائه بالماء أو بالشراب لم ينقصه الشرب منه وإن شربت منه مع الندماء عشر سنين ، والثالث طبيب إن أقام مع الملك لم يصبه داء مدة حياته ، والرابع فيلسوف يخبر الملك بجميع ،ا يكون قبل وقوعه ، فنفذ اليه الاسكندر لم يصبه داء مدة حياته ومشايخ فلاسفته ليستوضح ما قال، ويقف على صحته ، فلما أتوه أمر بتزيين وجمالها، واعترتهم حيرة ، وغشيتهم سكرة حتى بقوا عندها زمانا طويلا وهم لا يشعرون ، فلما أبطوا على الكيد أرسل اليهم يستحضرهم ، فلما حضروا قال لهم : قد أطلتم عندها المقام ، فقالوا : أيها المكذ أرسل اليهم يستحضرهم ، فلما حضروا قال لهم : قد أطلتم عندها المقام ، فقالوا : أيها المكيد أرسل اليهم يستحضرهم ، فلما حضروا قال لهم : قد أطلتم عندها المقام ، فقالوا : أيها الملك ! إنا لم ننظر اليها ، ولما تحت رؤيتنا لهما ، ولا لبثنا عندها أكثر من سلام وجواب ، ثم إنهم الملك ! إنا لم ننظر اليها ، ولما تحت رؤيتنا لهما ، ولا لبثنا عندها أكثر من سلام وجواب ، ثم إنهم كتبوا الى الاسكندر يعلمونه بصفة البنت ، فأرسل يطلها مع الحام والطبيب والحكيم ، فبادر

<sup>(</sup>١) طا: ستورى ٠ (٢) صل : بالماء والشراب ، والنصحيح من طاه . (٣) صل : قام ، والتصحيح من طا

كيد الامتثال، وجهز بنته، ونفذها اليه مع الإنسياء الأخر، فبنى بالعروس وأعجبه ما رأى من جمالها وكالها، ثم تفرّغ لتجر بة الفيلسوف فنفذ اليه جاما مملوءا من السم، وأمره أن يطلى به أعضاءه حتى يزول عنسه تعب الطريق ونصبه، فرمى العالم في الجام ألف إبرة، وردّه اليه، فأمر الاسكندر فسبكت الإبر، وجعلت بيضة حديد ونفذها الى الحكيم، فعمل الحكيم منها مرآة مصقولة و بعثها اليه، فأخذها الاسكندر ودفنها تحت الأرض حتى نديت وصدئت ثم ردّها اليه، فأخذها وجلاها وصقلها بأدوية مركبة بحيث لا يعود جوهرها يصدأ بعد ذلك، وردّها الى الاسكندر، فأحضره الاسكندر وسايله عن مقاصد ما جرى من الرموز، قال: أردت بإلقاء الإبر في السم الإشعار بأن السم ينفذ في المسام و يتغلغل حتى يبلغ المح والدم والعظم مشل صنيع الإبر، وأما سبك الملك الإبر واتخاذها بيضة حديد فهو إشارة منه الى أن قلبه قد صار في هذه الخطوب والوقائع مثل بيضة الحديد، فهو لا يدرك المعاني الدقيقة والرموز الخفية، فعملتُ منها مرآة إشارة الى أنى بحذق في صناعتي ومهارتي في علمي أصير قلب الملك كالمرآة في الصفاء، وأما ردّ الملك إياها صدئة فهو اشارة منه الى أن قلبه كان كالمرآة ولكنه صدئ من كثرة إراقته الدماء، فصقلتها نانيا ورددتها اليه إشعارا مني بأني سوف أجلو بالعلم السهاوي قلبه، وأنفي عنمه كل غين ورين، فاستحسن الاسكندر ذلك منه وأمر، باحضار جملة من الذهب والفضة والثياب مع جام مملوء جوهرا، وأمر، بدفع جميع ذلك منه وأمر، باحضار جملة من الذهب والفضة والثياب مع جام مملوء جوهرا، وأمر، بدفع جميع ذلك الى الفيلسوف، فامتنع من قبوله وقال: إن معي جوهرا مكنونا لا يحوجني في الليل الى حارس، منه الميله في في الليل الى حارس،

=أعاجيب . (٢٦) ذهابه الى أرض الحبش ، ومحار بته وانتصاره . (٢٧) ذهابه الى أرض نرم پاى ، وانتصاره عليهم ، وقتله تنينا ، وصعوده جبلا ، و إنذاره بالموت . (٢٨) ذهابه الى مدينة النساء مدينة هروم ، ورؤيته أعاجيب هناك . (٢٩) ذهابه فى الظلمات طالباعين الحياة ، وتكلمه مع الطير و إسرافيل . (٣٠) ذهابه الى المشرق ورؤيته أعاجيب وبناء سد يأجوج ومأجوج . (٣١) رؤية ميت فى قصر من الياقوت الأصفر . (٣٢) قصده بلاد الصين وذهابه رسولا الى فغفور و رجوعه بالحواب . (٣٣) رجوعه من الصين ومحاربة السند وذهابه الى اليمن . (٣٤) سيره الى بابل وعثوره على كنزكيخسرو فى مدينة . (٣٥) كتابته الى أرسطاليس وتلقى جوابه . (٣٤) كتاب الاسكندر الى أمه . (٣٧) موت الاسكندر وحمل تابوته الى الاسكندرية . (٣٨) رثاء الحكاء الاسكندر . (٣٧) نحيب أمه و زوجه . (٤٠) شكاية الفردوسي من الشيخوخة والدهم . وقد حذفها المترجم .



<sup>(</sup>١) طا: جوهر المرآة . (٢) طا: كان مرة كالمرآة .

ولا أخشى عليه فى الطريق من سارق . ويكفينى من هذه الدنيا مطعم وملبس، ولا تسرنى الزيادة عليهما ، وأكره أن أكون حارسا لغيرهما . فتعجب الاسكندر من ذلك وقال : إنى مؤثر لرأيك الناقب وكلابك النافع وعلمك الوافر . §

قال : وأمر باحضار الطبيب فسأله عن أعظم أسباب الأمراض . فقال : أن يأكل الرجل فاضلا عما يحتمله المزاج، ولا يضبط نفسه عند حضور الطعام . ثم قال : وإنى سأركب لك دواء الذا استعملته كنت أبدا صحيح الجسم، قوى النفس، مسرو ر القلب، مشرق اللون، منجذب الطبع الى أعمال الخير، ثم لايعتريك معه الشيب، ولا يضرك كثرة الأكل، ويزيد في شهوتك وحفظك ودمك، ولا تحتاج بعده الى شرب دواء آخر ، فقال الاسكندر : إن فعلت ذلك كنت عندنا الموقر المكرم ، وخلع عليمه وأكرمه، وقدمه على جميم من بحضرته من الأطباء ، فصار الى بعض الجبال وجمع الحشائش التي هي أخلاط ذلك الدواء ، ولما فرغ من عمل الدواء الحبلي غسل به عقب الملك ، وكان من بعد يلازمه و يحفظ صحته ، قال : وكان الاسكندر كثير الباه مكثرا من الاستمتاع بحظاياه ، فأحس الطبيب بضعف في مزاجه، وقال : إن مضاجعة النساء تجعل الشبان شيبا ، ولا أشك أنها قد أثرت في الملك ، فأنكر الاسكندر ما توهمه الطبيب من ضعفه، وقال : أنا نشيط النفس قوى المزاج ، فلم يقبل الطبيب ذلك منه ، وركب دواء يزيل الضعف ، فنام الاسكندر تلك

§ كيد الذي يسميه المسعودي كند ، ويسميه اليعقو بي كيهان يظهـر أنه الملك الذي يذكره مؤرّخو اليونان باسم أُمفيس ملك تكسيلاً، وكان مسالما موادًا للإسكندر .

وأما الفيلسوف الذي أرسل الى الاسكندر فقد حكى أُنِسِكريتوس أن الاسكندر أرسله الى طائفة من عباد الهند فرأى خمسة عشر رجلا بين قائم وقاعد ومضطجع عراة في الشمس، وأنه كلم الثين منهم: كلانوس ومندايس وكان مندانس أسنهما وأحكهما . وكان كلا الفيلسوفين يقيم في تكسيلا أيضا .

وقد صحب كلانوس الاسكندر حينها رجع الى فارس ثم مرض فأُحرق إجابة لرغبته ، وقد تناقلت الروايات اليونانية هذه القصة في صور مختلفة .

وقد أطال المسعودى فى مروج الذهب، الكلام عما كان بين الاسكندر وكيد والفيلسوف، بعنوان « ذكر جوامع من حروب الاسكندر بأرض الهند » .

<sup>(</sup>۱ و ۲) ورز (Warner) ج ٦ ص ۲٦

الليلة وحده ولم يقرب أحدا من نسائه ، فلما أصبح الطبيب دخل بالدواء عليه فنظر الى دليله فأراق ذلك الدواء ، وقعد مع ندماء الملك في مجلس العيش والطرب ، فقال الاسكندر : ما الذي أوجب إراقتك للدواء بعد أرز تعبت في تركيبه ؟ فقال : إن الملك قد نام البارحة وحده فزال عند ذلك الضعف ، وإذا نمت أيها الملك منفردا لم تحتج الى الدواء أبدا ، فضحك الاسكندر وتعجب من حذقه ، ثم أمر له بخلعة و بدرة من الذهب ، وفرس أدهم ذهبي السرج واللجام ،

ثم إنه أمر بإحضار الحام الأصفر فحاءوا به مملوءا من الماء البارد . فعمل الحاضرون يشربون منه من أول النهار الى وقت النوم فلم ينقص ماؤه . فتعجب الملك . وقال : إنه لانظير للهنود فى الصناعات والعلوم ، و إنهم و إن كانوا قد حرموا حسن الوجوه فقد رزقوا حسن الأفعال . ونحن بعد همذا لا نقول فى بلادهم بلاد الهند بل نقول بلاد السحر ، فالتفت الى الفيلسوف وسأله وقال : زيادة الماء في هذا الحام مستندة الى النجوم أم الهندسة؟ فقال أيها الملك! لا تستصغر شأن هذا الحام فقد صرفوا الى صنعته زمنا طويلا ، وقاسوا منه تعبا كثيرا ، ولما عزم الكيد على اتخاذه جمع عليه حذاق المنجمين ، واستحضر من أهل كل إقليم أعلمهم بصناعة التنجيم ، فطبعوه على طبائع النجوم فهو يجذب بخاصيته الماء من الفلك باذن الله ، ويستدره من الهواء بحيث لا تدركه حاسة نظر الانسان وهو كحجر المغناطيس فى جذبه الحديد ، فلا يزال مملوءا لا يتطرق اليه نقصان ، فتعجب الاسكندر وقال : إنا نكتنى من الكيد بهذه الأشياء الأربهة ، ولا ننقض عهده أبد الدهر ، ولا نطالبه بشى وقال : إنا نكتنى من الكيد بهذه الأشياء الأربهة ، ولا ننقض عهده أبد الدهر ، ولا نطالبه بشى حفائر كثيرة ، وكنز فيها تلك الأموال الوافرة ، وأهلك الذين تولوا حفرها وقاسوا أمرها .

ذكر مسير الاسكندر الى قنّوج وما جرى بينه وبين ملكها § قال: ثم ارتحل الاسكندر من ميلاب وتوجه الى قنوج . وكان لها ملك يعرف بفُور . فكتب اليه كتابا قال فيه : واذا وقفت على هـذا الكتاب فتحوّل من ظهر التخت الى ظهر الفرس، وأقبل

8 الذي كتبه مؤرّخو اليونان أن الاسكندر بعد أن عبر نهر السند وصالح ملك تكسيلا ترك حامية في هذه المدينة ثم سار آلى نهر جيلم وكان پُروس (فور) قد حشد جنده وأفياله ليحول دون عبور النهر، وعمى الاسكندر سيره على فورثم عبرليلا والربح عاصفة والمطر «اطل فأسرع اليه ابن الملك فور فهزمه =

<sup>(</sup>١) طا : مسندة الى النجوم أم الى الهندسة · (٢) طا : ملكها فور ·

<sup>(</sup>٣) كانت أعظم مدينة فى البنجاب. ولا تزال أطلالها بين أتوك وروال بندى . سيكس (Sykes) ج 1 ص ٢٧١ ·

الى الخدمة، ولا تشاور أحدا في ذلك حتى لا يطول عليك الأمر . فلما وصل الكتاب اليه استشاط الهنسدي وهاجت زبراؤه وتنمر . فأجاب عن كتابه وقال فيه : الحمسد لله الذي لم يجعلنا ممن يتعدّى في كلامه طوره، ولا ممن يتهجم على أمر لم يسبر غوره . كيف تستنهض مثلي الى خدمتك ولا تشاور نفسك ولا تراجع عقلك؟ وكأنك لا تعلم أنى فور بن فور الذى لم يحتفل قط بأحد من القياصرة . فإن كانأ بوك تجاسر من أبي على مثل ذلك فتجاسر عليه. وكأنك اغتررت بنكبة دارا حين انقضت أيامه، وأَخفر ذمامه، فأقبلت مدلا بباسك وشدّة مراسك. فلا تظهرن في الإقدام علينا جسارة، ولا تأمنن في الجرأة على معاملة الملوك خسارة» . فلما وقف الاسكندر على جوابه استعدّ لقتاله وسار اليه . وكانت الطرق الى بلاده وعرة فأبدع باكثر عساكره • فضج الروم منهـــم اليـــه وقالوا: الرأى أن نرجع عن هــذا الوجه . فاغتــاظ الاسكندر وزجرهم وقال : حسبي الله ناصرا ، ثم فرسان إيران أنصاراً . فارجعوا أنتم فما لى فيكم من حاجة . فاعتذروا اليه عنـــد ذلك واستقالوه العـــثرة فصفح عنهــم الملك (١) . ثم إنه قــــــــم مائة ألف فارس من الايرانيين وأتبعهــم بأربعين ألف من الروم . ورتب خلف الروميين أربعين ألف من فرسان مصر وآسادهم المذكورين . وسار بنفسسه حلفهم في اثني عشر ألف من أكابر إيران، وأقارب دارا المشمين الى الشجرة الكيانية والدوحة الخسروانية، ومعه ستون نفسا من فلاسفة الروم وعلمائهم المنجمين . فلما بلغ الخــبر بذلك الى فور حشد واحتشد و برز في جنوده وفيلته . فقال للاسكندر من كان معه من دهاة الهند : إن مع فُور فيلة عظاما لا تستطيع خيلنا بين يديها ثباتا ومقاما . فاجتمع أصحاب الرأى وتفكروا في الاحتيال لدفع معرة تلك الفيلة . فعملوا صورا من الحديد مجوَّفة على أشكال الخيل ، وعليها ركابها بصفتها وكيفيتها لكي يحشــوها نفطا ويطرحوا فيها النــار عند الملاقاة . حتى اذا صدمتها الفيــلة احترقت خراطيمها وولت . فارتضى الاسكندر ذلك واستحسن ما عملوا . فأمر من كان معــه من صناع مصر والروم

= الاسكندر وقتله .ثم كانت الموقعة بين الاسكندر وفور . وقد قدّم فور مائتى فيلأمام جيشه فاحتال الاسكندر حتى باغت الهند من خلفهم . وانتهت الملحمة بهزيمة الهند وأسر فور فأكرمه الاسكندر وردّ اليه ملكه . وذلك سنة ٣٣٩ ق م .

فالذى قتل فى الحرب ابن فور لا فور نفسه كما تقص الشاهنامه . وأما الخيل النحاسية ومبارزة الاسكندر فورا فمن الخرافات .



<sup>(†)</sup> المعروف فى الناريخ أن إياء الجند التقدّم مع الاسكندر إنما كان بعد محاربة فور، والتوغل فى الهند . وأن الاسكندر اضطرالى الاذعان لهم فرجع الى الغرب .

وغيرهم فعملوا صوراكثيرة على ذلك المنوال وحشوها بالنفط، واجتروها الى المعترك . ولماكان يوم القتال صف منها الاسكندر صفوفا مرصوصة فأقبل فور في جموعه وفيوله، وشياطين رجاله وخيوله . فأمر الاسكندر بإلقاء النار في أجواف الصور فاضطرمت . فتقدّمت الفيلة فأشرعت خراطيمها نحوها لتختطفها . فلمــا وجدت مس النار نكصت على أعقابها ، وقلبت ظهــر المجنّ على أصحابها، وأنحت عليهـم بخراطيمها وأنيابها ، فانهزموا وركب الاسكندر بأصحابه أكتافهم، وأتبعهم الى أن غربت الشمس فنزل بين جبلين، وبث الطلائع وأمر بحفظ الطرق. ولما تنصب حاجب الشمس وتشعشعت أنوارها ارتجت الأرض بأصوات البوقات ونفخات القرون والنايات، واصطفت عساكر الهنــدكظلمات بعضها فوق بعض . فنلقاهم الاسكندر بصــفوفه وجنوده . فلمــا تقابل الفريقان وتوازى الجمعان خرج الاسكندر من الصف وبيده سيف مهند فنفذ فارسا آلى فوريسأله أن يبرز اليه من الصف ويسمع كلامه شفاها . فخرج اليه فقال له الاسكندر : إنى وإياك ملكان متنازعان، وكل واحد منا يمت بشجاعته، ويدل بقوّته فلا ينبغي أن يكون القتــل والقتال نصيب عساكرنا . والرأى أن نتبارز، وكل من غلب منا يكون له الأمر على عساكر صاحبه . ليستريح هذا العدد الكبير والجمّ الغفير من القتــل والفتك . فأفكر فور فرأى نفسه في أُوَّيُّه كركن من علم ، ورأى الاسكندر في نحافته كشقة قلم . ورأى تحته فرسا كثعبان ، ورأى تحت الاسكندر فرسا كقضيب بان . فاغتنم إجابته الى المبارزة ، ووثق من نفســه . فتقدّم الإسكندر ، وكأنه خاطبه بمــا عبر عنه الشاعر حيث يقول:

هـ لم الى نحيف الجسم منى لتنظر كيف آثار النحاف ألم تر أن طائشه لظاها الله نتيجة هذه القُضُب العجاف ولى جسد كواحدة المثماني له كبد كالثمة الأثاف

قال: فتبارزا وتصاولا ساعة فأوجس الاسكندر خيفة فى نفسه وندم على مبارزته إياه م فأتفق أن سمع الفور جلبا وشغبا من خلفه فآلتفت فضربه الاسكندر بسيفه ضربة نزلت من عاتقه الى صدره ، فحرّ قتيلا ، وماج الهنود بعضهم فى بعض فعزموا على الثبات للحرب ، فنادى منادى الاسكندر: يا أكار الهند! ما بالكم تقدمون على إراقة الدماء وتخوضون غمرة الهيجاء؟ اعلموا أن الإسكندر قد صار فورا، فلا تستشعروا منه حذارا ولا نفورا ، واستأمنوا إليه، وعولوا فى حفظ نفوسكم عليه ، فلما علموا بقتل ملكهم طرحوا الأسلحة فبادروا الى خدمة الإسكندر حاسرين، وتمسكوا بعصم الأمان مستجيرين ، فرد الإسكندر عليهم أسلحتهم، ووعدهم ومناهم وقال : إن

<sup>(</sup>١) صل : في قومه . والتصحيح من طا .

خزائن صاحبكم على حرام، وسأفرقها عليكم ، فلا تطرقوا الى قلوبكم حزنا، وثقوا منى بالحسنى ، فإنى سأجذب بأضباع الهنود، وأجعلهم أصحاب الأعلام والبنود ، ثم إنه دخل الى دار ملك فور وجلس على تخته وأقام بها شهرين ، وفرق جميع ذخائره ودفائنه على العسكرين ، وكان فيهم بهلوان كبير يسمى شورك فولاه ممالك الهند، وأقامه فيها مقام نفسه ، وأوصاه وقال : إياك وآكتناز الذهب فإنه للذهاب ، ولا تعمر خزائنك فان مصيرها الى الخراب ، ثم ارتحل منها موصول الحاجة بالنجاح وسار قاصدا قصد الحجاز .

### ذكر وصول الاسكندر الى بيت الله الحرام (١)

قال: فسار الإسكندر موليا وجهه شطر المسجد الحرام لزيارة بنيّة إسماعيل عليه السلام التي أضافها الله المنزه عن المكان الى نفسه ودعا بيته الحرام . و إنما نسبه إلى نفسه ليعرف الناس طهره ، ولكى يولوا وجوههم شطره، ويأتوه من كل فج عميق، وينثالوا عليــه من كل مرمى سحيق . ولم يزل منذ كان موطنا للطاعات ومهبطا لخيرات . قال : ولما وصل الإسكندر إلى القادسية بلغ الحبر إلى نصر ابن قتيب، وكان ممن يتزين به الحرم، فركب في جماعة من فرسان العرب، وأقبل الى الاسكندر . ولما قرب من مخيمه تقدّمه فارس وأخبره بوصول نصر، وأعلمه أنه من أولاد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرُحْنَ . فاستقبله الإسكندر وأوسعه تبجيــلا و إعظاءًا ، وتفخيها و إكراماً . فسر نصر بذلك ثم أخبره بنسبه وأفضى إليه بعجره وبجره، وسأله الإسكندر ذات يوم وقال : أيها السيد الصادق! من الذي يتولى أموركم ويتقـلد السلطنة في بلادكم ؟ فقال أيها الملك! إن صاحبها رجل يقـال له خزاعة، و إن إسماعًيلُ لما توفى جاء قحطان من البادية في عسكركثير فآستولى على ممالك اليمن والحجاز، وآنتزعها من أيدى آل إسماعيــل فملاً ها ظلما وجورا، وقتــل خلائق من أهلها صبرا . ولمــا مات قطان خلفه خزاعة فبقيت البلاد تحت ظلمه وحكه فهي الآن من أقصي اليمن الى بحر مصر في يده و بأمره . وآل إسماعيل مستشكون من جوره وحيفه . فلما سمح الاسكندر ذلك قهر خزاعة ومن ينتسب إليه فآنتزع الملك منهم وقرّره في ذرّية إسماعيل. ثم قصد الكعبة المعظمة راجلا وطاف بها، وأفرغ على أهل الحرم أموالا كثيرة حتى أغناهم أجمعين . ثم أعطى نصرا كنزا من الذهب وارتحل من مكة مشكور السعى موفور الأجر.

<sup>(</sup> أ ) هذا الفصل مما زاده المسلمون على قصة الاسكندر . وفي الأخبارالطوال أن الإسكندرسار الى اليمن ثم مكة ، وأن الذي كان هناك النضر بن تحابة .

 <sup>(</sup>۱) طا: بالنجاز .
 (۲) طا: صلوات الله وسلامه عليها .

<sup>(</sup>٤) طا : عايه السلام . ﴿ (٥) صل : قررها . والتصحيح من طا . ﴿ ٢) طا : صلوات الله عليه .

# ذكر عبور الإسكندر إلى ديار مصر وما جرى بينه وبين قَيذافه ملكة الأندلس §

قال: فتر العساكر إلى مُجدّة، وأمر أصحابه باتخاذ السفن والزواريق، وركب البحر وعبر إلى ديار مصر و فاستقبله ملكها، وكان يسمى قيطون، بالهدايا والتحف والمبارّ والخدم . فدخل مصر وأقام بها سنة . قال: وكان مُلك الأندلس إلى امرأة كانت تسمى قيدافه ، وكانت ذات شوكة عظيمة وعساكر كثيرة وممالك فسيحة . وكانت قد نفذت إلى مصر مصورا وأمرته أن يبصر الاسكندر ويرسم صورته على حريرة يحلها اليها . فحاء المصور وصور صورة الاسكندر قائما وقاعدا وراكا، متبذلا ومتجملا، حاسرا ومتساحا ، فانصرف بها إلى صاحبته .

فاتفق أنه جرى ذات يوم عند الاسكندر ذكر قيذافه فسأل الاسكندر عن حالهـــا قيطون ملك مصر. فوصف له ما تخصصت به هذه المرأة من بسطة ملكها ونفاذ حكها . وذكر أن لهـــا مدينة من الحجارة طولها أربع فراسخ في عرض مثلهـــا . وهي مشحونة بالأموال والرجال . فكتب اليهـــا

§ يعجب القارئ من هذا العنوان ومما تضمنه هذا الفصل ، حين يجد مصر والأندلس تذكران معا كأنهما بلدان متجاوران، وحين لا يجد في الأسطورة ذكر لما بين مصر والأندلس من البلاد . والظاهر أن كلمة « الأندلس » وضعت هنا غلطا ، ومن أجل ذلك تنفرد بها الشاهنامه . والروايات اليونانية تجعل مكان القصة و مملكة سميراميس ، وتجعل قيذافه من ذرية سميراميس .

وفى الأخبــار الطوال تســمى مرة ملكة المغرب ومرة ملكة سمرة، ومن أجل ذلك يذكر فتح القيروان قبل المسير الى قيذافه . ويسميها الثعالبي فى الغرر ملكة القبط .

فاذا فرضنا أن مكان الأسطورة بلد قريب من مصرفهل في التاريخ أحداث أو أسماء يمكن أن تكون منشأ هذه القصة ؟

الملكة قيذافه تذكر في الروايات اليونانية والسريانية باسم كندكه . واذا كتبت هذه الكلمة بالقاف بدل الكاف كانت قندقه . ويسهل تحريفها في الخط العربي الى قيدافه . وليس بعيدا أن الفردوسي أخذ هنا عن رواية عربية . وإذا عرفنا أن قيذافه في الشاهنامه محتوفة عن كندكه ، ألفينا صلة بين الأسطورة والتاريخ : يعرف التاريخ منذ عهد بعيد أن ملكات بلاد الجزيرة من السودان المصري كن يسمين كنداسه (Candace) وكأنه اسم الأسرة التي ينتسبن إليها .

الاسكندركتابا يأمرها فيــه بالتزام الخراج له وأدائه اليــه، وتوعدها بأنها إن لوت رأسها عن ذلك لم يخاطبها إلا بالسيف. وجعل ينبهها على الاعتبار بداراً، وفور فإن في الأعتبار بهما ما يغنيها عن ناصح يرشدها إلى سبيل الطاعة . فلما وصل الكتاب إلى قيذافه أجابت عنه على مقتضي غلوائها بما لم يرضه الأسكندر . فارتحل في عساكره قاصدا قصدها وسار مسيرة شمس فوصل إلى مدينة حصينة من حدود ممالكها . وكان عليها ملك يسمى فَيران صاحب شوكة وثروة . فحاصرها الإسكندر ونصب عليها العرادات والمجانيق ففتحها بعــد أسبوع . ولمــا دخل المدينة منع عساكره عن إراقة الدماء . وكان صاحب هـذه المدينة قد زوج ابنـة له من ابن لقيدافه تسمى قيذروش(١) . وكان قد جاء اليه لاقامة رسم العرس فوقع هو و زوجته في يد رجل من أصحاب الاسكندر يسمى شهركير فبلغ ذلك الاسكنُدْر، فسنح له رأى فاستحضر وزيرا له يسـمى بيطقون(ب) وأعطاه تاجه وتخته ، وأمره أن يقعد في مكانه من منصب السلطنة في مجلس خاص لا يحضره عامة أصحاب الاسكندر . وواطأه على أنه اذا أتوه بابن قيذافه، يأمر بضرب رقبته فيشفع اليـــه الاسكندر وهو واقف على رسم الخدمة فيهبه له . ثم يدعوه يعني الاسكندر ويرسله إلى قيذافه مع عشرة فرسان ، ويأمره بأن يوصل رسالته ويعجل الرجوع بجوابها . قال : فُلْما كان الغد لبس وزيره التاج وجلس على التخت ووقف الاسكندر ماثلا في الخدمة فجاء شهركير بابن قيذافه مع عروسه، ودخل بهما عليه . فلما رآه قال : من ذا الرجل؟ قال الشاب : أنا ابن قيذافه . وكنت تزوّجت بابنة صاحب هذه المدينة فقدمتها بسبب العرس فأصبحت أسيرا في يدى شهركير، جريحا منكوس الطالع . فتغضب عليه

ثم يروى بعض المؤرخين أن الاسكندر حينها حاصر مدينة من اكه في شمال الهند الغربي خرجت اليه ملكة المدنية في جماعة من النساء فصالحها الاسكندر وترك لها ملكها.

وقد كشف الحفر مقابر لهؤلاء الملكات.

<sup>(†)</sup> هوفى الروايات اليونانية كندولس، وفي الروايات السريانية كندارُس ، أنفار و رنر (Warner) ج ٢ ص ٦٦

<sup>(</sup>ب) كذلك في نسخ الترجمة والشاهنامة و وأحسبها محرّفة عن يبطقون بالنون كما في ترجمة ورّز . فإن الاسم في الروايات اليونانية (Antigonus) .

<sup>(</sup>١) صل : بالاعتبار . والتصحيح من طا . (٢) ظا : أجابت على . (٣) كلمة "الاسكندر" من طا .

<sup>(</sup>٤) طا: ولما . (٥) انظرورتر (Warner) ج ٢ ص ٥٥

بيطةون وأمر بضرب رقبته معزوجته و فبادر الاسكندر وقبل الأرض بين يديه وتشفع فيه واستوهبه منه فوهبهما له و ثم التفت الملك المعمول إلى ابن قيذافه وقال: قد تخلصت برأس كاد يفارق جسدك والآن أرسلك مع الشفيع فيك إلى أمك كى تبلغها رسالتي وتخبرها بعظم ملكي وشدة شوكتي وتحثها على التزام الخراج وأدائه وهو دستورى وصاحب رأيي فاعمل معه ما عمل معك واذا سمع الجواب من الملكة فسرحه إلى كا يليق بك فقال: ما حفظ على حياتي سواه ولا أعامله إلا بما عاملي و فاختار الاسكندر عشرة أنفس من ثقات أصحابه وحفظة سره واستصحبهم وأمرهم ألا يسموه إلا بيطقون فقد من قبار الرسول مقتفيا أثره في سير حثيث فوصلوا في طريقهم الى جبل أحجاره بلور وعلى الجبل ثمار كثيرة من كل نوع وشاهد عليه قرودا كثيرة و فعبروا وساروا الى قرب المدينة فيران بلور وعلى الجمع سرد عليها جميع أحوال الاسكندر وما عمل في مدينة فيران من الأسر والنهب . ثم سرد عليها قصة أسره مع صاحبته ، وما هم به الاسكندر من قتله وإراقة دمه ، وأنه ما خلص إلا بشفاعة هذا الرسول ، فارتعدت فرائصها من الفزع .

م استحضرت الرسول الى إيوانها وسايلته وأكرمته ثم أنزلته فى موضع يليق به ، وأدرت عليه الأنزال، ونفذت أليّه التحف والمبارّ ، ثم إنه لما أصبح ركب الى خدمة الملكة فرفعت دونه الججب وأدخلوه را كما الى الدهلير. فدخل ورأى الملكة قاعدة على تخت من العاج معتصبة بتاج من الفيروزج، وعليها قباء صينى منسوج بالذهب، وهى كأنها فى إشراق الشمس، فى مجلس سواريه من الملور، وسقوفه من الجزع المرصع بالجوهر، على رأسها جواريها فى زينتهن ، فيهت الاسكندر لما شاهد إذ لم يكن رأى مثل ما رأى فى بلاد الروم ولا فى بلاد ايران ، ولما قرب من الملكة قبل الأرض وخدم فأ كرمت وأكثرت من مسايلته ، ثم مدوا السماط وطعموا ، ولما خلا المجلس من الأجانب أمرت بإحضار الشراب والمغنين ، وكان أول شربهم على اسم الملكة وكانت فى أشها الشرب تكثر ألمرت بإحضار الشراب والمغنين ، وكان أول شربهم على اسم الملكة وكانت فى أشها أحضرت أشرتها وجعلت تنظر فيها وتنظر الى وجه الاسكندر فعلمت أنه الاسكندر وأنه جاءها فى زى رسول، فقالت له : أيها الرسول المسترسل ! هات ما حملك الإسكندر ، فقال : إنه أمرنى وقال : فلم لقيذافه الطاهرة لا تطابى غير سبيل السداد، ولا تخالفي أمرنا، ولتكن يقطنك لك نافعة، واعلمي قل لقيذافه الطاهرة لا تطابى غير سبيل السداد، ولا تخالفي أمرنا، ولتكن يقطنك لك نافعة، واعلمي أنا لما تحققنا من عقلك ورأيك ودهاءك وحزمك لاطفناك فى المقال ولم نبدأك بالقتال ، والأصوب

To

 <sup>(</sup>۱) طا : عاملتی به . (۲) صل : علیه . والتصحیح من طا .

لك بذل الخراج والتزامه لن . فانه لا يخفى عليك أنه ليس لك بمقاومتنا يدان » . فغاظها ما سمعت منه لكنها آثرت السكون والسكوت . وصرفته الى منزله ووعدته بأن تجاو به غدا عن رسالته .

فانصرف الاسكندر وعاد اليها من الغد فدخل عليها في مجلس من البلور منجد بالعقيق والزبرجد، أرضه من العود والصندل، وسقفه من الجزع والزبرجد، فادهشه ما رأى و بهره ذلك المنظر الأنيق، ثم تقدّم حتى قرب من الملكة فأجلس عند التخت على كرسى من الذهب، فقالت له : كأنك قد قضيت العجب من هذا المجلس، فدحها الاسكندر وقال : إنك أعلى الملوك شرفا ومنصبا وأبهرهم جلالة و رفعة ، وإن بحرك لحاو لكل جوهر، وإنك مجتمع كل عز ومفخر، فضيحكت لقوله ، ثم انتفض المجلس وخلت به وقالت : يابن قيلقوس ! إن قتالك سرور ، وإن نعيمك بوس (١) ، فعرفته بذلك أنها عرفته ، فاصفر وجهه، وأرعب قلبه فأنكر ما ذكرته ، فاعت بصورته فلما رآها تحير وأظلم في عينه النهار وقال : لوكان معى خنجر لقتلك أو قتلت نفسي لصنيعي وتغريري بروحي ، فضحكت وقالت : لا تحتد أيها الشهريار ولا تغتر بنفسك ، أين صحة دعواك فيا تزعم أنك علم الأرض ؟ وأي قيمة لعلمك وقد حمك على أن قدمت بنفسك ، بين أشداق الثعبان، وعرضتها لبائقة لا تبق ولا تذر ؟ ولكني أعاف إراقة دماء الملوك ، فكن آمناعلي نفسك فاني لا أسميك مادمت هاهنا إلا بيطقون، محافظة على سرك ، ولكن لا ينبغي أن يقف ولدى طينوش على أنك محب للاسكندر أو ناصح له أو قريب منه ، فانه رجل خفيف الرأس ، وهو ختن قتيلك فور ملك الهند ، وأخشى أن ينالك منه مكروه ، وانصرف الآن مسرور القلب منشرح الصدر آمن النفس ، فانصرف الاسكندر أو ناصح له أو قريب منه ، فانه رجل خفيف الرأس ، وهو ختن قتيلك فور ملك الهند ، وأخشى أن ينالك منه مكروه ، وانصرف الآن مسرور القلب منشرح الصدر آمن النفس ، فانصرف الأسكندر .

ولما كان من الغد ركب الى الخدمة فدخل عايها فى مجلس من العاج منجد بألوان الجواهر، وعندها ولداها طينوش وقيذروش ، ولما قعد فى مكانه سايلته وقالت له : اكشف لنا عن سرك، وأخبرنا بما يريد منا الاسكندر ، فقال : أيتها الملكة ! قد طال ،قامى عندلك ، والذى أمرنى به الاسكندر أن أدعوك الى طاعته والتزام الخراج له ، وإن لم تفعلى ذلك رجعت وأتاك بجنوده التى لا قبل لك بها ، فلما سمع ذلك طينوش استشاط والتهب كالنار المحرقة ، وقال : كأنك أيها اللئيم الجاهل لا تدرى عند من نتكلم ، ولا أشك فى خفة رأسك وامتلائه من العجب ، أما تقول

<sup>(</sup>۱) الترجمة غير واضحة • وعبارة الشاه : سواء لديك الهيجاء والمأدية ، والنعمى والبؤس :
بد وكفت كاى زادة فيلقوس همت بزم ورزمست همت نعم و بوس
( انظر مول ج ه ص ۱۷۲ ) •

من صاحبك ، وبماذا يعرف بين الملوك ؟ ولولا روعة هذه الحضرة لقطعت رأسك كأترجة تقطف من شجرة ، فصاحت عليه أمه وأمرت بإخراجه ، وقالت : هل هو إلا رسول بلغ ما حمل ؟ ومن سمع برسول قتل ؟ ثم لما خرج ابنها قالت : إن هذا صبى نزق ، وأخاف أن يصيبك منه مكروه ، وأنت عقل الناس فأشر على برأيك فيه ، قال : فرديه الى خدمتك ، فأمرت برده الى الحضرة ، فلما عاد تملق له الرسول وقيل رأى الاسكندر، وسفه عقله في إنفاذه إلى تلك الحضرة بمثل تلك الرسالة ، وأظهر بغضه له وكراهته لأمره ، ثم قال له : إن أخذت بيد الاسكندر وأضعها في بدلك أعزل فردا ليس معه سلاح ولا عسكر فأى شئ يكون لى عندك ؟ فانحدع بما قال وسر به وقال : إن وفيت بذلك جعلتك على جميع عساكر الغرب أميرا واتخذتك دستورا ، ثم قال له : وكيف تقدر على ذلك ؟ فائمة منال له : وكيف تقدر على ذلك؟ فقال : تنخب ألف فارس م في شعبا وأن يركب في جماعة من فلاسفته الى استقبالك ، فتخرج اليه فأنقدمك اليه وأعلمه بجيئك وأحمله على أن يركب في جماعة من فلاسفته الى استقبالك ، فتخرج اليه فتصافقوا على ذلك وخرج الاسكندر إلى منزله ، ولما أصبح عاد إلى الخدمة فدخل عليها وتبتسم ، فلك لا يقصد أرض الأنداس لا بنفسه ولا بعسكره ولا يغدر بولدها ، وأن يعاملها بالوفاء ولا يسلك ذلك لا يقصد أرض الأنداس لا بنفسه ولا بعسكره ولا يغدر بولدها ، وأن يعاملها بالوفاء ولا يسلك دلك لا يقصد أرض الأنداس لا بنفسه ولا بعسكره ولا يغدر بولدها ، وأن يعاملها بالوفاء ولا يسلك مهها طريق الجفاء ، وأن يكون لصديقها صديقها صديقها ولعدوها عدوا ،

فلما ظهر للمكة صدقه استحضرت أكابر حضرتها وأركان دواتها فجلسوا على كراسي من الذهب وضعت لهم في إيوانها ، ثم أحضرت ابنيها وجميع أقاربها ثم فاوضتهم واستشارتهم فيا جاء به رسول الاسكندر، وذكرت لهم أن مصالحته أولى وأجدر، وكف عاديته بالمال أحرى وأحزم ، فلستصوبوا رأيها واستحصفوا عقلها، ودعوا لها بحسن نظرها لهم ، ثم إنها فتحت أبواب كنوزها، وأخرجت تاج أبيها، وكان مرصعا بجواهر لا يعرف قيمتها أحد ، فقالت للاسكندر : إن هذا لا يصلح إلا لك ، ولما رأيتك مستحقا لهذا التاج آثرتك به على ولدى ، وأحضرت تختا في سبعين قطعة بعضها يركب في البعض عند نصبه ، وهو مرصع باللؤلؤ والياقوت والزبرجد يشتمل من كل جنس منها على أر بعائة قطعة وازنة ، وكان حمل أر بعين جلا ، وأخرجت أر بعائة قطعة من أنياب الفيلة ، وأر بعائة عدد من جلود الأوعال الملسعة ، ومن أنواع الثياب ثمانمائة

<sup>(</sup>١) هذا من أغلاط الفردوسي في الناريخ؛ كما تفدّم .

<sup>(</sup>١) طا: فقال رديه ٠ (٢) طا: حيلته ٠

(FD

تخت . وكان بعض التخوت منحوتا من خشب الشيرى و بعضها منحوتا من العود الرطب الذى لو طبع بطابع لبان فيه أثره، وألف قطعة من السيوف الهندية، وألف جوشن ومغفر، مع مائة فرس بالاتها، ومائتي جاموس برعاتها، ومائة كلب سلوقي يسبق السهم المرسل في الصيد. ثم أمرت بتسليم ذلك كله الى بيطقون الرسول، وأمرته بالانصراف من الغد .

فلما طلع الصبح ركب الاسكندر وركب طينوش في فرسانه ، وساروا متوجهين نحو الاسكندر ، وكانوا يحطون و يرحلون الى أن قربوا من المعسكر ، وانتهوا الى غيضة كثيرة الماء والشجر ، فأنزل طينوش وقال : أنا أسبقك الى المعسكر ، وأدبر في إنجاز ما سبق به الوعد ، وسار الى أن وصل الى مخيمه فتلقته الأمراء والملوك ، واستبشروا بمقسدمه ، وقد كانوا أيسوا منه حين أبطأ عليهم ، فانتخب منهم ألف فارس شاكى السلاح و رجع الى تلك الغيضة ، وأحدق بمن معه بها ، فلما رأى طينوش ذلك ارتعد فزعا ، وعض على يديه ندما ، فقال : أيها الشهريار! إنك عاهدت أمى على غير ما أرى منك ، وقال : لا تفزع فاست أنقض عهد أمك أبدا ، وقد حلفت أن أضع يد الاسكندر في يدك ، وقد أبررت يميني حين ضربت بيدى على يدك عند أمك ، وقد خرجت عن عهدة القسم في ذلك اليوم ، وأنا الاسكندر والرسول معا ، وعامت الملكة بذلك ولم يخف عليها ، ثم جلس تحت تلك الإشجار وأمر بترتيب المجاس ، ومدوا السماط وطعموا وشربوا ، ثم خلع عليه خلعة خسروانية تليق به ، وأعطى أصحابه عطايا كثيرة وخلع عليهم خلعا رائقة ، وصرفه الى أمه ،

ذكر تطواف الاسكندر في أقطار العالم وما رأى فيها من العجائب

قال صاحب الكتاب: ثم إن الإسكندر سار في عساكره الى أن وصل الى مدينة البراهمة في فلما علموا بوصوله خلصوا نجيا، واجتمع رأيهم على أن كتبوا اليه كتابا يقولون فيه : أيها الملك : ما ذا تريد من مدينة سكانها عُباد الله ؟ فإن كنت تريد منهم المال فما أنقص عقلك ، وهم قوم ليس عندهم سوى الصبر والعلم ، وذلك مما لا يسلبونه ، ولو أقمت هاهنا لا حتجت أن تأكل الحشيش كما يأكلون ،

§ فى الروايات اليونانية والسريانية أن الاسكندر لتى البراهمة بعد حرب فور ولتى قيذافه بعد البراهمة وكأن قصة الذهاب الى الكعبة التى أدخلها المسلمون غيرت نسق الحوادث، واقتضت أن يأتى الاسكندر من الهند الى بلاد العرب والمغرب ثم يعود الى الهند ليلتى البراهمة ، على أن المسعودى يروى حديثا مثل هذا عن الاسكندر وأمة من قوم موسى بالمغرب .

<sup>(</sup>۱) الاشراف ص ۸۶ – ۸۶



قيدًا فق ماكة الأندلس، وفي يدها صورة الاسكندر التي أمرت بتصويرها لتعرفه اذا قابِته متنكرا [مراد ماكة الأندلس، وفي يدها صورة الاسكندر التي أمرت بتصويرها لتعرفه اذا قابِته متنكرا [٢٠٠] لسير توماس أرنولد والأستاذ أدلف كرهمان رقم ١٨٠]



وكان الواصل بهذا الكتاب الى الاسكندر رجلا حافيا حاسرا ملتحفا بإزار منسوج من الحشيش ، فلما قرأ الكتاب ترك العسكر في مكانه ، وركب في جماعة من فلاسفته ، وصاد اليهم الى مدينتهم ، فاستقبلوه وأحضروه من قوتهم الذي كانوا يزجون به وقتهم ، ودعوا له وأشوا عليه ، فرآهم قوما حفاة عراة قد ستروا عوراتهم بأزر من الحشيش ، ورأى فيهم عابدا قد اتزر بجلد غزال ، فحاطبهم الاسكندر في أمر ملبوسهم فقال : من ولد عريانا فلا ينبني له أن يكون حريصا على الملبوس على أنه اذا واراه التراب فهو على خوف من العذاب والبوس ، فسأله الاسكندر عن أعظم الذنوب فقال: الحرص على الدنيا ، وإن أردت أن تقف على حقيقة ذلك فاعتبر بنفسك ، فانك مع احتوائك على جميع ممالك الأرض طالب اليها الزيادة غيرقانع بعظم ما أوتيت من الملك والسيادة ، ثم قال لهم : ارفعوا إلى حوائجكم فلن أدخر عنكم شيئا ، وأسعفكم بمطالبكم عفوا ، فقال له أحدهم : أيها الملك! أغلق دوننا باب الشيب والموت ، فقال له : كيف تسلم من الموت وهو لا محالة يهدم بناء عمرك وان كان من حديد؟ وكيف تنعم بالشباب ومشرعه لابد أن يكدر برنق المشيب؟ فقال له البرهمي : اذا كنت تعلم أنه لا مفر من الموت ولا سلامة من غصة الشيب فا بالك تطلب الاحتواء على العالم بجهدك ، من حديد؟ وكيف تنعم بالشباب ومشرعه لابد أن يكدر برنق المشيب؟ فقال له البرهمي : اذا كنت تعلم أنه لا مفر من الموت ولا سلامة من غصة الشيب في بأنك تطلب الاحتواء على العالم بجهدك ، وتعرض للسم القاتل نفسك ، ونتعب لغيرك ، وتجع لمن يفرقه من بعدك ؟ والشيب بين يدى الموت نذير ، واذا طمعت في الحياة بعده فليس لك عذير ، ثم إن الاسكندر وهب لهم هبات كثيرة فا قبلوها ، واستعرضهم حوائجهم فها عرضوها ، فانصرف عنهم ،

وسارحتی وصل الی بحرعظیم فرأی عنده رجالا متنقبین كالنساء لا يعرف لسانهم عربی ولا فهلوی (۱) . وكان قوتهم من السمك وحیوان البحر . ثم إنه لمح وسط البحر جبــلا أصفر

= وقد حدث ونسكريتوس أن الاسكندر أرسله الى البراهمة ، وأنه لتى خمسة عشر منهم بين قائم وقاعد ومضطجع ، عراة في الشمس، وأنه حادث اثنين منهم الله .

وقد ذكر بلوتارك المؤرّخ أن حديث الاسكندر والبراهمة كان أثناء مسير الاسكندر في نهر السند الى المحيط . وذكر محاورة الاسكندر إياهم . وهي محاورة تختلف فيها الروايات بعض الاختلاف .

<sup>(</sup>۱) فالشاه : ليس لسانهم العربية ولا الفارسية القديمة ولا الفهلوية ولا النركية ولا الصينية . زيانها نه تازى ونه خسروى نه يحيني نه تركى ونه يهلوي

<sup>(</sup>۱) طا: البرهمن - (۲) طا: فا بالك قد صرت تطلب الخ - (۳) ، (٤) و رز (Warner) ج ٦ ص ٢١ و ٢٧

كالشمس فأمر بالقاء سفينة في الماء ليركبها و يشاهد عجائب ذلك الجبل . فمنعه من ذلك بعض الفلاسفة وقال: لا تخاطر بنفسك وليركبها غيرك ممن يأتى بخبره . فأركب تلك السفينة ثلاثين شخصا من الروم وغيرهم . فلما قربت السفينة من الجبل تحرك . واذا به حوت فالتقم السفينة بمن فيها . وانساب في البحر . فتعجب وقال: العلماء حفظة أرواح الملوك . فطو بي لمن عرف قدرهم واتبع أمرهم § .

فسار الاسكندر الى أرض قصباء كبيرة القصب كأنها أشجار الدُّلب عِظَا . وفيها غدير عظيم ماؤه زعاق كأنه سم ذعاف . فعبر منه .

وانتهى الى ساحل بحرآخرعظيم فصادف أرضا طيبة العرف كأنها نتأزج باريح المسك، وماء عذب المذاق في حلاوة الشهد . فنزلوا واستراحوا فبيناهم في منزلهم إذ خرجت من الماء أفاع كثيرة ، وطلعت من الأجمة عقارب كالنار ملتهة وأتتهم من جميع جوانبهم فحول من الخنازير ذوو أنياب كالحراب ، وضوارى سباع ما لأحد بها طاقة ، فهلك من الأكابر والأمراء خلق كثير ، فارتحلوا وانحازوا عن ذلك المكان ، وطرحوا النار فياكان هناك من القصب حتى احترق ، وقتلوا كثيرا من السباع ،

§ يظهر أن القوم المذكورين هنا هم أهل الساحل فى بلوخستان . وقد وصفهم المؤرّخ أريان بأنهم يشبهون الهند فى اللباس والسلاح، ويخالفونهم فى اللغة والعادات . وقد نقل المؤرّخ المذكور عن نرخوس قائد أسطول الاسكندر، ووافقه السياح فى عصرنا الحاضر، أن أهل الساحل المذكورين يعيشون على السمك ليس لهم طعام غيره بل يطعمونه دوابهم كذلك الخ ، ويقول أريان أن بيوتهم من عظام الحيتان ، وقد سماهم اليونان و آكلى السمك .

وذلك يوافق ما يقال عن أهل مكران أن بلاهم سميت مكران لكثرة أكلهم السمك، وأن أصل الكلمة بالفارسية وماهى خوران أى وأكلة السمك ...

<sup>(</sup>١) كلمة «بعض» من طا · (٢) طا : عظيمة القصب · (٣) طا : فاستراحوا وأراحوا ·

<sup>(</sup>٤) صل : فأتتهم . والتصحيح من طا . (٥) طا : من تلك السباع .

<sup>(</sup>٦) ورثر ج ٦ ص ٩٩ ومًا بعدها .

فسار من ذلك المكان الى أرض الحبشة § فاجتمعت منهم آلاف مؤلفة من كل غرابي ترتبج الأرض بنعيبه ﴾ و يمتلئ الجق بنعيقه . فقاتلوه برماح أسنتها من العظام فقتلوا كثيرا من أصحابه . فأمر عند ذلك رجاله بالحد في قتالهم فتدججوا وصافّوهم فكانت الدبرة على الحبشة فأفناهم القتل .

ولما جن الليـل سمعوا صوت الكركدن فتصدّى لهم . وهو حيوان أعظم من الفيــل له قرن في أم رأسه في لون النيل . فأهلك خلقا من أصحابه . ثم رشقوه بالسهام فانهدكأنه جبل من حديد.

ثم لما أصبح رحل وسار حتى وصل الى أرض فيها خلق (١) عراة كأنهم أشجار باسقة . فلما رأوا الاسكندر صاحوا واجتمعوا وقاتلوهم بالحجارة وأمطروها عليهم . فواقعهم أصحاب الاسكندر وقتلوهم حتى لم يبق منهم إلا قليل .

وسار حتى وصل الى مدينة كبيرة بين يديها جبل عظيم يكاد يمس السهاء فاستقبله أهلها بالتحف والمبار والحدم فأحسن اليهم ، ثم سايلهم عن الطريق فقالوا : أيها الملك : كان الطريق على هذا الحبل. وقد قطعه الآن ثمبان عظيم لا يتجاسر معه أحد على العبور فيه ، وله علينا كل يوم وظيفة خمسة ثيران نلقيها اليه فيبتلعها وينكف بذلك عن أن يتقدّم الى هذا الحانب ، فأمر الاسكندر بخسة ثيران فذبحت وسلخت جلودها وحشيت سما ونفطا ، فأمر بإصعادها الى الجبل و إلقائها الى التعبان، فابتلعها فلم يلبث أن تقطعت أمعاؤه من السم ، وصعد بخار السم والنفط الى دماغه فأخذ يضرب برأسه على الحبل حتى انفلق وتشقق ، فقطعوه بالسيوف ،

§ كان اليونان يتخيلون أن الهندهي بلاد الحبش الشرقية التي تمتد الى نهاية العالم، وأن أهلها، كأهل بلاد الحبش الغربية، قد اسودت وجوههم بوهج الشمس . وقد ذكر هيردوت بلاد الحبش الشرقية كذلك ولكنه ميزها من الهند . وذكر سترابو أن الاسكندر نفسه حينا رأى نهر السند توهم أنه النيل . وقد عرفت أسفار الاسكندر اليونان أن الهند غير الحبش . ولكن بق في الأساطير آثار الأوهام القديمة .

ومن أجل ذلك نرى الاسكندر في قصة الشاهنامه يسير، بعد لقاء البراهمة، في أرض تؤدّيه الى أرض الحبش، كما يرى القارئ .

<sup>(</sup>۱) اسمهم فی الشاهنامه نرم پای أی ذوو الأقدام اللینة . وقد نقدّم ذكر نرم پای فی وقائع مازند ران ( فصـــل كیكاوس ص ۱۱۵ حاشیة) .

<sup>(</sup>۱) طا: ينشب · ( (Warner ) و رزر (Warner ) ج ٦ ص ٦٨

(7)

وعبر الاسكندر بعساكره وسارحتى وصل الى جبل آخر عال فى السماء فأصعدوا فيه فرأوا على رأس الجبل تختا من الذهب منصو با وعليه شيخ ميت مسجى بديباج على رأسه تأج مرصع بجواهر تزهر للعيون ، فلم يتجاسر أحد على القرب منه ، وكان كل من يقدم اليه تأخذه الرعدة فى مكانه ويموت فى وقته ، فلما صعد الاسكندر ذلك الجبل ورأى التخت سمع هاتفا يقول : أيها الملك! قد جهدت زمانا طويلا وأفنيت من الملوك كثيرا ، وقد دنا وقتك وحان حينك » ، فعظم عليه ذلك واصفر لونه ،

وسار قاصدا قصد مدينة هروم ، وهي مدينة سكانها بنات أبكار لا يمكن أحدا من القرب من المدينة ، لم يخلق للواحدة منهن إلا ثدى واحد وهو الأيمن فحسب ، وهن في الأيسركالرجال ، قال : فكتب الاسكندر اليهن كتابا يدعوهن الى الطاعة ، و يذكر أنه ماجاء لقصد قتالهن ولا لنهب بلادهن ، وأنه لم يرد سوى رؤية المدينة والاعتبار بأحوالها ، ونفذ بالكتاب فيلسوفا وأمره بأن يلاطفهن في الخطاب و يرجع اليه بالحواب ، فصادف الرسول أهل المدينة نساء كلهن ليس فيها رجل ، فاستقبلنه على الخيول في آلات الحرب فقرأن الكتاب وقان في جوابه : إنك رجل كبير ، وصيتك عال رفيع ، فلا تفسدنه بأن يقال أنك قاتلت النساء وانهزمت منهن ، فان ذلك يجر عليك عار الايزول أبدا ، ولكن إن جئت للتطواف في مدينتنا والنظر اليها والوقوف على أحوالها أكرمنا مقدمك وتلقينا بالجميل موردك ، وختمن الكتاب وأنفذنه على يدى امرأة عاقلة في ملابس الملوك مقدمك وتلقينا بالجميل موردك ، وختمن الكتاب وأنفذنه على يدى امرأة عاقلة في ملابس الملوك مالى حاجة في مدينتكن سوى النظر اليها ، وإذا حصل ذلك عبرت وتجاوزت الى طرف آخر ، فعادت وأعلمت صواحبها بما جرى ، فاجتمعن واتفقن على إعداد تحف برسم الملك ، من التيجان المرصعة والحواهر النفيسة وغير ذلك مما يصلح أن يخدم به الملوك .

ثم رحل الاسكندر من منزله وسار فهاج عليهم بعد مرحلتين هواء شديد وتغيمت السهاء وسقط عليهم ثلج أهلك خلقا من أصحاب الاسكندر . فسار في ذلك الزمهر ير منزلين . ثم شاهدوا دخانا مرتفعا في السهاء وسحابا أسود كأنه يمطر النار فحمى الهواء وعظم الحرّ حتى حميت الدروع على أكاف الرجال فأحرقتها . فسار على ذلك فوصل الى مدينة فيها ناس سود الوجوه كالسبّج، هدل الشفاه ، نتوقد النار من أحداقهم وتخرج من أفواههم . فاستقبلوا الاسكندر وخدموه بفيلة عظيمة وتحف كثيرة وقالوا : إنا لم نرأحدا وصل الى هذه المدينة، ولم نر راكب فرس قط ، فأقام الملك فيها شهرا ،

<sup>(</sup>۱) كلمة « تاج » من طا .

ثم سار قاصدا قصد مدينة النساء فعبر اليه البحر جلائل أهلها فى ألفين من فوارسهن مستقبلات له فقدّمن اليه برسم الهدية تيجانا مرصعة وجواهر نفيسة وثياب وَشّى . ثم ركب الاسكندر ووصل إلى المدينة فأكرمن مقدمه ونثرن عليه نثارات، وخدمنه بتحف ومبرات ، ولما رأى المدينة وأهلها، ووقف على أحوالها خلع عليهن وأحسن اليهن، وارتحل .

وسار قاصدا قصد مغرب الشمس فوصل الى مدينة فيها ناس حمر الوجوه صفر الشعور فسايلهم الاسكندر عمن يعرف عجائبها . فقال له من أهل تلك المدينة شيخ طاعن في السن : إن وراء مدينتنا عينا كبيرة فيها تغرب الشمس وتغيب . ووراء هذه العين ظلمات، وفيها من العجائب ما لا يحيط به الوصف . وقد قال بعض عبادنا : إن فيها عينا يقال لها عين الحياة من شرب منها يخلد ولا يموت . لأن مدد مائها من أنهار الفردوس. ومن اغتسل فيها تساقطت عنه ذنو به (١). فقال له الاسكندر: كيف تسلك الدواب طريق هـذه الظلمة ؟ فقال : من أراد أن يسلك طريقها لا ينبغي أن يركب إلا مهرا . فأمر الاسكندر بجع الخيل فاختار منها عشرة آلاف مهر رباع قوى . وسار في عساكره حتى وصل الى مدينـــة كبيرة فيها نعم كـثيرة و بساتين وسيعة وقصور رفيعة فنزل فيهـــا . وصار وحده الى مغرب الشمس فبقي ينتظر غروبها ، فلما كان عند الغروب شاهد قرص الشمس وهي تغيب في تلك العين . فِعل يسبح الله تعالى ويقدّسه . ثم انصرف الى معسكره فانتخب من أصحابه من عرفه بالعقل والصبر. وتزوّد لأربعين يوما، واختار من يصلخ أن يتقدّم أمامهم ويسير بين أيديهم . فوقع الاختيار على الخضرُ فانه كان سيد الجماعة وصاحب الرأى فيما هم بصدده . ففوض الاسكندر اليه أمره، وقال : أيهــا الرجل المتيقظ ! نبــه قلبك لهذا الأمر . فإنا إن عثرنا على ماء الحياة بقينا نعبد الله تعالى الى آخر الأبد . و إن معي خرزتين لتقدان كالشمس في جنح الليل . فخذ إحداهما، وسرقدام القوم، وتكون الأخرى معي . وأنا والعسكر نقتفي أثرك ونبصر ماذا قسم الله تبارك وتعالى انا . فتقدّم الخضر، وسار الاسكندر في أثره حتى سار في الظلمات مرحلتين . ولما كان المنزل الثالث عرض لهم في الظلمات طريقان فسار الخضر في إحدى الطريقين ، ووصل الى عين الحياة فشرب منه واغتسل وفاز بالمطلوب وضل الاسكندر عنه فسلُكُ الآخر فأفضى به الى الضوء، وخرج من الظلمة فرأى جبلا شاهقا في السهاء على رأسه أشجار من العود، وعلى كل شجرة طائر أخضر، فلما

<sup>(</sup>١) قصة الظلمات وعين الحياة في الشاه تخالف الروايات اليونانية في كثير من النفصيل . والخضر لايذكر في القصة اليونانية التي تشيه في بعض مواضعها قصة موسى والخضر شها أدى الى ذكر الخضر في الشاهنامه والروايات التعربية .

 <sup>(</sup>۱) طا: وهو يغيب . (۲) طا: صلوات الله وسلامه عليه . (۳) طا: الطريق الآخر.

رأته الطيور نطقن باذن الله باللسان الزوى ، فدنا من طائر وأصنى ليسمع كلامه فقال له : ماذا تريد أيها الثعبان من الدنيا الفانية ؟ وأنت لو بلغت الساء لم يكن لك بد من الموت ، ثم قال للاسكندر: هل صدت الزنا وهل استعمل الآجر في البناء؟ فقال نعم ، فقال : وهل قرع سمعك صوت المزهر، وصياح السكران، ونغم الفناء؟ فقال نعم ، فنزل اليه الطائر عند ذلك وقال : أيما أكثر : العلم مع السداد أم الجهل مع الفساد ؟ فقال العالم بين الناس عزيز، فرجع الطائر الى مكانه وقال له : هل يسكن العباد في بلادكم الجبال ؟ فقال : وهل لهم سكنى إلا في الجبال ؟ ثم قال له : اصعد الى رأس هذا الجبل وسدك راجلا ليس معك أحد فأبصر ما هنالك، فصعد الاسكندر وحده فرأى إسرافيل عليه السلام (۱) ، على رأس ذلك الجبل و بيده الصور، وقد نفخ شدقيه، وملاً من الدموع عينيه ينظر متى يأتيه الأمر، فينفخ قال : فلما نظر الى وجه الاسكندر صاح عليه وقال يا عبد الحرص! لا تجهدن هذا الجهد فسوف يأتيك الأمر، بالمسير، ويقرع سمعك النداء بالرحيل، فقال الاسكندر: لم يقسم لى غير الحركة والطواف في أقطار الأرض ، ثم نزل من الجبل حليف كا به وربين ، وعاد المقهقرى الى الظلمات ، فلما توغلها هتف ها تف من الجبل الأسود الذى كان هناك وقال : من يحمل من حجارة هذا المكان يندم ومن لا يجمل منها فهو أيضا يندم ، فعمل منها بعضهم وأعرض عنها بعضهم ، فلما خرجوا من تلك الظلمات رأوا تلك المجارة جواهر ويواقيت فندم من حمل حيث بعضهم ، فلما خرجوا من تلك الظلمات رأوا تلك المجارة جواهر ويواقيت فندم من حمل حيث لم يستكثر، وندم من لم يحمل حيث لم يحمل حيث لم يستكثر، وندم من لم يحمل حيث لم يحمل حيث لم يستكثر، وندم من لم يحمل حيث لم

قال: ثم إن الاسكندر أقام بعد خروجه من الظلمات مقدار أسبوع . ثم ارتحل متوجها نحو المشرق فسارحتى انتهى الى مدينة كبيرة فاستقبله أكابر أهلها فأكرمهم الاسكندر وأحسن اليهم . ثم سايلهم عن عجائب ما هنالك فأجهشوا اليه بالبكاء وقالوا : أيها الملك! إن أمامنا أمرا عظيا لا بد لنا من عرضه على رأيك . ونحن منه فى عناء وتعب شديد . وذلك أن وراء هـذا الجبل يأجوج ومأجوج . وهم يفسدون فى أرضنا و يعيثون فى بلادنا . وهم فى خلقهم بحيث لا نتجاوز قامة أحدهم شبرا . ومع ذلك فقد ملئوا الأرض فسادا وشرا . ولهم وجوه كوجوه الإبل ، وأنياب كأنياب الخنازير . أستهم سود وأعينهم حمر . وعلى أبدانهم شعور فى لون النيل ، ولهم آذان كآذان الفيلة . اذا نام أحدهم افترش إحدى أذنيه والتحف بالأخرى . لا يموت الأنثى منهم حتى تلد ألف مولود . وهم فى الكثرة بحيث لا يعرف عددهم إلا الله عن وجل ، وإذا كان فصل الربيع وجاش البحر وأرعد الجق



<sup>(</sup>١) ذكر إسرافيل من زيادات الروايات العربية أيضا ٠

<sup>(</sup>١) طا : •ن الظلمات • 🌱 (٢) طا : أسبوعين •

احتمل السحاب التنن من البحر فألقاه الهسم . فيجتمعون اليه ويأكلون منه حتى تعبل أجسامهم وتسمن أبدانهم . ويكون ذلك من السنة الى السنة . وفي سائر السنة يجتزئون بنبات الأرض و بما يختطفونه من كل جانب، واذا كانت أيام الشتاء اعتراهم الضعف حتى يصير صوت أحدهم في رز صوت الحمام . وإذا أقبـ ل أيام الربيع عادواكالذئاب الضارية . فإن أنعم الملك بالتدبير في كفاية شرهم وكف معرّتهم شكر سعيه بكل لسان، ودام ذكره الى آخر الزمان. فتعجب الاسكندر مما أوردوا واهتم لذلك . ثم غاص في بحر الفكر فقال لهم : إنى أعاونكم منى بالأموال والكنوز فعاونونى بنفوسكم عبيدك فها تأمر به . فحاء الاسكندر في علماء فلاسفته وأصحاب رأيه فنظر الى الجبل فأمر باستدعاء الحدّادين والفعلة، وأمر باحضار النحاس والرصاص والجص والحجارة والحطب . فجمعوا من كل واحد ما لا يحيط به الحصر . وحشر صناع الأقاليم فسدّ ما بين الجبلين بسدّين من قرار الأرض الى رأس الجبل . وجعلوا الأساس في عرض مائة ذراع . فكانوا يصفون من زبر الحديد صفا في مقدار ذراع، ويضعون عليه الفحم والنحاس، ويجعلون الكبريت فوقه، ثم صفاً آخر فوقه كذلك ثم آخر وآخر حتى انتهى الى رأس الجبل وساوى ما بين الصفين . ثم خلطوا النفط والدهن وأفرغوه على رأس الجميع ثم صبوا عليه الفحم ثم ألقوا فيه النار . واجتمع عليه مائة ألف حدّاًد ينفخون فيه فارتفع الدخان في السماء وتمكنت النار فيسه و بقيت كذلك تتقد زمانا حتى تراصّت الأجزاء وتهندم البناء . فتخلص العالم بالسدّ الاسكندري من شر يأجوج ومأجوج وعاديتهم ولله الجمد . § قال : وطول هذا السد نمس خسمائة ذراع في عرض خسمائة ذراع .

و أكثر الكتب على أن سدّ الاسكندر أو ســـد يأجوج ومأجوج هو الســـد الذي بين جبال القوقاس وبحر الخزر. ولكنه لا يلائم ما وصف به سدّ يأجوج ومأجوج أنه بين جبلين. وأقرب ==

<sup>§</sup> تصف كتب التاريخ والبلدان سدودا بين بلاد الترك والبلاد المجاورة ، منها سدّ بين إيران وبلاد الخزر يصل ما بين جبال القوقاس وبحر الخزر ، ومنها سدّ في جرجان بناه الساسانيون ، ومنها سدو ربخارى الذي بناه و ملك من ملوك الصغد في سالف الدهر مانعا لغارات أجناس الترك ودافعا الأذيتهم ، وجدّد في أيام المهدى ، وكان قد تهدّم ، على يدى أبى العباس الطوسي أمير حراسان ،

<sup>(</sup>۱) طا: أقبلت . (۲) أطنها محرفة عن الصدفين ، كما فى القرآن . (۳) أنظر البلدان ص ۲۸۸ و ۲۹۱ ، و ۲۹۱ ، و ۲۹۱ ، ومروج الذهب ج ۱ ص ۱۹۶ وزرهة ۳۶۳ ، والبير ونى ص ۶۱ (۶) البلدان ص ۶۰۳ ، فارس نامه ص ۱۰۹ (۵) الإشراف ص ۹۰ (۵)

ولما أحكم الاسكندر ذلك ارتحل من تلك المدينة وسار مسيرة شهر فوصل الى جبل من اللاز ورد، على رأسه بيت من الياقوت الأصفر، فيه فناديل معلقة من البلور، وفي وسطه عين ماء مالح فيه جوهم أحمر له أسعة تنب أنوارها على الماء فيمتل البيت منه بالأضواء . وعند العين تحت من الذهب منصوب عليه شخص مسجى مضطجع، رأسه كرأس حنزير ، و بدنه كبدن إنسان ، قد فرش تحته الكافور، وكان من قصد أحد شيء من ذلك البيت تأخذه الرعدة و يموت في مكانه . فسمع الاسكندر هاتفا من تلك العين يقول : أيها الرجل الحريص! لا تحرص هذا الحرص كله فقد رأيت مالم يره أحد ، فالواجب أن تصرف عنائك فقد دنت أيامك ، وشارف الانقضاء ملكك ، ففزع الاسكندر وأسرع الانصراف الى معسكره ،

ثم ارتحل وسارحتى خرج مرب البرية وانتهى الى مدينة آهلة ففرح حين سمح صوت الإنس واستأنس ، فتلقاه أهل المدينة وأظهروا السرور بمقدمه ، ونثروا عليه النثار الكثير ، وقالوا : نحمد الله حين جعل عبو رك علينا ، فإنه لم يأت هده المدينة عسكر قط ، ولا سمع فيها اسم ولا ذكر لملك ، فسايلهم عن عجائب مدينتهم فقال بعضهم : أيها الملك ! إن هاهنا عجبا لا يوجد في العالم مشله ، وذلك أن هاهنا شجرتين (1) ذكرا وأنثى ينطق الذكر بالنهار والأنثى بالليل ، فركب الاسكندر واستصحب ترجمانا منهم في جماعة من أصحابه ، فسأل الترجمان ، وقال : متى نتكلم الشجرة ؟ واشال : اذا عبر بسع ساعاب من النهار نكلم الذكر ، اذا جن الليل تكلمت الأنثى ، فقال له : واذا تجاوزنا هاتين الشجرتين في الذي نراه بعدهما ؟ قال إن الدنيا تنتهى عند ذلك ، وما بعدهما يسمى طرف العالم ، ولما قرب من الشجرتين وأى الأرض ملاً ي من جلود السباع فسأله عن ذلك فقال : فلما إن لهاتين الشجرتين عبادا يعبدونهما واذا جاءوهم العبادة فلا يأكلون إلا لحوم السباع . قال : فلما إن لهاتين الشجرتين عبادا يعبدونهما واذا جاءوهم العبادة فلا يأكلون إلا لحوم السباع . قال : فلما

<sup>=</sup> منه الى هـذا الوصف أن يكون الســ فى شعب دريَل فى جبال القوقاس . وهو الممرّ الوحيد فيها . وقد حصن منذ زمن بعيد . وعليه الآن قلعة روسية تحمه . وكان العرب يسمونه باب اللان. وهو نفنف بن حدارين من الصخر يرتفعان زهاء ستة آلاف قدم .

والصحيح أن السدّ الذي بين القوقاس وبحر الخزرهو سدّ كسري أنوشروان.

<sup>(</sup> أ ) فى الشاهنامه : شجرة ذات جذعين ذكر وأنثى ، ولعل هــذا سبب اضطراب نسخ الترجمة فى تثنية الضمير العــائد الى الشجرتين و إفراده .

<sup>(</sup>۱) طا: تصرف الآن عنائك · (۲) صل: ما بين · والتصحيح من طا · (۳) صل: وما بعدها · (۱) ورتر، ج ٦ ص ٧٩، ودائرة المعارف البريطائية (Darial) والتصحيح من طا · (٤) صل، طا : جاءوها · (٥) ورتر، ج ٦ ص ٧٩، ودائرة المعارف البريطائية (

انتصف النهار سمع الاسكندر من إحدى الشجرتين صوتا أزعجه . فسأل الترجمان عما قالت فقال : إنها تقول : ما بال الاسكندر يجول في أقطار الأرض وقد استوفى نصيبه من الديش، وعند استكال أربع عشرة سنة من سلطانه يحين حين ارتحاله ؟ فبكى الاسكندر وامتلاً هما وحزا، وبق واجما لا يتكلم الى نصف الليل فتكلمت الشجرة الأنثى ، فسأله عما قالت فقال إنها تقول ، إنك بحول حول الأرص من حرصك، ولم يبق إلا قليل من عمرك ، فلا نتعب نفسك ولا تضيق عليها أمرك ، فقال له الاسكندر : سلها هل تكون أمى حاضره عند رأسى اذا أنانى أمر ربى ؟ فسألها عن ذلك ، فقالت : شدّ رحالك وأقصر عن ظنك ، فإنه لا تحضرك أمك ولا قرائبك ولانساء بلدك ، ولا تموت الا غريبا في بلاد غيرك ، فانصرف الاسكندر وقيد القلب منخزل النفس نحو معسكو ، فقدم اليه أهل تلك المدينة جواشن ودر ونا وتحفاكثيرة فيها مائة بيضة من الذهب و زن كل بيضة ستون منا ، وصورة ككدن من الذهب مرصعة بالجوهر ، فقبل هدا ياهم وارتحل نحو الصين .

فلما قرب مها نزل في عسكه واستحضر الكاتب فأمره أن يكتب الى بعبور كتابا مملوا بالوعد والوعيد، وختمه واستصحب بعض ثقاته وأصحاب رأيه، وركب منهم في خمسة فرسان حتى أتى ملك الصين في زيّ رسول و فلما وصل اليه أكرمه وأنزله في موضع يليق به و ثم لماكان من غده أنفذ اليه مركوبا خاصا بآلات الذهب واستحضره و فضر وأدى الرسالة، ودعاه أن يبادر الى خدمة الاسكندر ويسارع الى حضرته و فإن لم يفعل ذلك فلينفذ اليه طرائف الصين من حيل وأسلحة وياب ودهب وفضة ليصرفه بدلك عن أذاه و فضحك بغبور وسأله أن يصف له الاسكندر، وينعت صورته وشكله و يصف مكارمه وسيرته و فاندفع الرسول يورد ذلك ويسرده و ثم إنه الستحضر الطعام والشراب ولما ثملوا صرف الرسول وقال : سنجيب غدا عن رسالة صاحبك وفاقص فان منزله وهو بين الصاحى والسكران و بيده أثرجة ولما طلعت الشمس من غده ركب أبواب خرائه وأخرج خمسين تاجا مرصعا بالحواهي وعشرة تخوت من العاج وأوقر ألف جمل من الدساج والخز والحرير والكافور والمسك والعبر الي غير دلك من الذهبيات والفضيات وجلود السنجاب الرسول و فلسمور و أما انتهى الى ساحل البحر بادر الملاح قمله في مركب وعد به الى المعسك فلما أحس الرسول و فعاله التهى الى ساحل البحر بادر الملاح قمله في مركب وعد به الى المعسك فها أحس الرسول و فعاله استقبلوه و ولما رأوه ترجلوا وسجدوا بين يديه و فعلم رسول بغبور أنه هو الاسكندر المحديد و السكندر المعر بادر الملاح قمله في مركب وعر به الى المعسك والاسكندر المولاد بوصوله استقبلوه و ولما رأوه ترجلوا وسجدوا بين يديه وعمر به الى المعسكر فهما السكندر

Œ

<sup>(</sup>١) طا . قرايتك . (٢) طا : فأمره فكتب .

نفسه فنزل وسجد له . ثم لما أصبح الاسكندر جلس مجلسه من تخت السلطنة فخلع على رسول بغبور وأعطاه عطاياكثيرة وصرفه الى صاحبه . ثم أقام الاسكندر في ذلك الموضع شهرا من الزمان .

فلما برد الهواء ارتحل وسار حتى وصل الى مدينة جغوان ورحل منها قاصدا قصد السند . فركب ملكهم وكان يسمى بنداه فى رجاله السود، و برز الى قتاله فى أمثال الأسود . فجرت ملحمة أفنت السودان عن آخرهم وأتى الأسر والنهب على نسائهم وذراريهم . ثم سار الاسكندر الى نيم روز ، وصار منها الى اليمن (١) . فاستقبله صاحب اليمن بالهدايا الجليلة والتحف الكثيرة . فأكرمه الاسكندر وأحسن اليه .

ثم ارتحل من اليمن قاصدا قصد بابل فوصل فى طريقه الى جبل عظيم فأتعبهم العبور فيه ، فلهما قطعوه وأسهلوا أفضوا الى بحرعظيم فعثر بعض أصحابه فى ساحله على رجل متسربل البدن بالشعر، له أذنان كآذان الفيلة ، فاجتروه الى خدمة الاسكندر ، فقال له الاسكندر : ما اسمك ومن أنت ؟ فقال : أيها الملك إن أبى وأمى سميانى بستركوش (ب اسنى لحافى الأذن ، فقال له : ما هذا الذى نوى فى وسط البحر؟ فقال مدينة طيبة، وفيها خلق طعامهم من السمك وأبنيتهم من عظام السمك ، فان أمر الملك عبرت اليهم وأخبرتهم بمقدمه وحملت منهم جماعة الى خدمته ، فاذن له الملك فى ذلك فعبر اليهم فى ساعة وانصرف ومعه ثمانون شخصا مر عقلاء تلك المدينة فى ملابس الحز والحرير، فعبر اليهم شبان و بعضهم شيوخ، مع كل شيخ منهم جام مملوء من الدر ومع كل شاب تاج من الذهب . فضروا بين يدى الملك فقدموه وسايلهم عن أمور أجابوه عنها ، وأقاموا فى منزله على البحر الى طلوع الفجر من الغد ، فارتحل متوجها نحو بابل وقد علم أن أجله قد قرب ،

وكان يخاف من الكيانيين على بلاد الروم بعد موته فعزم ألا يبقى منهم أحدا . فكتب كتابا الى الحكيم أرسطاليس ، وذكر فيسه حاله وما هم به ، ثم استقدم جميع أكابر الكيانية من أوطانهم وأمرهم بالمبادرة الى حضرته ، فوصل كتاب أرسطاليس وهو يقول فيسه : قد آن لك أن ترتدع عن الشر. فاستسلم لأمر الله عن وجل ، وفوض اليه أمورك ، ولا تزرع في ملكك غير الحسنى ، وما أشرت اليه فلا تجزع منه ولا تهتم له ، فإنا لم نولد إلا للوت ، وما استصحب أحد فارق الدنيا مالا ولا ملكا ،

<sup>(</sup> أ ) يحدث الناريخ أن الاسكندربعد حرب فور لق عداء من ابن أسمى فور، وقد ساءه صلح الاسكندروعمه . وكذلك يعرف الناريخ أن بعض جند الاسكندر رجعوا من الهند بطريق نيم روز .

<sup>(</sup>ب) هذه كلمة فارسية : بسترالفراش، وكوش الأذن.

<sup>(</sup>١) طا: برزوا . (٢) صلّ: اليه . والتصحيح من طا . (٣) طا: أوسطاطاليس .

(13)

وإياك أن تمس أحدا من الكيانية فإنه لا يحسن غرس العداوة فى القلوب . فاتق الله ولا تسفك دماء الأكابر . فإنه يثمر اللعن الى يوم القيامة ، ولا يورث غير الحسرة والندامة . والرأى أن تستحضر أكابر بيت الملك ، وتملك كل واحد منهم بلدا أو إقليما ، ولا تجعل لبعضهم على بعض حكما ولا يدا ، ولا تسمين منهم للسلطنة أحدا حتى تشغلهم بحربهم عن بلاد الروم ، فلما قرأ الإسكندر كتاب الحكيم استحضر الأكابر الكيانية وأجلسهم فى مراتبهم فى خدمته ثم فرق عليهم المالك ، وأمرهم أن يكتب كل واحد منهم كتاب عهد يعاهد فيه على ألا يطلب الزيادة على ما فى يده ، ولا يتعرض لهلكة غيره ، ويجترى بما فى حكمه وتحت يده ، فاستنب منهم ذلك فسموا ملوك الطوائف .

# ذكر وفاة الإسكندر

قال صاحب الكتاب: ثم إنه وصل الى بابل فاتفق أنه ولد في تلك الليلة مولود له رأس كرأس الأسد، وحافر كحافر الدواب، وذنب كذنب الثور، لا يشبه الإنس إلاً في صدره وكتفه . فلما وضعته أمه مات في الحال . فحملوه الى حضرة الملك فتطير منه واستحضر المنجمين وسألهم عن طالع ذلك المولود وما تدل عليــه أحكام النجوم في ولادته . فأظلمت الدنيــا في عيونهم لمــا فهموه ، وكتموا الاسكندر ما علموه . فأوعدهم وهدّدهم فقال له بعض المنجمين : أيها الملك ! إنك ولدت على طالع الأسد ، فاذ قد رأيت رأس المولود الميت مثل رأس الأسد فقد دل على زوال ملكك وانتهاء عمرك . واتفقت كلمة سائر المنجمين على ذلك . فاغتم الاسكندر ثم قال : إنه لا بد من الموت، ولست أهتم لذلك . ثم مرض في يومه ذلك وهو ببابل فاستحضر كاتبه وكتب الى أمه كتابا يعزيها فيه عن نفسه، و يوصى اليها ويأمرها بالصبر والرضاء بما قدّر له من قصر العمر، والتسليم لقضاء الله النافذ في الخلق. وقال: إنى قد أمرت أكابر الروم، إذا انصرفوا من هذه البلاد، بالتمسك بطاعتك والانقياد لأمرك. وأما أكابر ايران الذين كان يخاف على بلاد الروم من معرتهم فقيد ملكت كل واحد منهم إقليا من الأقاليم حتى يمنعه الشغل بما في يده عن بلاد الروم . وإذا مت فادفنوني في تراب مصر ، وفرّقوا من خزائني مائة ألف دينار في هذه السنة على المشتغلين بأنفسهم من عباد الله . و روشنك ــ يعني ز وجته ـــ إن ولدت ابنا فهو ملك الروم لا غير . و إن ولدت بنتا فلنزوّج من ابن فيلقوس ، واتخــذيه ولدا ، وجدّدى به ذكر الاسكندرأبدا . وأما ابنة كَيد ملك الهند فردّوها، إن أرادت، إلى أبيها مع خزائنها التي جاءت معها، في عماريتها، ومع تاجها وتختها . وأنا قد استسلمت للوت عن رأس العجز بعد

<sup>(</sup>١) كلية " إلا " من طا .

أن فرغت من أشغانى كلها ، وقد أمرت أرب يعمل لى نابوت من الذهب ، ويملاً من العسل ثم أضحع فيه مكفنا فى الديباج والحرير ، وعند الانتهاء الى ذلك ينتهى الكلام ، ثم احفظى وصيتى ، ولا تخالفى موعظتى ، ولا تمسكى من الأموال التى جمعتها من الهند والصين وسائر الأقاليم أكثر من القوت ، وفرق الباقى على المحتاجين ، ثم حاجتى اليك ألا تجزعى على ولا تؤذى نفسك ، واشفعى الى الله عن وجل وأغيثينى بدعائك فانه لا يأخذ بيدى غير ذلك » ثم ختم الكتاب ونفذه الى الروم على يدى بعض المسرعين ،

قال : ولما علم العسكر بمرض الاسكندر تسارعوا الى خدمة تخته واجتمعوا على بابه وضجوا من وراء حجابه . فأمر الاسكندر بإخراج تخته من إيوانه الى الفضاء فلما رأوه على مابه من الضعف أجهشوا اليه بالنحيب والبكاء . فقال لهم الاسكندر: استشعروا الخوف، وتسربلوا لباس الحياء، ولا تعداوا عن المحجة البيضاء، واحفظوا وصيتي، ولا تخلعوا ربقة طاعتي . فلما فرغ من كلامه جرجت روحه فوقع العويل والنحيب في العسكر، وقام الصراخ عليه . فأحرقوا داره التي كانت مستقره ، وحذفوا من دوابه ألف فُرس . ثم جاءوا بتابوت من الذهب مملوء من العسل ، وغسله سكو با بالمـــاورد ، وغمره بالكافور ، وكفنه في ثوب ديباج مذهب ، و وضعه في وسط العسل من الرأس الى القدم ، وأطبقوا عليه التابوت. فلما رفعوه من ذلك المكان اختلفت الفرس والروم فقالت الفرس: لا يدفن الاسكندر إلا حيث مات ، وقالت الروم : لا يدفن إلا حيث ولد ، فقال شيخ مر فارس : إن هاهنا موضعاً يقال له جرم ( 1 )، وهناك جبــل من سأله عن شيء أجابه عنــه بإذن اُلله ، فاسألوا الحبل حتى يحكم بينكم . فتوجهوا نحو الحبـل فسألوه فأجاب وقال : مالكم تحبسون تابوت الملك؟ إن تراب الاسكندر في أرض الاسكندرية التي بناها في حياته . فبادَروا عند ذلك الى حمله وحملوه الى الاسكندرية . فلما وصلوا اليها خرج الحلائق واجتمعوا على تابوته حتى لو حسبهم المهندس لوجدهم يزيدون على مائة ألف . فحاء الحكيم أرسطاليس ووضع يده على تابوته وقال : أين رأيك وعقلك أيها الملك حتى صار مسكنك هذا المكان الضيق ؟ وكيف أفضيت بنضارة الشباب الى مضاجعة التراب؟ وقال آخر : أيهما الملك ! ما زلت تدفن الذهب حتى دفنت فيمه و وقعت في خطب لا سبيل الى تلافيه . واجتمع علماء الروم فخاطبه كل واحد منهم بحكمة، وأبنه بموعظة .

<sup>(</sup>١) هو فى الشاه : خرم . وفى الروايات اليونانية أنهم سألوا الآله زفس البابلي فأوحى بالذهاب الى منفس - فلما بلغوها حسن لهم الكاهن الأعظم أن يدفنوه فى الاسكندرية .

<sup>(</sup>١) طا: باذن الله عزّ وجل . (٢) طارّ: أرسطاطاليس . (٣) طا: اجتمعت .

ثم جاءت أمه ووضعت وجهها على تابوته وهى تبكى وتنتحب وتقول : ما أبعدك منى مع قربك ! وما أعظم خطبك على صحبك! ثم جاءت زوجته روشَنك بنت دارا، وطفقت تبكى وتندبه وتنتحب وتنوح عليه (١) . ثم دفنوه ولم تكن أيامه إلا كبرق ومض، وطرف غمض .

(۱) وهــذا آخر الخبر عن قصــة الاسكندر . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على مجد وآله أجمعين وصحبـــه .

#### [شكاة (ب) الفردوسي من الشيخوخة والدهر :

غدوت على كبرى زاريا وأنحيت بالذل يدوم المشيب وكالشوك يصبح مس الحرير وأطفأ ذاك السراج البهى وهأندا منك أبكى دما فويده من صرفك المظلم وليتك لم تنقلب شائك أبث شكاتى رب الأنام برأسى عما جنيت الدتراب فأضعف لى إثمه واكفهر

أيا فلك معجب عاليا حدبت على وعمرى قشيب ويذوى على الدهر كل نضير حنى الدهر سرو الرياض السوى وقد كنت كالأم لى مكرما وما إن وفيت ولم تحلم فليتك لم ترعنى ناشئا اذا حُم تركى هذا الظلام سأشكو الى الله هذا العذاب رأى الدهر غمى يدوم الكبر

+ +

فرد الحواب الى الفلك: كفي أيها الشيخ ، ما أجهلك! لماذا ترد الى الأمور؟ أهدني الشكاة مقال البصير؟ ومن لى بأوج تبوأته؟ لك العقل بالعلم ربيته

<sup>(</sup>١) انظر في مروج الذهب الثلاثين قولا التي قيلت عند موت الاسكندر، ووصف قبر الاسكندركما رآه المسعودي -

<sup>(</sup>ت) حذف المترجم هذه القطعة فترجمها لما تُبين عن سن الفردوسي وحاله حيثًا نظم تاريخ الاسكندر -

<sup>(</sup>١) طا : على سيدنا مجد وآله أجمعين •

وحكك بين الهوى والرشد ولا الشمس تدرى ولا ذا القمر ورب الدجى والضحى والأصيل. ولا بدء فى فعله أو ختام ومنكر هذا غوى أفن أوجله وجهى كيف يريد أوجله وجهى كيف يريد ولا أصرف الوجله عن حكه وسل راضيا خير من قد سئل. وأذكى مصابيحه فى الحلك. وأصحابه السادة الحكمل]

طعام ونوم وعيش رغد ومالى يدان بهدا الخطر ومالى يدان بهدا الخطر فسل عن سبيلك رب السبيل أجل! واحد ظاهر لاينام له ما يشاء اذا قال: كن والحد في الخلق بعض العبيد وما إن أطعت سوى حتمه الى الله سر وعليد أدار الفلك في غيره قد أدار الفلك ومنه السلام على المرسل



اسكندر والشــجرة المتكلمــة [منقولة من كتاب النقش في الاسلام (Painting In Islam) لسير توماس أربولد ص ١١٦]



القسم الثالث مــــلوك الطــــوائف



### § ذكر ملوك الطوائف

عقاد ألوية الحلال معظم من جيشه التأبيد والتمكين هو في دمشق على مبوأ عزه ﴿ وبصيت هيبته تجيش الصين

## § القسم الثالث ملوك الطوائف

تنازع خلفاء الاسكندر وتحاربوا على الملك، وتقلبت بهم الغِيَر حتى استولى سليوكس على بابل سنة ٣١٢ ق م . وتوطد سلطانه فى آسيا الغربية ثم امتد سلطانه إلى نهر سيحون ونهر السند . واستمرت دولة السلوقيين قوية زهاء قرنين ثم اضمحلت بعد أنطيوكس السابع .

ولكن سلطان السلوقيين لم يمتسد على إيران طويلا فان دولة نشأت فى القسم الشهالى الغربى من إيران سنة ٢٤٨ ق م، واتخذت حاضرتها حوالى دامغان فى قومس ، ونازعت السلوقيين السيطرة على إيران وغيرها وكانت الحرب سجالا بينهما : يمتد سلطان هذه الدولة أحيانا حتى يعم ميديا وفارس وبابل، ويحسر أحيانا حتى لا يتجاوز مهدها ، حتى دارت الدائرة على السلوقيين فعجزوا أن ينازعوا هذه الدولة سلطانها .

فلما ظهرت روما فى آسيا تصدّت لها هذه الدولة فتنازعها السلطان على ما بين النهرين وغيره حتى انتهى الجلاد الطويل بهزيمة الرومان عند نصيبين أمام أرطبانوس (أردوان) آخرملوك هذه الدولة سنة ٢١٧ م ٠

<sup>(</sup>١) طا: بصحائف .

فأثبت هاهناكلمة خدمت بها مقامه الأعلى فى مقتبل استسعادى بتقبيل عتبته الرفيعة وسدّته المنيعة ، ليقف الناظرون فى هذا الكتاب على فضائله الزاهرة التى هى درارى سماء السناء ، ودرر دأماء المحد والعلاء . وأقل الكلمة :

(E)

فأقصر واشيه وأخفق لائمه له عائدات من هموم تلازميه غرير الصبي ما حل عنه تمائمه وتضحك عن زهر النجوم مباسمه سقاه فأرواه من الغيث ساجمه ورق إلى أن نم بالسر كاتمه: ألم ترسوق العيش قامت مواسمه ؟ فما بال ذاك الطرف ينعس نائمه ؟ أساور من ذوب النضار معاصمه ويسمعر مهما شج بالماء جاحمه

طغى فى التصابى مغرم القلب هائمه لديغ هـوى قـد أسلمته رقاته سبى قلبه خشف من الإنس عاقد حليف جمال يفضح البدر وجهه كغصن من الريحان أغيد ناعم هتفت به والليل قد شق سجفه أيا ثمل الأعطاف مالك صاحيا؟ أضاء نهار من محياك شامس فقم نصطبح واجل الزجاج قد اكتست تحيط بأفلاذ الحريق ضلوعه

= هـذه الدولة التى حاربت السلوقيين ثم الرومان وبتى سلطانها خمسا وسبعين وأربعائة سنة (٢٠٩ ق م - ٢٢٦ م) هى التى يسميها الأوربيون دولة پرثيا ويسمون الأسرة التى قامت بها أسرة الأرساسيين ، ويسميها مؤرّخو العرب والفرس دولة الأشكانيين (أو الأشغانيين أو الأشغانيين ما ويسمون أول ملوكها أشك وينسبونه ، كدأب الفرس فى وصل الأسر الحديثة بالقديمة ، إلى كيقباد أو كيكاوس ، وتختلف الروايات فى عدد ملوكهم ومدّة حكمهم بين أحد عشر وعشرين ملكا، وبين ٢٦٦ و٣٢٥ سنة ، وقد ذكر البيروني روايات مختلفة فى عددهم وسنيهم ثم انهى به التحقيق إلى أن أصح الروايات ما فى كتاب الشابورقان أن ما بين الاسكندر إلى أردشير ٣٧٥ سنة ، وذلك قريب جدا من الحقيقة ، وقد بين العلامة المسعودي سبب هدذا الاختلاف فى مدة دولة الأشكانيين فيا يأتى :

ودوبين الفرس وغيرهم من الأمم في تاريخ الاسكندر تفاوت عظيم ، وقد أغفل ذلك كثير من الناس ، وهو سرّ دياني وملوكي من أسرار الفرس لا يكاد يعرفه إلا الموابذة والهرابذة وغيرهم من =

Arsacids. (٣) Parthia. (٢) . نف : الله (١)

رحيقا كيت اللون يركض في حشا لدى كل مخضر الذلاذل ناضر يف وح أريج المسك فيه كأنما بأرجائه يشدو الهزار مغردا يرجع ألحان الغريض سحيرة كما كما مكال سلاطين البسيطة من غدت ثمال سلاطين البسيطة من غدت إذا أظهروا غر الفعال لمفخر الفحار على القرنين في بسط علمه خزائر مال فرقتها يمينه ومرق علو حلق الوهم طائرا برأفته طاب الزمان فقد غدت

خليع عذار لم ترضية شكاعة يفتق أكام الشقيق نساعة يشت في كف النهاب لطائمية فيرقص أعطاف الغصون زمازمية يشق عن الورد الجني كائمة أظلت عليهم من نداه غمائمة ترفيع بنيان المعالى عزائمية يكون له أفسراده وتوائمية وكنز عاوم ضمهن حيازمية اليه غانتة هناك قوادمية تخاصر آرام الصريم ضراغمية

= ذوى التحصيل منهم والدراية ، على ما شاهدناه بأرض فارس وكرمان وغيرهما من أرض الأعاجم وليس يوجد فى شيء من الكتب المؤلفة لأخبار الفرس وغيرها من حكتب السير والتواريخ : وهو أن زرادشت بن بورشب بن اسبيان ذكر فى الأبستا ، وهو الكتاب المنزل عليه عندهم ، أن ملكهم يضطرب بعد ثاثمائة سنة ، وبيتى دينهم ، فاذا كان على رأس ألف سنة ذهب الدين والملك جميعا ، وكان بين زرادشت والاسكندر نحو من ثاثمائة سنة ، لأن زرادشت ظهر فى ملك كيم المناسب بن كيلهراسب على ما قدمنا من خبره فيا سلف من هذا الكتاب وأردشير ابن بابك حاز الملك وجمع المالك بعد الاسكندر بخسائة سنة وبضع عشرة سنة ، فنظر فاذا الذى بيق إلى تمام الألف منة نحو من مائتى سنة ، فأراد أن يمد الملك مائتى سنة أخرى ، لأنه خشى من الخسائة سنة والبضع عشرة سنة التى بينه وبين الاسكندر نحوا من نصفها ، وذكر من ملوك الطوائف وقتله أردوان أعظمهم شأنا وأكبرهم جنودا إنما كان فى سنة مائتين وستين بعد ملك الاسكندر ، فأوقع التاريخ بذلك الخ .

وتربض في حجر السراحين شاؤه اذا هاج يوم الروع تلتى ضبارما يطسوف به للنصر كل مشيع على كل نهد يسبق الفظ راكضا فلو وطئت أجفان وسنان لم تكد جحاف قد ستوا السكاك بعثير هم أشرعوا الأرماح في ثغر العدى فيامن به الأيمان قر أساسه أفيامن به الأيمان قر أساسه أذا صمدت صوبا طلائع خيلكم اذا صمدت صوبا طلائع خيلكم لقد جاءك الفتح الغريب مبشرا

وتفرخ فى وكر العقاب حمائمه براشه أسيافه ولها ذمه تناذره وسط العرين ضياغه كبرق سريع الخطو يحسر شائمه تنبهه يوم الرهان قوائمه تلبد حتى باض فيه قشاعمه كا زحفت فى بطن واد أراقه له كل من به الاسلام طالت دعائمه! له كل من فى الشرق حتى قماقه! فلا شيء منها دون أمرك عاصمه فلا شيء منها دون أمرك عاصمه بفتح قصريب تستفيض مغانمه

= ويقول مؤرّخو العرب والفرس أن الأشكانيين كانوا أعظم ملوك الطوائف الذين نبغوا في بلاد (١) الفرس بعد الاسكندر، وأن هؤلاء كانوا يقرون بزعامتهم، وأن ملوك الطوائف كانوا زهاء تسعين . وفي كارنامك أنهم كانوا أربعين ومائتين .

وكانت إيران إذ ذاك قسمين : أحدهما خاضع للأشكانيين بغير واسطة . وفيه أربع عشرة ولاية . والثانى في سلطان ملوك أصغر منه أيضًا . وبعضهم يسيطر على ملوك أصغر منه أيضًا .

والأشكانيون كانوا، فيما يظن، تورانيين، وكانوا يتأثرون الحضارة اليونانية. ولم يكن لهم سلطان نافذ يعم بلاد الفرس كلها . وكأنه مر أجل هذا لم تعن بهم القصص الفارسية عنايتها بالأسر الفارسية . بل سلبتهم بعض وقائعهم وأسمائهم لتحلى بها وقائع الپيشداديين والكيانيين؛ فقارَن وكودرز وكيو و بيژن الذين تقدّم ذكرهم ليسوا إلا من أمراء الأشكانيين .

ويقول الفردوسي بعــد ذكر بعض ملوكهم : "كان قصيرا أصلهم وفرعهم فلم يحدّث أهــل التجارب بتاريخهم . ولم أسمع عنهم إلا الاسم ولا رأيتهم في كتاب الملوك ".

<sup>(</sup>۱) انظر الآثار الباقية ص ۱۱۳ وما بعدها، والطبرى ج ۲ ص ۱۱ وما بعدها، وفارس نامه ص ۱۳، والتنبيه والاشراف ص ۹۸، وحزة الأصفهائي ص ۳۰، والأخبار الطوال ص ۶۰ وما بعدها، والغرر الثمالمي ص ۴۰،

<sup>(</sup>۲) ورز (Warner) ج ۲ ص ۱۹۸ ·

فنادى عـــلى أطواد عن ك معلنا ألا إن عيسى وارث الأرض كلها سيخطب فى أقصى خراسات باسمه فقـــولوا لبغبــود وراى وقيصر: وقـد أصحر الليث الغضنفر كاشرا فبلغت ما نرجوه فيك من العــلى ومنها:

على رغم من يحشو حشاه سخائمه: تقام له بالعسدل فيها معالمه وتنشر في تلك البسلاد مراسمه حذاركم فالسيل قد جاء هاجمه فإن عن خشف فهو لا بدّ حاطمه وشانيك تشتم التراب مراغمه

لك الحمد عن عبد غمرت رجاءه اذا قام فى نادى معاليك منشدا فأين ابن حمدات وأين نواله ؟ كا أعجز الأملاك من عهد آدم كذلك أعياكل من هن مقولا

بأمواج جود لا تزال تلاطمه وكفك تهمى بالأيادى براجمه وأين الذى قد قال : ووأشجاه طاسمه الى عهدك الميمون ملك تلائمه بديع قريض عبدك اليوم ناظمه

= ثم فصل الأشكانيين في الشاهنامه ٧٦٠ بيت، منهـا ٤١ في مدح السلطان محــود . وفيها العناوين الآتية :

(۱) مقال فی مدح السلطان محمود ، (۲) بدء قصة الأشكانیین ، (۳) رؤیا بابك فی أمر ساسان ، (٤) ولادة أردشیر پاپكان ، (٥) مجیء أردشیر إلی قصر أردوان ، (۲) رؤیة کنار أردشیر وموت پاپك ، (۷) هرب أردشیر وکنانار ، (۸) علم أردوان بأمر کنار وأردشیر ، (۹) أردشیر یجع جیشا ، (۱۰) محاربة أردشیر بهمن وانتصاره ، (۱۱) حرب أردشیر وأردوان وقتل أردوان ، (۱۲) حرب أردشیر والکرد ، (۱۳) قصة دودة هفتواد ، (۱۲) حرب أدرشیر هفتواد ، وانهزام أردشیر ، (۱۵) نهب مهرك ابن نوشزاد دار أردشیر ، (۱۲) قتل أردشیر هفتواد ،

يقولون عاطيت الدواء فسلا يكن نعم يصد الصمصام فى الضرب برهة ترعرع غصن المجمع لما شربت

بك الداء حتى قيــــل ذلك حاسمه فيصقل منــه باتر الحــــد صارمه فها هو منــه مورق العود تاعمــه تشاطر عضرا عمــــره وتقاممــه

<sup>(</sup>١) كو: تزيد هنا هذه الأبيات:

وبعد تحرير هذه الكاممة المقدّمة وتقريرها اقتداء بالفردوسي رحمه الله § عاد بنا الحديث الى ترجمة الكتاب ، قال : قد سبق ما اختاره الاسكندر من تفريق الملك والهالك على جماعة متفرّقة ، وقصده بذلك صيانة حوزة الروم عن معرة الملوك الذين ملكوا بعده على هذه الصفة ، وهم الذين سموا ملوك الطوائف ، وهم الاشغانيون ، وكانت مدة ملكهم مائتي سينة ، وكانت الأدوار تتصرم وكأنه ليس في العالم ملك ، وكان المقدّم أشك (1) بن أشك ، وهو من نسل كيقباذ ،

وذكرغير صاحب الكتاب، وهو الطبرى ، أن أشك هـذا من ولد دارا الأكبر ، وكان مولده ومنشؤه بالرى ، ملك من الموصـل الى الرى الى أصبهان ، وسائر ،لموك الطوائف يعظمونه لنسبه وشرفه فيهم . فعرفوا فضله وبدأوا باسمه فى مكاتباتهم ، وسموه ملكا من غير أن يكون اليه تولية أحد منهم أو عزله .

قال صاحب الكتاب : ويليه سابور ثم جوذرز، ثم بيزن، ثم أو رمُزد، ثم خُسرَو، ثم أردوان، وكان ذا عقل ورأى، ثم بهرام، وكان يسمى أردوان الكبير، وكان اليه ملك شيراز وأصبهان .

§ يفتتح الفردوسي تاريخ ملوك الطوائف بقصيدة في مدح السلطان مجمود الغزنوى يصفه فيها بأنه ملك إيران وزابلستان ، وما بين قنوج الى كابل ، ثم يمدح القائد الأمير أبا نصر ويسميه أبا المظفر. وأظن أنه أخو السلطان. ثم يذكر أن السلطان أسقط خراج سنة عن أهل الدين والصلاح في ١٤ شوال ، ثم يقول :

و انظر هدا الكتاب فسيبق أبدا لواء على رءوس العقلاء ، وسيكون نسلا كيوم شيا ينطق الألسنة بالثناء ، كذلك قال أنوشينروان بن قباد: الملك اذا أعرض عن العدل سؤد الفلك منشوره ، ولم تدعه النجوم من بعد ملكا ، وما الجور إلا كتاب العزل الملوك ، بما يكسر القلوب البريئة ، أدام الله هذه الأسرة في فضلها وعدلها وعلمها ، إن الدني لا تبقى لانسان ، و إنما يخلد الخير على الزمان ، أين فريدون والضحاك وجم ، وعظاء العرب وملوك العجم ؟ وأين أكابر بني ساسان ، وعظاء بني بهرام وبني سامان ؟ لقد هوى بالضحاك ظلمة الى الدرك الأسفل ، وذهب فريدون بالثناء، ومات ولكن اسمه الخالد في الأحياء ، سمع الناس منشور الملك العادل — أبقاء الله منع على سرير الملك – فهرعوا الى البرية يجارون بالدعاء متجاوزا أعنان السهاء الخ ،

<sup>(</sup> أ ) أشك معناه : الطاهر أو الحكم . وهو عند المؤرّخين الأوربيين : (Arsaces) .

<sup>(</sup>١) طا: تحرير هذه المقدّمة . (٢) يعني منشور إسقاط الخراج . (٣) أظنه يريد أنه كأفعال = يومرث .

وبابك جدّ أردشــيركان باصــطخر في عهــده . قال : ولقصر أيامهم لم تنقــل أحوالهم ولم يذكر الله الله الماؤهم .

وذكر الطبرى أيضا أنه ملك العراق وما بين الشام ومصر، بعد الاسكندر، تسعون ملكا تملكوا على تسعين طائفة، كلهم يعظم من يملك المدائن. وهم الاشغانيون. ولم يزل ملك فارس متفرقا حتى ملك أردشير.

#### ذكر الساسانية ومبدأ أمر أردشير (١)

قال صاحب الكتاب: لما قتل دارا بن داراً كان له ولد عاقل يسمى ساسان ، فلما رأى ماحل بأبيه هرب الى بلاد الهند ، ومات بها وخلف ولدا سمى باسم ساسان ، وتسمى بهذا الاسم من ولد منهم ، فلما كان الولد الرابع ، وسمى أيضا ساسان ، أقبل الى اصطخر ، وكان المتملك بها بابك ، فعرض نفسه على بعض الرعاة ليستخدمه في الرعى فاسترعاه ، ولما عرف بحسن الأثر فيها عاناه من ذلك ترق حتى صار رأس الرعاة الموسومين بحدمة بابك ، فاتفق أن بابك رآه (ب)ذات ليلة في المنام على فيل ها بجي وبيده سيف مهند ، وكل من رآه يسجد له ويخدمه ، فتعجب بابك مما رأى منه ، فلما كانت الليلة وبيده سيف مهند ، وكل من رآه يسجد له ويخدمه ، فتعجب بابك مما رأى منه ، فلما كانت الليلة بالمود الرطب ، فاهم بابك فلما أصبح أحضر العلماء والموابذة ، وقص عليهم رؤياه ، فقالوا : أيها الملك ! بالمود الرطب ، فاهم بابك فلما أصبح أحضر العلماء والموابذة ، وقص عليهم رؤياه ، فقالوا : أيها الملك ! بفاء من الصحراء في عبائه وقد ضربه الثابج والصقيع ، فحلا به واستخبره عن حاله ونسبه ، فقال : إن أبن ساسان مولفت ألا تناله بسوء أفضى اليك بسره وأطلمك على حاله ، فأعطاه الأمان ، وحلفت ألا تناله بسوء أفضى اليك بسره وأطلمك على حاله ، فأعطاه الأمان وحلف له ، فقال : أنا ابن ساسان حافد الملك بهمن بن إسفنديار بن كُشتاسب ، وأعلمه بالحال ، فبكى بابك وأحضر له دستا من الثياب البهلوانية ، ومركو با من المراكب الخسروانية ، ونفذه الى الحام ، فبكى بابك وأحضر له دستا من الثياب البهلوانية ، ومركو با من المراكب الخسروانية ، ونفذه الى الحام ، فطرح العباء ولبس تلك الملابس الفاخرة ، وأخلى له قصوا وأخدمه الغلمان والخدم ، ثم زوجه ابنته فطرح العباء ولبس تلك الملابس الفاخرة ، وأخلى له قصوا وأخدمه الغلمان والخدم ، ثم زوجه ابنته فطرح العباء ولبس على ما الما المارك بالمارك بالمناه واستخره من المناه من المراكب المحدود من من ورجه ابنته فطرح العباء ولبس على الماد من المراكب المحدود المناه المناه المناه المناه المناه واستخره والمناه المناه والمناه والمن

<sup>(</sup>أ) هذا العنوان ليس في نسخ الشاء نامه، والذي فيها : رؤية بابك ساسان في المنام، وتزويجه ابنته .

<sup>(</sup>ب) في كرنامك أن بابك رأى أول ما رأى ... أن الشمس تضيء العالم من رأس ساسان .

<sup>(</sup>ج) النيران الثلاث في الشاه : آزَر ڪَشَسپ وخرّاد ومِهر . وفي كارنامك : فرونها ، وهي نار الموابذة ، وكُشّاسب وهي نار الجند ، ومهر بر زين ، وهي نار الزراعة .

<sup>(</sup>١) كو: داراب ، (٢) صل : كل ، وزيادة الوار ، ن طا ، كو ، (٣) طا : وأوقدها ،

فولدت ابنا فسهاه أردشير . وهو الذي يقال له أردشير بابكان . فترعرع الصبي وكبر وتعلم الفروسية والآداب الملوكية حتى صار واحد زمانه وأجل أقرانه . فتناهى خبره الى أردوان فكتب اليه وقال : بلغنا أن ولدك أردشير فارس ذو شجاعة ، ومتكلم صاحب فصاحة . فاذا قرأت الكتاب فأرسله الينا حتى نجذب بضبعه ، وننوه بذكره ، ويكون عندنا بمنزلة الولد . فلما وصل الكتاب الى بابك نفذ أردشير الى الرى الى خدمة أردوان ، وأصحبه رسولا مع جملة مر للمدايا والتحف ، فلما وصل الى أردوان أكرمه وأجلسه عند تخته . ثم أخذ يرسه تربية الولد ولا يكاد يصبر عنــه . فاتفق يوما مع أردوان في الصيد، ومع أردوان بنوه الأربعة . فركضوا خلف حمار وحش، و ركض أردشير . ولما قرب منه رماه بنشابة مرت فيه الى فُوقها . فحضر أردوان فرأى النشابة فأعجبته الرمية . فسأل عن راميها فقال أردشير : أنا صاحبها . وزعم ابن أردوان أنى صاحبها . فقال له أردشير : إن هذه الصحراء ملاكى من اليعافير ، فارم آخر إن كنت صادقا ، فغضب أردوان حين رفع صوته على صوت ولده . وصرفه عن مكانه ذلك ، وفوض اليه سالارية الاصطبل والخيل . فرجع الشاب منكسر القلب ولازم خدمة خيل الملك . وكتب الى جدّه كتابا يعلمه فيه بحاله . فلما وصل الكتاب الى بابك اهتم فكتب اليه يعيره ويعنفه ويسفه عقله حين راكض ولد الملك وجاراه في الصيد . ونفذ اليه قدرا من الذهب ليستعين به في نفقته ، فاتخذ دارا عند اصطُّبُلُ الملك ولازم بيته، ولم يكن له شغل غير الأكل والشرب، وكان هذا البيت تحت قصر الملك أردوان، وكان له في القصر جارية تسمى الحلنار، وكانت خازنته ودستوره. فأشرفت يوما على أردشىر فعشقته . ولما أمست أخذت حبلا وعقدت فيه عقدا و ربطته في بعض شرفات القصر ونزلت منه الى منزل أردشر فصادفته وهو في غمار النوم ممتلئا من الأسف والهم، فرفعت رأسه ووضعته في حجرها . فلما استيقظ ضمته الى صدرها وألصقت خده بخدِّها . ثم شغف كل واحد منهما بصاحبه . وجعلت تختلف هكذا الى أردشير .

ثم اتفق موت بابك باصطخر . وامتدت أطاع الأكابر الى ملك فارس . فعين أردوان لذلك ولاده الأكبر، ونفذه اليها . فلما بلغ ذلك أردشير أظلمت الدنيا في عينه ، وعزم على أن يهرب من عند أردوان . فاتفق أن الملك أحضر جميع من كان عنده من المنجمين ونفذهم الى قصر الجلنار لينظروا في طالع الملك، ويفتشوا عن أسرار الفلك في ملكه وفيمن يتولى بعده . فقعدوا ثلاثة أيام يطالعون الزيجات و يبحثون عن قضايا النجوم . ولماكان اليوم الرابع حضروا عند أردوان وقالوا :

<sup>(</sup>١) كلة "له " من طا ، كو . (٢) طا : هذا الكتاب (٣) طا : فلما دخل على .

<sup>(</sup>٤) طا : عند خيل الملك ، (٥) طا : من بعده .

إنه سينزع خاطر الملك في هذا القرب، ويهرب صغير من كبير، ويكون الهارب من المنتمين الى عرق كريم فيصير ملك الأرض وصاحب التاج والتخت ، فعظم ذلك على أردوان وأمتلاً هما وحزنا ، ولما كان الليل نزلت الجارية الى أردشير وأخبرته بما سمعت من قول المنجمين ، فصمم عند ذلك عزمه على الفرار، وعرض ذلك على الجارية فوافقته عليه ، فرجعت وأخذت من خزانة الملك ما احتاجت اليه من الجواهر النفيسة، وأخذت قدرا من الذهب ، ولما كانت الليلة الثانية نزلت الى أردشير فأسرج فرسين أشهب وأدهم فركب هو أحدهما و ركبت الجارية الآخر ، فطار بهما الركض ،

ولماً أصبح أردوان ووقف على الحال توقد مثل النار من فعل الجلنار . وأحضر الوزير والمدبر والمشير وفاوضهم في أمر أردشير . فركب في جماعة من فرسانه وأطلق من عنانه ، وطار في أثره مسرعا حتى اننهى الى مدينة . فاستقبله أهلها فسايلهم عن الهاربين فقيل له : قد عبر علينا وقت المغرب فارسان : أحدهما على فرس أدهم، والآخر على فرس أشهب. وفي أثر أحد الفارسين أيِّل يجرى كالريح المرسلة (١). فقال له الوزير عند ذلك : الرأى أن تثني عنانك فتستعد لقتال أردشير. فانه قد فاتك والسعادة تجرى في أثره . فرجع أردوان وكتب الى ولده الذي أرسله الى اصطخر ، وكان يسمى بهمن، وأعلمه بالحال، وأمره بالتيقظ وألا يطلع أحدا على ذلك الأمر. وأما أردشير فانه مرحتي انتهى الى ساحل البحر فأمن عند ذلك من الطلب . وبث الزواريق الى أطراف فارس ، فانضوى اليه كل من كان من أصحاب جدّه بابك حتى كثف سواده وكثر جنده وهو عند ذلك البحر. فقال له بعض الموابذة : إن كنت تريد الملك فالرأى أن تستولى على ممالك فارس ثم تقصد الرى وتقاتل أردوان . فانه أعظم ملوك الطوائف قدرا ، وأعلاهم أمرا، وأكثرهم جنودا وكنوزا . فاذا قهرته ومدكت خزائنه لم يبق أحد يقاومك في جميع المالك . فاستصوب أردشير رأى الموبذ، وركب في أصحابه وصار نحو اصطخر. فلما علم بهمن بن أردوان بإفباله ركب في عساكره، وتأهب لقتاله. وكان في جملته بهلوان كبير يسمى يباك وهو صاحب مدينــة جهرم، وله سبع بنين، وكان صاحب شوكة وقوة . فانحاز الى أردشير وانضم الى جملته بجميع أصحابه وعساكره . فأكرمه أردشــــير وقبله أتم قبول غير أنه توهم أنه أنما انحاز اليه لاحتيال واغتيال فأوجس منه خيفة في نفسه . فكان يحترز منه



<sup>(</sup>۱) فى الشاه : جناجه كمناح العنقاه ، وذنبه كذنب الطاووس . وكالخصان الق<del>وى فى</del> رأسه وأذنه وحافره ، لونه أحمر ، يعدوكالريح العاصف .

<sup>(</sup>١) طا: من صنيع . (٢) كو: فارسان يغذان السير . (٣) هو في الشاه: تباك .

<sup>(</sup>٤) صل : لما . والتصحيح من طا ، كو .

ولا يسترسل اليه ، فأحس البهلوان المحنك بما هجس فى ضمير أردشير فأخذ كتاب الزند، ودخل عليه وحلف له أنه لم يضمر له سوءا، ولم ببطن له مكروها، وأنه لم يحمله على قصده إلا خلوص الطوية ومحض المحبة ، فلما علم منه ذلك استنام اليه، وعول فى جميع أموره عليه، واتخذه أبا شفيقا وناصحا أمينا ، فسار فى جموعه حتى قرب من بهمن فالتقوا ودارت بينهم رحى الحرب، وجرت وقعة عظيمة انكشفت عن هزيمة بهمن ، فهرب فى خف من عدده، ونجا بجر يعمة الذقن ، فصار أردشير الى اصطخر، وملكها وملك بملكها فارس، فاجتمع اليه أهل تلك الحالك فدلوه على خبايا بهمن وذخائره فاستولى عليها وفرقها على عساكره ،

ولما انتهى الخبر بذلك الى أردوان ضافت عليه الأرض بما رحبت ، فحشد الجموع وجند الجنود وسار من الرى قاصدا قصد اصطخر ، فتلقاه أردشير، واتصلت الحرب بينهما أربعين يوما متوالية ، ثم تبدت مبادى الدبرة على أصحاب أردوان، وعصفت فى وجوههم ريح كادت منها الجبال تمور مورا، فأصبح ماء أردوان غورا ، واستأمن جميع أصحابه الى أردشير ، وحمل أردوان اليه أسيرا فأمر به فوسط بالسيف فىذلك المعترك ، وأسر من بنيه اثنين، وفر آخران إلى بلاد الهند ، فاستعلى أمر أردشير، وحصل من عساكر أردوان على نعم وافرة وأثقال كثيرة ، ففرقها على جيوشه ، وأتاه أمر أردشير، وحصل من عساكر أردوان على نعم وافرة وأثقال كثيرة ، ففرقها على جيوشه ، وأتاه يباك وقال له : الرأى أن تترقح بابنسة أردوان حتى تدلك على كنوزه ودفائنه، و يكون ذلك سببا لكال السلطنة لك ، فاستصوب رأيه وسار إلى الرى وتزقج بها، وأقام فى إيوانها شهرين ، ثم انصرف لكال السلطنة لك ، فاستصوب رأيه وسار إلى الرى وتزقج بها، وأقام فى إيوانها شهرين ، ثم انصرف الى اصطخر فبنى بها مدينة تسمى أردشير خرة ، وأجرى اليها الأودية والأنهار، وعمر حوالى المدينة رستاقا أجرى اليها الأنهار أيضا ، وأنشأ بها بيوت نار، ووكل بها الهرابذة والموابذة .

ثم إنه عزم على قتال الأكراد (١) ، وكانوا يعيثون في أطراف البلاد، فاجتمع منهم عساكر عظيمة بحيث كان بازاء كل فارس فارسي ثلثون منهم ، فالتقوا وجرت بينهم وقعة عظيمة، وكثر القتل في أصحاب أردشير ، فعلم أنه لا يطبق ، قاومتهم فاتخذ الليل جملا وانهزم ، فرأى في ظلمة الليل نارا من بعيد فقصدها ، فلما أتاها صادف جماعة من الرعاة وقد نال منه العطش ، فاستسقاهم فأتوه بماء وحليب ونزل عندهم ، فلما أصبع سألهم عن الطريق فدلوه على ضياع وقرى متصلة على أربعة فراسخ من مكانه ذلك ، فحاء اليها ونزل فيها ونفذ جماعة الى مدينته المسهاة أردشير خرّه ، فأقبل اليه العساكر

<sup>(</sup>١) يظهر أن الحرب كانت مع الميد لا الكرد ، فني كارنامك أردشير أن اسم ملك الكرد ''ماديك'' . ومعنى هذه الكلمة ''ميد'' وهذا يوافق روايات الفرس التي تجعل حاضرة أردوان في ميديا . (و رثر ج ٦ ص ٢٠٣) .

<sup>(</sup>١) طا : كثيرة .

ففرق الجواسيس ليأتوه بخبر حلل الأكراد ومنازلهم . فحاءته الأخبار بأنهم نازلون في بيوتهم وأنهم مسترسلون غير متحفظين ولا محتفلين بأردشير ، وبلغه أنهم يزعمون أنها دولة عرضت فأعرضت ، وأيام قضت بالسعادة ثم انقضت ، فانتهز أردشير الفرصة ، واهتبل غرتهم ، وسر بما أتاه عنهم ، وانتخب من أصحابه ثلاثين ألف فارس وسار اليهم فكبسهم ووطئهم وطأة قهر ، فانقسموا قسمين ما بين قتل وأسر ، واستباح جميع حللهم ، فحلص العالم من عبثهم ، وسلم الناس من عاديتهم ، وأمنت الجواد والطرق ، وترددت السابلة والرفق ، وصارت كما قال أبو الطيب :

تُذَم على اللصوص لكل تجر وتضمن للصوارم كل جان الخان والرعان الحاني والرعان فالتت فوقهن بلا صحاب تصيح بمن يمرّ: ألا تراني؟

#### ذكر الخبر عن دودة هفتواذ §

قال صاحب الكتاب : كان فى بلاد فارس مدينة تسمى نُكاران (۱) على ساحل البحر ، وكانت كثيرة الحلق ضيقة الساحة ، من عادة بنات أهلها أنهن يوافين باب المدينة كل صبيحة ، فاذا اجتمعن توجهن نحو سفح جبل هناك قريب ، ومعهن مغازلهن ، فيقبان على الغزل ثم ينصرفن بالعشى إلى مساكنهن ، وكان فى هذه المدينة رجل يسمى هفتواذ ، وإنما سمى بذلك لأنه كان له سبعة

 إيرى مول أن هذه القصة ذكرى مبهمة من جلب دود القز إلى إيران، وازدهار صناعة الحرير والثراء الذى تيسر للناس منها . ويرى درمستر وللدكه أنها شعبة من أساطير التنين عند الأمم الهندية .

 – الأوربية ، ويروى درمستر قصة اسكندناڤية تشبه هذه القصة بعض الشبه :

أعطى الكونت هرَّدر ابنت الجميلة توراً ثعيلها وجده فى بيضة نسر. وأعجبت تورا بالثعبان فاتخذت له مهادا من الذهب فى صندوق، ويكبر الثعبان فيكبر الذهب معه حتى يضيق به الصندوق ومسكن الصبية . وشرس الثعبان فلم يجرؤ على الدنو منه أحد إلا الرجل الذي كان يطعمه ، وكان طعامه ثورا كاملاكل يوم .



<sup>(</sup> ۱ ) هي في نسخة ورثر : بحاران . وفي الطبري : نوجران .

<sup>(</sup>ThoraH ' Herraudr) · (٢) • IV ت ا (Mohl) مول (١)

بنين . وكانت له بنت تخرج كل يوم مع البنات إلى الجبل المذكور . هضرت المكان يوما فسقطت من بعض الأشجار الني كانت هناك في حجرها تفاحة . فعضتها فوجدت في وسطها دودة فأخذتها ووضعتها في وعاء برسم المغزل من الخلنج، وقالت : سأغزل اليوم على سعادة هذه الدودة . فغزلت شيئا كثيرا من القطن فوق المعهود منها، وغلبت أترابها . ولم يزل ذلك دأبها حتى استغنت بكثرة غزلها وكانت تطعم الدودة كل يوم قطعة تفاح . فقالت لها أمها يوما : كان الجن معك حتى تهيأ لك هذا الغزل الكثير، فأخبرتها بحال الدودة ، وعلم بذلك أبوها أيضا ، فتيمنوا بالدودة وجعلوا يعتنون بأمرها ويربونها حتى كبرت وضاق عليها وعاء المغزل ، فعملوا لها صندوقا و وضعوها فيه ، وظهرت آثار بركتها على حال هفتواذ وأولاده فكانوا يزدادون كل يوم ثروة وغاء وترفعا واعتلاء حتى استظهر بكزر بكنر غمر ومال دثر ، فطمع أمير تلك المدينية في ذات يده واغتصابه كل أمواله ، فاجتمع أهل المدينة مع واستبد هفتواذ بذخائره وأمواله ، وخرج من تلك المدينة ، وجعن على رأس بعض جبالها قلعة حصينة وتحقل اليها بخيله و رجله وأهله و ولده و دودته ، وحصن القلعة حتى عمل لها سورا من حديد ، ثم إن الصندوق ضاق على الدودة فخفروا لها في الصخر حوضا في القلعة ، و وضعوها فيه ، و وكلوا بها خدما ومستحفظين ، وكانوا يطعمونها كل يوم قدرا من الأرز ، ويغذونها بالشهد واللبن حتى أت خدما ومستحفظين ، وكانوا يطعمونها كل يوم قدرا من الأرز ، ويغذونها بالشهد واللبن حتى أت

وفى الطبرى أن أردشير حارب ملكا اسمه بلاش فى كرمان فأسره واستولى على مدينته ، وأنه «كان فى سواحل بحر فارس ملك يقال له أبتنبود كان يعظم و يعبد فسار اليه أردشير فقتله وقطعه بسيفه نصفين وقتل من كان حوله ، واستخرج مر مطامير كانت لهم كنوزا مجموعة فيها » ، فإن فرضنا أن أحد الملوك الذين حاربهم أردشير فى هذه النواحى كان يربى دود القزويصنع الحريرفليس بعيدا أن يكون لأسطورتنا هذه منشأ من الحقيقة ، ويرى نُلدكه أن استواد ( ذكر هذا الاسم في بعض النسخ مكان أبتنبود) تحريف اسم فهلوى هو أصل وهفتواد "الذى فى الشاهنامه ،

ثم في كارنامك وفهفتان بُخت "بدل وهفتواد". وقد يحرف الثاني عن الأوّل في الخط الفهلوي. فتفسير الفردوسي وهفتان بخت " بسبعة أولاد ليس بعيدا من الصواب ، لأن «هفتان بخت» يحتما .

<sup>=</sup> وعد الكونت أن يعطى ابنته والذهب من يقتل التنين . فانتدب لهذا غلام فى الخامسة عشرة اسمه ركنر، وقتله وتزوّج تورا .

<sup>(</sup>١) كو، طا: في وعاءكان معها برسم . (٢) صل: بمال غمر . والتصحيح من طا . وفي كو: بكثير غمر .

<sup>(</sup>٣) ورز (Warner) ح ٦ ص ٢٠٣

عليها خمس سمنين فصارت من الكبر والضخامة كالفيل . واستفاض خبرها بين النــاس فسميت تلك الناحية كرمان (١) .

قال : واجتمع لهفتواذ جيش عظيم حتى كان بنوه السبعة يركبون في عشرة آلاف فارس . وكانوا مظفرين على جميع من ينهض لقتالهم من الملوك . فلما وقف أردشير على حال هفتواذ، وأنه لا يفكر ف بيت كيقباذ نفذ اليه بعض الإصبَمبذين في عسكرعظيم كثيف و فكسرهم هفتواذ كسرا ، وأوسعهم قتلا وأسرا . فعاد من ســـلم من الوقعة الى أردشير فأعلمه بمــا جرى على أصحابه . فالتهب غيظا وسار في عساكره قاصدا قصد هفتواذ . فلما دنا بعضهم من بعض كادت الأرض تمور من كثرة العساكر فقامت الحرب بينهـم على ساق، وجرت بينهم وقعة عظيمة . ولمــا أمسى أردشير تأخر ونزل . ثم إن هفتواذ أخذ عليه الطرق من جميع جوانبه، وضاق على عسكره الطعام حتى جهدوا . وبلغ أردشير أنصاحب جهرم المسمى مِهرك (ب) هجم علىمدينته المستحدثة التي تسمى أردشيرُخُرّه فنهبها واستولى على ذخائره وخزائنه بها . فضاق أردشير بذَّلك ذرعا، واستحضر أصحابه وشاورهم في حاله، وفاوضهم فيا دهاه من مهرك . ثم أمر بمد السماط فوضع بين يدى أردشير حمل مشوى" . فلما اشتغل الحاضرون بالأكل جاءت نشابة حتى وقعت في الحمَــل الذي بين يدى أردشير . فاستعظموا ذلك وكفوا أيديهم عن الطعام . فقام بعضهم ونزع النشابة من الحمـــل فوجدوا عليها كتابة فهلوية فقرئت فاذا فيهـا ذكر أن النشابة رمى بها من القلعة، ولو أراد راميها أن يصيب بها أردشير لتيسر له . وفى الكتابة : اعلم أيها الملك العالم! أن ثبات هذه القلعة من ســعادة الدودة . ولا ينبغي لشهريار مثلك أن يكون من قتلاها . قال : وكان ما بين القلعة ومنزل أردشير مسافة فرسخين . ففرح أردشير وحمد الله تعالى وشكر مرسل تلك النشابة . فارتحل راجعا الى فارس فأتبعه عسكر هفتواذ، وقتلوا من أصحابه خلقاكثيرا، وتفرق الباقون آخذين نحو بلادهم . ووقع أردشـير في جماعة من خواصــه الى قرية فصادف رجلين من أهل تلك القرية فقال لها: في أي طريق أخذ أردشير؟ وكيف عبر؟ وقصد بذلك التعمية عليهما . وإسترشدهما عن الطريق فأرشداه اليه، ودعواه الى ضيافتهما . فنزل أردشير ودخل الى منزلها فقدما اليه طعاما ، وطفقا يحدثانه ويلاطفانه ويهونان عليه أمر هفتواذ، وأنه سوف يخد جمره وتركد ريحه . فعلق كلامهما بقلبه واستحسنه فأخبرهما بنفسه . فوثبا وقبلا الأرض بين يديه . خاضوا في حديث هفتواذ واستيلائه على ذلك الطرف واستظهاره بالعدد والعُدد، فقالا:

<sup>(1)</sup> كرم بالفارسية : الدودة . والجمع كرمان .

<sup>(</sup>س) هو فى كرنامك : مثرك . وفى الطبرى أنه كان ابرساس ، من أردشيرخرّة ·

<sup>(</sup>١) كو، وطأ : كرمان من أجل تلك الدودة . (٢) طا : ففرح أردشير بالسلامة وحمد .

أيها الملك! إن الدودة التي استعلى بها أمر هفتواذ شيطان لا يقاومه أحد، ولا يمكن الظفر بها إلا بالحيلة . فليفكر الملك في ذلك . فركب الملك من تلك الضيعة وتوجه نحو أردشير خُرّه، واستصحب الرجلين .

فلما وصل اليها جمع عسكره، وأطلق أرزاقهم، وركب وسار نحو مدينة جهرم قاصدا قصد مهرك الغادر . فلم يقدر على الثبات بين يديه فهرب ، فنزل أردشير فى جهرم وأرسل وراءه الطلبة حتى ظفر به فقتله وقتل جميع من كان ينتسب اليه من أولاده وأقار به، ولم يهرب منهم سوى بنت له، فإنها نجت ولم يظفر بها .

ثم إنه سار من ذلك المكان في اثنى عشر ألف فارس حتى نزل على منزل من قلعة هفتواذ ، وسلم العسكر الى بعض أمرائه وأوصاه بحفظهم و بأن يبث الطلائع و يفرق الجواسيس وقال: إنى أريد أن أحتال حيلة لقتل هذه الدودة اقتداء بجتى إسفنديار في قتل أرجاسب على ما سبق – فاذا أخبرك الديدبان بأنه شاهد بالنهار من القلعة دخانا و بالليل نارا فانهض في العسكر حتى تنتهى الى باب القلعة ، ثم استحضر دواب وأوقرها بالثياب والجواهر والذهب والفضية ، وحمل قدرا كبيرة من الحديد مع جملة من الرصاص والنحاس ، واستصحب طائفة من ثقاته وفيهم الفلاحان اللذان أضافاه ، ولبسوا عند حرس الدودة ومستحفظها ، وقال : إنى تاجر خراساني قد أتيت بجلة من القاش والذهب والفضة والجوهر لأبيع وأبتاع في مدينتكم هذه على سعادة الدودة ، ثم قال لهم : إنى أريد أن أفتح البيع والشرى بضيافتكم ، فكونوا أضياف ثلاثة أيام ، ففعل ذلك وأضافهم ، وقال لهم : دعوني أتبرك الجديد وأذاب فيها ماكان معه من الرصاص والنحاس ، وقدمها الى حوض الدودة على مثل عادتهم في تقديم قدر الأرز إذا أرادوا إطعامها ، ففغرت فاها فأفرغ ما في القدر في حلقها فانشق حلقومها ، فقديم قدر الأرز إذا أرادوا إطعامها ، ففغرت فاها فأفرغ ما في القدر في حلقها فانشق حلقومها ، وسمع منه صوب عظيم ارتج منه الجبل ، و بادر الى السكارى في أصحابه بالسيوف فقتلوهم عن آخرهم وسمع منه صوبت عظيم ارتج منه الجبل ، و بادر الى السكارى في أصحابه بالسيوف فقتلوهم عن آخرهم وسمع منه صوبت عظيم ارتج منه الجبل ، و بادر الى السكارى في أصحابه بالسيوف فقتلوهم عن آخرهم ،

وكان الديدبان قد شاهد ارتفاع الدخان بالنهار حين أوقد نار الضيافة فأخبر سالار عسكره فركب وسار بهم الى القلعة (1). فوافق وصولهم اليها طلوع الصبح. فلم علم هفتواذ بجيء العسكربادر الى باب القلعة فرأى أردشير عليه كأسد هصور فأحس بالشر. ونزل أردشير وانضم الى أصحابه ، وتناوشوا الحرب ساعة فأسروا هفتواذ وولده الأكبر سابور. فأمر بهما فصلبا ورشقا بالسهام. واستولى على القلعة وذخائرها ودفائنها فاصطفى البعض لنفسه وفرق الباقى على عساكره، ثم سلم ذلك الاقليم الى الفلاحين المذكورين، وعاد الى بلاد فارس. ثم ارتحل وسار منها الى شهر زور ومنها الى مدينة طيسفون وقعد مقعد السلطنة.

<sup>( 1 )</sup> لم يذكر الأمارة الثانية وهي رؤية النارليلا، كما تقدّم في قصة إسفنديار.

القسم الرابع الساسانيــون



١١ - ذكر نوبة أردشير بابكان، وكانت مدة ملكه اثنتين وأربعين سنة (١)
 وهو الذي يقال له أردشير بن بابك . وهو أردشير بن ساسان . وبابك جده لأمه - كما سبق .

قال: فجاء أردشير بن ساسان إلى بغداد(ب) . واعتصب بالتاج وجلس على تخت العاج محييا معالم الملوك الماضين، وسادا مسد آبائه الأولين ، كأنه كُشتاسب روعة و بهاء ورفعة وسناء . وتلقب بشاهنشاه .

وهما جرى لا أن بهمن بن أردوان الذى هرب عند مقتل أبيه دس إلى أخته (ج) التي كانت تحت أردشير قطعة سم على يد بعض ثقاته وأمره أن يقول لها : لا تشفق على عدوك وقاتل أبيك، ولا تقطعى حنوك على أخيك ، وإذا أمكنتك الفرصة في زوجك فانتهزيها وأطعميه من هذه الهُلاهل ، فلما أتاها الرسول برسالة أخيها تحرّقت عليه وعلى سائر إخوتها الذين قسمتهم يد الأسر

## القسم الرابع – الساسانيون ۲۲۲ – ۲۰۲ م

هذا القسم من الشاهنامه يعدّ تاريخا و إن ضمن كثيرا من الأساطير . فكل الملوك المذكورين فيه يعرفهم التاريخ على النسق الذي في الكتاب، ويعرف كثيرا من مآثرهم وأخبارهم المسطورة فيه . ولكن في الكتاب أساطيرينكرها التاريخ، وفيه أغلاط في سنى الملوك، وفي نسبة الوقائع إلى أصحابها . وتاريخ الساسانيين معروف، وفي الكتب العربيدة كثير من أنبائهم وأقوالهم وآدابهم ورسائلهم وأساطيرهم . فلست أجد هنا حاجة إلى البيان الذي لم أجد منه بدا في الفصول السابقة .

وحسبى أن أقول هنا : إنها دولة دامت أربعـة قرون، وامتد سلطانها على إيران وما صاقبها، وساجلت الرومان الحرب نزاعا على الجزيرة وسورية عصـورا متطاولة ، و إن لهـا أثرا فى الحضارة لا ينكر ولا سيما وصلها حضارة المشرق القصى بحضارة الساميين والأوربيين ، و إنها جمعت الفرس تحت سلطان واحدبعد أن ترقتهم الحادثات أكثر من حمسهائة عام ــ منذ غلب الاسكندر المقدوني ـــ

<sup>(</sup>۱) الصواب أن حكم أردشيركان من ٢٢٦ إلى ٢٤١ م. ويروى الطبرى أنه حكم ١٤ سنة أو ١٤ سنة وعشرة أشهر.

(س) كان فى العصر البابل مدينة فى العراق تعرف بهذا الاسم. وقد عرف أيام الفتح الاسلامى اسم سوق بغــداد قرب المدينة الحالية، والمدينة المقصودة هنا بهرسير (به أردشير) وهى سلوقيا القديمة (Seleucia).

<sup>(</sup>ج) اسمها فی کرنامك : زجانك .

<sup>(</sup>١) كو: أبيه إلى الهند . ﴿ ﴿ ﴾ طا : عن أخيك .

والنهب، فأخذت السم الذي أتاها به الرسول، فاتفق أن أردشير ركب يوما إلى الصيد، وعاد وقت الظهر وقد نال منه العطش والحر، فأخذت جاما من الياقوت الأصفر، وجعلت فيه سويقا وسكرا، ودست فيه شيئا من ذلك السم، وناولته الملك، فلما تناوله وقع من يده وانكسر وتبدد ما فيه، فانزعجت المرأة من ذلك وارتعدت، فنظر الملك في وجهها فاتهمها وساء ظنه ، واستحضر أربع دجاجات فأرسلها على ذلك السويق، فلما تناولن منه متن للوقت والساعة، فتعجب الملك من تلك الحالة، وجعل يقول: من ربى الكاشع حتى يسكر من النعمة والترف لم ير منه غير الهلاك والتلف، فاستحضر وزيره (۱) وقال له: ما جزاء هذه الغذارة ؟ فقال: أن يقطع رأسها حتى يعتبر بها غيرها، فأمره أن يرميها في بئر و يطمها عليها، فأقبل المو بذ بها ليمضى فيها أمر الملك، فلما خرج بها قالت له: أنى مشتملة على حمل من الملك، وإن أكن مستحقة للقتل في جرم هذا الجنين ؟ فأمهلني حتى ألد ثم امتثل ما أمرت به ، فعاد المو بذ إلى الملك وأخبره بذلك ، فقال له : لا تسمع كلامها وافر غ منها سريعا ، فعظم ذلك على المو بذ وقال في نفسه : إن الملك ليس له ولد، وإنه وإن طال عمره فصيره إلى الموت، ومهما لم يكن له ابن انتقل ملكه إلى عدق ، فالأولى أن أستعمل الرفق في أمر فصيره إلى الموت، ومهما لم يكن له ابن انتقل ملكه إلى عدق ، فالأولى أن أستعمل الرفق في أمر الملك ، فإن ذلك أمر لا يفوتنى ، ولأن

= على ديارهم حتى استقل أردشير بأعباء الملك، وإنها بعثت دين زردُشت وجمعت بين الملك والدين جمعا له أثر بين في تاريخها، فكان أردشير يرفع قواعد الدولة والدين معا، ودعاته يدعون له باسم الدين والسياسة . ولا تزال رسالة تنسَر إلى ملك طبرستان ناطقة بهذا .

ويرى القارئ أن الفردوسي يوجز الكلام في هــذا القسم إذكان ينظم ما يحــد، ولم تفسح له الأساطير مجال القصص هنا إفساحها في الأقسام السالفة .

و يمتاز عهد أردشير بماكتب عنه فى كتاب فهلوى يعرف باسم كرنامك أردشير پاپكان، أى كتاب أعمال أردشير بن بابك . وقد ذكره المسعودى فى مروج الذهب باسم الكرنامج . ويظهر أنه كتب فى القرن السابع الميلادى . وفيه أربعة أقسام :

(۱) قصة نشوء أردشير (۲) وقصة أردشير والكرد. (۳) وقصة الدودة . (٤) وقصتان عن سابور ، وهي تخالف الشاهنامه في تفصيل بعض الحوادث .

<sup>(</sup>۱) اسمه في الطبري ابرسام (ج ۲ ص ۵۷) .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ طبرستان لابن إسفندیار ، والإشراف ص ۱۰۰ (۲) ج ۱ ص ۱۵۶

أتبع العقل خير من أن أتبع الجهل . فحملها الى بيت وأخلى لها موضعا . وأمر زوجته بخدمتها والقيام بأمرها و إخفاء سرها . ثم إنه تدبر وقال فى نفسه : إن هذا الأمر يطلق في ألسنة الأعداء ، ويوقفنى فى مواقف التهم . والأولى أن أتحرز من ذلك . فانفرد وجب نفسه مستأصلا أنثييه وصاحبهما ، ونثر عليها الملح ، و وضعها فى حقة وختمها وكتب عليها تاريخ يومه . ثم كوى موضع الجب . فضعف واصفر لونه ، وأراد الدخول على الملك فأمر فحمل فى مهد ، وأقبل حتى دخل على الملك . فلما رآه ورأى ما به من الضعف سأله عن حاله ، فقال : إنى لما أمضيت ما أمر نى به الملك هالنى ذلك وغمرتنى الرقة فضعفت ، وحال لونى . ثم قال : وهذه الحقة وديعتى . فليأم الملك الخازن بحنظها . فسلمها اليه .

قال : ثم هذه المرأة وضعت ابناكأنه ملك قاعد على تخته ، فأخفاه عن الناس و رباه حتى شب وترعرع وأتت عليه سبع سنين ، فاتفق أنه دخل ذات يوم على الملك فصادفه واجما مهموما ، فقال : أيها الملك ! ما هذا الهم ؟ وهذا أوان نشاطك وسرورك حين ملكت الأقاليم و بلغت من الملك غاية السؤل ، فقال : أيها الناصح ! إن ملك العالم قد استقام لى ، وقد أتى على من العمر إحدى وخمسون سنة ، واشتعل رأسي شيبا وصار مسك عارضي كافورا ، وليس لى ابن يخلفني و يرثني الملك ، فأنا أتأسف على الملك وأخاف انتقاله بعدى إلى العدق وألا يبقى معى غير الحسرة والتعب ، فانتهز الوزير فرصة الكلام وقال : إن وجدت الأمان على روحى أرحت الملك من هذا الهم ، فقال : أي شيء يكون أنفع من رأى الحكاء ؟ فأعرب عما في ضميرك ولا تخف ، فقال : إن لى

<sup>=</sup> ثم قصة أردشير في الشاهنامه ٦٦٠ بيتا فيها العناوين الآتية : وما بين الأقواس محذوف من الترجمية :

<sup>(</sup>۱) جلوس أردشير على العرش ، (۲) واقعة أردشير و بنت أردوان ، (۳) مولد سابور ابن أردشير . (٤) لعب أردشير بالكرة ومعرفة أباه إياه ، (٥) أردشير يسأل كيدًا الهندى عن طالعه ، (٦) تزقج سابور بنت مهرك – مولد أورمزد بن سابور من بنت مهرك ، (٧) تدبير أردشير الملكة ، [(٨) نصح الملك أرشير عظاء إيران ، (٩) إيصاء أردشير الناس ، (١٠) ثناء خراد على أردشير ] ، (١١) خلع أردشير الملكة على سابور ،

وفي نسخة تبريزوترجمة ورتر فصل آخر في حمد الخالق، والثناء على السلطان محمود .

<sup>(</sup>١) كو ، طا : ثم إن هذه .

عنــد الخازن أمانة . فأشر إليه بإحضارها . فأحضر الحقة . فسأل الملكُ عما فيها فقال : إن الذي فها مادة حياتي . وإني لما أمرتني بقتل ابنة أردوان أطعت الله وخالفت أمرك لمكان حملها . ِعْبِيت نفسي حتى لا يسوء ظن العدَّق بي، ولا أقع في بحر الربيَّة والتهمة . وقد رزقك الله أيها الملك ! ابنا، وهو الآن ابن سبع سنين، سميته سابور. وأمه بعد باقية تربيه (١). فتعجب الملك منذلك وقال : أيها النياسح الشفيق! تحملت عناء عظيها . وستجد ثمرته . فأخرج هذا الصبي إلى الميـــدان ما بين مائة غلام يساوونه في القدّ والسن والزي، ومرهم باللعب بالكرة والصولجان حتى أخرج أنا إلى الميدان وأنظر هل أعرف ولدى من بين هؤلاء الصبيان. ففعل الوز برذلك . ولما دخل أردشير الميــدان ورأى الصبيان يتلاعبون عرف ولده سابور ، وتنفس الصعداء، وأشار إليــه بيده وقال للوزير: هذا ولدى . ثم أمر بعض غلمانه أن يتوسط الصبيان ويلعب معهم ثم يسلب منهم الكرة ويرميها الى ما بين يدى الملك . ففعل الغـــلام ذلك ، فلما حصلت الكرة في موكَّبُه لم يتجاسر أحـــد من الصبيان على التقدّم لأخذها سوى سابور . فانه هجم ولم يحجم، وتقدّم غير مفكر، وأخذ الكرة من بين يدى أردشير وعاد بها إلى أترابه . فتهلل وجه أردشير حتى كأنه عاد إلى عوده ماء الشباب . فبادره الفرسان فأخذوه من الأرض وجاءوا به إلى أردشير . فاعتنقه وضمه إلى صدره، وقبل ما بين عينيه، وعاد به إلى إيوانه . ثم أمر فنثروا عليه من الدرّ والياقوت ما غمر الصبي وعلاه حتى غطى وجهه . وعمل مثل ذلك مع الوزير ، وأكرمه إكراما عظيما حتى بلغ به إلى أن أمر أن ينقش اسمه على إحدى صفحتي الدينار والدرهم واسم الملك على الصفحة الأخرى (ك) . وعفا عن ابنة أردوان وأمر بردّها إلى مكانها . ثم سلم سابور إلى المعلمين فعلموه الآداب الشاهنشاهية والمراسم السلطانية. ثم أمر ببناء مدينة على اسم ولده سابور . وهي التي تسمى جند يسابور .

قال: فكبرسابور وكان لايفارق خدمة أردشير ساعة، وصار له وزيرا ودستورا ومدبرا ومشيرا. وكان هو وأبوه لا يستريحان ساعة من مقاتلة الأعداء والركض إلى أطراف البلاد في حسم مادتهم ودفع عاديتهم . وكان كلما دفع عدوًا من جانب ظهر له عدو من جانب آخر ، فقال أردشير ذات يوم لوزيره : إنى أسأل الله تعالى أرب يملكني الأقاليم ويطهر ساحة الأرض عمن يسازعني في الملك حتى أتفرّغ لعبادته تعالى وتقدّس ، فقال له الوزير : أرسل إلى كيد صاحب الهند فانه رجل عالم

<sup>(</sup> ١ ) أنظر قصة أم سابو ر في الأخبار العلوال والعابري وغيرهما وهي في كارنا مك تخالف ماهنا في بعض التفصيل •

<sup>(</sup>م) التاريخ لا يؤيد هذا . وعلى بعض سكة أودشير صورة بابك وعلى بعضها صورة سابور .

<sup>(</sup>١) صل : الى بين . والتصحيح من طا . ﴿ ٢) طا : في موكب الملك -

يخبر عن الأحوال الكاثنة، وسله متى تحصل لك هذه السعادة . فكتب إليه وسأله عنذلك فأجاب وقال : إذا حصل المذاج بين نسل الملك ونسل مهرك بن نوش زاذ استراح الملك حينئذ واطمأن في مستقر الملك ، فينقص تعب وعناؤه وتنمو كنوزه وأمواله ، ولا يحتاج إلى تجهيز جيش، ويفرغ لكل لهو وعيش ، فعظم ذلك على أردشير وقال : لاكان يوم أحتاج فيه إلى مواصلة العدق ، ونفذ عند ذلك إلى جهرم في طلب ابنة مهرك التي هربت ، فلم يقدر عليها ، والتجات إلى بعض الضياع واختفت .

### ذكر قصة سابور بن أردشير مع ابنة مِهَرك بن نوش زاذ المذكورة

قال : ثم بعد مدّة من الزمان اتفق أن ركب أردشير إلى الصيد ، ومعه ولده سابور . فصاروا إلى متصيدهم فأجروا خيولهم في طلب الصيد وتفرّقوا في الصحراء . فوقعت عين سابور على ضيعة كثيرة الماء والشجر ، وكان عطشان فيممها . ولما انتهى البها رأى بستانا عنـــد منزل رئيس الضيعة فدخله يطلب الماء ، فرأى جارية كالقمر ليلة البدر تستقي ،ن بئر هناك ، فلما رأت وجه ابن الملك جاءته لتستقي له ماء باردا . فمنعها فانصرفت وجلست على حافة نهــر هناك . فأمر سابور بعض غلمانه أن ينزع له ذنو با فوجدها غربا فلم يقـــدر . فجاءت الجــارية ونزعت له ذنو با أو ذنو بين . فتعجب سابور من قوتها وبهت من حسنها فسألها عن أصلها فقالت: إن أعطيتني الأمان أعلمتك بذلك . فأعطاها الأمان فأخبرته بأنها ابنة مهرك (١) طلبة الملك أردشير . وذكرت أنها من خوفها منه وقعت الى تلك الضبيعة . فآمنها سابور ، وخطبها الى زعم الضيعة فزوجها منه . ثم إن الجارية حملت من سابور فوضعت ابناكأنه إسفنديار قدّا وشكلا فسياه أورمُن.د . قشب ونما ولما بلغ سبع سنين صاركانه ليس له نظير في العالم. وكانوا يكتمونه ولا يخلونه أن يخرج من البيت. فاتفق أن أردشير خرج الى الصيد ذات يوم ومعه ولده سابور . فانسل الصبي وحرج الى الميدان وأخذ يلعب بالكرة مع الصبيان . فاتفى أن أردشير انصرف من طريقه لحاجة فدخل الميدان، والصبيان غائصون في غمرة اللعب، فوقعت الكرة إلى قريب منــه فلم يتجاسر الصبيان على التقدّم لأخدها سوى أورمزد . فانه تقدّم واستلب الكرة من بين يدى جده غير محتفل بخيله ورجله، وصاح في أثر الكرة . فتعجب الملك وسأل عن اسم الصبي . فسكتوا من حيث لم يكن فيهم أحد يعرفه فأمر بأن يحل إليه فسأله عن أبيه فقال بصوت رفيع : أنا ابن ولدك سابور بالنسب الصحيح ، من بنت مهرك . فتعجب أردشير

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ خزة أن أسمها كردواد (الكردية) أنفار ص ٣٥

<sup>(</sup>١) طاء كو: لمستها .

وضحك، واستحضر سابور فسايله وضحك إليه ، فاعترف بأنه ولده، وأخبره بقصته مع أمه ، فاستبشر الملك وامتلاً سرورا ، وعاد به إلى إيوانه وأمر فشروا عليه الجوهر حتى انغمر الصبى فيه ، ثم تناول الملك بيده واستخرجه من وسط النثار ، وفتق أموالا كثيرة على الفقراء ، وزين إيوان بيت النار بالديباج وألوان الثياب ، وجلس مع أركان دولته وخواص حضرته فى مجلس الأنس وقال: إن العاقل لا ينبغى له أن يعدل عن قول عالم الهند ، فإنه أخبر أنه لا يستقر تخت سلطتنا ، ولا تستمر سعادة أيامنا ، ولا تنتظم أحوال ملكنا ولا تلتئم مصالح دولتنا إلا حين يختلط نسبنا بنسب مهرك ، وفد صح الآن ذلك ، فإنه منذ ثمان سنين ، من حيث ولد أورمند ، لم يدر علينا الفلك إلا بما نريد ، وقد استتب لنا ملك الأفاليم السبعة ، وأدركنا قصارى البغية ونهاية المنية .

#### ذكر نبذ من سير أردشير

حكى أن أردشير جد واجتهد، فأسس مبانى العدل ومهد، ورفع قواعد السياسة وشيد . قال : فاسمع الآن ما نورد من سميره ومستحسن تدبيره ونتاج رأيه وعقله : فمن ذلك أنه أحب أن نتكاثر جنوده ونتضاعف جيوشه فنفذ إلى أطراف بلاده وأقطار ممالكه، وألزم كل من رزق ابنا أن يعلمه آداب الفروسية ومراسمها . حتى اذا استكمل أسباب ذلك وأحكمها واستوفى أفسامها واستوعبها صار إلى باب الملك فكتب العارض في جريدة الجيش اسمه ويعطيه من المعيشــة رسمه، فاذا عرض حرب أو حدث خطب سار تحت راية بهلوان الجيش. ووكل على كل ألف منهم مو بذا خبيرا بالأمور عارفا بأحوال الجمهور، وجعله عليهم كالرقيب يخبره بما يرى من غنائهم، ويطلعه على شجاعهم وجبانهم. فيأمرالملك حينئذ بإكرام الشجاع وإثباته في ديوان الجيش، وبإسقاط الحبان وتعريضه لما يتأتى منه من الحرف والأشغال . و لم يزل ذلك دأبه حتى جمع جنوداكاد يغص بهم فضاء الأرض ولا يسعهم نطاق العدة والحصر . ومن سيرته أنه كان لايستخدم في ديوانه جاهلا ولا يستعمل فيه إلا من كان عالما. وكان ذا عناية بمن يكون حسن الحط فصيح القلم بارعا في البلاغة. فمن كان حظه من الأدب والفضــل أوفركان بنيل أفضاله أحرى وأجدر . وكان يعظم الكتبة ويكرمهم ويقول : إنهم خزنة سرى، وأنسباء روحى . وكان إذا أنفذ منهم واحدا الى طرف من أطراف الملكة أوصاه وقال: لا تبع جواهر الرجال بأعراض الأموال، ولا يكن لك مطلوب سوى الصلاح والسداد، وتجنب عن مظان الحرص والفساد، ولا تستصحب من أولادك وأقار بك أحدا، وحسبك بمن نضم اليك عونا وملتحدا، واجعل عليك للفقراء كل شهر راتبا لا تخل به . ومن يحسدك فاحرمه معروفك ولا تعتن بأمره .

<sup>(</sup>١) مَاءَ كو: فاستم الآن الي .

ومن سيرته أنه كان اذا حضر بابه متظلم أو ذو حاجة من طــرف من الأطراف بادره جماعة من ثقاته قد رتبهم لذلك فسايلوه عن ولاة ناحيته وعمالها، واستخبروه عن حالهم في العدل والظلم . فمن وقف من حاله على كسر جبر، ومن عثر منه من أولئك على خلل غيّر .

ومن سيرته أنه كان اذا أراد أن ينفذ عسكرا الى عدَّة يختار رجلا عاقلا كاتبا عالمــا حافظا لأسرار الْمَلُكُ فيرســله الى ذلك العدق برسالة تشتمل على إعذار وإنذار حتى لا يأتيه على غرة . فإن أجاب المرسل إليه وسمع وأطاع ولم يؤثر الاقتحام على الشرولا مباشرة الحرب أكرمه بخلعه ومبارّه، وأعطاه المنشور على ممالكه ودياره . و إن كان غير ذلك أعطى عسكره الأرزاق وأطلق لهم العطايا والصلات وجهزهم اليه تحت راية بهلوان عاقل موصوف بالسكون والتؤدة راغب في حسن الأحدوثة ، ونقَّد معه كاتبًا معروفًا ذا غنى وغناء وسـنا وسناء ، يكون ضابطًا للجيش حافظًا لهم من النزق والطيش ، كافًا إياهم عن الظلم والغشم . ثم يأمر مناديا فيركب ظهر فيل وينادى في العسكر بصوت جهير ويقول : يا وجوه العسكر! لا تتحاملوا على أحد ، وأحسنوا الى الرعيــة ، ولا تمدُّوا أيديكم الى ما في أيدى غيركم . واعلموا أرب كل من أحجم منكم في القتال عن عدَّوه لا يرى الخير من بعد ؛ فاما أن يلقى في القيد والحبس و إما أن ينقــل الى الناووس والرمس . ثم يوصي مقدّم الجيش و يقول : لا تكن في أمرك متوانياً ولا نزقاً ولا بادئا بالقتال . وإذا عبيت الصفوف فلا تجعل الفيلة إلا أمام الكل . وفرّق الطلائع الى أربعــة أميال . وإذا قامت الحرب فطف بنفسك على العسكر، وصغّر أمر العــدة في أعينهم ، وقو قلوبهــم وعِدهم بمواطفنا ومبارّنا ، ومنّهم بأعطيتنا وصــلاتنا . واحفظ الجمع . واجهد أن تحمل ميمنتك على ميسرة العدق فيفرغوا وسعهم ويبذلوا جهدهم ، ثم تحمل ميسرتك على ميمنتهم بقلوب متحدة وقوى متعاضدة ، ولا يزايل قلب العسكر مكانه و يكون شـبه البنيان المرصوص لا يتحرِّك منهم أحد إلا أن يتحرِّك قلب العدَّق . فينئذ تزحف بقلبك اليهم . وإذا رزقت الظفر وانهزم العدة فلا تسفك الدماء . ومن استأمنك منهم فأعطه الأمان . واذا ولاك العـــدة ظهره فلا تمكن عسكرك من النهب والغارة . ولا تأمن أن يخرج العدة عليك من المكن . ثم اجمع ، بعد أن تأمن العدة ، المغانم واقسمها على من باشر الحرب بنفسيه ، وعرض للهلاك مهجته . ثم من حصل في يدك أسيرا فجهزهم الى حتى أبتني لهم مدينة وأسكنهم إياها . واحفظ هـذه الوصية ، ولا تعدل عن مقتضاها حتى تُسلم وتغنم .

ومن سيرته الموصوفة سيرته في ترتيب الرسل الواردة عليمه من الأطراف : فكان الرسول اذا وصل الى طرف بلاده رتبت له الأنزال منزلا منزلا الى أن يصل الى الحضرة ، بعمد تقدّم إنهاء أمره

اليها قبل . ويأمر باستقباله و يجلس على تخت الفيروزج فى إيوانه ، و يصطف الملوك والرؤساء على رأسه سماطين ، في الملابس المنسوجة بالذهب ، فاذا وصل الى الباب أمر بإدخاله عليه ، فاذا حضر أجلسه عند تخته فسايله عن سره وجهسره وخيره وشره ، ثم يحضره فى مجلس أنسه ، و يخرج به الى متصيده ، وهو راكب فى العدد الدهم من عسكره ، ثم يجاوب عما صحبه من الرسالة ، و يأمر أن يخلع عليه ، ويتقدّم الى الرسول دار (١) بحمل ذلك اليه وصرفه ،

ومن سيرته أنه فرق جماعة من الموابدة فى أقطار المملكة وأمرهم بأنّ يبحثوا عن أحوال الرعيسة في السر . فاذا عثروا منهم على غنى قوم غاضت جمة ماله ، وصاحب ثروة تغير وجه حاله أنهوا ذلك الملك فجبر كسره ولم شعثه بحيث لا يرتفع ستر الحشمة عن وجهه ، ولا يطلع أحد من أهدل بلده على سره . فلم يبق في دولته ذو خلة إلا من طوى حاله في تضاعيف الكتمان ورضى لنفسه بالحرمان . ومن سيرته أنه كان يفرق ثقاته في أقطار ممالكه حتى إن رأوا ضيعة متشعثة أمر بإسقاط خراجها

ومن سيرته آنه كان يفرق ثقاته في اقطار ممالكه حتى إن راوا ضيعه منشعثه آمر بإسفاط حراجها والنظر في حال أهلها ، و إن رأوا دهة آنا يتقاعد حاله عن الإنف على عمارة ضياعه عاونه بالمال والدواب ليرتاش وينتعش . ومن سيرته أنه كان يحضر الميدات صبيحة كل يوم فترفع اليه قصص المظالم فينتصر من المظلوم للظالم .

قال صاحب الكتاب مخاطبا لمحمود أو غيره : فالآن أيها الشهريار ! إن كنت تريد انتظام أحوالك فانسج على هذا المنوال، ولا تؤثر غير راحة الرعية لتكون مشكورا عند البارى والبرية .

قال : ثم إن أردشير مرض بعد أن أتت عليه ثمان وسبعون سنة. فاستحضر ولده سابور وعهد اليه وأوصاه وصية قال في آخرها : و إنى ملكت اثنتين وأربعين سنة ، و بنيت ست مدائن كالجنان

§ عهد أردشير الى سابور طويل نظمه الفردوسى فى ستة عشر ومائة بيت . وقد بالغ المترجم فى اختصاره كما حذف قبل هـذا فصلا يتضمن نصح أردشير أهل إيران وثناء رجل اسمه خراد على أردشير . وأريد أن أعرض على القارئ ما عهد به أردشير الى ابنه فى أمر الدين والدولة ليرى ، كما قلت فى مقدّمة هذا الفصل ، أن أردشير رفع قواعد ملك إيران ودين زردشت معا . يقول أردشير:

"لا يقوم الدين بغير سرير الملك، ولا يقوم الملك بغير الدين، و إن العاقل يرى أحدهما محوكا في الآخر؛ لا الدين في غنى عن الملك، ولا الملك مجمود بدونه ، كلاهما حارس الآخر كأنهما مقيان في سرادق واحد ، لا يستغنى هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا، فهما شريكان صالحان ، إن رجل الدين اذا أسعده العقل والرأى يظفر بالدنيا والآخرة جميعا ، الملك حارس الدين فلا تدع الدين والملك إلا أخوين ، ومن اجترأ على ملك عادل فلا تسمه ذادين، ومن يحقد عليه فلا تعدّه تقيا .

(١) الرسول دار: القائم بأمر الرسل .



المزخرفة . وهأنا أرتحل الى الناووس ثم إما الى نعيم و إما الى بوس . فعليك بالعدل بين الرعيسة . والإحسان الى الخليقة . ثم مضى الى سبيله . والمدائن إحداها أردشير خرة ، وهى جور . والثانية أورمزد أردشير، وهى سوق الأهواز . والثالث رام أردشير . ومدينتان عنسد ميسان والفرات . والسادسة مدينة أخرى وهى على غربى المدائن على ما قال غير صاحب الكتاب (١) .

### ٧٧ - ذكر نوبة سابور بن أردشير . وكانت مدّة ملكه ثلاثين سنة (ب

وهو الذى تسميه العرب سابور الجنود (ج) . قال : ثم اعتصب سابور بتاج السلطنة ، واجتمع اليه عظاء المملكة فوعد الناس خيرا ، والتزم لهم أن يتقيل أباه فى الاحسان الى الرعية والترفرف عليهم بجناح العاطفة والرأفة ، وألا يتوخى فيهم إلا ما يتضمن مصالحهم وألا يأخذ من الدهاقين أكثر من الثلث ، ولا يغلق على متظلم باب العدل . فقام أكابر الحاضرين ودعوا له وأثنوا عليه ، ونثروا عليه الحواهر ، وانفض المجلس .

ثم سارت الأخبار في أطراف الأقاليم بموت أردشير وقعود سابور في مكانه من الملك . فأطاع بعض واستعصى بعض وأنهى الخبر بأن أهل قيذافه عصوا وامتنعوا من أداء الخراج فسار في عساكر الى أن نزل على التونية نفرج عسكر عظيم من قيذافه وانضم اليهم عساكر التونية ، وكان بهلوان الكل رجل يسمى برانوس ، وهو فارس بطل وجيه عند قياصرة الروم ، فلق سابور و جرت بينهم على بأب المدينة وقعة عظيمة أسر فيها برانوس مع ألف وستمائة نفس، وقتل منهم ثلاثون ألفا ، فأرسل قيصر عند ذلك الى سابور ، وتضرع اليه وطلب الصلح ، والتزم الخراج على أن ينصرف عن باب التونية ، فأجابه سابور الى ذلك ، فنفذ اليه مل عشرة من جلود البقر ذهبا من الدنانير القيصرية وألف وصيف ووصيفة وأنواعا كثيرة من الثياب ، فارتحل سابور وعاد و راءه حتى وصل الى الأهواز فأمر ببناء مدينة تسمى سابور كرد، وأنفق في بنائها أموالا كثيرة حتى فرغ منها ، ثم بنى المينة أخرى وأسكنها أسارى الروم ، وهى على رأس الطريق المسلوك من بلاد الخوز ، و بنى بفارس المينة أخرى كبرة ، و بنى أله المرس أسيرا يحله معه وهو مع ذلك يصغى الى كلامه و يشاوره ،

<sup>(</sup> أ ) في نسخة تبريز وترجمـــة و رثر هنا فصل في حمـــد الله ومدح محمود الغزنوي • وليس فيه ما يفيـــد المؤرخ إلا قوله عن السلطان : شاب في العمروشيخ في الحكمة •

<sup>(</sup>ب) ملك من ٢٤١ - ٢٧٢ م . وقصيته في الشاه ٨٨ بيتا .

<sup>(</sup>ج) هذه الجلة من عند المترجم -

<sup>(</sup>١) طاء كو : على باب التولية ٠

قال: وكان بتسترواد كثير الماء عميق جدا فقال لبرانوس: إن كنت مهندسا فاعقد قنطرة في طول ألف ذراع على هذا الماء ، وإذا فرغت فارجع إلى بلادك ، فاشتغل برانوس بذلك طلبا للخلاص ، بعد أن حكمه الملك في خرائب لينفق على العارة ما يريد ، فحد برانوس واجتهد وجمع الصناع من جميع البلاد وأحضر لها المهندسين ففرغ من بنائها ، وعاد الملك من وجهه وعبر على تلك القنطرة مع جنوده وأطلق برانوس فعاد إلى بلاده § .

قال مترجم الكتاب: وبما أغفل الفردوسي رحمه الله من وقائع سابور قلعة الحضر. وهي مدينة كانت بحيال تكريت، ما بين دجلة والفرات، وكان ملكها رجل من العرب يسمى الضيزن بن معاوية وكان قد ملك أرض الجزيرة و بلغ ملكه الشام ، واجتمع عليه من قضاعة و بني العبيد وغيرهم من قبائل العرب الا يحصى ، و إنه تطرف بعض السواد في غيبة غابها سابور بن أردشير ، فلما عاد وأعلم بما أقدم عليه صاحب الحضر شخص اليه وحاصره في حصنه ونزل عليه أربع سنين وهو لا يقدر وأعلم بما أقدم عليه صاحب الحضر شخص اليه وحاصره في خصنه ونزل عليه أربع سنين وهو لا يقدر عليه ، ثم إن بنتا للضيزن يقال لها النضيرة عركت فأخرجت الى الربض ، وكانت من أجمل نساء ورائه النساء اذا حضن ، وكان سابور من أجمل الرجال صورة ، فرآها و رأته ومانها ، وكذلك كان يفعل بالنساء اذا حضن ، وكان سابور من أجمل الرجال صورة ، فرآها و رأته

§ سابور بن أردشير أو سابور الأول حارب الرومان مرتين : الأولى انتهت سنة ٢٤٤ م بعد أن هُمن م سابور وعبرت جيوش الروم الفرات ، وقاربت المدائن ، والثانية كانت بعد أربع عشرة سنة من الأولى وفيها أسر سابور الأمبراطور ثلريان (Valerian) فبتى فى الأسر حتى مات ، وقد خلات الواقعة فى صورة يظهر فيها سابور فارسا والامبراطور جاث أمامه ، وهى فى النقوش التى تعرف فى إيران اليوم باسم نقش رستم ،

ويسمى الأمبراطور في الشاهنامة برانوس، ويجعل قائدًا مقرّ با عند القياصرة .

ويسمى فى الأخبار الطوال أليريا نوس ويوصف بأنه خليفة صاحب الروم، والطبرى يقــول عن سابور: « وأنه حاصر ملكاكان بالروم يقال له أليرنانوس بمدينة أنطاكية فأسره » .

وأما تكليف سابور أسيره ببناء قنطرة ، كما فى الشاهنامه وغيرها، فليس بعيـــدا أن يكون سابور سخر أسارى الروم فى بناء قنطرة تســـتر التى لا تزال قائمة و يسمى بعض السدود والقناطر قرب تســـتر باسم قيصر، وفى هذا ذكرى بناء الروم قنطرة هناك .

<sup>(</sup>١) طاء كو: فتح قلعة · (٢) سيكس (Sykes) ج ١ ص ٤٠٠ (٣) الأخبار الطوال ص ٤٠

<sup>(</sup>٤) انظر في وصف القنطرة سيكس (Sykes) ج ١ ص ٤٠٤، ودائرة الممارف البريطانية (Shushter) .

Œ

فعشقها وعشقته فأرسلت اليه وقالت : ما تجعل لى إن دللتك على ما تهدم به سور هذه المدينة وتقتل أبى ؟ قال : لك حكمك وأرفعك على نسائى وأخصك دونهن بنفسى ، قالت : عليك بحمامة ورقاء فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء ثم أرسلها فإنها تقع على حائط المدينة فيتداعى ، وكان ذلك طلسماً لا يهدمها إلا هو ، ففعل ذلك وتأهب لهم فتداعت المدينة ففتحها عنوة وقتل الضيز ن وأباد بنى العبيد وأفنى قضاعة حتى لم يبق منهم باق ، وفى ذلك يقول شاعرهم :

ألم يحزنك والأنباء تنمى ألم بما لاقت سراة بنى العبيد ومصرع ضيزن و بنى أبيه وأحلاس الكتائب من يزيد أتاهـم بالفيـول مجللات وبالأبطال سابور الجنود فهدم من أواسى الحضر صخرا كأن ثقاله زبر الحديد

قال: فحرب سابور الحضر، واحتمل النضيرة بنت الضيرن فأعرس بها بعين التمر ، فلم تؤل ليلتها نتضور من خشونة فرشها، وكانت من حرير محشو بقر ، فالتمس ماكان يؤذيها فاذا هي ورقة آس ملتصقة بعكنة من عكنها قد أثر فيها ، قال : وكان ينظر الى محها من لين بشرتها ، فقال لها سابور: بأى شيء كان يغذوك أبوك ؟ قالت : بالزبد والمنح وشهد الأبكار من النحل وصفو الحمر ، فقال : وأبيك! لأنا أحدث عهدا بمعرفتك، وأوتر لك من أبيك الذي غذاك بما تذكرين ، فأمر رجلا فركب فرسا جموحا فضفر غدائرها بذنبه ثم استركضه فقطعها قطعا ، فلذلك قال الشاعر وهو عدى ابن زيد :

أقفر الحضر من نضيرة فالمر باع منها في الترثار (١)

قال الفردوسى: فبق سابور مستقرا على سرير الملك موطئا للرعية أكناف العدل والأمن حتى أتت عليه من ملكه ثلاثون سنة فطلعت عليه طلائع المنية فاستحضر ولده أو رمزد، وهو هرمن فعهد اليه وأوصاه بأن يعدل الى الرعية وألا يرفع صوته فوق كل ذى صوت خافض، ولا يسلك غير طريق العدل، ولا يحرص على جمع الكنوز واقتناء الأموال، وأن يكون متيقظا في جميع الأمور فثم قضى نحبه وسلك سبيل الذاهبين، وورد موارد الأولين، وصلى الله على عهد وآله الطاهرين أجمعين .

<sup>(</sup>١) أنظر القصة مفصلة في الطبرى ، وقد ذكرت في الأخبار الطوال منسو بة الى سابور ذي الأكتاف الآتي ذكره . وانظر فصل سابور ذي الأكتاف .

<sup>(</sup>١) طا: بحمامة مطوقة ورقاء. (٢) طا، كو: طلسمها . (٣) طا، كو: بأن يحسن .

<sup>(</sup>٤) طاء کو ۽ سيدنا عبد ،

٢٣ – ذكر ملك هرمز بن سابور بن أردشير . ولم يملك سوى سنة وأربعة أشهر(١)

وكان يلقب بالجرى، ولم يحصل له روعة الملك لقصر مدّته ، ولما جلس في مقام السلطنة مهد قواعد المعدلة، وبسط ظل الرأفة على الرعية حتى اتفق الذئب والشاة في المورد ، وجما يؤثر من كلامه ماقال : إن ثبات أسرة السلاطين لا يحصل إلا بأصحاب العقل والرأى والدين ، وإن العقل ماء والعلم أرض لا ينبغي لأحدهما أن يفارق الآخر ، وقوله : إذا ذكرت الملوك عند العاقل فلا ينبغي إلا أن يكون كلامه بمعيار العقل موزونا فإن ما يقوله لا يبق مكنونا ، فإن نطق في حقهم فلينطق بالحسن وإن أسمع فيهم قبيحا فليزم سمعه بالصمم ، فإن قلب الملك يرى سره ويسمع رزه ، فلينطق بالحسن وإن أسمع فيهم قبيحا فليزم سمعه بالصمم ، فإن قلب الملك يرى سره ويسمع رزه ، فالمنا من المدن والمنا المنا المدن والمنا وا

قال: ولما دنت وفاته استحضر ولده، وكان يسمى بهرام، وعهد إليه وأوصاه وقال: أيها الولد الطاهر المستعلى على الحلق بالرجولية والعلم! أصغ الى المتظلمين، واصفح عن المسيئين، وإياك والحقد والكذب، ومن يكن نماما أو جاهلا أو محتالا فلا يجدن له عندك مجالا، وإعلم أن قلة الحياء وكثرة الكلام يسؤدان وجه صاحبهما بين الأنام، واتخذ العقل سيدا والغضب عبدا، ولا تحتد على المتقين، وتجنب الحرص فانه يورث الحبن والغيظ، وآثر الحلم والسداد، وتجنب الحرص فانه يورث الحبن والغيظ، وآثر الحلم والسداد، وعيك الالتواء والفساد، وإياك وما يورث قبح الأحدوثة، وإياك والعجلة فانها تورث الندامة، وعليك بالرفق فهو مادة الاستقامة، ولا تكن نزقا حديدا ولا متوانيا بليدا وليكن عقلك بين هاتين الحالتين وسيطا، ولا تقربن طالبا للثالب والمعايب ولا تطمع في صداقة العدة الموارب، قال: ثم قضى نحبه وسيطا، ولا تقربن طالبا للثالب والمعايب ولا تطمع في صداقة العدة الموارب، قال: ثم قضى نحبه فقعد بهرام في مجلس العزاء أربعين يوما ثم قعد بعد ذلك مقعد أبيه من السلطنة،

۲۶ – ثم ملك بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير
 وكانت مدة ملكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر

§ كان رجلا ذا حلم وتؤدة فاستبشر النياس بولايت. وأحسن السيرة فيهم واتبع في ملكه وسياسة الناس آثار آبائه . ولم تطل مدّته . ولما قربت وفاته أحضر ولده ، وكان يسمى بهرام أيضا، فأقعده عند تخته فعهد اليه وأوصاه ومضى لسبيله .

<sup>§</sup> بهرام الأقل (۲۷۲ – ۲۷۵ م) كان ابن سابور لا ابن هرمزد كما هنا ، وهو الذي قتل ماني ؟ يقول الطبرى ، ويوافقه حمزة الأصفهاني : « فأمر بقتله وسلخ جلده ، وحشوه ثبنا وتعليقه على باب من أبواب مدينة جنديسابور ، يدعى باب المانى ، وقتل أصحابه ومن دخل في ملته » . وقصته في الشاه ٤٨ بيتا .

<sup>(</sup>١) ملك (٢٧٢ – ٢٧٣ م) . وقصته في الشاه ٩١ بيتا . (١) طا : ظيرم .

# ۲۰ - ثم ملك بهرام بن بهرام بن هرمن بن سابور بن أردشير تسع عشرة سنة (۱)

قال: فحلس فى مأتم أبيمه أربعين يوما وحضرته أكابر المملكة وجلسوا معه على التراب ببكون ويضجون . ثم أناه الموبذ ليجلسه على تخت السلطنة فى انشرح صدره لذلك . ولم يزل به حتى أجاب بعد تسعة أيام فاستوى على تخته وعقد الناج على رأسه ، وحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ودعا له الحاضرون بمشل ما كانوا يدعون لآبائه فرد عليهم مردّا حسنا . ولم ينقل صاحب الكتاب شيئا من أخباره أيضا . قال : ومات بعد استكاله تسع عشرة سنة وخلفه ولده ، وكان يسمى بهرام بهراميان .

## ۲۶ - ثم ملك بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير وكان ملكه أربعة أشهر §

ولما جلس على تخت الملك وعقد التاج على رأسه أتنه الموابدة ونثروا الجواهر على رأسه ولقبوه كرمان شاه (ب)، واجتمع اليه أكابر الملكة ودعوا له بالبركة وطول العمر . فرد عليهم أحسن رد، ووعدهم من نفسه بكل خير . ثم أنه لما علم أن وقته قرب عهد الى نرسى – وهو أخو بهرام الثالث (ج) على ماقال غير صاحب الكتاب فانه لم يكن له ولد – وأوصاه . فصرم الأجل حبله ولحق بمن مضى قبله .

§ فى المسعودى والبيرونى (جدول أبى الفرج) أنه ملك أربع سنين وأربعة أشهر . وفى الطبرى أربع سنين . و يظن نُلدكه أنه ملك أربعة أشهر فى دار ملكه ، وملك زمنا آخر فى بعض الأصقاع ، ولعل هذا كان من أجل محاربة نرسى الخارج عليه .

و يعرف مر التاريخ أنه بعد قليل من ولاية بهرام الثالث ثار النزاع على الملك بين هرمن.د ونرسي . و يظهر أنهما من أبناء سابور الأول (Sykes) ج ١ ص ٤٠٩) . ثم قصته في الشاه ١٧ بيتا .

<sup>(1)</sup> ملك (٢٧٦ — ٢٩٣ م) وقصته في الشاه ٣٥ بيتا - أنظر قصة هذا الملك وو زيره والبوم ، في مروج الذهب .

<sup>(</sup>م) في البيروني وحمزة الأصفهاني أن لقبه سيكان شاه، أي ملك سجستان، وأن الملقب كرمان شاه هو بهرام بن شابور الآتي ذكره .

<sup>(</sup>ج) فالشاه : أنه ابنه .

### ۲۷ – ثم ملك نرسي (۱) بن هرمن بن سابور بن أردشير وكانت مدة ملكه تسع سنين

قال : ولما فرغ من مأتم بهرام تسنم سرير الملك وعقد الناج على رأسه فدخلت عليـــه العظاء والأشراف ونثروا عليه الحواهر ودعوا له وأثنوا عليه فوعدهم الخير . وسار فيهم مدة ملكه بأحسن سيرة وأعدل طريقة . ثم لما حان حينه عهد إلى ولده هرمن، وولاه الملك وأوصاه ثم سلك سبيل الغابرين ولحق بآبائه الأوّلين .

### ۲۸ - ثم ملك هرمن بن نرسى بن هرمن (ب) بن سابور بن أردشير وكان ملكه تسع سنين أيضا (ج)

قال: ثم إنه جلس على تخته وعقد التاج على رأسه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم نصح الحاضرين ووعظهم ووعدهم بكل خير .

وكان النياس، على ما قال غير صاحب الكتاب (د)، قد وجلوا منه إذ قد أحسوا منه بفظاظة وشدة من قبل . فلما ملك أعلمهم أنه قد علم خوفهم مما كانوا يرون من شكاسة طبعه وشراسة خلقه ، وذكر أنه قد أبدل تلك الغلظة والفظاظة رقة ورأفة . فساسهم بأرفق سياسة وسار فيهم بأحسن سيرة وكان حريصا على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل ما بين الرعية .

قال: فهلك ولم يكن له ولد . فجلس أشراف المملكة في عزائه أربعين يوما . ثم وجدوا في جواريه جارية حبلي فعقدوا التاج على رأسها . فلما أتت عليها أربعون يوما وضعت ابناكالشمس الزاهرة . فسهاه المويد سابور فاستبشر الناس وفرحوا عولده .

<sup>(</sup>١٤١) في الشاه : نرسي بهرام أي نرسي بن بهرام • وكذلك في المسعودي والطبري وحمزة والبيروني • ويجعله الطبري أخا بهرام الثالث . وقد ملك (٣٩٣ ـــ ٣٠٣ م) . وقصته في الشاه ٢٦ بينًا .

<sup>(</sup>ج) ملك (٣٠٢ --- ٣٠٩ م). فالصواب ما في البيروني والطبري والمسعودي : أن ملكه كان سبع سنين وخمسة أشهر ثم قصته في الشاء ٥٠ بيتا .

<sup>(</sup>د) انظرالطبری .

<sup>(</sup>١) طا : تخت الملك .

## ۲۹ ــ ذکر نوبة سابور بن هرمن بن نرسی، وهو سابور ذو الأکتاف، وکانت مدّة ملکه ثمانین سنة §

قال: ولما أتى على سابور أربعون يوما من ولادته نصبوا له تختا فى إيوانه وجاءوا به ملفوفا فى حريرة، ووضعوه على التخت، وعقدوا عليه التاج فحيوه بتحية الملوك ودعوا له ونثروا عليه الحواهر، كما جرت عادتهم عند قعود الملوك مقاعد السلطنة، وكان فى أركان دولتمه مو بذيقال له شهرويه، فتولى التدبير، وتقلد التقديم والتأخير، وقام بسياسة الملك فملا كنوزه وكثر جنوده حتى نشأ الصبى، فلما بلغ خمس سنين كان ذات يوم جالسا فى مكانه من مدينة طيسفون فسمع صياحا وشغبا ولغطا كبيرا، فسأل عن ذلك فأخبر بأن ذلك من عبور الناس على جسر دجلة وازد حامهم فى الرواح والحيء، فاقبل على موابدته وقال: ليعقد على دجلة جسر آخر ليكون أحدهما معبرا لمن أقبل والآخر معبرا لمن أدبر حتى لا يتزاحموا ولا يتأذى أجنادنا ورعايانا، فتعجب الموابذة من قوله واستدلوا به على نجابته وذكائه، فعقدوا جسرا آخر كما أمن، ثم إنه تعلم آداب الملوك وترعرع ولم يزل يزداد روعة واستعدادا للسلطنة، قال: وآثر المقام باصطخر لأنه كان مستقر أسرة السلاطين فتحقل أليها.

§ شابور ذو الأكتاف من أعظم الملوك الساسانيين، حكم (٣٠٩ ــ ٣٧٩ م). ولقبه بالفارسية، كما في تاريخ حمزة والبيروني، «هو يه سُنبا » أي ثاقب الكتف.

وقصته في الشاهنامه ٢٧٩ بيت فيها العناوين الآتية :

(۱) ملك شابور ذى الأكتاف، ۷۷ سنة ، (۲) أسر طائر العربى بنت نرسى وذهاب شابور لحربه ، (۳) مالكة بنت طائر تعشق شابور ، (٤) مالكة تسلم قلعة طائر الى شابور، ويقتل طائر ، (٥) ذهاب شابور الى بلاد الروم، ووضع قيصر إياه فى جلد حمار، وخيطه عليه ، (٦) تخليص الجارية شابور، من جلد الحمار ، (٧) فرار شابور من الروم، و بلوغه ايران ، (٨) لقاء الايرانيب شابور، وجمعه اليش ، (٩) تبييت شابور الروم، وأسر قيصر ، (١٠) قيادة شابور الجيش الى بلاد الروم ومحاربته أخا قيصر ، (١١) الروم يجلسون برانوس على السرير، فيكتب الى شابور ، (١٢) فهور مانى وادعاؤه النبوة ، (١٤) شابور و يولى أخاه أردشير العهد ،

<sup>(</sup>۱) فى نسخة مول (Mohl) مهرويه · . . (۲) كذا فى نسخ الترجمة · والصواب : لأنها كانت ·

§ ثم خرج ملك من العرب من آل غسان في عساكر كثيرة فشن الغارات على أطراف ممالك فارس، وأخذ مدينة طيسفون ونهب ما كان فيها من الذخائر والخزائن، وسبى منها عمة لسابور، وتسرى بها، ورزق منها بنتا من صفتها و حالها كيت وكيت، وسهاها مالكة . ثم إن سابور لما أتى عليه ثلاثون سنة من ملكه وعمره تشمر للركض الى بلاد العرب . فاختار اثنى عشر ألف فارس من أعيان أبطاله، وأمرهم بأن يتعبردوا و يركبوا النبجب والهجن، و يجنبوا الحيل، فركض بهم إلى الملك الغسانى فقت منهم مقتلة عظيمة حتى ثل عروشهم ونهب أموالهم وسبى نساءهم وقت ل رجالهم . وهرب الغسانى إلى قاعمة باليمن وتحصن بها فتبعه سابور وحاصره فيها شهرا . فاتفق أن ابنة الملك التي هى من عمة سابور رأته نعشقته فراساته و راسلها ، واحتالت وسقت الحرس تلك الليلة الخمر حتى ثملوا، ونفذت إلى سابوروأشارت عليه بالهجوم عليهم ، فهجم سابور عليهم وقتلهم وأخذ القلعة ونهبا، وأسر الغسانى وقتله ، وأمر بوضع السيف فى العرب فقتلوا منهم خلقا كثيرا ، ثم قال : من وجدتموه منهم فاقطعوا يديه وازعوا كتفيه ، ففعلوا ذلك فلقبته العرب من أجل ذلك وحذا الأكاف"،

ثم إنه عطف عنانه وعاد إلى بلاد فارس، واستقر على سريره . فاتفق أنه تفكرذات ليلة في عاقبة أمره ومآل ملكه فاستحضر بعض المنجمين، وأمره أرب ينظر في طالعه ويخبره بما يؤول اليه

§ كشيرا ما يلبس الرواة سابور الأول بسابور الشانى ذى الأكتاف . كلاهم كان ملكا عظيما ، وكان الثانى أطول ملكا ، وأشد بأسا فنسب اليه بعض وقائع سابور الأول . وقصة الغسانى التى يذكرها الفردوسي هنا إحدى الوقائع المحرفة عن موضعها ، فهى قصة الحضر التى يذكرها الطبرى والمسعودى في عهد سابور بن أردشير ، وكأن الروايات لبست قصة الحضر وقصة أذينة ملك تدمر إحداهما بالأخرى وصاغتهما قصة واحدة ، وزاد الفردوسي أن جعل الحصن الذى حاصره سابور في اليمن ، ولم أجد في الكتب الأخرى أن سابور جاوز اليمامة الى الحنوب .

فأما الحضر فمدينة كانت فى الحزيرة تبعد عن دجلة الى الغرب أربعين ميلا وعرب الموصل الى الجنوب كذلك ومن بغداد الى الشمال مائتى ميل ويظهر من أطلالها أنها كانت مدينة حصينة يحيط بها سمور قوى يتلوه فى الداخل خندق عميق ثم سور آخر عليه أبرج وفى وسط المدينة بناء يحميه سور ذو أبراج كان قلعمة فيها قصر ومعبد ويقول الهمذانى أنها كانت مبنية بالحجارة المهندمة ميوتها وسقوفها وأبوابها وكان فيها ستون برجا كارا ، وبين البرج والآخر تسعة أبراج صغار ،

<sup>(</sup>١) صل عطا: اثنا عشر،

على ما تقتضيه أحكام النجوم ، فنظر أه وقال : أيها الملك ! إن أمامك أمرا صعبا لا أستطيع أن أذكره لك ، فقال : أيها العالم ! فهل شيء يدفع ذلك عنى ؟ وكيف الطريق إلى صرف هذا النحس عن طالعي ؟ فقال المنجم : إن الكائن لامحالة كائن ، فقال سابور : إنا بالله نستعين فهو الحافظ من كل سوء ، والحبير من كل مكروه ، ثم إنه بعد سنين عدة دعته نفسه إلى دخول بلاد الروم ومشاهدتها ومعاينة أحوال قيصر ، فحلا ببعض أمرائه وأطلعه على سره ، وجعله بهلوان جيشه ، ثم استحضر جمالا وأوقرها بالذهب والجوهر والثياب وسائر الأمتعة والأفشة ، وخرج بها في زى التجار إلى بلاد الروم ، فاما وصل إلى مدينة قيصر حضر بابه ، فسأله حاجب الباب عن حاله فقال : أنا رجل تاجر من بلاد فارس ، ومعى أحمال من الخز والبز ، وحضرت باب الملك أريد الوصول اليه ، فان رجل تاجر و فابيع وأبتاع بسعادته ، فان معى جواهر لا تصلح إلا له ، وأرجو أن يقبلها منى ، وحينئذ أتصرف وأبيع وأبتاع بسعادته ، فدخل الحاجب وأنهى حاله إلى الملك ، فرفع دونه المجاب فدخل وخدم ، فنظر اليه قيصر وأعجبه من أدض إيران فنظر إلى سابور فعرفه ، فساز قيصر وقال : إن هذا الناجر هو سابور ملك فارس ، من أرض إيران فنظر إلى سابور فعرفه ، فساز قيصر وقال : إن هذا الناجر هو سابور ملك فارس ، فتصر عا قاله فوكل به جماعة من أصحابه ، وأمرهم بحفظه ، واستمروا على حالهم حتى ثمل فتحجب قيصر مما قاله فوكل به جماعة من أصحابه ، وأمرهم بحفظه ، واستمروا على حالهم حتى ثمل

(٤) عند و يقول ياقوت: «فأما في هذا الزمان فلم يبق من الحضر إلا رسم السور وآثار تدل على عظمه وجلاله» وقد حاصر الحضر تراجان وسقروس من ملوك الرومان فلم ينالا منه ، ثم استولى عليه أردشير بن بابك أو ابنه سابور ،

وأما واقعة أذينه ملك تدمر (Odenathus) فإنه أغار على جيش سابور الأوّل قافلا من حرب الامبراطور قلريان الذي أسره سابور، فأصاب من الغنائم كثيرا وأوقع بالفرس وأسر بعض زوجات الملك، ثم استولى على العراق حتى حاصر المدائن وعظم شأنه، ولقبه الرومان «أغسطس» . فيظهر أن الغساني الذي تصفه الشاهنامه وتذكر أنه أسرعمة سابور وأخذ المدائن هو أذينة . وفي معجم ياقوت أن الأسيرة التي أخذها الضيزن أخت سابور الأوّل واسمها ماه .

وقد نبه یافوت إلی غلط بعض الناس فی هذه الواقعة فقال، بعد ذکر ما تفدّم: «و إنما ذکرت هذا لأن بعضهم يغلط و يروى أنه ذو الأكتاف » .

<sup>(</sup>١) صل: فنظروا ، والتصحيح من طا ، (٢) كو: فأعجبه ، (٣) طا ، كو: والشراب، وأخذ في الأكل والشرب ،

<sup>(</sup>٤) ورز، ج ٦ ص ٣٢٢، والبلدان الهمذاني ص ١٢٩، و ياقوت : « الحضر » . والخرالقصة وما قيل فيها من شعر في مروج الذهب والطبرى في الكلام عن سابؤر الأثرل ، ومعجم البلدان : « الحضر » .

سابور فقام ليتصرف إلى منزله . فعدلوا به إلى بعض حجر قيصر فشدّوا بديه ، وجعلوه في جوف جلد حمار، وأودعوه بيتا مظلما في تلك الدار، وأغلقوا بابه عليــه، وسلموا مفتاحه إلى صاحبــة الدَّار . وليعتبر به من بعده فلا يطمع في ملك الروم . فأغلقت امرأة قيصر باب ذلك البيت وسلمت مفتاحه إلى جارية لها كانت خازنتها ، وكانت كالدستوربين يديها ، ذات عقل ورأى، وكان أبوها من الإيرانيين، فأمرتها بحفظه والقيام عليه وعلى قوته . قال : ولما حصل سابور في أسرقيصر جمع عساكره وسار إلى بلاد الفرس فاستولى عليها وقتل رجالها وسي نساءها، وأكره من نجا من أهلها من القتل على الدخول في دين النصرانية . فشدُّوا الزنانير ودخلوا فيها ولم يبق على الملة الفهلوية سوى من كان يخفيها . وأقام مستوليا على تلك المالك سنين عدّة ، وسابور مقيم في حبسه على حاله . فاتفق أنه حصل بينه وبين الجارية الموكلة به توالف وتوافق فالتمس منها أن تدبر في خلاصــه ، وسألهـــا أن تأتيه كل يوم بقد حُكْمايب ليصبه على مخارز تلك الجلدة فلعلها تلين فيتمكن من فتقها والخروج منها . فلبثت أسبوعين تأتيه كل يوم بقدح لبن حار فيفعل به ذلك فلانت وتهيأ له الخروج منه . ثم سأل الجارية عن طريق الخلاص فقالت له : إن للنصارى غدا عيدا يخرجون فيه إلى الصحراء ولا يبق في المدينة منهم أحد . وأنا أدبر أمرك إن شاء الله . قال : فخرج الناس إلى عيدهم، وخرجت صاحبة الحجرة في نسائها وجواريها وخدمها، على عادتهم في الأعياد . ولم يبق في الدار إلاهذه الجارية الموكلة بحفظه . فمضت إلى الاصطبل وأخرجت فرسين ، وجاءت بعدّة وسلاح . ولما جن الليل أخرج سابور من محبسه فحرج حروج القدح قدج ابن مقبل، وركب مع الحارية في ليل لستر الدجنة مسبل. وأغذ السير طردا وركضا. فأحس بالحال شخصان من الحرس فأتبعاه حتى لحقاه. فأخذا بعنانه فتناول سابور رأس أحدهما بيمينــه ورأس الآخر بيساره ، واقتلعهما من مغرز رقابهما، واستمر في طريقه . فلم يزالا يركضان ليلا ونهارا حتى انتهيا إلى إحدى مدن خوزستان (١) فوقفا على باب بستان وقد بلغ منهما الجهد كل مبلغ وأعيت دوابهما . فقرع باب البستان فجاء الباغبان (ب

(101)

<sup>(</sup> أ ) يعجب القارئ من أن ينتهى سابور إلى خوزستان فى فراره ، ولا يعرج على بلد أقرب منه ، وفى مروج الذهب أنه كان أسرا مع الجيش الرومى ، وأنه فرقرب جنديسابور .

<sup>(</sup>س) الباغبان البستاني، مركب من باغ أى الحديقة وبان أى القام على الشيء .

<sup>(</sup>١) طاء كو : حجرنسا، فيصر ٠ (٢) كو : الحجرة ٠ (٣) طا : من الخيز والمــاء ٠

<sup>(</sup>١) طاء كو: قلح لبن حليب . (٥) كو: منها . (٦) كو: أخرجت .

فرأى فارسين مدججين قد لوحهما السفر، وسفع وجوههما النصب، ففتح لها الباب واستبشر بهما وتهلل في وجوههما فقال لسابور : من أين جئت ؟ وهل عندك من سابور ملك فارس خبر؟ فقـــال : أنا رجل من أرض إيران موجع القلب من قيصر . وقد هربت منه متوجها إلى هذه المدينة . وأنا وخرج يطلب له الشراب فأبطأ . فرأى سابور صبيا في البستان فقال له : أين أبوك ؟ فقال : خرج يطلب لك شيئًا إن وجده سربه وتناولته أنت وهو معا، و إن لم يأت به تناولت أنا وأمي وأبي معك جميعاً . فتعجب سابور من كلام الصبي ولم يفهم معناه . فجاء الباغبان بيقطينته ، وصب منها في الحام شرابا، وقدَّمه إلى سابور. فقال له: يبدأ بالشراب من جاء به . فقال الباغبان: من كان أبهي منظرا فهو الشارب أولا ، وينبغي أن تكون المقدّم لبهائك وأبهتك . فضحك سابور فتناول القدح فشربه وردّه إليه . ثم سأله عن معنى كلام الصبى . فقال له أيها الضيف المبارك : اعلم أن لى خابية من الشراب مثل الذهب المذاب قد خبأتها تحت التراب، ونذرت أن لا أفض ختامها ولا أحط لثامها إلا إذا رأيت وجه الملك سابور طالعا في كوساته (١) الراعدة و بوقاته الناعقة . فخرجت لأطلب من جيراني من الشراب ما يكفيني و يكفيك عازما على أنه إن لم يتيسر ذلك أخرجت من السر المكتوم، وفضضت عن الرحيق المختوم . ولا يحملني على ذلك إلا بهاؤك ولطفك وفتؤتك، فقال سابور : فض الختام، وأقر ذلك المدام عني السلام، وأحضرها على يمينك فانا سنكفر عن يمينك . فشربا ما حضر ثم سعى نحو سره المكنون فكشف قناعه، ونبش رمسه، وأطلع شمسه. فصار بيته بالطرب واللهو آهلاً . ولما دارت الكؤوس وطابت النفوس أقبل سابور على الباغبان وقال : هات ما عندك من أخبار إيران . فأخبره الباغبان بما جرى على أهلها من القتــل والأسر والنهب ، وقال : إن أكثر من بتي منهــم ترك الملة الفهلوية وأطفأ نارها ، ودخل في دبن النصرانية وشدّ زنارها . وقــد رأوا مطر العــذاب سكو با فتمسكوا بدين المطــران واعتصموا بملة سكو با . { فقال له : ففي أي مطار طار

إلى الروم في ذي تاجر القصة لبس وقائع شتى في أزمنية مختلفة ، فأما ذهاب سابور إلى الروم في ذي تاجر الفرافة لما شبه من أسطورة كشتاسب في بلاد الروم التي ذكرت آنفا ولعل فرار هُرمزد أخى سابورالى بلاد الروم أو أسر أحد أبناء سابور في معركة سنجار وتعذيب الروم إياه حتى الموت، أو أسر أذينة =

<sup>(1)</sup> كوسات : جمع كوس . وهو الطبل العظيم .

<sup>(</sup>۱) كو: شربته · (۲) صل: قال له الضيف · والتصحيح من طا · (۳) كو: الشراب المكنوم ·

<sup>(</sup>٤) أنظرص ٣١١

سابور بن هُرَمَن ؟ وإلى أى مصير صلر ؟ فبكى بالأربعة السجام على الإبريق والجام ، وقال : إنه غاب فلم نسمع له خبرا ، ولم نرله عينا ولا أثرا ، ثم إن سابور أعلمه بنفسه فكاد يطير سرورا وقام وسجد له ، وقال : الآن برقسمى ، وحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : وهل تدرى أين منزل موبذ المو بذان ؟ فقال نعم ، فطلب منه طينة وطبع عليها خاتمه ، وأعطاه إياها ، وقال له : اذهب بها الى موبذ المو بذان ، فحمل الباغبان ذلك إلى داره ، فلما رأى الختم عليه علم أنه علامة سابور فتعجب وسأله عنه ، فقال : إنه ضيفى ، وهو نازل في بستانى مع جارية كالشمس البازغة ، فسأله عن عليه وشكله وقده وقالبه فسرد عليه الباغبان ذلك كما هو ، فعلم المو بذ بخلاصه ، فكتب في الحال كابا إلى بهلوان عساكر سابور (وكان قد هرب مع نسائه ورجاله إلى مرو) وأمره بالمبادرة إلى المكان أيران في جميع من عنده من العسكر ، فلما وصل كتابه إليه أقبل إلى فارس ، فلما وصل إلى المكان الذى فيه سابور ظهر لهم ، وكان قد فترق الجواسيس يتعرف حال قيصر وعسكره فأتوه وأعلموه بأنه الذى فيه سابور ظهر لهم ، وكان قد فترق الجواسيس يتعرف حال قيصر وعسكره فأتوه وأعلموه بأنه نازل على ظهر طيسفون ، وأنه مكب على الصيد والطرد واللهو والاعب ، ما له ربيئة بالنهار ولا طليعة بالليل، وأن عساكره متفرقة في أقطار المالك مقبلين على أشغالهم وأعمالهم ، فانتخب ثلاثة الاف فارس مر والمراوزة وغيرهم ، وركض بهم الى مخيم قيصر فهجم على معسكره ليلا فلم يحسوا

= ملك تدمر بعض زوجات سابور الأول – لعل واحدة من هذه الحادثات حرفت إلى أسر سابور في بلاد الروم وقد ذهب إليها في زى تاجر .

وأما سير قيصر إلى بلاد الفرس وقتل الرجال وسبى النساء و إكراه الناس على النصرانية فهو ذكرى ما فعله جوليان امبراطور الروم إذ أغار على العراق حتى اجتاز دجلة قرب المدائن وهزم الجيش الفارس، وتعقبه إلى أبواب المدينة ، ثم سار الى الشهال فأتبعه سابور وحار به مرة بعد مرة حتى طعن جوليان في موقعة قرب سامرا فمات (١٦ يونيه سنة ٣٦٣ م) ، فانتخب الجند جوڤيان للك ، فراسله سابور للصلح فاصطلحا على أن ترد للفرس الولايات التي أخذها الروم من نرسى، وعلى رد سنجار ونصيبين التي حاولها سابور ثلاث مرات فلم ينل منها والتي كانت موئل الروم في هذه الأرحاء ،

و يؤيد هذا رواية الطبرى فقد سمى الملك الرومانى لليانوس، وذلك قريب من جوليان، وقال أنه احتوى على مدينـة طيسبون، وأنه كان جالساذات يوم فى حجرته فأصابه سهم غرب فى فؤاده، وأن الروم ملكوا عليهم يوسانوس، وكان قائدا فى الروم، وأن سابور فاوض الروم فى الصلح فصالحوا =

<sup>(</sup>١) ما يبن القوسين من طا ، كو .

إلا برواعد الطبول وصواعق السيوف محيطة بهم ، فلم يزل السيف يعمل فيهم حتى طلع الفجر ، وأخذوا قيصر أسيرا مع جماعة من عظاء الروم وأشرافهم ، وسلسلوهم وقيدوهم ، ولما متع النهار قعد سابور واستحضر كاتبه فكتب كتب البشائر نخبرة بظهوره وعوده الى سلطانه ، وأن الله تعالى قدرد به حق الملك الى نصابه ، وملكه نواصى أعدائه ، وبلغه أقاصى آماله ، وجعل قيصر في يده أسيرا ، ويسرله من الأمر ما كان عسيرا ، وقال لهم : ألا من وجدتموه من الروم في بلادكم فاقتلوهم ولا تبقوا عليهم ، وبادروا الى الحضرة ، واستأنفوا مراسم للخدمة ، وطير الكتب على أيدى النجابين الى أقطار الحالك وأطراف المشارق والمغارب .

ولما فرغ من ذلك دخل الى مدينة طيسفون فاستقر على تخت السلطنة ، واعتصب بتاجها . واستحضر الباغبان وخلع عليه على رءوس الأشهاد (١) ، وأزال الخراج عن ضيعته ، وجعله أعظم أهل ناحيته . ثم نف ذ الكاتب الى السجن وكتب أسماء الماسورين ، وكان عدد أكابرهم المذكورين ألفا ومائة وعشرة أنفس ، كلهم من أقارب قيصر وأركان دولته وأعيان مملكته . ثم أمر بإحضار

= على رد نصيبين ألخ . فهذا قريب مما يعرفه التاريخ، و به يمكن رد قصة الشاهنامه إلى الحادثات التاريخية . وأبين من هذا رواية فارس نامه أن لليانوس هذا تولى بعدقسطنطين وأبطل النصرانية وأحرب الكناس، ويعرف التاريخ أن الذي فعل هذا هو جوليان . ويزيد المسألة وضوحا قول حمزة الأصفهاني : «وأما يوليانس ابن أخى قسطنطين فانه فارق النصرانية وعاود الأصنام، وغزا العراق في ملك شابور بن أردشير فقتل بالعراق ، وملك شابور على الروم رجلا من البطارقة نصرانيا يقال له يونيانس فرد الروم إلى أرضهم» ، ولا ريب أن يوليانس هو جوليان ويسميه البيروني ويوليانوس الكافر» ، ولكن حمزة خلط هنا بين سابور الأول وسابور الثاني ،

وأما أسر الأمبراطور في هـذه القصة فهو غلط وذكرى محرّفة من أسر الأمبراطور قلريان أيام سابور الأول ، على أن الطبرى وفارس نامه لا يذكران أسر قيصر بل يقولان أنه أصيب بسهم ، والتاريخ ينبئ أن جوليان طعن في معركة سامرًا ، على أن الروم غزوا العراق أيام سابور الأول حتى قار بوا المدائن أيضا ثم ارتدوا حينا سمعوا بمقتل الامبراطور في بلادهم ، ولكن قصة الشاهنامه هي قصة جوليان وسابور الثاني ،

<sup>(</sup> أ ) لم يذكر المترجم ما فعل سابور بالجارية التي أطلقته . و في الشاه : أنه أحسن جزاءها وسماها ''دل افروز فرخ باي'' أي ضياء القلب مباركة القدم .

<sup>(</sup>۱) لفظ « إلا » من طا · (۲) الطيرى ، ج ٢ ص ٦٩ (٢) فارس نامه ص ٧٠ (٤) ، خزة ص ١٥ .

قيصر فبادره الحرس وجاءوا به ، فلما وقعت عينه على وجه الملك بكى وأهوى بوجهه الى الأرض ، فقال له سابور : يامادة الشرو ياعدة الله ، الذى يثبت الولد لمن لا شريك له وليس لملكه بداية ولا نهاية ! إن كنت من القياصرة فأين ذهب عقلك ورأيك حين حضرتُ فى زى تاجر بين يديك غير جالب اليك شرا فقابلت حق وفادتى عليك بإخفار الذمار ، وأدرجتنى فى جلد الحمار ، فسوف تذوق و بال أمرك ، وتصلى بما أوقدت من جمرك ، فقال : أيها الملك ! من الذى يقدر على خالفة القدر المقدور ، وينجو من القضاء المحتوم ؟ والآن إن قابلت الإساءة بالحسنى حصلت ذكرا لاينسى ، وأدركت ما تريد وتهدوى ، و إنك اذا آمنتنى واستبقيتى سلمت اليك مقاليد كنوزى ، وأصبحت وأدركت ما تريد وتهدوى ، و إنك اذا آمنتنى واستبقيتى سلمت اليك مقاليد كنوزى ، وأصبحت من مال وغيره ، وأن يعمر البلاد التى خرب ويغرس الأشجار التى قلعها ، وأن يسلم اليه عن عوض كل رجل قتمل من الإيرانيين عشرة من رجال الروم ، ثم أمر به فشقت أذناه وثقب أنف ه وخرم بخزام وقيد بقيدين ثقيلين وأودع الحبس ،

ثم إنه أمر كتاب الجيوش بجمع العساكر و إطلاق أرزافهم . ثم سار فيهم قاصدا قصد بلاد الروم كالنـــار المحرقة لا يبقى ولا يذر . فلما بلغ الروم أظلمت الدنيا في عيونهـــم إذ لم يجدوا من يقوم بأمورهم . فاجتمعوا على أخ لقيصر أصغر منه يسمى يانس فملكوه عليهم فخرج بالصليب الكبير، والعدد الكثير مستعدًا للقاء سابور. فلما التقوا جرت بينهم وقعة عظيمة فغلبت الروم وأصبح يانس من الظفر يائسا، وصار غرس سعادته يا نسا، وانهزم بمن معه . فتبعهم سابور ووضع فيهم السيف وقتل منهم خلقا كثيرا وغنم غنائم لا يأتي عليها العدّ والحصر. فلما رأت الروم ما ابتلوا به من شر سابور اجتمعواعلي برانوس وقالوا : إنه رجل عاقل قد جرب الأمور ومارس الدهور، وجعلوه قيصر فتولى أمورهم وتقلد تدبيرهم . وعلم أنه لا يقدر على مقاومــة سابور فكتب اليه كتاب ذى عجز وضراعة يذكر فيه أنهــم مطيعون قائمون بتلافي خلل بلاد إيران وجبره. وشحنوا الكتاب بأنواع من الاستعتاب والاستعطاف. فلما وصل الكتاب الى سابور أثر فيــه وخفض منه ، وأجاب عنــه وقال : إن كنت تسلك سبيل العقل فأقبل الى الخدمة مع أساقفة الروم وفلاسفتها. وقد أمنتكم فكونوا آمنين . فلما وقف برانوس على جواب سابور أوقر ســـتين جملا من الجواهر والثياب، واستصحب ثلاثين ألف دينـــار برسم النثار، وركب في مائة نفس من الأساقفة والفلاسفة، وحضروا باب سابوركاشفين ومتنصلين عن ذنوبهم . فأحسن اليهم سابور وأكرمهم . ثم شكا اليهم سوء صنيع قيصر في ممالك إيران وما خرب منها وأفسد . وقال : إني أريد منكم الآن عوضا عن ذلك . فقال له برانوس : ما الذي تلتمس ؟ (١) طا: فانك إن آمتني .



قال: أن تلتزموا كل سنة ثلاثة آلاف ألف دينار، وأن تفرجوا عن مدينة نصيبين عوضا عما خربه قيصر، فالتزم برانوس ذلك، فتعاهدوا وتعاقدوا وانصرف سابور الى بلاد فارس، ثم إن أهل نصيبين لم يرضوا بسلطان سابور فنفذ اليها عسكرا عظيما، وأخدها عنوة فقتل من أهلها خلق عظيم، وأسر مثلههم، فكتبوا حينئذ الى سابور وبذلوا له السمع والطاعة وسألوه أن تنصرف عنهم العسكر ففعل، وانضمت نصيبين إلى ممالك فارس.

وقد قال غير الفردوسى: إن أهـل نصيبين لما بلغهم أن مدينتهـم صارت إلى سابور كرهوه لمخالفتـه لدينهم فجلوا عنها وتحوّلوا إلى مـدن الروم . فحشد اليها سابور اثنى عشر ألف أهـل بيت من أهل إصبهان واصطخرو سائر كور ممالكه ، ونفـذهم اليها وأسكنهم إياها . قال : وبق قيصر في أسر سابور حتى مات في الحبس ، فأمر فحمل تابوته إلى بلاد الروم ،

ثم إن سابور بنى بارض الخوز مدينة سماها خرّم آباد ، وأسكنها الأسارى ، وبنى فيما يلى الشام مدينة أخرى وسماها فيروز سابور ، وذكر غير صاحب الكتاب أنها الأنبار، وأنه سماها برزخ سابور ، وبنى بالأهواز مدينة أخرى وأسكنها أسارى الروم خاصة وهى التى سمتها العرب السوس ، وهى مدينة الى جانب الحصن الذى فيه تابوت فيه جثة دانيال النبى صلعم ، وهو الذى بنى بأرض خراسان مدينة وسماها نيسابور ،

§ ثم إنه بعد خمسين سنة من ملكه ظهر مانى المصور من أرض الصين ، وادعى النبوة . بالله بالله بعد خمسين سنة من ملكه ظهر مانى المصور من أرض الصين ، وادعى النبوة . بالله بالله بالمان يخلب القلوب ويسحر الميون . فساء ظن سأبور وأحضر الموابذة وقال : انظروا في أمر هـذا المصور . فإنى قـد وقعت من شأنه في شك . فناظروه و باحثوه فانقطع المصور المزور ، وظهر الملك أنه من حلية الصدق عاطل ،

§ هذا خلط آخر بين تاريخ سابور الأول وسابور الثانى ، مانى ولد حوالى سنة ٢١٥ م . وبدأ تعليمه أوّل ولاية سابور بن أردشير فنفاه سابور ، ثم أذن له هرمزد فى العود الى ايران ثم قتله بهرام بن هرمن .

انظر الطبرى ومروج الذهب في الكلام عن بهرام بن هرمن، وفارس نامه في تاريخ سابور الأول. وانظر تفصيل الكلام عن ماني في الآثار البافية ص ٣٠٧

<sup>(</sup>١) طا: تفريحوا لي . (٢) طا: فقتل من أهلها خلق وأسر خلق . (٣) طا: ظن سابوريه .

<sup>(</sup>٤) طا: المصور المزور .

وأن كلامه زور و باطل. فأمر به فسلخ جلده وحشى تبنا وصلب على باب المدينة . فأصبح للبطلين قاطبة عبرة صامتة ناطقة .

واتسقت أمور ممالك سابور، ولم يبق له عدو فى جميع الأطراف ، وكانت أحواله مستمرة على وفق المرام متسقة فى سلك النظام الى أن شارف سبعين سنة ، وحان وقت رحيله ، فاستحضر أخاه المسمى أردشير، وكان أصغر منه ، وكان لسابور ولد صغير يسمى سابور أيضا ، ودعا بموبذ الموبذان فقال لأخيه : إنى أسلم اليك تأج السلطنة على أن تعاهدنى على أن تسلمه الى ولدى عند بلوغه مبلغ الرجال، وتكون له دستورا ومدبرا ومشيرا ، فعاهده أردشير على ذلك بمحضر من العلماء والأكابر ، وأبرموا العهود والمواثيق ، ثم قضى سابور نحبه وصاد الأمر الى أخيه أردشير .

## ٣٠ – ذكر نوبة أردشير أخى سابور ذى الأكتاف، الملقب بالمحسن ، وكانت مدة ولايته عشر سنين (١)

قال: ولما جلس أردشير على تحت الملك واعتصب بتاج السلطنة استحضر أكابر الايرانيين ونصحهم ووعظهم ثم قال: إن سابور قد سلم الى الملك لأقوم بتدبيره وأنهض بأعباء أموره الى أن يترعرع ولده سابور ويصلح لأن يتقلد أمر التاج والتخت فأفقضه عند ذلك اليسه، وأقرر حقه من ذلك عليه، فأنا اليوم كالنائب بين يديه، ثم إنه سار فيهم بأحسن سيرة وأعدل طريقة، وأسقط عنهم الخراج وقال: لا آخذ منكم شيئا و إنما أقوم بسياسة أموركم تبرعا، فسموه أردشير نيكوكار، ومعناه ذو الأفعال الحسنة الرضية، ثم إنه بعد عشر سنين من ملكه سلم التاج والتخت الى ابن أخيه سابور بن سابور وصار له وزيرا ومشيرا.

#### ۳۱ - ثم ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف (ب

قال: فقعد مقعد عمه ، وعقد التاج على رأسه ، وحضرته أكابر الفرس فخاطبهم بخطاب نصحهم فيه ووعظهم ووعدهم من نفسه الحير . فدعوا له وتفرقوا من ذلك المجلس . ثم إنه قام بأمر (٥) الملك خمس سنين وأربعة أشهر . فاتفق أنه ذات يوم خرج الى الصيد فصار الى متصيده فضر بت (101)

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى وفارس نامه أنه خلع بعد أربع سنين ، وأنه كان ظالما سفاكا للدماء . وفى البيرونى أن لقبه الجميل . ملك (٣٧٩ — ٣٨٣م) . وقصته فى الشاه ١٧ بيتا .

<sup>(</sup>س) ملك (٣٨٣ --- ٣٨٣ م) • وفي الطبرى أن بعض الكبراء أسقطوا عليه الخيمة • انظر في مروج الذهب مرو به مع قبيلة إياد وغيرها • وقصته في الشاء ٣٣ بيتا •

<sup>(</sup>١) طا: باب مدينه . (٢) طا): الانتظام . (٣) صل: التاج والسلطنة ، والتصحيح من طا، كو .

<sup>(</sup>٤) طا : على أنك تسلمه . (٥) طا ، كو : خرج ذات يوم .

خيمة ومدّ السماط بين يديه . فلما طعموا وانتشروا أراد أن يقيل ساعة فنام فعصفت الريح وهو نائم فوقع عليه عمود الخيمة فمات .

#### ٣٧ – ثم ملك ابنه بهرام بن سابور بن سابور (١)

فلما فرغ من عزاء أبيـه تسنم سرير الملك ، وحضرته أكابر الفرس فوعدهم من نفسه العدل وأنه يسير فيهم بأحسن سيرة ، فقام بالملك أربع عشرة سنة ، ثم مرض ولم يكن له ابن، وكانت له خمس بنات، وأخ أصغر سنا منه يسمى يزدجرد، فعهد اليه ومات ،

[أيها (ب) الشيخ الذى بلغ من السنين ثلاثا وستين! حتام تهيم بذكر الراح؟ لا بدّ أن يفجاك الأجل، فبادر التوبة وأصاح العمل، ليرض الملك عن هذا العبد، وليكن رأس ماله العقل وربحه القول الأسدّ، فانه يشقق في القول الشعر، وينسج في الظلام مجود الأثر، ولا عجب أن يشدو بالشعر على الكبر فقد سما به الملك العظيم، ورفعه فوق النياس أجمعين، فليسر الزمان فيا يشتهى المليك الأغر وليكن تخته تاج القمر، وليقر به سرير الملك فمنه تنيال الرغائب وبه يرفع الذكر، ولتكن العظمة والمعرفة سبيل عليائه، ولا تنله يد أعدائه، أدام الله دولة مجود، وجعل سريره غرة السخاء والجود]،

# ۳۳ – ذکر نوبة يزدجرد بن سابور بن سابور ذی الأکتاف وکانت مدة ملکه سبعين سنة §

وهو يزدجرد الملقب بالأثيم · وكان فظ غليظا يستعظم فى الشواب ردّ الجواب، ويستصغر فى العقاب ضرب الرقاب ، ولما استوى أمره وانتظم ملكه زاد ظلمه ونقص عدله فعطل مراسم

§ يزدجرد الأقرل (٣٩٩ – ٤٢٠م) الذي يلقب الأثيم (بزه كار) والخشن، كان ملكا مسالماً يكره الحرب، وضرب على ستّحته اسمه و يزدجرد المسالم".

وقد سنحت فى عهده فرص كثيرة لمحاربة الروم والاستيلاء على أرضهم فى آسيا فلم ينتهزها، وبلغ من مسالمته إياهم أن الامبراطور أركدبوس (Arcadius) أوصى اليه بحماية ابنه ثيودسيوس (Theodosius) فقبل يزدجرد الوصية وأرسل أحد الخصيان من أولى العلم ليكون حارسا له . =

<sup>(</sup> أ ) ملك ( ٣٨٨ — ٣٩٩ م ) • وفي الطبرى وقارس نامه أنه ابن سابور ذي الأكتاف • وإذا نظرنا الى سن سابور ابن سابور ابن سابور الله وله الملك والى مدّة حكمه عرفا أن محالا أن يخلفه ابن كبر يخطب الناس • ويوافقهما البيروني على أنه الملقب "كرمان شاه" لا بهرام الثالث ، كما تقدّم • وقد وجد خاتم له عليه « فرهم ان كرمان ملكا » • وفي الطبرى أنه ومي ينشابة فات • وقعمته في الشاه ٣٥ بيتا •

<sup>(</sup>ب) في الشاه هذا أبيات بذكر فيها الفردومي عمره، ويثني على السلطان محمود حذفها المترجم وترجمتُها وأثبتًا بين قوسين

الملوك، واستهان بذوى الألباب والعقول، واستوى عنده العالم والجاهل، والبر والفاجر. فانتسخت في عهده شريعة الإحسان، واستطالت يد الظلم والعدوان. وكان أصحابه ووزراؤه وأعوانه خائفين من سوء عشرته و بائقة سطوته. فلا يعرضون عليه لمنظلم قصة، ولا يستقضون لذى حاجة حاجة.

قال : ولما استكل من ملكه سبع سنين ولد له ابن على أيمن طالع وأسعد طائر (1) فسر بولادته وسماه بهرام . وكان على بابه منجم هندى وآخر فارسى، وهما أبرع أهل زمانهما في صناعة التنجيم . فاستحضرهما وأمرهما فنظرا في طالع بهرام فبشراه بأنه سيصير ملكاكبيرا وسلطانا جليلا ، ويملك الأقاليم السبعة . فسر الملك بذلك وخلع عليهما وأحسن اليهما . ثم إن الموابذة والعلماء وأكابر الحضرة اجتمعوا وقالوا إن نشأ هذا الصبى في حجر أبيه وتخلق بأخلاقه لم يبق من هذه

= وقد سالم المسيحيين فى بلاد الفرس وأحسن البهم بعد الذى لاقوا أيام سلفه لا سيما أيام سابور ذى الأكتاف . وقد جاء اليه مروثا (Marutha) أسقف العراق رسولا يخبره بولاية ثيودسيوس . ثم داوى الملك من علة كانت به فحظى عنده ، وقوى سلطانه عليه حتى أمر سنة ٢٠١ م أن يمكن المسيحيون من العبادة جهارا ومن إعادة كنائسهم ، بل اضطهد المجوس فى هذه السبيل . ولكنه اضطر بعد أن ينصر المجوس على المسيحيين .

ولعل المجوس لقبوه الأثيم والحشن من أجل سيرته في محاسنة النصارى ومخاشــنة المجوس ، كما لقبواكسرى «أنو شروان» من أجل شدّته على مزدك وأصحابه .

وقصة يزدجرد في الشاه ٣٩٢ بيت، فيها العنوانات الآتية :

(۱) جلوس يزدكرد . (۲) ولادة بهرام بن يزدكرد . (۳) تسليم ابنه بهرام الى المنذر والنعاف لتربيته . (٤) قصة بهرام والجارية العقادة فى الصيد . (٥) مهارة بهرام فى الصيد . (٦) ذهاب بهرام مع النعان الى أبيه . (٧) حبس يزدكرد بهرام ورجوع بهرام الى المنذر . (٨) ذهاب يزدكرد الى طوس ، وقتل فرس الماء إياه . (٩) إجلاس الملائ خسرو على العرش . (١٠) علم بهرام كور بموت أبيه . (١١) رسالة الايرانيين الى المنذر وجوابها . (١٢) مجىء بهرام كور الى جهرم وذهاب الايرانيين اليه . (١٣) حديث بهرام مع الايرانيين عن جدارته بالملك . (١٤) بهرام يرفع التاج من بين الأسود .

<sup>(</sup>١) كو: وكان مولده يوم هرمزد من فرو ردين ماه ، لسبع ساعات مضين من النهار. وكذلك في الشاه إلا ذكر الساعات ،

<sup>(</sup>۱) طا: يستضونه · (۲) سيكس (sykes) ج ۱

المالك عين ولا أثر، ولا حجر ولا مدر . والرأى أن يبعد عنه (١)، و يشار عليـــه بأن يكفله غيره لنأمن شره وضرُه `. فدخلوا عليــه وكلموه كلام رجل واحد وقالوا : أيها الملك ! إن ممــالك الشرق والغرب تحت حكك، وملوك الأقاليم كلهم في رق أمرك . فاختر منهسم من يصلح لحضائة ولدك وكفالته حتى يقوم بها ويعلمه الآداب الملوكية والمراسيم الشاهية فيخرج منه ملك يفتخر به الزمان، وينتشر به الأمن والأمان . فقبل ذلك منهم ، وفرق الرسل في أطراف المالك في التماس أهل الدربة والدراية . فأقبلوا من أقطارهم متوجهين الى بابه . ووفد عليه المنذر بن النعان (س) ملك العرب، وولده النعان صاحب الخورنق في جماعة من أمراء العرب وفرسانهم وأبطالهم . فقال المنـــذر : نحن عبيد الملك مخلصين له في المشايعة والعبودية . ولا يخفي عليمه ما خصصنا به من آداب الفروسية . وعندنا جماعة من المتبحرين في العلوم النجومية والهندسية . وسأل الملك أن يكفله بهرام ففعل وسلمه إليه • فحمله وانصرف به إلى بلاد اليمن • واختـار له أربع نسوة ذوات أجسام صحيحة وأنساب صريحة وأذهان ذكية وآداب مرضية . اثنتان منهن من بنات أشراف العرب، واثنتان من بنات أكابر العجم . فكنّ يرضعنه ولم يفُطَّمنه إلا بعد أربع سنين . ولمــا طعن في السنة السابعة قال للنذر : لا تعدنى صبيا رضيعا، وسلمني إلى من يعلمني الأدب والعلم، ولا تتركني منهمكا في البطالة والكسل. فقال له المنذر : إنك بعدُ صغير السن، ولم يأن لك ذلك . وإذا بلغت سنا تطيق فيه التعلم والتأدب أحضرتك من يعلمكُ ذلك . فقال : أيها الرجل لا تستصغرني، وانظر إلى بعين الكبر . فالذنب للعيز\_ لا للنجم في الصغر . فإنى و إن كنت صغير السن فعقلي وافر . وأنت و إن كنت طاعنا في السن فعقلك ناقص . وغريزتي مباينة لغريزتك . فلا تنظر إلى نظرك إلى نفسك . وإنك إذا انتظرت زمانا آخر لتعلمني وتؤدُّبني فات الوقت ولم يثمر عنــد ذلك الجدِّ والجهــد . فعلمني ما يليق بالملوك من الآداب. فإن التعلم رأس مال ذوى الألباب. وطوبي لمن عني بخاتمة أمره في ريعان عمره. فتعجب المنذر من كلامه، وسمى الله عليه، ونفذ الى بلاد ايران من أتاه بأربعة من الموابذة: أحدهم ليعلمه الخط والكتابة. والثماني ليعلمه الصيد والطرد، والثالث من يعلمه الرماية واللعب بالكرة

<sup>(</sup>۱) فی الطبری فی سبب بناء الحورنق أن بزدجرد کان لا یبق له ولد فسأل عن منزل بری. مری. صحیح من الأدوا، والأسقام الخ . ج ۲ ص ۷۲

<sup>(</sup>ت) يؤخذ من كتاب حزة أن ملك الحسيرة أيام يزدجرد هو النعان بن المنذر، وفي الطبرى النصريح في بعض المواضع أن يزدجرد سلم ابنه إلى النعان لا إلى المنذر .

<sup>(</sup>١) طا: وضيره ، (٧) صل: ولا يفطمنه ، والتصحيح من كو ، وفي طا : ولم يفطمه ، (٣) كو : يعلمك ماثر يد ،

<sup>(</sup>٤) طا: لتعليمي وتأديم . (٥) صل: رأس ذوى الألباب . والتصحيح من طا .

والصوبان ومطاردة الأقران في الضراب والطعان، وتصريف الأعنة وعطفها يمنة ويسرة في المعترك والميدان، والرابع من يسرد عليه سير الملوك وتواريخهم ويحبره عن أفعالهم الحميدة وأقوالهم السديدة . قال: فلما حصلوا عند المنذر سلم بهرام اليهم فأخذوا في تعليمه حتى برع في جميع ما قصدوا لتعليمه إياه .

ولما بلغ سنه ثمانى عشرة سنة استغنى عن المعلمين فأشار على المنذر بأن يردّهم • فخلع عليهم المنذر وأعطاهم أموالا وافرة. وردّهم إلى بلادهم مسرورين مغبوطين . قال : فسأل بهرام المنذر أن يأس فرسان العرب بأن يجروا بين يديه خيولهم العراب ليشــترى منها ما يريد . فقــال : أيها الشهريار! إذا كنت تشتري الخيل فلمن أعددت الحرد العتاق والحصن العراب ؟ هل هي إلا لُكُ وصاحبها بين يديك ؟ فقال : إنى ما أريد من الخيل إلا ما أعديه في المهابط ثم أضمره حتى يصير والربح طليقي عنان، وشريكي رهان . و إذا لم يكن المركوب مجربا فلا ينبغي أن يعتمد عليه الراكب . قال : فنفذ المنذر ولده النعان الى قبائل العرب ليختار له الخيل . فاختار مائة فرس وجاء بها الى بهرام . فخرج الى ميدان المنذر، وأجراهن فاختار منها فرسين : كميتا وأشقر قد جلبا من أرض الكوفة . فاشتراهما له المنذر ووهبهما له . ثم إنه قال ذات يوم للنذر : إن وجوه الرجال لتصفر من ضيق الصدور، و إنما تحسن مناظرهم بالنشاط والسرور . وليسشئ أجلب للفرح والانشراح من النظر الى الوجوه الصباح . والمرأة سكن الرجل مالكا كان أو مملوكا . وهي التي تلجم الشباب بشكيمة العقل، وتصونهم عن الغباوة والجهل . فمر بعرض الجوارى على لأختار منهن واحدة أو اثنتين ليكون الرب عني راضيا، وأكون بين النياس مجمودا . فأمر الملك فجاءوا بأربعين من الوصائف الروميات . وعرضهن عليمه فاختار منهن جاريتين أحسن ما يكون من البشر، إحداهما جنكية (١) . فشغف بهما بهرام فلم يكن له شغل سوى مطاردة الأقران واللعب بالكرة والصوبحان ومداعبة النسوان . فخرج يوما الى الصيد ومعة اللارية المغنية . وكان له هجين مسرج بسرج مغطى بالديباج ، له أربعة رُكبُ : ركابان من الذهب وركابان من الفضة . فيركبه ويرتدف الجارية وفي حجرها الجنك، ومعه العدّة، وتحت ركابه قوس البندق . فبينا هو يعدى الهجين في الصحراء إذ عنّ له غزالان ذكر وأثثى فقال للجارية : أي الغزالين أرمى ؟ فقالت : إن رمى الغزال أمر هين . ولكن اجعل بنشابك الأنثى منهما ذكرا والذكر أنثى . ثم ارم الذكر وهو يعدو ببندقة في إحدى أذنيـــه فانه يرفع رجله فيحك بها أذنه . فارمه عنــــد

(P)

<sup>(</sup>١) يعنى تضرب على الجنك وهو الرباب .

<sup>(</sup>١) طا ، كو : هي لك . (٢) كو : في المصاعد والمهابط . (٣) كو : وتصونه .

<sup>(</sup>٤) كو : إحداهما جنكية ، والأشرى مغنية . ﴿ (٥) كو : وملاعبة الخرائد الحسانِ .

ذلك بنشابة أخرى تخيط بها رجله الى أذنه الى رأسه ، قال : فوتر قوسه واستخرج نشابة ذات مشقص برأسين ، فسددها نحو الذكر فاختطف قرنيه من رأسه فصار بذلك أنئ أى أجم ، ثم أخرج نشابة أخرى فأصاب بها ورك الأنئ فنفذت النشابة فيها حتى خرج نصلها من أم رأسها وأعقبها بأخرى مثلها ، فصارا فى رأسها كالقرنين لها ، فعادت بذلك الأنثى ذكرا، أى ذات قرنين كالذكر ، ثم رمى الغزال الأقل فى أذنه ببندقة فدرت فرفع ظلفه يحكها به ، فرماه حينئذ أخرى خاط بها رجله وأذنه ورأسه جميعا ، فرقت الجارية عند ذلك للغزالين فمد يده اليها فالقاها من خلفه الى الأرض، وأوطأها الهجين فداسها بأخفافه حتى ماتت ، وأنكر اقتراحها عليه مثل ذلك معصعو بته وقال : لو لم أصب كما قلت لضافت على الأرض برحبها ، وكدت أهلك أسفا ، ثم لم يستصحب بعد ذلك جارية الى الصيد ،

قال: و بعد أسبوع آخر خرج الى الصيد بالبزاة والفهود فرأى في سفح بعض الجبال أسدا قد افترس حمار وحش فرماه بنشابة أنفذها فيهما حتى مرقت . فتعجب المنذر من قوّته واشتداد يده ، وأمر بإحضار المصوّر فأمره فأخذ ثوب حرير وصوّر عليه صورة بهرام را كما على الهجين، وصورة الغزالين المذكورين على هيئتهما، وصورة الأسد وحمار الوحش والنشابة النافذة فيهما، الى غير ذلك من أفعاله العجيبة في صيد النعام والسباع والوحوش . ثم نفذها الى أبيه يزدجرد . وكان كلما رأى منـــه شيئا عجبا أمر المصوّر بتصويره ونفذ الصورة الى الملك . ثم إن بهرام قال للنذر ذات يوم : قد اشتقت الى لقاء الملك فردّني اليه . فهيأ أسبابه وجهزه الى أبيه، ونفذ في خدمته ولده النعان . فلما أتي الخبر يزدجرد بوصول بهرام والنعان أمر أكابر الدولة وأعيان الحضرة باستقبالها فتلقوه . ولما دخل على الملك تعجب من شكله وقدّه وقالبه ، وبهت لجماله وبهائه ورونقه . فسايله وسايل النعان، وأكثر مسايلته وأكرمهما . فأنزل بهرام في قصره وأنزل النعان في منزل يليق به . فصار بهرام يلازم أباه ويقف في خدمته ليلا ونهارا حتى لا يقدر أن يحك رأسه . ثم استحضر الملك النعان بعـــد شهر وأقعده على التخت عنده وقال له : إن المنذر قد تحمل في تربية بهرام عناء كبيرا، وعلى مجازاته . فأعطاه خمسين ألف دينار، وخلعة من ملابسه الخاصة، وعشرة أفراس بآلات الذهب، وعدّة من الجواري والغلمان . وصرفه الى أبيه وكتب اليه كتابا يشكره فيه . ثمل انصرف النعان شيعه بهرام، وشكا اليه سوء أخلاق أبيه، وسأله أن يبلغ ذلك الى المنذر ، فسار النعان وبقي بهرام يخدم أباه ليلا ونهاراً . فاتفق أنه ذات ليلة كان واقفا على رأســه فغلبه النوم . فالتفت اليه فرآه قد غمض عينيه

<sup>(</sup>١) طاء كو: بنشابة أخرى . (٢) طا : كان ذات ليلة -

فصاخ عليه، وأمر بعض الحرس بأن يلزمه في بيته، ولا يدعه أن يخرج بعد ذلك . فاحتبس بهوام في إيوانه لا يخرج الى صيد ولا الى ميدان ، فاتفق أن ورد على يزدجرد رسول من الروم (١) فأرسل بهرام اليه وسأله أن يخاطب أباه فيه ويستأذن له في الرجوع الىالمنذر ومعاودة بلاد العرب. ففعل الرسول ذلك فأذن له . فركب ولحق بمن رباه لاعنا أباه . فأعاده المنـــذر الى ماكان عليه مر. \_ الكرامة والإعزاز . ثم إن يزدجرد سأل بعض المنجمين عن عاقبــة ملكه وخاتمة أمره، وعن أمارات تدل على اقتراب أجله . فقال : اذا حصل الملك عند عين الماء المعروفة بعين السوء(ب) ــ وهي عند بيت نار لهم في خراسان عند مدينة طوس \_ فقد قرب أجله . فحلف ألا يأتي تلك العين أبدا . فلما كان بعــد مدّة أخرى مرض وابتلي بالرعاف الكثير المتواتر فعالجه الطبيب فلم ينجع فيه . فأشار عليه بأن يصير الى ءين السوء ويغتسل فيها ليسكن رعافه . فاضطرّ عند ذلك الى المصير اليها . فسار في العارياتُ الى تلك العين . فنضح من ذلك الماء على رأسه فسكن الرعاف وعوفي، وأقام عنـــد تلك العين مسرورا . فلما كان ذات يوم خرج من ذلك الماء (ج) فرس أشهب نهد كالأسد، يصهل ، في أحسن صورة وأجمل هيئة . فامر أصحابه بأن يحدقوا به ويأخذوه فلم يقدروا عليـــه . فوثب بنفسه واتبعه . فوقف له فألجمه ووضع على ظهره السرج، وشدّ حزامه ولببه، وهو واقف بين يديه مستكينا له كالحمار الدبر . فاستدار من خلفه ورفع من ذنب ليثفره فرفسه في صدره برجليه فختر في الحال ميتا . وعاد الفرس الى الماء ، وانغمس فيسه حتى غاب . فوقع الضجيج في العسكر وهم ما بين شامت يظهر الجذع. ومتباك يضمر الفرح . قال : ثم جاء المو بذ وشق عن صدر يزدجرد وخاصرته ورأسه . ووضعوه في تابوت من الذهب . وحملوه في مهد من الساج . ونقلوه الى بلاد. فارس . وعملوا له ناووسا ووضعوه فيه .

ولما فرغوا من ذلك كله اجتمعت أكابر الفرس وعلماؤهم وموابدتهم، وتشاو روا فيمن يقوم مقامه. فصاروا يدا واحدة على ألا يولوا أحدا من شجرة يزدجرد لما نالهم من ظلمه وجوره (د) . وكان

<sup>( 1 )</sup> في الطبرى وفارس نامه أنه أخو قيصر ، واسمه في الشاه طينوش ، و في الطبرى ثياذوس ، وامبراطور الروم إذ ذاك اسمه ثيو دسيوس (Theodosins) ، انظر مقدّمة هذا الفصل ،

<sup>(</sup>س) هي في الشاه : مين سُو ، انظر صورتها في سيكس (Sykes) ج ١ ص ٤٣٠

<sup>(</sup>ج) في الطبري أنه كان في جرجان، وفي الطبري وفارس نامه أن الفرس جاء إلى قصره .

<sup>(</sup>د) فی الطبری وفارس نامه : آنهم کرهوا بهرام لأنه نشأ بین العرب وتأدب بادابهم ، ولم یعرف آداب الفرس ، و یز یه الطبری أنهم کرهود لسرة أنبه ، وأنهم لم پجتر بود فی ولایة -

<sup>(</sup>١) كو : يلزمه بينه · (٢) صل : في العارات · والتصحيح من طا ، كو ·

(100)

فيهم رجل كبير من الشجرة الكيانية يسمى خُسَرو . فاتفقوا عليه وأقعدوه على تخت السلطنة ، وحيوه بتحية الملوك . فبلغ الخبر بهرام فأخذه المقم المقعد فجلس في عزاء أبيه، وحضره المنه در والنعان في جميع أمراء العرب ، فقال بهرأم : إنه إن استمر حال الإيرانيين على ماهم عليه قصدوا ممالك العرب، ونالوهم بكل سوء ومكروه . فعاونوني عليهم حتى أخلص منهم حتى وأخلص الى سرير أبي . فِحْمِ المُنذُرِ ثلاثين ألف فارس، وسار مع بهرام متوجها الىطيسفون، وأخذ يعيث في أطراف ممالك الفرس . فأرسلوا اليه رسولا . فلما وصل اليــه الرسول أهره بأن يصير الى مخيم بهرام . فلمــا رأى الرسول بهرام وشكله وبهاءه وأبهته تعجب منه، وقال : من يصلح لللك غيره ؟ ثم أدّى عنده الرسالة فأحال بالجواب على المنذر فأجابه المنذر وردّه . ولم تزل الرســل متردّدة حتى استقر الأمر بين أكابر فارس و بهرام والمنذر على أن ينصبوا تختا و يضعوا عليه التاح و زينة الملك، و يشدُّوا الى قائمتي التخت سبعين ضاريين مجوّعين، ثم ينتدب لها بهرام وخسرو . فمن قهر السبعين منهما ، وتناول التاج من التخت فهو الملك . ففعلوا ذلك . وحضر بهرام في عدَّته ، وحضر خسرو ، واجتمع جميـع أكابر المملكة . فقال بهرام لخسرو: تقدّم . فقال : أنا بيدى الأمر، ومعى التاج والطوق، وأنت الطالب. فتقدّم أنت . فتناول الجرز فقال له مو بذ المو بذان : إنا برآء من دمك أيها الشهريار . فقال نعم ! وأقدم على السبعين . فقال له ألمو بذ: تب الى الله تعالى = وانو الخير حتى ينصرك الله على السبعين. فتقدم كأنه ركن من جبــل . فوثب اليه أحد السبعين فتلقاه بجرزه وضربه على أم رأسه فرضّه وخر كأنه خباء مقوض . ثم أقبل الى السبع الآخر وضرب جبهته بذلك الجرز فأثخنه فخر أيضا كجلمود صخر حطه السيل من عل . فتناول عند ذلك التاج وعقده على رأسه وتسنم التخت فكان خسر و أول من حياه بتحية المُلكُ، ودعا له وأثنى عليــه، وقال : أنت الملك ونحن عبيــدك، وأنت السلطان ونحن جنودك . ونثرت عليه الحواهر وضربت البشائر وقيل ما معناه قول الشاعر :

قــــد رجع الحق الى نصابه وأنت من دون الورى أولى به

<sup>(</sup>١) طا : بهرام للنذر .

<sup>(</sup>۲) طا: ما هي عليه .

<sup>(</sup>٣) طا : بنحية الملوك وسجدله وهنأه بالملك ودعاله ألخ .

# ۳٤ - § ذكر نوبة بهرام بن يزدجرد المعروف ببهرام جور . وكانت مدة ملكه ستين سنة

قال صاحب الكتاب : فجلس بهرام للناس سبعة أيام متوالية يعدهم الخير من نفسه ، ويأمرهم بتقوى الله وطاعته ، ولما كان اليوم الثامن استحضر الكاتب وأمره أن يكتب الى كل واحد من ملوك الأقاليم ، وأصحاب الأطراف كتابا يخبره فيه بأن بهرام قعد مقعد أبيه مر ... تخت السلطنة ، وأن الناس قد دخلوا له في ربقة الطاعة ، وأن الحلائق قد استظلوا يظلال معدلته واستمسكوا بحبل خدمته ، فكتب الكتب ونفذت على أيدى الرسل اليهم ، واجتمعت أكابر الفرس الذين تحالفوا وتعاهدوا على خالفة بهرام فدخلوا على المنذر بن النعان وسألوه مخاطبة الملك في حقهم حتى يتجاوز عما بدر منهم من سوء الأدب ، ويغفر لهم تلك الزلة ، فدخل المنذر على بهرام وكلمه في حقهم ، ولم يزل به حتى عفا عنهم ، ثم جلس من الغد وأذن لهم في الدخول عليه فأقعد كل واحد منهم في مرتبته من خدمة السرير، ثم مدّ السياط ، ولما طعموا جلس للشراب ، و بقى كذلك ثلاثة أيام ، ثم ذكر للحاضرين حسن صنع المنذر وولده النعان ، وشكرهما على رءوس الأشهاد ، وأم الحاضرون فأثنوا على المنذر وشكروه ودعوا له ، ثم أمر بإحضار جملة وافرة من نفائس الحواهر والخيل والأسلحة والذهب والفضة والملابس والمفارش والجوارى والغلمان فأمر بتسليم ذلك كله الى المنذر والنعان ، وخلع على جميع أمراء العرب والمفارش والجوارى والغلمان فأمر بتسليم ذلك كله الى المنذر والنعان ، وخلع على جميع أمراء العرب

§ بهرام كور أو بهرام الخامسولى (٤٢٠ – ٤٣٨م) وذلك يوافق رواية الطبرى والبيرونى أنه حكم ثمانى عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما ويخالف رواية أخرى فى الطبرى ومروج الذهب أنه حكم ثلاثا وعشرين سنة ، وقد أطالت الأساطير حكه وسيرته ، كما فى الشاهنامه ، اذ كان ملكا شجاعا عبيا الى رعيته فاخترعوا له قصصا تبين عن مكانته فى نفومهم ، كدأب العامة مع كل ملك عظيم أو بطل كبر .

وكان بهرام موفقا في سياسته فقد صالح الروم على شروط عادلة بعد أن هزموا جيشه . وهزم الهياطلة ، وساس رعيته عادلا لا يحابى ، وحث النياس على الزراعة وأعانهم عليها ، ونقق العلوم والآداب ، ولم يمنعه حب اللهو والصيد أن يؤدى ما يجب عليه ، ولما مات كانت فارس في أوج عظمتها .

 <sup>(</sup>۱) طا: فكتبت · (۲) طا، طر: مدوا · (۳) طا، ظر: جلسوا · (٤) طا، طر: فقام ·

<sup>(</sup>ه) سیکس (sykes) خ ۱

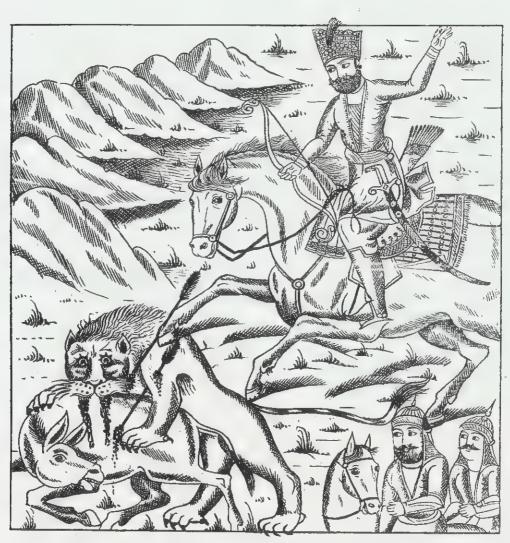

بهرام كور يرمى أسدا يفترس حمار وحش فتمرق النشابة منهما [منقولة من الشاهنامه — طبع تبريز سنة ١٢٧٥ — بعد حذف الأبيات]



الذين كانوا في خدمتهما، وخص كل واحد منهـم بعطية سـنية . ثم صرفهم الى بلادهم شاكرين غانمين . ثم خلع على خسرو وأعطاه عطاياكثيرة وتحفا نفيســـة ، وجعله ملك حجابه وسألار بايه . وقلد أخاه نرسي بن يزدجرد قيادة الحيوش وتدبيرهم، وجعله بهلوان العساكر . ثم أمر للجند بأر زاقهم حتى صلحت أحوالهم . ثم استحضر الكاتب والدستور وأمرهما بالكشف عن البقايا الواجبة على رعايا ايران ، و إحصائها وعرضها لديه . ففعلوا فكان المجموع ثلاثة وتنسعين ألف ألف دينار . فأمر بإسقاطها كلها عنهم، وأحرق الحرائد الناطقة ببقائها عليهم. فاستفاضت هذه المكرمة الحليلة، واستبشر بها جميع أهل المملكة فدخلوا بيوت النار ونثروا المسك عليها ، وسألوا الله تعالى ثبات ملكه ودوام دولته . ثم أمر بتفريق ثقاته في أقطار الممالك حتى يسترجعوا الذين تفرّقوا في أيام أبيه من عسفه وجوره الى أوطانهم . فعادوا آمنين وادعين .

ثم إنه لما استتب أمره، واستقام ملكه، وشمل البروالبحر حكمه تفرّغ للصيد والطرد واللهو والطرب؛ فيوما في الميدان للعب بالكرة والصو لجان، ويوما في البستان بين الراح والريحان، ومرة خلف غزلان الإنس، وآونة خلف غزلان الوحش. فاتفق أنه خرج ذات يوم الى الصيد فعبر

= وقد ذكرت في الفصل السابق سيرة بهرام في صباه وتربيته بين العرب في الحيرة . وقد بقيت ذكرى هذا في الأدب الفارسي والعربي . فالفرس يقولون أنه أوّل من قال الشعر، وأنه أخذه عن العرب، ويروون له أبياتا فارسية . والعرب يروون من شعره العربي والفَّارْسي .

وقصة بهرام كور فيالشاهنامه عشرون وتسعائه بيت فيها العناوين الآتية . وما بين الأقواس ليس في الترجمة :

(١) الفاتحة : ملك بهرام – ثلاث وستون سنة . (٢) توديع بهرام المنذر والنعان ، وهبة باقى الخراج للايرانيين . (٣) بهرام ولنبك السقاء. (٤) بهرام و براهام اليهودى. (٥) تقسيم بهدرام مال براهام اليهودي . (٢) بهرام ومهر بنداد . (٧) بهرام وكبروي ، وتحريم الخمر . (٨) الإسكاف الصغير والأسد وتحليل بهرام الخمر .
 (٩) [إخراب مو بد بهرام قرية وتعميرها . (١٠) بهرام وأربع الأخوات . ] (١١) عثور بهرام على كنز جمشيد . (١٢) [بهرام مع التاجر وصبيه . ] (١٧) قتل بهرام تنينا وقصته مع امرأة الدهقان . (١٤) ذهاب بهرام الى الصيد وتزوّج بنات برزين الدهقان . (١٥) بهرام يظهر مهارته في الصيد ويتزوّج بنت الحوهري . (١٦) [بهرام مع فرشيدورد والرجل قالع الشوك ٠] (١٧) ذهاب بهرام الى الصيد وقتله == (١) في حاشية الأصل هنا: قصة بهرام مع لنبك السقاء واليهودي . (٢) مروج الذهب والغرر ومعجم شمس قيس الخ.

عليه شيخ بيده عصا فذكرله أنه ها هنا يهودى (١) ذو ثروة واسعة وأموال جمة، وهو مع ذلك لئيم جاهل ، وعن حلية المروءة عاطل ، وقيل : ها هنا رجل آخر سسقاء فقير يطعم الأضياف ولا يخشى الإسراف ، فسأل عنه الملك فقيل : إن من عادته أن يدور بقرب الماء على الأبواب الى نصف النهار ، ثم يطلب الضيف ويحمله الى بيته وينفق عليه كسب يومه ولا يترك شيئا الى غده ، فأمر الملك بأن ينادى في السوق أن من اشترى ماء من لبنك السقاء لم يلق خيرا ، ولما تورست الشمس ركب متنكرا وجاء الى بيت السقاء وقرع الباب وقال : أنا مر مماليك السلطان وقد تخلفت عنه وأمسيت ، وأريد أن أبيت الليلة في هذا البيت حتى اذا أصبحت لحقت به ، قال : فرحب به السقاء وقال : انزل متع الله بك الملك ، ويا طوبي لو كان معك عشرة آخرون فكنت أحملهم على رأسي وعيني ، فنزل الملك ، وأخذ السقاء بعنان فرسه ، ونفض عنه الغبار وحط سرجه ومسح ظهره ، ثم عدا وسعى في إصلاح طعام له فقدمه بين يديه ، فلما رأى بهرام ذلك ضحك ثم اشتغل بالأكل ، ولما فرغ جاء بالشراب فكان الملك يشرب ويقضي العجب من سعة صدره مع ضيق يده ، ثم نام ولما أصبح جاء السقاء واعتذر اليه وسأله أن يقيم عنده ذلك اليوم ليقوم بحق ضيافته ، فأجابه الى

(iei)

= آسادا. (۱۸) براعة بهرام فی صید حمر الوحش. (۱۹) إغارة خاقان الصین علی ایران، وطلب الإیرانیین الصلح. (۲۰) هجوم بهرام علی خاقان الصین . (۲۱) نصب بهرام میلا علی حد ایران و توران . (۲۲) رسالة بهرام الی أخیه نرسی والإیرانیین . (۲۳) رجوع بهسرام الی ایران . (۲۲) وصیة بهرام الی عماله . (۲۵) بهرام یدعو الیه رسول قیصر الروم و یسأل الرسول المو بذ فیجیه عن أسئلته . (۲۲) بهرام یأذن لرسول قیصر فی السفر، ثم ینصح عماله . (۲۷) شنکل یأخذ کتاب بهرام و یجیب عنه . (۲۸) شنکل یا دب لبهرام، و بهرام یظهر قوته . (۲۹) شنکل یا خذ کتاب بهرام و یجیب عنه . (۲۸) شنکل یا دب لبهرام، و بهرام یقاتل الذب بأمر شنکل و یقتله ، (۳۱) بهرام یقتل شینا . (۳۲) شنکل یحتار فی أمر بهرام و یزوجه ابنته . (۳۳) فغفور الصین یکتب الی بهرام و یجیب به بهرام ، (۷۳) شنکل یعود الی ایران مع بنت شنکل . (۳۷) شنکل یتبع بهرام، و یعرف من هو و یصالحه . (۳۳) شنکل یعود الی الهند، و بهرام الی ایران . (۲۳) شنکل یعود الی الهند، و بهرام الی ایران . (۲۳) شنکل یعود الی الهند، و بهرام الیوریة (الغجر) من الهند. (۲۳) کیف انتهی عهد بهرام، الحراج عن الأرض . (۲۳) بهرام یجلب اللوریة (الغجر) من الهند. (۴۶) کیف انتهی عهد بهرام،

<sup>(</sup>١) اسمه في الشاه : براهام .

<sup>(</sup>١) طاء طر: وها هنا .

ذلك فأخذ قربته وأداته، ودار بالماء ساعة فلم يشتر أحد منه، فغمه ذلك فخلع قميصه، وانزر بمثرو كان يلبسه تحت القربة ، فباعه واشـترى لحما وكشكا وأصلحهما له ثم قدّمه اليـه فطعم . فأحضره وقال : إن أقمت عندى اليوم فقد أحسنت إلى وأنعمت على • فأجابه بهرام إلى ذلك فأخذ قربته وسائرأداته ، ورهنها على ما احتاج اليه ، ودخل البيت فرحان مسرورا . ووضع اللحم وقال لبهرام : عاوني على إصلاح الطعام . فأخذ بهرام يقطع اللحم . ولما استوى طبيخهم أكلا واشتغلا بالشرب حتى نام بهرام . ولما أصبح أتاه السقاء واعتذر اليه وقال : إن كنت تصبر عن الملك فأقم عندى أسبوعا أو أسبوعين في هذا المنزل الرث وان كان لايليق بك . فشكره بهرام وأثنى عليه وقال: سأحدث بحديثك حيث ينفعك . فأسرج فرسه وركب مغلَّسا ، وصار الى متصيده وأقام في معسكره . ولما أمسى ركب وجاء الى بيت اليهودي وقد جنّ الليل، فقرع بابه وقال: إنى تأخرت عن السلطان، وقد هجم الليل ، وقد أضلات الطريق . فإن آو يتمونى الليلة لم أحملكم كلفة ، وتقلدت لكم منة . فحاء الغلام وأخبر اليهودي بالطارق الذي طرق و بقوله . فصاح عليه وقال له : قُلُ ليس عندنا موضع . فبلغه الغلام ذلك . فقال بهرام : لا بدّ من ذلك . فأخبر اليهودي فقال : قل له إن موضعنا موضع ضيق، وصاحبه يهودي فقير جائع لا يقعد إلا على الأرض، وهــذا الموضع لا يصلح لمثلك . فذكر له الغلام ذلك فقال بهرام : إنى أبيت خلف الباب ولا أكلفكم شيئًا ، وإذا أصبحت خرجت . فأتاه اليهودي بنفسه وقال: أيهاالفارس! قد صدعتني الليلة . وكأن الدنيا ضاقت عليك حتى جئت الى بيتي . فعاهدني الآن على أنك اذا دخلت البيت لا تطلب مني شيئا ولا تحملني مؤونة، و إن كسر فرسك بحافره شيئا من الآجر أعطيتني عوضه ، وأنك تكنس غدا زبله وترميه الى خارج. فحلف له بهرام على ذلك . ففتح الباب وأدخل فرسه فحط عنه سرجه ووضعه تحت رأسه، وفرش لبده تحته ونام عليه . و بق الفرس بلجامه صافنا خلف الباب . وأغلق اليهودي الباب، وقعــد في مجلس له، وأحضر طعامه وأخذ يأكل وحده ولا يدعو ضيفه . فقال (في الهارس ! احفظ عني هذا الكلام: إنه قيل كل من كان له شيء يأكل، ومن لم يكن له شيء ينظر . فقال بهرام : قد بلغني ذلك سماعا، ورأيته الليلة عيانا . ثم لما فرغ من الطعام جاء بالشراب وأخذ يشرب. فلما تمكن منه السكرقال: أيها الفارس التعبان ! اسمع هــذا المثل الآخر : قد قيل من كان يملك شيئا فليأكل، ومن لم يكن له شيء فليبت جائعا نائعا مثلك . قال : فلما طلع الفجر أسرج بهرام قرسه ليركب فجاءه اليهودي وقال:

<sup>(</sup>۱) کو: وأحضره ۰ (۲) طا، کو، طر: وقال: قل له ۰ (۳) طا، طر: وعلی أنك ۰

<sup>(</sup>٤) كو : وقال في أثناء أ غد أيها الفارس .

أيها الفارس! أما تنى بقولك؟ ألم تشترط أنك تكنس زبل الدابة؟ فلم تخالف؟ فقال بهرام: اطلب لى أجيرا يفغل ذلك، وأعطيه أجرته ، فلم يفعل فأخرج بهرام منديل حريركان معمه فحمل فيه الزبل و رماه الى خارج ، و ركب وعاد الى إيوانه ، ولما أصبح استحضر السقاء واليهودى ونفذ الى بيت اليهودى بعض ثقاته ، وأمره بأن يحل اليه كل ما فى بيته على الجمال والبغال ، فرأى بيت مملوءا من الجواهر والرغائب من الذهب والفضة والثياب والحلى والحلل ، فاستعظم ذلك واستكثره، وجاء بألف جمل فأوقرها من بيته بأواله وذخائره ، وعاد الى حضرة الملك ، فأمر الملك بتسليم مائة حل منها الى السقاء ، وأعطى اليهودى أربعة دراهم وقال : يكفيك هذا رأس مال ، ثم فرق الباقى على الفقراء والمحتاجين ، وأصبح اليهودى من أخسر الخاسرين ،

## (۱) حكاية أخرى

ذكر صاحب الكتاب أن بهرام كان ذات يوم جالسا بين ندمائه وجلاسه فدخل عليه بعض أكابر (ب) أهل القرى بأحمال من الفواكه ، فأكرمه بهرام وأجلسه بين أصحابه ، فرأى قدحا فيه خسة أمناء من الشراب فأخذه وقال : أشرب سبعة أقداح من هذه ولا أسكر ، وأرجع صاحبا الى ضيعتى ، ففعل ذلك غير مكترث بكثرته ، ثم استأذن الملك وخرج منصرفا الى ضيعته ، وسار فى طريقه فغلى الشراب فى صدره فلم يطق الركوب ، فعدل عن الطريق (ج) الى ظل شجرة فنام وغمره النوم والسكر ، فنزلت عليه غربان سود من الجبل فاقتلعن عينيه ، وأتاه أصحابه فوجدوه ميتا مفقوء العينين ، وفرسه مربوطا بيز يديه ، فأنهوا خبره الى الملك فعظم ذلك عليه فحرم الخمر عند ذلك وقال : لا يشربها وضيع ولا شريف ، وصار الملك اذا جلس فى مجلس الأنس يحضر عنده كتب الملوك وتواريخهم وسيرهم فيشتغل بذلك عوضا عن الشرب ، فمضت سنة على ذلك فاتفق أن تزقج ابن إسكاف بامرأة ذات مال و جمال ، فلما كانت ليلة الزفاف أخرجت أمه قطعة شراب كانت قد خباتها ، وقالت لابنها : اشرب من هذه سبعة جامات فلعلك نفض الليلة الختم ، ولا تقرف بين خباتها ، وقالت لابنها : اشرب من هذه سبعة جامات فلعلك نفض الليلة الختم ، ولا تقرف بين

<sup>(1)</sup> حذف المترجم قبل هذه حكاية بهرام في الصيد مع رجل أسمه مهر بنداد . و في و رنر : مهر بيداد .

<sup>(</sup>ب) اسمه فی نسخه مول : کبروی . و فی و رنز : کبروی .

<sup>(</sup>ج) فى الشاه : أنه لما أحس حرالشراب ركض فرسه عامدا الى جبل فنزل فى ظل شجرة وأن أصحابه ركضوا خلفه فأدركوه مينا . ( انظر نسخة مول وترجمة و رتر ) .

<sup>(</sup>١) كلية السقاء هنا من الشاه، كو، طا . (٢) صل : جمل ، والتصحيح من الشاه، طا .

<sup>(</sup>٣) صل : قال . وزيادة الواومن طا ، كو . ﴿ ﴿ ٤) في حاشية الأصل هنا : قصة تحريم الخمر . -

(TeV)

عشيرتك ، فشرب الإسكاف منها سبعة أو ثمانية فاشتدت عروقه وأعصابه ، ولما أسبل عليه حجابه تفتح دون مراده بابه ، فخرج الى باب داره وهو سكران فرأى أسدا قد قطع السلاسل وأفلت فو بن ظهره ، و و استمسك بأذنيه ، فحاء السباع و باحدى يديه السلسلة وبيده الأحرى الحبل يريد إمساكه فرأى الإسكاف على ظهره كراكب حمار ، فانصرف و دخل على الملك وأعلمه بذلك ، فقضى بهرام منه العجب فقال لبهض موابدته : كأن هذا الاسكاف ينتسب الى أصل كريم ، ففتش عن نسبه وأخبرني به ، ففتش عنه فاذا به قد ورث صناعته أبا عن جد ، وكل آبائه أساكفة ، فلما طال في بابه الحديث حضرت العجوز وأعلمت الملك بما جرى ، فضحك وحلل الحمر ، وأذن أن يشرب منها مقدار ما يتقوى به شار به حتى يصير بحيث يقاوم السباع ، ولا يسرف حتى يصير شاربها عرضة للغربان وأشباهها ، فارتفعت أصوات البشائر بتحليل الراح والترخص في إدارة الأقداح وجلب السرور والأفراح ،

### (۱) حكاية أخرى

قال صاحب الكتاب: وخرج بهرام ذات يوم الى متصيده ومعه جماعة من موابدته وو زرائه وخواص حضرته ، فاعترض الموكب فلاح وبيده مسحاة ، وسأل عن الملك فسأله مو بذعن حاله ، فقال : لسبت أتكلم حتى أرى وجه الملك ، فأتوا به الملك فقال : إن معى سرا أريد أن أبوح به اليك ، فننى بهرام عنانه ، وعدل عن الطريق وخلا بالفلاح ، فقال له : أيها الملك! إلى كنت أسقى زرعا في هده الأرض فامتلا القراح ماء فاذا بثقبة في وسط الأرض ينزل فيها الماء ويسمع منه صوت يشبه صوت الصنح ، وكأن المكان فيه كنز ، فمضى معه الملك الى ذلك المكان ، وضربت له خيمة هناك فنزل ، وأحضر الفعلة فأمرهم بحفر ذلك المكان فانتهوا الى أزج مبنى بالآجر والنورة ، فظهر له باب ففتح ودخل فيه مو بذ مع شخص آخر فرأيا بينا واسعا واذا بجاموسين مصوغين من الذهب فظهر له باب ففتح ودخل فيه مو بذ مع شخص آخر فرأيا بينا واسعا واذا بجاموسين مصوغين من الذهب مماوء من الزبرجد والياقوت مخلوطا بعضه بالبعض ، وقد ركبت في عيون الحاموسين يوافيت نتقد كالمجر، والحاموسان مجوّقان مملوءة أجرافهما باللآلئ الشاهية ، وحواليهما تماثيل كثرة قدصيغت على صور السباع واليعافير والتذاريج والطواويس مرصعة بالحواهي وحواليهما تماثيل كثرة قدصيغت على صور السباع واليعافير والتذاريج والطواويس مرصعة بالحواهي

<sup>(</sup>١) في مول، ورثر، نسخة تبريز، قبل هذه الحكاية حكايبًان ليِستا في هذه الترجمة ؛

١ -- هذم مويد بهرام قرية وتعميرها ٠ - ٢ -- وقصة بهرام مع الأخوات الأربع ،

<sup>(</sup>١) صل : فِحَاهُ الأَسْدَ ، وَفَي طَاءَ كُو : السَّبَاعِ ، وَهُو تَرْجَمَةُ شِيرِ بَانَ فِي الشَّاهِ ،

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل هذا: قصة فتح الكنز . (٣) طاء طر: بعضه بيعض . (٤) كو: على ويجوه .

واليواقيت ، فخرج الموبذ وهو ممتل فرحا وسرو را فقال البهرام : أيها الملك ! قد أعطيت كنزا من الجواهر لم يرولم يسمع بمثله ، فقال له بهرام : من كنز كنزا فلا بد أن يكتب عليه اسمه ، ففتش فلملك تجد اسم صاحب هذا الكنز مكتوبا في شيء ، فدخل الموبذ فرأى ختم جمشيذ عليهما ، فوج وأعلم بهرام بذلك ، فقال للوبذ : أيها العالم العاقل ! مالى أفرح بكنز كنزه جمشيذ من قبل ؟ لا كان مال لم يعن بجعه السيف والعدل ، وأمره أن يفرق جميعه على الفقراء والمحتاجين والمدينين والغارمين ، بعد أن يسلم عشره الى الفلاح الذى دل عليه ، وقال : لا حاجة لعسكرنا الى تفرقة هذا المال عليهم ، فإن الجواهر ليمكن تحصيلها وابتياعها من الأرامل وعجزة الرجال ، وينبني أن يكنز الملوك ذكرا جميلا، ويدخروا أجرا جزيلا، ثم رجع وفتح أبواب كنوزه ودفائه التي أخذها من الأعداء الملوك ذكرا جميلا، ويدخروا أجرا جزيلا، ثم رجع وفتح أبواب كنوزه ودفائه التي أخذها من الأعداء الملوث وجمعها بعدله، ففرقها على عساكره حتى أغناهم أجمعين ، وقال : معاذ الله أن أكنز دفائن الماضين، وأفرح بما خلق للفناء أو أفتخر إلا با كتساب المجد والسناء ، فدعا له الحاضرون وفرظوه وهمدوه ،

#### (۱) **ح**ـكاية أخرى

ذكر صاحب الكتاب أيضا أن بهرام خرج يوما الى الصيد فانفرد من أصحابه فرأى ثعبانا عظيما كأنه سبع ضار . في رأسه شعر طويل بطول قدّه ، وله ثديان كثدى النساء . فوتر قوسه و رماه بنشابة أصابت رأسه فسقط ، فنزل عليه وشق بالحنجر صدره فاذا برجل شاب في جوفه قد ابتلعه ، فرق له قلب بهرام حتى بكى ، فأظلمت عينه من بخارسمه ، فركب كما هو ، ومضى حتى انتهى الى ضيعة ، فرأى امرأة على باب دار و بيدها جرة تريد الماء فغطت وجهها من بهرام ، فقال لهما بهرام : هل عندكم من مبيت؟ فقالت المرأة : الدار دارك فانزل ، فدخل بفرسه الدار ، فدعت المرأة بزوجها وقالت له : اربط فرسه وامسح ظهره وقدّم له تبنا ، ودخلت مجلسا له وكنسته وفرشت حصيرا ووضعت محدة ، فدخل بهرام وتمدّد مستريحا مما عاناه من مقاتلة الثعبان وقتله وما خام دماغه من روائح سمه ، فقدّمت المرأة اليه طبقا من خلاف عليه خل و بقل ولبن وخبز فتناول منها لقيات ونام ، وائح سمه ، فقدّمت المرأة اليه طبقا من خلاف عليه خل و بقل ولبن وخبز فتناول منها لقيات ونام ، فلت المرأة بزوجها وسارته وقالت : أيها القبيح الوسخ! إن هدذا الفارس أميركبير فاذبح له حملا ، فامتنع وتعلل بالفقر والعجز ، فلم تزل به حتى أجاب وذبح له حملاكان في بيته فطبخته وقدّمته اليه فامتنع وتعلل بالفقر والعجز ، فلم تزل به حتى أجاب وذبح له حملاكان في بيته فطبخته وقدّمته اليه فامتنع وتعلل بالفقر والعجز ، فلم تزل به حتى أجاب وذبح له حملاكان في بيته فطبخته وقدّمته اليه فامتنع وتعلل بالفقر والعجز ، فلم تزل به حتى أجاب وذبح له حملاكان في بيته فطبخته وقدّمته اليه

<sup>(</sup> أ ). حذف المترجم قبل هذه الحكاية ، حكاية بهرام مع الناجر وصبيه .

<sup>(</sup>١) كو : على جنبة الجاموس . (٢) في حاشية الأصل هنا : قصة قتل الثعبان ونزوله بيت صاحب ضيعة ؛

<sup>(</sup>r) طا ؛ طو : المتصيد . (ع) طا ، كو ، طر : عبالسالم ، (ه) كو ، وسادة ؛

بالعشى فأكل بهرام وغسل يده . وكان منكسر البدن من أثر التعب فقدّمت اليه يقطينة فيها شراب مع قليل من الغبيراء برسم النقل . فأخذ بهرام يشرب ثم قال للرأة : حدّثيني حتى أشرب على حديثك . ثم قال لها : كيف حالكم مع هذا السلطان ؟ فقالت : إنه لاجور علينا من الملك ولا حيف سوى أنه يأخذ من كل جان يجنى خمسة دراهم (١) . وليس منه تحامل علينا إلا من هذه الجهة . فاستقل الملك ذلك المقدار وأضمر الزيادة عليه .

وذكر غير صاحب الكتاب أنه رأى بستاناكبيرا عند دارها فسألها عن خراجها ومقدار ما عليها كل سنة . فقالت : للسلطان كل سنة على هذا البستان وعلى أمثاله خمسة دراهم . أو كما قال . فاستقل بهرام المقدار المذكور في نفسه ، ونسب عماله الى التقصير في حقه ، ونوى الكشف من عنده وأن يزيد في مقداره ، فنام على هذه النية الظالمة .

ولما أصبح أرادت المرأة أن تصلح له لبنية فقامت الى بقرة كانت لها لتحلبها فمسحت ضرعها فلم تدرّ ووجدت ضرعها خاليا من اللبن، فقالت الروجها: إن قلب السلطان قد تغير، وكأنه قد نوى سوءا وأضمر ظلما، فقال لها الزوج: ما هذا التطير؟ فقالت: أما تعلم أن الملك إذا صار ظالما جفت الإلبان في الضروع، ولم يأرج المسك في النوافي، وشاع الزنا والربا في الحلق، وصارت القلوب قاسية كالحجر الصلد، وعاثت الذئاب وضريت بالإنس، وتخوف ذوو العقول من ذوى الغواية والجهل، ولولا حدث حدث لما تغير لبن هذه البقرة الحلوبة، فلما سمع بهرام ذلك من المرأة ندم على ما أضمر واستغاث في سره الى الله تعالى وتاب عما عزم عليه، ثم عادت المرأة الى البقرة تسمى الله تعالى، ومسحت ضرعها فدرت بلبن غزير، ففرحت المرأة وقالت: إنك يامستغاث الحلق! قد قلبت الظالم عادلاحي عاد لى ضرع هذه البقرة حافلا، فلبت وأصلحت لبنية وقدّمتها الى ضيفها فطعم متعجبا من الحالة التى شاهدها، ثم قال المرأة : خذى هذه السوط وعلقيها على قضيب من الشجرة التى على باب الدار، ففعلت فاذا بعسكر بهرام مقبلين، فلما رأوا السوط نزلوا وقبّلوا الأرض بين يديه، واعتذرا باب الفلاح، فعلمت المرأة وصاحبها أنه الملك وعادا الى إيوانه، وقبلا الأرض بين يديه، واعتذرا باب الفلاح، فعلمت المرأة وصاحبها أنه الملك وعادا الى إيوانه، وقبلا الأرض بين يديه، واعتذرا باب الفلاح، فعلمت المرأة وصاحبها أنه الملك وعادا الى إيوانه، وقبلا الأرض من يديه، واعتذرا باب الفلاح، ومهم ها تلك الضيعة، وأوصاهما الإضياف، و وركب منشرح الصدر مسرورا، والسلام،



<sup>(</sup>١) فى الشاه – نسخة تبريزومول وترجمة ورنر: أن المرأة شكت الى بهرام أن عماله يمزون بالقرية فيتهمون الناس ليأخذوا منهم بعض الدراهم ، فقال فى نفسه إن الناس لا يخافون الملك العادل ، واعتزم أن يشتد على الناس ليميزوا العدل من الجور الخ ، وعبارة المترجم هنا غامضة ،

<sup>(</sup>١) جااً، طر: شراجه ومقدارما عليه . (٢) كو: أو كما قالت . (٣) كو: خدمته . وفي الشاه : ذهبا عنده .

# حكاية أخرى لبهرام مع برزين الجوهري (١)

قال صاحب الكتَّاب: ثم بعد ثلاثة أيام نشط للصيد، وإجتمع علىبابه ثلاثمائة فارس منأكابر الفرس ليخرجوا في خدمته، ومع كل واحد منهم ثلاثون غلاماً . فخرج بهرام في ثلاثمائة غلام في عدد الصيد وأسبابه . وأخرج عشرة نجُب برحال مرصعة باللؤلؤ ، ورُكُب من الذهب ، وهي مجللة بالديباج والحرير، وعشرة بغال من المراكب الخاصة، وسبعة أفيال على ظهورها تخوت فيروزجية، مع كل فيل ثلاثون فارسا بمناطق الذهب، ومائة بغل عليها المغاني والمسمعات، وخرجت البازدارية بمائة وستين من البزاة، ومائتين من الصقور والشواهين يتلوها جارح أسود يسمى طُغرى، وهو أكرم الجوارح على الملك . وكان سَبَجى الجسم ذهي المخلب والمنسر . كان الخاقان ملك الصين أهـداه إلى بهرام مع جملة من الهـــدايا والتحف وسائر ما يجلب من أرض الصين . ووراء هؤلاء الفهادون بمائة وستين فهدا بسلاسل الذهب والأطواق المرصعة بالجوهر . فلما صار وا إلى متصيدهم صادفوا طيراكثيرا فابتهج الملك لذلك وتهلل وجهه . وأرسل طغرى فيالهواء فرمى عدّة من الطيور . ثم رأى طغرى كركيا فقصده وطلبه وأبعــد حتى غاب عن عين الملك . فتبعه بعضِ البازداريّة، وتبعه الملك أيضًا في عدّة من خواصه على حس صوت الجرس الذي كان في رجله . وبتي العسكر في المتصيد . فعرض لللكَ باغ (ب) فيه قصر فدخله فرأى فيه مماليك وجوارى و إذا بشيخ قاعد عنـــد حوض ماء وعنده ثلاث بنات كالأقمار الطلع،على رءوسهن تيجان من الفير و زج عُكل يد كل واحدة منهنّ جام من البلور مملوء بسلاف كذوب البلخش. فوثب الدهقان، وكان يسمى برزين، فحاء وقبل الأرض بين يدى الملك، ودعاله وسأله أن نشرفه و ينزل عنده . فقال الملك : إن طغرى قد غاب عنا ، وقد ضقت ذرعا لذلك . فقال : إنى قد رأيت الساعة طائرا أسوداكالقار أصفر المخلب والمنقار قد وقع على هذه الشجرة . وسيؤخذ بسعادة الملك . فأمر بهرام غلاما فصعد الشجرة فنادى وبشر الملك بأنه وجده قد نشب وتعلق ببعض أغصان الشجرة فسر بهرام . ولما جيء به قام برزين فهنأه بسروره وسأله أن يقيم في ضيافته ويشرب عنده بقيــة يومه . فأجابه بهرام إلى ذلك فأصلح له مجلسا شاهيا، وقال لبناته الثلاث : إن ضيفنا الليلة أكرم الأضياف ، وأمرهن أن يحضرن عنده ويطيبن قلبه . وكانت الواحدة منهن مغنية طيبة الصوت، والأخرى رةاصة، والثالثة جنكية . فحضري عنده وأخذن في أشــغالهنّ وأخذ هو يشرب حتى امتلاءً طربا . ثم سأل برزين عنهنّ فقال: إنهنّ بناتي و إماؤك.

<sup>(</sup>١) في نسخ الشاء التي عندى : برزين الدهقان . (س) باغ : بستان .

<sup>(</sup>١) فيحاشبة الأصلهما : قصة تزوج بنات برزين البستاني. (٢) طا ؛ طر: وهل يد الخ. (٣) طا ؛ طر: وسيوجد «

فاستظرفهن الملك واستملحهن فأشار برزين على المغنية بأن تغنى بما فيه مدح بهرام وصفته . فغنت بما يقرب معناه من قول بعض الشعراء في المأمون :

ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهر ﴿ وأحسن منه ما أسر وأضمرا يناجى له نفسا تربع بهمة إلى كل معروف ، وقلبا مطهرا ويخشع إجلالا له كل ناظر ويأبى لخوف الله أن يتكبرا طويل نجاد السيف مضطمر الحشا ﴿ طواه طواد الخيال حتى تحسرا وفا له الحرب شمرا إذا ما السلم رقل ذيله ﴿ وإن شمرت يوما له الحرب شمرا

فلما سمع بهرام ذلك شرب على صوتها جاما كبيراكان على كفه ثم أقبل على برزين وقال: أيها الرجل الجواد! إنك لا تجد ختنا مثلى فزوجهن منى ، فقال برزين: من يتجاسر على أن يخطر بباله ما ذكره الملك؟ وأنا أصغر خدمك ، وإنهن تراب قدمك ، وقد وهبتهن لك على رسم جيومرت وأوشهَنج ، فأمر فحاءوا بمهود أربعة من الذهب ، فقعدت العرائس الثلاث فى ثلاثة منها وحملن إلى دار الملك ، وأقام هو يشرب حتى اجتمعت أصحابه على باب برزين فقعد فى المهد الرابع وهو سكران وعاد الى إيوانه ،

قال الفردوسي مخاطبا للسلطان أبى القاسم محمود رحمه الله: لا شيء أحسن في السر والإعلان من سلوك طريق العدل والإحسان، وما من ملك كان للرعية بفضله غاصرا، ولبلاده بعدله عاصرا إلا وقد بقي حيا اسمه و إن أضمره رمسه، فكن عادلا أيها الملك المطاع! ولا تحمل الرعية ما لا يستطاع والا ترى بهرام كيف بقي على تعاقب الأيام ذكره في جميع الأقطار متداولا بين الصغار والكبار؟ على أنه لم يكن من دينه على منهج قويم وصراط مستقيم ، وما ذاك إلا لكونه باسطا لظلال المعدلة على البرية ، وناظرا بعين التعطف الى الرعية ، لا جرم أنه طوى أيام عمره وأنفاس حياته في النعيم والترف، وعاش ما عاش تحت تاج الجلال وفوق تخت الشرف (١) ،

حكاية أخرى له في وصف خروجه الى متصيده في صحراء بعز

قال صاحب الكتاب: وأمربهرام ذات يوم بأن يخرج تخته الى بستانه ، فأخرجوا تخته الفيروز جى، ونصبوه له تحت أشجار الورد، وأحضروا له الشراب والمغانى، وحضر النـــدماء والخواص ، فقال

<sup>(</sup>۱) حذف المترجم بعد هذه القصة قصة عنوانها : قتل بهرام الآساد ، وذهابه الى بيت جوهرى ، وترقيج بنته ، ثم قصة بهرام وفرشيدورد .

<sup>(</sup>١) كو : على أنه ماكان من دينه . (٢) في حاشية الأصل في هذا الموضع : قصة قتل السبعين وصيد اليعفور وسبب السبه بهرام جود .

للوبذ: إن الأيام لا تطيب إلا بالناس، والشَّمول لا يشمل سروره إلا بشمائل الحلاس، وحسبنا بوحدة القبر وُخْدة. ونحن لو صعدنا الى السهاء شرفا وعزا لم يكن لنا بد من الهبوط بعد الصعود. وقد بلغت الآن من السنّ ثمانيا وثلاثين . وإذا بلغ عمر الشاب الأربعين دخل قلبه هم الممات، وبدل شمل سروره بالشتات . فلننتهز فرصة الأطراب ونهتبل غرة الشباب، ولا يخلو (١) جامنا من الشراب، فأقام بهرام على ذلك الى أن دخل وقت المهرجان، ورقت أرواح الراح في أشباح الدنان، واصفرت وجنات التفاح في عذَّب الأغصان، ونهد الرمان خيري الجلباب، وصار منها الغصون كالكواعب الأتراب، وبدا وجه السفرجل في الخمار المخمل ، وعاد الماء في لون اللازورد وصفاء السجنجل، واكتنز لحم اليعفور وعبلت أجسام الفور. فاختار عشرة آلاف فارس وصاربهم الى صحراء جزوآجامها وغياضها. وكانت مأوى السباع والوحوش . فلما نزل فيها قال : نستريح الليلة ونركب غدا ونفتتح بصيد السباع . فاذا أخلينا الأجمة منها اشتغلنا بصيد حمر الوحش . فلما أصبح صار بعسكره الى أجمة من الطرفاء هناك . فلما توغلها خرج اليه سبع عظم فقال لأصحابه : إنى لا أرميه بالنشاب ، وإنما أفتله بالسيف حتى لا أنسب الى الجبن . فلبس قباء مبلولا من الصوف، وركل فرسه نحوه . فلما قرب منه انتصب السبع وهم أن ينشب براثنه في نحر فرسه . فتلقاه بسيفه وقدّه من رأسه الى منتهى ذنب بنصفين . فخرجت لبوة تزئر، وثارت نحو بهرام فتلقاها وأبان بخنجره رأسها من جسدها . فقال له بعض من معه : أيها الملك ! إن هذا الفصل فصل الخريف، ووقت تنمر آساد الغريف. و إن هذه الأغيال مملوءة بضوارى الليوث مع الأشبال . وطول هذه الأجمة ثلاثة فراسخ، ولا تقدر أن تفنى سباعها واو أقمت عليها سنة كاملة. فلا نتعبن نفسك . ولم تخرج إلا على عزيمة صيد الوحوش . فما بالك تجهد نفسك في صيد الأسود؟ فقال : أي قدر لضواري السباع عند رجال الحروبُ ؟

ثم إنه انصرف ونزل في سرادقه وغسل عنه ما ترشش عليه من دم السبع . فوضع سالار الحوان موائد الذهب من أقل السرادق الى آخره . وحضر الأمراء والأكابر وطعموا ثم اشتغل بالشرب .

ولما علم أهل مدينة جزو برقُويه بنزول الملك في تلك الصحراء خرج أهل الأسواق منهم ببضائعهم وأقاموا في تلك الصحراء أسواقا عظيمة تشتمل على طرائف كأسواق بلاد الصين في المواسم.

<sup>(†)</sup> كذا في النسخ . وينبغي حذف الواو من "فيخلو" .

<sup>(</sup>١) كو: اذا صرنا الى اللحود 🎝 (٢) صل: ثلث فراسخ. والتصحيح من كه ٤ طا 👵 (٣) طا ٤ كو: الوحش.

<sup>(</sup>٤) كو : وغدا نشرع في صيد اليعافير . وكذا في الشاه ،

ولما كان الغد ركب بهرام في عسكره لصيد حمر الوحش فقال: من أراد أن يرمى يعفورا فلا يرمينه إلا في كفله ، ولينفذ سهمه حتى يخرج نصله من صدره ، فقال له بهلوان عسكره : أيها الملك ! من يقدر على هذه الرمية سواك ؟ فقال : إن تلك ققة الممية ، ومن بهرام لولا حول الله وققته ؟ ثم إنه أثار فرسه راكضا خلف يعفور، ورماه في كفله بنشابة خرجت من صدره فركب ذلك اليعفور ردعه ، فاجتمع عليه الفرسان يقضون العجب من تلك الرمية ، فقال : إن الله هو الذي خصني بهذه الققة ، ومن لم يكن معه عناية من الحق فلا أهون منه بين الخلق ، ثم ركض خلف يعفور آخر فوسطه بالسيف ، وتراكضت الفرسان خلف اليعافير حتى رموا منها مله ذلك الفضاء حتى كأنهم أخلوا تلك الأرض منها ، فأمر الملك بتفريقها على الحاضرين من السوقية والتجار من أهل المدينتين ، ثم ين أكابر جز، و برقويه جاءوا حضرة بهرام بهدايا من الخز والديباج وغيرهما فقبلها الملك منهم، وأمر باسقاط الخراج عن المدينتين ، ثم كشف عن أحوال الرعية بها وعن أهل البيوتات والمتسترين منهم بملابس القنوع ففرق عليهم أموالا وافرة حتى أغناهم أجمعين ،

ثم إنه ارتحل من ذلك المتصيد، وسار نحو بغداد، وأقام مقدار أسبوعين بين نسائه وجواريه بها على جملة السرور والنشاط . ثم سار منها الى اصطخر دار الملك ومطلع التاج ومستقر التخت فدخل حجر نسائه بها وتفقدهن . فمن صادف منهن غير معتصبة بالتاج قاعدة على التخت العاج أمر بذلك لها وإنفاق الخزائن عليها . وقال للقائم بأمرهن : إنا قد جعلنا خراج الروم والخزر برسم تُحجَر اصطخر، فأن لم يكفهن ذلك فاستدع أحمال الدنانير من إصبهان والرى .

قال : و بق بهرام كذلك مدّة من الزمان لا يشتغلّ إلا باللهو والطرب والصيد والطرد . و إنما سمى بهسرام جور لملازمته صيد حمر الوحوش . (١) واسم حمار الوحش في لسان الفرس كور . فقيل له بهرام كور من أجل ذلك . وعربته العرب فقالوا بهرام جور .

<sup>(</sup>١) هذه الجلة الى آخرالفصل ليست في نسخ الشاه التي بيدي . وظاهر أنها من عند المرجم .

 <sup>(</sup>۱) طا: فلا يرميه .
 (۲) کلة «قوة» من طا ، کو ، طر .
 (۳) طا ، طر : وحتی .

<sup>(</sup>٤) كو: سرير العاج · (٥) طا، طر: والسلام ·

1

#### ذكر قصة قيصر الروم وخاقان الصين مع بهرام §

قال صاحب الكتاب : ثم تواترت الأخبار واستفاضت في بلاد الروم والهند وممالك الترك والصين بإقبال بهرام بكليته على اللعب واللهو، واشتغاله بذلك عن الحلق، وإهماله لأمر الحيش وأنه لا يهمه ترتيب الجند فليس على بابه بهلوان ولا طليعة ولا ديدبان . فحمع الخاقان عند ذلك عسكرا عظيا، وأقبل طامعا في ممالك إيران ، وحشد قيصر أيضا وأقبل من الجانب الآخر في جنوده قاصدا للتوغل في بلاد إيران أيضا ، فلما تناهى الخبر بذلك إلى أرض إيران اجتمع الأكابر والأمراء والأعيان والقواد، ودخلوا على بهرام وعنفوه وعيوه ، وأخبروه بامتداد الأطاع الى ممالكه ، فقال لهم بهرام : إن الله ناصرى ، وأنا بحول الله وقوته ونصرته حافظ لايران وذائد عنها كل مكروه ، وسأصرف شرهم عن هذا الإقليم بالمال والحيش والسعادة والسيف ، واستمر في ظاهر الأمر على لهوه ولعبه كماكان ، فأيس من ملكم الإيرانيون وكادوا يتلفون من الجزع والأسف عليه ، وهو في السريهي أمر عسكره ، ويستعد بحيث لا يطلع عليه أحد ، فاء الخبر بهرام بدخول الخاقان الى في السريهي أمر عسكره ، ويستعد بحيث لا يطلع عليه أحد ، فاء الخبر بهرام بدخول الخاقان الى في أمر الخاقان في أقدم عليه ، واستدعى وجوه قوائد وإعيان أمرائه ، وانتخب من خلص عساكره والمذكورين منهم ستة آلاف فارس ، وسلم الناج والتخت الى أخيه نرسى بن يزد برد، وكان صاحب دين وروعة ومعدلة ورأفة ، وركب فيهم وأخذ في طريق آذر بيجان فحسب الناس أنه قد هرب ، دين م يستصحب من العسكر إلا ذلك المقدار اليسير ،

§ الهياطلة الذين سماهم الصينيون '' يتها'' وسماهم الرومان (Ephthalites) أو الهون البيض ، وسماهم الفرس هيتال اجتازوا جيحور ن سنة ٢٥٥ م وعاثوا فى البسلاد فهلع الناس منهم وحاربهم بهرام كور وهزمهم ، والظاهر أن الهياطلة هم الذين ذكروا هنا فى قصة خاقان الصين .

وأما الروم فقد حاربوا بهرام من أجل شدّته على النصارى فى بلاده، وغلبوه ، ولكن بهرام استطاع أن يصالحهم على شروط عادلة منها ألا يضطهد النصارى ولا يمنعوا من الفرار الى سلطان الروم، وألا يضطهد المجوس من رعايا الروم كذلك . وكان هذا الصلح سنة ٢٢٤ م . وقد أدى هذا الى استقلال الكنيسة الشرقية سنة ٢٤٤ م .

 <sup>(</sup>۱) طا ، کو ، طر : حساکر الخاقان .
 (۲) طر : وکان قائد .
 (۳) طا ، کو ، طر : ملکته .

<sup>(</sup> ع کس (Sykes) ہے ، ( ا

قال: ولما سار بهرام وصل رسول قيصر ملك الروم فأنزله نرسى فى موضع يليق به مثم إن الايرانيين اجتمعوا على مو بذ المو بذان، وأخذوا يسفهون رأى بهرام فياكان عليه من قبل من التغافل والانكباب على اللهو واللعب، والتساهل فى أمر العدق حتى صاروا عرضة للتلف ، وقالوا : بعد أنهرب بهرام فالرأى أن نكاتب الخافان ونلتزم له الخراج حتى تسلم البلاد والعباد، فمنعهم نرسى من ذلك لخالفوه وكتبوا إلى الخافان كتاب ذوى عجز وضراعة ، وسألوه ألا يتوغل بلادهم وديارهم حتى يلتزموا له الخراج ويحلوا اليه الإتاوة ، وأرسلوا اليه الكتاب على يد موبذ يسمى هُماى ، فلما وصل إلى الخافان كاد أن يطير من الفرح والسرور، وقال لأمراء الترك : من قدر أن يملك بلاد إيران بغير قتال سواى ؟ فقد ملكتها ، وذلك بالرأى والعقل والتؤدة والرفق ، فحلع على المو بذ، وأجاب عن الكتاب، وقال : إنا قد اجتزينا منكم بأداء الخراج، وأنا صائر إلى مرو مقيم فيها إلى أن يصل ما التزمتم به من الخراج ، فانصرف الرسول ونزل الخافان في عساكره على ظاهر مرو، وأقام بها مستريحا من التعب ومستروحا إلى اللهو واللعب ومنتظرا وصول خراج إيران اليه ،

وأما بهرام فانه كان متيقظا فى أمره . وكان قد فزق الجواسيس والعيون حتى يخبروه بحال الخاقان . فلما علم بنزوله على مرو أمر أصحابه الذين كانوا معه فلبسوا السلاح، وجنب كل واحد منهم فرسين . فسار بهم من آذر بيجان سالكا طريق أردبيل إلى آء كل ومنها الى بحرجان ومنها الى مدينة نسا، وبين يديه دليل خريت يسلك به شعاب الجبال ومخارمها وعوادل الطرق ومجاهلها . فطار على هذه الصفة بقوادم الركض حتى قرب من مرو . فأتاه فارس من جواسيسه وأخبره بأن الخاقان ركب للصيد الى كُشميهن وهو فى خف من أصحابه بلاعدة ولا سلاح . فامتلاً بهرام سرورا عاسمع، ونزل واستراح فى يومه ذلك وأراح ، ثم ركب فى عسكره وسار تحت ظل الليل قاصدا واصطفاق الأعلام والريات ، وصليل الأسياف فى ذلك المنصيد فلم يحسوا إلا بأصوات البوقات ، واصطفاق الأعلام والريات ، وصليل الأسياف فى الجاجم والهامات فاسر الخاقان رجل يقال له خروران (ب) وعملت السيوف فى الخاقانية حتى تلاطمت أمواج الدماء فى ذلك الفضاء، وأتى القتل والأسر عليهم أجعين ، فعطف بهرام عنانه الى مرو فدخلها وأخلاها عن الترك فقتل بعضهم وأسر

<sup>(1)</sup> انظر في الأخبار الطوال وفارس نامه احتيال بهرام كور لهزيمة الخافان .

<sup>(</sup>ب) في الشاه : خزروان .

<sup>(</sup>١) طر: وبتروّجا . (٢) طا، كو: فلما أعلم . (٣) طا: على الجماجم .

 <sup>(</sup>٤) كلمة "وأخلاها" من طا ، كو ، طر .

بعضه م وهرب الباقون فاتبع أثرهم حتى سار ثلاثين فرسخا . ثم عاد ونزل فى مخيم الخاقان ، وأمر بجع الغنائم ففرتها على عسكره . ثم لما استراح واستراح أصحابه ركب وسار بهم فى يوم وليلة الى آمُل الشط . ولما أصبح من الغد عبر الماء وتوغل فى أطراف ممالك توران يقتلهم ويأسرهم حتى اجتمع أمراء الترك ومن بتى من قوادهم وأعيانهم ، واستأمنوا اليه والترموا له الخراج ، فتعطف عليهم وعفا عنهم وأجابهم الى ما التمسوا ، وأقام أسبوعين ثم انصرف وراء حتى وصل الى فو بر (١) فينى هناك ميلا وجعله واسطة بين ممالك الترك والفرس ، وجعل جيحون أيضا فيصلا بين الملكتين . وكان فيهم رجل يسمى شمرا (١) فقلده ممالك توران ، فسار اليها ولبس تاجها وتسنم تختها .

قال: ولما فرغ من ذلك كتب الى أخيه نرسى بن يزدجرد كتاب الفتح يذكر فيه ما يسره الله له ويقول في كتابه بعد حمد الله والثناء عليه: من لم يشاهد وقعة الخاقان فليسمعها ممن شهدها . إنه كان من جموعه وعساكره في سواد سدّ ما بين الأهمين بالعجاج الأكدر حتى كأن الساء طليت بالقار من النقع المثار . وكان مصيره الى الآخرة ومصير ذلك الجيش اللهام الى الأسر والكسر . فهاهو مربوط على قتب عار، وأنا قادم به عليكم على أثر هذا الكتاب . ونفذ الكتاب على أيدى النجابين . فلما وصل الى أخيه نرسى كاديطيرفرحا وسرو وا . فجاء مو بذ المو بذان في جميع أكابرالفرس فأظهروا السرور والاستبشار بما أتاهم من ذلك الحبر المبهج وهم خجلون مما بدر منهم من مكاتبة الحاقان . فسألوا نرسى أن يكاتب بهرام في حقهم ويسأله أن يعفو عنهم . وندبوا لذلك مو بذا يسمى برزمهر . فلما وصل الكتاب اليه شفع أخاه ، وعفا عنهم وقبل معاذيرهم . ثم أنته أكابر ممالك توران بما التزموا له من الحراج كل سنة فانصرف عند ذلك متوجها نحو اصطخر و بين يديه ألف ومائة وستون قنطارا وإفراغ تلك الأموال عليها . وأمر بصرفها في عمارة القناطر والربط والخانات و إنفاقها على الفقراء وإفراغ تلك الأموال عليها . وأمر بصرفها في عمارة القناطر والربط والخانات و إنفاقها على الفقراء الذين معاشهم من كد أيديهم ، وعلى الأرامل والأيتام ، وعلى المشايخ الطاعنين في الأسنان الذين عجزوا عن للذين معاشهم من كد أيديهم ، وعلى الربط والميل . ثم أمر بتفرق المفائم على الحفود عن للكاسب ، وعلى أهدل البيوتات ، وعلى عابرى السديل . ثم أمر بتفرق المفائم على الجنود عن للكاسب ، وعلى أهدل البيوتات ، وعلى عابرى السديل . ثم أمر بتفرق المفائم على الجنود

<sup>(</sup>١) فى الشاه : فرب، و يظهر أنها تخفيف فربر .

<sup>(</sup>ب) فی ترجمهٔ ورنر : شهرا . وهو من جند ایران .

<sup>(</sup>١) طا، طر: توغل أطراف . (٢) طا، طر: شاهدها . (٣) طا، كو، طر: بالآخرة .

<sup>(</sup>٤) كلمة ''بهرام'' من طا ، كو ، طر . (٥) صل : وأفرغ . والتغيير .ن طا ، طر . (٦) طا ، طر : على الفقرا. والذين .

والعساكر . ثم أمر بإحضار تاج الخاقان فقلعوا جواهر، ورصعوا بها حيطان بيت النار (١) ولما فرغ من ذلك كله سار تحـو طيسفون فتلقاه أخوه ومو بذ المو بذان وسائر من كان بهــا من الموابدة والأمراء والأكابر . فلما أشرق عليهم تاجه ترجلوا له ووضعوا وجوههم له على الأرض . ثم دخل إيوانه وجلس على تخت من الذهب وعمل فيه دعوة لأكابر المالك وأمراء البلاد الذين كانوا في حضرته فلع عليهم أجمعين . ولما كان اليــوم الثالث جلس بهــم في مجلس الأنس وأحضر الكاتب وأمره أن يكتب الى أطراف البلاد و جميع أقاليم الملكة باسقاط الخراج عن أهلها سبع سنين شكرا لما منّ الله به عليــه حين أظفره، مع ضعفه وقلة عدده، بعدة مثل الحاقان في قوته وشــوكته وكثرة عدده وعُدده . فلما بلغتهم كتبه قامت فيهم مواسم الفرح والطرب ، وخرجوا الى الصحراء بالنساء والرجال والصغار والكبار ، ورفعوا أصواتهم بالدعاء لبهرام والثناء عليه . ثم اشتغلوا بالشرب واللهو حتى صار لا يقدر على قضيب من الخلاف بدينار، ولا على طاقة ترجس بدرهم. فعم الأمن والأمان وطابت القلوب حتى عادت المشايح كالشبان . ثم إنه ولى أخاه نرسى بلاد خراسان ، وعقد له عايها فسار اليها بعمد أسبوعين . ثم قال لمو بذ المو بذان : قد طال عندنا مقام رسول صاحب الروم ، وسأله عنه وعن حاله ومرتبته في العلم والعقل . فقال المو بذ : إنه رجل طاعر. في السنّ ذو رأى وحياء ومنطق حسن وصوت لين . وكيف يكون من أستاذه أفلاطون الحكم؟ (س) فقال بهرام : إن قيصر ملك كبير أصيل ينتمي الى سلم الذي توجه أفريذون . وما أساء الأدب كما فعل الخاقان . فينبغي أن نحضره غدا ، ونحسن اليــه ونرده الى صاحبه على جملة التوقير والاحترام . ثم لمــا طلعت الشمس من اليوم الثاني استحضر الرسول فدخل على الملك واضعا إحدى يديه على الأخرى فحلس عند التخت جاثيا على ركبتيه . فأكرمه بهرام وسأله وقربه من مجلسه وأقعده على تخت الفيروزج . فقال له : قد طال مقامك هاهنا، ولا شك أنك مللت هـذه الديار، وقد شغلنا عنــك محاربة الخاقان. وقد ذكرناك وقال : لاخلا منك المكان والزمان ، ودام لك الملك والسلطان . وقال : وأنا و إن كنت رسول



<sup>(</sup>ب) هذا من أغلاط الفردوس في التاريخ أيضا .

<sup>(</sup>١) كلمة الثالث من طا ، طر . وفي كو : الشاني .

کلة " ولی" من طا ، کو .

قيصر فانى خادم لعبيد الملك . وإنما أرسلني قيصرلاً بلغ الملك سلامه وأسال علماء حضرته عن سبعة أشياء فأرجع بجوابها اليه (١) . فاستحضر الملك مويذ الموبذان وسائر الحكماء والعلماء فأدى الرسول رسالة قيصر ثم سأل الموبذ وقال : أخبرنى ما الداخل وما الخارج؟ وما العالى وما السافل؟ وما الشيء الذي ماله نهاية ؟ وما الجوهر الذي هو في ذاته واحد وله أسماء متعدّدة ؟ وما الشيء السهل الذي يستصعبه الخلق؟ فقال المو بذ: الداخل هو الهواء، والخارج هو الفلك، والعالى هو الجنة، والسافل هو النار، والشيء الذي لانهاية له هو علم الله تعالى، والجوهر المتحد ذو الأسماء المتعدّدة هو العقل فانه يعبر عنه بالحلم والوفاء والنطق والسعادة وحفظ الأسرار والتؤدة والسكون وليس في الوجود جوهر أنفس منه . فانه مثل الرأس وسائر المحاسن كالبدن . وهو الذي يتغلغل إلى ضمائر الأسرار التي لا تدركها الأبصار . والسهل المستصعب هو علم النجوم . فإن صاحبه يَعلم أسرار الفلك ، ويسهل عليه معرفة طول الفلك وعرضه ومسافة ما بين السهاء والأرض . فهذا جواب ما سألت عندى ، والله أعلم بما وراء ذلك . فقبل الرسول عند ذلك الأرض بين يدى الملك وقال : لا تطلب فوق ما أعطيت من الجلالة والسيادة . وكما أنك ملك الملوك والسلاطين فوزيرك ملك العلماء والحكماء في جميع الأقالم .. فهو السيد وجميع الفلاسفة كالعبيدله ، فسر الملك واستبشر ، ثم أمر للرسول بعشر در وثياب وخيل وأحسن اليه وبالغ في إكرامه . فقام الرسول وعاد إلى منزله ، ولما كان اليوم الشاني حضر مجلس بهرام وحضر الموبذ وأخذُوا بأطراف الحديث . فقال الموبذ : أخبرنى أيها الحكيم ! عن أضر شيء تُمرى عليه الجفون ، وعن أنفع شيء تَقر به العيون . فقال الرسول : أما الأوّل فهو العلم، وأما الشانى فهوَ الجهل . فقال الموبذ: أنعمنّ الفكرُّفيه وأجب بالصواب، ولا تظنن أن السمك يصاد على التراب ، فقال الرسول : هــذا هو الذي عندي من الجواب . فان كان عندك غيره فهات . فقال : اعلم أن كل من هو أقل أذى فموته أكثر ضيرا ، ومن هو أكثر شرا فموته أوفر خيرا . فهذا يضر وذاك ينفع . والعقل يفرق بين الحالتين ويجمع . فارتضى الرسول ذلك ودعا لللك وأثنى عليـــه وعلى الوزير بمحضر منه، وقام وءاد إلى منزله . ولما أصبح الملك من اليوم الشالث قعد في مكانه وأمر بإحضار الرسول فخلع عليه وأعطاء جملة من النفائس والرغائب، وأذن له في الإنصراف.

ثم نظر فى أمر العسكر فأمر الوزير ففرق المالك على الإصبَهبذية ، وعين لكل إقليم بهلوانا ، ولكل مدينة واليا ، بعد أن فرق عليهم خزائن الأموال والأسلحة وأمرهم بالعدل والإنصاف ونفى أهل

<sup>(</sup>أ) هذه السفارة هي ما حفظته الأساطير من حرب بهرام والروم والصلح من بعد . كما تقدّم في مقدّمة هذا الفصل .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل هنا : سؤال رسول قيصر عن سبعة أشياء . (٢) كلمة (منه) من طا، طر . وفي كو :

أنفس من العقل ١ ﴿ ٣) طاء كو ، طر : فأخذوا . ﴿ ٤) طاء كو، طر : الاصهبذين .

الجور والإعتساف. وقال: إنا متقلدون لأمور الرعيـة، ومن الملوك ينشأ الزيغ والفساد والعــدل وَالسَّدَاد . و إن كان أبونا من قبل بسط فيكم يد الظلم ، وعدل عن طريق العلم وعبودية الحسق فلا تعجبوا من ذلك، وانظروا ماذا صنع جمّ وكاوُس من قبله . وما أزاغه إلا الشيطان كما أزاغهما . فعلينا الآن أن ندعو ونستغفرله . وأنا منذ قعدت في مكانه من الملك أسأل الله تعالى أن يقويني على مداراة الرعية ومعاملتهم بالحسني والمعدلة حتى إذا واراني التراب، وأضمرتني الصفائح لم يتشبث بذيلي مظلوم، ولم يشمت بي منظلم مهموم . وأما أنتم فعليكم أن تدرعوا بملابس السداد، وأن تطهروا قلوبكم ما يورث النــدامة و يعقب الخسارة . ثم إنى أقسم أولا بالواهب الخلاق، وثانيا بالتــاج والتخت ومكارم الأخلاق أنه إن ظلم أحد من عمالي أحدا من رعيتي، ولو في كف من تراب، أحرقُتُه بالنار أو صلبته عرضة للأبصار وعبرة للنظار، وأنه إن سرق في الليل مسح من فقير عوضته ثو با من حرير، ولو ذهبت شاة من قطيع عوضت صاحبها فرسا بلا من ولا أذى . وأطنب في تذكيرهم ونصحهم حتى قال: ولا تذبحو ذكور الثيران (١) التي تصلح للحراثة ولا إناثها ذوات الألبــان الغزيرة . ولا تشاورا غير أهل العلم ٬ ولا تكسروا قلوب الأيتام . وتباعدوا عن وساوس الشيطان ٬ وتجنبوا اللهو والمرح عند مجاربة العدق ومن كان منكم مرتديا بفضفاض الشباب فليسحب ذلاذل الأطراب، ولا يمذن ذو المشيب يدا الى الحنا والقبيح . فقبيح بمن جلله الشيب منادمة الشباب على الشراب . ثم إلى برىء من التخت والتاج إن طالبت أحدا من الرعية بالخراج . و إن يكن أبي أوسعكم جوراً وظلما فهانا موسعكم إحسانا وعدلا ، فطيبوا قلوبكم عليه فلعل الله يهب له ذنو به ويخرجه من ناره الى جنته . قال : فأثنى عند ذلك عليه السامعون، ودعا له الأمراء الحاضرون، وسألوا الله ثبات ملكه ودوام دولته .

ثم قام الوزير وقال: أيها الملك! إن العالم قد خلا ممن ينازع فى الملك، وقد دخل الملوك تحت الطاعة سوى شنكل ملك الهند فإنه يعيث فى بلاد الهند الى حدود الصين. وإذا كنت ملك الأرض فلائى معنى يطلب هو خراج الصين. ؟ فلينظر الملك فى هذا الأمر وليلتمس وجه التدبير فيه ، فسكت ثم قال للوزير: إنى سأدبر هذا الأمر فى السر، وأكفى ما يهم منه إن شاء الله تعالى ،

<sup>( 1 )</sup> في الشاه : ولا تريقوا دم البقر العاملة ، الخ .

<sup>(</sup>١) كو : لأحرقته بالنـــار ولأصلبنه وهو أصح لغة ٠ (١) كو : المزح ٠

<sup>(</sup>٢) صل: جورا أوظلما . والتصحيح من طا .

### ذكر قصة شنكُل ملك الهند مع بهرام جور وما انتهى اليه أمرهما

قال صاحب الكتاب : ثم إن بهرام استحضر الكاتب والوزير وخلا بهما، وكتب الى شنكل (١) كتابا مشحونا بالعلوم والحكم . فافتتح الكتاب بحمد الله والثناء عليه وقال : الحمد لله الذي هو رب ما كان ولم يكن، الموصوف بالأحدية في القدم، الذي خلق من كل شيء زوجين، الذي أُجُلُّ مواهبه للخلق وأجلاها وأظهرها عليهم وأبهاها العقل المنوه بذكر من اتصف به من الصغار والكبار في جميع الحهات والأقطار، وأوّل أماراته الدالة عليه أن يكون المتصف به عن التورّط في مصارع الشر متحرزًا، و بين ماله وعليه بنظره مميزًا . وهو تاج على رءوس الملوك، وكالزُّيَّنَّةُ على معاطف السلاطين . ثم إنك يأمَلُك الهند! غير عارف بقدرك، متجاوز لطورك. واذاكنت أنا سلطان الزمان والمتولى للخير والشر في جميع البلدان فتصدّيك لأدُّعاء الملك يعرّضك للبوار والهلك . وقد كان أبوك وجدّك خادمين مستعبدين لنا ، ولم يكن أحد من أسلافنا يرضى بإبطاء خراج الهند وتأخره عن وقته المعين . وأراك قد اغتررت نشدّة ظهرك فصرت تبارى البحر الزاخر بنهرك . فاعتبر بيوم الحاقان وما حل منّا به . وما أراك إلا صاليا بجره . والآن فقد نفذت اليك رسولا ذا أدب وعقل وكلام فصل . فوطن نفسك على أداء الخراج ، ولا تعص أطراف الزجاج . أو تشمر للكفاح و إشراع الأسنة والرماح . والسلام . فطوى الكاتب الكاتب الكاب، وكتب على عنوانه : من بهرام ملك العالم الى شنكل قائد جيوش الهند من أرض قنوج الى حدّ السند . وختمه وتجهز للصيد مظهرا أنه خارج الى بعض متصيداته كاتما سره إلا عن جماعة من ثقاته . وتوجه نحو الهند، وسار قاصدا قَصَّد تلك البلاد الى أن وصل الى اليحر فعيره ووصل الى باب شنكل فأعجبه ما رأى على بابه من الروعة والمهابة والفيلة والأسلحة. فأخبر صاحبُ الباب أنه رسول الملك بهرام الى تلك الحضرة . فأنهى حاله الى شنكل فرفعت الحجب دونه في الحال . فدخل فرأى دارا عتبتها مر . البلور، وحيطانها من الذهب والفضة، مرصعة بالجواهم . ورأى دون التخت أخا الملك على رأسه قلنسوة مرصعة بالجوهر، وعنده الوزير، وعلى رأسهما الماليك والخدم . ثم رأى شنكل قاعدا على تخت من الذهب قوائمه من البلور . فدنا وقبل الأرض ومثل قائمًا زمانًا طويلاً . ثم قال بلسان ذلق في مضهار البيان منطلق : إنى رسول ملك العالم بهرام الى ملك الهند . ومعى منه اليه كتاب محرر على الحرير بالخط الفهلوى . فلما سمع باسم بهرام

<sup>(1)</sup> اسمه في الطبرى : شبرمة . وفي الغرر : شنكلت .

 <sup>(</sup>١) كو: ومن أجل · (٢) كو: وزينة · (٣) كو: ياصاحب الهند · (٤) صل: لأعدا ·

والتصُّحيح من طا، كو، طر. (٥) طر: وختمه . (٦) طا، طر: قاصدا نحو. (٧) طا، كو، وطر: حاجب الباب.

أمر فنصبوا له كرسيا من الذهب وأجلسوه عليه وأمر حاجب بابه بإدخال أصحابه . قال : فلم استوى على الكرسي شرع في وصف بهرام وتفخيم شأنه وتعظيم أمره . فطلب شنكل منه كتابه فأعطاه إياه . فلمـا قرئ عليــه تنمر واستشاط وقال : أيهـا الرجل الفصيح ! إن صاحبك يدل علينا بملكه فيسومنا أداء الخراج اليه . ومن يستطيع أن يطلب الخراج من الهند؟ إن الملوك كاللقالق وأنا بينهم كالعقاب . وهم كالتراب وأنا البحر ذوالعباب . إن لى تحت الأرض من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالفيلة، ولى من الجنود ما لا يستقل بهم ظهر الأرض حتى إنهم يزيدون على ألف ألف. ومعى بحار اللآلئ وجبال الجواهر . وحوالي" وفي خدمتي سبعون ملكا هم أرباب المناطق وأصحاب الأطواق. و إن الأكابر من حدّ قنّوج الى حدّ إيران الى أرض الصين وسقلاب كلهم عبدة بابي، وأسراء أمرى ونهي . ووراء ستوري ابنة بغبور ملك الصين، ولى منها ولد يشق قلب الأسد في العرين . ولو قتل أحد من الملوك أحدا من الرسل لأبنت الساعة رأسك من جسدك ، ونقعت غلة الأرض من دمك . فقال الرسول : أيها الملك! خفض غليك . إن سلطاني أمرني أن أقول لك : إن كنت عاقلا فلا تعدل عن طريق السداد، واختر مائة فارس من آساد فرسانك وأعيان قوّادك. فإن استطاعوا مقاومة فارس واحد من رجالي فمالي معك كلام ولا بيني و بينك خصام . و إن كان غير ذلك فلا تلو رأسك عن الطاعة ، والتزم الخراج لمن هو أعلى منك جلالة ونباهة . فقال له شنكُل : انزل واسترح ساعة . فأنزلوه في إيوان يليق بمثله . فلما انتصف النهار وجلس شنكل للطعام استحضر الرسول فجاء وجلس مجلس الرسل من السماط. فلما طعموا جلسوا مجلس الشراب. فلما دارت الكؤوس وطابت النفوس أمر شنكل مصارعين قويين أن يتصارعا بين يديه . فأخذا يتصارعان لا يغلب أحدهما الآخر. فلما رأى ذلك بهرام وقد دار في رأسه السكر قام وخدم واستأذن الملك في مصارعتهما . فضحك وأذن له فوثب وتجرّد وشدّ عليــه الأزْرَار فأنشب براثنه في أحدُ المتصارعين ورفعه في الهواء ثم ضرب به الأرض حتى تكسر فقار ظهره. فتعجب شنكل من ذلك وسمى الله تعالى بلسانه . ثم دخل الليـــل وانصرُأُوا . ولمـــاكان الغد ركب الى الميدان فحُضْر الرسول وأخذوا في المراماة فتناول بهرام قوســـــــــ و رمى البرجاس فرماه برميـــــة واحدة الى الأرض . قال : فلمــا رأى شــنكل تلك القوّة والبسالة والشدّة استراب به فقال له : ما أراك إلا أخا بهرام . فان معك روعة الملوك وقوّة الأسود . فقسال : ياملك الهنسد ! إنى رجل أجنى ، من أرض ايران فكيف يحل لك أن تنسبني الى من لا يجمع بيني و بينه نسب؟ فأذن لي في الانصراف حتى لا أتعرّض لسخط الملك بهرام . فقال له شنكل : لا تعجل فإن لنا بعد معك كلاما . ثم إنه

<sup>(</sup>١) طا، كو: الإزار . (٢) طا، طر: وانصرفوا الى أما كنهم . كو: الى منازلم .

<sup>(</sup>٢) كو: وأحضر الرسول.

خلا بوزيره وقال له : إن لم يكن هــذا الرجل من أقارب بهرام وليس إلا فارسا من فرسانه فاحتــل عليه واخدعه عن معاودة تلك البلاد، وعده منا بكل جميل فلعلك تصرفه عن الانصراف. فانا نجعله سالار جنودنا وبهلوان جيوشنا فنبلغ به كل مأمول ، وندرك به كل مطلوب . فاجتمع به الوزير وفاوضه فيما أشار به عليه الملك، وأخذ يفتل منه في الذروة والغارب، ويعارض عقله بالنفث في عقد سحوه . فقال له بهرام : إنه عن المرام . ومعاذ الله أن أصرف وجهى عن ملك ايران طامعا في مال أو طامحا الى منال ، وإن كان حالى بُسبب الفقر بحال . وغير هذا هو السائغ في ديننا والموافق لرسمنا وآبيننا . فإن كل من يزوى وجهه عن خدمة مالكه فهو عادل عن مناهج دينه ومسالكه. وأيضا فإنه لا يخفى عليك أن بهرام إن بلغـــه ذلك عنى اغتاظ وقصد هـــذه المالك فخربها ولم يبـــق منها أثراً . فالأولى بي و بكم أن أنصرف اليسه . فبلِّغ هــذا الجواب الى شنكل وحصَّل لى إذنا في الإنصراف . فانصرف الدستور، وسرد جواب بهرام على صاحبه . فعظم ذلك عليه وقال : سأدبر أمرا يعقل ظل هذا الرجل الشجاع (١) ويخني عليه . قال : وكان في بعض غياض قنوج كركدن عظم كاد يسدّ بطوله وعظمه على الرياح طريق الهبوب، هائل يفتر منه الأسد في الخيس، و يخشاه النسر الطائر في الحقر. وكَأَنْتُ الهنود من هـذا الحيوان في تعب وعناء عظيم . فقال لبهرام : إنى أريد أن تكفي أهل هذه البلاد شرهــذا الحيوان . واذا فعلت ذلك فقد أسديت الينا يدا لا تنسى أبدا . فقال بهرام : دلوني عليه فاني اذا رأيت كفيتكم شره بحول الله وقوته . فعين له شنكل من يدله على الكركدن . فركب بهرام فيمن كان معه من أصحابه ، وتقدّمهم حتى انتهوا الى تلك الغيضة . فلما رأى الايرانيون ذلك الحيوان العظيم أشاروا على بهرام بألا يعرّض نفسه للهلاك، وينصرف عنه ويتمسك عند شنكل سعض المعاذير . فلم يقبل ووتر قوسه و بادر اليــه ورشقه بالسهام حتى أضعفه واستل خنجره وقطع رأســه مستعينا بالله وحده . فأمر بأن يحل رأسه على العجل الى ميدان شنكل . فانصرف وقد طنت أرجاء الماسنة بما تيسر على يد بهرام من قتل ذلك الشيطان الصائل والثعبان الهائل. فدخل على شنكل فأثنى عليــه الملوك والأمراء ، وشنكل مسرور من وجه مهموم من آخر . فخلا بأصحابه وقال : قد أخذتني الفكرة بسبب هذا الرسول . فإنه اذا عاد الى بلاد ايران لم نسلم من عاديته ومعرته . ولو أقام عندنا لاتخذناه لنا ظهيرا ونصيراً ، وجعلناه بهلوانا كبيراً . وقد أفكرت البارحة في أمره فرأيت أن آمره بقتل الثعبان الفلاني ـــ وكان في تلك الناحية ثعبان كان يأوي تارة الى البحر وآونة الى البر، أعظم ما يكون من

<sup>(</sup>١) في الشاه : أدبرأمرا ينهي أيام هذا البطل .

<sup>(</sup>١) كو: من مضض الفقر ٠ (٢) طا ، طر : اذا ٠ (٣) طا ، كو : وقال اني سأدبر ٠

<sup>(</sup>٤) طا، كو، طر: وقد كانت . (٥) طا، طر: فاستل.

الثعابين . وبلغ من ضراوته أنه كان يلتهم الزندبيل ــ قال : واذا تصدّى لمقاتلة هذا الثعبان أهلكه لا محالة ، و بلغت الغرض فيه من غير أن أذم بقتل رسول عند الملوك . ثم استحضر بهرام وقال معه أهلها من الشر. وقد بتى أمر آخر أعظم من الأوّل. واذا كفيتنا ذلك فلك أرب تثنى عنانك، وترجع إلى بلادك مشكورا عالى الاسم . فقــال : إنى ممتثل لأمرك غير خارج عرب حكك . فِذَكُمْ لَهُ حَالَ ذَلِكَ الثَّعْبَانَ وَمَا يَعَانُيــهُ النَّاسُ مِن أَذَيْتُهُ . وَسَأَلُهُ أَن يقصده فيكفيهم شره ، وينفى عرب أرضُ الهند معرته وضره . فتقبل ذلك وسأل أن ينفذ معمه من يدله على مكانه . فركب في فرسانه الثلاثين الذين صحبوه من إيران ، والدليل يقــدمهم حتى انتهوا الى الساحل . فرأى ذلك الثعبان وعظمه، وشاهد تغيظه وننمره، و رأى حدقتيه تستعران استعار الجحيم . فضج الايرانيون عند ذلك وقالوا : أيها الملك ! لا تلق بيــدك إلى التهلكه ، وأبق على الملك والمملكة . فلم يقبل وتشمر كأسد أصبح للبديه نافضا( ١ )، وقال الله خير حافظا ، ووترقوسه، وانتخب عدّة سهام مسقية النصال أسهم أخر فغزقها فيه الى أفواقها . فأفرغ الثعبان بحرا من الدم والسم على ساحل ذلك الخضم . ولما رآه قد أثخنه بالجراح استل السيف وبادره وضربه حتى أبان رأســه ، فأمر فحمل على العجل الى ميــدان الملك فانتشرت البشائر والتهاني في الهنود لمقتله ، وأطلقوا ألسنتهم بالدعاء والثناء للرُسُول ومرسله . وشنكل يتهلل تارة مظهرا للسرور، ويستهل آونة مضمرا للهموم. فاستشار وزيره وأصحاب رأيه في اغتياله حتى يسلم من شره وضره فلم يستصو بوا رأيه ، ومنعوه من ذلك ، وأشار وا عليـــه بأن يزيد في الإحسان اليه والإفضال عليه مجازاة له على حسن صنيعه و جميل فعله . فبات تلك الليلة ساهرا يفكر في أمره . فلما أصبح وحضره برزويّه أي بهرّام، وكان قد تسمى عندهم بهذا الاسم، خلا به ف مجلس لم يحضره و زيرولا دستور، وأخذ يلاطفه ويخادعه ويسأله أن يقيم عنده على أنه يخيره بين بناته ويزوّجه منهن مر. أراد و يملكه البــلاد ، فلم يزل به حتى أجاب ، وقال فى نفسه : لا عار في مصاهرة ملك الهند . ولعلى أنجو بهذه الحبالة من هـذه البلاد وأعاود بلاد الفرس سالماً . فقد وَقعت معه وقوع الأسد الأغلب بحيلة الثعلب(ب). قال: فزين شنكل بناته الثلاث وأمر فأقعدت

<sup>(</sup> أ ) يظهر أن المترجم أراد أن يسجع بين نافضا (مع لفظ الضاد كالظاء) وحافظاً • فصاغ العبارة هذه الصيغة الركيكة •

<sup>(</sup>ب) في فارس نامه : أن بهرام قصد بلاد الهند غازيا فصالحه ملك الهند وز ترجه ابنته الخ.

 <sup>(</sup>۱) كو: الفيل العظيم • (۲) أهل الهند • (۳) كو: بالثناء والدعاء الرسول •

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل هنا : ذكر تغيير اسمه - (٥) في حاشية الأصل هنا : عرض ملك الهند بناته لبرام .

كل واحدة منهن في زينتها وحليها وحلها في إيوان ، فدخل بهرام عليهن واختار منهن واحدة كالروضة الناضرة تسمى سبينوذ ، فزوّجه شنكُل إياها بعد أن أعطاها كنزا وافر الوفر مملوءا بالمال الدثر ، ثم أحضر أصحاب بهرام (الذين كانوا في خدمته من ايران، وفرق عليهم أموالا كثيرة وجواهر نفيسة) ثم أمر فزين إيوانه المرصع بالجواهر، ودعا أكار قنّوج وعمل دعوة عظيمة، وأقام أسبوعا على جملة السرور والمراح ، وتمازج بهرام وصاحبته تمازج صفو الماء والراح ، وتغلغل حب كل منهما في قلب صاحبه لاسما ابنة الملك فانها اتخذت وجه بهرام مرآة تطالعها سرا وجهارا ، وتبكى من فرط شغفها لللا ونهارا .

قال: فاتفق أنهما اجتمعا ذات يوم في بعض مجالسهما فتجاذبا أطراف الحديث فقال لها بهرام: إنى أعلم أنك لى محبة ناصحـة . وإنى مفض اليك بسر فكونى له كاتمة ؛ إنى عازم على مفارقة بلاد الهند، وأريد أن توافقيني على ذلك لأحملك الى تلك المالك . فان أمرى هنالك أعلى وأرفع، وماكى ثَمَ أَفْسِحِ وأوسع . وستصيرين سيدة النساء حتى يصير أبوك من خدمك ، ويقبل مواطئ قدمك . فقالت له : أيها السيد الهام ! امض لما رأيت فاني لا أخالفك . وخير النساء من كان زوجها عنها راضيا، وحكمه فيها ماضيا . وأنابرية من حبك إن خرجت عن أمرك . فأشار عليها بهرام عند ذلك بالاحتيال في الفرار . فقالت : سأدبرذلك إن ساعدتني السعادة . اعلم أنه جرت العادة بخروج الهنود الى متعبد لهم لزيارة أصنام فيه . وهو على عشرين فرسخًا من هذه المدينة . فاذا صار الملك الى ذلك المتعبد فانتهز الفرصة إن عزمت . وقد بتي الى خروج الملك اليه خمسة أيام . قال : ففرح بهرام بذلك . ولما أصبح من غده ركب على عزم الصيد فجاء الى الساحل فرأى جماعة من تجار فارس فحلفهم وأفضى اليهم بسره، وواطأهم على أن يخرج ويركب بأصحابه سفنهم ومرا كبهم، ووعدهم ومناهم . ثم عاد الى إيوانه مستعيذًا بالله تعالى منه . فلما دنا عيد الهنود واستعد الملك للخروج تمارض بهرام فصارت زوجته الى أبيهــا وقالت : إنه مريض وهو يعتذر اليــك عن تأخره عن خدمتك . فقبل عذره وقال : اذا كان به عارض فالأولى أن يلازم بيتــه ولا يتعب نفسه . وركب شنكُل خارجا الى ذلك الهيكل . فلما جن الليمل قال بهرام لصاحبته : هذا أوان النجاء فاعزمي . فركب في أصحابه وركبت هي معمد . وتوجهوا تحو الساحل طردا حتى اذا صاروا اليه صادفوا التجار نياما فِأْيقَظُوهُم ثُمُ وَثَبُوا الى السفن والزواريق فركبوا وتم لهم العبور الى ذلك الجانب . قال : فانتهى الخبر



<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من طاء كو، طر . (٢) طاء كو : شغفها به . (٣) طا : ومراكبهم ويعبرو وعدهم .

<sup>(</sup>٤) طاء طر ؛ تبنائي نرستمينا مته ،

بذلك إلى شنكُل فانصرف في سرعة الريح وركب آثار القــوم حتى انتهى الى الساحل فركب بمن صحبــه البحر، وعبراً لى البر فصادف بهرام مع ابنته فى أصحابه فصاح عليهــا من بعيد وشتمها وعيرها بانخداعها لزوجها . فقال بهرام : مالك تركض خلفي وقد جربتني ؟ أما تعلم أن مائة ألف من الهنود عندى أقل من فارس فرد ؟ فَأَنَّى إِذَا كنت في ثلاثين فارسا من آساد فارس يكُونُن جميع الهنود لنا فرائس . فعلم شنكل أنه لا يطيق مقاومته فدخل معه من باب آخر، وجعل يعاتبه ويعيره ويقول : إنى آثرتك بولدى وقرة عيني على جميع الأجانب والأقارب، وجعلتك مثــل سمعي وبصرى فعاملتني بالجفاء ولم أعاملك إلا بالوفاء . ولكن ماذا أقول لك وهذه التي هي ولدي ، وكنت أحسبها عاقلتي قد خرجت على فارسا شجاعا حتى كأنها قد صارت شهريارا مطاعا ؟ غير أن الفارسي لا يقول بالوفاء . فقال بهرام : مالك تعيرني وهل عارِّف أن يراجع الإنسان وطنه، و يعاود أهله وسكنه؟ ثم قال: ألا إني شاهَّنشاه إيران . ولست ترى مني بعد هذا إلا الجميل والاحسان . ولأتخذنك والدا ، ولا أكلفك خراجا أبدا . وأصير ابنتك سيدة النساء في تلك الأقطار والمخصوصة فيهما بالشرف والفخار . فقضي شنكل العجب من تلك الحال، و رمى عن رأسه الشارة الهندية، وخرج من بين أصحابه وركض إلى بهرام فُنزَّل واعتنقه واعتذر إليه . فأفضى بهرام اليه بسره وأخبره بما قد جرى ذكره في مجلسه ، وأنه السبب الذي حمله على مشاهدة أمره بنفسه . ثم إنه أمر باحضار الشراب، واجتمعا معا على الشرب ثم تعاهدا على المصادقة والمصافاة والمظاهرة والموالاة . ثم ودع كل واحد منهما صاحبه وأخذ في طريقه • ثم إنه انتهى الحبر إلى ايران بإقبال بهرام فنثروا على المبشرين النثارات وعقدوا القباب والآذنيات فجمع يزدجرد بن بهرام العسكر، وخرج مع عمه نرسي وموبذ الموبذان فاستقبلوه . فعاد بهرام الى إيوانه ومستقر عزه وسلطانه، وأقام ينهى ويأمر ويعطى ويمنع .

ثم إن شنكل قدم عليه عد مدّة من الزمان لزيارة ابنته فى ملوك الهند وهيآتهم الرائعة فاستقبله بهرام وتلقاه الى النهروان، ودخل به الى إيوانه على جملة الإعظام والإكرام. فمدّوا سماطا ممتدا الى غلوة سهم . فلما طعموا تحوّلوا الى مجلس الشراب فتعجب شنكل من حسن مجلسه و رونق ملكه وبهائه . ثم إنه استأذن فى الدخول على ابنته فتقدّمه الخدم فدخل عليها فصادفها فى إيوانها قاعدة على تخت العاج معتصبة بالتاج فسر بهها وبسعادتها بزوجها . ثم عاد الى مجلس بهسرام واندفع معه

<sup>(</sup>١) طا، كو، طر: الى ذلك البر . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ طَا، طر: و إنى . كو: فارجع وواءك فانى .

<sup>(</sup>٣) كو : فجميع الهنود ٠ (٤) طا ، طر : عن نفسه ٠ (٥) طا ، كو : فنزل اليه ٠

 <sup>(</sup>٦) طا، طر: الرائعة الرائعة كو: فيولهم الرائعة وهياتهم الرائعة .

<sup>(</sup>٨) طا، کو، طر: في زوجنها ،

في الشرب، ولما ثمل قام الى موضع هي له لنومه، ولما أصبح ركب بهرام معه وخرج به الى الصيد، ثم لما عاد دخل على ابنته وكتب لبهرام عهدا على ممالك الهند، وفؤض اليه فيه ملكها من بعده، وجعله وارث كنوزها وقائد جنودها (١) ، ثم أقام فى ضيافة بهرام شهرين فعزم على معاودة بلاده ، فقدم اليمه بهرام من الذهب والفضة والجوهر وسائر النفائس والدخائر والحيل والأسلحة ما حرج عن حدّ الحصر، وأكرم كل من صحبه من الملوك على تفاوت طبقاتهم واختلاف مراتبهم بأنواع من المبارّ والصلات، فارتحل شنكل، وشيعه بهرام ثلاث مراحل ثم ودعه وانصرف بعد أن أمر بإعداد العلوفات والنفقات لجنوده ولمن معه فى سائر طريقه إلى حدّ الهند ،

قال صاحب الكتاب : ثم إن بهرام أخذته الفكرة في عاقبة أمره وانتهاء عمره . وكان قد أخبره المنجمون أنه يملك ثلاث عشرينات من السنين، وفي عشر السبعين يكون انتهاء أمره وانقراض عمره . فقال حين أخبر بذلك : آخذ في اللهو واللعب عشرين سنة، وفي العشرين الثاني أشتغل بعارة العالم و إسداء النعم والإحسان الى الرعية . وفي العشرين الثالثة أقوم بين يدى ربى وأشــتغل بعبادته وأسأله تعدايتي. فأمر عند انتهائه الى هذا المنتهي أن يحصى الموجود في خزائنه من الأموال والجواهر والثياب وسائر الأمتعة والأقمشة . فاشتغل كتاب الخزائر . وحفظتها والقوام بها بوزنها و إحصائها يفرغون وسعهم وطاقتهم حتى فرغوا من ذلك في مدة مديدة . فأعلموا الوزير فحضر عند الملك وقال: إن خزائنك تحتوى على نفقتك ونفقة عساكرك وجنودك وحاشميتك وخدمك وسائر ما يحتاج اليه من الصلات والخلع وسائرما تهديه الى الملوك من الهدايا والتحف وغير ذلك مدة ثلاث وعشرين سنة. فقال بهرام: إنا قد نظرنا فوجدنا الدنيا لا تعدو أياما ثلاثة وهي اليوم وأمسه وغده. فأمس قد مضي، والغد لم يأت بعد، وليس في اليد سوى اليوم . فينبغي أن ننتهز الفرصة فيه . والأولى بنا أن نخفف عرب الرعية . فأسقط خراج الدنيا وأمر بالا يطالب في جميع ممالكه أحد بكلفة ولا مؤونة ففرق الموابذة والثقات في جميع أقطارها، وأمرهم ألا يخلوا أحدا يمس أحدا بسوء، وأنهم إن حدث حادث أنهوه إلىه . قال : فمضت على ذلك مدّة وارتفعت الكلف من الناس فاستغنوا فطغوا فأخذوا في سفك الدماء . فأعلموا الملك بذلك فأمر حينئذ بوضع ديوان الخراج ستة أشهر في كل سنة و بأن تقام حدود الله تعالى على من سفك دما أو جنى جناية وخرج في كل إقلم ثقة من ثقاته . فحضت على ذلك مدّة أخرى من الزمان . ثم إنه كتب إلى أصحاب أخباره وثقاته على بلاده ورعيته وقال : أخروني هل يجرى في المالك شيء يضر بالمُلُك؟ فكتبوا إليه وقالوا : أيها الملك !



<sup>(1)</sup> فى الطبرى والغرروفارس نامه : أنه أعطاه الديبل ومكران وما يليها من أرض السند .

<sup>(</sup>١) طاء طر: وقائد جيوشها . (٢) طا ، طر: وجود لذلك ، كو: وبدب لذلك .

قد بطل الحرث والزرع ، وفسدت الأراضي بسبب ذلك . فكتب إلى كل واحد منهم كتابا يأمره فيه بإلزام الرعية الحرث والزرع، ومن لم يكن له بالحراثة والزراعة يدان فليعاون من حاصل الديوان وأموال السلطان حتى تنتظم أحوالهم وتصلح أمورهم، وإرن أصاب أرضا جائحة سماوية فليعوض أربابهـا ماكان يرجى منها حصوله لهم ، من حاصل الخزانة . فانتظمت أمور الممـالك ، واتسقت ودرّت أخلاف الحيرات وتحفلت . ومضت على ذلك مدّة أخرى من الزمان . ثم كتب إليهم الملك وقال : أخبروني عن أحوال الرعيــة حتى إذا وقفنا على خلل في أمورهم تلافيناه وتداركناه . فكتبوا وقالوا: قد انتظمت أمور العالم ، واستوسقت أحوال الرعيــة ، وعمت العارة جميع البلاد، وشمل الأمن والراحة جميع العباد سوى أن أهل الثروة إذا حضروا مجالس الأنس والطرب يلبسون أكاليل الورد والريحان، ويشربون على أصوات القيان وأغاريد المسمعات الحسان. ومن عداهم من المقلين يشربون بلا غناء ، وهم من ذلك في تعب وعناء . فضحك بهرام من ذلك فكتب إلى شنكُل ملك الهند رسالة أن ينتخُبُ من الهنود ألفي نفس من الذكور والإناث، من المخصوصين بحسن الصوت وجودة الصنعة في الغناء، وينفذهم إليه . فامتثل شنكل أمره ونفذهم إليه . فلما حصلوا عند بهرام أمر بأن يعطى كل واحد منهم بقرة وحمارا ، وفترق عليهم ألف حمل من القمح برسم البذر، وفترقهم في القرى والضياع ليزرعوا و يحرثوا و يغنُّوا فقراءها بغير أجرة ولا كلفة ، فلما حصل البذر في أيديهم أكلوه، وذبحوا البقر، وحملوا رحالهم على الجُمُر وتفرّقوا في البــــلاد، واشتغلوا بالتلصص والانتهـــاب والتخطف، وتناسلوا . وهم إلى الآن موجودون في أقطار الأرض ذات الطول والعرض. وهم جيل يسمون اللورية، وهم الزط والعشرية (١) ولهم انتشار في كل صوب .

قال: ثم إن بهرام بني على ذلك على تخت الملك وسرير السلطنة ينهى ويأمر إلى أن مضت له ثلاث وستون سنة . فحاءه الخازر وأعلمه بخلو الخزائن وعدم وجود النفقات . فبات تلك الليلة متفكرا . ولما أصبح جلس على تخته وحضرته الملوك والأمراء والقوّاد فاستدعى ولده يزد حرد، وعهد إليه وأعطاه الناج والتخت ، واعتزل وعزم على التخلي للطاعة والعبادة . ولما أمسى من ليلته ونام في فراشه قضى نحبه ومضى لسبيله ساترا وجهه بطرف لحافه ولم يعلم بموته أحد (س) . فلما أصبحوا

<sup>(</sup>أ) هم الذين يسمون في مصر الفجر ، ويرى الأستاذ نلدكه أن جلب بهرام إياهم من الهند أمر تاريخي (ورثر، ج٧ص ٦)٠

<sup>(</sup>ت) الذي في أكثر الكتب أن جهرام كان يطارد يعفورا فصادف وحلاكثيراً وبئراً عميقة فوقع فها • وجاءت أمه فأمرت بانواج ما في البئر فأخرجوا طينا كثيراً ولم يعثروا على بهرام •

<sup>(</sup>١) طا، طر: فكتب الملك. (٢) طا، طر: ينتخب له. (٣) كو: فامثثل شنكل أمره ولهـ) حصلوا الخ-

 <sup>(</sup>٤) كو: يسمون في بلاد الفرس، اللورية، وفي بلاد العرب الزط والعشرية .

واستبطئوا قيامه جاءه ولده يزدجرد فألتى عنه حاشية لحافه فصادفه ميتا . وكذا كانت الأيام وكذا تكون . فلا يكن منك اليها سكون ولا ركون . إن الحجارة والحديد ليفزعان من الموت ، و ينزعجان لهدذا الصوت . فعليك بالعدل والاحسان و إفاضة الأمن والأمان إن أردت السلامة من عذاب القيامة .

#### ذكر نوبة يزدجرد بن بهرام جور، وكانت مدة ملكه ثماني عشرة سنة

§ قال صاحب الكتاب: ثم جلس مجلس أبيه من تخت السلطنة وعقد التاج على رأسه وحضرته الأشراف والعلماء والأكابر فدعوا له وأثنوا عليه وهنئوه بالملك فوعظهم ونصحهم ووعدهم من نفسه عما يعود بصلاحهم وصلاح بلادهم وملازمة طريق العدل، والاتصاف بسيرة الإنصاف فأقام على ذلك ضابطا لأمور الدنيا وملازما للطريقة المثلى والعادة الحسنى حتى مضت من ملكه ثمانى عشرة سسنة فطلعت طلائع انصرام مدّته وأحس بقرب أجله فأحضر الأمراء والأعيان والأكابر والعلماء وقال: إلى قد عهدت إلى ولدى هرمن فامتئلوا أمره ولا تنقضوا عهده، و إن ولدى فيروز و إن كان أكبر منه سنا وأشد منه بأسا وأوفر منه روعة وأبهة فقد آثرت هرمن عليه وخصصته دونه بالملك لكونه موصوفا بالرفق والسكون والثبات والعقل، فهو بسبب ذلك أحرى بالملك وأجدر وأرفق لكم وأوفق، ثم عاش أسبوعا آخر ومات وكان لم يغن بالأمس، ولا بد للحى من حلول الرمس، سواء أمات بعد المائة أو العشر أو الخمس، وكل ما يدخل تحت العدّ والإحصاء فالأولى ألا يطلق عليه اسم البقاء،

§ ملك (٤٣٨ – ٤٥٧ م) وكان يلقب <sup>وو</sup> نرم "أى اللين، ويلقب <sup>وو</sup>سپاه دوست"أى محب الحيش . وكان عهده مليئا بالخطوب العظام؛ بدأ عهده بمحاربة الروم و إكراههم على صلح يؤدّون فيه جزية، ثم ثنى بمحاربة الهون والهياطلة فكانت وقائع من سنة ٤٤٣ الى سنة ٤٥١ م .

وكانت فتن داخل المملكة؛ ففي أرمينية حرب بين النصارى وغيرهم انتهت بهزيمــة المحاربين من المسيحيين وجلائهم، وكانت فتن أخرى في الجزيرة، وقد ذبح في كركا (كركوك) آلاف من المسيحيين يحتفل بذكرى شهادتهم حتى اليوم في كركوك .

ولكن نصيبه من القصص قليل . وليس له في الشاهنامه إلا ستة وعشرون بيتا .



<sup>(</sup>١) انظر الطبرى، ومروج الذهب، والإشراف، وتاريخ حمزة، وفارس نامه، والآثار الباقية .

<sup>(</sup>۲) سیکس (Sykes) ج ۱ ص ۳ ه ؛

#### هم ملك هرمز بن يزدجرد بن بهرام جور، وكانت ولايته سنة واحدة

§ قال: فلما تسنم هرمن سرير السلطنة اغتاظ فيروز وغار، وأنجد في الاحتيال عليه وغار. وكان كوكب سسعاد ، قد غار ، فقصد ملك الهياطلة والتجأ اليه ، وكان ملكا كبيرا ذا قوة عظيمة وشوكة قوية ، فسأله إعانته وإمداده بعسكره ، فالتزم له ذلك بشرط أن يعطيه يرمذ وواشيرد فأجابه الى ذلك ، وعاهده على الوفا بعد تمكنه من الملك ، فأمده بثلاثين ألف مقاتل من الهياطلة ، فأقبل فيروز من خراسان عازما على قتال أخيه فالتقوا على ظاهر الرى ، وكسر فيروز هرمزد، وأسره ، ثم إنه لما وقعت عينه عليه ، ورآه تحت ذل الأسر تحركت بنات قلبه فرق له ، وأمر بإركابه فدنا منه وصافحه وعافقه ورده الى إيوانه على أن يكون في خدمة أخيه متقيدا بتحرى رضاه وتوخيه ، مذعنا لطاعته راضيا بسلطنته ،

§ لما مات يزدجرد تملك ابنه هرمن وكان حاضرا موت أبيه وكان فيروز في سجستان و فتار به أخوه فيروز وغلبه وولى الملك . وأكثر الكتب العربية والفارسية على أن فيروز لحأ الى ملك الهياطلة فأمده بجيش، وأن فيروز كان أحق بالملك اذكان الأخ الأكبر . وكان ملك هرمن زهاء سستين فأمده بجيش، ويسقطه بعض الكتاب من سلسلة الساسانيين .

وتختلف الروايات فيما فعله فيروز بأخيه حين ظفر به ؛ يقول بعض الرواة أنه عفا عنه. وأكثرهم يروون أنه قتله .

وقد ملك فيرو زغير منازع خمسة وعشرين عاما ( ٢٥٩ – ٤٨٤م ) وكان يلقب <sup>وو</sup> مردانه ؟\* أى الشجاع .

وقصة هرمن في الشاهنامه عشرون بيتا . وقصة فيروز ١٤١ بيتا فيها هذه العناوين :

- (۱) جلوس پیرو ز علیالتخت و قط سبع سنین فی أرض ایران . (۲) حرب پیروز والتورانیین ، (۳) کتاب خوشنواز الی پیروز . (٤) سقوط پیروز فی حفرة وموته .
  - (١) انظر جداول الساسانيين في الآثار الباتية . (٢) الآثار ،

## ذكرنوبة فيروز بن يزدجرد بن بهرام جُور ، وكانت مدّة ملكه ثمانى سنين وأربعــــة أشهر

قال: فقعد فيروز على رأسه تاج السلطنة ، وحضرته الأكابر والأمراء والموابذة والعلماء ، فقال: إنى أسأل الله تعالى أن يطيل لى العمر حتى أقيم الناس فى مراتبهم حتى يُرى الصغير صغيرا والكبير كبيرا ، إن رأس الإنسانية أن يكون الرجل حليا ، ومن كان خفيف الرأس فلن يزال ذليلا ، وإن عماد العقل هو العدل والإحسان ، وكل ملك حرم العقل لا يطول على ملكه الزمان ، ثم إنه قام بالملك يسوس الناس ويرجيهم الخير ويحقونهم البأس ، و بعد سنة من ملكه انسدت أبواب الساء ، وجفت ضروع الأنداء ، واستمرت تلك الأزمة السنة الثانية والثالثة والرابعة ، فأسقط الملك خراج الأرض ، وأمر باطلاق نه قات الرعية من أهرائه الخاصة فى جميع المالك ، وبث الكتب فى الأطراف يذكر فيها أنه إن رفع اليه أن أحدا ، ات من الجوع فى مدينة أوضيعة خرب تلك المدينة والضيعة ، وعافب أهلها أشد العقو بة حتى يقوم الغنى بكفالة الفقير فيعيش المقلون فى كفالة المثرين ،

وقال غيرصاحب الكتاب : فساس فيروز على هذه الجملة رعيته فى تلك اللزبة الشديدة والحجاعة الطويلة سياسة لم يعطب معها من الجوع سوى واحد من أهل أردشير خُره يدعى رنه .

قال صاحب الكتاب: فتهادت المجاعة سبع سنين فأمر فيروز بخروج الناس للاستسقاء فخرجوا وابتهلوا الى الله تعالى، وضحوا اليه بالبكاء، ورفعوا أيديهم بالدعاء، فلما دخل فصل النيروز من السهاء الشامنة أغاثهم الله بغيوث أحيت العباد والبسلاد، فأخصب مرادهم، واتصلت من السهاء أمدادهم، وطلعت الأنوار والأزهار، وأعشبت الحدائق، ورفعت أقداحها الشقائق، وتفجرت الينابيع من الأرض، ولمعت قوس قزح من الجؤكما قيل:

وقد لمعت قوس السهاء بأخضر على أصفر في أحمر إثر مبيضً كأذيال خود أقبلت في غلائل ﴿ مصبغة والبعض أقصر من بعض

قلت : ورأيت فى بعض الكتب أنه لما فاضت عليهم السياء وسال الماء استبشروا بذلك وصبوا الماء على رءوسهم . فبق بينهم ذلك الرسم الى الآن . وهو عيد صب الماء المشهور المذكور في الكتب .

<sup>(</sup>۱) طاء کو : من الجوج أحد سوى رجل واحد . (۲) طر : برنا ب

قال : ولمما خلص فيروز من ضيق تلك الأزمة الشديدة أمر فبنوا له مدينة وسماها فيروز وهي التي تسميها أردبيل، وبني مدينة أخرى وسماها باذان فيروز، وهي مدينة عند الري . فلما فرغ من ذلك جمع العساكر وفترق عليهم الأموال والذخائر، وتجهز لقتال ملك الترك المسمى خوش نواز \$ . فعل أخاه هُرمزد على مقدمة جيشه ، وجعل ابنه قباذ على سافته ، وأقام ابن اله آخر يسمى بلاش مقام نفسه من سرير السلطنة، وتركه في دار ملكه ، وجعل وزارته الى رجل من أهل شيراز يسمى سوفزاى (أ) موصوف بالعقل والرأى والصرامة والذكاء . ثم سار وتوغل بلاد الترك . فلما انتهى الى المذى نصبه بهرام جور فاصلا بين المملكتين لئلا يتجاوزه أحد من كلا الجانبين قال : إنى لا أرضى بهذه القسمة ، ولا أبنى هذا الميل إلا على وادى برك \_ وهو دون الشاش \_ ولابد أن أتوغل بلاد الترك . فلما انتهى الخبر بذلك الى خوش نواز بن الخاقان أرسل اليه يقول : إن جدك بهرام كان أخم منك أمرا وأعظم قدرا ، ولم يكن في ملوك إيران مثله في الروعة والجلالة والشهامة والصرامة . وقد رضى بهذه القسمة العادلة بين الملكتين ، وهذا عهده معنا . والأولى بك ألا تغير قاعدة أسسها هو من قبلك ، ولا تستمر على غلوائك وجهلك ، ولا تستبد في ذلك برأيك . فإنك اذا فعلت ذلك اضطررت إلى جر العساكر لقتالك والتشمر للقائك . فأعدر وأنذر . فاغت كل فيروز واستشاط اضطررت إلى جر العساكر لقتالك والتشمر للقائك . فأعدر وأنذر . فاغت كل فيروز واستشاط

§ كسفت الشمس قبيل سير فيروز لحرب الهياطلة ، ولعل الناس تشاءموا بهذا فوهنوا . وفي الطبرى روايات مختلفة عن هذه الحرب بعضها يقارب ما في الشاهنامه . وبعضها يحدث بأن الحيش الفارسي ضل في الصحارى بخديعة الهياطلة فهلك كثير منه واضطر فيروز الى المصالحة والرجوع . ثم عاود الحرب وعبر الخندق الذي حفره ملك الهياطلة على قناطر نصب عليها رايات ولكنه هنرم فارتد الى الخندق بعيدا عن القناطر وسقط فيه .

والذى يرويه التاريخ عن هذه الوقائع أن فيروز حارب الهياطلة فهُزم وصالح على شروط منها أن يزوج إحدى بناته من ملك الهياطلة ، ثم أرسل اليه أمة فلما تبين الأم غضب وأرسل الى فيروز أن أمدنى بطائفة من قوادك ليعاونونى فىحرب فأرسل اليه ثلاثمائة فقتل معظمهم ومثل ببعضهم =

<sup>(</sup>أ) في نسخة مول : سرخاب، وفي و ربر : سرخان ، و يذكر بعدُ فيهما بعد باسم سوفراي ، و يسميه العابري والثقالمي سوخرا ، وأظن هذه الصيغ المختّلفة قراءات محتلفة لهذا الاسم في الخلط الفهلوي والعربي .

<sup>(</sup>١) طا، طر: يسميها الناس · (٢) کلة "على" من طر، کو ·

<sup>(</sup>٣) فى كو، الشاه -- نسخة مول، وترجمة ورنر: ترك. ﴿ وَ) طَا، كُو: وَأَعَذُرُ وَانَذُرُ .

لما سمع من رسالته، وقال: إن بهرام كان يتهى أمره الى وادى برك وأنا لا أرضى إلا بالاستيلاء إلى ذلك الحد فعاد الرسول و بلغ الى ابن خاقان جواب فيروز . فحمع العساكر وتجهز لقتاله ، وأخرج عهد بهرام للخاقان الأكبر على أن يكون جيحون فاصلا بين الملكتين، فشده على رأس رخ وقدمه أمام عسكره ، ولما قرب من فيروز نفذ اليه رسولا آخر يخوفه عاقبة غدره ، ويحذره مخالفة عهد جده ، فلم ينجع اليه شيء من ذلك ، وقال : إن عبر ابن الخاقان من نهر الشاش قدر شبر فليس بيني و بينه غير السيف ، فعاد الرسول الى ابن الخاقان و بلغه كلام فيروز ، فابتهل إلى الله وتضرع اليه وعرض عجزه وظلم فيروز له عليه ، فساق عسكره من باب سمرقند ، وأمر فحفروا دون العسكر حفيرة عميقة مثل خندق ، وغطوا رأسها بالتراب ، فوصل فيروز ، واصطف الفريقان ، وتقابل الجمعان فتقدّم فيروز بجوعه وحمل عليمه فارتطم في الحفيرة مع أخيه هرمن ، وولده قباذ ، وجماعة من أمرائه وخواصه وقواده وملوك بلاده ، فساق ابن الخاقان إلى رأس الحفيرة فصادف ثمانيمة من الملوك قد ارتطموا فيها وهلكوا ولم يسلم غير قباذ بن فيروز فأخرجوه وقيدوه وسلسلوه ، وحمل على الايرانيين فقتل فيها وهلكوا ولم يسلم غير قباذ بن فيروز فأخرجوه وقيدوه وسلسلوه ، وحمل على الايرانيين فقتل بعضهم وأسر بعضهم ، وغنم أسلحتهم وأموالهم ، وعاد بالظفر الى بلاده ،

وانتهى الحبر الى بلاش بهلاك أبيمه وعمه فنزل عن تختمه ، ووضع التراب على رأسمه ، وقعد في عزاء أبيمه ، فعمت تلك المصيبة أهل تلك الممالك ، واستعظموا الرزء واستفظعوا الحطب ، فلما فرغ بلاش من العراء ، وكان قعوده لذلك شهرا ، حضرته الأمراء والقواد ومو بذ المو بذان فوعظوه ونصحوه وأقعدوه على تخت الملك ، وعقدوا على رأسه تاج السلطنة ،

عاد فيروز إلى الحرب ليغسل هــذا العار – وكان قد حالف أعداءه على ألا يجاوز ميلا نصب على الحــدود فأراد أن يتحلل من عهده فقلع الميل و , رّه أمامه . وسار مشرقا نحو بلخ وتخلف عنه بعض جنده وفاء بالعهد، وتقدّم فيروز حتى وقع فى خندق خفى ومات، كما فى الشاهنامه .

طا: وتقاتل ٠ ﴿ (٢) طا، طر: يسلم منهم ٠ ﴿ ﴿ ) كو: وعمت ٠

<sup>(</sup>٤) انظر سيکس (Sykes) ج ١٠

# ذكر نوبة بلاش بن فيروز بن يزدحرد بن بهـــرام جُور وكانت مدّة ملكه أربع سنين §

قال صاحب الكتاب: ولما تسنم بلاش سرير الملك تكلم على الحاضرين من الأكابر والقواد بكلام حسن ، ووعدهم من نفسه بكل خير ثم وعظهم ونصحهم ، فأشوا عليه ودعوا له ، وتعجبوا من حسن عبارته وكال عقله ووفور فضله وعلمه ، قال: وكان سوفزاى الشيرازى المذكور مرزبان زابلستان وغزنة و بست فأناه خبر وقعة فيروز وهو بتلك الناحية فمزق على نفسه ثيابه البهلوانية ، وأفاض على خدّه دموعه الأرجوانية ، وقعد مع أكابرزابلستان فى مجلس العزاء حفاة حاسرين ، وعلم أن بلاش لايقدر على طلب الثأر والانتقام لأبيه فخرج في مائة ألف مقاتل ، بعد أن فرق عليهم أموالا كثيرة ، وكتب الى بلاش كتاب تعزية وذكر فيه خروجه لطلب ثار فيروز ، قال : وهأنا سائر الى قتال ابن الخاقان عن إذنك ، وأرسل اليه رسولا بالكتاب ، وتوجه نحو بلاد خراسان ، فلما وصل الى مرو كتب الى ابن الخاقان كتابا مشحونا بالتهديد والوعيد يعيره و يعنفه فيه على إقدامه على مقاتلة فيروز ، وتجاسره على عاربته ، ويو بخه على تركه سلوك سبيل الخضوع والضراعة معه تقيلا بأبيه وجده فى الانقياد

§ بلاش الذي يعرف عند الأوربيين باسم قُلوجسس (Vologeses) أيضا ملك أربع سنين ( ٤٨٤ – ٤٨٨ م ) . وكان كيزدجرد الأثيم ، مسالما مؤثرا للعافية يحبه النصاري من رعاياه و يكرهه المجوس . وكانت الملكة في عهده مستكينة بما أصابها على أيدي الهياطلة ، وأدّت إليهم الجزية نحو سنتين ، وكأن حرب الانتقام من الهياطلة التي قادها سوفزاي اختراع القصاص ليغسلوا هذا العار عن شرف الايرانيين ، والظاهر أن الذي استطاعه سوفزاي معاهدة العدو على المسالمة ، والشاهنامه تنهي الحرب بعد موقعة واحدة بالمسالمة .

ومن آثاره بناء مدينة بلاشاباذ (ساباط) ومدينتان عند حلوان ومروكل منهما تسمى بلاشكرد. وتختلف الروايات فى نهاية أمره، أخلع وقتل أم بنى ملكا إلى أن مات . وقصة بلاش فى الشاهنامه ١٧٧ بيت فيها العناوين الآتية :

(۱) نصح بلاش الایرانیین . (۲) کتاب سوفزای الی خوشنواز . (۳) حرب سوفزای وخوشنواز . (٤) رجوع قباد إلی إیران .

<sup>(</sup>١) انظر سيكس، وورز، والغرد، ﴿ (٢) انظر الأخبار الطوال، والغرد، وورز الخ ٠

لبهرام والدخول تعت طاعته . ونقذ الكتاب على يد رسول موصوف بالذكاء والعقل . فلما وصل الرسول اليه ووقف على الكتاب انكسر قلبه، وامتلا أوالرعب صدره، وأجاب عن كتابه وقال: إن فيروز لما خالف عهد الملوك المساضين حل به ما حل . وأرسلت اليه رسولين ووعظته ونصحته فما انزجر ولا اتعظ حتى أورده ذلك ــ المورد الوبيل. وأما أنت فإن عزمت على مقاتلتنا فاعلم أن ذاك الحسام بعد في مِد ذاك القاتل، وأنذاك السنان في رأس ذاك العامل، ولم ينقص من ذلك العدد الدهم أحد. وهأنا لقتالك محتشد . فلما عاد الرسول بهذا الحواب اليه جر عساكره وسار الى كُشمَيهَن . ثم عير الماء بجموعه وجنوده . وانتهى الخبر بذلك الى خُشنواز بن الخاقان فتلقاه في عساكره الى بيكند . وتداني ما بين الفريقين فبث كل واحد منهما الطلائع وباتوا ليلتهم على تعبئة وتهيئة . ولما تبلج الصبح التي الفريقان فحرت وقعة عظيمة تنصبت فيها آكام عظيمة من جثث قتلي الجانبين. ثم طلعت للايرانيبن طلائع الظفر، وانهزم ابن الخاقان، وخلف وراءه الخيل والحشم والأموال والأسلحة . فنزل سوفُزاى وقال لأصحابه : قد جرى اليــوم أمر الحرب على وفق ما أردناه . ولا بد لنــا غدا من اتباع العدة والطلب بثار الملك فيروز الذي طل دمه . فأصفق الأمراء والأكابر على ذلك، وأعدّوا واستعدوا للركوب . ولما أصبحوا أتاهم رسول خشنواز يطلب الصلح ويقول : إنّ فيروز أورد نفسه موارد الهلكة حين نقض العهد ومال الى الحنظل وترك الشهد . والآن ليس من الصواب سفك دماء العباد وتخريب البلاد . والأصلحأن نجنح للسلم . ونحن نرد عليكم جميع ما غنمناه في وقعة فيروز مع جميع المأسورين فنزجع الى العادة الحسني والطريقة المثلي ، ويكون ما دون جيحون لكم وما وراءه لنـــا، وتتراضى بقسمة الملك السعيد بهرام ، ولا نجاوز ذلك . فلما سمع سوفزاى هـذه الرسالة استحضر أصحابه وجمعهم في سرادقه وأشار على الرسول بأن يعيـــد تلك الرسالة عليهم . ففعل الرسول وبلغهم مقالة خشنواز . ثم خلا بهم سوفزاي وقال : الرأى أن نجيبهم إلى الصلح ونخلص من أيديهم قباذ بن فيروز، وموبد الموبذان أردشير، وسائر الأسرى مع ذخائر فيروز وخيله وأسلحته التي هي في أيديهم الآن . فإنا إن ألححنا عليهم بالقتال خفنا على قباذ والمو بذ أن يقدموا على قتلهما . وعنـــد ذلك يفدح الأمِن و يجل الخطب . ولا سبيل الى استِدراك الفائت . فأثنى عليه الحاضرون وقالوا : هذا هو الرأى. المُبينُ والدين القويم . فاتفقوا على ذلك . فاستحضر الرسول ولاينه في الحطاب وقال : لا شك أن واقعَة فيروزكانت أمرًا محتومًا وقدرًا مقدورًا . ونحن الآن نوافقكم على ما جنحتم اليه من السلم على أن تطلقوا لنا قباذ ومو بذ المو بذان وسائر من عندكم من الأساري مع خرائن فيروز . واذا فعلتم ذلك

<sup>(</sup>١) صل : على رسول. والتصحيح من طأ. و في طر : على يد رجل. (٢) طر : سوفراي. (٣) كو: المتين.

انصرفنا بعد عشرة أيام، وعبرنا جيحون ، ثم بعد ذلك لا ندوس ما وراءه أصلا ، فعاد الرسول بجوابه الى خُسنواز فسر بذلك، ورفع القيد عن رجل قباذ وأطلقه مع أردشير موبذ المو بذان ، فى جميع الأسارى فنفذهم وجميع خزائن فيروز مع رسول محتشم من كبار أصحابه الى مخيم سوفزاى ، فلما رأى العسكر وجه قباذ مع الموبذ كادوا يطيرون من الفرح والسرور فرموا الخيم فى الحال وارتحلوا وعبروا جيحون ، فأنى الخبر فارس بظفر سوفزاى وخلاص قباذ مع مو بذ الموبذان وسائر الأسارى فاستبشروا واستقبلوه ، فأمر بلاش بنصب تخت من الفضة فى ايوان قباذ ليجلس عند قدومه عليه ، فاستبشروا واستقبلوه ، فأمر بلاش بنصب تخت من الفضة فى ايوان قباذ ليجلس عند قدومه عليه ، فالما وصل أدخله الى إيوانه مع سوفزاى ، فدوا السماط وطعموا ثم جلسوا فى مجلس الأنس على جملة اللهو والطرب غير أن صفو عيشهم ذلك كان مرنةا بقرب عهدهم بحادثة فيروز ، وطفق المعنون يزمزمون على أوتار المزاهر بألحان تشتمل على وصف وقعة الترك ، وظفر البهلوان بهم ، وإنقاذ ابن الملك من أيديهم ،

واستعلى أمر سوفزاى فاستبد بالأمر والنهى، والحل والعقد، والبسط والقبض، والإبرام والنقص، والإبرام والنقص، وصار لا يدانيه أحد فى تلك الدولة ولا يساجله و إن كان يملا الدلو الى عقد الكرب . فبق كذلك الى أربع سنين مضت من ملك بلاش فقال له : إنك لا تحسن شغل السلطنة ، ولست تطلع على أسرار الملك ؛ تحسبها نوعا من اللهو واللعب ، وأخوك قباذ أعرف منك بدقائق هذا الأمر وغوامضه ، وهو أقدر منك على القيام بمراسم الملك ، فاضطر بلاش الى ملازمة بيته وخلع نفسه (١) فصار الأمر لقباذ، وتوجه من اصطخر نحو بغداد .

۳۹ – ذکر نوبة قُباذ بن فیروز بن یزدجرد بن بهرام جُور وکانت مدّة ملکه أربعین سنةً (ب) §

قال صاحب الكتاب : لما جلس قباذ على تخت السلطنة قال للناس : إن طريقكم إلى مفتوح بالليل والنهار . فلا تسبلوا ســتور الكتمان على وجوه الأسرار . وكل ملك زين لسانه بصدق المقال

§ من أعظم الملوك الساسانيين . ملك ثلاثا وأربعين سنة (٤٨٨ — ٣١٥ م) بدأها بمحاربة الخزر فهزمهم ثم شغل بمحاربة الهياطلة عشر سنين (٥٠٣ — ١٦٥ م) حتى خضد شوكتهم فلم يخش =

<sup>(</sup>١) في بعض الروايات أنه خلع وأعمىوفي بعضها أنه بقي ملكا حتى مات . انظر الأخبار الطوال وفارس نامه وورثر، ج ٧

<sup>(</sup>س) أذا لم يحسب في ملك قباذ المدة التي ولى فيها جاماسب ( ٩٩٨ - ١٠ - م ) كانت مدّنه أربعين سنة كما عنا .

<sup>(</sup>۱) كلسة <sup>وو</sup>فاستبشروا <sup>۱۵</sup> من طا ، كو . وفى طر : بظفر سوفزاى فاستبشروا الخ . (۲) صل : طا ، طر : أدخله به . والتصحيح من كو . (۳) كو : أمر السلطة .

فهو المخصوص بالإعظام والإجلال ، ومهما كان متكلما بغير السداد تعرّض للنزاع والعناد ، واذا طهر قلبه عرف الداء الدفين والحقد القديم نظرته الأصاغر والأكابر بعين التمكين والتقديم ، إن الحيلم عماد العقل و إن النزق مادة الذل ، ومن عرف عيب نفسه فواجب عليه أن يسكت عن عيب غيره ، ثم قال : سارعوا الى عمل الحيرات ، ولا تفنوا أعماركم بالسيئات ، فحمده الحاضرون وأشوا عليه ، ونثروا الجوهر على تاجة ، وكانت سنه عند جلوسه على تخت السلطنة ست عشرة سنة ، وكان ناقص الحيظ من الملك ، فان أمور العالم كانت موكولة الى رأى

= الايرانيون شرهم من بعد . وحارب الروم مرتين : الأولى استمرت سنتين ( ٥٠٠ – ٥٠٥ م ) . والثانية سبع سنوات ( ٥٠٤ – ٥٣١ م ) ولم يقفها إلا موت قباذ . وكانت الحرب بين الفريقين سحيالا .

وكان بين الفرس والصين سفارات في عهد قباذ حفظ التاريخ الصيني أخبارها.

وسيرة قباذ في المزدكية معروفة لا تحتاج الى تبيين . وميله الى هــذا المذهب على علاته يشهد بمــا في نفسه من حب المؤاساة بين الناس .

وتنسب الروايات الى قباذ عمارة مدائن كثيرة. منها حلوان وأرجان وقباذ نُحرّه وبهقباد، ولكن يظهر أنه لم ينشئ هذه المدن كلها بل سمى بعض المدن القديمة بأسماء جديدة .

ثم قصة قباذ في الشاهنامه ٢٠٤ بيت فيها من العناوين: (١) جلوس قباذ على العرش و تصحه الملأ.
(٢) تحريض الايرانيين قباذ على سوفراى ، وقتله إياه . (٣) حبس الايرانيين قباذ ، واجلاس جاماسب أخيه على العرش . (٤) هرب قباذ والتجاؤه الى الهياطلة . (٥) رجوع قباذ من عند الهياطلة وولادة كسرى أنو شروان ، وجلوس قباذ على العرش . (٦) دخول قباذ في دين من دك . (٧) أخذ كسرى من دك وقتله . (٨) تولية قباذ كسرى العهد وتسميه الكبراء إياه و نوشين روان ٣ . (٩) الشاعر يشكو الشيخوخة .

<sup>(</sup>١) طرة من الداه . (٢) طاء طرة القلب . (٣) كو: عماد الجهل .

<sup>(</sup>٤) سيكس (Sykes) ج ١ ص ٤٤٧) ج ١ ص ٤٤٥) انظر الغرو : ص ٤٤٥، وتاريخ حمزة، والأخبار العلوال، والطبرى ج ٢، ص ٨٨، وفارس نامه، وورثر، ج ٧ ص ١٨٧

سوفزاى في وكان مستبدًا بنفسه مستقلا بالإيراد والإصدار غير ملتفت اليه ولا محتفل به . وكان لا يمكن أحدا من الموابذة والوزراء من الدخول عليه . ولم يزل الحال على هذه الجملة الى أن استكل قباذ من سنه ثلاثا وعشرين سنة . فدخل عليه سوفزاى ذات يوم واستأذنه في معاودة شيراز ومطالعة أسبابه بها . فأذن له فتوجه اليها في جميع أصحابه . ولما حصل فيها دانت له ممالك فارس، ودخل أهلها تحت رقه ، فأقام مُدلا بأنه هو الذى ملك قباذ ، وقرر عليه السلطنة ظانا أنه لا يتجاسر أحد يذكره بسوء أو يقبح صورته ، وجعل يطلب الحراج من كل صاحب إقليم ، وتبسط في الممالك من كل جانب ، فأنهوا ذلك الى قباذ ، وتحدث الناس بأنه ليس لقباذ من الملك والمملكة والتاج والتخت غير الاسم ، وأنه لا يطاع أمره ولا يسمع قوله ، وجعلت أصحاب أسرار قباذ وخواصه يكثرون ذكر هذا النوع في حضرته ، و يقبحون صورة سوفزاى في عينه ، ويعير ونه بتغافله في أمره ، و إهماله لقوانين الملك ، وإخلاله بشرائط السياسة ، وأن ذلك أو رث استقلال سوفزاى بملك فارس حتى استعبد رجالها واستصفى أموالها ، وما زالوا يقرعون سمعه بهذا الكلام حتى امتلاً قلبه وجاش صدره ، فقال ذات

§ سوفزای الذی یسمیه الطبری سوخرا هو الذی خلص قباد من أسر الهیاطلة ، کما تقدم و الذی یرویه التاریخ أن سوفزای أید قباد حین خلعه الناس لمتابعته مزدك ، فلما عاد قباد الی عرشه مکن سوفزای من أمور الدولة حتی كانت الفتنة بینهما ، فلم یثر الناس علی قباد من أجل سوفزای کما فی الشاه ، بل من أجل مزدك ، والذی نصر قباد وقت المحنة هو سوفزای نفسه لا ابنه زرمهر كما تروی الشاه ، ویری نلدكه أن سوفزای أو سوخرا لقب أسرة وأن الذی یذكر فی الكتب باسم زرمهر هو الذی یذكر باسم سوخرا ، وكأن الشاهنامه خلطت بین ثورة الناس علی المزدكیة وغضب الملك علی سوفزای وقتله ، فلما وضع مقتل سوفزای قبل وقته كان لا بد من أن یكون نصیر قباد فی محنت غیر سوفزای وقتله ، فلما وضع مقتل سوفزای ، و یؤید هسذا ما یرویه الطبری أن زرمهر قاتل المزدكیة وأعاد قباد الی الملك ثم حرّض المزدكیة قباد علیه فقتله ، وهذا ما یرویه التاریخ عن سوفزای نفسیه ،

وسابور الرازى من أسرة مهران، كما يقول الطبرى ، وهى أسرة أشكانية كانت ذات جاه أيام الساسانيين ، ويروى الطبرى أنه حينما سجن سوخرا قال الناس: وتقصت ريح سوخرا وهبت لمهران ريح " وذهب ذلك مثلا ، و يستنتج الأستاذ نلد كه ،ن هذا المثل أن سوخرا اسم أسرة . ذلك بأن المثل قابل سوخرا بمهران ، و ومهران " اسم أسرة فينبغى أن يكون وموخرا "كذلك ،

<sup>(</sup>١) طا عطر: هو ملك ٠ (٢) كو ، طا ، طر: أن يذكره ٠ (٣) طا ، طر: له قوله ٠

يوم: إنى إن أظهرت معاداته عظم الخطب وأعضل الداء. ومالى في إيران من يطيق مقاومته، ويقدر على أن يفل حدّه ويكف عاديته . فقال له بعض أصحاب رأيه: لا يشتغل قلبك أيها الملك من هذه الحهة. فإن لك مماليك يطاولون الأفلاك فيطولونها، ويغالبون الآساد فيغلبونها . منهم سابور الرازى . فإنه اذا تحرُّك من مكانه تمزق قلب سوفزاي مر. \_ هيبته . فتمكن هذا الحديث في قلب قباذ ورأى الاستظهار بسابور ـ مخالفة للعقل وانقيادا للجهل. فأرسل فارسا الى الرى ليستنهض سابورو يستقدمه اليه وهو ببغداد . فطار الرسول بجناح الطرد والركض الىالري، وأعلم سابور بالأمر فافتر ضاحكا من الفرح، واستبشر بتغير رأى الملك على الفارسي. فإنه كان أعَدى عدو له في السر والعلن. فآمتثل أمر الملك وأقبل في عساكره الى حضرته . فلما وصل الله دخل عليه فأكرمه واحترمه وأجلسه على تخت الفيروزج عنده. فأبثه قباذ شكواه، وشرح له ما بلي به من استيلاء الفارسي على ملكه، وقلة احتفاله به . فقال سابور : لا تشغلن سرك بهذا واكتب اليه كتابا مشحونا بالإيعاد والتهديد . فإني أحمله اليه ولا أتركه أنَّ يغمض عينيه حتى أقيد يديه ورجليه وأحمله الى حضرتك . فاستحضر الكاتب وأمره أن يكتب على بملك الصفة كتابا ففعــل. وجمع سابور العسكروسار متوجها نحو فارس. فلمــا علم سوفزاي بقــدومه ركب في جموعه، واستقبله واعتنق كل واحد منهما صاحبه . ثم إن سابور أعطاه كتاب الملك . فلما قرأه ذبل عوده، وغاض نشاطه، وتفلل حدّه . فقال له سابور : إن الملك قد تأذى منك وأمر بأن تحمل مقيدا اليـه . فقال سوفزاى : إن الملك يعـلم حسن صنيعي معـه وما تحملت من المكاره له حتى خلصته من الأسر . وكم من يدلى عنده وعند أكابر ايران ! فإن كان جزائي من الملك أن ينفذك الى ويأمرك بأن تقيد يدى ورجلي فامض لما أمرت فانه لاعار من قيد الملك على . فقيده سابور وحمله الى حضرة الملك . فلما وصل أمر بحبسه، وسجنه ونفذ الى شميراز من حمل جميع ما هنالك من الكنوز والأموال والذخائر الى طيسفون . قال : وتردّدت الرســل بين سوفزاي و بين الموابذة بعد أسبوع من محبسه . فخلا بقباذ بعض أصحاب رأيه وقال : إن جميع أهل طيسفون، من الأمراء والعامة والدهاقنة بميلون الى سوفزاى، ويرون معاضدته . فان توانى الملك في أمره وأبقاه خرج الأمر من يده . والأولى قتل العدّو الكاشح، و إرغام أنف الحسود الفاسق . فأمر قباذ بإهلاكه في حبسه. فلما قتل وشاع خبر قتله في الناس عظم عليهم ذلك فثارت فتنة عظيمة ، وجاشت العامة وهجموا على قباذ، وقتلوا جميع من كان عنده من الذين تعاونوا على قتل سوفزاى • ثم

(1997)

<sup>(</sup>١) طا، طر: لا تشغل . (٢) طا، طر: فلما وصل دخل . (٣) كو: ولا أتركه يغمض .

<sup>(</sup>٤) طر: خبر إهلاكه .

قبضوا على قباذ وقيدوه وسلسلوه وأخرجوا أخا له صغيرا يسمى جاماسب (1) و بايعوه وقلدوه الأمر، وأقعدوه مقعد أخيه من الملك ، وكان لسوفزاى ابن موصوف بالعقل والذكاء مشهور بالتؤدة والتأنى يسمى زرمهر ، فسلموا قباذ اليه ليقتص منه لأبيه ، فلم يفعل زرمهر ذلك ، وجعل يكم قباذ ويخدمه ، فتعجب قباذ من حسن أدبه وكم خلقه فأخذ يعتذر اليه عما بدر منه فى حق أبيه وينسب ذلك الى حسدته وأعاديه ، وقال له : إن خلصتنى من هذا الحبس اتخذتك صاحبا ووزيرا وحاكما ودستورا ، فقال له : اذا عاهدتنى ووثقت بك رفعت القيد عنك ، فعاهده وسأله أن يجضره خمسة أنفس عينهم من أصحابه وحفظة أسراره ، فأحضرهم و رفع القيد عنه ، فحرج مع وكانت لهذا الدهقان بنت كالزبرقان أجمل ما يكون من النساء صورة وشكلا وملاحة وظرفا ، فرآها وكانت لهذا الدهقان بنت كالزبرقان أجمل ما يكون من النساء صورة وشكلا وملاحة وظرفا ، فرآها قباذ وعشقها فحلا بزرمهر وأفضى اليه بسره ، وسأله أن يخاطب أباها فى أن يزجمه إياها ، فسمى زرمهر في ذلك ، وخطبها الى الدهقان لقباذ ، ووعده ومناه ، ولم يزل به حتى أجابه الى ذلك فزق مه إياها ، فبنى بها الملك و بق عندها سبع ليال وأعطاها خاما فيه فص له قيمة ، وخرج وتوجه نحو مقصده .

قلت: ذكر حمزة الأصفهاني في تاريخ أصفهان أن قباذ لما خلص من الحبس حرج من طريق فارس على قصد بلاد خراسان فوصل الى قرية أردستان (ب) وهي على ثلاث مراحل من أصبهان، فغلبته شهوة الجماع بحيث لا يصبر عنه فقال: انظروا هل في هذه الضيعة بنت ذات جمال وأصل شريف، ففتشوا له عن أوسط أهل تلك القرية حالا وأشرفهم نسبا فوجدوا دهقانا كريم الأصل شريف النسب، وكانت له بنت في غاية الحسن، فزوجها من قباد فبني بها وحملت منه كسرى أنو شروان فسار قباد لوجهه، فوضعت البنت ابنا وسماء أبوها كسرى فترعرع وشب، ولما عاد قباد مظفرا منصورا بعد أربع سنين أركب الدهقان كسرى في أربعين صبيا من أولاد رؤساء تلك الضيعة الذين كانوا في خدمته و وتلق بهم قباذ، ثم إن قباد أذن في أن يبني لكل واحد من هؤلاء الصبيان

<sup>(</sup> أ ) فى الطبرى أن ملك جاماسب ست سنين والحق أنه ملك ( ٩ ٩ ٤ - ١ - ٥ م ) . وفى تاريخ حمزة أنه لم يعدّ ملكا اذ كان ملكه فى فئة المزدكية .

<sup>(</sup>س) فى الغرر : أنها أســفرا ثين من كور نيسابور ، وفى الأخبار الطوال أنها قرية فى حدّ الأهواز وأصبان ، وفى بعض روا بات الطبرى أنهــا أ رشهر ،

<sup>(</sup>١) طَا ، طَرِ: زَلُوا في قريةٍ في دار دهقان منها . . . (٢) كو : الأصباني في تاريخ أصبان .

فى تلك القرية قصر رفيع ، إظهارا لشرفهم وفخرهم . فبنوا تلك القصدور . قال حمزة : وآثار بعض تلك القصور باقية الى الآن فى قرية أردستان (١) .

قال الفردوسي رحمه الله: فوصل قباذ إلى ملك الهياطلة فاستمده على أهمل ايران فأمده بثلاثين ألف مقاتل ، فسار فيهم عائدا إلى بلاده ، فلما انتهى إلى قرية الدهقان أثته البشارة بالابن الذي ولدته ابنمة الدهقان ، فسر بذلك ، ودخل دار الدهقان ، فلما رأى الصبي سأله عن أصله ونسبه ، فقال : إن نسبي ينتهى إلى الملك أفريذون (ب) الذي انتزع الملك بالسيف مر بيت الضحاك ، فضحك قباذ واستبشر به ، فأمر بأن تحمل زوجته معه في العارية ، وساق العسكر حتى وصل الى طيسفون وهو موغر الصدر متنمر على الايرانيين ، فاجتمعت أمراؤهم ، وعلموا أنهم لا يطيقون مقاومة قباذ فاستقبلوه خاضعين ضارعين ، واعتذروا اليه واستقالوه العثرة ، فعفا عنهم وصفح عن أخيمه جاماسب ، ودخل إلى إيوان الملك ، وتسنم سرير السلطنة ، ومثل أخوه بين يديه في جميع الملوك والأمراء ،

ثم أقام على سرير السلطنة نافذ الأمر حتى رتب أمور إيران، ونظم أسباب ممالكها. وغزا الروم (ج) وملك بلادها، وبنى فيها بيوت النار وأظهر فيها المجوسية ، ثم عاد و بنى المدائن معرّس الملوك ومبوأ السلاطين، و بنى مدينة أخرى عظيمة وسماها أرزوهي التي تسمى حلوان (د) .

#### ذكر خروج مزدك في عهد قباذ

قال: واتصل بقباذ رجل فصيح اللسان غزير العلم ذو رأى وعقل يسمى مزدك . فقبله قباذ وأقبل عليه حتى اتخذه دستورا وخازنا . فاتفق أن أصاب الناس فى ذلك العهد لزبة شديدة احتبس فيها القطر وهلك الزرع ، فاجتمع أكابر ايران على باب قباذ ، وضحوا مما هم فيه من الضيق والشدة وعدم الأقوات ، فقال لهم مزدك : إن الملك سيزيل ظلامتكم و يحقق طلبتكم ، ودخل على الملك وقال : إنى مسأيلك عن مسألة فأجبني عنها ، فقال : هاتها ، فقال : ماذا تقول فى رجل معه جملة من الترياق المجرب ، وعنده رجل قد لدغته الحية وهو على شرف الموت وصاحب الترياق يمنعه عنه ،

<sup>(</sup>١) انظر الروايات المختلفة في فارس نامه • وانظر معجم البلدان : أردستان •

<sup>(</sup>س) المعروف في التاريخ أن أم كسرى أخت أحد القوّاد الكبار.

<sup>(</sup>ج) كان لقباذ مع الروم وقائع كثيرة - انظر مقدّمة هذا الفصل .

<sup>(</sup>د) أنظر المدن التي بناها قباذ في مقدّمة هذا الفصل .

<sup>(</sup>١) طا، طر، كو: أزمة . (٢) طا، كو: سائلكِ . (٣) طا، طر: لذعته .

ويضن به عليــه ويدعه حتى يموت ؟ قَالَ الملك : إن صاحب الترياق مأخوذ بدم هـــذا اللديغ ، وينبغي أن يقتــل به . فقام مزدك وخرج وقال للتظلمين : إلى فاوضت الملك في أمركم فانصرفوا الآن، وعاودوا الدركاه غدا . قال : فانصرفوا وعادوا بكرة ، كما سبق الوعد . فدخل مزدك على الملك ودعا له وأثنى عليه ثم قال : قد أجبتني أمس عن مسألتي . وأريد الآن أن تجيبني عن مسألة أخرى أسألك عنها . فقال : سـل . فقال مزدك : ماذا تقول فيمن حبس رجلا وقيده ومنعه الطعام والشراب حتى مات؟ فقال : هذا المسكين متقلد دم لم يسفكه ، فخرج مزدك عند ذلك وقال لمن حضر الباب من المتظلمين : إن الملك قد أباحكم ما في الأهراء مر الغلات فابسطوا أيديكم، وأينمــا وجدتم منها شــيئا فاستبيحوه . ففعلوا ذلك وطنت المدينة ، وماجت العامة الذين أخرجتهم المجاعة، وانتهبت غلات السلطان وغيره . فأنهى الى الملك ذلك وأخبر بأن مزدك هو الذي رخص لهم في ذلك . فأستحضره وسأله عن السبب الحامل له على ذلك . فقــال : إن الجــائع هو اللديغ والطعام هو الترياق . وقد أباح الملك دم صاحب الترياق اذا لم يتدارك حشاشة اللديغ المشرف على الموت . وقد رأيت الناس يموتون جوعا ولا خبر عنــد أرباب الغلات المدّخرة من ذلك . فأبحتهم إياها على مقتضى حكم الملك وقوله . فسكت قباذ . وآستعلىأم مزدك ، وطالت باعه ، وكثرت أشياعه وأتباعه . وخالف الأنبياء في مللهم ، وباين العلماء في طرقهم . وكان يقول : ينبخي أن تكون أمور العالم على الســواء ، ولا يقع تفاوت في نعم الله بين الأغنياء والفقراء ، ويكون الغني " كالسَّدى والفقير كاللُّحمة . فشرع مذهب الإباحة على هـذه الصـفة . ولم يزل أمره يقوى إلى أن آمن به قباذ ودخل في دينــه ، وشاع هذا المذهب في أطراف العــالم، وصار بحيث لم يتجاسر أحد على مخالفة مزدك . فانفق أنه ذات يوم دخل على الملك وقال : إن على الباب جماعة من أهل ديننا ومتبعى ملتنا . فأذِن لهم قباذ في الدخول . فقال : إن هـذا المكان ضـيق لا يسعهم . فإن رأى الملك خرج لأجلهم الى الصحراء . فأمر بإخراج تخته إلى الصحراء وخرج . فاجتمع عليــه نحو مائة ألف نفس من المزدكية . فقــال مزدك لقباذ : اعلم أن ابنك كسرى ليس على ديننا ، ولا يليق به أن يخالف مذهب الحق . والرأى أن نأخذ خطه بمتابعتنا وترك ما هو عليـــه من الضلالة والجهالة . ثم قال : والذي يمنع الناس عرب سلوك طريق الســـداد منحصر في خمسة أشياء لا غير : وهي الغيرة والحقد والغضب والحرص والفقر . واذا قمعت هذه الأخلاق الشيطانية استقام لك طريق الحق. ومنشؤها كلها من شيئين : المال والنساء . فينبغي أن يجعلا على

(۱) طا، طر: فقال الملك .
 (۲) طا، طر: دخل ذات يوم على ألملك .



الإباحة بين الحلق أجمعين حتى نأمن الآفات الحمس. فأمر قباذ ابنه كسرى بالدخول في دينـــه ( فاستمهله خمسة أشهر ) على أنه إن لم يظهر بطلان دينه في هـذه المدة تديّن به . فرضي قباد منه بذلك وتفرّق النياس عن ذلك المجمع . فنفذ كسرى كتبه إلى بلاد فارس يستدعي العلماء فجاءه مو بذ من أرض أردشير نُحرة يسمى مهراذر في ثلاثين مو بذا . وتفاوضوا عند كسرى في حديث من دك وما جاء به من الملة المدخولة . فكثرت بينهم المباحثات والمناظرات حتى اتضح لهم بطلان دينه، وتقرر بينهم إدحاض حجته . وأوضحوا ذلك لكسرى . فدخل على أبيسه وقال : إن ظهرت حقية دين مزدك وبطلان دين زرادشت تبعتك . وإن ظهر بطلانه فينبغي لك أن نتبرأ منه وتمكنني منه ومن أتباعه حتى أرى فيهم رأيي وأنفذ فيهم حكى . فوافقه قباذ على ذلك(١) فأشهد به على نفسه زرمهر وجميع من حضر من العلماء والموابذة فقام كسرى إلى إيوانه. ولما أصبح ركب ومعه الموابذة ودخل على أبيه قباذ وحضر من دك واحتفلوا للناظرة فتصدّى موبذ وقال : أيها الرجل قد أتيُّت بدين جديد أبحت فيه النساء والأموال . ويلزم من ذلك ألا يعرف الوالد ولده ولا الولا والده، وإذا مات الإنسان لا يدرى من يرث طارف وتالده . وإذا اختلط الناس فمن أين يعرف الكبير من الصغير والوضيع من الشريف ؟ وإذا استووا فن يتعين للرياسة ويترشح للسياسة ؟ وأخذوا في المناظرة والمباحثة حتى انقطع من دك، وظهر لقباذ أنه عن حلية الدين عاطل وأن كلامه باطل ليس وراءه طائل. فرجع عن دينه وندم على تقديمه . فسلمه إلى كسرى (ب) وسلطه عليــه وعلى أصحابه وقال له : إن على الباب ثلاثة آلاف نفس من رؤساء المزدكية فنكل بهم أولا ثم افعل ما شئت بمزدك ثانيا. فقبض كسرى عليهم أجمعين . وكان له ميدان واسع بقرب إيوانه . فأمر فحفروا فيمه لكل واحد منهم حفيرة . فنكسوا في تلك الحفائر وطمرت رءوسهم الى خصورهم في التراب ، وتركت أرجلهم منتصبة بادية للا بصاركانهم غرسوا غرس الأشجار . ثم استحضر مزدك وقال له : ادخل الى

<sup>(</sup> أ ) انظر فى فارس نامه الحديث بين كسرى وأبيه فى أمر المزدكية ، وكان المزدكية يريدون أن يعهد قباذ إلى ابن آخر غيركسرى فلم بلغوا ماربهم ، ولا ربب أن هذا زاد حفيظة كسرى عليهم ،

<sup>(</sup>س) يؤخذ من رواية فارس نامه أن قباذ ملك كسرى وأن كسرى تولى قتل المزدكية وهو ملك وهو محالف لما فى الكتب الأخرى .

<sup>(</sup>١) صل ٠ تأمن : والتصحيح من طا ٠ كو : يأمنوا ٠ (٢) ما بين القوسين من طا ، كو ، طر ٠

<sup>(</sup>٣) طا، طر، كو: من أردشيرخرة . ﴿ (٤) طا، طر: وأشهد . (٥) صل: ركب معه ، والتصحيح من طا، طر، كو. (٢) طا، طر، كو: إنك قد أتيت . (٧) صل: الولد ولدا، والوالد ولده ، والتغيير لمتابعة طا، طر، كو، ولمراعاة السجع . (٨) كو: بستان واسع وفيه مهدان بقرب إيوانه . (٩) طا، طر: وطنهت ،

هذا البستان وانظر فيه الى شجر لم ير مشله ذو بصر . فدخل البستان فلما شاهد ذلك غشى عليه ، فامر به فصلب ورشق بالسهام حتى مات بل نفق، وتبدّد شمل دينه بعد ما اتسق ، وعاد الناس الى دينهم الأول، وأمنوا على حرمهم وأموالهم ، و بق قباذ متسر بلا برداء الخجل وقد قارب أن يسمع نداء الأجل ، ففرق أموالاكثيرة على الفقراء والمساكين، ونفذ جواهر وخلعا وافرة الى بيوت النار راجيا من الله تعالى أن يجو سيئته و يغفر خطيئته ، ثم إنه كتب بخطه عهدا لولده كسرى ، ثم مات بعد ثمانين سنة من عمره وأربعين من ملكه ، فعملوا له ناووسا ونصبوا فيه تختا من الذهب، وكفنوه بالكياج والحرير، وضمخوه بالكافور والعبير، و وضعوه عليه ، ثم جلسوا للعزاء به ، ولما فرغوا منه عقدوا التاج على رأس كسرى وسموه أنوشين روان ( أ ) لجمعه بين جدة الملك وجدة الشباب واقتبالها .

٤ - ذكرنوبة كسرى أنو شروان . وهوكسرې بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد
 ابن بهرام جور . وكانت مدة ملكه أربعا وستين سنة §

قال الفتح بن على الأصفهانى مترجم الكتاب : وفى عنفوان ملك كسرى ومقبل سلطانه ولد سيد الأولين والآخرين، وخير الحلائق أجمعين مجد رسول رب العالمين ، فتشعشعت فى أيامه تباشير صبح رسالته، وفاضت على معاطف زمانه أنوار شمس جلالت ، فرزق أهله من أنو شروان ملكا فائض المعدلة مذكورا بالرأفة والمرحمة ، فلا تظنن ذلك إلا من يمن نقيبة ذاك السراج الأزهر، والنور الأجهر، والذات الأطهر ، الذى سال سلسال ميامنه فى شعاب الشعوب وأودية القلوب ، وجالت

§ كسرى أنو شروان من أعظم ملوك الساسانيين إن لم يكن أعظمهم . ملك ٤٨ سـنة (٥٣١ – ٧٧٥ م). وقد أثر من أعماله فى الحرب والسلم ما أذاع صيته وأحيا ذكره . وصيته فى الكتب العربية غنى عن البيان .

وعهده في الشاه ٧١١ع بيتا يمكن تقسيمها الأقسام الآتية :

(۱) تدبیر کسری انملکة، وتقسیمها، والحرب مع قبائل الحدود ومع الروم . (۲) ثورة نوشزاد . (۳) قصة بوزرجمهر . (٤) قصة مهبود ومسائل أخرى . (٥) جلب الشطرنج الى إیران واختراع النرد . (۲) جلب کتاب کلیلة ودمنة من الهند . (۷) قصص شتی . وسأبين في شايا الفصل ما يتضمنه کل قسم من العناوين في الشاهنامه .

<sup>(</sup> أ ) معنى أنوشين روان ( أنوشاك رو بان باللغة القديمة ) النفس السعيدة •

<sup>(</sup>١) طا ، طر: هذا منتهتي الحدر عن ملك قباذ وأ يامه . و يُتلوه نرجمة ولده كسرى أنو شروان .

بركات مقدمه طلاع الخافقين من مبدأ الشروق الى موطن الغروب . فصلى الله عليه وعلى آله صلاة متواصلة الأمداد، متمادية تمادى الآباد، وسلم تسليا . وأدام أيام مولانا السلطان «الملك المعظم» ملك ملوك العرب والعجم «أبى الفتح عيسى بن السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب» الذى هو مهدى هذه الأمة عكماً وعلما ورجاجة وحلما، وأنو شروان عهده رأفة وعدلا وكرما وفضلا . ومد له فى البقاء مدا حتى يكون الأبد معشاره، والسرمد دثاره وشعاره، ولا زالت سير الملوك الماضين بسيرته العادلية منشورة، وأنوية النصر و رايات الظفر على مواكب دولته ممدودة منشورة .



قال الفردوسي رحمه الله — بعد أن ذكر فصلا في ذبول دوحة شبابه، وتغضن ظاهر إهابه، وأن ألف قامته بعد الشطاط والاعتدال صار كالدال، وأن عقد لآلئ أسنانه بعد الانتظام آذن بالانسلال والانحلال، لما جبل عليه الزمان من تغير الحال بعد الحال — : إن كسرى لما تسنم سرير الملك واعتصب بتاج السلطنة حضرته أكابر الدنيا قاطبة ، فخطب خطبة بليغة حمد الله تعالى فيها وأثنى عليه ووعظ وذكر، كما جرت عادتهم، بأبلغ بيان وأفصح كلام ، فتعجب الحاضرون منه وقاموا وأثنوا عليه ودعوا له ، ثم إنه استحضر الأكابر والعلماء وفاوضهم في أمر الممالك ، فقسم الأقاليم التي تحت أمره أقساما أربعة : فقسم منها خراسان وما يعد من جملتها و يضاف اليها من بلادها وجبالها ، والقشم الثاني أصبهان مولد الأكابر ومنشأ الملوك والأماثل ، وأدرج في هذا القسم بلاد آذر بيجان من حد أرمينية الى باب أردبيل ، والقسم الثالث بلاد فارس والأهواز وغيرها ، والقسم الرابع أرض العراق و إقليم الروم ،

#### = وفى القسم الأوّل هذه العناوين :

(۱) نصح نوشین روان رؤساء إیران . (۲) تقسیم کسری الملکة أربعة أقسام، وترتیب الخراج . (۳) رسالة کسری الی عماله . (٤) قصة بابك مو بذکسری، وعرضه الجیش . (٥) عدل نوشین روان وذکاؤه . (٦) طوافه فی مملکته . (٧) عقاب اللان والپلوچیین ، واله علی نوشین . (٨) استغاثة المنفذر العربی من عدوان قیصر الروم . (٩) کتاب نوشین روان الی قیصر، وجوابه . (١٠) قیادته الجیش لحرب قیصر الروم . (١١) استیلاؤه علی قلاع فی بلاد الروم . (١١) عاربته فرفور یوس الرومی، وأخذ قالینیوس وأنطاکیة . (١٣) تعمیره مدینة علی مشال أنطاکیة ، و إسکان أساری الروم فیها . (١٤) طلب قیصر الروم الصلح من نوشین روان .

<sup>(</sup>١) طا؛ طر: العادلة . كو: العادلة العادلية :

قال : وكان الملوك من قبله يأخذون من المزارع الثلث والربع . فلما ملك قباذ اقتصر على العشر. وكان في عزمه أن ينقص منه أيضا رفقا بالرعية وتخفيفا عليهم وترفيها لهم فاخترمته المنية دون ذلك . ولما ملك كسرى أمر فمسحوا الأرض سهلها وجبلها . ووضع على كل جريب من الأرض من مزارع الحنطــة والشعير درهمــا . ولم يأخذ شيئا ممــا لم يكن مزروعا . وأمر بإحصاء النخل والزيتون فوضع على كل ست نخلات درهما، وعلى كل عشرة من أصول الزيتون وغيره من الأشجار التي تبقي ثمارها عليها الى المهرجان درهما . وكل مر. لم يكن دهقانا وهو صاحب ثروة يؤخذ منــه كل سنة عشرة دراهم فمــا دونها الى أر بعة دراهم ، على قدر إكثار الرجل و إفلاله . وجعل ذلك منجا عليهم ثلاثة أنجم يؤدُّون عند رأس كل أربعة أشهر نجما الى الديوان (١) ثم أمر فكتب تلك الوضائع في ثلاث نسخ . فسلم نسخة منها الى الوزير لحفظ حساب الخزانة . ودفع نسخة الى عمــال الخراج ليعتمدوا عليها في جبايتهم . وســلم نسخة الى مو بذ المو بذان ، وهو قاضي القضاة ، حتى يحفظ العال ومن يتولى الجباية عن الزيادة على المقرر . وبث الأمناء والثقات والعال في أقطار المالك حتى عمرت البلاد وأخصبت واستلتى أهلها على ظهورهم أمنا ودعة . وأورد صاحب الكتاب كتابا كتبه كسرى الى الأقاليم يذكر فيه ما وضعه من الخراج وأنه إن زاد أحد على ذلك درهما لَينشرنه بالمنشار، و يعذبنه عذابا يعتبر به غيره، وأمر فيه ببسط الأمن والأمان في أكناف البر والبحر على السابلة والقاطنة وأصناف الخلائق قاطبة ، وأنهسم يسلكون طريق الطاعة في أداء الخراج الموضوع ســوى من أصيب زرعه بجائحة سماوية . فانه لا يتعرّض له بوجه من الوجوه . وكل أرض تعطلت بموت صاحبها ولم يكن له وارث يرثها فلاتترك خرابا بل تعمر وينفق على عمارتها من الخزانة ،

### ذكر عرض الموبذ عساكر أنو شروان

قال صاحب الكتاب: ولم يكن في الملوك أرباب التخوت والتيجان وملاك الأقاليم والبلدان أعدل من أنو شروان ولا أوفر منه عقلا ولا أثقب زندا . وكان له مو بذ يسعى با بك فقلده ديوان الجيش . وأمره أن يبني على رأس الميدان قصرا رفيعا ليشرف منه على العسكر . فبنوا ذلك له وفرشوه بالبسط المرصعة باللائل والحواهر . وجلس فيه بابك وحضرته الكتاب والخدم . فأمر مناديا فنادى بركوب العسكر أرباب الأرزاق في عددهم وأسلحتهم ، فركبت الجنسود ودخلوا الى الميدان . فلم

<sup>(</sup>١) إنظرالطبرى أيضا

<sup>(</sup>١) طا، طر: وبأنهم . (٢) طا، طر: له ذلك . (٣) طو: وأدباب .

شاهدهم بابك ولم ير فيهم علم كسرى أمرهم بالانصراف وركب وعاد الى منزله . ولما أصبح من الغد نادي المنادي بحضور العسكر في الأسلم له فحضروا . فلما لم يرفيهم كسرى أمرهم بالانصراف . ولما كان اليوم الثالث نادى منادى ديوان العرض بألا يتخلف منهم فارس. سواء كان شريفا أو وضيعا، صغيرا أوكبيرا، صاحب تاج أو صاحب سرير. فانه أمر جزم لا عاباة فيه لأحد. وليحضروا بأجمعهم في أسلحتهم مدجمين . فلما سمع كسرى ذلك ضحك واستحضر خفتانه ومغفزه فركب ودخل الميدان مدججا شاكي السلاح متشمرا على حارك الفرس كالأجدل الغطريف أو أسد الغريف، على رأسه بيضة قد غطت وجهه، و بيده جرز، وفي عضده قوس، وعلى سموط سرجه وهتي، وفي وسلطه سهام مغروزة . فجاء حتى عبر على بابك صاحب الديوان عارضا فروسيته عليه. فدعا له واعتذر اليه وقال: إن هذا مقام العدل، وقد تعلمنا منك هذا النحو . ثم سأل كسرى أن يثني عنانه ذات اليمين وذات الشمال . فثور فرسه ، وأظهر فروسيته . فتعجب المو بذ منه وسمى الله تعالى عليه . وكان عطاء كل فارس ألفا أو ألفين الى أربعة آلاف لايجاوز هذا المقدار . فنادى منادى الديوان: إن الحميّ الكماة، يعني أنو شروان ، أربعة آلاف درهم ودرهما . فزاد درهما في رزق الملك . وكان كسرى شابا غريرا فضحك ضحكاكثيرا وقد أعجبه ما عامله به بابك . قال : ولما قام بابك من ذلك المجلس دخل عليه وقال : لا يؤاخذ الملك عبده بما صدر منه اليوم من الغلظة. فانه لم يكن عنده غير النصفة والمعدلة. فاستصوبه الملك في ذلك وقال : إنك بما فعلت ازددت عندي قربة ومكانة . فلا تعدل أيها الرجل المتيقظ! عن طريق الاستقامة . فدعا له المو بذ وأثنى عليه . ثم إنه لما أصبح من الغد أذن للناس إذنا عاماً . فلما احتفلوا أقبل عليهم وقال : لا تستعينوا أيها الحاضرون إلا بالله وحده . فهو الهادي الى سبيل الخير، وهو الآخذ بأيدينا في الدارين . ثم لا يقطعكم عنا هيبة الناج والتخت. فإن الطريق الينا سهل • ولا تنصرفوا من عندنا أي وقت كان بالليل أو النهار إلا وحاجاتكم مقضية ، وحقوقكم مرعيـة . فانا لا نفرح إلا بالتنفيس عن المكروبين والأخذ بأيدى المظلومين . ونعوذ بالله من أن يبيت أحد موجع القلب من أيدى أحد من عمالنا . فانا نحاف أن يؤثر ذلك في تغيير حالمًا . فرفع الحاضرون أصواتهم بالدعاء له والثناء عليه وخرجوا . ثم صارت الدنيا بحسن رأفته وصدق شفقته كبعض الجناري المزحرفة غضارة ونضارة وحسنا وعمارة . وتناهت الأخبار بذلك الى سائر أقالم الأرض من الهند والروم وغيرهما ، بما جدّد كسرى من قواعد العدل ومبانى الأمن، وما حصل للخلق في أيامه من الخصب والراحة، وما عمهم من الدعة والرفاهيـــة ، وأنه قد أصــبح أكثر الملوك



<sup>(</sup>١) طر: علم كسرى ٠ (٢) طا، طر: پدي .

جندا، وأثقبهم فى المعالى زندا، وأبهرهم روعة وجلالة، وأعظمهم نجدة وبسالة . فانثالت الرسل الى حضرته أرسالا متسر بلين بمدارع الخضوع والضراعة، متمسكين بأهداب الانقياد والطاعة .

ثم إنه رأى أن يطوف في ممالكه ، و يشاهد أحوال رعيته ، فخرج في عساكره متوجها الى جهة خراسان وكان له مناد يركب كل يوم في العسكر و يأمرهم بالكف عن أذية من يمرون به في طريقه ، ويوعدهم على ذلك ، فعبر على جُرجان ، وسار منها الى سارية وآمُل ، فوافق مقدمهم فصل الربيع فرأى هناك غياضا متاشبة ، ورياضا معشبة ، وبلابل في شجرائها ساجعة ، وأنوارا في حدائقها هاجعة ، فركب فرسا عربيا وصعد إلى جبسل هناك فنظر من أعلى الحبسل إلى مياهها وأنوارها ، وشقائقها وأزهارها ، وساحمات الأطيار في عذبات أشجارها ، وأعجبه ذلك وذكر الله تعالى ثم قال : ما اختار أفريذون هدذا المكان لمقامه إلا لطيب هوائه وعذو بة مائه ، فقال قائل : أيها الملك ! لو لم يكن هذا المكان ممتز الأتراك وطريقهم لدام سرورنا ، وانشرحت صدورنا بالإقامة فيه ، لكنا لا نتجاسر أن نبني هاهنا بناء لكثرة ركضاتهم وفتكاتهم إلى نواحينا ، وشنهم الغارات على دوابنا ومواشينا ولا طريق لهم اليوم من توران الى إيران سوى هذه البلاد ، وكانو! من قبل يحرجون من طريق خوارزم ، فقد أصبحنا في محل الرحمة لما ينالها من معرتهم وعاديتهم ، فعظم ذلك على أنو شروان و بلغ منه حتى بكى ، ثم قال : الأولى أن نهتم بهذا الأمر فنكفى الرعبة أذى هذا العدق ، فأمر دستوره باستحضار الصناع من الروم والهند وسائر البلاد ، فسد الطريق بسور عظيم بناه ، وعمل له بابا عظيا من الحديد، ورتب لهذا السد، على كل جانب من جوانبه ، حفظة وقواما يحرسونه ليلا ونهارا (1) ، من الحديد، ورتب لهذا السد، على كل جانب من جوانبه ، حفظة وقواما يحرسونه ليلا ونهارا (1) ،

ولما فرغ من ذلك جرعساكره وركب البحر وسار إلى ممالك اللان ، فأرسل اليهم رسولا وأنذرهم وأعذرهم ، فلما أتاهم الرسول وعلموا أنهم لا يطيقون مقاومته نفذوا اليه مع الرسول جماعة من الأكابر بالحدايا والتحف والمبارّ والخدم ، فأكرمهم الملك وأحسن اليهم وثنى عنانه عنهم ، وكان قد بلغمه أنه كثر العبث والفساد من أهل حربه فالمر الجيل (س) فاستعظم ذلك لكونها سرة ممالكه ، فسار اليهم فرأى عساكر الجيل طلاع السهل والجبل فأمر بأن يوضع فيهم السيف حتى

<sup>( 1 )</sup> أنظر مروج الذهب في وصف البناء و بقائه إلى زمن المسعودي - وانظر الطبرى الخ -

<sup>(</sup>س) فى الشاهنامه أنه سار من اللان إلى الهند، وأنه سمع بافساد البلوچيين فحاربهم الخ، وهو غلط، والذى فى الترجمة هنا أقرب ، فان الانتقال من بلاد اللان إلى الهند و بلوچستان غير معقول، ولم يعرف أن أحدا من الساسانيين بلغ الهند ، انظر الغرر، والطبرى، ومروج الذهب .

<sup>(</sup>١) طاء طر: ألان . (٢) طاء طر: كويڤان .

لا يبق منهم أحد . فأفناهم إلا جماعة لادوا بالأمان فأخذ منهم رهائن وأغمد عنهم السيف . وقالد تلك البلاد بهلوانا من قواده، وانصرف عائدا إلى المدائن . فتلقاه المنذر بن النجاب في فيلق جراد من العرب . فأ كرمه وتهلل اليه واستبشر بلقائه . فشكا إلى أنو شروان من يدى قيصر § وسبب ذلك على ما قال غير صاحب الكتاب (١) أنه وقع بين المنذر ، وهو رجل ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب، وبين رجل من العرب ملكه قيصر على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة فتنة . فأغار خالد على بلاد المنذر ، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة . قال الفردوسي : فاستشاط كسرى وتنمر وتغير على قيصر، وأرسل اليه رسولا يوعده و يهدّده وينكر عليه ما جرى من جهته على المنذر ، ويأمره بإنصافه من نفسه ، وإن لم يفعل ذلك جهز اليه عسكرا لا يكون له بهم طاقة فيملكوا دياره ويدوّخوا بلاده . فلما أتى الرسول قيصروأ سمعه رسالة كسرى عال : لا نقبل من كلام المنذر الجاهل سوى ما يصح . ومتى جاوز هو حدّه من بلاده جعلت أرضه كالبحر، وأطبقت السهاء عليه ، فانصرف الرسول ، ولما وقف كسرى على جوابه علم أنه غير ناطق عرب ما قد يقبض السكران بيده على النار ، فاختار من عسكره ثلاثين ألف فارس ، وضمهم إلى المنذر وربما قد يقبض السكران بيده على النار ، فاختار من عسكره ثلاثين ألف فارس ، وضمهم إلى المنذر وأمره أن يحشر من أرض العرب جحفلا يحرق بباسهم بلاد الروم ، وقال له : اذا كنت أنا صاحبك وشهر يارك فعلى أن أنتقم لك وأطلب ثارك ، ثم جرد رسولا آخر ونفذه الى قيصر وكتب اليه كتابا وشهر يارك فعلى أن أنتقم لك وأطلب ثارك ، ثم جرد رسولا آخر ونفذه الى قيصر وكتب اليه كتابا

§ كانت الحرب بين أنو شروان والروم مستمرة في الغرب والشهال . وكان الفريقان يتعاهدان على السلم الدائم أو المؤقت ينقضه أحدهما حين تتاح له الفرصة . وقد ولى أنو شروان العرش والحرب قائمة بين الملكتين . ثم كانت بينهما سنة ٣٣٥ سلم سماها المتعاهدان «السلم الدائم» وكان من شروطه أن يدفع الروم . . 11 رطل من الذهب لمعاونة الفرس في حراسة شعب در بند وغيره من شعاب القوقاز، وأن يسترد كلا الفريقين بعض البلاد ، ولكن الحرب استؤنفت سنة . ٤٥ إذ أغار أنو شروان على سورية وأخذ أنطاكية ، وهي الحرب المذكورة هنا ، ثم كانت سلم نقضها جستنيان ، وهكذا تقلبت الحال بين حرب مديدة وسلم قصيرة الأجل حتى مات أنو شروان بعد أن ناضل ثلاثة من ملوك الروم تعاقبوا على حربه ، وكانت كفة أنو شروان أرجح ولكنه لم يبلغ كل ما أراد ، فقد اضطر إلى التخلى عن أطاعه في لزيكا (Lazica) التي حاولها مرار ليبلغ البحر الأسود فيحارب الروم فيه ،

<sup>(1)</sup> انظر الطبرى، ج ٢ ص ١٢١ والغرر .

<sup>(</sup>١) وررى ج ٧ ص ه ٢١ وما بعدها ، وسيكس ، ج ١ : أنو شروان .

يصحه فيسه ويعظه ويأمره بألا يعدو طوره ولا يجاوز مقدار شبر أرضه و إلا نقض عهده واستباح تاجه وتخته ، فأجاب قيصر عن ذابه وقال : إن كنت ملكا فلستُ بعبد بل أنا أكثر منك عددا وعددا ، وأشرف أصلا ونسبا ، فإن كنت على عزم اللقاء فاستعد قبل أن أتوغل بلادك ، وأحرب ديارك ، وإنك إن كنت ذا عقل يهديك الى مصالحك لم يكن لك نظير في جميع الملوك ، ولكنك حرمت سداد الرأى وحسن التدبير ، فلست تصلح للشهريارية ، وشحن كتابه بمثل هدف المذالات ، ورد الرسول ، ولما وقف كسرى على هذا الجواب خلا ثلاثة أيام بوزرائه وأصحاب رأيه فاستقرت آداؤهم على قصد بلاد الروم ، فرتب أسباب الجنود وسار في جحافل كادت تغمر طلاع الأرض ذات الطول والعرض ، فلما وصل الى آذر بيجان دخل الى بيت النار المسمى آذر كشسب فاعطى العباد والسدنة عطايا كثيرة ؟ ، ثم كتب الى بلاد إيران كتابا يأمرهم فيه بالثبات على جادة الاستقامة وسلوك سبيل العدل ، وأن يكونوا متيقظين آخذين بالحزم حتى تعود اليهم الرايات المنصورة ، ودخل من آذر بيجان الى أرض العدة وكان يتلقاه الناس فى كل منزل بالسمع والطاعة متعرضين ودخل من آذر بيجان الى أرض العدة وكان يتلقاه الناس فى كل منزل بالسمع والطاعة متعرضين وعليها سور من المجارة عظيم طالع من قعر الماء مناطح للجوزاء فى جق السهاء ، فأحاط بالمدينة إحاطة الأطواق بالأعناق ، وسد عليهم الطرق فى جميع الجهات ، ونصب عليها المجانيق من جميع الجوانب ، فيا طلعت الشمس من اليوم الشانى إلا على قاع صفصف من تلك الأبراج المنيعة والأبنية الوفيعة فيا طلعت الشمس من اليوم الشانى إلا على قاع صفصف من تلك الأبراج المنيعة والأبنية الوفيعة

وقد نصبوا سريرا مذهبا عليه كتاب "زندواست" والمو بذيقرأ منه مرتلا والهرابذة والكبراء وقد نصبوا سريرا مذهبا عليه كتاب "زندواست" والمو بذيقرأ منه مرتلا والهرابذة والكبراء يترغون في التراب ، و يمزقون حجورهم ، ونثر الكبراء الجواهر، وزمزموا حامدين ، فلما اقترب الملك صلى وحمد الحالق، وسأله النصر والمعونة ، وأن يهدى قلبه طريق العدل ، ثم أعطى العباد والفقراء ألخ" .

ولعل في هـذا بيانا لمـكان يفعل ملوك المرس حين يزورون بيوت النار ، ولكن بيت النار الذي كان الساسانيون يفزعون اليـه وقت الشدّة لم يكن بيت نار تبريز في آذر بيجان بل بيت النار الذي كان في البقعة التي تعرف الآن باسم تخت سليان على نحو مائة ميل الى الجنوب .

(TVF)

<sup>(</sup>١) طاء طر: شبر من أرضه ٠ (٢) في الشاه : شوراب ٠ (٣) طاء طر، كو : من جميع ٥

<sup>(</sup>١) مول 6 ص ٢٠٢ ج ٦ (٥) ورثر، ج ٧ ص ٢١٧

قلعة في طريقه (١) حصينة كانت محرز كنوز قيصر فنزل عليها حتى أخذها . فانتهى الحبر بذلك الى قيصر فجهز اليه عساكر كجبال من الحديد. فالتقوا وظهرت الغلبة للايرانيين فحصدوهم حصدا ، وقتلوا مقدّمهم، وكان يسمى قرقور يُوسُ . فساركسرى حتى وصل الى قلعة أخرى تسمى فالينيوس (ب ذات أسوار حصينة وخنادق عميقة. ودون القلعة شهرستان واسع الخطة مملوء من العساكر والجنود. فنزل عليها وحاصرها وأقام القتال على أبواب المدينــة حتى أخذها وأمر فخزبوها وسؤوا مع الأرض أبراجها وأسوارها . فخرج أهلها مستعيذين بالأمان فآمنهم . ثم ساق العسكر وقدّم الفيلة وسار حتى نزل على أنطاكية . فمكث ثلاثة أيام يدعوهم الى تسليم المدينة والخروج للطاعة حتى لا يكون ابتداؤه بالحرب اعتداء وظلم . فلم يجيبوه الى ذلك و برزوا الى قتى اله فجرت بينهم ثلاث وقائع عظيمة في يومين . ولما كان اليوم الشالث فتحت أنطاكية فدخلها كسرى وتملك بها خزائن قيصر ، وأسر جميع من كان فيها من المقاتلة، وأمر فقيدوهم وسلسلوهم، ونفذهم مع الغنائم والأنفال وما حصــل من الذخائر والأموال الى المـــدائن . وأمر فبني لهم بجنب المدائن مدينــة على مثال أنطاكيه بحيث لا يفرق بين المدينتين فأسكنهم إياها بعــد أن جعل عليهــم رجلا من النصاري وأوصاه بمراعاتهــم ومداراتهم وقضاء حاجاتهـــم . ثم ساق العسكر من أنطاكية . وانتهى الخبر الى قيصر بمـــا جرى على بلاده فأفاق من سكرة غروره، واستيقظ من سنة غفلتــه ، وعلم أنه لا طاقة له بكسرى وجنوده . فنف ذ جَمَاعة من الأساقفة والفلاسفة مقدمهم مهراس العالم ، بأحمال من الجواهر والنفائس اليه متنصلا من زلته ومستغفرا لخطيته . فلما وصل الرسول اليه واستغفر واعتـــذر أقال العثرة وأقصر عن قصد قيصر . وصالحه على أن يحمل الميه كل سنة برسم الخراج ملء عشرة من جلود البقر ذهبا . ثم جرالعساكر وتوغل الشام وأقام فيهـا زمانا . ثم خلف فيها إصبهبذا يسمى شيرويه ، وارتحل وسار الى الأردن .

قلت : قال غير صماحب الكتاب (ج) ، وهو أوضح وأبين، أن كسرى لمما قصد بلاد الروم نهض فى نيف وتسمعين ألف مقاتل فأخذ مَنسِنــة دارا ومدينة الرها ومدينة منبج ومدينة قنسرين

<sup>(</sup> أ ) يسميها الفردوسي : عرائش روم · أي عرائش الروم · ويرى ورنر أنها (Hierapolis) .

<sup>(</sup>س) صل : قاليفيوس . وفي طا والشاه : قالينيوس . وهي (Calinicus) على ضفة الفرات الشرقية .

<sup>. (</sup>ج) انظر مروج الذهب، والأخبار الطوال، والطبرى الخ.

<sup>(</sup>١) في الشاه : فرفور يوس .

وحلب، وأخذ مدينة أنطاكية، وكانت أفضل مدينة بالشام، ومدينة فامية ومدينة حمص وسائر المدن المتاخمة لهذه البلاد عنوة ، واحتوى على ماكان فيها من الأموال والعسروض ، وسبى أهل مدينة أنطاكية ونقلهم الى أرض السواد بالعراق ، فبنيت لهم مدينة الى جانب مدينة طيسفون على مثال بناء أنطاكية، على ذرعها وعدد منازلها وطرقها، وأسكنهم إياها ، فلما دخلوا بابها صار أهل كل بيت منهم الى ما يشبه منازلهم التي كانوا فيها بأنطاكية كأنهم لم يخرجوا منها ، وهي التي تسمى الرومية (١) ، وكور لها كورا، وجعل لها خمس طساسيج : النهروان الأعلى والأوسط والأسفل، وطسوج بادرايا و باكسايا ، وأجرى الأرزاق عليهم ، و ولى القيام بأمورهم رجلا مر نصارى الأهواز، وقلده الرياسة عليهم ليستأنسوا به و يسكنوا اليه لمكان دينه ،

#### § ذكر قصة نوش زاذ بن كسرى وخروجه على أبيه الى آخر أمره

قال صاحب الكتاب: لا بد للانسان على علاته من سكن ومسكن ومطعم وملبس . والمرأة الذاكانت عفيفة صاحبة رأى وعقل فهى للرجل مثل كنز يستظهر به . لا سيما اذاكانت موسومة بالجمال، موصوفة بالكال، ميالة الأعطاف، مسدولة الضفائر على الأرداف، رخيمة الصوت، سحارة اللحظ، خداعة اللفظ . وكانت لأنو شروان زوجة على هذه الصفة غير أنها كانت على دين المسيح . فرزق الملك منها ابناكالشمس، أو القمر بعد العشر والخمس فسماه نوش زاذ فشب وترعرع .

§ هذه واقعة تاريخية كانت سنة ١٥٥ م ، غير أن نوشزاد لم يقتل في المعركة ، كما في الشاه، بل سجنه أبوه حتى مات .

وهذه القصة لتضمن العناوين الآتية في الشاهنامه :

(۱) ولاد نوشزاد ابن نوشین روان وامرأة نصرانیة .
 (۲) مرض نوشین روان و إثارة نوشزاد الفتنة .
 (۳) کتاب نوشین روان الی رام برزین مرز بان المدائن فی أخذ نوشزاد .
 (٤) محاربة رام برزین ونوشزاد وقتل نوشزاد .

<sup>(1)</sup> يقول المسعودى أن سور هذه المدينة كان مبنيا من الطين وقد بنى الى زمانه (مروج الذهب : أنو شروان). وكأن النياس لبسوا هذه المدينة التى بنيت لأسارى أنطاكة بصورة أنطاكية التى كانت منقوشة على الايوان فقالوا إن المدينـــة كانت صورة أنطاكية . يقول البحرى في وصف الايوان :

فاذا ما رأيت صورة أنطب كية ارتعت بين روم وفرس الخ (١) طر: بناه مدينة أنطاكية .

ولماكد نزع في الدين الى أمه وخالف ملة أبيــه . فعظم ذلك على كسرى فأمر بأن يجعــل إيوانه عليــه كالحبس . وكان مستقرة بمدينة بُجندَيسابور . وفي هذه المدينة خلق كثير من أساري الروم . ولما سار الملك من أنطاكية الى الأردن (١) مرض بها مرضا شــديدا فأرجف عليه . وبلغ خبر وفاته الى الله هذا فاستبشر وأظهر الشهاتة وقال : الحمد لله الذي أماته . ونادي بشعار قبصر وشعار مُلَّةُ النصرانيــة . وأطلق الأساري الذين كانوا في مدينته . واجتمع عليــه عساكر فاســتعلى أمره واستعظم خطبه، وركب في ثلاثين ألف فارس ، فانتهى الخبر إلى وإلى المدائن بذلك فطير فارسا إلى الأردن وكتب الى كسرى وأعلمه بالحال . فلما وصل الكتاب اليه وعلم بما صدر من نوش زاذ عظم عله ذلك فخلا مالمو مذ متشاوران و يجيلان آراءهما في الحادث الكارث . ثم استحضر الكاتب وأمره أرز يكتب جواب كتاب والى المدائن ، فكتب ذاكرا فيه : إنا وقفنا على حال الولد نوش زاذ، وما صدر منه والذين معه من إظهار الشماتة وحل عقدة الزماتة . فانهض اليه في عسكرك . وإذا قربت من داره فأرسل اليه وداره . فان أبي إلا الطغيان في غُلَوائه والتمادي في غيه فأقدم على لقائه . واذا ظفرت به فأسره أولى من قتله ، فلعله يفيق من سكرة جهله . و إن ورط بنفسه وألقي بيده الى التهلكة فلا تبال باراقة دمه . وأما الذين صاروا في زمرته من الايرانيين وخرجوا معــه علينا فلا ترفع عنهم السيف أصلا، واحصدهم حصداً . ثم لا تسكت على شتم نوش زاذ من رجالة العسكر والنظارة . فانه وإن أساء الأدب معنا فهو شعبة من شعبنا . ثم ختم الكتاب ونفذه . فلما وصل الى ذلك المرزبان جمع العساكر وسلك سبيل الامتثال ، وسار الى جُنــدَيسابور . فلما علم نوش زاذ بذلك جمع عسكره وأطلق أرزاقهم فركب في بطارقته الذين كانوا معه ، وجعسل واحدا منهم على الجيش يعرف بشَّاس(ب) فخرجوا الى الصحراء فاصطف الفريقان وتقابل الجمعان. ووقف نوش زاذ في القلب مستعرا استعار اللهب، على رأسه بيضة من الذهب ، فخرج فارس من عسكر مرز بان المدائن يسمى فيروز فنصح نوش زاذ ووعظــه ونهاه عن التورّط بنفسه ، و زجره وذكّره حقوق أسيــه ، وحذره العقوق وما هو فيه، وأشار عليه بخفض جناح الذل لكسرى قبل أن يصير الأمر إمرا . فما اتعظ ولا انزجر، وتاه في ضلالته، واستمر على غوايته . وأمر عسكره بالمناوشة والمراشقة فثور فرسه وحمل على رام برزين ، وهو والى المدائن ، فقتَل من أصحابه مقتلة عظيمة . فأمر الوالى عند ذلك أصحابه

(١) في الأخبار الطوال أنَّ أنو شروان كان مريضًا بحص .

(ÎŶĒ)

<sup>(</sup>م) فى الشاه: "فسهدارشماس بيش اندرون" ويحتمل أن يكون المعنى: شماس القائد أو الفائد الشهاس . والشهاس القب من ألقاب رؤساء النصرائية ، فيمكن أن تكون كلمة "فشماس" هنا وصفا لا علما .

<sup>(</sup>١) طاء اللية .

أن يرشقوهم بالسهام أيضا ، ففعلوا فأصيب نوش زاذ بنشابة في ظلمة العجاج ، فانصرف الى قلب العسكر وقال لفرسان الروم : إن الخروج على الأب أقوى دلائل الشوم ، فأن من ألم الجراح ، واستدعى الأسقف ، و بكى وأبث اليه بعض ، ا في قلبه ، وأمره أن يبلغ أمه بعض نفثات صدره ، و يأمرها بالصبر ومجانبة الجزع عليه ، وأن تدفنه على آيين المسيح ورسمه (1) ، ثم تنفس وخرجت روحه فتفرق عسكره بددا ، وأضحوا طرائق قددا ، فلما علم الوالى بما ألم به سعى اليه با كيا فصادفه طريحا في التراب ، رأسه في حجر سكو با الرومى ، فأخذوا في البكاء والنحيب ، وجاءوا بتابوت ووضعوه فيه وحملوه الى المدينة ، فرجت أمه من و راء الستارة حافية حاسرة تبكى وتندب ، ثم دخلوا به الى مدينته ، وهي جُندَيسا بور ، فردفنوه ، كما أوصى ، على رسم دين المسيح بلا ناووس ، وركدت ريحه و نحمد جمره وانقضى أمره (ب) ،

# ﴿ ذَكَرَ رَوْيًا رَآهَا أَنُوشُرُوانَ كَانْتُ السبب في اتصال ﴿ رُجْمِهُر حَكْيَمَ فَارْسَ بَهِ

قال صاحب الكتاب : لا تذكرن فضائل الرؤيا الصادقة فانها جزء من أجزاء النبؤة ، لا سيما اذا كانت من ملك ثاقب الرأى طاهر القلب ، والوقائع الكائنة تنزل من السياء فترأها الأرواح الصافية في المنام كا ترى النار من وراء حجاب الماء ، قال : واتفق أن كسرى رأى ذات ليلة في المنام كأن شجرة خسروانية نبتت عند تخته ، وأنه طاب قلبه لرؤيتها وجلس يشرب مع المغانى في مجلس الأنس (ج) .

§ يرى القارئ فى شايا الشاه كثيرا من الحكم والمواعظ والآداب ، ويرى أن الشاعر ينتهزكل فرصة ليعظ وينصح و يذكّر بعبر الأيام ، ولكن عهد أنو شروان يمتاز بجملة من الحكم مجموعة مأثورة عن الوزير العظيم بزر جمهر ، وهو وزير تحيط بتاريخه الخرافات ، وقد اتخذ مثالا فى الرشاد والحكمة ونسب اليه ما لم يقله ، كدأب الناس فى سير العظاء الذين يذيع صيتهم ببعض الفضائل والمآثر ،

وقد حفظت الكتب الفهلوية كثيرا من هذه الأقوال، ولا يزال بعض هـذه الكتب معروفا مشـل كتاب وديناي مَينوي خرد "أى آراء روح الحكمة ، وفيــه إجابة الروح عن اثنتين وستين ــــ

<sup>(</sup> أ ) آيين بالفارسية : السنة والطريقة المتبعة .

<sup>(</sup>ب) يختم الفردوسي هذا الفصل بأبيات فيها موعظة ، ومدح للسلطان محمود .

<sup>(</sup>ج) فى الغرر: أنه رأى «فى منامه كأنه يشرب خمرا فى جام ذهب وختزير يكرع معه فى ذلك الحام» وهذا أقرب الى تعمير بزوجمهر ( الغرر س ٨ ١ ٦ ) إلا أن يكون تعمير الرؤ يا مجيء بزرجمهر نفسه لا ظهور الرجل بن النساء .

<sup>(</sup>۱) کو : دین المسیح . (۲) فی نسخ الترجمة : خدت جمره . (۳) طا : آخر قصة نوش زاذ . والحمد لله رب العالمين . (٤) صل : نزل من السهاء فتراه ، طر، طا : تنزل فتراه ، کو : تنزل فتراها ،

فلما أصبح من الغد، وكان طلوع الشمس من برج الثور، جلس على التخت خائفا من الحور بعد الكور. فاستحضر المعبرين فقص عليهم رؤياه فلم يسمع منهم ما شفي غليله وصدداه . واعترفوا بالعجز عن تعبير ذلك المنام . فنفذ الملك إلى كل طرف مو بذا مع بدرة فيها عشره آلاف درهم ليبحثوا عن العلماء ويسألوهم عن تلك الرؤيا . فصار مو بذ منهم الى مرو فمرّ على دكان معلم عنده جماعة من الصبيان وفيهم صبي كان أكبرهم وأذكاهم يدعى بُزُرجِمهر . فـنزل الموبذ وسأل المعــلم عن المنــام فقال المعلم : إن تعبير الرؤيا ليس من شغلي وليس ببلغه علمي . فأصغى الصبيُّ الى حكاية المنـــام، فقال لمعلمه : هــذا من شأنى وأنا به عارف . فصاح عليــه الشَّيخ وقال له : دع الفضول واشتغل بدرسك . فقال المو بذ للغلام : أعرب عما وقع لك في تعبير هــذا المنام . فقال : إنى لا أفض ختامه إلا بين يدى الملك . فجهزه الموبذ وأعطاه دراهم، وأصره بالتأهب لينهض معــه الى حضرة الملك . فركبًا وسارا من مرو متوجهين الى حضرة الملك . فوصلا في طريقهم الى مكان طيب فيه ماء وشجر فنزلا في ظل شجرة فتناولا شيئا . ثم اتكأ الصبي وغطى وجهه بمنـــديل معه ونام . واتكأ صاحبه أيضا لكنه كان مستيقظا فرأى حية رقشاء عظيمة قد دنت من الصبي وأخذت تشمه من رأســه الى قدمه ولم تنله بسوء ثم رجعت وصعدت الى الشجرة . فتعجب المو بذ وسمى الله عليــه وقال في نفسه : إن هذا الصبيّ ليرقي الى درجة لا ينالها أحد ، ثم استمرّا في طريقهما حتى قربا من حضرة الملك . فسبقه المو بذ ودخل الى أنو شروان، وأخبره بحال الغـــلام وقدومه به عليه، وأعلمه بما رأى منه في الطريق . فأمر كسرى بإدخاله عليه . فلما حضر قص عليه رؤياه فقال : أيها الملك

<sup>=</sup> مسألة مشتقة من دين زردشت ، وكَاب <sup>وو</sup>پندنامك قد شوك بيروى بُختكان "أى نصائح بزرجمهر بن بُختكان .

و يظهر أن الفردوسي نظم ماوجد، كدأبه في المواضع الأخرى ، وفي الشاه سبعة مآدب أدب فيها أنو شروان بزر جمهر والحكم فأفاض الحكيم في أقواله المأثورة .

وتصة بزرجمهر في الشاه لتضمن العناوين الآتية :

<sup>(</sup>۱) رؤيا نوشين روان وهيء بزر ١٥٥ اليه ، (۲) ته بير بزر جهر رؤياك مرى ، (۳) مادية نوشين روان الوابدة ، ونصح بزر جهر ، (٤) المأدية الثانية ، (٥) المأدية الثانية ، (٦) المأدية الرابعة ، (٧) المأدية السابعة ، (٧) المأدية السابعة ،

<sup>(</sup>۱) طری کو: الملم · (۲) براون Browne ج ۱ ص ۱۰۱ ، و وتر Warner ج ۷ ص ۲۷۱ ،

إن في بيتــك ما بين النساء رجلا قد تزيًّا بينهن بزيهنّ وبكسوتهن . فأخل المكان، ومرهن بالمرور بين يديك . ففعل الملك ذلك فلم يرفيهن رجلا . فقال بزرجمهر : مرهن بالمرور عليك متجرّدات حتى ينكشف لك الغطاء . فأمرهن بالعبور عليه متجرّدات عن ملابسهن ، فرأى فيهن غلاما رشيق القدّ صبيح الوجه . فسأل صاحبة الحجرة التي كان الغلام فيها فقالت: إنه أخى من أمي و إنه استحيا من الملك فدخل على في هذا الزي . فأنكر الملك ذلك وأمر صاحب سيفه فأهلكهما في دار النساء . ثم أمر لبزرجمهر بخلعة رائقة و بدرة من الدراهم، وأكرمه وأعزه، وامتدّت عليه ظلال السعادة، وأقبل عليه الإقبال، وأخذ من ذلك اليوم في الترقي والزيادة . وكان شابا فصيح اللسان، عذب الكلام، ذكي الخاطر، صبيح المنظر . وكانت عادة أنوشروان أن يكون على بابه ليلا ونهارا سبعون عالما متبحرين فى فنون العلوم حتى اذا فرغ من أشغال السلطنة ، وألق عن قلبه أعباء الملكة أحضرهم وفاوضهم في أنواع العلوم، و باحثهم فيها وسايلهم. فاتفق أنه جلس ذات يوم واستحضرهم فحضروا وفيهم بُزُرجِمهر. فتكلم كل واحد منهم بكلمة حكمة، وأتى بفائدة . فلما سمع بزرجمهر كلامهم قام وخدم وقال ! أيها الملك العادل! لا زالت الأرض تحت ظلال تختك ، ولا زالت السهاء منوّرة بأنوار سعادتك و بختك . ثم قال : إن أذن لى الملك تكامت بين يديه، و إن كنت قليل الحظ من العلم والدراية ، فقال له تكلم ، فقال: خير الكلام ماقل لفظه وكثر معناه ، وقصرت عبارته وجل مغـزاه . ومن خف رأســه أبطأ فهمه وسرع كلامه . ومن كان كثير الهــذيان ذل في عيون الأعيان . ولا يظهــر من الرجال إلا من كان صدقه، ومن خوره كذبه . ومن كان عن حلية العلم عاطلا فلا حلية له كالسكوت . ومن كان يعلمه مفتوناكان بين العقلاء ممقوتا . والعدَّو العاقل خير من الصديق الجاهل . قال : وقد استغنى من قنع وتجنب الحرص والطمع . ومن نفــر منه عقله نسى الله تعالى وكيفره . ومن كان عاقلا وهجر عدَّوه وأبعده تقرّب اليه العدوّ حتى صار عبده . و إذا أنصف العاقل من نفسه في فعاله كان له العلو في مقاله . و إذا تواضع المتعلم للعلماء بلغ في العلم ذروة السهاء . ولا ينبغي للعاقل أرب يستعمل في غير فائدة لسانه، ويعشو الى شـعاع جمر لا يستفيد منه إلا دخانه . وإن الملك يصير بالعلم لأنواع التمكن والحلالة جامعاً ، ومهما كان عالما كان لا محالة متواضعاً . و إذا وقف على أسرار الله في خلقه أمن من بائقة الزمان وصرفه ، فزاد في عبادة الرحن ، وطهر باطنه عن وساوس الشميطان ، وتجنب من الأمور ماظهر كراهته ، ولم يقصد أذى من لا يقصد أذيته .

(1V)

<sup>(</sup>١) طر: بالعبور . (٢) طر: متجردات عن ملابسهن .

قال : فتعجب الحكماء مر كلام ُنُزرجِمهر وفصاحة منطقه ووفور علمه وحكمته . واستبشر كسرى بمكانه فأمر صاحب ديوان الأرزاق أن يكتب اسمه في أول الحريدة . فأضحت سعادة بزر جمهر كالشمس المشرقة . ثم انفض المجلس وأثنى عليــه من كان فيه من العلمـــاء والحكماء فقال لهم بزر جمهر : لا ينبغي لنــا نحن أن نصرف وجوه خواطرنا عن الملك . فانه الراعي ونحن القطيم، ونحن الأرض وهو السماء الرفيع . ولا يجوز العدول عن أمره والخروج عن رأيه . ويذبني أن نسر بسروره، ونتسبب الى إبانة فضله وظهوره، ونطوى سره في تضاعيف الكتمان وستوره ، ولا نجرأ عليه إذا عاملنا بالإفضال والإكرام فان الأسد يفزع من لفحات الضرام (١) . ومن تهاون بأمره، و إن كان كالحبل ثبات رأى ورزانة عقل، عددناه خفيف الرأس واهي العقل حليف الحبل. والملك مصدركل خير وشر، ومنشأكل رفع وخفض . فهــو يعطى و يمنع ، و يحط و يرفع . وهو في عناية الله وكنفه ، والعاقل من يسر بزيادة إقباله وشرفه . ومن لا يكونكذلك فقد ضيق الشيطان عليسه المسالك ، وسيورده المعاطب والمهالك . فلمسا سمعوا منه هذا ازدادوا به سرورا . ثم تفرّقوا وعاد كل واحد إلى منزله . وفي الأسبوع الثاني جلس الملك على عادته فاستدعى العلماء من الدركاه فحضروا ، وفيهم برز جمهر، فسأله بعضهم عن القضاء والقدر. فقال: إنك ترى رجلا يتعب ليلا ونهارا، ويدأب سرا وجهارا، ثم لا نزال يرى طريق مطلوبه ضيقا، ويجد ماء حظه في واديه مترنقا . وترى آخرنائمًا على تخت السيادة تتهدل عليه أفنان السيعادة ، قد ذللت له قطوفها تذليلا، ومدّ عليه ظلها ظليلا . فهكذا رسم القضاء والقدر ؛ لا ينال بالحد والجهد مرام ولا وطر . وسأله آخر عن الخصال التي يستحق صاحبها التقدّم فقال : الرفق والكرم والتواضع والبذل لا لطلب مجازاة ومكافأة ، وبلا شائبة منّ ولا أذية . وسأله آخر عن خير خصال المرء . فقال : أنْ يعــرف عيب نفسته فيصلحها . وسأله آخر وقال : بماذا يطيب عيش الإنسان ويقل تعبيه ؟ فقال ؛ بأن يجمع بين العقل والحلم، ويعدل في الإعطاء والأخذ ، ولا يكون عنده نقيصة ولا زيغ ، ويعفُّو عند الاقتداز، ولا يكون حديدًا خفيف الرأس . وسأله آخر وقال : من المحافظ على نفسه؟ فقال : من خالف هواه ولم يتبع مناه -. وسأله آخر وقال : أي العطاء أحسن ؟ فقال : ما كان من غيرسؤال وبلا امتنان . والباذل اذا لم يجــد لنفســه عن الأمتنان زاجرًا فلا تجعــله إلا تاجرًا . وقال له أخر: كيف السبيل الى تخصيل الذكر الجميل؟ فقالَ : تباعد عن الذنوب ، وأحب لغيرك

<sup>(</sup>١) هذه العبارة ترجمة هذا البيت ؛

مشمسو با كراميش كردن داير ﴿ كُرَّا شَ بِرَسْسَد دَل رُهُ شَسْمِ

<sup>(</sup>١) كو ; جريدة العلماء .

ما تحبه لنفسك . وسأله آخر وقال : من الذي يستحق الثناء؟ فقــال : الذي يعبـــد الله الذي عنت له الوجوه ، وتخشاه وترجوه . وقال له أخبرنى بخصلة توجب السرور . فقــال : أن يكون الرجل حليما متغاضيا عن السفيه الجاهل، و يكظم غيظه و إن غلى صدره غلى المراجل . وقال آخر : أخبرنى بخصلة مرضية عند العقلاء . فقال: ألا يحزن الرجل على ما يفوته ، ويقطع الرجاء عما يبعد تكوينه. وسأله آخر عن عيوب الملوك . فقال : هي أربعة : أحدها أن يرغب عن عدَّوه في مقام القتــال . والثاني أن يضيق صدرا من بذل النوال . والثالث ألا يقب ل كلام الناسح الصادق المقال . والرابع أن يكون طياشا عديم السكون في أكثر الأحوال . وسأله آخر عما يذم به الأكابر فقال : إنهسم يذمون بالطنَّز والكذب والميل الى الظلم والزيغ، وبالبذاء وقلة الحياء والخروج الى الخصام في أثناء الكلام، واتباع الجهــل ومخالفة العقل. وقال آخر: أخبرني بمن يؤمن ضره، ولا يتنكب سبيل الحق ، ويسعى في إرضاء حاكم الوقت فيستريح في نفســـه ويستريح به أهله وعشيرته من بعـــده . فقال : ذاك من طلب الأمر من باب الله أولا فصار في سره وجهره مطيعا لسلطانه ومالك أمره، مزينا نفسه بالعقل وصادًا لها عن العناء والحرص، مراعيا لأصحابه مؤدّيا حقوق إخوانه ومتنكما أذية المحتاجين إليه، معتنيا بتأديب ولده في صغره لئلا يشعقي به من يتولاه في كبره . وسأله آخر وقال : أخبرني عن محل الولد النبيه من قلب أبيه . فقال : الولد الصالح من الأب بمنزلة الروح من الحسد. فانه لا يعفو بعــد الموت بالولد الصالح رسمه ، ويبق به في الغابرين اسمــه . وسأله آخر وقال : من النافع من بيز\_ الملوك أرباب التيجان والتخوت؟ فقال : شهريار لا يرعب قلوب أهل العفاف ، ويرتعــد من بأسه فرائص أهل الحيف والإجحاف، ويســتريح أهل الأرض منه في ظلال العــدل والإنصاف . وسأله آخر عن الغنيّ والفقير . فقال : الفقير هو المحروم المنهمك في حرصه، والغنيّ من رضي بمـــا قسم الله له من رزقه .

قال: فتعجب علماء الحضرة من كلامه وحسن بيانه، وقرظوه وأثنوا عليه. وقاموا وآنفض المجلس، ثم جلس الملك بعد أسبوع آخر في إيوانه، وأذن للعلماء المرتبين على بابه فحضروا بين يديه فتكلم كل واحد منهم بكلمة ، فاستثقل كلمات الجميع فأقبل من بينهم على بزر جمهر وسأله أن يتكلم . فتصدّى وافتتح كلامه بالثناء على الملك والدعاء له ثم أطلق عنان اللسان في مضار البيان يتكلم ببدائع الحكم، ويفوه بروائع الكلم ، ومن مستحسن كلامه في ذلك المجلس قوله ؛ أخلاق العاقل المنجية

<sup>(</sup>١) الله يخشاه ويرجوه ٠ (٢) كذا في النسخ كلها ٠ (٣) طا : يرعب من ٠

له خمسة ، وأخلاق الجاهل المردية سبعة ، أما الخمسة المنجية فهى ألا يجزع على مافات، ولا يفرح بما هو آت ، ولا يرجو ما لا يكون، ويحذر من عواقب الأمور، وأذا حزبه حازب كافحه من غير جبن ولا خور ، وأما السبعة المهلكة فأحدها أن يغضب من غير موجب للغضب ، والشائى أن يعطى من لا يستحق فيكون غير مأجور ولا مشكور ، والنالث ألا يعرف قدر نفسه فيكفر نعمة ربه ، والرابع ألا يكتم سره ، ويفشيه ، والخامس أن يتكلم بما لا يعنيه فيقعمد مهموما ملوما ، والسادس أن يأمن غير ثقة و يصاحب غير ذى مقة ، والسابع أن يكذب و يصر على الكذب ، واعلم أيها الشهريار الكبير أن صاحب الشر لا يرى غير الضر ،

ثم انفض ذلك المجلس واشتغل الملك بأسباب السلطنة فلم يتفرّغ لمباحثة علمائه إلا بعد أسبوءين، فاستدعاهم وأحضرهم بين يديه فسألهم أن يتكلم، فقال: أيها الملك المنوّر القلب المونق الرواء! إنه لم والهلكة، وأشار على بزرجمهر بأن يتكلم، فقال: أيها الملك المنوّر القلب المونق الرواء! إنه لم يعتصب بتاج السلطنة أحد يماثلك، ولم يتسنم سرير الجلالة في روعتك وبهائك ملك يشاكلك، ما أحسن مدارع التقوى على الملك المتوّج! ومهماكان الملك من المتقين سلك في سيرته أقوم منهج، وخاف الله، وسلط سلطان العقل على النفس الأمارة، ولم يضع أساس أمره على الجرف المنهارة، ثم إنه يجب أن يكون صاحب رأيه ألمعيا ثاقب الزناد، ذكا غير مثلوج الفسؤاد، فصيح اللهجة موصوفا بالانصاف، ممكنا عند الملك غير منحول ولا منكسر، فان رفعة تيجان الملوك مقرونة إحترام العلماء التاقبي العقول والآراء.

وأطال صاحب الكتاب نفسه فى حكاية مقالات بزرجمهر ، ثم ذكر فى آخرها أنه بات ذات ليلة عند أنوشروان فاندفع فى كلامه وأتى بما أعجب المامعين ، فاستحسن الملك كلامه ، وكان من عادته ، أن من قال له : " زه " أحضر الخازن بين يديه عشر بدر ومن قال له : " زه " أحضر الخازن بين يديه عشر بدر ومن قال له : " زه " أحضر الخازن له أربعين بدرة فى كل بدرة عشرة آلاف درهم ، فقال تلك الليلة لبزرجهس : " وفره زهان زه" فأتاه الخازن بأربعين بدرة تشتمل على أربعائة ألف درهم، ووضعه بين يديه .

<sup>(</sup>١) طاء طر: منخزل ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ صلَّ طَا : عَفْرَةً ﴿ كُونَ : عِشْرَ، الشَّاهِ : أَرْبِعِ .

# الوزير وما جرى عليه وعلى ولديه (۱)

قال صاحب الكتاب: كارب لأنوشروان دستور موصوف بالعقل والذكاء، مشهور بالتيقظ والدهاء يسمى مهبوذ، وكان له ولدان يلازمان خدمة الملك ، وكانا صاحبى طعامه لا يشق في أغذيته الا بما يستوى له في بيتهما ، ولا يأكل إلا من يدهما ، وكان مهبوذ ، بسبب قربته من الملك وقرب ولديه منه ، محسودا بين أركان الدولة وأعيان الحضرة ، وكان على باب الملك حاجب طاعن في السن عارف بمراسم سالارية الدركاه يسمى زروان، وكان لا يزال يحترق على نار الحسد من مهبوذ وولديه ، ومن فرط حسده تكاد روحه تبين من جسده ، فلم يزل يسعى ويحتال في أن يغير عليهم رأى الملك ولم يكن يتيسر له ذلك ، وكان مهبوذ يعلم من ذلك لكنه يتغابى عنه ، فاتفق أنه اتصل بهذا الحاجب يهودى بسبب معاملة جرت بينهما ، فكثر اختلافه اليه حتى استرسل ،همه فتفاوضا يوما في مجلس خلوة ، في أمر السيحر والنيرنجات وأنواعها ، فأطلع الحاجب اليهودى على ما في قلبه من مهبوذ ، وسأله أن يحتال عليه و يتوصل بالسحر الى إهلاكه ، فقسال اليهودى : لا تحل على قلبك ، مهبوذ ، وسأله أن يحتال عليه و يتوصل بالسحر الى إهلاكه ، فقسال اليهودى : لا تحل على قلبك ، واجتهد في أن تقف على ما يدخلان به على الملك من أنواع الأطعمة ، فإن وجدت فيها لبنا فأعلمني بذلك فإنه إن وقعت عنى عليه عليه عليه الوزير و ولديه ، فانى أصيره بحيث لو وقعت منه بذلك فإنه إن وقعت عنى عليه عليه الموذ على قانه إن وقعت عنى عليه عليه عليه الوزير و ولديه ، فانى أصيره بحيث لو وقعت منه بذلك فإنه إن وقعت عنى عليه عليه عليه الملك من أنواع الأطعمة ، فإن وجدت فيها لبنا فأعلمني

§ لم يكن أنوشروان أكبر أبناء قباذ ولكن أباه اختاره لخلافته، ويظهر أنه أراد أن يعترف به المبراطور الروم جستنيان . فلما مات قباد طمع ابنه الأكبركاوس في الملك ولكن الوزير مهبود أعلم الناس بعهد قباد الى أنو شروان . وكان جم بن قباذ محببا الى الناس ولكن كان به عور يمنعه أن يملك . فحاول أنصاره أن يملكوا ابنه قباذ ، وكان صبيا ، وأن يجعلوا جمّا قيما عليه ، فافتضح أمى المؤتمرين وقتلوا تقتيلا إلا قباذ ، فرّ الى القسطنطينية فاحتفى به جستنيان .

وليس بعيدا أن تكون لقصة مهبوذ التي هنا صلة بما يحدّث به التاريخ من الاتقار على أنوشروان. ثم قصة مهبود في الشاهنامه تشتمل على العناوين الآتية :

(۱) قصة مهبود وزير نوشين روان . (۲) افتضاح سحر زروان واليهودي وقتلهما .

(٣) بناء نوشين روان مدينة سورسان .

<sup>(</sup>١) انظرالقصة في الغرر أيضاً •

<sup>(</sup>١) كو ؛ بهبود . (٢) طاء طر: وقرية . (٣) ف النبد : أو دونداد في طر: ودويان .

<sup>(</sup>٤) طر، كو : بناد الحسد .

قطرة على الحجارة لتقطعت قطعا وتفلقت فلقا . فركن الحاجب الى الهودي، وصار يصاحبه ليـلا ونهاراً ، ولا يحضر الباب إلا وهو معه ، وكان ابنا مهبوذ يدخلان كل صبيحة على الملك بطبق من الذهب عليــه ثلاثة أقداح محروطة من حجر البلخش مغطاة بمنــديل منسوج من الذهب كانت أمهما تهيُّ فيهما لبنا وشهدا وماوردا . فاتفق ذات يوم أنهما دخلا ووراءهما غلام على رأسمه ذلك الطبق . فلم أنتهى الغلام الى الحاجب تلقاه وقال : ما أطيب روائح هــذا المطعوم ! ارفع المنه يل عن رأس الطبق حتى أنظر اليه . فنحى طرف المنديل عرب تلك الأقداح فوقعت عين اليهودي على اللبن . وغطى الغلام طبقه في الحال واستمر في طريقه . فقال المهودي للحاجب : قد أثمر الآن غرسك وقضيت حاجتك . فوثب الحاجب ودخل خلف الطعام على الملك فقال : أيها الملك! لا تمدّ يدك الى هــذا الطعام، ولا تناوله إلا بعد الامتحان فإنه مسموم. فنظر الملك الى ابني الوزيروشك في الأمر . فتقدّما وذاقا مر \_ ذلك اللبن غير محتفلين ، لطهارة قلمهما ونقاء جيبهما . فتلفا في الحال حتى كأنهما أقصدا بالنبال . فلما رأى الملك ذلك أمر بتخريب بيت الوزيرونهبه، وقتله مع عشيرته وأهله . فهجموا على بيته ووقعوا فيه وقوع النار في يبس القصباء . فانتهبوه حتى لم يبق فيه سبد ولا لبد، وحصدوه وأهله بالسيف ولم يبقوا منهم على أحد . فاستعلى أمر الحاجب، وصار الملك منسه كالعين من الحاجب، وجذب بضبع اليهودي . فبتي كذلك مدّة من الزمان نافق السوق في خفارة الفسوق، واستمر خفاء ذلك السر على ألمعية الملك . فاتفق أنه خرج ذات يوم للصيد فعرضوا عليه رعيل خيله فرأى فيها فرسين عليهما وسم الوزير . فتذكره الملك واحترق قلبه عليه حتى فض عقد الدموع من عينيه . وكان لا يزال منذ بدر منه مابدر موجع القلب عليه وعلى ولديه ، فقال : ما أدرى كيف أضل الشيطان ذلك الرجل مع ما كان فيه من العقل المتين والرأى الرزين ؟ وهل يقف أحد على سر الفلك فيما يدور به على الانسان ، ويعرض في طريقه من حبائل الشيطان ؟ ثم استمر في طريقه . وكان لا تخلو مواكبه من العلماء والحكماء يروحون سره بالحكم، ويعللونه بالسمر وأطايب الكلم . فانجرّ بهـم الحديث مع الملك الى ذكر الرقى والســعـر وما يخيل الشيطان للانسان من أنواع الحيل والمكر . فقال الملك لبعض الموابذة : إن السحر ليس بشيء ولا ينبغي للعاقل أن يشتغل به قلبه أو يلتفت اليــه . فأنطق الله ذلك الحاجب الذي بيضت الأيام شـعره، وسؤدت الآثام وجهه بأن قال : أيها الملك ! إن السحر حق، وإن أمره عظم . حتى إن الساحر يسحر بالنظر حتى يستحيل الطعام بنظره سما ناقعا . فلما قرع كلامه هذا سمع الملك دخل قلبه منه شيء، وأطاف بخاطره منه خيال، وعُلْمُ أن قد جرى على الوزير وولديه مكر واحتيال . (۱) طا، طر: يشغل . (۲) کو: رتخيل له .



فنظر إلى الحاجب وسكت، وساق وأخذ يتفكر في أمر الوزير وماكان بينه وبين الحاجب من الداء الدفين والحسد القديم، وقال: لعل الله يكشف عن السبب الذي جرالهلاك على هذا الوزير الناصح والأمين الصالح، وسار والفكر آخذ بمجامع قلب حتى وصل الى المنزل، وكانوا قد نصبوا الخيم على شاطئ الماء، فنزل في خيمته وأمر باحضار الحاجب، وأخلى المجلس من الأجانب فسأله عن السحر والساحر وإحالة الطعام سما بالناظر، فتعتع في كلامه وارتعدت فرائصه، فوقف الملك عند ذلك على سوء فعله، وعلم أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، فقال: اصدقني الخبر عن الطعام الذي أحضره ابنا مهبوذ ذلك اليوم، فأقر الماكر الخائن والمجرم الحائن فأعلمه بالحال، وأحال على اليهودي المحتال، النامهبوذ ذلك اليوم، فأقر الماكر الخائن والمجرم الحائن فأعلمه بالحال، وأحال على اليهودي المحتال، اليهودي، فطار الفارس بجناح الركض، وأحضره بين يديه، فاستخبره أنوشروان عن الحال، وأمر، بالصدق، فطلب الأمان فأمنه، فباح بالسر وكشف الغطاء عن الأمر، وأفضى اليه بما دار بينه وبين الحاجب، فتعجب الملك من ذلك، وأمر باحضار مو بذ مو بذان، وسائر الأمراء والأعيان، وأمر اليهودي بحكاية ذلك على رءوس الإشهاد ففعل، فأمر بهما فصلبا ورشقا بالسهام ثم رجما وأمر، اليهودي بحكاية ذلك على رءوس الإشهاد ففعل، فأمر بهما فصلبا ورشقا بالسهام ثم رجما بالأحجار، عبرة لمن اعتبر، وموعظة لمن نظر، وبيق أنو شروان يقرع سن الندم على ما سبق منه إلى مهبوذ فقال : هل بق من أهال بيته أحد؟ ففتشوا فلم يجدوا غير استة وثلاثة رجال، فأعطاهم مهبوذ فقال : هل بق من أهال كثيرة على الفقراء، وجعل يستغفر الله ويتوب اليه من ذنبه ذلك،

قال الفردومي: من عبد الله وطهر دينه لم يمدّ يده إلى السوء. فان فعل الشر و إن هان في العاجل فهو منذر بفوات الروح في الآجل ، ولو أخفى الشر في أحشاء الصخور لم يكن له بد من الظهور ، ولن يبسق شيء على الزمان مكتوما ، فلا تكن إلا بالخسير موسوما ، ومهما كنت ثاقب الرأى قليل الإيذاء أفلحت في المذارين وحظيت في المنزلين ،

#### § ذکر ما جری بین أنو شروان و بین الخاقان

قال الفردومي مخاطبا لمحمود : إن كنت تريد أيها الملك المتوّج أن يحمد الناس بعدك آثارك فليكن العقل شعارك والدين دنارك ، وكن بقوة الصدق والسداد مستظهرا، حتى يكون العالم بأضواء

<sup>§</sup> فى عهد أنوشروان يحدّث التاريخ الفارسى لأول مرة عن الترك . وكانوا فى ذلك العهد فريقين :
الترك الشرقيون الذين ينزلون بقاعا فى الشمال ما بين منغوليا وجبال أرال . والترك الغربيون ينتشرون
من جبال ألطاى إلى نهر سيحون .

<sup>(</sup>١) طاء ذاك ، كو ، ذلك ،

سيرتك منورا . وكن في العدل شروى أنوشروان ، ليبتى ذكرك كما بتى ذكره على تمادى الأزمان . إنه لما انتظمت أسباب سلطنته ، واستنبت أمور ممالكه لم يكن متقيدا إلا باكتساب الذكر الجيل واقدخار الأجر الجزيل ، فاستلقت الحلائق في عهده على ظهورهم آمنين ، وناموا في ظلال دولته وادعين ، ووضعت الحروب أوزارها ، واستراحت الرجال ورفضوا أثقالها ، واتصفت أكابر الأقاليم بصفة الصغار لأمره ، وتابعوا الإتاوات والحدم الى حضرة تاجه وتخته ، فلم يكن له شغل غير الصيد والطرد واللهو واللعب ، ثم إنه أمر فبنوا له مدينة فرسخين في فرسخين ، فشيدوا فيها القصور ، ودحوا الميادين ، وأجروا فيها الأنهار ، وأنشئوا البساتين ، وبنوا له فيها قصرا فيه إيوان مذهب مرصع بأنواع الجواهر ، وقبة عالية من العاج والأبنوس ، وجمع على عملها جميع حذاق الصناع من الروم والمند ، وأسكنها الأسارى الذين جاء بهم من البربر والروم وكو فان والحيل ، فاشتغل كل واحد منهم بصناعته ، ولما فرغ من بنائها أنشا لها كورا ورساتيق ، وسماها سورستان .

= توفى تومان الخاقان الأول سنة ١٣٥٠ فخلفه ابنه قولو الذى خلفه أخوه موقان خان وهو الذى واصل أنوشروان و ولطبرى يسمى خاقان الترك في عهد أنو شروان سنجبو خاقان ، وحوالى سنة ٧٠٠ هم الترك بالإغارة على إيران فارسل اليهم أنوشروان جيشا يقوده ابنه هُرمُزد ، وهرمزد هو ابن بنت الخاقان ، فلا بد أن يكون أنو شروان سالم الترك وصاهرهم قبل هذا بأمد طويل ، فسير أنوشروان لحرب الترك في الشاه – هذا السير الذى انتهى بالمصاهرة ينبغى أن يكون حوالى سنة ٥٥٠ أيام موقان خان ، ويفهم من الطبرى أن الخاقان طمع فياكان يؤديه الفرس الملك المفاطلة وغيرهم لكف عاديتهم عن إيران فئار الشربين القبيلين ، والظاهر أن الفرس والترك تعاونوا على الهياطلة فلما أنحنوهم وقع النزاع بينهم على الأرض ، ثم حرب الخاقان في الشاه فيها العناوين الآتية :

(١) قصة حرب خاقان الصين والهياطلة ، (٢) اطلاع نوشين روان على أمر الهياطلة ، وقيادته الجيش لحرب خاقان الصين ، (٤) رسالة الخاقان اليه ، وقيادته الجيش لحرب خاقان الصين ، (١) بعث نوشين روان مهران ستاد ليرى بنت الخاقان في تزويج ابنته لنوشين روان ، (٧) بعث نوشين روان مهران ستاد ليرى بنت الخاقان ، (٨) إرسال الخاقان بنته مع مهران ستاد إلى نوشين روان ، (٩) رجوع نوشين روان المحسون ، (١) أمن العالم في حكم نوشين روان ، (١) [نصح بوزر جمهر روان إلى ايران منتصرا ، (١) أمن العالم في حكم نوشين روان ، (١) [نصح بوزر جمهر نوشين روان] .

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ ج ٢، ووثر؛ ج ٧ ص ٧ ٢ ٣، سياس ؛ ج ١ : أنوشروان ٠

قال : ولم يكن في عهد كسرى أنوه ذكرا وأفخم قدرا من الخاقان ملك الصين ، وكانت الملوك من شاطئ جيحون الى أقصى بلاد الترك منقادين له . وكان مستقر سريره بمدينة كُل زُر يون من وراء الشاش . فانتهت اليه أخب ركسري التي استفاضت في أطراف العالم، وما اختص به من العلم والشجاعة والروعة والجلالة . فأراد أن يكون بين الحضرتين مكاتبة ومراسلة، ومهاداة ومصادقة . خلا باصحاب رأيه وأركان دواته وشاورهم في ذلك فأعد هدية لم يعهد مثلها مجمولا من حضرة ملك الى آخر ، ونفذها في صحبــة بعض أعيان دواته وكفاة حضرته . وكتب الى كسرى كتابا على الحرير الصيني . فسار الرسول، وكان ممره على بلاد الهياطلة . وكان لهم ملك يسمى غاتْفر. فلما سمع بإهداء الخاقان ذلك الى كسرى خلا بأصحابه وقال: إن حصلت مصادقة وموافقة بين ملك إيران وملك توران تضررنا بها . والرأى أن نقطع الطريق على هذا الرسول فنقتله وننتهب ما صحبه . فجرَّد لذلك بعض قوَّاده فركض اليه وقتله وانتهب جميع ما استصحبه . فلما انتهى الخبر بذلك الى الخاقان جمع عساكر الصين والخُتُنَ ، وعزم على قنال الهياطلة ، وكانوا نازلين من الســغد الى شاطئ جيحون . فسار في جمـع عظيم ضاق عنهم نطـان الحصر . وجمع ملك الهياطلة مثل جنود الخاقان من بلاده وعسكر على بخارا . فِحاء الخاقان والتقوا على ماى مُرغ ، وهي قرية من قرى نخشَب . فحرت بينهم وقعة عظيمة اتصل فيها القتل والقتال سحابة أسبوع . ولما كان اليوم الثامن خفقت أعلام الخاقان بالظفر وكسرَ الهياطلة كسرة عن جبرها . فقتل ملكهم مع خلق عظيم، وإنهزم الباقون . ثم لما أمنوا قالوا: إنا لم نر مثل عساكر الصين . كأنهم ليسوا من الإنس بل كانهم مردة الشياطين . وكأن وجوههم وجوه الثعابين . تمرق سهامهم من الجبال، ولا يملون أبدا من القتال ؛ ولا يرفعون سروجهم عن ظهور الخيل، و يرسلونها في الثلج طول الليل فتجتزئ بما ترى في البرية من الحسك والشوك. فلا طاقة لنا بهم . والرأى أن ننضم الى كسرى ونستظهر به حتى نسلم من شر الخاقان . فاتفقوا على ذلك واختاروا من الهياطلة شابا كريم المحتد متحليا بســير الملوك والسلاطين يسمى فغانيش فتؤجوه وأقعدوه على سرير الملك . ثم لما انتهى الخمير الى كسرى بقوة الخاقان واستطالة يده وارتفاع أمره حتى كسر الهياطلة تلك الكسرة الشنيعة، وأنهـم أقاموا مقام غاتفر ملكا آخر – جمع أصحاب رأيه موافق ؛ بلغنا أن الخاقان قد كسر الهياطلة ، واستولى عليهم وقتل منهم مقدار ثلثيهم ، وأنهم حين قتل

(M)

<sup>(</sup>۱) طر: ماه مرغ ۰ (۲) طر: الحبال ۰

ملكهم نصبوا ملكا آخر من بُسل بهرام جور (١) . والخاقان مخم بالشباش في عساكره ، مدل بما تيسرله من الظفر بالهياطلة . وهو لا يرى في المنام غير العبور إلى أرضُ إيران لما دخل رأسمه من العجب. فماذا ترون ؟ وما الذي به تشيرون ؟ فقاموا ودعوا لللك، وأثنوا عليــه ثم قالوا : أيها الملك! إن الهياطلة هم أعداء مملكتك وحساد دولتك . فلا ينبغي أن تهتم لما جرى عليهم من جهة الترك . واذكر ماحري منهم على فيروز . و إنهم لم يذوقوا بسيف الخاقان الا جزاء فعلهم، ولم يروا في هــذه الوقعة غير شؤم صنيعهم . وأما الخاقان فانه ماعبر بعد إلى أرض إيران حتى يتوجه نهوض الرايات العالية إلى ذلك الصوب . قالوا : ونخشي، إن نهض الملك إلى خراسان ، أن تطمع الروم فيتهزوا فرصة خلو عرصــة إيران عن العساكر المنصــورة فيهجموا على أطراف المملكة فيظهــر خلل يتعب الملك في تلافيه . هذا ما نراه . ثم رأى الملك أصوب، وأمره أعلى . فغضب أنو شروان وقال : إن أســود إيران تعوَّدوا العيش والطرب ، وآثروا اللهو واللعب حتى نسوا مطاعنة الرجال ومصابرة القتال. إنا عاز ون على قصـ ل نُحراسان فأعذوا واسـتعدوا . فانه لا بد من الارتحال عند مستهل الهلال . فلما أحسوا بتنمره اعتذروا وتنصلوا واسترضوه حتى رضي . ثم لما استهل الهلال المدائن متوجها نحو خراسان في جمع عظيم تربح تحتهم الأرض. فلما وصل إلى حرجان خم ليستريح بها أياما . وكان الخاقان حينئذ نازلا على ظاهر سمرقند . وكان يشاور أصحابه في قصــد إيران ونهب بلادها واستباحة أموالها واستباع رجالها . فبينا هو يستشير في ذلك ويشير ويعدّ ويستعد إذ أتاه النه في بوصول أنو شروان إلى جرجان في جنود البر والبحر قاصدًا قتاله . فنكصت منه تلك العزيمة على أعقابها وقال: العاقل من أتى الأمور من أبوابها . فخلا بأصحاب رأيه وأخذ يستقدح زناد رأيهم . ثم قال لدستوره : الرأى أن أجر العساكر وأتلقاه حتى يعـــلم أنى غير ناكل عنه . فقال بعض كفاته : أيها الملك ! ليس من الصواب أن تنابذ ملك إيران، وتورطُ بنفسك وعساكرك لقتاله . فانه ليس على وجه الأرض ملك يمــاثله في القوّة والشوكة ، وهــو الذي يأخذ حراج الروم والهند وغيرهما من أقالُم الأرض . فقال الخاقان : سكوتنا ليس بمصلحة . فاما أن نتشمر لقتاله 

<sup>(</sup>١) فى الشاه أن ملك الهياطلة من نسل بهرام كور، وأن الخاقان وجنده من سلالة أفراسياب وأرجاسب . وفى ذلك وصل هذه الحرب بالعداوة القديمة .

<sup>(</sup>١) طر: إلى إيران . (٢) طاء طر . آرائهم . (٣) طر: تورط نفسك .

<sup>(</sup>٤) طر: من الأقاليم .

شيئا فينبغي أن يبـذل دونه بما يملكه من صامت وناطق حتى يأمن معرّة ما يخاف وعاديته . ثم إنه اختار عشرة من الكفاة الدهاة ممن يحسن أن يقول ويسمع، وكتب إلى كسرى على الحرير الصيني كتابا فنفذهم به اليــه . فسار الرسل بما تحملوا من رسالة الخــاقان حتى وصلوا إلى مخيم أنو شروان . فلما رفعت دونهم الحجب دخلوا على ملك يملأ العيون روعة وبهاء وأبهة وسناء فقبلوا بين يديه الأرض فوفوه شرائط الإعظام والإجلال. فأكرمهم الملك وسألهم عن الخاقان وانتظام أحوال مملكته واتساق أمور دولته . فأدُّوا الرسالة وسلموا الكتَّاب اليه . ففتحه يزدجرد الكاتب، وهو كاتبه وصاحب سره وثاني مو بذ الموبذان في حضرته، فقرأه عليه. وكان مفتتحا بذكر الله تعالى والثناء عليه ومثنّي بكلام يعرب عن إدلاله بقوته واستظهاره بشوكته . ثم قال: إنا كنا خطبنا اليه عقيلة مودّته وكريمة مصادقته ، وأهدينا الى حضرته برسم خدمته تحفا من بلاد الصين فتعرّض لهــا ملك الهياطلة، وأرسل جماعة من أصحابه فانتهبوها وقتلوا الرسل المنفذة معها . فوجب علينا الانتقام منه فنهضنا الى بلادهم، ودلفنا لقتالهم فقتلناهم حتى سال جيحون بدمائهم . وقد بلغنا ما تخصص به الملك منالأبهة والجلالة والعقل والحياء وعلو الذكر والنباهة فآثرنا أن تكون بيننا و بينه صداقة أكيدة ومودة مهيدة . فإن رأى الملك أن يجيب إلى تشييد قواعدها وتمهيد مبانيها ، ويجاوبنا عن رسالتنا بما يرى فيها - فعل . قال : فلما وقف كسرى على ذلك الكتاب أمر بإنزال الرسل و إكرامهم. وكان كل يوم يحضرهم عند السماط اجميع مرازبة بلاده وعظاء مملكته في زينتهم وعدتهم، ماثلين في خدمة تخته صفوفا. ثم أمر بإدخال رسل الهند والروم وسائر الأفاليم. ثم أمر بإدخال رسل ملك الصين فدخلوا فرأوا منالروعة والجلالة والهيئة والبهاء ما دهشوا له . فجعلوا يتناجون و يقولون: قد وقفنا على فحامة قدر هذا الملك فلو وقفنا على فروسيته وشجاعته! ففطن الملك لما دار ببنهم فأمر بإحضار عدَّته . فجاءوا بخفتانه ، وكان لا يقدر الرجل القوى على حمله . فحلوا أزراره ولبسه . ثم ركب وخرج الى الفضاء، وطلاع تلك الأرض كراديس الفرسان وأطلاب الشجعان مظاهرين بين أسلحتهم، فركض يمينا وشمالا، وأظهر من أنواع فروسيته ما حير الحاضرين . ثم عاد الى إيوانه فاستدعى الكاتب وأجاب عن كتاب الخاقان بكتاب مشحون بوصف قوَّته وشدّة شوكته، واستصواب رأى الخاقان في استئصال الهياطلة ومجازاتهم على إخفار الذمة 

<sup>(</sup>۱) كلمة «معها» من طاء طر · (۲) طاء طر : ورأوا · (۳) طاء طو : الهيبة ·

في الانصراف ، فلما وصلوا الى الخافان وأخبروه بما رأوا من عظمة قدر كسرى ، وما شاهدوه من رجوليته وكثرة عدده وعُدده ضاقت علية الأرض بما رحبت وامتلاً خوفا وذعرا ، فحلا بأصحاب رأيه وأخذ يخض الآراء فقال الخافان : الرأى أن ننفذ اليه رسولا ونسأله مصاهرينا ، و إن و راء ستورنا مس بنات فنزوجه إحداهن ، فإنه إذا التحمت بيننا أواصر المواصلة وانتظمت بيننا شجنة القرابة أمنا أن يقصد بلادنا وديارنا ، بل نعتضد مع ذلك بقرابته ونستظهر بمودّته ، فاستصوب ذلك جميع من حضر من أصحاب الرأى وأرباب العقل ، فأمر فأعدّت لأنو شروان تحفة لم ترها العيون ، ولم تسمع عثلها الآذان ، ثم استحضر الكتاب فكتب اليه كتابا قال فيه ، بعد حد الله والثناء عليه : قد وصلت بالسل فأعلمونا بما شاهدوا في تلك الحضرة من أسباب السلطنة وروائع الجلالة ، فأحببنا أن نكون في ظل السواحى و يرتفع الفرق فيا بين الملكتين و يحصل الاتحاد ما بين الحصرتين ، ثم ختم الكتاب واستحصر من أقر بائه ثلاثة رجال صباح الوجوه فصاح الألسن ، وأنفذهم بالتحف الى حضرة أنو شروان ، فلما من أقر بائه ثلاثة رجال صباح الوجوه فصاح الألسن ، وأنفذهم بالتحف الى حضرة أنو شروان ، فلما عليه فلما قربوا من تحته نثروا ثلاثة مناديل فيها ثلاثون ألف دينار ، ثم عرضوا التحف فصارت وض الايوان كأنها السماء بكوا كبهامن شعشعة الأثواب المنسوجة بالذهب والحوهم ، فأكرمهم الملك غاية الإكرام وأمن بهم فأنزلوا في موضع يليق بهم ،

ثم إن الملك جلس ذات يوم عند طلوع الشمس وحضرته الأكابر والأعيان فأمركاتبه يزدجرد بأن يقرأ عليهم كتاب الخاقان ، فقرأه وفيه من التودد والتملق ما أعجب الحاضرين ، فاثنوا على أنو شروان ودعوا له ووصفوا ما أنهم الله تعالى به عليه من سعادة الحدّ وعلو القدر حتى أطاعته الملوك وخضعوا له ، ثم قالوا : إن الخاقان ملك كبير قد ملا الأرض ما بين بخارا والصين بجنوده ، وهو مع ذلك يريد الاتصال بالملك ، وينبغى ألا يتوانى فى إجابته ، فانه لا عار فى مصاهرته ، فأمر الملك بإحضار الرسل فلما دخلوا أكرمهم وأجل أقدارهم ، وأقعدهم بالقرب من تخته فأدوا رسالة الخاقان بأحسن لفظ وأخفض صوت ، فلما سمعها الملك قال : إن الخاقان ملك كبير موصوف بالعلم مستحق للثناء والحمد ، وقد أحب مصادقتنا ومصاهرتنا ، ونحن نجيبه الى ذلك ونتيمن مستحق للثناء والحمد ، وقد أحب مصادقتنا ومصاهرتنا ، وذلك يتيسر بأن أبعث بعض مواصلته ، غير أنا نرجو أن يمكننا من اختيار ، ن نريد من بناته ، وذلك يتيسر بأن أبعث بعض

<sup>(</sup>١) طاء طر: الى ملكهم . ﴿ (٢) طر: نزوّجه . (٣) طر: الكاتب .

<sup>(</sup>٤) طاء طر: وكأنها . (٥) طاء طر: مصاهرة مثله .

ثقاتي حتى بشاهدهن وراء الحجاب فيختار أوفرهن أدبا وأكرمهن أما ، ثم أمر كاتب أن يكتب جواب كتاب الخاقان . فكتب كتابا يذكر فيه مسارعته الى إنجاح طلبته وتبجعه بمصاهرته . وخلع على الرسل خلعا تعجب منهـا الناظرون . واختار من أصحابه شيخا عاقلا يسمى مهران ستاذ ونفذه معهم . وقال له : ادخل إلى ما وراء ستور الخاقان فإن له عدّة بنات موصوفات بالجمال والكمال . ولا تعتمد على ما ترى عليهن من الحلى والحُلل . و إن من كانت منهن من أولاد الإماء لا تأتى بخير . وانظر حتى تقع عينك منهن على واحدة كريمة الأم تجع بين كرم الحسب وشرف النسب. وتتلك التي تليق بن وتصلح لبيتنا . فسار الثقة الأمين في صحبة الرسل ومعه مائة فارس من أعيان الإيرانين وعقلائهم. فلما وصلوا الى مستقر الخاقان تلقاهم أكابر دولته وأماثل حضرته. ولما دخل عليه أكرمه وأعن مقدمه ، وأمر بإنزاله في موضع يصلح له . ثمقام ودخل على زوجته الخاتون الأصيلة النسيبة وفاوضها فيما ورد الرسول لأجله . وكانت له منها بنت في غاية الحسن، وله أربع أخر من حظاياه . وكان في نفسه ألا يزوّج أنو شروان ابنــة الخاتون لفرط محبته لهــا وقلة صبره على مفارقتها . وعزم على أن يزوَّجه إخدى بناته الأخر. ولما كان الغد حضر مهران ستاذ باب الملك فرفعت دونه الحجب فدخل ودفع كتاب أنو شروان إليه . فلما وقف على كتابه أمر بادخال الشيخ الأمين على حجر بناته . فتقدّمه الخدم ودخل عليهن فرأى مجالس كالجنان الحالية واذا بخس بنات كالشموس الطالعة متبرجات في الحلي والحلل ، قد أجلسن على تخت . غير أن واحدة منهن بلا تاج ولا طوق في ثيباب بِذلة . فتفرّس فيهن الثقة الأمين، وقال : إن الظن يصدق ويمين . وتوسم النجابة والأصالة في ناصية العاطلة عن التاج والطوق، الحالية بجمال الخلقة ونجابة الأصل (١) . فاختارها من بينهن وقال: هذه تصلح لللك . فقالت له الخاتون : أيها الشيخ ! ما بالك تختار صبية لم تبلغ بعد مبلغ النساء، وتعدل عن اختيار هؤلاء الأبكار المعصرات؟ فقال : لست أختار سوى هذه. فان أجاب الخاقان الى تزويجها و إلا رجعت منصرفا. فتعجب الخاقان عند ذلك من ذكاءالرجل وفطنته، وعلم أنه النقّاب الثاقب الرأى الذي لايخفي على ألمعيته شيء . فاستحضر المنجمين واستخبرهم عن طالع ابنته تلك وما يحصل بعد اتصالها بالملك . فنظروا في تقاو يمهم و زيجاتهم حتى وقفوا على أسرار النجوم في تلك المصاهرة فبشر وا الملك وقالوا: إنه يحصل من اتصال ما بين الشجرتين ولد يملك الأرض ويختص بالثناء من أكابر إيران وتوران ، فضحكت الخاتون واستبشر الخاقان ، فحضر مهران ستاذ فعاقده عليها .



<sup>(</sup>١) تقدم أنه كان من أسباب العداء بين فيروز وملك الهياطلة أن فيروز رضى بمصاهرته ثم أرسل اليه أمة فلما تبين الأمر ملك الهياطلة عضب الخ .

<sup>(</sup>١) طراً: يليق به ٠ (٢) طراء كأنهن الشموس ٠

ثم جهزها الخاقان فأمر ففتح لهما باب كنز محتو على كل جنس من الذهب والفضة والجوهر والحلَى والحُلل والتيجان والتحوت والأطواق والأسسورة ، فأوقر أربعين حملا مر. الثياب المنسوجة بالذهب والزبرجد، ومائة حمل من المفارش . ثم رتب ثلاثمائة وصيفة بالأطواق والمناطق، بيد كل واحدة منهن علم، على رسم أهل الصين، إلى غير ذلك من الخيل والفيلة بآلات الذهب والتخوت المرصعة بالجوهر. ثم أمر فعقدوا لها لواء عظما إذا نشر جلل الهواء بالديباج الصيني. ثم سيرها إلى إبران في صحبة الثقة الأمين، وشيعها إلى جيحون ثم انصرف، ولما أتى الخبر أنوشروان بقدوم ابنة الخاقان أمر فعقدت الآذنيّات والقباب في طريقها ، ونثرت على مواكبها النثارات الكثيرة الى أن وصلت إلى جُرجان و بسطام . ولما دخل بها أنو شروان أعجبه ما رأى من كالها و جمالها فأحسن عشرتها ورفع درجتها وبالغ في إكرامها و إعظامها . فلما انتهى الخبر إلى الخاقان بابتهاج أنو شروان بوصلته، وسروره بابنته أفرج له عن سمرقند والسغد والشاش ، ونقل تخته الى قِحْنَارٌ . فنفذ أنو شروان إليها مرازبته . واطمأن عند ذلك الناس . ثم تبادرت ملوك تلك الأطراف بالهدايا والتحف الى بابه حتى إن الهياطلة مع مناعة جانبهم وخشونته تسارعوا طائعين الى خدمتــه، ودخلوافي رق طاعته . فأكرمهم وأحسن اليهم ، وأفاض خلعه وفواضله عليهم . ثم إنه عزم على معاودة المدائن فسير أمامه الخاتون الى مدينة طيسفون ، وقدّم ثَقَله اليها . وبتى في أمرائه وأصحابه جريدة فسار على طريق آذر َبيجان ، وطاف على ممــالكه فصادف الدنيا ببركة معدلتــه كأنها أبرزت في لون آخرمن البهجة والنضارة فرأى الأراضي الغامرة التي لم يكر يطؤها أحد ولم يكن للعارة بهــا أثر ــ قد صارت في زخارفها وأزهارها كالجنسان المزخرفة ، ورأى صحاريها تطن بالثغاء والرغاء ، وكانت من قبسل لا يسمع فيها غير زُقاء الأصداء . وأتته رسل قيصر صاحب الروم بالهمدايا والتحف والنثارات الكثيرة مع ما الترموا من خراج ثلاث سمنين ، ومعهم رسالة ناطقة باستقلال ما نفذ الى حضرته . فقبل تلك الهدايا وأكرم الرسل. ثم ركب وسار ولما وقعت عينه على متعبدهم المعروف بآذركشَسب ترجل إجلالا له وأخذ يبكي و يزمزم و بيده البرسَم (١) . ومشى حتى دنا من النار فاستقبلها ودعا الله تعالى عندها وأثنى عليــه . وسلم جملة وافرة من الذهب والجوهر إلى خازن بيت النـــار . ثم توجه نحو المدائن ناشرا جناح الأمن والأمان على جمّيع الأنام، مفيضًا عليهم شآبيب النعم ومدرًا لهم أفاويق الكرم . فصارت تلك الممالك من الأمن بحيث لو أفرغت أحمال الدنانير على عوادل الطرق لهربت منها اللصوص. وآستفاضت بذلك الأخبار في جميع الأقطار، وآتصلت القوافل والرفاق إلى أرض

<sup>(</sup>١) برسم : أعواد من النبات كان المجوس يأخذونها بأيديهم وقت العبادة .

<sup>(</sup>١) طر: والأطواق والمناطق والأسورة • (٢) في الشاء: قِفارباشي •

إيران من الصين والهند والروم وسائر الأقاليم ، فصارت بلاد إيران كحنان الفردوس من كثرة ما جلب إليها من أنواع الوشائع وألوان الثياب، والمسك والعنبر والكافور الرطب ، هذا مع ما فتح الله تعالى عليهم من أبواب الرحمة من ديم الغيوث وابلا وطلا ، الجاذبة بأضباع الزروع نهلا وعلا ، حتى سالت الأودية كالبحار الطافحة ، واعشوشبت المروج بالأزاهير النافحة ، وحظيت العلماء والأخيار والعقلاء في أيامه ، وانقمعت الأشرار من مهابته ، وكان ينادى على بابه كل يوم : ألا من تعب في شيء من خدمات الملك فليعلم حاجب الباب حتى يطالع به و يجازى على سعيه ، ومن كان له دين على معسر فلا يطلبنه إلا من خانة الملك ، ألا ومن نظر إلى حرمة لغيره فلا جزاء له إلا الصلب أو القيد والحبس ، ومن أرسل فرسه على زرع أبيح دمه وحرب بيته ، ألا إن الملك لا يرضى بأن يكون على بابه إلا من كان سديد السيرة حميد الطريقة ، والسلام ،

### § ذكر وصول رسل ملك الهند الى أنو شروان وما جرى بينهما من التهادى بالشَطرَنج والنرد

قال صاحب الكتاب : جلس أنو شروان ذات يوم على تخت السلطنة فى مجلس حضرته ملوك الأطراف وأرباب الدولة ، وأعيان الحضرة بخاء بعض المجاب وأعلمه بوصول رسول من صاحب الهند وفى صحبت ألف جمل بأحمالها ، فأذن له فدخل وخدم وأثنى على الملك ونثر بين يدى التخت جواهر كثيرة ، ثم عرض ما استصحبه برسم الهدية ، وكانت من جملها مظلة مرصعة بالجواهر ، وعشرة أفيال ، ثم حل الأحمال فكانت مشتملة على الذهب والفضة والعود والكافور وسائر أنواع الجواهر ، فعرض الكل عند التخت ، ثم جاء بكتاب مكتوب على الحرير وتخت للشطر بج ، فقال : المال عند التخت ، ثم جاء بكتاب مكتوب على الحرير وتخت للشطر بج ، فقال : إن الراى \_ يعنى ملك الهند \_ يقول : ليأمر الملك أعلم أصحابه وأذكى من على بابه أن يضع هذا

§ اختلفت أساطير الأمم فى الشـطرنج فنسب الى أمم كثيرة والى أناس عديدين ، وكذلك كثر جدال الباحثين ، وأرجح الآراء فيما يظهر أن مهد الشطرنج الهند ، ومهما يكن منشؤه فلا خلاف أن العرب أخذوه عن الفرس وأن الفرس أخذوه مرة عن الهند ، واسمه العربي "شطرنج" محرّف عن الفارسي چترنك، وهذا محرّف عن السنسكريتي" چتورنكا \_ كلمة تكررت فى شعر قدماء الهند وصفا للجيش ، وهي مركبة من "وچتور" أى أربعة و " أنجكا " أى عضو ، فعناها أربعة أعضاء ، و يراد بها أعضاء الجيش ، وهي عندهم الخيل والفيلة والعجلات والرجالة .

<sup>(1)</sup> دائرة المعارف البريطانية : (Chess) .

التخت قدّامه، وينظر فيه، ويلعب بهذه التماثيل على الصحة ، ويذكر اسم كل واحد منها ويضعه في بيته من الرقعة، ويعرف كيفية كر"ه وفره ، فإن قدرتم على استخراج ذلك التزمت الخراج ونفذته إلى الخدمة، وإن عجزتم عن ذلك فلا تلزمونا الخراج والتزموه، فحق عليكم أن تقدّموا العلم ولا تتقدّموه ،

قال: فأخذت تلك الرسالة بمجامع قلب أنوشروان فاستحضر النطع والتخت، وشاهد تلك التماثيل فرأى بعضها منحوتا من الساج والبعض مخروطا من العاج، فسأله عنها فقال: إن هلذا موضوع على رسم القتال وآيين الحرب بين الرجال، فأقبل الملك على علمائه وموابذته، وقال: عليكم باستماع ما يقول هذا الرسول، واستخرجوا المكنون من هذا السر، فتقدّم بُرُر جهر و بسط النطع، وأخذ يتفكر، فعبي تلك التماثيل صفوفا: فجعل الشاه في القلب، ورتب على يمينه دستوره، يعنى الفرزان، ورتب الميمنة والميسرة، وقدّم الرجالة، يعنى البيادق، بعد أن أقام على كل طرف من الرقعة مبارزا، يعنى الرخ، ورتب الفيل والفرس من جانبي الشاه، فسوى صفوفها حتى تقابلت وتوازت مثل الصفوف المعبّاة يوم اللقاء، فلما رأى الهندى ذلك أظلم في عينه ضوء النهار، واصفر

= والشاه فى وصف الشطرنج وقصته تقارب كتابا فهلويا اسمه ووچترنيك نامك يظن أنه كتب فى القرن السابع الميلادى ، ويذكر ملك الهند فيه باسم دِوَسرام ، وفيه أن بزرجمهر فطن اللعب بالشطرنج ولاعب رسول الهند فغلبه اثنتى عشرة مرة ولاء ،

وأما النرد فيظهر أن اسمه فارسى . فلفظ وونرد" بالفارسية ممناه جذع الشجرة . وكأن قطع النرد شبهت بقطع من جذع شجرة . وفي ووجرنك نامك "أنه سمى باسم مؤسس الدولة الساسانية ونو أردشير" وأن الاسم اختصر فصار و نرد " وهو تأويل ينبغي ألا يعتد به .

ثم قصة الشطرنج والنرد في الشاهنامه لتقسمها هذه العناوين :

(۱) ارسال رأى الهند الشطرنج إلى نوشين روان . (۲) اختراع بوزر جمهر النرد ، وبعث نوشين روان إياه الى الهند . (۳) عجز علماء الهند عن اللعب بالنرد . (٤) قصة كو وطلحند، واختراع الشطرنج بدء القصة . (٥) جدال كو وطلحند على العرش . (٦) تهيؤ كو وطلحند الهرب . (٧) نصح كو طلحند . (٨) حرب كو وطلحند . (٩) حرب كو وطلحند المرت الثانية وموت طلحند على ظهر الفيسل . (١٠) علم أم طلحند بموت ابنها وحزنها عليه . (١١) اختراع الشطرنج من أجل أم طلحند .

<sup>(</sup>۱) رای = راجا ۰

وجهه حتى صاركورق البهار، وتعجب من ذكاء ذلك العالم ومن تفطنه لذلك . فتهللت أسرّة وجه أنوشروان ، وتورَّدت وجنتاه ، وآستبشر بنصب بزرجمهــر لتلك التماثيل ووضع كل واحد منهــا في موضعه . فأمر له بجام مملوء من الجواهر الشاهية، و بدرة من الذهب، وفرس بسرجه ولجامه . وأثنى عليه كثيراً . فقــام بزرجمهر وعاد إلى منزله فوضع بين يديه التخت والفرجار ، وغاص في بحر الفكر، وحذا حذو الهنود في وضع الشطرنج، وتحارب عساكر الروم فيه والزنج . فوضع النرد بفطنته وذكائه، وأمر بعمل خرزتين من العاج منقطتين بالساج. ورتب له ناوردا كناورد الشطرنج، وسوى الصفوف من الجانبين، وقسم العسكرين صفوفا ثمانية كأنها كراديس متشمرة للقاء . ولما فرغ من ذلك ركب الى خدمة أنو شروان، وذكر له ما وضعه . ثم إنهم استمهلوا الرسول سبعة أيام ليستخرجوا كيفية اللعب بالشـطرنج . فأنزلوه في مكان وأمر أنو شروان باسـتحضار العلماء والموابذة فحضروا وأخذوا في استخراج ذلك اللعب الخفي فطال عليهم الأمر فلم يقدروا . وصعب ذلك على أنو شروان وقال : إن لم يتضح هــذا السرأورث علماء إيران وهنا عظياً . فخلا بزر جمهو بنفســه ونصب الشطرنج بين يديه فبتي يوما وليـــلة ينقل تلك التماثيل يمنـــة و يسرة حتى وقف على كيفة اللعب به • فأظهـ ر ذلك الأنوشروان فقضي العجب من ذلك ودعا له وأثنى عليــ ه ، ثم أمر فأوقروا ألغي جمــ ل من الأمتعة التي تجلب من الروم والصين وسائر تلك المالك . ثم استحضر رسول الراى ملك الهند ، وأجاب عن كتابه وذكر فيه أنه قد وصل رسولك وعرض ماكان معه من الهدايا والتحف فقبلناها. وأما الشطرنج فانا استمهلنا الرســول أسبوعا فتجرّد الموبذ الطاهر القلب للتفكر في استخراج اللعب به . فلم يزل ينقب و يبحث حتى وقف عليــه وعلى ٱلســتَخْرُج سره الخفى . وقد نفذنا هـــذا الموبذ إلى خدمتك مع ألفي حمل من الأقمشة النفيسة . ووضعنا النرد بإزاء الشطرنج، ونفذناه إلى الخدمة. فإن فطنتم للعب به فلكم هذه الأحمال ، و إن عجزتم عن ذلك فأضيفوا اليها مثلها من عندكم ونفذوها الى خُزْأَنْتنا . والسلام .

فسار بزرجمهر بمن معه نحو الهند. فلما وصل أكرمه ملك الهند وأعن مقدمه . ولما وقف على كتاب أنو شروان عظم عليه ما تيسرله من اللعب بالشطرنج ، ثم أمر بإنزال بزرجمهر فى موضع يصلح له واستمهله سبعة أيام يحل مشكل النرد ، فاجتمع جميع علماء الهند عليه و بقوا سبعة أيام لا يهتدون الى سبيل اللعب به ، ولما كان اليوم الثامن حضروا عند الراى وآعترفوا بعجزهم عن التفطن لذلك فعظم عليه ، وحضر بزرجمهر صبيحة اليوم التاسع وقال : إن الملك لم يأمرنى بالتلبث

<sup>(</sup>١) صلى: واستخراج والتصحيح من طا ، طو . ﴿ ﴿ ﴾ طَا ، طر ؛ خزا تُذنا . ﴿ ﴿ ﴾ طا ، طر ؛ لحل مشكل .

أكثر من هذا القدر . وإن خالفت لم آمن غضبه . فربض علماء حضرة الراى تجبرة ، واعترفوا بالمحبز وقالوا : إنا لا نهتدى إلى حل هذا المشكل . فتصدّى بُزُر جمهر عند ذلك ولعب بالنرد بين يدى الراى . فتعجب الحاضرون منه وأطلقوا السنتهم بالدعاء له والثناء عليه . فأوقر عند ذلك ملك الهند ألنى حمل من نفائس بلاده مع خراج سنة ، ونفذ الكل الى خزانة أنو شروان ، وخلع على بزرجمهر ماكان عليه من خاص ثيابه مع تاج رفيع أمر بإحضاره له من خزانته ، فعاد الى حضرة أنو شروان ملك ، ومعه كتاب ملك الهند بشهادة جميع علماء بلاده بأنه ليس على وجه الأرض مثل أنو شروان ملك ، ولا كما لمه عالم ، ولما شارف بزر جمهر حضرة الملك أمر جميع أكابر حضرته وأركان دولته بالخروج لاستقباله ، فتلقوه بأتم إعظام و إجلال ، ولما وصل دخل على الملك فاعتنقه وأكرمه وسأله عما ناله من مشقة الطريق وما تحله من تعب السفر ، ثم سرد على الملك حكاية ماجرى عند ملك الهند فاستبشر أنو شروان بذلك وحمد الله وأثنى عليه وشكره على ما أنعم به عليه من حصول عالم مثل بزرجهر لديه ، والسلام ،

## ذكر السبب في وضع الشَطرنَج

قال صاحب الكتاب: كان فى بلاد الهند فى ذلك الزمان ملك يسمى جمهور ، وكان له الأمر على تلك الهمالك من حد كشمير الى أرض الصين ، وكانت مدينته سندلى دار ملكه ومستقر جنوده وغبا خرائنه ، وكانت له زوجة من بنات الملوك موصوفة بالرأى والعقل ، فرزق منها ولدا وسماه كوا (١) فمات الملك بعد ولادة هذا الابن عن قريب، وأوصى الى زوجته ، فاجتمعت الحنود عليها وبقيت تنهى وتأمر ، وكان لزوجها أخ اسمه ماى وكان يسكن مدينة زنبر ، فقدم وتزوج بزوجة أخيه، وقعد مقعده من سرير السلطنة ، واجتمعت عليه العساكر ، فكان يدبر أمورهم ويسوس أخيه، وقعد مقعده من سرير السلطنة ، واجتمعت عليه العساكر ، فكان يدبر أمورهم ويسوس العساكر واتفقت كامتهم على تقديم زوجة الملك والرضى بسلطنتها ، فأرسلوا اليها وأشاروا عليها بأن العساكر واتفوم بالملك وكفالة الولدين الى أن يصلح أحدهما للتقدّم والسلطنة ، وكان أحد الولدين ابن سبع سنين والآخر ابن سنتين ، فتسنمت الملكة تخت الملك واشتغلت بإقامة مراسم السلطنة ، وأزمت كل واحد من الصبيين عالما يؤدبه ويعلمه ، فكانا يربيانهما ويعلمانهما حتى برعا فى الأدب



<sup>(</sup>١) فى الشاه كَو . وقد عربها المترجم هنا بالكاف مرة وبالجيم أخرى .

<sup>(</sup>١) في الشاء : دنير -

وترشحاً للقيام بأعياء الملك . فكان كل واحد منهما يخلو بالملكة ويسألها ويقول: من الذي يصلح منا للتاج والتخت ؟ وكانت الأم تقول : من كان منكما أبرع في الآداب وأجمع لمكارم الأخلاق وليته الأمر، وقلدته الملك . وكانت تعللهما بذلك إلى أن بلغــا مبلغ الرجال، ودبت بينهما عقارب الشحناء، وأخذا في التحاسد والتباغض، ونفقت بينهما سوق أهل النفاق والنمائم.فكثرت مراجعتهما الى الملكة ومطالبتهما إياها بتعيين أحدهما للسلطنة . وكان قلبها يميل الى جوّ لكونه أكبر سنا وأحق بالسلطنة من وجهين : أحدهما من حيث الأب، والثاني من حيث اختصاصه بمزيد الشهامة والعقل ومزية الإحسان والعدل ، فقسمت الكنوز والأموال والذخائر بين الولدين على الســوية . وقالت لطلخند : الرأى أن تبايع أخاك على الملك ولا تنازعه فيه ، كما رضي أبوك بتقدم أخيـــه . فلم يرض بذلك، واتفقت كامتهم على أن يجمعوا وجوه العسكروأعيان الدولة ويشاو روهم في المتعين من الملكين. فنصبوا تختين في إيوان دار الملك، وقعد كل واحد منهما على تخت، وبجنب كل واحد منهما و زيره ومن هو مدبره ومشيره . وحضرت الأمراء والأكابر في مجلس عام . فقام الوزيران وقالا : أيها الحاضرون! من الذي ترون من هــذين الملكين يصلح أن يكون فيكم مالك الأمر، ومتولى الحــل والعقد؟ فتعجبوا من تلك الحالة وتحيروا ولم يحيروا جوابا، وعمهم السكوت والوجوم . فقام واحد منهــم وقال : إنا لا نتجاسر على الكلام فيما بين هــذين الملكين ، ولننصرف اليوم فنجتمع ونتشاور في هذا الأمر ثم نخبر بما نرى من الصواب ، فانفضوا من ذلك المجلس ، وكان بعضهم يميل الى جة و بعضهم يميــل الى طلخند · وتفرّقوا وتحزبوا وانضم كل واحد منهم الى من كان يميل اليــه · ومهما ظهر في بيت آمران فعن قريب يخرب . ولا يجتمع سيفان في غمد، ولا ملكان على تخت . فاتفق أنهما اجتمعا ذات يوم فأقبل جؤ على أخيه ينصحه ويعظه ويحذره عاقبة مخالفته ويشيرعليه بموافقته ومتابعته محافظة على أبهة السلطنة، ودفعا لشماتة أعداء الدولة . فلم تنجع مقالته فيــه، وكان تأثير كلامه في قلبه تأثير المــاء اذا جرى على الصخرة الصهاء . وكان من جوابه له أن قال : إنا لم نر أحدا طلب السلطنة بالرقية والتملق . وأنا فقد ورثت هذا النُّخت من أبي . فالملك حتى أدافع عنه بسيغي. فأفضى حالمها الى المنابذة وتصديا للقاتلة . فانصرف كل واحد منهما الى منزله فارتفع الصياح من الدركاهين . فابتدأ طلخند بتهيئة أسباب القتال، وفرق الأسلحة على الرجال . فاضطر أخوه الى أن استحضر عَدده وعُدده، ودعا أمراءه وقواده، وأمرهم بالتشمر لما حربهم من ذلك الأمر المهم، والحادث المدلهم . ثم برزوا وعبوا عساكرهم ميامن ومياسر، ومقانب ومناسر، وقـــدموا الرجالة أمام

<sup>(</sup>١) طاء طر: فتفرّقوا و

الفرسان في آلات الضراب والطعان ، وأسرجوا الفيلة لركوب الملكين . ثم لما اصطف الفريقان وتقابل الجمعان أدركت الرقة جوًا حتى كاد يحــترق جوى . فأرسل الى أخيه أحد ثقاته ينصحه على لسانه ويسأله أن يكف من عنانه ويشتغل بإصلاح الفاسد، ولا يغتر بمقالة الكاشح والحاسد، على أنه يقسم المالك فيكون له ما يختار منها و يريد. فأبي طلخند إلا التمادي في غيه والاستمرار على غُلُوائه. وكان من جوابه أن قال : لا كان يوم أسلك فيه هذه المسالك أو أرضي منك بقسمة الممالك . فعظم ذلك على جوَّ فاستحضر و زيره وسأله عن وجه التدبير في كفِّ أخيه عن مغامسة القتال، والتعرُّض لسفك دماء الأبطال. فقال: إنه، على ما أرى من أحكام النجوم، لاتطول مدَّته. فداره بأبلغ ما يمكن، وولَّه جميع الهـالك، وحكُّه في جميع الذخائر والخــزائن، وارض من الملك بتاج وخاتم . فاختار رجلا موسومًا بالعقل والذكاء، وأرسله الى طلخند، وأمره أن يقول له : إن أخاك موجع القلب مما أنت مصر عليه من المنابذة . ولا ينسب ذلك إلا الى دستورك الذي هو العادل بك عن سواء الطويق . ولا يخفي عليك أن حوالينا جماعة من الأعداء مشل ملك كشمير و بغبور وغيرهما . ومهما تقاتلنا على التاج والتخت قرفونا بكل سوء، وأطلقوا فينا الألسنة، وزعموا أنا لسنا من أصل طاهر . وإنك إنْ نهضت الى لم أبخل عليك بالتاج والتخت . ولا عار عليك ولا غضاضة تلحقك في أن تجنح الى مصالحة أخيك الأكبر بل تكون بذلك محمودا عند ملوك البحر والبر . وقد نصحتك إن قبلت . وإن لم تقبل ستندم حين لا يغني الندم، وتعض على يديك حين تزل بك القدم . فأتاه الرسول وأدّى اليه الرسالة فما نجعت فيه تلك المقالة . وكان من جوابه أن قال : قل له من أنت؟ ومن أين لك التاج والتخت حتى تمن بهما على وتفوضهما الى ؟ وما أراك إلا وقد أطلت الأمل حين شارفت الأجل ، وأنك حين رأيت الأمر إمرا أخذت تخادعني حيلة ومكر . وجعلت الرسل تتردّد بينهما الى أن أمسوا . فنزل العسكران في مواضعهما ، وخندق كل واحد منهما حوالي معسكره ، وبث الطلائع الى أن تبلج الإصباح. فارتفعت أصوات البكوسات من الجانبين، وتراءت أعلام الملكين. وترتبت الميامن والمياسر، ووقف كل واحد منهما في قلب عسكره و بجنبه و زيره ودستوره . فأمر جق دستوره أن يامر أصحابه بالا يبدءوا بالقتال، ويقول لهم : اذا رزقتم الظفر فلا تسفكوا الدماء.ومنِّ وصل منكم الى موكب طليخند فينبغي أن يضع خده بين يديه عِلى الرغام، ولا ينظر اليه إلا بعيز\_ الإكبار والإعظام . وأما طلخند فإنه أوصى رجاله بخلاف ذلك، وأمرهم بالقتــل والنهب والقبص على أخيه وحمله أسيرا مكتفا اليه .

 <sup>(</sup>١) طر : بمقالة الحاسد .
 (٢) هكذا في النسخ . والصواب فستندم .

قال : فتراحف الفريقان وتلاقي الجمعان وجرت وقعــة عظيمة • وظهرت الغلبــة لحق، وبق طلخند وحده في المعــترك . فناداه جق وأشار عليــه بأن يعود الى إيوانه . فعــاد ووضعت الحرب أوزارها وأخمدت نارها . ثم اجتمع من تفرق من عساكر طلخند عليــــه فخلع عليهم وأحسن اليهم، واستأنف الأمر وعزم على معاودة اللقاء . فتردُّدت بينهما الرسل وتكررت السفراء في إصلاح ذات البين ولم الشعث مر الجانبين . فلم يزدد طلخند إلا غلوا في العصيان وتماديا في الطغيان . فبرزا في عساكرهما الى ساحل البحر، وحفر كل واحد منهما حوالي عسكره خندقا ألتي فيه الماء . ثم إنهم التقوا وجرت بينهم وقعة عظيمة قتل فيها أكثر أصحاب طلخند، و بتي هو وحده في المعترك . فنظر فرأى رجاله مجدَّلين وقدُ أرتطم بعضهم في ذلك الخندق و بعضهم في الصحراء . عظم عليه ذلك فانحني وهو على ظهر الفيــل، على قر بوس سرجه وخرجت روحه من الأسف والهم • فنظر جو فلم ير رأية أخيــه فنفذ فارسا ليأتيــه بخبره . فانصرف وأخبره بالحــال . فترجل جوّ ومشي ميلين راجلا باكيا فرأى أخاه على تلك الحسالة ففتشه من رأسه إلى قدمه فلم يجد به أثر ضربة ولا رمية فعلم أنه مات حتف أنفه . ثم إنه أخذ في البكاء والنحيب فوصل وزيره وعزاه ، وشكر الله تعالى على أنه لم تكن ميتنه قتلا على يده، وأشار عليه بأن يركب حتى يراه الناس فيسكنوا . فركب ونادى مناديه ألا فرق بين العسكرين . فانصرفوا مستظلين بظل الأمن والأمان . ثم إنه عمل تابوتا من العاج ووضع أخاه فيه، وعاد إلى دار ملكه .

وكانت أمهما مضطَّربة تنتظر ما تسفر عنه تلك الوقعة ترجف أحشاؤها وتضطرب فرائصها وقد أرصدت على المراقب ربايا حتى يأتوها بالخبر . فلما طلعت رايات جوّ وفقدت أعلام طلخند أنهى اليها الخبر فمزقت الثياب على نفسها وأخذت في البكاء والعويل. ثم دخلت إلى إيوان طلخند، وأحرقت جميع ما كان له من الأثواب والأسلحة ، وأوقدت نارا عظيمة وعزمت على أن تلتى نفسها فيها، على آيين الهنود ورسمهم . فلما أعلم جوّ بذلك تقدّم راكضا حتى أتاها فأمسكها وضمها الىصدره، وأخذ يسليها ويعزيهـا ويخبر أنه لم يباشر قتل أخيــه ولا أحدُّ من أصحابه وذويه ، وأنه لم يمت إلا حتف أنفه . فلم تصدّقه أمه على ذلك؛ وأخذت تعنفه وتو بخه . فحلف لهــا على ذلك بالإيمان المغلظة ، ثم قال لها : و إن كذبتيني فيما أقول أحرقبت نفسي . وعزم على ذلك فرقّت له أمه ؛ وقالت ؛ إذا كان الأمر على ما ذكرت فأبن لى ما جرى في هذه الوقعة ، وأنه كيف كان موت طلخند ، فلعلى أتسلى بذلك فينجلي عنى بعض ما بى من الهم والحزن وألجزع والأسف . فانصرف جَوْ إلى أيوانه، وأحضر وزيره وفاوضه فيا دار بينسه و بين أمه، وذكر له ما التمسته منسَه . فأخذا

(١) طاءة طن الد أوتطر ،



يتشاوران ويتفاوضان فقال الوزير: الرأى أن نجع علماء الهند وناصرهم بإعمال الفكر في حكاية صورة المعترك بما اشتمل عليه من العساكر والحفائر، وكيفية موت الشاه طلخند، فبنوا الرسل في بلاد الهند وجعوا العلماء عند الملك فاوقفوهم على صورة المعترك وما جرى فيه ، فحلوا و باتوا ليلتهم في ذلك الفكر حتى أصبحوا ، فاستخضروا الأبنوس وعملوا تختا، وصوروا فيه مائة بيت ، عملوا من الساج والعاج صورة شاهين معتصبين بالتاج مع جنودهما وخيولها وفيولها ، ثم صفوها صفوفا فعلوا كل واحد من الشاهين في قلب عسكره وعلى يمينه وزيره ، والى جانب كل واحد منهما من الميمنة والميسرة فيهنان يتنقلان في ثلاثة بيوت ، وجعلوا دون الفيلين جملين عليهما راكبان ، ودونهما فرسين عليهما فارسان، ودون الفرسين رخين كأنهما مبارزان يركضان يمنة ويسرة ، ولا يقف قدامهما أحد ، ورتبوا الرجالة مصطفين أمام الكل ، ومهما انتهى واحد من هؤلاء المقاتلين اذا قدامهما أحد ، ورتبوا الرجالة مصطفين أمام الكل ، ومهما انتهى واحد من هؤلاء المقاتلين اذا رأى الشاه في بيت صاح وأشار اليه بالإحجام والتنجى من ذلك البيت ، ثم إن أحد العسكرين غلبوا فسدوا الطريق على الشاه ، فنظر فرأى عساكر العدة قد أعاطوا به من كل جانب، وسدوا عليه فسدوا الطريق على الشاه من المح والأسف ما بين المعترك .

قال : فكانت أم طلخند تشاهد الشطرنج يلعب به عندها فتتعرّف أحوال ذلك المعترك الذي جرى فيه على ولدها ما جرى . ولم يزل ذلك دأبها الى أن قضت نحبها .

فهذا سبب وضع الشطرنج. والحمد لله رب العالمين.

§ ذكر نقل كتاب كليلة ودمنة الى خزانة كسرى أنو شروان

قال صاحب الكتاب : كان فى جملة حكماء أنو شروان طبيب حاذق قد أفنى عمره فى دراسة العلوم، موسوم بالعقل الكامل والعلم الوافر يسمى برزوية (١) . فدخل ذات يوم على الملك وقال : إنى قد وجدت فى كتب بعض علماء الهند أن فى جبالهم دواء لو نثر على الميت لعاد حيا يتكلم . وأنا

§ اذا استثنينا السبب الذي ذهب من أجله ذهب برزوية الى الهند، وطريقة نقله الكتاب، وأن الذي ترجمه بزرجمهر لا برزويه — أمكن أن نعد ما تقصه الشاه في هذا صدقا يؤيده التاريخ. وفي نسخ الشاه التي بيدي أن الكتاب ترجم الى العربية أيام المأمون . ولست أدرى أهي غلطة من الفردوسي أصلحها المترجم الم تحريف من النساخ .

<sup>(</sup>١) في الشاء : برزوى . وهي في و رز، ،ول بفتح الباء . وفي دائرة المعارف الاسلامية بضم الباء .

<sup>(</sup>١) طره طا : صورة مائة ييت ، ﴿ ٢) طَرَّه طا : جانبي ، ﴿ ٣) طر، طأ : يقل ب

أسال الملك الإذنِ لأدخل الى تلك الديار في طلب هــذا الدواء فلعلى أعثر عليــه . وليس يبعد من سمادة الملك و يمن أيامه أن يسهل ذلك . فأصحبه الملك هدايا كثيرة وتحفا وافرة برسم ملك الهند، وأرسل اليه وكتب اليه كتابا يسأله فيه أن يدله على هذا الدواء، ويعينه على ذلك بمن عنده من العلماء والحكماء . فسار برزويه حتى وصل الى حضرة الراى فأوصل اليه ما صحبه من الهـــدايا والتحف ، وأعطاه كتاب أنو شروان . فلما وقف عليــه أكرمه وأعز مقــدمه، وجمع علمــاء حضرته وحكماء بلاده ، وأمرهم بالدخول على برزويَّه الحكيم ومعاونته على ما قصد تلك الممالك لأجله . فاجتمعوا اليــه وأخذوا في طلب تلك الحشيشة في جبال الهنــد فلم يعثروا عليها . وعظم تعذرها على برزويه فانصرف ودخل على الراي وقال : كيف استجاز مصنف هذا الكتاب وصف هذا الدواء مع استحالة وجوده ؟ ولعله أخطأ فيما ذكر . ثم إنه قال لمن حضر من العلماء والحكاء : هل تعرفون في هـذه الديار أحدا أعلم منكم ؟ فقالوا : إن هاهنا شيخا هو أكبر منا ســنا، وأغزر علما، وأوفر فضـــلا . فقال : دلوني عليــه . ففعلوا فلما حصل عند الشيخ ذكرله ما وجده في كتاب عالم الهند ثم ما تحمله من وعثاء السـفر وعناء الطريق في ارتياده ، وأنه عجز عن معرفة ذلك جميع من هنالك من العلمـاء والحكماء . فقال الشيخ عند ذلك : أيها العالم! حفظت شيئا وغابت عنك أشياء . إنما المراد بذلك الدواء البيان . والمراد بالجبل الذي هو منبته العلم . والمراد بالميت الجاهل نفسه . واذا تعلم الجاهل فكأنه اجتاب فضفاض الحياة . والعلم بمنزلة الروح من العظام الرفات . وكتاب كليلة ودمنة من هذا الدواء . وهو في خزانه راى ملك الهنــــد . فقام برزويه جذًّا مسرورا حتى أتى الملك فقـــال : قد عرفنا الدواء الذي كنا في طلب. • وهو كتاب كليلة ودمنة الذي هو تحت ختم الملك في خزانت.

== ثم ترجمة البلعمى يظهر أنها لم تتم . وليس لدينا من ترجمة الرودكى إلا أبياتا قليلة فى كتاب لغة الفرس للا سدى . وترجمة نصر الله بن عبد الحميد لا تزال متداولة معروفة . وهناك تراجم أخرى عربية وفارسية منظومة ومنثورة . ثم للكتاب قبل ترجمة ابن المقفع و بعدها تاريخ طويل لا يتسع له المجال هنا .

ويذكر الفردوسي قصة كليلة ودمنة تحت عنوان واحد :

إرسال نوشين روان برزويه الى الهند بلحلب العشب العجيب، و إحضار برزويه كتاب كليلة ودمنة. ويختم الفصل بمدح السلطان محمود الغرنوى .



<sup>(</sup>١) طاء طر: جذلان . (٢) دِائرة المعارف الاسلامية .

والمسئول أن يؤمر الحازن بإحضاره ، فعظم ذلك على الملك وقال لبزروية : إنه لم يطلب أحد هذا الكتاب، ولا وقف عليه ، ولكن لو طلب منا الملك أنو شروان أرواحنا لم نبخل عليه ، ثم أمر بإحضاره بين يديه، وشرط عليه ألا يكتب منه شيئا، و يقنع بمطالعته ، فكان كل يوم يحضر و يطالع من الكتاب بابا و يحفظه و يكرر عليه في نفسه ، فاذا رجع الى بيته كتب الباب الذي حفظه، ونفذه الى أنو شروان ، ولم يزل ذلك دأبه حتى أتى على جميع الكتاب ،

قالى: وأتاه كتاب أنو شروان باستكال أبواب الكتاب أجمع وحصول بحر العلوم لديه ، فاستأذن برزويه عند ذلك ملك الهند بالانصراف الى حضرة أنو شروان ، فخلع عليه وأعطاه عطايا كثيرة ومالا وافرا ، وصرفه الى خدمة أنو شروان ، فخرج الحكيم من قنوج صاعد النجم ، عالى الجلد ، مقرون الحاجة بالنجاح ، فائزا فوز المعلى من القداح ، فلم حصل عند أنو شروان أكرمه وأعزه وشكرله سعيه ، وخيره فى جميع ما تشتمل عليه خزائنه ، فلم يختر غير دست من الملابس الخسروانية الحاصة فلبسها ودخل عليه ، وقال له الملك : ما بالك لم تلبس الطوق والسوار ، واقتصرت من كنوزنا على هذا القدر ؟ فقبل برزويه الأرض بين يديه وقال : من لبس خلعة الملك فقد تسنم تخت كنوزنا على هذا المقدر ؟ فقبل برزويه الأرض بين يديه وقال : من لبس خلعة الملك فقد تسنم تخت الجلال واستولى على أمد الكال ، وأرغم أنف الحاسد الكاشي ، وأقر عين الوئى الناصع ، وإن حاجي عند الملك أن يأمر بررجهر ، اذا حرر هدذا الكتاب للخزانة ، أن يفتتحه بب يشتمل على ذكر برزويه العبد حتى يبق اسمه بعد موته بين الحلق ، فقال أنو شروان : إن هذه أمنية عظيمة ، ولكا لاندفع في في مرادك ، ونسعفك بذلك ، ثم أمر بزرجهر بأن يصدر الكتاب بباب يشتمل على ذكر برزويه الطبيب . فقعل ونقل الكتاب بعباراته البارعة وألفاظه الساحة باللسان الفهلوى الى الياض الخسور ، ثنى الأمة الهاشية ، فإنه أمر عبد الله بن المقفع فنقله ويق كذلك إلى زمان أمير المؤمنين المنصور ثانى الأمة الهاشية ، فإنه أمر عبد الله بن المقفع فنقله إلى اللسان العربى ، ثم لما ملك نصر بن أحمد بن اسمعيل السامانى أمر وزيره أبا الفضل البلعمى فنقله إلى اللسان العربى ، ثم لما ملك نصر بن أحمد بن اسمعيل السامانى أمر وزيره أبا الفضل البلعمى فنقله إلى اللسان العجمي أيضا (ا) ،

قلت : فبتى الكتاب بالعبارة الفارسية القديمة إلى زمان السلطان بهرامشاه بن مسعود بن ابراهيم ابن مسعود بن مجود بن سبكتكين رضى الله عنهم ، فتصدّى أبو المعالى نصر الله بن مجدد بن عبد الحميد الكاتب الغزنوى فحرره بألفاظه الزاهرة وعباراته الباهرة، ورصعه باستعارات تروق

<sup>(</sup> أ ) هذا تاريخ الكتاب في الفارسية والعربية إلى زمن الفردوسي • وقد حذف المترجم هنا أبياتا في مدح السلطان محمود فيها عنــاب •

<sup>(</sup>۱) طر: يأم · (۲) طا، طر: صلوات الله عليهم ·

النفوس، ووشحه بإشارات تشرح الصدور، ومزجه بأمثال العرب وأشــعارهم الفصيحة . فنسخ به ما قبله، وصار ما عمله مفخرا للعجم لم يحرر مثله في أسلوب الترسل الفارسي (١) والسلام .

## ذكر تقلب الزمان على بُزُر جِمِهر، وغضب أنوشروان عليه (ب

قال الفردوسي صاحب الكتاب: اتفق أن أنوشروان خرج ذات يوم من المدائن يتصيد فركص خلف الغزلان والأوعال حتى تعب وانفرد عن العسكر، فانتهى الى روضة ذات ماء وشجر، و بزرجمهر معه لا يفارقه لمحبته له ، فنزل ليستريح ساعة و يغنى لحظة ولم يكن معه غير وصيف ، فتمدّد على تلك الأرض في نباتها، ووضع رأسه في حجر بزرجمهر فنام ومعه دملج مرصع بالحواهر ، فوقع عليه طائر أسود (ح) واقتلع بمنقاره تلك الحواهر وابتلعها واحدا واحدا ثم طار وحلق في السهاء ، فعظم ذلك على بزرجمهر وتطير منه وعض على ديه ، فاستيقظ الملك و رأى بزرجمهر متغيرا فتوهم أن ريحا خرجت منه في حال نومه وأن تغير بزرجمهر من أجل ذلك، فتنمر من ذلك واستشاط وقال : من أخبرك أيها الكلب بأن إمساك ما تدفعه الطبيعة مستطاع؟ وهل جبلت إلا من التراب والنار والهواء؟ وشتمة شتما كثيرا (٤) فلم ينبس بزرجمهر بكلمة، وكادت الأرض تسوخ به حين رأى تجهم وجه السعادة عليه، وتسرع صرف الزمان اليه ، فبق واجما يعض براجمه ، ويذرى من الدمع ساجمه ، فركب عليه ووكل به فيه ،

وكان لبزرجمهر قريب يخدم الملك ، وكانب يساكن بزرجمهر فى ذلك القصر ، فسأله يوما وقال : كيف خدمتك اللك؟ فقال : اعلم أن الملك اليوم نظر إلى نظرة كادت تزهق روحى ، وذلك أنى لما رفع السماط قدّمت اليه الطست والإبريق ، فكنت أصب الماء على يده فنظر إلى مغضبا ففت فى عضدى ، وخدرت على الإبريق يدى ، فأمره بزرجمهر بأن يحضر الطست

<sup>( 1 )</sup> هذا تاريخ النَّمَاب الى عهد المترجم . وقد كتب بعد ذلك بالعربية والفارسية نظا ونثرا .

<sup>(</sup>ت) هذه القصة في الشاه فيها عنوانان · غضب نوشين روان على بوزرجهر والأمر بحبسه · إرسال فيصردرجامققلا ، و إطلاق بوزرجهر ليخبر بما فيه ·

<sup>(</sup>ح) في الشاه: أن الدملج سقط من ذراع الملك فحاه الطائر ... الح .

<sup>(</sup> ك ) فى الشاه : مول، وورثر، وطبعة تبريز أن الملك استيقظ فرأى بزوجمهرعاضا على شفتيـــه، ونظر الى ذراعه فلم يجد الدملج فظن أن بزرجمهر ابتلعه ، ولكن كلام أنوشروان يرجح رواية المترجم هنا .

<sup>(</sup>١) صل : ساعة . والتصحيح من طا، طر .

(M)

والإبريق . وقال له : أفرغ المـــاء على يدى كما كنت تفرغه على يد الملك . ففعل فقـــال له : اذا صبيت الماء على بدى الملك بعد هـ ذا فلا تضيق الماء عليه . وحين يمسح شفتيه بالطيب فلا تقطع الماء بل استمر على إفراغه رهوا رهوا كما كنت تفرغه . فأخذ ذلك بمجامع قلب الشاب . ولما قدم الطست في اليوم الثاني إلى الملك فعل ما أمره به بزرجهر . فارتضى الملك فعله وقال : أي شيء قال لك بزرجمهر غير هذا؟ ثم قال له : قل له لم آثرت الانحطاط من تلك المنزلة الرفيعة والمرتبة الجليلة بسوء خلقك وخبث أصلك؟ فانصرف الشاب وبلغ بزرجمهر قول الملك . فقال في الجواب: أنا في السروالجهر أحسن حالا من الملك بكثير . فعاود الحضرة وبلغمه ذلك الجواب . فاغتاظ من كلامه وأمر بأن يقيد و يجعل في جب . ثم بعد مَدّة أخرى قال لذلك الغلام : كيف حال ذلك الشقيَّ؟ فِحاء الغلام وأخبره بمــا قال الملك . فقال : إن يومى من يوم الملك أوفق ، وحالى مر. من حاله أرفق . فعاد الشاب وبلغ الملك جوابه . فتنمر وأحتدم من الغيظ وأمر به فحبس في تنور من الحديد مسمر من باطنه بمسامير محددة (١) . فبق على حالته هدده نابي الجنب كاسف الحال مدّة أخرى. فقال أنوشروان لغلامه: سل ذلك الخبيث عن حاله . فسأله فلم يجبه إلا بالجواب الأوّل. فانصرف الغلام وأعلمه بذلك . فازداد تغيظا وتنمرا ، ونفذ اليه مو بذا مع صاحب سيفه ، وأمره أن على تخته . وقال : إن لم يأت بجواب لائق ضربت رقبتــه . فجاء الموبذ وسأله عن ذلك، فقال : إن الشــدة والرخاء ينتهيان . والانتقال عن الشــدة والبلاء الى دار البقاء هين يسير . والانتقال عن التاج والتخت ُعن دار الفناء صعب عسير . فرجع المو بذ وأعلم أنوشروان بما قال . فتأثر بقوله وفزع من صرف الزمان وربيــه فأمر به فأخرج من محبسه ، وأعيد الى قصره . ولم يزل على حاله الى أن دارت عليه أدوار من الدهر فكف بصره، وضعف جسمه .

قال: فورد في ذلك العهد رسول من عند قيصر ملك الروم ومعه تحف كثيرة وهدايا فاخرة ، (٣) وفي جملتها صندوق مقفل محتوم ، فقال الرسول: إن قيصر يقول إن على أبواب الملك جماعة من العلماء والموابدة فليسالهم الملك عما هو مخبوء في هذا الدرج المختوم ، فان أخبروا به الترمنا الخراج ، و إن عجزوا فلا يطالبنا بشيء ، فقال أنوشروان: إنا سنخبر عن ذلك بعون الله وقوته ، وأمر بإنزال الرسول فأحضر العلماء والموابدة وأمرهم أن يخبروا عما يحتوى عليه ذلك الدرج فعجزوا عنه ،

<sup>(</sup>١) هذا كالذي يروون عن تتورمحمد بن عبد الملك الزيات و زير المعتصم العباسي •

<sup>(</sup>١) طا، طر: فقال . (٢) طا، طر: إلى . (٣) صل: جملته ، والتصحيح عن طا، طر .

فأرسل الى بزرجمهر، واعتذر اليــه عما سبق منه اليه ، ونفذ اليه دست ثوب من ملابسه ، وأمره بالحضور . فاستحم بزرجمهر وتنظف، و بات ليلته بين يدى ربه با كيا ساجدًا . ولما أصبح أحس باقبال السعادة عليــه و رجوع الدولة اليه . فركب واستصحب بعض ثقاته من العلماء، وأمره بأن يخبره بأوّل من يراه في طريقه ولا يسأله عن اسمه وحاله . فكان أوّل من التقاه امرأة حسناء صبيحة الوجه ، فأخبر بزر جمهر فقال له : سل المرأة هل لها زوج ، فسألها فقالت : لى زوج وولد ، فلما سمع ذلك اهتر على ظهر الفرس . ثم سار فالتقته أمرأة أخرى جميلة المنظر فأمر صاحبه فسأل المرأة. هل لها زوج وولد ؟ فقالت : نعم لى زوج ولكن ليس لى ولد . ثم ظهرت له امرأة أخرى فسألها عن الزوج والولد فقالت : إني جارية عذراء لم يمسني بشر . فاستمر بزرجمهر في طريقه حتى دخل على الملك . فأمر بتقديمه الى خدمة التخت . ولما رآه مكفوفا عظم عليـــه ذلك واهتم من أجله . ثم اعتذر اليــه واسترضاه . ثم فاوضه في رساله قيصر واقتراحه . فدعا لللك وأثني عليــه وقال : إن أظلمت العين فالقلب منؤر بسعادة الملك. وسأكشف القناع عن وجه هذا السر وأظهره للحاضرين، وأجلوه للناظرين . غارتاح الملك لقوله واستبشر، وتهلل وجهه، وإنصات ظهره . فأحضر جميع الموابذة والعلماء ، وأمر بإحضار الرسول . فلما حضر أمره أن يعيد الرسالة بين يدى بزرجمهر . فشرع الرسول وأعادها؛ فتصدّى بزرجمهر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم دعا لللك ثم قال: إن في هذا الدرج دررا ثلاثا. إحداها مثقوبة، والثانية نصفها مثقوب، والثالثة بكرلم تثقب، ولم يمسها حديد. فلما سمع الرسول مقاله أحضر مفتاح الصندوق وفتحوه فاذا فيه ثلاث درركما وصف بزرجمهر . فتعجب الحاضرون من نور بصيرته وكمال ذكائه فنثروا عليه الجواهر. وأمر الملك فحشي فوه باللآلئ. وندم على ما عامله به من قبل، وضاق صدره حتى بان في وجهه أثر الهُمّ والأسف. فلما علم بزرجمهر بذلك ذكر لللك ما جرى عليــه في ذلك المتصيد من نزول الطائر الأســود والتقاطه جواهر الدملج وابتلاعه إياها، ودعا لللك . ثم انفض المجلس .

#### ذكر نبذ من توقيعات أنوشروان

قال صاحب الكتاب : إن الملك و إن كان شامخ الأنف طامح الطرف فلن يتحلى إيوانه إلا بالوزير، ولن تستقيم أموره إلا بالدستور . ولا شغل لللوك غير الصديد والطرد، والعيش والطرب، وحضور الوقائع عند الحاجة، والإحسان إلى الرعية والترفرف عليهم بجناح الرأفة والرحمة، ثم الوقوف

<sup>(</sup>١) طا، طر: له . (٢) طا، طر: وساجدا . (٣) طا، طر: فقتحوه . (٤) طا: والسلام .

على سير الملوك السالفة والتقيل بهم فى خلالهم الحميدة، والتحلى بصفاتهم المرضية . والوزراء هم الذين يتجرعون مرارة الغصص، و يتحملون أثقال التعب فى إحراز الخزائن، ونظم شمل الذخائر، والإصغاء إلى ظلامات الرعية، والحكومة بينهم على مقتضى العدل والنصفة ، وعلى هذا درج ملوك العجم حتى ولى أنو شروان فانه لما ملك نقص تلك القاعدة، ورفض تلك العادة، وباشر الأور بنفسه، وساس الجهور برأيه وتدبيره ، فكان هو الملك والبهلوان وصاحب السيف وصاحب القالم معا ، وكانت له أصحاب أخبار يرفعون اليه كل ما يجرى في ممالكه من الحسن والقبيح، والمعوج والمستقيم فيوقع بتقرير ما يرى تقريره، وإزالة ما يرى إزالته ،

فمن جملة توقيعاته ما ذكر أن بعض الموابذة رفع اليه وقال : إنك تصفح للجانى عن ذنبه ثم إذا عاود ذنبه تأمر بصلبه و إن كان مستقيلا متنصلا عن زلته . فوقّع وقال : " نحن كالأطباء . والمجرم المصرّ على الذنب كالمريض المشرف على الموت ، المتنع عن شرب الدواء؛ نسيقيه شربة واحدة فاذا رأيناها لا تنجع فيه غسلنا أيدينا منه وقطعنا رجاءنا عنه . والسلام ". ورفع اليه آخر وقال : إن صاحب جيش جرجان برز إلى الصحراء فتغافل في معسكره فانتهب بالليل ثقله . وهو يريد الانصراف لإصلاح أمره وترتيب أسبابه ، فوقع في الجواب: وإنا في غناء عن حافظ جيش لايقدر على حفظ رحله ". فكان ذلك سبب عزله . ورفع اليــه آخروقال : إن هاهنا رجلا ذا ثروة تزيد كنوزه على كنــوز الملك . فوقع في الجواب : " نسوغ له ذلك . فحاله حلية لأيامنا وزينة اسلطاننا " . ورفع اليه آخر وقال : إن صاحب اليمن قال على رءوس الملا ؛ إن أنو شروان يكثر ذكر الأموات، ويضيق الدنيا بأذاه على الأحياء . فأجاب وقال : و لا يذكر الموت إلا من كان موصوفا بالعقــل والذكاء . ومن أعرض صفحاً عن الأموات لم يستقم حاله في أيام الحياة٬٬ ورفع اليه مو بذ آخر أن أحد بزاة الملك اصطاد عقاباً . فوقع وقال : وويقصف ظهر هذا الباز لإقدامه على من هو أكبر منه قدرا . ثم يصلب ليعتبر به الصغير فلا يتجاسر على الكبير" . ورفع اليه آخر وقال: إن ترزين الإصبهبذ لمـــا برز في جموعه وجنوده وأعلامه وبنــوده قال بعض أهــل التنجيم : إنه لن يرى بعــد هذا أبدا على باب الملك . فوقع وقال : ™ إن طالع الشمس والقمر لا يعتريه النحس ببرزين وغيره ٬٬٬ ورفع اليه آخروقال : وكشَّسب الكبير رجل طاعن في السن يصلح لهــذا الأمر . فوقع في الحواب وقال : " هو رجل حريص يرجح جانب الغني على الفقير ، ولا يصلح لهذا الأمر إلا من حاب الدهر أشطره ، وذاق حلوه ومره، وكان صعب العريكة مستقيم الطريقة يعتني بشأن الفقير أكثر مما يعتني بشأن الغني ".



ورفع اليه آخر وقال : صاحب الطعام الخاص يقول : الملك يقترح على لذائذ الأطعمة فاذا أصلحتها ووضعتها بين يديه على الخوان ما اشتمها ولم يذق منها . فقال : والأصوب أن تلجم النفس بشكيمة المنع عند الشره"، ورفع اليه آخروقال: إن أولياء الملك يخافون عليه عند خروجه فيخفُّ من أصحابه في متصيداته وغيرها ، ويحشون، حاشاه، أن يهتبل عدق فيــه غرة أو ينتهز كاشح فرصة ، فوقع في جوابه : "كفي بالعدل حارسا، و باستقامة الدين حافظا" . وكتب اليه آخر وقد عزل واليا : إن الناس يقولون : أي ذنب صدر من فلان حتى عزله الملك؟ فقال : ود إنه خالف أمرنا ونقض عهدنا حين أمرناه ألا يغلق بابكنزنا عن المحتاجين ، ولا يحسرم المسترفدين والسائلين ، ومن ضن بمعروف الملوك فقد أراد بهم شرا ، وأوسعهم ضميرا وضرا " . ورفع اليمه آخروقال : مابال الملك اذا قصد قتال الروم لا يستصحب من عساكره عامة إلا رجال إيران خاصة ؟ فقال : " لأنهم جبلوا على عداوتهم فيكونُونُ أبلغ في نكايتهم " . و رفع اليه آخر وقال : إن فلانا العامل قد أنفق على نفسه من مال الديوان ثلاثمائة ألف درهم . والنوّاب يطالبونه فما يبضُ حجره ولا تندى صفاته . فوقع وقال: و ليفرج عنه ولا يطالب، وليعط من الخزانة مثل ذلك " . ورفع اليه آخران فلانا جرح في وقعة الروم فطال مرضه ثم مات وخلف طفلين . فوقع بأن يدفع اليهما أربعة آلاف درهم، وكل من قتل من الأجناد في وقعة وخلف أطفالاً فلا يُحُوُّ كاتب الجيش اسمه، وليدرُّ رزقه على من خلف بعده . و رفع اليه آخر وقال: إن بهلوان مرو قد جبا من أهلها مالا عظيما قد أجحف ذلك بالرعية حتى تفرّقوا . من البــلد . فوقع وقال : وفر تردّ تلك الأموال الى أصحابها ، وتغرز خشبة عند دار الوالى على بأبها، و يصلب هنالك ليعتبر به سائر الولاة " . ورفع اليه آخر وقال : إن رعايا الملك يشكرون الله تعــالى طيب قلوبهم وانشراح صدورهم " . ورفع اليه آخر وقال : إن العالم قد امتلاً من ألحان المطربين وشُغْبِ الشَّارِ بين . فلا يَدُوق باللَّيل ذو ناظر غرارا من شغب السكارى . فقال : وولازالت قلوب الأصاغر والأكابر في أيامنا مسرورة، وصدورهم مشروحة ". (١)

<sup>(</sup>١) حذف المترجم في آخر هذا الفصل أبياتا يمدح بها الفردوسي السلطان محمودا و يذكر استيلاءه على الهند . ثم حذف بعد هذا الفصل فصلين : أقرلها نصيحة أنو شروان لابنه هرمزد، وفي آخره أبيات في مدح السلطان محمود . والثاني إجابة الملك عن أسئلة كثيرة في الدين والأخلاق وغيرهما . وهو فصل ممتع فيه مائتا بيت .

<sup>(</sup>١) صل، طا، طر: يكونوا . (٢) صل، طا، طر: تبض .

<sup>(</sup>٤) طاء طر: شرب ٠

#### § ذكر خروج كسرى أنو شروان الى قتال الروم وقصة الخقاف

قال صاحب الكتاب: رأيت في أخبار ملوك الفرس أن كسرى بلغه موت صاحب الروم وقيام ابنه مقامه فاستولى هم الموت على قلبه ، وتورّست من الوجل وجنات خدّه . ثم إنه اختار أحد دهاة حضرته وأركان دولته ، وأرسله الى ابن صاحب الروم وكتب اليه كتابا يعزيه فيه عن أبيه ، ويذ كر طرفا من النصائح والمواعظ في مطاويه ، وقال في صدر الكتاب: «من كسرى الى قيصر» ، فلما وصل اليه الكتاب استشاط واغتاظ من ابتداء كسرى باسمه ، فلم يرفع بالرسول رأسا ، ولا مد اليه المصافحة أو المعانقة يدا ، وسايله مسايلة مغتاظ ، وناوضه مفاوضة متنمر ، وأمر به فأنزل في موضع بعيد عنه غير لائق به ، فاجتمع أكابر الروم و ربضوا حَجرة ، واعتذر وا الى الرسول بأن في موضع بعيد عنه غير لائق به ، فاجتمع أكابر الروم و ربضوا حَجرة ، واعتذر وا الى الرسول بأن قيصر شاب غرير ، وأنه بصد في ريعان العمر ومقتبل الأمر ، وسألوه أن يسأل كسرى ألا يقدم اسمه في عنوان كتابه اليه ، وألا يطلب منه خواج سنة ، فعاد الرسول الى أنو شروان وأخبره بما جرى ، فاغت اظ وحلف ألا يبق مر الروم باقية وأنه لا بد من أن يطأ ديارهم وينهب بلادهم ويبيد فاغت ط وحلف ألا يبق من الكوسات على كواهل الأفيال ، ونفخ في البوقات والنايات ، فرج من خضراءهم ، وأمر فشدت الكوسات على كواهل الأفيال ، ونفخ في البوقات والنايات ، فرج من

§ مات الامبراطور جُستنيان سنة ٥٦٥ م فخلفه ابن أخيه جُستين وأثار الحرب الثالثة بين الفرس والروم سنة ٧٧٥ بعد سلم عشر سنين ، وقد قاد أنو شروان الجيش وهزم الروم المحاصرين نصيبين ، وأرسل جيشا للإغارة على سورية وحاصر دارا حتى فتحها سنة ٧٧٥ م ، وكان لفتحها وقع على الروم اضطر الامبراطور جستين الى التخلى عن العرش فخلفه تيريوس واشترى من الفرس هدنة على الرم بخسة وأربعين ألف قطعمة ذهب ، ثم هدنة ثلاث سنين بثلاثين ألفا كل سنة ، وقد عادت الحرب بين الأمتين ومات أنو شران وهي مستعرة ،

ويرى القارئ أن الشاه تخالف ما هنا بعض المخالفة . وكأنها وضعت حصار قلعة حلب موضع حصار قلعة دارا، على أن وصف القلعة هنا يذكر بقلعة حلب العظيمة والخندق العميق المحيط بها . وفي الشاه هنا هذه العناوين :

- (۱) تعبئة نوشين روان لحرب قيصر . (۲) استيلاؤه على قلعة سقيلا ، وقصة الإسكاف . (۳) عجىء رسول قيصر معتذرا مقدّما هدايا .
  - (١) طاء طر: وصل الكتاب.
  - (٢) ورز (Warner) ج ۸ ص ۲ ٤١ سيكس (Sykes) ج ١ : أنو شروان .

المدائن في عسكركالبحر الأخضر، وسار قاصدا قصد قيصر . فلما انتهى الخبر اليه بخروج أنو شروان لقت اله خرج من عمورية وجاء الى حلب، وامتلائت الأقطار مر. الصخب والحلب. وتحصن في ثلاثمائة ألف فارس بحصار حلب . ووصلت عساكر أنو شروان من هذا الحانب وقامت الحرب ينهم على ساق . فأخذوا بعض القلاع المتاخمة لحلب واستأسر لهم زهاء ثلاثين ألف فارس من الروم، وكثر القتــل والقتال حتى صارت نواحى حاب كبحر لجيّ يتلاطم بأمواج الدماء . ثم إنهــم عليهم المدة، واستنفدت الخزائن، وفنيت الأقوات، واحتاجت العساكر الى نفقاتهم . فاستدعى فذكر أن حاصل الخزانة يعجز عن ذلك . فغضب واستدعى بزر جمهر وأمره أن يدعو ووالسار بان الخاص، وينفذ الجمال الى مازندران فيوقر منها مائة بُحتى ذهبا ، ويحملها اليــه . فقال بزر جمهر : أيها الملك! إن الشقة بيننا وبين مازندران بعيدة . فإن رأيت استقرضنا من التجار وأصحاب الأموال الذين هم في البلاد التي حوالينا و بالقسرب منا . وإذا وصلت إلخزانة أوفيناهم منها . فوافقـــه الملك فيها قال . فندب بزر جمهر بعض الكفاة ونفذه الى البلاد القريبة من المعسكر ليستقرض من التجار والدهاقنة مااحتاجوا اليه لتتمة نفقات العسكر . فلما انتهى الرسول الى حيث أمر اجتمع اليه أرباب الأموال وفي جملتهم رجل إسكاف فقال له : كم تريد مر. الدراهم ؟ فقال : أربعة آلاف ألف درهم . فقال: أنا أعطيكم هذا القدر. والمنة على في ذلك . فأحضروا الوزانين والكتاب، وسلم اليهم الدراهم . ثم قال له أرجو أن تقــول لبزر جمهر : إنه ليس لى فى الدنيــا غير ولد . وســـؤالى أن يستأذن الملك حتى أسلم هــذا الصبي إلى المؤدّبين والمعلمين حتى يتعــلم الخط والأدب. فأنصرف الرسول بأحمال الدراهم إلى خدمة بزرجمهز، وعرض عليــه ما التمسه الإسكاف. فقام ودخل على الملك وقال : إنه قد قام بمــا احتجنا اليــه إسكاف يسكن بعض بلاد الملك . فحمد الله وأثنى عليه وشكره على ثروة رعيته وغناهم . ثم قال لبزر جمهر : انظر ما أمنية هــذا الرجل وما حاجته فاقضها . و إذا أوفيته القرض فزده مائة ألف درهم حتى تطيب قلوب الرعيـــة، و يتجاسروا على اقتناء الأموال وكنز الذخائر . فقال له بزرجمهر : إن لهذا الرجل حاجة قد عرضها . فإن أذن الملك أوصلتها إلى مسامعه ، فأذن له فقال : إنه يقول : لى ولد عاقل ، وأنا أرجو من الملك أن يأذن لى في تعليمه الخط والأدب. فقال : أيها الدستور اليقظان ! مالك قد خاط عينك الشيطان ؟ أتصرف ورد عليه

TÂV

أحمال الدراهم والدنانير . فما لنا حاجة إلى أموال هذا الرجل . أما تعلم أن ولد المحترف إذا صاركاتبا اديبا، وعالما أريبا ، صار من الغد لولدنا خادما ومنه قريبا ، فلا يبق عند أهل الأدب وأرباب الحسب والنسب من أهل البيوتات وأصحاب المروءات سوى الهم والحزن والحسرة والأسف ، وهل يأتى الخير من ولد المحترف ؟ وإنه مهما اعتلت درجته استمان بذوى الألباب، واستعظم لهم فى الثواب رد الجواب، فيستجلب لنا بعد موتنا اللعن والذم ، وإنى لست أطلب الأموال إلا من حاصل الخزانة المدخرة من العدل ، فلا تأخذ من هذا الإسكاف شيئا، ولا نتعب نفسك، و رد عليه ماله . فاحتل بزرجهو ما أمره به الملك و رد على الإسكاف دراهمه ، فأخذ شاحب اللون ساهمه يعض من الأسف أباهمه .

قلت: وقد أورد أبو النصر العتبى في هذا المعنى فصلا فقال: وولولا أن قصد الشريعة أن تسمح بخيرها على العموم ، وتكافئ بين الكافة في فضلها المعلوم إباحة للكتّابة التي هي قيد العلوم وصيد الحكم المبثوثة في الرقوم لقلت: لله در ساسة العجم و رَفعة أقدار الدواة والقلم! حين عنسوها دون ذوى الاستحقاق، وخدروها إلا على الكرام العتاق .

لله در أنو شروان من رجل ماكان أعرفه بالدون والسفل نهاهم أن يمسوا بعده قلما وأن يذل بنو الأحرار بالعمل

ف كل نحيزه له كفاءة فى مناكحة الآداب، وملاءة فى متاجرة الكتاب، ولاكل مسك يصلح المسك وعاء، ولاكل ذرور يصلح للعين جلاء، فأضيع شىء عقد فى نحر خنزير، وحد بكف ضرير، ونقس على بنان فاجر شرير.

قال: ولما أمسى أنوشروان وجه الطلائع فتوجهت نحو الخندق . فلما أصبحوا عادوا وقالوا: قد جاء رسول قيصر مستكينا متضرعا، وعن الذنوب متنصلا . فتعجب أنو شروان وأمر بادخاله عليه . فدخل ولما وقعت عينه على وجهه وتاجه قال فى نفسه: إن هذا هو المستحق الملك القمن بالرجولية والتقدّم . وكان معه أر بعون فيلسوفا مع كل واحد منهم ثلاثون ألف دينار برسم النثار ، فلما دنوا من الملك خدموا باكين، وخشعوا وضرعوا ، فأقعدهم الملك وأجلس كل واحد منهم فلم موضعه الذي يليق به ، فتصدّى منهم واحد المكلام وقال : أيها الملك ! إن قيصر شاب جديد ملابس العمر، لم يمارس الأمور شبه الغمر، ولا يميز بين السروا لجهر ، ونحن كلنا عبيدك المتقلدون لم بقاعتك ، الملتزمون لما تأمرنا به من الخراج، المستظلون منك بظل الأمان ، ولا فرق بين

طا ، طر : في أموال .

الهلكتين؛ فالروم لك كفارس وفارس كالروم، وأنت أعقل ملوك الأرض، وقد كان قيصر لايستظهر إلا بك ولا يسند ظهره إلا اليك . والآن إن تكلم صبى غير بالغ مبلغ الرجال بغير عقل يهديه فلا ينبغى أن تحقد عليه . ثم إنا مؤدّون من الخراج ما تقرّر علينا في الزمان الأوّل . فليكتب لنا عهد نركن اليه ونعوّل عليه ، فتبسيم أنوشروان وقال : كل من ينقض عهدنا و يخلع ربقة طاعتنا فلا بد أن نثير من أرضه التراب (١) ونذيقه من بأسنا العذاب . فخرت الرسل عند ذلك ووضعوا جباههم على الأرض فقالوا: أيها الملك المظفر! لا تؤاخذنا بما قد سلف . فنحن تراب قدمك، وحفظة كنوزك المتعرّضون ملء عشرة من جلود البقر ذهبا أو أزيد أو أنقص، كما تخرج المراسم الشاهنشاهية . فأمرهم بالحضور بين يدى مو بذ المو بذان حتى يقرّر عنده ما يلتزمون من الخراج والخدمة . فقاموا وحضروا عنده فاستقر الأمر بينهم على أن يضيفوا الى ملء عشرة من جلود البقر من الذهب ألف ثوب من النسيج الرومي برسم الخزانة وخلَّع الأجناد . فتراضوا بذلك وانصرف الرســل . وأقام الملك في ذلك المنزل إلى أن استراح واستراحت العساكر . فيرد عند ذلك بعض الخمدم لاستيفاء حراج الروم ، وأمر بالرحيال • فعاد والنصر على يمينه ، والظفر على يساره متوجها نحو طيسفون • وسار إلى أن قرب من المدينة فتاقته الأمراء والأكابر مشاة يدعون الله تعالى و يشكرونه . فلما قرب الملك أظهر يده للسادات والأكار فتثروا علمها القبل ، ونالوا بذلك غاية الأمل . وهــذا آخر القصة المنسوية الى الخفاف .

ذكر عهد أنوشروان الى ولده هُرمُزد، وتدبيره مع بُزُر جِمِهر في ذلك (ب)

قال صاحب الكتاب رحمه الله: إن الأيام أدوارا مختلفة، وأطوارا متباينة . فيوما هبوط و يوما صعود، وتارة نحوس وآونة سعود . وكل الى التراب يرجع، وفي مطاويه يضجع ؛ فمن بين معذب في سموم وحميم، ومرفه في ترف ونعيم . وياليتنا نعلم حال من مضى في فرح هم وحبور أم ويل وثبور ولئن كانت حالهم على خلاف ما أملوا في الآخرة فقد أمنوا هول الموت وعبروا بحاره الزاخرة ، ثم إنك سواء عليك أسنة أتت عليك أم سنور . ، والحالتان واحدة اذا ذكرت المنون ، ولم يطلب الموت لا لمن عاش في السرور والفرح، ولا لمن كان حلفا للهموم والترح ، وكل بروفاجر من تجرّع غصصه



<sup>(</sup>١) هذه الجملة ترجمة : أز آباد وبومش برآريم خاك .

مستجير، وكل صالح وطالح من مرارة كأسه مستعيذ. وقبيح بك أبها الذي تعاورته الشهور والأعوام أن تذكر لديك الحام والمدام . إن الشراب للشيخ الكبير كقميص الشعر في الزمهر ير (١) . وهل بد من رحيلك خلف أصحابك؟ وكيف تبقى أنت وما أبقى الزمان على أترابك؟ .

إن أنو شروان لميا أناف على أربع وسبعين سنة من عمره امتلأ قلبه من فكر الممات، وتردّد بين اليأس والطمع في الحياة . فطاب لالك من يقوم بأعبائه، ويلبس مدارع المدل في قضائه، ويشفق على الرعية، ويُعرف بقلة الأذى وكرم السجية. وكان له ستة بنين موصوفون بثقوب الرأى، وحسن الخلق ، وصدق الورع ، ووفور الرجولية ، وكمال العقل، وغزارة العلم، وحسن الأدب . وكان ابنه المسمى هُرَمُن د أكبرهم سنا ، وأوفرهم عقلا ، وكان كسرى قد وكل به في السرجماعة يحفظون حركاته وسكناته في جميع الأحوال وينهونها اليه . فلم يجده الا مرضى السيرة محمود الطريقة . وقال لبزرجمهر: إنى كنت أخنى أمرا والآن أظهره لك: اعلم أنه قد أنفت على السبعين . وإذا حان ارتحالى من هــذه الدار فليس للناس بد من ملك موصوف بالرأفة والرحمة والنزاهة والظلف . ونحن نحمله الله تعالى حيث رزقنا أولادا متحلين بالعقل والعلم والورع . وهرمزد من بينهم أنا به أكثر إدلالا منى بغيره . لما فيه من مزيد الرحمة ، وسداد الطريقة ، وسجاحة الحلق . فأحضر الآن العلماء والموابذة وسائر المتميزين من أهل العلم والأدب . وامتحنوا علمه وأظهروا فضله . فجمعهم بزرجمهر واحتفلوا بحضرة أنوشروان، واستحضروا هرمزد . فلما استوى المجلس أقبل بزرجمهر عليه وقال : أيها الملك المسعود الطالع ، الجميل الطلعة! أخبرني عن الشيء الذي يستنير به العقل والروح، وينتفع به البدن . فقال : هو العلم تم العدل والرحمة تم التواضع . فقال له بزرجمهر : وما الصفة التي يرتفع بها المرء؟ قال : إنصافه من نفسه . فقال : إنى سائلك عن عدّة مسائل . فاحفظها واضبطها ثم أجبني عنها على ترتيب ســـؤالى عنها من غير تقـــديم ولا تأخير . فإن حفظك لهــا يدل على أن باب السهاء مفتوح لك، وألطاف الإله فائضة عليك . ثم قال له : أي الأولاد أبرك على والده، وأحفظ لطارف حسبه وتالده ؟ ومن الذي يحق له أرب يرحم ويبكى عليه ؟ ومن الذي يندم على فعـــل الجميل ؟ ومن الذي يستحق أن يذم عند الاطلاع على حاله؟ وأي مكان يحسن منه الفرار، ويستهجن فيـــه

<sup>(†)</sup> الذى فى الشاه: واذا أنافت سنك أيها الشيخ على الستين والواحد فلن تلذ الراحة والكأس والمدام . إن الرجل الحكيم السديد الرأى لا يربط قلبه بهذه الدار الحائلة . و إن الخمرحين الإعداد للوت كقميص الشعر فى الشتاه ؛ الجسد منجمد بين الآثام ، والروح مضلة طريقها الى الفردوس .

<sup>(</sup>١) صل : استولى ، والتصحيح من طا ؛ طر ، ﴿ ﴿ ﴾ طر : الرحمة والتواضع ،

<sup>(</sup>٣) صل : و إن • والتصحيح من طا ، طر • ﴿ ٤) طا ، طر : على أن السها • •

القرار؟ وأى شيء يفرح الانسان؟ وما الزمان المحمود بين الأزمان؟ وأى الناس يكثر أصدقاؤه؟ وأيم يكثر أصدقاؤه؟ وأيم يكثر أعداؤه؟ وما أضر الأشياء في هذه الدار التي هي عرضة للفناء؟ وما الذي يسبرع في إفنائه الزمان مما يتقيد به الانسان؟ ومن الظالم الذي لا حياء في عينه ولا رحمة في قلبه؟ وأى القائلين ينثير قوله الفساد و يؤلم الفؤاد؟ وأى الأشياء يكون أجلب للعار وأبدى للشنار؟

قال : ولم يزل يسأله العالم الى أن أمسوا ولما اعتكر الظلام واشتعلت الشموع وشب هُرمُن د قائمًا وأثنى على أبيــه أوّلا، ودعا له وقال : لا أخلى الله الدنيا مر. لللك، ولا زال متسنما سرير الشاهنشهية ، منورا بلألاء أسرته تاج السلطنة ، مرتفعا بجلالة قدرة تخت المملكة . ثم إنا مجيبون عما سأانا عنه الحكم العالم: « فأما ما سأل عنمه من الولد المبارك على أبيمه فأقول : إن قلوب الآباء لا تستروح إلا الى الأبناء، و إن أين الأولاد على أبيــه من كان مشفقا عليــه مائلا الى الخير والسداد في مطالبه ومباغيه . وأما الذي هو في محل الرحمة فهو من كان ذا قدر رفيع فتشتت شمل سعادته حتى اضطر الى خدمة بعض اللئام وطاعته . فيحق أن يبكي عليه دما إذ صار الرأس للذنب مستخدماً . وأما النادم على فعل الجميل فهو ،ن يحسن الى الأنذال، ويسدى الى الأرذال. فلا محالة يقرع سر. الندم حيث خفيت عليه مزلة القسدم . وأما المستحق للذم فهو الذي يكفر النعم . وأما الموضع الذي ينبغي الفرار منه فهو مدينة بسط السلطان فيمه يد الحيف والجور فبلي النماس منه بالحَمَور بعد الكَور . فلا يجوز للعاقل فيما الإقامة . فإن ظلم الملوك تقوم منه القيامة . وأما الذي يفرح به فهو إما شقيق صالح أو شفيق ناصح . وأما الزمان المحمود فهو الوقت الذي يكبت فيه العدق والحسود . وأما الذي يكثر أصدقاؤه فهو الكريم المتواضع . وأما الذي يكثر أعداؤه فهو البــذيء الفاحش . وأما أضر الأشياء فهو سوء خلق الملوك ؛ فاذا صحبتهم مُلُوك ، و إذا لم تصحبهم أذاوك . وأما الذي يعجل الزمان إنفاده فهو الشهوة التي تملك من المرء فؤاده فيلقي في تحصيلها إلى يد الهــوى قياده . وأما الظالم الذي لاحياء في عينه فهو الذي زاغ عن منهج السداد وعرف بالوقاحة في كسب الفساد، ومن اتخذ الكذب حرفته، والتزيد ديدنه وعادته ، وأما الذي يثير كلامه للفساد فهو النمام والمنافق وذو البطالة التائه في ظلم الجهالة . وأما الصفة التي تجلب العار فهي العادة التي تورث صاحبها الندامة حتى تقيم عليه القيامة . كالذي يكون كثير الكلام يكيل بين الناس بالجزاف ثم إذا خلا بنفسه تذكر ما بدر منه فيندم عليه ويعض على يديه ثم إذا عاد إلى النـــدى عاد إلى عادته وخلقه الدنيِّ . وَكُذْا الطباع تأبي على الناقل . ولا فرق في ذلك بين الأحمق والعاقل» .

 <sup>(</sup>۱) طا، طر: بأى .

<sup>(</sup>٣) طا . طر: فانك إذا صحبتهم ملوك و إن لم تصحبهم الخ . ﴿ ٤) طا : كذى . طر: كذلك .

ثم قال : وهذه جوابات ما سألت من المسائل ، والله يديم دولة الشهريار العادل ، ولا زالت الألسنة بثنائه منطلقة ، والصدور بولائه منشرحة ، والسلام ، فلما سمع أنو شروان كلامه قضى العجب من ذكائه وعلمه ، وأكثر الثناء عليه ، وعظم سرور الحاضرين به ، فأمر الملك بأن يكتب له عهد بالسلطنة ، فكتب ثم ختم وسلم إلى موبذ الموبذان ،

(1/4.

ونسخة العهد : «من كسرى أنو شروان إلى ولده هرمن. . اعلم يا بني أن الدنيا شميتها الجفاء، وحاصلها التعب والعناء . فمتى ما كنت فيها أكثر سرور وانشراحا، وبها أوفر حبورا وارتياحا فاعلم أن ذلك من حالها مؤذن بالزوال، وأنه قد حان لك حين الارتحال. ثم إنا لما أحسسنا بالانتقال من هـــذه الدار التي دأبها إحالة الأحوال طلبنا لتــاج السلطنة منك من هو تاج على مفرق الإقبال اقتداء بوالدنا قباد . فإنه عهد الينا وسمّانا للسلطنة لما أناف على الثمانين . ونحن قد عهدنا اليك حين أنفنا على السبعين . وجعلناك شهريار الأرض . ولم نطلب بذلك غير الذكر الجميل وحسن الأحدوثة بعد الموت. وأرجو من الله تعالى أن تكون منشرح الصدر مسرور القلب مسعود الجد . ثم إنك مهما آمنت الناس بسلوكك سبيل العدل أمكنك أن تنام آمنا في ظلال الدعة والخفض . ثم لا تكن إلا حليما فإن الحدّة أقبح أخلاق الملوك، ولا تحم حول الكذب فإنه يغير وجه السعادة . وانف العجلة من قلبك ودماغك . فإن العقل يغيب عنــدها . وكن مائلا إلى الخير حريصا عليــه . وأرع سمعك مواعظ العلماء في حالتي السراء والضراء . ولا تقارب الشر فتقع فيه . ولا تلبس ولا تأكل غير الحلال . واستفتح مغالق أمورك بالله ذي الجلك . واعلم أنك إذا عدلت انعمرت الدنيا ، وفى عمارتها عمارة خزّانتك ، وسعادة جدّك . ومن أحسن اليك فبادر إلى مجازاته ، ولا تؤخرها حتى لا تخلق جدّة حسناته . وأدن منك أهل الأدب والفضل . وشاور في أمورك أهل العلم والعقل . واجعل لأعيان مدينتك التي هي دار ملكك حظا وافرا من العــدل . و باعد من خيرك كل لئيم . ولا تكل شيئا من أمورك إلى جاهل ظلوم . وإذا صار عدوك لك صديقا فاياك والركون اليه والاعتماد عليه . وليكن ميلك إلى الفقراء فإن اهتمامك بهم مر . أهم الأشياء . واعلم أن الملك اذا أنصف من نفسه استراح العالم في ظله ، وتمتع هو بملكه . و إياك وأن تغلق بابك على المحتاجين . وتعطَّف على المتقين والمتورّعين . ثم اعلم أنك إن قبلت نصيحتي وعملت بها دمت عالى التـــاج رفيع القدر . ثم دعاله وقال : فلا نسيت سيرتى وأفعالى يد الدهر وإن حالت دون لقائى ظلمة القبر . ولا زلت

<sup>(</sup>١) طاء طر: سئلت . (٢) طاء طر: خزاينك . (٣) طاء طر: عن .

<sup>(</sup>٤) طا، طر: سيرى . (٥) طا، طر: مدى .

صاعد الجلة منشرح الصدر ، ولا زال العقل لك حارسا، والعلم لك محالفا ومؤانسا ، وإذا عبرت من هذه الدار فابنوا لى ناووسا رفيعا فى السماء، بعيدا عن الوحوش والطيور ، واكتبوا عليه اسمى ، ثم غرقونى فى الكافور ، وأخلوا أحشائى من الدم ، واحشوها بالمسك والعبير ، ثم ضعونى فيه على السرير بالآلات الشاهنشاهية ، والمفارش الملوكية ، وإذا فرغتم من ذلك فسدوا على الباب، واعتبروا يا أولى الألباب ، ومن عن عليه فقدى من أقاربى وأولادى فلا يقربن الشراب شهرين ، فإنه الرسم فى عزاء الملوك ، وجدير بذوى العقول أن يبكوا من هذا المكتوب ، ثم إنى أوصيكم ألا تخالفوا أمر هُرمُنه ، ولا تقضوا نفسا فى غير خدمته ،

قال : ولما كتب هذا العهد فض الحاضرون عقد الدموع وأوقدوا نار الحزن بين الضلوع . وهيهات أن يرد الجزع أمرا مقدورا، أو تمحو الدموع ماكان في الكتاب مسطورا .

وعاش أنو شِروان بعد هذا العهد سنة ثم مضى لسبيله حميد السير، مرضى الأثر، مشكور الورد والصـــدر § .

§ ينتهى عهــدكسرى أنو شِروان فى بعض نسخ الشاهنامه بفصل خلاصته أن أنو شروان رأى فى منامه شمسا أشرقت بالليــل ومعها ســلم ذو أربعين درجة تنال ذروته عليا الكواكب ، فارتفعت على هذا السلم من الحجازحتى عم ضوؤها الآفاق إلا إيوان كسرى بق مظلما .

فلما أصبح كسرى قص رؤياه على بوزُر جِمهر فعبرها أنه بعد أربعين سنة يظهر رجل من العرب يسلك بالناس صراطا مستقيا، وينسخ دين زردشت واليهودية والنصرانية ، ثم بعد موته يأتى جيش من الحجاز فيحارب أحد أحفادك ويقضى عليه فتبطل أعياد الفرس، وتخد نيرانهم ، وقد أخبر جاماسب الحكيم كُشتاسب بهذا من قبل» ، فاغتم كسرى غما شديدا، ولما جنّ الليل سمع رجفة عظيمة فأخبر أن الايوان انصدع ، فقال له بوزرجمهر : إن هذا آية ولادة هذا القمر ، ثم جاء فارس مغذ فأخبر كسرى أن بيت النار – آذركشسب قد خمد ، فزاد غم كسرى ، وعن اه بوزرجمهن بأن الملك لن يدرك هذه الأحداث ، ولا يبالى بما يكون بعده من فرح أو غم ،

وفى الطبرى : عهد أنوشروان و برويز، روايات كثيرة عن أحلام وكهانات تروى عن الفرس في هذا الأمر.

<sup>(</sup>١) صل : بذي العقول . والتصحيح من طا ، طر .

# ۱٤ – ذكر نوبة هُرمُزد بن كسرى أنوشروان . وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر ؟

قال صاحب الكتاب رحمه الله : كان بهراة مرزً بان كبير القدر طاعن في السن عارف بأخبار الملوك السالفة يسمى ماخًا (1) . فاجتمعت به ذات يوم وسألته عما حفظه من حال هرمزد لما جلس على تخت السلطنة ، فقال : إنه حين علا التخت قال ففتح كلامه بحمد الله والثناء عليه ، وخطب خطبة بليغة وعد فيها قوما وأوعد آخرين ، وقوى بها قلوب المقوين، وأرعد فرائص المكثرين ، فقال في آخركلامه : إني أسأل الله تعالى أن ينسئ في أجلى حتى أسر قلوب جميع من في المملكة من أهل الفاقة والمسكنة ، متجنبا عما يوغر صدور أهل التي والعفة ، وكل من كان في الدنيا يتشبه بالملوك عن رأس الاغترار بكثرة الذخائر واكتناز الكنوز أخرجت النخوة من دماغه ، ولا أترك أحدا يطلب التفوق في المملكة ، ثم قام وانفض المجلس ، فانكسرت قلوب أر باب الكنوز وظصوا نجيا يتفاوضون فيا سمعوا من الملك في ذلك المجلس ، وقو يت ظهور المتوسطين والمنفضين ، فبقي باسطا لظلال العدل على الرعية ومداريا باللطف والمرحمة الى أن استنبت أموره ، وانتظمت

§ هرمزدا الرابع؛ وهو الحادى والعشرون من الساسانيين والحادى والأربعون من ملوك الشاه، ملك (١٠٠ – ٥٩٠ م) . وفي الطبرى أنه ملك ١١ سنة و ٩ أشهر و١٠٠ أيام ، وفي مروج الذهب ١٢ سنة .

وأتمه بنت خاقان الترك، ويسميها المسعودى في المروج وفاقم، ويقول صاحب الأخبار الطوال أنه وحده ابن حرة، وسائر أبناء أنوشروان بنو إماء ، وكان لنسبه التركي نفرة في نفوس الايرانيبن ، يرى القارئ في شايا هذا الفصل كيف يسمّى حين الغضب و ابن التركية ويقول الطبرى أنه كان و ردىء النية قد نزعه أخواله الترك ،

وكان متكبرا عاتيا قتل إخوته، وأنحى على وزراء أبيه فأبادهم ، وكان شديد الوطأة على الكبراء رحيا بالضعفاء كأن به نزعة مزدكية يشبه فيها جدّه قباد، ويخالف بها أباه كل المخالفة ، ولم يكن يقود الجيش إلى الحرب كأبيه .

<sup>(</sup> أ ) يرى نلدكه أنه يحتمل أن يكون ماخ هذا أحد الأربعة الذين كتبوا الشاهنامه المنثورة لأبى منصور بن عبسد الزاق . ( الحماسة الايرانية ص ٢٨ ) . انظر المقدمة .

<sup>(</sup>١) صل، طا : يتفاوضون ما سمعوا الملك . والتصحيح من طر، كو .

أحواله، ونفذت أوامره وأحكامه، فتغير واهتاج وقلب ظهر المجن، وأظهر سوء الخلق، وترك ما كان عليه من الرسم والآيين، وتجرد لكل من كان مقربا عند أبيه من أرباب السيف والقلم فثل عروشهم، وأباد خضراءهم، ورصدهم بالغوائل، وأقصدهم بالفواقر من غير جرم استوجبوا به مضض العقاب، ولا بادرة استحقوا بها لذع العتاب فضلا عن ضرب الرقاب، قال: وكان لأنوشروان ثلاثة من خواص الكتاب الكفاة النهاة أحدهم يسمى ايزد كشسب، والآخريسمى برزمهر (١) والثالث يسمى كاه آذر (ب) ، وكانوا بين يدى تخته كالوزراء، في أيديهم مقاليد الأمور، وتحت تصرفهم مصالح الجمهور ، فأخذ هرمزد يدبر في قتل هؤلاء الثلاثة ، فافتتح بايزدكشسب، وأخذه وحبسه ، فعظم ذلك على مو بذ المو بذان (ج) لصداقة كانت بينهما قديمة ومودة أكيدة ، فأرسل المحبوس اليه يشكو اليه ضيق عبسه، وقطع الناس عن زيارته ، وأنه حيل بينه و بين الطعام ختى بلغ الجوع منه الى حيث لا طاقة لديه ، وسأله أن ينفذ اليه طعاما ، فتألم قلب المو بذ من رسالته وأخذه المقم على المقد على أنائه ، ولم يتجاسر على إنفاذ الطعام اليه خوفا من الملك ، فأخذه الفكر في ذلك في ملته الشفقة والرقة على أن أمر المستخدمين بحل الطعام اليه ، ففعلوا وقام وركب الى السجن ،

= وقد أغضب رعيته بالإحسان إلى النصارى أيضا، وهذا برهان ما فى نفسه من مسالمة الضعفاء كذلك . يقول الطبرى : و إن الهرابذة رفعوا اله قصة يبغون فيها على النصارى فوقع فيها أنه كا لا قوام لسرير ملكا بقائمتيه المقدمتين دون قائمتيه المؤخرتين فكذلك لا قوام لملكا ولا ثبات له مع استفسادنا من فى بلادنا من النصارى وأهل سائر الملل المخالفة لن . فأقصروا عن البغى على النصارى ، وواظبوا على أعمال البر ليرى ذلك النصارى وغيرهم من أهل الملل فيحمدوكم عليه ولتوق أنفسهم إلى ملتكم » .

وكان من آثار سياسة هرمزد أن ثار به بهرام چو بين وغيره من الكبراء فأرســل جيشا لحرب بهرام فلما التقيا عند الزاب الكبير انتقض جيش الملك و بايع كسرى برويز. ثم ذهب بعض الجيوش إلى المدائن وثار الناس بهرمزد فخلعوه وسملوا عينيه ثم قتلوه .

<sup>(1)</sup> يرى ورترانه يحتمل أن يكون يزومهر هو يزد جمهر .

<sup>(</sup>ب) في الشاه: ماه آذر ،

<sup>(</sup>ج) اسمه في الشاه : ذردهشت .

<sup>(</sup>۱) طا، طر: حاله . (۲) ج ۲ ص ۱۳۵ (۳) انظر الطبری، والمروج، والأخبار الطوال، والمرر، (Sykes) ج ۱ : هرمزد، (Historian's History) ج ۸ ص ۹۱، ورنر، ج ۸ : هرمزد،

(1)

فلما رآه السجانون فزعوا منسه ولم يتجاسروا على منعه من الدخول ، فدخل واعتنق صاحبه و بكى لما رأى به ، ثم أوصى المحبوس اليه ، وأطلعه على دفائله وكنوزه ، وسأله أن يتشفع فى حقه الى الملك ، و يذكره بحقوقه القديمة ومواته المهيدة ، فقام الموبذ وخرج ، وأنهى بعض أصحاب الأخبار الى مرمزد دخول الموبذ عليه ، وإنفاذه الطعام اليه ، فاغتاظ من ذلك ، وأمر بالمحبوس فقتل فى حبسه ، وكثرت في مو بذ الموبذان مقالات المفسدين وأصحاب الأغراض والحاسدين عند الملك فازداد حقده عليه حتى حمله ذلك على أن أمر صاحب طعامه بأن يسم بعض الأطعمة و يقدّمه اليه ، فالحسا حضر الموبذ برسم الخدمة فى مجلس هرمزد وأزاد النهوض للانصراف قال له الملك : لا تبرح فإنا ظفرنا بطباخ جديد ، فأحدم والطعام فتغير الموبذ وأحس بالأمر ، وعلم أن ذلك الطعام يذيقه الحام ، فأخذ الملك عاكل وأمر والخوانسلار وفرض الصحفة المسمومة عند الموبذ ، فأخذ الملك يتقلقه وأخذ قطعة من ذلك الطعام وقال له : افتح فاك وكل هذه اللقمة ، فاقسم عليه الموبذ بحياته أن يعفيه وأغذ قطعة من ذلك الطعام فيه عمله ، فقطع من الحياة أمله ، ودخل منزله ، ولم يظهر لأحد من السياط وانصرف والسم يعمل فيه عمله ، فقطع من الحياة أمله ، ودخل منزله ، ولم يظهر لأحد على مو بذ المو بذان أرسل العبرات وصعد الزفرات ، فقال له الموبذ : قل لذلك الغادر : سنجتمع على موبذ الموبذ الموبذ الموبذ : قل لذلك الغادر : سنجتمع

= ثم عهد هرمزد في الشاه ١٩٣٤ بيت فيه العناوين الآتية :

بهرام وتهيئة الجيش. (١٦) حرب بهرام وساوه شاه. (١٧) قتل بهرام ساحرا. (١٨) كتاب

الفتح من بهرام إلى هرمند . (١٩) حرب بهرام و پرموده بن ساوه شاه وهرب پرموده =

 <sup>(</sup>۱) فاتحة القصة . (۲) جلوس هرمزد على العرش ونصح كبراء ايران . (۳) قتله

ا يزدكشسب وسم زردهشت مو بذ المو بذان . ﴿ ٤) قتـــله سيماه برزين و بهرام آذرمهان .

<sup>(</sup>o) رجوع هرمزد عرب الجور الى العدل · (٦) قود ساوه شاه الجيش لحرب هرمزد ·

<sup>(</sup>٧) تعریف مهران ستاد هرمزد ببهرام چو بینه، وطلب هرمزد ایاه. (۸) مجی، بهرام چو بینه

الى الملك هرمزد . (٩) توليته القيادة . (١٠) ذهاب بهرام چوپينه لحرب ساوه شاه .

<sup>(</sup>۱۱) إرسال هرمزد خراد بن برزين الى ساوه شاه برسالة خادعة . (۱۲) رسالة ساوه شاه

الى بهرام چو بينه. (١٣) رسالة ساوه شاه الثانية إلى بهرام. (١٤) جواببهرام. (١٥) رؤيا

<sup>(</sup>۱) صل : ولما أراد . والتصنحيح من طاء طر ، كو . (۲) طر : أن يضع . (۳) صل ، فاهتسل . والتصحيح من طا ، طر ، كو .

غدا عند الحاكم العادل ونختصم فيما عاملتني به من الشر . فكن على حذر .. فإن الغلم مرتعه وخيم ، وإن عذاب الآخرة أليم . فانصرف الرسول باكيا فحكى لللك ما قاله الموبذ . فنسدم حين لا ينفعه الندم ، وأخذ يعض على يديه حيث زلت به القدم . فمات موبذ الموبذان وعظم موته على أهل تلك الممالك لخلق البلاد عن مثل ذاك النّقاب الألمعي ، والجواد الأريحي .

ثم إن هم من د لما فرغ من المو بذ طرح قناع الحياء وتشمر لسفك الدماء . فعزم على أن يقتل بهرام بن آذرمهان، وكان أحد الأعيان الكسروية . فاستحضره ليلا وخلا به وأقعده بين يديه وقال له : "إن أردت أن تسلم منى وتنجو من بادرة سطوتى فافعل ما أقول لك: احضر مجلسى غداة غد على رسم الحدمة . وأنا أسألك على رءوس الأشهاد عرب سيماه بن برزين ، وأقول : كيف حال صديقك سيماه : أهو معنا من أوليائنا الصالحين أم من أعدائنا الكاشحين ؟ فقل عند ذلك : إنه رجل شرير، سيئ الهمة، مدخول الدخلة . ثم سلنى بعد ذلك ما تريد فإنه مبذول لك " . فتلق أمره بالسمع والطاعة وقال : أفعل ما يأمرنى به الملك وأزيد عليه . وكان سيماه من أكابر الفرس وعظائهم وخواص أبيه . وكانت بينه وبين بهرام هذا صداقة قديمة . قال : ولما أصبح الملك وقعد في أيوانه وحضرته الأمراء والملوك أقبل على بهرام بن آذرمهان وقال : ما تقول في سيماه بن برزين : أهو مستحق للتقدم والاستظهار بالكنوز أم لا ؟ فقال بهرام : "أيها الملك ! لاتذكر سيماه بن برزين ، ولا تجر ذكره على لسانك . فإنه هو الذي خرب بلاد ايران " . ووصفه بالشر والفساد

<sup>=</sup> بقلعة آوازه - (۲۰) پرموده يطلب الأمان من بهرام . (۲۱) بهرام يسأل الملك كتاب الأمان لپرموده . (۲۲) عضب بهرام على پرموده . (۲۲) عبىء الخاقان إلى هرمزد الملك . (۲٤) اطلاع هرمزد على خيانة بهرام، ومعاهدة الخاقان . (۲۵) إرسال هرمزد وعاء المغزل وقيص امرأة الى بهرام . (۲۲) رؤية بهرام بخته . (۲۷) بهرام يظهر فى زينة الملك . (۲۸) إخبار خواد بن برزين هرمزد بحال بهرام . (۲۹) مفاوضة بهرام والقواد فى تمليكه، ونصح كردويه أخته إياه . (۳۰) ضرب بهرام السكة باسم خسرو پرويز . (۳۱) رسالة بهرام الى هرمزد ، وهرب خسرو پرويز من أبيسه . (۳۲) إرسال هرمزد آئين كشسب لحرب بهرام ، وقتله . (۳۲) سمل كستهم وبندويه عيني هرمزد .

<sup>(</sup>١) أنظر القصد في الغرراً يضا : وفيها بر ومهر مكان برذين • وأن بهزام هو الذي أريد قتله بشهادة يرقبين عليه الح •

<sup>(</sup>١) طا، طر: العدل ، (٢) طا، طر، كو: فان مرتع الظلم وخيم · (٣) كلة «موته» من طا، طر ·

<sup>(</sup>٤) طر: أقول لك -

على رءوس الأشماد. فلما سمع سماه بن برزين ذلك قال لبهرام: أيها الصديق العتيق والصاحب الشفيق! لا تشهد على بالسوء . وقل لى أي شيء رأيت مني في هذه المدّة المديدة التي تصاحبنا فيها ، من القول الشيطاني والفعل السبُّعي (1) ؟ فقال له بهرام: كيف لا أشهد عليك بالسوء وقد زرعت شرا لابد لك أن تحصده ، وستصلى بسببه النار الموصدة ؟ ألم نكن قد حضرنا عند أنوشروان مع مو بذ المو بذان فشاورنا في تولية أحد الأولاد وتسميته للسلطنة، وتردُّد بين الصغير منهم والكبير. فقمنا جميعا وقلنا: إن ولدك من بنت الخاقان \_ يعني هرمند \_ لا يصلح لللك ، ونحن لا نريده ولا نرضي به أبدا . فخالفتنا وقلت : إنه لا يصلح لللك سواه حتى قررت الأمر عليه، وحملت الملك على أن عهد اليه؟ فالآن خذَّ جَزَّاء ما صنعت ، واجتن ثمرة ما غرست . قال : فاستخبي هرمزد فأطرق مليا ة وعلم صُدُقُ الرجل فيما قال. فأمر بهما فحملا إلى الحبس. وأمر بعد ثلاث ليال بقتل سيماه فقتل. ولما علم سرام بما تم على ذاك السيد الطاهر الجيب الناصح الغيب أرسل إلى هرمزد وقال: تعلم مكانتي من أبيك وصدق عنايتي بك، وأني لم أزل في حياته قائما بقضاء حوائجك واستنجاح مطالبك ومآر بك. وفي قلى سر من أسرار الملك إذا وقفت عليه علمت أن فيه منفعة أهل ممالكك . فأحضرني لأبلغه إلى مسامعك . فأحضره الملك ليلا ، وخلا به ولاطفه وتملق معه . ثم سأله عن ذلك السر فقال : اعلم أن في خرانة أبيك صندوقا ساذجا محتومًا، وفيه حريرة مكتوبة بخط أبيك أنو شروان. فاطلب الصندوق واقرأ ذلك المكتوب . فإنه يشتمل على ما فيه مصلحة الإيرانيين . فأمر الخازن باحضار الصندوق . فقتش الخزائن العتيقة حتى وجد ذلك الصندوق وأحضره بين يدى هرمند . ففتحه وأخرج منه حريرة قد كتب فيها أنُو شروان بخطه : و إن هرمند يملك اثنتي عشرة سـنة ثم بعــد ذلك تدور عليه الدوائر، وتصيبه الشدائد الفواقر، ويظهر له من كل جانب عدة . وبالآخرة يكمله يعض أقارب زوجته . ثم بعد ذلك يضرجه بدمه ". فلما قرأ هرمن د ذلك من ق الحريرة إذ من قت قلبه، وقطعت أحشاءه . واصفر وجهه وتفجرت بالدماء عينه . ثم قال لبهرام : أيها الرجل الجافي الخُلُق! ماذا أردت بعرض هذه الرقعة على؟ أتحسب أنك تنجو منى برأسك(ب) فقال له بهرام: إنما فعلت ذلك حتى لا تسفك الدماء ، وتقطع عن بقائك الرجاء . وواجهه بأنه لا يصلح لللك ، وأنه من الشجرة الخبيثة الخاقانية لا من الشجرة المباركة الكيانية . فأمر هرمزد برده إلى الحبس . ثم أمر

<sup>(</sup>أ) في الشاه: "زكرداروكفنار آهرمني". أي من القول والفعل الشيطاني .

<sup>(</sup>ب) في الشاه : "مجنواهي ربودن زمن سرهمي". و يحتمل أن يكون المعنى : أثريد أن تسلبني رأسي؟

<sup>(</sup>١) طاء طرء كو ١ بسبها . (٢) طاء طر : بجزاء . (٣) طاء طر : بصدق .

<sup>(</sup>٤) طر: أبوه أنو شروان .

فقتل بعد ثلاث ليال فلم يبق فى تلك الملكة ذو عقل يستضاء بنوره، ولا صاحب رأى يقوم بمصالح الملك وأموره . فلم يطب عيش هُرمُن دولا يوما واحدا، وكان لا يبيت إلا موجع القلب ساهدا .

قال § : وكان هرمن ديقيم كل سنة شهرين عند قصر الليالى باصطخر ، ويطوف باقى السنة في ممالكه يرتب الأمور ويسوس ، وبلغ من عدله أن مناديا كان ينادى قدّام موكبه كل يوم : أيما رجل من الأجناد دخل أرضا منروعة فأضر بها عوقب بكذا وكذا ، وأيما فرس دخلها قطع أذنه وذب ، ومن سرق شيئا صلب ، وكان مدّة عشرة أشهر من كل سنة يطوف كذلك فى البلاد ، ويرعى المصالح والمناجج للعباد ، قال : وكان له ولد لا يفرق بينه و بين القمر حسنا و جمالا يسمى كسرى و يلقب ببرويز ، وكان لا يفارق أباه ساعة ولا يصبر عنه لحظة ، فاتفق أن فرسا من مراكبه الخاصة جفل من اصطبله عائرا فتبعه السائس ليمسكه فدخل إلى أرض محروثة ، فعلم بذلك الشخص الموكل بالضيعة فانهى ذلك إلى هرمن د ، فأمره أن يحكم فى فرس ابنه كماكان يحكم فى فرس غيره الموكل بالضيعة فانهى ذلك إلى هرمن د ، فأمره أن يحكم فى فرس ابنه كماكان يحكم فى فرس غيره دنبه وأذنه ، وغن ان تلف شى ، من الزرع بوط ، الفرس فيه أخذ عوضه من برويز عن كل درهم مائة ، فعظم على برويز قطع ذنب فرسه فأرسل إلى أبيه جماعة ليتشفعوا فلم يقبل شدفاعتهم فى فرسه ، وقطع ذنبه وأذنه ، وغرم برويز بعوض ما أتلفه ، على الصفة المذكورة ،

قال: وخرج ذات يوم إلى الصيد فى خواصه ، وكان ممره على كروم و بساتين ، فرأى بعض أمرائه عناقيسد من الحصرم متهدلة من بعض تلك الكروم فأمر غلاما له بأن يقطع منها عدّة ويحملها إلى المطبخ ففعل ، وعلم صاحب البستان بذلك فعدا نحو ذلك الأمير وقال: إنك قد أتلفت مالى، ولا بد أن أشكوك إلى الملك، ففزع الأمير ، وكان على وسطه منطقة مرصعة فحلها ودفعها إلى صاحب

قسدر الشاهنامه الواقعات الآتية بعنوان: وورجوع هرمند عن الجور الى العدل ، وتبين أنه أشفق على نفسه حين قرأ الرقعة وتاب من سفك الدماء والأذى .

وأما طوافه في المملكة ففي الشاه أنه كان يمضى باصطخر ثلاثة أشهر الصيف، و بأصبهان ثلاثة أشهر الحواف في المملكة ففي الشاء، و بسهل أروَند الربيع . وفي الأخبار الطوال : و وكان أكثر دهره غائبا عن المدائن إما بالسواد متشتيا و إما بالماه متصيفا " . وهذا هو المأثور عن الأكاسرة . يقول الشاعر لأبي دلف :

وأنت امرؤ كسروى الفعال م تصيف الجبال وتشتو العراقا

<sup>(</sup>١) طا، طر: وتحمل الى .

البستان . فأخذها وتأملها ثم قال للأمسير : إنى أمن عليك برد هذه المنطقة اليك وإخفاء أمرك . ففعل وسر بصنيعه الأمير وانجبر بذلك قلبه الكسير . وذلك لأن هرمزدكان مُر السياسة سريع العقو بة . وكان ممكنًا في سلطانه مذكورا بالرأف والرحمة على ضعفاء رعيته مخصوصا بالظفر ، موصوفا بالشجاعة ، مشهورا بسيرة الانصاف ، قاصما لظهور أهل الظلم والإجحاف ، متيقظا في مصالح الملك ، لا يؤخر أمر يومه إلى غده (ولا يستقر في دار ملكه) و يتجشم التطواف في أقطار مملكته حتى في حارة القيظ وكالح الشتاء ، لا يعرف الاستراحة ولا الراحة .

ذكر خروج ساوه شاه (۱) ملك الترك، ووقعة بهرام جوبين معه

قال صاحب الكتاب: ولما أتى على ملك هرمزد عشر سنين ظهرت في دولته طلائع الوهن، وأتاه من كل صوب مستصرخ؛ فخرج ساوه شاه ملك الترك من طريق هراة في مائة ألف فارس، وألف ومائتى فيل بحيث امتلائبهم ما بين هراة ومرو الروذ، وكتب الى هرمزد كتابا يأمره فيسه بعارة القناطر، وإصلاح المعابر، وإعداد العلوفات في الطرق والمراحل، فإنى عازم على القدوم الى ذلك الإقليم، وخرج من الجانب الآخر قيصر في مائة ألف من عدا كر الروم، وخرج أيضا ملك الخزر في عساكر ملائت ما بين أرمينية الى أردبيل، وخرج أيضا ملك العرب (ب) في عساكر كادت تطبق طلاع السهل والجبل، وأقبل حتى نزل على الفرات § فلما رأى هرمزد إقبال الأعداء

§ ورث هرمزد حرب الروم عن آبائه ؛ تونى أنو شروان والحرب مستمرة ، و بقيت طوال أيام هرمزد سجالا بين الفريقين ، وقد بدأ حكه بخاشنة الروم فلم يرسل البهم ليخبرهم بتوليه الملك سنة ملوك الفرس والروم فى ذلك العصر ، وما زال فى حرب الروم حتى دهمه الترك عام ١٨٨ فهزمهم بهرام چو بينه ثم وجهه هرمزد لحرب الروم فى الشال فهُزِم بهرام فرآها الملك فرصة ليحط مقدار القائد العظيم فارسل اليه ثياب النساء كما فى الشاه ، فأقمه الثورة ، وأما الخزر والعرب فأحسبهم ذكروا هنا للتهويل والمبالغة فى وصف مأحاط بهرمزد من المصاعب ، ولتمجيد بهرام چو بين بطل هذه الشدائد ،

<sup>(</sup>۱) اسمه شایه فی الطبری، والمروج، والنسر ر . ومن الیسیر تحریف أحد اللفظین الی الآخر لا سیما اذا راهینا احتمال أن تکون الواو فی ساوة (ف) والباء فی شابه (پ) و یری ورنر أن ساوه قد یکون تحریف و پاو — وو، وهو اسم فی سجلات الصین لأمراء صفار علی صفاف جیحون کانوا تابعین للخان (ورنر، ج ۸ ص ۷۲) .

<sup>(</sup>ت) في الشاه : خرج فرسان الصحراء الرامحون يقودهم عباس وعمرو • وفي الطبري هباس الأحول وعمرو الأزرق • وفي المروج : عمرو الأفوه •

<sup>(</sup>١) صل : للرأفة - والتصحيح من طا ، طر . (٢) ما بين القوسين من طا ، طر ، كو .

<sup>(</sup>٣). طا ، طر، كو : على دولته .

اليه من كل وجه، وانبثاق السُّر عليه من كل صوب، وتضييقهم الأرض عليه حتى كأنها في عيسه كَفَّة حَابِل أَو غَلُوة نابِل – أخذه المقيم المقعد فاستحضر الإيرانيين فشاو رهم فيما حزبه من ذلك، وفاوضهم في أمره، وأطلعهم على ما خامر ضميم قلبه . فو جموا متحيرين ثم تكلم كل واحد منهم بما عنّ له من الرأى، وقالوا: إن إيران قد صارت قرارة لسيول الفتن المتلاطمة كقطع الليل، ولم يسمع أحد قط بخروج مثل هذه العساكر من هذه الجهات في جالة واحدة الى هذه الملكة . وأنت أيهــا الملك! ذو العقل وصاحب الرأى، ومالك زمام الأمر والنهي، ونحن العبيد المتقلدون لربقة طاعتك. وأنت أعلم بمصالح الأمور . فأستفر عن وجه التدبير في هذا الخطب الكبير . وقال الوزير : أيها الملك العالم! أعلم أن عساكر الخزر لا يطيقون مقاومة عساكرنا، ولا يلبثون ساعة أمامنا. وأما عساكر الروم فالرأى أن نداريهم وندفع بالاحتيال شرهم . وأما العرب فيسهل استئصالهم وقلعهم . والأمر الأهم أمر ساوه شاه المقبل في عساكر الترك من جهة خراسان . فإن في استيلائه خراب هذه الديار. واذا عبرت عساكر الثرك جيحون فلا يسعنا (١) التواني في الأمر . فقال له الملك في نعمل الآن؟ قال : اجمع العساكر فإن استظهار الملوك انما يكون بالجنود . فآستحضر كاتب الجيش ومتــولى ديوان العرض فِحاء بجرائد الحيوش فأحصاهم فكانوا مائة ألف فارس وراجل. فقال الموبذ: جدير بنا ألا نقاتل بهذا القدر اليسير ذاك الجم الغفير إلا أن نستعين أيها الملك! عليهم بالخير والسداد، والإقلاع عن الظلم والفساد. فقد بلغك ما أصاب لهُراسب على يد أرجاسب وعساكر الترك في الزمان الأوّل، وما جرى على أهل بلخ في ذلك العهد الى أن خرج إسسفنديار ففعل ما فعل . وأنا و إن كنت أكبر سنا من الملك فهو أثفُّت رأيا وأصوب عزما فليشر بمـا يرى . فقــال الملك : نكاتب قيصر أ وْلا ونصالحه ونردّ عليه بلاده التي أخذها منه الملك ـ يعني أباه ـ فإنه عنـ د ذلك يثني عنانه وينصرف وراءه . فأرسل اليه وكاتبه على تلك الجملة ، وتردّدت الرسل حتى استقرّ الأمر على ذلك ، وعاد قيصر الى بلاده . ثم اختار عسكرا وجهزهم تحت راية إصبهبذ يسمى خرّاد الى ملك الخزر . فلم وصل الى بلاد الأرمن هرب منه ملك الخزر ، فركب أثره وقتــل منهم خلقا كثيرا ، وأصبح مظفرا منصيورا .

چوترك اندرآمد زجيحون بجنڪ 🛴 نبيايد بدين كاركردن درنڪ

<sup>(</sup>١) في نسخ الترجة كلها : لا يسعها • والتصحيح من الشاه : إ

<sup>(</sup>١) صل : ضمير قلبه و والتصحيم من طا ، طر ، كو . ١١ (٢) طا ، طر : اعلم (لا) .

<sup>(</sup>٣) طاء طر: عليم أيها الملك · (٤) طر: أصوب رأيا وأثقب عزما · (٥) طر: الى ملك الخزر تحت راية الخ .

فلما أتى الحبر هرمزد بظفر خرّاد فرغ سره من ذلك الجانب أيضًا ، ولم يبق له شمعل قلب إلا بأمر ملك النرك . فأخذ يفكر في ذلك فأتاه بعض مستخدميه وقال : إنى ذكرت البارحة عنـــد الشيخ الكبير والدي مهران ستاذ حديث ساوه شاه ومجيئه في عساكره الحرّارة وفيلتــــه النخارة وبحاره الزخارة . فقال : هذا مصداق الحديث القديم وأوانه . فسألته عن معنى ذلك فلم يحرجوابا وقال : لا يمكنني كشفه إلا أن يسألني عنه الملك فأذكر له ذلك . فأمر هرمزد في الحال حاجب حجاله بأن يحضر مهران ستاذ . فركب إلى دار الشيخ وأخبره باستحضار الملك آياه فأجلسه في مهد وحمله الى حضرة الملك . فلما حضر قال له الملك : ماذا تحفظ أيها الشيخ ! من حديث هذا التركى الذي هو متصدّ لنا ؟ فقال : اعلم أيها الملك الحليل ! أن الملك العادل أباك أرسلني في خطبة أمك الى الخاقان ، ونفذ معي مائة وستين فارسا من أعيان الفرس . فسرنا الى حضرة الخاقان . وكانت له خمس بنات فأمر بقعودهن متزينات في حَاجِن وحُالهن . ثم أمرني بالدخول عليهن لاختيار من تصلح منهن الآلك . فدخلت وقعدت متفرّسا فيهن فرأيتهن متوجات سوى أمك . فانها كانت بلا طوق ولا تُأْجُ ولا سوار . وهي بنت الخاتُونُ التي هي بنت بغبور ملك الصين . والأخريات كن من أولاد الإماء . فلم يقع اختيارى إلا عليهـا . فعظم ذلك على أبويها ثم أشاروا هليّ بأن أعدل الى غيرها فلم أقبل ولم أرض الا بها . فأحضر الحاقان عند ذلك المنجمين، واستكشفهم عن طالعها ومآل أمرها ومقتضيات أحكام النجوم وأسرار الكواكب فها . فقالوا: أيها الملك! إنه يظهر بين بنتك هذه وبين كسري ولد طويل القامة ، قوى العضدين ، أكمل العينين ، يكون في الشجاعة والساحة كالليث والغيث . يموت عنه أبوه فيكون هو ملك الأرض فيستقر زمانا على سرير الملك عالى القدر نافذ الأمر فيظهر له عدومن ملوك الصين فيقصد بلاده بعسا كركالنحل والنمل يريد بذلك أخذ بلاد إيران الى غيرها من يلاد اليمن وسائرالمالك . فيتحير ملك إيران في الأمر و يخشى على نفسه من انقلاب الدهر . و يكون في أمرائه في بعض أقطار مملكته رجل (١) من أولاد الأكابر، شجاع فارس بطل، طويل قضيف، جعد الشعر، ضخم الكراديس، عظم الأف، أسمر اللون، صحل الصوت، عارم اللحظ، يلقب بجو بين (ب). فيكسر بقدر يسير من العسكر ذلك العدة مع وفور عَدده وكثرة عُدده . فلما سمع الخاقان قول المنجم



<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا فى كلام المنجمين المتقدّم . وهو هنا تمهيد لقصة بهرام جو بين ( انظر ص ١٤٥ ج ٢ ) .

<sup>(</sup>ب) هو في الشاه : چو بينه و

<sup>(</sup>١) طا، طر، كو : يَفَاذَكُولُه عَنْدُ ذَلِكُ . (٢) طا، طر: حاجب الحجاب . (٣) طا، طر: الجليل (لا) .

<sup>(</sup>٤) كلمة "ولا تاج" من طا، طر، كو . (٥) صل: طا، طر؛ الحاقان . والتصحيح من الشاه، كو .

<sup>(</sup>٦) طر: ممالك · (٧) طر: ممالك ·

فرح واستبشر وجهز ابنته معى الى أنو شروان، بعد أن شيعها الى شاطئ جيحون ، فاطلب الآن أيها الملك ! هذا الرجل حتى يكفيك هذا الأمر ، فإنه لا يكون إلا على يديه ، واحفظ كلامى هذا واكتمه ولا تطلع عايمه أحدا ، قال : ولما فرغ الشيخ من كلامه قضى نجمه في ذلك المجلس ، فتعجب الملك من تلك الحالة، و بكى عليمه ، و بكى الحاضرون ، وأخذ ينتب عن الرجل الموصوف المنعوت و يبحث عنه فلا يهندى اليه الى أن قال له بعض أصحابه : أيها الملك ! إن هذه الصفات كانت موجودة في بهرام بن بهرام الذي كان متولى سالارية الاصطبلات الخاصة ؟ ، وقد أقطعته الآن أردبيل، وهو فيها متوليا لأمورها من جهة الديوان ، فنفذ الملك نجابا الى أردبيل، وكتب اليه كابا يأمره فيه بالمسارعة جريدة الى الخدمة ، ولما وصل الى حضرة الملك نظر اليه فرأى العلامات التي أخبر بها مهران ستاذ كلها موجودة فيه ، فقر به الى مجلسه واحترمه ولاطفه وأكرمه ، ثم لما أمسى الكثيرة ، ثم قال له فما ترى الآن ؟ أنجنح معه الى السلم ونكف عاديته بالصلح أم لا نسلك معه سوى سبيل المنابذة والحرب ؟ فقال : مصالحته بعيدة عن المصلحة ، فإنه اذا رأى ميل الملك الى الصلح تجاسر عليه ، فقال : أنتلبث ونتأنى أم نسارع الى لقائه ؟ قال : بل نبادر ونسارع ونبلى عذرنا ، فإن رزقنا الظفر فقد حصذت السعادة ، وإن كان غير ذلك لم نعير بالإحجام والذكول، وكنا عذرنا ، فإن رزقنا الظفر فقد حصذت السعادة ، وإن كان غير ذلك لم نعير بالإحجام والذكول، وكنا

§ بهرام چو بینه هو فی الشاه : ابن بهرام بن بهرام بن كشسب، ومن نسل كرجين بن ميلاد المعروف فی قصة بيژن و منيژه ، وفى الطبرى والأخبار الطوال : ابن بهرام بن جُشنَس الرازى ، وفى المروج : من نسل أنوش المعروف بالران ،

وهو من أسرة مهران – أسرة أشكانية كانت ذات سلطان أيام الساسانيين ، وقد ذكر في عهد قباذ واحد منها هو سابور الرازى الذي استنجده قباذ على سوفزاى الفارسي ، ويرى نلدكه أن اسم مهران يحتمل أنه مأخوذ من اسم أحد الأمراء البرتيين – مبردات (مثردات) ويظهر أن بهرام كان واليا في جهات الشمال منذ عهد أنو شروان ، قيل كان مرزبان الري ، وقيل مرزبان آذر بيجان وأرمينية ،

وينبغى التنبيه هنا الى أرب الدولة السامانية تدعى نسبا الى بهرام چو بينه هــذا . ويصدق البيروني دعواها .

<sup>(</sup>١) طاء طر: فان ذلك . (٢) طر: ساوه شاه . (٣) طر: نسارع إليه . قال : بل تبادر ونسارع الى لقائه .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١١٦ المتن ج ٢ (٥) الحاسة الايرائيسة ص ١٣ (٦) الغرد، والأحبار الطسوال، والآثار الباقية ص ٣٩، ووتر، ج ٧ ص ٧٢.

معذورين عند العالم والجهول . قال: فحله هرمند مهلوان جيشه وصاحب حربه، وأمره بالنهوض للقاء ملك الترك . فسأله أن يأمر كاتب الجيش بأن يعرض عليــه أسماء الأجناد حتى ينظر في حالهم ويبصر من يصلح له من رجالهم. فقال هرمزد: الأمر اليك، والعساكر بين يديك. فافعل مارأيت. فاختار من الإيرانيين اثنى عشر ألف فارس من الآساد المذكورين أبناء الأربعين من غير زيادة على هذا السن ولا نقصان عُنْـه . وقدّم عليهم رجلا مشهورا بالشجاعة يسمى يلان (١) وكان لا يقاومه في لحسة الموت أحد، ولا يغامسه في غمرة الحرب أسه. وجعل على الثقل رجلا آخر تسمي ايزدكشَسب وجعل على الساقة رجلا آخر يسمى بنداكشَسب () . وكان من الشجعان الذين يصيدون السباع بالأذناب وسط الغاب . فلما رأى الملك شهامة بهرام وصرامتـــه وتشمره للأمر وتجرِّده فتح عليه أبواب الخزائن، وحكَّه في سوائم الخيل الى أن استظهر بما شاء من العتاد والعدَّة . ثم قال لبهرام : أيها البهلوان ! لايخفي عليك كثرة عساكر الترك وما استظهر به ساوه شاه من العدد الدهم؛ والعسكر الجم، والجحفل المواج كالخضم . فكيف تقدم على لقائهم بهذا القدر اليسمير؟ ولم اخترت أبناء الأربعين على الشبان الأغمار أبناء المصاع والكفاح؟ فقال : أيها الملك! إن كان الأمركما نريد فلا حاجة الى ثقل الحمل . ولا يخفى على علم الملك أن رستم (ج) لما نهض لقتال ملك هماوران وتخليص كيكاوُس ما كان معــه من العسكر إلا اثنــا عشر ألفا . وكذلك لمــا دخل بلاد الترك في طلب ثارسيا وخش ما استصحب إلا اثني عشر ألفا. وإسفنديار لما تجرَّد لقتال أرجاسب وسلوك هفتخوان لم يستصحب أيضا غير اثني عشر ألفًا، والخروج الى العدة في أكثر من هذا العدد ينافي طريقة الرجوليــة والشجاعة ، والإصبهبذ متى كان معه أكثر من هذا العدد ينسب الى الجين والحسور .

قلت : وقد وافق رأى بهرام قول صاحب الشرع الطاهر، والسلطان القاهر، قاصف رقاب الحبارة، ومنكس أسرة الأكاسرة نبينا صلى الله عليه حيث قال : لن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة ، قال : وأما اختيارى أبناء الأربعين فلا أن التجارب حنكتهم والنوائب نجذتهم ، فهم يعضون صبرا على الزبر، ويتولجون ولو حرب الإبر، ويحفظون حق الخبز والملح، ولا يرضون بدون الظفر

<sup>(</sup>١) هو في الشاه : يلان سينه ، وفي ترجمة الطبرى الفارسية : مردانشاه . وكان أخًا بهرام ومن أشدّ أعوانه .

<sup>(</sup>ب) هو في الشاء : نردا كشسب .

<sup>(</sup>ج) هذا مثال من وصل قصص الشاه ــ بعضها ببعض · وهذا بين فى الكتاب كله · فالقاص كل حين متذكر ما سلف · و يرى القارئ فى ثنا يا هذا الفصل أمثلة من هذا كثيرة ·

<sup>(</sup>١) الصواب: التأنيث . (٢) طا ، طر، كو : ألف فارس . (٣) طر: قول بهرام .

والنجح ، ويذبون عن الأهل والولد ، ويأنفون من فيح الأحدوثة فلا ينكلون عن مأزق الهيجاء وحومة اللقاء ، وأما الشباب فهم بالعجلة يخدعون ، وفي مقام الصبر لا يصبرون ، وفي عواقب الأمور لا يفكرون ، فإن ظفروا طاروا فرحا وسرورا ، وإن لم يظفروا ولوا العدة أدبارا وظهورا ، فامتلا الملك سرورا لما سمع من كلامه ، وتهلل وجهه ، فقال له : البس لبوس الحرب أيها البهلوان! واحضر بأصحابك في الميدان ، فرجع بهرام وشد عليه سلاحه و ركب الى الميدان ، وحضر الملك بالكرة والصو بحان ، فلما رأى بهرام تعجب منه ومن شكله وأبهته ، ولبث ساعة في الميدان ثم عاد به الى الايوان ، واستدعى علما على شكل ثعبان وقال له : اعلم أن هذا علم رستم بن دستان الذي كان أجدادي يسمونه البهلوان ، وأنت الآن رستم آخر ، بل رستم بخدمتك يتفاخر ، فذه فأنت به أحق ، فاعطاه إياه ودعا له بالظفر وقضاء الوطر ، ثم عاد الى منزله مسرور القلب ، منشرح الصدر ، وفيع الدرجة ، عالى الأمر ، ولما أصبح ركب الى خدمة الملك وسأله أن ينفذ في صحبته كاتبا يشهد معه الحرب ، ومن أبلى من أصحابه بلاء حسنا أثبت اسمه وأنهى اليه فعله ، فندب لذلك كاتب يسمى مهران ،

وخرج بهرام وسار بذلك الجيش المختار والجحفل الجزار، وجاوز إقليم طَيسفون قاصداً قصد ملك الترك مرددا نفسه بين الملك والهلك ، قال : ولما خرج بهـرام قال هرمزد لمو بذ الموبذان : إن الرجل قد خرج الى الحرب مسرور القلب في قولك فيه ؟ وما الذى تراه يكون من أمره ؟ فقال الموبذ: إن هذا البهلوان، مع ما رأينا منه من الصرامة والشهامة، حقيق به أن يكون مظفراً منصوراً ولكني أخاف أن يؤول أمر، الى خلعه ربقة الطاعة ، فإنه ظهر منه تجاسر عظيم فى مخاطبة الملك ومحاورته ، فقال هرمزد : لو ظفر بهرام فى هذه الوقعة ونصر على ملك الترك فحدير بنا أن نسلم اليه التاج والتخت ، فلما سمع الموبذ بذلك سكت وعض على شفته ، وأخفى ذلك فى نفسه وقد وقف بنور ذكائه على عاقبة الأمر ، قال: وأنفذ هرمزد وراءه فى السرصاحب خبر لا يُعرف لينهى أخباره اليه ، فاتفق أن بهرام لما جاوز حدود طيسفون رأى فى الصحراء رجلا على رأسه زنبيل فيه عدّة من رءوس الغنم ، فأشرع رمحه وركض فرسه وآستلب بسنانه رأسا من الزنبيل ، ورفعه على رأس رمحه ، من رءوس الغنم ، فأشرع رمحه وركض فرسه وآستلب بسنانه رأسا من الزنبيل ، ورفعه على رأس رمحه ، وجعله فألا لنفسه ، وقال : سآخذ رأس ملك الترك مثل هذا الرأس وأرميه بين يدى عسكره ،

<sup>(</sup>٢) طا، طر، كو : العسكر المختار .

<sup>(</sup>١) صل: عن ٠ والتصحيح من طا، طر، كو بـ

<sup>(</sup>٣) طاء طره كو : يؤول أمره بالآخرة .

ولم يقل: ود بسعادة الملك على فلما رأى صاحب الخبر ذلك قضى العجب وقال: سيرزق الظفر على العدة ولكنه في آخر الأمر يلوى رأسه عن طاعة هرمزد، وأنهى ذلك مع ماحدسه الى هرمزد، فعظم ذلك عليه وندم على إنفاذه وتفويضه اليه سالارية جنوده، فنفذ بعض أصحابه في أثره وأمره ألا يجاوز مكانه، ويترك في المة ل عسكره، ويعاود حضرة الملك وحدد ليشافهه في مهم سنح له. فلما وصل اليه الرسول وأدى رسالة هرمزد قال: قل الملك إن الناس يتطيرون من انصراف المسافو من طريقه، ويجعلون ذلك فألا للعدة في تصديق أمله وتحقيقه، وأنا أتطير من الانصراف في أول السفر، ولكني سأرجع الى حضرته بعد أن أملك عنان الظفر، فانصرف الرسول وأخبر هرمزد بقالة بهدام فاستحسن كلامه وارتضاه ووافق رضاه، وسار بهدرام في طريقه الى أن دخل بلاد الخوز، فاتفق أن امرأة خرجت الى العسكر بحمل تبن فأخذه منها بعض الأجناد ولم يعطها الثمن فاشتكت الى بهرام فامر فصلب ذلك الجندى و فنادى مناديه: من آحتاج منكم الى شيء فلا يقر بنه فاشتكت الى بهرام فامر فصلب ذلك الجندى و فنادى مناديه : من آحتاج منكم الى شيء فلا يقر بنه فاشتكت الى بهرام فامر فصلب ذلك الجندى و فنادى مناديه : من آحتاج منكم الى شيء فلا يقر بنه فاشتكت الى بهرام فامر فصلب ذلك الجندى و فنادى مناديه : من آحتاج منكم الى شيء فلا يقر بنه فاشتكت الى بهرام فامر فرقة تبن غصبا وشط بالسيف حتى يعتبر به غيره فلا يمديد للظلم والحيف .

قال : وكان هرمزد مضطرب القلب نابى الجنب من خوف الخاقان . فاحتال ودعا بخراد بن برزين، وأرسله اليه بهدايا كثيرة وأموال وافرة . وكتب اليه كتابا مشحونا بالوعظ والنصح . وقال لخراد : إنى أرسلك اليه لتتعرف أحواله، وتحزر جنوده، وتبصر عدده وعُدده . فطر الى هراة بجناح الركض . وإن عن لك فى بعض الطرق عسكر فاعلم أنه بهرام . فاحضر عنده وأعلمه بحالك ، وسر في طريقك . فركب حراد وسار بسير الريح . فلما قرب من هراة رأى بهرام فأعلمه بالحال وأنطلق . وسار الى أن وصل الى هراة وحصل فى مخيم ساوه شاه فأدى رسالة هرمزد اليه ، وقدّم هداياه بين

§ فى الغرر: وفيلما أصحر رأى رؤاسا عريان، وعلى رأسه سبذة مملؤة من رءوس الغنم . فتفال بها وركض، واختطف برمحه رأسين منها . وقال: سأختطف، بدولة الملك هرمن، رأس شابه شاه وأخيه فغفورة كاختطافى الرأسين . فانصرف الكاهن الى هرمن وأخبره بما رأى وسمع . وقال : إنه سيظفر بالعدة ولكنه يعصى مولاه . فقال هرمن : مرحبا بقضاء الله وقدره ...

وكأنّ الكاهن أول الرأسين رأس ملكين: أحدها شابه، والآخر هرمن نفسه، ولكن بهرام لم يقتل هرمن ، وأقرب الى التأويل ما فى ترجمة الطبرى الفارسية أن بهرام اختطف رأسين سقط أحدهما فى الزنبيل. فأول الكاهن الرأس الذى لم يعلق بالرمح — رأس هرمن، وأن بهرام لن يقدر عليه.

<sup>(</sup>١) طاء طر: تمدّ . (٢) طاء طر، كو: سير الريح . (٣) الفرر: ص ٢٤٤ و درم، ج ٨ ص ٧٤

يديه . فبينا هو عند ساوه إذا أتاه النذير بظهور عسكر منصواب إيران . فأنزع وأقبل على الرسول وهدده وأوعده . فقال الرسول : أيها الملك! من ذا الذي يتجاسر على أن ينفذ اليك عسكرا؟ وما هو إلا عابر سبيل أو إصهبذ فزع من الملك فاستأمن اليك أو خفير قافلة توجه معهم حتى يوصلهم الى بلادك . فتمكن ما قال مُنْ قلب ساوه، وسكن بعض ما به من سَــورة الغضب . ثم إن الرســول عاد الى مضربه . ولما جن الليل ركب ظهر الفرار مسلوب النوم والقرار بحيث لم يدربه أحد من عساكر الترك. وأمر ساوه ابنه المسمى بغبور (١) بأن يتلق العسكر ، و إن كان مقدمهم مستأمنا أو هار با من أرض إيران آمنه وآواه، ووعده ومنَّاه، وحمله الى حضرته . فحاء بغبور ولما قرب من مخيم بهرام نفذ فارسا وأعلمه بجيئه ليكلمه ويكشف عن حاله . فركب بهرام وتلقاه فلما اجتمعا سأله عن مجيئه وقال : بلغنا أنك هربت من فارس لجناية جنيت أو دم أرقت . فقال معاذ الله من ذلك! و إنما جئت من بغداد بأمر الملك لقتال ساوه . فإنه حين سمع بإقباله ندبني لذلك . فانصرف بغبور نحو أبيه وأعلمه بالحال . فعظم عليه ذلك ، ونفذ في طلب الرسول فأعلم بأنه اتخذ الليل جملا وهرب . فتلهف على فوته وأرسل رسولا الى بهرام يستدرجه ويخدعه ويعده ويوعده . وبهرام جازم على عزيمتــه على قت أله، طاغ في غلوائه ، فتردّدت الرسل بينهما مرارا في ذلك على هــذه الجملة الى أن علم ساوه أنه يضرب معه في حديد بارد . فأمر بإخراج الكوسات والنقارات . فعلم بهرام بذلك فعي عسكره وجعل هراة من ورائه، و وقف من ساوه شاه بإزائه ، فلما رأى ساوه تعبئة بهرام التوى على نفسه وقال لأصحابه : قد بلينا بهذا الفارس المحتال المتجرّد للقتال . فمنى جنوده وصف صفوفه فحمل على الميمنة أربعين ألفا ، وعلى الميسرة أربعين ألفا آخرين ، ورتب في القلب مثل ذلك . وكان الموضع ضيقًا لا يسع عساكره فاصطف بعضهم خلف بعض . وقدّموا الفيــلة كسور ممتـــدّ أمام الحيش . فضاق ساوه ذرعا لمـــا رأى مرب ضيق المكان ، وتزاحم عساكره ، وتراكم بعضهم فوق البعض ، وأوجس في نفسه شيئا واختار بعض أصحابه وأرسله اني بهرام ثانيا يخدعه ويعده بأنه يزوّجه ابنته، وأنه يوليه ممالك إيران و يجعله فيها نائبه فلم ينجع ذلك في بهرام ، ولم يجب إلا بلسان السيف، وأبي أن يكون فيصل الأمر إلا عن حرب لتقصف فيها أصلاب الرماح، ولتحطم وسطها متون الصفاح. فقال بغبور عند ذلك لأبيه : مالك تستصعب هـ ذا المرام، ونتضرع كذلك الى بهرام؟ وحقيق له أن يُبكى عليمه مع ما هو فيه من قلة العدد ؟ ثم هم الليل فانصرف كل فريق الى مضاربهم . فنام بهرام تلك الليسلة فرأى في نومه كأن الأتراك غلبوه وكسروه ، واستباحوا ما.عـــه ونهبوه ، و بتي هو

(١) طاء طر: في قلب . (٢) طاء طر: البعض .

<sup>(1)</sup> ذكر هذا الاسم فيا تقدّم مرارا على أنه لقب ملك الصين . وهو فى الغرر: فنفووة أخو شابه لا ابنه . (الغرو ص ٢٥) .

راجلا يطلب الأمار... . فا نتب فزعا مضطرب القلب فأخنى منامه ولم يظهره لأحد وهو مهموم عزون ، فبينا هو كذلك إذ وصل خرّاد بن برزين هار با من مخيم ساوه فقى ال لبهرام : دبر لنفسك قبل أن تقوم عليك القيامة ، فانه لم يُرقط مثل هذا الجمع ، فلا تغتر برجوليتك وشجاعتك ، ولا توقع الإيرانيين في المهلكة ، وأبق على نفسك ، فإن هذا خطب عظيم ماحزبك مثله ، فقال له : خفض عليك فإنك من أهل مدينة شأن أهلها صيد السمك و بيعه صيفا وشتاء ، ولا تفرج من الشجعان إلا أمثالك ، فان صناعتك نصب الأشراك على وجه الماء ، ولست من رجال اللقاء ، وسترى العجب العجاب، والبحر ذا العباب غدا عند تبلج الإصباح ،

ثم إنه لما أصبح أمر بدق الكوسات وركب وعبى جيوشه وقسمهم أربعة أقسام، كل قسم ثلاثة آلاف مع إصبهبذ ، وتقدّم الصفوف فصائح عليهم وحلف وقال : لأن أحجم منكم واحد لأضرب رقبته وأحرقن جسده ، وأوعدهم وهدّدهم ثم مناهم ووعدهم وحضهم على الكفاح والمصاع اغراء ضوارى السباع بغزلان القاع ، فتصدّى له الكاتب الكبير ووعظه ونصحه وحذره عاقبة الأمر، وقال : ما نحن بينهم إلا كشعرة بيضاء في متن بقرة سوداء ، وسيدوسوننا بحوافر الخيسل ويهجمون علينا هجوم السيل والليل ، فصاح عليهم بهرام وقال : لا تنطق أيها الشقى ! إلا بما يتعلق بالدواة والقرطاس ، فما أنت من رجال الحرب والباس ، فانصرف الكاتب واجتمع بخزاد وقال : إن بهرام قد خانه الرأى والدقل ، وما يحمله على ، هاتلة الأتراك إلا الغباوة والجهل ، والرأى أن ندبر لأنفسنا وينجو بأرواحنا ، فاجتمعت الكتاب اجتاع الثعالب ، وطلبوا ربوة مشرفة على المعترك بعيدة من عسكر العدة فصعدوها وأقاموا ينظرون وهم من فرط الفزع يفكرون كيف يهربون ، وأما بهرام فانه لما فرغ من التعبية والتسوية نزل ورفع المغفر عن رأسه ، وعقر وجهه في التراب يتضرع الى الله تعالى ويسأله أن يثبت قدمه في مستنقع الموت ، ويرزقه الظفر والنصر والنجاح والفوز ، فانه لما ويينه مغرورقة بالدموع ، وقلب مضطرب بين أحناء الضلوع ، وتشمر للأمر كالقابض على الجمر، بيده جرز كقطعة طود أو صاعقة ذات برق و رعد .

وأما ساوه فانه أمر من كان معه من السحرة فسحروا أعين الايرانيين ، وخيلوا لهم سحايا أسود يمطر عليهم بشآبيب النبال، ويبرق ببوارق النصول والنصال (١) فقال بهرام لأصحابه : لا يهولنكم ما ترونه، وغمضوا عيونكم فهو سحر و إفك و باطل وكذب ، فصاح أصحابه صيحة عظيمة وتشمروا

<sup>(</sup>١) انظرها يقال عن إنزال الترك المطربالسحر، ج ١ ص ٢١٧، حاشية ١

<sup>(</sup>١) صل: دېر نفسك و والتصحيح من طا ؛ طر ؛ كو . (٢) طا ؛ طر : فايق . (٣) طا ، طر ، كو : وصاح ،

للقتال . فلمسا رأى ساوه أنهم لم يحفلوا بصنيعه زحف إليهم وكسر ميسرَّة بهرام وتوجه نحو قلبسه . فتلقاه بهرام بحملات صادقة استلب برُمحه فيها ثلاثةً من أعيان فوسانهم عن ظهور خيلهم فدفع بذلك فى نحرهم، وفلّ من حدّهم ، وتوجه نحو ميمنتهم بمشـل تلك الحملات ، فمزقهم و بدّد شملهم ، فأص ساوه بتضرية الفيول وتقديمها أمام الخيول . فقدّموها كجبال شامخة وأعلام باذخة . فأفسم بهرام على أصحابه بحياة الملك وسألهم أن يرشقوا خراطيم الفيلة و يرميها كل واحد منهم بسهام ثلاثة ثم يأخذوا العمد والدبابيس و يزحفوا زحف الأسود إليهم، وينقضُّوا انقضاض الصخور عليهم . فوتر قوسه، ووافقه أصحابه فرشــقوا الفيلة بالنبال الصُيُب كشآبيب السحاب الصيّب حتى صرن كالقنافذ من تلك السهام النوافذ . فلوت أذنابها على رءوسها وأدبرت مقبلة على أصحابها تطؤهم بأخفافها وتعضهم بأنيابها . ووراءها الايرانيون يدقونهــم دق المضهب أســتاه المسامير . وعاونهم من السهاء أحكام المقادير. فانهزمت الأتراك، ودارت على غير إرادتهم الأفلاك. وهلك منهم خلق كثير تحت أخفاف الفيلة عند تزاحم الفرسان وتراكم بعضهم فوق بعض . وكان ساوه في تلك الحالة قاعدا على تخت من الذهب ضرب له على ربوة مشرفة على المعركة. فلما رأى أصحابه منهزمين ركب فرسا سمندًا، وإنحدر كالكوكب في انكداره والسميل الى قراره . وتبعه بهرام مثل الجواد اذا استولى على الأمد فأخرج نشابة عليها نصل كالماء وأربع قذذ مر قوادم الشغواء ، فمسح مقبض قوسه الشاشية، وأخذ على وتره بشَّسته الشاهية . فأغرق في نزعه حتى كأن فُوق النشابة مناج لسمعه، وسدَّد نحو ساوه يده فلم يكن غير عبور النصل من ظفره ومروقه من فقار ظهره . فحر فىالنراب قتيلا، وصارت الأرض لدمه مسيلا (١)، فاخترم ذلك الملك الهام، ولم ينن عنه جيشه اللهام فتيلا . هذا . وكذا الفلك الدائر؛ لا يدرى أهو صديق موافق أم عدة مماذق. فانظر ياصاحب التختُّ والتاج! لنفسك، ولا تغتر بما تحت يدك . واحذر ألا ُ تؤتى من مأمنـك . قال : ولمـا وقف عليه بهرام نزل وقطع رأسه . وتلاحقت الأتراك فرأوا منه جسدا طريحا بين النجيع غريقا ﴿ فصرخوا عليه وقامت عليهم القيامة عند ذلك . وقد تبدُّد شملهم وانفض جمعهم، وهلك في ضغطات الخيول وزحمات الفيول أكثرهم . ولما انقضت تسع ساعات من ذلك اليوم نظر بهرام فلم ير في ذلك الفضاء من عساكر العدة أحدا وكأنهم أضعوا طرائق قددا ، ورأى في كل ناحية فرسا منكوس السرج مقطوع اللجام في الصحراء،

<sup>(</sup>١) فى الطبرى أن هذه إحدى الرميات الثلاث التي يفخر بها العجم ، والثانية رمية سوفرا فى الترك (حرب الهياطلة بعد قتل فبرو ز ، ص ١١٢ ج ٢) والثالثة رمية أرششياطين أيام منو چهر . وقد تقدّم غير هذا — أنظر ص ٢٥ ج ١

<sup>(</sup>١) طا، طر: فيها رعه . (٢) طا، طر: البعض . (٣) طا، طر: التاج والتحت .

<sup>(</sup>٤) طر: أن تؤتى .

(I)

خضوب القوائم بالدماء ، فأمر خراد بن برزين أن يدور على أصحابه فى خيمهم وينظر من قتل منهم ، فدار خواد ولم يفقد سوى رجل واحد من آل سياو خش يسمى بهرام ، ثم إن الرجل المفقود بدا من الطريق مقبلا فوصل وقد أسر تركيا أزرق العين أشقر اللون ، فسأل بهرام ذلك الأسير: من أنت ثكلتك أمك؟ فقال : أنا ساحر أصلح لكل صاحب حرب ، وشغلي أن أرى المنامات المزعجة المقيمة المقعدة ، وأنا الذى أراك ذلك المنام الهائل ، فأطرق بهرام فقال فى نفسه : ربما أبتفع به فى بعض الحروب اذا ضاقت بى الأمور ، ثم رجع الى نفسه وقال : هل نفع هذا ملك الترك شيئا ؟ وهل الحروب اذا ضاقت بى الأمور ، ثم رجع الى نفسه وقال : هل نفع هذا ملك الترك شيئا ؟ وهل يرتجى الخير إلا من الله المعز المذل ؟ فأمر به فضر بت رقبته ، وغرقت فى دمه جيفته ، ثم إنه كتب من الغد كتابا الى هر مزد ، وشرح فيه ما جرى فى الحرب من أوله الى آخره ، ونفذ اليه رأس ساوه شاه ورأس ولده الأصغر بغبور ، مع رءوس قوادهم وأمرائهم ، ومع من حصل من الأسرى فى يده ،

قال : وقعد هرمزد يوما في إيوانه، وفي خدمته أصحابه وأمراؤه فقال لهم : قد مضت علينا خمسة عشر يوما لم يأتنا فيها عن بهرام خبر . وما ندرى كيف حاله ، و إلام انتهى أمره ، مع ملك الترك ، فلم يبرح ذلك المجلس حتى أناه حاجب الباب ، وبشره بظفر بهرام ووصول رسوله ، فأمل بإدخاله عليه ، فدخل فتلقاه وأكرمه واحترمه ، فهنأه الرسول بالفتح الجليل والنصر العزيز، وأخبره باتيانه برأس ساوه شأه ، ورأس ولده ، فوش الملك قائما من السرور والفرح ، وسجد لله تعالى شكرا على ما أناح له من ذلك ، وأمر بإحضار مائة ألف درهم ، وأمر بصرف بعض إلى الفقراء والمحتاجين والعباد والصالحين ، وصرف بعضها إلى بيوت النار وعمارة الربط والمعابر وغيرها من أبواب البر ، ثم أمر بإسقاط خراج الأرض عن الناس أربع سنين ، ثم استحضر رسول بهرام بعد أسبوع وكتب جواب كتابه ، و رتب له تحتا من الفضة ، ونماين من الذهب ، ونفذها اليه مع تحف كثيرة وهدايا جوادى برك ، وأمره أن يفترق ما أفاء الله عليه من الأنفال والغنائم على من معه من العسكر ما خلا بوادى برك ، وأمره أن يفترق ما أفاء الله عليه من الأنفال والغنائم على من معه من العسكر ما خلا خوادى صاحبه ، فلما حصل عند بهرام فرح بجواب كتابه ، واستبشر بما أمم عليه الملك في خطابه ، وتلق أمر ، بالامتنال ، وفترق الغنائم على عسكره ، ونفذ خرانة ساوه شاه إلى حضرة سلطانه ومالك أمره ، ونفزع لقتال الخاقان برموذه بن ساوه وحربه .

## ذکر ما جری بین بهرام جوبین وبین برموذه بن ساوه شاه، وما آنتهی الیــه أمرهما

قال : ولما تناهى الخبر إلى برموذه (١) بما جرى على أبيه رمى بالتماج عن رأسه وأخذ في البكاء والعويل . ثم قال : كيف تم عليه ذلك مع كثرة عدده وقلة غسكر عدَّوه ؟ فقال له بعض أصحاب أبيه : قد أعجبتنا كثرتنا، واستصغرنا العدة، فإنهم كانوا بالنسبة الينا أقل من نسبة الواحد إلى الألف، فآثره الله تعالى علينا ورزقه النصر وآتاه الظفر . ٣ فاستعر عند ذلك استعار النار ، وصم العزيمة على طلب الثار . ونهض في مائة ألف مقاتل ونزل على شاطئ جيحون فعبر المــاء . وتلقاه بهرام من هــــذا الجانب فنزل الفريقان على مرحلتين من بلخ، وبين العسكرين مقدار فرسخين. وكان ذلك يوم الأربعاء. وكان المنجمون أشاروا على بهرام عند مفارقة حضرة الملك ألا يخوض يوم الأربعاء غمرة الهيجاء . فإنه إن فعل ذلك حرم الظفر ولاقي الضرر . وكان بالقرب منه بستان فركب اليه مع خواصه ليشتغل بالشرب، وقال: اليوم حمر وغدا أمر. فأقام في ذلك البستان على رشف الراح، وقصف القيان. فنذر بذلك برموذه فانتخب ستة آلاف فارس من آساد الترك، وأمرهم أن يحيطوا بذلك البستان. وفطن بهرام بما دبروا فأمر أنَّ يجعل في حائط البستان ثلمة يعسبر منها الفارس أخذا بالحزم ، وجريا على مقتضي الحيطة . وأمر صاحب المسمى يلان بأن يركب في أصحابه، ويحفظ حوالي البستان. واشتغل مع إيزد كَشَسب. فجاءت الأتراك وأخذوا حرالي البستان. فثلم ثلمة أخرى في الحائط، وركب وخرج منها، و وقع فيهم وقوع اللهب في القصب وارتفع صليل الأسياف من الرقاب والأكتاف إلى أن فرش الأرض بحثث قتلي الترك من باب البستان إلى مخيم أُبَّن الخاقان. ثم انصرف إلى مخيمه، وتشمر للبيات، وأمر أصحابه فركبوا وعاد بهم في الحــال تحت سجف الليل. وهجم بهم على مخيم أبن الخاقان، وأمر بدق الكوسات ونفخ القرون والنايات. فوثبت الأتراك وبادروا أعراف الخيول، وعلوا ظهورها. وقامت الحرب على ساق، ولم يزل السيف يعمل الى أنتبلج الإصباح. ولما أضاءت الأرض رأى برموذه طلاعها مُملُّونَة بقتلي أصحابه، ورأى بهرام كالليث المصحر من غابه، ينحو نحوه ويقصد قصده . فالتفت اليه وسأله أن يقصر عنه وينصرف على أنه اذا وصل الى موضعه كتب الى الملك هُرِمُزد واستأمنه ، وإذا جاء، كتاب الأمان بادر الى حضرته . فهرب برموذه ، وانصرف

<sup>(</sup>١) اسمه في الأخبارالطوال: يلتكين •

<sup>(</sup>۱) طو، دو: اليوم يوم الأربعاء · (۲) طر، طا: بأن · (۳) كلة «أبن» من طا، طر، كو.

<sup>(</sup>ع) طاء طر: مملوه ٠

(II)

بهرام الى غيمه، وأمر بجع رءوس الأنزاك في معوا منها هناك كشبه تل عظيم فسمى ذلك المكان تل بهرام . ثم أمر بجع الأموال والأنفال . وكتب كتابا الى السلطان، وأنهى اليه ماجرى على ابن الحاقان.

وأما برموذه فانه التجأ الى قلعة على شاطئ جيحون تسمى أواذ، وكان معقله وملاذه، فتحصن بها وأغلق بابها . وأمر بهرام يلان فركب في ثلاثة آلاف فارس ، وقرب من الحصار ، وأخذ يقتل كل من يرى حوالى القلعة . ولم يزل يفعل ذلك الى أن أرسل برموذه الى بهــرام يسأله أن يكتب الى هرمزد وينهى اليه طلبه للأمان، ويسأله أن ينفذ اليه كتابه مع خاتمه حتى يسارع الى خدمته . فكتب بهرام بذلك كتابا الى هرمزد وأرسل اليه رسولا . فلما وصل الرسول الى هرمزد استحضر الإيرانيين وجلس لهم في محفل عام فأمر فقرئ ذلك على رءوس الملا مشكر الله على ذلك، وشمخ بأنفه، وطمح بطرفه ، ورأى تفسيه مالك الأرض ذات الطول والعرض ، ثم استحضر منطقة مرصيعة ومركبا سلطانيا وملبوسا خُسرَوانيا ثم كتب كتابا يقول فيه : إن الخاقان صاحبنا وهو في أماننا، والله شأهد على ذلك . ثم كتب الى بهرام كتابا آخرمشحونا بأنواع الألطاف يأمره فيه بأن يجهزابن الخاقان مع المغانم وما يصلح منها للخزانة الى خدمته، وإذا فرغ من ذلك نتبع البلاد وتملكها، ومن أحس به من الأعداء قصده قصدا وحصده حصدا، وأن يكتب اليه أسماء الأجناد الذين في صحبته، المشهورين بحسن البلاء وصدق الجهاد في خدمته حتى يجازوا ويكافئوا، على اختلاف مراتبهم وتفاوت طبقاتهم. ثم خلع على الرسول وسيَّره بذلك اليــه . ولمــا وصل الرسول نفَّذ كتاب الأمان الى القلعة الى رموذه فسرّ بذلك وسلم القلمة بما فيها من التيجان والمناطق، والصامت والناطق، والذخائر والأخاير، والجواهر الزواهر الى نواب بهرام . ونزل وركب في جماعة من أصحابه وخواصه ولم يلتفت الى بهرام، وسار في طريقه قاصدا قصد حضرة إيران . فلما سمع ذلك بهرام استشاط غضبا ونفذ خلفه وردّه راجلا ذليلا . فلما أحضر بين يديه قال : قد أتاني كتاب الأمان من حضرة الملك ، وسلمت اليك القلعة والتاج والتخت . وهأنذا في خفارة الأمان أروح الى خدمة الملك لعمله ينظر إلى بعين الأخوة ، ويعاملني بمــا عنده من المروّة والفتوّة . فمالي ومالك الآن ؟ ولقد نلت منه الأمان . فتنمر بهرام حتى احمرت أحداقه وأز بدت أشداقه فضربه بمقرعة كانت معه في ذلك المحتفل، فعل الأنذال والسفل . وأمر به فقيدوا بديه ورجليه، وحبسوه في خركاه ضيق ضرب له . فلما رأى خرّاد بن برزين ذلك استفظعه واستقبحه، ودخل على الكاتب الكبير وقال : إنه ليس مع بهــرام من العقل ما يوازن جناح بعوضة. و إنه لا يبالي به أحد بعد أن صدر منه هذا الفعل. فينبغي أن تنكر عليه وتشير

اله طر: شاهدة .

عليه بإطلاق ابن الخاقان و إنفاذه إلى حضرة الملك ، فركا ودخلا على مهرام، وأوسعاه لوما وتعنيفا على حركته القبيحة، وفعلته الشنيعة . فاعترف بإساءته وندم على عثرته، وأمر ففك القيد عنه . ونفذ إليه مركو با بآلة الذهب وسيفا محلّى . وركب إلى خدمته معتذرا ومستقيلا ومستغفراً ، ووقف في خدمته . فسكت ان الخاقان حتى شدّ المنطقة على وسطه وركب وبهرام يسايره . ولما أراد أن يودعه سأله ألا يذكر في حضرة الملك شيئا مما صدر منه . فقال ابن الخاقان : إن شكايتنا من الجد والبخت . و إلا فلست ممن يشكوك ويذكر ذلك في حضرة الملك. غير أنه إن كان لا ينهى ذلك إليه فلا تليق به السلطنة، ولا تلائمه الشهريارية . إن الفلك هو الذي أساء إلى " . فكيف أقول : إن عبدا جني على؟ فأصفر وجه بهرام من مقاله وآغتاظ لكنه كظم الغيظ وقال: قد صدق من قال هذه المقالة: لا تزرع الشرّ فإنك تحصـ د ما تزرع لا محالة . وليت شـ عرى لم توسطت بين الملك و بينــك حتى آمنك ؟ وكنت أظن أن تلك زلة تخفى وعثرة تقال وتمحى . والآن فليس تضربي شكايتك إياي الى الملك . وأى غضاضة تلحقني منها؟ وإذا حضرت أنت بين يدى الملك فقل ما شئت فإن ماء وجهى لا يترنق عنده بذلك . فقال ابن الخاقان : كل ملك يستوى عنده الحسن والقبيح، ويغضي على سوء أدب عبيده فاعلم أنه سكران وإن لم يشرب خمرا، وسنان وإن لم يغمض عينا . وكل من يسمع هــذا من عدة وصديق وبعيــد وقريب يعدك عبدا خفيف الرأس ، ويعدّه ملكا رقيق رداء العقل . فتغــير بهرام وأصفر وجهم وكاد أن يسبق سيفه العُمْذُلُ . فأحس خرّاد بذلك فقمال له : اكظم غيظك أيها البهلوان! فإن الحاقان صادق فيها يقول . فقال بهرام للخاقان : كأنك قد نسيت ما جرى على أبيك حيى أصبحت تدل كذلك ، وتجاوز الحدّ في مقالك . وآنجز بينهما الحــديث حتى أقسم خرّاد عليــه بحياة الملك أن يثني عنانه ولا يكثر القال والقيل . فأنصرف بهرام الى مخيمه، وأمر أصحابه بالصعود إلى القلعة وضبط ما فيها من الذخائر والجواهر التي كانت زبدة الحقب . فصعدت إليهـــا الثقات والكتاب مبكرين، ولم يزالوا في حساب وكتاب الى الثلث الأخير من الليــل ، ولم يأتوا مع ذلك على الجميع، من كثيرة ما آجتمع فيها من الأموال والكنوز من غهد أفراسياب ومن بعده . وكان فيها من متاع سياوخش منطقته وقرطاه اللذان لم يحصل مثلهما لأحد من الأقلين والآخرين (١) . ثم أمر بجمع الغنائم التي غنمت في المعترك فجمعوا وعرضوا ثبَّت الكل عليــه، وفي الجملة الفرطان، وخفان

<sup>(</sup> أ ) في الشاه: واللذان سلمهماكيخسرو الى لهراسب، وسلمهما لهراسب الىكشناسب، ووضعهما أرجاسب في القلعة.

<sup>(</sup>١) صل؛ طا، طر: أن تلك الزلة تخفي وما تمحي. والتصحيح من كو . ﴿ (٢) طا، طر، كو: العذل سيفه .

<sup>(</sup>٣) صل : مع كثرة . والتصحيح من طا ، طر ، كو .

مرصعان، وثو بان منسوجان من الذهب وزن كل واحد سـبعة أمنان . فآســتصفى بهرام الثو بين والخفين، وأسقط اسمهما من الجريدة المنفذة الى الملك .

ثم أمر إيزدكشسب (١) أحد أصحابه أن يركب ويستصحب مقدار ألف فارس ويسير بالغنائم والسي الى حضرة الملك ففعل ذلك . وسار الخاقان الى أن قرب من حضرة الملك فاستقبله وترجل كل واحد منهما للآخر . ثم ركب الملك ودخل الى إيوانه وركب الحاقان ليرجع الى مخيمــــه فأخذ ووالبرده دار؟ بعنامه فنزل ودخل الى الايوان . فأجلسه على تخته بجنبه وأكرمه واحترمه . ثم زينوا له إيوانا شاهيا بجميع ما يحتاج إليه المـلوك من الآلات والأسباب . ورتب له ديوانا وكتابا . وأمر بأن تترك الأحمال في الميدان عند والسار إن" . فلما كان بعد أسبوع عمل دعوة عظيمة واستحضر الأكابروالأشراف ثم أمر بأن يمر بأحمال الأثقال عليه . فاشتغل بنقلها ثلاثة آلاف أجير طول ذلك النهار ، وجلس في اليوم الثاني في مجلس الأنس فأدخلوا إليه خمسين ألف وفوردة " فكتروا منها مائة كنز. ثم أمر بأن يحضر بين يديه تخت من تلك الثياب المنسوجة بالذهب عنده . فتعجب الحاضرون فيها، وتعجب الملك وقال ! لآيين كشَسب و زيره ودستوره : كيفٍ ترى صنيع جو بين وآثار سيفه وسنانه ؟ فأجابه الوزير بكلمة فيها تخوين جو بين . فعظم ذلك على الملك، وامتلاً قلبه فكرا فيما قال . فبينا هو في ذلك الفكر إذ وصل نجاب من الكاتب الكبير الذي كان مع بهرام، بكتاب مضمونه، بعد الدعاء، إعلام الملك بأن بهرام أخذ قرط سمياوخش والثوبين والحفين. فاستشهد شاهك(ك) وكان أحد الحاضرين عند بهرام في ذلك اليوم فشهد بذلك . فقال : (ج) إن جو بين يريد الشهريارية بما صدر منه من ضرب الخاقان، واستصفاء زبد المغنم. والآن قد تغير عليه رأينا وضاع سعيه عندنا . ثم استحضر الحاقان واندفع معه في الشرب . ولما دخل الليل خاض مع الحاقان في الحديث ثم قال له : إنك إن تقضت عهدنا لم تجتن ثمرة عنايتنا . فجدّد الآن معنا العهد . فحلف بالأيمان المغلظة أنه لا يخرج رأسه عن ربقة طاعة هرمزد ولا يخالف أمره، ولا ينكث أبدا الدهر عهده . فانفض المجلس وعاود الخاقان إيوانه .

ولما أصبح هرمزد أعدّ له خلعة رائعة رائعة تليق بجلالة قدره وفخامة أمره . ثم أذر له في الانصراف، وركب وسار معه منزلين . ثم ودّعه وعاد الى دار الملك. وسار الخاقان فلما قرب من

(AV)

<sup>(1)</sup> ينبغي التمييز بين ايزد كشسب الكاتب الذي قتله الملك هرمزد، كما تقدّم، وبين إيزد كشسب صاحب بهرام .

<sup>(</sup>ب) ترجم ورنر، مول''شاهك'' بالملك الصغير . حسباها وصفا أريد به ابن الخاقان . ورأى المترجم هنا أنه اسم رجل . وجملة : «وكان أحد الحاضرين الح» ليست في الشاء .

<sup>(</sup>ج) القائل هنا ألملك .

غيم بهسرام تلقاه بمن كان معمه من أكابر إيران ، ورتب له العلوفة والأنزال في طريقه ، ولما لقيه تملق إليمه متودّدا، وتبصبص متقرّبا فلم يلتفت اليه الخافان، وأعرض عنه ولم يقبل منه شيئا ، وسار بهرام في موكبه ثلاثة أيام ، ولما كان اليوم الرابع نفسذ إليه وأشار عليمه بالانصراف ، فعاد بهرام الى بلخ ، وأقام بها أياما قارعا سن الندم ممتلئ القلب من الهم والحزن، وصاحبه غير راض عنه لما صدر منه من الاستخفاف بالخاقان أولا والاستبداد بصفايا المغنم ثانيا .

وأما هُمرِمُن د فانه كتب إليــه كتابا يو بحه فيــه و يعنفه ويقول : إنك خلعت ربقة الطاعة ، وعدلت عن طريق العبودية، وأصبحت لا تعرف قدر نفسك، وتظهر الاستغناء عن مالك أمرك. فقــد جاءتك الآن خلعة تليق بك وتصلح لك . وأمر بإحضار قميص من الشعر ، وسراويل أحمر، ومعجر أصفر، ووعاء فيه قطن ومغزل الى غيرهما مما يصلح للنساء . ثم أمر بعض أصحابه بأرب يحلها الى مهرام ويقول له: أيها الشيطان الحبيث! أبلغ بك الأمر الى أن تقيد ملك الصين، وتعمل عمل السلاطين؟ سأنكسنك(١) من التخت الذي استويت عليه، ولا أعدك إلا ممن لا يلتفت إليه. فسار الرسول بالكتاب والخلعة ، فلمسا وصل الى بهرام أدّى اليه الرسالة ، وسلم اليه الخلعة ، فاختار الصمت، وحالف الصبر وقال: ما كان ظني أن يكون هذا جزائي من الملك، وأن يصغي الى حسادي ويسمع كلامهم في بعد أن فعلت ما فعلت . وأما الآن فها أشكوا بئي وحزني إلا الى الله عن وجل. فلبس تلك الخلعة الملونة، ووضع بين يديه ذلك المغزل والقطن . وأمر بإحضار الأمراء والقوّاد وسائر وجوه الأجناد . فلما حضروا بين يديه ورأوا ما لبسه بهرام عمهم السكوت والإطراق . فأقبل عليهم وقال : إن هرمند هو الملك، ونحن العبيد المطيعون لأوامره، المتصفون بعبوديته . وقد أمر لنا بهذه الخلعة فماذا ترون، وأي شيء تقولون؟ فقالوا : ما باله لا يعرف قدرك، ولا يقابل بالإحسان سعيك ؟ اذكر قول أردشير في الري حين ضاق صدره من أردوان حيث قال : و اذا لم يحفظ الملك حرمتي فأنا برىء منه ومن تخته وتاجه " . فقال بهرام لذلك القائل : لا تذكر مثل هذا الكلام فإن رونق الماليك إنما يكون بعناية الملوك . ونحن عبيد هرمند الذي طاول الأفلاك . وأي شيء فعل بنا فأهلا ومرحبا بذلك . فغضب الأمراء وقالوا : نحن لا نرضى بهرمن د، بعد ما صنع، سلطانا، ولا بك بهلوانا. ووثبوا وخرجوا من إيوان بهرام. فأخذ بهرام يعظهم و يزجرهم زجرا مشعرا بالإغراء، و سرحسوا في الأرتفاء .

<sup>(</sup>١) كذلك في النسخ الأخرى • والتأكيد هنا غير جائز لغة •

<sup>(</sup>١) صل : ما أشكو . والتصحيح من طر . (١) طر : ألبسه .

ثم إنه بعد أسبوعين خرج الى الصيد من مدينة بلخ . ولما صار الى الصحراء رأى حمار وحش فركض خلفه . فطار وهو يقفو أثره وخلفه يلان وايزد كشَّسب، وهما من أعيان قوَّاده . فاجتره اليمفور الى برية واسعة فسنح له قصر رفيع فيها فأتاه فاذا بباب عال فنزل وسلم عنان فرسه الى أحد صاحبيه ودخل القصر، و بقي صاحباه على الباب . فأبطأ بهرام فقال ايزد كشسب ايلان : ادخل وأبصر ما حال البهلوان . فدخل فرأى إيوانا رفيعا قد نصب فيه تخت بن الذهب ، وعليــه امرأة كأحسن مايكون، وقد اصطفت على رأسها الوصائف سماطين . فلما أحست بدخول يلان أمرت بعض الجواري أن تردّه وتمنعه من الدخول، عن لسان بهـرام، وتقول له : هأنذا خارج اليـكم . فانصرف يلان ، ثم فتح باب بستان فأمر بالدخول اليه . فدخلا و إذا بسماط عظم وألوان من الأطعمة كثيرة . فطع وخرجا . قال : وقالت المرأة لبهرام لا زال تأجك يطاول الحوزاء، وقدرك يساجل السماء، ولا زلت مسرور القاب منشرح الصدر . فخرج بهرام وكأنه غير الذي دخل، وكأنما أبدل طبعا آخر وخلقا آخر؛ وجهــه يكاد يقطر دما، وكأنه صار شهريارا معظا واذا بذلك اليعفور أمامه . فتبعوا أثره الى أن خرجوا من تلك البّرية ، وعادوا الى الموضع الذي كانوا فيه . ثم دخل الى المدينة فتلقاه خرّاد بن برزين وقال له : أيها السميد الصادق ! ما تلك العجائب التي رأيتهـــا في المتصيد ؟ فسكت ولم يردّ عليــه جوابا ودخل الى إيوانه متنمرا . ولما أصبح أمر فرتبوا له إيوانا شاهيــا ، ووضعوا فيه كراسي الذهب ، ونصبوا برسمه مقعدا فوق الكرسي ودوري التخت اللائق بالملوك، وبسطوا الفرش الرفيعة . فحاء بهـ رام وقعـ د فرآه الكاتب الكبير نتعجب من ذلك . ولما انفض المجلس اجتمع الكاتب بخراد بن برزين، وحكى له ماشاهد من بهرام وايوانه . فقال له خراد : إن الأمر قمد خرج من أيدينا وليس من المصلحة مقامنا ها هنا . والرأى أن نهرب ونتصل بالملك . ولما جن الليل ركبًا وسارا تحت خوافي الليل بقوادم الركض . ولما أصبح بهرام أعلم بالحال فنفذ يلان في مائة فارس فلحق الكاتب الكبير فأخذه، وفاته خرّاد فعاد بالكاتب الي بهرام فقال له : لم خرجت من غير جواز؟ فقال : إن خرّاد بن برزين أشار على بذلك، وقال : وان العسكر، بعد أن صدر منهم ما صدر من الجسارة في ذلك المجلس حين قالوا : إنا لا نرضي بهرمزد سلطانا، ولا يبهرام بهلوانا ، يقصــدوننا في أرواحنا . والرأى أن نخرج من بينهم " . فهربنا . فصــدقه بهرام وأطلقه وأعطاه عوض ما أخذ منمه ، وقال له : الزم الشخل الذي أنت فيمه متلبس ، واحفظ جاهك 

<sup>(</sup>١) كلمة "الايل" من طا؛ طر -

وأما حرّاد بن برزين فانه سار إلى أن وصل إلى هرمند فأعلمه بحال بهرام، وقصة المتصيد، وما ظهر عليه من آثار الطغيان والعصيان . فاستحضر مو بذ المو بذان وذكر قوله في مبدأ الأمر حين نفذ بهرام الى قتال الترك . ثم سأل المو بذ وقال : فهمني معنى ما ظهر له في الصحراء من حمار الوحش والقصر والملكة فإن هذا كنوع من المنامات . نقال : اعلم أن حمار الوحش هو الشـيطان وأفسدت دماغه . والآن فلا تطمع في طاعة بهرام بعدها ، ودبر في استرداد ذلك العسكر . فنسدم الملك على إنفاذ الفطن والمغزل وتلك الخلعــة اليه، ولات حين مندم . ثم أتاه رسول بهرام بســلة مملوءة خناجر نشعر بأنه حرب له . فأمر الملك فكسرت تلك الخناجر وردت اليه في تلك السلة . فاستحضر بهرام أمراءه وقواده وقال لهم : انظرو الى صنيع هرمند . إنه أشار بكسر هذه الخناجر الى أن نيته فيكم قطع الحناجر. ولا سبيل بعد هذا الى أرب أطأ ترابه أو أقرب بابه . فدبروا أنتم لأرواحكم . فعظم عليهم ذلك ونفرت قلوبهــم . ثم إنه خلا بوجوه إصبهبذيه وقوّاده، وهم همذان كَشَسب، وبهوام بن سـياُوش ، ويلان وغيره، وفاوضهم في تغـير الملك عليــه مع غنائه و إبلائه في خدمتــه . وقال لهم : ما التــدبير حتى نتخلص من يده ، ونســـلم بأرواحنا من معرّته وعاديته ؟ وكانت له خلف السـتور أخت كان تزوّج بهـا ، وهي من أعقل أهل زمانها . فخرجت الى ذلك النهدئ وقالت : يا وجوه العسكر! أنتم سادات إيران وأكابرها . فما بالكم سكوتا لا تنطقون بالحق؟ فقال ايزدكشَسب: نحن تبع بهرام: إنَّ صالح صالحنا و إن حارب حاربنا . فوافق قوله هوى بهرام وقال ليلان : ماذا عنه دك ؟ فقال : قد أعطاك الله السلطنة فاقبلها ، و ولاك التخت والتاج فلا تكفر نعمته وتولِّمًا . ثم أقبل على بهرام بن بهرام وقال : فما قولك؟ فتبسم وخلع خاتمه ورمى به في الهواء وقال : إن الله تعالى قادر ما بين ترقى هذا الخاتم وانحداره، على أن يمدّ بضبع عبد الى بنداكشسبُ واستنطقه ، وقال له : هل تليق بنا السلطنة أم لا ؟ فقال : قد قال حكيم الرى لأن تعيش يوما واحدا وأنت ملك خبرلك من أن تعيش ألفا وعليــك لغــيرك أص ٠ ثم أقبــل على الكاتب الكبير وقال : ما عندك ؟ فقال : إن الأمر لله بين الكاف والنور (١) ، وإنه

<sup>( † )</sup> هـــذه العبارة ليست من الشاه . و جواب الكاتب الكبير فيها : « كل من أمل ما يليـــق به ناله . . فان يد الزمان طائلة . وليس يرد الجهد ما أنعم الله به » .

<sup>(</sup>١) صل : حمار وحش . والتصحيح من طا ، طر . (٢) طا ، طر ، كو : فان صالح .

<sup>(</sup>٣) في الشاه : مول، ورثر : كبندا كشبيب -

اذا قدر شيئا فهو لا محالة يكون . ثم قال لهمذان كشَسب : ما رأيك فها نحن بصدده ؟ فقال : قال : وأخته ساكتة لا لتكلم ، فقال لها بهرام : ما رأيك فيا نحن بصدده ? فسكتت ولم تجبه، وأقبلت على الكاتب الكبير وقالت : أيها الذئب الطاعن في السن ! أتحسب أن تمنى التاج والتخت ما دار في رأس أحد قبل بهرام ؟ ألم تعلم كم بني التخت معطلا في الزمان الأوّل حين كان كيكاوُس محبوساً في هماوران فلم يتجاسر على التقدّم اليــه مثل جوذرز ورُستَم وغيرهما، ولم يخرج أحد منهما رأســه عن ربقة التبعية بلكشفوا عن ساق العبودية، وقرعوا ظنا بيب الجدّ حتى خلصوه وأعادوه الى مستقره ودار ملكه (١) وما بلغنا أن أحدا ممن لا ينتسب الى الشجرة الكيانية تصدّى لطلب السلطنة وإن كان عالى النسب كريم العنصر . وقسد غرك يا بهرام ! أن هلك ساوه شساه على يدك بسعادة الملك، وقوّة طالعه . فأصبحت تخلع ربقة طاعته ولمتنى تخت ملكه، بعد أن جذب بضبعك ونوه بذكرك، على ما هو دأب الملوك ومقتضى هممهم العالية، فتضيع سعيك وسعى آبائك وتخرب بيتك . استيقظ من سنة غفلتك، ولا تسلط الهوى على عقلك . فإن يلان لا يقدر أن يعمل منك شهريارا جديداً . فسكت بهرام حين عرف صدقها وإصابتها . فقال يلان : أيتها المرأة الجليـــلة! إن هرمزد سيموت عن قريب . ولا يتمتع بالملك غير أخيك . و إن هذه الدولة قد آذنت بالانصرام وطال عليها تعاقب الشهور والأعوام . فاذا اختُرم هرمن د فلا مبالاة ببرويز . فإن جميع من على بابه كلهم مريدون لأخيك، ومفتخرون بخدمته، ومطيعون لأوامره . فقالت : إن الشيطان هو الذي نصب لكم هـذه الحبائل، وأرصدكم الغوائل. فإنا من أولاد مرازية الري، ولا يليق بنا التعرض للتاج الكياني، والسرير الحسرواني . ولكنك تغرر ببهرام وتمنيه هـــذه الأمنية . فقامت باكية وهي غضى على أخيها، ودخلت الى ما وراء الجاب ، فتعجب الحاضرون من ثقوب رأيها وكال عقلها حتى قالوا : كأنها أعلم من جاماسب الحكيم . فاطرق بهرام واجما لما قرع سمعه من كلامها لكن كان قد نحمرته أمنية الملك حتى لم يكن يرى قى نومه سوى التاج والتخت .

ثم أمر بمد السماط فطعموا ، وجلس في مجلس الأنس فأحضر المغانى، واقترح أن يغنوه بقصة السفنديار في هفتخوان (ب) فشربوا على ذَلَكَ الى أن ثملوا فانفض المجلس وعادوا الى منازلم ، ولما

<sup>(</sup>١) ذكرت أخت بهرام أيضا ماكان أيام قباد من نصر سابور الرازى، و إطلاق زرمهر إياه كما تقدّم .

<sup>(</sup>س) انظروقائع هفتخوان ص ٣٤١ ج ١ -

<sup>(</sup>١) طا، طر، كو: ينسب . (٢) طا، طر، كو: وأحضر.

(II)

أصبح استحضر الكاتب وكتب الى الخاقان كتابا مشحونا بأنواع الاعتذار والاستغفار يستقيله العثرة التي بدرت منه، ويسأله الرضي عنه، ويعده أنه بعد وقته ذلك يسلك سبيل خدمته، ويتوفر على إقامة شرائط طاعته، والمحافظة على تمهيد قواعد حرمته وحشمته، والذب عن ساحة ملكه وحوزته. ثم فتح أبواب خزانتُ وأطلق أرزاق عسكره . وقلد بلاد خراسان أحد أمرائه، وارتحل من بلخ متوجها نحو الرى . فلما وصل اليها أخذ في المكر والاحتيال ، وأمر بضرب الدراهم على اسم كسرى (١) برويز بن هرمزد ، وأن يمحي اسم أبيه عن السكة . فضرب منها كثيرا واستحضر التجار الذين يسافرون الى بغداد فاشترى أمتعتهم وأقمشتهم ودفع اليهم من تلك الدراهم، يريد بذلك أن تحمل الدراهم الى المدائن فيراه هرمزد فيتغير على ولده . ثم كتب الى هرمزد كتابا يذكر فيه حسن بلائه وصدق غنائه في الذب عن دولته، والدفاع عن حوزته، ويشكر مجازاته بتلك الخلعة المستنكرة . وقال فيه: إنك بعد هـ ذا لا تراني في المنام فضلا عن العيان . فاقطع رجاءك مني . ولكني مهما استقر كسري برويزعلى التخت اتبعت أمره، وزعزعت في طاعتــه الجبال، وأرسلت من دماء أعاديه البحار. وختم الكتاب ونف ذه على يد بعض أصحابه وقال : إنى اذا هتكت ستر الحشمة استأصلت جرثومة الساسانية . وماكتب الله لهم أن تكون الأرض تحت أيديهم وحكمهم الى يوم القيامة . والآن قد دنا انصرام حبلهم ، وانقضاء أمدهم . فلمــا وصل الكتاب الى هرمزد اصفر وجهه وعظم عليه ذلك . فأنهِي اليــه أيضا أنه ضرب الدراهم على اسم برويز . فتضاعف الداء وكأنمــا ضاقت عليــه الأرض والسهاء . فتغير رأيه على ولده، واستحضر إصبهبَذا كان صاحب سره يسمى آذُيْن كشسَب، وفاوضه فيما أتاه من ذلك الخبر المزعج، والنبأ المقيمالمقعد . وسأله أن يدبر في الاحتيال لاغتيال كسرى ولده . فخدعوا بعض خواصه بمــال وواضعوه على أن يسقيه شمًّا يقتله . فاطلع بعص الحجاب على هذا السر فسارع الى إعلام برويز بذلك . فركب تحت جناح الليل وخرج من بغداد يسوق طردا وركضا الى أن وصل الى آذر بيجان . فلما انتهى الخبر الى أكابر فارس بأن برويز فارق حضرة أبيه وظهر في بلاد آذر بيجان أقبلوا اليه فاجتمع عنده خلق كثير منهم . وفيهم باذان وفيروز وشيرزيل وبيورد صاحب كرمان، وسام بن إسفَنديار صاحب شيراز . وقالوا : أنت وارث التــاج والتخت، وأنت مالك الأمر والنهي، ونحن بين يديك . ولو قصدك ثلاثمائة ألف فارس منعناهم عنك وحفظنا ملكك

<sup>(</sup>١) الذي يرويه التاريخ أن بهرام چو بيته ضرب السكة باسمه هو لا باسم برويز ٠

<sup>(</sup>۱) طا، طر: خزائنه ، (۲) طا، طر، کو: واشتری ، (۳) کذافی نسخ الترجمة ، (۱) طر: أعدائه ، (۷) فی الشاه : آئین کشسب ، (۷) طر، کو: ویقتله ، (۸) طا، طر، کو: ویقتله ،

فانبسط واركب الى الصيد والقنص، واشتفل بإقامة ناموس السلطنة . فقال لهم برويز: إنى خائف من الملك . وأنتم اذا حالفتمونى على أنكم تكونون معى يدا واحدة حربا لمن يحاربنى وسلما لمن سالمنى أمنت اليكم . فالفوه عند بيت النار المسمى آذركشسب . فوثق بهم كسرى ، وفرق الجواسيس وأصحاب الأخبار في جميع الأقطار ليعلموه بأحوال الملوك عامة و بأخبار أبيه وما هو فيه خاصة .

وأما هُرُمُن د فانه لما وقف على خُبرُ ولده أمر بالقبض على كُستَهم وبندويَه وهما من أخوال برويز . وكانا مر\_ الآساد المذكورين والشجعان المشهورين . فقبضوا عليهما وعلى جميع خواصه وأصحابه ، وقيدوهم وسلسلوهم ورموهم في المحابس . ثم خلا بآذين كشسب وشاوره في أمر بهرام، وسأله عن وجه التدبير في استمالته واستعطافه. فقال : أيها الملك! إن بهرام يعلم أني أعدى عدوله . وهو لا يريد في الدنيا غير سفك دمي، ولا يشتغي إلا بقتلي . والصواب أن تقيدني وتنفذني اليه . فعساه يرجع بهذا الى طاعتك . فقال : هذا أمر مستحيل ولكني أجعلك سالار العسكر، وأنفذك اليه . وأرسِل اليه أوّلا فإن رضى بالصلح وليناه بعض الأقاليم واسـترحنا من جهته، وإن لم يفعل ذلك نهضتَ اليه وحسمتَ مادة شره . قال : وكان لآذين كشسب هـذا بلدى في حبس الملك، وكان من جيرُانَهُ في بلدته . فكتب اليه من الحبس يتضرع اليه و يقول: إن سألت الملك أن يطلقني ويخلصني لازمت خدمتك في السفر والحضر، وشهدت معك هذه الحرب التي أنت خارج اليها ثم ترى حسن بلائي بين يديك وصدق غنائي معك . فكتب الى الملك في حقمه فقال : إن هــذا رجل مفســد، وهو لا يصلح لخدمتك، ولكني لا أدفع في نحر مرادك . فأطَّلق الرجل وانضم الى آذين كشَّسب ، واتصل به ، ولما خرج إلى قتال بهرام في عساكر هُرمُزد ووصل إلى همذان أعلم بامرأة منجمة كانت هناك تخبر عن الأحوال الكائـة . فاستحضرها وخلا بها وأخذ يسألها عن أحوال الملك والعدق، وما تقتضيه أحكام النجوم. فبينا هما في هذا الكلام إذ مر بهما ذاك الرجل الذي خلصه من الحبس . فلما رأته المرأة قالت : من هذا الخبيث الذي يجب أن سكى عليك من يده؟ فإنه سيسفك دمك ، فأطرق الإصبهَبذ ، وتذكر أن بعض المنجمين كان قال له في صباه: إن بعض الأرذال من جيرانك يقتلك في طريق أنت سالكه . فكتب الى هرمن د كتابا يذكر فيه أن خلاص هذا الرجل كان بعيدا من الصواب . فإذا وصل اليك بكتابي هــذا فمر بضرب رقبته في الحال . وختم الكتاب واستدعى الرجل ، وأحسن اليه، وأعطاء الكتاب، وأمره أن يطير بجناح العجلة الى الملك، ويأتى بجوابه . فإن فيه بعض المهام . فأخذ الكتاب ورجع قاصدا قصد الملك .

<sup>(</sup>١) طر، طا : هرب ولده . كو : خير هروب . (٢) صل : في جيرانه . والتصحيح من ملا، طر .

فلما توسط الطريق قال في نفسه: إنه قد طالت مدة غيبتي عن بيتي وأهلي وولدي، والرأى أن أرمي المناب ، وأعاود وطني ، فصمم عزمه على ذلك ففتح الكتاب وقرأه و إذا هو كصحيفة المتلمس ، فالنهب مر . الغيظ وتخر ورجع من طريقه ، وعاد الى مخيم الإصبهبذ فصادفه وحده في مضربه وليس عنده أحد ، ولا معه سلاح ، فدخل عليه بدالة قربته ، فلما وقعت عينه عليه أحس بالموت وعلم بالحال فتضرع اليه ، فلم يلتفت إليه واستل سيفه وضرب رقبته وحمل رأسه ، وخرج على غرة من القوم ، وسار نحو بهرام فدخل عليه وقال : هذا رأس عدوك الذي خرج لقتالك ، فأنكر بهرام فحله ولم يستحسنه وقال : إنه لم يكن قد خرج إلا الإصلاح الحال بيني و بين الملك ، فأمر به فصلب في الحال ، قال الفردوسي : الملك وذووه لا ينبني أن يفارقهم السلاح أو حاملوه ، فأمر به فصلب في الحال ، وتوجه طائفة نحو مخيم برويز بآذر بيجان ، ورجع الباقون الى حضرة فاستأمن طائفة الى بهسرام ، وتوجه طائفة نحو مخيم برويز بآذر بيجان ، ورجع الباقون الى حضرة هاستأمن طائفة الى بهسرام ، وتوجه طائفة نحو مخيم برويز بآذر بيجان ، ورجع الباقون الى حضرة هرمزد ، فلما علم بذلك عظم عليه ، وقعد في مصابه بصاحب حربه ، وأغلق أبوابه ، وأطال حجابة حتى وقعت الأراجيف في المدينة ، وبلغ الخبر الى المحبوسين فكسروا الأقياد ، وخرجوا ، وخرج حتى وقعت الأراجيف في المدينة ، وبلغ الخبر الى المحبوسين فكسروا الأقياد ، وتجموا على هرمزد ، ودخلوا عليه ، ونكستوه من التخت ثم خلوا عينيه وفعوه بكريمتيه وحبسوه ، وأنهى الخبر بذلك الى ودخلوا عليه ، ونكستوه من التخت ثم خلوا عينيه وفعوه بكريمتيه وحبسوه ، وأنهى الخبر بذلك الى

۲ ع ـ ذکر نوبه کسری برویز بن هرمن بن کسری أنو شروان . وکانت مدّة ملکه ثمانیا وثلاثین سنة §

برويز فطار بجناح الركض وخرج من طريق أرمينية موجع القلب بما جرى على أبيه حتى قرب من

بغــداد . فسكن الناس وفرحوا بمقدمه فاستقبله أكابر البلد، ودخلوا به الى دار الملك ، وزينوا له

إيوان السلطنة، ونصبوا التخت، وعلقوا التاج .

وكان من أشدّ ملوكهم بطشا ، وأثقبهم زندا ، وأبعـــدهم غورا . وبلغ ، فيما ذكر، من البأس والنجدة والنصرة والظفر وجمع الأموال والكنوز ومساعدة القدر إياه ما لم يتهيأ لغيره من ملوكهم .

§ كسرى الثانى الملقب پرويز ملك ثمانيا وثلاثين سنة ( ٥٩٠ – ٦٢٨ م) . وهو آخر ملوك الفرس الكبار ، وعهده فى الشاهنامه من أطول العهود ، ملئ بالقصص الممتعة ، والغير العظيمة ذات الأثر البليغ فى الأدب الفارسي. وقد بلغ من سعة السلطان مالم يبلغه ملك فارسى منذ دارا الأول ؛ =

<sup>(</sup>۱) طرء طا : هذا الكتاب . (۲) طاء طر : فاذا . (۳) طر ، كر : هرمزد .

ولذلك سمى برويز. وتفسيره المظفّر. قال: فتسنم برويز تخت السلطنة، واحتفل له الناس، على ما جرب به عادتهم. فوعظهم ونصحهم ووعدهم من نفســه بكل خير، وأنه يسير فيهم بسيرتى كرم وعدل. فدعا له الحاضرون وأشوا عليه وقاموا مسرورين، وله حامدين وشاكرين.

وكان برويز موجع القلب متألما لما جرى على أبيه . ولما أمسى من يومه ذلك دخل عليه فسجد له وكفر بين يديه ، وقال : أيها الملك ! إنك تعلم أنى لوكنت فى خدمتك لم يتجاسر أحد على أن يغرز إبرة فى إصبعك فضلا عما جرى عليك . لكنى من خوف الفتل فارقت حضرتك . والآن إن بن رسمت لم أحم حول التاج والنخت ، وقمت على رأسك ما عشت ، فصدقه أبوه وقال : إن لى اليك ثلاث حاجات : إحداها أن تسمعنى صوتك كل صباح . والشائية أن تنفذ الى رجلا علما بالحروب والتواريخ حتى يلازمنى و يؤنسنى بالقصص والحكايات ، والثانثة أن تنتقم ممن أقدم على خلمى وسمل عيني " . فسمح له بالحاجتين ، وأما الثالثة فقال : أيها الملك ! لا يخفى عليك أن بهرام قد أطل علينا ، وله من الشوكة والقوة ما تعرفه ، وأنا إن مددت يدى الآن الى كُستَهم

= فقداستولى على مصر والشام وسائر ماكان يملكه الروم فى آسيا وعسكرت جنوده على شاطئ البسفور. ولكن بسطة السلطان هـذه انقبضت فى آخر حياته ، وقد عاصر ثلاثة من ملوك الروم ، كجده أنوشروان ، وسيأتى بيان هذا .

وفي أيام يرويزكانت وقعة ذي قار، ولكن الشاهنامه تغفلها .

وكان پرويز، كأبيه وجده، محسنا الى النصارى، بل بذّهما فى هذه السبيل. وسيأتى فى حواشى هذا الباب أنه كان يرسل الهدايا الى كنيسة القدّيس سرجيوس بالرصافة.

وقد اضطر في أوائل عهده البطريق الهرم سپر إشو الى مصاحبة جيشه ليباركه . وكان لشيرين ، وهي نصرانية ، عليه سلطان عظيم ، وقد بنت كنائس وديورا ، ولكن هذا العطف على النصرانية انقاب الى ضده حين ثارت الحرب الطاحنة بين يرويز والرومان — كما يأتي

وعهده في الشاهنامه ٢٠٠٠ بيت . ويمكن تقسيمه هذه الأقسام :

(۱) کسری پرویز و بهرام چو بینه، وقیصر. (۲) بهرام والخاقان. (۳) کسری وکردیه أخت بهرام . (٤) شیروی بن کسری . (۵) کسری وشیرین . (۲) حوادث شی . وفی کل قسم عنوانات ستذکر فی ثنایا الباب .

<sup>(</sup>۱) صل : سجد ، والتصحيح من طا ، طر ، كو ، (۲) طر : رسمت لى . (۳) فى النسخ كلها : والثاني ؛ . (٤) طا ، طر، كر : أنتتم لى . (٥) سيكس ج ١ : نهو يز .

انقلبت علينا الأرض ظهرا لبطن . ولا أقدر على ذلك فى مثــل ذا الوقت ، وأنت فصبر نفسك ، واعلم أن ذلك حكم إله في ، وقضاء سماوى جرى به قلم التقــدير فى الأزل ، فقام والدموع تجرى على خديه ، وخرج من عنده مستترا بحيث لم يطلع على دخوله عليه أحد .

وأما بهرام فإنه لما سمع بأن هُرمُزد كمل وخلع، وأن برويزرجع وقعد مقعده من سرير السلطنة خرج من الرى وساق العساكر فلم يحس به إلا وهو نازل بالنهروان ، فحرج برويزمن طيسفون في جموعه وجنوده ، وقال إلى الرأى أن أقرب منه وأكلمه وأستعطفه وأستميله ، فلعله يجنح معنا إلى السلم فنوليه بعض الأقاليم ونستريح من حمل أوزار الحرب ، فسار إلى شط النهروان في قواده وخواصه ، وتبدى بهرام في ذلك الجانب في أمرائه ورجاله ، وكان معه ثلاثة من الأتراك الشداد الخاقانية ، وقد وعدوه بأنهم يقتلون برويز ، قال : فوقف برويزمن هذا الجانب ، وبهرام من ذلك الجانب، وبينهما الماء ، فقال بهرام لأصحابه : انظروا إلى ابن الفاعلة كيف ترعرع وعبلت من ذلك الجانب، وبينهما الماء ، فقال بهرام لأصحابه : انظروا الى ابن الفاعلة كيف ترعرع وعبلت أكافه ، وبسقت أطرافه ، وتوشح بالعذار خده ! فسأل برويز أصحابه عن بهرام ، فقال له أخ لبهرام يسمى كُودوية ، وكان يخدم برويز و يختص به : إنه صاحب الفرس الأبلق ، فناداه وقال : يابهرام !

وفي القسم الأقل هذه العنوانات في الشاه، وما بين القوسين محذوف في الترجمة :

<sup>(</sup>۱) الفاتحة ، (۲) جلوس پرویز علی العرش واعتذاره الی أبیه ، (۳) علم بهرام چو بینه بسمل عینی هرمزد، وقوده الحیش لحسرب خسرو پرویز . (٤) تلاقی خسرو پرویز وبهسوام چو بینه ، (۵) [نصح کردیه أخاها بهرام] ، (۲) تشاور خسرو پرویز والقوّاد والموابذة ، (۷) تبییت بهرام چو بینه جیش خسرو، وهرب خسرو ، (۸) هرب پرویز وقتل أبیه هرمزد ، (۹) ذهاب خسرو الی الوم ، (۱۰) بهرام بن سیاوُس یحل بندوی الی بهرام چو بینه ، (۱۱) تشاور بهرام والایرانیین فی أمر الملك و إجلاسه علیالعرش ، (۱۲) جلوس بهرام چو بینه علی العرش ، (۱۲) هرب بندوی من سین بهرام ، (۱٤) ذهاب خسرو الی الوم بطریق الصحراء ، و إخبار الراهب إیاه بالمستقبل ، (۱۵) دخول خسرو پرویز بلاد الروم ، المال الخبار الراهب خسرو بیعض الکائنات مرة أخری] ، (۱۷) رسالة خسرو پرویز الی قیصر الروم ، (۱۸) جواب قیصر ، (۱۸) رسالة قیصر الثانیة الی خسرو پرویز ، و (۲۷) کتابة خسرو پرویز عهدا و إرساله الی قیصر ، (۲۱) عمل الروم طلسها واختبار الایرانیین ، و بنته الی خسرو پرویز و پرویز ، (۲۷) خراد ببین دین الهند ، (۲۷) ارسال قیصر الحیش و بنته الی خسرو پرویز ، (۲۷) خراد ببین دین الهند ، (۲۷) ارسال قیصر الحیش و بنته الی خسرو پرویز ، (۲۷) خراد ببین دین الهند ، (۲۷) ارسال قیصر الحیش و بنته الی خسرو پرویز ، (۲۷) خراد ببین دین الهند ، (۲۳) الرسال قیصر الحیش و بنته الی خسرو پرویز ، (۲۲) خراد ببین دین الهند ، (۲۳) الرسال قیصر الحیش و بنته الی خسرو پرویز ، (۲۲)

<sup>(</sup>١) كو : من ذلك ، (٢) صل : من أمرائه ، والتصحيح من طا ، طر ، كو ،

إنك عماد دولتنا، وسند بيتنا . ونحن نستظهر بك ونريد أن نوليك سالارية عساكرنا، ونقدمك على جميع أمرائناً و إصبَهبَذيناً . فأجابة بهرام بالسفه وقال : لكني أريد أن أصلبك . فعظم ذلك على برويز حتى أصفر وجهه . وكظم الغيظ، وعاود مداراته ومراعاته وملاطفته في الخطاب والجواب. وبهرام مستمرّ في غلوائه لا يزيد على الخنا والهجر شيئا \_ وأطال صاحب الكتاب نفسه في حكاية ما تخاطباً به وأفاضاً فيه ــ قال : فرجع برويزالي نخيمه، وعزم على أن يبيّت بهرام. فاجتمع بوجوه أصحابه وشاورهم في البيات . فقال له كُستَهم : اعلم أيها الملك! أن عسا كرك كلهم في الباطن مع عسكر العدق . لأنهــم أولادهم و إخوتهم . وهم معك بمنزلة القميص من البدر... ؛ متصلون بك ومنفصلون عنــك . وكان الرأى ألا يظهر حديث البيات فإنه قد شاع في العســكر . وكأنك ببهــرام قد علم بذلك. فهو يسبقنا اليه لا محالة . فقال كُردويَه : المحذور قد وقع . وهذا الحبر قد استفاض بين العسكر . وليس من المصلحة مقام الملك في هذا المكان . فليركب مع رجاله ، وليترك المخم بما فيه من أثقاله ورحاله . فركب برويز مع أمرائه وتموّاده ، وصعد الى تل وأقام عليه ينظر الى المعسكر. وأما بهرام فإنه جلس في سرادقه، وقال لأصحابه : كل من كان له منكم أخ أو أب أو قريب فليكتب اليه وليأمره بالانقياد لأمرنا والانحياز الى جملتنا . ففعلوا فأجابوهم وقالول: إنا لانقدر أن تنحاز اليكم إلا عند اللقاء. فأعلم بهرام بذلك فانتخب ستة آلاف فارس، وجعل عليهم الأتراك الثلاثة المذكورين. فساروا وهجموا على مخيم برويز، وانقضّوا عليهم . فارتفع صليل الأسياف على الأعناق وطنين البيض تحت البِيض الرقاق . وكان برو يز واقفا على التل ينظر اليهم . فلما أضاء النهار رأى ذلك الفضاء مملوء بجثث أصحابه مغرقين في الدماء، مجدَّلين بالعراء . فقال لأمرائه : خوضوا غمرة الهيجاء ، وأعينوني سيفه ليضرب رأس برويز. فرفع المجن على رأسه وضربه من تحته ضربة أبانت رأسه . وصاح على

(F.)

<sup>= (</sup>٢٤) خسرو يقود الجيش الى آذر آباد كان . (٢٥) اطلاع بهرام على رجوع خسرو ، وكتابت الى رءوس الإيرانيين . (٢٦) سوق بهرام الجيش لحرب پرويز، وهن يمة الروم . (٢٧) قتال أبطال خسرو، وبهرام چو بينه . (٢٨) حرب پرويز وبهرام وهن يمة بهسرام ، (٢٧) فرار بهرام من خسرو و لحاقه بخاقان الصين . (٣٠) رسالة خسرو الى قيصر يخبره بالانتصار، وجواب قيصر . (٣٠) غضب نياطوس على بندوى، وإصلاح مريم بينهما . (٣٧) رجوع نياطوس والروم من ايران الى قيصر الروم . (٣٧) [بكاء الفردوسي على ابنه] .

<sup>(</sup>١) طر: فعظم عليه ذلك . (٣) طر: أنك لا تظهر .

أصحابه وأمرهم بالوقوف ، فلم ياتفت اليسه منهم أحد ، وولوا ظهورهم وتركوه وحيدا ( أ ) ، فثنى عناته و رجع و راءه واذا بهرام قد لحقه ، فالتقيا وأخذا يتضاربان و يتصاولان الى أن زالت الشمس ، فالتفت الى كُستَهم وقال : الانهزام خير في هذا المقام ، فإنا عشرة أنفس ، ولا نقدرأن نصابر هذا الجمع الكثير ، فرجع قاصدا للعبور على جسر النهروان ، فلما توسط الجسررأى بهرام خلفه كالأسد الثائر ، فوقف وأخذ القوس و رماه بسهام عدّة حتى أصاب نحر فرسه فترجل ، وتقدّم يلان فرمى برويز فقطع الجسر، وعاد الى هذا الجانب ،

ورجع مهموما محزونا حتى دخل طَيسهون، وأمر بترتيب أسباب الحصار وحفظ الأبواب والأسوار، ودخل على أبيه وسجد له ثم أعلمه بالحال وما جرى بينه و بين بهرام، وذكر أن أصحابه المهروان، وقال: إنّ أذن الملك التجأت الى العرب المهروان، وقال: إنّ أذن الملك التجأت الى العرب واستعنت بهم عليه، فنال: و إن هذا بعيد من الصواب، فإن العرب مالهم عدّة ولا خزانة، وإن كان ولا بد من الالتجاء والاعتصار فالأولى أن تقصد قيصر ملك الروم فتدخل عليه وتستجير به، فإنه من الشجرة الفريذونية فهو نسيبك، وعند الشدائد تذهب الأحقاد وترق الأكاد، وهو من أهل الدين، وذوى المنك الجم ، ومن بيت الملك وأهل الحفاظ ولا بد من أن ينصرك و بعينك ، فقبل الأرض وخرج واجتمع بكستهم وبندويه، وقال لها: لا بد لنا من الخروج، فاخرجوا بالأثقال والدواب حتى نتوجه الى بلاد الروم، فبينا هو في هذا الحديث إذ ارتفعت الأصوات من أبراج المدينة بطلوع عسكر العدق، فركب وخرج وخلفه خالاه، فتأخرا عنه قليلا فالتفت اليهما واستعجلهما فقالا: أيها الملك! اعلم أن بهرام يدخل الساعة الى البلد فيخرج أباك و يتعده على سرير واستعجلهما فقالا: أيها الملك! اعلم أن بهرام يدخل الساعة الى البلد فيخرج أباك و يتعده على سرير الساعة على طريقه، فرجع الحائنان الغادران، اليه، يؤحان بذلك الى إهلاكه ، فسكت برويز وساق آخذا في طريقه، فرجع الحائنان الغادران، ودخلا على هُرمُن و وخنقاه بو ترقوس ، وخرجا وسارا خلف برويز حتى لحقاه، فلما رآهما أحس ودخلا على هُرمُن وجهه لكنه سكت ، فقالا: إن الطلب و راءنا فاعدل عن الطريق، فعدلوا عن بالحال فاصدفة وجهه لكنه سكت ، فقالا: إن الطلب وراءنا فاعدل عن الطريق، فعدلوا عن

<sup>(1)</sup> انظر فى مروج الذهب (عهــد برويز) وصف معركة النهروان ، و إعطاء حسان بن حنظلة الطأئى فرسه الصبيب الى برويز بعد أن أبي النمان أن يعطيه فرسه اليحموم، وما قال حسان في هذا من الشعر .

<sup>(</sup>١) صل : بهرام أيضًا ، والتصحيح من طا ، طر ، كو . ﴿ ﴿ ﴾ طا ، طر : فان ، ﴿ ﴿ ﴾ طا ، كو : وهونسيبك ،

<sup>(</sup>٤) صل : الأموال ، والتصميح من طاء طرء كر ؛

الحادّة، وأخذوا في طريق البرّية، وساروا الى أن انتهوا الى دير عظيم (١) . فدخلوه واستطعموا الراهب فأطعمهم خبرًا فطيرًا، وبقلا، وسقاهم شرابًا . فنام برويز ساعة، وحط رأسه في حجر بندويه ليستريح ويريح ثم يركب ويروح .

وأما بهرام فانه لما وصل الى باب المدينة لم يمنعه أحد فدخل . ولما تمكن من دار الملك اختار ثلاثة آلاف فارس وسلمهم الى بهرام بن سياوش فركب بهرام أثرهم وسار خلفه `` قال : فنظر الراهب من ســور الدير فرأى عجاجا ساطعا من الطريق فأنذرهم . فأيقظ بندويه برويز وقال: قد جاءنا الطلب . وأنا أفديك بنفسى . فسلم تاجك وثيابك ، وخذفي طريق الجبل . وعليك بالســير الحثيث الى أن تأمن . فإنى أردّ عنك العــدة، وأجعل نفسي وقاية لك . فســلم ثيابه وتاجه اليه، وركب فيهن معه ولحق بالجبال ، ونجا برأسه . ولبس بندو يه ثيابه ، واعتصب بتاجه ، وصعد الى قبة عالية كانت في الدير، وقعد ساعة حتى شاهده ذلك العســكر فلم يشــكوا في أنه برويز، وأنه قد حصل في قبضتهم . فنزل الى الدير، وخلع ثياب الملك، ولبس ثياب نفســه، وصعد الى السطح فناداهم وقال: إن الملك يقول: إنه لا منجى منكم الآن.ولكن أمهلوني الليلة فاني أخرج اليكم غدا، وأضع يدى في أيديكم، وأصير معكم الى بهرام . فلما سمم ابن سياوُش هـــذا المقال أجابه الى ذلك . ولما أصبح من اليوم الثاني صعد أيضا الى سطح الديروقال لبهرام: إرن الملك لم يخرج بعد من الصلاة ، وبات البارحة بين يدى ربه ساجدا وراكعا . وقد ارتفع النهار واشــتدّ الحرّ . فإن رأيتم تركه اليوم أيضا فعلتم() . فقال بهرام لأصحابه : الرأى نسعفه بهذا . فانا إن لم نفعل قاتلنا وربما قتل في الوقعة فيؤاخذنا بهرام . ثم سمح بذلك . وعاد بندويه الى مكانه . ولما أصبح أشرف عليهم وقال : اعلموا أن برويز، أوّل أمس حين ظهر ســوادكم، ركب ونجا بنفســه . وهو لا يكون الآن إلا في أمنع معقل من بلاد الروم . وأنا احتلت هذه الحيلة حتى ينجو و يسلم . وهأنذا بين أيديكم . فان أعطيتموني الأمان خرجت اليكم ، واحضرت بين يدى بهرام معكم فأجيب عما يسأل . وإن لم تفعلوا ذلك ركبت وقاتلتكم إلى أن أقتــل . فأعطوه الأمان ونزل وركب معهم . ولما وصــل الى حضرة بهرام هدده وأوعده فقال: أيها البهلوان! إن أنصفت عامت أنه كان واجبا على أن أفدى الملك بنفسي، وأجعلها وقاية له . وهأنا بين يديك فافعل ما شئت . فقال بهـرام : ما أنا بقاتلك

<sup>( 1 )</sup> في الأخبار الطوال . أن هذا الدير عند مدينة هيت .

<sup>(</sup>س) فى الأخبار الطوال، والغرر: أنهم أمهلوا الى العشاء ثم الى الصباح ثم أخبرهم بندويه بكنه الأمر، وفى الطبرى: أنهم انتظروا الى الصباح كذلك . وهذا أقرب مما فى الشاء .

<sup>(</sup>١) هكذا في صل ، طا ، طر . وفي كو : وأمرهم باتباع برويز فركب بهرام أثره وسار خلفه ،

ولكنه سيقتلك برويز . وستعلم أنى صادق ولو بعد حين . فأمر به فقيد وسلسل ، وسلم الى بهرام (۲) ابن سياوخش .

تم إن جويين بات تلك الليلة غائصا في بحر الفكر . ولما أصبح استحضر جميع الأكابر والأماثل واحتفلوا في إيوان دار الملك . فحضر وقعد في صدر الإيوان شاخ الأنف طامح الطرف . فقال لهم بصوت رفيع : اعلموا أنه ما وطئ سرير المملكة أظلم من الضحاك الذي قتل أباه واستولى على ملك إيران ، ثم برويز صاحبكم الذي أراق دم أبيه وهرب الى الروم . والآن فلا بدّ من ملك يتولى أموركم الى أن يظهر ملك من الشجرة الكيانية يصلح للتاج والتخت ، فمن ترونه يصلح لذلك فيشد على خصره نطاق السلطنة ، ويقوم بمراسم الملك فعينوه ، فإنى ، وحق خالق الشمس ، لكم معاضد وعلى ذلك مساعد ، فلم ينكر عليه أحد قوله ، وكان فيهم رجل من عظائهم يسمى شهران ، طاعن في السن غير أنه كان ذا طيش وعجلة ، فتقدّم وقال : أيها الشهريار ! ما أظل إيران محنة مثل محنة ساوه ملك الترك حين قصد هذه الممالك في مائة ألف مقاتل ليستعبد أحرارها ويخرب ديارها فكنت الذي الترك حين قصد هذه الممالك في مائة ألف مقاتل ليستعبد أحرارها ويخرب ديارها فكنت الذي ودفعت عاديته وضره ، فالآن نراك بهذا التخت جديرا ، وكفي بسعادتك على ذلك شهيدا ، ثم من صعر بعد ذلك خده أقمنا أوده حتى يتقوّم و يتبع الشهريار الأعظم ، فحلس ،

وقام شيخ آخر يسمى نُحراسان فقال: إنما تكلم هذا الشيخ بهذا المقال ليسر قلوب الحاضرين ومعى مشل حقيق بأن يصغى اليه: إن زردُشت قال فى كتابه: من عصا الله وخرج على مالك رقه وسلطانه فعظوه سنة ، فإن استمر على عصيانه ففر قوا بين رأسه وجثانه ، ولما فرغ من كلامه هذا عاد الى مكانه وجلس ، فقام آخر وتكلم بما ليس فيه فائدة وقعد ، ثم قام رجل آخر يسمى خزوران وقال: بعد هذا القال والقيل أيها البهلوان ! إن كنت ، فكرا فى العواقب فأرسل الى برويز واعتذر اليه عما صدر منك ، ولا تقدّم رجلك مسترسلا الى تخته ، فإنه ما دام الملك فى قيد الحياة فغير لائق بالبهلوان أن يجلس على سريره و يعتصب شاجه ، و إن كنت لا تأمنه فاترك بلاد فارس وارجع الى خراسان وأقم فيها مستريحا ، ثم واصل الكتب اليه معتذرا حتى يرضى عنك ، قال : ثم قام رجل يسمى سُذباذ و بيده السيف فقال : إن هذا البهلوان الكبير القدر ، الموصوف بسيرة العدل يقعد على سرير الملك الى أن يظهر واحد من شجرة الكيان ، فانه أولى بالحلوس عليه من فلانة وفلانة وفلانة و

<sup>(</sup>١) صلى : وقيد ، والتصحيح من طاء طر ؛ كو ، ﴿ (٢) جَاءَ طر ؛ شياوش ، ﴿ ٣) طاء طر : أنت الذي ه

<sup>(</sup>٤) في النسخ : داوه • (٥) طر : خرروان • (٦) في الشاه في سيناز •

فوش بابويه الأرمني، وسلّ سيفه مع آخرين وقالوا: إن بهرام هو الملك المطاع، ونحن له الأتباع والأشياع، ومن خالف أمره فلا نخاطبه إلا بالسيوف القواصل والرماح العواسل. فخاف بهرام أن تبدر منهم حركة فاستعمل الرأى والعقل، وقال: كل من يتحرّك من مكانه ولا يرد سيفه الى غلافه أمرت بقطع يده، وفرّقت بين رأسه وجسده، فارتدعوا، وقام من المجلس مغضبا وتفرّق الحاصرون،

ولما أمسى استحضر الكاتب وأمر أن يكتب كابا مضمونه أن بهرام هو السلطان المستحق للتاج والتخت، السالك سبيل الرأفة والعدل ، فكتب ، ولما أصبح أمر فنصب في إيوانه التخت الشاهنشهى ، وعلق التاج الحسروى ، ووضعت كراسى الذهب ، كما جرت به عادتهم في مجلس السلطنة ، فحضرت الأعيان والأكابر والأمراء والأماثل والعلماء والأفاضل ، وحضر بهرام وتسنم التخت ولبس التاج ، وجاء الكاتب بالعهد فأمر الحاضرين أن يكتبوا فيه خطوطهم ففعلوا فأمر به التخت ولبس التاج ، وجاء الكاتب بالعهد فأمر الحاضرين أن يكتبوا فيه خطوطهم ففعلوا فأمر به فتم ، ولما فرغ من ذلك قال : إرن السلطنة قد تقررت علينا وتمهدت لنا ، وقد رضيتم بذلك وأشهدتم الله عليكم ، فدامت كذا ألفا يتوارثها من أعقابنا وأخلافنا كابر عن كابر (١)، و باق عن غابر ، ثم قال : قد ارتفع القتل والقتال من البين ؛ كل من ليس راضيا بسلطاننا فليخرج من هذه المالك ، ولا يقيمن أكثر من ثلاثة أيام ، وليلحق بكسرى في بلاد الروم ، فدعا له الحاضرون عن قلوب غير علصة ، وأثنوا عليه عن ضمائر غير صافية ، فقاموا من المجلس " وتوجه الى بلاد الروم كل من كان من المتصلين ببرويز، مفارقا دياره ومهاجرا أوطانه .

وأما بندوية خال برويز فانه بنى فى حبس بهرام بن سياؤش سبعين يوما ثم أخذ يخدع ابن سياوش و يمنيه و يعده عن برويز، وأن الله سوف يرزقه النصر العزيز، وما زال يفتل منه فى الذروة والغارب حتى انخدع له ففك عنه القيد ، وواطأه على أنه يهتبل غرة من جوبين و يقتله ، فحاءه ذات ليسلة وقال: إنى واطأت خمسة من غلمانى على أن يعاونونى غدا على قتل جوبين فى الميدان ، ولما أصبح لبس الزرد تحت القباء مع رفقائه الخمسة ، وركب الى الميدان ، قال : وكان له امرأة لا تحبه (ب) فاحست بأنه لبس الدرع فأنهت ذلك الى بهرام جوبين وقالت : إن زوجى ابن سياوخش إليوم قد لبس الدرع تحت القباء ، فاحفظ نفسك منه ، فانى لا أعلم ما فى نفسه ، فلما حضر جوبين وتشمراً صحابه للعب بالكرة أخذ يمس ظهر واحد وأحد منهم حتى انتهت الذوبة الى ابن سياوش فرأى

<sup>(1)</sup> هذا ترجمة البيت :

چنیزے هم بماناد سالی هزار که ازیخهٔ من بود شهریار

<sup>(</sup>س) في الأخبار الطوال ؛ أنها بلت أخت بهرام شوبين .

<sup>(</sup>۱) طا : كل واحد واحد . طر ؛ كل واحد منهم .

الدرع تحت قبائه فأنكر عليه وقال: متى جرت العادة بلبس الزرد في الميدان؟ فأمر به فتناوشته السيوف حتى طارت أشلاؤه ، وتفرّقت أعضاؤه ، وعلم بندويه بالحال فلبس السلاح وركب من ساغته وأفلت في خفّ من أصحابه ، وأسرع في الهرب وسلك طريق آذر بيجان حتى اتصل بموسيل (۱) صاحب الأرمن ، ولما عاد جو بين الى إيوانه أمر بعض أصحابه بأن يحرس بندويه ويحفظه ، فقيل إنه هرب ، فعض على يده حيث لم يقتله في الأول قارعا سن الندم على معاجلة ابن سياوش بالقتل ، وقال متمثلا : لأن تركب السفينة المنكسرة في البحر خير من أن تعجل في أمر ، ثم قال أيضا : من أمسك الثعبان في يده هلك ، وأفلت الثعبان ولا يدرى أي سبيل سلك .

عاد الحديث الى ذكر برويز . قال : ولما خرج برويزمن الدير أخذ طريق البرية التي لا ماء فيها ولا مرغى، وأرخى عنان فرسه ، وسار بمن معه من أصحابه الى أن وصل الى مدينة (س) فتلقاه أهايا واحترموه ، وأعزوا مقدمه وأكرموه . فنزل برويز ، ووصل فى الحال فارس الى رئيس المدينة بكتاب من جوبين يقول له فيه : اذا وصل اليك برويز ومن معه فأنزلم واشغلهم عن الارتحال فإن عدا كرى واصلون فى الحال ، فلما وقف على الكتاب عرض ما تضمنه على برويز فركب وسار طردا وركضا الى أن قرب من الفرات ، فوجدوا غيضة كثيرة الماء والشجر فنزلوا هناك وقد نال منهم الجوع والعطش ، فركب تُستَهم وركض يمينا وشمالا في طلب الصيد فلم يجد شيئا وعاد مخفقا ، فتراءى لهم عير من بعيد ، يقدمهم شاب على هجين ، فلما قرب و رأى برويز نزل وخدم ، فسأله عن اسمه فقال : أنا من أحرار العرب ، واسمى قيس بن حارث (ج) فقال : إن كان معك شىء من الطعام فأحضره فإنا جياع ، من أحرار العرب ، واسمى قيس بن حارث (ج) فقال : إن كان معك شىء من الطعام فأحضره فإنا جياع ، قال : فأحضر العربي في الحال سهرا ، أى ناقة (د) بنت ثلاث سنين ، فنحرها وأوقد نارا ، فعلوا فشهبون من لجها و يأكلون الى أن شبعوا ، فسألوا العربي عن الطريق ، فقال : بينكم و بين العارة سبعون يضهبون من لجها و يأكلون الى أن شبعوا ، فسألوا العربي عن الطريق ، فقال : بينكم و بين العارة سبعون يضهبون من لجها و يأكلون الى أن شبعوا ، فسألوا العربي عن الطريق ، فقال : بينكم و بين العارة سبعون

برو من منها و يعمرون الأرمينية . وهو أمير موش من ناحية خلاط غربي بحيرة وان (ورنز، ج ٧ ص ١٨٨،

معجم البلدان : موش ) . (ب) في ورثر : بابل . وفي مول : باهلة . وفي نسخة تبريز : بابله .

<sup>(</sup>ج) فى الشاه : وقد جثت من مصر . ومنزلى على شاطئ الفرات . و فى الأخبار الطوال أن الذى لقيهم إياس بن قبيصة الطائى ، وأنه دلهم الى بالس على شاطئ الفرات ثم انصرف فسار كسرى الى اليرموك حيث نابله خالد بن جبلة الغسانى فوجّه معه خيلا الى قيصر .

<sup>(</sup>د) في مول، ورنر : بقرة . وفي فرهنڪ شعوري : سهر = بقرة . واستشهد بکلام الفردوسي هنا .

<sup>(</sup>١) طاء طر: فعلم . (٢) طاء طر، كو: قد هرب . (٣) طاء طره كو: خير الك .

<sup>(</sup>٤) كُلَّة «ولا مرعى» من طا ، طر، كو ، (۵) ظر، كو: يقول فيه .

فرسخا . وإن رأيتم تقدّمتكم وكنت لكم دليلا الى أن أوصلكم . فقال برويز : هذا هو الرأى . فركبوا وتقدّمهم قيس، وأخذ بهم في الطريق فرأوا في البرّية قافلة فيها رجل من أردشير خرّه فأحضر الطعام والشراب بين يدى برويز ، فشكره وأمر فكتبوا اسمه ، وسار في طريقه الى أن وصل الى مدينة من مدن الروم تسمى كارستان. فلما رأى أهل المدينة سواد العسكر من بعيد أغلقوا بابها فيوجهه. فنزل برويز، وبتي ثلاثة أيام لا يخرج اليه منهم أحد . ولما كان اليوم الرابع أرسل اليهم وسألهم أن يخرجوا طعاما وعلفا فاستهانوا بأمره، ولم يجيبوه الى ذلك . فأرسل الله تعالى عليهم سحابة ذات رعد وبرق، وريحا عاصفا . فلما انتصف الليل انقضّت حيطان البلد من عصفات الرياح الزعازع . فشملهم البكاء والجزع ، وفتحوا الأبواب، وأخرجوا مشايخهم ورها بينهم بالأطعمة والعلف، وسائر المبارّ والتحف. وكان في المدينة قصر لقيصر فأنزلوه فيه . ثم ركب منها وسار الى أن وصل الى مدينة المانوي فتلقاه الناس وأعظموا قدره، وأجلُّوا مقدمه، ورتبوا له الأنزال،وقدَّموا اليه التحف والمبارِّ. فأقام فيها ثلاثة أيام. وركب في اليوم الرابع قاصدا قصد حضرة قيصر ، فاتهى في طريقه الى ديرفيه راهب فقرب برويزمن الدير وقال : أيها الراهب المتنسك! إلى رجل من أهل إيران أقصد حضرة قيصر فيرسالة . فأخيرني يما يصير اليــه حالى، ويؤول اليه عاقبة أمرى، فقال الراهب: أنت كسرى أبرويز، وقد هربت من يد بعض عبيدك، وسيزوجك قيصر بعض بناته، ويمدّك برجاله وأمواله فتعود ويهرب عدوك الى بلاد بعيدة ثم يقتل بأمرك هناك ، فقال : لا كان غير ما ذكرت أيها الراهب! ولكن متى يكون هــذا ؟ فقال : بعد سنة أخرى ، اذا مضت خمسة عشر يوما من السنة الثانية صرت ملك ايران ، وتسنمت التخت ولبست التاج . فقال : هل يسعى أحد من هذه الجماعة في إيحاش قلمي؟ فقال : نعم . رجل اسمه يسطام، وهو خالك. وسوف يخرج عليك ثم يقتل بالآخرة بحكمك . ففزع كُستَهم (١) من مقاله ، وقال: لا يدخلن قلبك من كلام هذا النصراني شيء فإني وحق خالق القمر لا أهم بمساءتك ما عشت، ولا أغضى لك على محذور ما بقيتَ - فقال برويز: إنى لم أر منك سوءًا قط ولكن لا آمن تصاريف الزمن أن يخرج عن يدك زمام العقل، ويضلك في ظلام الغواية والحهل.

<sup>(</sup> أ ) هو امم بسطام أيضا؟ أمه سمته بسطام ، وسمى نفسه كستهم ، كما فى الشاه ، و بسطام محوّل عن كُستّهم مثسل

<sup>(</sup>١) في الشاء : كارسان . ﴿ ﴿ (٢) طَرَ يَخْرِجُوا اللَّهِ .

هم انطلق سائرا في طريقه الى أن وصل الى مدينة تسمى و ريغ § فاستقبلته أكابر المدينة وتلقوا مقدمه بالإعظام والإجلال ، ولما نزل وصل رسول قيصر يقول : إن هذه المدينة مدينتك ، وأهلها تحت حكك وطاعت ك و فالتمس منها كل ما اشتهيت ، وتحكم فيها كا أردت ، فإن ممالك الروم لك وتحت حكك ، وجميع من فيها من الأكابر من جملة عبيدك وخدمك ، وإلى لا أقتر في نهار ولا أسكن في ليل حتى أوتد لك كل ماتحتاج اليه من سلاح وخيل فأردك الى بيتك مسرورا ، وعلى عدقك منصورا ، فسر برويز بذلك ، وقال لمن معه من الأكابر ، وهم كستهم و بالوية وأنديان وخراذ وسابور : إذا أصبحتم فالبسوا الملابس الفاخرة ، واركبوا الى حضرة قيصر فقولوا واسمعوا ، واخضعوا له وتملقوا اليه ، وقال لخزاذ : أحضر المسك والحرير ، واكتب الى قيصر كتابا عباراته معسولة ، وألفاظه مشمولة ، ومعانيه كثيرة ، وكاماته قليلة بحيث تعلق بالطباع ، وتثبت في الحواطر ، وتسلم من الحشو حتى لا يعيبه عليك من عنده من فضلاء الفلاسفة ، واحمل الكتاب الى قيصر ، وإذا فرغ قيصر من قراءة الكتاب عليك من عنده من فضلاء الفلاسفة ، واحمل الكتاب الى قيصر ، وإذا فرغ قيصر من قراءة الكتاب فأطلق لسائك في مضار البيان ، فإنك تحوى قصب السباق ، وتحرز خصل الرهان ، وقال لبالويه : كن فاطلق لسائك في مضار البيان ، فإنك تحوى قصب السباق ، وتحرز خصل الرهان ، وقال لبالويه : كن لسائنا وترجماننا بين يدى قيصر إذا أفاض فيذكر العهود والمواثيق ، وأجبه الى ما يتمس ، والترم له عنا ما يريد من الشروط إلا شيئا يورثنا غضاضة في السلطنة ، فإن ذلك مما لا يغضى عليه ولا نرضى به ،

§ فى الأخبار الطوال أن كسرى نزل بالرها وراسل قيصر ، وفى الطبرى وفارس نامه أنه صار الى الأخبار الطوال أن كسرى نزل بالرها وراسل قيصر ، وفى الطبرى وفارس نامه أنه صاير الى أنطاكية ، والذى يرويه التاريخ أنه لما فرّ من المدائن اجتاز الفرات وسار الى الأنبار ، ثم ساير النهوحتى عبره مرة أخرى عند قرقيسيا ، على الحدود الرومانية ، ثم دعاه الامبراطور موريس الى النزول في هيرو بوليس فأقام بها ،

و يظهر مما فى ترجمة الطبرى الفارسية أن وريغ هى الرقة ، على ضفة الفرات الشرقية ، وهى خربة الآن ، وكان الى الجنوب والغرب منها مدينة الرصافة وكان بها كنيسة القديس سرجيوس الذى قتله الامبراطور مكسميان ، ولهذا سميت المدينة باسم القديس (Sergiopolis) ، وكان بروير وهو لاجئ الى الروم يظهر الميل الى النصرانية ، ويتخذ سرجيوس وليا ، ولما انتصر وعاد الى عرشه بنى يعوذ بالقديس ، ويرسل اليه الهدايا ، وفي الطبرى أن قائد جيش الروم كان سرجس ، وفي فارس نامه : سرجيس ، وفي الشاه : سركس ، ولعل الرواة سمعوا بسرجيوس وانتصار پرويز ببركته فتوهموه قائدا في الجيش الروم ، ومن أجل ذلك يختلفون فيه منهم ؛ من يسميه قائدا ومنهم من يعده من كبراء الروم الذين ناصروا پرويز ،

<sup>(</sup>١) طاء طر: استقبله . (٢) طر: وخيل وعدة . (٣) ودر ج، ٨ ص ١٨٨ ، معجم البلدان: الرقة . مول Mohl ج ص XII.

قال : فبادروا الامتثال وتوجهوا مصبحين الى حضرة قيصر . فلما قربوا منها أمر جماعة من الأمراء الكبار باستقبالهم فاستقبلُوهم وأدخلوهم بأتم إجلال وأبلغ إكرام . وجلس قيصر في إيوان منجَّد ، متسنما على تخت من العاج، معتصبا بالتياج . وأمر فرفعت الحجب فدخلوا وعليهم الملابس الخسروانية، والتيجان الرفيعة . فلما قربوا من قيصر قبلوا بين يديه الأرض ودعوا له وتثروا بين يدى تختسه جواهر حملوها برسم النثار . فوضعوا لهم كراسي من الذهب، فأمرهم بالجلوس عليها . فحلسوا سوى خرّاذ بن برزين فانه قال : كيف أتجاسر على القعود بين يدى ملك مثل قيصر مع أنى متحمل اليه رسالة ملك مثل برويز؟ فأشار عليه بأداء الرسالة . فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن برويز يواصل بالدعاء، ويقول: لا يخفي على علمك المحسط أن تخت مملكة إيران، من عهــد أفريذون الى يومنا هــذا، لم يبرح كان مصونا من أن تمتد اليه أيدى النوائب أو ترمقه عين الحوادث . وقد خرج الآن علينا عبد من عبيدنا فتسنمه، وسلمه اليه أعداؤنا فتسلمه . وقد اعتصمت الآن بحبلك متظلما منه، ومستعديًا عليه . فأجيبوا نداء الصارخ، وانصرونا على هذا الغادر . فقد أخجاتنا هذه الأحدوثة بين الأصاغر والأكابر . فلما قرع هــذا الاستصراخ سمعه اصفر وجهــه ، واضطرب قلبــه . ثم ناوله الكتاب . ولما فض ختمه، وعرف مضمونه ضاعف داءه وهمه . ثم قال لخزاذ : إن برويز أعن علينا من أرواحنًا ، ونحن لا نبخل عليـــه بشيء من خيلنا ورجالنا وكنوزنا وأموالنا . ثم أمر الكاتب فكتب جواب كتاب برويز، وشحنه بالإلطاف، مقابلا مطلوبه بالإسعاف. واختار من أصحابه رجلا موصوفًا بكمال العقل، ووفور الفضل، وأنفذه به اليه، وأمره بأنيقوى قلبه، ويبسط أمله، ويضمن له عنه أنه ينصره ويردّه الى دار ملكه ومستقرّ تخته . فسار الرسول .

وخلا قيصر بوزيره وصاحب سره وقال له : إن هذا قد استجار بنا واعتصم بحبلنا فكيف التدبير في أن نبلغ مراده، وننتقم له من جوبين الخارج عليه ؟ فقال الوزير : استحضر جماعة من الفلاسفة حتى نشاورهم في ذلك ، فأحضروا أربعة أنفس من أعيانهم وساداتهم ففاوضهم في ذلك ، فقالوا : أيها الملك ! إنا من عهد الاسكندر لم نسترح يوما من شر الايرانيين لكثرة ركضاتهم الى بلادنا، وشنهم الغارات علينا وسفكهم وفتكهم موالآن قد أحاط الله بهم ، وأذاقهم جراء فعلهم ، فآثر السكوت فقد قرب انقضاض أساس الدولة الساسانية ، واعلم أن برويز هذا إن عاد الى مستقرة واعتصب بتاجه عاد الى خلقه المذموم، وطلب في الحال خراج الروم ، فلما سمع قيصر ذلك كتب

<sup>(</sup>١) طأء طر: وأمرهم . كو: وأمروا . (٢) طاء طر: الآن (١٧) . (٣) طر: خزى .

<sup>(</sup>٤) طر: انفضاض .

كتابا الى برويز، وأرسل اليه رسولا، وأعلمه بما جرى بينه و بين علماء الروم . فلما وصل الرسول الى برويز عظم عليه ذلك فقال : إنا ما قاتلناكم قط ابتداء، ولم نحار بكم ظلما واعتداء . وحقيق أن تسأل عالم الروم حتى تعلم أن الشر ظهر من الزاغ أو البوم (١) . ثم إن كنتم لا تعرفون حق وفادتنا اليكم، ولا تصرخون المستجر بكم فإنا اذا عاد أصحابنا خرجنا من بلادكم، وقصدنا الحاقان واستنجدناه . فرد الرسول بهذا الجواب .

ولما وصل الى قيصر ووقف على كلام برويز خلا بوزيره وقال : انظروا في أحكام النجوم الثواقب، واستشفُّوا أستار العواقب؛ فإن كان برويزقوى الطالع منصورًا على هذا العدَّق أعنَّاه وأمددناه حتى لا نزرع العداوة في قلبه . و إن كان الأمر علىخلاف ذلك فأعلمونا حتى نخلي سبيله ، ونرمى بحبله على غاربه ليقصد الخاقان أو من أراد . فأشار الوزير عند ذلك باستحضار المنجمين . فلما حضروا أمرهم بالنظر في طالع برويز ففعلوا، ثم قالوا: إنه، على اختيار أفلاطون، عن قريب يعود إليه ملكه ويتقرّر عليــه تاجه وتخته، ثم يتمادى ملكه الى ثمان وثلاثين سنة . فقال الوزير عند ذلك لقيصر: إن الرجل مسعود منصور . وإن لم تمدّه أنت التجأ ألى الخاقان فأمدُّه بالعساكر والأموال الى أن يتمكن من الملك . وعند ذلك لا يقصد إلا قصدك ، ولا يروم غير بلاد الروم ، فقال قيصر : الأولى أن نداريه وننصره ولا نخذله ، فكتب اليه بخطه كتابا وقال : إنا قد فتحنا أبواب الكنوز العتيقة حتى ننفقها في رضاك . ونفــذنا الى بلاد المــالك في جمع العساكر . وسينثالون على حضرتك أفواجا بعد أفواج كالبحر يتبع أمواجا بأمواج. ولم يكن هذا التواني إلا من أجل تذكرنا ما تم علينا من الملوك الماضين ، من ركضاتهم الى بلادنا وفتكاتهم برجالنا . والآن قد استحضرنا الذين كانوا متألمين من آثار سطواتكم فانتزعنا ما كان في قلوبهم من غل، وطهرنا بواطنهم من كل حقد، وقرّرنا ألا يذكروا ما مصى في الزمان الأوّل، و يكونوا ممتثلين لأوامرك، داخلين تحت لحاعتك، ويحالفوك وتحالفهم على أنك ما دمت على تختك لا تطالب الروم بخسراج، وأن ترد عليهم ما أَخَذُ منهم من البلاد(ب) وأن تترك الحقد القــديم، ولا تذكر سلما وأفريذون ، وتخطب الين بعض كرائمنا حتى تلتحم بيننا أواصر الرحم، ويتسق شمل العقد المنتظم، ثم تلزم بعد ذلك الوفاء بالعهد فإن التخت والتاج يلعنان من ينقض مبرمات الأيمان . وكتبت كتابي هذا بخطى حتى لا يقف

<sup>(</sup> أ ) إشارة ألى قصة البوم والغربان فى كليلة ودمنة •

<sup>(</sup>ب) كان بما تعاهد عليه الامبراطور موريس وكسرى پرويز أن يعطى الروم أرمينية الفارسية ، ويرد اليهم دارا و بعض المدن الأشرى (سيكس، ج ١ : يرويز . ورثرج ٨ ص ١٨٨) .

<sup>(</sup>١) طا، طر، كو : وأمدّه ٠ (٢) طا، طر: ما أخذت. (٣) طا، طر د كتبت اليك. كو : كتابي هذا اليك.

عليه الكاتب ، ولا يعلم به الدستور والصاحب . فتدبر معانيه واحفظ ما فيه . ثم اكتب جوابه، وثق منى بكل خير، وأخرج من قلبك كلّ هم وفكر . ثم ختم الكتاب ونفذه اليه .

فلما وقف برويز عليه خلا بنفسه، واستحضر الدواة والقلم، وكتب بخطه جواب ذلك الكتاب وقال: إنى قد جعلت لله على أنى ما دمت على تخت إيران لا أطلب خراج الروم ولا أقصد بلادهم بوجه من الوجوه، وقد قبلت نكاح ولده، وأشهدت الله تعالى على نفسى أنى لا أخالفه ولا أخالف من على ملك الروم بعده، ثم سأله أن ينفذ اليه العساكر مع أصحابه الذين كان نفذهم الى حضرته، وأنفذ الكتاب على يد خورشيد بن خراذ اليه، فلما قرأه قيصر استحضر أصحابه وعرض عليهم كتاب برويز ومعاهدته، فقالوا: نحن عبيدك المطيعون لأوامرك، السالكون سبيل طاعتك، لا نحيد عن أمرك ولا نخرج عن حكك، فأثنى عليهم قيصر وقام.

قال : ثم إن قيصر أراد أن بجرب وجوه الايرانيين الذين نفذهم برويزٌ، ويعرف مقادير عقولهم وفطنتهم وذكائهم . فاستحضر من على بابه من السمحرة فأمرهم أن يعملوا تمثالًا في صمورة جارية حسناء. جميــلة المنظر: خلابة للعيون، سحارة للقلوب، يقعدونها على تخت، ويصطف على رأسها الجواري والخدم ، ويهيئون الحارية بهيئة محزونة كأنها في مأتم المسيح تبكي وتسقط عبراتها وهي تكفكفها وتمسح عينها . فاستحضر الايرانيين وقال في أثناء كلامه لكُستَهم و بالويّه : إن لي بنتــا حزينة واجمـة لا تزال دموعها ساجمـة . وق نغصت على العيش من فرط جزعها وحزنها . وليست تقصر عما هي فيه ، على كثرة تو بيخي لها وتعنيفي إياها . فأريد أن تدخلا عليها وتعظاها فلعلها تقصر عن هــذا الجزع . فقالا : سمعا وطاعة . فقاما ورفعت دونهما الحجب فدخلا الى ايوانهــا فخدما بين يدى تختها ، وأخذا ينصحانها و يعظانها ، وهي على حالهـــا تذرى دمعها وترفع يدها وتمسح عينها لا تزيد على ذلك . فضجرا وخرجا وقالا لقيصر : إن سكرات الحزن والجزع قــد غمرت هذه البنت فلا تسمع خطاباً و لا تحير جواباً . فأقبل على خرّاذ بن برزين وقال له : ادخل عليهـــا أنت ، فإن كلامك بالقلوب أعلق ، ونصحك في النفوس أنجع، فلعلها تقبل منك . فقام ودخل عليهـــا وخدم وكامها فلم تجبه . فنظر اليها فرأى دمعها يسقط على نمط واحد في هيئة واحدة فقال في نفسه : إن هذه صورة معمولة . ولوكانت ذات روح لتساقطت عبراتها مختلفة، ولتحرُّك منها عضو آخرسوي يديها . وليس هذا إلا طلسها فيلسوفيا . فقام ودخل على قيصر وقال : إن هذا طلسم خيلتموه، وتمشال صورتموه . ولم يقف على السر فيــه كُستَهم ولا بالويّه . وكأنك تريد أيها الملك! أن تضحك من

<sup>(</sup>١) صل : عليه • والتصحيح من طا ، طر . ﴿ ﴿ ﴾ طا ، طر ، كو : برويز اليه • ﴿ ﴿ ﴾ طا ، طر : من •

عقوانا وتخيط عيوننا . فضحك قيصر وقال : أبقـاك الله . فمشـلك يصلح لللوك دســتورا وصاحبا ووزيراً . ومدحة وقرظه . ثم قال له : و إن عندنا أعجوبة أخرى لو شاهدتها لشككت أنها مجمولة أو مجبولة . فأمره فقام ودخل الى بيت آخر ورأى فارسا واقفا في الهواء لا يمسكه شئ . فوقف ساعة ثم خرج وقال : قــ د عمل هذا الفــارس من الحديد والبيت الذي هو فيــ مبني من حجارة المغناطيس . ولا تخفى خاصيتها في جذب الحديد . وهذا من صنعة الهنود، وإن لهم لعجائب . ومن وقف على كتبهم ارتاح قلبه وانشرح صدره . فسأله الملك عن دين الهنود وما يذهبون اليه في أمر المعبود . فقال : إنهم لا يعرفون سوى النـــار، وهم يرمون بأنفسهم فيها حتى يحترفوا . ويقولون : إذا التقت الناران حصلت طهارة الإنسان، يعني إذا التقت هذه النار والنار المسماة بالأثير . وباطل ما يظنون، وهباء ما يعملون (١). ثم قال لقيصر : وأنتم أيضا فلستم على بينة من أمركم، ولا على محجة بيضاء من دينكم ، فإنكم عمدتم الى رجل فقير كان يأكل من كسب يده و يحتزئ بالشوم والبصل في مطعمه، وتسلطت عليه اليهود حتى قتلوه وصلبوه، وفي الكنيسة يبكي عليه أبوه – هكذا قال – فعلتموه ابنا لله الأحد، المنزه عن الوالد والولد. ولعمري إن العاقل ليضحك من مثل هذا. فما بالك أيها الملك! ترغب عن الدين الجيومرثي، والطريق الطهمورثي - طريق من يقول: إن الله سبحانه واحد أحد ليس لأحد دونه ملتحد، وتصـد عن قبلتهم التي هي أشرف الجواهر، وأعلى العناصر؟ بل غرتكم كنوزكم وأموالكم، ونسيتم قول عيسى صلوات الله عليــه حيث يقول : اجتر <sup>وو</sup>بسوتام، من المأكول، ولا تتكلف في الملبوس والمفروش (ب) . قال: فاستحسن قيصر كلامه ومدحه وأثني عليه وخلع عليه خلعة تشتمل على تاج مرصع بالجواهر مقرونة بأنواع من زبد الذخائر الأخاير .

عاد الحديث الى ذكر ما دبره قيصر فى أمر برويز . قال : ولما اجتمعت العساكر عند قيصر اختار مائة ألف فارس من الأبطال المذكورين والفرسان المشهورين ، وفرّق عليهم الأموال والخيل والأسلحة . وكانت له بنت متحلية بالخلال الحميدة والخصال المرضية تسمى مريم (ج) فرتب لهما جهازا مشتملا ، من الذهب والفضة والجوهر ، على ما حسرت عنه الحوامل ، وعجزت عن ضبطه الأنامل ، فضلا عما سواها من الملابس الفاخرة والمفارش الرائعة ، وأخرجوا أربع عماريات معمولة

(T:0)

<sup>(</sup>١) اختصر المترجم حديث خراد عن دين الهند .

<sup>(</sup>س) اختصر المترجم الكلام عن المسيحية والزردشتية .

<sup>(</sup>ج) لا يذكر مؤرّخو أوربا هذا الزواج - ويرى نلدكه أن مكانة شيرويه بن برويز عند أبيه ترجح أن أمه من الأميرات . (ورنر، ج ٨ ص ١٨٨) ٠

<sup>(</sup>١) صل : يدينون - والتصحيح من طا ، طر، كل . ﴿ (٢) صل : يده يجترئ - والواو من طا ، طر، كو •

من الذهب، على كل واحدة منهـ صليب مرصع بالجوهر، وأربعين عمارية أخر مخروطات من الأبنوس مكللات بالجواهر، ومعها ثلاثمائة وصيف بمناطق الذهب، على مراكب بُعدد الفضة، وأربعين خادما بيض الوجوه كألأقمار الطلُّع. وأصحبهم أربعة من علماء الفلاسفة. وخلع على أمراء برويز. ثم استحضر أخاه نياطوس (١) وسلم العسكر والبنت اليــه ، وأمره بالارتحال نحو برويز. فارتحل بذلك العسكر الرجراج سائرين كالبحسر المتابع الأمواج، يخال معها الجبال سائرة، والبحار ثائرة، والأرض مائرة ، فلما علم برويز بإقبالهم ركب وتلقاهم . فلما رأى نياطوس بادره وأعتنقه . ثم ثنى عنانه وقصــد عمارية مريم . فلمــا قرب منها رفع دونها الحجاب فرآها كالشمس قد انكشف عنها السحاب. فحدمها وقبّل يد نفُسُه . ثم عطف عنانه ورجع بهم إلى مخيمه فنزلوا. وخلا بها برويز ثلاثة أيام . وفي اليوم الرابع آستحضر نياطوس وسركِس وكوتا ، وكان هذا الرجل يلقب بهزاره لكونه معدودا بألف فارس . فسألهم برويز عن مقدَّمي العسكر فعدُّوا سبعين نفسا من الأمراء الكبار تحت راية كل واحد منهم ألف فارس . فشكرهم برويز وأثنى عليهم ووعدهم ومنّاهم . وأقام إلى تمام الأسبوع . ولم كان اليوم الثامن ركب في رجاله الإيرانيين وتوجه نحو آذَر بَيْجان ، وسار إلى أن نزل في أرض تعرف بأرض الحلفاء أو أرض المغازل (ك) . خفيم هناك ، وأتصلت عساكر الروم بعد أسبوعين . ثم فوض أمرهم إلى نياطوس ، وألق مقاليدهم اليه . وركب في رجاله وسار على طريق خنجَست . فســمع موسيل ملك الأرمن وبندويَه خاله بإقبال راياته فركبا يستقبلانه . فلما تدانى ما بين المُقْبِل والمستقبل عرف كُستَهُمُ أخاه من بعيد فقال لبرويز: إن هذا خالك وعبدك. فقال هيهات هيهات! إنه لا يكون الآن إلا مودعا في بطون الصفائح وأطباق الصرائح. فلما قرب إذا هو به فترجل وقبــل الأرض فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم حكى له ما جرى عليه وعلى بهــرام بن سياوُش . ثم قال : أيها الملك! أقبل على موسيل صاحب الأرمن . فإنه منذ خرج الملك من أرض إيران لم يبرح في عساكره محما على الصحراء منتظرا وصول الموكب الميمون ، ومعمه عساكركثيرة وكنوز وافرة . فقال لموسيل : سنيثمر لك سعيك، ويعلوذكر الملوك ذكرك . فقال له موسيل : أيها الشهريار! إني أريد أن تنوِّه بذكري وترفع قدري وتمكنني من تقبيل ركابك . فأخرج إحدى

<sup>•</sup> في الطبرى: ثياذوس - وفي فارس نامه : بثيادوس ، وثيودسيوس (Theodosius) هو ابن الأمبراطور مو ريس • وكانت سنه إذ ذاك سبع سنين " وقد تؤجه أبوه من قبل - وكان قائد جيش الروم رجلا فارسيا اسمه رسي (ورثر، ج ٨ ص ١٨٩) •

<sup>(</sup>ب) فى الطبرى : أنه نزل فى صحراء تدعى الدانق . وفى الشاه : بصحراً. دوك . أى صحراً. المغزل .

<sup>(</sup>١) في الشاه : قيل يدها . (٢) صل : خنجشت . والتصحيح من ما ، طر كو .

رجليه من الركاب فبادر موسيل وقبلها مرتعدة فرائصه مضطربا قلبه من هيبته . ثم أمره بالركوب فركب . وركض برويز سائرا الى بيت نار آذر بيجان الذى يسمى آذركشسب فترجل متواضعا ودخل اليه خاشعا صاغرا ، فحل المنطقة عن خصره ونثر جملة من الجواهر على النار ، ثم جعل يبكى ويتضرع ويدعو الله تعالى ويسأله أن يرزقه الظفر على عدقه الخارج عليه ، ولما فرغ من ذلك شدّ المنطقة وركب وتوجه نحو مخيمه بأرض الحلفاء ونزل فيها ، وتناهت الأخبار الى بلاد نيم روز بخروج برويز فاعدوا واستعدوا واجتمعوا واحتشدو وأقبلوا اليه بخيولهم وفيولهم .

## § ذكر الواقعة التي جرت بين برويز وبين جوبين

قال: ولما سمع جو بين بانتعاش برويز، وتجدد أسباب سلطانه، و إقباله في أنصاره وأعوانه استحضر رجلاكان من خواصه ونصحائه يسمى داناستاه، واستدعى كاتبه وأمره فكتب الى كل واحد من أركان دولة برويز، مثل خاليه وسائرالأعيان الذين كانوا حواليه، كتابا يستدرجه فيه ويخدعه في مطاويه، ويذكر أن عيانكم قد بد الخبر، وعلمتم أن الشجرة الساسانية كشجرة السَخبر؛ فهم لا يعرفون لذى حق قدرا، ولا يجزون المحسن الوافي إلا إساءة وغدرا، ولا يخفي ما عامل به قباذ سوقزاى بالأمس وكيف عجله مع حسن بلائه الى الرمس و فلا تأمنوا من برويزضيره، ولا ترجوا خيره، فإن شجرة الصفصاف لا تكون مثمرة للجوهر الشفاف، فاذا وقفتم على كتابي هذا فاعلموا

§ لما ظفر پرویز بنجدة الروم سار فی ربیع سنة ۹۱ ه فباغت أحد قواد بهرام وأسره ثم عبر دجلة وسار الی الجنوب حتی آتصل بالأمداد الآتیة من آذر بیجان مع خالیه وغیرهما ، علی حین سارت فرقة من الجیش الرومانی فاستولت علی المدائن ، ثم کانت وقعة عند الزاب الأصغر اخترق فیها الروم قلب جیش بهرام فاسند فی جبال زبرس و کرت علی متعقبیه فردهم خاسرین ، ولکنه سار فی اللیل الی جبال کردستان وعسکر قرب شیز، وجاءته أمداد ، ثم کانت الموقعة الثانیة ، علی خلاف رأی نرسی قائد الروم ، و کاد بهسرام یخترق قلب الجیش لولا انجاد نرسی ، و کان هدا ما تعبر عنه الشاه وغیرها بمطاردة بهرام پرویز و نبحاة پرویز بالملک سروش أو غیره ، ثم اخترق قلب جیش بهرام فتقهقر لیحمی طریقه الی الری وشرق ایران ولکن أنصار پرویز أتبعوه وحاد بوه فهزموه فسار مشرقا حیث لیحمی طریقه الی الری وشرق ایران ولکن أنصار پرویز أتبعوه وحاد بوه فهزموه فسار مشرقا حیث سار دارا الثالث فارا من الاسکندر ، ثم التجأ الی خاقان الترك .

 <sup>(</sup>۱) طاء طرء کو : فبادرها .
 (۲) طاء طرء کو : فبادرها .

<sup>(4)</sup> سیکس ؛ ج ۱ : پرویز ؛ دوز ؛ ج ۸ مب ۱۸۹

أن مكانكم عندى عامر، وأن سحاب عنايتى عليكم هامٍ هامر . فانحــازوا إلى وأقدموا على . فإنى أستظهر بكم، ولا أحفل بتميصر ورجاله، وسأستولى بوطأة القهر على تخته وتاجه .

ثم دفع الكتب الى داناستاه، وأمره أن يخرج في زيّ التجار . وأصحبه أحمالا من مُلّح الطُّرَف ونخب التُحَف ، برسمهم لينفذها مع الكتب إليهم . فخرج الرجُلُ سائرًا في هيئة التجار إلى أن قدم آذَرَبِيجان . فلما وصل إليها ورأى مخيم برويز، ورونق سلطانه، وعظم شانه، وكثرة أنصاره وأعوانه، وبسطة جاهه، ورفعة مكانه بدا له فقـ ألَّ : مالى أهلك نفسي وأوثر جو بين على ملك مثل برويز ؟ فقلب ظهر المجنّ ، وحمل الكتب مع هدية ســنية إلى برويز، وخلا به ودفع إليــه الكتب . فسر برويز بذلك فأكرُمُ الرجل وأحسن إليه، وأفاض سحاب أياديه عليه. وأحضر كاتبه وأمره أن يجيب عن تلك الكتب عن لسان كل واحد من المكتوب إليهــم، ويقول: إنا وقفنا على كتابك وخلونا برسولك وسمعنا كلامه . ونحن و إن كنا في الظاهر مع برو يز فإنا بالقلوب معك.ومعانـ الله أن ندعك ونختار عليك غيرك . ومهما وصلت إلى هذه البلاد تركنا برويز وانحزنا إليك . وحينئذ نضع سيوفنا في أعدائك الصُهِّب السبال (١) ونبدَّد شملهم ببيض النصول وزرق النصال. وحينئذ يهرب منك برويزلا محالة هرب الثعلب من الأسد الأغلب. ولما كتب الكتب سلمها إلى الرسول، ووعده ومنّاه وأعطاه حتى أرضاه، وأمره بأن يحمل الكتب إلى بهرام . فحملها وعاد على أعقابه إلى أن وصل إلى بابه ، ولما وقف جو بين على تلك الكتب أجاب هوى النفس ، وخالف مقتضى العقــل ، فلم يسمع مقالة أحد وخرج في عساكره من طَيسفون، وسار قاصدا قصد آذَر بَيجان إلى أن وصــل إليها فخيم على القرب من مخيم برويز .

ثم إنه ركب في عساكره لا على قصد اللقاء ، ولكن ليقف على كية عساكر برويز وأحوالهم . فركبت فرسان الروم واستأذنوا برويز في قتاله فزحفوا كالبحر اللجي والليل الدجوجي . ولما رآهم جو بين سل سيفه وتقدّم وقال لأصحابه : اصطفوا على فضاء أرض الحلقاء ، فإن نار الروم سريعة الانطفاء ، ورتب يلان في قلب عسكره ، وأخذ ، مثل الأسد الهصور ، يطوف على صفوفه ، وصعد برويز في أصحابه الايرانيين تلا ، فلما رأى جو بين وعساكره ارتعدت فرائصه ، واضطرب قلبه ، فحمل



<sup>(</sup>١) يريد الروم .

<sup>(</sup>١) صل: الرسل و والتصحيح من طا ، اطر . (٢) طا ، طر ، كو: وقالو . (٣) طر: وأكرم .

<sup>(</sup>٤) طاءِ طرء كو : على لسانِ ،

يدعو الله تعالى ويسأله أن ينصره . فبينا هو كذلك إذ جاءه كوت الرومى مزبجرا برجوليت ، ومدلا بشجاعته ، وقال : أيها الملك ! أرنى هذا العبد الذى هربت منه ، وانظر مبارزتى له . فعظم على برويز قوله : وهربت منه "، فسكت . ثم قال له : عليك بصاحب الفرس الأبلق ، فإنه هو ، ولا تلو عنانك عنه . فعاد وحرج من الصف في درعه الفضفاض يليح برمح كالحية النضناض ، فلما رآه يلان قال لجوبين : كن على حدر من هذا الفيل القطم . فأقبل جوبين اليه بسيفه ، فلما وضع الرومى الرئح في نحره لم ينفذ فيه ، و رفع المجن على رأسه وضربه بسيفه ضربة نزلت من عاتقه الى صدره ، فلما سمع برويز صليل صمصامة جوبين ضحك ، وكان نياطوس أخو قيصر قريبا منه ، فأطرق واجما من ضحك برويز ، ثم قال له : أيها الملك ! لايحسن الضحك في مثل هذا المقام ، أما علمت أن هزاره كان فارسا لم يعل مشله ظهر فرس على وجه الأرض ؟ فقال برويز : إنى لم أضحك من قتله ، ولكن خوبين فشد المقتول على ظهر فرسه ، وطرد الى أن عاد الى أصحابه ، فعظم ذلك على برويز وانكسرت جوبين فشد المقتول على ظهر فرسه ، وطرد الى أن عاد الى أصحابه ، فعظم ذلك على برويز وانكسرت قلوب الروم ، ثم إن الفرسان من الحانيين تشمروا للضراب والطعان فصافت الصفاح أشاجع الشجعان ، وقتل خلق كثير من الروم ، فقطع برويز رجاءه منهم ، وعلم أنه لا يحى ، منهم شيء ، فقال لسركس : استريحوا أنتم غدا حتى أقاتلهم بأصحابى ، ولما أمسوا عادوا الى مضاربهم ، فقال لسركس : استريحوا أنتم غدا حتى أقاتلهم بأصحابى ، ولما أمسوا عادوا الى مضاربهم ،

ولما أصبحوا ركب برويز في الايرانيين ، وصفّهم أمام جوبين ، فحمل كُردوية على الميمنة ، وجمل موسيل صاحب الأرمن على الميسرة ، وأمر سابور وأنديان أن يتقدّما الصفوف المبارزة ، ووقف كُستَهم محافظا لللك ، فلما رأى جوبين أن عساكر الروم لم يتقدّموا للقاء ركب فيلا أبيض وتقدّم حتى قرب من سابور ، وقال : أيها الفارس! بغير هذا أتانى كتابك ، فقال له سابور : أيها الشيطان! أيش الكتاب وما هذا الخطاب؟ فضحك برويز، ونادى جوبين، وقال : فد غلطت في ذلك الكتاب وسأخبرك بحديثه ، فعلم جوبين بما تم عليه من الحيلة فالتهب كالنار، وحمل على برويز ، فأمر برويز فرشق فيله بالسهام ، فنزل وركب فرسا فرشقوه أيضا حتى ترجل ، وركب فرسا وحمل على على صف برويز فرقة ، وعاد الى الميسرة فرأى أخاه كُردوية فتعلق أحدهما بالآخر، وأخذا يتضاربان ويتقاتلان زمانا ، ثم قال له جوبين : من رأى أخا يقصد إراقة دم أخيه ؟

<sup>(</sup>١) طا، طر، كو: رمحه . (٢) صل مته: والتصحيح من طا، طر، كو . (٣) كلة «قال» من طا، طر، كو.

<sup>(</sup>٤) طا، طر: فتقدّم - (٥) طا، طر، كو: فحمل -

فقال : يا عدّو نفسه ! است البائن أعلم ، والبادئ أظلم (1) فتركه جو بين وعاد الى صفه ، فركض كُردويّه نحو الملك، ووجهه مسود من أثر المغفر، وغرته مبيضة من السرور والظفر ، فذكر له ما جرى بينه و بين أخيه ، فشكره برويز وأثنى عليه ودعا له .

ثم إنه قال لأصحابه : إنى لا أريد مقاتلة الروم فإنهم إن كسروا جو بين أو قتلوه شمخوا بآنافهم. وقد جربتهم وعرفت غناءهم . وما هم في مأزق الحرب إلا مثــل قطيع الغنم في اليوم الشديد البرد . والأولى أن أبارز جو بين بنفسي، والنصر بيد الله، فاما مُلك و إما هُلك . فلم يستصوب ذلك تُكستَهم وقال : أشفق على نفسك، ولا تلق بيدك الى التهلكة . وإن كان ولا بد من المبارزة فالرأى أن تستصحب رجالا تستظهر بهم وتثق بمعاضدتهم فيقفون و راءك و يحفظونك . فأمره أن ينتخب له أربعة عشر نفسا من آساد الضراب والطعان وأعيان الشجعانَ. فكتب أسامي القوم وجعل نفسه أول الحريدة، وأحضرها بين يدى برويز. فاستحضرهم الملك واستحلفهم على أن يلازموه ولا يفارقوه فحلفوا له . فسلم المساكر الى إصبَهَد له يسمى بهرام، وساق في أصحابه الأربعة عشر، وهم كُستَهم و بندويَّه وأنديان وبالويّه وسابور وكُردويّه وثمانية آخرون من أعيان العسكر. فلماخرجوا وأصحروا أعلم جو بين باقبال جماعة من الفرسان فوثب الى أعراف الأبلق مثل الفلق الراكب أعجاز الفسق. فلما رآهم قال ليلان: هذا ابن الفاعلة قد حرج يريد المبارزة (ومعه أربعة عشرفارسا) . و يكفيهم منا أربعة . فأستصحب يلان وآذركَشَسب وشجاعا آخر، وسلم عساكره الى أمير يسمى جان فروز فتلق برويز. ولما رآه أصحابه تفرقوا عنه تفرق النقد من صولة الأسد فنكصوا على أعقابهم . ولم يبق مع برويز غيرخاليه فأشارا بالإحجام عليه . فثني عنانه، وتبعــه جو بين . فألتفت وراءه فرأى جو بين أقرب الأربعة إليه وقد انفرد عن خاليه . فسنح له طريق في الجبل فدخل بفرسة في الشعب خافق القلب منصدع الشعب، وجو بين في أثره مع رفقائه كالسيل والليل، و إذا بالطريق ما له منفذ . فترجل وتوقل في الحبل فتعذر عليـــه الصعود ولم يكن له سبيل الىالنزول. فبقي متحيرا ؛ أمامه الجبل، ووراءه الأجل، وقد ضاقت به الحيل. فلما علم أنه لم يبق له معتصر ولا معتصم التجأ بصدق اللجأ الى كاشف الضرّ ومجيب المضطر فإذا هو بفارس قد تراءى له في الهـواء على فرس أشهب في ثياب خضر فأخذه بيـده ورفعه إليه بمرأى من

(a) طاء طر: فأخذ بهده <u>.</u>

<sup>(</sup>١) هذه العبارة من عند المترجم • وفي الشاه أن كردويه قال له : يا ذئب الغاب ! أما سمعت هذه الكلمة الحكيمة : من كان أخوه صديقه فطو بي له • فان صار عدرًا فخيرً له أن يهلك •

<sup>(</sup>١) صل ، طا ، طر : وثب . والتصحيح من كو . (٢) ما بين القوسين من طا ، طر . (٣) صل :

عنان فروز، طا، طر: حاز فروز . والتصحيح من الشاه، (٤) طا، طر: بفرسه الشعب، كو: الى ذلك الشعب،

عدة ه ثم حطه الى السهل، على ما زعم صاحب الكتاب § فوقع البكاء على برويز متعجباً من صنع الله القوى العزيز . فقال للفارس : من أنت وما اسمك ؟ فأخبره بأنه ملك من الملائكة ، و بشره بأنه بعد نجاته من هذه ، يملك الأرض ، ويتمادى ملكه إلى ثمان وثلاثين سنة ــ على مازعمه ــ وأوصاه ثم غاب عن عينه ، فلما رأى جو بين ذلك قضى العجب وقال : قد كنت أقاتله حتى أءانته الشياطين ، فالآن لا سبيل اليه ورجع .

وأما نياطوس وعساكر الروم فإنهم كانوا واقفين على الجبل ، فلما رأوا ماتم على برويز قامت عليهم القيامة ، ووقع فيهم الحوف والفزع ، وشملهم بفقده الهم والجزع ، فحمشت مريم خدها ، ونتفت شعرها ، وهموا بالانسلال والانحلال ، فلم عاد اليهم برويز عاد المأتم سورا ، واستحال الحزن سرورا فحكى لهم ما أنعم الله به عليه ، وأنه ما رأى أحد من الملوك من عهد كيخسرو الى عهد قُباذ ما كوشف به في يومه ذلك ، ثم أمر عساكره بالزحف الى صقوف العدق ، فتزاحفوا وتداعت أركان الصفوف وتلاطمت أمواج الحتوف ، وتقابل جوبين و برويز فرمي برويز بنشابة فعلقت بقز خفتانه فانتزعها بعض غلمانه ، فأقبل عليه مشرعا لرعمه فطعنه طعنة انكسر فيها رعمه ، فتضاربا بالعمد والسيوف حتى تشظت البيض على رءوسهما ، وتلظت البيض من دمائهما ، وظهرت آثار غلبة برويز (1) وكثر القتل في أصحاب جوبين ، وهيم الليل فافترق الفريقان ، وعادوا الى مضاربهم من الحانيين ، وجاء بندوية برويز وقال : إن الناس في هذه المركة أكثر من عدد الرمل ، والأولى من الخن تكف عنهم يد القتل ، وننادى فيهم بالأمان حتى يأمنوا فيستأمنوا ، فقال الملك : كل من آثر ترك قتالنا ، واعتصم بحبل أماننا فهو آمن من عصفات سيفنا وسناننا ، فركب بندويه في الليل ،

§ فى الشاه أن برويز حين ضاق به الأمر لحأ الى الله وتضرّع اليــه فظهر له الملّك سُروش ، فى ملابس سندســية را كنا فرسا أبيض، فأخذ بيــده ونجاه من هــذا المأزق . فسأله برويز باكيا : ما اسمك ؟ فقال سروش . وهذأ روعه، وبشره بالملك وأوصاه بالتقوى . ثم اختفى .

وفى الأخبار الطوال: وفر فحمع كسرى نفسه فساعدته القوّة على تسنم الجبل ، فلما نظر بهرام الى كسرى قد علا ذروة الجبل علم أنه قد نصر عليه فأنصرف خاستًا ، وهبط كسرى من جانب آخر. وفي الطبرى : أن المجوس تزيم أنه شوفه الى الجبل شيء لا يوقف عليه " .

<sup>(</sup>۱) فی الطبری والفروآن برویز اختطف رخ بهرام وما زال بضرب به علی ویاسه حتی تقصف فاتهزم بهرام (طبری ج ۲ ، ص ۱۳۹ مالفرد ، ص ۱۳۹ م

<sup>(</sup>١) طاء طرة كو : نجائد نطبه ؛

وآستصحب مناديا، وسار الى أن قسرب من مخيم جوبين فأمره فنادى وقال : من كان ذنبه أعظم وأفظع فليكن لعفونا أرجى وفى فضلنا أطمع ، فإنا قد وهبنا المذنبين لله تعالى، وعفونا عنهم أجمعين ، فلما سمع أصحاب جو بين ذلك النداء انحازوا بأسرهم الى معسكر برويز .

ولما طلع النهار لم يرجوبين معه غير خواصه (١) فقال : الإجمام خير من الإقدام في هذا المقام ، فأوقر ثلاثة آلاف جمل من نخب الأموال وزبد الأثقال ، وولى ظهراً لم يكرب رئى في حال من الأحوال ، وأخذ في بعض عوادل الطرق ، فلما علم برويز بذلك أمر نستور فركب في ثلاثة آلاف فارس ، وسار في أثره ، وكان جوبين يسوق مع يلان وايزدكشسب في ناحية ممن معه من الفل ، فانتهوا الى ضبعة وقد نال منهم العطش فرأوا عجوزا فاستسقوها ، فسقتهم ماء ، وقدمت اليهم غربالا مقطعا عليه أقراص شعير ، فيلسوا عليها فأكؤها ، ثم طلبوا منها شرابا فجاتهم بيقطينة فشرب منها جوبين حتى طابت نفسه ، فقال للعجوز : ما الحبر عندكم اليوم؟ فقالت : قد استفاضت الأخبار بانهرام جوبين وغلسة برويز ، فقال لها : هل كان جوبين في قتال برويز مصيبا أم لا ؟ فضحك وقالت : كأن الشيطان خاط عينك ، أما تعملم أن ابن كشسب اذا قاتل ابن هُرمُن وضحك منه ويُبكي عليسه ؟ فقال جوبين : اختياره لذاك هو الذي أحوجه الى شرب الراح من يضحك منه ويُبكي عليسه ؟ فقال جوبين : اختياره لذاك هو الذي أحوجه الى شرب الراح من اليقطين ، والقعود الى خوان الغربال على أقراص الشمير (س) ، فبات في تلك الضيعة على تلك الميشة ، الميشدة ،

ولما أصبح لحقه أصحابه وأعلم بأن برويزقد نفذ خلفه العسكر فركب فى أصحابه . وقد لحقه الطلب فى أرض قصباء فأمر برمى النار فيها فاشتعلت . ولما رأى نستور بادره بنفسه و رماه بوهقه فاختطفه عن ظهر فرسه . فتضرع اليه نستور وطلب منه الأمان فقال : أنت أحقر من أن أمد يدى اليك لقتلك . فأطلقه وسار متوجها الى الرى عازما على قصد حضرة الخاقان (ج) .

وأما برويز فانه دخل الى معسكر بهرام جو بين فنزل فى غيّمه ، وأطلق يد النهب فى مخلّف ه شاكرا لله على نعمه ، ثم استحضر الكاتب وأمره فكتب كتاب الفتح الى قيصر ذاكرا فيــه جميع

<sup>(</sup> أ ) في الأخبار الطوال أنه بق معه أربعة آلاف رجل .

<sup>(</sup>س) في الأخبارالطوال : « فن أجل ذلك يشرب في القرع و يتنقل في المنسف » .

<sup>(</sup>ج) في الأخبار : أنه سار الى قومس وحارب والى خراسان قارن النهاوندي وهزمه .

<sup>(</sup>١) طا، طر: كأن لم يكن - (٢) طا، طر، كو: وأكلوها . (٣) طا، طر، كو: فضحكت العجوز -

<sup>(</sup>٤) الشاه : نستوه .

ماجرى عليه فى تلك الوقعة ، ونفذ به بعض أصحابه ، ولمن وصل المبشر الى قيصر نزل من تخته ، وكشف عن رأسه ، وحمد الله تعالى وشكره على ما يسر له من النصر السنى والفتح الهنى . ثم كتب جواب الكتاب يعظه فيه وينصحه ويعرفه نعم الله عنسده ، وأخرج تاجا قيصريا وطوقا وقرطين ومائة وستين ثو با منسوجا بالذهب ، وثلاثين حملا من الذهب والحوهم ، وصليبا مغرقا فى الياقوت والزبرجد ) وحقة مملوءة من حبات اللؤلؤ ، واستحضر أربعة من الفلاسفة ونفذهم بتلك الهدايا الى برويز ، فلما وصلوا اليه استحسن تلك الهدايا والتحف السنايا ثم قال لوزيره : إن هذه الثياب لم تنسج على منوال ديننا ، وإن لبس الثياب المصلبة رسم النصارى وليس من آيين شرعنا ، ولو لم ألبس لاستوحش قيصر وظن الظنون ، وإن لبست قال الحاضرون : إنه تنصر واتبع ملة قيصر ، فقال الوزير : أيها الملك ! إن أمر الدين لا يتعلق بالملابس فانك على ملة زردُشت وإن كنت متصلا بقيصر ، فلبس الملك خلع صهره ، وعلق التاج فوق رأسه ، وأذن للناس فدخلوا عليه ، متصلا بقيصر ، فلبس الروم زعم الجهال منهم أنه قد صبأ من دينه ، وأما العقلاء فقد علموا أنه اختار رضى قيصر فيا اجتاب ،

قال: وفي اليوم الثاني استحضر نياطوس قد السهاط وحضر برويز في الخلع القيصرية . ولما جلس على الطعام والشراب أعطاه خالة البرسم فأخذه بيده وزمزم . فلما رأى نياطوس ذلك تنحى عن السهاط وقال: كيف يجتمع البرسم والصليب؟ فإنه ليلحق المسيح من ذلك الظلم الصريح . فلما رأى بندويه ذلك لطم صاحب الصليب أو حامله بظهر يده . فغصب برويز واصفر وجهه . ولما رأى بنياطوس ذلك وثب قائما وركب وعاد الى محيمه فثارت أصحابه وببسوا السلاح وركبوا وأقبلوا على سرادق برويز . فنفذ نياطوس إليه فارسا يسومه إنفاذ بندويه اليه ، ويوعده بأنه إن لم يفعل ذلك بلى منه بأشد مما بلى به من جوبين . فامتنع برويز من ذلك وكاد يثور من ذلك فتنة عظيمة . فقالت مريم له ، وكانت ذات وأى وعقل : سلم إلى بندويه فإني أحمله الى نياطوس حتى يراه الناص مريم له ، وكانت ذات وأى وعقل : سلم إلى بندويه فإني أحمله الى نياطوس حتى يراه الناص في عشرة من غلمانه مع مريم إلى عمها ، وحملها رسالة له اليه . فركبت مريم ، ولما دخلت على في عشرة من غلمانه مع مريم إلى عمها ، وحملها رسالة له اليه . فركبت مريم ، ولما دخلت على نياطوس ، ووقعت عينه على بندويه قام وتلقاه واعتنقه وأعزه وأكرمه ، وقال: إن ذاك خطب نياطوس ، ووقعت عينه على بندويه قال : إن هذا رجل لئيم بعيد عن الحيو. وانه لم يرد بفعله ثم خلا بنياطوس واعتذر اليه وقال له فيا قال : إن هذا رجل لئيم بعيد عن الحيو. وانه لم يرد بفعله منكر الشروالضير ، فاعمل أنت بمقتضى عقلك ، ولا تكدر علينا أمرنا ، ولا تقلع غرس الحسى ذلك غير الشروالضير ، فاعمل أنت بمقتضى عقلك ، ولا تكدر علينا أمرنا ، ولا تقلع غرس الحسى ذلك غير الشروالضير ، فاعمل أنت بمقتضى عقلك ، ولا تكدر علينا أمرنا ، ولا تقلع غرس الحسى

(T)

الذي غرسه قيصر بيننا . وأنا موغر الصدر على هذا الرجل بسبب قتله لوالدنا " . وجرت بينهما مفاوضات ومسارّات طويلة . ثم قام تياطوس وعاد الى مخيمه .

وأمر الملك خراذ بن برزين أن يحضر كاتب جيش الروم ، ويخلع منهم على كل من يستحق الخلع السلطانية ففعل ، وأعطى نياطوس من الجواهر الثينة والخيل والأسلحة والملابس والمفارش ما ضاق عنه نطاق الإحصاء والحصر، وكتب له عهدا على جميع بلاد الروم التي أخذها قباذ وكسرى وهرمن د منهم ، ثم جهزه وركب في عشرة من أصحابه قاصدا قصد بيت النار (١) فلما رأى قبته من بعيد ترجل ومثى خاشعا صاغرا إلى أن دخل اليه فاعتكف فيه أسبوعين يطوف حول سقط الزند و وفى بما نذره من تفريق الأموال على كل عاف ومعتر ، وذى مسكنة وفقر ، ثم عاد إلى غيمه ،

وارتحل من آذر بيجان وسار إلى أنديو من أرض سورستان فتسنم في دار السلطنة تخت جدّه أنوشروان معتصبا بتاج الكيان، ثم تفرّغ لترتيب أسباب الإيرانيين بمشورة فعقد لكُستَهم على حراسان، وكتب له منشورا بذلك ، وعقد لسابور على دارا بجرد واصطخر ، وعقد لكُردويه على إقايم آخر ، وخص كل واحد منهم بمكرمة سنية ونعمة هنية ، وأمر الجميع بأن يوردوا و يصدروا عن رأى خراد ابن برزين، وفوض اليه دواوين الملكة التي دونها أنوشروان ، ثم إنه شمل بإنعامه أصحابه الذين كانوا معه في الوقعة ، على اختلاف مراتبهم وتفاوت طبقاتهم ، وجاوز الحدّ في أعطياتهم وصلاتهم ، وأمر مناديا فنادى في رعيته بالالتجاء إلى ظل عنايته ، واستمطار سحائب نعمته ، والترفه في كنف رحمته ، والاستظهار على نوائب الزمان بقوة سعادته ،

# [ بكاء الفردوس على ولده

الام أؤسل في العيش رفيدا وجاوزت عمسا وسيتين عدّا؟ تعلميني الحادثات الرشيد حزينا معنى بفقيد الولد وكانت نواى فولى الفيتي وخلفيني جسيدا ميتا أعبل عين أحظى به فإن أحظ لم آل في عتبه: لماذا تُولَى وتقسو على وكان الردى نوبتي يا بنى؟ لماذا تركت الرفيق الهرم وكنت له آسيًا ، لم تَرم

<sup>(</sup>١) كان دأب الساسانيين أن يفتتحوا حكمهم بزيارة بيت النارفي شيز.

<sup>(</sup>١) طر: كَانْتِ قد أخذها ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَبِهَاتُ نظمِهَا الفردوسي في رثاء ابنه وحذفها المترجم فترجمتها وأثهتها هنا ﴿

ألاقيت أتراب عمسر نضير فوليت عدني تحت المسير؟ مضى حين لم يَلف في العيش نفعا 💎 ولم يعــــدُ بعد الثلاثين ســبعا وکان مدی دهره قاسیا فضاجانی قاطما زاریا وما سال ، حين مضي وحده، و بطّأت حين طـــواه الأجل ليمحـو بالفضــل كل الأثام

مضی، وثوی الحزن لی مسقما، و أفعم عینی وقلبی دما هو اليــوم في النــور أرفع شانا سيختار للأب فيــه مكانا تمادى الزمان وطال الأمـــد وما عاد من ذى الرفاق أحد تؤملني عينه راقبا ويشموى لطول النوى عاتب ثلاثين عاش وسسبع سنيز وخمس وستون عمرى الحزين لأنظر ما ذا يرد الأمل أضاء لك الروح رب العباد وحصنها بالهدى والرشاد سألت لك العادل المفضلا وخالقنا الرازق المسابلا 

§ ذكر اتصال جوبين بالخاقان وما جرى في بلاده إلى آخر أمره قال : وسار جو بین من الری قاصدا قصد الحاقان (۱) . ولما قرب منه أمر فتلقاه عشرة آلاف نفس من أعيان التورانيين ، وأدخلوه إلى بلادهم بأتم إعظام وأوفر إكرام . ولما مثل بين

<sup>§</sup> تتضمن هذه القصة العنوانات الآتية في الشاهنامه :

<sup>(</sup>١) قصة بهرام وخاقان الصين . (٢) قتسل بهرام مقاتوره . (٣) قتل السبع بنت الخاقان . (٤) قتل بهرام الأسد القردى . (٥) اطلاع خسرو على حال بهرام عند الخاقان ، وكتابته الى الخاقان . (٦) تعبئـة خاقان الصـين الجيش . (٧) إرسال خسرو حرّاد بن برزين الى الخاقان واحتياله لقتل بهرام چو بينه . (٨) إرسال خراد بن برزين قلون الى بهرام . (٩) قتل قنون بهرام . (١٠) اطلاع خاقان الصين على قتــل بهرام ، وتخريبه بيت قلون وقتل أولاده، وإثابة خسرو يرويز – خرّاد . (١١) كتابة الخاقان الى كُوديه أخت بهـرام، وجوابها . (١٢) تشاور كرديه وأبطالها، والفرار من مرو . (١٣) إرسال الخاقان طُوُرِكَ فِي أَثْرُ كُودِيهِ ، وقتل كوديه إياه •

<sup>(</sup> أ ) في الغرر : أنه خاقان ابن برموده . ( 1 ) طا ، طر ، كو : جرى عليه .

يدى تخت الخاقان قام اليه واعتنقه وقبل وجهه وأجلسه على تخته معه . فقال له جو بين : أيها الملك! إنى دخلت عليك معتصرا اليك ومعتصا بحبلك ، فإن كنت تقبلني فأعلمني حتى ألازم حضرتك ، وأنه لم تقبلني تجاوزت بلادك ودخلت إلى بلاد الهند ، فقال الخاقان : معاذ الله أن أحوجك إلى ذلك! وحلف بالأيمان المغلظة أنه ما عاش يواسيه ، ويسعى في تحصيل مطالبه وتنجيز أمانيه ، ويكون له معاضدا ومساعدا في جميع ما يريده ويبغيه ، فأمر فزينوا له إيوانين ورتبوا له فيهما جميع ما يحتاج اليه من الذهبيات والفضيات والخيل والأسلحة والجواري والغلمان ، واعتنى بأمره وشغف به فكان لا يصبر عنه ساعة ولا يفارقه لحظة .

قال: وكان فى خد ــ ة الخاقان رجل شجاع يسمى مغاتوره (١) لم يكن له فى جميع عساكره فى الشجاعة ثان، ولا له عن الاستيلاء على قصب السبق فى مضار الرجولية ثان، وكان من عادته أن يدخل كل صبيحة على الخاقان فيخدم ويقف، ويقدم إليه من الخزانة ألف دينار، وكان بهرام يرى ذلك ويتعجب منه الى أن مضى على ذلك زمان، فضحك ذات يوم وقال للخاقان: ما بال هذا التركى يدخل كل يوم ويأخذ ألف دينار؟ أيأخذ ذلك أيها الملك! كما تؤخد الأرزاق والعشرينيات (ب) أم هو جار مجرى الصلات والهبات؟ فقال: إن هذا رسمنا فيمن كان من أصحابنا أشجع، وفى مستنقع الموت أثبت، وهذا الرجل إن لم نعامله بما ترى كل يوم لم نأمن شره ومعرته، فقال: أنت سلطت هذا العبد على نفسك حتى طمع كذلك فيك، فما رأيك فى أن أخلصك منه؟ فقال: إن فعلت ذلك فقد أرحتنى ، فقال: غدا اذا دخل عليك فلا ترفع به رأسا، ولا ترد له جوابا، قال: فلما أصبح الخاقان ودخل عليه الناس حضر مغاتوره، وخدم، فلم يلتفت اليه الخاقان، ولم يبال به، فامتعض والتهب، وقال: أيها الملك! مالى أرى اليوم ذلك القرب قد صار از ورارا، وطويل الكلام اختصارا (ج)، ولست أشك أن هذا الفارسي الذي اتصل بك في ثلاثين فارسا يريد أن يبدد شمل جنودك، ويفسد عليك قلوب رجالك، فقال له جو بين: خفض عليك أيها الفارس المقدام!

<sup>(</sup>I)

<sup>(</sup>۱) في الشاه : مقاتوره وفي الأخبار الطوال : أنه أخو الخاقان وأن اسمه بناوير. وفي الطبرى : الفارسي أن اسمه پيغو (أخبار، ص ۹۵ و رثر، ج ۸ ص ۱۹۰) .

<sup>(</sup>س) العشر يُنيات ترجمة بيستكانى. و يراد بها الوظيفة . وفى فرهنك شعورى أن الفرس كانوا يعطون الوظائف لعمالهم كل عشر بن يوما . فسميت الوظيفة عشر ينية .

<sup>(</sup>ج) هذا من قول المتنبي لسيف الدولة •

أرى ذلك القرب صار ازورارا مصار طويل السلام اختصارا

<sup>(</sup>١) طر: الى تحصيل .

فان الأمر لوكان بيدى لم أتركك تدخل كل يوم وتنهب خزانة الملك . فإنك و إن كنت في قوة ثلاثمائة فارس فلا يساوى شخلك أن تكلف الملك كل يوم بحمل ذهب . فتنمر التركى وانتزع نشابة من تركشه، وقال : إن هذه ترجمانى . وغدا تعرف في والناورد "قدرى وشانى . وخرج مغضبا ، ولما أصبح التركى من الغد لبس خفتانه ، واستل صمصامه ، وحضر الميدان . ولما علم جو بين بذلك لبس سلاحه وخرج . وركب الخاقان . فاختارا موضعا المبارزة والمقاتلة فصارا اليه ، ولما تقابلا قال التركى : بماذا نفتتح في قتالنا ؟ فألق قرنه اليه زمام الاختيار . فأخذ القوس ورشقه بالنبال . فلم يتأثر بهرام بشيء من ذلك غير أنه أظهر له أنه أثخنه بالجراح . فظن التركى أنه قد تلف أوكاد فني عنانه . فناداء جوبين وقال : لم تفرغ مني بعد فلا تعاود الخركاه . واتتزع نشابة وألقمها الوتر، وسددها نحوه ، فلم يحس التركى إلا بها خائضة جوفه صارمة عمره . وكان التركى وأعلمه بذلك فسر في الباطن بذلك . وعاد إلى إيوانه وقد خلص من مقاساته ، وأعد لبهرام خلعة سنية مع تحف ونتف ، و بعثها اليه .

قال: وكان إذ ذاك في جبال الصين ثعبان عظيم - أطال صاحب الكتاب نفسه في وصفه - (1) وكان الناس منه في تعب وعناء وشدة و بلاء وكان للخاقان بنت من الحاتون في غاية الحسن والجمال وكان أبوها يرى الدنيا بعينها ، فاتفق أنها خرجت ذات يوم مع الحلقان الى بعض المروج ، فركب هو للصيد، و بقيت هي في ذلك المرج ، فنزل الثعبان من الحبل وابتلعها ، فلما سمع الحاقان بذلك السود وجهه جزعا، وكاد أن يهلك أسفا ، ثم إنه لما فعل جوبين ما فعل من قتل مغاتوره الترفي سألته الحاتون أن ينتقم لهما من ذلك الثعبان و يقتله ، فتلقي جوبين أمرها بالسمع والطاعة ، ولما أصبح من الغد ركب ولبس سلاحه وجاء الى ذلك الجبل فانفرد عرب أصحابه وسار حتى قرب من الثعبان ، وكان يدعى السبع الكتي (ب) ، وكان إذا ابتل بالماء لم يؤثر فيه شيء ، فلما رآه الثعبان خاض عينا هناك فخرج وتمرغ في التراب ، ثم زأر زأرة عظيمة وضرب بيده على الحجارة فقدحت خاض عينا هناك فخرج وتمرغ في التراب ، ثم زأر زأرة عظيمة وضرب بيده على المجارة فقدحت نارا ، فسح جوبين معاطف قوسه و رشقه حتى أثخنه بسبع نشابات وضعهن في مقاتله ، ثم طعنه طعنة جائفة ثم استل سيفه ووسطه به ، وتركه و نزل من الحبل ، ولما رآه الناس قد عاد منصورا

<sup>(</sup>۱) فى الشاه: أنه حيوان أكبر من الفرس له ذؤا تنان على رأسه كالرسن - أصفر الحسد ، أسود الأذن والفم، له محالب كبرائن الأسد، يجاوز صوته عنان السهاء . وفى الطبرى الفارسي أن دبًا اختطف البنت فحلصها بهرام (وورَرَ، ج ۸ ص ١٩٠) . (م) معناه ، السبع القردى .

 <sup>(</sup>۱) طر: ولو.
 (۲) طا، طر: به بهرام .
 (۳) طا، طر: سترد .

كادوا يطيرون فرحا وسرورا . فجاءت الخاتون وقبلت يده ، وحضر الخاقان واعتنقمه ثم عاد به الى إيوانه ، وكان بعد ذلك يسميه الشهريار ، ثم أنفذ اليه أموالاكثيرة ، وزقجه بنتا له ، فارتفع بذلك شأنه وطاول الكيوان إيوانه ، فبق فى تلك البلاد عالى اللواء ، را كما صهوة العلياء ، مرموقا من ملوك الترك بعين الإجلال ، مبسوطا عليه من الخاقان ظل الإنعام والإفضال ، لا يشتغل إلا بالعيش والطرب والصيد والطرد ، على رسم الملوك وآيين السلاطين .

ولما تناهت الأخبار الى برويز بجلالة قدره عند الخاقان عظم ذلك عليه ، وتخوف صرف الزمان ، فأرسل الى الخاقان رسولا، ونفذ اليه كتابا حمد الله تعالى فيه وأثنى عليه ثم قال له ! جو بين كان لنا عبدا خامل الذكر فنوه به أبونا هرمزد ثم خرج علينا وجرى ما جرى ، ولما طردناه من عندنا لم يتجاسر أحد على قبوله سواك فأخذت بيده ، وجذبت من ضبعه ، وأنا لا أرضى بذلك فإما أن تنفذه الى مكبلا مقيدا وإما أن تتشمر لقتال يبكى فيه الحديد دما ، ولا تورثك عاقبتها لا حسرة وندما ، فلمها وصل اليه الرسول ووقف على الكتاب أجاب عنه وقال : قد وقفت على كتابك ، وغير لائق ببيتك القديم وأصلك الكريم أن تخاطبني بمثلهذا الحطاب، وألا تعرف الرءوس من الأذناب وأنا الذي تملك رقاب ملوك تورار وملوك الهياطله قاطبة ، وقد مسيحت بيدى يد بهرام، ولست ممن يخفر الذمام ، فلا تسمنى ذلك فمالى سوى الله ناه ولا آمر ، ولو فعلته لم أكن ذا أصل طاهر ، وما أحوجك الى مزيد عقل تورد عنه وتصدر ! والسلام ، فعاد الرسول بجوابه فذا إلى حضرة برويز في شهر واحد ،

ولما وقف على كتابه استشعر الحوف، واستحضر أصحابه، وعرض عليهم كتاب الحافان، وفاوضهم فى الأمر، فقالوا: أيها الملك! لاتستصغرن هذا الأمر، ولا تغط بالرماد الجمر، وأرسل إلى الحاقان رجلا ألمعيا لا ترى فى رأيه خللا، ولا فى لسانه عيّا حتى يدخل عليه من باب المداراة واللطف، ويتباعد معه عن الحشونة والعنف، فيفهمه بطريق العقل الرزين والرأى الرصين أوليّة بهرام، وقماءة قدره على الجملة والتفصيل. فيقيم عنده شهرا، وإن احتاج فحولا حتى يبرم الأمر، ويخد هذا الجمر.

قال: وعلم بهرام بمراسلة برويز للخاقان فقام ودخل عليه وقال: أيها الملك! بلغني أن ذال الخبيث الحاهل يواصلك بمكاتباته ، جهز العساكر حتى آخذ لك بلاد الفرس وممالك الروم، وأقطع رأس من الخبيث ، فأنا إذا شدّدت بين يديك نطاق العبودية استأصلت جرثومة الساسانية ، فدخل

<sup>(</sup>١) طا، طر: قال إن جو بين - كو : إن بهرام . ﴿ ﴿ ﴾ طَا، طر: وأنا، كو : فانى .

(Tr)

رأس الحاقان من كلامه خُنزُاوانة فاستحضر أصحاب رأيه ومشايخ دولته، وفاوضهم فيا ذكره بهرام. فقالوا : أيها الملك ! إن قلع الساسانية أمن صعب ولكنه سينيسر بسعادتك ، وبهرام إذا دخل الى تلك البلاد انحاز اليه أكثر الإيرانيين لمحبتهم له وميلهم اليه ، والرأى ما يرى بهرام ، فليتبع فقله سهل المرام ، فوافق كلامهم هوى الحاقان فافتر ضاحكا، واستدعى أميرين من أمرائه : أحدهما يسمى جنويه ، والآخرزنكويه ، وكانا أكثرقواده أتباعاوأشياعا، وجعل تحت راياتهما عساكر عظيمة وأمرهما باتباع بهرام والانقياد له فيا يورد و يصدر ، وأشار على بهرام بالارتحال فشدت الكوسات على أكتاف الأفيال، وارتحل بهرام متوجها نحو إيران بعساكر كالجبال في كثرة الرمال .

قال : ولما أتى الحسير برويز بأن ذئب الفتنة قد أصحر مر . غيضته ثانيا استحضر خّراذ بن برزين (١) وقال : أنت عالم إيران وخطيبهم المصقع وأريبهم الأروع ، فانهض لكفاية هـ ذا الأمر وغيرها ما بهر خراذ . وأمره بأن يحلها إلى الحاقان . فأخذ خراذ في طريق بلاد الترك وسار وقطع جيحون في مخاضة مجهوله كان يعرفها هو . فلما وصل إلى باب الخاقان أعلم بقدوم رسول صاحب إيران فأمر بإدخاله عليــه . فلما مثل بين يديه خدم واستأذنه في الكلام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أمها الملك ! إن يرويزقر سك وحميمك . فإن جدّه من قبل الأم هو الخاقان جدّك . فعليك أن تُبل رحمه وتصل قرابته . وجرى في مضهار الكلام حتى راقه بألفاظه الموشعة وعباراته المنمقة . فمدحه الخاقان وأثنى عليــه وأقعده معه على تختــه . فعرض عند ذلك ما استصحبه مر\_\_ الهدايا والتحف . وحضر الخازن فتسلمها . وأمر الملك فأخلوا لخزاذ بهوا بهيا وقصرا عليًّا، ورتبوا له جميع ما كأنْ يحتاج اليه من الملابس والمفارش . فبق عند الخاقان يلازم خدمته في الايوان والميدان . فوجده ذات يوم خاليا فانتهز الفرصة وقال : أيها الملك ! اعلم أن جو بين رجل لئيم لا يعرف قسدر من ينعم عليه ، وقد كان في الأول متطاطئا في أطهار الخمور لا يعرف اسمه أحد ، فاعتنى بأمره هرمن د ونعشــه فرفعه من الثرى إلى الثريا . فعامله بمــا رأيت . وها هو يعامل ولده بمــا ترى وأنت و إن بلغت معه في الشفقة والعناية الى أقصى الغاية نقض عهدك بالآخرة أنكاثًا ، وطلق الوفاء لك ثلاثًا . وكان خرّاذ يستعمل الفكر في الاحتيال لإهلاك جو بين . فحصل بينه و بين رجل كان متولى أستاذ دارية

<sup>(1)</sup> هو رسول هرمزد إلى الخماقان حينا أرسل بهرام لحربه · واسمه فى الأخبار العاوال : هرمز دجرا بزين ·

<sup>(</sup>١) طا، طر: والآخريسي زنكويه . (٢) طا، طر، كو: فيعل .

<sup>(</sup>٣) طر، كو : جميع ما يحتاج .

الخاتون صداقة فكان يجتمع كل واحد منهما بصاحبه ، فاتفق أن أستاذ الدار قال يوما لخزاذ : لو حصلت علم الطب كما حسلت علوم الكتابة لكنت آية بين الحلق ، فقال خزاذ : لست تعدم في ذلك أيضا ، فاني قد صرفت طرفا من أوقاتي الى تحصيل ذلك العلم ، ففرح أستاذ الدار بذلك ، ودخل على الخاتون وقال : إن هاهنا طبيبا حاذقا ، وكانت ابتها مريضة ، فأمرت بإحضاره بخاء أستاذ الدار وأدخل خزاد في زى طبيب على بنت الخاتون ، وكانت بها حمى محرقة فعالجها حتى لبست فضفاض العافية بعد أسبوعين ، فسرت به الخاتون ، وأحضرت له هدايا كثيرة ، فلم يقبلها وقال : إذا سنحت لى حاجة عرضتها عليك ،

قال: وسار بهرام الى مرو، وكاتب الخاقان بألا يترك أحدا يعبر جيحون حتى لا ينتهى الحبر بالحال الى برويز، فأمر الخاقان فنادى مناديه بألا يمكن أحد من عبور جيجون إلا بطابع ختمه وأقام خرّاذ شهرين في تلك البلاد، فاختدع شيخا طاعنا في السنّ يسمى فلوا (1) ، وقال له ، بعد أن عاهده على أن يطبعه فيها يأمره به : إن لى اليك حاجة إن قضيتها لم يحل أمرك من حالتين : إما مُلك أو هُلك ، أسلم اليك سكينا فتخفيه ، تحت فروة تلبسها ، في كمك ، وتسير الى مرو فتقصد باب بهرام في يوم بهرام ، وهو يوم من الأيام المسترقة (ب) ، فإنه يتطير من هذا اليوم ويتشاءم به ، ثم تقول : إنى جئت في رسالة من عند الخاتون ، فانه يحضرك بين يديه ويسألك أن تؤدى الرسالة اليه ، فتقول : أمرت أن أناجيك بها ، فاذا قربت منه فاهتك بهذا السكين حجاب قلبه ، واذا فعلت ذلك اشتغل غلمانه وأصحابه بنهب خرائه وأمواله فيمكنك أن تنجو ، فأذا خلصت فكأنك اشتريت بذلك الدنيا وأديت ثمنها ، وذلك أنى آخذ لك مر برويز مدينة تكون فيها سلطانا نافذ الأمر عالى القدر ، وإن تكن الأخرى وقتلت فقد طال مكلك في الدنيا ، وعالجت فيها العسرى ، فلاصك منها غنيمة ، فأجابه الشيخ الى ذلك وقال : إنى قد شارفت المائة ، ومن بلنها فقد بلغ الغاية ، وقد جعلت نفسي فداءك فاحكم فيها بما ترى ،

قال : فخرج خرّاذ ودخل على الخاتون، وقال : إن لى جماعة و راء جيحون . فإن حصّلت لى علامــة الملك حتى أنفذ اليهــم من أصحابى من يعلمهم بحالى عندكم قلدتنى منــة عظيمة . فأخذت

<sup>(</sup> أ ) اسمه في الشاه : قلون .

<sup>(</sup>م) بهرام اسم اليوم العشرين من كل شهر • والأيام المسترقة ، وتسمى بالفارسية « ينجَّةُ درَديده » ، خمسة أيام النسى. التي تكيل السنة ولا تعدّ في شهو رها •

<sup>(</sup>۱) طاء طر، کو : وکان ۰ (۲) طا : طر، کو : فقال ۰ (۳) طر : برسالة ،

<sup>(</sup>١) طر، كو : اشتغلت ٠ (٥) طا، طر، كو : فان ٠

TI

طينة، ودخلت الى الملك وهو سكران فوضعتها على خاتمه فانطبعت، وخرجت بها ودفعتها الى خرّاد. فأخذها وخرج ودفعها الى الشيخ المذكور، وأمره بالمسير وانتهاز الفرصة في اليوم المعلوم . فأخذها وسار لا بسا فروة سوداء حتى أتى باب بهرام في ذلك اليوم . وكان من خوفه من شؤمه قد خلا مع غلام له في دار . فلما أتى الراب قال للبؤاب : إنى أنفذت من حضرة الخاتون الى بهرام برسالة . فأعلم بهرام بذلك ولما سمع باسم الخاتون خرج الى باب الدار فدنا منه الشيخ ليؤدىالرسالة ويناجيه بها فضربه بالسكين في جوفه . فأنّ أنة وقال : آه قد هلكت . خذوا هذا الرجل واستنطقوه حتى يخبركم بالذي أمره بهذا الفعل . فأخذوه وأحدقوا به يضربونه ويستخبرونه عن الذي أشار عليــه بذلك فلا يزيدهم الشيخ الطالح إلا سكوتا . ولم يزالوا يضربونه كذلك الى نصف الليل حتى أثخنوه بالضرب، وكسروا يديه ورجليه، وتركوه مرميا في صحن الدار (١) .وعادوا نحو بهرام وهو غريق في الدم مضرج به من الرأس الى القدم . وحضرت أخته و وضعت رأسه في حجرها تذري دمعها، وتنتف شعرها، وتلطم خدها، وتندبه وتقول: لهفي عليك أيها الضرغام! لهفي عليك أيهـــا الفارس المقــدام! من ذا الذي زعزع طودك الشامخ؟ ومن هذّ ركتك الباذخ؟ كُمْ نصحتك وقلت: لا تَحْمُ حول الحفاء ، ولا تقلع دوحة الوفاء فإن الساسانية لو لم يبق منهم سوى بنت واحدة كانت هي المعتصبة بالتاج المتسنمة سرير العاج . لكنك لم تسمع مقالاتي النافعة ، ولم تكن مواعظي فيك ناجعة» . فقال : أيها الأخت الطاهرة! إن الذي تحذرين قد وقع، فأقلي الجزع . واعلمي أن هذا كان مكتوبا على في الأزل فأية فائدة الآن في هذا اللوم والعـذَل؟ إن الشيطان أضلني كما أضل جمشيذ وكيكاوُس من قبــل ، وهيهات أن تعود على أفواقها النبل . فكفّى هذا المقال فقـــد حان كي حين الارتحال .

وقال ليلان: إنى قد سلمت اليك هذه العساكر فتولم ، وعليك بملازمة هذه الأخت الطاهرة فلا يفارقن أحدكما صاحبه ، ولا تمكثوا فى هذه الأرض وتوجهوا نحو برويز، واستأمنو اليه ، على أنى ما أشك أن هـذا الذى جرى على من غوائل الإيرانيين ومكائدهم ، ثم أوصى الى أخته وصايا كثيرة ثم وضع خدّه على خدّها وقضى نحبه ، فعملوا له تابوتا مركبا من ألواح الفضة، و بطنوه بالقصب والحرير، ونوموه فيه ، وأفرغوا عليه الكافور حتى غمره ،

<sup>(</sup> أ ) فى الأخبار الطوال والطبرى والغرر أن الخاتوت هى التى أمرت بقتل بهرام ، وفى الطبرى والأخبار أنه قتـــل ببلاد الترك .

<sup>(</sup>۱) طا، طر، کو : کم قد نصحتك م (۲) عا، طا، طر، کو : حان حين .

قلت : وقال غير صاحب الكتاب أن خراد خدع الخاتور بجوهم نفيس دفعه اليها فدست الى بهرام من قتله ، كما ذكر .

قال: ولما انتهى الخبر الى الخاقان بذلك تفجرت محاجره بينابيع الدماء، وتحطمت أضالعه بتمطى الزفرة الصعداء، وأظلم فى عينه النهار الشامس حتى كأنما كرّت عليه الحنادس، فاستحضر أركان دولته وأعيان حضرته، وفاوضهم فيما جرى على بهرام، ولم يزالوا يبحثون وينقبون حتى وقفوا على الأمر، فأحضر ابنين لذلك الشيخ فأحرقهما، وأمر فحرّت الخاتون بقرونها، وانتهبت خزانها ودورها، وفرق جماعة فى طلب خرّاد، وكان قد هرب، فما عثروا عليه، ثم قعد فى عزاء بهرام، وأمر جميع مماليكه وأصحابه فلبسوا ثياب السواد، وتسلّبوا على ذلك البهلوان الجواد،

ثم إنه بعد ذلك أرسل رسولا الى مخيم بهرام إلى أخته وأصحابه ليعزيهم عن بهرام ، ويذكر أنه معهم على العهد الذي كان بذُلُهُ لبهرام، وأنه سيبلغ في الاعتناء بهــم الى أقصى الغاية ومنتهاها . وكتب اليها كتابا يقول فيه : إنى تفكرت أيتها المرأة الطاهرة ! في أمرك ظاهرا و باطنا واذا أنت لا يصلح لك غيرى بعلا وصاحباً . فاجمعي أصخابك ورجالك ، وشاوريهم في ذلك ثم أعلميني بمــا يخطر ببالك . ونفذ الرسول بهذا الكتاب . فلما وصل الى مرواحتفل له أكابر إيران الذين كانوا مع بهرام . فعزاهم الرسول عن لسان الخاقان ثم دفع ذلك الكتاب الى أخت بهرام في السر" ، وأدّى اليها رسالة حمله إياها في معنى الحطبة . ثم إنها لما وقفت على الكتاب أجابت عنه بكتاب تدعو فيه للخاقان وتشكره وتقول فيه : إني بعدُ في المأتم، وليس هذا الوقت وقت هذا الكلام . وإن شرعت فيه عابني الناس بقلة الحياء . ولعل ذلك لا يقترن من الخاقان أيضا بالارتضاء . وإذا انتهى العزاء بعد أربعة أشهر أنفذ الى خدمة الملك رسولا ، وأطالعه بمـا في نفسي جملة وتفصيلا . ثم لا أحيد عن أمره ولا أخرج عن حكمه. وخلعت على الرسول وردّته الى الخاقان . فخلت بأصحابها ورجالهـــا وأطلعتهم على ما طالعها به الخاقان . وقالت : إنه لاعار على في الاتصال بمثل هذا الملك ، ولكني أعلم أنه لا يتولد من مصاهرتنا للترك غير الشر والهُلك . واستشهدت بقصة سياوخش وما جرى عليه في تلك البلاد . ثم قالت : والرأى أن نستعدّ ونعود الى إيران . وقد كتبت الى أخى كُردويه في هــذا المعنى كتابا ليصلح بيننا وبين الملك برويز . وهو لا يخالفه فيما يقترح عليــه لنا من الاعتناء بشأننا . فدحها الحاضرون وأثنوا عليها بالعقل الكامل والرأى الصائب ، وقالوا : نحن عبيــدك المطيعون لأوامرك ، المدعنون لحكك ، وأنت أعلم فافعلى ما رأيت ، فلما سمعت ذلك أمرت

<sup>(</sup>١) صل : كان له . والتصحيح من طِا ، طر .: كو . (٢) طر : قال فخلت .

بوضع ديوان العرض فأعطتهم الأرزاق، وأجزلت لهم الصلات . ثم انتخبت منهم ألفا ومائة وستين فارساكل واحد منهم عند الحاجة يقابل بعشرة . ثم قالت لهم : نحن قوم غرباء فى بلاد توران ما لنا معتصم ولا معتصر . ولا طاقة لنا بتحمل المذلة والاستكانة فى دار الغير . وقد عزمت على المسيد عند دخول الليل فاستعدوا لذلك ، فركب يلان، وايزدكشسب، ومهرآذر ، واستحضروا ثلاثة آلاف جمل وحملوا الأثقال . ولما جن الليل ركبت اللبؤة شاكية السلاح ، وانطلقت تحت سجف الظلام طردا و ركضا لا تُجِمّ الحيل، وتواصل بالإسآد والتأويب السير .

فانتهى الخسير بذلك الى طُبرك أخى الحاقان فقام ودخل على أخيسه وأعلمه بالحال . فعظم عليه ذلك ، وأشار عليــه بأن يستصحب عسكرا ويتبع الهاربين . وإذا وصل اليهم دخل عليهم من باب المداراة؛ فان قبلوا وعادوا الى الحضرة فهو المراد . و إن أبوا فضع فيهم السيف حتى تحصدهم حصدا. فركب طُبُرك في ستة آلاف فارس، وتبعهم فوصل اليهم بعد أربعة أيام . فلما رأت المرأة ذلك لم تحفل بهم، وجعلت الأثقال خلف ظهرها، ولبست سلاح أخيها، وصفت صفوفها . ولما تقابل الجمعان تقــدم طبرك وقرب منها، وكان لا يعرفها، فسأل عنها وقال : معى اليها رسالة، وأريد أن أبلغها اليها . فقالت : ها هي أنا بين يديك كاللبؤة الصارية . فتعجب منها ثم قال لها : إن الخاقان قد اختارك ليستظهر بك، ويتسلى عن أخيك بمكانك . وهو يقول : إن كان ما قلتـــه غير موافق لرأيك فاحسبي أنى لم أتأفظ بذلك ، وأنا راجع عنه . وأما أنت فرواحك مر. ها هنا بعيد .ن الصواب . والأصلح لك ألا تفارق هــذه البلاد . فإن لم تقبلي هذا فقد أمرنى أن أقيدك وأحملك اليه . فقالت له : تعال حتى نتنجى عن هذا المعترك لأجاوبك عن كلامك . فانتقلا الى ناحيــة فنحت المغفر عن وجهها، وقالت له : هـل رأيت بهرام وعرفت رجوليته؟ فقال نعم . فقالت : اعلم أنى وإياه من أب واحد وأم واحدة . فلنتبارز أنا وأنت الآن . فان رأيتني أهلا للزواج أطعت أمرك ، فركات فرسها وأشرعت رمحها ، وانبعها ايزد كشَّسب ، فطعنتَ طبرك في خاصرته طعنة نفذت فيه ومات تنها . فزحف يلان الى صفوفهم فمزڤها كل ممزق ، وقتل منهم قوم وجرح قوم . وانهزم الباقون فتبعوهم مقدار فرسخين فلم ينج منهم إلا قليل . ثم إنها ارتحلت بهم متوجهة نحو إيران الى أن وصلت الى آمْل طبرستان . وخيمت بها وأراحت واستراحت . وكتبت الى أخيها وأعلمته باقبالها، وما جرى لهــا من قتال من تبعها من الترك . ثم قالت : ومعى جمــاعة من أكابر إيران . فكلم الملك في حقهم حتى يعفو عنهم، ولا يعاتبهم في شيء. وأنا منتظرة لجواب هذا الكتَّاب. والسلام.

**W** 

<sup>(</sup>۱) هو في الشاه : طُورِك - وفي الطبري : نظر - ﴿ (٢) طا، طر: و إن . ﴿ ٣) طا، طر: المكتوب -

§ وأما برويز فانه لما فرغ سره من جهة بهرام استدعى دستوره ذات يوم وقال : حتام أخفى سرى ولا أبوح به ؟ كيف أتهنأ بالعيش وقاتل أبي أراه يتردّد بين يدى ؟ فجلس في مجلس الشرب ولما انتشى أمر بخاله بندويَّه فقيــدوه ثم أمر فقطعوا يديه ورجليه ومات في الحال . وكتب كتابا الي خاله الآخر المسمى تُكستُّهم يقول فيه : اذا وقفت على هذا المثال فسارع الى الحدمة . فلما وصل اليه الرسول بادر الامتثال وأقبل الى الحضرة . فلما وصل الى جرجان بلغه ما فعل الملك بأخيه فعض على يديه، ومزق ثيابه، ووضع التراب على رأسه، وعلم أن الملك يريد أن يقتله أيضا بأبيـه، كصنيعه بأخيه، فثني عنانه وعاد إلى ما زندران . وأخذ يشن الغارة على تلك النواحي ومن بها من نوّاب برويز(١). ثم إنه سمع بنزول أخت بهرام في أرض آمَل فركب وسار اليها . فلما رآها ركض اليها، وعزاها عن أخيها، وشرح لها ما جرى على بندويه . وقال لها ولمن معها من الأمراء والأكابر: ماذا ترجون من هذا الغادر؟ اعلموا أنه متى تمكن منكم فعل بكم مثل ما فعل بخاله . فاياكم أن تغتروا به وتعودوا اليه. وما زال بهم حتى صرف أخت بهرام عن رأيها ذلك. وخطبها الى يلان فاطبها يلان في ذلك فرضَيَت . فَتَرْوَج بها كستهم فاشتدّ بها ظهره، وأفرخ روعه . واجتمعوا وصاروا يدا واحدة فعظم خطبهم على برويز. وكان كاما أنهض اليهم عسكراكسروه ونهبوه، حتى أعجزوه . فالتجأ إلى الحيسلة وخلا بُكردويه أخى بهرام وقال : إن كستهم قد تقوّى بأختك . وإنى أريد أر. تكتب اليها كتابا في السر وتسألها أن تحتال في اغتياله على أني مهما فعلت ذلك تزوّجت بها ، ولم أتعرّض لهما ولمن معها . فقال كردويه : لا بدّ من مكتوب بخط الملك مشتمل على هــذا المعنى حتى أنفذه اليها ، وأحرضها على قتــل زوجها . فكتب له الملك خطه بذلك . فأخذه كردويه وجعله في طيّ كتابه ،

هــذا هو القسم الثالث من أقسام قصص خسرو پرویز، كما تقدّم أول الباب . وفیه هــذه العنوانات في الشاه :

<sup>(</sup>۱) قتل خسرو بندوى بثار أبيه هُرمُزد. (۲) كُستَهم يعصى خسرَو پرويز، ويتزوج كُرديه . (۳) كرديه تقتل كستهم باغراء خسرو وكُردوى . (٤) رسالة كرديه الى خسرو وختابة خسرو إياها . (٥) كرديه تبين عن فروسيتها في حضرة خسرو. (٢) سهب خراب مدينة الرى . (٧) تقسيم خسرو مملكته و بعثه الجيوش الى حدود إيران .

<sup>(</sup>١) انظر فى الاخبار الطوال تفصيل تنسل بندويه وثورة بسطام وعاقبة أمره . وفى ورنر (ج ٨ ص ١٩١) أن بندويه قتل سنة ٩٩١ م . وأن ثورة بسطام أعقبت ذلك واستمرت حتى قتل سنة ٩٥ م .

<sup>(</sup>١) طاء طر، کو: وترقيج .

وأعطاه لأخت له (1) ونفذها اليه لتخدعها . فسارت وهي تظهر أنها تروح اليها لتعزيها عن بهرام وتجدّد عهدها بها .

فلما وصلت اليها فاتحتها بحديث بهرام وحادثته و بكت ساعة . ثم إنها خلت بها وأعطتها كتاب أخيها . فلما قرأته وقرأت كتاب الملك انحدعت وأخدت في التدبر والتفكر . فأطلعت خمسة أنفس من أصحابها على ذلك السر . ثم إنها صادفت كُستَهم ليلة سكران فقتلته خنقا . ولما أصبح شاع الخبر وجاش الخلق فأظهرت كتاب الملك فسكنت فورتهم وخمدت جمرتهم .

ثم إنها كاتبت الملك بما جرى فأتاها الجواب يستقدمها ويستعجلها . فقدمت عليه فأعظم الملك مقدمها وأركب جميع الأكابر لاستقبالها . فلما رآها الملك دهش لما رأى من جمالها وكمالها فطلبها الحيها وجرى بينهما عقد النكاح، على رسمهم وآيينهم . فخلع الملك على جميع أصحابها، وأكرمهم بالحدم الوافرة والهدايا الكثيرة . ثم بنى عليها وخلا بها أسبوعين .

ثم قال لها: أشتهى أن ترينى كيف بارزت أخا الخاقان وكيف كان جولانك معه فى المعترك. فقالت: ليحضرنى الملك فرسا وسلاحا. فأمر باحضار ذلك فى بستان له، وحضرت شيرين زوجة بوويز كالشمس المشرقة، ووراءها ألف ومائتان من الجوار الحسان كالكواكب الدرية ، فلبست الدرع، وشدت عليها المنطقة، ووضعت على رأسها المغفر، وأخذت الرمح فاستأذنت الملك وسعت نحو فرس أدهم قرب لها فوضعت زج الرمح فى الأرض وقفزت على ظهر الفرس، وأخذت فى الجولان فى ذلك الميدان، وكان الملك قاعدا على تحت من الذهب ينظر اليها، فقالت له شيرين: أيها الملك ! كيف تأمنها وأنت قاتل أخيها، وهى فى السلاح وأنت قاعد هاهنا فى ثياب البدلة ؟ أيها الملك اكيف تأمنها وأنت قاتل أخيها، وهى فى السلاح وأنت قاعد هاهنا فى ثياب البدلة ؟ فضحك الملك وقال لها: لا تظنى بها فى محبتها لنا إلا الحسنى، قال: ثم قال لأخت بهرام إن فى مُجَرنا اثنى عشر ألف جارية، وقد جعلتهن كلهن تحت أمرك وحكمك ، فسجدت له وقبلت الأرض بين يديه ودعت له .

وصار الملك فارغ البال من كل عدة وكاشح فتفرّغ للشرب والطرب واللهدو واللعب ، قال : فينا هو يشرب يوما إذ دفع اليه الساق قدحا فرأى عليه اسم جوبين فذكره و رس بالقدح، وأخذ يلعنه و يلعن بلده ، ثم أمر بتخريب الرى ودوسها بأخفاف الفيلة لأنها كانت مسقط رأس جوبين.

<sup>(1)</sup> في الشاهنام أن المرسلة أمرأة كروويه لاأخته . وكذلك في الأخبار الطوال .

<sup>(</sup>١) صل: فلما قرأت كتاب الملك . والتصحيح من طا ، طر، كو. ﴿ ﴿ ﴾ صل: فكيف . والتصحيح من طا ، طر .

<sup>(</sup>٣) طر: الطالبة . (٤) طا: جارية قد . (٥) صل: لها .

وجزم القول بذلك. فقال له الوزير: أيها الملك! إن الرىمدينة كبيرة فيها خلق كثير. وكيف يحللك أن تخربها وتبدّد شمل ساكنيها؟ قال: فإني أريد رجلا خبيثا حتى أوليه إياها الآن، وأجعله مرزبانها ليخربها بالشوم وفعله المذموم . فقال: ليذكر الملك صفات هذا الرجل حتى يطلب ويولى المكان. فقال: اطلبوا رجلاكثير الكلام، قد ولد على أنحس طالع، أشقر اللون، ضعيف البدن، أقنى الأنف، أصفر الوجه ، قصير القامة، أحول العينين أزرقهما، كبير الأسنان، سيُّ الفكر، دغل القلب، يجمع بين الجبن والكذب والدناءة والقبح . فتعجب الموابذة مر. استقصاء الملك الأوصاف الدالة على الشر والخبث . فأخذوا في طلب رجل على هـذه الصفة الى أن عثروا على واحد . فحاءوا به الى حضرة الملك . فلما رآه ضحك من ذلك المنظر القبيح فقال له : أي شيء تحسن من خصال الشر؟ فقال: إنى رجل فارغ الكيس من العقل، لا أعرف الراحة، ورأس مالي الكذب، و الى سبيل الى الصدق . فأمر فِعلوه مرزبان الري، وكتبوا له منشورا بذلك، وضموا اليه جماعة من الأجناد المتفرّقة فسار اليها . ولمــا تمكن منها أمر بقلع المآزيب من الدور والقصور، وقتل ما يوجد فيها من السنانير . وقال : من أعاد ميزابا الى داره أو وجدت قطة في بيته فدمه حلال، وماله مباح . ثم إنه أغرى بكل من له شيء فعل يصادرهم ويعاقبهم ويعصبهم عصب السلم حتى أتى على جميع أموالهم. فلما جاء الشتاء ونتابعت الأمطار خربت الدور، وكثرت الجرذان في البيوت فخلت من الناس وجلوا عنها . وبق يسير مهمذه السيرة الى أن خربت الرى . وكان الخلق بهما يتظلمون فلا يرون مغيثا ، ويصرخون ولا يجدون مجيبًا . قال : ولما دخل فصل الربيع وزينت الأزاهير وجه الأرض ، وتصندل الماء، وتمسك الهواء، وخرجت النظارة للفُرَّج، وظفرت أسرى البيوت بالفَرَّج، وعزم برويز على البروز الى الصحراء والنزول بين الخضرة والماء عمدت زوجته أخت بهرام الى سنور كبير لهـا فشنفته بأقراط، وزينته بأنواط، وأركبته فرسا ، وأمرت بأن يعدّى الفرس بين يدى برويز . فلما رآه قهقه ضاحكا فقال لها : سليني حاجتك . فقالت : حاجتي أن تهب لي السنور فلا تقتله (١) وأن تصرف عن الرى عامل الشوم الذي قتــل سنانيرها وقلع مآزيبهـا حتى خربت دورها وتداعت قصورها . فأمر الملك حينئذ باسترجاع مخترب الرباع من تلك البقاع . وخلص الناس من شؤمه . ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) ليس فى الشاهنامه سؤالها أسنب يهب لها السنور فلا يقتله • بل أقل سؤالها عزل عامل الرى • وسياق الكلام هنا لا يلائم سؤالها ألا يقتل السنور •

<sup>(</sup>١) طاء طر: فيها .

قال : ولما استتبت أمور برويز وانتظمت أسباب سلطانه ، وأذعنت الملوك طوعا وكرهما لأوامره وأحكامه، وأظلت على العالمين سحائب عدله و إحسانه اختار من الايرانيين ثمانيـــة وأربعين ألف فارس كلهم ممن مارسـوا الأمور وكابدوا تصاريف الدهر حتى صاروا أفراد الزمان ، وآساد الضراب والطعان . فقسم الأرض أربعة أقسام : فنفذ اثني عشر ألف فارس منهم الى حدود بلاد الروم، ونفذ اثنى عشر ألفا الى بلاد زابُل، واثنى عشر ألفا الى اللان وحدود الخزر، واثنى عشر ألفا الى حراسان وحدود بلاد الترك . وأوصى الكل بالتيقظ والتحفظ وحفظ المالك وضبط المسالك . ثم فتح أبواب الخزائن، وأخرج كل درهم ودينار وجد من ضرب أبيه هُرمُزد فتصدّق بها على الفقراء والمحتاجين . ونقب عن كل من كان معاضدا ومعاونا لخاليه على خلع هرمزد وقتسله فقتلهم حتى أهلك كل من أظهر بذلك شماتة وسرورا . ثم قسم ساعاته وأيامه وشهوره على مصالح الملك والدين ومناجح العالمين؛ فقسم شهوره أربحة أقسام : قسم لليدان ومبارزة الأقران وما يتعلق بهــا ، وقسم للصيد والطرد ، وقسم للعب بالشطرنج والنرد وغيرهما ، وقسم لإحضار الرسل والإجابة عما صحبهم من الكتب والرسائل ، ومن يرى إقطاعه والتوقيع لهم على المناشمير والعهود . وقسم ساعات ليسله ونهاره على أربعة أقسَّام أيضا: فقسم منها للحضور مع موبذ الموبذان والاستماع الى كلامه في مصالح الملك وأحوال الأجناد وما يتعلق بذلك ، وقسم للإصمعاء إلى الظلامات وقضاء الحاجات ، وقسم في مجلس الأنس ، و يشتغل باللهو واللعب والعيش والطرب ، وذلك نصف الليل . ثم جعل يدبر الأمور، ويسوس الجمهور على هذه الطريقة . وكان كل سنة يكتركنزا من آثار العدل والعارة .

§ ولما أتت على ملكه ست سنين رزق من بنت قيصر ابنا كالقمر . وكان من عادتهم اذا ولد لهم مولود حضر أبوه وناجاه فى أذنه بالاسم الذى يريد أن يسميه به بحيث لا يطلع عليمه أحد ، ويسميه باسم آخر على رءوس الملاً فيشتهر به . فحضر برويز وناجى المولود باسم قُباذ، ودعاه بين

إهنا يبدأ القسم الرابع من أقسام قصص خسرو پرويز، كما تقدّم أول الباب . وفيه العنوانات
 الآتية في الشاه :

<sup>(</sup>۱) ولادة شَيرويه بن خسرو في طالع نحس · (۲) رسالة خسرو الى قيصر وجواب قيصر وطلبه صليب المسيح · (۳) جواب خسرو پرويز الى قيصر ·

<sup>(</sup>١) صل : ممانية وثلاثين ، والصواب ممانية وأربفين ، كما في الشاه ، ﴿ ﴿ ﴾ طا ، طر : على أربعة أيضا ،

الناس شيرويه ، قال : ولما مضى ثلاث ساعات من الليل حضر المنجمون عند الملك فسألهم عن طالع المولود ، فقالوا : أيها الملك! إن الأرض تمتلئ من هذا المولود شرا، ولا يحمد أحد سميرته ، وهو يمرق عن الدين ، ويحسرج عن طاعة رب العالمين ، ولسنا نزيدك على هذا شيئا ، فعظم ذلك عليه وخلا في بيته مهموما محزونا، وحجب الناس أسبوعا ، فلما طال الحجاب اجتمع الأمراء والقواد على موبذ الموبذان، وقالوا : ما الملك قد احتجب ليس يقمد للناس؟ فركب الموبذ واستأذن ودخل على الملك وأدى اليه ما قالوا ، فقال برويز: إنى ضيق الصدر مما ذكر المنجمون في طالع هذا المولود ، ثم أمر خازنه فأحضر حريرة فيها رقعة فدفعها الى الموبذ ، فلما قرأها ضاق صدره وسكت ساعة ، ثم قال : كفي بالله معينا ، و إن كان قد جرى القسلم بشيء فلا مرد له ، ولا يدفع الهم شمينا منه ، فدعا له وسلاه وطيب قلبه حتى سرتى عنه وضحك ، وخرج من بيت الأحزان وقعد في الايوان، واستحضر الكاتب وأمره فكتب الى قيصر كابا يذكر فيه أنا رزقنا يوم السبت من شهر كذا (١) ولدا مباركا لم ير مثله أحد يصلح للتاج والتخت ، وقد فرحنا بمقدمه وأعلمناك لتشاركنا في السرور به ،

فله ا وصل الكتاب الى قيصر و بشر بولادة شيروية استبشر وأمر بضرب البشائر على با به ، فطنت أرجاء أنطاكية بأصوات البوقات والنايات ، وأغاريد المسمعين باسم شير و يه والمسمعات حتى مضى على ذلك أسبوع ، وفي اليوم الثامن أوقر مائة حمل من الدراهم ، وخمسين من الدنانير ، ومائتين من أنواع الثياب ، وأحضر أربعين خوانا من العقيان بقوائم المرجان ، وتماثيل عدّة معمولة أبدانها من الذهب وأحداقها من الجوهر ، وحوضا معمولا من الذهب مرصعًا بالجوهر ، ونف ذهاكلها مع خراج الروم ، وهو أربعة آلاف ألف دينار قيصرى ، الى برويز ، وأصحب الهدايا أربعين شخصا من أعيان الروم ، مقدمهم رجل يسمى خانكى ، ولما قربوا من برويز أمر سالارنيم روز المسمى فرن زاد باستقبالهم ، فخرج وتلقاهم ودخل بهم الى حضرة الملك ، فلما مثلوا بين يديه وضعوا جباههم على الأرض وخدهوه ، وتكلم مقدمهم ودعا ابرويز ، ومدحه وهناه بالولد الذى رزقه ، ثم قدّم تلك التحف الفاخرة والهدايا الرائعة فتسلمها الخاذن ، ودفع اليه كتاب قيصر فناوله الملك خرّاد بن برزين

<sup>(</sup>١) لم أجد في الشاه ذكر اليوم والشهر -

<sup>(</sup>١) طر : وأدّى اليه الرسالة وما قالوا .

<sup>(</sup>٣) صل ، طا ، طو : مرصع .

<sup>(</sup>٦) طا ، طر: ثم دنع .

<sup>(</sup>٢) صل : المستمعات ، والتصحيح من طا ، طر .

<sup>(</sup>٤) طاء طر: يقدمهم • ﴿ (٥) طاء طر، كو: ثم تكلم ه.

(III)

ققرأه على رءوس الاشهاد . وكان مشحونا بدعاء برويز، ووصف طهارة أصله ، وكبر قدره ، وقدم بيته ، ومآ ثر آبائه ، ومفاخر أسلافه . ثم قال فى آخر كتابه : ولنا الى الملك حاجة واحدة يسهل إنجاحها عليسه ، وهى أن ينفذ الينا صليب المسيح ، فإن له فى خزانتكم مدة ، ونحن نرجو أن يمن الملك به علينا ، ويرده الينا ، فإنه اذا فعل ذلك فكأنه أنهم على جميع سكان بلاد الروم صغيرهم وكبيرهم ، لأنهم قوم أصيبوا فى المسيح ، وفحوا به ، وفى ذلك ما يقلل جزعهم ، ويشفى غالهم ، ومتى ما رددتم ذلك إلينا صح بين الناس أنكم أخرجتم العداوة من قلوبكم ، وحصل الصفاء بيننا و بينكم ، ( أ ) فلما وقف برويز على كتابه استبشر ، وازداد سروره ، ثم أثنى على مقدم الرسل وحمده وشكره ، ثم أمر بإنزالهم وإدرار الأنزال عليهم ، فأقام الرسول عنده شهرا ، ثم كتب جواب الكتاب ، وأجاب عن جميع فصوله بأبلغ إجلال وأتم إعظام ، وأجاب عن استدعاء الصليب بأن قال : إنه ليُضحك منا اذا تصدينا لإنفاذ خشبة بالية من إيران الى أرض الروم ، ونحن نخاف لو أظهرنا أمرها ، ونحرز من أن يضع الناس فينا ألسدتهم فيوسعوا قداحنا بريا ، وجلودنا فريا ، ويقولوا : صبأ برويزعن ملته ، وأوام كم فيها مسموعة ، ثم ختم الكتاب ، وأمر فلئوا مائة وستين درجا أوكيسا بالحواهر الثمينة ، وأوقروا ثلاثمائة جل من طرائف الصدين والهند ومصر وغيرها ، وأفاض الخلع على الرسل وأجزل وأوقروا ثلاثمائة جل من طرائف الصدين والهند ومصر وغيرها ، وأفاض الخلع على الرسل وأجزل مل هم الصلات والأعطيات ، وردهم بذلك كله الى قيصر .

قلت : وسبب حصول خشبة الصليب في خزانة كسرى أنه نفذ بعض قوّاده في واقعة الى بلاد الشام فدوّخها حتى انتهى الى أرض فلسطين، ووصل الى مدينية بيت المقدس فقبض على أسقفها ومريح كان بها من القسيسين، وطالبهم بهذه الخشبة وألح عليهم حتى دلوه عليها . وكانوا وضعوها في تابوت من الذهب، ودفنوه في أرض في بستان جعلوه مبقلة . فحفر عنها بيده وأخرجها و بعث بها الى كسرى ، والله أعلم .

<sup>(</sup> أ ) هذه السفارة بين الروم والفرض كانت » كما تصف الشاه ، بعد ست سنين من ملك يرويز أى سبة ٩٦ م . والذى يغرفه الناريخ أن الصليب أخذ من بيت المقدس سنة ٦١٤ م . ثم استردّه هرقل بعد وفاة يرويز سنة ٥٢٨ م كما يأتى .

<sup>(</sup>١) كو: بالدعاء لنرويز . (٢) صل : مما يقلل ، والتصحيح من طا ؛ طر، كي ،

<sup>(</sup>٣) صلي ۽ يقولون -

# الطرب (١) قصة شيرين مع تسرى برويز، وحكاية بهربد المطرب (١)

قال صاحب الكتاب: كان برويز، في مقتبل عمره وريعان شبابه في حياة أبيه، لا يميل من نسائه وجواريه الا الى شيرين. وكانت عنده بمثابة العين الباصرة، لا يثني على غيرها خناصره، فلما ملك اشتغل عنها بسبب ما بلى به من وقائع بهرام جوبين، فلم تكن تخطر بباله لاشتغاله في حاله ، فلما انتهت تلك النوبة ، وتصرمت تلك النبوة ، وقتل بهرام ، وارتفعت العوائق والموانع، وتفترغ الملك، ودار على ما يريده الفلك استمر على إعراضه عنها واطراحه لها . فجعلت تبكى وتجزع ، وعلى بعاده نتوجع ، فاتفق أنه عزم على الحروج للصيد ، وكان من عادته اذا ركب للصيد أن يقاد له ثلاثمائة جنيبة بعدة الذهب، ويسمى بين يديه ألف وستة وستون راجلا بأيديهم المزاريق، وألف وأر بعون بأيديهم المزاريق، وألف وسبعون أسدا ونمرا معلمة ، مجللة بالديباج، مشدودة الأفواه بسلاسل الذهب، ويستصحب ألف عقاد على رءوسهم أكاليل الذهب، ومائي غلام على يدكل واحد منهم مجر يوقد فيه العود والعنبر

§ يختلف الرواة فى شيرين أهى فارسية أم أرمنية أم رومية ؛ الشاهنامه تجعلها فارسية ، و يقول صاحب تاريخ كا تقدم و يقول صاحب تاريخ كا نها بنت ملك الأرمن ، عشقها پرويز حين فرمن أبيه هرمن هكا تقدم و بعض الرواة يظنها روميسة ، ومن هؤلاء من يقول أنها بنت قيصر التي تذكر فى الشاهنامه باسم منهم ، وأن شيرين محزفة عن وايرينى "أو ورسيرا" .

وفى ميرخوند أن شيرين كانت فى خدمة أحد أشراف الفرس، وكان خسرو پرويز فى صباه ينتاب دار هــذا الشريف فأحب شيرين وأعطاها خاتما . فلمــا علم رب الدار أمر أحد خدّامه أن يغرقها ولكنها نجت و لحأت الى دير . ولمــا تولى پرويز أرسلت اليه الخاتم فذكرها وأخذها الى قصره .

وقصة شيرين وخسرو معروفة يرى القارئ بعض حادثاتها فى الشاه ، ولشيرين قصة أخرى مع عاشق اسمه فرهاد؛ زعموا أنه أحبها فلما سمع برويزبذلك كلفه أن يشق طريقا فى جبل بيستون من جبال كردستان، ووجده أن يهبه شيرين حين يتم عمله ، فلما شتى فرهاد الطريق أرسل اليه پرويز من يخيره كذبا أن شيرين ماتت ، وقد ذهب فرهاد مثلا فى العشق كهجنون ليلى ،

<sup>( 1 )</sup> قصته بهر بد ستأتى بعد قصة طاق الديس ، وليس في الشاء ذكر بهر بذ في هذا المنوان .

<sup>(</sup>۱) تاریخ كزیده ص ۱۲، (۳) مول (mohl) ج ۷ ص XII ، قاموس الأعلام : شیرین ٠

<sup>(</sup>۲) ووژه چ ۸ ص ۱۹۲

فى الموكب ، ومائتى نفس من الشباب معهم النرجس والزعفران يتقدّ ون الموكب حتى ترد الريح ريحها الى مشام الملك ، وقدّام هؤلاء مائة سقاء معهم قرب الماء يرشون الطريق حتى لوهب هواء لم يحمل غبارا من الأرض فيمسه به ، وحواليه ثلاثمائة فارس من شباب أولاد الملوك في ملا. ب الوشى ، وعلى رأسه الدرفش الكابياني يخفق ،

فخرج برويزعلى هذه الهيئة. وسمعت به شيرين فظاهرت بين حَلْيها وحُلَلَها ، وتبرجت في وشائعها ورفارفها ، وصعدت الى سطحها ، ولما قرب موكب الملك أشرفت عليه ، ووقفت بمرأى ومسمع منه و بكت ، وقالت بصوت رخيم : أيها الملك الهام! أين ذاك الحب والغرام؟ أين تلك الليالى التى كنت لا تذوق فيها طعم المنام؟ أين تلك المواثيق والعهود؟ ترى تلك الأيام تعود؟ .

لارأى السوء من يراك يد الدهر م وأحيا الإله من حياكا أى نــود لنـاظرى اذا ما من يوم وناظـــرى لا يراكا

وطفقت تشكو اليه بثها وحزنها، وتذرى دمعها، وتمرى جفنها، فلما سمع الملك ذلك اصفر وجهه، واغرورقت بالدموع عينه فنفذ اليها أريعين خادما ، ومركبا من المراكب الخاصة، وأمر بان تحمل الى حجرته المذهبة المرصعة ، وسار في طريقه الى متصيده ، ولما قضى وطره من الصيد والقنص

= وقد نظمت قصة شيرين كثيرا بالفارسية والتركية؛ نظم و خسرو وشيرين من شعراء الفارسية نظامى الكنجوى وخسرو الدهلوى، ومن شعراء التركية شيخى وعطائى وآهى . ونظم و فرهاد وشيرين من شعراء الفارسية وحشى ، ومن شعراء التركية نوائى . ونظمها غير هؤلاء . وأشار اليها الشعراء فى شعرهم كثيرا . كقول كال الحُجَندى :

لعل شميرين نصيب خسرو شد سنك بيهوده مى كندفرهاد أى : صارعقيق شيرين (شفتاها ) نصيب خسرو، وعبثا ينحت فرهاد الأحجار . وقول فضولى :

هركسك حالنجه واردر برتجليكاه عشق بيستون فرهاده كوه طورشكان كوسترير أى : لكل انسان، على قدره، متجلى عشق؛ فجبل بيستون يلوح لفرهاد كطور سيناء . ويحتمل أن فرهاد كان المهندس الذي بني لخسرو پرويز طاق خسرو في تخت البستان قرب كرمانشاه، والقصرالذي في مشيطة على حمسة وعشرين ميلا الى الشرق من المنتهى الشهالي للبحر الميت، ولا تزال بقية منه في متحف القيصر فردريك ببرلين .

<sup>(</sup>۱) ووتر ع بر ص ۱۹۲

وطاف فى السهل والحبل ثنى عنانه نحو البلد فى تلك المواكب الرائقة، والكواكب المونقة والأرض تطن بأغاريد القيان ، ونغات المسمعات الحسان ، فلما دخل الى الايوان خرجت شيرين وخرّت تقبل الأرض تحت قدمه ، فدعا الملك مو بذ المو بذان وأمره أن يزقجه شيرين على رسمهم وآيينهم ففعل ، واستفاضت الأخبار فى المدينة بتحوّل شيرين الى قصر الملك ، فعظم ذلك على أكابر الدولة وأعيان الحضرة، وسائر الموابذة والعلماء فلم يدخلوا ثلاثة أيام على برويز ، فقعد فى اليوم الرابع واستحضرهم واستدعاهم ، فلما حضروا سألهم عن غيبتهم واستوحش لانقطاعهم ، فلم يتكلم منهم أحد وأوموا الى مو بذ المو بذان ليجيب الملك عنهم، فقام المو بذ وتكلم بفصل ثم قال : أيها الملك ! أما ضاقت صدورنا منك لأنك أعدت شيرين الى بيتك ، وذكر فصلا فى مساويها، فسكت الملك ولم يحر جوابا ، فقال المو بذ : غدا يجيبنا الملك عن كلامنا ، فقاموا ، ولما أصبحوا عادوا الى إيوان الملك فأمر برويز باحضار طست من الذهب الأحمر فيه دم عبيط ، فوضع بين الناس فرأوا ذلك فتحجبوا ، ثم أمر فرفعوا الطست وأراقوا الدم ، وغسلوه ونظفوه وطيبوه ثم صقلوه حتى صاركأنه

= وقد حذف المترجم فاتحة قصة شيرين فى الشاه . ولا بد من إثباتها هنا لأنها تتضمن ، فيما أعلم، أول شكاة للفردوسي من حظه عند السلطان محمود . وهذه ترجمتها :

و تقادم العهد على هذا الكتاب - كتاب الغابرين المبين عن أقوال المصلحين وأعمالهم، وهأنا أجد كتابا بيق ذكرا خالدا من هؤلاء الأبطال ، يتضمن ست عشرات من ألوف الأبيات ، كلاما يجلو الأحزان و يذهب بالهموم ، وما يرى أحد كتابا فارسيا يحوى ثلاثة آلاف بيت ( ثلاثين مائة صرة ) واذا حذفت الأبيات الركيكة لم يبق خمسائة ،

إن هذا الملك العظيم الوهاب الذي يتلألأ نوره بين ملوك الأرض لم ينظر الى هذه القصص . وإنما أُتيتُ من سعاة السوء ومن الجدّ العاثر ، فقد حسدنى المفسدون فكسدت عند الملك سوق ، ولكن الملك رب الجيوش العظيمة اذا نظر في هذا الكلم البليغ قدره عقله المنير حق قدره ، فأسعدنى جهاته ، وقاه الله سوء الأشرار ، سيذكرنى الملك فيشمركد ي خلد الله عرشه وتاجه ، وجعل جده أضوأ من الشمس ،

وقصة خسرو وشيرين لتضمن في الشاه هذه العنوانات :

(١) فاتحة القصة . (٢) خروج خُسرَو للصيد، ورؤية شيرين ، وإرسالها الى حرمه .

(٣) الأكابرينصحون خسرو . (٤) قتل شيرين مريم وحبس خسرو شيروى .

<sup>(</sup>۱) طاء طرء کو : وتعجبوا .

ضرة الشمس الطالعة، وأعادوه الى المحفل ، فقال الملك : هذا مثل شيرين ، و(إنها لما تحوّلت الى ﴿ وَإِنْهَا عَادِت طَاهَرَة وَانْ كَانْت مِنْ قَبْلُ مَسَاوِيهَا ظَاهِرَة ، فَرَضُوا عَنَ الملك وَدَعُوا له ، وانفض المجلس وعادوا الى منازلهم ، قال : وكان الملك ليلا ونهارا مع مريم بنت قيصر فغارت منها شيرين حتى سقتها سما فاتت ، ثم جعل الملك بعد سنة مكانها لشيرين ،

وأما ولده شيروية فانه لما بلغ ست عشرة سينة طاول بقده أباء الثلاثين فأحضره الملك ، المؤدبين والمعلمين ، وكان الموبذ المعلم يرقبه ويضبط حركاته وسكاته ، على مقتضى أمر الملك ، فدخل عليه يوما ورآه وبيده كف ذئب وقرن جاموس يضرب أحدهما بالآخر ، ويلعب لعب الصبى العارم (١) ، فتطير المعلم من كف الذئب وذلك القرن ، وتفرّس فيه الشر ، فدخل على موبذ الموبذان وشكا اليه سوء أدب شيرويه ووقاحته ، فحكى موبذ الموبذان ذلك الملك فعظم عليه وتذكر قول المنجمين وما رأوه فى طالعه فبق من ذلك وقيد القلب ، فلما بلغ الشاب ثلاثا وعشرين سمة ضلق منه صدر أبيه ، لما كان يصدر منه من حركاته الموحشة ، فألزمه إيوانه ، وجعله سجناله لا يمكن من الحروج منه ، وأحصوا رضعاء وغلمانه فبلغوا ثلاثة آلاف نفس من صغيروكبير ، فنفوا البعض ، من الحروج منه ، وأحصوا رضعاء وغلمانه فبلغوا ثلاثة آلاف نفس من صغيروكبير ، فنفوا البعض ، وثرقوا القصور بعضها الى بعض حتى كان شيرويه يتردد فيها ، ووكلوا به و بمن معه أر بعين نفسا يحفظونهم ليلا ونهارا (١) ، وسيأتى شيرويه يتردد فيها ، ووكلوا به و بمن معه أر بعين نفسا يحفظونهم ليلا ونهارا (١) ، وسيأتى شيرويه يتردد فيها ، ووكلوا به و بمن معه أر بعين نفسا يحفظونهم ليلا ونهارا (١) ، وسيأتى من خركه بعد إن شاء الله تعالى .

### ذكر طاق الديس الذي أعاده برويز

قال صاحب الكتاب : كان فى عهـد أفريذون رجل مهندس يدعى جهن بن برزين ، وكان (٣) مشهورا مذكورا فى الآفاق ، فعمل لأفريذون تخنا مرصعا قد أبدع فى وضعه ، فتعجب منه أفريذون فأعطاه ثلاثين ألف دينار وتاجا وقرطين، وأقطعه آملُ وسأوه ، وأعطى التخت لولده إيرج .

قال : وخلف أفريذون بعده ثلاثة أشياء مذكورة : أحدها هــذا التخت ، والشــانى الجرز المعمول على صــورة رأس الثور، والجوهرة المعــروفة بذات العيــون السبع، ولمــا اخترم انتقلت

<sup>(</sup>۱) فى الشاه : رأى أمامه كتاب كليلة ودمنة ورأى بيده كف دئب الخ . و فى الغرر : أنه كان بيده اليمنى محلب ذئب وبيده اليسرى قرن وعلى، وهو يضرب أحدهما بالآخر، و يقرأ باب الأسد والثور من كتاب كليلة ودمنة .

<sup>(</sup>ب) كانت شيرين نود أن يكون الملك بعد پرويز لابنها منداتشاه 🛚 وكأن پرويز أطاع هواها فأبعد شيرويه وسجنه 🕳

<sup>(</sup>۱) کو: فانها . (۲) صل ا طا، طر: ثم مات . والتصحیح من کو . (۳) طا، طر، کو :

مذكورا مشهوراً - ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ طَاءَ طَرَّءَ كُو : سارية ،

الأشباء الثلاثة الى منوجهر . وكان كاما ملك ملك زاد في هذا التخت شيئًا . فلما أنتهت النوبة الى كيخُسرو زاد في طوله كثيرا . وبعده زاد فيمه لمُراسب . ولما ملك كُشتاسب قال لحاماسب الحكيم : اعمل في هذا التخت شيئا يبقي ذكره أبد الدهر ، ويخبر الخلق بعلمك وحذقك . فنقش جاماسب عليه البروج الاثني عشر، والكواكب السبعة السيارة ، وغيرها من الساعات وما يتعملق بالنجوم . وزاد أيضًا فيه من بعده الى أن انتهت النوبة الى الاسكندر . فخالف الكل ، ونقضه وفترق أجزاءه ومنقه كل ممزق . فتفترقت ألواحه في الأيدى السالبة . وكانوا يحتفظون بها . فلما ملك أردشير تتبع فوجد من ذلك التخت ألواحا مكسرة فحمعها وأعاد منه رسما (١). ولما انتهت النوبة الى برويز حشر صناع جميع بلاده حتى اجتمع عنده ألف ومائة وعشرون أستاذا كانوا يعرفون وضع ذلك التخت على ما وضعه جاماسب . وكان مع كل أستاذ ثلاثون تلميذا . فاشتغلوا بعمله سنتين . وجعلوا طوله مائة وسبقين ذراعا، وعرضه مائة وعشرين ذراعا، وسمكه مائة وخمسين ذراعا بالذراع الشاهي، ومقداره ثلاثة أذرع بذراع اليد . وكان من اثني عشر لوحا، وفيه مائة ألف وسبعون ألف ضبة من ذهب مرصع ، ومسامير الضبات من الفضة وزن كل مسهار مائة وستة وستون مثقالا . وكان اذا حلَّت الشمس في برج الحمل يكون وجه هذا التخت الى البساتين وظهره الى الصحراء، وإذا حلت الشمس الأسدكان ظهره اليها ووجهه الى البساتين، وعند فصل الخريف وإيناع الثمار يكون وجهه الى البساتين حتى تصل روائع الفواكه الطيبة الى مشام القاعدين عليه ، وفي فصل الشتاء تشدُّ طاقاته بأزُر الخزوالحرير، ويحضريين يدى الحاضرين ألف كرة محاة من الذهب والفضة، وزن كل واحدة خمسمائة مثقال. وعملوا على التخت صور البروج والسيارة وأفلاكها ومنازل القمر ومقياس ساعات الليل والنهار حتى كأنما وضعت فيه السماء بما فيها . وكانت تلك التخوت بعضها من الذهب و بعضها من الفضة، مرصعة بجواهر أصغرها في وزن سبعين مثقالا، وأكبرها في وزن سبعائة مثقال. وكان تحتها تخت يسمى و ميش سر" أي رأس الضأن، وفوقه تخت آخر يسمى اللازوردي، والذي فوق هذا يسمى الفيروزجي . وكان يرتقي من كل واحد الى الذي فوقه بأر بع درجات مر. فحان رأس الضأن مجلس الدهاقنة والرعية ، واللازوردي مجلس الأمراء والقوّاد ، والفيروزجي مجلس الدســتور والوزير، ومن عند الدستور يرتقي الى مجلس برويز . وهو قاعد على بساط طوله سبع وخمسون ذراعا في عرض مثله ، منسوج من الذهب والجوهر، قد صوّرت فيه صور البروج والكواكب مع صور

<sup>(</sup>د) تحطيم الاسكندر هذا التخت، و إعادة أردشير إياه مثال مما ينسبه الفرس الى الاسكندر مخرب مملكتهم، وأردشير الذي ردّ اليهم مجدهم الغابر.

<sup>(</sup>١) كلية "دراعا" من طاء طر ٠ (٢) طاء طر، كو: في الأسد ٠

جميع من ملك الأرض الى عهد برويز . وكان هذا البساط قد جاء به صانعه من بلاد الصين ، وأهداه يوم النيروز الى برويز، وكان قد بق عمله سبع سنين، فاستحسنه . ولما بسطه فى مجلسه استحضر الندماء واشتغل بالعيش والطرب ، وكانوا يسمونه البساط الكبير .

(۱) قال: وشملت أيادى برويزكل ذى أدب وصاحب صناعة حتى توفرت حظوظهم وسعدت جدودهم سوى بهر بذ العقاد ذى الذكر الشهير والعلم الغزير في صناعة الغناء ، وصاحب الأصوات المعروفة § ، وكان قد قيل له : إن الملك استصفى من المغنين رجلا اسمه سركس(ب) ، وجعسله ملك المطربين ، ولو رآك وعلم بذكائك وحسن صنعتك لعزله ، لا محالة ، وولاك ، فقصد باب برويز، وكان يغشى المغنين ، فلما وقف سركس على جودة صناعته خاف أن يكون السبب لكساد سوقه ، ونضوب مائه ، فصار الى حاجب الباب، ورشاه بدراهم كثيرة ودنانير وافرة ، وقال: اعلم أنه قدم مغني هو أحسن منى غناء ، وأوفر غناء ، ولو رآه الملك لاختاره على ملذا لحدته ، ومائلا الى جودته ، فيخمد جمرى ويتراجع أمرى ، وسأله أن يحول بينه و بين الدخول على برويز ، فضمن له الحاجب فيخمد جمرى ويتراجع أمرى ، وسأله أن يحول بينه و بين الدخول على برويز ، فضمن له الحاجب فيخمد جمرى ويتراجع أمرى ، وسأله أن يحول بينه و بين الدخول على برويز ، فضمن له الحاجب فيخمد بحرى ويتراجع أمرى ، وسأله أن يحول بينه و بين الدخول على برويز ، فضمن له الحاجب ذلك ، فكان كلما حضر الباب منعه ، وإذا سأله أن ينهى حاله دفعه ، فبق هدذا الأستاذ الحاذق ذلك ، فكان كلما حضر الباب منعه ، وإذا سأله أن ينهى حاله دفعه ، فبق هدذا الأستاذ الحاذق

§ یذکر هــذا المغنی فی الکتب العربیة والفارسیة باسم بهلَبــد وبلهبد و بهلَبند و بار بد و بربد و بهر بذ و فهر بذ و فهر بذ و قد جاء فی شعر خالد الفیاض فی قصة خسر و پرویز، وجواده شبدیز:

ورتم البهلَبنــد الـــوتر فالتهبت من سحر راحته الیمنی شآبیب لولا البهلبنــد والأوتار تنــدبه لم یستطع نعی شبدیز المرازیب

وأصله الفارسي پهلَيتَ . واختلاف صيغ الاسم على هذه الشاكلة يدل على أن قصته نقلت عن الفهلوية . فان اللام والراء لهما صورة واحدة في الكتابة الفهلوية وكذلك الألف والهاء .

ويروى أن بهربذ من مدينة صرو، وأنه ألف ٣٦٠ لحنا ليرويز فكان يغنى كل يوم من أيام السينة لحنا . وصارت ألحانه حجية أساتذة الموسيق ، ويقول الثعالبي في الغرر : ووهو صاحب الحسروانيات التي يتداولها المطربون الى اليوم في مجالس الملوك وغيرهم،

<sup>(</sup>١) في الشاه : هنا عنوان وفر قصة باريد المطرب ،٠٠٠

<sup>(</sup>س) فی الشاہ : سرکش، وفی الطبری الفارسی سرجیوس . ورنر، ج ۸ ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>۱) طا ، طر: في عمله ، (۲) صل: المنهين ، (۳) طا ، طر: بذلك ، (٤) أنظر الأغانى ج ه ص ٥٥ ، اليلدان ص ١٥٨ ، زهة القلوب ص ١٥٧ ، الغرر ص ١٩٤ و ٢٩٨ ، تاويخ كزيده ص ١٢٢ ، براون (Browne) ج ١ ص ١٥ ، معجم البلدان : شبديز ،

اليس له على باب الملك مصادق ولا مماذق . فتحير في أمره . وكان اللك بستان يخرج اليــه كل سنة يوم النيروز، ويقبل ُفيه على الشرب والطرب أسبوعين، وكان لهذا الباغ ووباغبان؟ اسمه مردوية . فقصده بهربذ واختلف اليه حتى حصلت بينهما صداقة . فقال له ذات يوم : إن لي اليــك حاجة سمل قضاؤها عليـك؛ وهي أن تمكنني، اذا صار الملك الى هذا الباغ، من النظر الى مجلسه حتى أراه في حال أنسه . فأجابه الى ذلك، وتقبل له بقضاء حاجته . ولما قرب وقت خروجه الى ذلك البستان أتاه وأعلمه بذلك . فرتب بهر بذ لنفسه دست ثوب أخضم ، وعمل عودا أخضم ، وحمله وسار الى البستان فلبس تلك الثياب، وحمل العود، وصعد الى أعلى شجرة سرو كان الملك يجلس تحتهـ، وتواري في أغصانها المتشابكة . فحضر الملك وقعد تحت تلك الشجرة ، وحضرت المغاني ، وسعت الغلمان الصباح بمصابيح الراح متقدة في زجاجات الأقداح. فسكت الى أن صارت الشمس كعين الأحول، وتوارَّتُ في حجباب الطَفَل . وعنــد ذلك رفع صــوته ، وجسَّ وتره ، وغني بصوت يســمي الآن وُدُاذَ آ فَريدٌ وَتَحير جميع الحاضرين، ودهشوا أجمعين. وأمرالملك بتطلب صاحب الصوت فلم يهتدوا الى مكانه ، فقالوا : لا بعد في سعادة الملك ولا غرو أن تغنيه في مجلس أنسه أغصان السرو(١) . فطاب وقته ، وأمن الغلام أن يناوله جاما من المدام . فلما وضعه على كفه عاد ورفع صوته من أعلى الشجرة وغناه بصوت آخر يسمى الآن ''بَى كاركُرد '' (ب) فشرب برويز على ذلك الصــوت ذلك الجام، وطربا طربا عظما . وأمر بتتبع صاحب الصوت فطلبوه تحت الأشجار بالشموع والمشاعل فلم يعثروا عليــه . فاستدعى الملك جاما آخر . فلمــا وضعه الساقى على يده رفع صــوته ثالثا ، ونقر ره) منهره، وغنى بصوت آخر يسمى ومسبزدر سبز؟ فلما سمع برويز ذلك الصوت وثب من فرط الطرب، وأخذ رطليَّة وشربها وقال : ليس هذا بصوت ملَّك ولا جنَّى . اطلبوا صاحبه حتى نملاً فاه دررا، وحجره جوهرا، ونجعسله على العوّادين أميرا، ونفيض عليه خيرا غزيرا . فنزل بهر بذ عند ذلك من أعلى الشجرة ، ووضع خدّه على التراب بين يدى برو يز، وانتصب قائمًا ودعا له . فسأله الملك عن حاله . فشرحه له من أوَّله الى آخره . فنظر الى سركس نظـر عاتب وقالى : يا سيُّ الأدب ! أنت كالحنظل، وهذا كالسكر. لماذا حسدته وحلت بينه وبين مجلسي؟ وأقبل على بهربذ، وأمره

<sup>(</sup> أ ) هذا كلام المغنى الآخر سركس ، كما في الشاه . وقد عرف صوت بار بد فأراد أن يصرف الملك عن تطلبه .

<sup>(</sup>ب) فى الشاه : " يبكاركُرد" ومعناه : حرب البطل . وفى الغرر : يرتوفرخار .

<sup>(</sup>١) طا، طر: ويقبل على الشرب . (٢) طا، طر: فتوارت . (٣) في الغرو: يزدان آخريد .

<sup>(</sup>٤) صل : الطرب و والتصحيح من طا ؛ طر ؛ كو . ﴿ (٥) في الغرر : سيز أندرسيز .

<sup>(</sup>٣) طاء طر: فأقبل -

فاندفع فى الغناء، واندفع هو فى الشرب وأكثر حتى ثمل . وأمر فحشوا فاه، وجعلوه ملك المطربين، وقدّموه على أقرانه من أهل زمانه .

#### § ذكر بناء برويز إيوان المدائن

قال صاحب الكتاب: ونف لد برويز إلى أقطار ممالكه ، وحشر الصناع والبنائين حتى آجتمع على بابه من بلاد الهند والروم وفارس ثلاثة آلاف نفس ، فاختاروا منهم مائة، ومن المائة ثلاثة : فارسيا وروميين ، فحضروا عند برويز فأفاضوا في حديث البناء فظهر أحد الروميين على الفارسي ، فاستدناه الملك وقال : إنى أريد أن تبنى لى إيوانا يدوم حتى يجلس فيه ولدى ومن يليه من أعقابى الى مائتى سنة، لا يخرب ولا يتأثر بالثلج والمطر وغيرهما ، فتقبل بذلك وخرج وشرع في الأمر ، وأمر فحفروا الأرض مقدار خمسين ذراعا بذراع اليد ، ووضع أساس البناء، وأخذ يبنى بالحجارة والحص إلى أن صعد البناء، وبلغ حده المعلوم ، ولم يبق غير ضرب طاقه عليه ، فحضر عند الملك وسأله أن ينفذ معه جماعة من الموابذة حتى يمسحوه و يذرعوه ، فنفذ معه جماعة فأخذوا خيطا من وسأله أن ينفذ معه جماعة من الموابذة حتى يمسحوه و يذرعوه ، فنفذ معه جماعة فأخذوا خيطا من الإبريسَم مفتولا، ووقفوا على مقدار سمك البناء من أعلاه إلى أسفله ، ثم ختموا على الخيط وسلموه الى خازن الملك ، ثم حضر عند الملك وقال : قد فرغت من بناء أركان الإبوان ، والصواب أن نصبر أربعين يوما حتى تتراص أجزاؤه، ويتهندم بناؤه ثم نعقد عليه الطاق حتى لا يتطرق اليه خلل ، فاستطال الملك المدة ثم أمر له بثلاثين ألف درهم حتى يبسط ذلك في أمله ، ولا يفتر نشاطه في عمله ،

§ إيوان المدائن أو طاق كسرى، كما يسمى الآن، ينسبه أكثر مؤرخى العرب والفرس الىكسرى پرويز، وبعضهم ينسبه إلىكسرى أنوشروان، وبعضهم يقول: تعاون على بنائه عدّة ملوك. وكأن اختلاف الرواة كان من وحدة الاسم؛ فكلا الملكين يسمى وفخسرو، والمرجح أن الذى بناه كسرى أنوشروان ، فإن كسرى پرويز أقام في دستَكرد لافي المدائن معظم عهده منذ سنة ٢٠٣ الى أواخر عمره .

ولا تزال بقية الحادثات من الايوان قائمة شرق دجلة على ٢٥ ميلا من بغداد. وكانت القبة وجدارا القصر عن يمينها وشمالها قائمة الى عهد قريب، ثم انقض الجدار الذى إلى شمال الإيوان، وترى اليوم الإيوان وقد انهدمت عالية جداره الخلفى، وسقط معظم قبته، وإن الناظر اليه لتروعه هذه المعجزة الخالدة: قبة ترتفع زهاء ١٠٠٠ متر محلقة على إيوان طوله زهاء ٨٠٠ مترا وعرضه زهاء أربعين، والبناء كله =

<sup>(</sup>١) طاء كو: وأفاضوا . (٢) نزهة القلوب: ص ٤٤، والغرو: ص ٢٩٨

فلما جن الليل توارى وهرب بحيث لم يعرف به أحد . ولما علم الملك بذها به عظم عليه ، وأمر بحبس جميع صناع الروم، وأمر جماعة من الصناع بإتمام البناء فعجزوا ، و بتى على ذلك الى تمام ثلاث سنين ، فظهر الأستاذ الرومى في السنة الرابعة ، فأخير الملك بذلك وأحضر عنده ، وسأله عن عذره فيا فعل ، فقال : إن نفذ الملك معى بعض ثقاته حتى ينهى اليه ما يشاهده عذرني وغفر لى ذنبى ، فنفذ الملك معه بعض أمنائه ، وأخذ الحيط الذي قدّر به البناء، وعاود تقديره فنقص ثمانية أذرع بذراعهم ، فرجع الىحضرة الملك وقد أعلم بدلك فقال : أيها الملك ! لو عقد الطاق عليه قبل اليوم لم يثهت إلا قليلا، ولم يُجد عملى فتيلا ، فصدق الملك قوله ، واستصوب حزمه ، واشتمل الرومى بإتمام العمل ، وبقى يعمل فيه الى تمام سبع سنين ، ولما فرغ منه أنعم عليه بأموال وأراض وأمواه ،

قال: وكان من عادة الملك أن يجلس في هذا الايوان يوم النيروز . وكان في طاقه حلقة كبيرة من الذهب فيها سلسلة متدلية من الذهب الأحمر مرصعة باللؤلؤ والجوهر . فاذا جلس الملك في الأيوان علق تاجه من هذه السلسلة فيجلس تحت التاج على تخت العاج (١) . وكان الى جانب هذا الايوان مجلس أصحاب الدواوين والوزراء والكتاب ، ودونهم الأسواق المشتملة على النفائس والأعلاق ، ودونها موضع فقراء الناس وأوساطهم ، وتحت الكل موضع إقامة الحدود وإجراء السياسات ، ومنادى الملك ينادى في الجميع يعذر وينذر، ويردع ويزجر ، وكان الملك في هذا اليوم يتفقد الفقراء والمحتاجين فيفرق فيهم أموالا كثيرة ،

= مشيد بالآجروالحص. وقداً عجب به القدماء أيما إعجاب، ووصفه الشعراء؛ وصفه البحترى في سينيته المعروفة، وكانت لا تزال نقوشه وتصاويره رائعة، ووصفه غير البحترى، وأمّه من شعراء الفرس الخافاني في القرن السادس، ولكن قصيدته رثاء و بكاء لا تبين عن الإيوان إبانة قصيدة البحترى .

وقد زرته فى بعثة كلية الآداب من الجامعة المصرية يوم الاثنين ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٩ ه ، فشهدت جلاد الزمان والإنسان وتخيلت الإيوان وقد تهدّمت قبته وجداره الخلفي وآنهدم القصر الذي كان على جانبيه إلا الجدار الأماى من الجناح الأيمن - تخيلته نسرا هرما أنحى الزمان عليه فحص ريشه وهاض جناحيم ولكنه بتى متجلدا مستكبرا شامخ الرأس يقلب عينيه في لوح الجو محاولا أن ينهض الى مجاله القديم في عنان السهاء .

فهو يبدي تجلدا وعليه كلكل من كلاكل الدهر مرسي



<sup>(</sup>۱) انظر، فی وصف تاج کسری ، ابن هشام ج ۱ ص ٦١

<sup>(</sup>١) طاء طر، كو: عقدت . (٢) معجم البلدان : الايوان، والبلدان ص ١٥٨ و ٢١٣٦

قلت : وهذا الايوان هو الذي انشق طاقه بالمعجزة الصادعة الساطعة النبوية فإن الله تعالى لما بعث نبيه صلعم انفصم طاق هـذا الايوان على برويز فعظم ذلك عليه ثم أمر بإعادته فأعيد ، ولما جلس انشق عليه ثانيا ثم أمر فأعيد ، ولما تسنم تخته ولبس تاجه تحته انفصم ثالثا عليه ، وكان ذلك منذرا بزوال ملكه ، وحروج الأمر من يده وأبدى ولده من بعده ، ولله الحمد علىذلك ،

## ذكر الخبر عن عظم سلطان برويز، وانتظام أسبابه، وما تعقب ذلك من زوال ملكه

قال صاحب الكتاب : ينبغي لمن يطالع أحوال برويز ويقرأ أخباره أن ينفض ذيله من الدنيا يد الحرص والأمل . وقبيح بالعاقل أن ينوى الاقامة في المراحل . ألا إنها دار بنيت على المجيء والذهاب؛ فواحد يدخل من ذا الباب وآخر خارج من ذلك الباب. ولو أمكن صرف صرف الزمان، ودفع طارق الحدثان بالملك والسلطان، والتمكين والإمكان، والأنصار والأعوان لكان خليقا بذلك برويز الذي عم أمره طلاع الأرض، وأطاعته ملوك الشرق والغرب، وكان يحمل اليــه خراج الهند والروم والترك والصين. فلم تكن تدخل تحت يدى الإحصاء كنوزه، ويستعصى على العادّين مدّخره ومخزونه. وكان أقل كبزكتره كنز العروس الذي ملائه من خراج الهند والروم والروس . وكان له كنز آخر يسمى الحضراء طوله مقدار غلوة سهم ، وكان مملوءا من اللآلئ ، وكنز آخر يسمى <sup>وو</sup>باذآورد" . وإنما سمى بذلك ، على ما قال غير صاحب الكتاب ، لأنه وجد ذات يوم على بعض السواحل سفائن مملوءة من الذهب والفضة والحوهم والمسك والكافور والعنبر ما معهن أحد، وقد حملتهن الريح الى ذلك الساحل . فحملت الى خرانة برويز فكنز منها هــذا الكنز وسمــاه و باذ آورد " أى مجمول الريح . وكان له كنز آخر بسمى كنز أفراسياب، وكنز آخر يسمى الجوق، وكنز آخر يسمى الشاذَو رد الكبر. وللغنين صوت معروف باسمه . وكان له اثنا عشر ألف جارية ، ومائنًا فيل، وستة عشر ألف فرس مذكور، واثنا عشر ألف بغل لأثقاله الى غير ذلك مما لم تر العيون مثله (١) . فاذ صار هو في الهالكين، وحاله ما وصفناه من الروعة والمهابة والبسطة والحلالة ، فلا تطمعن أنت في البقاء . وإذا أردت الذكر الجميل والثناء الحسن فعامل رعيتك بالعدل والإحسان، وتجنب فيهم طريق الظلم والعصيان.

<sup>(</sup>١) انظر، في وصف أبهة برويزوثروته، الطبرى، والمروج، وحمزه؛ وتاريخ كزيده، والغرو.

<sup>(</sup>١) طر: التمكن . (٢) في الشاه: ألفان وماثنا فيل . طا ، طر: ألف وماثنا .

قال: ولما استبت أمور برويز، كاذكر، آثر العتو والطغيان، ولازم الظلم والعدوان فسلط على رعيته علجا ظالما كان على حرس بابه يسمى زاذ فرَّخ فبسط يده فى مصادرتهم واستنزاف أموالهم وقلعهم واستنصالهم وصار لا مقصد له غيرجمع الرغائب وكنز الحرائب وتاذت منه الأجناد، و وجدت عليه الأمراء والقواد فكما من سعادته الزناد (١) وكان له إصبهبذ يسمى جُرازا (١) وكان قائد قواده وزعيم أجناده، و إليه حفظ تغور الروم ، فلوى رأسه عن طاعته وقطع مكاتبة صاحبه ، ومالأه زاذ فرخ المذكور وصار معه يدا واحدة لكنه لم يفارق حضرة برويز، ولم يظهر العداوة ، وكان يواصل كتبه الى جراز و يعلمه بجبع أسرار برويز ، وكاتب جراز قيصر وحرضه على قصد بلاد إيران ؟ .

وكان، على ما قال غير صاحب الكتاب، قد وقع بين برويز وبين الروم لأنهم قتلوا حماه أبا زوجته، وولّوا الأمر، غيره . وكان للقتول ابن فالتجأ الى برويز فأمدّه فجهز معه جنودا كثيرة الى الروم حتى خرب بلادهم وقتل رجالهم وقرر الأمر، عليه ، فلما استقرّ في مكانه قتل أو مات فولى مكانه هرقل ، وهو الذي كتب إليه سيدنا رسول الله صلعم يدعوه الى الاسلام، وكان عالما فعلم بصحة نبوته صلعم

§ أغفلت الشاهنامه الحرب المتهادية بين الفرس والروم أيام پرويز؛ فلا نجد فيها مما يتصل بهذه الحرب إلا طلب قيصر الصليب وإباء پرويز إرساله ، كما تقدّم، وإلا ما يذكر من تعاون بعض قواد پرويز والروم وإيقاع پرويز بينهما .

وهذه من أعظم الحروب التي كانت بين الأمتين إن لم تكن أعظمها ؛ دا مت خمسة وعشرين عاما ، واستولى فيها الفرس على صفاف البسفور ، ثم ارتد الميزان ودارت على الفرس الدوائر .

وخلاصة وقائع هذه الحرب:

(۱) أن الأمبراطور موريس الذي أنجد پرويز وأمده حتى استرد عرشه خلع وقتل سنة ۲.۲م وخلفه فوكاس . فصمم برويز على أن يثار لحليفه، وأطمعه في ذلك عصيان القائد نرسى الذي قاد الحيش الرومي لمعاونة پرويز من قبسل . بدأ الفرس الحرب واستمرت الوقعات تقضى لهم بالظفر ==

<sup>(</sup> أ ) انظرأسباب الثورة على برويز في الطبرى ج ٢ ص ١٥٨

<sup>(</sup>س) فی و رنرج ۸ ص ۱۹۱، أن جراز هو شهر براز أحد قوّاد الفرس فی حرب الروم ، وفی الطبری ج ۲ ص ۱۹۰ أن شهر براز اسم رتبة الفائد، وأن اسمه فرهان .

Phocas. (Y) Maurice. (1)

فدعا عظاء الروم إلى متابعته ومشايعته فأبوا عليه . فخافهم على نفسه وآثر الملك واتبع هواه وتنكب سبيل هداه لكنه أحسن الجواب وقارب الخطاب . لا جرم ثبت ملكه وملك بنيه . وأما برويزفانه جرى في سنن الغواية واستولى على أمد الجهالة . فلما أتاه كتاب النبي صلعم مزقه فمزق الله ملكه وملك ولده ، كما يأتى ذكره .

قال صاحب الكتاب: ولما كاتب بحراز قيصر جد واجتهد، وجمع عساكره، وخرج ليتصل به ويقصد بلاد برويز، فعلم برويزبذلك، وكان قد أيس من بحراز أن يعود الى طاعته، فاحتال عليه وكتب اليه كتابا يشكره فيه ويحمده ويصف غناءه وعقله ودهاءه ومكره، ويقول فيه: إنك بعد أن اجتررت قيصر، واستخرجته من بلاده فالزم مكانك، فإنى واصل على الأثر، وإذا وصلت بعساكرى نهضت من ذلك الجانب فيصير قيصر بيننا فنحيط به وبن معه فلا يفلت منهم أحد، واستدعى بعض ثقاته وشد ذلك الكتاب على عضده وقال له: وسر بهذا الكتاب، واجعل طريقك الى جراز، وارم بنفسك بين أصحاب قيصر حتى يأخذوك ويأخذوا الكتاب الذي معك و يحلوك اليه، فيفتح الكتاب و يقرؤه ويسألك عن حالك فتقول: أنا رسول برويز الى جراز" يريد بذلك أن يفرق بينهما ويشتت شملهما.

= فأخذوا مدن الجزيرة، واجتازوا الفرات، واستولوا على حلب وغيرها، وغزوا أرمينية، وتوغلوا في آسيا الصغرى حتى رأى أهل القسطنطينية النيران التي أضرمها الفرس في قرى الروم.

ثم ثار الناس على الامبراطور فوكاس، وقدم هرقل من أفريقية فتولى الملك ، وعاود پرويز الحرب سنة ٢١٦ م فاستولى الفرس على أنطاكية وغيرها حتى أخذوا دمشق سنة ٢٦٦ م ، واصطبغت الحرب بصبغة الدين فدعا قواد الفرس إلى استئصال النصارى ، وعاونهم اليهود فاستولوا على بيت المقدس وأخذوا الصليب الذى صلب عليه المسيح ، بزعم النصارى، وهو أعن شيء لديهم ، ويرى في كتاب پرويز الى هرقل إذ ذاك كيف بلغ به الكبر وازدراء الروم ، ثم تقدّم الفرس فأخذوا مصر سنة ٢١٦ بعد تسعة قرون ونصف من خروجهم منها أيام الاسكندر ، وسنة ٢١٧ استولى القائد الفارسي شاهين على خلكدونيا إزاء القسطنطينية ، وقابله هرقل فأشار عليه القائد أن يرسل سفيرا إلى پرويز يدعوه إلى السلم فأخفقت السفارة وسجن پرويز السفراء، وأرسل إلى قائده يوعده بالموت على أنه لم يأته بهرقل مقيدا ،



<sup>(</sup>١) صل : كلما ، والتصحيح من طا ، طر ،

غرج الرجل بالكتاب وفعل ما أمره برويز فوقع الكتاب الى قيصر، ولما وقف عليه انخدع وظن أن بين برويز و بين صاحبه مواطأة عليه ، وأن جُراز قد احتال عليه ومكر به (١) ، فارتحل بخيله و رجله ونكصوا على أعقابهم ، وعادوا الى بلادهم راضين من الغنيمة بإيابهم وكتب الى جراز يعيره ويوبخه ويقول : إنك قصدت أن تسلم الى برويز تاجى وتختى ، وكنت في مكاتبتي مماذقا غير مصادق ، ومكاشحا غير موافق ، فكتب اليه يبرئ نفسه من ذلك ، ويستطعفه ويستميله ويسأله الرجوع والعود ، فكان من جواب قيصر له : كيف أعود وهذا أثر فاسك ؟ وأتى آمن وقد عرفت ربوضك لافتراسك ؟ فلم يرجع قلبه له ، وكأنما وافق قول الشاعر قوله حيث قال ، وهو النعان بن المنذر ملك العرب : قد قيل ذلك إن حقا و إن كذبا فلم اعتـــذارك من شيء اذا قيلا

وأما برويز فإنه كتب الى جراز كتابا يقول فيه: أيها الحبيث الغادر! كم أكاتبك وأستدعيك وأنت مصر على المخالفة ؟ وقد بلغنى أن العساكر الذين جعاناهم تحت رايتك يكاتبون قيصر، ويصادقونه، فإذا وقفت على كتابى هذا فنفذ إلى من تتهمه منهم بذلك، فلما قرأ كتابه نفذ اليه ممن معه من العساكر اثنى عشر ألف فارس، وأمرهم بالتظاهر والتوافق، فساروا الى أن وصلوا الى أردشير تحرّة فنزلوا جميعا في مكان واحد ينتظرون أمر برويز، فنفذ اليهم برويز ذاد فرَّخ، وأمره أن يقول

= ورأت قبائل الأوار فرصة للإغارة على عاصمة الروم فأغاروا . وضاق هرقل ذرعا بهذه الخطوب فعزم على الفرار إلى قرطاجه، ووضع ذخائره فى السفن ولكن الناس نذروا بذلك فثاروا . وانتهى الأمر بأن حلف هرقل فى كنيسة صوفيا ألا يترك القسطنطينية .

وبعد سنين جمع هرقل أمره وأعانه القسيسون وغضب معه الناس حمية لدينهم الذى استباح پرويز حرمت بالاستيلاء على بيت المقدس وازدراء المسيح في كتابه إلى هرقل وكانت وقائع من سنة ٦٢٢ الى ١٦٢٧ م جزر فيها سلطان الفرس شيئا فشيئا، وانتصر هرقل في مواقع عدّة حتى أحس پرويز الخطر فأعد ما استطاع من قوّة، وحالف الأوار سنة ٣٢٦ وأرسل جيشا لمقابلة هرقل وآخر لمشاركة الأوار في حصار القسطنطينية، ولكن الروم استطاعوا أن يدفعوا الأوار عن المدنية ويهزموا القائد شاهين الذي لم يستطع عبور البسفور لمعاونة الحلفاء، وقد غضب پرويز على قائده وشتمه وأوعده ثم مثل بجئته حين مات .

<sup>(</sup>۱) يظهر أن هذه واقعة محترفة والصحيح أن پر و يز أرسل يأ مر بقتل قائده فأسر الروم الرسول وأعلموا القائد بأمر پرو يز فا دعى الفتائد أن الملك أمر بقتله وقتل ٤٠ رئيسا فئار الجند وصالحوا الروم وأخلوا خلكدنيا ورجعوا . (و رثر ٢٠ ج ٨ ص ١٩١)٠.

<sup>(</sup>١) صل : صادق . والتصحيح من طا ، طر . (٢) طا ، طر : له (لا)

لهم: لم فتحتم طريق قيصر حتى جاوز طوره ، ووطئ بلادنا؟ فسار زاذ فرخ وأدى رسالة برويز ، فعمهم الوجوم وارتعدت فرائصهم من الفزع ، فلما رأى زاذ فرخ خورهم وضعفهم خلا بهم وأظهر أنه مع بحراز وقال لهم : لا تخافوا برويز، وأغلظوا له فى الجواب ، وأطلقوا ألسنتكم بشتمه وشتمى، واطردوني ، فان برويزلا يقدر على مقاومتكم ، ولم يبق على بابه أحد يميل إليه ، وقد استوحش منه أخى رستم وهو فى عشرة آلاف فارس ، وأراه لم يبق من ملكه إلا قدر مص نواة ، فحرشهم به وأغراهم، ومن جلباب الحشمة عراهم ، فعلوا ما أمرهم من السفه والإهجار والإفحاش ، فعاد زاذ فرخ هو الذى أغراهم بذلك ، فسكت ولم يتجاسر على البطش به خوفه من رستم أخيه ، فقعد زاذ فرخ على باب الملك بذلك ، فسكت ولم يتجاسر على البطش به خوفه من رستم أخيه ، فقعد زاذ فرخ على باب الملك فعزم عليمه والتعجله فيه ، فبيناهما فى ذلك الحديث إذ جاء الخبر بقدوم قائد من قواد برويز يسمى تخوار فوافق زاذ فرخ على رأيه ، فتم الباب وشرعوا فى خلع برويز وإحراج ولده شيروية برويز يسمى تقوار نوافق زاذ فرخ على رأيه ، فتم الباب وشرعوا فى خلع برويز وإحراج ولده شيروية من الحبس، وتقرير الأم عليه (1) .

= ثم سار هرقل ميما دستَكرد مُقام الملك پرويز ، على ٧٠ ميلا شمالي المدائن ، وهزم الفرس في موقعة نينوى ١٢ ديسمبر سنة ٢٢٧ ثم قصد المدينة ففر پرويز شطر المدائن وعبر دجلة الى يه أردشير آخذا معه شيرين وابنين منها وثلاثة أزواج من بناته ، وهناك أرسل حرسه الخاص لمعاونة الجيش الفارسي المنهزم ، فاجتمعت قوى الفرس وفيها مائتا فيل على النهروان قرب المدائن ، وفي يناير سنة ٦٢٨ تقدّم هرقل من دستكرد حتى عسكر على ١٢ ميلا من النهر، فلما عرف قوة الفرس آثر الرجوع فأمضى الشياء قرب بحيرة أرمية ، وما وهن پرويز ولا رجع عن غلوائه فيا زال هرقل يدعوه الى السلام فيأبي ، ولكن ثار الفرس عليه فلعوه وقتلوه ، وسيأتي بيان ما كان بين الفرس والروم بعد پرويز و

وظاهر أن هذه الحرب هي التي أهمت العرب ونزلت فيها الآية : ﴿ غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ .

<sup>(</sup>۱) یروی آن برویز حینا فر من دستکرد کان مریضا ، وأنه أراد أن یعهد الی ابنه من شیرین — مردانشاه . فاتمر الرؤساء لیملکوا شیرویه آکبراً بنا، پرویز ، وکانت بین المؤتمرین ابنان لجراز (شهر براز) ، وقد تم ذلك فی ۲۵ فبرایر سنة ۲۲۸ (ورتر، ۴ م س ۱۹۲) و یقول الطبری فی یوم آذر من شهرآذر .

<sup>(</sup>۱) سبکس (Sykes) ج ۱ : پرویز ، ورنر ، ج ۸ ص ۱۹۰ رما بعــدها . وانظر الطـــبری، والأخبارالطوال، والمروج، والتنبيه والإشراف .

وكان شيروية محبوسا في عقر بابل، وحارسه إصبهبذ في سستة آلاف فارس . فسار تخوار الى محبس شيرويه فالتق مع الإصبهبذ وجرت بينهما واقعة فقتله تخوار، ودخل الى الحبس في سلاحه لإخراج شيرويه . فلما رآه على تلك الهيئة كاد تنشق مرارته من الفزع وبكي وقال : ما الذي حل بالملك حتى جئتم في طابي؟ وخاف على أبيه من القتل ، فقال له تخوار : إن لأبيك خمسة عشر ابنا سواك ، فان سكت وخرجت وليناك وإلا قتلناك وولينا بعض إخوتك ، فأجابه عند ذلك الى الخروج، وجاء معه الى المدائن ،

وأما زاذ فرّخ فانه كان ملازما لباب برويز لا يخلي أحدا يدخل عليه . وأمر حراس الليل أن يرفعوا أصواتهم في الليل بالدعاء لقباذ ، وهو شيرويه ، وينادوا بذلك كاكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء لبرويز ، فلما جنّ الليل رفع الحرّاس أصواتهم وذكروا قباذ ، ولم يذكروا برويز ، وكانت شيرين عند رأس برويز ، فلما سمعت ذلك أيقظت برويز وقالت : أيها الملك ! قد حدث حادث عظيم فإني أسمع الحرّاس يدعون لقباذ ، ولا يذكرون الملك ، فقام برويز وتنفس الصعداء وقال : الآن قد ظهر صدق قول المنجمين ؛ إن قباذ هو شيرويه ، وأنا سميته بهذا الاسم ولم أطلع عليه أحدا ، والرأى أن أخرج مغلّسا هاربا الى ملك الصين وأستمين به على هؤلاء البغاة ، فاستدعى بسلاحه فلبسه ، واستصحب غلاما ، وخرج من دار السلطنة ، ودخل الى باغ له قريب من قصره يدعى باغ الهند أوان ، فاختفى في شجراته ، ولما طلع النهار هجم الهمج الرعاع على مستقره ، وأخذوا في نهب خزائنه ، ثم طلبوه فلم يجدوه .

قال : واحتاج برويز ضحوة النهار الى العلمام فقطع علاقة من علائق منطقته المرصعة، ودفعها الى غلامه، وأصره فأعطاها و باغبانا "هناك ليشترى له بها طعاما ، فلما عرضه فى السوق أخذ وقيل : من أين سرقت هذه العلاقة المرصعة؟ فحملوه الى زاذ فرخ فأدخله على شيرويه، وكان قد وصل مع تخوار، فأعلم بما عثر عليه على يده ، وهو العلاقة المرصعة ، فأوعده بالقتل وهدده وسأله عن الذى أعطاه تلك العلاقة ، فقال : الذى أعطاني هذه هو في والباغ "، وهو رجل شاكى السلاح، في قد السرو، كأنه أنت بالشائل والشكل، ومعه ترس من الذهب قد علقه ببعض الأشجار، وجلس تحته، وبيده قوس، وتحت ركبته سيف ، فعلم أنه أبوه برويز ، فنفذ ثلاثمائة فارس ليقبضوا عليه ، فلما قربوا من الباغ منعتهم هيبته من القرب منه فرجعوا ، فركب زاذ فرّخ في جماعة من الفرسان، ودخل الباغ وقرب منه وجرت بينه وبين برويز مة الات ، ثم إنه قال له : هب أنك قتلت ألف فارس ، فما الذي

<sup>(</sup>١) طا، طر: وركب.

T)

يكون بعد ذلك ؟ إن جميع أهل هذا الاقليم قد خرجوا عليك، ولا يمكنك أن تنجو منهم . فقال : لقد صدق قول المنجم حين قال: <sup>19</sup> اذا رأيت سماءك من ذهب، وأرضك من حديد فقد قرب آنتهاء أمدك ، وعنى بذلك ترسمه الذى علق من الشجر فوق رأسه، وسيفه الذى كان تحت ركبته ، ثم جاءوا بفيل عظيم فركبه برويز ، وأمر شيروية أن يدخلوا به الى طيسفون و يحبسوه فيها، و يوكلوا به كلينوس مع ألف فارس ، فجبسوه على هذه الصفة ، وكان ذلك اليوم تمام ثمان وثلاثين سنة من ملكه .

# بع ٤ — ذكر نوبة قُباذ بن برويز بن هُرَمُن بن كسرى . وهو الملقب شيرريَه وكانت ولايته سبعة أشهر §

قال صاحب الكتاب: فلبس شيرويه تاج أبيه، وتسنم تخته، وحضره الايرانيون فتكلم عليهم، ودعا له الحاضرون وأثنوا عليه ، فقال: أول ما نبدأ به مراسلة برويزثم نشرع في أمر السلطنة وترتيب قواعد المملكة ، فقال: أريد شيخين طاعنين في السن عارفين بأحوال الملوك حتى أرسلهما اليه ، فأشار وا عليه بخراد بن برزين و رجل آخر من مشايخ الدولة يسمى أسفاذ كشسب (١)

§ قباذ بن برويز أو قباذ الثانى، ويسميه الفرس المشئوم، ملك من فبراير الى سبتمبر سنة ٢٢٨م وفى فارس نامه أن أمه مريم بنت قيصر . وقد و رث ملكا مضطربا وأصرا مريجا فرضى بقتل أبيه، وقتل إخوته وكانوا، فيا يقال؛ ثمانية عشر . وفى تاريخ حمزة أنه قتل اثنين وأربعين من إخوته و بنيهم .

وقد بدأ عهده بمسالمة الروم فوضعت الحرب أو زارها، بعد أن استمرت سنة وعشرين عاما، على أن تطلق الأسرى وترد الأرض المفتوحة من الحانبين ، وأن يرد الصليب – وقد احتفل هرقل برده الى بيت المقدس فى سبتمبر سنة ٢٢٩ – واكن شهر براز لم يطع أمر قباذ بتخلية الأرض الرومية الح .

<sup>(</sup>١) في الطبرى: أسفاذ بُحشاَس رئيس الكتبة . وفي الأخبار: يزدان جشنس رئيس كتاب الرسائل . وفي الغرر: أسفاذ كشنس . وفي الشاد كشس .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب . (٢) فارس نامه ص ١٠٨ (٣) فارس نامه وتاريخ كزيده .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب .

فقال لها: نريد أن تركما إلى طيسفون، وتقولا لأبينا: اعلم أن الذى جرى عليك ما كان لى فيه ذب، ولا لأحد من الإيرانيين بل كان ذلك جزاءك على سيرك القبيحة، وأفعالك الذميمة التى منها سعيك فى دم أبيك، و بسطك يد الظلم فى رعيتك، و إجحافك بمن تحت أمرك (۱)، ومنها إساءتك إلى جميع أجنادك بتفريقك بينهم و بين أولادهم و إخوتهم؛ فجهزت البعض الى الروم والبعض إلى الصين ، ومنها إساءتك أيضا إلى الروم ، مع ما عملوا معك من الجميل حين ردوك إلى ملكك وسلطانك، ولما أنه استقام أمرك أرسلوا اليك يطلبون منك خشبة بالية لاتضر ولا تنفع فلم تسعفهم بها (س)، ومنها أنه كان لك ستة عشر ابنا فجستهم أجمعين فشددت وثاقهم وضيقت خناقهم ، فكانوا معذبين في يدك ليلا ونهارا يشكونك سرا وجهارا ، وينبغي لك الآن ألا تحيل ما ألم بك إلا على أمر الله فتقلع عما كنت عليه ونتوب اليه ، فلعل الله يأخذ بيدك، ويختم بالخير عمرك .

فلما سمع خرّاذ وأسفاذ هـذه الرسالة توجها نحو طَيسفون ، فلما قربا مر المحبس صادفا كلينوس (ح) الموكل به قاعدا على بابه مع رجاله فى عددهم وأسلحتهم ، فقام وتلقاهما وأكرمهما وأجلسهما ثم سألها عن مجيئهما ، فقال خراذ : إن شيرويه حملنا رسالة الى برويز، وجئنا لأدائها اليه ، فقال كلينوس : إن شيرويه أمرنى ألا أمكن أحدا يكلم برويز إلا بما لا يخفى على ، فقال أسسفاذ : الرسالة التي معنا ليست برسالة سر ، فاستأذن على برويز، واسمع ما نخاطبه به "، فقام ودخل على الملك، وكفر فى خدمته ، فقال : أيها الملك! إن على الباب خرّاذ وأسفاذ ، وقد نفذا من تلك الحضرة برسالة اليك، وهما يستأذنان فى الدخول ، فتبسم وقال : لست بملك حتى يحتاج الى استئذانى فى الدخون على ، فحرج ورفع دونهما الحجاب فتاثما بمنديلين إما من الحياء أو من الهيبة (٤)، ودخلا عليه فسجدا له ثم مثلا قائمين بين يديه ، وهو قاعد على بساط كبير منسوج من الذهب ، مرصع باللؤلؤ والجوهر ، وتحته لحاف

<sup>=</sup> وسيرته في الشاه ٢٠٤ بيت فيها العنوانات الآتية، في الشاه :

<sup>(</sup>١) فاتحة القصـة وفيها رسالة قبـاذ الى پرويز . (٢) جواب خسر و پرويزالى قبــاذ .

۳) ندب باربد خسرو . (٤) طلب الكبراء من شيروى قتل خسرو، وقتله على يد مهر هرمن.د.

 <sup>(</sup>٥) قصة شيرويه وشيرين امرأة خسرو پرويز، وقتل شيرويه .

<sup>(</sup> أ ) هذه النَّممة > كما في الشاه > تتضمن ظلم الرعية والشدَّة عليهم في أمر الخراج فهمي تطابق جواب پرويز الآتي .

<sup>(</sup>ب) في الشاه، بعد هذه التهمة ، اتهام يرويز بالطمع في أموال الفقراء .

<sup>(</sup>ح) فى الطبرى : جلينوس، وفى ورثر : كلينوس. وهو الذى يذكر فى وقائع الفتح الاسلامى.

<sup>(</sup>s) «إما من الحياة أو من الهيبة» من عند المترجم .

من الديباج الأصفر، وفي يده سفرجلة، وهو محزون منكبّ على وسادة عنده . فاستوى لهما ووضع السفرجلة على الوسادة فزلقت وسقطت على اللحاف وتدحرجت حتى نزلت من البساط إلى الأرض. فبادرها أسفاذ، وأخذها من الأرض، ومسح التراب عنها، ووضعها على رأسه ثم حطها بين يديه . فاعرض برويز وتطير من تدحرج السفرجلة ، وامتلاً همّا ثم رفع رأسه الى السهاء وقال : إلَّمني : لارافع ﻠﻦ ﻭﺿﻌﺖ ، ﻭلا ﺟﺎﺑﺮ ﻟﻤﻦ ﻛﺴﺮﺕ . ثم قال لأسـفاذ : إن هذه السفرجلة أخبرتن بخروج الملك من يدنا وأيدى أولادنا ومصيره الى غيرنا(١) . ثم قال : فهات ما معك من عند ذلك الصبي الخبيث الدخلة القصير العمر". فاندفعا في أداء الرسالة . فلما فرغا منها تنفس الصعداء وقال : احفظا الجواب وبلغاه إلى شهرياركم الجديد، وقولا : العاقل من شغله عيبه عن عيوب غيره . أما قولك : سعيتَ في دم أبيك فاعلم أنه لا يخفي على العمالمين أن المفسمدين سعوا بيننا وبينه حتى خفنا على أنفسمنا قآثرنا ترك الوطن ، وخرجنا من دار الملك الى أن جرى ما جرى . ولما رجعنا دهمنا قتال بهــرام وثتابمت محنــه الى أن جلونا الى الروم . ثم لما رزقنا الظفر وعدنا الى مســتقرنا افتتحنا بالانتقام لأبينا فقطعنا أطراف بندويَه وقتلناه، و'نتبعنا كُستَهم حتى فرغنا منــه ـــكما ذكر ـــ وهمـــا اللذان لا يخفي غناؤهما، وما ثبت لهما من الحقوق حيث جعلا أرواحهما وقاية لنا، وخاضا غمرات المهالك دوننا . فلم نبال بذلك حتى أهلكناهما طلبا للتشفى والانتقام . وأما قضية حبسك و إخوتك فإنا فعلنا ذلك خوفًا من الذي حصلنا فيه اليوم . ولم يكن عليكم من الحبس إلا الاسم . فإنا جعلناكم في قصور منخرقة مفتّح بعضها الى بعض، وفي بساتين تمكنتم فيها من الطرد والصيد واللعب واللهو . وقد كنت أخبرت بما قُذْ شاهدته منك في كاب عالم الهند (٧) فلم أبطش بك مع كونك حقيقا بذلك. والمكتوب مودع عنـــد شيرين . فان أردت الوقوف عليــه فأحضره . وأما الذين حبسناهم فإنا لم نتعوَّد إرافة الدماء فاقتصرنا لذلك في المذنبين ومن يستحق القتسل على الحبس ، كما جربُ به عادة الملوك . وأما ما ذكرت من ظلمنا للرعيــة فإنا لم نطالبهم قط إلا بواجب الخواج، وما طالبناهم بذلك إلا ليشــتّـد ظهر ماكمًا بالكنوز التي كنزناها . وهي الآرب كلها بين يديك ، ومفاتيحها ملقاة إليك (ح) . وأما ما ذكرت من أمر الروم وسعيهم في إعادة الملك إلينا فاعلم أنا لما ظفرنا في تلك الوقعة لم نعوف ذلك

<sup>(</sup>١) في الطبري: " إن السفرجلة التي تأويلها الخير سقطت من علو المسفل " • وفي الغرر : " وكفاك بتدحرج هذه الممرة ، التي معناها الخيرية ، إلى التراب طيرة ". وتفسير هذا أن السفرجلة باللغة الفارسية " بهي " . وهي كلمة معناها الخيرأ يضا (ب) في الشاه : ملك الهند . واسمه في الطبري فرميشا . وفي الأخبار الطوال : قرميسيا .

<sup>(</sup>ح) حذف المترجم هنا جواب يرو يز عن اتهامه بنجمير الجند وتفريقهم في الأقطار، كما في الشاه . (٣) طا، طر: جرت بذلك . (٢) طاء طر: يَمَا شاهدتِه -(١) طاء طر: فانما

<sup>(</sup>٤) طاء طر: لنشد .

إلا من فضل الله وقوته . ومع قلة غنائهم فى تلك الوقعة فقد عرف واشتهر ما أفضناه على نياطوس وحبوناه به من الجواهر والذهب والفضة والخيل والأسلحة . وأما امتناعنا من إنفاذ خشبة الصليب اليهم فان ذلك لأنا استحيينا من إهداء عود بال من إقليم الى إقليم . فانا لو فعلنا ذلك لصرنا ضحكة بين الحلق، ونسبنا الى الجهل وقلة العقل (١) .

ثم أمرهما بتبليغ جوابه الى شيروية ، وودعهما وكلمهما بما فاضت منه العيون، واضطرمت منه القلوب ، وقاما من عنده يلطمان وجوههما، وخرجا وقد شقا من الأسف والجزع جيوبهما ، وعادا الى شيروية، وبلغاه جواب أبيسه فأخذ يبكى ويتوجع ، ولما خلا المجلس من الذين خلعوا أباه نزل من التخت، وأخذ في البكاء والعويل ، ثم أمر صاحب طعامه بأن ينفذ الأطعمة اليه، ولا يمنعه شيئا مما يريد ، فكان لا يأكل شيئا مما يجملونه اليه، وإنماكان يأكل مما تصلحه شيرين .

قال : وبلغ الخبر بما جرى عليه الى بهر بَذ العوّاد الذى سبق ذكره ، وكان بجهرم ، فخرج باكيا مهموما مصفر الوجه محترق القلب ، وسار حتى قدم طَيسفون ، فدخل على برويز ورآه فى محبسه فكاد يهلك من الأسف والجزع ، ثم خرج وهو يندبه بالغناء الفهلوى ويقول : له فى عليك أيها الملك الهام ! له فى عليك أيها الشهر يار المقدام ! أين روعتك وجلالتك ؟ أين بسطتك ومها بتك ؟ أين ذلك الواق ؟ أين تلك الحبالس ؟ أين تلك الأوانس ؟ أين تلك الرايات والأعلام؟ أين تلك السيوف والأقلام ؟ أين شهدازك الذي كان تحتك يقمص ، ومن فرط المراح في الميدان يوقص ؟ أين تلك الجواشن المضيئة ؟ أين تلك المغافر الفضية ؟ أين تساد فرسانك ؟ أين رجالك الآخذون بركابك وعنانك ؟ أين علك الخيول الطوائح ؟ أين تلك الفيول الجوائح ؟ مالك جالسا وحيدا ، وعن ندمائك وجلاسك فريدا ؟ طلبت الولد حتى يشد أزرك ، ولم يخطر ببالك أنه يريد وحيدا ، وعن ندمائك وجلاسك فريدا ؟ طلبت الولد حتى يشد أزرك ، ولم يخطر ببالك أنه يريد أسرك ، لقد نقص بدرك حين نشأ هلالك ، وتقصد رمحك لما انبرى خلالك ، من رأى أكثر من عسا كرك الجرارة ، وأطمى من بحارك الزخارة ؟ ما أكثر ما كانوا يوم الطمع ، وما أقل ما وجدوا عند الفزع !

<sup>(</sup> أ ) یری القاری أن إجابة پرویز لیست علی ترتیب رسالة قباذ . ثم یزید الطبری علی هذه التهم إکماره من النساء فی قصره والاضرار بهن ، وتزید الأخبار الطوال أمره بقتل ۳۰ ألفا بدعوی انهزامهم من الروم ، وقتل النمان بن المنسذر . ورسالنا قباذ ویرویز مفصاتان فی الطبری مسهبتان .

<sup>(</sup>١) صل : وما أكثر . والتصحيح من طا ، طر .

قال : فبكى الحرس من غنائه هذا . ثم إنه نذر أنه لا يمس بعده منهما، ولا يجس وترا (١) وقطع أربعة من أصابعه، وقبض عليهن، وجعل يفيض عليها من مدامعه . ودخل دارا، وأوقد نارا . وأحرق ماكان له من ملاهيه (١) . وعاش بعد برويز ما عاش حليف الهم والحزن، نديم الويل والحرب .

ثم إن زاذ فُرخ وأقرانه وأعوانه الذين كانوا السبب في خلع برويز خافوا من اتفاق الوالد والولد فاجتمعوا ودخلوا على شيرويه وقالوا: متى اجتمع سيفان فى غمـــد ، وملكان فى مكان واحد؟ وقد خاطبناك مرارا فيما نحن بصدده» . يلوحون بذلك الى قتــل برويز، والفراغ منه، مع إيعاد منهم له وتهديد إن لم يفعل . وكان قد صار في أيديهم أسيرا . فخافهم على نفسه وقال : ارجعوا اليوم إلى منازلكم، وٱنظروا من يباشر هذا الخطب الجسيم والأمر العظيم بحيث يكفيكم هذا المهم فىالسر. فانصرفوا ولم يجدوا أحدا يقدم على ذلك و يتجاسر عليه . وعلموا أن من تعرَّض لذلك الأمر الجليل فكأنما يعلق من عنقــه ركنا من جبل . وما زالوا يتطلبون من يقوم بذلك حتى صادفوا رجلا مارا في الطريق قبيح الصورة حافيا حاسرا جائعا . فعرضوا عليه ذلك . فقال : أنا لكم بهـذا الأمر ، ولكن بعد أن تشبعوني . فقال له زاذ فرخ : افرغ من هــذا وعجل فإني أعطيك كيسًا من ذهب . فدخل إلى محبس برويز . فلما رآه بكي وأحس بالأمر وقال : من أنت وما اسمك ؟ ثكلتك أمك . «فقال : أنا رجل غريب أدعى مهر هُرمُن د (ح) . وكَانَ عنــده وصيفة أو وصيف قائم على رأسه فقال له : هات الطست والإبريق، وهات ثو با جديدا . فلما أتاه الغلام بذلك زمزم وتاب وغطى وجهه بذلك الإزار حتى لا يرى وجه قاتله . فبادره العلج الفاجر بخنجره، وهتك عن قلبه خجـــاب صدره فانصرم حبل عمره . وتلك عادة الزمان يتقلب بأهله حتى يصير العزيز ذليلا، والعظم ضئيلا. والعاقل من الملوك يعتبر بيرويز، ويحذر في سلطانه القوى العزيز. فلا يتنكب طريق العدل والسداد، ولا يقدم إلا على مافيه صلاح البلاد والعباد :

<sup>( 1 )</sup> في الشاه : أُقسم بيزدان و باسمك أيها الملك ! وبالنوروز والمهرجان والربيع السعيد الخ -

<sup>(</sup>ب) يعنى آلات اللهو ، كما في الشاه : همه آلت خويش يكسر بسوخت .

<sup>(</sup>ح) هو فى العلبرى : مهر هرمز بن مردانشاه والى نيمروز الذي قطع پرويزيده (طبرى، ج ٢ ص ١٦٥) -

<sup>(</sup>١) طر: ألا يمس . (٢) طا، طر: فعاش . (٣) طا، طر: كانت .

(ff)

هی الدنیا تقول بمل فیها: حذار حذار من بطشی وفتکی ولا یغسردکم حسس ابتسامی فقولی مضحك والفعل مبکی بروز اعتبروا فإنی آخذت الملك منه بسیف هلك وكان قد استطال علی البرایا ونظم جمعهم فی سلك ملك فلوشمس الضحی جاءته یوما لقال لها عتوا: أف منك! ولو زهر النجوم أتت رضاه تأبی أن یقول: رضیت عنك فامسی بعد ما ملك السبرایا أسیر الموت فی ضیق وضنك

قال : ولما شاع خبر قتله بادر الطغاة الملاعين ، والبغاة الشياطين الى محابس أولاده ، وكانوا خسة عشر نفسا ذكورا، فقتلوهم جميعا، ولم يكن شيروية لدفعهم مستطيعا . لأنه كان في أيديهم اسيرا ولأوامرهم مطيعا ، فبكي كثيرا ثم نفذ جماعة من الحرس إلى حجر نساء أبيه ليحفظوا أستارهن .

وبعد ثلاث وخمسين يوما من مقتله أرسل الى شيرين، وأوعدها وهددها، وخاطبها بالساحرة الفاجرة، واستدعاها الى حضرته ، فلما أتاها الرسول خلت، واستحضرت كاتبا، وأوصت اليه وأطلعته على جميع أحوالها وأسرارها ، ثم ردت جواب شيروية ، وقالت للرسول : قل لشيرويه تسربل الحياء، ولا تخاطبني بمثل هذا المقال، وحاشا أن أنسب الى شيء بما ذكرت من قبيح الفعال ، إن أباك لما توسم اليمن في ناصيتي ، وتفترس البركة في عقبي إجتباني ، ومن بين نسائه اصطفاني ، فخف الله واحذر عقابه، ولا تنسبني الى القبيح ، فلما أتاه هذا الجواب اغتاظ، ورد اليها الرسول وقال : لابد لك من الحضور ، فعظم ذلك على شيرين ، وردت اليه في الجواب أنى لا أحضر عندك إلا اذا كان بين يديك خمسون من مشايخ الدولة وأعيان الحضرة ، فاحضرهم وأرسل اليها فاستحضرها ، فلبست شيرين ثياب الحداد ، وظاهرت بين البياض والسواد (١) ،

<sup>(</sup>١) في الشاه : مول، وورثر، تبريز : لبست السواد والزرقة :

چوشیرین شنید آن، کبود وسیاه بپوشسید وآمد بنزدیك شـاه

<sup>(</sup>۱) طا ؛ طر: فوجهى مضعك . (۲) طا ؛ طر: واستحضرها .

واستصحبت قطعة سم . وحضرت في مجلس <sup>وو</sup>شاذً كانَّ عند شيرويه، وقعدت من وراء الستار . فارسل اليها شيرويّه وقال: قد مضى اليوم شهران من عزاء الملك . وإنى أريد أن أتزوّج بك ثم أعمل معك من الجميل فوق ما عمل برويز، وأعتني بأمرك، وأحسن اليك ، فقالت : أنصفني في ثلاثة أشياء، ثم هأنا بين يديك فاحكم في بما تشاء . فرضي شيرويه بما قالت، وسألها عن الأشياء الثلاثة . فقالت من وراء الحجاب : أيها الملك ! إنك رميتني بالفجور والسحر، وزعمت أني بعيدة من الطهارة والعفة . فقال شيرويه: قد صدر مني ذلك عن رأس الحدّة والغرّة. والشباب لا يؤاخذون بمثل ذلك . فلما سمعت ذلك قالت للحاضرين : إنى كنت ست إيران ثلاثين سنة . فان كنثم سمعتم في هذه المدَّة المديدة أني قرفت يوما بربية أو رأيتموها على فاذكروا ذلك . فرفعوا أصواتهم ببراءتها وتزكيتها، وشهدوا لها بطهارة الذيل ونقاء الجيب . فقالت : اعلموا أن النساء يحدن بثلاثة أشياء : أحدها يمن الأثر مع الحياء وموافقة الزوج، والثاني النجابة في الولد، والثالت وفور الجمال والحسن. وقد عرف واشتهر حال الملك لما قدم من بلاد الروم . وقد رأيتم ما صار اليه من الجلالة والبهاء بيمن نقيبتي في آخر الأمر . وأما النجابة فقد رزقت منه أربعة من البنين لم يولد أمثالهم من جمشيد ولا أفريذون . وأما الجمال فهو معلوم، وإن لم تصدّقوني فانظروا إلى . وكشفت الحجاب، وحطّت النقاب. فدهشوا لما رأوا من وجه كالنهار الشامس، وشعر كالليــل الدامس. فلما رآها شــــيرويه كادت تزهق روحه شغفا بها ، وقال : اذاكنت لى فلا أريد من الدنيا غيرك . وقد اجتريت من ملك إيران بك . فقالت : أريد من الملك إسعافي بالحاجات الثلاث . فضمن لها إنجاحها، وسألها عنها . فقالت : إحداها أن ترد إلى جميع ما كان لى من صامت وناطق . والثانية أن تكتب خطك في هذا المكتوب بإمضاء جميع ما فيه . فأسعفها بالحاجتين . فعادت الى دارها، وأعتقت مماليكها، وأعطتهم بعض تلك الأموال، وفرقت الباقي على الفقراء والمساكين والمحتاجين صدقة عن برويز . قال : وسألها عن الحاجة الثالثة . فقالت : أن تمكنني من الدخول الى ناووس أبيك حتى أجدّد به العهد . فأمر ففتحوا باب الناووس . فدخلته وهي تبكي وتندب فوضعت خدّها على خدّ برويز ثم تناولت السم الذي كان معها فماتت من ساعتها . فانتهى الخبر بذلك الى شيرويه فعظم عليه، وأخذ في البكاء والعويل حتى مرض من فرط الجزع . ثم إنهــم سموه بعد سبعة أشهر ومات . وأنتقل الأمر إلى ولده من بعده .

<sup>(</sup>١) طاء طر: فقال ٠

<sup>(</sup>۲) طاء طر: وانتهى .

# ٤٤ - ثم ملكوا أردَشير بن شيرويَه بن بروتيز وكانت مدّة ولايته سنة واحدة §

قال : فلبس التاج بعد أبيه ، وحضره الناس فوعدهم من نفسه بحسن القول والعمل ، وسلوك سبيل السلاطين الأول في بسط العدل ، وإفاضة الأمن ، فدعوا له ، وسرّوا بمكانه ، ثم إنه فوض بهلوانية جنوده إلى رجل يسمى فيروز ، موصوف بالشهامة والرجولية .

واقتهى الخبر بموت شيرويه وقيام أردشير مقامه الى جُراز إصبهبذ حدود الروم فكتب الى مشايخ ايران كتابا يلعن فيه شيرويه لما صدر منه من الأمر بقتل أبيه ، ويقول : لم يخطر ببال أحد أن هلاك مثل ذلك الملك الكبير يتيسر على يدى ذلك الشقى الحقسير ، وقد جاء البشير بموته وقيام ولده مقامه ، وأنا غير راض بذلك ، وسأقدم عليكم بعساكر الروم والفرس ، وأقلع جرثومته وأحسم ، ادته ، ثم أنظر من يصلح لهذا الأمر ، وكتب في السر الى فيروز كتابا يقول فيه : اعلم أن دولة الساسانية قد انتهت ، ومعافد أمورهم قد انحلت ووهت ، ولا بدّ من سائس مهيب يتولى الأمور ، ويسوس قد انتهت ، ومعافد أمورهم قد انحلت ووهت ، ولا بدّ من سائس مهيب يتولى الأمور ، ويسوس

§ أردشـير الثالث الملقب و كوچك" أى الصغير، أوتى الملك صديًا؛ كان فيما يقال، ابن سبع (٥) سبن . وحضنه رجل يقال له مهآذر جُشنَس رئيس أصخاب المـائدة .

ودام ملكه سنة وستة أشهر (فبراير سنة ٦٢٨ — إبريل سنة ٦٣٠ م ) .

والذى ثار عليسه وقتله هو شهر براز الذى دبر خلع پرويز، كما تقدّم . وخلاصة ما فى الطبرى أن شهر برازكان فى ثغر الروم على جند ضمهم اليه پرويز وسماهم السعداء . وكان پرويز وشيرويه يكتبان اليه ويستشيرانه . فلما لم يشاوره عظاء الفرس فى تمليك أردشير اتخذ ذلك ذريعة الى الحلاف والتعتب طمعا فى الملك . فقدم فى ستة آلاف جنسدى الى طيسبون فحاصرها ، ودافع عنها مهآزر الوصى . ثم احتال شهر براز حتى خدع رئيس حرس أردشير، و إصبهبذ نيم روز . ففتحا له المدينة فدخلها وأمر بقتل أردشير فى السنة الثانية من ملكه ، ماه (شهر) بهمن ، ليلة روز أبان فى إيوان خسرو شاه قباذ .

وكان شهر براز قد عاهد هرقل على أن يرد اليه مصر وسورية وآسيا الصغرى . وأكدا العهد بالمصاهرة فأمن مخالفة الروم عليه .

<sup>(</sup>۱) طا، طر: ثم ملك . (۲) طا، طر، برویزین هرمزد بن كسری أنو شروان . (۳) طا، طر: أنظر فیمن . (۲) العلبری، ج ۲ص ۱۹۹ أنظر فیمن . (۲) العلبری، ج ۲ص ۱۹۹ (۷) فی الفرد: عشرون الفا . (۸) و دیر، ج ۹ ص ۶۶

الجمهور ، فدبر الآن في إهلاك أردشير ، ومهما فعلت ذلك فقد أدركت جميع آمالك ، واحفظ هذا السر فانك إن أطلعت عليه أحدا لم تلق خيرا ، واعمل بمقتضى أصى ، ولا تستصغرن شأنى ، والسلام ، فلما وصل الكتاب الى فيروز ترك رشاده ، وملك الشيطان قياده ، وأخذ فى التدبير على الملك أردشير ، فاستصحب جماعة من غلمانه ذات ليسلة وحضر بابه ، ففتح له الطريق فدخل فوجده فى مجلس الشرب ، فرحب به وأظهر السرور بحضوره ، واندفع معه فى الشرب ، وقعد فيروز عنده الى أن ثمل الندماء وقاموا وخلا المجلس ، وبق هو مع أردشير وحده ، فوثب عليه و وضع يده على فه حتى طفى ومات (١) ، فماج الناس بعضهم فى بعض ، وشهروا السيوف غير أنهم كانوا موافقين لفيروز فيا فعل فسكنوا ، ولما أصبح فيروز كتب الى جُراز بما فعل ، فلما وصل اليه الكتاب أقبل فى عسكر عظم حتى قدم طيسفون ،

### هم ملكوا فرائين فلم يبق سوى شهر وثمانية أيام . وكان هذا الرجل لم يكن من بيت الملك §

قال : فلما لبس التاج فرح بالسلطنة، وقال : لأن أعيش يوما واحدًا على التخت خير من أن أعيش ستين سمنة وعلى أمر لأحد ، وكان له ابن فقال له : إن السلطنة لتعلق بالممال والعسكر،

= ثم قد تقدّم أن الصليب الذي أخذه پُرُويز من بيت المقدس استردّه هرقل واحتفل لذلك الله عنه معد أردشير. وكأن المستمبر سنة ٩٢٩ م . فان صح هذا التاريخ فاسترجاع الصليب إنماكان في عهد أردشير. وكأن الفرس، وهم في أمر مريح، أرادواكف عادية الروم برد الصليب اليهم .

وقصة أردشير في الشاه ع.ج بيتا فيها العناوين الآتية :

(۱) جلوس شيروىَ على العرش، ونصحه الكبراء. (۲) نفوركُراز من تملك أردشير، وتدبيره لقتل أردشير بيد فيروز خسرو .

8 تختلف الكتب في تسمية المسلوك الساسانيين بعد أردشير بن قباذ بن پرويز، وفي سياق تاريخهم . فحمزة الأصفهاني يقتصر على ثلاثة . و يعد الطبرى وابن البلخى في فارس نامه ثمانية . وفي الإشراف والتنبيه وجدولين في الآثار الباقية سبعة . وفي الشاه وتاريخ كزيده والحدولين الآخرين في الآثار خمسة . وإجماع الكتب على ثلاثة : بوران دُخت، وآز رمى دُخت، ويزد حرد . وتكاد تجمع على الخمسة الذين ذكرتهم الشاه . وهم :

(١) فى الغرر : أنه وضع له سما فى طعام (ص ٧٣٢)

<sup>(</sup>١) طاء طريل تر ، (٢) طاء طريعد الكتاب ، (٣) كذلك في النسخ كلها ، (٤) ص ٢٥١ السابقة ،

(fff)

وإذا كان ذلك فقد ملكت ، فان أفريذون كان ابن آبتين ، ولم يرث منه التاج والتخت ، وإنما ملك بالمال والعسكر(١) . فطآب قلبه بهذا الكلام ، وأمر بوضع ديوان الجيش ، واستحضر الأجناد ، وبدّر في الإعطاء ، وأفاض الخلع على من لم يستحقها من الأجناد فأفرغ خزائن أردشير في أسبوعين حتى لم يبق فيهنا ولا زيشة نشابة ، ثم أقبل على الأكل والشرب والإسراف فيهما وفي الإنفاق والإتلاف بسببهما ، فتغيرت عليه القلوب ، فقال بعض أمراء اصطخر لقواد إيران : إن أمر هذا الرجل قد ثقل على قلوبنا ، فانه يستخف بالأكابر ولا يلتفت الى الأماثل ، فلا تسكتوا عنه ، فقال أجراز : إن وافقت وني في الأمر ولا تمدّوا إلى يد الشر ، ولا نتجنبوا طريق الحرية الأصل ، فقال بُحراز : إن وافقت وني في الأمر ولا تمدّوا إلى يد الشر ، ولا نتجنبوا طريق الحرية نكسته اليوم من التخت ، فقالوا : نحن كلنا معك ، وحاشا أن نمسك بسوء ، ونقصدك بمكروه .

= (۱) ڪراز. وهو شهر بَراز. (۲) بوران دُخت بنت پرویز. (۳) آزرمی دخت بنت پرویز. (۴) آزرمی دخت بنت پرویز. (٤) فُرُخراذ بن پرویز.

والأسماء الأخرى التي تختلف عليها الكتب كثيرا هي :

(۱) كسرى بن قباذ أو ابن مهرجُشنَس ، (۲) فيروز جشنس بنده ، (۳) خرداذ خسرو ابن پرويز (و يظهر أنه فرخزاذ) . (٤) كسرى نُحرَّهان بن أرسلان، وقد انفرد بذكره ابن البلخى ، وغريبُّ التسمية بهذا الاسم التركى ووارسلان » .

فأما فرائين فيسمى فى الشاه: فرائين كراز، فهو القائد الذى دبر قتل أردشير بيد فيروز، كما تقدّم، وهو أحد القوّاد العظام الذين قادوا جيش الفرس فى الحرب المتادية بينهم و بين الروم، ويسمى فى الطبرى والغرر: شهر براز، و و براز هى و كراز التى يذكرها الفردوسي اختصارا، وقد تقدّم أن وشهر براز اسم الرتبة، واسم القائد فرّخان ماه اسفندار، والظاهر أن فرائين تحريف فرخان فى الفهلوية، ففرائين كراز هو اذا فرخان شهر براز، و بذلك يفهم اختلاف الكتب فى تسمية الرجل الذى ولى الملك بعد أردشير بن قباذ، ويذكر فى الأخبار باسم شهريار؟ وقد أغفله حزة، وذكر بوران دخت بعد أردشير،

<sup>(</sup> أ ) فى الشاه أن ابنه الأكبر حدّره عاقبـــة الأمر لأنه ليس من عنصر الملك وأن ابنه الأصغر قال : إن الملك بالمــال والجند و إن أفريدون لم يكن أبن ملك الح وفى الغرر نحو هذا (ص ٧٣٤) .

<sup>(</sup>١) طاء طر: لك ذلك م

فاخرج نشابة عليها نصل من الفولاذ، وقد حضروا مع الملك فى الميدان ، فأخذ ينزع فى قوسه تارة من اليمين وتارة من الشمال ، فسدّد فى أثناء ذلك يده نحو الملك فوضعها فى وسط ظهره حتى خرج نصلها مع روحه من صدره ، فشار الأجناد فى الميسدان ، وسلوا الأسياف يضرب بعضهم بعضا إلى أن تفرّقوا .

#### ٤٦ – ثم ملكوا بوران بنت كسرى أبرويز . وكانت ولايتها ستة أشهر

قال : فطلبوا من يملكونه فلم يجدوا أحدا . وكانت لبرويز بنت تسمى بوران فملكوها . ولما لبست التاج وتسنمت التخت وعدت الحاضرين بأنها تسير فيهم بأحسن سيرة وأعدل طريقة .

= ومدّته في الشاه . ه يوما . وفي الطبري والإشراف . ع يوما . وفي الآثار الباقية شهر . والمرجح أنه حكم . ع يوما (٢٧ أبريل – ٩ يونيه سنة ٣٣٠ م) .

ثم قصته في الشاه ٦٨ بيتا فيها عنوانان :

(١) كُراز يغتصب السرير . (٢) قتل فرائين بيد شهران كُراز .

وينبغى التنبيه هنا الى أمرين : الأوّل أن جواز القاتل يذكر فى الشاه باسم هُرمُزد شهران كُواز، وأن جواز الذى يذكر منه أيام پرويزهو شهر براز القائد العظيم الذى تولى الملك باسم فرائين ، والنانى أن الأمير الذى سماه المترجم وبعض أمراء اصطخر عو جواز نفسه الذى انتدب لفتل فرائين، يفهم هذا من الشاه ،

وفى الطبرى أن الاصطخرى اسمه فسفروخ، وأنه ائتمر هو وأخواه، وكانوا فى حرس الملك، فلما من شهر راز بين سماطين من الجند، كدأ به اذا ركب، طعنه فسفروخ ثم طعنه أخواه فسقط عن دائته ميتا فشدوا فى رجله حبلا و جروه إقبالا و إدبارا ، وفى فارس نامه : أن بوران بنت كسرى حرضت عليه بسفرة فقتله .

وأما بوران دُخت ففي الآثار أنها لقبت و السعيدة " وأنها بنت مريم بنت قيصر . وفالغرر: أنها تشبهت بخُماني بنت بهمن، وحكمت الناس من وراء حجاب، وأمرت بقتل خسره فيروز (٢) قاتل أردشير. وفي الطبرى: أنها صيرت مرتبة وشهر براز" لفسفرخ (قاتل شهر براز) وقلدته و زارتها .

وكان ملكها ثمانية عشرشهر أوستة عشر (من صيف سنة ٦٣٠ – خريف ٦٣١ م) . وقصتها في الشاه ٢٣ يبتا .

<sup>(</sup>١) طاء طر: من يفلكونه من أولاد الملوك . (٢) آثار ص ١٢٢ (٣) الغرد: ص ٧٣٥

فنثروا عليها الجواهر، وأظهروا البشائر . ثم إنها نتبعت فيروز قاتل أردشير، وأرصدت له حتى قبضت عليه . فأمرت به فكتف وربط بمهر ريض، وأمرت غلمانها فعدوا المهر في الميدان حتى تطايرت أشلاؤه ، وتفرّقت أجزاؤه ، وبقيت ترعى الرعية وتحسن السيرة ، فلما انقضت من ولايتها ستة أشهر مرضت وماتت .

وقال غير صاحب الكتاب أنها ردّت خشبة الصليب على ملك الروم (١) . وكان ملكها سنة وأربعة أشهر .

# ۲۷ – ثم ملکوا آزرم دُخت بنت کسری أبرویز أیضا . وکانت ولایتها أربعة أشهر (<sup>۱</sup>)

قال صاحب الكتاب : فملكت بعد أختها ، ولما لبست التاج وجلست على التخت قالت : إنا نضع أمورنا على قواعد العدل، ونبنى أحوالنا على قوانين السداد ، وكل من أحبنا أحسنا اليسه، وكل من لوى رأسه عن طاعتنا قتلناه كائنا من كان ، فبقيت تنهى وتأمر إلى تمام أربعة أشهر من ولايتها فقضت نحبها ولحقت صحبها .

وقال غير صاحب الكتاب: إنه ملك بعد بوران رجل من بنى عم برويز الأبعدين، وكان ملكه أقل من شهر، ثم ملكت آزرم دخت ، وكانت من أجمل النساء ، وكان عظيم فارس يومئذ رجل يسمى فلانا، وكان إصبهبذ خراسان ، فأرسل اليها يسالها أن تزوجه نفسها ، فأجابت وقالت : إن التزوج بالملكة غير جائز ، وقد علمت أن غرضك قضاء شهوتك ، فصر إلى في ليلة كذا وكذا ، ففعل وركب اليها في تلك الليلة ، وكانت الملكة تقدّمت إلى صاحب حرسها أن يترصده في الليلة التي تواعدا الالتقاء فيها فيقتله ففعل ، ولما قتله جر برجله وطرح في رحبة دار المملكة ، فلما أصبحوا وجدوه قتيلا فأمرت فغيبت جثته ، وعلم أنه لم يقتل إلا لعظيمة ، وكان لهذا الاصبهبذ أصبحوا وجدوه قتيلا فأمرت فغيبت جثته ، وعلم أنه لم يقتل إلا لعظيمة ، وكان لهذا الاصبهبذ أبن يسمى رُسم ، وهو الذي وجهه يزدجرد بن شهريار لقتال المسلمين ، وكان خليفة أبيه بخراسان ، فلما سمع بما جرى على أبيه أقبل في جند عظيم لهتى نزل على المدائن فحاصرها وأخذها ، وقبض على آزرم دخت وسمل عينها ثم قتاها ،

<sup>(</sup> أ ) في الطبرى: أنها ردّت خشبة الصليب على ملك الروم مع جاتليق اسمه إيشوعهب .

<sup>(</sup>س) في الطبرى : ستة أشهر - وكان حكمها أواخر سنة ٣٣١ وأوائل سنة ٣٣٢م . وقصتها في الشاه ١٤ بيتا -

### ٨٤ – ثم ملك فرُّخ زاد . وكانت ولايته شهرا

وهو من ولد برويز. وكانعند مقتله هرب إلى حصن بناحية نصيبين يقال له حصن الحجارة (١) جفاءوا به وتؤجوه . فملك بعد آرزم دُخت، واعتصب بتاج الملك . و بق شهرا من الزمان ثم سقى سما فعاش سبعة أيام ومات (ب) .

وقال غير صاحب الكتاب أنهم ملكوا بعد آرزم دخت رجلا ولد من بعض بنات كسرى أنوشروان (~) وكان عظيم الرأس فلما توجوه قال : ما أضيق هذا التاج ! فتطيروا من كلامه وقتلوه في الحال . ثم جاؤا بفرخ زاد فملكوه .

# ٤٩ – ذكر نوبة يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز . وهو آخر ملوك العجم . وكانت مدة ولايته عشرين سنة §

قال غير صاحب الكتاب : كان لبرويز ابن هو أكبر أولاده يسمى شهريار . وكانت شيرين قد تبنته فكانت تشفق عليه وتحبه ، قال : وكان المنجمون قد قالوا لكسرى برويز : سيلد بعض بنيك ولدا يكون خراب هذا البيت وانقضاء دولتهم على يديه ، وعلامته نقص يكون فى بعض جسده ، فصر أولاده عن النساء ، فغلبت شهوة الجماع شهريار حتى سلبته النوم والقرار ، فبعث الى شيرين يشكو اليها ما به من الشبق ، ويسالها أن تدخل عليه امرأة كائنة من كانت ، و إرب لم تفعل قتل

§ يزدجرد بن شهريار بن پرويز كان ممن نجا من سيف عمه شيرويه حين قتل إخوته و بنيهم؟ هرب به ظئرله الى بعض الأطراف ، وكان تمليكه بعد ظفر أنصاره على أنصار عمته آزميد خت أو أنصار فرخزاد ، وكانت سنه إذ ذاك خمس عشرة أو ست عشرة سنة ، وقد عاش بعد تمليكه عشرين سنة أمضى منها زهاء سبع سنين بالمدائن ثم خرج منها حين قاربها العرب وظل يطوف في أرجاء إيران حتى قتل في خراسان حوالى سنة ثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان .

<sup>(</sup> أ ) قوله \* وهو من ولد برويز ـــ الجحارة " نيس في الشاء بل في الطبري .

<sup>(</sup>س) فى الشاه : أن عبداً من عبيده أحب جارية فى القصر فأرسل اليها فشكت إلى فرخ زاد فسجته . ثم أطلقه بشفاعة بعض الناس وقرّ به فوضع له السم فى الخمر .

<sup>(</sup>ح) احمه في الطبرى : فيروز بن مهران جُشنس

<sup>(</sup>١) طا ؛ طر: قال : فلك . (٢) حزة ؛ ص ٤٣ . (٣) الأخيار ؛ ص ١١٩ ، وقارس نامه ١١٢

<sup>(</sup>٤) الأخبار؛ ص١١٩، وفارس نامه ص١١١، والآثار؛ ص ١٢٢ (٥) الفرر، والأشراف، والأخبار، وحمزة.

نفسه ، فأدخلت جارية كانت استعملتها في المجامة ، فوقب عليها شهريار فحملت ، فحجبتها شيرين حتى ولدت يزديرد فكتمت أمره خمس سنين ، ثم إنها قالت ذات يوم لبرويز: أيسرك أن ترى لبعض بنيك ولدا ؟ فقال نعم ، فأمرت بإحضار يزدجرد عنده في الملابس الرائقة ، فلما رآه أحبسه بحيث لا يكاد يصبر عنه ، فبينا هو يلعب بين يديه إذ ذكر قول المنجمين ، فعرّاه ونظر الى ما أقبل منه وما أدبر فرأى في أحد وركيه نقصا ، فاستشاط وحمله ليضرب به الأرض فتعلقت به شيرين وقالت : إن كان قد قدر شيء فلا مرد له ، فقال : أخرجيه عنى حتى لا أنظر اليه ، فأخرج مع ظئورته الى بعض النواحى فبق فيها ، وجرى ما جرى من تقلب الأحوال ، وتعاقب الأدوار الى أن ملك فرخ زاذ ، فوجده أهل اصطخر عندهم في بيت ناريدعى نار أردشير ، فتوجوه هنالك وقدموا به المدائن فسمّوا فرخ زاذ ، وأقعدوه مكانه وهو حدث ، فكان وزراؤه هم الذين يدبرون أمره ،

قال صاحب الكتّاب: ولما تسنم يزدجرد سرير الملك، ولبس تاج السلطنة، وحضرته الأمراء والأكابر والأعيان والأماثل قال: أنا الولد الطاهر الذي ورثت هذا الملك كابرا عن كابر. وسأجذب بأعضاد الأصاغر، وأزيد في مراتب الأكابر، وأتجنب فيكم العتدة والطغيان، ولا أوثر الا العدل والإحسان. فانه لا يبقى لللوك سوى ذكر جميل هو للانسان عنر ثان، وما أحسن حلية العدل والدين على نحور السلاطين! ورأيي فيكم أن أفرغ وسعى في قلع شأفة الشر، وأقصر جهدى على إحياء معالم الحق.

قال: فبق ينهى ويأمر، ويبرم وينقض، ويورد ويصدر حتى أتت على ملكه ستة عشر عاما فآذن بناء الدولة الساسانية بالانقضاض، وتسلطت من المسلمين على قواعد ملكهم أيدى الانتقاض وكان ملكه من سنة ١٣٣ أو ١٣٣ الى سنة ١٥٣ م، وأتخذ ملكه مبدأ التاريخ اليزدجردى الذي يبتدئ ١٦ يونيه سنة ١٣٣م، ولا يزال مؤرّخا به بين الپارسيين، ولا يزالون يعيدون بجلوسه على العرش كل سنة، وقصة يزدجرد في الشاه ٨٨٦ بيت، وفيها العناوين الآتية:

(۱) ملك يزدكرد (۲) إغارة سعد بن أبي وقاص على إيران و إرسال يزدكرد رستم لحر به . (۳) رسالة رستم الى سعد . (٤) جواب سعد . (٥) مبارزة رستم وسعد وقتل رستم . (٢) مشاورة يزدكرد الايرانيين، وذها به إلى خرسان . (٧) كتاب يزدكرد الى ماهوى السورى ومراز بة خراسان . (٨) ذهاب يزدكرد الى طوس، واستقبال ماهوى السورى إياه ، (٩) تحريض ما هوى السورى بيرن على حرب يزدكرد، والتجاء الملك الى طاحون . (١٠) قتل يزدكرد بيد خسرو الطحان . (١١) جلوس ماهوى السورى على العرش . (١٢) سوق بيرن الحيش لحرب ماهوى السورى .



وحينئذ امتـ لا صاع ملوك العجم واستعلت الأنوار الإسلامية فزحزحت تلك الظـ م فنف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه لقتالهم . فلما بلغ ذلك يزدحد جمع عساكر كثيرة خذلهم التوفيق، فجعلهم تحت راية رستم الذى شبق ذكره، وكان بهلوانا شجاعا وفارسا مقداما، فحهزه بهم الى القادسية حين وصلت اليها عساكر الإسلام . فالتقوا هنالك وجرت بينهم وقعة عظيمة ، وكانت الحرب بينهم أو لا سجالا فقتل من الجانبين خلق كثير ، ثم ظهرت الغلبة الاسلامية ، وكان رستم منجا فرأى طالع الفرس منحوسا، وعلم أن نعيمهم عاد بوسا ، فكتب كتابا الى أخيه مشحونا بالأسف والحزن، يذكر فيه أنى نظرت فى أسرار الكواكب، واستشففت أستار الما أخيه مشحونا بالأسف والحزن، يذكر فيه أنى نظرت فى أسرار الكواكب، واستشففت أستار في العواقب فرأيت بيت ملك الساسانية خاليا، ورسم سلطانهم عافيا، واتفقت الشمس والقمر والزهرة في طالع العرب ، فلن يروا سوى الخير والعلاء ، وأما من جانبنا فقـد صار الميزان خاليا فلسنا نرى غير العناء والشقاء ، ولقد أمعنت النظر، وبين أيدينا أمر عظيم وخطب جسيم ، والأولى أن أوثر السكوت وأفوض الأمر الى مالك الملك والملكوت (١) ، وقال فى كتابه : و إن الرسل تختلف بيننا وبينهم ، وهم يلتمسون أن نقاسهم الأرض فيكون لهم ما و راء الفرات، و يكون لنا ما دونه على أن نفتح لهم الطريق الى السوق حتى يدخلوا إليها و يتسقووا §

﴿ فَى الشَّاهُ: نقتسم مع الملك الأرض من القادسية الى شاطئ النهر، ويفتح لنا وراء النهر طريق الى مدينة ذات سوق لنبيع ونشترى. ولا نبغى وراء ذلك. ونؤدّى الجزية ولا نطمع فى تاج العظهاء، ونطيع الملك، ونبذل له الرهائن إن شاء .

وقد ترجم مول و ورنَر الجملة الأولى : وتترك لللك الأرض من القادسية الى شاطئ النهر ". وهذا لا يستقيم في القصمة ولا يلائم طلبهم أن تفتح لهم وراء النهر طريق السوق . وقد أصاب المترجم العربي وأخطأ مول و ورنر ، وظاهر أنهما أخطأا في ترجمة هذا البيت :

که أز قادسی تالب رودبار زمینرا ببخشیم با شهریار

ترجما <sup>رو</sup>بيخشيم" نعطى . وهي هنا بمعنى نقسم . و بذلك اضطرا الىحذف ترجمة كلمة <sup>رو</sup>و زآنسو" من البيت التالى :

> وزآنسویکی برکشایند راه بشهری کماهست بازارکاه لانها تدل علی طلب العرب طریقا وراء الفرات .

<sup>(</sup>١) في الشاه : وستمضى أربعائة سنة دون أن يملك واحد من هذة الذرّية .

<sup>(</sup>١) طر، كو: اشتعلت . (٢) طا، طر، كو . أولا بينهم . (٣) صل: نقاسم بهم .

هذا قولهم، وياليته وافقه فعلهم . ثم إنه يجرى كل يوم وقعة يهلك فيها خلق من الايرانيين . والذين معى منهم قوم مغترون بشجاعتهم و رجوليتهم ووفورة عددهم وعُددهم ، ومستصغرون أم الهدة القادر ، ولا يدرون سر الفلك الدائر . فاذا رقفت على كتابى هذا فاجمع أموالك وخائنك ، وخيلك و رجلك ، وانهض الى آذر بيجان ، واعتصم بتلك البلاد ، واشرح لأمى حالى وسلها الدعاء ، فانى وأصحابى فى عناء وتعب وهم وأسف ، وأنا أعلم أنى لا أسلم بالآخرة من هذه الوقعة ، ثم عليك بحفظ الملك فانه لم يبق من هذه الشجرة أحد سواه ، فائلة يحفظه و يتولاه ، ثم أطال ذيل الكتاب فى هذا المعنى (١) . ولما ختمه نفذه الى أخيه ، وكتب كتابا الى سعد بن أبى وقاص رضى الله فى هذا المعنى (١) . ولما ختمه نفذه الى أخيه ، وكتب كتابا الى سعد بن أبى وقاص رضى الله أبى وقاص . وافتتح كتابه بجمد الله والثناء عليه ثم الدعاء ليز وجرد صاحب التاج والتخت ، ثم قال : أبى وقاص ، وافتتح كتابه بجمد الله والثناء عليه ثم الدعاء ليز وجرد صاحب التاج والتخت ، ثم قال : أبى وقاص ، وفتحنه في عساكر حفاة عراة بلا ثقل ولا رحل ولا فيل ولا تحت ، ثم بلغ بكم أعلى من شربكم ألبان الإبل وأ كلكم أضباب القيعان إلى تمنى أسرة الملوك العجم أرباب التخوت واليجان ، فقد جئت في عساكر حفاة عراة بلا تقل ولا رحل ولا فيل ولا تحت ، ثم بلغ بكم الأمر من شربكم ألبان الإبل وأ كلكم أضباب القيعان إلى تمنى أسرة الملوك العجم أرباب التخوت ولا ينقص ذلك كنزه شيئا ، وهو الذى على بابه من السباع الضوارى المعلمة والحوارح اثنا عشر ألفا ولا ينقص ذلك كنزه شيئا ، وهو الذى على بابه من السباع الضوارى المعلمة والحوارح اثنا عشر ألفا بأطواق الذهب وأفراطه ، وتزيد نفقاتهم لسنتهم الواحدة على جميع حاصل بلاد العرب ،

وأخذ فى كتابه يرفع أمر العجم بالملابس والمفارش، و يضع قدر العرب بالمطاعم والمكاسب، ولا يعرف أن الحبد وراء ذلك . ثم إنه التمس فى كتابه أن يرسل اليه رسولا يطلعه على مقصوده من قتال العجم حتى ينفذه الى حضرة يزدجرد، و يعرض عليه ماتحمله .

غتم الكتاب وبعثه الى سعد رضى الله عنه على يدى فيروز بن سابور أحد أمرائه ، فى جماعة من أماثل الفرس، فى الملابس الحسروانية ، والمناطق الهرصعة ، والأسلحة المحلاة بالذهب ، فاستقبلهم سعد وأكرمهم ثم أنزلهم فى منزله ، وطرح رداءه تحت فيروز ، واعتذر اليه عن رثاثة الملبوس والمبسوط ، وقال : إنا قوم لا نعول إلا على الصفاح والرتاح ، ولا نقول بالديباج والحرير والمسك والعبير ، ولا نفتخر بالمطعم والمشرب ، ثم سمع رسالته وقرأ كتابه ، فكتب الحواب ، وافتتح الكتاب ببسم الله الرحن الرحيم بالمطعم والمشرب ، ثم سمع رسالته وقرأ كتابه ، فكتب الحواب ، وافتتح الكتاب ببسم الله الرحن الرحيم

<sup>(</sup>١) أطال الفردومي ، على لسان رسم ، بيان الفوضي والشر والشقاء الذي يصيب الناس بعد الساسانيين .

<sup>(</sup>١) طرء كو : والله . (٢) طا ، طر : فجعل . (٣) طا ، طر : ثم بالدعاء .

<sup>(</sup>٤) طا، طر: لضباب . (٥) طا: يحمله .

والصلاة على مجد خاتم الرسل والهادى الى أقوم السبل، الذى هو خيرة الحلق، والصادع بالصدق والحق، النبى الهاشميّ المبعوث الى الجنى والآدمى . وشحنه بالوعد والوعيد، ومواعظ القرآن المجيد، وسائر ما يرجع بالتعظيم لله والتمجيد، والتقديس والتوحيد ، ووصف الجنة ونعيمها ، وذكر بعض ما فيها من الحور العين، والماء المعين، وشجرة طوبى، وجنات الفردوس الأعلى ، ثم وصف السعير والعداب والزمهير ، ثم قال : وإن تبع ملككم هذا النبي الطاهر ، وزين بقبول رسالته الباطن والظاهر، فملك الدارين له مسلم، وهو على التاج والتخت مقرر محكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شافعا مشفعا ، ثم قال : ما باله يستعظم هكذا أمر تاجه وتخته، ويُمجب بسواره وطوقه، ويزهى بجالسه وملابسه ؟ ألا يعلم أن شعرة واحدة من حورية خير من جميع ذلك ؟ ولم يربط قلبه بدنيا لا تساوى عند العاقل شربة ماء ؟ فان أنتم تبعتم الأمر وأسلمتم فالجنة مأواكم، وإن أبيتم وحاربتم بدنيا لا تساوى عند العاقل شربة ماء ؟ فان أنتم تبعتم الأمر وأسلمتم فالجنة مأواكم، وإن أبيتم وحاربتم فالجميم مثواكم ، فأعلمونى بما يسفر عنه آراؤكم ، والسلام ،

فغنم الكتاب ونفذه مع شُعبة — هكذا قال (1) ، فأقبل متقلدا سيفه حتى قرب من مخيم رستم فأعلم بوصول رسول سعد ، فاحتفل وجلس في سرادق من الديباج ، وحضر عنده ستون نفسا من أكابر إيران في الأطواق والأقراط، والمداسات الذهبية ، فأذن لشعبة بالدخول فدخل حاملا سيفه، وعليه ثوب ممزق الأذيال ، فما وطئ تلك البسط ، ولا داسها برجله ، بل سار على التراب رهوا رهوا لا يلتفت الى أحد حتى قرب من رستم ، فقال : إن قبلت الدين فعليك السلام (س) ، فعظم تحيته على رستم فأعرض بوجهه ، وتلقى على نفسه ، ثم تناول ، نه الكتاب ، ولما قرأه قال : ما أقول لسعد وشكايتي من طالع لى نحس ؟ (ح) ، ولكن الموت تحت ظلال السيوف أحب إلى من حياة في ذل ،

فرد شعبة ، وعزم على القتال ، وأمر بدق الكوسات ، والنفخ فى البوقات والنايات ، وعند ذلك ثار المسلمون الى أعراف الحيول ، واعتقال الرماح ، واختراط السيوف ، وتدانى الفريقان ، والتق الجمعان ، ونشبت الحرب بينهم ثلاثة أيام ، وثقلت على الإيرانيين أسلحتهم حتى كادت تحترق أجسادهم

(L)

<sup>(</sup>١) في الشاه ؛ شعبة بن المغيرة . والمراد المغيرة بن شعبة .

<sup>(</sup>ت) في الشاء أن المغيرة فال هذا ردًّا لتحبُّة رسم : « سعدت نفسك ، وعمر بالمعرفة روحك وجسمك » .

<sup>(</sup>ح) في الشاه هنا بيتان يقول فيهما رستم : « إن يصر محمد إمامي = وأستبدل الدين الجس<del>ديد</del> بالدين القديم فسيبق كذلك معوبًا أمر هذا الفلك الأحدب، وسيظل قاسيا علينا» .

<sup>(</sup>۱) طر: رضي الله عنه .

تحت الدروع، وتذوب أفئدتهم بين أحناء الضلوع . وغلبهم العطش حتى عصبت أشداقهم ، وغارت أحداقهم . و بلغ بهم و بدوابهم الأمر الى أن أكلوا الطين والتراب المبسلول . فلما رأى رستم ذلك بار زسعدا فغابه سعد، وضرب على رأسه ضربة تشظت منه بيضته، وانفلقت هامته فضربه ضربة ثانية نزلت من عاتقه الى صدره (١) . والله يختص من يشاء بنصره . فهلك رستم وانهزم الفرس فتبعهم المسلمون فقتلوا بعضهم ، ومات من العطش بعضهم ، فباخ جمسرهم وصاروا رمادا تذروه الرياح . فركب المسلمون صهوات النصر را كضين ليلا ونهارا في عسا كركالسيل والليل حتى نزلوا على بغداد ــ هكذا قال ـــ (ب)وفيها يزدجر. فعبر فرخ زاذ أخو رستم المقتول دجلة وتبعته عساكر المدينة . فلقيهم المسلمون في الكرخ، و جرب بينهم وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الفرس، و جرح منهم خلق آخرون . فانصرف فرخ زاذ ودخل على يزدجِرد وقال : لا تقم بهذه المدينة فقد أصبحت هاهنا وحيدًا، وحواليك من العدَّو مائة ألف . فاخرج الى خراسان حتى تجتمع عليك العساكر هناك . فخلا يزدجرد بأصحابه ، وفاوضهم فيما أشار عليه فرخ زاذ فاستصو بوا رأيه . فتردّد في ذلك ثم صمم العزم على المسير، وقال : الأصوب أن نسير الى خراسان فان لنا فيها جماعة من الماليك . واذا حصلتُ هناك، لا محالة ، يأتينا رسل الخاقان ، وأكابر الصين فتجرى بيننا و بينه مصاهرة ونعتضد به ثم نشــتغل بكفاية العدق. وأيضًا فان صاحب مرو المسمى ماهويّه بمـــــــتنا و يؤثر معاضدتنا ومظاهرتنا . فإنه كان راعيا من رعاة خيلنا، ونحن جذبنا بضبعه، ونؤهنا بذكره . و إنه و إن كان لئيم الأصل فهو لاينكر أنه مِن إنشاء نعمتنا وصنائع دولتنا . وقد قيل : احترز ممن أسأت اليه وآذيته، وارجُ من أحسنت اليه وربيته. ونحن لم نؤذ ماهو يه فلعله لا ينسي أيادينا . فصفق فرخ زاذ بيديه، وقال : أيها الملك! لا تأمن خبيث الأصل فانه يكون مجبولا على الشر . ولا يخفي على العاقل أن الطباع تأبي على الناقل. فقال : أيها البهلوان ! نحن نجربه، ولا يضرنا منه شيء .

ولما أصبح من الغد ركب وخرج من بغداد، وأخذ في طريق خراسان فتبعه أهل المدينة يبكون ويضجون ، فوقف ساعة وودعهم ، وكان ذلك آخر عهده بهم ، وسار يصل السير بالسرى الى أن وصل الى الرى فأقام بها أياما حتى استراح وأراح ، فارتحل منها وسار الى بُست وكتب كتابا الى

<sup>(</sup>١) فى الشاه أن رستم ضرب بسيفه حصان سعد فقتله وهم أن يقطع رأس سعد فلم يره فى ظلمة العثير. ثم نزل ليضرب سعدا فحجب النقع بصره فلم يره وأقبل سعد فضر به الخ. وهذه المبارزة ينكرها التاويخ.

<sup>(</sup>س) كأن المترجم ينكر أن تذكر بغداد في حوادث ذلك للعصر . ولكن اسم بغداد كان معروفا قبل الاسلام ، في أمكنة على شاطئ دجلة الغربي شملتها بنداد الاسلامية من بعد .

<sup>(</sup>١) صَل : بَكْفَايَة العَدْوَأَ يَضًا . وزيادة الواو من طا ، طر .

ماهو یه یذکر فیه ما جری عایسه وعلی عساکره فی قتال المسلمین ، و یقول له : إنی اذا وصلت الی نیسابور لا أقیم فیها أکثر من أسبوع ، وسأقدم مرو ، فأعد واستعد ، وطیر بهذا الكتاب را كبا الی مرو ، وكتب أیضا الی والی طوس ، والی سائر ولاة البسلاد المتاخمة لها یعلمهم بحاله ، و یأمرهم بالاجتاع والاحتشاد ، ثم إنه ارتحل من بست (۱) وسار الی نیسابور، وسار من نیسابور نحو طوس ، فلما سمع ماهو یه بذلك تلقاه ، ولما وقعت عینه علی طلعة الملك ترجل ، وعفر وجهه فی التراب بین یدیه ، وأخذ يمشی فی موكبه وهو يبكی و يتوجع لما حزب الملك حتی اضطر الی مفارقة الوطن ، ولما رآه فرخ زاذ علی تلك الهیئة ونظر الی عساکره الكثيفة سر بذلك فوعظه ونصحه و بالغ وقال له : أیها البهلوان ! إنی قد سلمت الیك هذا الملك ، فینبنی لك أن تجد و تجتهد و تكشف دونه عن ساق جدك حتی لا یمسه سوء ولا یصیبه مکروه ، فانی لا بد لی من الانصراف الی الری ، ولست أدری هل أری هذا التاج مرة أخری أم لا فقد قتل كثير من أمثالی فی هده الوقائع ، و إنما أذهب لأجمع عساكر الری وأصبهان ، وأقدم بهم علی الملك ، فقال ماهو یه : إن الملك أعز علی من هذه العین الباصرة ، و نصحك مقبول ، وقولك مسموع ، فثنی فرخ زاذ عنانه ، و توجه نحو الری باذن الملك . العین الباصرة ، و نصحك مقبول ، وقولك مسموع ، فثنی فرخ زاذ عنانه ، و توجه نحو الری باذن الملك . العین الباصرة ، و نصحك مقبول ، وقولك مسموع ، فثنی فرخ زاذ عنانه ، و توجه نحو الری باذن الملك . العین الباصرة ، و نصحك مقبول ، وقولك مسموع ، فثنی فرخ زاذ عنانه ، و توجه نحو الری باذن الملك .

قال: وانتهى الخبر الى مرو بأن عساكر سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أخذوا المدائن وسائر ما تاجمها من بلاد الملكة فعظم ذلك على يزدجرد ولما علم ماهويه بأن أمره قد أشفى على الزوال دار فى رأسه هوى السلطنة فقلب ليزدجرد ظهر المجن فتارض أياما، وصار لا يواظب على إقامة شرائط خدمته ، كما كان يواظب عليها من قبل § وكان لسموقند ملك من ملوك الترك يسمى بيزن ، وكان شجاعا بطلا مشهورا بالرجولية والبسالة ، فكتب الحائن اليه كتابا يعلمه فيه

§ يرى القارئ أن موقف ملك الترك في هذه الحوادث ليس بيّنا . وذلك أن المترجم اقتضب الكلام . وفي الشاه ما يبين كيف انقلب ملك الترك على ماهو يه بعد أن نصره . وخلاصة ما فيها أن بيزن سمع أن ماهو يه تملك فسأل كيف أمكنه الملك . فقال برسام : إنى حينا قدت الجيوش اليه وعد أن يعطينا سرير الملك المذهب، وتاجه وفرسه وكنزه ، فقاتلت في مرو ثلاثة أيام ثم صدقت القتال في اليوم الرابع فولى ماهو يه ظهره ، فنادى ملك إيران أعوانه وقتل من رجالنا كثيرا ثم ولى مدبرا حين قتل أصدقاؤه ، فلما استولى ماهو يه على الكنوز تغافل عنا ولبث بمرو شهرين لا ينظر الينا ، وقد أنبانى الربيئة أن جيشه مقبل الينا » .

<sup>(</sup>١) عجيب ذكر بُست هذا الا أن يكون بلدا آخر غير المدينة المعروفة في سجستان .

<sup>(</sup>١) طا، طر: ثم ارتحل .

بحصول ملك إيران في مرو ، ويشير عليه بأن ينهض اليه ويتهز الفرصة ويقبض عليه ، فلما أتاه الكتاب شاور وزيره في ذلك ، فقال : الرأى أن تسدب لهمذا الأمر ولدك برسام ، ولا تفارق أرضك ، فإنك إن فعلت ذلك نسبوك الى النزق والطيش ، فا تنخب عشرة آلاف فارس وجهزهم تحت راية ولده الى مرو ، فوصل العسكر من بخارا الى مرو في أسبوع فدقوا الكوسات في جنح الليل، والملك في شغل شاغل عن ذلك ، ولما أصبح ماهوية أتاه فارس وقال له في السر: إن العسكر قد وصل فافعل ما ترى ، فرده و ((1) في عساكره مظهرا لمنابذتهم ، ولبس الملك سلاحه ، وتلقوا العدق ، فلما اصطف الفريفان وتقابل الجمعان وقف الملك في القلب فتتابعت عليه حلات الأتراك : فاض بنفسه غمرة الحرب، ورد في وجوههم بعض تلك الحملات ، فتهازم ماهوية عند ذلك في جنوده، على مواطأة كانت بينه و بين الترك ، فالتفت يزدجرد، ولما رأى صنيع ماهويه أحس بالحال فولى ظهره للفرار، وتبعه الأتراك كالماء والناز ، فرأى طاحونة على ماء الزرق فنزل عن الفرس وتركه ، ومشى حتى دخل الى الطاحونة واختفى فيها ، وكانت فرسان الأتراك في أمسوا فرأوا فرسا عائرا مغمورا في الذهب فأحدقوا به وأخذوا في قسمة عدّته ، واشتغلوا بذلك حتى أمسوا فانصرفوا ، وبيق يزدجرد في الطاحونة حايف الحرب والويل با كيا طول الليل .

ولما أصبح جاء الطحان فدخلها فرأى رجلا كالسر والباسق، على رأســـه تاج مرصع، وعليه قباء من الديباج الصيني مذهب، وفي رجله مداس ذهبي، وهو قاعد هناك على الحشيش والتراب،

= فقاد بيزن جنوده حتى قارب بخارا ثم أمر جنوده أن يبطئوا حتى يعبر جيش العدّق النهر اليهم . وقال لهم : لعلى أنتقم لللك منه ، ثم سأل أبق لللك أخ أو ابن أو بنت فنحضره الينا ونعينه على ما هو يه ؟ فقال ابنه برسام : قد انقضى عهد هذه السلالة وقد استولى العرب على ديارهم فما بقى ملك ولا عابد نار ، ثم أقبل جيش ماهو يه ووقعت له الحرب كما وصف المترجم .

و يتبين من هـذا أن الترك نصروا ماهو يه ثم سخطوا عليـه حين لم ينالوا ما أملوا، وأن كلا من ماهو يه وملك الترك، كما تصف الشاه، جعل الانتقام ليزدجرد ذريعة الى بلوغ مآربه .

وفى الطبرى أن الأحنف بن قيس غزا خراسان سنة ٢٧ من الهجرة فاستنجد يزدجرد خاقان الترك فلم يستطع إنجاده حتى عبراليه النهر (جيحون) منهزما ، فأنجده الحاقان وحشر أهل فرغانة والصغد وسار معه لحرب المسلمين ، ثم رجع الترك الى بلادهم بعد أن رأوا بأس العرب ، ثم تبعهم يزدجرد =

GYD)

<sup>(</sup>١) طا، طر: وخرج في عساكره . (٢) طا، طر: كالمـا. أوالناو .

يظهر عليه أثر الحزن والاكتئاب، فقال: أيها الشهريار! من أنت؟ وما الذي ألجاك ألى الدخول الى هذا الموضع الحراب، والجلوس على فرش الحصى والتراب؟ فقال: أنا رجل من الفرس هربت من الترك الى هذا المكان، واختفيت منهم فيه ، فقال: أى شيء أصنع لضيف مثلك و إنما عندى أقراص شعير لا غير؟ فقال يزدجرد: أحضر ما عندك ، فحاء بطبق خلاف عليه قرص شعير، وباقة بقل ، فطاب يزدجرد منه البرسم ، فقال يلاب بيت زعيم الزرق لطلب البرسم ، فقال له : لمن تريد ذلك؟ فذكر أنه وجد في الطاحونة رجلا من صفته كيت وكيت ، وقد قدمت اليه شيئا يأكله فطلب البرسم ، فعلم الزعيم أنه الملك ، فأمره بأن يقصد باب ماهوية، ويقول له ذلك ، ووثكل به رجلا، وأنفذه اليه ، فدخل عليه وسأله (١) عن الحال فحل العلج يصف له شكل الملك وشمائله وحليته ، فعلم الخائن الغادر أنه هو فقال : ارجع الساعة واقطع رأسه ، و إن لم تفعل قطعت رأسك ، فأنكر عليه ذلك جماعة من الموابذة كانوا عنده حاضرين، وقالوا : لا تغمس يدك في دم مولاك، ولا تأمن دوائر الأفلاك . واعلم أن الملك والنبوة فصان في خاتم ، ومهما كسرت أحدهما فقد كسرت الحاتم، وأقمت بذلك على الدين والدنيا الماتم ، واذكر

= بعد أن هزمه المسلمون. ولبث في الترك الى أنانتقض أهل خراسان في عهد عثمان فأقبل يزدجرد حتى نزل بمرو. ود فلما اختلف هو ومن معه وأهل خراسان آوى الى طاحونة فأتوا عليه يأكل من كرد حول الرحى فقتلوه ثم رموا به في النهر". ثم سار الأحنف الى الخاقان وهو بباخ فعسبر الخاقان النهر ونزل الأحنف بها .

وفى الأخبار: ° وهرب يزدجرد نحو خراسان فأتى مرو فأخذ عاملَه بها، وكان اسمه ماهويه، بالأموال. وقد كان ماهويه ماهويه، بالأموال. وقد كان ماهويه صاهر خاقان ملك الأتراك. فلما تشدّد عليه أرسل الى خاقان يعلمه ذلك. فأقبل خاقان فى جنوده حتى عبر النهر مما بلى آمويه، ثم ركب المفازة حتى أتى مرو ففتح له ماهويه أبوابها وهرب يزدجرد على رجليه وحده الحكم . •

وخلاصة ما فى الغرر أن يزدجرد طالب ماهويه بالأموال فراسل الخاقان فى إرسال جيش الى مرو للقبض على يزدجرد فأرسلخاقان نيزك طرخان في جيش فلما ورد كُشهَ يهن مشت السفراء بينهما =

<sup>(</sup>١) أى دخل الطحان على ماهو يه فسأله ماهو يه عن الحال •

<sup>(</sup>١) صل . وقال : والتصحيح من طاء طر، كو . ﴿ (٢) طا، طر، كو : من الأتراك .

<sup>(</sup>٣) طا، طړ، کو : طاحونه . (٤) طا، طر، کو : فوکل - (٥) طا، طر، کو : وحليته وهيئته .

<sup>(</sup>٦) طاء طر: عليه جماعة . (٧) الطبرى، ج ٤ ص ٢٦٦ (٨) الأخبار، ص ١٤١

مبدأ أمرك إذكنت راعيا من رعاة البَهم فعلك هذا الملك حاميا من حماة الدّهم ، ولم يزل يمدّ بضبعك حتى صبرك صاحب جيش خراسان ، وقائد قواد آل ساسان ، فلا تقابل حق نعمته بالكفران ، ولا تلق قيادك الى يد الشيطان ، واتفقوا على لومه وتعنيفه ومنعه وتو بيخه بالكفران ، ولا تلق فيادك الى يد الشيطان ت ، واتفقوا على لومه وتعنيفه ومنعه وتو بيخه وأطال صاحب الكتاب نفسه في حكاية خطابهم له في ذلك – فيكان كلامهم عنده كالماء يجرى على الصخرة الصاء ، وكان هوى السلطنة قد تمكن من دماغه وقلبه ، وغطى على بصر بصيرته فصار لا يفرق بين رشده وغيه ، فقال لهم : انصرفوا الآن عتى نفكر الليلة في أمره ، فقاموا فاستحضر حماعة من جهلة أصحابه ، وخلا بهم وقال : قد ظهر الآن هذا السر ، وعلم به الناس وشاع بينهم ، وإن تركنا يزدجرد ولم ننزع منه رداء الحياة لم نأمن شره ومعوته ، فإن العساكر يجتمعون عليه ، لا محالة ، وعند ذلك يقوى عضده ويشتد ساعده فلا يبق منا عينا ولا أثرا ، ولا يترك في بلادنا لا محال ، فقال له بعض الحاضرين : إن هذا كان خطأ من الابنداء ، ولا شك أنك

= فياء نيزك الى مرو مسالما وسجد ليزدجرد، وأفضل عليه يزدجرد وأكرمه ونادمه، وأراد ماهو يه أن يوقع بينهما فأشار على نيزك أن يخطب الى يزدجرد بنته ، فلما فعل أنحى يزدجرد عليه بالسوط وثارت الفتنة بينهما ، و برز الفريقان للحرب، فلما التتى الجمعان انحاز ماهو يه الى الترك فانهزم يزدجرد وألجاه الهرب الى طاحونة لماهو يه ... ألخ " .

فالروايات تجتمع على أمرين :

(١) أنه وقع بين يزدجرد وبين قومه في خراسان .

(٢) وأن النرك شاقوا يزدجرد فى النهاية ، على اختلاف الروايات فى أنهم قدموا لحربه أو لنصرته . وليس بعيدا أن يكون الترك آنسوا اضطراب الحبل فى إيران فأغاروا وداراهم الايرانيون وبذلوا لهم من أموالهم أو وعودهم ، ولا يبعد كذلك أن يكون يزدجرد استنجد النرك حين ضاق ذرعا بالعرب وأنهم نكصوا حين رأوا شدة العرب في الحرب ، وايس يتسع المجال هنا لتمحيص هذه المسالة .

وأما الحرب بين ماهو يه والترك، وانتقام الترك ليزدجرد فأحسبه اختراع القصاص ليشفوا غلة الناس من ماهو يه، كما ختموا حياة ملك الترك بالحنون والانتحار جزاء إعانته على يزدجرد، وفي الأخبار: أن ماهو يه، بعد أن قتل يزدجرد، هرب من أهل مرو الى أبرشهر فمات بها، وفي تاريخ حزة: "وأولاد ماهو يه الى الساعة يسمون بمرو ونواحيها خُداكشان، ومعنى وخداكشان، قاتلو المولى .

<sup>(</sup>۱) طا، طر، کو : فاتفقوا . (۲) طا، طر، کو : واستحضر . (۳) غزر : هن ۲۵٪

<sup>(</sup>٤) الأخيار، ص ١٤٢ (٥) جزة، ص ٢٤

إن قتلت ملك إيران لم ترخيرا، وإن تركته لاقيت شرا وضيرا ، ولا يخفى ما فى قتسله من المكاره، فان الله هو الطالب بثاره ، فقال له بعض بنيسه : اعلم أيها البهلوان ! أن يزدجرد لو سلم اجتمعت عليسه عساكر الصين فضيقوا علينا الأرض ، وقد قدرت فافعل فعل الرجال وافرخ منه ، فإن الايرانيين لو رفعوا شقة من ذيل قميصه على رأس رمح لقلعوك، واستأصلوا شأفتك ، فأقبل الغادر الفاجر عند ذلك على الطحان وقال : قم واستصحب جماعة من الفرسان ، وانهض بكفاية هذا الأمر و إخماد ذلك الجمر ، فخرج يبكى و يتوجع، وسار الى الطاحونة ، ونفذ الغادر خلفه جماعة أمرهم أن يحفظوا تاج يزدجرد وقرطه وثيابه حتى لا تضرج بدمه ، فدخل الطحان على الملك ومشى أمرهم أن يحفظوا تاج يزدجرد وقرطه وثيابه حتى لا تضرج بدمه ، فتأق و خرجت روحه ، وخرص عبيا ، فلما علم غلمان الغادر قتسله دخلوا عليه ونزعوا ثيابه وحملوا تاجه وطوقه وخاتمه ومداسه، وتركوه مطروحا على التراب ، وثوجهوا نحو صاحبهم ياهنونه و يدعون عليه ، فلما أتوه وأعلموه بما عملوه أمر بطرح جثته فى الماء ، فاؤا وجروه ورموه فى ماء الزرق فحمله الماء ،

ولما طلع النهار رأى بعضالرهبان، من ديركان على شط الماء، جثة يزدحرد فنزل اليه معجماعة من أصحابه فخاضوا المماء وأخرجوه منه، وأخذوا يبكون وينوحون عليه (1). ثم كفنوه وعملوا له ناو وسا و وضعوه فيه . فبلغ الخبر بذلك الى ذلك الغادر فأنكر ما فعله الرهبان فنفذ اليهم جماعة من أصحابه، وقتلهم وخرب ديرهم .

ثم إنه خلا بأصحابه وفاوضهم فيا جرى على يده من قتل يزدجرد فعض على يديه بعد أن زلت به القدم، وندم ولات حين مندم ، وقال لوزيره : كيف يمكننى الجلوس على تخت يزدجرد وجميع أهل إيران عبيده ؟ ومتى أتهنآ بذلك ؟ فقال الوزير : إن الايرانيين ما حضروا هذه الوقعة ، ومن الذى شاهد قتلك ليزدجرد؟ والرأى أن تحضر وجوه الايرانيين، وتدّعى أن يزدجرد لما ضاق به الأمر من أيدى الترك أوصى اليك ، وسلم تاجه وخاتمه اليك ، ونص فى ولاية عهده والقيام بالأمر من بعده عليك، وأنه زوجك بنتا له صغيرة ، وأمرك بالدفاع عنها والقيام بالأمر دونها ، فإن هذا كذب يشبه الصدق، وباطل يحاكى الحق ، ثم اقعد عند ذلك على سرير السلطنة ، ومش أمرك ، فضحك



<sup>(</sup>١) ينظر في الشاه ما قيل من المرائي قبل دفن يزدجود، وخاتمة الفصل للفردوسي -

<sup>(</sup>١) صل: يضرج ٠ (٢) طا: الواقعة ٠ (٣) طا: فاستصوب ٠

واستصوب ما أشار به الوزير، واعتمد عليــه ، وعمل بمقتضاه . وأطاعه ولاة تلك البلاد وتيسر له ملك جميع خراسان .

بخمع العساكر وعبر جيحون، وقصد ييزن الذي كان استعان به على إهلاك يزدجرد (1) ، فلما انتهى اليه الخبر ركب في عساكر الترك وتلقاه ، فلما تدانى ما بيز الفريقين عتى جنوده ، فقابله ماهويه بمثل ذلك فألق الله الرعب في قلبه فولى الأتراك ظهره من غير قتال ، فنفذ بيزن ولده برسام خلفه ، وهو الذي باشر وقعة يزدجرد ، فلحقه فكنه الله حتى قبض عليه وكتفه وقيده وانصرف به عائدا الى أبيه ، فلما قرب منه شب به فرسه فوقع ، واندقت رقبته (س) ، وحمل ماهويه اليه فلما وقعت عينه عليه قال : أيها الكلب الغادر والعبد الكافر ! أبسطت يدك الى قتل مالك رقك ، وتجاسرت على إهلاك صاحب أمرك ؟ فقال الخائن الحائن : إن جزاء ذلك أن تضرب هذه الرقبة ، وقصد بذلك أن يعجل ضرب رقبته خوفا من أن يمثل به ، ففطن لذلك فأمر أن يقطعوا يديه ، وقصد بذلك أن يعجل ضرب رقبته خوفا من أن يمثل به ، ففطن لذلك فأمر أن يقطعوا يديه ، مم أمر فسلوا سيرا من مفرق رأسه الى فقار ظهره ، وسيرا آخر من جبهته الى سرته ، واجتروه وطرحوه في الرمضاء حين حمى وطيس الهاجرة ثم ضربوا رقبته ، وكان قد جبهته الى سرته ، واجتروه وطرحوه في الرمضاء حين حمى وطيس الهاجرة ثم ضربوا رقبته ، وكان قد قبض له على بنين ثلاثة فأحرقهم مع جمة أبهره ، وأمر مناديا فنادى : ألا إن هذا جزاء من قتل قبض له على بنين ثلاثة فأحرقهم مع جمة أبهره ، وأمر مناديا فنادى : ألا إن هذا جزاء من قتل مولاه ، والسلام ، والسلام ، والمر مناديا فنادى : ألا إن هذا جزاء من قتل

وكان على بيزن هذا كِفل من دم يزدجرد على ما سبق ، فقيل إنه جنّ فى آخر عمره، وقتل نفسه بيده، ولحق بمن مضى من صحبه .

وكان (٤) فى انتهاء أمر يزدجرد انتهاء أمر ملوك العجم، و إصحار أسود العرب من الأجم. فملك ديارهم أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب، رضوان الله عليه، واستأثر بعقيلة مُلكهم مع كثرة الخطاب. وانتهت النوبة اليه، واتفقت الألسن عليه. واستحالت السلطنة خلافة، وآض التخت منبرا، وعاد الحق عيانا، والباطل خبرا، ولله الحمد والفضل والثناء الحسن.

<sup>( 1 )</sup> في الشاه : أن ماهو يه ادِّعي أنه ير يد أن ينتقم من ملك الترك، كما أمره الملك يزدجرد .

<sup>(</sup>س) لم أجد هذه الجملة في الشاء .

<sup>(</sup>ح) فى الشاه : مول، ورثر، تبريز أنهم قطعوا أذنيه وأنفه أيضا .

<sup>(</sup> s ) هذا الكلام الى آخر الفصل ليس فى الشاء . وهناك بيت واحد معناه : و بعد هذا كان دور عمر ؛ جاء بالدين فصار السر بر منبرا .

<sup>(</sup>١) طا، طر، كو: فأمن فقطعوا .

§ قال الفردوسي صاحب الكتاب الذي كتابنا هـذا ترجمته : لم أترك مما طالعت من أخبار ملوك العجم حديثا الا نظمته ، وفي سـلك البيان رصفته ، وكأني قد نشرت بهذا الكتاب السلاطين الماضين والملوك الأقدمين ، بعد ماطالت عليهم أدوار الزمان ، وطُوى ذكرهم في تضاعيف النسيان ، وهأنا ، بعد خمس وستين سنة أنففتها من عمرى ، قاعد حزينا كئيبا لا أرى سوى « أحسنت » من

إفى ترجمة الخاتمة هنا نقص ومخالفة لنسخ الشاه التي عندى ولذا ترجمتها من نسختي مول وتبريز،
 وعارضتها على ترجمة ورنر، وأثبتها هنا :

حينا مضى على خمس وستون سنة زدت همى ونصبى، وشقيت بتاريخ الملوك ونحس كوكبى والكبراء والأحرار أولو العلم كتبوه جميعه مجانا وهم ينظرون إلى من بعيد كأننى كنت أجيرهم ولم يكن حظى منهم إلا "أحسنت" لقد تحطمت قوتى تحت قولهم أحسنت و زقوا رءوس البدر العتيقة، فانقبض صدرى المنور ولكن لعلى الديلمي، بين أكابر المدينية ، نصيب موفور و ذلك الرجل ذو البصيرة يسر عملي وسني نجاحى ، وأبو نصر الوراق كذلك نال بهذا الكتاب من الكبراء شيئا كثيرا ، وحسين بن قتيب ذلك الحير الذي لم يبغ منى الكلم بغير جزاء ، كان منه الطعام واللباس والفضة والذهب ، و به تحركت يدى وقدمى ، مستريحا من الخراج أصله وفرعه متقلبا في رغد و رفاهية ،

ولما بلغت السنين إحدى وسبعين علا على الفلك شِعرى . خمسا وثلاثين عاما فى هـذه الدار الحائلة قضيتها أحمل النصب من أجل الذهب . فلما ذَرُوا نصبى على الريح ذهبت الخمس والثلاثون سدى . والآن يناهن عمرى الثمانين وقد ذهبت كل آمالى أدراج الرياح .

(ه) انتهت الآن قصة يزدجرد في يوم أرد من شهر سفندار مُذ، وختمت هذا الكتاب الملكي حين مضي من الهجرة أربعائة عام .

عمر الله سرير مجمود، وأدام شـبابه وسرور قلبه . له الرأى والعلم والنسب، وهو سراج العجم وشمس العرب. مدحته والكلام يبتى على مر الزمان ظاهرا وخفيا . وسيحمدنى الكبراء فيزيد

<sup>(</sup>١) طر، طا: رحمه الله . (٢) في نسخة مول: على الديلبي أبو دلف، وفي جهار مقالة : على الديلبي وأبو دلف .

 <sup>(</sup>٣) أبو نصر غير مذكور في نسخة تبريز وووثر ولا في الأبيات التي في چهار مقالة . (٤) في جهار مقالة : حيى .

<sup>(</sup>٥) أرد هو اليوم الخامس والعشرون من كل شهر . واسفندار مذ الشهر الثاني عشر من السنه . وذلك ٢٥ فبراير سنة ١٠١٠م.

أبناء الزمان نصيبا ؛ ربقوا على الحقيقة أعناق البدر العتيقة . فعيل صبرى وضاق صدرى . وكم تعب تحملت ، وكم غصص تجزعت حتى تسنى لى نظم هـذا الكتاب فى مدّة ثلاثبن سـنة آخرها سـنة أربع وثمانين وثاثماثة . وهو يشتمل على ستين ألف بيت ، وجعلته تذكرة للسلطان أبى القاسم عمود بن سُبكتكين . لا زال نافذ الأمر عالى القدر ، وصلى الله على عهد وآله وصحبه أجمعين .

= مدحه بكرة وعشيا . يدعون أن يخلد الرجل الحكيم وأن يجرى على تأميله كل عمل عظيم . وقد تركت له هذا الكتاب ذكرا تبلع أبياته ست عشرات من الألوف عدّا . وقد سار في السهن والحزن كلامي حين ختمت في هذا الكتاب نظامي . لا أموت من بعد فإني مخلّد بما نثرت بذر الكلام المجوّد . وكل ذي رأى وعقل ودين سيحمدني بعد الموت في الآخِرين . آلاف التحية وآلاف الثناء على المصطفى (خاتم الأبياء) . وأرتل الثناء على أهل بيته تقزبا واحتسابا .

#### تمت شاهنامة الفردوسي الطوسي

<sup>(</sup>۱) كو، ه طر، طا : مجد وأهل بيته الطاهرين . (۲) النثاء على الرسول وأهل بيته ليس فى نسخة تبريز ولا ترجمة و رنر .

#### خاتم\_\_\_ة

قال مترجم الكتاب المسلوك الأصغر فتح بن على الأصبهاني : قد أعان الله وله الحمـــد على امتثال أنصاره، في ترجمــة هذا الكتاب البــارع المشتمل على بحار لآلئ الحكم، ومعادن جواهر الكلم. فنزعت عن أعطافه أسمال اللسان العجمي ، وكسوت معانيه أفواف البيان العربي، بألفاظ رشيقة، وعبارات أنيقة، وأسلوب يسلب القلوب، ويسحر العقول. ووشحته بقلائد مناقب الحضرة المعظمة السلطانية سالكا سبيل عبوديتها عن خلوص الطوية، وصفاء النية . وخلدت بهــا ذكره مثبتا على صفحات الأيام، مجدّدا على تعاقب الشهور والأعوام، مطبقا طلاع الخافقين، سائرا في أكناف بلاد المشرقين . فإن هذا الكتاب ليس كسائر الكتب التي لاتفارق رباع المؤلفين ، ولا تجاوز ديار المصنفين . لكونه مما ترتاح القلوب بمطالعة غرائبه ، وتهتز النفوس إلى استماع قصصه وعجائبه ، وليس قولى هذا إدلالا بما أتيت، وإعجابا بما ألَّفت . فإنه لولا روائع سعادات هـذه الحضرة التي لا تزال تهبّ على وعلى العالمين جنو با وشمالا، وميامنها التي تكتنفني وإياهم يمينا وشمالا لاستصعبت حوشيات ألفاظه النافرة من أن تخزم ، وفي سلك البيان تقطر، واستعصتُ ريضات معانيه الحامحة أَنْ تَلْجِم بِشَكَائُم النقييد وتسطر.وڤدكنت، في مقتبل تعرّضي له ناقلا، وجدتنيوكأني خلفت في العيّ باقلا . فأنطقتني أياديه حتى صرت أساجل الإيادي فأملاً الدلو الى عقد الكرب . وحلت مساعيه عقدة العيّ عن لسان قلمي حتى كأنه مصقع أخضر الحــلدة من بيت العرب (١) . وليس بِدْعا من سعادته أن تزيل عن المفحمين العي والحصر، وتهدى الى المحجوبين البصيرة والبصر .

هذا . ولئن تشاكى الفردوسي في خاتمة كتابه حين لم يبلغ من سلطانه ما تمناه، ولم تصدقه مخيلة يمناه فلقد وجدت في هذا الجناب ما فقده من ضالة الكرم، و بلغت مالم يتمنه من الفواضل والنعم، وصادفت مع ووأحسنت وإحسانا وإفضالا، وقبولا وإقبالاً وحصلت من الانتماء الى عبوديته مفاخر وشحت بها مساعى الآباء والأسلاف، ورفعت بها على تعاقب الأحقاب أسامى الأعقاب

<sup>(</sup>١) في ها تين الجلتين إشارة الى البيت :

أخضر الجلدة من بيت العرب \* يملاً الدلو الى عقد الكرب العرب \* على الدلو الى عقد الكرب (١) والتصحيح من طا ، طر ، (٢) طا ، عن أن تلجم .

والأخلاف، إذ فزت بسلطان لو رآه أفر يدُون عاقد التاج ، وأنوشروان فارع سرير العاج لتضاء لا لفيع قدره، وتصاغرا لعظيم أمره، واغترفا من بحار فضله و إفضاله، وخفضا طوامح أبصارهما دون مراقى سنائه وجلاله ، ولو أدركه محود لاقتبس من أنوار علومه، واهتدى بأضواء نجومه، وأسس مبانى ملكه على قواعد عدله و إحسانه ، ورأى العجب العجاب من آثار سيفه وسنانه ، فلم يفتخر في نوادى المآثر بسود الأصابع ، وتطامن لمن يبهى ببيض الأيادى وغر الصنائع ، فان شكا الفردوسي سوء حظه في عهد فإنى شاكر في هذا العهد وفور الحظ وسعادة الحد حتى لو بلغت درجة الطائيين نظا، ونلت منزلة الصادين نثرا (١)، وملائت صحائف الزمان حمدا وشكرا لم أقم بحق رشحة من بحار عواطفه الزاخرة ، ولم أف بوصف قطرة من ديم فواضله الهامرة ، فالله تعمالى يديم ملكه وسلطانه ، و يعز أنصاره وأعوانه ، و يرفع فوق معارج السناء مكانه، و يمتعه بأولاده و إخوته الملوك والسلاطين ، و يخلد ملك المشارق والمغارب في أعقابه وأعقابهم الى يوم الدين .

#### آخر الكتاب ولله الحمد

نقله من خط مترجمه، المعتمد على ربه يوسف بن سعيد الهروى في سنة خمس وسبعيز وستمائة وصلى الله على سيدنا مجد النبي الأمى وآله وصحبه وسلم



<sup>(</sup>١) فى نسخ الترجمة : الطايين والصادين وأحسب الأولى الطائبين أى أبا تمـام والبحترى ، وأظنه يريد بالصادين الصابى والصاحب ابن عباد .

<sup>(</sup>۱) كلمة «في عهده» من طاء طر. (۲) طا: والله. (۳) في حاشية الأصل هنيا: يلغت المقابلة بالأصل المكتوب بمخط معتربه. (٤) طاء طر، كو: وحذا آخر.

### المراجع التي ذكرت في حواشي الكتاب والمدخل

الآثار الباقية (أو الآثار) \_ كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبى الريحان البيروني المؤرخ الفلكي المتوفى سنة ٤٣٠ ه طبعة لببسك سنة ١٩٢٣ .

الأبستاق \_ انظرأفستا .

ابن اسفندیار \_ انظر تاریخ طبرستان .

ابن حوقل \_ كتاب المسالك والهـالك لأبى القاسم بن حوقل من رجال القرن الرابع الهجرى طبعة ليدن سنة ١٨٧٢ م .

ابن هشام \_ السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة ٢١٨ هـ ، طبعة القاهرة سنة ١٣٢٩ هـ .

الأخبار الطوال (أو الأخبار) - كتاب الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينورى المتــوف سنة ٢٨٢ هـ، طبعة القاهرة سنة ١٣٣٠ هـ.

الإشراف والتنبيــه ـــ انظرالتنبيه والأشراف .

الاصطخرى \_ كتاب مسالك الممالك لأبي اسحاق محمد بن ابراهيم الاصطخرى من رجال القرن الرابع، طبعة ليدن سنة ١٨٧٠م .

أفِستا ـ The Zend - Avesta, translated by Darmesteter. ـ الجازء الأولى الطبعة الثانية في أكسفورد سينة ١٨٨٥ م . والجازء الثاني الطبعة الأولى في أكسفورد سينة ١٨٨٥ م . والجازء الثاني الطبعة الأولى في أكسفورد سينة ١٨٨٥ م . والجازء الثاني الطبعة الأولى في أكسفورد سينة ١٨٨٥ م . والجازء الثاني الطبعة الثانية المحادات الرابع والشالث والعشرون من سلسلة (كتب الشرق المقدسة) Books of the East.

"Asiatic Papers"; papers read before the Bombay Branch of — أوراق أسيوية the Royal Asiatie Society by Jivanji Jamshedji.

طبعة بمباي سنة ١٩٠٥م .

براون \_ كتاب تاريخ الآداب الفارسية لبراون

A Literary History of Persia by Edward G. Browne.

الجزء الأول الطبعة الشالثة سنة ١٩١٩م

« الشانی « « « « ۱۹۲۰م

« الثالث « الأولى « «

« الرابـع « « « ۱۹۲٤م

البلدان \_ كتاب البلدان لأبى بكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه

طبعة ليدن سنة ١٣٠٢ هـ ، ١٨٨٥ م .

البيروني \_ انظر الآثار الباقية .

تاریخ طبرستان \_ تاریخ طبرستان لمحمد بن الحسن بن اسفندیار . ألفه حوالی سنة ۱۲۳ه "Abridged translation by Edward G. Browne"

طبعة ليدن ولندن سنة ١٩٠٥ م .

تاریخ کے زیدہ لقد اللہ المستوفی القزوینی الفه نحو سنة ۷۳۰ه، نشره Edward G. Browne تاریخ کے زیدہ معلم اللہ المستوفی القزوینی الفه نحو سنة ۱۳۲۸ ها ۱۹۱۰ م (Fac-simile)

التنبيـه والإشراف \_ كتاب التنبيه والإشراف لعلى بن الحسين المسعودى المتوفى سنة ٣٤٦ ه طبعة ليدن سنة ١٨٩٤ م .

الحماسة الإيرانية \_ "Das Iransche Nationalepos" ألفه بالألمانية الأستاذ نلدكه Nöldeke وترجمه الحماسة الإيرانية لله K. R. Gama Oriental Institute وترجمه الحي الانكليزية سنة ١٩٣٠ م .

حمزة الأصفهاني ــ تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء لحمزة بن الحسن الأصفهاني، من مؤرّخي القرن الرابع الهجري، طبع بمطبعة كاوياني ببرلين سنة ١٣٤٠ ه .

جهار مقاله \_ كتاب چهار مقاله لأحمد بن عمر بن على النظامى العروضى السمرةندى . ألقه في حدود سنة . ٥٥ ه . طبعة ليدن ١٣٢٧ ه .

مسيكس م A History of Persia by Sir Percy Sykees. - الطبعة الثانية سنة ١٩٢١

الطبرى \_ تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ ه . طبعة القاهرة المطبعة الحسينية (ما لم ينص على غيرها) .

الطبرى الفارسي \_ ترجمة تاريخ الطبرى الى الفارسية . ترجمة الوزير أبى على البلعمى من وزراء الدولة السامانية .

العتبي (أو تاريخ العتبي) \_ الكتاب اليميني لأبي نصر محمد بن عبد الجبار العتبي المتوفى سنة ١٢٨٦ ه . سنة ٤٣١ ه .

الغــرر \_ غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسايورى المتوفى سنة ٤٢٩ ه . نشره زوتنبرج، طبعة باريس سنة ١٩٠٠ م .

فارس نامـــه ــ تاریخ ولایة فارس وجغرافیتها لابن البلخی، ألفه فی أوائل القرن السادس الهجری . طبعة كبردج سنة ۱۳۳۹ ه ، و ۱۹۲۱ م .

الفه\_\_رست \_ كتاب الفهرست لأبن النديم المتوفى في حدود سنة . . ٤ ه ، طبعة ليبسك سينة ١٨٨٢م.

معجم البلدان \_ كتاب معجم البلدان لياقوت الحموى المتوفى سنة ٦٢٦ ه .

معجم شمس قيس ــ المعجم في معايير أشعار العجم لشمس الدين محمد بن قيس الرازى، ألفه في أوائل القرن السابع الهجرى. نشره الأستاذ براون Edward G. Browne وطبع بمطبعة الآباء اليسوعيين ببيروت سنة ١٣٢٧ ه.

مــــول \_ الشاهنامه والترجمة الفرنسية للأستاذ M. Jules Mohl . طبع بباريس على نفقــة الحكومة الفرنسية وانتهى طبعه سنة ١٨٧٨ م .

مروج الذهب \_ كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للسعودى. طبعة القاهرة سنة ١٣٤٦ه.

نزهة القلوب \_ ألمقالة الثالثة من كتاب نزهة القلوب لحمد الله المستوفى القزويني من رجال القرن التامن الهجري طبعة ليدن سنة ١٣٣١ ه .

by Arthur George Warner and Edward Warner الترجمة الانكليزية للشاهنامه ١٩٢٥ م٠ الطبعة الأولى . لندن سنة ١٩٢٥ م ٠

ياقوت \_ انظر معجم البلدان .

يتيمة الدهر \_ كتاب يتيمــة الدهر في شعراء أهل العصر . لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالمي النيسابوري المتوفى سنة ٢٠٩٠ ه .

#### (·) ڪشاف

آذركشسب (أحد قواد كسرى برويز) - ج ٢: Y17 6197 آذر کشسب (بیت نار فی آذر بیجان ) - ۲۹۶ 127 617V: Yz+ ط: ج ۲: ۱۲۹ ، ۲۱۲ ما ۲۱۲ آذركشسب=آذركشسب (بلت نار) -ا: ج ۲ : ۲۲۱ آذري (شاعر فارسي ) - م: ٢٦ آذین کشسب ( من أصحاب هرمزد بن أنوشروان) — ج۲: ۱۹۵، ٦ الآرية (الأمم -) - ما: ١٤، ٢٠٠، ٢٩٢ آزرم دُخت (ملكة الفرس) — ج٢: ٢٦٢ آزرمی دخت = آزرم دخت – ما : ج ۲ : T 677 - 6709 آسيا - حا : ج ۲ : ۲۷۷ ۱۹۸ ، ۲۶۲ آسيا الصغرى - م : ٨٠ 72V: 7 = : 6

آئین نامه (کتاب) – م ۳۲، ۳۳ آباد أردشير = همينيا (مدينة) - ما : ٣٧٢ الآثار الباقية (كتاب) – م: ٣٠ 6 × 1 : 7 = + 0 6 1 . 7 6 0 1 6 A 6 1 2 : 6 آدر باد (مو بذفي عهد أردشير الثاني) 🗕 🕳 يا 🔾 ٦٠٠ آدم (أبو البشر) - م: ٧٨ 11610:1-آذرآباد کان = آذر بیجان - ج۲: ۱۲۷ آذر افروذ (ابن اسفندیار) - ۳۹، ۳۹ آذر بُرزین (بیت نار فی بلخ) ۔۔ ۳۰۹ آذر کیجان = آذر آباد کان – م: ۲۸، ۸۶ 6 7 - 0 6 V 6 190 6 1V9 6 1 27 6 V Y77 677 - 618 617 6717 117 6 174: 45 + 440 6144 : F آذر خُرَه (إحدى نيران الفرس) - ما : ٢٤

<sup>(</sup>١) اخترت هذه الكلمة للدلالة على هذا الضرب من الفهاوس . وأود أن يشيع استعالها في الكتب .

· 77 - 777 · 777 - 777 · 777 47. 6414 6440 الأبطال السبعة (في عهد الكيانيين) - م : ٧٧ 17961.7:6 أبقراط - حا: ٢٧١ الأبله - ٢٧٩ إبليس - م : ۸۸ ، ۱۰۰۰ 1716961670 14.648619:6 ابن الأثير - م: وح ، وه ، ١ ، ٧ ، ١٢ ، ٠ ، ١ ابن اسفندیار (مؤرخ طبرستان) – م . . . ، ، 49: b ابن البلخي (مؤلف فارس نامه) - ما : ٣٨ + 77 . 6709 : 7 = ابن حوقل - م : ٣٢ ابن قتيبة - م : ٣٤ ابن مقبل (قدح - ) - ج ٢ : ٢٦ ابن المقفع - م : ۳۳ ، ۳۴ ط: ج ۲: ٥٥١ ابن النديم ــ م : ٣٣ ابن هشام (سیرة - ) - حا: ۲۲۸،۱۶۰،۵۶۰ أبهر (مدينة) — حا: ١٠٩ أبو بكر (الصديق) - ٨ أبو بكربن اسحاق الكرامي – م: ٦٦ أبو بكر الورّاق (والد الأزرقي الشاعر) - م: ٢٤ أبو تمــام – جا : ۲۷

آسيا الغربية - حا: ٣٣ آفريغ (أحد ملوك خوارزم) – عا : ١٥٢ آمُل (آمل الشط) - م ، ٧٨ 98: 75 + 777 647 آمل (آمل طبرستان) - م : ۸۳ 6779 6170 697: 7 = + 17A 69. آمويَه = آمل الشط – حا : ج ٢ : ٢٧١ آهي (شاعر ترکی) - حا:ج ٢ : ٢٣٧ آیین کشسب (و زیر هرمند بن أنوشروان) ــ 19: : 17 (1)أبان بن عبد الحميد اللاحق - م: ٣٣ أبان يست (أحد فصول الأبستاق) - ما . ٨٠ أَيْتَنبود = هفتواذ - ما : ج ٢ : ٤٤ أبتين (أبو أفريدون) - ٣٣ + ج٢ : ٢٦٠ أبجد وهوز الخ (أسماء ملوك) – حا : ٢٩ ابراهیم (الحلیل) - م: ۸۷، ۹، ابراهیم (صحف - ) - م: ۷۷ أبرشهر = نيسابور – ما : ج ٢ : ٢٧٢ الأبستا = الأبستاق – ما : ج ٢ : ٣٥ الأبستاق (كتاب زردشت) - م : ۲۱ ، ۲۱ 1 - 1 - 1 A - 41640 640 - 41 ed chef ell: P cy eq c8 c4 co4 c8. = 44 61.169 6V 60 691 6AE-A-

6 107 6 10. 6 17 6 A 6 0 6 T

أتراك \_ انظر: ترك . أتفيال = أبتين (أبو أفريدون - ما: ٣٩ أتوسا ( امرأة قمبيز ) – حا : ٣٢٦ إتياش ( إقليم ) - ٣٣١ إثرت = ثويتا (جدّ سام بن نويمان) - حا:٢٥ إثرط = (أبوكرشاسب) - ما: ٩٣ أثفيا = أبتين - حا: ٣٨ أثفيان (لقب آباء أفريدون) - حا : ٣٨ أثنيوس -- م : ٣٠ T17: 6 أثويا (قبيلة أفريدون ) ـــ حا : ٣٨ الأثينيون – م . ٣٠ أحمد بن الحسن = الميمندي - م : ٥٥ أحمد بن سهل - م: ٤١ أحمد بن محمد الخالنجاني - م : ٨ ٤ الأحنف بن قيس – حا : ج ٢ : ٢٧٠ ١ الأخبار الطوال (كتاب) – م: ٩٣ ١٧٠ ٥٥٨ : ٢٢ + ٣٧٢ : ١٥ 7 6 7 4 7 6 7 7 . 6 7 1 4 6 7 . 4 6 9 6 9 أخشو يرش = خشيرشا *— م* : ٧٤ أخواست (بطل تورانی) - ۲۲، ۲۵۶، ۲۲۳ 17:6 أخيل (البطل اليوناني) ـــ م : ٢٣ أداتس (بنت أمرتس ملك المراثى) - ما: ٣١٣، 444 6 8 إدريس (النبي) - ما : ١٨

أبو الحسين البنداري (والد الفتح بن على البنداري) - م: ۷۹ أبو دلف 🗕 حا : ج ۲ : ۱۷۵ أبو دلف (راوية الفردوسي) - م: ٥٥ أبو دلف بن مجد الدولة البويهي – م : ٦٣ أبو سعيد مجمد بن المظفر الحِغاني – م: ٣٧ أبو الطيب (المتنى) - ج ٢ : ٢٤ أبو العباس الطوسي (أمير خراسان) – حا \*: ٣٣ أبو عبد الله الأنصاري ( الشاعر الصوفي ) – أبو فراس الحمداني ــ ٣٤٦ أبو القاسم الجرجاني (أحد مشايخ طوس) – م: ۲3 ، ۷۲ أبو القاسم = الفردوسي – م : ٤٩ أبو القاسم — (انظر محود بن سبكتكين) أبو المؤيد البلخي (شاعر فارسي) - م: ٣٣ أبو المظفر الحغانى – م: ٣٩ أبو منصور (والى طوس) - م : ٤٢ أبو منصور عبد الرزاق بن عبد الله فترح – م : أبو منصور بن عبد الرزاق الطوسي - م ٣٣ ، V . 6 TV - TO أبو منصور مجمد (صديق الفردوسي) – م : ٣٧ أبو نصر الورّاق (كاتب الشاهنامه) - ج٢: ٢٠٥ أبو نواس - م : ۸۸ ايتيا = أثويا ( قبيلة أفريدون ) - حا : ٣٨

78 - 604 - 74 : 72 6160.65860645: 4 4 44: 6 14167067 أردشير (ابن كشتاسب) - ۲۲۸، ۲۲۹، ۹ TA . 6 TV0 : 6 أردشير بن قباذ — ج ٢ : ٢٥٨ – ٢٦٠ ط: ج ۲ : ۸۰۲ -- ۲۲۱ أردشير نيكوكار - ج ٢: ٢٢ أردشير نُحره (مدينة) - ج ٢ : ٢٤١ ه ، ٧٠ Y & A & Y + 7 6 1 Y + 6 1 + A أرس (نور – ) – م : ۸۰ أرسلان الحاذب = أرسلان خان \_ م : ١٥ أردقى سورا أناهتا (ملَّك المــاء) – ما : ٢٥ . 797 61.0 68 6A7 - A . 67 الاردن - ج ۲ : ۱۲۸ ، ۱۲۰ أردوان (آخر الأشكانيين) - م : ٥٧ 141 607 687 -- 8 - 67 A : Y & ط: ۲۹ + ج۲: ۲.۲ ه أرز = حلوان العراق - ج ٢ : ١١٨ أرزدى (امرأة سلم بن أفريدون) – ما : ٢١ أر ژنك (جني في مازندران حاربه رستم) – 1.9:6 الأرساسيون - ما : ج ٢ : ٣٤ أرسطاليس ـ ج ٢ : ٢ كم، ٨ أرسلان خان = أرسلان الحاذب - م: ٢٤

أرش (الرامي) - حا : ١٥،٧

أرش (حفيد كيقباد في الأبستاق) – جا : ١٠٤

أذربيجان ــ ١٩٤، ٥، ٣٣٢ الأُذيسية (الملحمة اليونانية) – م : ٢٣، ٤ أُذينة (ملك تدمر) - م: ٩٢٠٨٩ ٧ : ٥ : ١٢ : ١٢ ٥ ٥ ٧ أرال (جبال) - ط: ۲۳۲ + ج ۲ : ۱۳۹ أزان - ع: ٢٩٥ أرتبانوس (قائد حرس أكز ركس) – حا: ٣٧١ أرتخشيرشا = أردشير - ١٠ ، ٣٧٠ ٥ أرتخشيرشا (سترب بلخ) -- ما : ٣٨٨ أرتكزركس — م : ٧٤ YX : 69 61 644 . 6444 : 6 أرتيش (نهر -- ) - حا : ٢٨٩ أرجاسب (ملك توران) — م : ۲۹،۸۲، ؛، · 777 - 770 · 77 - 77 · ¿ · 777 + 4 6 701 - 727 6 727 - 72. 1A- 6 £7 : Y = 7 : 177 - 177 - 777 : b أرجان - م: ۲۲ 118:47:16 أردبيل - ١٩٨ + ج٢: ٩٣، ١٩٨٠) 7.1 619A: 6 0 أردستان (قرية بأصفهان) – م : ٩٧ A 6117: Y = أردشير (مو بذ المو بذان في عهد أنو شروان) ــــ 181 44 6117 : 7 2 أردشير بابكان - م : ۲۷، ۳۳، ۵۰، ۷۰

أزى دهاك = الضحاك - ما: ١٥٠٥ ، 0 £ 6 WV أرْدهاق = الضحاك - ما: ٢٥ الأساطير الآرية - م: ٢٧ 70 6 17 : b الأساطير الايرانية - م: ٣١ : ٧٧ ، ٨٨ £ 6.1 . 7 6 A . 6 0 7 6 V 6 7 0 6 7 1 : 6 الأساطير السامية - حا: ٢١، ١٠٤، ٢٧٢ الأساطير الفارسية - حا: ١٣، ٩، ٢٧٢ الأساطير الهندية - م: ٢٧ ، ٢١ ، ٢٧ 1.2 61.64 640 641: 10 الأسبانيون – م : ٢١ أسبروز (جبل —) = أسفروز — ۲۸۸ Y 19: 1-أسبنوى (أسيرة تورانية) - ٢١٠ اسىيذروذ (نهر –) – حا: ٢٨٩ اسيتور = أسفور (أخو الضحاك) - حا : ٠٠ اسبيد ڪاو (جڏ أفريدون) – حا: ٣٨ استراباد - حا : ۱۰۷ استواد = هفتواد – حا : ج ۲ : ۱۶ استياجس (ملك ميديا) - ما: ٢٠١ إسحاق (أبو الفردوسي) – م: ٩١ إسحاق بن إبراهيم (النبي) – م : ١٠٠٩ . إسحاق بن يزيد ـــ م : ٣٣ أُسدهن (حفيد كيقباد) – حا: ١٠٤ الأسدى (مؤلف لغة الفرس) - حا: ج ٢: ٥٥١ الاسرائيليون - حا: ٢٧٢

أرطبانوس – حا: ج ٢: ٣٣ أرطخشست = آردشير بهمن - حا: ٣٧١ أرقط أسيا = لهراسب - حا: ٣٠٨، ٣٢٥ أركذيوس (قيصر الروم) — حا: ج ٢: ٧٣ أركت أسيا = أرجاسب - ما : ٣٢٥ ، أرمان (إقليم) - ٢٤٣ ، ٢٤٣ أرمايل وكرمايل (طباخا الضحاك) - حا: ٢٩ أُرمن د (هرمن د الإله) - ما: ۱۲۸،۹۷،۲۹ الأرمن - ج٢: ١٧٧ ط: ج۲: ۲۶ ۲۳۲ أرميا (النبي) — ٣٣٢ أرمينية . - م : ٨١ ط: ۲۹۰ + ج۲: ۲۹۰ ا أرمية (بحيرة —) — حا : ٢٩٦ + ج ٢ : ٢٤٩ . أرنواز (بنت جمشیذ) — حا : ٤١ أروند (أبو لهراسب) – ۴۰۹ أروند ( سهل — ) — ما : ج ۲ : ۱۷۵ أريان (المؤرخ) - ما: ج١: ١٨ أزاف = زو - ما : ١٠٣ الأزبك - م: ٨١ أزدهاق = الضحاك - ما: ٢٥ أَزْقه بن طوماســپه 😑 زُو بن طهماسپ 🗕 أزوف (بحر — ) — م : ٨٠ أزى = الضحاك - ما: ٢٥

اسكندرية - ما : ج ٢ : ٢ إسكيث \_ م. ١٠٠٠ 444 : 1-اسماعيل الوڙاق - م: ٥٥ أسوكا (ملك الهند) - م: ٨٦ أشدهُو (جبل في سيستان) - عا: ١٠١ الأشغانيون = الأشكانيون - ج ٢ : ٣٨ ، ٩ حا: ج ۲ : ۲۴ الأشقانيون = الأشكانيون - ما : ج ٢ : ٣٤ أشك (أول الاشكانيين) - ج ٢ : ٣٨ ط: ج ۲ : ۲ ٢ الأشكانيون = الاشغانيون - م ٧٧، ٣٠، 761 61. 64 60 648 60 607 60 ٠ د٦ ١٣٤ : ٢٦ الح أشكس (قائد إيراني) -- ٢٠٢، ٢١٢ ، ٢٤٨ Y 4741 477 - - YOX 6 YOY 64 أشنا بن كفي = كيكاوس - ما : ١٠٤ أشور ( ملك – ) – م : ٨٠ 7 V & : 6 الأشوريون ـــ م : ۲۷ ، ۸۰ أشيدارنا = أُشَــدهُو (جبل في سيستان) -1.7:6 أشي قَنجُهي (إلهة الغني والسعادة) - حا : ٨٠ أصبهان = أصفهان -، ، ، ۹۸ ٠ + ج٢ : ١ - ٣، ٨٣، ١٧، ١٩، 774 6 1 Y Y

اسرافیل (الملک) - ج ۲ : ۲۲ أسرحدون الأول (ملك أشور) - م: ٨٨ إسَّدون (قبيلة تأكل لحم البشر) - ما: ٢٣٢ أسعد أبوكرب (ملك اليمن) - عا: ١٦١ أسفاذ كشسب (من رجال عهد برويز) - ج٧: أسفروز = أسبروز - ١١٣ إسفندار مذ (ملك) - حا: ١٥ إسفنديار - م : ۳۰ ۲۷، ۸۲ ۲۸ - ۸۰ 5 779 - 777 6771 64 6V 67 6778 · 177 6 \$7: 7 = + TAA 67 6 TV. 198 61A . 6 x 67 6474 61.4 604 - 01 : 6 T CTVI CY CTOI CY CYEI CHTY إسفنديار ورستم (كتاب) ــ م : ٣٣ أسفور = أسبتور (أخو جمشيد) - ما : ٢٣ اسفیجاب -- ۲۱۹ ، ۱۸۷ ، ۹ ، ۲۱۹ اسكيوس - ۲۲۳، ي الإسكندر - م: ۲۷، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰ 44 6 VA -- VO 6 VI · ۲4 - 1 : 7 = + 714 - 717 · 711 72. 67.4 629 69 644 6414 6444 6101 614. 644 68.36 1773 03 777 + 37:1-13 713 7 £ 7 6 0 6 7 £ 6 7 7 6 7 6 7 الاسكندر (قصة —) — م : ٣٦، ٨، ٣٥ ، ٥ اسكندر بن قابوس الزياري - م : ٥٠ ، ٥٠ اسکندر (نبات) - ۲۸۱

69 64 64 614 6 VO - VI 601 : F 6464.4 11456105-104610. TV . 677 . 67 . A 6 7 6 7 9 0 6 7 A 9 6 7 7 9 أفراسياب (هنك ـــ ) ـــ ۲۹۷ أفروديت – حا: ٣١٣ آفریدون — م : ۲۶، ۲۶ ، ۲۶ ، ۷۹ ـ ۷۹ ـ 44 64 64 644 AT - 41 61.16V6416X76V967060. \_ TI 6 781 6 8 + + 6 140 67 60 61 AT 6709 6770 6717 6 V 67-2 60 67. 4 6170 6114 640: 75+ TV. YVA 677 - 6 70 V 6 779 69 607-0-627-77 67. 69 67V: L 67 61.7-1 .. 6A 69V 60 6A1 TA: YE + 170 6101 6174 أفريدون والضحاك (حرب – ) – م : ٣٥ أفريقية - حا: ج ٢: ٧٤٧ الأفشين - حا: ٢٧ أفغانستان - م: ٢٨ 119:6 أفلاطون \_ م . ٣٠ ٣٠٩ 6٩٥ : ٢ ج الاقليم الوسط – حا: ١٧ اكتانا = همذان - م : ٨٠ اكرركس - ما: ٢٧١؛ ٩ [كسرتس (أمير بلخ) — ما : ٣٨٨ إكم مانو (الفكر السيء) - ما: ٢٣٥

الأكينيون - م: ٣٧، ٤، ٧

اصطخر – م: ۳۱ – ۳۳، ۷۳، ۹۰، : YE + 960 64746444 6147 61.4 6 8 641 6V1 674 684-44 6464 £ 677. 677. 6140 6117 6770 68 61 . 7 68 671 6A 610 : L ۲۸۷ + ج۲: ۱۷۵ الاصطخرى - م: ٣٢ أصفهان = أصمان - م: ۹۷،۹۸ 117:17 ط: ۲۰ ٤ ، ۲۹ ، ۲ + ج۲: ۱۷۵ الأعراب - ما: ١٦٠ أغا ممنون - م: ٣٣ أغربَّر ثا = أغريرث - ما: ٢٩٧ ، ٢٩٧ أغريرث = أغررُثا - م: ٨٣ : ٨٩ 67X 6174 6161 .. 6464 . 64 6X4 Y . . 694 640 - AY : 6 الإغريق - م: ٢١، ٤ أفواسياب - م: ۲۶، ۲۷، ۷۱، ۸، ۸، -6171-174 6V 67 6177 61 . 7-AT 614V-140 614 - 177 68 64 6712 671 . 64 67 60 67 67 . 1 ev eyre ed ev ed eyry edev - YOV CY 61 670. 64 67 6721 1773 33 63 43 677 - 7473 43 64.1 64 67 64 69 64 644. 6V 114: 45十十44

أمرتس - حا: ٣١٣ أمشسينتا - يا: ٣٦٩ أميد واركوه (قرية بطبرستان) — عا : ٣٩ أمينوس (مؤرخ رومانی) — حا: ٣٣٠ الأنبار - ما: ج ٢ : ٢٠٧ أندروفكو (قبيلة منأكلة البشر) – ١٠: ٢٣٢ أنديان (من أمراء برويز) - ج٢٢١٥،٢٠٧:٢ إندرا (اله هندى) - م: ٢٤ أندريال (ابن أرجاسب) - ٣٥٠، ٥٠٠ TT . : 6 أنديو (مدينة) - ج ٢ : ٢٢٠ أنطاكية - ج ٢ : ١٢٨ - ١٣٠٠ 7 2 7 6 7 . 7 6 1 7 7 . 7 7 : b أنطيوكس السابع - ما : ج ٢ : ٣٣ أنكر مينيو = أهرمن - ١٠ ٢٩،١٩ أنماذ بن أشرهشت – م : ٣٢ أنسُ (وال أشوري) - حا: ٣٧٤ أنوار سهيلي = كليلة ودمنة - م: ٢٥ أنوش (ابن شيث بن آدم) — حا : ١٨ أنوش (جدّ بهرام جو بین) – ما : ج ۲ : ۱۷۹ أنو شروان 🗕 م : ۲۸ ، ۹ ، ۳۱ ، ۳ ، ۳ ، ۲ ، ۴ 0 67 6 A1 6 V4 67A 61614.61614.64.6114:45 YVX6774 677 - 69 68 676171 678 678:47 + 78:6 61V. 64 6177 612 . 646V6171 724 6147 64 61 أنو شروان بن خالد ــ م : ٩٨

أكوان الجني - ٢٤٠ ٢٣٠ ٢٤٢ 770 67.7 : L أكومان = أكوان - ما: ٢٣٥ أُكَثياس (شاعر ومؤرّخ يونانى) – م : ٢٩ أكني (النار) - حا: ١٠٥ ألان - ع: ١٨ 410 64 6404 2 A : b-ألان (جبل - ) - ما : ٨٤ ألانان در (قلعة اللان) - ما : ٨٤ ألاني (مدينة) - ما: ٨٤ ألبُرز (جبال) – م: ۹۹ 44 644 67 67 61 . . 69X 604 68 . 644 : L ألريانوس = ڤلريان (قيصر الروم) - حا: ج٧: ألكوس (تورانى قتله رستم) — ١٣١ ألواذ (حامل رمح رستم) — م : ۹۲ الالياذه - م: ٢٢، ٤ إلياس (ملك الخزر) - ٣١٨ - ١٠، ١ إلياس = إلياذه - م: ٢٣ إلياس لنرُت - م : ٢٣ إليون = طرواد - م: ٢٣ أمازون (حرب \_ ) \_ م : ٣٠ الأمراء السبعة = الأبطال السبعة - ١٣١ ،

ط: ۱۰۹ أیاز (خادم السلطان محمود) — م: ۴۲، ۶ ایزدکشسب (وزیر أنوشروان) — ج ۲: ۱۷۱

ایزد کشسب (صاحب بهرام جو بین) - ج ۲: ۲۲۹ ۲۲۱۸ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۲۹ ۲۲۹

> ایبقَنغو (ابن کیقباد) — ط: ۱۰۶ ایثاکه (جزر – ) – م: ۲۶

ايران (أبو الايرانيين) - ما: ١٥،٨

ایران = ایرج - ط: ٠٤

ایران - م: ۲۷، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۸،

e1 - 0 eA ed & - 47 ed eV & e & e11

cimicits -- ith ed elived ev

clodenco ed el fl ed en ef ed

61 V £ 6 9 6 V 6 7 6 1 7 £ -- 1 7 7 6 V

61AY-1A061AY-1A.6A6Y60

64 64 64.1 64 6148 - 14.

edeochedoley co ch edsl ed

• 797 • 7A - TVV • \$ • FT.

cm. co cl cm. cf cl ch ...

6401 - 484 6441 64 6A-65 64

: 7 = + 67 68 6474 6474 6A 64

ex ex ezo emd exx ela em ex

-1-1 610. 64 644 671 640 64

6181 67 6170 6A 6117 64 61.4

-144 6144 6141 6154 -- 150 64

CT CY . Y CY CIAI CA CIAY CIVA

6 770 64 6A 6770 67 671 - 6A

64 646. 60 641. EY 64 64 64 54 5

أنوشين روان = أنو شروان – ج ۲ : ۱۲۱ حا : ج ۲ : ۳۸

الانياده - م: ٢٢ - ٢٢

أنياس (بطل الانياذه) - م : ٢٤

إثيوس (شاعر روماني) - م : ٢٤

أهرمندا = هرمند - ط: ۱۱، ۹،۱۶

714617 - 644 604 64 644 60 67

أهيرمن = أنكرمينيو - م : ١٠٠

740 cd cd co cls : P

أهرن (أدير رومي) - ٢١٦ ، ٧ ، ٩

الأهواز ــ م : ٣٣، ه

717 + 5 7 : VO 3 1V 3 V 1 3 771

أواذ (قلعة للترك على جيحون) – ج ٢ ١٨٨٠

الأوار - ما: ج ٢ : ٢٤٨

أوده - م : ۲۶

أوذيس (بطل الأوذيسية) - م: ٢٤

أوربا - م: ٢٣

الأوربيون - ما: ج ٢ : ٢٤ ، ٩٤

أورمزد (ابن سابور بن أردشير) - ج ٢ : ٥٠،

أو رمن د أردشير (مدينة) - ج ٢ : ٧٥

أوشهنج = هوشَنك -- د١٩ـ١١، ٢٦٨، ٥٠٠،

٠٥٠ ٨٠ + چ٢ : ١٩٨

T.A : 6

أوشهنك = هوشنك - ما: ١٧

أوشهنك = هوشنك - ما: ١٧

أولاذ - م: ١٩

6 A 6 1 1 2 -- 1 1 7

6 £ 6 4 6 Å 1 6 0 7 6 Å 6 £ - 6 7 7 6 1 0 : L 61 . . 697 - 9860 6X7 600 614 : L 47.7 61VY 6177 60 61 61 . . 64 £ 6 A 6414 64. A 6444 61 640 - 64 777 + 37 : 3113 · 175 + TET ایرج - م: ۷۷، ۹، ۲۲، ۳ 677 - 69 614 A 61 - 1 649 627 - 28 789: 4 + 44. 64X 64 A1 601 6A 67 621 : L أبرينا ڤٽڪو = إيران ڤڪ – ما : ٢٢ ایرین = شیرین - حا: ۲۲: ۲۳۲ أيريو = إيرج - حا: ٣٩ ( · ) الباب والأبواب - م : ٧ ٨ بابك (جد أردشير) - ج ٢ : ٢٥ ، ١ ، ١ ، ٩ بابك (موبذ أنو شروان) - ج ۲ : ۲۲۳ ، ۶ بابك الخرمي -- ما: ۲۷ بابل - م: ۷۶ ، ۸۲ ۸۸ 73 + 57: 773 V 44: 4 = + CAN بابويه الأرمني – ج ٢ : ٢١٤ بادرایا - ج۲: ۱۲۹ باذان — ج۲: ۱۹۵ باذان فیروز (مدینة) - ج ۲ : ۲ ، ۰ ، باذآور (کنزکیخسرو) – ۳.۳ باذ آورد (کتر) - ج ۲ : ۲٤٥ بار ( جبال - ) - ۲۲۰ باربد = بهربذ - ما : ج ۲ : ۲۶۱

6 4.4 6 4 614. 61.4 - 1.V 64 · TT · \$T : Y = + T · X · V · Y 10 614.6 V1 68607 64 64 6 6 6 6 7 TVY CACTTY أيوب ( سفر – ) – م : ٢٣ ایوان کسری - ۲۶۳ - ۲۶۰ 4:57:413 4373 3 الايقوسيون ــ م : ٢١ ا يطاليا \_ م: ٢٤ ایرانشهر = ایران - حا: ۱۲۳ ایرانشهر (مجلة) – م: ۲۷ ايران فڪ - حا: ٢٢ الایرانیوان — م : ۲۷، ۳۹، ۸۷، ۹، ۸۰ — 7 60691-1067 61 . . 64 64 644 64 6V 64 68 64 6X. 6 & 6 1 7 T 6 A 6 Y 6 1 1 - 6 4 6 & 6 1 < 1 1 1 6 1 0 2 6 0 6 1 2 7 6 V 6 0 6 1 7 1 - 41. 64 64 64.0 614. 64 68 68 6 4 6 YOV \_ YOT 6 YO . 6 YE 4 6 YYY 67X1 67V4 - 7VV 6V 60 62 67 6771 6771677167-7-7-686760 64 6441 640 - 64 6484 64 6A 6A 64 6776A:Y₹+ 4 68X0-8X. 6 x 6 y 6 1 1 . 6 1 6 1 . 6 4 6 4 4 6 4 4 61A . 64 6148 6180 618 - 614A 6 0 62 67 671 - 67 - A 6A 60 62 

YV. 626121:7 = + 79267VV617V ط: ج۲: ۲۲، ۲۲، ۲۷۰ بختنصر - ما: ٥٠١٥ ٣٠٩ البختياري (شاعر فارسي) - م : ٣٠ ، ٤ بديع الدين (صاحب ديوان الرسائل للسلطان محمود الغزنوي) – م: ۲۶ بديع الزمان الهمذاني - ما : ٢٠ ، ٤ برازه (قائد إيراني) - ۲۰۲، د ۲۲۲، ۳۱. برانوس (قیصر الروم) - ج ۲ : ۲۰،۷۰ برانوس (قائد رومی) - ج ۲ : ۷ ، ۸ ط: ج ۲ : ۸ ه براون (المستشرق الانكليزي) – م: ۲۰،۳۸ 4 64 641 بر بد = باربد - ما: ج ۲ : ۲٤١ البربر - ۱۱۹، ۱۲۰ ۲۲۷ + ج۲: ۱٤٠ 14-6119:6 124-126 (12) - (2) 761716119:6 119:6-07 برثيا – ط: ٢٢٦ بردوند (حیث بیت نار برزین) – ۱۱۹ رذعة ــ ٢٩٥ 490 : b برزخ سأبور — انظرالأنبار . برزمهر (الموبذ) - ج ٢ : ١٩ برزمهر (وزیر أنو شروان) - ج ۲ : ۱۷۱ برزو (حفید رستم) – م: ۹۲، ه Y 607 : L

بارمان (محارب تورانی) - م: ۹۲،۸۲ 4 614 64 6144 64-68 644 باثر ( قرية ولد بها الفردوسي ) – م : ٤٩ باغ فردوس (مدفن الفردوسي) – م: ٦٧ باستان نامه (کتاب) - م : ۲۷ TV . : L باغ المندوان – ج ۲ : ۲۰۰ باكسايا - ج ٢ : ١٢٩ بالويه (من أمراء برويز) – ج ۲ : ۲۰۷ ، بامیان - م : ۵۸ بانصران - ما: ۲۹ مانو كُشاسب (بنت رستم) – م : ٥٥ بانو ڪشاسب نامه 🗕 م : ٥٥ باوند (آل 🗕 ) – م : ٥٠، ٠٠ بالسنقر ـــ م ١ ٣١ بايسنقر (مقدّمة — ) — م : ۲۸، ۹، ۳۵، 64 6 8 67 67 6 01 67 6 21 67 V 6 7 641 بثانا (أبناء - ) - ما : ٩٩ البحترى - ج ٢ : ٢٤٢ البحر الميت - ما : ج ٢ : ٢٣٧ البحرين - ج ٢ : ١٢٦ بخاری - م: ۲۸، ۸۱

6 10 · - 181 6 187 - 181 : YE 7 60 6174 6104-107 ط: ج٢: ١٢١، ٢٠ ٨١١ ٤٥١ بست - ۲۰۲۱،۲۳ + چ۲:۱۱۱،۸۲۲،۹ بستركوش (رجل عجيب الخلقة لتي اسكندر) -77: 77 نستقبری = بستور - ما: ۲۲۹ استور = نستور – ۲۲۹ بسنظام = کستهم - ۲۰۲:۲۰۳ بسطام (مدينة ) - ج٢: ١٤٦ البسفور - حا: ج٢: ١٩٨، ٢٤٦، ٨ بسلا (حزيرة -) - ما : ٣٩ بسوس (سترب بلخ) - يا : ٢٨٧ ، ٨ بشاور - حا: ۲۰ نشتاس = کشتاسب - یا : ۳۲۳ نشتاسف سے کشتاسب - ما: ۳۲۳ بشنج (ابن أخى أفريدون) - م : ٨٣ بشنج = بشنك (أبو أفراسياب) - ١٩٧ بشنك ـ بشنج (أبو أفراسياب) - ٢٩٠ Y 61 . . 694 6 A & - AY شنك = شيذه (ابن أفراسياب) - ٣٧٧ بشنڪ = بشمنج (ابن أخي أفريدون) -01:6 بشوتن (ابن کشناسب) – ۲۲۴ ، ۲۲ ، ۲ ، 

771 : L

برزونامه ــ م : ه ۹ برزویه (بهرام جور متنکرا فیالهند) – ج۱۰۱:۲ برزويه - ج۲: ١٥٤ - ١٥٦ ط: ج ۲: ١٥٤ ٥ ٥ برزین (محارب إیرانی) - ۲۰، ۱۰۲، ۱۲۹ برزین الحوهری - ج۲:۸۸ - ۸۰ برزین (قائد فی عهد أنو شروان) - ج ۲ : ۱۹۰ برزین (نار - ) - ما: ۱۲۹ برسام (ابن الحاقان) - ج ۲ : ۲۷۰ ؛ TV . 6779 : 6 برسانتس (سترب سیستان) - حا: ۲۸۸ البرسم — ج ۲ : ۲۱۹ ۲۱۹ 1676174: 42: 1-برسين (منت دارا الثالث) - ما: ٣٨٨ البرق الشامي (كتاب) – م: ٩٨ برقو یه - ج ۲ : ۱ ،۹۰۱ برك (وادى -) - ج ۲ : ۱۰۱، ۱۱۰ ۱۸۲ برلین - حا: ج ۲ : ۲۳۷ برمایه (بقرة) - حا: ۳۲ برمايون = برمايه - حا: ٣٢ برموذه (خاقان الترك) - م : ۸۲ : 141 - 147:YE برنه (محارب إيراني) - ٢٦٣ برويز (كسرى -) = پرويز - ج٠: ١٧٥، \$ 6778619V 614E يزريمهر - م: ۷۹

بلَنجر – م : ۸۷ بلنجر (نهر -- م : ۸۷ بلوتارك - ما: ج ٢ : ١٧ بلوخستان ـــا : ج ٢ : ١٨ بنتاهور – م: ۲۲ البنداري (مترجم الشاهنامه) - م : ۲۰۶۱ - ۹۸ - ۹۸ بندا کشسب (صاحب بهرام جوبین) - ج ۲ : بنداه (ملك السند) - ج ٢ : ٢٦ بندهش (کتاب فهلوی) - حا: ۲۰،۱۱، ۲۰، 440 CILL CI.L Cd1 CVL بنيدويه (خال برويز) - ج ۲ : ۱۹۹ ، ۷ ، 707677.6V67671760626767.1 بنيامين (ابن يعقوب) -م: ٩٩ به آفرید (بنت طراسب) ۳۳۷ به أردشير (مدينة) - ما: ج ٢ : ٢٤٩ بهاء الدولة البويهي –م: ٥٠ بهارته (أسرة هندية) - م : ٢٤ بهراتا (أمير هندي) - م: ٢٤ بهرام (من ذرية جوذرز) -- ٣٢١ بهرام بن آذر مهان - ج ۲ : ۱۷۳ ، ٤ بهوام بن بهرام (ملك الفرس) - ج ٢ : ١٠ ١ بهرام بن بهرام (صاحببهرام جوبين) - ج١: بهرام بهواميان - م: ٥١، ٢، ٤، ج ٢: ٢٠ بهرام بن جشنس الرازي - ما : ج ٢ : ١٧٩

بطليموس - حا: ج ٢: ٢ بغبور (ملك الصبين) - ۲۰۱ م ۲۸۳ ، ۷ ، ۸ ، 144 4 104 444 440 : 45 + 441 بفبور (ابن ساوه شاه) – ج ۲ : ۱۸۳ ، ۲ بغداد - م: ٥٥ - ٧٤ ، ٣٢ ، ١٨ 3.73777 0773 387 + 57: 833 V 6140 61AT 67 611T 641 ٠ : ١٣٦ + ج٢ : ١٢٠ ٣١١ : ١ یکین - حا : ۲۰۱ بلاش (ملك كرمان) - ما : ٢١ بلاش بن فيروز (ملك الفرس) - ج ٢: ١٠٩ 111: 77: 1-بلاشاباد (ساباط) - ما: ج ۲: ۱۱۱ بلاشان (محارب تورانی) – ۲۰۹ بلاشكرد - ما:ج٢:١١١ بلخ - ۲: ۲۸، ۱۸، ۵ CLOLCAL. CV CA CA CA CILL CILA TWO CTTY CTTA CT . 9 CT9 8 CTVV CA 6144: 45 + 451 64 6444-0 64 6141 444 6144 6104 61 . 4 641 610 : F TY1 611. : YE + A 64VY بلخ (نهر - ) - ما: ١٥ البلخي الشاعر - م: ٣٤ البلدان (كاب) - ما: ۲۷، ۹ البلعمي (الوزير) - ج ٢ : ١٥٦

100:77:6

بهزاد ( فرس سیاوخش ) — ۱۸۱، ۱۹۳، ۵۰ ۲۸. بهِ قُباد - ما : ج ۲ : ۱۱٤ بہلید = بہرید - ما: ج ۲:۱۱۲ مهمن بن اسفندیار - م : ۲ ه ، ۲ و ، ۹ ، ۹ ، ۹ 6770= 771670V - 70269 60 6772 69 6404 640. 6434 6404 6460 : P 43: 45+ بهمن بن أردوان - ج ۲ : ۲۱ ۲ ۲ ، ۹ يهمن (قلمة - ) - ۱۹۸ 191:6 بهمن أردشير = الأبلة - ما: ٣٧٢ مهمن دوخت - حا : ۲۷۲ بهمن نامه - م : ۹۹ بوراب (حدّاد رومی) - ۱۱۱ بوران دخت (ملكة الفرس) - ج ٢ : ٢٦١ ، 771 6 77 . 6709 : 77 : 6 بوری = بابل - م: ۸۸ 7 6 70 : 6 بوزرجمهر = بزرجمهر - ما: ج ٢ : ١٦٩ بولاد (محارب تورانی) - ۱۹۳ بولادوند (جنی یحارب رستم) — ۲۳۳، ، ، ه بيت المقدس - م: ٢٩ : ٨٨ YT0: Y = + 7 6 40 4: ٢٦٠ ٩٠٣٠ YVY + 57: N37343

بهرام جو بين - م: ۲۷، ۲۷، ۸۲، ۵ 3 Y: 111 - 777 > 7 2 707 بهرام چو بین = بهرام جو بین - ما : ج ۲ : V 6717 64 6761VI بهرام بن جوذرز - م : ۲۷، ۷ 67 614. 6179 69 6170 6118 61.A 4. A c & c & c & 1 . c V c A c A c & c & - 4 c o £ 6197 6171 : L برام جود - م: ۲۲، ۷۰ ۷۷ ، ۲۷، ۹، ۲۸،۵۰ 4 644 64 64 7:34-64:11. 61.1-4. 644-48: بهرأم چو بينه — انظر : بهرام جو بين ٠ بهرام بن سابور - م: ٥١، ٣، ٤ بهرام بن سیاوش - ج ۲ : ۱۹۳ ، ۲۰۲ - ۲۰۶ بهرام بن ڪشسب - ما: ج ٢: ١٧٩ بهرام کور = بهرام جور - ما : ۲۰ + ۶۲: ۸۱ – ۸۱ بهرام بن مردانشاه - م: ۲۲ ، ۶ بهرام بن هرمن (ملك الفرس) --- ج ٢ . . ٦ V1 67 . : b-بهرام الهروى المجوسي – م: ٣٤ بهرام (يوم -) - ج ٢ : ٢٢٦ بهرامشاه بن مسعود - ج ۲ : ۱۵۹ بهربذ (المغنّى) = باربد - ج۲: ۲۳۱، ۲۲۱، حا: ج ۲: ۱۶۲

بيلسم (أخو بيران) - ١٨٢ - ١٨٤ ، ١٨ ، بيوراس = الضحاك - ٢٥ سوراسف = الضحاك - حا: ۸،۷،۲٥ سورد (من رجال عهد هرمند من أنوشروان) -190: 45 يارسي = الفارسية - م: ٨٨ اليارسيون – حا: ج ٢ : ٢٦٤ باریس - م : ۲۷ پاندڤا (أسرة هندية) - م : ٢٤ يدشخوار (جبل حبس فيه منوچهر) – ما: ٨٣ يرتفا = يرثيا - م: ٢٨ يرثياً - م: ٦٨ ط: ج ۲: ۲۳ پردهاته = پیشداد - ما: ۱۳ ، ۷ يرمايه = برمايه (بقرة) - حا: ٣٠، ٩ يرمايه (أخو أفريدون) - حا : . ؛ یرومنوس (بطل یونانی) - حا: ۲۷ يرويز = برويز - م: ۲۸، ۳۱، ۷، ۳۵، ط: ج ۲ : ۱۹۷ ، ۱۷۱ ، ۱۹۷ - ۲۰۰ م 6 7 6 7 2 1 6 V 6 7 6 7 6 7 7 8 6 7 1 7 7 4 7 0 A 6 7 2 9 - 7 2 7 يسنه (حفيد كيقباد) - ما : ١٠٤ يشَن (سبط رستم) - ما : ٥٠ يشن (حرب - ) - م: ٢٤ يشَنك = يشنك (أبو أفراسياب) -- م

يىذ (جني في مازندران) – ١١٣ بیذرفش (محارب تورانی) - ۲۲۹ mm. : 6 بيران (قائد التورانيين) — ١٧٠ – ١٧٠، ١٨٢ -6 A 6 Y + 0 6 190 - 197 6 A 6 1 A 7 - 77. 69 64 68 64 61 641. 69 \* Y Y Y - F Y Y \* Y Y Y 3 > X 3 Y 3 - 777 6 1 677 . 6709 - 707 69 A 6777 67 6770 Y. 4 6144 : 6 البيروني (مؤلف الآثار الباقية) - م: ٣٥، ٢٨، + 1644.64.164.10161.4:6 بنزن ( ملك الترك في عهد يزدجرد الأخير ) -YVE 6779 : Y & ط: چ۲: ۲۲۹ - ۲۷۲ يىزن بن جيو = يېژن - ٢٠٨ - ٢١١ ، ٣ ، 6777 6V 6762 6701 \_ 77V 6 772 CY. Y 6 744 6740 677 A - 770 67 بیژن بن جیو = بیزن - م : ۲۷، ۷، ۴ ٠ ٢٠١٠ ٨٣٠ ٢٤٠ + ٦٢ - ٢٠١ ١٧٩ بیژن ومنیژه (قصة) - م : . ع ، ۲۹ ۲۲ بیستون (جبل) - ج ۲ : ۲۳۲ بيطقون (وزير اسكندر) - ج ٢:١٢ - ٢٠١٤ بی کارکرد (صوت فی الغناء) - ج ۲ : ۲۲۲ بیکند (مدینة) - م: ۹۳ 117: 75 + 777

تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء — م ، ٣٣ تاریخ ملوك بنی ساسان (لهشمام بن سالم الأصفهاني) - م: ٣٤ تاریخ ملوك بنی ساسان (لبهرام بن مردان شاه) -تاريخ ملوك الفــرس (المستخرج مر.. خرانة المأمون) - م: ٣٤ تاز = تاج - ما: ٢٦ تازی = عربی - حا: ۲۷ تبریز – ما: ج۲: ۱۲۷ تبريوس (قيصر الروم) - حا: ج ٢: ٢٦٢ تَجَن (نهر -- ) -- ١٣٠ تخت البستان – ج ۲ : ۲۳۷ تخت سلیان – حا: ج ۲: ۱۲۷ تخوار (محارب إيراني) - ٢٠٦ - ٢٠٨ تخوار (قائد فی عهد برویز) - ج۲: ۲۶۹، ۲۰۰ تدمن - م: ۸۹ ۲۹ م : ج ۲ : 3 ۲ 6 A تراجان (فيصر الروم) - ما : ج ٢ : ٥٥ الترك \_ م: ٢٣، ٥، ٦، ٧٤، ٨١ ـ ٨٠ 6 47 6 A A -- A T 6 A T 6 V A 6 4 6 E T 6 E T 6120 69 6A 60 6174 6172 6119 619-69 64 61XY 6178 - 177 6101 6 4 6770 - 77. 67 68 68 67 6717 61 CY CT E # CYOI CY CYEY CYY. 64 6440 64.8 6440 64 60 64

61.9698-97:75+ TE16789

2 697 60 62 67 6A1 : L یشوتنو 🚐 بشـوتن (ابن کشتاسب) ـــ ــا : TTA CLOT پشین (وادی –) – حا : ۹۷ یندنامك ( اب فهلوی ) - ما : ج ۲ : ۱۳۲ يهلوي = الفهلوية - م: ٦٨ يهليت = بهريذ - ما : ج ٢ : ٢٤١ یهلوانی = فهلوی - م : ۲۹ يورستي بن كڤي (ملك كياني في الأبســتاق) ـــ سارس (حفید کیقباد) - ما: ۱۰۶ يىران = بيران (قائد التورانيين) – م : ٧٢ ، 9 - 64 6 44 6 4 Y , 671 V 67 61 V 2 6102 6 AY : 6 پیشداد = بردهاته - ما: ۱۷ پیشدادیون - م: ۲۷، ۲۷، ۸۱،۸۱ +1.7-9161.64611614:6 77: 77 يوراسب = الضحاك - عا: ٢٥ تاج (أبو العرب) - حا: ٢٦ تاج بن خراسانی (أحد جامعی الشاهنامه) -TV 6 TA : C تاج الدين محفوظ الطرفي (شميخ البنداري) -تاريخ السلاجقة (لعاد الدين الأصفهاني) -التاج (کتاب) - م: ۲۳

61X - 6X 6177 67 6181 6170 6114 67 .. 69 6 198 61AA - 1A8 61 677-6779 6780 6777 64 6A 6770 6178 6101 698 67 601 67 62 . : } · 77 : 77 + A 6777 6 7A9 67-1 - TV - 6779 67 61V . 618 . 6189 الترك العثمانيون - م : ٨١ ترکستان - م: ۸۷ ، ۷۹ Y-4 6141 61VY 119:6 التركان - م: ٩٩ ترمذ - ۱۰۷، ۱۷۳ + ج۲: ۱۰۷ تريت أيتيا (طبيب في الأساطير الهندية) -4x : 1-تريتانا = أفريدون - جا : ٣٨ تُسا = طوس بن نوذر - ما : ٨٤ ر تُستر — م: ۹۰ ۲۸: ۲ ج ON: YE + 1A: 6 تشتر (ملك المطر) - ما: ٥٥ تكريت - ۲: ۸۰ تلمان (عارب إيراني) - ١٨٦ ۳۹ : ۱ - مشية التنبيه والاشراف (كتاب) – م: ٣٣ 771 6709 : Y = + 97610 : L تنسر ( و بذ في عهد أردشير من باك ) - ج ٢ : ٥٠ نيس (نهر – ) – حا : ٣١٣ ٤

تور - م: ۷۸ ، ۹ ، ۲۸ ، ۳ 61 - 1 6 4 6 VA 6 VA 6 V 60 64 6 54 606191 60 61AT 69 61VA 61TV T.T 6742 62 67AT 677. 6701 7 6 1 6 1 6 2 9 7 5 1 6 7 9 : 6 تورا (بنت هرّدر) - ما : ج ۲ : ۴، ۶ توران - م: ۲۶،۵۷،۸، ۹، ۸، ۲، ۲، ۲، ۸، 6 1 2 7 6 1 7 7 - 1 7 1 6 9 6 A 6 1 7 7 6 A 7 6 1 1 - 1 VY 6 1 V . 6 V 6 1 7 7 6 1 0 1 6 V 619. 69 6A 67 61A0 6A 6V 61V0 677 - 67 671 - 69 68 67 - 0 60 61 etoreneo etta ed e fethe ed en STOTET STATE STETATER STAY : 7 = +9 67 670 . 61 672 . 6778 9 6777 60 6121 6170 692 - 7 · 1 · 1 V & · 1 7 A · 1 · · · · AY : L 77V 670 - 671V 67 - 7 التورانيون – م: ۲۷، ۷۵، ۲، ۸۷ ـ ۵۸، ۸۸، 61 A 7 6 7 6 7 4 7 4 7 6 1 6 1 . . 6 9 7 6 A 7 + A . TAV . E . TTT . TO . TTT 606161 . . 68616A . 6A68 . : L TT. 67 A 6710 67 . 7 6177 التوراة - م : ۲۲، ۳، ۷ توكيو = ترك تومان (خاقان الغرك) – ما : ج ٢ : ١٤٠ تومريس (ملكة المستحيتا) - م : ٨٠

التونية – ۲۰۰۰

جان فروز (أحد قؤاد بهرام جوبین) – ج۲: جانوشيار (وزيردارا الأخير) - ٣٨٧ جاوه = كاوه الحدّاد \_ يس الجال ( بلاد ) - م: ۳۲ الحبل الأبيض - ما: ٨٥ جبلة بن سالم (كاتب هشام بن عبد الملك) -جذينة الأبرش ... م: ٨٥ جراز (قائد إيراني) - ١٤٠ جراز (قاتل فرائين الملك) \_ ج ٢ : ٠ ٢٠ 771 : b جراز = شهر براز القائد \_ ج٢:٢٦ - ٢٤٩ 771:77:6 حرازه (قائد إيراني) \_ ٢٠٤ جربادقان (والدهُماي) \_ حا: ٣٧٥ جرجان \_ م : ۸۳ TA+57:16,0119 1319 63 - 119 11.677:78+1.7:6 حرجيا \_ حا: ٤٨ حُرجِين (بطل إيراني) - ١١٤، ١٢١، ٥، 6 7 £ Y -- Y £ - 6 Y Y 4 6 1 X Y 6 1 £ 1 6 777 6 8 64 6401 6454 - 45A 4-7 6744 67Vo الحركس - م: ٢١ خرم (ملسّة) \_ ۲۱۲ در۲۰۰ جرم (مکان فیه جبل للوحی) – ج ۲ ، ۲۸

التيز (إقليم) - م: ١٨٤ تيمره (قرية بأصفهان) – حا : ٣٧٥ تیمورلنك — م: ۱۱ (0) ثراو (أمير ثوراني) - ٢١٠، ٤ ثرئتونا = أفريدون - ١٠ ١٠ ٢٥ ٨ الثرثار (نهر) - ج ۲ : ۹٥ ثريتا (أول طبيب في الأساطير الآرية) - ما: 7 6 07 6 TA الثعالي - م: ٥٧٥ م 6 174 6114 644 6 VO 60 . 614 : P 1373 7773 737 + 37:11 الثور الأول - ما : 14 ثيودسيوس (قيصر الروم) – حا: ج ٢: ٧٧، ٤ (5) الحاحظ - م: ٢٤ جالينوس - حا : ١٧١ جام جم (کأس جمشيد) - ما: ٢٤٤ جام کیخسرو – ۲۷۲ ، ۲۷۲ جام 722 : b جاماسب (وزبرکشتاسب) – م: ۹۹ 6778 67 6707 69 6A 677 - TTT 198: 42 + 960 ط: ۲۳۰ ؛ + چ۲: ۱۲۹ جاماسب (أخو قباذ الملك) - ج ٢ : ١١٧، جامی (الشاعر الفارسی الصوفی) – م: ٢٦

جمهور (ملك الهند) \_ ج ۲ : ١٥٠ جنبدق \_ حا: ۲٤٤ جُنبدان (قلعة \_\_ )\_ و ٣٥٤ جندل (وزیر أفریدون) 🗕 حا : ۱ ۽ جندنسابور \_ ج۲:۲۰،۰۲۱ ر جازه = كنجة \_ ما : ٢٩٥ جنکش (محارب تورانی) – م : ۹۹ الحق - ۲۰ ۱۲۷ د۳۳ د۲۳ - ۲۰ د ۱۳ س 7196761.0677: b الحني الأبيض - ما: ١٠٩ جنویه (قائد ترکی) – ج ۲ : ۲۲۰ جهانڪير (ابن رستم) \_ م: ۹۳، ه r 607 : 6 جهانڪير نامه \_ م: ٥٩٥ ٢ جهرازاد = همای - ۳۷۳ TYT : 6 · 04 6 7 6 0 6 21 : 7 = + 440 - 676. جهن (ابن أفراسياب) \_ ۲۸۳،۲۷۷ - ۲۸۰ جهن بن برز ن (المهندس) - ج ۲ : ۲۳۹ جو بان (محارب مازندرانی) - ۱۱۷ جوذرز ــ ۱۰۸، ۱۱٤، ۷، ۹، ۹، ۱۲۸، ۸، 61V767 61612-69 6V 618069 6 A 6 7 6 1 9 7 - 1 9 . 6 7 5 V 6 1 A Y 6714-711 68 6760 64 67 . . 64 60 674. 67 6744 - 44. 6 4 6 4

الحرمان \_ م : ٢٣ جرير (الشاعر) - م: ٩٠ جريرة (بنت بيران) \_ م : ٩٠ Y - 0 6 4 6 1 7 8 جز (مدينة) ــ ج ۲ : ۹۰ ، جز (صحراء) - ج ۲: ۸۹ - ۹۰ جزيرة العرب ــ ما : ج ٢ : ٢٤ ، ١٠٦ ، ٢٤٧ جستنیان \_ ما : ج ۲ : ۱۲۹ ، ۱۲۲ م جستين (قيصر الروم) – حا : ج ٢ : ١٦٢ الجعفرية \_ حا: ٣٣١ جغوان (مدينة) \_ ج ٢ : ٢٦ جكل (إقليم) — . ٣٤. جلال الدين الرومي – م: ٢٦ الحلنار (خليلة أردشير) - ج ٢ : ١٠٤٠ جم = جمشید - ۲۱، ۲۲۸ + ج۲: ۹۷ TA: Y = : 6 جم (أخو أنو شروان) — حا : ج ٢ : ١٣٧ جم الشيذ = جمشيد \_ ما : ٢١ جمشید \_ م : ۲۷ ۸۸ CYMM CA - - CI - 4 CF1 CO CA - - L1 64-4 6 444 6 445 6 4VE 6 40V 6 8 . 6 9 C X 6 1 6 4 . 6 Y 6 Y 8 \_ Y . : L جمشيذ \_ انظر جشيد .

جمشيدون = جمشيد \_ ما : ٢١

جيومرث - ١٢-١٢ + ج٢: ٨٩ 11: 4 (7) چارس المتليني \_ حا: ٣١٣ چاهه (رباط) - م: ۲۹ چترنک نامك (كتاب فهلوی) ــ حا: ج۲: ۱٤۸: الحغانيون ـــ م : ٣٧ يمرش (طائر خراف) - ما : ٥٠ چهار مقاله (کتاب) – م: ۳۹، ۹۹، ۵۵، چوقیان (قیصر الروم) ــ حا: ج ۲: ۸۸ (7)الحاجري (الشاعر) \_ ١٣١ الحبش - حا : ج ٢ : ١٩ الحبش ( بلاد - ) - م : ۲۸ ، ۲۱ 19:6 الجارة (حصن - ) - ج٢ ٢٦٢ الجاز \_ ج ٢ : ١٢٦ الحدّادة (قرية) ــ ما : ٢٧ حزورة (بنت آدم) ــ حا : ١٥ حسن الصباح \_ ما : ٣٣٥ حسین بن قتیب ۔۔ ج۲: ۲۷۰ الحصن الأبيض - ما: ٧٨ الحضر (حصن) - م: ۱۰۰، ۹۲، ۹۲ 4 60A : YE 70678: 6

037373 63 1073 73 007 - 7073 . 770 6 X 6 V 6770 - 777 61 677 . - 7 - 7 6747 6V 6 0 6 7A7 6 A 6 V 198: 45 + A 64 64.8 T. A 67. T: 6 الجوذرزيون ــ ۲۶۶، ٧ جور = أردشير خُره ـ ج ٢ : ٧ ه الجوزاء \_ حا: ١٥ جوليان (قيصر الروم) ــ ما : ج ٢ : ٢٨ ، ٩ جو (أمير هندي) = كو – ج٢:١٥١–١٥٤ 6441 64 64 6461 6444 6494 64.V 73 ATT + 5 7: 113 73 70 1313 AAF ed edto ev elvaeloneded 6190 6174 6104 61 . 8 698 601 : 1-YY. 697: 177 + 6771 6701 6777 الجيل – ج ۲ : ۱٤٠،۱۲٥ جيلان \_ ما : ١٠٩ جيو بن جوذرذ ـــ م : ٣٠، ٧٨ ، ٨٩، 60 614 - 64 64 64 6141 6118 61 - V 61AA 62 61 610. 67 612 - 6967 6712-Y-A 64 64. - 6144-14164 CYE . 60 CY CY CYT . 48 CYTY CY CV-60 CY CY01 - YEV CYE0 - YET < 7AV 6 V 6 7V7 6 V 60 67 677. V 67 64 . 8 111:6 جيوكرد (مدينة) ــ ١٠٢١٠ الخاقاني (الشاعر الفارسي) - ما: ج ٢ : ٢٤٠ حلب - ج۲: ۱۲۹، ۱۲۳، ۲٤۷ 177: 47: 6 الحلفاء (أرض - ) - ج ٢ : ٢١٢ ، ٢٠ ٤ حلوان \_ ما : ج ۲ : ۱۱۱ ، ۸ ، ۸ حمزة الأصفهاني \_ م: ٣٢ ـ ٢٣ ـ ٢٨ ١٩٠ ٩ مرت ختل ہے جا : ۱۷٦ A 611V : Y = خُتلان ــ ما : ١٧٦ ط: ۷۹ + ۷۹ ، ۹۷ ، ۹۳ ، ۷۹ خ 777 677 . 64 670 1 ختن - م : ۸٤ المص -- ج ٢ : ١٢٩ الحمل (برج - ) - ۲۳ ، ۷۲ 121: 7 177:6 حميرَ = هاماوران \_ م : ۸۸ خراد (محارب إيراني) - ۲۰، ۱۰۲، ۱۲۹ 119:6 حيدر = على بن أبي طالب \_ . ٨ خرّاد = اسفندیار متنکرا \_ ۲.٤٨ و الحيرة \_ م: ۷۷، ۹، ۹۸ ط: ج۲: ۸۱ Y- V 6 A 6 1 VV حى بن قتيب (والى طوس) = حسين بن قتيب -خراد بن برزین - م : ۷۹ 00:0 (خ) 7 4 7 0 1 4 7 7 2 خاقان الصين = (خاقان الترك) \_ م : ٧٠٥٥٧

+ TOA 6791 6744 6770 - 771 6719 571 A A > 78 > 871 - 451 > AVI > 6 774 - 771 6 7.4 60 614 . 61AT + 4 6441 6444 - 440 6410 64.4 : F 5 1 7 . 48 - 08 4 64 - 48 1 - 48 1 3 - 41 3 7 644. 64 6414 الخاقان ( ابن – ) = خوشــنواز \_ ج ٢ :

117-11:

خالد بن جبلة (عامل الروم على الشام) \_ ج ٢ : حالد الفياض (شاعر عربي) - ما: ج ٢: ١٤١ خانکی (رسول قیصر الی برویز) - ج۲: ۲۳٤ 7 + 791 67AV 6777 61AE 61V7 697 خُدای نامه (کتاب) ــ م: ۲۷، ۲۱ ـ ۲۱، ۲۲ خرّاد (قائد هرمزد بن أنو شروان) ــ ج ۲ : 37: 141 33 73 A3 P3 781373 4 77A - 770 4 77. 4 71. 4 7.A خراسان (أحد جنود برویز) ج۲: ۲۰۳ خراسان (بلاد) \_ م: ۲۸، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۹، 175 + 444 64.5 etob e141e14A 6061776 V 6111 6 40 6 1 6 41 444-4417 6140 61A7 61VV61 EY £ 477 4 4 477 6777

4:1093.191900A + LALL

Y 67V1 6777

الخضراء (كنز - ) - ج ٢ : ٢٤٥ الخلخ . ۲۱، ۲۲۱، ۲۲۰ خلکدونیا \_ ما: ج ۲ : ۲٤٧ خمانی (ملکة الفرس) = همای \_ م: ۲٥ ٠٠: ٣٦١: ٢٦٢ خنجست ( بحر - ) = كائكسته \_ ۲۹٦ + Y17: 77 خنوخ (إدريس النبي) - جا : ١٨ خوار الری (تلفظ: خار) - ۹۱ - ۹۲ خوارزم - ۲۰۱، ۲، ۸، ۲۲۰ + ج ۲: ۱۲۰ 7610; 678 : b خوارزم (صحراء -) - ۳۰۱ خوتای نامك = خدای نامه \_ م : ۳۱ خورشید کیهر (ابن زردشت) ــ حا : ۱۵۲ خورفيروز (من ذرية أنو شروان) ــ م : ٢٩ الخورنق ــ ج ۲ : ۷۶ خوزستان \_ ۱۲۷ + ج ۲ : ۵۷ ، ۲۲ ، ۲۱، خوشنواز(ملك الترك) ــ ج٠: ٢٠١١، ٣٠ خيون = هڤيونا \_ حا: ٣٣٠ الحيام (عمر - ) - م : ٧٢ (2) داد آفرید (صوت فی الغناء) \_ ج ۲ : ۲۲۲ دارا الأول \_ م: ۷۶، ۸۰، ۲ ٣٨ : ٢ ج

44. ch ch 11 . : F

خرداد خسرو ... عا : ج٢ : ٢٦٠ نُحرّم آباد \_ ج ۲ : ۲ ، الخزر ـ م : ٥٨ 1073 P3 . F73 A173 P3 177 + 57: 788 61V7 6118 ط: ج ۲ : ۲۲ ۲۷۱ ۲۷۱ ۷ الخزر (بحر - ) - حا: ٤٨ + ج٢: ٢٢، ٤ خُرَروان = خريران (محارب توراني) - ما: ١٨٥٥ خزروان (ایرانی أسره الخاقان) - ج ۲ : ۹۳ خزوران (من جنود برویز) \_ ج۲:۲:۲ خزوره (ابن أهرمن) ــ حا: ١٥ خزیران = خزروان (محارب تورانی) \_ ، ، ، ، خسرو (أمير ساساني) - ج٢: ١٩٧٩ خسره فيروز = فيروز قاتل أردشير بن قباذ \_ 411:42:6 خسرو الاؤل = أنوشر وان \_ م : ٢٩ خسرو پرویز 🗀 انظر پرویز . خسرو الدهلوي (شاعر بالفارسية) \_ م: ٢٦ خسرو وشيرين (قصة – ) ــ م: ٢٦٥،٥٥ ۲۳۸-۲۳۶: ۲۶: ۵ خسروی = کیخسرو \_ ما: ۱۲۸ الحسروى (شاعر فارسى) - م : ۲۹ خشاش (قائد تورانی) ــ ۳۲۷ خَشَتَرَسَاكَا (حصن على جبـل كنغا) \_ ـ ـا : الخضر – ج۲: ۲۱ 01:6

دریند \_ م : ۸۰ 177: 7 = : -دربيس (أمىر عربي ثار على كيكاوس) \_ 171 دربیس (ملك هاماوران) \_ ۱۵۷ درفش جاويان (العلم الفارسي القديم) \_ ٣٠٠ 6 7 6 717 67-0 64 614V 61AA + 414 6 4.5 6408 64 6448 64 درفش کابیان \_ انظر درفش جاریان . درڤاسيه (الاهة) ــ ما: ۲۹۷ درمستتر (المستشرق) \_ ما:١٠١،١٠١ + دروڪ (روح شريرة) ۔ حا: ٢٦ دريل (شعب \_ ) \_ ط : ج ٢ : ٢٤ الدرية (اللغة \_ ) \_ م : ٢٨ درْخیم (جلاد کیکاوس) ــ ۱۱۸ 111:6 دژ هوخت (قلعة) \_ حا : ٤٨ دستان (أبو رستم) = زال ــ ۲۰ ـ ۲۸، ۹۰ < 1 84 e144 e4 e11 . ed e4 e1 .. 6720 674 61 67 .. 619 . 6177 6V 6X6V646414 6X 6401 - 405 6401 777 - 771 7608-07:6 دستڪرد (ملينة) - ما: ج٢: ٢٤٣، ٩ الدقيق (الشاعر الفارسي) ـ م: ٣٧ ـ ٢٠٤٠ 44 ( 18 60 68 67 601 0 64 644 . 64 64 6444 el . 64

(Y-Y-)

دارا أخوس ــ خا: ٣٨٠ دأراً بن بهمن ــ حا: ٣٧٢ دارا الأخبر \_ م: ۲۷، ۲۰، ۵، ۲۲، ۹۳، ۹۳، ۱۳۰۴ 796176864-1:72+789-787 61: 45+ V 6A 6A 64V 64X 64X 6 دارا كدمانوس = دارا الأخر \_ حا: ٣٨٢ دارا (مدينة) \_ ج ٢ : ١٢٨ ا: ج ۲ : ۲۲۲ داراب \_ م : ۲ه، ۲۷۶ ۹۸ \$ "TTT - TY7 T : 1 : 7 = + TA . 6 TV9 : 6 دارا بجرد (مدينة) \_ ج ٢ : ٢٢٠ حا: ۲۷٥ داراب کرد = دارا بحرد \_ ۳۷۹ داريوش = دارا الأول \_ ما: ٣٢٥ دامداذ (جبل) \_ حا : ١٥ دامغان ـــ ١٠٠ ۵: ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۲ + ۲۲ ۲ : ۳۳ داناستاه (صاحب برام جوبین) - ج ۲: ۲۱۳: ۶ دانشــور (الدهقان الذي جمع الشاهنامه) – الدانوب (نهر \_ ) \_ م : ٨٠ دباوند = دماوند \_ ما : ١٥ دجلة \_ م : ٢٩ ox: Y= + 190 640 دختر (قلعة – ) – حا : ٥٥

(5) راسب = زوّ - ما : ۱۹ راڤنا (ملك إلجن في سيلان) – م: ٢٤ راما (بطل الراماينا) \_ م : ٢٤ راماينا (الملحمة الهندية) \_ م: ٢٣٠٤ رام برذين (والى المدائن في عهد أنو شروان) \_ 1000 14.: 15 رامین - م: ۳۱ روملوس ــ م : ۲۴ الران = أنوش جدّ بهوام جو بين – عا:ج ٢: راوه (جبل – ) – ۲۸ 17:6 الراى (ملك الهند) - ج ٢ : ١٤٧، ١٥٠، ١٥٠، ٥ الرخش (حصان رستم) – ۹۲، ۱۲۰، ۱۳۲، 6 5 6 4 4 4 6 1 4 1 6 1 6 4 6 4 6 4 6 4 C V C Y O E C A C Y E O C Y C 7 C 7 TT \*11 - \*17 67 6771 6144 6114-11-61-4 EV 644: p رزان (قریة فی طوس) ــ م : ٠ ه رزان (باب - ) أحد أبواب مدسة طوس \_ دستم - م: ۲۶ دم د ۲۶ دم د ۲۶ دم د ۲۶ دم 7 691 69 64 60 647 69 6 A 6 1 6 1 . . 6 9 6 4 6 4 6 9 6 6 4 A - VO 610 -- 174 61 614 - 6114 -- 11 -6 Y 6 1 V . - 1 70 6 17 7 - 17 . 6 7

· ٣. 1 : 6 دماوند = دباوند (جبل) – ما : ۱۵ ، ۲۷ ، 44 64 641 64 دماوند (قریة) — حا: ۲۹، ۲۹، ۷ دمشق - م : ۸۸ 727: 7: 437 دمور (محارب تورانی) - ۱۸۲ دنباوند = دباوند \_ ۳۹ 47 679 : b دنتي (الشاعر الطلياني) - م: ٢٣ الدنستر (نهر - ) - م : ١٨ دهستان ــ م : ۸۳ 1 677 - 670 4 64 6 47 - 44 دوال بای قبیلة فی مازندران ــ مرر دوسرام (ملك الهند) \_ ما : ج ٢ : ١٤٨ دولتشاه (مؤلف التذكرة) \_ م : ٢٥، ٢٧ دیرکوشید (بیت نار) \_ حا: ۲۰۱ الديلم ــ ما: ٣٧٥ ٥٣٧ دینای مینیو خرد (کتاب فهلوی) ـ حا: ج ۲: دینکرد (کتاب فهلوی) ــ حا: ۹۷، ۲۰۰ ۸، ديوبند = طهمورث \_ ما : ١٩ ديودور (المؤرّخ) ــ ما : ٣٧٤ ( ) ذو الأذعار بن أبرهة (ملك اليمن) ــ حا : ١١٩٠ ذوقار (حرب - ) - حا : ج ۲ : ۱۹۸

ركن الدولة البويهي – م : ٢٥ ركنر (في قصة اسكندناڤية) - ما : ج ٢ : ١٤ رنه ( رجل مات جوعا أيام فسيروز) - ج ٢ : الرها \_ ج ۲ : ۱۲۸ ط: ج ۲ : ۲۰۷ رهام (بن جوذرذ) - ۲۱۸ ، ۲۳۲ ، ۲۲۸ ، CTA. 6740 62 6777 62 67 6701 روئين (ابن بيران) - ٢١٤، ٢٥٤، ٢٦٠ -٢٦ روئين دز (حصن أرجاسب) – م : ۸۶، ه 7 6 7 2 1 روتستهم = رستم \_ ما : ١٥ الرودكي (الشاعر الفارسي) -م: ٢٠٣٩،٢٥ 107:17 حا: ج٢: ١٥٥. رودبار (باب - ) - م : ٢٦ روذابه أم رستم ـــ م : ۷۲ ۸۸ A 4771 474 - 7 -TTA ( YOV : 6 روذابه (وادی – ) – ۱۱۰ روزبار - ما: ٢٣٥ . روزتير (أحد أعياد الفرس) ـــ حا : ١٨٠٢٥ الروس - ج ٢: ٥ ٢٤ روست (مدينة) \_ حا : ٥٥ الروسية (اللغة - ) - حا : ١٨ روشنك (بنت دارا الأخير) – ٣٨٨ + ج ٢٠١٠ 4 644 64 ا : ۲۸۸

614--1AV 61AT-1A1 67 60 -Y12 477 - 777 - 37 3 337 -644 - 64 64 6 0 64 6 401 # 454 - 444 60 64 6 444 64 64 6 440 \_ W - Y 6 W - . 6 Y 9 W - Y 9 1 6 Y A 9 - 4046401 6440 6464 64 64 64 6 19861 69A-906YA @OA-07610: b 6 £ 6 1 £ \$ 6 \$ 6 \$ 1 7 7 6 9 6 1 • 7 64. Y 6 Y 6440 6410 64.46111 64 6401 64 6481 6444 6444 رستم واسفنديار (قصة 🗕 ) ــ ۾ : ٥٥ ، ٩٢ رستم وشغاذ (قصة 🗕 ) ــ م : ٢٥ رستم (قائد القادسية) \_ م : ۸۹ ، ۸۹ 37: P37: 777: 077- AFT رستم بن شهريار (أمير طبرستان) \_\_ م : ٢٠ الرس (نهر - ) - ما : ٢٩٥ رسول الله \_ م : ۲۸ 7 1 1 7 3 7 3 V 7 600 : 10 رشتواذ (قائد فارسی) 🗕 ۲۷۲، ۷ الرشيد (هارون 🗕 ) –م : ۸ه الرصافه \_ ما: ج ٢ : ٢٠٧ رضوان (خازن الحنة) \_ م : ٢ ؛ الرقة \_ ما: ٢٠٧: ركسنا (زوج اسكندر) ــ ما: ٣٨٨ (ز) الزاب (نهر – ) – ۹۲ حا : ج ۲ : ۲۲۱:۲۷۱ زاب = زو الملك – حا : ۹۱ – ۹۳ زابل = زابلستان – م : ۸۸ زابل = زابلستان – م : ۸۸ ۲۳۲ – ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ + ۶۲۲

زاد شم = شم (جدّ أفراسیاب) – ما : ۲۸ زاد فرّخ (قائد حرس برویز) – ج۲ : ۲۶۲ ، زاغ = زو – جا : ۹۱

زال (أبو رستم) \_ م: ۲۹، ۷۷، ۷۷\_ ۲۹-۸۸، ۸۲۰

6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 - VA 6 VE 6 AV - 0 1

41. 64 640 6144 6144 6116 64.4 6144 6144 6144 6118 61.4 644 64. 644 644:4 £: P

> ریو بن کیکاوس ۔۔۔ ۲۱۳ ریو (من ذئریة جوذرذ) ۔۔۔ ۳۲۱ ریو (صهرطوس) ۔۔۔ ۲۰۷ ریوند (جبل ۔۔۔ ) ۔۔۔ ۳۳۸

زره (بحر - ) - ۱۱۹ ۲۸۹ 1.1:6 زروان (حاجب أنو شروان) ــ ج۲ : ۱۳۷ زريدرس (ابن أفروديت) \_ حا: ٣١٣، ٤ زرير (ابن لهراسب) ــ م : ۳۰ 441 cd cd c1 c44. c411 -4.4 44. 6414 6418 : 6 الرِّط - ج۲: ۱۰۰ ذمن - م : ۹۰ زمیادیست ۔۔ حا: ۱۰۱ زنبر (مدينة في الهند) \_ ج٢ : ١٥٠ الزند (كتاب) ــ م : ۸۹ 6 5 4 : 4 5 + 400 6440 6440 644A زندواست \_ م : ۴۶ حا: ج۲: ۱۲۷ زنكاله (قائد تورابی) \_ ؛ ۲۰ زنکله (قائد تورانی) ۲۹۲ زنکه بن شاوران (قائد ایرانی) 🗕 ۱۲۲، ۱۲۹ 6718 6 A 67 67 . 2 60 61 VI \_ 179 740 6414 68 64 6401 6454 زنكويه (أحد قواد الخاقان) ــ ج ٢ : ٢٥٥ زواره (أخورستم) ــ ۱۳۱، ۱۶۱، ه، ۷، 6 £ 6 707 6 A 6 727 6 777 6 14. A 6 4 6 4 6 1 6 4 7 - 6 4 6 4 0 7 5 4 4 7 07:6 زُوّ بن طهماسب (ملك الفرس) ــ م : ۸۲ V 648-41 Y. 9 61 . . 6740 \_ 741 671 . 6774 : 6

6961 . . 69X 6X0 6YX 67 608 607: 6 177 - 4-72 Y372 VOY2 177 - 7772 441 67 60 زاول = زابل \_ ٧٦ زاولستان = زابلستان \_ ۸۶ ۸۷ مر.. ۳ ۲ ۲ حا: ١٥ الزباء \_ م: ٥٨ ز برس (جبال - ) ما : ج ۲ : ۲۱۳ زرادُشت = زردشت = ۲: ۱۲۰ ط: ج۲: ۳٥ زربانو (بنت رستم) - حا: ۲۰،۳ زرَّتُشترا = زردشت \_ ما : ۲۰۲۱، ه، 0 CYTE CY47 640 60V 67A زردشت = زرتشترا \_ م ۲۷، ۲۸، ۲۷، 44 64 648 64 Y19 6 Y . Y : Y = + YAA CYYO \_ YYY (107 (4V (87 (77 : L 177 - 177 + 37: 43 603 7713 زردشت (نار - ) - ۲۰۹ الزردشتيون \_ حا: ١٥٢ زردهُشت = زردشت \_ م : ۳۸ زرسب (ابن طوس) - ۸، ۲۰۷ الزرق (نهر بمرور) - ج ۲ : ۲۷۰ ۲۷۳ زرمهر (ابن سوفزای) - ج۲: ۱۱۷، ۱۲۰ حا : ج ۲ : ۱۱۵ زرنوش (مدينة) \_ ٣٨٣

سابورکرد (مدینة) \_ ج ۲ : ۷ه ساره ــ م : ۴۰ ساری (ساریهٔ) - م: ۸۳ 140:45 + 4.644 ساسان (أبو الساسانيين) - م : ٩٠ ج٢: ٢٣ ساسان بن بهمن - ۲۲۹ ۳۷۳ الساسانيون ــم: ۲۷\_ ۲۰۲۰، ۲۰۶۰ ۲۰۵۰ ۸۸۰۰ 9 6 Y 60 6 AY - A. 444 + 24: 4.43 3143 03 A 9 VOL3 ط: ۲۹، ۲۰۱۰ ۸۸۳، + ۱۳۰ ۲۳، ۲۳، ۲۳، P3 - 103 773 7113 0 171 6 77 6 01 - 29 TYT 6704 6140 64 61V. سام بن اسفندیار (فی عهد هرمند) - ج۲: سام بن رستم – حا : ٥٥ سام بن نریمان - م : ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۸۲ ،۸ 606177 6V 6A8 - A7 6A - - 07 68V 7 3 131 3 AYY 3 AOY 3 OFY 6 AY 6 VA 6 A 6 V 6 0 £ \_ 0 Y 6 0 . . . . . . سام (أسرة – ) – م : ٧٦، ٥٥ 1.7607-07:6 سام نامه - م : ۹۶ ساما (ثريتا - ) = سام - ما : ٢٥

سامان (أبو السامانيين) - ما : ج ٢ : ٢٨

زیار (آل - ) - م: ۲۰٬۰۹ زيد (بلد) \_ ۲۰۲ زیرافیری = زریر - ما: ۲۲۸ زيرك (وزير الضحاك) ـ ما : ٣١ زیباوند = طهمورث \_ ما : ۱۹ زند (خال سهراب) - ۱۳۸ ، ۹ زينكو (عربى أغار على إيران) \_ حا: ١٢٣ ژند = زند \_ ما : ۱۳۸ ( m) ساباط (مدينة) \_ ج ٢ : ١١١ سابور (قائد فی عهمد أفریدون) بری ، ۷ ، 7.7 6720 6A7 سابور (أحد أصحاب أنوشروان) \_ ج٢: ١٤١، سابور (من أمراء عهد برويز) \_ ج ٢ : ٧٠٧، سابور بن أردشير (ملك الفرس) \_ م: ١٠٠٠٨٩ 7 - - 07 67 607 : 7 7 V1 64 64 60 678 64 607 : 6 سابور ذو الأكتاف \_ م : ١٨٩ ، ٩٢ YY - 77 : YE \$ 641 69 64 678 : 4 F + 440 : 6 سابور الرازى - ج ٢ : ١١٦ ط: ج ۲: ۱۱۵ ۱۷۹ سابور بن سابور ذي الأكتاف \_ ج ٢ : ٧٧ سابورین هفتواد \_ ج۲:۲۶ سابور (مدينة) \_ م : ٣٢

سترابو — حا : ج ۲ : ۱۹ ستوريق (مدينة) — حا : ١٠٦ سجستان - م: ۲۹، ۸۱، ۳ 6 707 670 - 6777 61 EV 61 - A 6 A.V 6 VO 1 646 . CV 6411 EV 65 6404 0 60Y: 6 سده (عيد - ) - ما : ١٨ سذق = سده \_ ۱۷ سرجس = سرجيوس - ما: ج ٢ : ٢٠٧ سرجه (ابن أفراسياب) - ١٨٨ سرجيوس - حا: ج ٢ : ٢٠٧٤١٩٨ سرخس – ۱۳۰ 18.:6 سرسوك (الثورالذي عبرالبحرباولاد سيامك) -السرطان (بوج – ) - حا: ١٥ سرقرا (تنين قتله كرساسيه) - ما : ٥٥ سرکس = سرجیوس - ما: ج ۲ : ۲۰۷ سرکس (قائد رومی) - ج۲:۲۱۲، ه سرکس (مغَنی برویز) - ج۲:۲۶۱،۲ سرم = سلم (ابن أفريدون) - ما : ٣٩ سرو (ملك اليمن) – م : ٨٨ حا: ١٤ سرو (راوی أخبار رستم) – م : ٤١ سروش (ملَّك) – م : ۷٥

السامانيون 🗕 م : ۲۹، ۳۵، ۷، ۴۸، ۵۱ ا: ج ۲: ۱۷۹ سامی"ا - ط: ۲۳۱ + ج۲: ۲۸، ۹ الساميون 🗕 ۽ 🗤 ، 🗚 4: 4: 4: 6 ساوه (من ذرّية جوذرذ) – ۳۲۱ ساوه (أحد أقارب كاموس الكاشاني) - ٢٢٩ ساوه شاه (ملك الترك ) - م : ۸۲ 19861A7-1V7: YE ساوہ (مدینة) – ج ۲ : ۲۳۹ سئينا (العنقاء) - ما : ٥٦ سنز دَر سَبز (صوت فی الغناء) – ج ۲ : ۲۲۲ السبعة الخالدون (في دين زردشت) – حا:١٥٢ سَبِكَتَكِينِ = ناصر الدين – م : ٨٥ سبلان (جبل - ) - حا : ۱۹۸ سینتودانه = اسفندیار \_ حا: ۲۲۸ سبَرم (محارب تورانی) - ۱۲۲، ۱۹۵، ۲۲۳ سبيجل (المستشرق الألماني) - ما : ٥٥ سبيذدز (القاعة البيضاء) ــ ١٣٤ سبيذديو (الحني الأبيض) - ١٠٩، ١١٠، ٣٠) سبینوذ (بنت شنکل ملك الهند) - ج ۲ : ۱۰۲ سباه دوست - انظر يزد برد بن بهرام جور سير إشو (بطريق) - ما: ج ٢ : ١٩٨١ سينتوداته (جبل – ) - حا : ٣٣٥ سيندياد (جبل - ) - ما: ٣٣٥ ستأتيرا (بنت دارا الأخير) - ما : ٣٨٨

FAY 6 V4 6 70 6 84 - 27 60 64 624 : Y = + TO4 60 6711 61XT 67 Y - 9 640 17 6 1 6 8 7 - 49 : 6 سلمناصر الثاني (ملك أشور) - م : ٨٨ السلوقيون \_ حا: ج ٢ : ٣٣، ٤ سلیمان (النبی) ـ م : ۱۸۷ حار: ٤٢٥ ٩٥ ٥٠ ١٥ ٧٢٥ ٢٧٢ سلمان بن ربيعة الباهلي \_ م : ٨٧ سليوكس (أحد خلفاء الاسكندر) \_ ما : ج سمردیس ــ ما: ۳۲٦ سمرقند ... م: ۲۸، ۸۱، ه 779 67 6187 611 · 67 : 7 = + 17V ( TYX 6 YTY 6 1 V7 6 107 6 1.7 : 6 سمره = سميراميس - ما: ٣٧٥ + ٢٢ - ١١ سمّاس (رئيس الرعاة لملك أشور) ـ ما : ٣٧٤ سمنان \_ حا: ٢٠ سمنجان \_ ۱۳۲ \_ ۱۳۲ سميراميس \_ ط: ٣٧٣ ؛ + ج ٢ : ١١ سنباذ (من جنود برویز) ــ ج ۲ : ۲۰۳ السنبلة (برج - ) - ما : ١٥ سنجار ـ حا: ج ٢ : ٨٦ سنجار (معرکة - ) - ج ۲ : ۲۷ سنجبوخان (خاقان الترك ) \_ حا دج ٢ . ١٤٠٠

V6717: 75+ 4x 68.677617: 6 سروشا سروش - حا: ١٠٨ السريان - حا: ٧٠٠ السريانية ــ ما : ج ٢ : ٢ سشراًؤس = كيخسرو في لغة الثيدا ـــ حا: ١٩٩ سطاطالیس = أرسططالیس - ۳۸۳ سعد بن أبي وقاص - م : ٢٨ ، ٣١ 779 - 770 : 7 = سعدی = سوذابه – حا: ۱۲۲ السغد ــ م : ۸۱ ؛ ه ه + 446 6444 6441 6144 64 60 6144 7 5181 : YE Y10: 6 سغدیانوس (أخو دارا الثانی) – حا: ۳۷۹ سفرنامه (رحلة ناصر خسرو) – م: ۲۲، ۲۷ سفروس (قيصر الروم) - ما: ج ٢ : ٢٥ سقلاب ــ ۱۹۰۰ ۲۲۲ ۲۲۲ + ۶۲ : ۹۹ سقيل (ابن قيصر الروم) - ٣١٩ سقيلا (جبل في بلاد الروم) - ٢٣ ، ٣١٦ سكا (قبيل من التورانيين) \_ م : ٨٠ ، سکساران (قبیلة فی مازندران) ... سکستان = سجستان \_ م : ۸۱ السكندناڤيون ــ م : ٢٣ سكو با (أسقف الروم) - ٣٨١ السلاجقة \_ م: ٨١ سلاميس (وقعة – ) ـــ م : ٣٠ سلم (ابن أفريدون) - م: ۷۸، ۹، ۲۲، ۳، ۳، ۳،

سورستان (إقليم) \_ ج ٢ : ٢٢٠

سورية \_ ما: ١١٩ ،١٢٦ ،١٦٢ ، ٢٥٨

سوری بن المغیرة ــ م : ۹

السوس (مدينة) \_ م : ٧٤ V1 644 1 644 614 : F سوفزای (وزیر فیروز ملك الفرس) ــ ج ۲ : 1114-1106114-11161-9 ط: ج ۲: ۱۱۵ سوق الأهواز ج ٢ : ٧٥ سوكشستان (أرض في الأبستاق) ــ ما : ٨٣ سوما (الشراب المقدّس) – حا: ٩٩ ، ٣٥ سوماسب - حا: ۹۱ سیامك - ۱۶ - ۱۸ 11-12:6 سیاوخش — م : ۲۶ ، ۲۰ 6717 6A 67 60 61 67 . 6193 - 10 . CH CATA CAAA CAAY - AA YYX 614 . 64 67 6108-10. 617A 61.7 686AT : 6 6 71V 67. # 6V 67 68 61 VF 67 CV C. 7 C 74 . C 7 CE C 7 X 1 C 7 V 1 404 CA CA . A سياوخش (قصة 🗕 ) ـــ م : . ؛ ۲ ۲ ه ، ؛ ، 9 6 9 7 4 . 6 9 6 4 6 4 6 4 6 9 6 9 6 9 4 سياوخش (خون – ) - ١٨٣ ١٨٠٠ سیاوخش کرد 🗕 م : ۴۸

سنجه (جنی فی مازندران) \_ ۲۰۹ السند \_ م : ۳۱ ، ۲۸ 11: 20: 20: 4 37: 77: 77 السند (بحر — ) \_ ۱۰۲ السند (نهر - ) -- ما : ج ۲ : ۷ ، ۲ ، ۲ ، ۳۳ سندلی (مدینة بالهند) \_ ج ۲ : ۱۵۰ سهراب (ابن رستم) - م: ۲۶، ۵۰ 4.8 610 -- 171 V 6 6 6 1 8 4 6 1 4 4 6 1 . 7 6 4 6 0 7 : 6 سهراب (أم — ) ۱۲۷، ۱۲۷ 184:6 سهراب ورستم (قصة 🗕 ) ــ م : ۴۲، ۴۵، سهل بن هارون \_ م : ٢٦ سهم بن أبان (حفيد نوذر) ــ ما : ٨٠ سهى (امرأة إيرج) - حا: ٢١ السَّوء (عين - ) - ج٧ : ٧٨ السواد (سواد العراق) - ج ٢ : ١٢٩ ا : ج ۲ : ۱۷۵ سوخرا = سوفزای ـ ما : ج ۲ : ۱۱۵ السودان \_ حا : ج ٢ : ١١ سوذابه (امرأة كيكاوس) – م : ۸۸ ، ۸۸ CIVI C4 67 6171-100 60 67 6177 7 6104 614 : 1-سوذانه = سوذابه ــ ما : ۱۲۲ سوراب (مدينة) - ج٠ : ١٢٧ سورستان (مدينة) ــ ج ۲ : ۱ ؛ ۱ ؛

سيرغ = العنقاء \_ ما : ٥، ٧ سین دخت (أم روذابه) \_ ۲۲، ۲۲ \_ ۷۰ \_ ۷۰ \_ ( m) شابه شاه = ساوه شاه \_ حا: ج ۲: ۱۸۲ شابور بن أردشير = سابور - حا: ج ٢ : ٢٩ شابور الثاني \_ سابور - حا: ١٦٠ شابور ذو الأكتاف \_ سابور \_ م : ٣٥ ، ٤ ٦٣: ٢ - ١٠٠٠ شابور = سابور (کورة بفارس) \_ م : ۳٤ الشابورقان (کتاب) ــ حا: ج۲: ۳٤ شاداب (قریة بطوس) \_ م : . ه شادان بن برزین (أحد مترجى الشاهنامه) \_ TV 479 : 6 شاذورد (كتر) \_ ج۲: ۲؛ ۲ الشاش \_ م: ٥٨ 41.9:41.9 41.9 147 + 37:8.13 7 67 6121 الشاش (نهر – ) – ۲۰:۲۰ الشام \_ م: ۷۹۱۸ 171 + 37: 27: 40: 14: 771 : 43 740 69 ط: ۱۱۹ + ج۲: ۱۹۸ شاهرُخ (آبن تیمورلنك ) ـــ م : ٢٦ شاهك \_ ج ٢ : ١٩٠ الشاهنامه \_ م: ۲۱\_۲۳، ۲۹ ۲۶ \_ ۵۰ ۲۰ \_ 44-4-648-446864641 9:17

797 - 197 - 1A7 - 1V7 177 67 6101 : 6 سياوخش (أم — ) — حا : ١٥٣٠ = ساوش = سیاوخش - ۱۲۸ 147 6172 6102 \_ 10 . : 6 سیاوش (طائر) - ما : ۱۵۰ سياوش كرد \_ سياوخش كرد \_ ما : 177 62 6 104 سیاوشران = سیاوخش \_ حا : ١٥٠ سیاوشرانه = سیاوخش – حا: ۲۹۷،۱۵۰ سيتا (امرأة راما) - م: ٢٤ سيحون - م : ٨٠ ا : ج ۲ : ۲۳ ، ۲۳ ۱۳۹ سير ملوك الفرس (لابن المقفع) - م: ٣٣ سير ملوك الفرس (لمحمد بن بهرام) ــ م: ٣٤ سير ملوك الفرس (لحمد بن الجهم) - م: ٣٣ سيرا = شيرين - ج ٢ : ٢٣٦ سيراف - حا: ١٢٨ سيرما = سلم بن أفريدون – ما : ٣٩ سیستان - م: ۲۸، ۲۸، ۹۹ 1644A 6104 6114 6461 . 1 608: P سیف بن ذی یزن - م : ۳۱ سیکس (سیرپرسی - ) م: ۷۱،۷۷ سيل العرم --- ٥٥ سيلان - م: ٢٤ سياه بن برزين ( من أصحاب أنو شروان ) --\$ 41.77: 77

شطریج - ج۲:۲۷ - ۱۵۶ ما: ج ۲ : ۱٤٧ م شعبة = المغيرة بن شعبة - ج ٢ : ٢٦٧ الشعوبية ـ م : ٣٤ شعیب بن قتیب - م : ۸۹ شغاذ (أخو رستم) -- ۲۶۱ -- ۳۲۸ 411 CALL COL CS . . P شم (جد أفراسياب) = زادشم - ٨٣ شماس (بطريق في عهد أنوشروان) - ج٢: ١٣٠ شماساس (محارب تورانی) - ۸۹ - ۷۷ - ۸۹ شمر بن أفريقش (ملك اليمن ) - حا : ١١٩، شمیران = سمیرامیس - حا: ۲۷۹، ه شنكل المندى - ٢٢٧ - ٢٢٩ + ج٢ : ٧٩ -061.8 شهد (وادی -- ) -- ۱۲۰ Y17: 6 شهران (من جنود برویز) – ج۲: ۲۰۳ شہر براز = فرائین – حا: ج۲: ۲۰۱، ۸، شهر زور - ج ۲ : ۲۶ شهركير (من قسوّاد الاسكندر) - ج ٢ : ١٢ شهرناز (بنت جمشید) - ما : ۱ ؛ شہرویه (موبذ) - ج۲، ۲۳ شهريار (ابن برويز) – م : ۳۱ 54777: 77

64 68 . 64Y 64 68 641 - 14614 : P 606 £ 6 1 1 6 7 6 7 6 0 £ - 01 61. E-1. 7 6 1 . . - AA 60 6 E 6 9 7 614. 64 614. 6114 64 6 7 64 64 6171 6 V 61 610. 6 V 6128 6 A 6 Y 6 Y 1 0 6 Y . Y 6 1 X 1 6 Y 6 7 6 1 Y 2 6 4 < 74V < 774 < 70 . < X < 770 < 777 < 770 64 6404 6411 6404 6484 60 61 ·11 (T (1: Y = + X (TXT 69 60 64 60 64 641 67 60- 655 64 64 61716111-1-46V61-76A-6VE 6174 6108 618V 6A 6144 64 6A 64. V 6 X 614 V 6 4 6 7 61 V . 6 4 0 CTV . 64 60 6771 شاهنامة ابن عبد الرزاق ــ م ، ۳۳ ، ه ، ۷ شاهنامة البلخي – م: ۳۳، ٤ شاهنامة المؤيدي - م: ٣٣ شاهنامة يعقوب بن الليث الصفار – م: ٢٥ شاهنشاه نامه - م : ۹۶ شاهه (قلعة باليمن) -- ١٢٣ شاهوي (أحد رواة الفردوسي) – م: ٣٧ شاهین (قائد فارسی) - حا : ج ۲ : ۲ : ۸ ، ۲ ۲ ۸ شبداز = شبدیز ( فرس برویز ) – ج۲: ۲۰۶ شبدز ( قلعة ) - ٣٣٥ شبديز = شبداز - دا: ج ٢٤١ ،٢٤١ شرفشاه ( جدّ الفردوسي ) – م : ٤٩ شرم = سلم بن أفريدون - ما : ٢٩ شهریار بن شروین (أمیر طبرســـتان) – م: ۲۰٬۰۰ شهریار بن دارا (أمیر طبرستان) – م: ۲۰ شهریرا مان (حفید نوذر) – حا: ۸۰

شوشان (وادی – ) – حا: ٥٥

شیث (ابن آدم) – حا: ۸٬۱۰

شبخی (شاعر ترکی) - حا: ج ۲ : ۲۳۷ شیداسب (وزیر طهمورث) - حا: ۲۰

شيذاسب (ابن كشتاسب) - ٣٢٩

شیدوش ( محارب ایرانی ) – ۱۲۱، ۱۸۷،

10723.

111:6

شیده (این أفراسیاب) - ۲۲۰ ۲۷۰ ۲۷۰ - ۲۲۰ ۲۷۰ - ۲۲۰ ۲۷۰ - ۲۲۰

7 64 . .

شیراز - ج ۲ : ۲۸، ۱۹۰۹، ۱۱۱۰ ۲۰ ۱۹۰۹ میراز - ج ۲ : ۲۸

شــيرخوان (مكان) – حا : ٣٦

شيرزيل (من رجال عهد هرمزد) -- ج١٩٥١٢

شیرو یه (قائد فی عهد أنو شروان) - ج۲:۲۸

شيرويه (من أمراء أفريدون) ـــ ٤٧ : ٩

شیرویه = قباذ بن برویز – م : ۳۱

ج ۲ : ۱۳۲۶ ۹ ، ۲۰ - ۸۰۱

ط: ج ۲ : ۸ ه ۲ ۲ ۳۲۲

شیرین (امرأة برویز) - ج۲:۱۹۸:۲۳۱،

4:57: 177-1773 137

شيز (بلد) - ما: ج ٢ : ٢١٣.

(ص)

صاحب الكتاب = الفردوسي - م: ٩٩،

> صبح الأعشى – م : ٧٤ صخر الجني – م : ٨٧

> > الصرب - م: ٢١

الصغد = السغد – ما : ج ۲ : ۲۲ ، ۲۷

الصقالية = السقلب - م: ٥٠

صنعاء - حا : ۲۷

صوفیا (کنیسة – ) ۔۔ حا : ج۲ : ۲۲۸

الصين - ۲: ۱۸، ۸۱ ، ۲، ۶، ۷، ۹۶

د ۲۷۳ د ۲۶۸ د ۲ د ۲۰۰ د ۰

حا: ۲۰۱ / ۳۳۰ / ۳۳۰ + ج ۲ : ۱۱۶ الصين (بحر—) — ۱۸۹ / ۲۹۳ ، ۲۶۲ ، ۲۶۳ ، ۳۴۰

4.:6

صين استانِ = الصين - ٢ : ٨٧

الصينيون ــ حا: ج ٢: ٢٢

TA: 7 = + 7 6777 + 402 6164 6114 644 664 664: 1 6 V 1 6 9 6 A 6 7 8 6 0 A 6 8 8 : Y 7 614.6179 618.611061.961. 7 V - 6 7 7 1 - YOX 6 Y . V 6 9 6 1 طخا أريا = طهمورث \_ حا: ١٩ طخمورث = طهمورث \_ ما : ١٩ طرخان (محارب تورانی) - حا: ۳۲۹ ۳۲۹ طرواد (مدينة --) - م : ٢٣ طرواد (حرب –) – م : ٤٥ الطرواديون \_ م: ٢٤ طسا = طوس بن نوذر \_ حا : ٨١ طغرل بك \_ م: ٢٦ طغری (صقر بهرام جور) - ج۲: ۸۸ طلخند (أمير هندي) - ج ۲ : ١٥٠ - ١٥٤ طهران \_ حا: ۲۸۷،۱۰۷ طهماسب (أبو الملك زق) - حا: ٩١ طهماسفان = طهماسب \_ عا: ١٩ طهموراف = طهمورث \_ ما : ١٩ طهمورت - ۱۹ - ۲۱ 4.619: b طهمورث = طهمورت \_ م : ۲۸ 44 671-19: p طهور (أبو أم أفريدون) - ١٠ : ٣٩ طوج = تور - حا : ٤٠ ٨١ طوس بن نوذر - م: ۲۲ ، ۲۷ ، ۸ ، ۲۲ ، ۳ ،

(ض) الضحاك = أردهاق \_ م: ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٢٩ A 64 6 A 4 « V A « 4 « 0 « T « T Y « E . « TV \_ TO 4 TO 4 6 T - Y 6 TA E 6 TTT 6 1 AT 6 AV Y. T : T = + TV. + 14464 6446064464 68. - 78: 6 الضيزن (ملك الحضر) - ج ٢ : ٥٥ ٩ حاني ج ٢ : ٢٥ (b) الطائف - ج٢: ١٢٦ الطائي (أبوتمام) - ٢٥٢ ألطاي (جبال - ) - حا: ج ٢: ١٣٩ طابران = طبران - م : . ه طاق الديس \_ ج٢ : ٢٣٩ طاق كسرى = إيوان المدائن - ما: ج ٢٤٣:٢ الطالقان \_ م : ١٨ 148 617Y طالوت – حا: ٣٧٢ طاهر بن الحسين \_ حا: ٥٥ طبران = طابران - م: ۹۹، ۵۰، ۲۲،۷ طبرستان \_ م : ٥٥ ٠٠: ٢ - + ١٠٦٠٥١،٩٠٢٧ : ١٠ طبرك (أخو الحاقان ) – ج٢: ١٢٩ الطبرى (محمد بن حرير) - م: ۳۷، ۲۳، ۸۷، 4 64 64.

6V 6 11 2 6X 6 1 . 4 691 69 6 XT 614A-140 6144 ed ev ek eldi 69 617 8 68 61 610. 60 6181 69 67... 6A64 614. - 1A4 61A7 6147 - Y10 6 Y 6 Y11 6 Y . 9 - Y . 0 6 Y . T 678 - 60 67 61 677 - 6X 68 6 777 6777-TV0 6771 6A 6707 69 67 60 67.7 6 147 6 171 691 61 6A. : L V 6410 64 64 طوس (مدينة - ) \_ م: ٢٩ ، ٢٥ ، ٨ ، 73-33 73 73 73 - 103 00-203 779 6 VA : Y = + 1Y طوماسيه = طهماسب (أبو الملك زق) \_ طيسبون = طيسفون - ما: ج ٢ : ٨٥٨ طيسفون - م: ۸۹ 6117 640 649 64 6X 678 687 : Y & 6199 61A1 6178 6187 6179 6A 9 68 64 6401 6418 64 - 1 140:15+ \$ 64.: -طينوش ( ابن قيدافه) - ج ٢ : ١٤ ، ٦ (8) عائشة فترخ (سد 🗕 ) – م : ۲۹ ۲۹ العباسيون – م : ٨٦

عبد الرازق (الأمير - ) - م : ٥٠

عبود (نومة – ) – ۱۸۳

العبرات --- م: ٢٢ العبيد (بنو - ) - ج ٢ : ٥٥، ٩ العتبي (المؤرّخ) - م: ٣٩، ٥٥ 178: 47 عثان بن عفان \_ ۸ ط: ج: ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۱ العجم - م: ٢٥، ٥، ٢٢، ٣٤ 0 6415 64 6440 6101 640 : AE ط: ۲۱ + ج۲: ۸۳ عدن (خليج - ) - ما : ١١٩ عدی بن زید - ج ۲ : ۹ ه العراق العجمي - م: ٣٢، ٥٥ 1.4 644 648 : 1 العراق العربي - م: ۲۸، ۲۲، ۵، ۵، ۲۲، ۲۸ 777: 777 961670:77+7.161.7697:6 العرب - م: ۲۲، ۵، ۷، ۲۰، ۲۰، ۲۸، ۲۸ 4 - - 44 64 64 648 604: 15+ 401 ch ch clil cho ch 6177 697 6A. 69 6A 67 6V0 678 64 6440 6410 64+1 6A 61A1 6 7 64 614. 6114 64 64 648 : b 17 + 57:73 F13 373 373 F3 Y 474. 4770 العربية (اللغة – ) – م: ٢٨، ٣٣، ٤، ٧٥، 4 43 4

العروس (كتر) - ٢٠٠ + ج٢: و٢٤

عوفي (مؤلف لباب الألباب) \_ م : ٣٧ ، ٩ عيد كردى (عيد موت الضحاك) - ما: ٢٩ خورشید بن خرّاذ \_ ج۲: ۲۱۰ عين التمر \_ ج ٢ : ٩٥ عین شمس ـ حا: ۱۸ عيون الأخبار (كتاب) ــ م : ٣٤ (غ) غاتفر (ملك الهياطلة) - ج ٢ : ١٤١ الغُرر (كتاب) ــ م: ۹۳٬۷۵ + 4 1 6440 (1140064400 : P 37:1197A19.77919177 111: 45 + 40.40. الغزنوية (الدولة — ) — م : ٨١ غزنی = غزنة \_ م: ۲۹ غزنين = غزنة - م : ٢٤ الغَزية (من الترك) – حا: ٢٨٩ غسان - ج ۲ : ۲۶ غدان - ما: ١٥١ الغوطة - ٢٧٢ ٢٤٦

(ف) فارس (أبو الفرس) - ما . . ۲ فارس (بلاد الفرس) - م : ۳۳ فارس (بلاد الفرس) - م : ۳۳ ما : ۳۹ + ۲ : ۳۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۶۳ العسجدي (الشاعر الفارسي) - م: 27 عسکر مکرم \_ ط: ۲۷۲ العشرية = الزط \_ ج٢: ١٠٥ عطائی (شاعر ترکی) - ما: ج۲: ۲۳۷ العطار (فريد الدين) - م: ٢٦ ٠٦: ١-عقر بابل - ج ٢ : ٢٥٠ عقر قوف \_ حا: ١٠٦ علام - ۲:۰۸ على بن أبي طالب - م: ٢٠٦١، ٢ ا: ٥٥ على (أبو الفردوسي) — م: ٤٩ على الديلمي م : ٥٥ YY0 : Y = على بن عبيدة الريحاني \_ م : ٣٣ على بن موسى الرضا \_ م : ٨٥

الفرات ـ ۳۸۳ ـ ۳۸۰ + ج ۲ : ۲۵٬ ۵۸٬ YEV GIVE 4:100 4 1 4 7 5 4 100 100 1 1 L فراتس = فرهاد \_ م : ۷۷ فرامرز (ابن رستم) - م : ه ۹ 6411 CAOL CALL E CL . - 14A 777 - 77. CA CY YOT 6727 678 67 607 : 6 فرامرز نامه ـــ م : ۹۵ فرانك (أم أفريدون) ــ ــ ا : ٣٩ فراهان \_ حا : ٢٠ فراوك \_ حا : ١٥ فر بر (ماسنة) \_ ج ٢ : ٢٤ فردریك (متحف ــ ) ــ ما : ج ۲ : ۲۳۷ الفردوسي – م : ۲۲، ۵، ۳۰،۲۲، ۲، ۲،۹،۹، 64 60 64 644 CA CA CA CA . - 5. + 44. 6440 6444 60 644. 644 64 5 X : PY 7 7 7 1 2 X 3 X 6 3 P3 P 4 X 5 61046461446461446114 A 64 6440 644 . 6144 6141 61.460 641 60. 61460 : 1= + T. Vetto et. d el Ad co elot 37:10110 ATO 330 700 370 77 - 6102 6YE فرايزدي (المجد الإلمي) - م: ٥٧ فترخ (جدّ الفردوسي) — م : ۴۹ فرخان (الموبذ في عهد يزدجرد الثالث) - م: ٣١

فارس ( ولاية 🗕 ) — م : ٢٩ ٢٩ ٤ 6 17V 671X 61 - 7 67 64 . 6 V 6 X7 61 68. : YE + TV9 679A 6199 6 4 6 1 1 7 6 V X 6 7 2 6 0 Y 6 7 6 7 140 64 614. - 798 67 . 1 6AV 6VA 68 . 678 : L ج ۲: ۲۳ ه قارس نامه (کتاب) – م : ۸۷ 6119 698 6 VE 6 VE 61 V : 6 ٠٢٠٧ ٥٠١ ٢٠٩ : ٢٠١ ٥٠٢٧ 171 64 6704 الفارسية (اللغة -) - م: ٢٨؛ ٣٢ - ٢٥،٧٥ V . 671 60V 0 . 677 677 610 : L فاشن = بشنڪ - حا: ۸۲ قالينوس (قلعة) - ج ٢ : ١٢٨ فاقم (خاقان الترك) -- ما : ج ٢ : ١٧٠ فامية (مدينة) - ج ٢ : ١٢٩ الفتح بن على = البنداري ... م : ١٠١ \_ ١٠١ TYV ( 171 : Y = + YIA 6.191 67 : 1 = فتح على شاه ـــ م : ٩٤ فترجرك \_ م: ٧٧ نفر الدولة البويهي 🗕 م : ٨٥ 🐇 فخر الدين أحمد (أبو الفردوسي) ـــ م : ٤٩ ففری الحرجانی (شاعر فارسی) - م: ۲۱ فرائين (ملك الفرس) = كراز \_ ج ٢ : Y 1 1 - Y 04 حا: ج ۲: ۲۲۰ ۱

فترخان ماه = شهر براز - حا : ج ۲ : ۲۲۰ فرخ زاد = کشتاسب - ۲۱۸ - ۲۲۱ فترخ زاد (قائد نیم روز ) - ج۲: ۲۳٤ فترخ زاد (ابن پرویز) - ج ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۶ حا:ج: ۲:۲۲۰ ۲ فِرْخِ زَادْ ( أَخُو رَسْمَ قَائدُ القَادُسِيَّة ) \_ ج ٢ : الفرخى (الشاعر الفارسي) ــ م: ۲۹، ۴۹ فررنك = فرانك (أم أفريدون) \_ حا : ٣٩ الفرس ــ م: ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۳۰ ـ ۲۳ ، ۲ ، 64 64 64 61 6V. 6A 674 684 6A 0 64 64 . 64 6V 64 6XY + 6440 601 654 64 65 644 614 - VA - VE - VY - 77 - FE - TA : YE 6777 6 171 6 1 . 1 6 9 £ 6 A 6 A . TV1 6 A 6 Y 7 0 6 Y 0 A 6 Y Y 7 617.626760164.6767.610: 6 1013 APIS 1-73 OVY + 57: 573 61776118 6'47 6A1 6A 670 684 614V 61V7 64 6 17Y 6 V 6 12. 77. 69 6A 67:01 69 6V 676787 فرسیاف = أفراسیاب \_ حا: ۱۲۳ فرشيد (أخو بيران) ــ ۲۰۲۲،۱۸۳ و ۲۰ فرشید وَرد (أخو اسفندیار) ــ ۳۳۳ ، ۸ ، ۸

Y0 . : -

فرعون ـــ حا: ۲۷

فرغار (محارب تورانی) \_ ۲۳۲، ۳

فرغاله ــ حا: ج ۲ : ۲۷۰

فرقاك (ابن سيامك) \_ حا: ١٧ فرنك (بنت بهمن) -- حا: ۲۷۲. فرنڪرسيان = أفراسياب - حا: ٢٠٠٠ فرنڪر سينا = أفراسياب - حا: ٨٢ : ٣٠ ، 747 6174 فرنڪيس (بنت آفراسياب) - م : ٧٨ 1456105: 6 فرهاد ( ابن جوذرذ ) - ۱۱۲ ۱۲۱، ۱۲۱ ۱۸۲۰ . 6740 65 64 6401 6V 64 6459 6A 111: -فرهاد (عاشق شيرين) - حا: ج ٢ : ٢٣٦ ، ٧ فرهاد وشيرين (قصة - ) - حا : ج ٢ : ٢٣٧ فرواك (ابن سيامك) \_ ما : ١٧ : ٨ فرواكين (ابن سياسك) ــ حا : ١٧ فرود بن سیاوخش ــ م : ۲۵ ، ۷۵ Y - A - Y - 0 6 1 V V . Y10 67.9 61V 8 6108 : b-فروردين ( شهر \_ ) \_ حا : ٢٤٤ فروهل (محارب إيراني) ــ ۲٦٢ فری بُرز بن کیکاوس 🗕 م : ۹۱ 4199 - 198 69 6861A8 612.6112 6 4 6444 64 6Y 6 414 6 4 - 4 6 777 6 777 6 £ 6 707 6 1 6 77. 7 6 4 5 4 6 4 7 4 964.4:6 فريدون ــ انظر أفريدون فری کیس = فرنکیس - ۱۷۱ - ۱۸۱ 777 6190 - 197 67 68 67

(Y-Y1)

فیروز بخشنس بنده (ملك الفرس) - حا : ۲۲۰: ۲۲۰ فیروز بن سابور (رسول رستم الی سعد آبی وقاص) - ج ۲: ۲۲۰ - ۲۲۲ ۱۱۳ ۱۱۲۰ ۱۱۲۰ فیروز بن یزد جرد - ج ۲: ۲۰۱ - ۱۰۲ ۱۱۳ ۱۱۲۰ میروز بن یزد جرد - ج ۲: ۲۰۱ - ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۱۰ میروز (مدینة) = أردبیل - ج ۲: ۲۰۱ فیروز ان (مدینة) - حا : ۱۰ فیروز سابور (مدینة) - ج ۲: ۲۱ فیروز کوه (جبل) - حا : ۲۱ فیروز کوه فیریب المقدونی - ما : ۲۱ فیروز کوه فیریب المقدونی - ما : ۲۱ فیروز کوه فیریب المقدونی - ما : ۲۱ فیروز کوه فیریب المقدونی - ۲۰ : ۲۷ فیروز کوه فیریب المقدونی - ۲ : ۲۷ فیروز کوه فیریب المقدونی - ما : ۲۱ فیروز کوه فیریب المقدونی - ما : ۲۱ فیروز کوه فیریب المقدونی - ما : ۲۱ و کیروز کوه فیریب المقدونی - حا : ۲۱ و کیروز کوه کوروز کوه کوروز کوه کوروز کوه کوروز کوروز کوه کوروز کوروز

قائِسكا = ويسه (أسرة تورانية) - ط: ١٠١٤ قارِنغنا (طائر مقدّس) - ط: ٧٥ قرا (مدينة بناها جمشيد وقت الطوفان) - ط: ٢٠٠ قرتره (شيطان قتله الإلّه إندرا) - ط: ١٠٥ قرجيل (الشاعر الوومانی) - م: ٢٢٠٣ قرجيلوس = قرجيل - م: ٢٤ قرزنا (طبرستان أو الديلم) - ط: ٣٧ قستاسپه = كشتاسپ - ط: ٢٥٠ قستاسپه (النوذری) - ط: ١٠٠٠ قستوار = كستهم بن نوذر - ط: ١٠٠ قلريان (قيصر الروم) - ط: ١٠٠٥ قلوجيسس = بلاش (ملك الفسرس) - ط:

فسا (مدينة) \_ حا: ٢٤ فسفروخ (أمير اصطخري) ـ ما : ج ٢ : ١٩١ الفضل بن أحمد (وزير السلطان مجمود) \_ م : فضولي (الشاعر التركي) ـ ١٠ : ج ٢ : ٢٣٧ فغانيش (ملك الهياطلة) - ج ٢ : ١٤١ فغفوره (أخو ساوه شاه) ــ حا : ج۲ : ۱۸۲ فلسطين - ٣٣٢ + ج ٢ : ٢٣٥ فلو (قاتل بهرام جو بین) – ج ۲ : ۲۲۲ الفنلنديون \_ م : ٢٣ فنوخى (أبو لهراسب) ــ حا: ٣٠٨ الفهرست (لابن النديم) - م : ٣٣ فهله (ناحية في إيران) - م: ٦٨ الفهلوية (اللغة — ) — م : ۲۷،۸،۲۷، ج ١ : ١ ٢ ، ١ ٠ ٢ ج ٢ : ١٩٨١ ٢٥١ 781:7=+ 49:6 الفهلويات (ضرب من الشعر الفارسي) -- ، ١٨ فور (ملك الهند) \_ ۳۸٦ فوكاس (فيصر الروم) - حا: ج ٢: ٢ : ٢ ، ٢ فولاذ (محارب إيراني) = بولاد \_ ١٠١، ٢٥٠ ألفير (قلعة خوارزم ) - ما: ١٥١١ ٢ فیران = بیران \_ ۱۷۱،۱۲۱ فیران (وال فی مملکة فیدافه) \_ ج ۲ : ۲ : ۲ فيروز (من أمراء هرمزدالملك) - ج٢: ١٩٥ فیروز (محارب ایرانی) - ج۲: ۱۳۰ فيروز (منأمراء عهدپرويز)—ج۲: ۲۹۲ ، ۲۹۲

قباذ (ابن برویز) = شهرویه \_ م : ۷۸ TOV \_ YO. CYTT: T' = Y07 6 Y01 : Y 7 : 6 قباذ (ابن جم) - حا: ج ٢ : ١٣٧ قباذ بن فیروز ــ م : ۳۰ ، ۹۷ 57: P.13 .113 711 - 1713 V173 ط: ج ۲: ۱۱۳ - ۱۱۵ ۱۲۷ ۱۷۹ قباذ نُحَّره (مدينة) - حا : ج ٢ : ١١٤ قتيبة بن مسلم \_ م : ٨٧ بَقَّفَارَ = كَشَغَرَ — ۲۹۳ + ج ۲ : ۱٤٦ قطان \_ ج ۲ :۱۰۱ 119 67V : L القحطانيون \_ م . . . القرآن \_ م : ٢٥ قراخان (قائد تورانی) — ۲۶۱، ۲۵۰، ۲۷۷، YEYAL قرطاجه ــ م : ۲۶ ٦٤٨ : ٢ = ١ -قرقر یوس (قائد رومی) - ج ۲ : ۱۲۸ قرقیسیا \_ حا: ج ۲ : ۲ . ۲ القرنين (قرية في سجستان) ــ حا: ٥٥ قزوین (بحر - ) - م : ۸۱ ، ه 414 < 440 < 444 < 444 < 1 - 7 : F قزوین (شعاب -- ) -- ا ۲۸۷ : ۳۸۷ القزوینی ــ م : ۲۸ 442 642 : L قسطنطين (قيصر الروم) - حا: ج ٢ : ٦٩

فندرميني = أيدريمان \_ حا : ٣٢٠ **قه**ومانو (الفكر الطيب) ــ حا : ٣٦٩ ڤورُگشا (بحر – ) ــــا ؛ ۲۹۲ ۲۹۲ الفيسدا \_ حا: ۱۳، ۲۳ و و و ۲۳ م م و م (ق) قابوس = کاوس (کیکاوس) – م: ۹۸ 119 61.8 : -قابوس بن وشمکیر ــ م : ۲۰٬۵۹ ، ۲۰٬۵۹ القادسية \_ م : ۲۸ ، ۲۸ ، ۸۹ Y70: Y = حا: ج ۲ : ۲۵۰ قارن (قائد إيراني) \_ م: ۲۲،۷۷، ۲، ۲۶ 41.7 646164.6AA-A760A6A6EV 77:77+ V 6 A0 6 81: 6 قارون ــ حا: ۲۷ قارون (نهر 🗕 ) 🗕 حا : ٥٥ قاسقون (أجمة في بلاد الروم) ٢١٤ – القاسم بن سليان (أحد الرواة في كتاب البلدان) — قاف (جبل – ) = قفقاسیا بر ۲۵۹، ۲۵۹ قالوس (رسول قيصر الى الهراسب) ــ ١٠٣٠ قام (ملك جكل) - ٣٤٠ القاموس المحيط \_ حا : ٧٥ القاهرة \_ م : ٩٨ قُباذ (أخو قارن) ــ ۸۰ ۷

10 : L

قيصر - م : ٧٨ ، ٩ + 441 65 644 . 6414-411 62 6140 57: VO307 - 1V3783 73 0373 6 10 X 6 1 5 7 6 1 7 7 - 6 1 7 X - 1 7 7 6 7 - 1 6 V 6 1 V 7 6 1 7 8 - 1 7 7 6 9 6 77 - - TIN 6 0 68 6711 - T - 7 744-747 64 6777-777 Y & 7 6 7 A : Y & + 7 6 1 Y + : L قيلقــوس = فيلفوس ( فيليب المقــدوني ) ---18: 7 = + 7 61 67%. قینان (ابن حفید آدم) \_ حا : ۱۸ كائكسته (بحيرة –) = أُرمية ــــــا : ٢٠٠٠ YAV 6 1 کابل \_ م: ۸۰،۸ T . . 6 | . Y 647 6 V 7 \_ V 2 6 9 6 7 V 6 3 9 GYOV GYI - GYON GYYY G Y . E G Y 4 4 V - 4 7 7 A - 4 7 7 TA: Y = + A69 4 600: -کابلستان \_ م : ۸۸ 94: -الكابليون \_ ، : ٢٨ کارستان (مدینة) \_ ج ۲ : ۲۰۹ کارنامك (كتاب) \_ م : ۳،۳۰ 9688677: 1-کاریان (مدینة) \_ حا: ۲۶ کازرون \_ ما ۲۰:۱ کاسروذ (نهر – ) – ۲۱۱،۲۰۹ كاسڤا (بحيرة —) = بحوزره \_ حا: ١٠١ کاشان \_ حا: ٥٠

القسطنطينية \_ م: ٢٩٠ ه ٨٠ ٢٠٠ 1 : 3 7 : VY1 > V 3 7 > L قشمار = كشمير ... ٢٥٨ قضاعة \_ ج ۲ : ۸ ه ، ۹ قطران الأرموى (شاعر فارسى) ــ حا : ٢١ قفحاق \_ ۱۷۲ قلعة الحص (في أرجان) \_ م: ٣٢ قلعة سبيذ (القلعة البيضاء) ــ ١٢٨ قبيز (ملك الفرس) \_ م : ٧٤ 417: -T. E -- 7 7067. : 6 قنسرین - ج ۲ : ۱۲۸ قنوج — ۲۱، ۲۰۱۶ + ج۲: ۲،۲۰۹۰ 107 61-1 حا: ج ۲ : ۸۳ قَهِستان \_ م : ه ٤ ، ٧ ، ٩ ه قوادیان (مدینة) ــ حا : ١٠٤ قورش (ملك الفرس) = كورش ــ ١٠ ٢٦ القوقاز ــ م : ۸۱ 177: 7 = : -القوقاس = القوقاز ــ حا : ج٢ : ٢٣ ، ٤ قولو (خاقان الترك ) ــ حا : ج ٢ : ١٤٠ قومس ــ ا : ج ٢ : ٣٣ قيذافة ملكة الأندلس - ج٢: ١١ - ١٦ ط: ج۲: ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲ 💮 قيذافة (مدينة) \_ ج ٢ : ٧٥ قیدروش (ابن قیذافه) \_ ج ۲ : ۲ ، ۶ قیس بن حارث ۔ ج ۲ : ۲۰۰۵ ۲

گزرم (من أصحاب كشتاسب) ــ ٣٣٣ ، ٩ كرساسيه (بطل إيراني) - ما: ٥٠١ ، ٥٠٩ - ٩٨ كرسيتا (طائر مقدس) \_ ما : ٧٥ کرسفزدا = کرسیوز ــ حا : ۲۰۰،۸۶ كرسيوز (أخو أفراسياب) \_ ٨٢ ، ١٥١ ، \* 1AT - 177 \* 178 \* 177 - 177 A 4 7 4 . 6 7 A D 6 7 D . 6 4 6 7 6 7 £ 1 6 7 7 D YA1 6444 6414 6144 6A4 : -كرشاسب = كرشاسب \_ ما : ٣٥ کرشاہ = جیومرث \_ م : ۲۸ كرفان (من بلاد الحيل) - ج٢:١٢٥:١٠ كركا = كركوك \_ ما: ج١٠٦:١٠٦ کرکسار (مارب تورانی) - ۳۲۹، ۲۲۰ ، ۲۴ ، ۲۴۰ کرکساران (قبیلة فی مازندران) \_ ۲۰،۷،۹۰ ALT S SSY کرکسکوه (جبل) 🗕 حا : ۲۵ كركشترا (مكان في المند) \_ م : ٢٤ كركوك = كركا \_ ما: ج ٢ : ١٠٦ كركوى (من ذرية سلم بن أفريدون) ــ ما: ١٥ کرمان \_ م: ۲۹ 140 610: 42 + 69 6447 22 640 : 1-كرمانشاه = بهرام الثالث - ج١: ١٦ كرمانشاه (مدينة) \_\_\_ا : ج ٢ : ٢٣٧ كرمايل وأرمايل ( طباخا الضحاك) ــ ما . ٢٩

الكرنامج = كرنامك (كتاب) - ما : ج ٢ : ٥٠

الكافور (ملك في السغد من أكلة البشر) \_ ٢٣١ YYY : -کاکوی (حفید الضحاك) \_ ما : ۸ ، ۶۱ كالوالا (ملحمة فنلندا) \_ م : ٢٣ كاموس الكشاني \_ م : . ؛ ، ٩ ، ٩ ، TOA (T- 2 60 6 7 7 1 6 9 6 A 6 7 7 7 - 7 1 9 77067671067.7 : L كاوس (ملك الفرس) \_ انظرككاوس كاوس (أخو أنو شروان) - حا: ج ٢ : ١٣٧ کاوه الحداد = جاوه \_ ما : ۳۰ ، ۹ ، ۵۰ كانة أشنا = كيكاوس \_ ما : ١٠٤ کبوده (محارب تورانی) – ۲۱۰ کایون (بنت قیصر) ــ م : ۲۹ ، ۸۵ 707 6777 6A 60 67 6717 كتِسيا (مؤرّخ يوناني) – حا : ٢٧٢، ه کتماره (قائد تورانی) - ۲۰۶ کخار = کشفر \_ م: ۸۵ عاران (مدينة) \_ ج ٢ : ٣ : کرازه (مارب ایرانی) - ۱۳۰،۱۲۹ الكرخ -- ۲۶۸۰ + ج۲: ۲۲۸ الكرد \_ ج ٢ : ٢٤٠٣ ٠ : ٢٠ + ٢٩ : ١٠ کردستان \_ ما : ۱۸ + ج۲ : ۲۱۲ ، ۲۲۲ كردكوه = شبدز (قلعة) \_ ٣٣٥ TT0 : 6 كردويه (أخو بهرام جو بين) - ج ٢ : ١٩٩٠ \*\* · CA CYY · C7 CY10 CY · ·

كشّف (نهر \_ ) \_ حا : ٢٧ ٥٥٤ کشمیر = قشمیر \_ ۲۱، ۲۰، ۳۰، ۲۲۰ + 7 610 . : 7 7 کُشمَیهن - ج۲: ۹۳: ۱۱۲ ٠٠١: ٢٠ : ٢٧٢ کشواذ ( أبو جوذرذ ) ــ . ۹ ، ۹ ، ۲ ، ۲ 144 6140 10 : là الكعبة \_ م : ٢٨. كثارزم = كرزم - ما: ٣٢٩ كفي = كي ( نقب الملوك الكانية ) \_ ما : 10-61:0-1-461-1644 كڤى أَسا = كيكاوس \_ حا : ١٠٥ كڤى سياوشران ـــ حا: ١٥٠ كفى قشتاسيه = كشتاسب \_ ا : ٣٢٣ كفي كفاته = كيقباد - ١٠٣: ١٠٣ كڤي هُسروَه = كيخسرو ــ انظر هسروه . کلات (قلعة \_ ) ــ ۲۰۰ Y14 64.9 6 کلاهور (جنی فی مازندران) \_ ۱۱۹ کلباد (أخو بیران) ــ م : ۹۲ 6 408 6 444 6 0 6144 6 4 6V 6VA الكلدانيون \_ حا: ٢٦ گُل زر يون (مدينة أفراسياب) ـــ ۲،۲۸۱ + ج ۲: ۱31 كلستينس – حا: ج ٢: ٢ كُل شهر (امرأة بيران) - ١٨٤٠ ١٧٥

كروخان بن و يسه ١٠٠٠ ٧ کروزره ( قاتل سیاوخش ) ــ ۱۷۸ ، ۱۸۲ ، V 6777 64 کودهم(محارب ایرانی) - ۹۹، ۱۳۰، ۲، ۱۲، £ 6401 گستهم بن کزدهم – ۱۰ ا 741 64.4 64.4 کستهم بن نوذر ــ م : ۸۳ ؛ 6A 672 6717 67 - A 6179 69 6A7 71 . 67.7 67 674. 60 67 67A1 70. 67.9 691 61 6A . : L کستہم (من قواد بہرام جور) ۔ ج ۲ : ۲ ہ کستهم (خال برویز) — ج ۲ : ۱۹۱ – ۱۹۸ ، 6067 671. 67. V \_ 7.0 61 67 . . 704 () ( 74. ( 74. 6 7 كسرى أنو شروان ــ انظر أنو شروان کسری بن قباذ 🔃 حا : ج ۲ : ۲۲۰ کسری = برویز – حا: ج۲: ۲۰۷، ۲۱۷ کسری خرهان \_ ج۲: ۲۲۰ كشانية (بلد بما وراء النهر) \_ ما : ٢١٥ کشتاسب محارب تورانی - ۸۲ كشتاسب بن لهراسب = كشتاسب \_ 1 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : F کشسب (أبو بهرام جو بین ) - ج ۲ : ۲۱۸ كشسب (من رجال عهد أنو شروان) \_ ج ٢ :

کهنامه (کتاب) – م: ۳۲ كهندزمرو (قلعة مرو) - حا : ٢٠ کو (أمیر هندی) = جو – ج۲: ۱۵۰ كو بتشاه (ملك الثيران) = أغريرث - ما: ٨٣ کوتا = هزاره (قائد رومی) - ج۲:۲۲،۰ کوترزس = کودرز - م: ۷۷ کورابذ - ۷۷، ۸۷، ۲۷۱ کورش = قورش - م: ۲۲، ۱، ۸۰ 444 64.1 : F كورفا (أسرة هندية) - م : ٢٤ الكوفة - ج ٢ : ٢٧ كولاذ (جني في مازندران) - ۲۳۳، ۲۳۳ کوه قارن (فریهٔ بطبرستان) – حا : ۳۹ كى (لقب الملوك الكيانيين) ـ ١٠١، ٩٩: ١٠١ كى أرش (ابن كيقباد) . . . ١٠٦٠ ١٠٦٠ کی أرشش (ابن کیقباد) – ۱۰۶ کی أرمین (ابن کیکاوس) ۔ حا : ۱۰۶ کی أفنه (ابن کیقباد) \_ حا: ۱۰٤ کی نشین (ابن کیقباد) \_ ، ۱۰، ۱۰۹، ۲۰۹ کاید - ۲۰۲ كابنه (ابن كيقباد) \_ ما: ٣٠٨ كانوش (أَجُو أَفريدُونَ) - حا: ٤٠ الكانيون - ٢٠،١٠٠ ٥٠ ١٧٠ ١٧٠ ، ٢٠،١٠ : 45+ 640464.0 CAY. CAAA CIAA V4 6V 6Y1

كليلة ودمنة \_ م : ٢٥ ، ٣٧ ، ٣٥ ، ٥ : ٦٨ 10V-108: YE. 0 6 102 : 6 کلینوس (قائد إیرانی) - ج۲:۲۰۱۲ كلية الآداب بالحامعة المصرية ــا:ج٢٤٤٠ کاه آذر (وزیر أنو شروان) - ج ۲ : ۱۷۱ كال الجندى (شاعر فارسى) - ما:ج٢ ٢٣٧: كك (طائرخوافي) - حا : ٩٧ الكريين (من التورانيين) - م : ٨٠ كنذان (قلعة \_ ) \_ ٣٣٠ كنجة \_ حا: ٢٩٥ کندر (أمير توراني) - ۲۲۸ ۳۳۷ كندراف (وزير الضحاك) \_ ما : ٢٥ کندروا = کندراف \_ حا : ۲۰ كُندُز = بيكند \_ ، ٩٣ كند هاڤا = كندراف \_ حا: ٣٥ كنز أفراسياب \_ ج ٢ : ٢٤٥ كنغا (جبل مقدّس) = كنك \_ حا: ١٥٢٠٤٠٨١ كنك (مدينة أفراسياب ) = كنغا \_ ١٦٧، 644 - 6444 - 444 - 444 - 444 كنك دز (قلعة أفراسياب) \_ ۹،۲۸۶ کهار (أمير توراني) – ۲۲۸ ۹ گهرم (محارب تورانی) - م : ۹۲ گهرم ( ابن أرجاسب ) ــ ۳۲۷ ، ۳۳۲ ، ۲۷ 40-164-648-64

44 . : b

6 YAV 4 A 6 YT - 6 Y 0 A 6 Y - 1 6 1 4 4 - 1 - Y eves er er-1 es exerer ers. 64V: YF + 467686404 644464 148 614. 617.61.9-1.2 6×16060267A: b-64-4 64 61AL 6148 -141 + 451 64 6441 64 6444 6 444 71:37 کیکاؤس (حفید فابوس بن وشمکیر) \_ م : ۹ ه كيلهراسب = لهراسب - ١٠٨٠ + ج٢: ٢٥ كيلهراسف الملك (كتاب) - م: ٣٣ كماك (بحر - ) - م : ٨٤ Y 474 - 67AE YA4 : -الكماكية (من الترك) - ما : ٢٨٩ كيمنش (أبوجة لهراسب) - ما : ٣٠٨ کیوان - ۲۳ کو بتراس = حکیو - م:۷۷ کیو مرت – م: ۳۲ T1: 6 ( )كاته (قسم من الأبستاق) - ما : ١٦٠ كاماسب = جاماسب - ما: ۲۳۰

کُراز = شہر براز = فرائین – ج۲۲۰۰۲

ڪُرجين بن ميلاد – حا : ج ٢ : ١٧٩

كُرد آزاد (من نه ا، زال) - م: ۲۴

كرداراد (المدائن) - ما ي ٢٠٠٠

77 : 7 = + TAT كيشتاسب = كشناسب - حا: ٢٧١ + كيه أرش = كي أرش (ابن كيقباد) -كيخسرو (ملك الفرس) -- م : ۲۲،۳۰،۳۰۶ \$ \rangle - \ran 78.671V: 7E+ TV. 64 67 68 617A 61 61 .. 6 AO - AT 6 TA : -67.8-19961A161V&6108-10. A64.7 6464476474 64586440 کیخسرو وأفراسیاب (حرب – ) – م : ٤٨، كيخسرونه ـ كيخسرو ـ حا: ٢٠١ كيد (ملك الحند) - ج ٢ : ٢٧ ، ٢٥ كيرش = كورش \_ حا: ٢٢٥ كيفاشين = كى بشين (ابن كيقباد) \_ حا: ١٠٤ كيفاشين (جدّ لهراسب) ــ حا: ٣٠٨ کیقاوس = کیکاوس – حا: ۱۰۹ كيقباد (ملك الفرس) ــ م : ٢٠ ، ٧٧ ، ٨٢ ، 6717 60 67 6 191 6 1 A 0 61 . 2 - 9V 644 - 64 6404 64V4 64V0 644 . TE: Y = + 1 - 2 - 9 V 6 9 0 6 A 1 6 0 2 : -كيقباد (زوج – ) – حا : ١٠٤ كيكاوس (أبن كيقباد) \_ م : ٢٤ ، ٠٠ ، ٢٤ 0 CY 6 9 1 6 X 6 Y 6 E 6 X Y 6 X 6 7 6 Y 5

69 6414 6444 610. 61.8 - 99 : La

كنبدان (قلعة حبس بها اسفنديار) - ٣٣٥ كندروا (وحش خرافي) - ما : ٩٦ كنك دژ (مدنة تناها سياوخش) ـــ 679067X1 6177 68676101 : L كنك در هوخت = بيت المقدس \_ ∧٤: و - ( - قنة - ) - م : . ٨٤ TA1 : -کوذرذ بن کشواذ = جوذرز - م: ۳۰۰ 41 6 4 7 6 7 4 - 7 7 6 7 7 4: 1: 4 - 7 + 7 7 + 57: 77 كوزهك (امرأة هوشنك) – حا: ١٧ كومر (جماءة من التورانيين) = كمرّا -كيامرتن = كيومرت - حا: ١١-١٦ ڪيو = جيو بن جوذرذ -- م: ٣٤، ٥٧ --V 640 64 644 4: ATT > 337 > P - T + 57: FT كيو (امرأة - ) - م : ١٩ كيومرت = جيومرت - م: ٢٧ - ٢١، AACAO CIV COL CT . CAI ا : ١٤ - ١٧ (7) لاتينوس (ملك أيطاليا) \_ م : ٢٠ اللان = ألان - ع: ١٨ YYY 417: : Y &

ط: ٨٤. + ج٢: ١٢

ڪرد آفريد (محارية إيرانية) - حا: ١٣٤ كرزم = كزم (من أقارب كشتاسب -كرساسي = كرشاسي - عا: ٨٨ ڪرستا بن کئي – حا: ١٠١ ڪرسيَوز = کرسيوز – م : ١٠٩٠ 104618:6 كرشاسب (آخر البيشداديين) - ١٤-٩٢ 9 691 - 97617 : -ڪرشاسب (بطل آري) - م: ٩٤ 40 644 : 1-كرشاسب نامه (كتاب) - م: ۹۳: ٤ كُركين = جرجين - ١٢١ کروی = کروی - ما: ۱۵٤ کروی زره = کروی زره - حا: ۱۷۸ گزیده (تاریح – ) م : ۳۸ ، ۹ 709 6777 : 7 = : L كُشتاسب = كشتاسب - م: ۳۷ ، ۹ ، 6A7-AE 67 6A1 64 6A 67 6VF 6 41 5 6 444 61 . . 6 5 60 6 6 1 L cto. c1 ctt. c4c0 c4 c8 cttt 179: 7 = + 7 كُشتاسب وكايون (قصة - ) - م : ٠٠ ڪل شاه = جيومرت - حا: ٥٠ كُلشهر = كلشهر (امرأة بيران) - ما: ١٧٤ كمرّا (حماعة من التورايين) - م : ٨٠

9611061.9-1.7670600: -ما زندران (مدينة \_ ) \_ س ١١٣ ، ع مازندران (ملك - ) \_ م : ۹۱ ، 1114-118611-61-9 مازندران (جن – ) – م: ۲۶ 1114-1-4 1.9-1.4:6 المناس (وادي المناس) \_ ۲۲۲ مالكَة ( منت عمــة سابور ذي الأكتاف ) ـــ 78: 75 المأمون (الخليفة العباسي) ــ م : ٣٣ ؛ 108: 77 + 00 64 674: 6 مانك (أم أفريدون) \_ . ع 44 : F مانو (بطل آری ، أخويما) \_ حا: ٥٠ مانوش (جبل ولد عليه منوچهر) ١٠ : ٠ ه مانوش کیهر = منوچهر - حا : ٠ ه مانو یه (مدینة) ــ ج ۲ : ۲ : ۲ مانی المصور ــ ج ۲ : ۲۱ ٧١ 67 - : ٢ - : ١-ماه (امرأة تور) -- حا: ٢٤ الماه (مكان) - عا: ج٢: ١٧٥ ماهك (نديم السلطان محود) \_ م : ٣ : ماهوي خورشيد برے بهرام ( أحد مترجمي الشاهنامه) - م: ۲۷ د ۲۷ ماهو يه (والي مرو وقاتل يزدجود الشالث) TVE-TAKETE.

لاون (موقعة – ) – ٢٦٦ لباب الألباب (كاب) - م: ۲۷، ۹، ۹، لزيكا (إقليم) – حا : ج ٢ : ١٢٦ لغة الفرس (كتاب) - حا: ج ٢ : ٥٥١ لقان بن عاد - م : ٣٤ لليانوس (قيصر الروم) - ج ٢ : ١٨ ، ٩ لحراسب (ملك الفرس) - م: ۷۲ ، ۲۸ ، ۶ < 777 \_ 7 - 7 < 7 ∨ 0 < 7 √ - € 4 < A < 7 0 7 -40 - 6444 - 4460 6444 64 64 YE .: Y = + YAA 68 640Y A 64.4 6444 64 61.1 : best لحاك (أخو بيران) \_ ١٨٣ ، ٢٢٦ ، ٢٥٤ ، 777 3 77 - 777 A 3 777 Yo . . -اللورية = الزط - ج ٢ : ١٠٥ ليدن (مدينة) - م : ٨٨ ليلي والمجنون (قصة – ) – م: ٢٠٢٥ (6) ما بين النهرين ـــ حا : ٣٣ ما جشنسف ( نار - ) - حا : ۲۰۱ ماخ (أحدرواة الشاهنامه) -- م : ٣٧ ج ۲ : ۱۷۰ مازندران (إقليم) - م: ٢٤، ٥٥،٧، ٥٥،٠٠، : 47 640 60 6Y \$11A-1- 2 CA - CYO CYC 7 CO C746 0 9 十七.564446447644646147

7.7 · 6177 : 7 &

المجوس – م : ۳۲، ۲، ۷، ۵۰ 4: 11 3 17 7 701 3 777 + 57 1 717 647 6VE المحرق (كتر) ــ ج ٢ : ٢٤٠ عد (رسول الله) ۲ ، ۸ ، ۱ + ج ۲ : ۱۲۱ ، A 4 7 7 7 4 7 7 7 محمد بن إبراهيم (أحد رواة كتاب البلدان) -محد بن بهرام - م: ۳٤ محمد بن الجهم البرمكي - م: ٣٣، ٤ محمد بن عبد الوهاب القزوين - م . . ٦ - ٢ ، ٢ ، ٢ محمد شکری (صدیق الفردوسی) ... م: ۲۶ محمد معشوق (أحد أولياء طوس) - م: ٢٤ مجمود بن سیتکین (أبو القاسم) — م : ۲۹،۲۹، 6 Vo 67V \_ 70 677 \_ 87 67 687 9694 + 4 6444 68 64 644 - 6444 611 64 37: 100 749 649 PT1 3 AVY 641 : 45 + 410 es . es . es . F 7. 6740 6744 6100 607 64 محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوق \_ م: ٩٨ مجود بن ملكشاه السلجوق \_ م : ٩٦ المدائل نه ۲۸ : ۲۸ 6777670 . 6140 6177610V 67 69 6A 670 60A: Y = + YE 6Y - : L

7 2 4 6 7 1 7 6 7 - V

4:54:44:44:44 ماهی خوران = مکران \_ حا: ج ۲ : ۱۸ ماهيار (وزيردارا الآخير) \_ ٣٨٧ ماو جکوه (قریة فی طبرستان) ـ حا: ۳۹ ما وراء النهر نے ج ۲ : ۱۸٦ 777 : b مای (أمير هندی) - ج ۲ : ۱۵۰ مای مرغ (من قری نخشب) - ج ۲ ا ۱٤۱ : مبردات = مثردات (ملك أشكاني ) \_ ا : 144: 4 2 مترجم الكتاب ـ الفتح بن على ـ البندارى ـ 1-1-17:0 PY - 181 9 KIY 9 787 9 037 + 5 Y : 777 403 477 -1476100612861806114: -\$ 11 · F · 017 · A77 · 017 + 37 : 4 6470 6444 متسيا (مملكة في الهند) \_ م : ٢٤ المتوكل (الخليفة العباسي) ــ حا: ٣٣١ مردات = مبردات (ملك أشكاني) - م: ۸۱ 144: 4- 1-المثل السائر (كتاب) \_ م: ٢٠ ، ٧٠ المحد الإلمي = فزاردي - ما : ٢٢ ، ٩٠ ، 174 61 - 1 6V مجد الدولة البويهي - م: ٦٣ معدين (بحر - ) - ما : ٢٩ مجمل التواريخ (كتاب) \_ ما : ٢٩ مجنون لیلی 🗕 حا : ج ۲ : ۲۳۶ 🔑

مسكاته (قبيلة من أكلة البشر) - م : ٨٠ 444: F مسعود بن منصور المعمري (جامع الشاهنامه) ـــ المسعودي (المؤرّخ) \_ م: ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۹، ۹، 64X4 6714 644 644 644 610 : L · 0 · 6 / 2 6 | 7 6 7 : 7 7 + 2 6 7 6 7 7 1 14 . 6 £ 6 3 1 السيح --- م : ۲۷۹ ، ۱۰۰ 740 6414 6141 619 A 6 Y 2 Y : Y 7 : 1-مشا = شیث بن آدم \_ ما : ۱۸ مشیا ومشیانه 🔔 🖬 : ۱۹ مشيطه (ملينة) \_ حا: ٢٢٧ مصر - ۲۲۱، ۱۲۱ - ۲۲۱، ۳۸۳ + ۲۲۲ 740 644 646 611 6V 4:1167:75+76171-119:L YOA 64 6723 614A المصطفى (رسول الله) \_ ج ٢ : ٢٧٦ المصطفى (متوجهر) - حا: ٥١ مصقلة بنهبيرة \_ حا : ١٠٨ ؛ المعارف (كتاب - ) - م: ٣٤ معاویة (آبن أبی سفیان) ـــ حا : ۱۰۸ معجم البلدان \_ ما : ٢٢٥ المعزّى (الشاعر الفارسي ) - م: ٥٠ مغاتوره (أحد أعوان الحاقان) \_ ج ٢ : ٢٢٢ المغازل (أرض - ) - ج٢ : ٢١٢ المغرب \_ م: ٩٤،٨٢ 17.64687

مراثون (موقعة) ــ م : ٣٠ مراثی (قبیلة) - سا د ۲۱۳ مرد ومردانه = میشی ومیشانه ـ حا: ۱۸ مرداس (أمير عربي) -- م : ۸۸ مردویه (بستانی برویز) 🗕 ج ۲ : ۲۲۲ مرز بان بن رستم بن شروین ــ م : ه ، ه ، ه ، ۲ ، ۹ ، ۲ ، مرزبان نامه (کتاب) - م: ۲۰، ۹۰ 77 649: 0 - 900 4111 697 67A 67: 75 +770 617V - TTA (TE) (A (TTT (17) 6177 4:10+37:111:45.401: F مرو الروذ \_ م : ٨٤ 171 : 7 = + 798 6177 مروثا (أسقف) -- حا: ج ٢ : ٧٤ مروج الذهب (كتاب) - م: ٧٤ ٨٧ : 45+ 64 6464 646 6 614 : 1 4614.64.641 مریم (بنت قیصر) - م : ۲۹ 3 7 : 1173 7: V3 P3 7773 P 771 6701: Y 7: 1-مزاك (مدينة في الهند) \_ حا: ج ١٢:٢ مزدك \_ ج ٢ : ١١٨ - ١٢١ -110 6VE : Y = : b-مزدك (كاب –) – م ۲۲: المسترشد بالله العباسي - م : ٨٠ المستوفي (مؤلف نزهة الفلوب) - ما : ١٧٦

مندا (قبيل من التورانيين) — م مندا المنذر بن النعان 🗕 م : 🗛 ٦٢٦ ٥٨٠ - ٧٥ : ٢ ج المنصور (الخليفة العباسي) - م: ٦٨ 7 7 : 7 0 1 منصور بن الحسن — انظر الفردوسي . منصور بن نوح الساماني - م : ۲۵ ۸ منطق الطير (كتاب) - م: ٢٦ منغولیا – حا : ج ۲ : ۱۳۹ منو (بطل في أساطير الهند) - حا: ٣٣ منو (الحنة) - حا: ٥٠ منوجهر (ملك الفرس) - ٤٦ - ٨٣ ، ١٠١، 78. : 77 + 77. منوچهر = منوجهر - م: ٥٧٥، ٨، ٢٨٠ 4 6 6 6 4 . 6 7 6 7 6 7 61 6A. 64 68 607 - 0. 6A 681 : b منوچهر (فلكالمعالى بنقابوس) – م: ٥،٠٠٩ منوشان (قائد ایرانی) — ۲۸۳ منوشجهر = منوچهر – م : ۳۰ منوش کیتهر = منوچهر – حا: ٥٠ منوشهر = منوچهر - حا : ٥٠ منوكهر = منوچهر – حا: ٥٠ منیژه (بنت أفراسیاب) — ۲۳۸ ـ ۲۰۰

FYY STVY: YE FIYYX SY YEL

٦ ٤١١ : ٢ ٦ : ١٠ مقامات الحريري ـــ م : ٩٨ المقبرة العباسية (في طوس) \_ م: ٦٧ مكتى الشيرازي (شاعر فارسي) - م: ٢٦ مكران - م : ١٨٠ 797-TA9 5119 حا: ج۲: ۱۸ مكسميان (قيصر الروم) - ما: ج ٢ : ٢٠٧ 9.671: - - 350 مكن (طبعة - إحدى طبعات الشاهنامه) -V1677:6 ملائكة - ما: ٢٢ ملتُن (الشاعر الانكليزي) - م: ٢٣ الملك المعظم (أبو الفتح عيسي بن الملك العادل) ــ + 411 64 . A 6144 6454 6144 64 7 Y Y 6 1 7 7 6 7 7 : 7 7 ملكولم (سير - ) حا : ٧٨ ملهی وملهیانه 😑 میشی ومیشانه 🗕 🗠 : ۱۶ الملوك السبعة = الأبطال السبعة \_ . ٣٠ ملوك الطوائف - ج ٢ : ٢٧ ، ٣٣ - ٢٤ ط: ج ۲: ۲۳ - ۲۸ منبج (مدينة) - ج ٢ : ١٢٨ المنثور (بطل تورانی) - ۲۲۲، ۳، ۷ المنجمون – م ؛ ٧٨ 1013 - 119 - 44 - 44 - 417 - 4108 6180 61-7 6 VA 6 78 6 8 . 6 7V 670- 64 6778 67 - 46144 6144

\$ 6774

مهلائيل (حفيد آدم) \_ ما : ١٥ ، ٨ موبذ وموبذاة \_ م: ۳۲، ۳، ۲، ۵، ۷۷، 67 6100 61 .. 69V 6X 67 6V1 69 471A 4144 64 68 6177 - 17. 6 A 6 0 6 742 6 7A7 6727 677V 6 A 6 440 6 1 6 41 . 6 £ 6 1 6 4 . . \$770 FA 7070 A 6707 6 A 67 6772 6 6 6 6 6 7 6 8 9 6 7 5 7 E + 6A6068676V16A677-7167 61. 4647 - 44 64. 67 6 A0 64 64614. 64 ca 6 4 611. 64 68 696X6124 696X 64 614. 64 62 44 6144 - 141 60 617 - 10V 64 6A 6 YTE - YTY 6447 61A1 4: 45 + 104.64 : 4 موريس (قيصر الروم) - ما : ج ٢ : ٢٠٧ ، موسى (النبي) – حا : ٥١، ٧٩ + ج ٢ : ١٦ موسى بن حفص الطبرى (أحد عمال المأمون) — A 4 7 7 : 6 موسى بن عيسي الكسروي – م : ٣٤ موسى القو ريني (مؤلف أرميني) – م : ٣٠ موسيل الأرمني – ج ۲ : ۲۰۵، ۲۱۲، ۳، ه الموصل - ج ٢ : ٢٨ ، ٢٤ مَوكِل (موضع باليمن) – ما : ه ه مول (مترجم الشاهنامه الى الفرنسية) - م : ٢١، 4 677 6A 684 640 TX .. 6 TV . 6 TTX 61 TT 69 67 60: L 7 : 73 0 677 6V7

مهابهارته (الملحمة الهندية) \_ م: ٢٠ ، ٤ 718 67.7 : L مهبود (وزیر أنو شروان) - ج۲: ۱۳۷ ــ ۱۳۹ ١٣٧: ٢ -: ١ المهدى (الخليفة العباسي) - ما : ج ٢ : ٢٣ مهراب (ملك كابل) - ۲ : ۸۸ 1 . 7 644 64 644 644 - 04 مهراب (بنت -) د أمرستم -م: ۷۸، ۲۰۰۹ مهر آذر (من أصحاب بهرام جو بين ) - ج ٢ : مهر آذر (القيم على أردشير الثالث) – ج٢: ٢٥٨ مهر آذر (الموبذ) - ج٢٠: ٢٠٠ مهراس (عالم رومی) - ج۲ : ۱۲۸ مهــران (كاتب هرمزد بن أنو شروان ) – مهران (أسرة فارسية في عهد الساسانيين) -ط: ج ۲ : ۱۱۵ ۹۷۱ مهران ستاذ (من رجال أنو شروان) – ج ۲ : 4 6144 6160 المهرجان (عيد - ) - ۲۰۰ ، ۳۰۷ 4 - : 4 = + 444 64 مهرداتس = میلاد - م : ۷۷ مهسرك (صاحب مدينة جهسرم أيام أردشسير الأول) - ج٢: ٥٤، ٢، ٣٥، ٤ مهرنوش (ابن اسفندر یار) - ۳۹۱ ، ۳۳۱ مهر هرمند (قاتل کسری برویز) - ج ۲ : ۵ ، ۲ مهلا ومهلینه = میشی ومیشانه — یا ۲۰

ناهيد (أم اسكندر المقدولي) - ٣٨١ نبرزايس (قائد فرسان دارا الأخير) \_ ما ؛ ٣٨٨ النبط - حا: ٢٦ النبي (عليه الصلاة والسلام) – م : ٦١ النبي (آل – ) – م : ٥٥ نخشب – ج ۲ : ۱٤۱ نرخوس (قائد أسطول الاسكندر) - ما أ in : YE النرد (لعبة - ) - ج ٢ : ١٤٩ ، ١٥٠ 1811:177:16 نرسى (ملك الفرس) - ج ٢ : ٢١ ، ٨٦٠٢ حا : ج ۲ تا ۲۱ نرسي (قائد فارسي في جيش الروم) — حا: ج٧: 727 4714 نرسي (ابن بزدجرد) - ج ۲ : ۲ ۹ ـ ۹ ۹ ، ۱۰۳ نرمانو — انظر نر مان . نرم پای = دوال پای (قبیلة فی مازندران) \_ حا: ١١٥ نريمان (جة رستم) - حا : ٥٠ - ٥٥ ٢٨ زار - ط : ۲۷ ماد ۱۱۹ نزهة القلوب (كتاب) - ١٠٠ به ٢٩ ٢٥ نسا (مدينة) - ج ٢ : ١٣ نستور (أحد قۋاد برویز) — ج۲:۲۸ نستیهن (أخو بیران) — ۲۲۲،۲۹۲، ۲۵۷، - TTIEN تسطور ( این زریر ) - ۳۲۱ ۷ ، ۳۴۰ 479: b

ميديا ـ م : ٨٠ 44: 45+414 64.1:4 میرخوند (مؤرخ فارسی) - حا: ۳۳۰ + ج ۲: ميرين (أمير رومي) - ۲۰۱۵ - ۲۱۷ ، ۹ میسان – ج ۲ : ۵۷ میشا ومیشانی = صرد وصردانه - حا: ۱۵ میشی ومیشانه 😑 میشا ومیشانی 🗕 🕳 برد، میشیانه 🗕 🕳 ی میلاد بن جرچین (بطل ایرانی) - ۱۰۸ الميمندي (وزيرالسلطان مجود) ــ م : بي، 70 60 N - 07 9 V 60 (い) نادرشاه - م در ۲۸ النار (التي يحتكم اليها) — ١٦٠ 17.:6 نار أردشير (بيت نار في اصطخر) - ج٢:٤٠٢ نار برزین – ۱۲۹ 179: 6 ناردين ( موقعة 🗕 ) – م ۽ جه ناصر خسر و (الشاعر الفارسي) - م: ٢٧، ٤٦ ناصر الدين سبكتكين = سبكتكين - ١٢ ناصر لك (والى قهستان) بم ده د ٧٠٤ م و ٢٥٠٥ ناظم الهروى (شاعر فارسى) – م: ٢٦ ناعط (حصن باليمن) - ما : ٢٧ نامی (شاعر فارسی) - م: ۲۲

ننیاس (این سمیرامیس) \_ حا: ۲۷٤، ه نوائی (علی شیر -الشاعر الترکی) \_ ما : ج ٢ : نو أردشير = أردشير بابكان \_ حا : ج ١٤٨:٢ نوبهار (بیت نار فی بلخ) - م : ۳۸ نُوترا = نوذر \_ حا: ٨٠ نوح.(النبي) — م : ۸۷ 78 610 : b نوح الايرانيين = أفريدون \_ حا : ٣٩ نوح بن منصور الساماني ــ م : ۲۷، ۸ نوذر (الملك البيشدادي) ... م: ٧٥، ٢، ٨٢، 6 77 . 6 V 6 0 6 1 . 1 6 97 \_ V9 6 0 A 6 4 61 . . 64 641 641 - A4 605 : F النوذريون (أبناء نوذر) — حا: ٨٠ النوروز = النيروز \_ م: ٢٥ 722 : b نوشاد ( ملك الهند ) \_ م : ه و نوشاذر (ابن اسفندیار) \_ وجع، ووج، ۲۱۱ نوش زاذ ( ابن أنو شروان) \_ م : ٣٥ 171-114:17 ا:ج۲:۲۹۱ نوقان (مدينة) ــ م : . ه نهاوند \_ م : ۲۸،۷۸۸

نشاك (امرأة سيامك) - ١٠ : ١٧ نصر (ابن سبکتکین) - م: ۹۳،۵۳ نصر بن أحمد الساماني - ج ٢ : ١٥٦ نصر بن نوح الساماني -- م : ٨٨ نصرالله بن عبد الحميد - ج ٢ : ١٥٦ حا: ج ۲ : ۱۵۵ نصيبين - چې: ۲۹۳ 177 641 64 674 677 : 77 : 1 النضر من الحارث - حا: ٤٥ النضيرة (بنت الضيزن) \_ ج ٢ : ٨ه، ٩ نظامي العروضي - م : ٢٩ ، ٤٩ ، ٠ ، ٥ ، 74- 70 - 77 - 07 نظامي الكنجوي (الشاعر الفارسي) - م: 38 643 حا: ج۲: ۲۳۷ النعان بن المنذر ــ م : ٨٩ 7 £ A 6 A - 6 4 6 V 6 7 6 V £ : Y & النعان بن المنذر ( بنت 🗕 ) 🗕 ٣٤٨ نقش رستم - ما : ٢٩ + ج ٢ : ٨٥ نُلدكه (المستشرق الألماني) - م: ٢٢، ٢٠، 17- AT' 43 P 17 A 67168687: Y = + V 6770 608: L 144 6110 نمرد = كيكاوس - ما : ١٠٤ تمرود - ما : ۲۹ ، ۹ نميسوز (مدينة) - يا : ٢٤ ينوس (ملك أشور) - حا : ٣٧٤

YA4610461614.611461.7608:6 هاماوران (ملك \_) \_ ١٢١ \_ ١٥٧٠ 104 617 .: 6 هؤما = هوم - حا: ۲۹۷ هشمنت (نهر \_) = هلمند \_ ط: ١٠١ هُتَاوُسًا ( أميرة من أسرة نوذر ) ـــ حا : ٨٠ ، هِير (ابن جوذرذ) - ١٣٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٤٠ ، TYO CYTY CA CTOE هخا منشي = الكيانيين - م: ٧٤ TYY 600 : 1-هراة (نهو - ) - ١٣٠ هربذ وهرابذة - ٧٨ ١٩٩ ، ٢٩٨ .٠٠٠ 17:72 + TVX CV C7 CTTT CTTO ٦١ : ١٢١ : ١٢١ ١٢١ ١٧١ هرّدر (الكونت - ) - ما : ج ٢ : ٣٤ هردوت - م: ۲۱: ۸ . 19: 4 = + 444 6444 64 . . . . . هرزَبذ ( حاجب النساء في قصر كيكاوس ) -10Y - 100 هرقل (البطل اليوناني) – جا: ۲۷، ۳۷ هرقل (قيصر الروم) - ج ٢ : ٢٤٦ 9 6x 6401 6789 - 784 : 7 = : 1-هرمن - انظر هرمن د . هرمزد (ابن أنوشروان) \_ م : ۲۰۹۰، ۲۰۰۰

النهروان \_ ج ۲ : ۲۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۱ Y 29 : 7 = : 1-نياطوس (أخو قيصر الروم) - ج ٢ : ٢١٢ ، TY - 64 64 60 نیرم = نریمان (جدّ رستم) \_ ۱۳۳ النيروز = النوروز \_ م : ٦٣ 784 - 181 . 1 · V : 1 E + 14 نیر یوسنے (مُلَّك) – حا : ۱۲۸ نیزك طرخان (قائد ترکی) – ج ۲ : ۲۷۱ : ۲ نیسابور - م: ۷، ۵، ۵، ۲، ۸۱ · V1 · 0V : 7 = + TVT · 79 £ · 17V 440 64 . : P نیشابور (مدینة فی فارس) – م: ۲۹ نم روز - ۲۱،۰۸۷،۷۰۰ من ۱۲۱،۰۸۷،۷۰۰ : 4 5 + A 64. 8 6444 64. 8 64. . 746 CA14 C 40 YOX: Y .: L نینوی – م : ۸۸ YE1: Y : 137 (\*) هابعر ـــ م ي . به هابيل (ابن آدم) - م : ۸۳ هاتفی الجامی (شاعر فارسی) - م: ۲۲ هامان ــ ط: ۲۷ هاماوران = حمير ــ م : ۲۹٬۸۸٬۰۷۹

171-0713.41+37: . 113 381

7 6781 6777 6777 : L هفتراذ - ج ۲ : ۲ = ۲ ع = ۲ هڤيونا (أمّة) – حا : ٣٣٠ هلمبند (نهر – ) – حا: ۱۰۲ هُمَا (طائر خرافی) - حا: ۷۰ همنا وران – انظر هامار ران . هماون (جبل – ) – ۲۱۷ 727 : L هُماي (ملكة الفرس) - ۳۷۸-۳۷۹ و ۳۷۸-۳۷۳ 9 6440 - 444 6444 : 6 همای (مو بذ) - ج ۲ : ۹۳ هَمايون (جدّ أفريدون) \_ حا : ٣٩ هُمايون = كورش \_ حا: ٢٠١ همذان (مدينة) \_ م : ٢٨ 147: 78 TAV CTVY CYE : L هــــذان كشسب (من قواد بهرام جويين) – 37: 78133 الممذاني (صاحب كتاب البلدان) \_ م : ١٨ 78: 42 + 00 644 : 42 همينيا (ملينة) - حا: ٣٧٢ الهناد \_ م ۲۲: ۲۷، ۲۸، ۲۷، ۲۵، ۲۵، ۲۲، . 642 647 647 641 6 74 64 67-6 6 6 7 1 6 0 9 6 24 6 0 64 644 6 11 STORETOY SV STTY ST - E SITT 6418 6444 641 - 64 - 4 68 6 41 -608 684 644 6 4Y 6 18 64 - A 6 + 6 1 7 8 6 1 + 8 - 1 + 1 6 N 6 V 6 9 Y

6114 614V - 1V. 617A-170 : YE 777 68 677 671X 67 . 1 ط: ج ۲: ۱۶۰ ، ۱۷ – ۱۷۰ ه ۲ ج : ا هرمن د (ابن سابور) - ج۲: ۹۰،۹۰ حا: ۲: ۲ ا عرمزد (ابن فیروز) - ج۲: ۱۱۰ هرمن (ابن نرسی) - م: ۱۰۰ 37: 78 هرمند (ابن هرمند) - ا : ج ۲ : ۲۷ هرمند (ابن يزدجرد بن بهرام جور) - م : ۸۲ 4 6 V 6 1 : 7 : Y & ا: ج ۲ : ۲ ، ۱۰۷ هرمند = أهرمندا - حان و ۲۶۶ م ۲۶۶ هرمن د (شهر - ) - ۲۶۶ 722 : : b-هر من د شهران = جراز قاتل فرائين - حا : 171:17 هزارستون – حا: ۲۷۰، ۹ هزاره = کوتا (قائد رومی) – ج ۲:۲:۲،۵ هروم (مدينة) - ج ٢ : ٢٠ هستَسيس (ابن افروديت) – حا : ٤،٢٦٣ هُسروه = کیخسرو – حا: ۱۹۹: ۲۹۷،۲۰۰، ۲۹۷ هسروه (بحيرة - ) -- -ا : ٢٠١ ٢٩٦ ٢٩٦ هشام بن عبد الملك - م: ٣٣ هشام بن قاسم ... م : ۲٤ هفتان بحت = هفتواذ – حا: ج ٢ : ٤٤ هفت خوان (قصة - ) - م: ۲ ه ، ۲ ه ، ۹۱ ، ۷۸ ، ۹۱ 198-614 - 7 = + 9 6401 - 481

هيتال = الهياطلة - ما : ج ٢ : ١٢ هيرمند = هلمند ( نهر - ) - ۲۸۰ ۸، ۱۹۵۹ ه 44. 644. 64 60 هيرو بوليس (مدينة) -- حا : ج ٢ : ٢٠٧ هيشو په - ۳۱۱ - ۲۱۵ م هُينَكَ نُو (أُمةً) - حا: ٣٣٠ (0) واشجرد – ۲۰۳ + ج۲: ۱۰۷ وامق وعذراء (قصة – ) م : ٢٦ وحشى (شاعر فارسي) - م: ٢٦ YTV : Y = : L وخش (بلد) -- حا : ١٧٦ وخشمان (بلد) - حا : ١٧٦ وراذاذ (والى اسفيجاب من قبَل أفراسياب) — A 61AV وزكه (قرية بطبرستان) — حا : ٣٩ ورنر (مترجم الشاهفامه الى الانكليزية) ـــ 49 6 2 V : c ev exty extx e177 eq e7 e0 : b 0773 7V7 + 57 : 0773 0V7 وريغ (مدينة) — ج ٢ : ٢٠٧ Y. V : Y = : b-وشتاسب = كشتاسب - ٣٢٣ الوصي = على بن أبي طالب \_ ٨ ولم جونس - م : ۷٤ ونسكريتوس (أحد أصحاب الاسكندر) ــ حا: ج ۲ : ۱۷ --وهريز (قائد الفرس في اليمن) - حا: ٢٥ ويس ورامين (قصة – ) – م : ٢٦

6 2 6 10 . 69 6 7 6 7 6 12 . 707 60 6787 6 770 6 777 6 0 6177617.61.7607677611.5 \$17 + 37: 73 x 371 P > V 313 هندكوش (جبال - ) - م: ۸۱ الهندية الأوربية (الأمم — ) - ما: ج ٢ : ٣٤ هنك أفراسياب (مغارة) - ٢٩٥ هوشنڪ = أوشهنج – حا: ١٣، ١٩،٩، A 61-1 64-هوشهنك = أوشهنج – ما : ۱۷، ۹، ۹ هوشینکها = أوشهنج - حا : ۱۷ هوم العابد ... هوم ، ٢ V CYAT : L هوم (شجرة الخلد) - حا : ٣٨ هومان (أخو بیران) — م : ۸۲ 7713 A3 7313 331 - 7313 PAL3 6460644. 64 6V 6414 64 6140 771 CA CV CO CYOE CYER CYTT هومير (الشاعر اليوناني) – م: ۲۲،۲۲، ۸۰،۸۰ الهون البيض = الهياطلة - م : ٨١ 1 . 7 697 : 7 7 : 6 الهونو – حا: ٣٢٤ هويه سنبا = سابور ذو الأكتاف – ما : ج الهياطلة - م: ٨١ 37:113 4.13 4113 43 131-7313 778 61A7 67 61611.696461.7697:77:6

يعقوب السروجي ــ حا : ج ٢ : ٢ يعقوب بن الليث الصفار \_ م: ٢٨ ، ٣٥ یلان (أحد أصحاب بهرام جوبین) - ج ۲: 64.1 6144 - 144 6 A 6 V 6 1 A. 317 - F173 A3 VYY3 P3 . TY يم = جمشيد - ما : ١٩ : ١٩ = لـ عاخشينا = جمشيد \_ حا: ٢١ اليمنامة إ-- ج ٢ : ١٢٦ 78: 77: 57 اليمن - م: ٨٨ ٢٠ 13 3 73 777 + 57: 11 37 307 3 617.6119 607 67 621 64677 : 10-اليمن (ملك اليمن) = سرو – م : ٢٩ ٠٨٨ ٩٩ V 67 6 2 1 14. 6119:6 اليميني (كتاب). – م: ٣٩ المهود -- حا : ۲۶ اليهودية – حا: ٢٤٧،١٦٠ یوسانوس (فائد رومی) - ج ۲ : ۲۸ يوسف ( قصة - ) - م : ٢٥ يوسف و زليخا (قصة 🗕 ) – م : ٢٦، ٥٥، یوسف بن سعید الهروی - ج ۲ : ۲۷۸ يوليانس (قيصر الروم) = جوليان – حا: ج يوليانوس = يوليانس — حا : ج ٢ : ٦٩ اليونان — م : ۲۳، ۷، ۳۱، ۴۶، ۸، ۵ 196146461: 45 + 4644644.: -يونيانس = يوليانوس \_ حا : ج ٢ : ٦٩

و نسه (أبو بيران) — ۲۲،۶،۷،۲۲-0 6 A Y : b-و يكرد (أخو أوشهنج) – حا : ١٨ (0) یاتکار زریران (کتاب فهلوی) ـ م : ۳،۳۰ 44 3 ( 4 CALA : P يأجوج ومأجوج \_ ج ٢ : ٢٢ ، ٣ یازده رخ (معرکة \_) \_ م: ۲،۹۱، ۸۳، ۲،۹۱، 1640.: 1= ياقوت (صاحب المعجم) - م : ١٨ ط: ٥٥٥٧٠١، ١٩٨٠ ١٩٨ + ج٢: ٥٦ یانس ( أخو قیصر ) \_ ج ۲ : ۷۰ يباك (صاحب مدينة جهرم) \_ ج ٢ : ١ يتها = الهياطلة - حا: ج٢: ١٢ يد هشترا (ملك في المها بهارته) \_ عا : ٣٠٦ يزدان داذ بن شابور (أ حد مترجمي الشاهنامه)\_ يزدجرد (كاتب أنوشروان ) -ج ٢ : ١٤١ : ٣٠ يزدجرد الأثيم - م: ٧٧، ٨٩ ۷۹ - ۷۳ : ۲ <del>ح</del> 11168644:45+101:1 يزدجرد الأخير \_ م: ٢٨، ٢١، ٢١، ٨٤، ٥٥، AO EVA 77: 777 '777 : 77 68 64 644. eLod : L + LVY : P 0 67 61 674. یزدجرد بن بهرام جور – ج۲: ۲۰۲، ۲۰۶ حا: ج ۲ : ۱۷۰ يعقوب (النبي) \_ م : ٨٧

## الكلمات الفارسية والتركية التي جاءت في أثناء الكتاب

آذينات : جمع آذين وهو الزينة .

آيين : المذهب والطريقة والسيرة .

أستاذ دار : يُتُوهم أنها وأستاذ الدار، ولكن يظهر أن أصلها سِتددار أي متولى الأخذ . ومعناه

قم الدار .

باج : الحسزية .

با د آورد : باد = الربح . آورد = أحضر . أى جَلَبُ الربح .

بازدار : باز = البازى، دار تدل على القيم على الشيء . فمعناه الموكل ببزاة الصيد .

باغبات : البســتاني .

برده دار: الموكل بالسترأى الحاجب.

بزه كار : الأنسيم •

بهلوات : البطــل .

بهلوانيـة : الكلمة التي قبلها بعد إلحاق ياء المصدرية .

تذاريج : جمع تَذَرج وهو معرّب تذَرْو أي الدرّاج.

تركش : جمية السهام .

جـــرخ : العجلة والفلك .

جُــرز : المقمعة أو الدبوس الذي كان يستعمل في الحرب.

جنبك : السرباب .

جنكية : ضاربّة على الرباب.

جوبان : الـراعى .

جو بانيـــة : نسبة الى جو بان فمعناه الرعى . وأراد بها المترجم الرعاة .

جوش : الدرع .

خاتون : السيدة .

. خركاه : الحيمة الكبيرة .

خفتات : جبة تلبس في الحرب (قفطان) .

خوات : المائدة :

خوانسلار : قيم المائدة .

درَفش : اللــواء .

دركاه : العتبة والفناء ، و يطلق على منازل الملوك والعظاء .

دست : المنصة ومقدار كامل من الثياب ونحوها .

دســـتور : القانون والوزير والمقدّم في دين زردشت .

دهخداء : رئيس القربة .

دهقان : معرب دهكان أي صاحب القرية .

ديدبان : أصله ديده بان ومعناه الحارس.

رسول دار : الموكّل بالرُسُل .

زندبيل : أصله زنده پيل ومعناه الفيل العظيم .

زه : حسن وجميل و بمعني مرحي .

زهان : جمع ما قبله .

سار بان : جمَّال أي قائد الإبل.

سالار: رئيس وقائد.

سالاريّـة: رياسة، قيادة.

سمند : الحصان الأكهب أو الكيت .

ســهر : نقــرة ،

ســور : وليمة . وفي الحديث عن غزوة الخندق و إن جابرا صنع سورا ".

ســـوتام : قليــــل •

شاد آورد: كذلك فى الكتاب ، وأحسب صوابه شادورد ، ومن معانيه سرير الملك ، وهو اسم كنز من كنوز برويز ،

شاذكان : يحتمل أنه جمع شاذه أي مسرور .

شاهنشاه : مخفف من شاهان شاه أى ملك الملوك .

شاهنشاهية : الكلمة التي قبلها بعد الحاق ياء النسبة أو ياء المصدر .

شهرستان : مدينة محصنة .

شــهريار: مـلك.

فرجار : معرب پرڪار .

فــرده : عدل، رزمة . ويحتمل أن الكلمة عربية .

فرزان: حكم، عالم .

قُهُند دز : معرّب كُهُن دِرْ أَى قلعة عتيقة .

كـــي : قــرد ٠

ڪوس: طبل کبير،

ماهی خوران : ماهی = سمکة . خوران = آکل .

مردانه : شجاع ٠

مرزبان : صاحب الثغر، و يطلق على الحاكم .

مروبد : لقب صنف من رؤساء الزردشتيين ، انظر المدخل ص ٧٧

ميش سـر: ميش = شاة ، سر = رأس ، أي رأسه كرأس الشاة ،

ناورد : حـــرب •

نيرنج : معرّب نيرنڪ ، أي الشعوذة . .

نيكوكار : نيكو = حسن ، كار = فعل ، أي حسن الفعال ،

يسؤك : طليعة الجيش، حارس .

+ +

وكان تمــام طبع الجزء الثانى من كتاب الشاهنامه بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الأربعاء ٢٦ محرّم سنة ١٣٥١ (أقل يونيه سنة ١٩٣٢) ما

مجمل ث**ليم** ملاحظ المطبعة بدار الكتب المصرية

# SHAHNAMEH

#### THE GREAT POEM BY FERDOWSI

TRANSLATED IN PROSE INTO
ARABIC AT THE END OF THE VII - TH
CENTURY A. H. (XIII C. A. D.)

BY:

ALFATH BIN ALI AL BUNDARI

PHOTO - REPRODUCTION IN TWO VOLUMES
PUBLISHED BY:

ASADI.

TEHRAN. IRAN. 1970

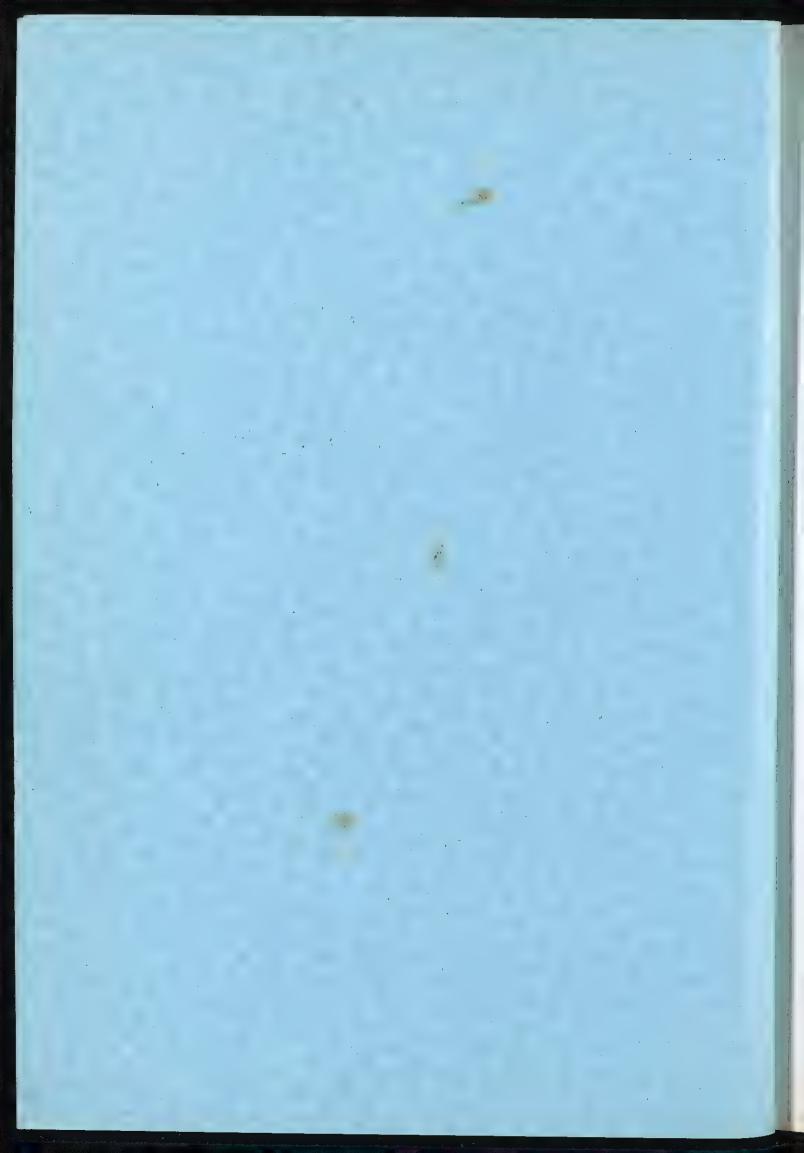

# SHAHNAMEH

### THE GREAT POEM BY FERDOWSI

TRANSLATED IN PROSE INTO
ARABIC AT THE END OF THE VII\_TH
CENTURY A. H. (XIII C. A. D.)

BY:

ALFATH BIN ALI AL BUNDARI

PHOTO - REPRODUCTION IN TWO VOLUMES
PUBLISHED BY:

ASADI.

TEHRAN. IRAN. 1970

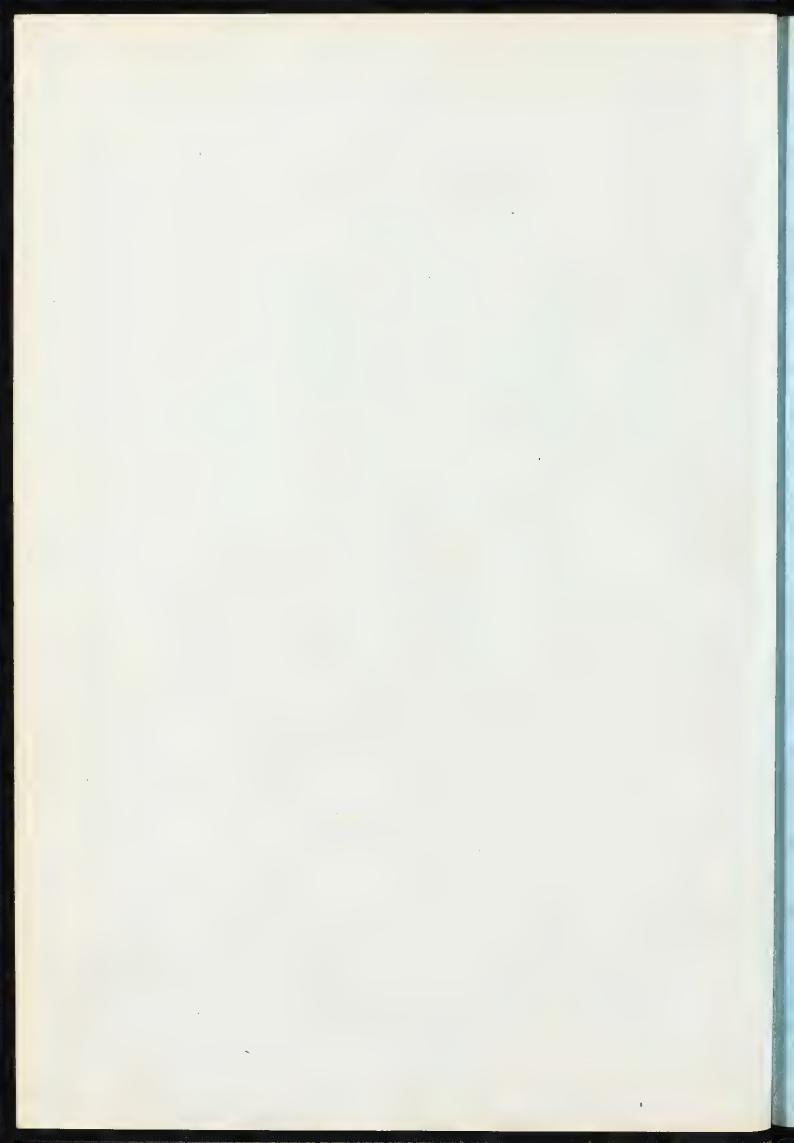



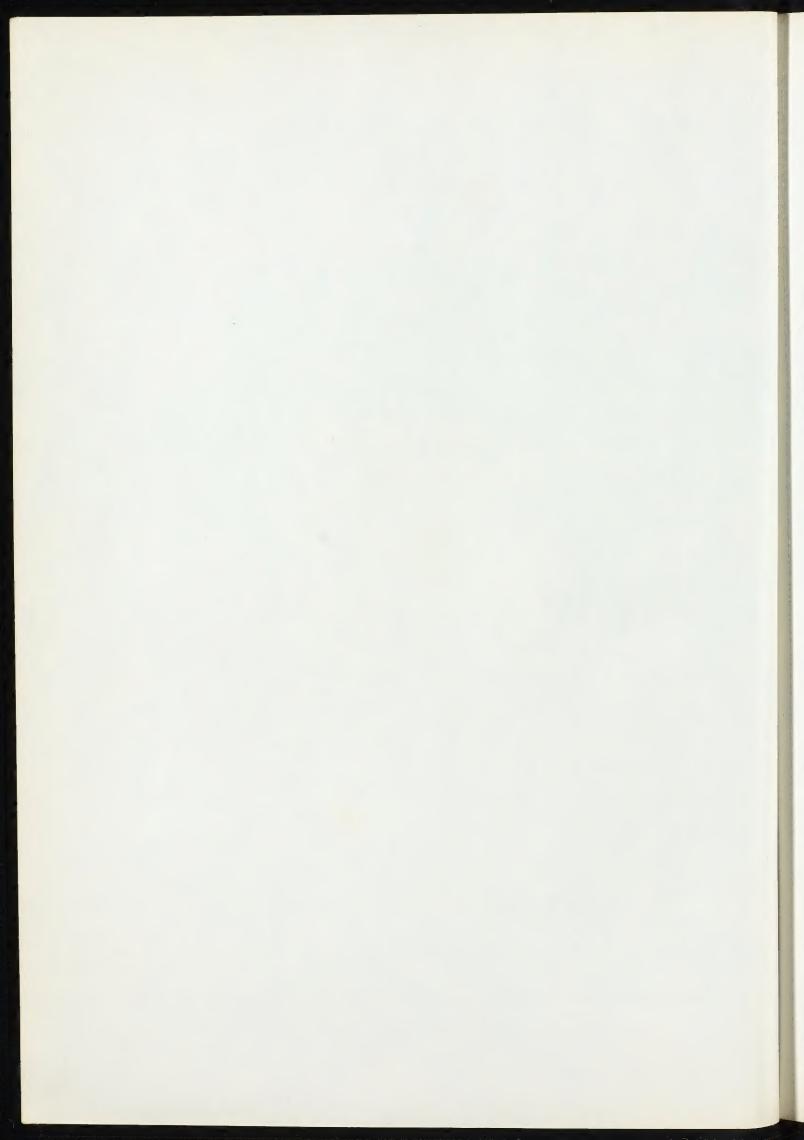

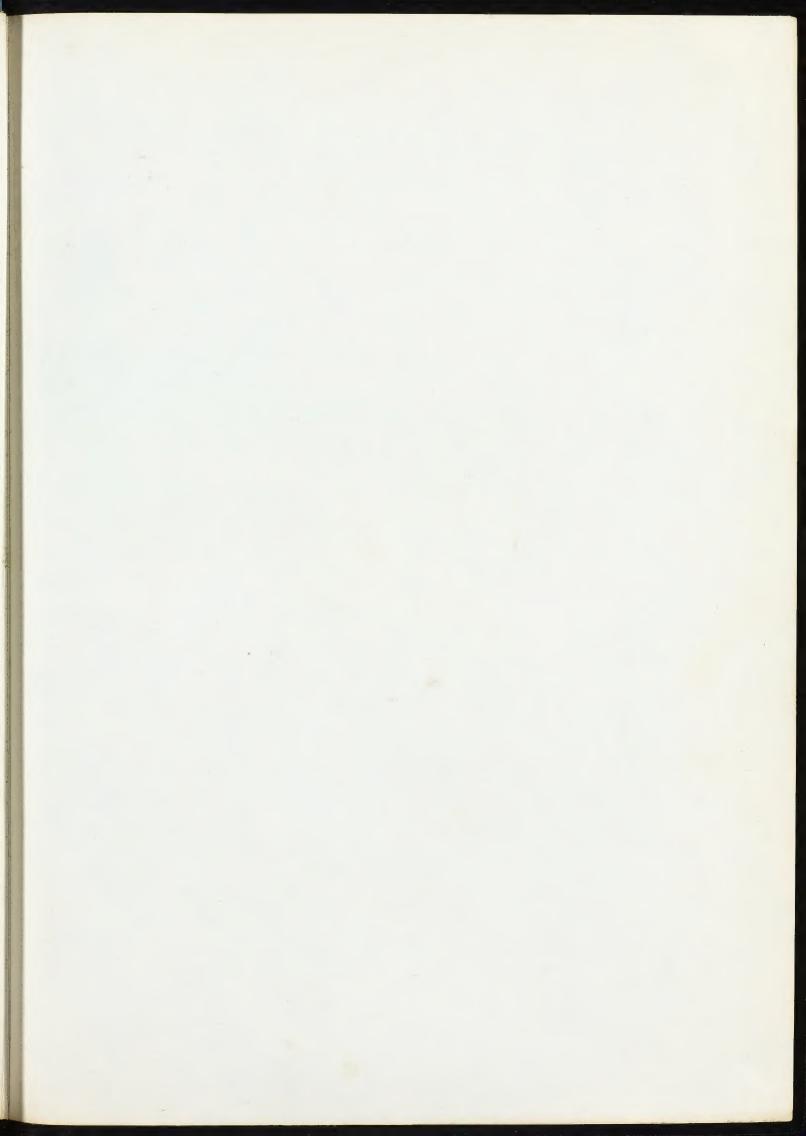



